

الجئز، الرابع الأدب في المغرب والأندلس الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى آخر عصر ملوك الطوائف (أواخر القرن الخامس للهجرة - الحادى عشر للميلاد)

تأليت

6,6

عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة عضو المجمع العلمي العربي في دمشق عضو جمعية البحوث الاسلامية في بومباي

# جميع الحقوق محفوظة ل دارالهام الملايين

الطبع*َ*ۃ الأولى آذار (مارس) ١٩٨١



## الكلمة الأولى

هذا هو الجزء الرابع من سلسلة « تاريخ الأدب العربي ». إنّه يبدأ تاريخ الأدب العربي في المغرب (الشَّالِ الغربي من قارّة إفريقية) والأندلس (الجَنوب الغربي من قارة أوروبّة). ثمّ هو يتناول الحِقبة الممتدّة من الفتخ الإسلامي (القرن الأول للهجرة = أواخر القرن السابع للميلاد) إلى انتهاء عصر دُولِ ملوكِ الطوائف في الأندلس، ثمّ يستمر إلى مُنتهى القرن الخامس للهجرة (مطلع القرن الثَاني عَشرَ للميلاد). ذلك لأنّ نفراً من الذين شَهدوا عصر ملوك الطوائف طالت حياتُهم بعد ذلك قليلاً أو كثيراً.

ثمّ يلي هذا الجزء:

الجزء الخامس، ويتناول تاريخ الأدب في عصر المُرابِطين والموحِّدين، في القرن السادس وبعضِ القرن السابع للهِجرة، إلى نحو سنة ٦٤٠ (١٢٤٢ م).

الجزء السادس، ويتناول تاريخ الأدب في عصر بني نَصْرٍ وينتهي بالفتح العثاني في المغرب (للجزائر) نحو ٩٣٢ للهجرة (١٥٢٥م)، وإن لم يُشْبِهِ الفتحُ العُثانيُّ في المغرب ما كان من الفَتْحِ العثانيِّ في المشرق.

وغَنِيٌّ عن البيان أن أقولَ هنا إنَّ الأعصر الحضارية (والأعصر الأدبية) لا تنطبق في العادة على الأعصر السياسية.

وأنا لم أفْصِلْ تاريخ الأدب في المشرق من تاريخ الأدب في المغرب لأنّ الأدبينِ مُختلفانِ، ولكنّ عَمَلي هذا كان في سبيل التسهيلِ على نفسي في مُعالجة الموضوع. وعسى أن يُقيِّضَ الله لي فُسحةً أستطيعُ أن أجمعَ في أثنائها تاريخ الأدب العربي (في المشرق وفي المغرب) في سِلْكِ واحد.

يجب ألا يستغرب القارى، إذا قُلت له إن الأدب الأندلسي (وخصوصاً في النثر) كان تقليداً واضحاً للأدب المشرقي، إذ كان الأدب المَشرقيُّ هو المِثالَ الذي ا قتدى به المغاربة في إنشاء أدبهم. لا شك في أن المُوشَّح فنٌّ مَغْربي (أندلسيّ)، ولكن خصائص مَغربية كثيرة اجتمعت في المُوشّحات كانت مَشْرقية في أصولها. ثم لا نستطيع أن ننكر أن السهولة في التركيب (إلى جانب ضعف كثير فيه) كانت أكثر في المغرب منها في المشرق. وكذلك لم يُرْزَق المَغْرب أدباء كباراً من نَجْرِ البُحتريّ والجاحظ والمُتنبي وأبي العكاء المعريّ وأمثالهم. ومع أننا لا نَدْفَعُ ابنَ هاني الأندلسيّ وابن درّاج القسطليّ وابن زيدونِ عن مكان الصَّدارة في الشعر، فإنّ المعْجَبين بهؤلاء الشعراء قد لقَبوهم ألقاباً منها بُحتريُّ الغَرْب أو مُتنبي الغرب. أما في الفلسفة فلا شك في أن التقدم كان للمغاربة على المشارقة.

ثم إن أهل المغرب كانوا أكثر أهتاماً بأدب المشارقة من أهل المشرق بأدب المغاربة. ولقد استمر ذلك إلى انتصاف القرن الحاضر الهجري. ولكن أهل المشرق الآنَ يُكَفِّرون عن ذلك الإهال للتاريخ المغربي في أيامِهِمُ الماضية.

ولي في ختام هذه الكلمة الأولى من هذا الجزء رجاءً إلى اخواننا في المغرب، هو أنْ يُدركوا تقصير المشارقة في الإحاطة بتاريخ المغرب وبالدقة في معرفة الأماكن وضبط الأعلام المغربية (فإن هذه الأسلة لأعلام الأماكن والأشخاص كانت غريبة عن المشارقة مدة طويلة بخلاف الأسلة لأعلام الأشخاص والأماكن في المشرق فإنها كانت دائماً جُزْءاً من ثقافة المغاربة). وأنا واثق من أن في هذا الجُزْء أيضاً أخطاء أو أوهاماً يسيرة أو غير يسيرة. فإذا وقع نَظر هم على شيم مما ذكرت ثم غَفروا ذلك لنا أو كتبوا إلى به كُنْتُ لهم من الشاكرين.

ع . ف .

بيروت في خامس ربيع الأوّل ١٤٠١ ١٩٨١/١/١١ .

# فهرس هذا الجزء

| صفحة                                                                    | سنة الوفاة |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                         | بالهجري    |
| الكلمة الأولىه                                                          |            |
| فهرست الموضوعات                                                         |            |
| مقدّمة                                                                  |            |
| ناريخ الأدب العربي في المغرب: المغرب والمشرق – البربر –                 | •          |
| الفتــح في المغرب وفي الأندلس-طبقــات النــاس-                          | :          |
| الأدب في هـذه الفترة - عصر الولاة: معركة بـلاط                          |            |
| الشهداء-أحداث المغرب -العصبيّات في الأندلس - سقوط                       | l          |
| الدولة الأموية في المشرق ٣٣ ٣٣.                                         | l          |
| لمظاهر الأدبية في عصر الولاة                                            |            |
| ُبو الأجرب الكلابي                                                      |            |
| عبد الرحن بن زياد                                                       |            |
| بنو أميّــة في قرطبة: عصر الأمراء المتوارثـين-                          | )<br>}     |
| عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  | •          |
| لمغرب- الولاة المتوارثون- الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | ١          |
| لمغرب كلُّه: افريقية - ليبيا - المغرب الأوسط - المغرب                   | ١          |
| لأقصى – الدولة الإدريسية – خصائص الأدب وأعلامه في                       | 1          |
| عصر الأمراء المتوارثين - زرياب٥٤                                        | >          |
| سبد الرحمن الداخل ٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | - 177      |
| حریش الکندی کارندی الکندی الکندی الله الله الله الله الله الله الله الل | - 171      |

| محمَّد بن بشير المعافري                                        | 194 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| جودی بن عثمان۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                | ۱۹۸ |
| الغازي بن قیس                                                  | 199 |
| أبو المخشّي                                                    |     |
| الحُكُمُ الرَّبْضِيُّ                                          | ۲.٦ |
| غربيب الطليطلي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          | 7.7 |
| شبطون۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                       | 717 |
| إدريس الأصغر٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              | 714 |
| حسّانة التميمية٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            | 74. |
| يحيى بن يحيى الليثي٩٨٠                                         | 745 |
| عبد الرحمن الأوسط٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           | 747 |
| عبد الله بن الشمَّر١٠٢٠                                        | 117 |
| عبد الملك بن حبيب                                              | 747 |
| عباس بن ناصح                                                   | 777 |
| أفلح بن عبد الوهاب ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | 71. |
| سحنون                                                          | 72. |
| عبيد الله بن قارلمان                                           | 70. |
| عبيد الله بن حركم الغزال١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |     |
| ابن قطن المهري القيرواني١٢١٠                                   | ۲۵۰ |
| ابن قطن المهري الفيرواي ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | 707 |
| مومن بن سعید ۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             | 777 |
| العبي الساعر ١٢٠٠                                              | ۲۷. |
| وليد بن غانم                                                   | 777 |
| عثان بن المثنى                                                 | 775 |
| الرازي المؤرخ                                                  | 274 |
| هاشم بن عبد العزيز ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،         | 272 |
| عباس بن فرناس                                                  | 277 |
| محمّد البريدي۰۰۰ محمّد البريدي                                 | 777 |
| بقیّ بن مخلد                                                   | 777 |

| عبد الجبار السرقي ١٤٢٠٠٠٠٠٠                                                                                     | 441         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تمّام بن عامر                                                                                                   | ۲۸۳         |
| سعید بن جودی                                                                                                    | 475         |
| مجبر بن سفیان                                                                                                   | 440         |
| ابن عبد السلام الخشني                                                                                           | ۲۸٦         |
| عیسی بن مسکین                                                                                                   | 790         |
| مهريّة الأغلبية                                                                                                 | 790         |
| بکر بن حمّاد                                                                                                    | 797         |
| أبو اليسر الشيباني                                                                                              | 447         |
| مقدّم بن المعافي ألم المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمين المعالمي | 799         |
| الأمير عبد الله بن محمَّد                                                                                       | ۳           |
| محمّد بن عاصم النحوي                                                                                            | ٣.٧         |
| عبد الله بن المكفوف النحوي                                                                                      | ٣.٨         |
| أحمد بن إبراهيم اللؤلؤي                                                                                         | ٣١٨         |
| أبو الأصبغ موسي بن محمَّد                                                                                       | ٣٢.         |
| يزيد الفصيح                                                                                                     | ۳۲۰,        |
| عصر الخلافة الأمويّة في قرطبة: رجال الدولة:                                                                     |             |
| غالب والمصحفي وابن أبي عامر - هشام بن الحسكم                                                                    |             |
| وبدء الفتنة - خلفاء الفتنة - الدولة الفاطمية: الشيعة                                                            |             |
|                                                                                                                 |             |
| الفاطميّون الاسماعيليّون - المغرب الأوسط - ليبيا -                                                              |             |
| الزهراء (في قرطبة) - الفقه - المذاهب الأحرى - أبو علي                                                           |             |
| القالي - الجغرافية والتاريخ - علوم التعاليم - مظاهر                                                             |             |
| الأدب وأعلامه في عصر الخلافة - النتاج الأدبي: الشعر - النثر                                                     |             |
| النقدا                                                                                                          |             |
| ابن عبد ربّه                                                                                                    | <b>44</b> ¥ |
| القلفاط                                                                                                         |             |
| الحكم القرطبي النحوي                                                                                            | 441         |

| حليل بن اسحاق                                                  | 777   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| أبو الغرب القيسي                                               | ***   |
| عبد الله بن الناصر                                             | 444   |
| قاسم بن أصبغ البيّاني ٢٣٢.                                     | ٣٤.   |
| حفصة الحجاريّة                                                 |       |
| أبو الحزم جهور بن أبي عبدة                                     |       |
| سعید ابن عبد ربه                                               | 451   |
| الداروني                                                       | 454   |
| الرازي المؤرخ أبو بكر أحمد بن محمّد ٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠                 | ٣٤٤   |
| أبو وهب العبّاسي ٢٤٢                                           | 455   |
| أحمد بن محمّد بن أضحى                                          | 720   |
| أبو القاسم الفزاري ٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | 320   |
| ابن الوزان القيرواني النحوي٢٤٨                                 | 757   |
| اسهاعیل بن بدر                                                 | 401   |
| ابن مغيث الأنصاري٠٠٠٠                                          | 404   |
| وليد بن عيسى الطبيخي ب ٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 404   |
| منذر بن سعيد البلّوطيّ                                         | 800   |
| محمد بن يحيى الرباحي                                           | 201   |
| الخشني المؤرّخ (محمّد بن الحارث)٢٦٣٠٠٠٠٠٠                      |       |
| اس هاني الأندلسي                                               | 474   |
| أبو حنيفة النعان المغربي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | 474   |
| عليّ بن محمّد الإيادي                                          | 470   |
| ابن فرج الجيّاني                                               | ٢٢٦   |
| ابن القوطيّة                                                   | 777   |
| عريب بن سعد القرطبي ٢٨٩٠٠٠٠٠٠                                  | ٣٧.   |
| جعفر المصحفي                                                   | 474   |
| ابن أبي حنيفة النعمان المغربي                                  | 272   |
| أحرينة الن                                                     | w.,,, |

| أبو بكر الزبيدي ابو بكر الزبيدي         | <b>4 4</b> |
|-----------------------------------------|------------|
| ابن جلجل ابن جلجل                       | ٣٨٥        |
| ابن أبي زيد القيرواني                   | ٣٨٦        |
| يحيى بن هذيل الكفيف                     | 474        |
| أبو القاسم بن العريف النحوي ٢١٢٠٠٠٠٠٠٠  | ٣٩.        |
| المنصور بن أبي عامر المنصور بن أبي عامر | 497        |
| عبد الملك بن شهيد                       | 494        |
| عبد الملك بن جهور                       | 444        |
| محمّد بن الحسين الطبني                  | 498        |
| أبو مروان الجزيري ۗ                     | 387        |
| ابن أبي زمنين ۳۲٦                       | 444        |
| ابن القزّاز البربريّ                    | ٤          |
| ابن شخیص                                | ٤          |
| الطليق المرواني                         | ٤٠٠        |
| عائشة بن أحمد القرطبية ٣٣٤              | ٤٠٠        |
| السرقسطي المعافري ٣٣٥.                  |            |
| محمّد بن مغيث المغربي ٣٣٦               | ٤٠٢        |
| ابن الفرضيّ                             | ٤٠٣        |
| يوسف بن هرون الرمادي                    | ٤٠٣        |
| عبد الكريم النهشلي                      | ٤٠٥        |
| عبد العزيز الخشني القيرواني٣٤٥          | ٤٠٦        |
| سليان المستعين                          | ٤٠٧        |
| أبو الحسن الكاتب المغربي٣٤٨             | ٤٠٨        |
| مريم الشلبية ٣٥٠                        |            |
| القزّاز النحوي القيرواني ٣٥١            | ٤١٢        |
| (الحصري صاحب زهر الآداب) (۳۷۵)          |            |
| محرز بن خلف                             | ٤١٣        |
| المستظهر المرواني ٣٥٧                   | ٤١٤        |

| خلف بن أحمد السعدي تخلف بن أحمد السعدي                                                                                                                                                                | ٤١٤   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| زيادة الله الطبني ويادة الله الطبني                                                                                                                                                                   | ٤١٥   |
| صاعد البغدادي                                                                                                                                                                                         | ٤١٧   |
| أحمد بن برد (الأكبر)۳٦٥                                                                                                                                                                               | ٤١٨   |
| حسّان بن مالك                                                                                                                                                                                         |       |
| إبراهيم بن غانم الكاتب                                                                                                                                                                                | 271   |
| أبو عبد الله بن الكتّاني                                                                                                                                                                              |       |
| إسحاق بن إبراهيم                                                                                                                                                                                      | ٤٢٠   |
| الحصري (صاحب زهر الآداب) ۳۷۵،۰۰۰ صاحب                                                                                                                                                                 | (٤١٣) |
| ابن در ّاُج القسطلّي                                                                                                                                                                                  | 271   |
| عصر ملوك الطوائيف: دوييلات الأندلس- في الشال الافريقي - أوجيه الحضارة - الثقافية في الأندلس - الثقافية في المغرب الافريقي - الخصائص الفنيية عموماً - أغراض الشعر وفنونه - الخالف النثر - النقد الأدبي |       |
| عبادة بن ماء السماء ٤٤٧٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                         | 277   |
| الرقيق القيرواني                                                                                                                                                                                      | 270   |
| أبو عامر بن شهيد٤٥٤                                                                                                                                                                                   | 277   |
| ابن مغلّس البلنسي ٤٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                       | ٤٢٧   |
| ابن أبي الرجال                                                                                                                                                                                        | ٤٢٦   |
| ابن خلوف الحروري ۲۶ ابن خلوف الحروري                                                                                                                                                                  | ٤٣٠   |

| ابن الربيب القيرواني ٤٦٥                         | ٤٣٠ |
|--------------------------------------------------|-----|
| أبو الفتوح الجرجاني                              | ١٣٤ |
| آل عبّاد                                         |     |
| أبو القاسم بن عبّاد ٤٧٠                          | ٤٣٣ |
| ابن الآبّار الخولاني                             | ٤٣٣ |
| أبو الحرم جهور                                   | ٤٣٥ |
| قاّم بن غالب بن التيّاني قام بن غالب بن التيّاني | ٤٣٦ |
| مكّي بن أبي طالب                                 | ٤٣٧ |
| ابن الحنّاط الأعمى                               | ٤٣٧ |
| أبو المغيرة بن حزم                               | ٤٣٨ |
| الأسعد بن بليطةا                                 | ٤٤. |
| أبو الوليد إسماعيل بن محمّد                      | ٤٤. |
| أبو القاسم الافليلي                              | ٤٤١ |
| أبو عمرو الداني                                  | ٤٤٤ |
| ابن الخيّاط الأندلسي                             | ٤٤٧ |
| أمّ العلاء الحجارية                              |     |
| ابن البزلياني                                    | ٤٤٨ |
| أحمد بن برد (الأصغر)                             | ٤٥٠ |
| ابن حصن الاشبيلي                                 | ٤٥٠ |
| إسماعيل بن أحمد التجيبي البرقي٥١٧                | ٤٥٠ |
| ابن الخياط الربعي الصقلّي٥٢١                     |     |
| محمّد بن الحسين المغربي                          | ٤٥٢ |
| عبد الملك بن غصن الحجاري                         | ٤٥٤ |
| محمّد بن عبد الواحد البغدادي٥٢٨٠٠٠٠٠٠            | ٤٥٥ |
| الحسن التجيبي القرطي الحسن التجيبي القرطي        | ٤٥٦ |

| ابن حزم الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٥٦   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المرابطون في المغرب ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ابن رشیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (507) |
| عبد الملك الطبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٥٧   |
| ابن سیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٥٨   |
| ابن شرف القيرواني أبو عبد الله١٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٦٠   |
| أبو حفص الهوزني ما الموزني | ٤٦٠   |
| أبو إسحاق الالبيري ٥٧٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ابن مقانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| المظفّر بن الأفطس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٦٠   |
| صاعد الطليطلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277   |
| ابن عبد البرّ الكبير ابن عبد البرّ الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٦٣   |
| ابن زیدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۲۲   |
| غانم المخزومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| أبو جعفر اللمائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٦٥   |
| أبو الحسن البلّنوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٦٥.  |
| الشقراطيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277   |
| ابن حيّان المؤرّخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279   |
| محمّد بن خُلْصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٧٠   |
| ابنِ الأجدابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| إدريس بن اليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٧٠   |
| أبن عبد ألبر الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٧٤   |
| أبو الوليد الباجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٦٤   |
| ابن خلّوف المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٧٥   |
| الأعلم الشنتمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 V 7 |

| ابن عمار ۱۳۸۰                | ٤٧٧ |
|------------------------------|-----|
| ابن ارفع رأسه ۲۶۶.           |     |
| ابن فضال عليّ                | ٤٧٩ |
| ابن جاخ البطليوسي            | ٤٨٠ |
| ابن الحدَّاد الوادي آشي      | ٤٨٠ |
| ابن الدبّاغ                  | ٤٨. |
| ابن وهبون                    | ٤٨٣ |
| المعتصم بن صادح              | ٤٨٤ |
| عبد العزيز بن أرقم           |     |
| الراضي العبّادي              | ٤٨٤ |
| السميسر الالبيري             |     |
| ابن غرسیه                    |     |
| ولاّدة المروانية             | ٤٨٤ |
| أبو عبيد البكري              | ٤٨٧ |
| ابن العسّال                  | ٤٨٧ |
| أبو الحسن الحصري الضرير      | ٤٨٨ |
| المعتمد بن عبّاد             | ٤٨٨ |
| الحميدي الحميدي              | ٤٨٨ |
| (محمّد بن عبادة القزّاز)     |     |
| ابن عبد الصمد                |     |
| أبو مروان بن سراج۷۳۱         | ٤٨٩ |
| أبو الوليد الوقشي            | ٤٨٩ |
| ابن البين البطليوسي٧٣٥       | ٤٩. |
| أبو عيسي بن لبّون            |     |
| عبد الملك بن هذيل بن رزين٧٣٨ | ٤٩٦ |
| أبو إسحاق الودّانيّ          |     |



#### مقدّمة

هذا الجزء الرابع من « تاريخ الأدب العربيّ » (منذ الجاهلية إلى مطلع العصر العثاني في الشرق والغرب) يبدأ به تاريخ الأدب عندنا في المغرب (من قارّة إفريقية وقارّة أوروبّة). إنّ هذا التفريق في الأجزاء بين أدب المشرق (في الأجزاء الثلاثة الأولى التي صدرت) وأدب المغرب (والأندلس) في الأجزاء الثلاثة الباقية – وهذا الجزءُ "الرابع أوّلُها – أمرٌ آليٌ بَحْتٌ حَملَت عليه محاولةُ السهولةِ في التأليف.

ولا شكّ في أنني لم أعان في كتابٍ وضعته من قبلُ ما عانيته من المشاقّ في وضع هذا الجزء الرابع.

فمن المصاعب الأساسية قضيّتان:

- تقليد المغاربة للمشارقة.
- كثرة اهتمام المغاربة بأدب المشارقة في مقابل اهتمام من المشارقة غير كافي بأدب المغاربة.

والمشهورُ في تاريخ الأدب أن الأندلسيين كانوا يُقلدون المشارقة (ممّا ترى الإشارات إليه في أماكنَ مختلفة من هذا الكتاب - كما تجد نَفَراً من الأندلسيّين يَروْنَ أنّ المشارقة كانوا مُقصّرين عن الأندلسيّين في ميادينَ كثيرة، وخصوصاً في الأدب). ولكنّ الواضحَ الجَلِيَّ أنّ الأدبَ الأندلسي كان أحياناً أغنى في الأغراض (لاختلاف البيئة الطبيعية بين المغرب والمشرق) وأعذب في اللفظ. ولكنّ الأدبَ المَعْربيّ (وفيه أدبُ الأندلس أيضاً) كان نازلاً عن مستوى الأدب المَشْرقي في ناحيتين: في عُمْقِ التفكير وفي متانة الأسلوب. نحنُ لا نَجِدُ في الأدب الأندلسيّ كاتباً كالجاحظ ولا شاعراً كأبي العلاءِ المعربي (في سَعَةِ المَيْدان الذي وزّعا فيه جهودها). وكذلك في شاعراً كأبي العلاءِ المعربي (في سَعَةِ المَيْدان الذي وزّعا فيه جهودها).

الأسلوب لا نرى تلك المتانة التي نَعْرِفها للفرزدق، أو لجريرٍ مَعَ العذوبة أو لا نرى مثل أُسلوب المتنبّي والشريف الرضيّ. وذلك لبُعد المَعْرب (الإفريقي) والأندلس (في المكان والزمان) عن بِيئة اللسان العربيّ الأولى - في الدرجة الأولى - ثمّ لقرب الأندلس خاصّة من لُغاتٍ أعجمية وحضارات مختلفة، أكثرَ ممّا كُنّا نرى في المشرق. وكذلك لا يجوز أن نَنْسى أن سلطة الخلافة في المشرق كانت أكثرَ رسوحاً وأوسَع أثراً فيا حولَها من السلطة السياسية في الأندلس خاصّة.

## مٌ تأتي المُعْضِلة الثانية:

لا شك في أن المغاربة كانوا دائماً أكثر عناية بتاريخ المشرق وأدبه من المشارقة بتاريخ المغرب وأدبه. فلمّا أردت أن أُقْدِمَ على هذا الخِضَمّ الواسع - ذلك الذي ترى جانباً منه في هذا الجزء من عدد التراجم وسَعتها والمختارات المُلحقة بها - دَعْكَ من دراسة العُصور - وقفت في كثيرٍ من الأحيان أمام جدارٍ غُفْلِ (لا منفذ فيه): الأسماء الغريبة، وقد ألفتها في أثناء تلك المدة. ولكن بَقِي في الأسماء أشياء تُرهق القويَّ الجليد: أسماء كثيرة مثل: أبي عبد الله محمد وأبي محمد عبد الله - عشرات ومئات من مثل هذه الأسماء المكرورة في النسب الواحد وفي الأنساب المختلفة. أقول هذا وأنا واثق من أن إخواني في المغرب سيقعون على عدد من تلك الأخطاء، فأرجو ألا يضنوا علي بالإشارة إليها، وأنا لهم شاكرٌ على كلّ تصحيح أو تنقيح يقترحونه.

وأمَّا المشاكلُ العارضة - وفي هذا الجزء الرابع خاصةً - فكان منها:

بدأتُ جمعَ المادّةِ لهذه الأجزاء الثلاثة (من الرابع إلى السادس) منذُ ثلاثين عاماً (منذُ سَنَةِ ١٣٧١ للهجرة: عام ١٩٥١ م). ولقد اعتمدت في ذلك الحين (فيا كنت قد اعتمدته) «نفح الطيب » (طبع ليدن) و « الذخيرة » و « وَفَيات الأعيان » (طبع مصر) ، إلى جانب عدد كبير من المصادر والمراجع يجد القارىء جانباً منها (ذلك الجانبَ العامَّ في جميع أصحابِ التراجم - لا المصادر والمراجع الخاصة بأديبٍ أديبٍ) في قائمة مُلحَقة بهذه المقدّمة.

في تلك الأثناء (١٣٧١ - ١٤٠١ هـ = ١٩٥١ - ١٩٨١م) ظهرتْ طَبَعاتٌ

جديدة لكُتُب كانت قد طُبِعت من قبلُ وظَهَرَتْ كُتُبٌ جديدةٌ (مصادرُ ومراجعُ) فكنتُ مُضطرَّا في مُعظَم الأحيانِ إلى أنْ أُعيدَ النظرَ في عددٍ كبير من الصَفَحات التي كنتُ قد أنشأتُها من قبلُ، بحَسْبِ ما كنتُ أرى من المادّة الجديدة أو القراءاتِ الجديدة (ما أمكنَ) في تلك الطبَعات الجديدةِ أو الدراساتِ الجديدة. ويقضي الحقّ أن نشيرُ هنا إلى جُهود الدكتور إحسان عبّاس بالعِناية بتاريخ الأندلس خاصّة، فإنّه قد سهّلَ الوصولَ إلى ذخائرِ هذا التاريخ (في الأدبِ والفِكر) تسهيلاً ظاهراً.

غيرَ أن في الأدب الأندلسي ثغرةً واسعة هي تلك الأسماء المتداخلةُ المتشابكةُ المتكرّرة، وقد أشَرْتُ إلى هذهِ المُشكلة قبلَ أسطر قليلة.

ولكنْ يبدو أنّني لم أكنْ وَحدي في مُعاناة هذه المشكلةِ. إن الرجوع إلى فهارس عددٍ من الكُتُبِ يُلقِيكَ أحياناً أمام أساء مفرّقة في الفهارس في غير مواضعها أو مجموعة في غير مواضعها. وربّا مجمت عن اسم في فهرس كتاب فلم تجدْه، مع أنّه واردٌ في عدد من صفحات ذلك الكتاب. وربّما كشفت عن اسم فرأيته مُثْبَتاً في الفهرس مُشاراً إلى أنّه واقع في عدد من الصفحات ثمّ تقلّب تلك الصفحات فلا تجدُ لذلك الاسم أثراً. وفي اعتقادي أنّ هذا راجعٌ إلى أن نفراً من المؤلّفين أو من الناشرين يَعْهدون إلى طلاّبهم أو إلى أصدقائهم مجزةٍ من العمل الواجب عليهم هم أو يعهدون إلى هؤلاء بذلك العمل كلّه.

ولعلّك واجد في كتابي هذا شيئاً قليلاً ثمّا أشكو أنا الآن منه، ولكنّ مثل هذا الخطأ سيكون منّي أنا ولن يكون بطبيعة الحال مقصوداً. ولعلّي أكون على صواب إذا أنا قلت إنّ جميع الكتب الكبيرة لا تخلو من مثل ذلك.

وهنالك مشكلة مزعجة في عمل الفهارس أحرص أنا على ألا أفرضها على قرّائي. يكتفي نفر كثيرون من ناشري الكتب الكبيرة بأن يذكر الصفحات التي ترد فيها أساء الأعلام وروداً صريحاً: محمّد بن عبد الله الفلاني ٨، ١٦، ٤٧، ٢١٠، ٢١٠ فيها أساء الأعلام وروداً صريحاً: محمّد بن عبد الله الفلاني يرد فيها ذلك الاسم وروداً عارضاً أو وروداً مقصوداً). وربّا وجدت أنّ الصفحات ٤٧، ٤٨، ٤٨، ٤٥، ٥٠ الخ تتكلّم على ذلك الاسم الذي ذكر أنّه وارد في الصفحة ٤٧ صراحة أو أنّها

صفحات ورد لصاحب ذلك الاسم نص من آثاره. لا شك في أن هذا المنهج يسهّل العمل على مرتب الفهارس هو ناشر الكتاب نفسه - وإليك المثل التالي:

في أثناء إعداد ترجمة الحجاري صاحب السهب رجَعتُ إلى فهرس كتاب «المُغْرب» فوجدت أن اسم الحجاري هذا واردٌ في مائتي صفحة أو تزيد. نقلت هذه الصفحات على ثلاث بطاقات ثم مررتُ في تلك الصفحات واحدةً واحدة فوجدت أن اسم الحجاري قد ورد في معظم هذه الصفحات وُروداً عارضاً لا يوجب حُكماً ولا يُفيد بحثاً. وبعد تلك الرحلة الطويلة الشاقة وجدت نحو عشر صَفَحاتِ فيها شيء من النقد ثم بضع صفحاتٍ أخرى تتعلّق بحال الحِجاري.

وكذلك كان العملُ الآليُّ الذي قُمتُ به في هذا الجزء مُرهقاً جدًّا. إن تنضيدَ الحروف بالعقل الالكتروني (الكومبيوتر) – وخصوصاً في النصوص المشكولة – أمرٌ معقَّد من ناحية ثمّ هو مُتعب في تصحيح « الملازم » من ناحية ثانية. كان المؤلّفُ من قبلُ يأتي إليه في اليوم بعد اليوم أو في الأسبوع بعد الأسبوع ، ملزمةٌ واحدةٌ (ستَّ عَشْرةَ صفحةً) أو ثلاثُ ملازمَ أو أربعٌ في الأكثر فيصحّحُها على مَهْلِ وبالتأنّي، كلّ ذلك معَ الحرّية في التبديل الضروريّ والتعديل والتذييل. أمّا الآنَ، وفي الوقت ذلك معَ الحرّية فيه هذه الأسطر، فقد جاءني من ثلاث مطابعَ خسون ملزمةً (ثمانُوائة صفحةً)، ثمّ من كلّ مطبعةٍ رجاءً لطيفٌ بأنْ أسرعَ في التصحيح، لأنّ « الكومبيوتر » من خلرة من خلالًا من عليه من كل مطبعةٍ رجاءً لطيفٌ بأنْ أسرع في التصحيح، لأنّ « الكومبيوتر » من خلالًا من خلالًا من خلالًا من خلالًا من خلالًا من خلالًا من خليه من خلالًا من خليه من خلالًا من خليه من خلالًا من خليه من خليه

ثم إن «دار العلم للملايين » عَهدت - مشكورة - إلى الأستاذ زهير فتح الله ، وهو لي تلميذ قديم ، ثم كان منذ ذلك الحين صديقاً أيضاً ، بعاونتي في التصحيح . ورأى الأستاذ زهير فتح الله ألا يقصر واجبه على تصحيح الأخطاء المطبعية ، بل حرص أيضاً على أن ينفي من هذا الكتاب ما أمكن من الهنات . ولقد اقترح عدداً من القراءات في عدد من الأحيان ثم عدداً من تفسير الأبيات أحياناً مما كان له وجه ولقد كررث بصري في كل ما اقترح ثم قَبِلْت أشياء مما كان قد اقترحه . فله على جُهوده كلها شكرى الجزيل .

ثم إنَّ الجزأين الباقيين من هذه السلسلة سيمثُلان للطبع قريباً: إنّ مادّتَها كلَّها موجودة، وقد جرى إعداد الجزء الخامِس للطبع، ولكن يحتاجُ إلى أن أمرَّ عليه أنا ببصري مرّةً أخرى.

والله من وراء القصد.

في السابع والعشرين من ربيع ٍ الأوّل ١٤٠١

. 1911/4/4

عمر فرّوخ



## مصادر ومراجع:

ابن الأثير - الكامل في التاريخ لعز الدين أبي الحسن علي بن محمّد الشيباني المعروف بابن الأثير، بيروت (دار صادر ودار بيروت) ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥.

ابن الفرضي - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، تأليف أبي الوليد عبد الله بن محمّد بن نصر الأزدي، القاهرة (عزّت الحسيني) ١٩٥٤ م.

ابن قنفذ - وفيات ابن قنفذ أو كتاب الوفيات لأبي العبّاس أحمد بن حسن بن عليّ بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني (عادل نويهض)، بيروت (منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) ١٩٧١م.

الإحاطة في أخبار غرناطة للوزير لسان الدين بن الخطيب، المجلّد الأوّل (محمّد عبد الله عنان)، مصر (دار المعارف) ١٣٧٥ هـ = ١٩٥٥ م. جزءان، القاهرة.

أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر لأحمد بن محمّد السلفي (احسان عبّاس)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٣ م.

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها (أميليو لافوانتي أي الكانترا)، مدريد (رفا دنييرا) ١٨٦٧ م.

الأدب المغربي، تأليف محمّد بن تاويت ومحمّد الصادق عفيفي، بيروت (مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني) ١٩٦٠م.

أزهار الرياض في أخبار عياض، تأليف شهاب الدين أحمد بن محمّد المقري التلمساني (مصطفى السقّا- إبراهيم الأبياري- عبد الحفيظ شلبي)، القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩م.

- الأزهار الرياضية في أمَّة وملوك الإباضية، تأليف سليان الباروني،؟ (المطبعة البارونية)؟.
- إعتاب الكتّاب، تأليف أبي عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبّار (صالح الأشتر)، دمشق (مطبوعات مجمع اللغة العربية) ١٣٨٠ هـ = ١٩٦١م٠
- الأعلام للزركلي= الأعلام: قاموس تراجم، تأليف خير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة،؟ (؟) ١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ م. الطبعة الرابعة، بيروت (دار العلم للملايين) ١٩٧٩ م.
- أعلام من طرابلس، تأليف على مصطفى المصراتي، طرابلس-ليبيا (مكتبة دار الفكر) ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م.

أعلام الفكر الإسلامي

- أعلام ليبيا، تأليف طاهر أحمد الزاوي (مكتبة الفرجاني، طرابلس-ليبيا) ١٣٨١ هـ=١٩٦١م.
- أعال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تأليف لسان الدين بن الخطيب السلماني (إ. ليفي بروفنسال) بيروت (دار المكشوف) ١٩٥٦م.
- أعيان الشيعة، تأليف محسن عبد الكريم الأمين، أجزاء كثيرة، دمشق وبيروت ١٩٣٦م وما بعد.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة، تأليف جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي، (محمد أبو الفضل إبراهيم)، القاهرة (مطبعة دار الكتب المصرية) ١٣٦٩ هـ =١٩٥٠ م.
- الأغوذج شعراء القيروان من أغوذج الزمان، تأليف أبي علي الحس بن رشيق القيرواني (زين العابدين السنوسي)، تونس (دار المغرب العربي) ١٩٥١م.
- بالنثيا تاريخ الفكر الأندلسي، تأليف آنخل جنثالث بالنثيا (نقله حسين مؤنس)، القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) ١٩٥٥ م.
- برنامج شيوخ الرعيني وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد الرعيني الاشبيلي (إبراهيم

شبوح)، دمشق (وزارة الثقافة والإرشاد القومي – مطبوعات مديريّة احياء التراث القديم، رقم ٤) ١٣٨١ هـ = ١٩٦٢ م.

Geschichte der Arabischen Litteratur, von Carl بروكلمن وملحقه Brockelmann (mit Supplementbänden), Leiden (Brill) 1937-49.

بساط العقيق

البلغة

بغية الملتمس في تاريخ الأندلس: علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي النباهة فيها ممّن دخل إليها أو خرج عنها، ممّا وشّى به رياض الحميدي وغنم وألحم سداه وتمّم أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبّي (فرنثيسكو قوديره إي زيدين)، مجريط (مطبع روخس) ١٨٨٤م.

بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة، تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مصر (مطبعة السعادة) ١٣٢٦ هـ.

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المرّاكشي (ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال)، ليدن (بريل) ١٩٤٨م، الجزء الثالث (إ. لافي بروفنسال)، باريس (بولس كتنر) ١٩٣٠م.

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمّد مرتضى الحسني الزبيدي (الأجزاء ١ - ١٨ تحقيق علماء كثيرين)، الكويت (مطبعة حكومة الكويت) ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥ م وما بعد.

تاريخ الأدب الأندلسي: عصر سيادة قرطبة، تأليف احسان عبّاس، بيروت (دار الثقافة)١٩٦٠ و١٩٦٩م.

تاريخ الأدب الأندلسيّ: عصر الطوائف والمرابطين، تأليف إحسان عبّاس، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٢ م.

تاريخ الأدب الجزائري، تأليف محمد الطمّار، الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) بلا تاريخ.

تاريخ الأدب العربي في صقلية، تأليف أمبرتو ريزيتانو، عمّان (الجامعة الأردنية) بلا تاريخ.

تاريخ افتتاح الأندلس، تأليف أبي بكر محمّد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية، مصر (مطبعة التوفيق) بلا تاريخ.

تاريخ إفريقية والمغرب: قطعة منه لأبي إسحق إبراهيم بن القاسم الرقيق (المنجي الكعبي)، تونس (رفيق السقطي)، ١٩٦٨ م.

تاريخ الجزائر العام ، تأليف عبد الرحمن بن محمّد الجيلاني ، الجزائر (المطبعة العربية) ١٣٧٢ هـ = ١٩٥٣ م .

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس= ابن الفرضي.

تاريخ الفكر الأندلسي = بالنثيا.

تاريخ النّ بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أمّّة وجعلهم الوارثين لعبد الملك ابن صاحب الصلاة (عبد الهادي التازي)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٥ م.

تاريخ النقد الأدبي عند العرب، تأليف إحسان عبّاس، بيروت (دار الأمانة) ١٩٧١م.

تالي وفيات الأعيان، تأليف فضل الله بن أبي الفخر الصقاعي (جاكلين سوبله)، دمشق (المعهد الفرنسي) ١٩٧٤م.

تراجم أغلبية للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض (استخرجها من «مدارك القاضي عياض » محمد الطالبي)، تونس (المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية) ١٩٦٨م.

تراجم إسلامية شرقية وأندلسية، تأليف محمّد عبد الله عنان، القاهرة (مكتبة الخانجي) ١٣٩٠ هـ = ١٩٧٠ م.

تعریف الخلف برجال السلف، تألیف أبی القاسم محمّد الحفناوی، الجزائر (مطبعة بییر فونتانه الشرقیة) ۱۹۰۲ م.

التكملة لكتاب الصلة، تأليف أبي عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن

الأبّار (الفريد بل وابن أبي شنب) - وهو القسم المفقود من طبعة قداره زيدين (مجريط ١٩١٥ - ١٨٨٦ م) ومن طبعة فنزالش بلنسية (مجريط ١٩١٥ م)، الجزائر (المطبعة الشرقية للأخوين فونطانا) ١٣٣٧ هـ = ١٩١٩ م.

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله محمّد بن فتّوح الحميديّ (محمّد تاويت الطنجي)، القاهرة (مكتب نشر الثقافة الإسلامية) ١٩٥٢ م.

جيش التوشيح، تصنيف لسان الدين بن الخطيب (جلال ناجي ومحمّد ماضور)، تونس (مطبعة المنار) ١٩٦٧م.

الحلّة السيراء لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبّار (حسين مؤنس)، القاهرة (الشركة العربية للطباعة والنشر) ١٩٦٣م.

خريدة القصر وجريدة العصر، تأليف أبي عبد الله محمّد بن محمّد عهاد الدين الكاتب الأصفهاني:

- (قسم المغرب) الجزء الأول.
- (قسم المغرب والأندلس) (آذرتاش آذرنوش)، تونس (الدار التونسية للنشر) 19۷۱ ١٩٧٢ م.
- (قسم الأندلس) (عمر الدسوقي وعلى عبد العظيم)، القاهرة (دار نهضة مصر للطبع والنشر).
- دائرة المعارف الإسلامية (باللغة الانكليزية)، ليدن (بريل) ولندن (لوزاك)، الطبعة الأولى ١٩٦٠ م؛ الطبعة الثانية ١٩٦٠ م.

#### درة الحجال

دودو = كتب وشخصيات، تأليف أبي العيد دودو، الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) ١٩٧٠ م.

داية = تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، تأليف محمّد رضوان الداية، بيروت (دار الأنوار) ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨ م.

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف برهان الدين إبراهم بن علي "

بن محمّد بن فرحون اليعمري، مصر (عبّاس بن عبد السلام بن شقرون (١٣٥١ هـ. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تأليف أبي الحسن عليّ بن بسّام الشنتريني (إحسان عبّاس)، بيروت (دار الثقافة) ١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م.

الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تأليف محمّد محسن آغا بزرك، النجف طهران

الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الملك المرّاكشي (إحسان عبّاس)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٤م.

رايات المبرزين، لأبي الحسن عليّ بن موسى بن سعيد (أميليو غارثيا غوميز)، مدريد (معهد دون خوان الفلانسي)، ١٩٤٢م.

الرحلة المغربية جدّو.

رحلة التجاني لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد التجاني (حسن حسني عبد الوهّاب)، تونس (المطبعة الرسمية)، ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٨ م.

روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تأليف عليّ بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسيّ، فاس ١٣٠٣ هـ .

الزبيدي = طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمّد بن الحسن الزبيدي، (محمّد أبو الفضل إبراهيم)، القاهرة (دار المعارف) ١٩٧٣ م.

سركيس= معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. جمعه ورتّبه يوسف اليان سركيس، مصر (مطبعة سركيس) ١٣٤٦ هـ ١٩٢٨ م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحيّ بن العاد الحنبليّ، بيروت (المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) بلا تاريخ (نسخة بالتصوير؟).

شهيرات النساء، تأليف حسن حسني عبد الوهّاب، تونس (المطبعة التونسية)

الصلة في تاريخ أمِّة الأندلس لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (عزّت العطّار الحسيني)، القاهرة (مكتبة الخانجي) ١٩٥٠.

صلة الصلة لأبي جعفر أحمد بن الزبير، بيروت (مكتبة خيّاط) بلا تاريخ (بالتصوير). طبقات الأطبّاء = عيون الأنباء.

طبقات علماء إفريقية وتونس لأبي العرب محمّد بن أحمد بن تميم القيرواني (علي الشابيّ - نعيم حسن اليافي)، تونس (الدار التونسية للنشر) ١٩٦٨م.

الطمّار = تاريخ الأدب الجزائري.

العبر في خبر من غبر لشمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي (نفر من العلماء)، الكويت ١٩٦٠م.

العرب في صقلية، تأليف احسان عبّاس، القاهرة (دار المعارف) ١٩٥٩م.

العربي= مجلّة العربي (الكويت).

عنوان الأريب عمّا نشأ في المملكة التونسية من عالم وأديب، تأليف محمّد النيفر، تونس (المطبعة التونسية) ١٩٥١ م.

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العبّاس أحمد بن أحمد الغبريني (رابح بونار)، الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م.

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ، تأليف موفّق الدين أبي العبّاس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة ، مصر (المطبعة الوهبية) ١٢٩٩ هـ = ١٨٨٢ م .

الفهرست = كتاب الفهرست لأبي الفرج محمّد بن إسحاق النديم الورّاق البغدادي (فلوغل)، بيروت (خيّاط) ١٩٦٤ م (بالتصوير).

فهرسة ابن خير أبي بكر محمّد بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي (فرنثيسكو قداره زيدين وخليان رباره طرّاغو)، طبعة جديدة منقحة (زهير فتح الله).

بيروت (المكتب التجاري) - بغداد (مكتبة المثنّى) - القاهرة (مؤسسة الخانجي)، ١٢٨٢ هـ = ١٩٦٣ م).

فوات الوفيات لصلاح الدين محمّد بن شاكر الكتبي، مصر ١٢٨٣ هـ.

- القاموس الحيط لجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، مصر (المطبعة الحسينية المصرية) ١٣٤٤ هـ.
- القدح المعلّى = اختصار القدح المعلّى في التاريخ الحلّى لأبي الحسن عليّ بن موسى بن سعيد، اختصره أبو عبد الله محدّ بن عبد الله بن خليل (إبراهيم الأبياري)، القاهرة (الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية) ١٩٥٩ م.
- قضاة الأندلس= تاريخ قضاة الأندلس: كتاب المرقبة العليا فيمن يستحقّ القضاء والفتيا لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (إ. ليفي بروفنسال)، القاهرة (دار الكاتب المصري) ١٩٤٨م.
- القفطي = تاريخ الحكماء لأبي الحسن على بن يوسف القفطي (يوليوس ليبرت) ، ليبزيغ (ديتريخ) ١٩٠٣ م.
- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح بن محمّد بن عبد الله بن خاقان القيسي (عبده سليان الحرايري)، باريس؟ ١٢٧٧ هـ.

كتب وشخصيات = دودو.

- الجمل في تاريخ الأدب التونسي، تأليف حسن حسني عبد الوهّاب، تونس (مكتبة المبار) ١٩٦٨ م.
- المحمّدون من الشعراء وأشعارهم لأبي الحسن عليّ بن يوسف القفطي (حمد الجاسر)، الرياض (دار اليامة) ١٩٧٠ م.
- مختارات نيكل = مختارات من الشعر الأندلسي (جمعها المستشرق أ. ر. نيكل)، بيروت (دار العلم للملايين) ١٩٤٩ م.

المرقبة العليا = قضاة الأندلس.

- المسلمون في صقلية = المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطالية، تأليف أحمد توفيق المدني، الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) ١٩٦٥ م.
- المطرب من أشعار أهل المغرب لأبي الخطّاب عمر بن حسن بن دحية (إبراهيم الابياري وحامد عبد الجيد وأحمد أحمد البدوي)، القاهرة (المطبعة الأميرية) 1905 م -.

المطمح = مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس لأبي نصر الفتح بن محمّد بن عبد الله بن خاقان القيسي، قسطنطينية (مطبعة الجوائب)، ١٣٠٢ هـ).

معالم الإيمان.

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لأبي محمّد عبد الواحد بن عليّ التميمي المرّاكشي (دوزي)، أمستردام ١٩٦٨م (بالتصوير؟).

مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق.

معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (أحمد فريد رفاعي)، القاهرة (مطبوعات دار المأمون) ١٩٣٦ م = ١٣٥٥ هـ.

معجم أعلام الجزائر.

المغرب في حلى المغرب، لنفر من المؤلّفين آخرهم أبو الحسن على بن موسى بن سعيد العنسى (شوقى ضيف)، مصر (دار المعارف) ١٩٥٣ م.

المقتبس لحيّان بن خلف بن حيّان القرطبي:

- المقتبس في تأريخ رجال الأندلس (ملشور م. أنطونية)، باريس (بولس كتنر الكتبي)، ١٩٣٧م.
- المقتبس في أخبار بلد الأندلس (عبد الرحمن علي الحجّي)، بيروت (دار الثقافة)، 1970 م.
- المقتبس من أنباء أهل الأندلس (محمود علي مكّي)، بيروت (دار الكتاب العربي) ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م.
- مقدّمة ابن خلدون، بيروت (المطبعة الأدبية)، ١٩٠٠م؛ بيروت (مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني) ١٩٦١م.

الملحق= بروكلمن.

م م ع ع = مجلّة مجمع اللغة العربي بدمشق.

المن بالإمامة= تاريخ المن بالإمامة.

المنتخب المدرسي، تأليف حسن حسني عبد الوّهاب.

المنهل العذب من تاريخ طرابلس الغرب لأحمد بك، الأستانة (مطابع جمال أفندي) ١٣١٧ هـ.

النبوغ المغربي، تأليف عبد الله كنّون، بيروت (مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني)

النثر الفنّي في القرن الرابع، تأليف زكي مبارك، القاهرة (مطبعة دار الكتب المصرية) ١٩٣٤ م.

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمّد المقّري التلمساني (احسان عبّاس)، بيروت (دار صادر) ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨.

نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان، لأحمد النائب الأنصاري (على مصطفى المصراتي)، ١٩٦٣م.

نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين بن أيبك الصفدي (أحمد زكي بك)، مصر (المطبعة الجالية) ١٣٢٩ هـ = ١٩١١ م.

نيل الابتهاج بتطريز الديباج (بهامش الديباج المذهب).

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (علماء مختلفون)، أماكن مختلفة (مطابع مختلفة)، ١٩٣١م وما بعد.

وفيات ابن قنفذ = ابن قنفذ.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن خمّد بن عبّاس)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٧٢ م.

# تاريخ الأدبِ العَرَبِيِّ في المَغْرِبِ

المَغْرِبُ هنا يُقال في مُقابلِ المَشْرِق: إنّ مِصْرَ والسُّودانَ (في قارَةِ إِفْريقِيَةَ) ثمّ الحِجازَ والشَّامَ (في قارَة آسِيَةَ) وما وراء هذه شَرْقاً هو المَشْرِقُ؛ أمّا لِيبِيا وما وراء ها غَرْباً (في قارّة إفريقِيَةَ) ثمّ جزيرة سِقِلِّيةَ أو صِقِلِّيةَ وشِبْهُ جزيرةِ إبارِيةَ - الأَنْدَلُسُ - (من القارّة الأوروبِيّة) فَهِيَ المَغْرِبُ.

وسُكَّانُ المغرب في إفريقيَةَ وَحْدَةٌ جِنْسية، على ذلك أجمع الدارسون. وقد عُرِفَ المَغْرِبُ عندَ أهلهِ بٱسْم بلادِ الأمازيغ (أي الوطنِ الحُرّ)، كما عُرِفَ سُكَّانُهُ بآسم الإيمازيغِن (أي الرجالِ الأحرار). غيرَ أنَّ تَسْمِيةَ سُكَّانِ المغرب بالبربرِ تَسْمِيةٌ قديمةٌ عَرَفَها اليونانُ والرومانُ والأعرابيّون (١) وعَرَفها العربُ وذَكَرَها آمْرُؤ القيسِ في عَرَفها اليونانُ والرومانُ والأعرابيّون (١) وعَرَفها العربُ وذَكَرَها آمْرُؤ القيسِ في شِعرهِ. أما وَجْهُ آشتقاق الكَلِمة «بربر» فقد غابَ - لِقِدَمِهِ - عن رُواةِ اللَّهَةِ وعُلَمَائها.

والمغربُ في إفريقية وَحْدَةٌ جُغرافِيَّةٌ، ولكنّ هذه الوحدة خَضَعَتْ لِتَسْمِياتِ دالّةٍ على أقطارها. هذه التسمياتُ التي عَرَفها العربُ منذُ الفتح كانت أربعاً:

بَرْقَةُ وطَرابُلُسُ (وهما اللّتانِ تُعْرَفانِ اليوم باسم لِيبيا). على أن بَرْقَةَ كانتْ في الأكثر تابعة في تاريخها لِمِصْرَ، بينها طرابُلُسُ كانت في الأكثر تابعة لِلْمَغْربِ الأدنى.

الأعرابيّون هم سكّان شبه جزيرة العرب الأولون - وأكثرهم البدو - وهم الذين كانوا قد خرجوا في موجات متباعدة ثمّ استقرّوا في العراق وسورية ومصر والحبشة وعرفوا في مساكنهم الجديدة باسم الأموريّين أو الآراميّين أو الكنعانيّين أو البابليّين أو العرب أو غير ذلك. وكانت عادة المؤرّخين المتأخّرين أن يطلقوا على «الأعرابيّين » اسم «ساميّين »، نسبة في ظنّهم إلى سام بن نوح والاسم «ساميّون » فقد اقترحه الصديق الدكتور زكي «ساميّون » خطأ ليس هنا محلّ تبيانه. أمّا الاسم «أعرابيّون » فقد اقترحه الصديق الدكتور زكي عبد الرحمن النقاش - ولد ١٨٩٦ م) في كتابه «دور العروبة في تراثنا اللبناني » (١٩٧٤ م).

- المغرب الأدنى (وهُوَ المعروفُ اليومَ باسمِ تُونِسَ)، وكان الرومانُ يُطْلِقون عليه أَسْمَ « إفريقية ».
- المغربُ الأوسطُ (وهُوَ الجانبُ الأوسط من المغرب كلّهِ، ولا نَعْرِفُ له حدُوداً مُعيّنةً لا من الشرق ولا من الغرب).
- المغربُ الأقصى، وهُوَ الجزء الذي يَقَعُ بعدَ المغربِ الأوسطِ ثمّ يَمْتَدُّ غرباً إلى البحر الأخْضر (المُحيطِ الأطْلَسيّ).

ويَحْسُنُ أَن نُثْبِتَ هُنا عدداً من المُلاحظاتِ تَتَعلَّقُ بالمغرب (في إفريقية) كلَّهِ:

- أ إنّ هذهِ التَّسْمياتِ لا تدلّ على أقطارِ مُعَيّنةٍ، وإنْ كانتْ تُشيرُ إلى أجزاءِ المغرب بإضافةِ بعضِها إلى بعضٍ.
- ب ومَعَ أَنّ البربرَ وَحْدَةٌ جِنْسِيَّةٌ فِي الأصلِ، فإنّه قد طرأ عَلَيْهِمْ جالياتٌ وفاتحونَ (كما حَدَثَ فِي كلّ بُقْعَةٍ فِي العالم)، فإذا هُمُ اليومَ مزيجٌ يَغْلِبُ عليه العُنْصُرُ البربريُّ، إذْ يبدو أن الجوالي كانت قليلة العدد بالإضافة إلى جُمْهور البربر، كما أن جيوشَ الفاتحين أيضاً لم تَكُنْ كثيرةَ العدد. ونحنُ نُلاحِظُ اليومَ أن البربرَ قبائلُ ذَوُو خَصائِصَ جِنْسِيّةٍ مُتَفاوتةٍ كما أن هذه القبائل تَتَكلّمُ بِضْعَ لَهَجاتٍ. ويجبُ ألاّ ننسى أنّه مرّ على المغرب كلّهِ فاتحونَ أو جالياتٌ من الكنعانيّين الأعرابيّين الذين عَرَفَهُم اليونان باسم الفينيقيّين ثمّ من اليونان والرومان ومن الجِرمان (الفَنْدال والقُوط) الآريّين، وأنّ المغرب كان يتلقّى مَوْجاتٍ زَنْجيّةٌ من الجَنوب.
- ج والاعتقاد السائدُ في المغرب إلى اليوم أن البربرَ قَحْطانيّون من عَرَبِ المنوبِ هاجروا إلى بلادِهم الحاليّةِ من جَنوبِيّ شِبْهِ جَزيرة العرب ولا نَعْرِف حُكْمَ التاريخ في ذلك.
- د كان مُعْظَمُ سَواحِلِ المغرب، قبلَ الفتحِ الإسلاميّ، خاضعاً لِلرُّومِ البيزنطيّين؛ وهم الذين كانوا مُسْتَوْلِينَ على الشامِ (في المشرق) قبلَ الفتحِ الإسلامي في المشرق. وقبلَ الروم كان الرومان يُسَيْطِرونَ على مُعْظَمِ سواحلِ

المغرب. فلمّا جاء الفتحُ الإسلاميّ كان للنَّصْرانيّةِ بِمَذْهَبَيْها الأرْثوذُكْسِيِّ (الرومي الشرقي) والكاثوليكيّ (الرومانيّ الغربي) شيءٌ مِنَ الآنتشار. أما مُعْظَمُ البربر، على الساحل وفي الداخل، فكانوا على الوَثَنِيّةِ. ولقد كانتِ المنازعاتُ الدينيةُ ثائرةً في المساحل وفي الداخل، فكانوا على الوَثَنِيّةِ. ولقد كانتِ المنازعاتُ الدينيةُ ثائرةً في المشرق.

وسُكّانُ المغرب أهلُ بَداوةٍ وأهلُ حضارةٍ، فحياتهم من هذه الناحية شَبيهةٌ بحالِ العرب في شِبه جزيرة العرب. على أن ظِلّ الحَضارة في المغرب أوسعُ فالعُمرانُ فيهِ أكثرُ وأقدمُ عَهْداً ممّا في شِبهِ جزيرة العرب حيثُ نشأ الجِنْسُ العربي وتَطَوَّرتِ اللَّغَةُ العربيةُ وجرى الأدب العربي على لِسانِ أهلهِ الأوّلين. وأما بداوة المغرب فتختلف أيضاً من بداوة المشرق في أمرين: إنّ البَّدْوَ في المشرق دائمو الترْحالِ يَتَنَقّلُونَ بِمُواشِيهِمْ من مكانِ إلى مكانِ يَتَبَعّونَ مَساقِطَ الغَيْثِ، حتى إذا جَف المالِ المُتعلَون في بُقْعَةٍ ونَفِدَ عُشْبُها ارْتَحَلُوا إلى مكانٍ آخرَ. فبيُوتُهم من أجلِ ذلك خِيامٌ يَحْمِلونها في بُقْعَةٍ ونَفِدَ عُشْبُها ارْتَحَلُوا إلى مكانٍ آخرَ. فبيُوتُهم من أجلِ ذلك خِيامٌ يَحْمِلونها مَعَهم حيثُ ذَهَبوا. أما في المغرب فللبَدْو رِحْلَتانِ: يَرْحَلون في الشتاء إلى مكانٍ يَتْزلون فيه، ثمّ يعودونَ في الصيف إلى مكانِهِمُ الأوّلِ، ولذلك تراهُمْ في بعض يَنْزلون فيه، ثمّ يعودونَ في الصيف إلى مكانِهمُ الأوّلِ، ولذلك تراهُمْ في بعض الأحيانِ يُقيمون بيوتاً من حَجَر. ثمّ هم فوق ذلك يُربّون الماشيةَ ويزرَعون الأرضَ معاً.

وكثيرٌ من عاداتِ أَهْلِ المغربِ الإفريقيّ في الحياةِ الآجْتاعيةِ كانَ يُشْبِهُ عاداتِ أهلِ المشرقِ من البدو، ولا يزال كذلك إلى حدّ كبير.

#### الأندلس

أما شِبهُ جزيرةِ إباريةَ (إيبيرية، الأندلس: إسبانية والبرتغال) فَتَقَعُ في الطَرَفِ الجَنوبيّ الغَرْبي من قارّة أوروبّةَ وتُقابلُ المَغْربَ الأقصى.

لَمّا جاء الفتحُ الإسلاميُّ كان أهلُ البلادِ الأصليون يَعيشونَ في الأكثر على الزراعة عيشة نَكَداً. أما الحُكْمُ فكانَ في يدِ القُوطِ الغَرْبيّينَ، وهم جِرْمانٌ طارِئون على على شِبهِ الجزيرة، وكان الحكم القُوطِيُّ في دَوْرِه الأخيرِ ضَعيفاً مُتَفَكِّكاً فاسِداً. وكان أهلُ البلادِ الأصليّون يُعانونَ منه ظُلْماً وإرهاقاً.

وكانتِ النَّصْرانيةُ دينَ شِبهِ الجزيرةِ الإيبيرية: كان الحكّامُ القوطُ أَنْفُسُهُمْ أَرْيوسِيَّينَ مُنْشَقِّينَ عَنِ الكنيسةِ الكاثوليكية وعن عقيدة الروم الأرثوذُكْسِيَّةِ. وكان للكاثوليكية أتباعٌ في البلادِ ٱلّتي كانتْ تَحْتَ سيطرةِ الرومانِ من قبل، كما كان للكاثوليكية أتباعٌ في البلادِ ألّتي كان للروم البيزنطيين سَيْطَرة (على أجزاء من سواحِلِ الجزيرة). ولم يَكُنِ النِزاعُ الدينيُّ في إيبيرية أقلَّ منه في المغرب الإفريقي ولا أقلَّ منا في المشرق قبلَ الإسلام. •

### الفتح في المغرب وفي الأندلس

بعدَ أَنْ فتحَ عمرُو بْنُ العاصِ مِصْرَ سارَ في سَنَةِ ٢٢ (٦٤٣ م) وفتح بَرْقَةَ صُلْحاً. وقبلَ أَنْ تَنْتَهِيَ سَنَةُ ٢٣ كان العربُ قد فَتَحوا جَميعَ ليبيا، في أيام عُمَرَ بْنِ الْحَطّابِ. وفي أول سَنَةِ ٢٧ (خَريفِ ٦٤٧ م) أَذِنَ الخليفةُ عُثْهَانُ بْنُ عَفَّانَ لواليهِ على مِصْرَ عبدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحِ بأَنْ يَسِيرَ إلى فتح ِ إفريقِيَةَ (القطرِ التُونِسِيّ). واسْتَطاعَ العربُ في عام واحدٍ أن يفتحوا القُطْرَ التونسي.

غيرَ أَنَّ ٱلْفِتَنَ ٱلَّتِي حدثتْ في المَشْرِقِ في أَيامٍ عُثْمَانَ وعَلِيٌّ ومحاولاتِ الرُّومِ في اسْتردادِ ما كانوا قد خَسِروه في المَغْرب – بعدَ أَنْ تَوَطَّدَ حُكْمُ العربِ في المَشْرِقِ – جَعَلَتِ العربَ يَتَراجعونَ عن إفريقية وعَنْ أَجْزِا مِ من لِيبيا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

ولم يَثْبُتِ الحُكْمُ العربيُّ في المغربِ إلاَّ بَعْدَ الفتحِ الرابعِ ، سَنَةَ ٤٦ (٦٦٦ م) بني عُقبة قَيْرواناً (مُعَسْكراً) وخطّ بقيادة عُقْبَة بْنِ نافع . وفي سَنةِ ٥٠ (٦٧٠ م) بني عُقبة قَيْرواناً (مُعَسْكراً) وخطّ فيه مسجداً (عيّن اتّجاهَه نحو القبلة ، أي نحو مَكّة) ، فأصبح هذا المعسكرُ مَعَ الأيّام مركزاً مُهِمّاً لتجمّع الجيوش وللسُكني . وسَرعانَ ما أصبح هذا «القيروانُ » مدينةً عظيمة مشهورة ومركزاً من مراكز العلم والحضارة في العالم الإسلاميّ.

وتابعَ عُقْبَةُ بنُ نافع نفسُه الفتحَ في المغرب حتّى وَصَلَ إلى ساحلِ البحر، على البحر الأخضر (الحيط الاطلنتي). غيرَ أنّ عُقْبَةَ تَرَكَ الحَزْمَ وعادَ في عدد قليلِ من أثباعه، فانْتَهَزَ الرومُ والإفرنجةُ فيهِ الفُرْصَةَ وهاجَموه عند تَهودَةَ في بلاد الزاب،

جَنوبَ جِبال أَوْراسَ قريباً من بَسْكَرَةَ (في المغرب الأَوْسط) فاسْتُشْهِدَ وَمَنْ مَعَه في أُواخِرِ سَنَةِ ٦٣ (آب ٦٨٣).

وقَضى العربُ عشرينَ سَنَةً أُخْرى أو تزيدُ حتّى قَضَوْا على كلِّ نفوذِ للرّومِ وللإِفْرِنْجَةِ فِي المغرب. عندَئِذِ ٱستقرَّ المغربُ إلى الحُكْمِ العَرَبِيّ وبَدأ الإسلامُ ينتشرُ فيه.

وفي سنة ٨٦ (٧٠٥ م) جاء الوليدُ بنُ عبدِ المَلِكِ إلى الخِلافةِ فَفَصَلَ إِفْريقِيَةَ وَسَائِرَ الْمَغْرِبِ عَنْ وِلايةِ مِصْرَ وَولَّى عَلَيْها مُوسى بْنَ نُصَيْرٍ.

الفتح في الأندلس

كان فتحُ الأندلسِ آستمراراً لِحَرَكَةِ الفتحِ العامّةِ لِنَشْرِ الدَّعْوة. ثمّ كانَ العربُ يَخافون أَن يَثِبَ القُوطُ والإفرنجةُ – ومِنْ ورائِهِمُ الرومُ – عَلَى إفريقيةَ من جديدٍ.

ويَبْدُو أَن يُلْيَانَ كَانَ رَجُلاً مِن الأَفَارِقة وزَوْجاً لِبِنْتِ غَيْطَشَةَ (مَلِكِ القوطِ الشَّرْعِيّ المخلوع) والياً مِن قِبَلِ القوطِ على سَبْتَةَ. وكذلك كان ناقهاً على لُذَريقَ مَلِكِ القوط المُغْتَصِبِ. وقامَ يُلْيَان بِمُفَاوضة موسى بْنِ نُصَيْرٍ لِتَسْهيلِ فتح الأندلُسِ على القوط المُغْتَصِبِ. وقامَ يُلْيَان بِمُفَاوضة موسى بْنِ نُصَيْرٍ لِتَسْهيلِ فتح الأندلُسِ على العرب. وبَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ موسى بنُ نُصَيرٍ حَمْلَتَيْنِ اسْتِكْشَافِيّتَيْنِ في عامَيْنِ مُتَوالِيَيْنِ العرب. وبَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ موسى بنُ نُصَيرٍ حَمْلَتَيْنِ اسْتِكْشَافِيّتَيْنِ في عامَيْنِ مُتَوالِيَيْنِ بِقِيادَةِ يُلْيَانَ (٩٠ هـ) ثَمْ بِقيادَةِ مولاهُ طَريفٍ (٩١ هـ) أرسل حَمْلَة لِلْفَتْحِ (٩٢ هـ) بقيادَةِ مَوْلاه طارق بَنِ زِيادٍ.

نَزَلَ طارقُ بنُ زيادٍ على البرّ الإسباني ثمّ اخْتارَ مكانَ المعركة المُقْبِلَةِ في إقليم البُحَيْرةِ، عندَ مدينةِ لَكُهُ من كورةِ شَدونةَ قريباً من نَهْر لَكُه. وجاء لُذَريقُ بِجَيْش كَثيف لِلقاءِ العربِ ولكنّه ٱنْهَزَمَ لِبراعةِ الخُطّةِ ٱلّتي وَضَعها طارقٌ وَلأَنّ نفراً كثيرين من أنْصارِ لُدريقَ خَذَلوه في إبّان المَعْركة. ولم يَعْثُرْ أَحَدٌ بعدَ هذه المَعْركةِ على جُثّةِ لُذَريقَ.

وقَسَمَ طارقٌ الجيشَ بعدَ مَعْرَكةِ لَكُه أَرْبَعَ فِرَقِ سارتْ تَفْتَحُ فِي الأندلسِ بِيُسْرٍ وسُهولةٍ لأنّ الشَّعْبَ الإسبانيَّ كان يَتَلَقَّى العربَ بالتَرْحابِ حُبَّاً بالتَخَلُّصِ مِن ظُلْمٍ مُكَّامِهِ القُوطِ.

ووَصَلَتْ أَخبارُ الفتحِ هذه إلى موسى بنِ نُصَيرِ فجَمَعَ جيشاً جديداً وسارَ به إلى الأندلس فَالْتقى بِطارِقِ عند مدينة طُلَيْطُلَةَ. وفي مَدَى عامينِ آثْنَيْنِ استطاعَ طارق وموسى أَنْ يُتِمّا فَتْحَ شِبْهِ جزيرةِ الأنْدلُسِ إلاّ جانباً يَسيراً منها (في الشَّالِ الغربيّ). أما غنائِمُ العربِ في الأندلس فكانت عظيمة جدّاً أعْظَمُها بلا رَيْبِ بلادٌ مَنحَتِ العُروبةَ والإسلامَ حَضارةً وثقافةً وأدباً وفنا قل أَنْ عَرَفَ العالمُ مثلَهاً.

ولا نعلمُ السببَ الذي من أجلهِ أرسلَ الوليدُ بنُ عبدِ الملك (٨٦ - ٩٦ هـ) إلى موسى بنِ نُصيرِ يَدْعوه إلى الرجوع إلى دِمَشْقَ. ٱسْتَخْلَفَ موسى بنُ نصيرِ ٱبنَهُ عبدَ العزيز على الأندلس وأسْكَنَه في إشبِيلِيةَ وأمرَه بُتابَعةِ الجِهادِ لتوطيد الفتح، ثمّ قَفَلَ، في أواخر سَنَةَ ٥٥ (٧١٤ م)، ومَعهُ طارقُ بنُ زِيادِ والغنائم. وجازَ موسى إلى إفريقية وعيَّنَ ٱبنَهُ مَرْوَانَ عَلَى طَنجَةَ وآبنَهُ عَبْدَ الله عَلى القيروان. ثم تَابَعَ سَيْره إلى المشرق، في أول سَنةِ ٩٦ (أيلول - سبتمبر ٧١٤ م). فلمّا وصلَ إلى طَبريةَ من أرض فِلسُطينَ وافاه رَسولٌ من سُلَيْهان بنِ عبدِ الملك - وهُوَ بعدُ وَلِيٌّ لِلْمَهْدِ - يَطْلُبُ أَرض فِلَسُطينَ وافاه رَسولٌ من سُلَيْهان بنِ عبدِ الملك - وهُوَ بعدُ وَلِيٌّ لِلْمَهْدِ - يَطْلُبُ كَانَ مريضاً مَرضَ الموتِ. غيرَ أن موسى أغَذَّ السيرَ وفاءً للوليدِ الذي كان قد وَجّهَ كانَ مريضاً مَرضَ الموتِ. غيرَ أن موسى أغَذَّ السيرَ وفاءً للوليدِ الذي كان قد وَجّهَ الفتوحَ إلى الأندلس فَوصَل إلى دِمَشْقَ والوليدُ حيَّ في الأغلب.

وجاء سليانُ بنُ عبدِ الملكَ إلى الخِلافة (٥٦ - ٩٦ هـ) فاتبع سِياسةً يَمنيّة، خِلافاً على أخيهِ وأبيهِ من قَبْلُ في اتباعِها سياسةً قَيْسِية، فأساء إلى القَيْسيّين ونكَبَ القُوّادَ النّدين فَتَحوا الفُتوحَ في المَسْرِق ثمّ ألقى موسى بنَ نصيرِ في السِجْن وأرْسَلَ مُحَمّد بنَ يزيدَ والياً على المَفْرب وأمره بأنْ يأخُذَ آلَ موسى بنِ نصير بالتعذيبِ والقتل وأن يُفرِّمَهم ثَلاثمِاقةِ ألفِ دينارٍ. وقد كانَ سَجْنُ موسى بنِ نصير ومقتلُ ولديه عبدِ الله وعبدِ العزيز من الوصَات التي لَصِقَتْ بسليانَ بنِ عبدِ الملك أبدَ الدهرِ، ولمْ يَكُنْ لها تَفْسيرٌ أو تعليلٌ سوى القسوةِ والفظاظةِ والحِقْدِ في قلبِ سليانَ. الدهرِ، ولمْ يَكُنْ لها تَفْسيرٌ أو تعليلٌ سوى القسوةِ والفظاظةِ والحِقْدِ في قلبِ سليانَ. وتُوفيَّي موسى بنُ نصير في الحجازِ بائساً فقيراً ذليلاً (٨٥ = ٢١٧ م). أما طارقُ بنُ زيادٍ فقضى بقيّةَ عُمُرِه خاملاً لا ندري كَيْفَ تَقلّب الدهرُ بهِ. ثم توفي نحو سنة ١٠٢ زيادٍ فقضى بقيّة عُمُرِه خاملاً لا ندري كَيْفَ تَقلّب الدهرُ بهِ. ثم توفي نحو سنة ١٠٢ م).

طبقات الناس (في الأندلس خاصة)

لًا استتب الفتح في الأندلس أصبح الناس طبقات (من حيث العصبية والدين):

١ - المسلمون:

(أ) العرب: الذين جاءوا إلى الأندلس من المشرق ونسلهم. فإذا كانوا قد جاءوا مَعَ طارقِ بنِ زيادٍ أو موسى بنِ نُصيرٍ (في أول الفتح) فهم « البلديّون ». أمّا إذا كانوا قد جاءوا مَعَ بَلْج بنِ بِشْرِ آبن عِياضِ القُشيريّ على رأس جُنْدِ أهلِ الشام، في آخِرِ عصر الوُلاة، فهم « الشاميون ».

(ب) البربر: أهل المغرب الذين انتقلوا إلى الأندلس مع الفتح أو بعده.

(جـ) المولَّدون أو الموالي: وهُم الذين اعتنقوا الإسلام من نصارى الأندلس.

٢ - غير المسلمين:

المُسْتَعْرِبون: نصارى الأندلس الذين تعلّموا اللغة العربية فأصبحت لغتهم ينثِرون فيها وينظِمون.

العَجَم: نصارى الأبدلس الذين لم يتعلّموا اللغة العربية، وكانوا يتكلّمون لُغةً علية هي مزيج تغلب عليه لاتينيةٌ متقهقرة.

الروم والإفرنج والقوط أسام تدلّ على غير المسلمين من غير أهل الأندلس (الروم البيزنطيّون والإفرنجة البرابرة، الخ). وكانت هذه الألفاظ تُطلَقُ أيضاً على النصارى عامّة.

اليهود .

الأدب في هذه الفترة

لم يُؤثَرُ عن عصرِ الفتوح في المغرب والأندلس (٢٣ – ٩٤ = ٦٤٤ – ٦٩٥ م)

أَدَبٌ، مَعَ الإيقان بأنّ العربَ كانوا في أثناء تلك الفتوح بحاجة إلى شعر وخطابة يستَخْدِمونَها في حياتِهِمُ الحربيةِ على الأقلّ. أما الشعرُ والنثر المَرْويان عن طارق بن زياد ففيها موقفان: موقف راجح هُو أن خُطْبة طارق (١) والأبيات المنسوبة إليه منحولة كلُها. وهنالك موقف مرجوح (ضعيف) هو أنّ هذا النثرَ والشعرَ لطارق بن زيادٍ نفسه.

وعلى كلَّ، فإنّنا إذا أَلْفَيْنا شيئاً من الشعر أو النثر - في هذه الفترة - فإنّه يكونُ قد جرى على لسانِ عرب من جُنودِ الفَتْحِ فيُعَدُّ حينئذِ من أدبِ المشرق لا من أدب المغرب. من ذلك مثلاً أُدبُ موسى بن نُصيرِ (٢)، فموسى بنُ نصيرِ كان عربياً فصيحاً بليغاً يُرْوى عنه شيءٍ من الشعر والنثر .

ويبدو أن البربر في المغرب قد بدأوا يتعلَّمون القُرآنَ والفِقْهُ والنحو منذ أيام

وكذلك روي لطارق شيء من الشعر منه (نفح الطيب ١: ٢٦٥، عن «المسهب » (للحجاري) و «المعرب » (لابن اليسع).

ركبنا سفيناً بالجاز مقيراً عسى أن يكون الله منا قد اشترى...

وهذا أيضاً شعر منحول (راجع في طارق بن رُزياد، نفح الطيب ١٥٠ وما بعدها متفرّقاً؛ وراجع في الشكّ في الشعر والنثر المرويّين لطارق بن زياد، «الأدب المغربي»، ص ١٥٠ - ١٠٠)؛ وراجع في إثبات هذا النثر وهذا الشعر لطارق بن زياد (ولأنداد طارق بن زياد): «النبوغ المغربي»، ص ٤١ - ٤٢ (من المقدمة)، ٤١ - ٤٢ (من متن الكتاب)، ٣٧٣ – ٣٧٤ (نص المخطبة).

(٢) ولد موسى بن نصير سنة ١٩ وتولّى المغرب سنة ٨٦ ثمّ عاد إلى المشرق سنة ٩٦ أما وفاته فكانت في الأغلب سنة ٩٩ (٧١٧ م). راجع، في الكلام على موسى بن نصير، وفيات الأعيان ٣: ١٩ - ٢٧ ؛ نفح الطيب ٢: ١٤٦ - ١٤٩، ١٥٥ - ١٥٦، ٢١٢ - ٢١٨، ٢١٦ - ٢٢٠ ثمّ فيا يتعلّق بلاغته وشعره ٢٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) تسب إلى طارق بن زياد خطبة مشهورة مطلعها: «أيّها الناس، البحر من ورائكم والعدو من أمامكم؛ وليس لكم - والله - إلا الصدق والصبر..... ».

طارق بن زياد بربري الأصل دخل في الإسلام وفي ولاء موسى بن نصير. ولما جاز طارق برجاله إلى الأندلس للفتح لم يكن قد مر على إسلامه وتعلّمه اللغة العربية إلا سنوات لا يزدن على خمس، فليس من المعقول أن تكون تلك الخطبة من قوله. ثمّ إنّ في هذه الخطبة صناعة هي أقرب إلى ما عرف في العصر العبّاسي. ولم ترد هذه الخطبة في مصدر نعرفه قبل نفح الطيب للمقري (ت ١٦٤١ - ١٦٣١ م). راجع الخطبة في نفح الطيب ١: ٢٤٠ - ٢٤١، رواها عن بعض المؤرخين.

عُقْبة بنِ نافع (ت ٦٣) فقد تَرَكَ عُقبة في البربر جماعة منهم شاكرٌ صاحب الرباط يعلمون البربر القرآن وأمور الإسلام. وكذلك فعل موسى بن نصيرٍ فإنّه لمّا جاز إلى الأندلس لِلنّحاق بطارق ترك في المَغْرب سَبْعة عَشَرَ رَجُلاً من العرب يعلمون البربر القرآن وشرائع الإسلام. وقد كان المُنيْذِرُ اليانيُّ(١) يُحَدِّثُ في إفْريقية بأحاديث رسولِ الله.

## عصر الولاة (٩٢ - ١٣٨ هـ)

بعدَ مقتلِ عبدِ العزيز بنِ موسى، في مَطْلَعِ سنة ٩٨، بَقِيَتِ الأندلسُ سِتّةَ أَشُهُرٍ بلا والِ، ثمّ قَدّم أهلُ الأندلس أيّوبَ بنَ حبيبِ اللَّخْمِيَّ، آبنَ أُخْتِ موسى بنِ نصيرٍ – وكان رجلاً صالحاً – لِيَوُّمَّهُمْ في صَلاتِهِمْ. بعدئذِ آرْتَضَوْهُ والِياً. غيرَ أن والي إفريقيةَ محدد بن يزيدَ أرسل الحُرَّ بنَ عبدِ الرحن الثَقَفِيَّ لِيَلِيَ الأندلسَ مكانَ أيوبَ أبن حبيب، في السنة نفسها.

في أيام الحُرِّ بنِ عبدِ الرحمن تَحَوَّلَتِ العاصمةُ مِنْ إِشْبِيلِيَةَ إِلَى قُرْطُبَةَ لأَنّ إِشْبِيلِيَةَ إِلَى قُرْطُبَةَ لأَنّ إِشْبِيلِيَةَ إِلَى قُرْطُبَةَ لأَنّ إِشْبِيلِيَةَ كانتْ ميداناً واسعاً لِنَشاطِ الإسبان ضدّ الحُكْم العربيّ ولأنّ قرطبة أقرب وراء إلى طريق القوافل. ومنذ أيام الحرِّ بنِ عبدِ الرحمنِ بدأتْ غزواتُ العربِ وراء جبال البَرانِسِ (في بلاد الإفرنجة - فرنسة) لأنّ البابويّة ومُلوكَ أوروبّة كانوا قد جَعَلوا بلاد الإفرنجة مَرْكزاً يموّنون منه الإسبان لقتِال العرب.

وفي سنة ٩٩ (٧١٧م) تُوفِّيَ سُلِهانُ بنُ عبدِ الملكِ وخَلَفَهُ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز. فقام عُمَرُ بعزلِ محمدِ بنِ يزيدَ عن إفريقية وولّى مكانَه إسماعيلَ بنَ أبي المهاجر، كما ولّى على الأندلس السَّمْحَ بنَ مالكِ الخَوْلانيّ. وكان عُمَرُ قد قالَ للسمحِ أن يَنْظُرَ في أمورِ الأندلس، فإذا كان فيها خطرٌ على المسلمين فَلْيُقْفِلْهُمْ (يَرُدَّهم) إلى إفريقية ويَنْسَجِبْ مِنَ الأندلس، فكتبَ السمحُ إلى عُمَرَ بأنْ لا خَطَرَ عَلَى المُسْلِمِينَ وأنّ

<sup>(</sup>١) المنيذر الاسلمي، ويعرف أيضاً باسم المنيذر الإفريقي لأنّه سكن إفريقية (الاستقصا ١: ٤١؛ نفح الطيب ٢: ٢٣٠٠)؛ راجع استعراض أقوال المؤرّخين في المنيذر في « المنهل العذب » ١: ٤١ - ٤٣٠٠

أحوالَهُمْ مُسْتَقِرَّةٌ. عندئذ أمر عُمَرُ بالبقاء في الأندلس وبالقيام بِعَدَد من الإصلاحات. وقام السمح بغَزْوَتَيْنِ إلى فرنسة، سَنَةَ ١٠٠ وسنة ١٠٠، فقُتِلَ في الثانية منها فاستطاع أحدُ القادةِ في جيشه - وهُوَ عبدُ الرحمنِ الغافقيُّ - أَنْ يَنْسَحِبَ بالجيش بِمَهارةٍ فائقةٍ. فقدّمَهُ الجندُ وجَعَلوه واليا مُوقّتاً على الأندلس.

وفي سنة ١٠١ (٧٢٠م) تُوفِّيَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز وخلفه يزيدُ بنُ عبدِ الملك، فولّى يزيدُ على إفريقية يزيدَ بنَ أبي مُسْلِمٍ. فلمّا وَصَلَ يزيدُ بنُ أبي مسلم إلى القَيْروان (١٠٣ هـ) ولّى على الأندلس عَنْبَسَةَ بْنَ سُحَيْم الكَلْبِيَّ. وغزا عنبسةُ فرنسة (١٠٥ - ١٠٧ هـ) فصَعّدَ في حَوْضِ نهر رودنةَ (الرون) حتّى وصل إلى لوكسُوْي (في مقاطعة سأوون العُليا)، وهي أبعدُ نقطةٍ وصل إليها العربُ في فرنسة.

## معركة بلاط الشهداء: في فرنسة

ومن وُلاةِ الأندلسِ المشهورين عبدُ الرحن الغافقيُّ، تَولِّي الأندلسَ للمرّةِ الثانية سَنَةَ ١١٢ (٧٣٠م). قاد عبد الرحن الغافقي جيشاً إلى فرنسة فَالتْقى بينَ مدينة تُور ومدينة بَوَاتِيه (على نحو ٢٥٠ كيلو متراً من باريسَ جَنوباً)، بالحاجب (كبير البلاط) قارلُه ومَعَه جُموعٌ لا تُحصى من جميع أقطارِ أوروبة (من النصارى ومن القبائل الجرمانية التي لم تكُنْ بعدُ قد دخلتْ في النصرانية). وكان عددُ العرب قليلاً جدّاً، فانهزموا وقُتِلَ عبدُ الرحن الغافقي وكثيرون مَعَه، في شَوّالِ ١١٤ (أواخر ٢٣٢م). وتُعْرَفُ هذه المعركة باسم بَلاطِ الشُهداء لكَثْرة ما اسْتُشْهِدَ فيها من المُسلمين. وبَعدَ هذه المعركة سُمِّى قارلُه « شارل مارتل » (المطرقة).

## فتنة ميسرة المضغري: في المفرب الأقصى:

في سنة ١١٥ ولّى هشامُ بنُ عبدِ الملك على إفريقية عُبيدَ الله بن الحَبْحاب. وقد حَدَثَتْ في أيامه فِتنةُ مَيْسَرَةَ المَضْفَرِيِّ، وهُوَ رَجُلٌ من البربر تَقبّل دعوةَ الصُفْرِيَّة (١) من الخوارج؛ فأرْسَلَ ابنُ الحبحاب على مضغرة جيشاً بقيادة خالدِ بنِ حبيبٍ فانهزمَ

<sup>(</sup>١) الصفرية نسبة إلى زياد بن الأصفر، وقيل نسبة إلى عبد الله بن صفّار (بفتح الصاد وتشديد الفاء).

مَضْغَرةُ ولم يَثْبُتْ، فقَتَلَهُ أصحابُهُ لأنّه آنْهَزَمَ ثمّ وَلَوْا على أَنْفُسِهِمْ خالدَ بنَ حُميدِ الزَّناتيّ وكرّوا على جيشِ خالدِ بن حبيبٍ، على ضِفافِ نهرِ الشليف، فقُتِلَ من السّلمين عددٌ كبيرٌ حتّى عُرِفَتْ تلك المَعْرَكةُ بأسم غزوةِ الأشْراف.

واستَمر الأضطرابُ في المغرب وتغلّب البربرُ على الأمور وقاتلوا العربُ فأرسلَ هشامُ بنُ عبد الملك جيشاً كبيراً بقيادةِ كُلْثوم بنِ عِياضِ القُشَيْرِيِّ، وعلى مُقدّمةِ الجيشِ بَلْجُ بنُ بِشْرِ (ابنُ أختِ كُلثوم بنِ عِياضٍ). ولكنَّ خالدَ بنَ حُميدِ الزَناقيَّ تغلّبَ على هذا الجيشِ ، على نَهْرِ سباو (أواخر ١٢٣ هـ = خريف ٧٤١م)، وقد قُتِلَ كلثومُ بنُ عِياضِ في المعركة. ثم إن النزاعَ بينَ العرب والبربر بدأ في الأندلس وكاد كلثومُ بنُ عِياضِ في المعركة. ثم إن النزاعَ بينَ العرب والبربر بدأ في الأندلس وكاد يَسْتَفْجِلُ، وكانَ أميرَ الأندلس في ذلك الحين عبدُ الملكِ بنُ قَطَنٍ فاسْتَقْدَمَ بَلْجَ بنَ بِشْرِ من المغرب مَعَ عَشْرَةِ آلافٍ من أهلِ الشام (بعد آنهْزامِهِمْ أمامَ الخوارج بقيادةِ خالدِ الزناقيّ).

بعدَ أَن تغلّبَ عبدُ الملك بن قَطَنِ، بَعُونةِ بَلْج وأهلِ الشام، على البربر طَمِعَ بَلْج ِ اللهِ الشام، على البربر طَمِعَ بَلْج ِ بالوِلاية على الأندلس. ثم حَدَثَ نِزاعٌ طويلٌ وقِتالَ بينَ عبدِ الملكِ بنِ قَطَنٍ وبين بلج ِ البولاية على الأندلس. ثم حَدَثَ نِزاعٌ طويلٌ وقِتالَ بينَ عبدِ الملكِ بنِ قَطَنٍ وبين بلج ِ المِن بِشْرِ قُتِلَ فيه عبدُ الملكُ ثم قُتِلَ بَلْجٌ أيضاً (نحو سنة ١٢٣ = ١٢٨م).

وأضْطَرَبتِ الأمورُ في الأندلس. ثمّ أضْطَرَبَ أمرُ بني أميّةَ في المشرق فلم يَبْقَ لهم سُلْطَةٌ لا على المَغْرب ولا على الأندلس، فأخذ أهلُ كلِّ قطرٍ يَتَدَبّرون أمورَهم بأنفُسِهِمْ. وأنقسَمَ أهلُ الأندلسِ خاصةً ثلاثةً أقسامٍ مُتناحِرَةٍ: البربرَ والبلديّين والشاميّين (راجع، فوق، ص ٣٩).

في هذه الفترة تَوَلّى الأندلسَ رجلٌ مِنَ اليَانيةِ (عَرَبِ الجَنوبِ) آسمهُ أبو الخطّارِ حُسامُ بنُ ضِرارِ الكَلْبِيُّ. خافَ أبو الخطّار من تجمُّع الشاميّين حولَ قُرطبةَ ففر قهم: أنزلَ أهلَ دِمَشْقَ في إلبيرة (مقاطعة غَرْناطة) لشبَهِ إلبيرة بدمشقَ وسَمّاها «دمشق» وأنزل أهلَ حِمْص في إشبيلية، لشبَهِ مقاطعة إشبيلية بحمص، وسمّاها «حمص» وأنزل أهلَ الأُرْدُن في مقاطعة رَيّة (في أرْشَذونَة وَمَالَقَة) وسمّاها «الأردن » وأنزل أهلَ فلسَطينَ في شَذونة (وهي مقاطعة شَريش) وسمّاها «فِلَسْطينَ » وأنزل أهلَ أهلَ فلسَطينَ » وأنزل أهلَ

مِصْر (وكانوا كثاراً) في مكانين: في مقاطعة باجة من جَنوبيِّ غربي الأندلس، وفي مقاطعة جَيَّان مقاطعة جَيَّان وسَمَّاها « قنسرين ».

## أحداث المغرب

في هذه الفترة (١٢٦ هـ = ٧٤٤م) تولّى المَغْرِبَ عبدُ الرحمن بن حبيب بنِ أبي عبدة بن عُقْبَة بن نافع ، وكان من الذين جاءوا مَعَ بَلْج ثمّ جازَ مَعَ بلج إلى الأندلس ثمّ أخرجه أبو الخَطّار من الأندلس خوفاً منه ومن طُموحه إلى السُلْطة. في هذه المدّة اَشْتَعَلَ المغربُ كلّه بِفِتَنِ الخوارج من الصُفْريّة والإباضية، فيا بين طَرابُلُسِ الغَرْبِ والحيط الأطْلسيّ؛ ثمّ جَعَلَ بعضُ الخوارج يُقاتلُ بَعْضاً. واستطاعَ عبدُ الرحمٰن بنُ حبيبٍ أن يَضْبِطَ المَعْرِبَ كلّه وأن يُخْدِدَ تلك الفِتَنَ إلى حين.

## العصبيّات في الأندلس (بين القيسية واليانية)

لم تَخْفَ نيّةُ أي الخطّارِ في تفريق أهل الشام على الصّميل بن حاتم قائِد جُنْدِ قِنْسرينَ، فلم يَرْضَ أن ينتقلَ بِمَنْ مَعَه من قرطبةَ إلى جَيّان. جمعَ الصّميل وجوه قومهِ القَيْسِيَّةَ وعَرَضَ عليهم خُطّته للتغلّب على أبي الخطّار. وقال لهم: إنّنا نحن القيسية قليلو العدد، بينا اليانية، قومُ أبي الخطّار، كثيرون ولكنهم منقسمون. والرأيُ أن نستميلَ منهم قوماً ليسوا على وفاق مَعَ أبي الخطار ثمّ نُقدّم رجلاً منهم للولاية يكونُ له الآسمُ ولنا الرسمُ (الحُكُم الفِعْلي). فأستال الصُميلُ بني لَخْم وبني جُذام ثمّ جعل ثُوابةَ بنَ سَلامةَ الجُذاميَّ والِي الأندلس. ووقعت الحربُ بين الصُميل وبين أبي الخطّار فانهزم أبو الخطار ووقعَ في الأسر فحبَسَه الصميل. ونجا أبو الخطار من السجن ولكنْ لم يستطعْ أن يَسْتعيدَ نفوذَه السياسيّ.

تُوفِّيَ ثُوابةُ بنُ سَلامةَ فجأةً فاتّفق الصُميل مَعَ المانية على أن تتَعَاقبَ الولايةُ بين اليَهانيين والقَيْسيين: يكونُ الوالي في عام قَيْسِيًّا وفي العام الذي يليه يَهانياً، وهكذا دَوالَيْكَ. ثمّ إنّه أقنع المانية بأنْ يكونَ البدعُ بقيسيّ لأنّ قيساً هِيَ القبيلةُ التي يَنتمي

إلَيْها الرسولُ، ثمّ قدّم للولاية يوسف بنَ عبدِ الرحمن الفِهريَّ، وكان رَجُلاً من نَسْلِ عُقْبَةَ بنِ نافع متقدّماً في السّن لَيّنَ العَريكة ليس له أعدالاً. فقبلَ الجميعُ به وجَعَلَ الصُميلُ يَحْكُمُ من ورائه؛ ثم لم يَفِ الصُميل بما كان قد وعد المانية به فظلّت الولايةُ بعد ذلك ليوسفَ الفهريِّ اسْماً وللصُميل فِعْلاً.

ثم وقع القتالُ بين اليانية بقيادة يَحيى بن حُريثِ (ومَعَهم أبو الخطّار) والقيسية بقيادةِ الصُميلِ (ومَعَهم يوسف الفِهريّ)، في أوائل سنة ١٣٠ (أواخر ٧٤٧م) فأنهزم اليانية وهرب آبن حُريث وأبو الخطّار؛ ولكن جنود الصُميل أدركوها فَضَرَبَ الصميلُ عُنْقَيْها وأعناق نفر آخرين من الأسرى اليانية.

وَوَقَعَتِ الوَحْشَةُ بين يوسفَ الفهريِّ والصُميلِ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها كان يخشى على نفوذه السياسيّ من الآخر.

## سقوط الدولة الأمويّة في المشرق

كان لسقوطِ الدولةِ الأُمويةِ في المَشْرِق (١٣٢ = ٧٤٩م) وقيامِ الدولةِ العَبّاسيّة أثرٌ في المغرب وفي الأندلس: أنقسم أهلُ البلاد فريقينِ؛ منهم مَنْ كان يرى الاستمرارَ في الوَلاءِ لِلأُمويّينَ، ومنهم من كان يرى مُناصرةَ العبّاسيين. وكذلك طَمِعَ كثيرون بأَنْ يَسْتَبِدُوا ببعضِ البقاعِ مُستقلّين عن الدَوْلتَيْنِ. فكَثُرتِ الثَّوْراتُ في الأندلس والمغرب معاً. وتحرّك الحوارجُ في المغرب وكان أكثرَهُم من البربر فضعَفَتْ سُلطةُ الوُلاةِ العَرَبِ عن ضَبْطِ البلاد. وفي المغرب الأدنى خاصة (القطر التونسي) وقعَ النزاع بين آل عُقْبَةَ بن نافع على الحكم. وكذلك تحرّك الجَلالِقةُ (سُكّانُ الجانبِ الشّالي الغربي من إسبانية، وهو البقعة التي لم يَسْتَوْلِ عليها العرب) وجعلوا يُغِيرون على أطراف الأندلس في الشّال فَجَلاً قسمٌ كبير من المسلمين عن تلك الأطراف.

# المظاهر الأدبية في عصر الولاة

حمل العربُ لُفَتَهُمْ مَعَهم إلى المغرب والأندلس فكانت تنتشرُ بأنتشارِ الإسلام؛ غير أن الحاجة ظلّت مُلِحة إلى من يُعلّم البربر في المغرب والمُولّدين (المسلمين من الإسبان) في الأندلس أمور الدين واللُّغة العربية. أرسل عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز عَشْرة من التابعين (من أهلِ الجيل الذي تلا جيلَ أصحابِ رسول الله) إلى المغرب لِيُفَقّهوا أهل المغرب في الدين؛ من هؤلاء حبّانُ بنُ أبي جَبَلَة وعبدُ الرحن بن نافع وسعدُ بنُ مسعودِ التُجيبيّ. ونشأ في المغرب والأندلس طَبَقَةٌ من المُؤدّبين الذين كانوا يعلّمون أبناء الحاصة في الجوامع والمساجد. ونحن نَعْرِفُ أن أبناء الخاصة في البيوت ويعلّمون أبناء العامّة في الجوامع والمساجد. ونحن نَعْرِفُ أن الفازيَ بنَ قيس (١) - في مَطْلع شبابه، قبلَ دخول عبدِ الرحن بنِ مُعاوية إلى الأندلس (١٣٨ هـ= ٢٥٦م) - كان مُلتزماً للتأديب (التعليم) في قرطبة. بعدئذ رَحَلَ إلى المشرق ولَقِيَ الإمامَ مالكَ بنَ أنس ونَفَراً من شيوخ اللغة والنحو كالأصمعيّ (الزبيدي ٢٧٦ - ٢٧٧).

أما النَزْرُ اليسيرُ الذي وَصَلَ إلينا من النثر والشعر في عصر الوُلاةِ (١٣٨ – ١٣٨هـ) فقد قالَه مَشارقةٌ من الطارئين على المغرب والأندلس. من ذلك مَثَلاً أن عُبيدة بنَ عبد الرحمن تولّى إفريقِيَة والمغرب سَنَةَ ١١١ (٧٢٩م) بعد بِشْرِ بنِ صَفُوانَ فأخذ نَفَراً من عُمّال بِشر وأصحابهِ وأساء إليهم ونكّل بهم. وكان في هؤلاء أبو الخطّار بنُ ضِرارِ الكَلْبي (٢) – وكان شريفاً في قومهِ مَعَ فصاحةٍ وبراعة؛ وكان قد

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمته، تحت، ص ۸٦.

<sup>(</sup>٢) القاموس ٢: ٢٣؛ وفي تباج العروس (الكويت) ١٩: ١٩٩ « هو حسام بن ضرار بن سلامان بن خيم بن ربيعة بن حصن بن ضمضم بن عديّ بن جناب شاعر ولي الأندلس (في خلافة) هشام (بن عبد الملك) وأظهر العصبية لليانية على المضرية وقتله الصميل (بالتصغير) بن حاتم بن شمر (بفتح فكسر) بن =

وَلِيَ فِي إِفريقية وِلَايَاتِ كثيرةً فِي أَيَامِ بِشْرٍ - فَعَزَلَهُ عُبيدةُ ونكّل به، فكَتَبَ أَبو الخطّار إلى الخليفةِ هِشَامِ بنِ عبدِ الملك بقصيدةِ منها(١):

أَفَأَتُمْ، بِنِي مَروانَ، قَيْساً دِماءِنا؛ وفي اللهِ إِنْ لَم تُنْصفوا حَكَمٌّ عَدْلُ<sup>(۲)</sup>. كَأَنْكُمُ لَم تَشْهَدوا مَرجَ راهطٍ ولم تعلَموا من كان ثَمَّ له الفَضْلُ<sup>(۳)</sup>. تغافَلْتُمُ عنّا كأنْ لم نَكُنْ لَكُمْ صديقاً؛ وأنتم ما رَعَيْتُمْ لها - فعل (٤).

ومِثْلُ ذلك خبرُ عبيدِ الله بن الحَبْحاب(٥):

كان الحَبْحابُ (والدُ عبيد الله) مولَى لبني سَلولِ، وقدْ أَعْتقه رجلٌ اسمُه الحَجّاجُ السَّلولِيّ. ونشأ عبيدُ الله بن الحَبْحاب فكانَ رئيساً نبيلاً وأميراً جليلاً بارعاً في الفصاحة والخَطابة حافظاً لأيّام العرب وأشعارِها ووقائِعِها. ثمّ ترقّت به الحالُ فأصبحَ، في ربيع الآخِرِ من سَنَةِ ١١٦ (٣٣٤م) والياً على إفريقية وعلى المغربِ كلّهِ، وعلى الأندلسِ أيضاً فيا بعدُ. وهُوَ الذي بني المسجدَ الجامعَ في تُونِسَ ودارَ الصِناعة (لبناء السفن) فيها.

ووَرَدَ على عبيدِ الله بن الحَبْحاب، في ذلك العام ِ نفسِه، عُقْبَةُ بنُ الحجّاجِ السَلوليُّ يُهَنَّتُهُ بالوِلاَيَةِ فأكرمَهُ عبيدُ الله. فغيظَ أبناءُ عبيدِ الله لأنّ أباهم واليَ إفريقيةَ

ذي الجوش (بالفتح) الضبابي ». راجع أيضاً جذوة المقتبس ١٨٨؛ الحلّة السيراء ١: ٦١ – ٦٦؛ نفح الطيب ١: ٢٣٨ (قتل أبو الخطّار سنة ١٣٩)، ٢: ٢٢ – ٢٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ١٣٨ – ١٣٥؛ الأعلام للزركلي ٢: ١٨٧ (١٧٥).

<sup>(</sup>١) الحُلَّة السيراء ١: ٦٤، ٦٥؛ رَّاجع البيان المغرب ١: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) - يا بني مروان، لقد جعلتم دماءنًا فيئًا (غنيمَة لبني قيس أعدائنا= سَلَطتم أعداءنا علينا).

<sup>(</sup>٣) كأنكم نسيتم أنّنا نحن (اليانية من عرب الجنوب) كناً حلفاءكم في معركة مرج راهط (٨٦ هـ)، وهي المعركة التي وقعت قرب دمشق وانتصر فيها مروان بن الحكم وأحلافه اليانية على الضحّاك بن قيس وقومه وكانوا من أتباع عبد الله بن الزبير منافس الأمويّين في طلب الخلافة. في الأصل: «تمّ » (بالتاء بنقطتين من فوقها) والأصحّ أن تكون «ثمّ » (بالثاء المنقوطة بثلاث نقط)= هناك (في تلك المعركة).

<sup>(</sup>٤) ما رعيتم لنا فعل: لم تدركوا العمل الذي قمنا به في سبيلكم.

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ١: ٥١ - ٥٣.

والمغرب يبالغُ في إكرام رَجُلِ من عُرْضِ الناس. فجَمَعَ عبيدُ الله بن الحبحابِ الناسَ وقام فيهم خطيباً فقال:

أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ بَنِيَّ هُولاءِ غَرَّتُهُمْ غِرَّةُ الشَيطان لِعِزِّةِ السلطان<sup>(۱)</sup> فأرادوا أمراً أُخْرُجُ به عنِ الحَقّ، وأنكروا ما رأوا من بِرَّي<sup>(۱)</sup> لهذا الرجل. وإنَّا أُخْبِركُم أَنَّه مؤلايَ، وأنّ أباه أَعْتَقَ<sup>(۱)</sup> أبي! وأنا أكْرهُ كِتْهانَ أمرِ اللَّهُ سُبحانَهُ شهيدٌ عليَّ بهِ<sup>(۱)</sup>!

وفي سَنَة ١٣٧ (٧٥٤م) ثار الحَبحابُ بَن رَواحةَ وعامرُ بنُ عمروِ العَبْدريُّ وحاصرا الصُميلَ بنَ حاتَم في سَرَقُسْطَةَ وضَيَّقا عليهِ الحصارَ. واجتمع أقوامٌ من أنصارِ الصُميل لنَجْدته ولكن لم يَجدوا سبيلاً إلى الوُصولِ إليهِ والحصارُ مضروبٌ عليه. وأرادوا أن يُبشروه بالنَجْدة ويُشدِّدوا من عَزيتهِ فاحْتالوا بأن رَمَوْا إليه، من فوق السُورِ، مجِجارةٍ جَعَلوا مَعَ كلٌ حجرٍ منها وَرَقةً فيها هذانِ البيتان (٥):

ألا آبْشِرْ بالسلامةِ، يا جِدارُ؛ أتاكَ الغَوْثُ وانقطع الحِصارُ(١): أَتَتَكُ بناتُ أَعْوَجَ مُلْجَاتٍ عليها الأكرمون وهُمْ نِزارُ(٧):

فقُرِئَتِ الأبياتُ على الصُميل - وكان أُمّيّاً لا يَخُطُّ ولا يقرأ الخطَّ - فقال لمن حَوْلَه: « أَبْشِروا ، يا قومُ! فقد جاءكُمُ الغَوْثُ ، وربِّ الكعبةِ (^ ) » ، ثمَّ عُرضَ على الصُميل أن يُناصِرَ عبدَ الرحن (الداخل) ويزوّجَه ابنتَه (تمكيناً للتحالف بينها)

<sup>(</sup>١) خدعهم الشيطان بما أصبح لهم من عزّة (قوة) السلطان (الحكم).

<sup>(</sup>٢) البرّ: الطاعة والإحسان.

<sup>(</sup>٣) أعتق: حرّر (أنقذ من العبودية).

<sup>(</sup>٤) الله شهيد عليّ به: الله يعرفه ويوجب عليّ أن أكافيء فاعله.

<sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الجدار كناية عن الحصار. أبشر بالسلامة، يا جدار= ثق أن المحاصرين لم يخرقوك. الغوث: النجدة، الساعدة، الانقاذ من البأس والضيق.

<sup>(</sup>٧) بنات أعوج: الخيل. كان أعوج حصاناً أصيلاً تنسب إليه الخيل الكريمة. نزار: عرب الشمال.

 <sup>(</sup>A) ورب الكعبة= أقسم (بصاحب) الكعبة: الله.

فقال: أُروّي(١) في أمري. بعدئذ رَجَعَ في قوله وقال: « تأمّلْتُ الأمرَ فوجدتُّه صَعْبَ الله الرَّهِ وَاللهُ عَندي أن الله لكما في رَأيكُما ومَوْلاكُما! فإنْ أحب غير السُلطان (١) فلَهُ عِندي أن يُواسِيَهُ يوسفُ ويزوّجَه ويَحْبُوهُ. أنطلَقا راشدَيْنِ! « ولَمّا عَزَمَ عبدُ الرحمن بنُ معاوية على الحرب قال يوسف بن عبد الرحمن الفِهريُّ للصُميل: « ما الرأيُ؟ » فقال له الصُميل: « بادرْهُ الساعَة ، قبلَ أن يَسْتَفْحلَ أمرُه » (١).

## أبو الأجرب الكلابي

١ - هُوَ أَبُو الأَجْرِبِ جَعُونَةُ بنُ الصِمَّة الكِلابِي من العرب (البدو) الطارئين على الأندلس، كان يَرْحَلُ (حِيناً) ويَحِلُّ (حيناً) بأكنافِ قُرطبةَ. وقد كان فارساً شُجاعاً حتى سُمِّى «عنترةَ الأندلس ».

لا نعلَمُ متى دخل أبو الأجرب إلى الأندلس، ولكنّنا نعلم أنّه كان يهجو الصُميلَ ابنَ حاتَم الكلابّي حينا ثارتِ العَصَبِيّةُ (الفِتْنة والقتال) بينَ والي الأندلس أبي الخَطّارِ حسام بنِ ضِرارِ الكلبي (وكان يَمنييّاً من عَرَبِ الجَنوب) والصُميلِ قائدِ جُنْدِ قِنسْرينَ (جَيّانَ)، وكان قَيْسِيًّا (من عرب الشَهال)، سَنَةَ ١٢٦ (٤٤٤م). وكان أبو الأجرب قَيْسيًّا كالصُميل، ولكنَّ العصبيّةَ العربية لم تنقسم دائمًا أنقساماً واضحاً، بل كان في كلِ فريقٍ من المتنازعين عادةً جماعةٌ من عرب الشَهال وجماعة من عرب الجَنوب.

ظَفِرَ الصُميلُ بأبي الأجرب ثمّ عفا عنه فانقلبَ أبو الأجرب يمدَّ الصُميلَ ويُكِثْرُ حتّى كان مُعْظَمُ شعرِه في مديح الصُميل. فأقسم الصُميلُ ألا يرى أبا الأجرب إلا أعطاه (مالاً) - كما كانَ قد فَعَلَ هَرِمُ بنُ سِنانٍ مَعَ زُهيرِ بنِ أبي سُلمى -.

<sup>(</sup>١) روّى في الأمر: قلّبه على وجوهه وتأمّله بأناة وصبر.

<sup>(</sup>٢) السلطان: الحكم. واساه: عزّاه؛ ساواه بنفسه. يوسف بن عبد الرحمن الفهري أمير الأندلس (وكان الصميل وزيراً لعبد الرحمن الفهري). يحبوه: يعطيه (مالاً).

ت) بادره: آسبقه (إلى القتال). استفحل الأمر (أصبح فحلاً) شديداً تصعب معالجته. وكانت وفاة الصميل في سجن عبد الرحمن سنة ١٤٢ هـ. وكذلك قتل يوسف الفهري في السجن أيضاً سنة ١٤٢ هـ.

من أجلِ ذلك كان أبو الأجرب يُغِبُّ لِقاء الصُميل (يَلَقاه في فَتَرات مُتباعِدةٍ). ثمّ اقتصرَ على زِيارته في العيدَبْنِ فقط (عيدِ الفِطْر وعيد الأضْحى).

وتُوفِّيَ أبو الأجرب في أعقاب عَصْرِ الوُلاةِ في الأندلس، قبلَ وقعة المَصارَةِ (على ثلاثة وعشرين كيلو متراً غربَ تُرطبة). وكانتْ وقعةُ المَصارةِ في التاسِعِ من ذي الحِجّة ١٣٨. (١٣/ ٥/ ٧٥٦م).

٢ – كان أبو الأجرب جَعونة من قُدماء شُعراء الأندلس، وكان من طَبَقة جَريرٍ والفَرَرْدقِ في الشَعْر لا على مذاهب العَرَبِ (البدو) في الشَعْر لا على مذاهب المُحدَثين (١). وكان أبو نواس يُعْجَبُ به (٢).

#### ٣ - مختارات من شعره

- يبدو أنه لم يبق لنا من شعر أبي الأجرب إلا هذانِ البيتان، وليسا من المديح:

ولقد أراني من هَوايَ بَنْزِلِ عالٍ، ورأسي ذو غدائر أَفْرَعُ<sup>(٣)</sup>؛ والعيشُ أغيدُ ساقطٌ أفنانُه، والماء أطيبُه لنا والمرتع<sup>(١)</sup>!

٤ - ★★ جذوة المقتبس ١٧٧ - ١٧٨؛ (الدار المصرية) ١٨٩ - ١٩٠ (رقم ٢٦١)؛ بغية الملتمس ٢٤٢ - ١٧٥٪ (رقم ٦٢٦)؛ المغرب ١: ١٣٢ - ١٣٣٪ نفح الطيب، راجع ٣: ١٧٧، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ٣: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ٣: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) من هواي بمنزل عال: شابًا أتمتّع بالهوى تمتّعاً كاملاً. غدائر جمع غديرة: ضفيرة (خصلة من الشعر). أفرع: طويل.

<sup>(</sup>٤) أغيد: جميل، ناعم، فيه سعة وطيب. ساقط أفنانه (أغصانه): أغصانه متدلّية مثقلة بالفاكهة، كناية عن طيب العيش. المرتع: المرعى - وأظيب المأكل والمشرب لنا (نحن الشباب).

#### عبد الرحمن بن زياد

١ - هو أبو خالدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ زيادِ بنِ أنْعُم المُعافِري الإفريقي، وُلِدَ في بَرْقَةَ (شرقي ليبيا اليوم)، سَنةَ ٧٤ (٦٩٤م) وَهُوَ أُوّلُ مولودٍ للمسلمين في إفريقية.

أخذ عبدُ الرحمن بنُ زيادٍ عن جماعةٍ من علماءِ المَغْرِب وَرَحَلَ إلى المشرق مِراراً: رخل مرّة في أيام هشام بن عبد الملك (١٠٥ – ١٢٥) ومرّة في أيام مروانَ بنِ محمّدٍ (١٢٧ – ١٣٢ هـ)، وقد ولاّه مروانُ بنُ محمّدٍ قضاء القيروان. ورَحَل مرّة أخرى في صدرِ الدولة العبّاسية وصَحِبَ أبا جعفرِ المنصورَ قبلَ أن يَلِيَ الخِلافة.

ولمّا سقطتِ الدولةُ الأُموية وقامتِ الدولة العبّاسية، سَنَةَ ١٣٠٢ (٧٤٩م) كان الوالي على إفريقية، منذُ سَنةِ ١٢٧، عبدُ الرحمنِ بنُ حبيبِ بن أبي عَبْدةَ بنِ عُقْبةَ بنِ نافعٍ، فأقرّه أبو العبّاس السفّاحُ (١٣٢ – ١٣٦) عليها ثمّ أقرّه المنصورُ المتعرِ، فأقرّه أبو العبّاس السفّاحُ (١٣٢ – ١٣٦) عليها ثمّ أقرّه المنصورُ (١٣٦ – ١٥٨) أيضاً.

ثُمُّ حَدَثَ ما حَمَلَ عبدَ الرحمن بنَ حبيبٍ على خَلْعِ طاعة المنصور، وجَرَتْ أحوالٌ قُتِلَ فيها عبدُ الرحمن بنُ حبيبٍ (١٣٧هـ)، فاستطاعَ ابنهُ حبيبٌ، في حديثٍ طويل، أن يتولّى على إفريقية. ثمّ رأى، تأييداً لمركزهِ أن يَرْجعَ بإفريقية إلى طاعةِ العبّاسيّين فأرسل، في ذي الحِجّة من سَنةِ ١٣٧ (أُواخرِ الربيعِ من عام ٢٥٥م)، إلى المنصور وفداً فيه عبدُ الرحمن بنُ زيادٍ (ابن الأثير ٥: ٣١٥ – ٣١٥).

ووَقَعَ عبدُ الرحمنِ بنُ زِيادٍ في الأسر (لسبب لا نَعْرِفه) ففداه المنصورُ وَردّهُ إلى إفريقية وولاه القضاء في القيروان. ويبدو أن مُدّتَه في القضاء طالتْ حتى جاء يزيدُ أبنُ حاتَم والياً على إفريقية (١٥٤ - ١٧٠) فطلَبَ منه إنفاذ حُكم على وجه مُعيَّنٍ فلم يقبلْ عبدُ الرحمن فعَزَلَهُ.

وكانتْ وفاةُ عبدِ الرحمٰنِ بنِ زيادٍ سَنَة ١٦٢ (٧٧٨م) في الأغلب (ابن الأثير ٦: ٥٩؛ راجع البيان المغرب ١: ٨٠)؛ وقِيلَ سَنَة ١٥٦ (ابن الأثير ٦: ١٢؛ شذرات الذهب ١: ٢٤٠) أو سَنَةَ ١٥٧ (ابن الأثير ٦: ١٢).

كان عبدُ الرحمنِ بنُ زِيادٍ تَقِيّاً وَرِعاً وزاهداً واعظاً ومحدثاً، تولّى القضاء
 فكان عادلاً في أحكامهِ صُلْباً في مسلكهِ. وكان أديباً بليغاً شاعراً.

وقد كان عبدُ الرحمن بنُ زياد بنُ أنعم من العلماء ، روى عنه الحديثَ جماعةٌ (راجع تراجم أغلبية ٩ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ١٤٤ ثم ٤٣٦؛ نفح الطيب ٢٠٨٠١ ، ٢٧٥: ٢ ، ٥٧٥: ٣ . ٥٧٥ ، ٥٨: ٣ .

#### ۳ - مختارات من آثاره

- لَّا كَانَ عَبِدُ الرحَنِ بنُ زِيادٍ فِي العِراقِ اشتاقَ إلى القيروانِ فقال:

ذكرْتُ القَيْروانَ فهاجَ شَوْقي؛ وأينَ القَـــيروانُ مِنَ العِراق! مَسيرةُ أشْهُر للعِيسِ نَصّــاً على الإبِلِ المُضمَّرة العِتاق<sup>(۱)</sup>. فأبْلِـع أَنْهُم وبـني أبيـه ومن يُرجى لنا وله التلاقي: بأن الله قـد خلّــى سبيلي وجَدَّ بنا المَسيرُ إلى مِزاقِ<sup>(۱)</sup>.

- كانتْ لعبدِ الرحمنِ بنِ زيادٍ أحاديثُ مرّت ْ فيها الفِقرُ التالية:

أنا أوّلُ مولودٍ في الإسلام بإفريقية - إذا رأيتَ الهَديّة دخلتْ إلى القاضي من باب فاعلْم أنّ الأمانة خرجت من كُوّةِ دارِه - ما أمرٌ كنتُ أراه بباب هشام إلا أرى اليومَ طَرَفاً منه بالقيروان - ما يُدْرَكُ المالُ والشرف إلاّ في صُحْبَتِك وصحبة من هو مِثْلُك وإنّي تركتُ عجوزاً (بالقيروان) وإنّي أُحِبُ مُطالعتَها(٣).

<sup>(</sup>١) العيساء: الناقة. النص: حث الدابّة على السير الشديد. المضمّرة= الضامرة: النحيلة الخصر القادرة على الجري بسرعة ومدّة طويلة. العتيق: الأصيل، الكريم.

 <sup>(</sup>٢) خلّى سبيلي: أخرجني من الأسر! سمح بعودتي إلى الوطن. ناقة مزاق: سريعة جدّاً (القاموس ٣:
 ٢٨٣). والملموح هنا أنّ «مزاق» اسم مكان.

<sup>(</sup>٣) ما أمر (من الظلم...). بباب هشام (بن عبد الملك) أي في الدولة الأموية. اليوم (أي في أيام الدولة العبّاسية) طرفاً (جانباً، قسمًا، شيئاً منه). عجوز (كناية عن أمّه). المطالعة: النظر إلى الشيء باستمرار.

- ومن أحاديثه قوله:

أُسِرْتُ أَنَا وَجَاعَةٌ معي. فَرُفِعْنَا إِلَى الطاغية. فَبَيْنَا نَحْنُ فِي حَبْسِهِ إِذْ غَشِيَهُ عيدٌ فَأَقبلَ علينا فيه من الحَارِّ والباردِ ما يفوقُ المقدارَ(١). فبَيْنَا نحنُ كذلك إِذْ خَطَرَتِ المرأة نفيسة (٦) على الطاغيةِ فأُخْبِرَتْ بجُسْنِ صنيعِ الملكِ بالعرب. فمز قتْ ثِيابَها ونَشَرَتْ شَعْرها وسَودتْ وَجْهَها وأقبلتْ إليه بمنظرِ شاه (٣). فقال: ما لك؟ فقالتْ: إِنَّ العَرَبَ قتلوا آبني وزوجي وأخي وأبي، وأنت تفعل بِهِمُ ٱلّذي رأيتُ؟.....

٤ - \* \* طبقات علماء إفريقية وتونس ٩٥ - ١٠٠٥؛ تراجم أغلبية - راجع الفهرست ص ٤٣٦؛ ابن الأثير ٥: ٣١٥، ٦: ١٦، ٥٩؛ البيان المغرب ١: ٨٠؛ شذرات الذهب ١: ٢٤٠ ؛ عنوان الأريب ١: ١٩ - ٣٠؛ مجمل الأدب التونسي ٣٠٠ - ؛ الأعلام للزركلي ٤: ٧٨ (٣: ٣٠٧).

<sup>(</sup>۱) الطاغية: الظالم (ملك الروم!). غشيه عيد: حلّ عيد من أعياد قومه. من (الطعام) الحارّ والبارد (من أنواع الطعام). ما يفوق (يزيد على) المقدار (الضروريّ).

<sup>(</sup>٢) خطرت (جاءت تتبختر). نفيسة على الطاغية: عزيزة، ذات مكانة عنده.

<sup>(</sup>٣) سوّدت وجهها: وضعت عليه لوناً أسود (كناية عن الحزن). شاه (مشوّه؟).

# بنو أُميّة في قُرْطُبة

تَنْقَسِمُ الدولةُ الأُمويّة في قُرطبةَ حِقْبَتَيْنِ: حِفْبَةَ الأَمراءِ الْمَتَوارثين، مِنْ سَنَةِ ١٣٨ إلى سنة ٣١٦ (٧٥٥ - ٩٢٩ م)، وهم الأمراء الذين حكموا الأندلس من غير أن يَتَسَمَّوْا بأَسمِ خليفةٍ؛ ثمٌ حِقبةَ الخلفاءِ، مِنْ سَنَةِ ٣١٦ إلى سنة ٤٢٢ أن يَتَسَمَّوْا بأسمِ خليفةٍ؛ ثمٌ حِقبةَ الخلفاءِ، مِنْ سَنَةِ ٣١٦ إلى سنة ٤٢٢ (١٠٣١ م).

## عصر الأمراء المتوارثين (١٣٨ - ٣١٦ هـ)

لّما سَقَطَتِ الدولةُ الأمويّةُ في المَشرِق (١٣٢ = ٧٤٩ م) تَتَبَعَ العبّاسيون أمراء البيتِ الأمويّ المالِكِ بالقتلِ. وكان مِمّن نَجا من القتل عبدُ الرحمن بنُ معاويةَ بنِ هشام بنِ عبدِ الملك بنِ مروانَ فاستطاع أن يَصِلَ إلى الأندلس وأن يَجْمَعَ حولَهُ أنصاراً منهم الصُميلُ بن حاتَم . ولكنّ قِتالاً نَشِبَ بين عبدِ الرحمن بنِ معاويةَ وعبد الرحمن الفِهريّ أنتصرَ فيه عبدُ الرحمن بنُ معاويةَ فبُويعَ له بالإمارة في قُرطبةَ يومَ عيدِ الأضحى (العاشرِ من ذي الحِجّة) ١٣٨ (١٣/ ٥/ ٢٥٦ م). ثمّ دخل عبدُ الرحمن الفهريُّ في طاعةِ الأميرِ عبدِ الرحمن بنِ مُعاويةَ. وقد سُمِّيَ عبدُ الرحمن بنُ معاويةَ عبدَ الرحمن الفهريُّ في طاعةِ الأميرِ عبدِ الرحمن بنِ مُعاويةَ. وقد سُمِّيَ عبدُ الرحمن بنُ معاويةَ عبدَ الرحمن الأمويّين في أحوال معاويةَ عبدَ الرحمن الفهريُّ في طاعةِ الأميرِ عبدِ الرحمن بنِ مُعاويةَ . وقد سُمِّيَ عبدُ الرحمن بنُ عاويةً عبدَ الرحمن الفهريُّ في طاعةِ الأميرِ عبدِ الرحمن بن مُعاويةَ . وقد سُمِّيَ عبدُ الرحمن بنُ عاويةً عبدَ الرحمن الله مويّين في أحوال معاوية عبدَ الرحمن الفهريُّ في طاعةِ الأميرِ عبدِ الرحمن بن مُعاوية عبدَ الرحمن الفهريُّ في طاعةِ الأميرِ عبدِ الرحمن بن مُعاوية عبدَ الرحمن الداخلَ لأنّه أولُ من دخل الأندلس من الأمويّين في أحوال قاسية جدّاً.

حاولَ الخليفةُ العبّاسيُّ أبو جعفرِ المنصورُ (١٣٦ - ١٥٨) أنْ يُثيرَ في الأندلس فِتنةً على عبدِ الرحمن الداخلِ، ولكنّ عبدَ الرحمن الداخلَ تَغَلّب على تلك الفِتنةِ وَشيكاً. فأدرك أبو جعفرِ المنصورُ أنْ لا فائدةَ من مُقاومةِ عبدِ الرحمن الداخل وسمّاه صَقْرَ قُريْشِ إعجاباً به وبَقْدِرَتهِ على الدخولِ إلى الأندلس والأستيلاء على المُنك فيها.

ثارتْ على عبد الرحمن الداخلِ فِتَنَّ كثيرةٌ فتغلّبَ عليها كلِّها، وقد قُتِلَ الصُميلُ بنُ حاتَم وعبدُ الرحمنِ الفِهريُّ في فتنةٍ من تلك الفتن، سَنَةَ ١٤٢ (٧٥٩ م). وقَطَعَ عبدُ الرحمن الداخلُ صِلته بإفْريقِيَةَ وتركَها للمُتنازعين فيها. ثمّ إنّه لم يُحاوِلْ أن يُغيظَ العبّاسيّين فلم يَتَسَمَّ بالخلافةِ ٱحتراماً لِحقّهِم فيها وتَجَنُّباً للنزاع معهم.

## الخوارج في أقطار المغرب

لّا جدّ الأمويون في المَشْرق في تَتَبُّع الخوارج ، انتقلَ عددٌ من فِرَق الخوارج إلى المَغْرب كالأزارقة (۱) والصُفريّة (۲) والإباضيّة (وسيأتي الكلامُ على النشاط السياسيّ للخوارج مُفَرَّقاً في أماكِنِه ). ولكنْ لا بدَّ هنا مِنْ كَلِمة في « الإباضيّة » لأنّهم كانوا أبعد أثراً في تاريخ المغرب: من طرابلس (في غربيّ ليبيا) إلى المغرب الأقصى على شاطىء المحيط الأخضر (الاطلنطيقي). وهم وحدَهُمُ آلذين استطاعوا أن يؤسّسوا دولةً بالمعنى المألوف، هي الدولة الرُستَميّة.

الإباضيّة أتباع عبد الله بن إباض (") التميميّ. وهو من التابعين (الذين أدركوا صَحابة رسولِ الله ولم يدركوا رسولَ الله نفسه). ويبدو أنّه من أهل الكوفة ثمّ خَرجَ

 <sup>(</sup>١) الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق (ت نحو ٦٥) كانوا كثيري التشدد في كلّ شيء: حكموا على مخالفيهم بالشرك واستباحوا قتل المخالفين لهم مع نسائهم وأطفالهم (راجع «الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي، ص ٥٠ - ٥٤). قالوا: كلّ ذنب صاحبه مشرك.

<sup>(</sup>٢) الصفرية هم أتباع زياد بن الأصفر، في المشهور، يتشدّدون كالأزارقة، ولكن لا يقولون بقتل النساء والأطفال من مخالفيهم. (الفرق بين الفرق، ص ٥٤ – وما بعد).

<sup>(</sup>٣) راجع تُرجمة مبسوطة لعبد الله بن إباض: الاعلام للزركلي ٤: ١٨٤ – ١٨٦ (٦٦ – ٦٢). وفي النشأة السياسية للمذهب، راجع «مختصر تاريخ الإباضية» وفي آراء الإباضية، راجع الفرق بين الفرق ٦١ وما بعد.

ويبدو أنّ الصفرية كانوا ذوي النشاط الملحوظ في المغرب كلّه منذ ظهرت دعوة الخوارج عامّة، وخصوصاً في قبيلة برغواطة، سنة ١٢٢ (ابن عذاري ١: ٥٢، شذرات الذهب ١: ١٦٠). واستطاع أمير إفريقية مجمّد بن الأشعث الخزاعي (١٤٣ – ١٤٨)، في مطلع إمارته أن يهزم الإباضيّة في معركة قتل فيها زعيمهم أبو الخطّاب. فلمّا علم بذلك عبد الرحمن بن رستم الإباضيّ فرّ إلى نواحي تيهرت فاختطّها ونزلها (١٤٤ = ٧٦١ م). وبذلك انتقل المذهب الإباضي في المغرب من حركة فقهيّة إلى تنظيم سياسي، ومن جماعة دينية إلى دولة.

إلى الحِجازِ ليشتركَ في قتال الجيش الأُمويّ، فقد كان معاويةُ بنُ يزيدَ قد أرسلَ مُسلَم اَبنَ عُقْبةَ اللهِ الدينة الذين كانوا قد خلعوا اَبنَ عُقْبةَ اللهِ الدينة الذين كانوا قد خلعوا بَيْعةَ بني أُميَّةَ. وكان عبد الله بن إباض في أيام مُعاوية (٤٠ - ٦٠ هـ) ثمّ بقي َ إلى آخر أيام عبد الملك (ت ٨٦ - ٧٠٥ م).

والإباضية ليسوا، على الحَصْر، من الخوارج. ويبدو أنّ الذي حمل المؤرّخين والفقهاء على عَدِّهم في الخوارج أمران: عداوهم لبني أميّة ثمّ تشدّدُهم في عدد من مسائل الأعتقاد والعبادة. فهم يعتقدون أن عُمَانَ بنَ عفّانَ سارَ مُدَيْدة بِسيرة أبي بكر وعُمَرَ ثمّ لانَ لقومهِ الأمويّين في إعطائهم من الدنيا أكثر ثمّا يستحقّون وفي جمعه الأموال وفي مخالفة عُمرَ في بعض الأمور، ثم نفى أبا ذَرِّ الغِفاريَّ عن المدينة وغير ذلك ثمّا لا يجوز في الإسلام. ثمّ أستمر عداوهم لجميع خلفاء بني أميّة الذين كانت دولتهم دنيوية ظالمة. وهم يُجلّون الإمام عليّاً ويجلّون عبد الله بن عبّاس مثم إنهم وأتباعه. وهم يتبرّأون من نافع بن الأزرق وأتباعه.

وبعد آبنِ إباض رَأْسَ الحركةَ أبو الشعثاء جابرُ بنُ زيدِ الأرْديّ (١٨ - ٩٣ هـ)، وُلِدَ قربَ نَزْوَى في عُمَانَ (بضمّ العين واهال المم: في الطرف الجَنوبي الشرقيّ من شبه جزيرة العرب). وكان عالماً كبيراً وفقيها مجتهداً. ويرى سُليانُ البارونيُّ (مختصر تاريخ الإباضيّة ٢٩) أنّ المذهبَ كان يجبُ أن يُنْسبَ إليه لأنّ ابنَ إباض نفسه كان لا يبت أمراً إلا بَشُورته ورضاه! ولجابرٍ كتابٌ في الفقهِ عنوانه «ديوان جابر» فُقدَ فيا بعدُ.

ومُنذُ هذا الحينِ، في أيام عبد الرحمن الداخلِ، كانتِ المذاهبُ الخارجيةُ قدِ التقلتُ إلى المغرب وأخذت تُرسِلُ جُدُورَها إلى كلّ جهة. وقد شجّع على ذلك تخليّ عبد الرحمن الداخل عن الاهتام بالأندلُسِ عبد الرحمن الداخل عن الاهتام بالأندلُسِ وحدَها.

وأدركتِ الخِلافةُ العبّاسيّة ذلك فجعلتْ تُرْسِلُ إلى المغرب وُلاةً على أقطارِه

ليملأوا الفراغ الذي أحدثه سقوط الخلافة الأموية في المشرق وانصراف عبد الرحمن الداخل عن مشاكل المغرب.

والجديرُ بالذِكْرِ أَن الإباضيَّةَ الذين كانوا عيلون إلى العبَّاسيَّين - إلى رجالِ البيتِ العبَّاسيِّ - أخذوا الآنَ يُقاومون الوُلاةَ العبَّاسيِّين ويثورون عليهم.

لم يُحاوِلِ الأميرُ عبدُ الرحمن أن يُحارِبَ الإسبانَ، ولا اتّفقَ أنْ غزا الإسبانُ الأراضِيَ الداخلة في حُكْم عبدِ الرحمن. ولكن لَمّا غزا مَلكُ الفرنجةِ شارلمانُ الأندلسَ (١٦١ هـ= ٧٧٨ م) تَصَدّي له عبدُ الرحمن وهَزَمه. ثمّ تَقَطّعَ جيشُ شارلمانَ في أثناء تلك المَزية في مَمرِّ رونشبالس (في الافرنسية: رونسقو) عَبْرَ جبالِ البرانس (البيرينيه). ومن هذه الهزيمةِ نشأتِ الملحمةُ الفرنسية القديمة: أُغْنيَةُ رولان.

تُوفِّيَ عبدُ الرحمن الداخلِ (١٧٢ = ٧٨٨ م) فَخَلَفَهُ آبنُه هشامٌ الرَضِيُّ، وقد نازعهُ أَخُواه سليمانُ وعبدُ الله الحُكْمَ ولكنّه تَغلّبَ عَلَيْهِا ثُمِّ أَرْضاها بمالِ دَفَعَهُ إليها فَانتقلا إلى المغربِ وصفا الحُكْمُ لهشام . وفي سَنَة ١٧٦ قام ملكُ جيليقية برمودةُ الأولُ بهاجمة الأندلس، ولكن هشاماً الرضيَّ هزمه. ثم تتابعتْ غَزَواتُ العرب إلى جليقية.

وفي أيّام ِ هشام الرضيّ آنتقل المذهبُ المالكيّ إلى الأندلس، والذي يُلاحَظُ أنّ المذاهبَ الشِيعيةَ ومُذاهبَ الخوارج التي كَثُرَ انتشارُها كلّها في المغرب لم يَنْتَشِرْ شيءٌ منها في الأندلس.

وبعد هشام جاء آبنُه الحَكَمُ، سَنَةَ ١٨٠ (٧٩٦ م). وأولُ ما اصطدم به الحكمُ سقوطُ مدينةِ برجلونة (برشلونة) في يد شارلمان (١٨٥ = ١٨٨ م). ثمّ كانتْ هَيْجَتا الرَبَض ، وذلك أن الدُّعاةَ العبّاسيّين ودُعاةَ الفاطميّين الشِيعةَ انْبَثوا بينَ طَبَقات العامّة في الربض (الضاحية الجنوبية من قرطبة) يُثيرون النقْمة على الحَكَم. ثمّ زادتِ النقْمة على الحكم لأنّه كانَ مُندفعاً في لَذّاتهِ ظالماً في فَرْض الضرائب وفي مُعاملة الناس. وقد كانَ آتَخذَ حَرَساً من النصارى وجعل لهم رئيساً منهم أيضاً هو ربيعةُ بنُ تيودولفو. فا جتمع الفقهاء - وأبرزهم يومَذاك يحيى بن يحيى الليثيّ وطالوتُ بن

عبد الجبار - مَعَ العامّة وقاموا بَهَيْجَتَيْن (ثورتين). فبعد الهَيْجة الأولى، سنة ١٨٩ ( ٨٠٧ م) قَتَلَ الحَكَمُ اثنين وسَبْعينَ رَجُلاً من رؤساء الفتنة. وبعد الهيجة الثانية، سنة ٢٠٢ (٨١٨ م)، أجلى عن الأندلس ستّين ألفاً هاجروا إلى المغرب ومِصْرَ وجزيرةِ كريدَ. ومنذ ذلك الحين عُرِفَ الحَكَمُ بأسم الحَكَمِ الرَّبَضي.

وفي تلك الأثناء، سَنَةَ ١٩١ (٨٠٧ م)، قام عَمْروسُ بنُ يوسفَ والي طُليطلَة بالقضاء على رؤساء الفتن في وَقْعةٍ عُرِفَتْ بآسم وَقْعةِ الحُفْرة، لأنّه كان يُلْقي الضحايا في حُفْرةٍ كبيرة وراء قصر طُلَيْطُلَةَ.

وبعد الحكم (ت ٢٠٦ = ٨٢٢ م) جاء أبنه عبد الرحمن الأوسط (١)؛ وفي أيامه كان عام المجاعة (٢٠٧ هـ). وفي أيامه أيضاً كانت غزوة الجوس الأرد مانيين (الشَاليين من سُكّان سكاندينافية في شَاليّ أوروبّة، ومن الدغارك خاصّة) فقد هاجم المجوس الأندلس بجاعات كبيرة وعلى دُفعات مُتلاحقة. ومَعَ أَنّ أهلَ الأندلس صدّوا هؤلاء المجوس فقد قُتِلَ من المسلمين في الأندلس عددٌ كبيرٌ جدًّا. ثمّ كانت حركة الاستخفاف:

هذه الحركةُ نَظَمَتْها البابويّة ودَوْلة الإفرنْجة (فرنسة) وكانَ رئيسَها في الأندلس الراهبُ أولوغيوس؛ وأمّا مُمَوِّلُها فكان ألبارو اليهوديُّ. وكان مدارَ الحركةِ أن يقومَ راهبُ أو رَجلٌ نَصْراني من العامّة قربَ الجَامع أو في ساحةٍ عامّةٍ ثمّ يَشْتُمُ محمّداً. فكان عوامُّ المسلمين يثورون إلى هذا «المستخف» فيَضْرِبونه أو يَقْتُلونه. ولكنّ رجالَ الدينِ المسيحيّ في الأندلسِ نفسِها شَجَبوا هذه الحركةَ الطائشة؛ ثمّ تمكّن عبدُ الرحمن الأوسطُ بحكمتِه من تخفيف حِدّتها.

وكَثُرَتِ الثَّرْوَةُ فِي أَيامِ عبدِ الرَّحْنِ الأوسطِ فاتَّسعتِ الحضارةُ وعَمَّ الترفُ فأقام عبدُ الرحمن بَلاطاً جَمَعَ فيه أسبابَ التَرَفِ واللَّهْوِ ثمَّ استقدمَ زِرْيابَ مُغنِّيَ العِراق وتلميذَ إسحاقَ المَوْصِليِّ كما نَقَلَ طِرازَ الحياةِ العبّاسية إلى بَلاط قُرطُبةَ.

<sup>(</sup>١) يقال لعبد الرحمن بن الحكم: عبد الرحمن الأوسط (الثاني) بالإضافة إلى عبد الرحمن بن معاوية الداخل (الأول) وإلى عبد الرحمن بن محمّد الناصر (الثالث).

وفي أيام الأمير محمّد بن عبد الرحمن (٢٣٨ - ٢٧٣) تمَّ القضاء على حركة الاستخفاف، ولكنْ ثارتْ فِتْنَةٌ أوسعُ مَدًى وأكثرُ خَطَراً هي ثورةُ عُمَرَ بن حَفْصون، وكانَ رَجُلاً يَتَظاهَرُ بالإسلام فجَمَعَ حَوْلَهُ بأسم الدين جُموعاً من العامّة، ومن ذوي الاتجاهات المختلفة وأستولى على رُقْعة واسعة من الأندلس وشَغَلَ الأمراء بحرب طويلة شديدة وقد كانت البابوية ودولة الفرنجة وراء هذه الحركة أيضاً.

ثُمُّ جاء الأميرُ مُنْذِرُ بنُ محمَّدٍ فَبَقِيَ فِي الحَكَمِ سَنتينِ. ثُمُّ خَلَفَهُ أَخوه الأميرُ عبدُ الله (٣٠٥ – ٣٠٥)، والأحوالُ مُضْطَربة في كلَّ مكانٍ حتَّى بَلغَتِ الدولةُ الأُمَوِيّةُ في قرطبةَ دَرَكَةَ ضَعْفِها. وبدأتِ الأندلسُ تَتَجَزَّا دُوَيْلاتِ.

تَنازعَ آلُ الحجّاجِ وآل خَلْدونِ الحكْمَ على إشبيلية وما حَوْلَها ثُمَّ ٱستبدَّ بإمارة إشبيلية آلُ الحجّاجِ وَنَزَحَ آلُ خَلْدونِ إلى إفريقية (تونس)، سَنَةَ ٢٨٦ (٨٩٩ م). واستقل آلُ تُجيبَ ٱستقلالاً تامَّا بِسَرَقُسْطَةَ وَقَلْعةِ أَيّوبَ وما حَوْلَها، كما ٱستولى بنو ذي النون على طُلَيْطُلَةَ.

ثمّ إن أُمراء الأمويّين أخذوا يتنازعون في سبيل التَفَرُّدِ بِالحُكُم في قرطبة نفسها. فخاف الأميرُ عبدُ اللهِ مَغَبّةَ هذا النزاعِ وأرادَ أن يُوطِّدَ اللهُ للعرب في الأندلس فَقتَلَ ٱبْنَيْنِ من أبنائه: مُحَمّداً ومُطَرِّفاً وعدداً من إخوتهِ ثمّ جَعَلَ ولايةَ العهدِ لحفيدهِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمّدٍ المقتولِ وأحاطه بنفرٍ من الرِجال الذينَ كان يَثِقُ العهدِ لحفيدهِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمّدٍ المقتولِ وأحاطه بنفرٍ من الرِجال الذينَ كان يَثِقُ المعهدِ المعهدِ المعهدِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمّدٍ المقتولِ وأحاطه بنفرٍ من الرِجال الذينَ كان يَثِقُ المعهدِ المعدِ المعهدِ المعهدِ المعهدِ المعهدِ المعددِ المعهدِ المعهدِ المعددِ المعد

وكانتْ وفاةُ الأميرِ عبدِ الله، سَنَةَ ٣٠٠ (٩١٢ م)، والضَعْفُ والاضطرابُ في ذِرْوَتِهِا.

الحياة السياسية في المغرب كله

(في أثناء عصر الأمراء المتوارثين في قرطبة)

(١) في إفريقية: المغرب الأدنى (القطر التونسي)

أرادَ العبّاسيّون أن يَبْسُطوا نُفوذَهم على المغرب فأرسل أبو جعفر المنصور، في

سَنَةِ ١٤٤، محمد بنَ الأشعثِ والياً على القيروان، فقام ابن الأشعث بقتالِ أبي الخطّابِ عبدِ الأعلى، رئيس الخوارج فهزمه ودَخَل القيروان. وفي سنة ١٤٨ جاء الأغلبُ بنُ سالم التميمي لنشر الدعوة العبّاسية وقاتل الخوارجَ الصُفْرية مدّة طويلةً ثمّ أُصيبَ، في أثناء قِتَالِهِم، بسهم فات متأثّراً بذلك، سَنةَ ١٥٠ (٧٦٧ م). وقد ظلّ الأمرُ في القيروان وما حَوْلَها مُضْطَرِباً بحركاتِ الخوارج حتّى قامت الدولة الأغلبية.

في سنة ١٨٣ آستنجد محمدُ بنُ مقاتلِ العكيّ بعامل الزاب (المغرب الأوسط) إبراهيم بنِ الأغلب، فأسرعَ إبراهيمُ إلى القيروان وآستطاع أن يُقِرَّ الأمنَ ويَضْبِطَ الأمور. عندئذ أمرَ هرونُ الرشيدُ بعزلِ محمدِ بنِ مُقاتلِ العَكيّ عن إفريقية وبتَوْلِيةِ إبراهيم بنِ الأغلب عليها. وأقترح إبراهيمُ بنُ الأغلب على هرونَ الرشيدِ أن يفوِّضَ اليه شيئاً من الاستقلال الداخليّ فيتنازلَ عن مائةِ ألفِ دينارِ كَانَت تَرِدُ إليه من بغدادَ لإدارة إفريقية ثم يبعث هو من إفريقية الى بغداد بائةِ الفِ دينارِ في العام. فكتب الرشيدُ إلى إبراهيم بنِ الأغلب (١٨٤ = ١٨٠٠م) م) يُوليهِ إفريقية على هذا الشرط. فأقام إبراهيمُ بن الأغلب دولةً في القيروان آسعت فيا بعد حتى آمتدت من برقة (على حدود مصر) إلى وليلي على مَقْرُبَةٍ من فاس الحاضرة.

وفي أيام إبراهيم بنِ الأغلبِ رَحَلَ الإمامُ أبو سعيدٍ سَحْنونُ بن سعيدٍ إلى المشرق (١٨٨ - ١٩١). فلمّا عادَ ثبّت مذهبَ الإمام ِ مالكِ في المغرب.

ومن أشهر الأمراء الأغالبة زِيادةُ الله بنُ إبراهيمَ بنِ الأغلبِ (٢٠١ - ٢٢٣ هـ) بَعَثَ القاضِيَ أَسَد بنَ الفُراتِ على رأسِ أُسطولٍ كبير ففتحَ جزيرة صِقِلِّيَةَ، سَنةَ ٢١٢ (٨٢٧ م)، وقامَ بإصلاحاتِ كثيرة.

وبنى إبراهيمُ الأصغر (٢٦١ – ٢٩٠)، تاسعُ الأمراء الأغالبةِ، مدينةَ رقّادةَ ونقل العاصمةَ إلَيْها من مدينة العبّاسية. وفي أيامه أتسع الفتحُ العربي في جزيرة صِقِلّية ثم سار هو بنفسه على رأس جيش كبير للفتح في شبه جزيرة إيطالية، فأصيب بسهم في أثناء حصار مدينة كسنتة (كوسنتزا) فإت.

#### (٢) ليبا

كانت ليبيا تابعة في إدارتها السياسية لإفريقيّة (القطر التونسي).

في سَنَةِ ١٤٠ قادَ عبدُ الملك بن أبي الجَعْدِ الورفجوميّ قبائلَ وَرْفَجومة فَاسْتولى على القيروان وقَتَل واليها حبيبَ بنَ عبدِ الرحمن. وفي السنة التالية جَمَعَ أبو الخطّاب عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الرحمنِ بن السَمْح المُعافِري، وكانَ من وجوه العرب، جُموعاً من العرب والبربر وقصد طرابُلُسَ الغرب واستولى عليها. ثمّ إنّه سار إلى القيروان وأخرجَ منها قبائلَ ورفجومة وقاتلهم. وفي هذا القتال سَقَطَ عبدُ الملك الورفجوميّ صريعاً.

وبلغ أبا الخطّاب عبد الأعلى أن الخليفة أبا جعفر المنصور أرسل ولاة للاستيلاء على طرابلس الغرب فاستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رُسْتَم الفارسيُّ وعاد هو إلى طرابلس للدفاع عنها. فنشأت بذلك دويلة أعِّة نفّوسة الإباضيّين (١٤٠ هـ) في الجانب الجبليّ من الجنوب الغربي من ليبيا. (قبل قيام الدولة الإباضيّة في تيهرت من المغرب الأوسط: الجزائر اليوم).

وتاريخ ليبيا في هذه الحِقْبة ثوراتٌ متلاحقة وحروبٌ. ومَعَ أن الدولةَ الأغلبية قدِ ٱسْتَوْلَتْ على ليبيا فإن قبائلَ هوّارة ونَفّوسة ولواتة وغيرها ظلّت تأبى الخضوعَ للعبّاسيّين وللأغالبة.

## (٣) المغرب الأوسط (الجزائر)

كانَ المغربُ الأوسطُ أيضاً مضطرباً بحَركاتِ الخوارج الصُفْرية والإباضية زَمَناً طويلاً. ثمّ لمّا قُتِلَ أبو الخطّابِ عبدُ الأعلى المُعافريّ في حَرب الوالي العبّاسيِّ مُحمّدِ آبنِ الأشعثِ هَرَبَ عبدُ الرحمن بن رُسْتَمَ (خليفةُ أبي الخطّابِ على القيروان) إلى قبيلةِ لمايةَ في جبلِ سوفجج (في المغرب الأوسط) فاجتمعَ عليه الإباضيةُ فأنتقل بهم وبمن كان مَعَه أيضاً إلى تِيهرْتَ المعروفةِ اليومَ باسمِ تاقدمت. وبعدَ أمدٍ طويلٍ، في سنة ١٦٠ (٧٧٦ م) بايعَ الإباضيةُ بالإمامةِ لعبدِ الرحمن بن رُسْتَمَ وأقاموا دولةً

إباضيّة، وصلت حدودُها شَرْقاً إلى طَرابُلُس الغربِ وقابسَ وجزيرةِ جربةَ. ولمّا تُوُفّيَ عبدُ الرحمٰنِ بنُ رُسْتَمَ (١٧١ - ٢٨٧م) بُويع بالإمامةِ بعدَه لابنهِ عبدِ الوهاب. ثُمّ جاء الإمامُ أَفْلَحُ بنُ عبد الوهاب فحَكَمَ خمسينَ سَنَةً (١٩٠ - ٢٤٠).

والإباضيّة يَكْرهون أَنْ يَدْعُوَهُمُ الناسُ «خوارجَ » لأنّهم يَسيرونَ في الحُكْمِ والحياةِ بِحَسْبِ القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النبويّة ولكن بمفهوم الأُغّةِ الإباضية. ومَعَ أَنَّ الأُغّة الإباضية كانوا يَتَوالَوْنَ في الدولة الرسْتَمية من الأب إلى آبنه، فإنَّ هؤلاء كانوا يجيئون بالانتخاب، أو على الأصحّ بُوافَقَةِ أهلِ الحلِّ والعَقْد، إذ كانوا لا يؤمنون بخِلافة وراثية ، وإنْ كان نظامُ الحكم في دَوْلَتِهِم - من الناحية العَمَلية - خلافة وراثية كما كان الشأن في الدولةِ الأموية والدولة العبّاسية.

## (٤) المغرب الأقصى

بعدَ قتلِ مَيْسَرَةَ المَضْغَرِيِّ قام بأمرِ قبيلة برغواطةَ طريفُ بنُ صالح البرغواطيّ فتَنَبَّأ لأتباعه، سَنَةَ ١٢٧، وأمرَهم بخُرافاتٍ وبِدَع. وبعدَ مدّةٍ طويلةٍ سافر إلى المشرق وانقطعتْ أخبارُه.

ثمّ اضطربَ الأمرُ في المغرب وتداولَ الاستيلاء عليه عبدُ الرحمن بنُ حبيبِ ثمّ اخوه إلياسُ بنُ حبيبِ ثمّ حبيب ثمّ حبيب بنُ عبدِ الرحمن. بعدئذ عاد الإباضيّة إلى القوّة لَمّا أمر استولى أبو الخطّاب عبدُ الأعلى على طرابُلُسَ والقيروان والمغرب. ثم علا أمر الصُفْرية في آل مِدرارٍ المكناسيّين بناحيةِ المغرب فنقضوا طاعةَ العَرَبِ وولَّوْا على أنفسِهِمْ عيسى بنَ يزيدَ الأسودَ من موالي العرب ومن رؤوس الخوارج واختطّوا مدينة سِجلْهاسةَ، سَنةَ ١٤٠. وكان مُلْكُ بني مدرارٍ في سجلهاسة طويلاً جدًّا مدينة سِجلْهاسة ولكنْ كثيرَ الاضطراب.

#### الدولة الإدريسية

بعدَ مَعْرَكَة فَخ (قُرْبَ مكّةَ، سنة ١٦٩) نجا إدريسُ بنُ عبدِ الله بنِ الحَسَنِ بن الحسن بن عليّ بن أبي طالبٍ ووصل إلى المغرب ونزل في وَلّيلي عند أميرِها إسحقَ بنِ عبد الحميد الأورْبِيّ، سَنةَ ١٧٢ (٧٨٨ م) فبايعته قبائلُ أورْبةَ على الإمارة. وغزا إدريسُ عدداً من القبائل - وكانتْ منها قبائلُ لم تكنْ قد دخلتْ في الإسلام بعد فأسلمتْ - ودَخَلَتْ كلُها في طاعته. ويُقالُ إنّ هرونَ الرشيدَ لمّا علم بأمر إدريسَ في المغرب أرسلَ إليه من سَقَاهُ سمّاً فإت، سنة ١٧٧ (٧٩٣ م).

ولم يكنْ لإدريسَ ولدٌ، بل كانتْ له أمَةٌ اسْمُها كَنْزَةُ حاملٌ في شَهْرِها السابع. فعَهِدَ البربرُ بالأمرِ إلى مَوْلىً لإدريسَ اسمُهُ راشدٌ رَيْثَمَا تَضَعُ كنزةُ حَمْلَها. ووَلَدَتْ كنزةُ غُلاماً سُمِّيَ إدريسَ بٱسْمِ أبيه، وقامَ راشدٌ على تربيتهِ وتثقيفه. ولمّا بلغَ إدريسُ الحاديةَ عَشْرَةَ بُويع بالإمامةِ وأجمع عليه أهل المَغْرب الأقصى، وأصْبَحَ يُعْرَفُ بأَسْمِ إدريسَ الأزهرِ أو إدريسَ الثاني.

ولّا صاقت مدينة وليلي بالدولة الجديدة خط إدريس الثاني مدينة فاس، سَنَة الله ولمّا تم بناء فاس خطب إدريس خطبة قال فيها:

.... اللّهُمَّ، إنّك تعلمُ أنّي ما أردتُ ببناءِ هذه المدينةِ مُباهاةً ولا مفاخرةً ولا سُمْعَةً ولا مُكابرة، وإنّا أردت أن تُعْبَدَ فيها ويُتْلى كِتابُكَ وتُقامَ حُدودُك (١) وشَرائعُ دينِكَ وسنّةُ نَبِيّكَ محمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم. اللّهُمَّ، وَفِيّقُ سُكّانها وقُطّانها للخيرِ وأعِنْهُمْ عليه، وأكْفِهِمْ مَؤونَةَ أعْدائِهِمْ، وأدْرِرْ عَلَيْهِمُ الرِزْقَ، وأغْمِدْ عنهم سَيْفَ الفِتْنةِ والشِقاق؛ إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

وبرز شيءٌ من المنافسة والعَداوة بين إدريسَ الثاني والأغالبةِ (لأنّ الأغالبةَ كانوا من أنصارِ العبّاسيّين) ثمّ ٱستقرّتِ الأمور بينَ الدولتين.

وبعد وفاة إدريسَ الثاني، سَنةَ ٢١٣ (٨٢٨ م) خَلَفَهُ ٱبنُه محمّدٌ، ولكنّ أولادَ إدريسَ تنازعوا وهاجَتْ بَيْنَهُمُ الفِتَنُ وتقاسموا الْملْك.

ومن مَحاسِنِ مُلْكِ الأدارسةِ في المغرب بناءُ جامع القَرَوِيِّيْنَ، بَنَتْهُ أَمُّ البَنينَ فاطمةُ بِنْتُ مُمَّدٍ الفِهْريّ من أهلِ القَيْروان. وكان البدء ببناء هذا الجامع - الذي

<sup>(</sup>١) الحدّ: الحاجز (الفاصل) بين شيئين. حدود الله: نواهيه (الأعال المحرّمة).

أصبحَ أقدمَ الجامعات في العالم - سَنَة ٢٤٥ (٨٥٩ م).

ومن الدُونيلات التي نشأت في المغرب الأقصى، في هذه الحِقبة، دُويلةُ بني مِدرارِ في سِجِلْهاسةَ في بلاد تافيلالتَ، شرقَ مدينة مَرَّاكُشَ على بُعد نحو ثلاثِمِائَةٍ وخمسين كيلومتراً، قريباً من الصحراء، وكانت دولةً إباضيةً صُفرية. وأوّلُ رؤساءِ هذه الدويلةِ أبو القاسم سمغو المِكناسيّ (١٥٥ - ١٦٧). ثمّ خَلَفَهُ أبناه إلياسُ واليسعُ. وفي أيام اليسع (١٧٤ - ٢٠٨) اتسعَ مُلكُ سِجِلْهاسةَ واستَبْحَرَ فيها العُمران:

## خصائص الأدب وأعلامه في عصر الأمراء المتوارثين

في هذه الفترة، في عصرِ الأمراء المتوارثينَ، من سَنَةِ ١٣٨ إلى سَنَةِ ٣١٦ اللهِ مَلَّةِ ١٣٨ اللهِ مَلَّةِ ١٣٨ اللهِ مَلَّةِ الأَندلس وفي المَغْرب كلّهِ مَلوّراً كبيراً: ترقّى الشِعرُ من الحاسة الجافية في الرَجَزِ إلى الوصف الجيّد والأغراضِ الوُجدانيّةِ في الأوزانِ المُطْربة. ويُقال إنّ التوشيحَ المُتْرَفَ نشأ في هذا الدورِ على يَدَيْ مُقَدَّم بنِ مُعافّى القَبْريّ (ت ٢٩٩هـ) غيرَ أنّ الخصائصَ العامّة من الفنونِ والأغراضِ والأُسلوب ظلّت كُلُّها مشرقيّةً. ثمّ لم يَصِلْ إلَيْنا موشّحاتٌ من نَظْم مُقدّم بنِ مُعافًى.

أما في الحِقْبةِ الأولى من هذهِ الفَتْرةِ، في بَقيّة القَرْنِ الثاني للهِجْرة، فقد كان الجانبُ الأوْفَرُ من قائلي هذا الشِعْرِ والنَثْر مِنَ المَشارقةِ الذين طَرأوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ على المَعْرب والأَنْدَلُسِ جُنوداً ووُلاةً أو مِنْ أُولئِكَ الذينِ كان أَسْلافُهُم قد طَرأوا على المَعْرب والأندلس. أمّا الذين تَعرّبوا مِنَ البَرْبَرِ وجَعلوا يَنْظِمونَ ويَنْثِرونَ في هذهِ الفَتْرة فكانوا لا يَزالون قليلينَ جِدّاً؛ وكانتْ خَصائِصُهُمُ الأدبيةُ لا تَزالُ ضَعيفةً غيرَ مَصْقولة.

لأمراءِ البيتِ الأُمَويّ في الأندلس - سواءٌ منهم مَنْ تولّى المُلْكَ ومن لم يَتَوَلَّهُ - شِعرٌ بعضُه جيّدٌ. وفي هذا الجزءِ نَفَرٌ منهم جميعاً خُصّوا بتراجِمَ مُستقلّةٍ: عبدُ الرحمنِ الداخلُ (١٣٨ - ١٧٢) وآبنُه هِشامٌ (وقد وُلِدَ في قُرطُبةَ سَنَةَ ١٣٨) وحفيدُه الحَكمُ

أَبنُ هشام (١٨٠ - ٢٠٦) وعبدُ الرحمنِ الأوسطُ (٢٠٦ - ٢٣٨ هـ) وعبدُ اللهِ بنُ محمّدٍ (٢٠٠ - ٢٣٨) آخِرُ الأمراءِ المتوارثين.

ثم هنالك آثارٌ أدبيةٌ لِنَفَرٍ آخرينَ من بني أُميّة جاءوا مَعَ عبدِ الرحمنِ الداخلِ أو لَحِقوا به بعدَ مُدَيْدَةٍ منهم عبدُ اللك بنُ عُمَرَ بنِ مَروانَ بنِ الحكم (ت نحو ١٦٠) ومنهم حبيبُ بنُ عبدِ الملك بن عُمرَ بنِ الوليد (ت ١٦٠) ومنهم عبدُ الملك بنُ بِشْرِ بنِ عبد الملك بن بِشْرِ بنِ مَروانَ قَتَلَ أبو جعفرِ المنصورُ العبّاسيُّ أباه فنجا هو وقصدَ الأندلسَ فدَخَلها في صَدْرِ إمارةِ عبدِ الرحمن الداخلِ. وعبدُ الملك بنُ بِشْرِ هذا كان شاعراً رَوَى له آبنُ الأبّار شيئاً من الرثاءِ والفخر ومن الهجاء والغزل. فمِنْ غزله: (الحلّة السيراء ١ : ٥٩):

وبِنَفْسِي مَنْ عِنْدَها اليومَ قَلْبِي عَلِقٌ فِي حِبالِها مَعْمودُ (۱). كُلّا قُلْتُ قد تَناهَيْتُ عَنْها عادَنِي من غَرامِها ما يَعود (۲). فبِقَلْبِي من لاعِجِ الحُبِّ منها كُلَّ يومٍ سُقْمٌ وحُزْنٌ جَديد (۳).

ونَعُدُّ في هذه الفترة - من غيرِ أهلِ البيتِ الأُمويّ - في الأندلس أيضاً إبراهم آبنَ محمّد بنِ إبراهم بن مَزْيَنَ الأوْدِيّ، وهو من المولَّدين (١)، أوْرَدَ له ابنُ الأبارِ (الحلّة السيراء ١: ٨٨) شيئاً مِنَ الغَزَل الرقيق:

بِابِي أنتَ مِنْ غزالٍ مليحٍ ليسَ فيه لمَنْ تَأُوّلَ لَوْلا (٥). رَوْضةُ الْحُسْنِ فيك تُزهى، ولكن كلَّ حَوْلِ يَبْقى ربيعك حَوْلا (١)!

<sup>(</sup>١) معمود: مضروب بالعمود (معذّب).

<sup>(</sup>٢) تناهى: (هنا): توقّف، انتهى. تناهيت عنها: نسيت حبّها. عادني: رجع إليّ مرّة بعد مرّة.

<sup>(</sup>٣) لاعج: حريق.

<sup>(</sup>٤) المولد (في الأندلس) المسلم من الإسبان.

<sup>(</sup>٥) تأوّل الكلام: نظر في باطنه (أشار إلى المقصود منه). ليس فيه «لولا »: ليس فيه ما يختلف الناس فيه، لا تختلف فيه الآراء.

<sup>(</sup>٦) تزهى: تفتخر، تعجب (بالبناء للمجهول) بنفسها. الحول: العام، السنة. الربيع عندك (كرمك) يدوم طول العام.

ويبدو من مراجعة الحِلّة السِيَراء (١) أنّ الشعراء والناثرين في إفريقية والمعرب من الطارئين عليها كانوا غير قليلين؛ من هؤلاء الحسنُ بنُ حربِ الكِنْديّ ويزيدُ بنُ حاتَم بنِ المُهلَّبِ ثمّ ابنُ أخيه الفضلُ بن رَوْح بنِ حاتَم ثمّ عَبْدُويهِ وسواهم.

من أوائلِ الأدباءِ والمُترسّلين في إفريقية خالدُ بنُ ربيعة الإفريقي (١٠٥ – ١٢٥) وتثقف بأشياء من اللُّغةِ والنحو والأدب وكان من أوائلِ الذين خَدموا في ديوانِ الإنشاء في دِمَشْقَ فنشأتْ بينَه وبينَ عبدِ الحميدِ بنِ يحيى الكاتبِ (قَتلَه العبّاسيّون سَنَةَ ١٣٢) مودةٌ. ويبدو أنّه عادَ إلى عبدِ الحميدِ بنِ يحيى الكاتبِ (قَتلَه العبّاسيّون سَنَةَ ١٣٢) مودةٌ. ويبدو أنّه عادَ إلى إفريقية بعدَ سقوطِ الدولة الأمويّةِ فأتّصلَ بعبدِ الرحمنِ بنِ حبيبِ الفِهْريِّ (ت إفريقية بعدَ سقوطِ الدولة الأمويّةِ فأتّصلَ بعبدِ الرحمن شؤونَ ولايتهِ في المغرب. وكان خالدُ بنُ ربيعة مُترسّلاً بليغاً له رسائلُ وله مجموعٌ في الأدبِ نحو مِائتَيْ وَرَقةٍ (ألف سطر). وكانت وفاته سَنَةَ ١٤٠.

وثار الحسنُ بنُ حربِ الكِنديّ على الأغلبِ بنِ سالم ، في سَنَة ١٥٠ (٧٦٧ م) فكتَبَ الأغلبُ إلى الحسنِ بنِ حربِ يَتَهَدّدُه:

ألا مَنْ مُبْلِعَةٌ عني مَقَالاً يسيرُ به إلى الحسنِ بنِ حَرْبِ. فإنّ البَغْيَ أَبْعَدُهُ وبالٌ عليكَ، وقُرْبُه لكَ شرُّ قُرب<sup>(٣)</sup>. فيإنْ لم تَدْعُني وضربي لتَنَالَ سِلْماً وعَفْوي فاَدْنُ مِنْ طَعْني وضربي<sup>(1)</sup>! فردَّ الحسنُ بنُ حرب عليه بقوله<sup>(0)</sup>:

<sup>(</sup>١) راجع ١: ٦٩ – ٧٠، ٧٢؛ ٢: ٣٥٦؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٢٩ – ٣٠..

<sup>(</sup>٢) الفهرست ١١٨؛ تاريخ إفريقية وتونس للرقيق القيرواني ١٣٤؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٣٨ - ٣٩؛ الأعلام للزركلي ٢: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الوبال: الهلاك.

<sup>(</sup>٤) ادن: اقترب (فعل أمر). طعني (بالرمح) وضربي (بالسيف): حربي، قتالي.

 <sup>(</sup>٥) الحلّة السيراء ١: ٧٠ – ٧٧؛ مجمل تاريخ الأدب التونسيّ ٢٩ – ٣٠. – بين رواية الحلّة السيراء (١:
 ٧٠ حاشية) ورواية مجمل تاريخ الأدب التونسي (ص ٣٠) خلاف غير قليل.

ألا قولوا لأغلب غير سرِّ مُغَلْغَلَةً عن الحسنِ بن حربِ(۱) بأنّ الموت بَيْنَكُمُ وبيني؛ وكأسُ الموتِ أكرهُ كلِّ شُرب. وَيَعْدُكُمُ، فيَوْمُكُمُ ويومى، وإنْ بَعُهدا، مَصيرُهُما لقُرب!

ثم وَقَعَ القتالُ بينَ الأغلبِ بنِ سالم والحسنِ بنِ حربٍ فقُتِلَ الأغلبُ، في شَهْرِ شَعبانَ مِنْ تلك السَنَةِ فرثاه الحَكَمُ بنُ ثابتِ السَعْديّ، وهُوَ شاعرٌ مُجيدٌ من نَسْلِ الشاعرِ الجاهلي سَلامَة بن جَنْدلِ (ت ٣٢ قَبلَ الهِجْرة) بأبياتٍ جيادٍ منها(٢):

لقد أفسد الموتُ الحياة بأغلب تبدّت له أمُّ المنايا فأقْصَدَت، أخا غَزَواتٍ ما تزالُ جيادُه أتَّنهُ المنايا في القنا فأخْتَرَمْنهُ كان على أثواب من دمائه فيات شهيداً نال أكرمَ مِيتةٍ فيات شهيداً نال أكرمَ مِيتةٍ

غداة غدا للموتِ في الحربِ مُعْلَما (٣). إذا كان يلقى الموتَ في الحربِ صَمّا (١). تُصبِّحُ عنه غارةً حيث يَمّا (٥). وغادَرْنَهُ في مُلتقى الخيل مُسْلَما (١). عَبيطاً ، وبالخدَّيْنِ والنَحْرِ عَنْدَما (٧). ولم يَبْغِ عُمْراً أن يطولَ ويَسْقَما (٨)!

<sup>(</sup>١) مغلغلة: رسالة..

<sup>(</sup>٢) الحلّة السيراء ١: ٧١.

<sup>(</sup>٣) غداة = في الغداة (الصباح). غدا: خرج باكراً (كانت الحرب النبيلة تبدأ في الصباح، ولا تكون غدراً في الليل). معلماً: كاشفاً عن وجهه (كان الفارس المشهور بشجاعته وكثرة من قتله في الحروب يتلثّم حتّى لا يعرفه غرماؤه فيثأروا منه) فخرج الأغلب معلماً لأنّه لا يريد أن يتخفّى عن غرمائه ولأنّه لا يبالى بالأعداء.

<sup>(</sup>٤) أمّ المنايا: الموت الشديد. أقصد الرجل خصمه: أصاب منه مقتلاً. صمّم: قصد، سار إلى. ويبدو أن عجز هذا البيت جملة معترضة. والكلمتان «إذا كان» قرّاءة شخصية في مجمل تاريخ الأدب التونسي (!). وفي الحلّة السيراء « فتى حين » (اجتهاداً من المحقّق، لأنّ مكان الكلمتين ممحوّ في المخطوط).

<sup>(</sup>٥) « أَخَا » مفعول به من الفعل « أقصدت » (في البيت السابق). تصبّح: تغزو القوم في الصباح. يّم: قصد.

<sup>(</sup>٦) أتته المنايا (الموت) في القنا (قتلاً بالرماح) اخترمته (قتلته وهو في مقتبل عمره). غادرنه: تركنه. ملتقى الخيل: ميدان القتال. مسلماً: متروكاً (لا يدافع عنه أحد).

<sup>(</sup>٧) عبيط: دم مسفوح قريباً (من مدّة يسيرة). النحر: بين الصدر والعنق. العندم: الدم الأحمر.

<sup>(</sup>٨) لم يشأ أن يطول عمره فتكثر حينئذ أسقامه (أمراضه وأوجاعه).

ثم قُتِلَ الحسنُ بنُ حربٍ في أواخرِ شَعبانَ فجيء به إلى تُونِسَ فصُلِبَ يومَ السبتِ آخرَ يومٍ من شَهْرِ شَعبانَ نفسِه (١٥٠ هـ). ويبدو أنّ الحَكَمَ بنَ ثابتِ السعديَّ لم يُعَمَّرْ بعدَ ذلك طويلاً، ولعل موتَه كان في أواخرِ سنةِ ١٥٠ نفسِها(١).

ومن هؤلاء عَبْدَوَيْهِ، وَهُوَ عبدُ اللهُ بنُ الجارودِ العَبْدِيُّ، أحدُ الثائرين في إفريقية، قاتَلَ الفَضْلَ بْنَ رَوْح بنِ حاتَم والي القَيْروانِ (١٧٧ – ١٧٨ هـ) وقَتلَه، وجَهَّزَ أبو عبدِ اللهِ مالكُ بنُ المُنْدرِ الكَلْبي والي مِيلةَ جيشاً وقاتَلَ ابنَ الجارودِ لِيَثْأَرَ بالفَضْلِ بنِ رَوْح ، ولكن مالكاً قُتِلَ أيضاً في المَعْركة. عِنْدَئِد سارَ العَلامُ بنُ سعيدِ بنِ مَرْوانَ المُهلَّي والي الزاب لِقتال ابن الجارود، ولَكِنْ يبدُو أَنهُ لَمْ يَقَعْ بين العَلاء وبين ابنِ الجارودِ قتالٌ لأن هرونَ الرشيدَ كان قدِ استطاعَ أن يَسْتَميلَ ابنَ الجارودِ ويَسْتَقْدِمَهُ إلى بَعْدادَ.

لَمَّا ٱلْتَقَى مالكُ بنُ المُنْذِرِ بابنِ الجارودِ آنهزمَ أصحابُ مالكِ فترجّلَ مالكٌ عَنْ فَرَسِهِ ثُمّ هَجَمَ في نَفَرٍ مِمّنْ بَقِيَ مَعَهُ من أصحابهِ وَهُوَ يَقولُ (الحلة السيراء ١: ٥٨ – ٨٨):

يا موتُ، إنّي مالكُ بنُ الْمُنذِرِ أَهْتِكُ حَشْوَ البَيْضِ والسَنَوَّرِ (٢)؛ أَقْتُلُ من صابَرَ أَو لَمْ يَصْبِرِ كَأَنّذِي أَفْعَل ما لَمْ يُقْدَرِ (٣). فخرَجَ إليه ابنُ الجارودِ وَهُوَ يقولُ (٤):

إليّ فَادْنُ، مالكَ بنَ مُنْدِرِ؛ أنَا الّذي قَتَلْتُ رَبَّ المِنْبَرِ<sup>(٥)</sup>، جَرَّعْتُهُ كَاسَ الجِامِ الأَحْمَرِ. فأَصْبِرْ - سَتَلْقاه - وإنْ لم يَصْبِرِ<sup>(١)</sup>!

<sup>(</sup>١) الحلّة السيراء ١: ٧١؛ مجمل تاريخ الأدب الأندلسي ٣٠.

<sup>(</sup>٢) هتك: شقّ، مزّق، قطع. البيضة: الخوذة (إناء معدّني) يضعها المحارب على رأسه. السنّور: الدرع. حشو البيض: الرؤوس. حشو السنّور: الأبدان.

<sup>(</sup>٣) ما لم يقدر: ما لم يأت وقته بعد (أو ما لا يقدر عليه أحد).

<sup>(</sup>٤) الحلّة السيراء ١: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ادن: اقترب (فعل أمر). ربّ المنبر: صاحب العرش (الملك).

<sup>(</sup>٦) الحيام: الموت.

ولَمَّا أَرَادَ الْعَلاءِ بنُ سعيدٍ أَن يَخْرُجَ لِقِتَالِ ابنِ الجَارِودِ كَتَبَ إليه يَقُولُ (الحلة السيراء ١: ٨٧):

> لَعَمْرُكَ، يا عَبْدُويَ، ما كنتُ تاركاً نَذَرْتَ دَمِي فَانْظُرْ، إِذَا مَا لَقِيتَنِي، ستعلَّمُ، إنْ أَنْشَبْتُ فيك مَخالبي،

دَمَ الفَضْلِ أو يكسونِيَ التُرْبَ ثائرُ (١). على مَنْ بكأسَيْها تدورُ الدوائر(٢). إلى أيِّ قِرْنِ أَسْلَمَتْكُ المقادر (٣).

فقال عَبْدويه بنُ الجارودِ يَرُدُّ على العَلاءِ بن سعيد (٤):

بفَضْلٍ؛ وما يَنْفَكّ لِلْفَضْلِ ثَائِرُ (٥). وإنّي لَها قَتْلَ العَلاءِ لناذِرُ<sup>(١)</sup>. 

أَفِي كِـلِّ يومٍ ثائرٌ قَـدْ قَتَلْتُـه قَضَيْتُ لنفسي الثأرَ في قتلِ مالِكٍ؛

ثُمّ هُنالِكَ في هذهِ الحِقْبة، في إفريقية والمَغْرِبِ أيضاً (^)، مُحمّدُ بنُ مُقاتِلِ بنِ حكيم العَكِّيُّ، وتَمَّامٌ بَنُ تَميم الدارِمِيّ والأغلبُ بنْ سالم (ت ١٤٩) وَابنُه إبراهيمُ أَبنُ الأغلبِ المشهورُ ويَحْيى بنُ الفَضْلِ بنِ النُّعْمانِ التّميمي وخُريش بنُ عبدِ الرحمي وعِمْرانُ بنُ مُجالِدٍ (تُوُفِّيَ قَبيل ٢٠٠) وعامرُ بنُ المَعَمِّرِ بنِ سِنانِ التَميميُّ وحَمْزَةُ بنُ السِّبَّالِ المعروفُ بالحَرونِ وغيرُهم. ثمّ هُنالك بُهْلولُ بنُ عبدِ الواحدِ المَدْغرى

ما كنت تاركاً دم الفضل (بن روح بن حاتم): لن أترك الأخذ بثأره. يكسوني الترب ثائر: يقتلني ثائر (1)

نذرت دمي: أعلنت أنَّك ستقتلني. الدوائر: المصائب (الموت). دارت الدائرة بكأسها على الناس: (٢) أماتتهم واحداً بعد واحد.

إن أنشبت فيك مخالبي (أظافري): إذا تمكّنت منك، إذا لقيتك. القرن: البطل الند لغيره. (٣) - إذا ظفرت بك يدي ستعلم أنّى شجاع قوي مثلك أو أكثر.

الحلَّة السيراء ١: ٨٦. (٤)

انتقاماً لمقتل الفضل بن روح بن حاتم والي القيروان (أول ١٧٧ – أواسط ١٧٨ هـ). (a) وسيبقى هنالك ثوّار ينتقمون لمقتله حتّى يفنوا جميع الذين كانوا خصومه.

مالك بن المنذر والعلاء بن سعيد (راجع الصفحة السابقة). - قتلت مالكاً وأخذت على نفسي (عزمت) (7)على قتل العلاء.

ما له خيرة (بكسر ففتح): اختيار (لا بدّ له من أن يحاربنا). (v)

الجلَّة السيراء ١: ٨٨ وما بعد. (A)

(المضغريّ)، وَهُوَ من البَرْبَرِ، وسَيَرِدُ ذِكْرُه في تَرْجَمَةِ إبراهيمَ بنِ الأغلب.

ويحسُنُ أَن نُشيرَ إلى أَنّ دراسةَ الفِقه والنحوِ قد بدأتْ في الأندَلُسِ وفي المَغْرب منذ هذا الطّور الباكر.

وكذلك رُوِيَ لرجالِ العُدُوة في إفريقِيَةَ (القُطر التُونِسي) والمَغْرِبِ شعرٌ ونثرٌ مِّن تَوَلَّوُا الإمارةَ في أقطارهم ومِّن لم يَتَولَّوْها، ومِنَ الذين تَرْجعُ أنسابُهم إلى العرب أو إلى البربر. ويبدو أن هذا الشعر صحيحٌ ولكنْ يبدو عليه أيضاً تقليدٌ كثيرٌ للمشارقة وأكثرهُ في الحاسةِ والفخر.

ثَارَ عِمرانُ بنُ مُجالِدِ بنِ يزيدَ الرَبَعيّ (۱) على إبراهيم بنِ الأغلب (١٤٠ - ١٩٦ - ١٩٦ هـ) وهاجم القَيْروانَ فلم يستطع التغلّبَ. ثمّ هَرَبَ إلى نواحي الزاب (٢) وطَلَبَ الله الأمانَ من إبراهيمَ فأمّنَهُ إبراهيمُ. ثمّ لما ماتَ إبراهيمُ وخَلَفَهُ أبنُه أبو العبّاس عبدُ الله (١٩٧ - ٢٠١ هـ) جدّدَ عِمرانُ طَلَبَ الأمانِ فأجابه أبو العبّاس إلى ما طَلَبَ ولكنْ عاد فغَدَرَ به وقتله (نحو ١٩٨). ولِعِمْرانَ الرَبَعيِّ - وهُوَ يُنازِلُ إبراهيمَ بنَ الأغلب حَوْلَ القيروان - رَجَزٌ منه:

أنسا السذي أنتم لسه أعوانُ<sup>(¬)</sup>. يَضْحَكُ عن أيامِنا الزمان<sup>(¹)</sup>. نقتُلُ أهلَ النُكْثِ حيث كانوا<sup>(٥)</sup>!

يا رُسُلَ الموتِ، أنا عِمرانُ، تُصْعَبِق الفُرسان نَصْعَبِق من خِيفَيِق الفُرسان نحن ضَرَبْنا الناسَ حتّى دانوا

<sup>(</sup>١) الحلَّة السيراء ١: ١٠٤: كان عمران هذا من أصحاب إبراهيم بن الأغلب ثمُّ ثار عليه.

 <sup>(</sup>٢) الزاب مقاطعة في الشمال الغربي من الجزائر اليوم وعاصمتها بسكرة (على نحو ثلاثمائة كيلومتر من مدينة الجزائر جنوباً في شرق).

 <sup>(</sup>٣) رسول الموت هو الذي يأتي إلى الإنسان الذي انتهت مدّته في الأرض فيقبض روحه.
 والشاعر يقول إنّه هو الذي يقبض الأرواح (يقتل الأعداء في المعارك) وإن ملك الموت يساعده في مُهمّته!

<sup>(</sup>٤) يصعق: تصيبه الصاعقة، يسقط فاقداً وعيه (يوت). يضحك عن أيامنا الزمان (يسرّ بنجاحنا في المعارك).

<sup>(</sup>٥) ضربنا: قاتلنا. دانوا: اتبعوا الدين (أسلموا) أطاعوا. النكث: الإخلاف بالوعد.

وكان حمزة بن السبّال المعروف بالحَرون (١) أحدَ القُوّادِ الرؤساءِ الشُجعان في جُندِ إبراهيمَ بنِ الأغلب. وقد قُتِلَ حمزةُ هذا في إحدى معاركه في تُونِس في صَفَرَ من سَنةِ إبراهيمَ بنِ ١٠٠ (أيار - مايو ٨٢٣ م). ولحمزةَ رَجَزٌ جيّدٌ سهلٌ منه (في نُصْرةِ إبراهيمَ بنِ الأغلب):

إِنْ غَابِ إِبِرَاهِمِ عِنَّا أُو حَضَرْ فَإِنَّ فِي أَنصُرُهُ فِيمِن نَصَرْ. وَاللهِ، لا أَرْجِ إِلاّ بِظَفَرْ؛ ليس يُوتُ المرامِ إِلاّ بِقَدَرْ. واللهِ، لا أَرْجِ فِي إِلاّ بِظَفَرْ؛ ليس يُوتُ المرامِ إِلاّ بِقَدَرْ.

ومن أمراء الأغالبةِ أبو محمّدٍ زِيادةُ اللهِ بنُ إِبراهيمَ (٢٠١ – ٢٢٣ هـ) تثقّف باللغة والنحو وقال الشعر الجيّد (٢).

لَّا استعلى الجُنْدُ في القيروانِ وكاد الأمرُ يخرُجُ من يدِ زِيادةِ الله، قال زيادةُ الله يَصِفُ تلك الحالَ، كيف تبدّلتْ بينَ اليومِ والأمس:

يا ويح نفسي حينَ أركَبُ غادِياً بالقيروانِ تَخالُني مُختالا، في فِتْيةٍ مثلَ النجوم طوالع ، وتَخالُني بينَ النجوم هِلالا! واليومَ أركَبُ في الرُعاعِ ولا أرى إلاّ العبيد ومَعْشَراً أنذالا.

وجاء إلى زِيادةِ اللهِ رسولٌ من المأمونِ العبّاسي يَحْمِلُ رِسالةً يطلُبُ المأمونُ فيها من زِيادةِ اللهِ أن يخطُب على منابرِ إفريقيَة (تُونِسَ) لعبدِ الله بنِ طاهرِ بنِ الحُسينِ والي خُراسانَ (أن يذكر عبد الله بنَ طاهرٍ في خُطبةِ الجُمُعة) فلم يَرْضَ زِيادةُ الله وخاطَب الرسولَ بقوله:

« قد عَلِمَ أميرُ المؤمنين طاعتي له وطاعة آبائي لآبائه وتَقدُّمَ سَلَفي في طاعَتِهم، ثمّ

<sup>(</sup>١) الحُلَّة السيراء ١: ١٠٧ - ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) الحلّة السيراء ١: ١٦٣ - ١٧٦.

يأْمُرني الآنَ بالدعاء لعبد خُزاعةَ(١). هذا، واللهِ، أمرٌ لا يكونُ أبداً ».

وقال زِيادةُ الله في تُفّاحةِ بينَ يديهِ ذَكَّرتْه بحَبيبهِ:

تَنُمُّ بأنفاس الحبيب لمُشْتَمِّ (٢). فذو نظر يرنو إليها وذو شم (٣). لمَنْ أنت عطْرٌ منه في الرَشْف واللَّثْم (٤). وعُنوانُه في مُقْلتي دمعةٌ تَهْمي (٥). أَثَرْتِ اشتياقي في عِناق وفي اضِّ (٦).

تَجَمَّعَ معشوقٌ لديها وعاشقٌ، سأُفْنيكِ أو أفنى عليكِ تذكُّراً فقد هِجتِ في قلبي لَظَّى لتَذَكُّري؛ كأنَّىَ أَدْنى - حينَ أُدنيك - مَنْ به

ومن بني الأغلب الذين رَغِبوا عن اللُّكِ يَعقوبُ بن المضاء فقد انصرفَ إلى الزُهْد ونَزَع السوادَ (ترك لُبْسَ الثياب السود شِعارَ العبّاسيّينَ وشِعار الدولة). وانتقل يعقوبُ إلى العِراق ومات هناك. وليعقوبَ هذا شِعرٌ في الشيب والشباب يُخاطب في البيت الأخير منه مَنْ قال له: « قد شبْتَ »:

> فإنْ تَكُ لمَّتى كُسِيَتْ بياضاً فقد عُمِّرتُ ذا فَرْع أثيث فلا تَعْجَلْ، رُوَيْدَكَ، عن قريب

وبُدِّلَ لي المشيبُ مِنَ الشبابِ، كأنّ سوادَه حَنكُ الغُراب. كأنّك بالمشبب وبالخضاب.

ثُمُّ نَحْنَ نَشَمُّ نَفْحةً أَمُويَّةً مِن نَفَسٍ جريرٍ في أبياتِ أبي العبَّاسِ محمَّدِ بن الأغلب بن إبراهيم بنِ الأغلب (ت ٢٤٢ = ٨٥٦م) وهو يفتخرُ قائلاً (الحلة السيراء ١:١٧٠):

عبد الله بن الحسين فارسي النسب من خراسان ولكن ينتسب بالولاء إلى بني خراعة العرب. (1)

بلا جسم، لأنّ الأصفرار في التفّاحة جزء منها (ولا يمكن تبديله كالثوب العاديّ). (٢)

تجمّع معشوق لديها وعاشق (؟). (٣)

سأفنيك بكثرة ما أشمّ منك... (لأنك تذكّرينني بجبيبي فأعاملك كما كنت أود أن أعامله. أو أفني (٤) عليك تذكّرا ...: أو أذوب أنا (أموت) لأنّني لا أستطيع أن أصل فيك إلى غايتي من حبيبي (سيكون تذكيرك لي بالحبيب، مع حرماني من لقائه، سبباً لنحولي أو موتى).

اللظى: لهيب النار. دمعي الذي يهمي (يتساقط) عنوان (دليل) على ما أشكو من نار البعد عن (a)

حينا أمسكك بيدي وأدنيك (أقربك من أنفى) أتخيّل أننى أضم حبيبى. (7)

أليس أبي وَجدي أوْطيآني وَرِثْتُ اللُّكُ والسُّلطانَ عنهم أنا الليكُ ٱلذي أسمو بنفسي

- وجدُّ أبي وعَمّايَ - الرِقابَا؟ فصِرْتُ أعزَّ مِن وَطِيء التُرابا. فأبلُغُ بالسُمُوِّ بها السَحابا.

ولكنّ التقليدَ والضّعْفَ باديانِ على هذه الأبيات بوُضوحٍ.

وإلى جانب الشعر في إفريقية (تونس) كانت الحركةُ العِلمية في الفِقه هي التي نقلتِ المغرب إلى المذهبِ المالكيّ وأثّرت في مجرى تاريخه.

فمن أوائلِ الذين يُعدون في هذا النطاق خالدُ بنُ أبي عِمْران التُجيبيّ، وُلِدَ في تُونِسَ وتلقّى العلمَ على أبيه وآخَريْنَ ثمّ رَحَلَ إلى الحِجاز فَرَوَى عن نَفَرٍ من التابعين منهمُ القاسمُ بنُ محمّد بنِ أبي بكرٍ الصِدّيق (٣٧ - ١٠٧ هـ) وعن سالم بنِ عبدِ اللهِ بن عُمرَ بنِ الخطّابِ (ت ١٠٧) وعن نافع مولى عبد الله بن عُمرَ بن الخطّاب (ت ١١٧) عمر أبي المنافع مولى عبد الله بن عُمرَ بن الخطّاب (ت ١١٧) وعن نافع ماد خالدٌ إلى إفريقية في مطلع القرنِ الثاني وعن سُلمانُ بنِ يَسارٍ (ت ١٠٧). ثمّ عاد خالدٌ إلى إفريقية في مطلع القرنِ الثاني للهِجرة يَحْمِلُ فِقْهاً كثيراً ورواياتٍ (في الحديث) صحيحةً. وكان ثِقةً فيا يَروي ويقول. وتولّى خالدٌ قضاء إفريقية، وكانتْ وَفاتُه سَنَةَ ١٢٧. ولم تقتصرُ روايةُ خالدٍ على الحديثِ والقراءةِ (قِراءةِ القرآنِ الكريم) والفِقه، بل كانتْ له رواياتٌ مِنَ على الحديثِ والقراءةِ (قِراءةِ القرآنِ الكريم) والفِقه، بل كانتْ له رواياتٌ مِنَ التاريخِ عن فَتْح ِ إفريقيةَ والمَعْربِ نرى كثيراً منها في كِتاب « فتوحُ ، الشام » الماواقديّ وفي كتاب « فتوح مصرَ والمغربِ » لابنِ عبدِ الحكم.

ومن حَمَلةِ العلمِ في تونسَ أبو محمّدٍ عبدُ اللهِ بنُ فَرّوخ الفارسيُّ من شُيوخ ِ أهلِ إفريقيةَ وفقيهُ القَيْروانِ. وُلِدَ سَنَةَ ١١٥ (٧٣٣ – ٧٣٤) م)، قبلَ في الأندلس، ثمّ سكن القيْروانَ. رَحَلَ إلى المشرقِ فأخذ عن مالكِ بنِ أنس في الحجاز ثمّ انتقل إلى العِراق فَلَقِيَ في الكوفة أبا يجيى زكريّا بنَ أبي زائدةَ (ت نحو ١٤٨ = ٧٦٥ م) وسُفيانَ الثَّوْريَّ (ت ١٦١) وأخذ عنها كثيراً من الحديث، كما أخذَ عن أبي حنيفة كثيراً من الفقه.

وعادَ عبدُ الله بنُ فَرُّوخ إلى القيروان وأَقْرأ بها الحديثَ والفِقه. وكانت له أيضاً

عِنايةٌ بالتفسير. وَعَرَضَ عليه رَوْحُ بنُ حاتم والي إفريقيةَ (١٧١ - ١٧٤ هـ) القضاء في القيروان فأبى. ثمٌ إنّ عبدَ الله بنَ فرّوخ ذهب إلى الحجّ. وفي أثناء عَوْدتهِ مرّ بمُصرَ فتُوفِّقَى بها ، سَنَةَ ١٧٥ (٧٩١ - ٧٩٢ م) ودُفِنَ في سَفْح ِ جَبَلِ الْمُقَطَّمُ (١).

ومن هؤلاءِ عليُّ بنُ زِيادٍ العبسيِّ من أبناءِ تُونِسَ سَمِعَ الْمُوطَّأَ فِي المدينةِ من الإمام مالك (ت ١٨٣). وهُوَ أولُ مَنْ أدخَلَ المُوطَّأَ إلى المغرب.

ويجيءُ هنا أيضاً عبدُ الله بن حَسانِ اليَحْصُبيّ من أهلِ القَيْروانِ رَحلَ إلى الحِجازِ وأَخذَ الحديثَ عن مالكِ ثمّ دُخلَ البَصرةَ والكوفة وتلقّى العربيةَ (النَحْوَ) عن سِيبَوَيْهِ (ت ١٨٠) والكِسائي (ت ١٨٩)، ثمّ عادَ إلى القيروانِ ينشُرُ ما حَمَلَهُ مَعَهُ من العِلم. وكانتْ وفَاتُه في سَنَةِ ٢٢٦ (٨٤٠ - ٨٤١ م).

## في القرن الثالث الهجري:

ويحسنُ هنا، في استكمالِ صورةِ العصر، أن نذكُرَ مؤرّ خَيْنِ أحدُهما ابنُ سَلاَم بن عُمرَ (أو عَمْرٍو)، وهُو أوّلُ المؤرخين الإباضيّين الذين نَعْرِفُهم في المغرب. بَلَغَ أَشُدَّه بينَ سَنَةِ ٢٤٠ و ٢٦٠ (٨٥٤ – ٨٧٣ م) وكان كتابُه في التاريخ يتعلّق بانتشار الإسلام في جبل نفوسة (جَنوبيّ غربي ليبيا) بالإضافة إلى تراجم نَفَر من أَمَّة الإباضيّة الأوّلين كأبي الخَطّاب عبد الأعلى (بُويعَ سَنَةَ ١٤٠) وأبي حاتم يعقوبَ بن حبيب (١٥٤ – ١٥٥ هـ) وبالإضافة إلى شيء من صلة الإباضية في تيهرت (في الجزائر اليوم) بإخوانهم في المشرق. وكان ابنُ سَلاَم من كبار الإباضية في القُطر التونسيّ (دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٩٢٧).

والمؤرّخُ الثاني هو ابنُ الصغير مؤلّفُ تاريخ يتناولُ حياةَ الأُمّةِ الرُستَميّين في تاهرت (وتلفظ أيضاً تيهرت وتيارت) نَقَلَ منه أبو القاسم بنُ إبراهيمَ البرّادي (ت بعدَ ٨١٠) وأحمدُ بنُ سعيدِ الشمّاخي في كتابه «السِّير » (ت ٩٢٨). وكتابه في الأكثر

<sup>(</sup>١) طبقات علماء إفريقية وتونس ١٠٧ - ١١١، ١٧٣؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي لحسن حسني عبد الوهّاب ٣٧ - ٣٨، الأعلام للزركلي ٤: ٢٥٢.

مجموعُ روايات أكثرَ منه تاريخاً سياسيًّا متّصلاً. ولعلّ ابنَ الصغير قد بَقِيَ على فيدِ الحياة إلى سَنَةِ ٣١٠ (٩٢٢ م) أو إلى ما بعدَ ذلك بقليل.

وفي هذا القرنِ نَجِدُ الأدباء الذين وُلدوا في الأندلس والمَغْربِ ونشأوا فيها وظلّت معظمُ خصائص أدبهم مشرقيّة، من هؤلاء بنو أمية في الأندلس وكان من هؤلاء جميعاً: الأميرُ عبدُ الرحمنِ الأوسطُ وابنُه الأمير محمّدٌ وحفيدُه الأمير عبدُ الله (ت ٣٠٠ هـ) ثمّ يعقوبُ بنُ الأميرِ عبدِ الرحمنِ الأوسطِ ومُطَرِّفُ بنُ الأمير محمّدٍ. وفي صفّ هؤلاء كلّهِم نَجِدُ في المغربِ نفراً من الأدارسة ومن الأغالبة ونفراً من أهل المغرب كُسلمانَ بن وانسوسَ المِكْناسيّ.

في هذا القرن نشأ نفرٌ من الذين يستحقّون لَقَبَ شاعرٍ. وَمَعَ أَنَّ خصائص هؤلاء الشعراء كانت لا تزال في الأكثر مشرقيةً، تجري في نطاق الشعر الجاهليّ أو الشعر الأُموي أو الشعر العبّاسيّ، فإنّ نفراً منهم قد خرج عن نطاق التقليد وعن شعر الحاسة إلى فنونٍ منها الرثاء والوصف والغزل والخمر.

وإذا كان بعضُ الشعرِ في الأندلسِ قد فارق عدداً من خصائصهِ المَشْرقيةِ، فإنّ النثرَ ظلّ أبداً مشرقيًا، فإنّنا لم نَرَ في النثر أجمع - في الخطابة والترسُّل والتأليف ما رأيناه في الشعرِ كنشأةِ المُوشَّح مثلاً. ثمّ إنّ الشعرَ عند عدّه فَنَّا وُجدانيًّا شخصياً أكثرَ من النثر في العادةِ - قد تأثّر بالبيئةِ الطبيعيّة والبيئة الاجتاعية في الأندلس إلى حدِّ بعيد. أمّا النثرُ فلم يَجْرِ عليه مثلُ ذلك، إلاّ إذا نظرنا إلى عددٍ من الألفاظ والتراكيب التي جدّت على لسانِ أهلِ الأندلس. غيرَ أنّ مثلَ هذه الألفاظ والتراكيب تجدُّ في البيئةِ الواحدة في العصور المختلفة فلا دَخْلَ كبيراً لها هنا في خصائص اللغة والأسلوب.

كان هشامُ بنُ عبد الرحمن الداخل (١٣٩ - ١٨٠ هـ) أولَ الأمراءِ الذين وُلِدوا في الأندلس. أرادَ رجُلُ يوماً أن يُغْرِيَه بشِراء ضيَعةٍ تُباع في دَيْنِ، فقال له هشامٌ (قبلَ أن يتولّى الخِلافة):

« أَنَا أَرِيدُ أَمِراً (الخلافة) إِنْ بُلِّغْتُه غَنيتُ عنها، وإِن قُطِعَ بِي دُونَه خَسِرْتُها.

ولآصْطناعُ رجُلِ أحبُّ إلي مِنَ اكتسابِ ضَيْعةٍ .... » (الحلّة السيراء ٢:١٥ - ٤٣):

البَذْلُ - لا الجَمْعُ - فِطرةُ الكَرَم؛ فلا تُرِدْ بِيَ ما لم تُرِدْ شِيَمي.

مُلْكُ الوَرى والعِبادِ قاطبةً - لا مُلْكُ بعضِ الضِياع - مِنْ هِمَمي! »

هذا النثرُ وهذا الشعرُ مشرقيّانِ في خصائِصِهِا.

وكان أبو القاسمِ المُطرِّفُ بنُ الأمير محمّدِ بنِ عبدِ الرحمنِ شاعراً مُجيداً وبارعاً في الغناء ، وهو أشعرُ أولادِ الأميرِ محمّدٍ ، تُوفِّيَ في إمارةِ أبيه (٢٣٨ - ٢٧٣) ، وله من العُمُرِ اربعٌ وعشرون سنةً . وفي شعره (الحلة السيراء ١ : ١٢٨ - ١٣٠) جدُّ وهَزْل . فمنْ شعره يرثى أخاه عبد الرحمن :

أَخُكَان ؛ إِنْ لَمْ يُمْرِعِ الناسُ أصبحت في كثيرٌ عليكَ الْحُزْنُ من كلّ جانب عليك سلامُ اللهِ، إِنّ الندى له وقال في الشيب:

إِنَّ شيباً وصَبوةً لَمُحالُ، رَكِبَ الشَّع لِمَّتي خَلَل الشَّع فَزَع النفسَ عن مُزاح ولَهو.

مواهِبُهُ للناسِ وهي مرابعُ<sup>(۱)</sup>. كما كَثُرَتْ من راحتَيْكَ الصنائع<sup>(۲)</sup>. زَوالٌ وإنّ السَعْيَ بعدَك ضائع<sup>(۲)</sup>.

قد أنى أن يكونَ عنها زوالُ (٤). مر لوقت حالت به الأحوال (٥). تلك حالٌ مضت وجاءت حال (٦).

<sup>(</sup>١) إذا لم تكن الأرض خصبة (في عام ما) وهب الناس من الأموال ما يجعل حياتهم كلُّها ربيعاً.

<sup>(</sup>٢) كثر حزن الناس عليه بمقدار كثرة الصنائع (أوجه المعروف والكرم) على الناس.

<sup>(</sup>٣) بعدك لن يكون ندى (كرم) ولن يبقى فائدة من السعي (قصد الكرماء للعطاء: لأنّه لن يبقى بعدك كرماء مثلك).

<sup>(</sup>٤) وصبوة - مع صبوة (حبّ، ميل إلى اللهو). أنى: قرب، حان، وجب. عنها (عن الصبوة). زوال: (هنا) ترك (للصبوة).

<sup>(</sup>٥) ركب الشيب لِمّتي (كثر في من مقرأسي) وتسرّب خلال (بين) سائر شعري. لوقت حالت به الأحوال: في وقت تبدّلت أحوال (من قوّة إلى ضعف، الخ).

رم الله المين المين المين المين المين المين المين مؤس (محقّق كتاب الحلّة السيراء ومعلّق حواشيه) أنّ هذا البيت يبدأ في الأصل (في المخطوط) بكلمة « فزع » فاختار هو أن يبدّلها ويجعلها « فدع ». ولا ريب في أنّه يدرك أن « فزع » (الفاء حرف عطف، و « زعْ » فعل أمر من وزع يزع) بعنى فازجر (النفس عن...).

وقال في الخمر واللهو:

أشْهى من الكأسِ حاملُ الكاسِ يَثْقُلُ من أجلبه الجليسُ ولو

أرعاهُ ما طافَ حَوْلَ جُلاسي. كان من النُسْك آمنَ الناس<sup>(۱)</sup>!

ومِنْ أُمرائهم المتوارثين الشعراءِ أيضاً محمّدُ بنُ عبدِ الرحمن تولّى الإمارةَ أربعاً وثلاثين سَنَةً (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ)، وتمتزجُ الحماسةُ في شِعره بالغزل. من ذلك قولُه (الحلّة السيراء ١: ١١٩ - ١٢٠):

قَفَلْتُ وأَغْمَدتُ السيوفَ عن الحربِ، أَقُرطُب قُ، هـل لي إليكِ وِفادةٌ عَـداني عَـدأوٌ عن حبيب فزُرْتُه إذا اسْوَدَ من ليلِ الدروع تَبلَجَتْ

ومَا أُغْمِدَتْ عني السيوفُ من الحُبِّ [٦]
تَقَرُّ بِعَيْنِي أو تُمَهِّدُ من جَنْبِي [٣]؟
بجيش تضيقُ الأرض عن عَرْضِهِ الرَحْبِ (٤).
أُسِنَّتُهُ فيه عن الأنْجُمِ الشُهْبِ (٥).

وله في الخمْر (الحِلَّة السيراء ١: ١٢٠):

ذكر الصَبوحَ فظـــلّ مُصْطَبِحــاً مــا زال حَيَّــا وهُو يَشْرَبُهــا

يستعملُ الإبريقَ والقَدَحا(١). حتى أماتَته الكؤوس ضُحى.

في النقد والتقليد:

إِنَّ الأحوالَ الاجتاعيةَ والخصائصَ الأدبيَّة لا تستقِرُّ في الأعصر فَجأةً، بل على

<sup>(</sup>١) يثقل في نظري كلّ حاضر معنا، ولو كان ناسكاً شديد النسك، لأنّني أغار على هذا الساقي الجميل من كلّ إنسان.

 <sup>(</sup>۲) قفلت: رجعت (من الحرب منصوراً) وهادنت العدوّ، ولكن الحبّ لم يهادنّى (لم يغمد سيوفه عنّى).

<sup>(</sup>٣) تقرّ بعيني: تقرّ بها عيني (أصبح مسروراً). تهد من جنبي (تهد الأرض لجنبي) تجعلني مستريحاً.

<sup>(</sup>٤) كنت مسروراً مع حبيبي فاعتدى علي عدو فتركت حبيبي لأقوم بغروة على العدو كبيرة تضيق عنها الأرض.

<sup>(</sup>٥) إذا ظهر هذا الجيش وكأنّه قطعة سوداء كالليل (لكثرة ما فيه من الدروع، من الجنود) ظهرت فيه رؤوس الرماح (لكثرتها) كالأنجم الشهب (النجوم البيضاء) فأصبح كالنهار.

<sup>(</sup>٦) الصبوح: شرب الخمر صباحاً. وكان مسروراً بشرب الخمر ، فلمّا أستمرّ شربه إلى الضحى (بعد أن تعلو الشمس فوق الأفق الشرقي) مات (غاب عن الوعي).

التدريج قليلاً قليلاً وشيئاً بعد شيء ثم يحسن أن نُلاحظ أن أحوال الاجتاع وخصائص الأدب لا تغيب، عند الانتقال من عصر إلى عصر، مرة واحدة، بل تبقى منها بقايا راسبة في الجتمع وبادية إلى جانب الأحوال والخصائص الجديدة. ويجوزُ لنا أن نقولَ: إنّ في كلِّ عصر رواسبَ من جميع العصور التي سَبقَتْهُ مُفرّقة في نواحيه المُختلفة.

ليسَ في ما لَدَيْنا من النِتاجِ الأدبي في عصرِ الأمراءِ المتوارثين ما يدُلُّ على حركةِ للنقد، ولكن لَعلنا نَجِدُ رأياً هنا ورأياً هناك، كما قالَ عبدُ الملكِ بنُ حبيبِ السُلمي (ت ٢٣٨، راجع ترجمته):

والشِعْرُ لا يَسلَسُ إلا عـــلى فراغِ قلبٍ وأتّساعِ الخُلُـقْ!

ومن وجوه النقدِ «المقياس » الذي نقيسُ به الشعرَ الجيّدَ والشعرَ غيرَ الجيّدِ. إنّه الإعجابُ أوّلُ أُسُس النقدِ الفِطْريّ، في مقابلِ النقدِ العِلمي الذي هو منهج ذو قواعدَ قائمة على الأسبابِ والنتائج بعدَ النظرِ في القطعة المعروضة للنقد. في النقدِ الفِطْريِّ (في الاجتاع وفي الأدب) نُعْجَبُ بالرجلِ فنُحِبُ كلَّ شيءٍ يصدرُ منه. أمّا في النقد العِلمي فإنّنا ننظرُ إلى القطعة بقَطْعِ النَظرِ عن صاحبِها. وقد نَنْقُدُ قطعتَيْنِ النقد العِلمي فإنّنا ننظرُ إلى القطعة بقَطْعِ النَظرِ عن صاحبِها. وقد نَنْقُدُ قطعتَيْنِ النقد واحد، فتَثبُتُ إحداها على النَقْد وتسقيلُ الثانيةُ منها عندَ النظر.

والمُعارضةُ (تقليدُ الشاعرِ لشاعرٍ آخَرَ) وجهٌ من وُجوهِ النقد الفِطْري. أليس هو مَظهراً من مظاهرِ الإعجابِ والحُكْمِ لشاعرٍ بأنّه أحسن؟

نَجِدُ لِيَحْيى بنِ حَكَم الغَزالِ (ت ٢٥٠) قصيدةً في الخمر عارضَ بها أبا نواس مُعارضةً قريبةً جِدّاً، قيل إنها خَدَعَتْ أدباءَ بغداد (راجع نفح الطيب ٢: مُعارضةً قريبةً جِدّاً، قيل إنها لخدَعَتْ أدباءَ بغداد (راجع نفح الطيب ٢٠. ٢٦٠ - ٢٦١). مِنْ هذهِ القصيدةِ ليحيى الغزال:

فلمَّا أَتَيْتُ الحانَ نادَيْتُ ربَّه فثارَ خفيفَ الروحِ نحوَ ندائي(١٠).

<sup>(</sup>١) الحان: الحانة (دكّان لبيع الخمر).

قليالُ هجوع العاين إلا تَعِلَةً على وَجَلِ مني ومن نُظرائي<sup>(۱)</sup>. فقلُتُ: «أَذِقْنيها ». فلمّا أَذَاقها طرحتُ إليه رَيْطتي وردائي<sup>(۲)</sup>. وقلتُ: «أَعِرْنِي بِذْلةً أَسْتَتِرْ بها » بَذَلْتُ له فيها طلاقَ نسائی<sup>(۳)</sup>.

إنَّنَا لَا نُخطَىءُ فِي هذه الأبياتِ نَفَسَ أَبِي نواسِ (ت ١٩٩ هـ) ولا أَلفاظُهِ وتراكيبه. فمن مديح أبي نواس ملرون الرشيد قصيدةٌ فيها شيءٌ من الخمر منه:

....إلى بيت حانٍ لا تَهُرُّ كِلابُه عـــــــليّ ولا يُنْكِرْنَ طولَ ثَوائي ('). فام تُوقِني أُكرومتي وحَيائي (<sup>(۱)</sup>. فا نِ تُكُنِ الصَهْبَـاءُ أُوْدَتْ بتالدي فلم تُوقِني أُكرومتي وحَيائي (<sup>(۱)</sup>! فا رِمْتُه حتّى رَيْطتي وحِدائي (<sup>(1)</sup>!

لًّا أُخْرِجَ الوزيرُ هاشمُ بنُ عبدِ العزيز من سِجنه ليُساقَ إلى القتلِ (٢٧٣ هـ) كَتَبَ إلى جاريةٍ له اسمُها عاجُ يقول (الحلة السيراء ١:١٤٠ - ١٤١):

وبابٌ منيعٌ بالحديد مُضَبَّبُ (۱). كأنّي على جر الغَضا أتقلّب (۱). ففي الأرض عنهم مُسترادٌ ومذهبُ ونفسى على الأسواءِ أحْلى وأطيب (۱).

وإنّي عداني أن أزوركِ مُطْبِتٌ وفي النفس أشياع أبيتُ بغَمَها وكم قائلِ قال: انْجُ، ويحَك سالماً فقلتُ له: إنّ الفرارَ مَذلَّةٌ

<sup>(</sup>١) التعلة: (الشيء القليل)، ما يحاول الإنسان أن يكتفي به. الوجل: الخوف. النظراء: الأكفاء، المتساوون في المرتبة. (صاحب الحانة يكون غير مسلم. من أجل ذلك يحاف من المسلمين الآتين إليه لئلا يكونوا من رجال الشرطة المتخفين).

<sup>(</sup>٢) الربطة: رداء من قطعة واحدة رمن نسج ليّن نفيس غال (دفع ذلك ثمناً للخمر).

<sup>(</sup>٣) - أقسمت يميناً أن أطلّق امرأتي إذا لم أردٌ له تلك البذلة.

<sup>(</sup>٤) هر الكلب: نبح وكشر عن أنيابه. الثواء: المكث والبقاء.

<sup>(</sup>٥) أودت به الأحداث: أهلكته. التالد: المال القديم (الموروث). وقاه الأمر: منعه إياه أو دفع الأمر عنه، حاه.

<sup>(</sup>٦) رمت (بكسر الراء) أريم: تركت (غادرت المكان). أتى دون ما حوت يميني: أخذ منّي كلّ ما كنت أملك.

 <sup>(</sup>٧) عداني: شغلني، منعني. مطبق: السجن تحت الأرض. مضبّب: مقفل بضبّة (بفتح الضاد: حديدة عريضة يشدّ بها الباب إلى الجدار).

<sup>(</sup>A) الغضا: شجر شدید الاشتعال والحرارة.

<sup>(</sup>٩) الأسواء جمع سوء (شرّ).

سأرضي بحُكْمِ الله في ما ينوبُني؛ وما من قضاء الله للمرء مهرب<sup>(۱)</sup>. ففي هذه الأبيات نفسٌ جاهليٌ عليه أثرُ النابغة.

وأحسنُ من أبياتِ هاشم ِ بنِ عبدِ العزيزِ أبياتُ سوّارِ بنِ حَمْدونِ القيسي: (ت٧٧٧) قال (الحلة السيراء ١٠٠١):

ولَّ رأوْن راجع ين إلَيْهِمُ تَوَلَّوْا سِراعاً خوفَ وَقْعِ المناصلِ (٢). لقد سَلٌ سَوّارٌ عليكم مُهَنَّداً يَجُذُّ به الهاماتِ جَدَّ المفاصل (٣). بعد قتل الله الله المنت تحزّبوا علينا وكانوا أهل إفْكِ وباطل.

ولكنّ النفس لا يزال جاهليّاً برُغْم الألفاظِ الإسلامية. أ

زرياب: الغناء

في سَنَةِ ٢٠٧ (٨٢٢ م)، في الأغلب، في مَطْلع عهد عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ - ٢٣٨ هـ) أنتقلَ زِرْيابُ من بَغدادَ إلى قُرطُبةَ.

كان زِرْيابُ، وهو أبو الحسن عليُّ بنُ نافع (١)، تلميذَ إسحاقَ الموصليِّ (ت ٢٣٥)، مغنيًا نابغاً وضارباً على العود قديراً، وَقَعَتْ وَحْشةٌ بينه وبينَ أستاذه إسحاقَ في خبر طويلٍ (راجع نفح الطيب ٣: ١٢٢ وما بعد) فغادَرَ بَغْدَادَ إلى الأندلس. وحَظِيَ زِريابُ عند الأميرِ عبدِ الرحمنِ الأوسطِ حَظْوةً عظيمةً وعَلَتْ مكانتُهُ في المجتمعِ الأندلسيّ وقلدهُ الناسُ في كثيرٍ من نَمَطِ حياتِه.

وفي الأندلس ِ زادَ زِريابُ أُوتارَ عودهِ وَتَراً خامساً وسَطاً (في المكانِ وفي القوّة) وسمَّاه الأوسطَ وَجعَلَه في وَسَطِ الأوتار الأربعةِ تحتَ المُثْلَثِ وفوق المَثْني، وٱتَّخذَ

<sup>(</sup>١) ناب: أصاب.

<sup>(</sup>٢) المناصل جمع منصل (بضم الميم والصاد): السيف.

<sup>(</sup>٣) جدّ: قطع، الهامة: الرأس،

<sup>(</sup>٤) زرياب، تأليف محود أحمد الحفني (في أعلام العرب، رقم ٥٤)، القاهرة (الدار المصرية للتأليف والترجمة) بلا تاريخ؛ نفح الطيب ٣: ١٢٢ – ١٣٥؛ الأعلام للزركلي ٥: ١٨٠ – ١٨١ (فيه شيء من التحقيق). مجلة «العربي» (الكويت) ٤ ٦٢١ ص ١٠٠٠.

مِضرابَ العود (الريشةَ التي يُعْزَفُ بها) من الريشِ الكِبار في جَناحِ النسر، بَدَلَ قِطعةِ الخشب المُرهفة تتشعّتُ فتُحْدِثُ عند الضرب عدداً من النَقراتِ في وقتٍ واحدٍ.

وكانت وفاةً زِريابَ في الثاني والعشرين من صَفَرَ من سَنَةِ ٢٣٨ (١٣/ ٨ / ٨٥٨ م) - قبلَ وفاةٍ عبدِ الرحمنِ الأوسطِ بأربعينَ يوماً. وقد كانتْ مُدّةُ زِريابَ في الأندلس قريبةً جِدّاً من مُدّةِ عبدِ الرحمنِ الأوسط على عَرْشِ الأندلس. وخلّفَ زِريابُ ثمانية أينا عِبْنتيْنِ يَعْرِفون الغِناء. وكان أبرعَ أبنائهِ في ذلك قاممٌ. وكانت حَمدونة أبرعَ أولادِ زِريابَ في الغِناء، ولكنّ عُليّةَ عاشَت طويلاً بعدَ حمدونة فأخذ الناسُ عنها من الغناء أكثرَ ممّا أخذوا عن أُختها وإخوتها.

ولقد كان للغناء في الأندلس تأثيرٌ كبيرٌ سنراه عند الكلام على نَشَأَة فن التوشيح.

# عبد الرحن الداخل

١ - هو أبو المُطَرِّف عبدُ الرحمن بنُ مُعَاوِيَة بنِ هشام بنِ عبدِ الملك بن مروانَ، وأمَّه بربرية من سَبْي المغرب تُسمَّى راحَ أو رَداحَ. وكان مولدُ عبدِ الرحمن في قريةٍ تُدعى دير حَسَنة قُرْبَ دِمَشْقَ، سَنَةَ ١١٣ (٧٣١ م)؛ وقد تُوَفِّيَ أبوه وتركه صغيراً.

آستطاعَ عبدُ الرحمنِ الداخلُ أن يدخُلَ الأندلسَ ويُعيدَ فيها مُلْكَ بني أميّة الذي سَقَط في المَشْرق فبويع له بالإمارة في قُرطُبةَ يُومَ الأضحى من سَنةِ ١٣٨ (الجُمُعة عاشرَ ذي الحِجّة = ١٣ /٥ /٧٥٦ م). وكانتْ وفاتُه في عاشرِ جُهادى الآخرة من سَنةِ ١٧٢ (١٨ /١١ / ٧٨٨ م) - راجع أحداث حياته السياسية، فوق، ص ٥٤.

٢ - كان عبدُ الرحمن الداخلُ عُمرانيًّا جليلاً ومُهنْدِساً بارعاً فهُو مُصَمِّمُ جامعِ قرطبةَ الشهيرِ رتب أَعْمِدَتَهُ الكثيرةَ على شكلٍ يُمكِّنُ كلَّ مُصَلِّ من أن يرى الإمام.
 وقد كانَ قَلْبُ الجامعِ يبدو وكأنه غابةٌ من النخيل.

لعبدِ الرحمن الداخلِ شِعْرٌ كثير مشهور (البيان المغرب ٢: ٦٠)، ولكن الذي

وصل إلينا منه قليل جدًّا. وشعره الباقي لنا في الحنين إلى أرض المشرق وفي الحماسة والوصفِ؛ وهو شِعرٌ وُجداني. وله أيضاً رَجَزٌ (راجع «أخبار مجموعة »، ص .(11A-11V)

### ۳ - مختارات من شعره

- لَّا نزل الأمير عبدُ الرحمن بُمنْيَةِ الرُّصافة (بقرطبة) نظر إلى نخلة فهاجت شَجَنَهُ (حزنه) وتذكّر وطنه فقال:

> تسدَّتْ لنا وَسْطَ الرُّصافة نخلةٌ فقلت: شبيهي في التغرُّب والنَّوى نشأتِ بأرضٍ أنتِ فيها غريبةٌ؛

> سَقَتْكِ غوادي المُزْنِ في المنتأى الذي

- وقال أيضاً في وصف هذه النخلة:

يا نخلُ، أنتِ فريدةٌ مثلى تبكي، وهــــلْ تبكى مُكمَّمَــةُ ولَوَ ٱنَّها عقلَتْ إذاً لَبكَت لكنَّهـا حَرُمَـتْ، وأخرجـني

تناءَتْ بأرض الغرب عن بلد النخل(١). وطول التنائي عن بَنيّ وعن أهلي. فمثلُكِ في الإقصاء والمنتأى مثلى. يسُحُّ، ويستَمْري السِاكَيْنِ بِالوَبْل (٢).

في الأرض نائيةٌ عن الأَهل<sup>(٣)</sup>. عجاء لم تُحبَلُ على جَبْلي(١)؟ ماء الفُراتِ ومَنبِتَ النخل<sup>(ه)</sup>. بُغْضى بني العباس عن أهلى<sup>(٦)</sup>.

الرصافة = رصافة (مرفأ للسفن على النهر) قرطبة. تناءت: بعدت. (1)

غوادى: غيوم تأتى في الصباح. المزن: المطر. المنتأى: المكان البعيد. سح المطر: تساقط بكثرة (٢) واستمرار. يستمري: يستحلب (يسبّب خروج اللبن من ضرع الناقة أو البقرة)= يسبّب سقوط المطر. الساكين: نجان في الساء. الوبل: المطر الشديد. يستمري الساكين: (كناية عن الإتيان عطر کثبر).

فريدة: مفردة، موجودة وحدها.  $(\tau)$ 

كمّت (بالبناء للمجهول) النخلة أخرجت كإمها (بكسر الكاف): العذق (بكسر العين) الذي يكون (٤) فيه ثمرها. وكمَّت أيضاً: غطّيت (بالبناء للمجهول) حتّى يصبح بلحها تمرا. تبكي (= كأنّها تبكي). عجاء (لا تستطيع الكلام). لم تجبل على جبلي (لم يجعل الله طبيعتها مثيل طبيعتي = طبيعة بشريّة).

لو كاننت تعقل (لو كانت من البشر)... ماء (نهر الفرات) ومنبت النخل (بلاد الشام). (a)

حرمت بلاد الشام على فتركتها.  $(\tau)$ 

- صقر قريش، تأليف علي أدهم، القاهرة (مطبعة المقتطف والمقطّم) ١٩٣٨ م.
- صقر قريش، تأليف عبد الرحمن كحيلة (أعلام العرب ٧٦)، القاهرة (دار الكاتب العربي للطباعة والنشر) ١٩٦٨ م.
- \*\* أخبار مجموعة ٤٦ ١٢٠؛ ابن الفرضي ١١؛ جذوة المقتبس ٩ ١٠؛ (الدار المصرية)
   ٨ ١٠؛ بغية الملتمس ٦٥؛ الحكة السيراء ١: ٣٥ ٤٤؛ نفح الطيب ١: ٢٨٣ ٢٨٣،
   ٣٣٣ ٣٣٣، ٥٤٥ ٥٤٥، ٥٥٨ ٥٦٥ (جامع قرطبة)، ٣: ٢٧ ٥٥، ٥٥ ٢٠؛ البيان المغرب ٢: ٤٤ ٦٠؛ وسوى ذلك من كتب التاريخ العامّة؛ نيكل ١٧ ١٩؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٨١ ٢٨؛ الأعلام للزركلي ٤: ١١٣ ١١٤ (٣٣٨).

# خُريشٌ الكِنْديّ

١ - هو خُريشُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ خريشِ الكِنْديُّ، وهُوَ من العَرَبِ (البَدْوِ) الله الله الله وَالْتَقْلُوا إلى إفريقية (تونس) قبلَ أن يأتي إليها المُسوِّدة (دُعاة بني العبّاس). وخَلَعَ خُريشٌ طاعة بني العبّاس وٱلْتَفَتْ حولَه جموعٌ من العَرَبِ والبَرْبر فحدّثته نفسه بالثورة على إبراهيم بنِ الأغلبِ والي تونسَ من قبل هرون الرشيد. فبعَث إبراهيم بن الأغلبِ والي تونسَ من قبل هرون الرشيد. فبعَث إبراهيم بنُ الأغلبِ إليه عمران بنَ مُجالدٍ فلَقِيهُ عِمران في سَبْحة تونسَ وقاتله. فأنهزَمَ خريشٌ وقُتِلَ هو وجماعاتٌ من أتباعه، وذلك سَنةَ ١٨٦ (٨٠٢ م).

٢ - لخريش الكِنْديِّ شعرٌ ونثرٌ يَجْريان على الخصائص المشرقية.

#### ۳ - مختارات من آثاره·

لًا خَلَعَ خُريشٌ طاعةَ بني العبّاس وثار على إبراهيم بن الأغلب كَتَبَ إلى إبراهيم ابن الأغلب:

أمّا بعدُ، فإنّي أقَمْتُ عن الخروج قبلَ يومي هذا (١) لأنّي كنتُ أنتظرُ أن تُفْنيكُمُ الحرب(٢). فلَعَمْري، لقد أرانا الله فيكم ما قَوّى به أهلَ دعوةِ الحقّ

<sup>(</sup>١) أقمت عن الخروج ...: تركت القيام بثورة قبل اليوم.

<sup>(</sup>٢) أن تفنيكم الحرب (بالقتال بين العصبيات، بقتال بعضكم بعضاً).

عليكم (۱). فلمّا وُلِّيتَ أنتَ وعَلَمْتَ أنهم مقسومون بينَ خوفٍ منك ورجاء لك عرفت قلّة طَمَعِهم فيك (۱). ولو كان أحدٌ مِمّنْ وَليَ هذا الثَغْرَ - ممّن لا نرى طاعته - يستحقُّ أن نرضى بولايته لكُنْتَ أنتَ....ولستُ أطلُبُك (۱) إنْ خرجتَ عن الثغر، فلا تُرِدْ أن تَصْلى (۱) بحربي؛ وَلْيَكُنْ رأيُك طلَبَ سلمي. والسلام.

فارجع عن الغرب أو ألْقِ السلام به لا تَخْتَرِمْكَ المنايا حين تَلْقانا (٥٠). وسوف تعلم أنّ الموت يسمع لي إذا الْتَقَتْ بنَواحي الفَحْص خَيْلانا (١٠).

ع - \* \* الحُلَّة السيراء ١:١٠١ - ١٠٤.

# محمّد بن بشير المعافري

١ - هُوَ محمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشيرِ بن شُراحيلَ المُعافريُّ أصلُ أهلهِ من عَرَبِ مِصْرَ الذين جاءوا إلى الأندلس مَعَ بلْجِ بن بِشْرِ ونزلوا في تُدْمير. وقد آنتقل سلفه إلى باجة (جَنوبَ غربي الأندلس).

تلقّى محمّدُ بنُ بشيرِ العلمَ في قُرْطُبَةَ. ثمّ رَحَلَ فَسَمِعَ شيئاً من العلم في مِصرَ. وحجّ ولَقِي مالك بن أنس فقيه المدينة وسمع منه. ثمّ إنّه عاد إلى بلده باجة. ويبدو أنه جاء إلى قرطبة بعد ذلك وأصبح كاتباً للقاضي المُصْعَبِ بنِ عِمرانَ، ثمّ عاد إلى باجة بعد وفاة المصعب.

وآستدعى الأميرُ الحكمُ بنُ هشام (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) محمد بنَ بشيرٍ وعرض عليه القضاء فأبى في أول الأمر ثمّ عاد فقبل وتولّى الصلاة والقضاء . ثمّ إنّ الحكم عزل

<sup>(</sup>١) أهل دعوة الحقّ: بنو عليّ من (الأدارسة؟).

<sup>(</sup>٢) عرفت قلّة طعمهم فيك: ضعف أملهم بمحاربتك والتغلّب عليك.

<sup>(</sup>٣) ولست أطلبك: لا أتقدم وأبدأ بقتالك.

<sup>(</sup>٤) تصلی بحربی: تذوق طعم حربی (وهزیتك).

<sup>(</sup>٥) اخترمته المنيّة (الموت): مات باكراً (شابًّا).

<sup>(</sup>٦) الفحص: كلّ موضع يُسكن (في منخفض من الأرض؟). وفي المغرب والأندلس عدد من الأماكن تعرف باسم الفحص، نحو فحص البلّوط، الخ. خيلانا: خيلي (فرساني، جنودي) وخيلك.

الحمّد بن بشير، ولكن ردّه بعد مدّة وجيزة إلى مَنْصِبه.

وكانت وفاةً محمّدِ بنِ بشيرِ سَنَةَ ١٩٨ (٨١٣ - ٨١٤ م) في قرطبة.

٢ - كان محمد بن بشيرٍ من القُضاة المتشددين في الحق حتى أنه رد شهادة الأمير الحكم بن هشام، كما كان قليل الاهتام بأحوال الدنيا ثم لم يكن يبالي بمن عدَحُه ولا بمن يذمّه. وكان أديباً له أبيات فيها شئ من الشكوى والنُكْتة.

#### ٣ - مختارات من شعره.

إِمَا \* أَرْرِي بَقَدُرِي أَنَّذِي مَقْلِيَ لَسْتُ مِن بِابَةِ هذا البلدِ(۱). ليس منهم غَيْرُ ذي مَقْلِيَ قِي لنوي الألباب أو ذي حسد (۲). يَتَحامَوْنَ لِقاءَ الأسد. يَتَحامَوْنَ لِقاءَ الأسد. مَطْلَعي أَثْقَ لَي مِثْلًا وعلى أَنْفُسِهِمْ، مِن أُحُد (۳). مَطْلَعي أَثْقَ مِسْطَ بَو لم يكن أَحَد يأخذ منهم بِيدي (۱). لو رَأُونِ وَسُطَ بحر لم يكن أَحَد يأخذ منهم بِيدي (۱).

\*\* بغية الملتمس ٥١ – ٥٥ (رقم ٦٩) قضاة الأندلس ٣٧ – ٥٥؛ المغرب ١٤٤١ – ١٤٥؛
 التكملة ١: ٩٠؛ نفح الطيب ٢: ١٤٣ – ١٤٩؛ الأعلام للزركلي ٦: ٢٧٧ (٥٢).

### جودي بن عثان

جودي بنُ عُثَانَ العبسيّ الموروريّ، من مُولّدي الأندلس ِ، وُلِدَ في طُليطلة ثمّ سكن مَوْرُورَ، وكان مولّى لآل طَلحة العبسيّين.

ذَهَبَ جودي إلى غَرناطةَ فدرَسَ النحوَ ثمّ رَحَلَ إلى المشرق فَلَقِيَ الكِسائيُّ (ت ١٨٨) والرُّؤاسيِّ (ت ١٩٠) والفرّاء (ت ٢٠٧) وغيرَهم. وهو أوّلُ من أدخلَ كتابَ

<sup>(\*)</sup> تروی لمؤمن بن سعید (ت ۲۹۷ هـ – راجع تحت ص ۱۲۳).

<sup>(</sup>١) أزرى: عاب (انحط بقدري، خفض منزلتي). بابة: نوع، صنف، مستوى (أنا أعلى منهم منزلة).

<sup>(</sup>٢) مقلية: بغص.

<sup>(</sup>٣) أحد: جبل قرب المدينة.

<sup>(</sup>٤) ما كان أحد منهم يريد انتشالي (انقاذي).

الكِسائي إلى الأندلُسِ فنَقَلَ تعليمَ العربيةِ (النحو) من مذهبِ البَصْريّين إلى مذهب الكوفيّين (راجع الجزء الثاني)، وخصوصاً مذهبَ سِيبويهِ (ت ١٨٠). وكان أهلُ الأندلُس من قبلُ يدرسون اللغةَ والنحو في النصوص من غيرِ أن يكون لهم كُتُبُ ذاتُ منهج معيّن (مقسّمة أبواباً وموضوعاتٍ). ثمّ إنّ جودي ألّف كتاباً في النحو.

وكان جُودي لمّا عاد من المَشْرِقِ قد سكن في قرطبة وتصدّر فيها للتعليم، وكان يؤدّب أولاد الأمراء المتوارثين.

وتوفّي جودي بنُ عثمانَ في قرطبةَ سَنَةَ ١٩٨ هـ (٨١٣ – ٨١٤ م).

الزُبيدي ٢٧٨ – ٢٧٩؛ معجم الأدباء ٧: ٣١٣ – ٢١٤؛ إِنباه الرواة ١: ٢٧١ – ٢٧٢؛
 بغية الوعاة ٣١٣ – ٢١٤؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط ١) ٢: ٥٧٥ – ٥٧٥.

### الغازى بن قيس

كان أبو محمّد الغازي بنُ قيس مُولداً من أهلِ الأندلس. ولمّا دَخَلَ عبدُ الرحمن أبنُ معاويةَ إلى الأندلس (سنة ١٣٨) كان الغازي بنُ قيس يشتغلُ بالتأديب (التعليم) في قرطبة. ثمّ إنّه رَحَلَ إلى المشرق ثمّ عاد إلى الأندلس في أيام عبد الرحمن الداخل (١٣٨ - ١٧٢ هـ).

وأَدْرَكَ الغازي بنُ قيس \_ في رحلته إلى المشرق - الأصمعي (ت ١٥٥) وروى عن الأوزاعي (ت ١٥٧) وشَهِدَ مالكَ بنَ أنس (ت ١٧٩) وهُوَ يُولِّفُ الموطَّ الموطَّق الموطَّ المواعِق الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ المولِ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ المواعِق الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطُّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطَّ الموطُّ الموطُّ الموطُّ الموطُّ الموطُّ الموطُّ الموطُّ الموطِّق الموطُّ الم

ولمّا دخلَ الأميرُ عبدُ الرحمن إلى الأندلس (١٣٨ هـ) وجدَ فيها يحيى بنَ يزيدَ اللّخْميَّ قاضياً فأثبته على القضاء ولم يَعْزِلْهُ إلى أن مات (النباهي ٢١). فيقال إنّ الأميرَ عبدَ الرحمن أراد أن يُعيّن للقضاء الغازي بنَ قيس فأبى الغازي فولّى عبدَ الرحمن عندئذ مُعاوية بن صالح الحَضْرميّ الحِمْصي (ت ١٦٨).

ثم إِنَّ الأَميرَ هِشَامَ بنَ عبدِ الرحمن (١٧٢ - ١٨٠ هـ) والأَميرَ الحِكَم بنَ هشامِ ( ١٨٠ - ١٨٠ هـ) جَعَلاه مؤدّباً لأولادِهما .

وكانت وفاةُ الغازي سَنَةَ ١٩٩ (٨١٤ م) وقد أسنّ في الغالب.

\*\* الزبيدي ٢٨٦ – ٢٨٧ ، ابن الفرضي ١ : ٣٨٧ (رقم ١٠١٥)؛ جذوة المقتبس ٣٠٥ ( (الدار المصرية) ٣٢٤ (رقم ٧٤٨)؛ بغية الملتمس ٣٢٥ (رقم ١٢٧٢)؛ بغية الوعاة ٢٧١؛ الأعلام للزركلي ٥ : ١٠١٣ (١١٣).

# أبو المُخَشّى

١ - هو أبو يحيى عاصم بنُ زيد بنِ يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عدي بن زيد التميمي العبادي المعروف بأبي المُخَسَى، دخل أبوه إلى الأندلس مع جُند الشام، في أواخر سنة ١٣٣ (خريف ٧٤١ م)، ثمّ نزل بقرية شَوْش.

ويبدو أن أبا المُخشّى نفسه قد وُلد في الأندلس فنشّاه أبوه على قول الشعر، فشبّ شاعراً وآنقطع إلى سليانَ بنِ عبد الرحمن بن معاوية، ومدحه مرّة بقصيدة منها:

وليس كَمِثْلِ مَنْ إِنْ سِيم عُرِفاً لَيُقَلِّبُ مُقْلَةً فيها ٱزْورارُ!

فغيظ هشام بن عبد الرحمن من قول أبي الخشى - لأنّه كان أحول ، كما كانت بينه وبين أخيه سليان وَحْشة - فأمر بأبي الخشى فسُمِلت عيناه. فنظم أبو الخشى قصيدة جاء بها إلى الأمير عبد الرحمن ، فرق له عبد الرحمن وأعطاه ألْفَيْ دينار (ضِعفَ دِيَة العينين).

وكانت وفاة أبي المخشى في أيام الأمير الحكمَ بن هشام (١٨٠ – ٢٠٦ هـ).

7 - أبو الخشى من فحول الشعراء المتقدّمين في الأندلس مقتدرٌ على قول الشعر، بَدْوي الأسلوب واضحُ المعنى سهل الألفاظ والتراكيب. كان مدّاحاً كثير الفخر جَسوراً على الأعراض، وقد هاجى شاعراً اسمه أبن هُبيرة (المغرب ٢: ١٢٤) وكان هجاءُ كلّ واحدٍ منها لخصمهِ مُقذِعاً. وهو حسنُ الوصف، وقدِ اشتهر بقصيدة طويلة قالها في العمى بعد أن سَمَلَ هشامٌ عينيه. وله رَجَزٌ أيضاً.

## ۳ - مختارات من شعره

مطلع القصيدة التي قالها أبو المُخشّى في العمى:

خضعَت أُمُّ بناتي لِلعدى ورأت أعمَ بناتي لِلعدى ورأت أعمَ عمن ضريراً إنما فاستكانت مُ قالت قَوْلة، ففؤادي قَرحٌ من قَوْله العما وإذا نال العما ذا بصر وكان الناعم المسرور لم

أن قضى الله قضاء فمضى. مشيه في الأرض لَمْسٌ بالعصا. وَهْيَ حَرَّى، بلغَتْ مني اللَدَى(١). ما من الأدواء داء كالعَمَى(٢). كان حيّا مثل مَيْتٍ قد تُوى(٣). يَكُ مسروراً إذا لأح الرَدى(٤).

- وقال في مقاساة الهموم:

وهَمُّ ضافـــني في جَوْف يَمُّ فيتنــاتُ

كِلا مَوْجَيْها عِندي كبيرُ<sup>(ه)</sup>. وأَجْنِحةُ الرياحِ بنا تَطير<sup>(١)</sup>.

ب - \* \* جذوة المقتبس ٣٧٧ (الدار المصرية) ٤٠١ - ٤٠٦ (رقم ٩٥٢ أو ٩٥٣)؛ بغية الملتمس ٥١٣ (رقم ١٥٤٣)؛ المغرب ٢: ١٢٣ - ١٢٤ ؛ الذيل والتكملة ٥: ١٦٧ - ١٠٣ ؛ نيكل ١٩٠ ، ٢

# الحكم الربضي

١ - هو أبو العاصِ الحَكَمُ الرَبَضِيُّ بنُ هشامِ الرَضِيِّ بنِ عبدِ الرحمنِ

<sup>(</sup>١) استكان: خضع وذلّ. حرّى: شديدة الحرّ (من الحزن). قولة بلغت منّي المدى: أثّرت فيّ (أحزنتني كثيراً). المدى: الغاية.

<sup>(</sup>٢) قرح = مقروح (فيه قرحة بالضمّ) مجروح.

<sup>(</sup>٣) ثوى: مكث في الأرض، هلك.

<sup>(</sup>٤) الردى: الموت.

<sup>(</sup>٥) ضافني: نزل عندي ضيفاً. يم: بحر (من الهموم). كلا موجيها: موج اليم (البحر) وموج بحر الهموم (يبدو أن الشاعر كان يخاف ركوب البحر).

<sup>(</sup>٦) بتنا: قضينا الليل (في بحر الماء). القلوب معلَّقات (مضطربات) بين الخوف والاطمئنان.

الداخلِ - وأُمَّه أُمَّ وَلدِ آسمُها زُخرفُ- وُلِدَ سَنةَ ١٥٤ (٧٧٠ م)، وهو الابنُ الثاني لهشام الرضيّ، قَدَّمَه أبوه على أخيه البِكْرِ عبدِ الملك في ولايةِ العهد. بُويعَ بالحُكْمِ في رابع صَفَرَ ١٨٠ (١٨ /٤ /٧٩٦).

لًا جاء الحَكَمُ إلى الحُكْمِ نازَعَه أَخَواه سُليانُ وعبدُ الله وثارا عليه. أمّا سُليانُ فَقُتِلَ ( ١٨٤ هـ). وأمّا عبدُ الله فلم يكن صُلْبَ العودِ كأخيه سُليانَ، فلمّا قُتِلَ سَليانُ طَلَبَ عبدُ الله الأمانَ من أخيه الحَكَمِ فأمّنه وفَرَضَ عليه الإقامةَ في بَلنْسِية، فعُرِفَ مُنذُ ذلك الحينِ بالبَلنْسِيّ. ثمّ استمرّ عبدُ الله البلنسي على الطاعة فكان أخوه الحَكَمُ يُرْسِلُه لإخضاعِ الثائرين أو لغَرْوِ بلاد الفِرنجة (الإسبان).

ومُنذُ مطلع إمارةِ الحَكَم بدأتْ عليه الثَوْراتُ في سَرَقُسْطَة وطُلَيْطُلَةَ ومارِدَةَ وعُندُ مطلع إمارةِ الحَنوبية منها) وغيرِها. ولكن أعظمَ الفِتَنِ في أيامه كانت في رَبَض قُرطبة (الضاحية الجَنوبية منها) وفي طليطلة:

كان هِ الرضيُّ (والدُ الحكم) تقياً حلياً فكان للفُقهاء في أيامه نفوذٌ كبير. أمّا الحكم فكان أيضاً تقيًّا يُقرِّبُ إليه العُلهاء والفقهاء، ولكنّه كان حازماً شديداً على المخالفين له قاسياً في مُعاملة خصومه. فأجتمع عَمّاه مَ سُلَمَةُ وأُمَيَّةُ (ابنا عبد الرحمن المخالفين له قاسياً في مُعاملة خصومه. الميثي وطالوتُ بن عبد الجبّار وأخذوا يُثيرون الداخل) والفقيهان يحيى بنُ يحيى الليثي وطالوتُ بن عبد الجبّار وأخذوا يُثيرون عليه العامّة. ثمّ نُقِلَ إليه أنّهم كانوا يريدون خَلْعَه. ويبدو أن الدُعاة الفاطميّين والدعاة العبّاسيّين كانوا وراء هذه الحركة. فلمّا حَدَثَتِ الثورةُ عليه بِرَبضِ قُرطبة أخضع الثائرين بقَسْوة وأمر بقتلِ آثنين وسبعينَ من رؤسائهم.

ومن أخطاء الحكم أنه اتّخذ بعد هَيْجة الرَبَضِ الأولى حَرَساً من نصارى الأندلس وجعل القائد عليهم القُومسَ ربيعة بنَ تيودولفو (النصراني)، فكان هؤلاءِ أيضاً يكيدون له. فحدثت في الرَبَض هَيْجة ثانية (في رمضان سَنة ٢٠٢) فكان القضاء عليها أشد قسوة إذ قتل الحَكَمُ جماعة من أهل الرَبَض ونفى آخرين عن الأندلس. من أجل ذلك عُرِفَ بلقب «الربضي »:

وكذلك كان أهل طليطلة كثيري الفِتَن فدَبّر الحَكَم لهم مكيدة ثم أوْقَع بهم (١٩١

هـ) وَقْعَةً عُرفَتْ باسم يوم الحُفرة.

وكَثُرَتْ غَزَواتُ الحكم للبلاد التي كانت باقيةً في يد الإسبان. إنّ البابويّة والإفرنْجَة وصلوا أَيْدِيَهُمْ بأَيْدي نصارى الأندلس وأخذوا يُهاجمون البُلدان الإسلامية. وكان شارلمانُ مَلِكُ فرنسةَ وإمبراطورُ الغَرْبِ (ت ٨١٤ م = ١٩٩ هـ) يقود الحَمَلات على شَاليّ الأندلس بنفسِه، فكان الحَكَمُ يرسلُ الجيوسَ لغزو البلاد الخاضعة للأمراء الإسبان أو للفِرِنجة في شماليّ الأندلس، وفي سَنةِ ١٨٥ سقطتْ بَرْشَلونةُ في يدِ شارلمان.

وكانت وفاة الحكم في آخر سَنَةِ ٢٠٦ هـ (ربيع ٨٢٢ م).

٧ - كان الحكمُ حازماً، ولكن حزمة كان يبلغُ به أحياناً إلى حد القَسْوة. غير أنه كان عادلاً. وهو أوّلُ من اتّخذ المرتزقة من غير المسلمين، من النصارى والوثنيّين (من الإسبان والفِرِنجة والجِرمان وسواهم) وكان يسميهم «الخُرْسَ» (لِعُجْمَتِهم: لجهْلِهمُ اللغة العربية). ولم يقتصر اعتاده على العرب، بل قرّبَ إليه العربَ والبربرَ والمُولدين (المسلمين من أهل الأندلس الأصليّين) والصقالبة (السلاف، سكان شرقيّ أوروبيّ)، وإن كانت كلمة «صقالبة» تُطلقُ في الأندلس على جميع الأوروبيّين غير المسلمين مِمّن دخلوا في الجيش الأندلسيّ خاصّة. وفي أيام الحكم بدأتِ العصبيةُ العربية تضعُفُ إذ كَثُرَ في أيامه اختلاط العرب بالمولدين من طريق، الزواج.

وكان الحَكُمُ «أديباً مُفْتَناً (كثيرَ التفنين): خطيباً مُفوَّهاً وشاعراً مجوِّداً تُحذَرُ صَوْلاته وتُسْتَنْدَرُ أبياتُه » (الحلّة السيراء ١: ٤٣). ومُعْظَمُ شِعرهِ الحاسةُ والنسيب والوصف.

#### ۳ - مختارات من شعره

للحكم الربضيّ شيء من النسيب منه:

ظلَّ من فَرْطِ حُبِّهِ مَمْلُوكاً ولقد كان قبلَ ذاك مَليكاً.

إِنْ بَكَى أُو شَكَا الْهُوى زِيدَ ظُلْبًا وَبُعاداً يُدنِي حِاماً وَشِيكاً (۱). تركَتْ و جَاماً على الصَعيد تَريكا (۲). يَعَلُ الْخَيدُ مَاثِلًا فَوْقَ تُرْبِ وَهُوَ لا يرتضي الْحَريرَ أريكا (۳). هكذا يحسُنُ التذلُّلُ بالحُرِّ إذا كان في الهوى مملوكا .

وكانتْ له خمسُ جَوارٍ مُصْطَحِباتٌ مُتَّفقات. ولَعلّه أغارَهُنَّ يوماً فاتَّفَقْنَ على أن يُظْهِرْنَ له شيئاً من الدَلال والتَمَنُّع، فقال:

قُضْبٌ مِنَ البانِ ماسَتْ فوق كُثْبانِ ناشَدتُّهُنَّ بِحَقِّي فاعْتَزَمْنَ على الدَّ مَلَكْنَنِي مُلْكَ مَنْ ذَلَّت عزائِمُه مَلَكْنَنِي مُلْكَ مَنْ ذَلَّت عزائِمُه مَنْ لي بِمُغْتَصِباتِ الروح من بَدَني

وَلَّيْنَ عَنِّي وقد أَزْمَعْنَ هِجْرِ انِي (٤). عِصْيانِ حتى حَلا مِنْهِنَّ عِصْيانِ (٥). للحُبِّ ذُلُّ أسيرٍ مُوثَقِ عان (٦). يَغْصِبْنَنِي فِي الهوى عِزِّي وَسُلطانى!

- وقال بعد أن قضى على الفتنة في الربض:

وقِدْماً لأَمْتُ الشَّغْبَ مُذْ كُنْتُ يافِعا(٧) أُبادِرُها مُسْتَنْضِيَ السيفِ دارعا(٨).

فسائل تُغوري هل بها اليومَ تُغْرَةُ

رأبْتُ صُدوعَ الأرضِ بالسَيْفِ راقعاً،

<sup>(</sup>١) الحمام، الموت. وشيك: قريب.

 <sup>(</sup>۲) الجؤذر (بضمٌ فسكون فضمٌ): الغزال الصغير (الفتاة الجميلة). الصبّ: الحبّ. المستهام: الذي كاد يجنّ من شدّة الحب. الصعيد: الأرض. التريك: عنقود (العنب) أو عذق (بكسر العين) النخل إذا جرّد من غره (شيء متروك لا قيمة له).

<sup>(</sup>٣) الماثل (الواقف - الموضوع). الأريكة: الكرسي الفاخر، العرش.

<sup>(</sup>٤) القضيب (كناية عن القامة الجميلة) البان: شجر أغصانه تامّة الاستقامة. ماس: تمايل. الكثيب: تلّة الرمل (كناية عن عجيزة المرأة أو ردفيها). ولّى: ذهب، انصرف، مال. أزمع: قصد.

<sup>(</sup>٥) حلا منهن عصياني: أحببت عصيانهن لي.

<sup>(</sup>٦) موثق: مقيّد. العاني: الذليل، الأسير.

 <sup>(</sup>٧) الصدع (بالفتح): الشقّ. رأب (أصلح الشقّ بالجمع بين جزئيه). لأم: رأب. الشعب (بالفتح)
 الانفراج بين جبلين (الشقّ). اليافع: الذي لم يبلغ الحلم بعد.

<sup>(</sup>٨) الثغر: المكان الذي يخشى مجيء العدوّ منه. ثغرة: أنفراج في سياج ونحوه. نضا السيف: أخرجه من قرابه. الدارع لابس الدرع.

تُنَبِّئُ ـــك أني لم أكن في قراعِهِمْ وإنّي إذا حادوا حذاراً من الردى حمينت ذماري فانْتَهَكْت ذمارهم؛ وللها تساقيننا سجال حروبنا وهل زدت أن وقينتهم صاع قرضهم فهاك بلادي، إنّني قد تَركتها

بِوَانِ، وقِدْماً كُنْتُ بالسيفِ قارعا(١). فَلَسْتُ أَخَا حَيْدٍ عنِ الموتِ جازعا(٢). ومَنْ لا يُحامِ ظلّ خَزْيانَ ضارعا(٣). سَقَيْتُهُمُ سَجْلًا من الموتِ ناقعا(٤). فلاقَوْا مَنايا قُدِّرَتْ ومَصارعا(٥). مِهاداً ولم أَترُكْ عليها مُنازعا(١).

٤- \* \* أخبار مجموعة ١٣٢ - ١٣٣؛ ابن الفرضي ١: ١٢؛ جذوة المقتبس ١١ (الدار المصرية) ١٠ ، الحلة السيراء ١: ٣٤ - ٥٥؛ المغرب ١: ٣٨ - ٤٥؟ البيان المغرب ٢: ٨٦ - ٨٥؛ فوات الوفيات ١: ١٨٧ - ١٨٨؛ نفح الطيب ١: ٣٣٨ - ٤٤٣؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٧ - ٤٧؛ نيكل ١٩ - ٢١، مختارات ١١ - ٢١؟ الأعلام للزركلي ٢: ٢٩٧ (٢٦٧ - ٢٦٨).

# غربيب الطليطلي

١ – هو أبو عبد الله غَرْبيبُ بنُ عبد الله الثَقَفي المعروف بالقُرْطي (نفح الطيب ٤: ٣٣٢) والمشهور بالطُليطُلي، كان ذا طُغيانٍ وذا استخفاف بالعُمّال (ولاة البلدان) أسندَ إليه أهلُ طُليطُلةَ أمرَهم. ثمّ إنّه ثار في قرطبةَ واستفحل أمرُه. وكانتْ وفاتُه (المقتبس ٧٦) سننة ٢٠٧ (٨٣٢).

٢ - غَرْبيبُ بن عبد الله شاعرٌ قديم مشهورُ الطريقةِ في الفضل والخير والزهد.
 وكان الناسُ يتداولون شيئاً من شعره.

<sup>(</sup>١) القراع: الضرب بالسيف. الله الضعيف.

<sup>(</sup>٢) (إذا اللوك) حادوا (مالوا) حذار (حذر: خوف) الردى (الموت).

 <sup>(</sup>٣) الذمار: ما تجب على الإنسان حمايته. الضارع: الضعيف.

<sup>(</sup>٤) السجل: الدلو العظم. الناقع: (سمّ) شديد قاتل.

<sup>(</sup>٥) وفيتهم صاع قرضهم (دينهم - بفتح الدال): قاتلتهم قتالاً مثل قتالهم لي.

<sup>(</sup>٦) مهادا: مستویة، مستقرّة، هادئة.

#### ۳ - مختارات من شعره

- جاء في نفح الطيب (٤: ٣٣٢) من شعر غَربيبِ الطُّليطليِّ:

أيّها الآمِلُ ما ليس لهُ طالما غرَّ جهولاً أمله. رُبّ مَنْ بات يُمنِّي نفسَه خانَه، دونَ مُناهُ، أجلُه. وفتَّيى بَكّرَ في حاجاتِه عاجلاً، أعْقَبَ رَيْثاً عَجَلُه! قلل لن مَثّل في أشعاره: يذهبُ المراءُ ويبقى مَثَلُه: نافِس المُحْسِنَ في إحسانِه، فَسَيَكْفِيكَ مُسِيئاً عَمَلُه!

٤ - \* \* المغرب ٢: ٣٣ - ٢٤؛ جذوة المقتبس ٣٠٠؛ بغية الملتمس ٤٢٨ (رقم ١٢٨١)؛
 الذيل والتكملة ٥: ٩٩٥ (ص ٥٢٢)؛ نفح الطيب ٤: ٣٣٣؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٤٢.

#### شبطون

هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ زِيادُ بنُ عَبْدِ الرَّمْنِ بنِ زِيادٍ اللَّخْمِيُّ المَعْرُوفُ بشَبْطُونِ، من أَهْلِ قرطبة، سَمِعَ من حَمِيهِ معاوية بنِ صالح الحِمْصِيّ (ت ١٥٨) ثمّ رَحَل إلى المشرق فسمع الموطّأ من الإمام مالك (ت ١٧٨) في المدينة كما سَمِعَ من سُفيانَ بن عُييْنة (ت ١٩٨) في مكّة. وسمع في مِصْرَ من الليث بن سعد (ت ١٧٥).

وشبطونٌ هو الذي أدخلَ الموطَّأ إلى الأندلس مُكَمَّلًا مُتْقَناً ونشر فيها المذهبَ المالكيَّ - وقيل أولُ من فعل ذلك (ص ٨٦) الغازي بنُ قيس (ت ١٩٩) - وكان أهل الأندلس يتفقهون من قبلُ على مذهب أبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعيّ أهل المندلس هـ)، أو على مذهب أهل الحديثِ في الأصحّ.

وأبى شبطونٌ في أولِ الأمر - في أيام هشام بن عبد الرحمن (ت ١٨٠) - أن يتولّى القضاء ثمّ تولّى - فيا يبدو - قضاء مدينة طُلَيْطُلة. وكانت وفاتُه سَنَةَ ٢١٢ ( ٨٢٧ م) في الأغلب.

\*\* جذوة المقتبس ۲۱۱ (الدار المصرية) ۲۳۸ (رقم ۵۰۵)؛ بغية الملتمس ۳۰۵ (رقم ۸٤٤)؛
 الديباج المذهب ۱۲۷؛ نفح الطيب ۲: ۵۵ – ۶۵. شذرات الذهب ۱: ۳۳۹ – ۳٤۰.

## إدريس الأصغر

١ - في سَنَةِ ١٤٥ (٧٦٢ م) ثار محمّدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحَسَن المُثنّى بنِ الحسنِ بن علي بن أبي طالب (وكان محمّدُ يُلقّبُ: النفسَ الزكيةَ) في المدينة (الحِجاز) على أبي جعفرِ المنصور العبّاسيّ وتسمّى «محمّداً المَهْديّ ». ولكنّه تُتِلَ وشيكاً. فثار أخوه إبراهيم في البصرةِ (العراق) في أواخر ١٤٥ (أوائل ٧٦٣ م) فقتُتِلَ أيضاً.

وفي سنة ١٦٩ (٧٨٦ م) ثار الحُسين بن عليّ بن الحسنِ المثلّث بنِ الحسنِ المثنّى بن الحسنِ السِبْط بن عليّ بن أبي طالب في المدينة في جماعة من أهلهِ وأنصاره ولكنّه انهزم في وقعة فَخ (على ثلاثة أميال من مكّة) في تاسع ذي الحِجّة من سنة ١٦٩ (١٢/ ٦/ ٧٨٦ م) وقتل. وكان مّن نجا من القتل في تلك المَعْركة إدريسُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحسن المثنّى فهَرَبَ إلى المَعْربِ الأقصى فنصَرَهُ البربرُ واجتمعوا عليه وبايعوه في مدينة ولييلي وهي قاعدة جبلِ زهرون (ولعلّها المسمّاة اليوم «قصرَ فرعون »)، وذلك في رابع رَمَضانَ من سنة ١٧٧ (٦/ ٢/ ٧٨٩ م). واتّخذ مستشاراً مولى له اسمُه راشدٌ.

ولمّا اتّسعَ مُلكُ إدريسَ في المَغْربِ غِيظَ العبّاسيّون فأرسلوا إليه سُلمانَ بنَ جريرٍ المعروفَ بالشمّاخ. فاتّصل سلمانُ بإدريسَ ونال عنده مكانةً ثمّ احتال في سَمّه بقارورةٍ من طِيب. وكانت وفاة إدريس في فاتح (أول) ربيع الآخِرِ من سَنَةِ ١٧٧ بقارورةٍ من طيب. وكانت وفاة إدريس في فاتح (أول) ربيع الآخِرِ من سَنَةِ ١٧٧ بـ (١٥/ ٧٩٣).

وكان للمولى (الاإمام الخليفة) إدريس جارية بربرية اسمها كَنْزةُ مات عنها وهي حُبلى. فقام راشدٌ بتدبير أمرِ البلاد. وفي ثالثِ رَجَبَ من سنة ١٧٧ (١٤/ ١٠/ ٧٩٣ م) وَضَعَتْ كنزةُ غُلاماً سُمِّي إدريسَ وعُرِفَ بإدريسَ الأصغرِ (أو الأزهر)، وقام راشدٌ بتدبير أمرِ إدريسَ الأصغر. ويبدو أنّ العبّاسيّين قدِ استطاعوا أن يَدسّوا إلى راشدٍ من يقتُلُهُ، سنة ١٨٦ هـ (٨٠٢ م) فقام بكفالةِ إدريسَ عندئذِ أبو خالدِ يزيدُ الباسَ العَبْديّ.

ولَّا بَلَغَ إدريسُ الأصغرُ الحاديةَ عَشْرَةَ بايعه البربرُ خليفةً لأبيه، في غُرّةِ ربيع ِ الأوّل من سنة ١٨٨ (١٨/ ٢/ ٨٠٣ م).

وضاقت مدينة وليلي بالناس فشرع إدريس الأصغر ببناء مدينة فاس في سنة المراه ( ٨٠٨ هـ) وجَعَلها عُدْوَتَيْنِ (جانبين): عدوة الأندلسيّين نَزَلَ فيها من وَفَدَ عليه من الأندلس وعدوة القرويّين نزل فيها من جاء إليه من مدينة القيروان، وبنى في كلّ عدوة جامعاً.

وما زال إدريسُ الأصغرُ جادًّا في توسيع رُقعة ملكه وفي نشر العُمران حتى كانت وفاتُه في ثاني جُهادى الآخِرةِ من سَنَةِ ٢١٣ (١٨/ ٨/ ٨٨ م) في إبّانِ شبابه.

٢ - يبدو أن إدريسَ الأصغرَ كان كثيرَ الذكاء حتى استطاع أن يَتَثَقَّفَ ويخطُبَ الخُطَبَ البليغة ويقول الشعرَ المتينَ في الحادية عَشْرة من العُمُر (ولعل بعض ذلك منسوبٌ إليه). ثم إنه كان قديراً جَواداً ومُصْلحاً عُمرانيًّا. وأكثرُ شِعْرِ إدريسَ الأصغرِ يدورُ على الحماسة والفخر والأدب (الحكمة). وأمّا نثرُهُ فخطَبٌ فيها التأكيدُ على حق أُسرتِه في الملكِ لِصِلَتِها برسولِ الله، وفيها أشياءٌ من النّصح الديني والسياسة الإدارية.

### ۳ - مختارات من آثاره

- لما فَرَغَ إدريسُ من بناء مدينة فاسَ وحضرتِ الجُمعة الأولى، خطب خُطْبَةً قال في آخرها:

اللهُمَّ، إنَّك تعلَمُ أنِّي ما أردتُ ببناءِ هذه المدينةِ مُباهاةً ولا مُفاخرةً ولا رِياءً ولا سِمْعةً ولا مُكابرةً، وإنَّا أردتُ أن تُعْبَدَ بها ويُتلى بها كِتابُك وتُقام بها حُدودُك وشرائعُ دينِكَ وسُنَّةُ نَبِيِّكَ مُمَّدٍ صلّى الله عليه وسلَّم ما بَقِيَتِ الدنيا. اللهُمَّ، وَفَقْ سُكَانَها وقُطّانَها للخيرِ وأعِنْهُمْ عليه واكْفِهِمْ مَؤُونَة أعدائهم وآدررْ عليهِمُ الأرزاقَ وأغْمِدْ عنهم سيفَ الفِتنة والشِّقاق. إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

- قِيلَ لَّا بُويع إدريسُ الأصغرُ بالخِلافة خَطَبَ الناسَ فقال:

الحمدُ للهِ أَحْمَدُه وأَسْتَغْفِرُه وأستعينُ به وأتوكّلُ عليه وأعوذُ به من شرِّ نفسي ومن شرِّ كلّ ذي شرِّ. وأشهَدُ أن لا إلّه إلاّ الله وأنّ محمّداً عبدُه ورسولُه المبعوثُ إلى الثقلَينِ (١) بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنيراً (٢) صلّى الله عليه وعلى آل بيتهِ الطاهرينَ الذين أذْهَبَ اللهُ عنهُمُ الرِجسَ وطَهرهم تطهيرا (٣). أيّها الناسُ، إنّا قد وَلِينا هذا الأمرَ الذي يُضاعَفُ فيه للمُحْسِنِ الأجرُ و (يضاعف) على السيء الوِزرُ. ونحنُ، والحمدُ للهِ، على قَصْد (١)، فلا تَمدّوا الأعناقَ (٥) إلى غيرِنا فإنّ الذي تطلبونه من إقامةِ الحقّ إنّا تَجدونه عندنا.

- وقال إدريسٌ الأصغرُ يحاطب البُهلولَ بنَ عبدِ الواحد المُدْغريَّ ويُحذّره من الخروج عن الطاعةِ ومن أنْ يسمعَ كلامَ إبراهيمَ بنِ الأغلب:

كأنّك لم تسمَعْ بمكر ابنِ أغلب وما قد رَمَى بالكَيْدِ كلَّ بلادِ. ومِنْ دونِ ما منتّـكَ نفسُكَ خالياً ومَنّاك إبراهيمُ خَرْطُ قَتاد (١)!

- وكتب إلى إبراهم بن الأغلب يدعوه إلى الطاعة:

وعِتْرتهِ، والحقُّ خيرُ مَقول (٧).
وما هو - لولا رأيه - بجَهول.
زلازلَ يوم للعِقاب طويل!

أُذَكِّرُ إبراهـمَ حـقَ محمّدِ وأَدْعوه للأمرِ الذي فيه رُشْدُه، فإنْ آثرَ الدُّنيا فإنّ أمامَه

<sup>(</sup>١) الثقلان: الانس (بكسر الهمزة) والجُن.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم ٣٣: ٤٦، سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم ٣٣: ٣٣، سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) قصد: اعتدال.

<sup>(</sup>٥) مدّ عنقه: نظر إلى ما عند الآخرين، طمع، ثار.

<sup>(</sup>٦) القتاد: نبات له شوك قاس. الخرط: نزع الورق من الغصن بأن تمسك أعلى الغصن بيد ثمّ تحاول أن تجرد ورقه بالمرور بقبضتك عليه. دون ذلك خرط القتاد (أي مشقّة عظيمة).

<sup>(</sup>v) العترة: قوم الرجل وعشيرته.

\* \* كتب التاريخ عامة. وتحسن مراجعة تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير (يهتدى بفهرسيها). ثمّ أنظر مقدّمة ابن خلدون ٣٨ وما بعد، ٢٠٠٤ س؛ الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى ١: ٧٠ – ٧١؛ الوافي بالوفيات ٨: ٣١٥ – ٣١٥، تاريخ المغرب الأقصى ١: ٥٠ – ٥٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ١٠٥ – ٥٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ١٠٥ – ٢٦٥).

#### حسّانة التميميّة

١ - هِيَ حَسَّانةُ بنتُ أَبِي الخشى الشاعر (أنظر، فوق، ص ٨٧)، ماتَ أبوها في أيام الحَكَم الرَّبَضيّ (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) فوَفَدَتْ على الحَكَم مُسْتَميحةً لفضلهِ فكتب الحكمُ إلى عاملهِ على إلبيرةَ بأن يُجْرِيَ عليها راتباً ويُحْسِنَ إليها. وكانتْ حسّانةُ في ذلك الحينِ بكْراً لمّا تتزوّجْ بَعْدُ.

ولّا جاء عبدُ الرحمنِ بنُ الحكم (٢٠٦ - ٢٣٨ هـ) كان العاملَ على إلبيرةَ جابرُ بن لَبِيدٍ، وكانتْ حسّانةُ فيا يبدو قد تزوّجتْ قبلَ مدّة ورُزِقت أولاداً ثمّ ماتَ زَوْجُها. وقطَعَ جابرُ بنُ لَبِيدٍ الراتبَ الذي كان جارياً على حسّانة فجاءت حسانةُ إلى عبدِ الرحمن بن الحكم تَشْكو إليه جابراً فعَزَلَهُ عبدُ الرحمن وردّ على حسّانةَ ما كان جارياً عليها في أيام أبيه الحكم.

ولعلّ وفاةً حسّانةً كانتْ نحو سَنَة ٢٣٠ (٨٤٤ – ٨٤٥ م).

كانت حَسّانةُ التميميةُ قد تأدّبتْ وتعلّمتِ الشعرَ، وشِعْرُها الباقي لنا مَشْرقي النَهْجِ متينُ الأُسلوب وفيهِ شيءٌ من الرِّقَة برُغْمِ أن ما بَقِيَ منه يدورُ حَوْلَ المديح والعِتاب والاستعطاف.

٣ - مختارات من شعرها

- لَّا وفدتْ حَسَّانةُ التميميّةُ على الحكم أنشدَتْهُ:

إنِّي إليك، أبا العاصي مُوجَّعةٌ - أبا المُخشَّى سَقَتْهُ الواكفَ الدِيَمُ-(١٠)

<sup>(</sup>١) سقت الديم (جمع ديمة: السحابة المطرة) أبا المخشّى واكفاً: (مطراً غزيراً).

قد كنت أرتَع في نُعاه عاكفةً؛ أنت الإمام الذي آنقاد الأنام له

فاليومَ آوِي إلى نُعْماكَ، يا حَكَمُ! ومَلّكتْه مقاليدَ النُّهي الأممُ(١).

- ولها تُخاطِبُ الحَكَمَ أيضاً تشكو إليه جابراً عاملَ إلْبيرة:

إلى ذي النَّدى والجدِ سارتْ ركائبي لِيَجْبُرَ صَدْعي، إنّه خيرُ جابرٍ، فإنّي وأطفالي بقَبْضةِ كَفّهِ جديرٌ لِمِثْلِي أن يُقال مَرُوعَاتٌ سَقاهُ الحبا! لو كان حيّاً لما آعتدى

على شَحَط تَصْلَى بنارِ الهواجر (٢) ويَمْنَعُني من ذي الظُّلامة جابر (٣). كذي الريش أَضْحى في مخالب كاسر (٤). لوت أبي العاصي الذي كان ناصري. على ومان باطش بَطْشَ قادر (٥).

#### ٤ - \* \* نفح الطيب ٤: ١٦٧ - ١٦٨ .

### يحيى بن يحيى الليثي

هو أبو محمّد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شال بن منغايا اللّيْشيّ، من قبيلة مصمودة البربرية (في المغرب). أما نسبتُهُ إلى بني الليث فهي بالوَلاء.

دخلَ يحيى بنُ يحيى إلى الأندلس في مَطْلَع ِ شبابهِ فسَمِعَ من يحيى بنِ مُضَرَ القَيْسِيِّ الأندلسيِّ (ت ١٩٠). ثمَّ إنّه رَحَلَ إلى المشرق - وكان عُمُرُه آنذاك ثَمَانِيَ وعِشرينَ سَنَةً - فسمع في مِصر من الليث بن سعد (ت ١٧٥) وسمع في مكّة من سَفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ (ت ١٩٨)، كما سمع في المدينة من الإمام مالك وسمع في مكّة من سَفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ (ت ١٩٨)، كما سمع في المدينة من الإمام مالك (ت ١٧٩).

ولًّا عاد يحيى بن يحيى الليثي إلى الأندلس، بعد وَفاةِ الإمام مالكِ، صارتْ إليه

<sup>(</sup>١) مقاليد (مفاتيح) النهى (العقل).

<sup>(</sup>٢) الندى: الكرم. الركائب جمع ركوب: الجمل أو الناقة يسافر الناس عليها. الشحط: البعد. الهاجرة: نصف النهار. صلى بالنار يصلى: تعرّض لحرّها.

<sup>(</sup>٣) ليجبر صدعي: ليصلح أمري (جبر الصدع: جمع بين الشقين). جابر الأولى: المصلح. جابر الثانية (في القافية): حاكم إلبيرة الذي تشكو حسّانة من سوء معاملته.

<sup>(</sup>٤) ذو الريش: الطير الصغير. الكاسر: الطير الكاسر الذي يصطاد الطيور الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) الحيا: المطر.

رئاسة المذهب في الفِقْه فأنتشر المذهبُ المالكيّ على يديه أنتشاراً واسعاً وتفقّه عليه جماعة لا يُحْصَوْنَ عدداً، وكان فقيهَ الأندلس غيرَ مُنازَع .

وكانت وفاةُ يحيى بنِ يحيى الليثيّ في ٢٢ من رَجَبَ ٢٣٤، وقيل ٢٣٣ (٨٤٨ م)، ودُفِنَ في مقبرة بني عامر في ظاهر قرطبةَ.

ابن الفرضي ۲: ۱۷٦ – ۱۷۸ (رقم ۱۵۵۱)؛ جذوة المقتبس ۲۵۹ – ۲۹۱؛ (رقم (الدار المصرية) ۳۸۲ – ۳۸۶ (رقم (۹۰۹)؛ بغية الملتمس ۶۹۵ – ۶۹۸؛ (رقم ۱۶۹۷) المغرب ۱: ۱۶۳ – ۱۶۳؛ وفيات الأعيان ۲: ۱۶۳ – ۱۶۵؛ الديباج المذهب ۳۳۰؛ ابن قنفذ ۱۷۲۱؛ شذرات الذهب ۱: ۳۳۹ – ۳۳۰؛ نفح الطيب ۲: ۹ – ۱۲؛ بروکلمن ۱: ۱۷۲۱، الملحق ۱: ۳۰۰ – ۳۳۱؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط ۱) ٤: الأعلام للزركلي ۹: ۳۲۲ – ۲۲۲ (۱۲،۱۷).

### عبد الرحمن الأوسط

١ - هو أبو المُطَرِّفِ عبدُ الرحمنِ بنُ الحكم بنِ هشام بنِ عبدِ الرحمنِ الداخلِ،
 وأمُّه اسمُها حَلاوةُ، وُلِدَ سَنَةَ ١٧٦ (٨٩٢ م) وبُويعَ بالإمارة سَنَةَ ٢٠٦ هـ (٨٥٢ م).

وكانت أيامُه أيامَ ازدهارٍ وتَرَفٍ: «لم يَلْقَ المُسلمون مَعَه بُؤساً ولم يَرَوْا يوماً عَبوساً؛ وهو أولُ من جرى على سُنَنِ الخُلفاء في الزينةِ والشَكل وترتيب الخدمة. ثمّ كسا الخلافة (۱) أُبَّهةَ الجَلالة. وفي أيامه دخل الأندلس نفيسُ الغِطاء وغرائبُ الأشياء، وسِيقَ إليها ذلك من بَغداد ». وفي أيّامِه آستبحرتِ الحَضارةُ في الأندلس فأنصرفَ هُو إلى اللذَّاتِ واحتجبَ عن الناس وملاً قصرَه بأسبابِ اللَّهْو وبالجَواري وبالغنين والمغنين والمغنين والمغنين العراق، مِنْ بَغداد إلى الأندلس.

وكانتْ لعبدِ الرحِنِ الأوسطِ جاريةٌ تُسمّى طَروبَ، وكان بها دَنِفاً، فصدّت عنه وأغلقتْ على نفسِها بيتاً فأمرَ بأنْ تُجْعَلَ على البابِ خرائطُ (أوعيةٌ) مملوءةٌ بالدراهم

<sup>(</sup>١) في أيام عبد الرحمن الأوسط لم يكن الأمويّون قد تلقّبوا بالخلافة بعد. والنصّ هنا يذكر الخلافة على سبيل التجوّر والتشبيه.

حتى سَتَرَتْ تلك الخرائطُ البابَ أسترضاءً لها وأستعطافاً. فلمّا فَتَحَتْ طروبُ البابَ وأخذتِ الخرائطَ وجدتْ فيها نَحْواً من عِشرينَ ألفاً. ثمّ أمرَ لها أيضاً بعِقْدِ قيمتُه عَشْرَةُ آلافِ دينارٍ.

وتُوُفِّيَ عبدُ الرحمنِ الأوسطُ في الثالثِ من رَبيعٍ الآخِرِ من سَنَةِ ٢٣٨ (٨٥٢ م) فَجْأَةً.

٢ - جَمَعَ عبدُ الرحمنِ الأوسطُ في بَلاطِه جماعةً من العلماء والأدباء وكان يُكْرِمُهم ويُحْسِنُ إليهم. وكان هو نفسُه شاعراً مُكْثِراً وصاحبَ بديهةٍ. وشِعرُه وُجدانيٌّ يدور على الوصفِ والغزل. وكانت له أيضاً تواقيعُ بليغةٌ.

٣ - مختارات من آثاره

- لعبدِ الرحمنِ الأوسطِ تواقيعُ بليغةٌ منها:

من لم يَعْرِفْ وجهَ مَطلَبِه كان الحِرمانُ أولى به.

- ووصف مرّة جاريتَهُ طَروبَ<sup>(۱)</sup> وقد لَبِسَتْ عِقداً أهداها إيّاه فاستكثر بعضُ الحاضرين ثمنَه (عِشرينَ ألفَ دينار) فقال:

« إِنَّ لا بِسَهُ أَنفسُ منه خَطَراً وأرفعُ قَدْراً. ولئن راقَ من هذه الحَصباءِ مَنْظَرُها ورُصِفَ في النفس جوهرُها، فلقد برأ الله من خلقه جوهراً يُغْشي الأبصار ويذهب بالألباب. وهل على وجهِ الأرضِ من زَبَرْ جَدِهَا وجوهرِها أقرُّ لعينٍ وأجمعُ لزَيْنِ من وجهٍ أكملَ الله فيهِ الحُسْنَ ونُضْرَتَهُ وألقى عليه الجال وبهجَتَه! ».

ثم التفت إلى الشاعر عبد الله بن الشَمْرِ، وكان حاضراً، فقال له: هل يحضُرُك شيء في هذا المعنى؟ فأنشد عبد الله أبياته: أتقرن حصباء اليواقيت والشذر...

فَأَعْجَبَتْ هذه الأبياتُ الأميرَ عبدَ الرحمن الأوسطَ وطَرِبَ لها طَرباً شديداً ثمّ أنشدَ مُرتحلاً:

<sup>(</sup>۱) راجع، فوق، ص ۹۹.

قريضُك يا آبنَ الشَّمْر عفَّى على الشعر إذا شافهَتْ الأُذنُ أدَّى بسحره وهل برأ الرحمٰن من كل ما برا ترى الورد فوق الياسَمين بخدها فلو أنني مُلِّكْتُ قلبي وناظري

وجلٌ عن الأوهام والفَهْم والفكر. إلى القلب إبداعاً فجَلَّ عن السِحر. أقرَّ لِعَيْن من مُنَعَّمَ نَةٍ بِكر؟ كما فُوِّفَ الروضُ المنوَّرُ بالزَّهْر (١). نظمتُها منها على الجِيد والنَّحْر!

- وخَرَجَ إلى الغَزْوِ فطالت غَيْبَتُه عن قرطبةَ وتذكّر طَروبَ، وكانت أعظم جواريه مكانةً عنده ونفوذاً في بلاطه، وقيلَ إنها كانت قليلة الوفاء له حتّى إنّها شاركت في مؤامرة على خلعه. ومع ذلك فقد قال فيها:

فا أقطعُ الليل إلا نحيبا. ر طالعة ذكرتني طَروبا. ويا كَبِداً أوْرَثَتْها نُدوبا(٢)، ويا كَبِداً أوْرَثَتْها نُدوبا(٢)، وأوفرَهم في فؤادي نصيبا، ر من بعد أن كنتِ مني قريبا وأضْرَمَ في القلب مني لهيبا، وقوْدي إليهم لُهاماً مَهيبا(٣) وجاوزتُ بعدَ دُروبِ دروبا(٤)، وجاوزتُ بعدَ دُروبِ دروبا(٤)، إذا كاد منه الحصا أن يَدوبا(٥) ومَنْ غيرُه أبْتَغِيه مُثيبا!

فقدتُ الهوى مُذْ فقدتُ الحبيبا، وإمّا بَدَتْ لِي شمسُ النها فيا طولَ شوقي إلى وجهها، ويا أحسنَ الخلقِ في مُقلقي لئن حال دونك بُعْدُ المَزالِ لقد أوْرَثَ الشوقُ مني الضّني عدانِي عنسكِ مزارُ العِسدى كأيِّنْ تَخَطَّيْستُ من سَبْسبِ كأيِّنْ تَخَطَّيْستُ من سَبْسبِ ألاقي بوجهي حرَّ الهَجسيرِ ألاقي بوجهي حرَّ الهَجسيرِ أرسدُ بسذاكَ ثوابَ الالّه،

<sup>(</sup>١) فوّف: لوّن. التفويف: اجتاع الألوان متجاورة. المنوّر (بفتح الواو المسدّدة وكسرها): المتفتّح بالأزهار.

<sup>(</sup>٢) الندوب: جمع ندبة: أثر الجرح الباقي.

<sup>(</sup>٣) اللهام: الجيش العظيم. مهيباً: يهابه الناس.

<sup>(</sup>٤) السبسب: الأرض القاحلة الواسعة. الدرب: الممرّ في الجبل.

<sup>(</sup>٥) الهجير: نصف النهار.

أنا ابن الهِشامَيْنِ من غالبِ أَشُبُّ حروباً وأُطفي حروبا<sup>(١)</sup> سَمَوْتُ إلى الشِّركِ في جَحْفَلِ مَلأتُ الْحُزون به والسُّهوبا<sup>(١)</sup>.

٤ - \* \* المقتبس (راجع الفهرس فيه)؛ جذوة المقتبس ١١ (الدار المصرية) ١٠: الحلة السيراء ١: ١٠٣ - ١١٩؛ المغرب ١: ٤٥ - ٥١؛ البيان المغرب... أعال الأعلام ٢٢؛ نفح الطيب ١: ٣٤٤ - ٣٥٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ١٨ - ٨٨؛ نيكل ٢١ - ٢٢؛ مختارات نيكل ١٤؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٧ (٣: ٥٠٥).

### عبد الله بن الشمر

١ - هو عبدُ اللهِ بنُ الشَّمْرِ بن نُميرِ القُرطيُّ، كان أبوه الشَّمْرُ من موالي بني أُميَّةَ ومن أهل العلم بالعربية.

نشأ عبدُ اللهِ بن الشَّمْرِ جامعاً لكثيرٍ من الخِصال التي تُحبِّبُه إلى الناس: لطيف المعاشرة جامعاً لفنونِ من العلم والأدب. وقد صَحِبَ عبدَ الرحمن بنَ الحَكَمِ قبلَ أن يَلِيَ عبدُ الرحمن الإمارة (سنة ٢٠٦ = ٨٢٢ م) ثمّ بعدَ أن تولَّى الإمارة. وقد كان في كلّ هذه الحِقْبة ندياً لعبد الرحمن ومُنَجِّاً له وشاعره (راجع نفح الطيب ٣: ٦١٣).

ولمّا غزا عبدُ الرحمن بن الحَكَم أرضَ جيلِيقِبَةً (٣)، سَنَةَ ٢٢٥ (٨٤٠ م)، كان عبدُ الله بنُ الشَّمْرِ مَعَهُ. ثمّ تُوفِي آبنُ الشَّمْرِ بُعَيْدَ ذلك.

٢ - كان عبدُ اللهِ بن الشَّمْرِ مُتَفَيِّناً في عددٍ من العلوم بارعاً في التنجيم خاصةً
 جيِّد الشِّعْرِ مطبوعاً. وفنونُ شِعرِه، فيما يبدو، المديحُ والعِتاب والوصف والهجاء.

<sup>(</sup>١) الهشامين: هاشم بن عبد شمس (في الجاهليين) وهشام بن عبد الملك الأموي. وفي نسب قريش (والأمويّون منهم) أجداد هم: لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، وجده أيضاً هشام بن عبد الرحمن الداخل.

<sup>(</sup>٢) الجحفل: الجيش العظم: الحزن (بفتح الحاء وسكون الزاي): الأرض القاسية التي يصعب المسير فيها. السهب: الأرض المستوية التي يسهل السير فيها.

<sup>(</sup>٣) جيليقية: الطرف الشهالي الغربي من شبه جزيرة الأندلس.

### ۳ - مختارات من شعره

- خرج عبدُ الرحمنِ بن الحَكَم ِ مرّةً لصيدِ الغرانيق (والغُرنوق طائرٌ مائي يُشْبهُ الكركيّ)، وكان البردُ شديداً، فقال آبن الشَّمْر، وكان مَعَه:

ليتَ شِعْرِي أَمِنْ حديدِ خُلَقْنا أم نُحِتْنا من صَخْرة صَمّاء؟ كلَّ عام في الصيف نحنُ غُزاةً، والغَرانيةُ صيدُنا في الشتاء إذ ترى الأرض - والجليد عليها واقع - مشلَ شُقّة بيضاء. وكأنّ الأنوفَ تُجْدَعُ منّا بالمَواسي لزُعْزُع ورُخــاء (١). نطلُبُ الموتَ والهــــلاكَ بإلحــا حٍ ، كأنّا نشتاق وقت الفناء .

- جرى ذاتَ يوم حديثٌ طويلٌ بينَ عبدِ الرحمن بن محمّدٍ ووزيرِه في المُوازنة بين جاريةٍ وعِقدٍ من الجوهر (اللؤلؤ) كانت تلبَسُهُ، فطلَبَ عبدُ الرحمنِ مِن أبنِ الشَّمْر أنْ يقولَ شيئاً في هذا المعنى فقال:

أَتَقْرُنُ حَصْباء اليواقيت والشِّذْر إلى مَنْ تعالى عن سَنا الشَّمْسِ والبدر (٢)؟ إلى من بَرَتْ قدْماً يد الله خلقة، فأكْرِمْ بــه من صِبْغــةِ اللهِ جوهراً

ولم يكُ شيئاً غيرُه أبداً يَبْرى(٣)؟ تضاءل عنه جوهر البر والبحر(١)!

أخبار مجموعة ١٣٦ – ١٣٨؛ ابن الفرضي ٢٦٨ رقم (٦٩١)؛ المقتبس ٦٥ – ٦٦، راجع الفهرست أيضاً؛ الحلة السيراء ١: ١١٦ – ١١٨؛ المغرب ١: ١٢٤ - ١٢٧؛ البيان المغرب ٢: ٨٥ - ٩٢؛ نفح الطيب - راجع الفهرس ؛ نيكل ٢١؛ مختارات ١٣ - ١٤.

تجدع: تقطع. المواسي: جمع موسى: سكّين حادّة. الزعزع: الريح الشديدة. الرخاء: الريح الليّنة.  $(\mathbf{1})$ - إذا اشتد البرد وتجمدت الأعضاء (كالأذن والأنف) يسهل انفصالها.

قرن: جمع، (شبّه، وازن بين شيئين). الحصباء: الحصا، الحجارة الصغيرة. الشذرة: القطعة الصغيرة  $(\tau)$ من الذهب، الخرزة الصغيرة يفصل بها بين الحبّتين من اللؤلؤ في العقد. السنا: ضوء البرق.

برت - برأت: خلقت. ولم يكن غيره (أي الله) يبري (يبرأ) شيئاً. (4)

الجوهر: اللؤلؤ. (٤)

#### عبد الملك بن حبيب

١ - هو أبو مروانَ عبدُ الملكِ بنُ حبيبِ (١) السُلَمي المِرْداسي الإلْبيري القُرْطي الأندلسيّ، من موالي بني سُلَيم، وُلِدَ في حِصْنِ واطَ قُربَ غَرناطةَ (في كورة إلبيرة) بُعيد سنة ١٨٠ (٧٩٦ م).

عاش عبدُ الملك بنُ حبيبٍ في صدرِ حياتهِ مُدَّةً في إلبيرةَ وقُرطبةَ وتَفَقّه فيها ثمّ رَحَلَ إلى المَشْرِق فحج ولَقِيَ نفراً من أصحاب مالكِ بنِ أنس ومن غيرهم: سَمِعَ من عبدِ الملكِ بنِ الماجشون (ت ٢١٢) وأسدِ السنّةِ أسدِ بنِ موسى الأُمويّ (ت ٢١٢) وأسدِ السنّةِ أسدِ بنِ موسى الأُمويّ (ت ٢١٢) وأصبغَ بنِ الفَرَج (ت ٢٢٥) ومن إساعيلَ بنِ أبي أُويْس وعُبيدِ الله بن موسى الكوفي واصبغَ بنِ الفَرَج (ت ٢٢٥) ومن إساعيلَ بن أبي أُويْس وعُبيدِ الله بن موسى الكوفي وسواهم. ولا يُمْكِنُ أن يكون عبدُ الملكِ بنُ حبيب، الذي وُلِدَ سَنَةَ ١٨٠، قد لَقِيَ مالكَ بنَ أنسِ الذي تُوفِّي سَنَةَ ١٧٩، كما زعم نَفَرٌ من الذين ترجموا لعبدِ الملكِ بن حبيب!.

وليّا عاد عبدُ الملك بنُ حبيبِ إلى الأندلس سَكَنَ قُرْطبةَ إلى أن تُوفِّي في رابع ِ رَمَضانَ من سَنَةِ ٢٣٨ (١٨/ ٢/ ٨٥٣ م) في الأغلب. وكان قبلَ وفاتهِ قد وَقَفَ جميعَ أملاكهِ على جامع قرطبة.

٢ - كان عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ عالماً مشهوراً مُتَصَرِّفاً في عددٍ من فُنونِ العلم من التفسير والحديث والفقه والتاريخ والشعرِ والطِّب والفلك. وقد عُرِفَ بلقب «عالم الأندلس »؛ ومنهم مَنْ يجعلُه صِنْواً لشبطونِ (راجع، فوق، ص ٩٣) فلقد كان له أثرٌ في انتقال أهل المَعْرِب والأندلس من مذهب أهل الحديث إلى مذهب الإمام مالك.

وعبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ مُصَنِّفٌ مُكْثِرٌ، فمن كتبه: كتاب مكارم الأخلاق - أصول الفرائض (إرث) - كتاب الورع - غريب الحديث - طبقات الفقهاء - تفسيرُ موطّإ مالكِ - الواضحة (شرح على موطّاً الإمام مالك) - «التاريخ»

<sup>(</sup>١) في البيان المغرب لابن عذاري (٢: ١١٠): « هو عبد الملك بن سليان بن مروان بن جيهلة بن عبّاس بن مرداس السلمي، يكني أبا هارون ».

(وعنوانه طويل يُوجِزُ محتوياته. كتابٌ في ابتداء خَلْق الدنيا وذِكْرِ ما خلق الله فيها مِنَ ابتداء خلق السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار وخلق آدم وحوّاء وما كان من شأنها مَعَ إبليسَ وعِدّةُ الأنبياء نَبِيًّا نَبِيًّا إلى محدّ صلّى الله عليه وسلّم وعليهم أجمعين وعِدّةِ الكتب المُنْزَلة وعدة الخلفاءِ إلى حين استفتاح الأندلس... وفي آخر الكتاب فصولٌ في الفِقْه والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعار ثم فصل عن قضاة الأندلس).

والذي يبدو أنّ النُسخة التي وصلت إلينا من هذا الكتاب الكبير هي من صُنْعِ آبن أبي الرِّقاع تلميذِ عبدِ الملكِ بنِ حبيبٍ أضافَ فيها إلى ما كان قد رواه عن أبن حبيبٍ أشياءً كثيرةً، مِنْ ذلك أنه استمر في سِلسلةِ أمراءِ الأندلسِ إلى سَنَةِ ٢٧٤ هـ (مهم م)، بينا كانت وفاة عبدِ الملكِ بن حبيبٍ سَنَةَ ٢٣٨ هـ (راجع بروكلمن نا:

#### ٣ - مختارات من شعره

- قال عبد الملك بن حبيب يشكو الدهر:

صَـــلاحُ أَمري والـــذي أَبْتَغي هَيْنٌ عــلى الرحمنِ في تُدْرَتِهْ. أَلْفٌ من البِيض؛ وأَقْلِلْ بها لعالِم أَزْرى عـــلى بُغْيَتـــه(١). زرْيـــابُ يأخذُهـا قَفْلَــةً وصَنْعَتي أشرفُ من صَنْعته(٢).

- وكَتَبَ إلى محمّد بنِ سعيدِ الزجّاليّ رِسَالةً خَتَمها بهذهِ الأبياتِ، وهي أَيْضاً في الشكوى:

كيف يُطيقُ الشعرَ من أصْبَحَتْ حالتُ اليوم كحالِ الغَرِقْ. إذا قَرَضْتُ الشعرَ أو رُمْتُه حالت همومي دونه فانغَلَـقْ.

<sup>(</sup>١) ألف من البيض: ألف درهم (من الفضّة).

<sup>(</sup>٢) زرياب المغني (راجع ص ٨٠). يأخذها قفلة (يأخذ ألف درهم في غناء قفلة - نحو شطرين في آخر الأغنية).

# والشعرُ لا يَسْلَسُ إلا على فَراغِ قلبِ واتَّساعِ الْخُلُـــق.

٤ - \* \* ابن الفرضي ١: ٣١٣ - ٣١٥؛ رقم (٨١٦)؛ الزبيدي ٢٨٢ - ٢٨٩؛ جذوة المقتبس ٢٦٣ - ٢٦٥ (الدار المصرية) ٢٨٢ - ٢٨٤ (رقم ٦٢٨) بغية الملتمس
 ٣٦٤ (رقم ٢٠٦٣)؛ انباه الرواة ٢: ٢٠٦ - ٢٠٠٧؛ المغرب ٢: ٩٥؛ الديباج
 ١٥٤؛ بغية الوعاة ٣١٣؛ شذرات الذهب ٢: ٩٠؛ نفح الطيب ١: ٤٦ ثم ٢: ٥ - ٨؛ بروكلمن ١: ١٥٦، الملحق ١: ٢٣١؛ ابن قنفذ ١٧١؛ المطمح
 ٣٦ - ٣٧؛ بالنثيا ١٩٤ - ١٩٥؛ دائرة المحارف الإسلامية ٣: ٧٧٥؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠٠ (١٥٧).

# عبّاس بن ناصح

١- هو أبو العَلاءِ عبّاسُ بنُ ناصحِ الثَقَفيّ الجَزِيرِيُّ، نِسبةً إلى الجزيرة الخضراء (جَنوبيّ الأندلس). وقيل إنّ أباه ناصحاً كان عبداً لمُزاحِمةَ بنتِ مُزاحِم الثَقَفيّ الجزيريِّ (المغرب ١: ٣٢٤).

وُلِدَ عبّاسُ بنُ ناصحِ فِي الجزيرة الخضراء ونشأ فيها. ثمّ إنّه جعل يتردّدُ على قُرْطُبةَ ويتّصلُ بالحَكَم بنِ هشام الرَبضيِّ (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) ويمدَحُهُ. فولاه الحكمُ القضاء على الجزيرةِ الخضراء (١).

ورَحَلَ عبّاسٌ إلى المشرق، قيل ذهب لِيَرَى أبا نُواسٍ وغيرَه من شُعراءِ العِراقِ (٢٠٦ - ٢٣٨ هـ) إلى العراقِ في العِراقِ أربيل العراقِ في الْتِياسِ الكُتُبِ القديمةِ، فأتاه بالسنْدْ هِنْد (٣) وغيرهِ.

<sup>(</sup>۱) نقل السيوطي (بغية الوعاة ٢٧٦) عن الزبيدي وابن الفرضي أن عباس بن ناصح ولي قضاء (القضاء في) بلده و (في مدينة) شذونة. وفي المغرب (١: ٣٢٤): أنّ الزبيدي قال في كتابه « طبقات العلماء » إن عباس بن ناصح « ولي قضاء بلده مع شذوذه »!

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضي ١: ٣٤١. ويذكر ابن الفرضي أيضاً (١: ٣٤٠ - ٣٤١) أن ناصحاً رحل بابنه عباس، وهو صغير، إلى الشرق، فنشأ عباس في مصر وتردد في الحجاز طالباً للغة العرب؛ ثمّ رحل به إلى العراق فلقي الأصمعيّ (ت ٢١٦ هـ). ورجع عباس إلى الأندلس، فلمّا سمع بذكر أبي نواس رحل إلى المشرق ثانية. ولا أرى هذه الروايات تتّسق اتّساقاً معقولاً.

<sup>(</sup>٣) السندهند كتاب في الفلك والحساب (راجع تاريخ العلوم عند العرب، للمؤلّف، ص ١٢٣ - ١٢٦).

وكانتْ وَفاةُ عبَّاسِ بنِ ناصح سَنَةَ ٢٣٨ (٨٥٢ - ٨٥٣ م) في الأغلب.

٢- كان عبّاسُ بنُ ناصحٍ من ذَوِي الفصاحة عالماً باللُّغة (١) والنَحْوِ والفِقْه والحديث والتعاليم (العلوم العَدَديَّة: الرياضيّات وما يبّصل بها)، ولكنْ غَلَبَ عليه الشعرُ، وكان شِعرُهُ جَزْلاً مَتيناً يُشْبِهُ ما أَلِفَهُ قدما الشعراء في المَشْرق.

٣- مختارات من آثاره

في الحلَّة السيراء (١: ٤٨):

قال عثانُ بن المُثنى النَحْوي المؤدّب: قَدِمَ بعد الوقعة علينا عبّاسُ بن ناصح قرطبة ، أيام الأميرِ عبد الرحن بن الحكم، فأستَنْشَدني شعرَ الأميرِ الحكم في الهَيْج (راجع، ص ٥٧)، فأنشدته إياه. فلمّا بلغتُ إلى قوله:

وهل زِدْتُ أَن وَفَيتُهم صاعَ قَرْضِهم فلاقَوْا منايا قُدِّرَتْ ومصارعا،

- قال عبّاس (بن ناصح):

.... لو أنّ الحكم يَخَشى الخصومة (يومَ القيامة) بينه وبين أهل الربض لقام بعُذرِه فيهم هذا البيتُ. وفي رواية: إذا كانت (تلك) الخصومة بينه وبين أهل الربض (عندي) جَبَرْتُه (عَطَفْتُ عليه)، فإنّ هذا البيتَ لَيُحاجِجُ عنه يومَ القيامة (لأنه نسب مقتل خصومه إلى انتهاء آجالهم لا إلى محاربته هو لهم).

- قال عباسُ بنُ ناصح ٍ في طولِ الحياة (بغية الوعاة ٢٧٦):

ما خيرُ مُدَّةِ عيشِ المرءِ لو جُعِلَتْ كَمُدَّةِ الدهرِ، والأيامُ تُفْنيها (٢)؟ فارغَبْ بنفسِك أَنْ ترضى بغيرِ رضاً (٣) وابْتَعْ نجاتَك بالدُنيا وما فيها.

<sup>(</sup>١) ذكره الفيروزابادي في « البلغة في تاريخ أُثّمة اللغة » (ص ١٠٣).

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت يفهم على معنيين: لا خير في مدّة، مها تكن طويلة، ما دامت في آخر الأمر ستنتهي.
 لا خير في طول الحياة، ولو كانت طول الدهر (بلا نهاية)، إذا فنيت (إذا أصبح الإنسان عاجزاً عن التمتّع بما فيها).

<sup>(</sup>٣) بغير رضا (وإن لم يكن في الحياة ما ليس يدعو إلى الرضا).

- وفي نفح الطيب (١: ٣٤٣) أنّ العبّاسَ الشاعرَ سَمِعَ امرأةً في مدينة وادي الحجارة تستغيثُ بالحكم بن هشام لكَثْرة أعتداء الإسبان على المسلمين. فلما عاد عباسٌ إلى قُرطبةَ دخل على الحَكَم وأنشدَه قصيدةً كان قد نَظَمَها في ذلك، مَطْلَعُها:

تَمَلْمَلْتُ فِي وادي الحِجارةِ مُسْهَراً أُراعى نجوماً ما يُردْنَ تَغَوُّرا(١). تسيرُ بهَمِّ سارياً ومُهَجِّرا (٢). فإنَّك أَحْرَى أَن تُغيث وتَنْصُرا!

إليك، أبا العاصى، نَضَيْتُ مَطِيّتي تدارك نساء العالين بنُصْرة،

- وفي طبقات الزبيدي (ص ٢٨٦) أنّ أبا نواس ِ سأل عباسَ بن ناصح ِ إنشاد قصيدة فأنشده: فأدتُ القريضَ، من ذا فأد (٣)!

الزبيدي ٢٨٤ - ٢٨٦؛ ابن الفرضي ٢: ٣٤٠ - ٣٤١ (رقم ٨٨١)؛ المغرب ١: 20، ٣٢٤ - ٣٢٥؛ إنباه الرواة ٢: ٣٦٥ - ٣٦٧؛ بغية الوعاة ٢٧٦؛ نفح الطيب ١: ٣٤٣، ٢: ٣٦١ - ٣٦٢، ٣: ٤٢٤ (الرقم في الفهرست يبدو أنه خطأ)، دائرة المعارف الإسلامية ١: ١٢.

# أفلح بن عبد الوهّاب

١ - هو أبو سعيدٍ أفلحُ بنُ عبدِ الوهّابِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ رُسْتَمَ الإمامُ الثالثُ في الدولة الإباضية في تِيهَرتَ بُويع له بالإمامة (سَنَةَ ١٩٠) يومَ وفاةِ أبيه. ومَعَ أنَّه كان ذا عزم وحزم ضابطاً لأموره فقد كَثُرَتْ عليه الفِتَنُ والحروب. من أشهر حروبهِ وأكبرِها حربه مَعَ خَلَفِ بنِ السَمْحِ بن أبي الخطّاب عبد الأعلى (وكان السَمْحُ هو الإمامَ الأولَ بطرابُلُسَ ووزيراً لأفلحَ ثمّ واليَه على جَبَلِ نفّوسةَ). ولكنّ خَلَفاً طَمِعَ فِي الإمامة (العامة) ونصَبَ الحرب لأفلحَ. فولّى أفلحُ على جبلِ نفّوسةَ أبا

مسهراً: مصاباً بهم يذهب بني . تغوّرت النجوم = غارت: غابت. (1)

أبو العاصي كنية الحكم بن فسم الربضي. نضيت الثوب وأنضيته: أبليته. المطيّة: الدابة. نضيت (+) مطيّى: أنضيت مطيّى بطول الطريق ووعورته.

الساري: المسافر في الليل. المهجّر: السائر في الهجير (نصف النهار، في وقت الحرّ الشديد).

لم يذكر الزبيدي غير هذا الشطر، ويبدو أنّه مطلع القصيدة. فأد فلان فلاناً: أصاب فؤاده. فأدتّ  $(\tau)$ القريض (الشعر): برعت فيه، بلغت فيه الغاية.

الحسنِ أيوبَ بنَ العبّاس. ويبدو أن أبا الحسنِ هذا تُوفِّيَ وشيكاً فولّى أفلحُ بعدَه أبا عُبيْدَةَ عبدَ الحميد الجِنّاويَّ (الأزهار الرياضية ٢: ١٥٢) فحارب أبو عبيدة خلفاً وتغلّب عليه في ثالثَ عَشَرَ رَجَبَ من سَنَةِ ٢٢١. وقد نصب الحربَ أيضاً لأفلحَ رجلٌ يُعْرَفُ بابن فندين، كما كان عددٌ من القبائل يخرُجُ عن طاعتهِ مرّةً بعدَ مرّةٍ.

وكانت لأفلحَ صِلاتٌ حسنةٌ بملوكِ السودان (الغربي) وبملوك الأندلس الذين عاصر منهم ثلاثةً هُمُ الحَكُمُ الأولُ (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) وعبدُ الرحمنِ الأوسط ومحمِّدُ بن عبد الرحمن (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ). ولمّا بنى محمّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الأغلب قُرْبَ مدينة تيهرتَ مدينة سمّاها «العبّاسية» سارَ إليها أفلحُ وأحْرَقَها، سَنَةَ ٢٢٧(١) وكتب بذلك إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط فأرسلَ إليه عبدُ الرحمن مِائَةَ ألفِ درهم (٢).

وكانتْ وفاةُ أفلحَ سَنَةَ ٢٤٠ (٨٥٥ م) بعد أن بَقِيَ في الإمامة خمسينَ سَنَةَ.

٧ - كان أفلح بنُ عبدِ الوهّابِ فقيهاً ، كما كان أديباً له نَثْرٌ ونَظْم. ولم يكن في نَثْرِهِ ونظمهِ ابتكارٌ ، بل كانتْ آثارُه مجموعاً من الآراءِ العامّة المعروفة السائدة ، إلا أن سَبْكَه لهذه الآراء والأقوال المعروفة كان سَبْكاً سائعاً جميلاً ذا أثرٍ في النفوس. وتكاد تكونُ جميعُ آرائِه وتعابيرِه ٱقتباساً من القُرآنِ والحديث. ولآثارِه قيمةٌ واضحةٌ هي أنها تُمَثِّلُ رأي الإباضية في الدينِ والأخلاقِ وفي المَسْلَكِ العَمليّ في الحياة.

٣ - مختارات من آثاره

- النصيحة العامّة:

من أفلحَ بنِ عبدِ الوهَّابِ إلى مَنْ بَلَغَهُ كِتابُنا هذا من المسلمين. أمَّا بعدُ، فالحمدُ

 <sup>(</sup>١) في تاريخ ابن الأثير (٦: ٥١٥) أن هذه الحادثة كانت في سنة ٢٣٩ (نقلاً عن فتوح البلدان للبلاذري،
 ص ٢٣٤)، فتكون الحادثة حينئذ في أيام الأمير محمد.

<sup>(</sup>٢) يقول الباروني (الأزهار الرياضيّة ١٨٦ – ١٨٧) أن أفلح كان يهادي ملوك الأندلس بالمال، وأنّ أفلح لم يتقرّب بإحراق العبّاسية تقرّباً لملوك الأندلس، بل كان ملك الأندلس هو الذي تقرّب من أفلح بالمال.

لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بمحمّد عليه السلام. وأبقانا بعدَ تناسخ (١) الأمم حتّى أخْرَجَنا في الأمة المُكرَّمةِ التي جَعَلَها أمّةً وسَطاً شاهدةً لِنَبِيئِها بالتبليغ ومُصَدِّقةً لجميع الأنبياء وشاهدةً على جميع الأمم بالبلاغ من الأنبياء عَلَيْهِم (١) السلامُ مَنًّا من اللهِ ورحمةً. أرسلَ إلينا نَبيئَهُ مِحمّداً صلّى الله عليه وسلّم بالهدى ووَعَدَهُ بالنصرِ على الأعداء وضَمِنَ له الفَلَجَ والغَلَبَةَ ووَعَدَهُ بالعِصمة (٣) وقال له عز وجل : « يا أَيُّنها الرسولُ، بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إليك مِنْ ربُّك. وإنْ لم تفعلْ فها بَلّغتَ رسالاتِه. واللهُ يَعْصِمُّك من الناس »(1). فأدى ما أمَرَهُ اللهُ بهِ ونَصَحَ لأُمَّتِه ودعا إلى سبيلِ ربّه وجاهد عَدُوَّه وغَلُظَ على الكفّار ولانَ للمؤمنين، فكان لهم كما وَصَفَه اللهُ تعالى رؤوفاً رحياً. حتَّى لمنْقَضَتْ مُدَّتُه وفَنيَتْ أيامُه واختار له ربُّه ما عنده فقَبَضَهُ (٥) إليه محمودَ السَّعْيِ مشكورَ العَمَلِ صلَّى الله عليه وسلَّم. فلم تَبْقَ خِصْلَةٌ من خِصال الخير الدالَّةِ على الرُشْدِ إِلاَّ دعا إليها وسَنَّها أو فَرَضَها أو أَوْجَبَها، ولم تَبْقَ خصلةٌ من خِصالِ الشر الداغيةِ إلى الْهَلَكَةِ إلا زَجَرَ عنها وأمر باجْتِنابِها رحمةً من الله لعباده. فله الحمدُ على ذلك كثيراً. ثمّ أمرَ تعالى بالجِهادِ في سبيلهِ والقِيام بحقّه والأخذِ بأمرِه والأنتهاء عمَّا نَهِي عنه، وفَرَضَ الأمرَ بالمعروف والنَّهْيَ عن الْمُنْكر وإغاثةَ الملهوف والقيامَ مَعَ المظلوم والقَمْع (٦) للظالمين لكيلاً تقومَ للشيطانِ دعوةٌ ولا تثبُّتَ لأهلِ حزبه قَدَمٌ ولا ينفُذَ لهم حُكُمٌ ....

(١) تناسخ الأمم (هنا) تطوّر بعض الأمم من بعض وترقيها في سلّم الحضارة.

(٣) العصمة (هنا): الحاية من الناس (دفع ضرر الناس عن الرسول)، راجع الآية المستشهد بها. الفلج الظفر.

(٤) راجع سورة المائدة (٥: ٦٧).

(٦) الملهوف: المظلوم الذي يطلب من الناس مساعدتهم. القمع: القهر والإذلال.

<sup>(</sup>۲) هذه الجملة مقتبسة من ثلاث آیات: من سورة البقرة (۲: ۱۶۳) « وكذلك جعلنا كم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیداً » ثمّ من سورة آل عمران (۱۰: ۱۱۰) « كنتم خیر أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون (بفتح الهاء) عن المنكر » ثمّ من سورة النساء (٤: ٤١) « فكيف إذا جئنا من كلّ أمّة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیداً؟ ». - هذا مثال واحد، ومعظم جمل أفلح تشبه ذلك.

<sup>(</sup>٥) اختار له ربّه ما عنده (عند ربّه): فضّل له الحياة الأخرى على هذه الحياة الدنيا. قبضه إليه: توفّاه (نقله من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى).

ثم أُحَدِّرُكُم أهلَ البِدَعِ الذين لم يَعْرِفوا حقًا فيَتَبِعوه ولم يَلْقَوْا أهلَ العلم فيَقْتَبِسوا منهمُ الدينَ. عاشوا مَعَ أهلِ الجهلِ فخلا بِهِمُ الشيطانُ ونَفَخَ في قلوبِهِمُ الكِبْرَ وأوْرَتَهُمُ العُجْبَ فاسْتَحْيَوْا(١) أن يقولوا فيا لا يَعلمون «لا نَعْلَمُ ». فأفْتَوْا برأيهِمْ(٢) أقواماً جَهَلَةً لا يَعْرِفون ما يُقال لهم: قلّدوهم (٣) دينَهم وألزموا أنْفُسَهُم الرأي فأتبعوهم على بِدْعَتِهِمْ فضلّوا وأضلّوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل... فاحْذَروا، مَعاشرَ المسلمين، مَنْ كانت هذه صِفَتُه ومَنْ حَلّ بهذه المنزلةِ ورَضِيَها لنفسِه. وأعلموا أنّ مَنْ كان كهذا فقد صارَ من حِزْبِ الشيطانِ وأوليائه....

هذا، وقد بالَغْتُ إليكم في النصيحة وشَرَحْتُ لكم الموعظةَ ورَضِيتُ لكم بما رَضِيتُ بهِ لنفسي ونَهَيْتُكم عمّا أَنْهي عنه نَفْسِيَ نصيحةً لله وٱجتهاداً في طَلَب رضائه....

- فضلُ العلم. قال من قصيدةٍ له:

لله عُصبة أهل العلم إن لهم العلم مكرْمة . العلم مكرْمة . للعلم مكرْمة . للعلم فضل على الأعال قاطبة ؛ يقول: طالب علم بات ليلته من عابد سنة لله مُجتهدا وقال: إن مِدادَ الطالبين على

فضلاً على الناسُ غُيّاباً وحُضّار (4). والجهلُ جهلٌ، كفى بالجهل إذْبار (٥). عن النبيء روَيْنا فيه أخبار (٦). في العلم أعظمُ عند الله أخطارا صامَ النهارَ وأحْيا الليلَ إسهارا. ثِيابِهمْ وعلى القُرطاس أسطارا(٧).

<sup>(</sup>١) الكبر: الجبر والتعاظم على الناس. العجب: الزهو (الافتخار) بالنفس. استحيا: غلبه الحياء أو الخجل.

<sup>(</sup>٢) أفتى برأيه: فسر أمور الدين بعقله هو من غير رجوع إلى القرآن أو الحديث أو أعمال الصحابة.

<sup>(</sup>٣) الملموح هنا أن العامّة من الناس تابعوا الفقهاء في الاعتقاد والعبادات. ويمكن أن تعني أن الفقهاء قلّدوا العامّة الدين (فرضوه عليهم - جعلوه كالقلادة في أعناقهم).

<sup>(</sup>٤) إنَّكُ تستفيد من العالم إذا حضرت عليه شخصيًّا أو إذا قرأت في كتبه (ولو بعد موته).

<sup>(</sup>٥) الإدبار: تولي (ذهاب) النجاح والتوفيق عن الإنسان.

<sup>(</sup>٦) وصل إلينا عن النبيّ أحاديث في فضل العلم.

 <sup>(</sup>٧) المداد: الحبر. الطالبون: طالبو العلم (التلاميذ).القرطاس: الورق. الأسطار: السطور.
 إنّ الحبر سواء أكتبت به سطوراً من العلم أو سقط على الثياب خطأ...

مثل (۱) دم الشهداءِ الْمُكرَمينَ: لهم أَكْرِمْ بهم مِنْ ذوي الفضلِ اللّبين، لهم ولا تكُنْ جامعاً للصُحْفِ تَخْزِنُها فَأَطلُبْ من العلم ما تُقْضى الفروضُ به وآجعَلْهُ مَفْخَرَةً، مولاك يعلَمُ ما تُخفي الصُدورُ، فلا ولا تُداهِنْ إذا ما قلت مسألةً، وعاشرِ الناس – وانظُرْ من تُعاشِرُهُ – فرُبَّ مُكْثِرِ صَحْبِ لا يزالُ يرى فرُبَّ مُكْثِرِ صَحْبِ لا يزالُ يرى

فضلٌ؛ فأكْرِمْ بأهلِ العلم أخْيارا. إِرْثُ النُّبُوّةِ فِي أَيْدِيهِمُ صَلَالًاً. كالعَير يحمِلُ بين العِير أَسْفارا(٣). وأعمَلْ بعلمك مُضْطرَّا ومختارا(٤). ولا تُرائي به بَدْواً وأحْضارا(٥). يكن لك الحِلْمُ من مولاك غَرَّارا(٢). أَضْرَرْتَ بالدين - إن داهَنْتَ - إضرارا(٧). قَصْداً، ولا تُكْثِرَنَّ الصَحْبَ إكثارا(٨). لنفسه قُرَنسساء السوء أشرارا.

٤ - ★ ★ الأزهار الرياضية ٢: ١٦٦ - ٢٢٢؛ معجم أعلام الجزائر ١: ٣٤٢ (٢: ٥)؛
 تاريخ الجزائر العام ١: ١٩٨؛ الطار ٣١.

#### سحنون

١ - هو أبو سعيدٍ عبدُ السلامِ بنُ سعيدِ بنِ حبيبِ التَنوخيُّ، المعروفُ باسم سحنونِ (بفتح السين أو بضمّها)، وُلِدَ في القيروانِ في أولِ رَمَضانَ من سنة ١٦٠ سحنونِ (بنتح ٧٧٧ م).

<sup>(</sup>١) « مثل » فيها عيب (ينقص فيها مدّ: يجب أن يكون مكانها كلمة على وزن معنى أو رمى).

<sup>(</sup>٧) في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) العير: الحار. في القرآن الكريم: «كمثل الحار يحمل أسفاراً (٦٢: ٥، سورة الجمعة). يحمل كتباً ولا ينتفع بما فيها. العير (بالكسر): القافلة.

 <sup>(</sup>٤) ما تقضى الفروض به: ما يعلمك أمور الدين (أو: ما تقرأه في صلاتك، مثلاً). اعمل بعلمك مضطراً
 ومختاراً (في كل حال) في أمور الدين وفي غير أمور الدين.

<sup>(</sup>٥) أحضار (المقصود جمع حضر ضد البدو).

<sup>(</sup>٦) – إذا لم يعاقبك ربّك اليوم على ذنب اقترفته فلا تغتّر بذلك وتمضي في اقتراف ذلك الذنب تكراراً، فقد تعاقب على ذلك كلّه غداً.

<sup>(</sup>٧) المداهنة: المصانعة: (موافقة الناس على رأي أنت تعتقد في نفسك خلافه).

 <sup>(</sup>A) عاشر الناس قصداً (باعتدال) لا تستكثر من الأصدقاء ولا تندفع في صداقة أحد بلا ضابط.

بدأ سحنونٌ دراستَه في تونِسَ ثمّ رَحَلَ (۱۸۸ هـ) إلى القاهرة فدرس على الفقيه المالكي أبي عبد الله عبد الرحمن بن خالد العُتَقي (۱۳۲ – ۱۹۱ هـ). وهو صاحب المُدوَّنة (في الفقه المالكي) أخذها عن مالكِ بنِ أنَس ، ثم أخذَها عنه سحنونٌ. ودَرَسَ سحنونٌ على نفر كثيرين أيضاً. وزار سحنونٌ الشامَ ثمّ عاد إلى القيروان (۱۹۱ هـ + ۸۰۷ م) وبدأ نشرَ مذهب مالكِ في المغرب.

وتولّى سحنون قضاء القَيْروانِ في رَمَضان من سَنة ٢٣٤ (نَيسان - أبريل ٨٤٩ م) في أيام أبي العبّاس محمّدِ بن الأغلب (٢٢٦ - ٢٤٢ هـ).

وكانت وفاةُ سحنونِ في التاسعِ من رَمَضانَ من سَنَةِ ٢٤٠ (٧/ ٣/ ٨٥٥ م)، وقيل في رَجَبَ.

كان سحنون حافظاً للعلم ثِقَةً زاهداً في الدنيا مُتواضعاً سليم الصدر ولكن شديداً على أهل البِدَع . ولسحنون أثر كبير في انتشار مذهب مالك في المغرب.

وكان سحنونٌ مُصَنِّفاً، له: المدوّنة في مذهب الإمام مالكِ - كتاب الأجوبة - كتاب آداب المعلّمين (بروكلمن، الملحق ١: ٣٠٠).

في وفيات الأعيان (١: ٥٢٣) أن القائد القاضي أسد بن الفُراتِ (توفّي في بَلرْمَ عاصمةِ صِقِلّية سَنةَ ٢١٣ هـ) وكان قد رَحَلَ إلى مِصر وسمع من عبد الرحمن بن القاسم وبدأ تأليف كتاب في مذهب الإمام مالك. وكان هذا الكتاب يُعرَف بأسم «الأسدية ». ثمّ إنّ سحنوناً حرّر هذا الكتاب ونقّحه وزاد فيه فأصبح عندنا يعرف اليوم باسم «المدوّنة ».

وذَكَرَ ابنُ خلدونِ (المقدّمة ٨٠٧) أنّ الناسَ اتّبعوا «مدوّنةَ سحنونِ، على ما فيها من اختلاطِ المسائلِ في الأبواب، فكانتْ تُسمّى المدوّنةَ والمُخلِّطة ».

- ۳ مختارات من آثاره
- لسحنون أقوال حكيمة منها:

أشقى الناسِ من باعَ آخرتَه بِدُنياه؛ وأشقى منه من باع آخرتَه بدنيا غيرِه

- أجرأُ الناسِ على الفُتْيَا أَقلُهم عِلْماً؛ يكونُ عندَ الرَجُلِ بابُّ واحدٌ من العلم فيظُنُّ أَنَّ الحَقَّ كلَّه فيه مِنْ فِقْهِ الرَجُلِ مَطْعَمُه ومَلْبَسه ومدخَلُه ومخرَجُه وصُحْبَتُه لأهلِ الخير؛ وليستِ العِبادةُ بُطَأطأَةِ الرأس .
  - ٤ المدوّنة الكبرى، القاهرة ١٣٢٤ ١٣٢٥ هـ؛ القاهرة ١٩٠٥ ١٩٠٦ م.
     كتاب آداب المعلّمين (تحرير حسن حسني عبد الوهّاب)، تونس ١٩٣١ م.
- \* \* تراجم أغلبية ٨٦ ١٣٦؛ علماء إفريقية وتونس ١٨٤ ١٨٧؛ وفيات الأعيان ٣:
   ١٨٠ ١٨٨؛ ابن قنفذ ١٧٤؛ الديباج المذهب ١٦٠؛ بروكلمن ١: ١٨٦، الملحق ١:
   ٢٩٩ ٢٩٠٠؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط ١) ٤: ٣٤ ٣٥؛ مجلة العربي (٨/ ٥٥، ص ١١١)؛ الأعلام للزركلي ٤: ١٢٩ (٤: ٥).

# عبيد الله بن قارلُهان(١)

- ١ هو عبيد الله بن قرالهان بن بدر، كان مولى للأمير عبد الرحمن بن الحكم أبن هشام (٢٠٦ ٢٣٨ هـ) ومن نُدْمانِه. ولعل وفاتَه كانت قبل انتصاف القرن الثالث (قبل ٢٠٦ م).
- عبيدُ اللهِ بنُ قرلُإنَ من الشعراءِ المُتقدّمين، وكان مُقِلاً فيا يبدو، ولم يكنْ
   من. فحول الشعراء.

#### ٣ - مختارات من شعره

- جَلَسَ الأميرُ عبدُ الرحمنِ بنُ الحكم يوماً للفَصْدِ<sup>(٢)</sup> وفرَّقَ على مَنْ حَضَرَهُ من مواليهِ ونُدمانهِ مبالغَ من المال. وكان ابنُ قارلُهانَ غائباً في بادِيَتهِ (في ضيعةٍ له قُرْبَ قُرطُبةَ)، فلمَّا عَلِمَ بذلك أَسْرَعَ إلى قُرطُبةَ رجاء أن ينالَ ما ناله غيرُه لهذه المناسبة، وأَنْفَذَ إلى الأميرِ عبدِ الرحمنِ رُقعةً فيها الأبياتُ التاليةُ:

<sup>(</sup>١) راجع في تخريج الأسم « قرلمان »، تحت: أحمد بن قرلمان (ت ٣٧٧ هـ).

<sup>(</sup>٢) الفصد من وسائل الطُّب القديم: استخراج شيء من الدم من جسم الإنسان (في الربيع) تخفيفاً.

يا مَلِكَاً حَلَّ ذُرى المَجْدِ وعمّ بالإنعامِ والرِفْدِ (۱)، طوبى لِمَنْ أَسْمَعْتَهُ دعوةً في يوم إجماعك للفَصْد فظلَّ ذاك اليوم من قَصْفِه مُسْتَوْطِناً في جنّة الخُلد (۲). وقد عَداني أن أرى حاضراً؛ جَدُّ متى يُحْظِ الورى يُكْدِ (۳). فأنتَعِشِ العَثْرةَ مِنْ عاثرٍ عَدَتْ عليه أَنْجُمُ الفُرْد (٤)، وأَمْنُنْ بإصفادي عَطاً لم يَزَلْ يَشْمَلُ أهلَ القُرْبِ والبُعْدِ (٥).

فوقّعَ الأميرُ عبدُ الرحمنِ في أسفلِ رُقعةِ ابنِ قَرْلُهانَ: « من آثَرَ (فضّل) التَضَجُّعَ فَلْيَرْضَ بحظّه من النَوْم ».

فعاوَدَهُ ابن قَرْلُهانَ برُقْعةٍ أُخرى فيها أبياتٌ مَطْلَعُها:

لا نِمْتُ إِنْ كُنتُ، يا مولايَ، مَحْروماً.

فأمر له الأميرُ عبدُ الرحمنِ بِصلَةٍ.

؛ - \* \* أخبار مجموعة ١٣٩ - ١٤١؛ الحلّة السيراء ١: ١١٨ - ١١٩٠

## يحيى بن حكم الغزال

١ - هو يحيى بنُ حَكَم البكري الجَيّاني، أصلُه من جيّانَ، وقد كان مولدُه في نحو سَنَة ١٥٤ (٧٧١ م)، وقيل في سَنَة ١٥٦: وكانت إقامتُه في قرطبة.

كان يحيى بن حَكَمٍ رجلاً فارعَ الطولِ قويَّ البُنْيَةِ جَمَّ النَّشاط جميلاً، ولقد

<sup>(</sup>١) الرفد: العطاء. عمّ بالرفد: أعطى جميع الناس. في هذه الأبيات روايات مختلفة قليلاً أو كثيراً.

<sup>(</sup>٢) القصف: اللهو.

<sup>(</sup>٣) عداه: مرّ به، فاته. جدّ: حظّ. يحظي: يجعل (للناس) حظّا. يكدى: يبخل؛ وأكدى فلان فلاناً عن الشيء: ردّه عنه (يحظ ويكد مجزومتان باسم الشرط « متى »).

<sup>(</sup>٤) أنهضني من عثرتي (غلطتي). عدت عليه: اعتدت عليه، ظلمته. أنجم الفرد (بضمّ الفاء) الأنجم التي تبدو وحدها متفرّقة في أطراف الساء (راجع تاج العروس – الكويت ٨: ٤٨٧، ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) الأصفاد: العطاء.

آحتفظ بنشاطِه وجماله إلى زمن شَيْخوختهِ، فلُقِّبَ من أجل ذلك كلّهِ بالغَزال.

من أشهر الأحداثِ في حياةِ يحيى بنِ حَكَم أنّ عبدَ الرحمنِ الأوسطَ أرسلَهُ سفيراً إلى بلاد المجوس في (إحدى جُزُرِ الداغارك)، نحو سنة ٢٠٥ (٢٠٠ – ٢٠٨م) فأظهر إعجاباً بالملكة «تود ». ويبدو أيضاً أنه سَفَرَ إلى بَلاطِ القُسْطنطينية (١٠). وقيل إنّ زِريابَ لمّا جاء إلى قرطبة، سَنةَ ٢١٧ (٨٣٢ م) نشأتْ بينَه وبينَ يحيى بنِ حَكَم نُفْرةٌ فهجاه يحيى وأقذَع في هجائه. فغضب عبدُ الرحمن الأوسطُ ونفَى يحيى عن بَلاطه (وزعموا عنِ الأندلس) فذهب يحيى إلى العراق بُعَيْدَ وَفاقِ أبي نُواس (ت عن بَلاطه (وزعموا عنِ الأندلس) فذهب يحيى إلى العراق بُعَيْدَ وَفاقِ أبي نُواس (ت مَن بَلاطه (المنتَ الله العراق وَن مَن إلى العراق وَن مَن إلى بلادِ المجوس يتداخلان تداخلاً شديداً.

وتُوفِّيَ يحيى بنُ حكم الغَزالُ في مطلَع ٢٥٠ (٨٦٤م).

كان يحيى بنُ حكم الغزالُ متعدد نواحي الشخصية. وكان مُشارِكاً في عدد من العلوم منها الفلسفة والفلك. وكذلك كان لَبِقاً حَسنَ التحديثِ مِمّا جَعَله ناجحاً في الحياةِ السياسيةِ وفي السفارة.

وكذلك كان أديباً وشاعراً مطبوعاً صاحب بديهة وآبتكار في المعاني، وإنْ كان في أُسْلوبهِ يَطْبَعُ على غِرارِ المشارقة مَعَ قِلّةِ عِنايةٍ بالديباجةِ، إذا كانتِ الديباجةُ تَحُولُ بينَه وبينَ كالِ التعبيرِ عنِ المعنى (كما كان شأنُ ابن الرومي). وفنونُ شعرِه المدحُ والهجاء والغزل والمُجون والخمريّات (وإن لم يكنْ يشرَبُ الخمر) والحكمةُ مَعَ المدحُ والهجاء

The Poet and the Spae-Wife

An attempt to reconstruct al-Ghazal's embassy to the Vikings,

by W. E. D. Allen.

Dublin (Allen Figgis and Co. Ltd). 1960.

ومؤلّفه لا يوافق المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال على رأيه في أن سفارة الغزال كانت إلى القسطنطينية، بل يرى أنّها كانت إلى جزيرة إيرلندة، (غرب جزيرة انكلترة) حينا كانت ايرلندة تحت حكم الفايكنغ الشماليين، وأن هذه السفارة كانت بين الشهر الأوّل من عام ٨٤٥ للميلاد (شوّال ٢٤٤) ومنتصف الصيف من ذلك العام (ص ٥٤).

<sup>(</sup>١) صدر في سفارة الغزال هذه كتاب هو

شيء من التشاؤم، وله أيضاً قَصَصٌ، فقد نَظَم أُرْجوزةً طويلة في فتح الأندلس وفي الوقائع التي دارت بين المسلمين وملوك النصارى، وشاعت هذه الأرجوزة بين الناس. (نفح الطيب ١: ٢٨٢)، ولكنها ضاعت فيا بعد (١).

#### ۳ - مختارات من شعره

- كان بعضُ أمراء الأندلس قد ولّى يحيى الغزالَ قَبْضَ الأعشارِ (نصيب الدولة من المواسم) وخَرْنِها. وبدأ قحطٌ في البلاد فباع يحيى الغزالُ الحبوبَ التي في الأهراء بالثمن الرائج فَنَفَقَتْ بسُرعةٍ. فغَضِبَ الأمير وطالب يحيى بثمن المثل (بعد ارتفاع الأسعار) فلم يستطعْ يحيى ذلك لأنّ الفرق بين الثمن الذي باع به يحيى الحبوبَ والثمن الذي غلا كان ثلاثينَ ألفَ (درهم). فأمرَ الأميرُ بسَجْنِ يحيى الغزالِ وتقييدِه. فنظم يحيى الغزالُ في سِجْنه قصيدةً يبسُطُ فيها القضيّة من وِجْهةِ نظرهِ هو، فَرضِيَ الأميرُ وأطلق سَرَاحَ يَحْيى.

وفي المطرب أن الأمير الذي وقعت في أيامه هذه الحادثة هو عبد الرحمن أبن الحكم (٢٠٦ - ٢٣٨ هـ). لكن مطلع القصيدة يَدُل على أن شاعرَها كان في الخمسين من العمر (ويحيى الغزال كان في أيام عبد الرحمن بن الحكم في صدر شبابه)، إلا إذا قبِلْنا أن يكون المطلع تقليديًّا عامًّا وليس تجريداً (خطاب الشاعر نفسه). وفي ما يلى عددٌ من أبيات القصيدة المذكورة:

بعضَ تصابِيكَ على زينبِ. لا خيرَ في الصَبْوة للأشيب (٢). أبع من تصبو إلى الرَبْرب (٣)! من مُبْلِعةٌ عنّي إمامَ الهُدى الوارثَ الجدَ أباً عن أب

<sup>(</sup>۱) في جذوة المقتبس (ص ۱۸٦) وبغية الملتمس (ص ۲۵۸؛ راجع الأعلام للزركلي ۲: ۱۷۰) أن حبيب بن أحمد الشطجيري (ت نحو ٣٠٥ هـ)، وهو أديب شاعر من أهل قرطبة جمع ديوان يحيى بن الحكم الغزال ورتبه على الحروف.

<sup>(</sup>٢) الصبوة: جهلة الشباب. التصابي: تكلّف ذلك، التظاهر بالشباب.

<sup>(</sup>٣) الربرب: الغزال الصغير.

قَصَدتُ في القول فلم أُطْنب (١). أنّي إذا أطْنَــبَ مُدّاحُــه أَذْكُرْتَنا مِنْ عُمَرَ الطيّب (٢)؛ لا فَكُ عنى اللهُ إن لم تكنْ إليكَ قد حَن إلى المَغْرب: وأصبيحَ المَشْرِق من شَوقيهِ إليك بالسَهْل وبالمَرْحب. مِنْبَرُهُ يَهْتِفُ من شَوْقِهِ وكان من قَبْلكُ لم يَطْرَب. أَطْرَبَهُ الوقتُ الذي قد دَنا، طار لوَافي خَطْفَةَ الكوكب (٣) هفا به الوجدُ، َ فلو مِنْبَرٌّ ليست لحامى الغابة المُغْضَب (٤). إلى جميل الوجهِ ذي هَيْبةِ إلا التاحَ الخائفِ الْمُذْنب (٥). لا يُمْكِنُ الناظرَ من رُؤيةٍ لم أَجْمَعِ المالَ ولم أَكْسِب (٦). إِن تُرِدِ المالَ فإنّي أَمرُوً تلتمس الربح ولا تَرْغَب (٧). إذا أخذتَ الحقّ منّى فلا إنْ كان رأسُ المال لم يذهَب (^)! قـــد أحسنَ اللهُ إلَيْنَــا معــاً

- لمّا كان يحيى بنُ حكم الغزالُ في بلاد المجوس لَفَتَ نَظَرَ الملكةِ «تودَ » فسألته يوماً: كم عُمُرُكَ؟ فقال لها: عشرونَ عاماً! فقالت له: ولكنّ في رأسك شعراً أبيضَ! فأنشد مُر تحلاً:

<sup>(</sup>١) أطنب: بالغ، زاد على الحدّ المطلوب. قصد: اعتدل (جاء بالقصد: بالقدر المطلوب المعقول الكافي).

<sup>(</sup>٢) لا فك الله قيدى ولا أخرجني من السجن إن لم يكن فيك شيء من صفات عمر بن الخطّاب.

<sup>(</sup>٣) وافى: جاء إلى جوارك. خطفة (لمعة) الكوكب: بسرعة.

<sup>(</sup>٤) حامى الغابة: الأسد. المغضب: الغضبان (في الحقّ).

<sup>(</sup>٥) لا يستطيع أحد أن يطيل النظر إليه لهيبته.

<sup>(</sup>٦) إذا كنت تريد مالاً فلا تطلبه مني، لأنّني رجل لم أجمع في حياتي مالاً ولم أستطع أن أكسب من المال ما يبقى منه شيء للخزن.

<sup>(</sup>٧) أنا أعطيتك جميع الثمن الذي بعت به الحبوب فلا تحاول أن تحصل منّي على ربح (لأنّي لا أملك مالاً).

<sup>(</sup>٨) من حسن حظّي وحظّك أنّي دفعت إليك ثمن الحبوب (كان يحيى الغزال معروفاً بالانهاك في الشهوات وبالإسراف وكان من الممكن أن يتصرف بالثمن الأصلى فيضيع المال كلّه).

غالبْت منه الضَيْغَمَ ٱلأَغلبَا(١).

تأبَى لِشمس الحسن أن تغرُبا(٢).

يُلْفِي إليه ذاهبٌ مَذْهبا.

تُطْلعُ من أزرارِها الكوكبا(٣)،

أحلى على قلبي ولا أعذبا.

أحلى على قلبي ولا أعذبا.

مُشْبِهَهُ لم أعْدُ أن أكدِبا(٤).

دُعابِةً توجبُ أن أدْعَبا(٥).

قد يُنْتَجُ المُهرُ كذاأشْهبا »(١).

وإنما قلت لكي تعجبا!

كُلِّفْتَ، يا قلبي، هوًى مُتْعِبا إِنِّي تعلَّقْ بِ اللهِ في حيثُ لا أقصى بلادِ اللهِ في حيثُ لا يا تودَ، يا رُودَ الشبابِ التي يا بِأبي الشخصَ الذي لا أرى يا بِأبي الشخصَ الذي لا أرى إن قلتُ يوماً إن عيني رأتْ قالت: «أرى فَوْدَيه قد نَوّرا »، قلتُ لها: «ما باله؟ إِنَّهُ قلتُ لها: «ما باله؟ إِنَّهُ فاستضحكَتْ عُجْباً بقولي لها؛

غُرَّي بـــذا من ليس يَنْتَقِــدُ. الشيـخُ ليس يُحِبُّـه أحَــدُ ».

- وقال في الخمر (وتجد على قوله شيئاً من منحى أبي نواس):

تأَبَّطتُ زِقَّي وأحتسبتُ عَنــائي<sup>(٧)</sup>. فثاب خفيفَ الروح نحو ندائي<sup>(٨)</sup>. ولَّمَا رأيتُ الشَربَ أَكدَتْ سِماؤهم فلمَّا أُتيتُ الحانَ ناديتُ ربَّه

قالتْ: « أُحِبُّكَ! » قلتُ: « كاذبةٌ؛

هذا كلامٌ لستُ أقبَلُه:

<sup>(</sup>١) الضيغم: الأسد.

<sup>(</sup>٢) تعلّقت (أحببت) مجوسيّة (امرأة على دين الجوس - يقصد تود الدنماركيَّة. ومع أن سكّان الدنمارك في ذلك الحين كانوا للا يزالون في ذلك الحين على دلك الحين كانوا للا يزالون في ذلك الحين على الوثنيّة. وكان العرب يسمّونهم كُلّهم « مجوساً »).

<sup>(</sup>٣) الرود: الرأد، الرؤد (المرأة الشابّة، اللينّة). الأزرار: مدخل العنق من الثوب.

<sup>(</sup>٤) لم أعد: لم أتجاوز. لم أعد أن أكذب: ما عدوت (تجاوزت) الكذب (في قولي): كذبتُ.

<sup>(</sup>٥) الفود: الشعر عند الأذن. نوّر (الزهر) تفتّح، كان أبيض.

<sup>(</sup>٦) نتج (بالبناء للمجهول) المهر (الحصان الصغير): ولد، ولدته أمّه.

<sup>(</sup>٧) أكدت ساؤهم: قلّ مطرها (افتقروا، احتاجوا). الزقّ: وعاء للخمر. العناء: التعب. احتسبت عنائي: جعلت تعبي احتساباً (في سبيل الله) - هنا: في سبيل إخواني.

<sup>(</sup>٨) الحانة محلّ بيع الخمر، جمعها حان. والشاعر يستعمل «الحان» هنا مكان الحانة. ثاب: أقبل.

قليل هجوع العين إلا تَعلَّةً فقلتُ: «أَذِقْنيها »، فلمَّا أَذاقها وقلتُ: أَعِرْني بِذلةً أَستتِرْ بها فوالله ما بَرَّتْ يميني ولا وقت فأبت إلى صَحْبي ولم أَكُ آيباً تداركتُ في شُرب النبيذ خَطائي

على وجل مني ومن نُظرائي (١) طرحتُ إليه رَيْطتي وردائي (٦). بذلتُ له فيها طَلاق نسائي (٣). له، غير أُنِي ضامن بوفائي (٤). فك للله يفديني وحُق فِدائي (٥). وفارقْتُ فيه شيمتي وحيائي (١).

- وقال يحيى بن الحَكَمِ الغزالُ يَصِفُ أهوالَ بحرِ الشَّال، ويُخاطِبُ رفيقاً له اسمه يَحْيى (أو هو يخاطب نفسه!):

قـــالَ لي يحيـــى، وصِرْ نــا بــينَ مَوْجِ كالجِبـال، وَتَوَلَّتْنَا رِياحٌ من دَبورِ وشَال (٧) شَقَّـــتِ القلْعـــينِ وآن جَبَّتْ عُرى تلك الجِبال (٨)

<sup>(</sup>١) التعلّة = ما يتعلّل به الإنسان عن شيء يحتاج إليه: يغمّض عينيه ولكن لا ينام حتّى يتوهّم فقط أنّه نام في في نفسه شيئاً من الراحة. وجل: خوف. نظراء: أنداد، أمثال، أشباه، (كان ببع الخمر ممنوعاً، ولذلك كان الخمّارون يخافون من الذين يأتون إليهم لشراء الخمر لئلا يكونوا من رجال الشرطة. فكان إذا طرق أحد باب الحانة – وكانت الحانات سرّية – تناوم صاحب الحانة حتّى يقوم القادم بحركات ويقول أقوالاً تدل قطعاً على أنّه زبون وليس رجل شرطة).

<sup>(</sup>٢) فلما ذقت خره وأعجبتني أعطيته ريطتي (ثوبي الحرير) وردائي (ثوبي السابغ: الذي ألبسه فوق ثيابي الأخرى) ليعطيني بقيمتها خراً.

<sup>(</sup>٣) طلبت منه ثوباً رُخيصاً أستتر به وحلفت له بالطلاق أنَّني سأردّه إليه.

<sup>(</sup>٤) إلى الآن لم أرد إليه ذلك الثوب، ولكنني عازم على رده. ما برّت يميني: ما وفيت بيميني (بقسمي، مجلفي بالطلاق).

<sup>(</sup>٥) فأبت: فرجعت (إلى أصحابي بخمر). ولم أك آيباً = ما كنت أظنّ أنني أستطيع أن أرجع إلى أصحابي بشيء من الخمر. يفدّيني: يقول لي: فداك نفسي (يمدحني). وحقّ فدائي: كنت مستحقًّا ذلك.

<sup>(</sup>٦) أدركت: فعلت الأمر دراكاً (مرّات متوالية). فارقت: خالفت (فعلت غير ما تجيز الأخلاق).

 <sup>(</sup>٧) الدبور: الريح الغربية (والمقصود هنا أنها شديدة). الشمال (بفتح الشين): الريح الشمالية (المقصود: باردة وشديدة).

<sup>(</sup>A) القلع (بكسر القاف): شراع (بكسر الشين) السفينة. انبتّت: تقطعت. العرى (جمع عروة بضمّ العين): (هنا) المكان الذي تربط به أشرعة السفينة بالسارية أو بجوانب المركب.

وتمطّــــــى ملــــك المو ت إلينا عن حيال (۱) فرأينا عن حيال (۱) فرأينا عن حيال الموت رأي اله عين حالاً بعد حال: «لم يَكُنْ للقوم فينال مال (۲) ». وقال في تأمّل الناس والنظر إلى حقيقتهم:

ومن أنْعام خالقنا علينا بان ذنوبَنا ليست تَفور. فلو فاحَت لأصبَحْنا هُروبا فُرادى بالفلا ما نستريح (٣)، وضاق بكل مُنْتَحِل صلاحاً - لنَتْن ذُنوبهِ - البلدُ الفسيحُ (٤).

٤ - يحيى بن الحكم الغزال، تأليف محمد صالح البنداق (ت اوائل ١٩٨٠ م)، بيروت (دار
 الآفاق الجديدة) ١٩٧٩ م.

\*\* المقتبس ١١ - ١٦، ١٣ - ٢٦، ١٩ - ٢٠، ١٣٤ ، ١٨١ - ١٨١، ١٨٥ - ١٨١، ١٩٤؛
 جذوة المقتبس ٣٥١ - ٣٥٣ (الدار المصرية) ٣٧٤ - ٣٧٥ (رقم ١٨٨٨)؛ بغية الملتمس ٤٨٥ - ٤٨٦؛ (رقم ١٤٦٧)؛ المغرب ٢: ٣٢٥ - ٣٢٥؛ البيان المغرب ٢: ٣٠٥ نفح الطيب ٢: ٤٥٢ - ٢٦٢؛ نيكل ٢٥ - ٢٧، ختارات نيكل ٢٥ - ٢٦؛ بروكلمن، الملحق ١: ١٤٨: دائرة المعارف الإسلامية ٢: ١٠٣٨؛ الاعلام للزركلي ٩: ١٧٣ (٨:

## ابن قطن المهري القيرواني

هو أبو الوليدِ عبدُ الملكِ بنُ قَطَنِ المَهْريُّ القَيْروانيُّ (٥) لَقِيَ جماعةً من عُلماءِ اللغةِ والنحوِ منهم أبو مالكِ أمانُ بنُ الصَمصامةِ بن الطِرِمّاحِ الأعرابيُّ وأبو المَنيع الأعرابيُّ ثُمُّ أصبحَ شيخَ أهلِ اللغة والعَربية (النحو) في بلدِه وزمانِه. له من الكتب:

<sup>(</sup>۱) تمطّی: مشی وهو یتبختر و بحرّك بدیه (لیلفت - بفتح الیاء وكسر الفاء - انتباهنا: لیخیفنا). ملك الموت: عزرائیل. حیال: جانت.

<sup>(</sup>٢) القوم (هنا): أصحاب السفينة - لم نكن أنا وأنت عند أصحاب السفينة «رأس مال » (شيئاً ثميناً) كافظون عليه.

<sup>(</sup>٣) هروباً فرادي: هاربين متفرّقين (يهرب بعضنا من بعض).

<sup>(</sup>٤) منتحل صلاحاً: ذلك الذي يدّعي أنه صالح ويتظاهر بذلك.

<sup>(</sup>٥) هو غير عبد الملك بن قطن الفهري (ت ١٢٣) الذي كان والياً على الأندلس.

تفسيرُ مَغازي الواقديّ – الألفاظ – آشتقاق الأسماء (زاد فيه على ما كان قد جاء به قُطْرُب) (١) . وكذلك كان خطيباً بليغاً وشاعراً عاديًّا وكاتباً متتدراً: كَتَبَ إليه رجُلٌ يوماً كتاباً وأطال فيه على غيرِ فائدةٍ فردّ عليه عبدُ الملكِ المَهريُّ يقول: «خيرٌ من الإطالة السكوتُ، وفي القَصْدِ إلى الحاجة قطعٌ لمسافة الإطالة ».

وعُمِّرَ عبدُ اللَّكِ بنُ قَطَنِ المَهْرِيُّ طويلاً، وكانتْ وفاتُه لِعَشْرِ خَلَوْنَ من رَمَضانَ من سَنَةِ ٢٥٦ (٢٥/٨/١١).

\*\* الزبيدي ٢٤٩ – ٢٥٣؛ إنباه الرواة ٢: ٢٠٨ – ١١٢؛ الوافي بالوفيات ٦: ٩٤؛ بعية الوعاة ٣٠١؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٧٦؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠٩ (١٦٢)؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٦٠.

#### مؤمن بن سعيد

١ - هو مُؤمِنُ بنُ سعيدِ بنِ إبراهيمَ بنِ قَيْس ، كان جَدُّه إبراهيمُ مولًى للأميرِ عبدِ الرحمنِ الداخلِ. رَحَلَ مؤمنُ بنُ سعيدٍ إلى المَشْرق فَلَقِيَ أبا تَمّامٍ (ت ٢٣٢) وروى عنه شعرَه. فلمّا عاد إلى الأندلس جعل الناسُ يقرأون عليه شعرَ أبي مّام.

وكان مؤمن بن سعيد مُؤدِّباً لأولادِ أمراءِ قُرْطُبةَ. وكذلك اتصل بهاشم بن عبد العزيز وبغيره من رجال الدولة. ولكنَّ قَلَتاتِ لسانهِ أوقعتِ الوَحْشةَ بينَه وبين هؤلاء.

في سَنَةِ ٢٦٢ خرج القائدُ هاشمُ بن عبد العزيز لقتال الثائر عبدِ الرحمن بنِ مروانَ الجِليقيِّ (وكان من الذين يَتَظاهرون في الأندلس بالإسلام) على غير أُهْبة صحيحة ثمّ أُوْغل في اللِّحاق بابنِ مروانَ فقتيلَ عددٌ كبيرٌ من رجاله ووقع هو أسيراً في يد ابن مروانَ الجِليقي. فشَمِتَ به مؤمنُ بنُ سعيدٍ وهجاه (من غير ضرورةٍ تُوجِبُ ذلك سوى فُحْشِ لسانه). فلمّا خرج هاشمٌ من الأسْر، بعدَ عامين، أوْغرَ صدرَ الأميرِ محمّدٌ على مؤمنِ بن سعيدٍ وحَبَسه.

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثاني.

وظلٌ مؤمنُ بن سعيد في السِجْن حتّى تُوُفِّيَ في الرابعِ من رَجَبَ ٢٦٧ ( ٨٨١/٢/٩ ).

7 - كان مؤمنُ بن سعيد شاعراً مشهوراً مُكثِراً مُحْسِناً مطبوعاً، وكان فَحْلَ شعراء قرطبة في زمانه. ولكن شعره ضاع ولم يبق منه سوى نُتَفِ أكثرُها في الهجاء. وكان مؤمن بن سعيد يُهاجي ثمانية عَشَرَ شاعراً فيعلوهم. من هؤلاء عبّاسُ بنُ فِرناسِ وديكُ تيسِ الجِنّ (أحمدُ بن محمّد الكتّاني) والعُتْبي. ولقد كان كثيرَ التهكم بالناسِ شديدَ الهجوم على أعْراضِهم لا يَهابُ سُوقَةً ولا وزيراً حتى سمّاه الجِجاريّ دِعْبلَ الأندلس؛ لِشِدة هِجائه (راجع نفح ٣: ٥٣٨).

### ٣- المختار من شعره

- قال مؤمن بن سعيد في الشكوى والنسيب:

حُرِمْتُكَ ما عدا نظراً مُضِرًا بقلب بين أضلاعي مُقيم : فعَيْني منكَ في جَنّاتِ عَدْنٍ مُخلّدةً وقلبي في الجَحيم !

- وقال شامِتاً بهاشِم ِ بنِ عبدِ العزيز ، عندَ أسرهِ ، يُخاطب أبا حَفْص ِ (ابنَ عمِّ هاشم وعدوَّه):

تَصَبَّحْ، أبا حَفْسٍ، على أُسْرِ هاشمِ ثَلَاثَ زُجاجِاتٍ وخَسَ رَواطم (۱)، وبُحْ بالذي قد كنتَ تُخفيه خِفْيةً، فقد قطعَ الرحنُ دولةَ هاشم.

- ولَّا صنع عبَّاس بن فِرناسِ لنفسه جَناحين وطار بها قال فيه مؤمن بن سعيد: يَطُمُّ على العَنقاء في طَيَرانها إذا ما كسا جِثْهَانَه ريشَ قَشْعم (٢).

 <sup>(</sup>١) تصبّح: اشرب الخمر صباحاً. ثلاث زجاجات (من خمر). خمس رواطم (لا تفهم في هذا البيت إلا إذا
 كانت كناية عن النكاح): مع خمس رواطم (؟ الرطوم: المرأة الضيقة....).

 <sup>(</sup>٢) طم الطائر الشجرة: علاها (يطم على العنقاء في طيرانها: يزيد عليها في الطيران). القشعم: النسر اللسن (التام العمر القوي). العنقاء: طائر خرافي كبير قوي.

- وقال يشكو من أهل بلده. (تُروى لمحمدِ بن بشيرِ المعافري - ت ١٩٨ هـ - فوق، ص ٨٥):

إنّا أزْرى بقَدْري أنّدي لستُ من بابة هذا البلد (۱۰). ليس منهم غيرُ ذي مَقْلِيَةٍ لِذوي الألبابِ أو ذي حسد (۲۰). يتحامَوْنَ لقد القائي مِثْلًا يتحامَوْنَ لقد الأسد. طَلْعتي أثقد لُ في أغْيُنِهِمْ وعلى أنْفُسِهِمْ من أُحُدد (۳). لو رَأُوْني قَعْرَ بحرِ لم يكن أحدٌ يأخذُ منهم بيدي (۱۰).

٤ - \* \* المقتبس ١٣٢ وما بعد، ١٦٦ وما بعد؛ جذوة المقتبس ٣٣٠ (الدار المصرية)
 ٣٥١ (رقم ٨٢٦)؛ بغية الملتمس ٤٥٦ - ٤٥٧ (رقم ١٣٧٦)؛ الوافي بالوفيات
 ٢: ٤٩؛ بغية الوعاة ١٨٥؛ بروكلمن، الملحق ١: ٧٣٧؛ الأعلام للزركلي ٨:
 ٢٩١ (٧: ٣٣٤).

### العتبي الشاعر (٥)

١ - هو محمد بن عبد العزيز العُتي من شعراء دولة الأمير محمد (٢٣٨ - ٣٧٣ - ٣٧٣ مي الله عبد الله بن محمد الحكم ما كان منقطعاً إلى الأمير القاسم بن محمد. فلما تولّى الأمير عبد الله بن محمد الحكم الله بن محمد الله بن محمد الأمير (٣٧٥ - ٣٠٠ هـ) أتّهم أخاه قاسماً بأنّه يعمل على خَلْعه فأمر بسَجْنه. وماتُ الأمير القاسمُ في سِجْنه مسموماً. ولعل وفاة العُتي الشاعر كانت نحو ٢٧٠ (٨٨٣ م).

<sup>(</sup>١) أزرى به الشيء: نقص من قدره، عابه. البابة: النوع، المستوى.

<sup>(</sup>۲) مقلية: بغض، كره.

<sup>(</sup>٣) أحد: جبل (قرب المدينة).

<sup>(</sup>٤) قعر بحر: في قعر بحر.

<sup>(</sup>٥) محمّد بن عبد العزيز العتبي الساعر غير محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي (ت ٢٥٤ أو ٢٥٥) الفقيه (نفح الطيب ٢: ١٥، ١٥٥ – ٢١٦، ٢٦٧؛ شذرات الذهب ٢: ١٢٩؛ بروكلمن ١: ١٨٦، الملحق ... ٣ – ٣٠٠؛ الأعلام للزركلي ٦: ١٩٧، وفي الوافي بالوفيات (٢: ٣٠): محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي المتوفّى في عشر الستّين بعد المائتين. وهنالك نفر آخرون أساؤهم محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي (الذيل والتكملة ٤: ٣٨٣ – ٦٨٥) كلّهم محدّثون.

٢ - كان العُتْبيُّ الشاعرُ من نُبهاءِ الشعراء مُنقطعاً إلى الأميرِ القاسمِ كما كان الشاعرُ مؤمنُ بنُ سعيدٍ (ت ٢٦٧؛ راجع، ص ١٢٢) منقطعاً إلى أخيهِ الأميرِ مسلمة . وكان بين الشاعرين مُهاجاةٌ. وللعُتبي، نثرٌ وشعر. ومن فنون شِعره فخرٌ ومديح وهِجاء ومجون ووصف وخمر. ثم إن ألفاظه جَزْلَةٌ وتراكيبه متينة ونَفَسَه مَشرقيّ. وفي شعره شيءٌ من الصِناعة.

### ۳ - مختارات من شعره

- قال محمّدُ بنُ عبدُ العزيز العتبيّ يمدح الأميرَ قاسمَ بنَ محمّد (١٠):

...في جنّة بإزاء النجم سامية أهدت لها طيبها جنّاتُ رِضوان (۲). وأوجه كنجوم الليل زاهرة حُفّتْ ببدرِ دُجّى من آلِ مَروانِ (۳). أعلى قريش مَحلاً في أُرومَتها، وجُودُه لِمُرَجّي جودِه دانِ (۱). غَمْرُ النَوالِ له كَفّانِ قد حَوَتا مِنَ المكارم ما لم تَحْوِ كفّان (۱۰). أغرُ أشبَهَ آباء له سَلَفوا: جُوداً بجودٍ وإحساناً بإحسان (۱). فأشرَبْ على جِدّةِ الدنيا وزَهْرتِها وجَوْدةِ العيش ما كَرَّ الجديدان (۷).

- وقال يمدح الأمير محمّداً (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ)، وذلك سنة ٢٦٤ هـ: سائِكُ مَا مُرُدِ (١٠). سائِكُ عَمْدُ مَرْدِ (١٠).

<sup>(</sup>١) قاسم بن محمد أخو الأمير عبد الله (٣٠٥ - ٣٠٠ هـ) اتّهمه أخوه بأنّه يكيد له فسجنه. ومات القاسم في السجن مسموماً.

<sup>(</sup>٢) رضوان: خازن الجنّة.

<sup>(</sup>٣) حفّت: أحيطت. دجى (ظلام الليل).

<sup>(</sup>٤) الأرومة: الأصل. دان: قريب.

<sup>(</sup>٥) عمر: (الماء) الكثير. النوال: العطاء.

<sup>(</sup>٦) أغر": أبيض (كناية عن شرف الأصل).

<sup>(</sup>v) الجديدان: الليل والنهار.

<sup>(</sup>٨) مرد، يمرد (بفتح الراء وضمّها): طغى وجاوز حدّه. يجانس الشاعر بين ماردة وتمرد.

غَمَطَتْ مسالمة الأمير وهيجتْ يتركن أبناء النفاق كأنهم وكان عاكفة النسور عليهم قضت الصوارم بالحتوف عليهم؛ كم خائن منهم تمنى - إذ رأى

حرباً أباحَتْها لكلِّ مُهَنَّد (۱). بالقاع صَرْعى قَهْوةٍ أو مُرْقِد (۲). أبناءُ حام يَعْكِفون بسجد (۳). وإذا قَضى بقضيةٍ لم يُرْدَد (١). بيض الصوارم – أنّه لم يُولَد!

: - \* \* المقتبس ١٥٧ - ١٥٨ ، ٢٠١ - ٢٠١ ، ٣٣٣ - ٣٣٤ ، ٣٣٦ ، ٣٦٠ - ٣٦٠ ؛ المغرب ١: ١٣٤ ، ١٢٨ ، ١٤٧ ؛ البيان المغرب ١: ١١٢ ، ١١٢ ، ١١٣ ؛ ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٣٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٢٣ ، ١٣٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣ ، ١٣٣ ، ١٣ ، ١٣٣ ، ١٣ ، ١٣٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ،

# وليد بن غانم

١ - هو وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم ، كان جَدُّه عبد الحميد من موالي عبد الرحمن الداخل ومن قُوّاده . وأمّا أبوه عبد الرحمن فقد تولّى الوزارة والحجابة للحكم بن هشام (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) ثمّ لا بنه وخليفته عبد الرحمن الأوسط ١٠٠ - ٢٣٨ هـ). وكانت وفاة عبد الرحمن بن عبد الحميد في الحبس سَنة ٢١٠ هـ (٥).

ويبدو أنّ أُسرة وليد بن غانم كانت قد آنتقلت إلى كورة المُوسطة (١٦)، وكان قومُه من أجناد الدولة.

<sup>(</sup>١) غمط النعمة: كفرها ولم يشكرها. الأمير محمّد منح أهل ماردة سلمّ (عفواً وحسن معاملة) فلم يقابلوا ذلك بالطاعة.

<sup>(</sup>٢) القاع: الأرض المنخفضة. قهوة: خمر. المرقد: المخدّر.

<sup>(</sup>٣) النسور السود (كأنّهم من أبناء حام) تطيل المكث على جثثهم.

<sup>(</sup>٤) الحتف: الهلاك. وإذا قضى (الأمير محمّد!).

<sup>(</sup>٥) راجع تعليقاً لمحمود علي مكّي (المقتبس ٤٥٠). فعلى هذا يجب أن يكون وليد بن غانم قد بلغ نحو سبعين سنة من العمر.

<sup>(</sup>٦) المقتبس ١٤١. الموسّطة: كورة قريبة من كورة رية (المقتبس ٣٩٣). و«كورة رية التي منها مالقة «نفح الطيب ١: ٣٦٣) في جنوب الأندلس.

لا نَعْزِفُ شيئاً من أخبار وليدِ بنِ غانم قبلَ أن يتولّى مَنْصِبَ صاحبِ المدينةِ للأمير محمّدٍ (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ). ثمّ رُفِعَ إلى مَنْصِبِ الوزارة. وفي سَنةِ ٢٦٣ هـ خرج تحت إمرة الأميرِ مُنذرٍ (١) لقتالِ عبدِ الرحمن بن مروانَ الجِلّيقيّ (١). أمّا وفاتُه فكانتْ في شَعبانَ من سَنةِ ٢٧٢ (مطلع عام ٨٨٦ م)(٣).

٢ - كان وليد بن غانم «مِنَ الحكوم لهم بالتَبْريز في العقل والفضل وجَوْدة الرأي وحُسن السِيرة وسَداد المذاهب » وفيًّا لأصدقائه. وكان أديباً مُترسَّلاً وبَليغاً ، وقيل إن له شِعراً. ونثرُه ينكشف عن مَتانة وفَهْم للُّغة مَعَ إحاطة بعدد من وجوه المعرفة.

### ٣ - مختارات من آثاره

- خرج الوزيرُ هاشمُ بنْ عبدِ العزيز في حملةٍ على الثائرِ عبدِ الرحمن بن مروانَ الحَلَيقيّ فهزَمَه عبدُ الرحمن وأسَره. ووصَلَ الخبرُ إلى الأميرِ محمّدٍ فلام هاشماً ورماه بالعَجْز والطَيْش. وكان الوليدُ بنُ غانم في المجلس فدافع عن هاشم ، وكان صديقاً له، فقال (المقتبس - مكّى - ص ١٧٨):

أصلَحَ اللهُ الأميرَ. إنّه لم يكنْ على هاشم التَخَيَّرُ في الأمر ولا الخروجُ على القَدَر (١) ، بل آسْتفرغ نُصْحَهُ وأعمَلَ جُهدَه وحامى آستطاعَتَه ، فأسْلَمَه اللهُ بجندْلانِ مَنْ مَعَه ونُكولِ مَنْ أطافَ به (٥). فجُوزِيَ عن نفسِه وملطانه خَيْراً! أصلَحُ اللهُ الأميرَ. إنّا كان هاشمٌ عبدَك ونَشْء صنيعتِكَ وسيفاً من سيوفك وسَهْاً من سِهامك،

<sup>(</sup>١) قبل أن يتولَّى الحكم.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن مروان الجليقيّ من أهل ماردة (شمال غربي قرطبة بنحو مائة وستّين كيلومتراً) ثار سنة ٢٥٤ هـ. وطالت فتنة ابن مروان الجليقيّ ووصل يده بألفونس الثالث ملك قشتالة. وظلّ ابن مروان الجليقي ثائراً إلى أيام عبد الرحمن الناصر.

<sup>(</sup>٣) في المقتبس أن وفاته كانت ٢٩٢، ويبدو أنَّه خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما كان يستطيع أن يبدّل القضاء والقدر.

<sup>(</sup>٥) الخذلان ترك نصرة الذي ينتظر منك النصرة. النكول: الرجوع عمّا يعد به الإنسان.

نَفَذَ أمرُك فيه وآسْتُقْدِمَ للدِفاع عن سُلطانك حتّى فُلَّ (١) في مَرْضاتِك. فالأوْلى بكَرَمِ الأميرِ وشرف خَليقَتهِ أن يُحْسِنَ خِلافةً هاشم ِ في عَقِبهِ ويحفَظَه في ساقَتِه (٢) ويُهَوِّنَ عليه بلاءِه بإمْضاء وَلَدِه على خِدمته وخِلافَتِه بَحَضْرتِه (٣) حتَّى يَمُنَّ اللهُ تعالى بيُمْنِ الأميرِ فيُطْلقَ سَراحَه ويُقيل عَثْرتَه (١).

- وبَلَغَ إلى هاشم بن عبد العزيز ما قاله وليدُ بنُ غانم فكتب إليه فشكُرُه على وَفَائُهُ وَكُرِمُ أَخَلَاقُهُ. فَرَدٌّ عَلَيْهُ وَلَيْدٌ بِرَسَالَةٍ فَيَهَا:

أَسَالُ اللهُ راغباً إليه فَكَّ أَسْرِكَ وتعجيْلَ تَخْليصك وتَيْسيرَ إطلاقكَ. وَرَدَ كتابُك، يا سَيِّدي، فسكَّنَ من حُرَقي بك وأطفأ من غُلَّتي (٥) فيك وهدَّأ من عويلي عليك. فيا لَهْفي على فِراق غُرِّتِك وفُقْدان رُؤيتك لَهْفاً ما إِنْ ينقطعُ ولا ينصرم (٦). ولَئنْ صِرْتَ - خلَّصك الله - من حُكمِ الله إلى مَشيئته، ومِنْ نافذِ أمرِه إلى سابقِ علمه (٧) ، لَها قَصّرتَ في المُحاماة عن سُلطانك ودِينك والتعَرُّضِ للشهادة بجُهْدك (٨) فما إِنْ تَجِدُ لِلاحِيكَ ولائمِكَ خَلَلاً في عِرْضِك وحَزْمِك (١) ولا إضاعةً في تَدْبيرك وضَيْطك.

المقتبس ١٤١، ١٧٣ - ١٧٥، ١٧٧ - ١٧٩، ٢٧١، ٣٩٢ - ٣٩٠، ٤٤٥ - ٤٥٠؛ الحلَّة السيراء ١: ١٤١، ٢: ٣٧٤؛ نفح الطيب ٣: ٣٧٢ - ٣٧٣؛ الأعلام للزركلي ٥: ١٤٠ (٨: ١٢٠).

كسر (شبّههه بالسيف الذي إذا فل لم يقطع). (x)

أن يحسن خلافته (الاهتام برعاية أهله) في عقبه (نسله، أهل بيته).  $(\tau)$ 

يدخل ابنه (ابن هاشم بن عبد العزيز) في خدمة الدولة اعترافاً بفضل هاشم. (4)

يفتديه من الأسر. (٤)

الغلَّة: العطش (حرقة الحزن). (a)

<sup>«</sup>إن» هنا وفيما يلي زائدة بعد «ما» النافية.  $(\tau)$ 

<sup>...</sup> لو رجعت إلى ما كنت فيه (من الحرّية).... (v)

التعرّض للشهادة (للموت في الجهاد). (A)

اللاحي: اللائم. لما وجد أحد فيك نقصا. (4)

### عثمان بن المثني

١ - هو أبو عبد الملك عُمّانُ بن المُثنّى القيسي القُرطي، وُلِدَ نحو سَنَةِ ١٨٠(٧٩٦) م) - وقيل عاش تِسعاً وتِسعين سَنَةً (فيكون مولده حينيد سَنَةَ ١٧٤) - .
 رَحَلَ إلى المشرق فلقي َ جماعةً من علماء اللغة والنحو منهُمُ آبنُ الأعرابيّ (ت ٢٣١).
 وقد لَقِيَ أبا تمّام وقرأ عليه ديوانه، وكان أوّل مَنْ أدخل ديوانَ أبي تمّام إلى الأندلس.

وكانت وفاةً عُمَّانَ بن المثنى بعد شهر صفر من سنة ٢٧٣ (٨٨٦).

٢ - كان عُمَانُ بنُ المثنى شُجاعاً مُكثِراً للغَزْوِ في الثُّغور (شَالِيِّ الأندلس عند المحدود المُصاقبة للإمارات المسيحية). وكذلك كان مُؤدِّباً لأولادِ الأميرِ عبد الرحمن ابن الحَكَم (٢٠٦ - ٢٧٨ هـ) ولأولادِ آبنهِ الأميرِ محمدِ (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ). وهو من أئمَّةِ النحو، وله شيءٌ من النظم. ففي المقتبس (٢٧٤ - ٢٧٥) قصيدةٌ مَدَحَ بها الأميرَ محمداً، لمّا أسقط الأميرُ محمدٌ ثُلُثَ العُشورِ عن الرعيّة، تُحِسُّ فيها بنفس أبي الأميرَ محمداً، لمّا أسقط الأميرُ محمدٌ ثُلُثَ العُشورِ عن الرعيّة، تُحِسُّ فيها بنفس أبي عمر (وهذا معقولٌ جدًّا لحُبِّ عُمَانَ بنِ المثنى لأبي عمرٍ) في رِثاءَ محمد بن حُميدِ الطوسى.

#### ٣ - مختارات من شعره:

- قال عثان بن المُثنّى يمدَحُ الأميرَ محمدَ بنَ عبدِ الرحمن بن الحكم:

غدا في أساريرِ الإمامِ محمّدِ إمامِ الهدى بدرٌ وفي كَفّه بحرُ (۱). تلافى رعاياه بإسْقاط ثُلْثِ ما عليهم بما اَستوفى ... قبله العُشرُ (۲). وأوسعَهُم عدلاً ورفْقَ سياسةِ فطابتْ به عنه الأحاديثُ والذّكر.

<sup>(</sup>١) الأسارير (جمع أسرار): خطوط في الوجه. بدر (كناية عن المهابة من حقيقة الملك). بحر (كناية عن الكدم).

<sup>(</sup>٢) تنقص في الأصل كلمة «الذي ».

لقد حَسَدَتْ أرضُ العِراقين أرْضَها هو الدهرُ في تصريفه الفقرُ والغِنى ، إذا ذَخَرَ الأملاكُ كَسْباً فها له

على عدلهِ فينا كها حَسدَتْ مِصْرُ (١) كذلك في أحداثِهِ النفْعُ والضُرِّ. سوى الجدو المعروف كسبٌ ولاذُخْر (٢)

٤ - \* \* الزبيدي ٢٨٨؛ ابن الفرضي رقم ١: ٣٤٦ (رقم ٨٩١)، طبعة القاهرة ٣٠٠؛ المقتبس ٢٧٤ - ٢٧٥؛ المغرب ١: ١١٦ - ١١٣؛ الحلّة السيراء ١: ٤٨؛ بغية الوعاة ٣٣٤؛ البلغة ١٤١؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٧٦ (٢١٣).

# الرازي المؤرّخ

هو محمّدُ بنُ موسى بنِ (بشيرِ بنِ جنّادِ بنِ لقيطِ الكِنانيُّ) الرازيُّ من أهلِ الريّ (خُراسان – فارس) كان يَفِدُ من المشرق على أُمراءِ بني أُميَّةَ في الأندلُسِ مُتَجراً بالحُلِيّ والعقاقيرِ وسواها من عُروض التجارةِ الثمينة. ويبدو أنّه اسْتقرّ في الأندلس سَنَةَ ٢٤٩ (٢٣٨ م) فسكن قرطبة ونال حَظوةً عند الأميرِ محمّد (٢٣٨ – ٢٧٣ هـ) فانْتَدَبَهُ الأميرُ محمّدٌ للإصلاحِ بينَ العَرَبِ والمُولَّدينِ (المسلمين من أصلِ إسبانيًّ)، بنواحي غَرناطة، في سَنَةِ ٢٧٣. وقد تُوفِّيَ الرازيُّ في إلبيرة بعد رُجوعهِ من هذه الرحلة، في ربيع الثاني ٢٧٣ (أيلول – سبتمبر ٨٨٦ م) (٢)، في أيام الأمير المُنذرِ الذي جاء إلى الإمارة في صَفَرَ من سَنَةِ ٣٧٣ (غَوز – يوليو ٨٨٦ م).

كان الرازيُّ هذا مُتَفَنِّناً في عددٍ من العلوم وكانَ مُؤرّخاً ألّف «كتاب

<sup>(</sup>١) اقرأ: أرضنا.

<sup>(</sup>٢) الأملاك جمع ملك مثل ملوك.

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب (٣: ١١١) أن محمّد بن موسى الرازي توفّي في ربيع الآخر من سنة ٢٧٣. وقد ذكر ابن الفرضي أن مولد ابنه أحمد كان في ذي الحجّة من سنة ٢٧٤، ونقل ذلك عنه السيوطي في بغية الوعاة (ص ١٦٨) وأنخل جنثالث بالنثيا (تاريخ الفكر الأندلسي ١٩٧). وهذا محال لأنه يجعل وفاة أحمد بعد مولد أبيه بعشرين شهراً. ولو أننا قبلنا من جنثالث بالنثيا أن تكون وفاة محمّد في ٢٧٣هـ / ٨٨٦م مع الإصرار على مولد ابنه أحمد في ذي الحجّة من ٢٧٤ لظلّ الفرق بين وفاة الوالد ومولد ابنه أكثر من عام. والخرج: إمّا أن تكون وفاة الوالد في سنة ٢٧٤هـ أو يكون مولد الابن في سنة ٢٧٤هـ.

الرايات »(١) ذَكرَ فيه دُخولَ العربِ إلى الأندلس على راياتهم (أي بِحَسْبِ قبائلِهِمْ وبحسبِ البُعوثِ التي جاءوا فيها جيشاً بعد جيشٍ). وكتابُ الراياتِ ضائعٌ، ولكنّنا نَجِدُ نُتَفاً منه في عددٍ من كتب التاريخ.

- \*\* المقتبس ٢٦٥ - ٢٦٩؛ التكملة ١: ٣٦٦ (رقم ١٠٤٨)؛ نفح الطيب ٣: ١١١٠؛ بالنثيا ١٩٣٠ - ١٩٣١؛ الأعلام للزركلي بالنثيا ١٩٣٠ - ١١٣١؛ الأعلام للزركلي ٧: ٣٣٨ (١١٧).

# هاشم بن عبد العزيز

١ - هو أبو خالد هاشمُ بنُ عبد العزيز بنِ هاشمِ بنِ خالد بنِ عبدِ الله بنِ حسنِ ابن عبدِ الله بنِ حسنِ ابن جُعْدِ بنِ أسلمَ بنِ أبانِ بنِ عمرو. وكان عمرٌو هذا مولًى لِعُثانَ بنِ عفّانَ (ت عمر ٣٥ = ٣٥٦ م). ثمّ إنّ أهله كانوا قد آنتقلوا إلى الأندلُس وسكنوا إلْبيرة فأصبح لهم فيها رئاسةٌ وجَلالةٌ.

وُلِدَ هَاشُمُ بنُ عبدِ الْعزيزِ (في إلبيرة) في أيامِ الأميرِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ الحَكَمِ (كُمُ هَاشُمُ بنُ عبدِ العزيزِ (في إلبيرة) في أيامِ الأمويَّة في الأندلسِ مُخْتَصَّاً بالأميرِ محمّدِ بنِ عبدِ الرحمٰن (٢٣٨ – ٢٧٣ هـ)، فكان الأميرُ محمّدُ بنُ عبدِ الرحمٰن يُقرِّبُه فقدِ ٱتّخذه وزيراً ثمِّ ولاهُ كُورةَ جَيَّانَ.

وخاض هاشمُ بنُ عبدِ العزيز حروباً كثيرةً، ولكنّه لم يكنْ كثيرَ التوفيق. في سَنَةِ ٢٦٢ (٨٧٦ م) قاد جيشاً لِقتالِ عبدِ الرحمنِ بنِ مروانَ الجِليقيّ بنواحي بَطَلْيَوْسَ فَأُوغَلَ بالجيشِ بلا استعدادٍ تامٌ ولا احتياطٍ كافٍ، فقُتِلَ عددٌ كبيرٌ من عسكرِه

المقصود بالرايات: الرايات التي كانت تحملها القبائل العربية التي دخلت إلى الأندلس (عدد القبائل التي دخلت الأندلس في زمن الفتح): رايتان لموسى بن نصير: عقد له إحداها عبد الملك بن مروان على إفريقية وما وراءها من البلاد)، والثانية على إفريقية وما وراءها من البلاد)، والثانية عقدها له الوليد بن عبد الملك على إفريقية أيضاً وما يفتحه وراءها من الغرب، ثمّ راية ثالثة لعبد العزيز بن موسى بن نصير (وقد دخل الأندلس مع أبيه موسى)... وذكر محمد الزازي أيضاً بيوتات العرب (الأسر العربية المشهورة) التي دخلت إلى الأندلس ولم تكن تحمل رايات (لقلّة عددها، ولأنّها تنتسب إلى القبائل التي كانت تحمل رايات).

وجُرِحَ هو نفسُه وأُسِرَ، ففداه الأميرُ محمّدٌ بمبلغ كبيرٍ فخرج من الأسرِ سَنَةَ ٢٦٤. وفي سَنَةِ ٢٦٨ (٨٨١ م) سار بجيش إلى قتالِ أهلِ سَرَقُسْطَةَ - وكان مَعَهُ المُنْذِرُ بنُ الأميرِ محمّدٍ - فأنتصرَ هاشمٌ في تلك الغزوةِ وحَطَّمَ سَرَقُسْطَةَ وفتح عدداً من الحصون حولَها، ولكنّه أساء الأدبَ مَعَ المُنذِر حتّى حَقَدَ عليه المنذرُ.

ولًا جاء المُنذِرُ إلى الإمارة، في ثالث ربيع الأوّل من سَنَة ٢٧٣ (٨/ ٨/ ٨٨٦ م) - وقيل في ثامن ربيع الأوّل - أوْهَمَ هاشاً أنّه نَسِيَ ما كان بَيْنَها واسْتَحْجَبَهُ (جعلَه حاجباً: رئيساً نلوَزارةِ)، ثمّ نَكَبَهُ وحَبَسَهُ وعذّبه وقتله، في ٢٦ شوّالٍ من سَنَةِ (٢٢ (٢٥/ ٣/ ٨٨٧ م)).

٢ - كان في هاشم بن عبد العزيز عددٌ من الخصال الحميدة فقد كان فارساً شُجاعاً ورئيساً كرياً مُحْسِناً وذا قُوّةٍ وجَلَد في الحرب وصبر في المصائب. ولكنّه كان أيضاً حقوداً لَجوجاً سَيِّيءَ التصرُّفِ في أموره مَعَ الناس. ثم إنّه كان كاتباً بليغاً وشاعراً بارعاً متينَ الأسلوب واضح التعبير. وفنونُ شعرِه الفخرُ والعِتابُ والأدبُ (الحكمة) والهجاء. وكان يَرْتَجلُ الشِّعْرَ أيضاً.

### ۳ - مختارات من آثاره

- كان الوزيرُ الوليدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن غانم صديقاً لهاشم بنِ عبدِ العزيزِ . فلمّا أُسِرَ هاشمٌ جرى ذِكْرُهُ في مجلسِ الأميرِ محمّدٍ ، والوليدُ حاضرٌ ، فَنَسَبَهُ الأميرُ محمّدٌ إلى الطيش والعجلة والاستبداد في الرأي حتى أدّى ذلك إلى انهزامِه في المعْركة وأسْرِه . فدافع الوليدُ عن هاشم ونَسَبَ انهزامَه وأسْرهُ إلى عواملَ كثيرة منها سوءُ الحظّ . فذهبَ غَضَبُ الأميرِ محمّدٍ وسعى في تخليصِ هاشم من الأسْرِ بفِدْيةٍ كبيرةٍ . وبلَغَ ذلك إلى هاشم فكتَبَ إلى الوليدِ (نفح الطيب ٣ : ٣٧٣):

« الصديقُ مَنْ من صَدَقَكَ في الشِّدّةِ لا في الرَّخاء ، والأَخُ من ذَبَّ(١) عنك في الغَيْبِ لا في المَشْهَدِ ، والوفيُّ من وَفَى لك إذا خانَك زمانٌ. وقد أتاني مِنْ كَلامِك بَيْنَ

<sup>(</sup>١) دبّ: دافع.

يَدَيْ سَيِّدِنا - جعلَ اللهُ تعالى نِعمتَه سَرْمَداً (١) - ما زادني بِمَوَدَّتِك آغتباطاً وبصَداقتِك ارتباطاً. ولذلك ما كنتُ أشُدُّ يَدي على وَصْلِكَ بإخائي. وأنا الآنَ بَوْضِعِ لا أَقْدِرُ فيه على جزاءِ غيرِ الثناء. وأنتَ أقدرُ مني على أنْ تَزيدَ ما بَدأتَ به بأنْ تُتِيمَّ ما شَرَعْتَ فيه حتى تَتَكَمَّلَ لك المِنَّةُ ويَسْتَوثِقَ عِقْدُ الصداقة...».

- وقال هاشمُ بنُ عبدِ العزيز في الفخر بأحوال الهَزْل وأحْوال الجدّ:

أَهْوى مُعانق أَلِ اللهِ وَشُرِبَ أَكُواسِ الطِّ لَى (٢). ويَسُرُّني حُسْنُ الرِيا ض وقد تَوشّتْ بالحُ لَى (٣). وأذوبُ مِنْ طَرَبِ إذا ما الصبحُ جَرَّدَ مُنصُلا (٤). وأهيمُ في قَوْدِ الجُيو ش ونَيْلِ أسبابِ العُلا (٥). وأهيمُ في مَرتاحاً، إذا سَرَتِ المواضي في الطُّ لا (٢). وأهرُّ للذي يَبْغي مكا ني: هكذا أو لا في لا!

- وكان أحدُ أبناء هاشم بنِ عبدِ العزيزِ قد خاطَبَ أباه هاشمًا برُ قُعةٍ فيها شِعْرٌ ضعيفٌ، فَوَقَّعَ على ظهر تلك الرُقعةِ بَديهَةً:

لا تَقُلْ - إِنْ عَزَمْتَ - إِلا قريضاً وائقاً لفظُه ثَقيفاً رَصينا(٧)

<sup>(</sup>١) سيَّدنا (يقصد الأمير محمَّداً). سرمدا: أمداً داعًاً.

<sup>(</sup>٢) الملاح جمع مليحة: المرأة ذات اللون الحسن. أكواس جمع كأس (غير قاموسية)، وجمع كأس في القاموس كؤس وكؤوس وكاسات وكئاس. الطلى=الطلاء (بالكسر فيها):

<sup>(</sup>٣) توشَّت: (تطرّزت) بالحلى (بالأزهار التي تشبه المعادن الثمينة التي تتحلّى بها النساء).

<sup>(</sup>٤) المنصل: السيف (نصل السيف). جرّد الصبح منصلاً: بدأت أنوار الصبح تبدو في الشرق كأنّها سيوف (لأن النهار وقت العمل).

<sup>(</sup>٥) قود الجيوش: قيادة الجيوش (في الحرب).

<sup>(</sup>٦) أهزّ (بالبناء للمجهول؟): أطرب، أفرح. المواضي: السيوف. الطلا جمع طلاة (بالضمّ فيها) العنق (أي في المعارك).

<sup>(</sup>٧) القريض: الشعر. الثقيف: المهذّب (الخالي من الخطأ).

أَوْ دَعِ الشِّعْرَ، فهو خيرٌ من الغَثْ بِنَ إذا لَمْ تَجِدْ مقالاً ثمينا!

- وكتب إلى جاريتِهِ - وَاسْمُها عاجُ - من سِجنهِ أبياتاً هي (وفيها شَيُّ من نَفَسِ النابغةِ ونفس أبي فراسٍ):

وبابٌ منيعٌ بالحديد مُضَبَّبُ (١). وإنّى عداني أن أزورَكِ مُطْبقٌ ففي رَيْبِ هذا الدهرِ ما يُتَعَجَّبُ (٢). فإن تَعْجَى، يا عاجُ، مِمَّا أصابني ؛ كأنّي على جمرِ الغَضى أتقلّبُ (٣). وفي النفس أشياع أبيت بغَمِّها عليه فلاقيتُ الذي كنتُ أَرْهَبُ. تَرَكْتُ رَشادَ الأمرِ إذ كُنتُ قادراً ففي الأرض عنهم مُستَر ادُّومذْ هَبُ (١). وكم قائل قال: أَنْجُ ، وَيْحَكَ ، سالِماً ؛ ونفسي على الأسواءِ أحْلى وأطيبُ . فقُلتُ له: إنّ الفِرارَ مَذَلَّةٌ، سأرضى بحُكْمِ اللهِ فيها يَنوبُني، وما من قضاءِ اللهِ للمرءِ مهرب. سَينْهَلُ في كأسى وَشيكاً ويشرب(٥)! فمن يَكُ مسروراً بحالي، فإنه

- وقال هاشم بن عبد العزيز (المقتبس ١٣٤):

كان الأميرُ محمدٌ (راجع، فوق، ص ٥٨) أبصرَ الناس بالرأي وأنفذَهم لوجهه، فكان يجمعنا للمَشورة على رَسْم من قبله، فنجتهدُ ويقول كلُّ واحد منا ما يحضرُه. فإن وافق ما قد التقاه هو أمضاه عن تَحصيل وإنْ كان في الرأي خلَلُ ناظرَنا على خطئه وقلب لنا وجوهه وعَدلنا عنه مججاج وتبيان لا نكاد ندفعه فتصغي أفهامنا إليه ونختاره.

<sup>(</sup>١) عداه: فاته. مطبق: (بضم الميم وكسر الباء): السجن تحت الأرض. مضبّب: مقفل بحديدة تدخل من الباب في الجدار.

<sup>(</sup>٢) ما يتعجّب (الإنسان) منه: أمور عجيبة غريبة.

<sup>(</sup>٣) الغضى شجرة يصنع منه فحم ذو نار شديدة الحرارة (وجمعها; غضى).

<sup>(</sup>٤) مستراد: مكان بعيد ينزله الإنسان للنجاة من أعدائه. المذهب: مكان يذهب إليه الإنسان.

<sup>(</sup>٥) سينهل (يشرب) من كأسى: سيصيبه مثل الذي أصابني.

المقتبس ١٣٤ وما بعد، ١٥٧ - ١٧١، ١٧٧ - ١٧٨، ٢٣٩ - ٢٣٩، ٢٤٨ - ٢٤٨ ، ٢٤٨ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٥٨، بغية ٢٨٣ - ٢٨٩؛ جذوة المقتبس ٢٤٣ - (الدار المصرية) ٣٦٤ (رقم ٢٤٨) بغية الملتمس ٧٠٤ (رقم ٣٤٢)؛ البيان المغرب ٢: ١٠٠ - ١٠٠، وأماكن أخرى؛ المغرب ١: ٢٥ - ٣٥، ٢: ٤٩ - ٩٥؛ الحُلّة السيراء ١: ١٣٧، ١٤٠، ١٤٠، ١١٠٠؛ الأعلام للزركلي ٩: ٤٨ (٨: ٢٦).

# عبّاس بن فِرناس

1 - هو أبو القاسم عبّاسُ بنُ فِرْناسِ (۱) بن وَرْدوسَ (ورداس؟) الأندلسيُّ، أُميَّةَ. أصلُ أهلهِ من بربرِ تاكُرُنَا (إقليم رُنْدة - من جَنوبيّ الأندلس) ومن موالي بني أُميَّة. وُلِدَ في أعقاب القرنِ الثاني للهِجرة (أوائل القرن التاسع للميلاد)، وقد عاش في بلاط قُرْطُبَةَ، في أيام الحَكَم الرَبَضِيّ (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) وعبد الرحمنِ الأوسطِ ومحمّدِ بنِ عبدِ الرحمن (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ). وكان مَسكنُه في الرَبَض (الضاحية) الغربيّ من قرطبة. ويقال إنّه زار العِراق.

اشتهر عبّاسُ بنُ فرناس بالبراعة في فنونِ نظريّة وتَجْريبية فَنُسِبَ إليهِ عددٌ من المُخْتَرَعاتُ منها صِناعةُ الزُّجاجُ من الحِجارة، ومنها المِنقالة (٢). وكان بارعاً في الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والفلّك والموسيقى. على أنَّ أشهرَ ما عُرِفَ به كان معاولَتَهُ الطيرانَ: فقد كَسا جِسمَه بحريرٍ مُلْصَقٍ عليه ريشٌ كثيرٌ وجعل لنفسه منه جَناحَيْنِ مُتَحرّكين ثم صَعِدَ إلى مكانٍ عالٍ وألقى بنفسهِ فطار مسافةً يسيرةً، ولكنّه

<sup>(</sup>١) الفرناس: رئيس الدهاقين (أصحاب الأراضي الواسعة) والأسد، والشجاع؛ والاسم عربي أيضاً، فإنّ رجلاً من بني سليط العرب كان اسمه فرناساً (راجع في ذلك كلّه القاموس ٢: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) المنقالة (ويقال: المنقانة): آلة لحساب الوقت أو ساعة (راجع تعليقاً في نفح الطيب ٣: ٣٠٤ الحاشة ٢).

كان قد غَفَلَ عن أن يجعَلَ لنفسهِ ذيْلاً من ريش (مثل زِمِكَ الطائر)(١) فوقع على مُؤخَّرته، ولكنه نجا من الموت. ويَجِبُ أن يكونَ قد فَعَلَ ذلك في أوائل كُهولته. وكانتْ وفاةُ عبّاسِ بنِ فرناسٍ في نحو ٢٧٤ (٨٨٧ م) وقد أسنّ، قيل قد زادَتْ سِنُّه على غانينَ سَنةً.

٢ - كان عبّاسُ بنُ فِرْناسِ فيلسوفاً حاذقاً فَعُرِفَ بحكيم الأندلس، كما كان عاللًا ذا عقلٍ مُبْدع. وكذلك كان من علماء النحو(٢) أديباً مشهوراً وشاعراً مُجيداً. وفنونهُ المدحُ (مَدَحَ جميع أمراء بني أُمَيَّةَ الذين عاصرَهُمْ) والهجاء، وقد هاجى مُؤمِنَ ابن سعيد(٣) فأفْحَشَ كلُّ واحد منها على خصمه. وله وصفٌ بارع. ومَعَ إجماعِ الرُّواةِ على جَوْدة شِعره وكَثْرتهِ، فإنهم لم يحفظوا لنا منه إلاّ عدداً من الأبيات.

#### ۳ - مختارات من شعره

- في المُحرَّم من سَنَةِ ٢٤٠ (عُوز - يوليو ٨٥٤ م) ثارَ أهلُ طُليطلةَ واستنجدوا بِمَلِكِ جلّيقية فجاءتهم جموعٌ كبيرةٌ من الإسبان. فَلَقِيَهُمُ الأميرُ محمَّدٌ على وادي سَليطِ (أحد روافد نهر تاجُه جَنوبَ طُليطلة) وهَزَمَهُمْ هزيمةً مُنكرةً قُتِلَ فيها من الإسبان نحو عُشرينَ أَلفاً. فقال عبّاسُ بنُ فرناسٍ في ذلك (ابن عِذاري ٢: ١١١، راجع عشرينَ أَلفاً. فقال عبّاسُ بنُ فرناسٍ في ذلك (ابن عِذاري ٢: ١١١، راجع عصرية وادي سليط):

ومُخْتَلِفِ الأصواتِ مُؤتلفِ الزَّحْفِ لَهُومِ الفَلا عَبْلِ القنابل مُلْتَفَّ (1). إذا أَوْمَضَتْ فيه الصوارمُ خِلْتَها بُروقاً تراءى في الجَهام وتستَخْفي (٥).

<sup>(</sup>١) الزمك (بكسر فكسر فتشديد) والزمكَى (بكسر فكسر فتشديد أيضاً): ذنب الطائر أو أصله ومنبته (القاموس ٣: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) راجع فوق، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) محتلف الأصوات (جيش) متعدّد أنواع السلاح (فكلّ نوع من السلاح يحدث صوتاً معيّناً). مؤتلف الزحف: موجّد السير (لأنّه موجّد الهدف). لهوم: أكول. الفلا: الأرض الواسعة (يقطع المسافات الشاسعة بسرعة). عبل: مكتنز، شديد العضلات. القنابل: جاعات الخيل. ملتفّ: متقارب، موجّد، منظّم.

<sup>(</sup>٥) الصوارم جمع صارم: سيف. خلتها: ظننتها. الجهام: السحاب الذي لا مطر فيه.

كَأْنُ ذُرى الأعلامِ في مَيلانِه وإن طَحَنَتْ أرحاؤها كان قُطْبُها سَمِيُّ خِتامِ الأنبياءِ محمدٍ، بَكِى جَبَلا وادي سَليطٍ فأعْولا دعاهُمْ صريخُ الحَيْنِ فأجتمعوا له فل كان إلا أن رماهم بِبَعْضِها كأن مساعيرَ الموالي عَلَيْهِمُ بِنْفسي تَنانينَ الوغى حينَ صَمَمَتْ

قراقيرُ في يَمِّ عَجَزْنَ عن القَذْف (١). حِجَا مَلْكِ نَدْبِ شَائِلُه عَف (٢). إذا وُصِفَ الأَملاكُ جَلَّ عن الوصف (٣). على النَفَرِ العُبْدانِ والعُصْبةِ الغُلْف (٤). كما أجتمعَ الجُعْلانُ للبَعْرِ في وَقْف (٥). فوَلَوْا على أعقابِ مهزولةٍ كُشْف (٦). شواهينُ جادَتْ للغَرانيقِ بالنَّشْف (٧). إلى الجبلِ المشحونِ صَفّاً على صف (٨)

- (۱) الذرى جمع ذروة (بالكسر أو الضمّ): الرأس، القمّة (بالكسر). الأعلام جمع علم: الجبل. في ميلانه: تحرّكه في مسيره، القرقور (بالضمّ): السفينة الطويلة العظيمة، المّ: البحر، القذف: الاندفاع والسير! هذا الجيش كبير جدًّا إلى حدّ أن الجبال ترى كأنّها سفن عائمة فه.
- (٢) إن طحنت أرحاؤها (الرحى: حجر الطاحون): إذا بدأت المعركة. القطب: الحور القائم الثابت في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليه الطبق الأعلى. القطب (هنا) سيّد القوم، القائد. الحجى: العقل. ندب: ماض حازم في الأمور، عاقل. شائله: أخلاقه، صفاته (القياس: ندبة شائله والتركيب هنا أعسر). العفّ: العفيف (عن الاعتداء).
  - (٣) الأملاك جمع ملك (بفتح فسكون): ملك (بفتح فكسر).
- (٤) أعول: رفع صوته بالبكاء. العبدان: العبيد. الأغلف: الذي لم يحتتن (كناية عن الإسبان النصارى: والعبدان كناية عن المسلمين الذين كانوا في جيش ملك الإسبان من الثائرين).
- (٥) الحين (بالفتح): الموت. الجعل (بضم ففتح): دويبة سوداء كريهة الرائحة. للبعر: لإلقاء البعر (لإخراج القدر من الجسم). في وقف: في سطر أو صف واحد(؟).
- (٦) فولّوا (هربوا) على أعقاب (وراء؟) مهرولة (حيل هزيلة، ضعيفة). كشف (جمع أكشف: الحصان الذي له التواء في ذيله). والكشف أيضاً: الذين لا سلاح معهم.
- (٧) المسعر (جمعها مساعر) والمسعار (جمعها مساعير): الذي يوقد (يبدأ) الحرب، الشجاع. الموالي: الموالون (وهي أيضاً: المسلمون من غير العرب، في الأندلس). الشاهين: طائر قوي تصاد به الطيور. الغرنوق (بضمّ الغين): طائر مائي جميل ضعيف. النسف: التبديد والتفريق (الإهلاك). جادت: تكرمت، أعطت (حاءت؟).
- (٨) التنين (بكسر التاء) نوع من الزواحف (المقصود هنا: الحية العظيمة، الشجاع). صمم: اتّجه إلى،
   سار، قصد. بنفسى (أفدي بنفسى). صفّا على صفّ (كناية عن كثرة جيوش الأعداء).

يقولُ ابنُ يوليش لموسى وقد وَنى: قَتَلْنا لهم أَلْفاً وأَلفاً ومِثْلَها سوى من طَواه النهرُ في مُسْلَحبًه

أرى الموت قُدّامي وتحتي ومِنْ خلفي (١). وألفاً وألفاً بعدَ ألف إلى ألْف، فأُغْرِقَ فيه، أو تَذأذاً من جُرْف(٢)

- كان محمودُ بن أبي جميلٍ جوّاداً وعاملاً للأميرِ عبدِ الرحمن بن الحكم على كورة..... فاتّفق أن عَمِل قُبّةَ أدَم (خيمةً كبيرة من جلد) ونصبها عند وادي (نهر) لكُّه وأدَبَ فيها مأدُبةً دعا إليها أشراف الكورة. وبعد المأدبة غنّى أحدُ بني زِريابَ:

ولو لم يَشُقْني الظاعنون لَشاقَني تَداعَيْن فاسْتَبْكَيْنَ مَنْ كان ذا هَوًى:

حَمَامٌ تداعت في الدِّيارِ وقوعُ (٣)؛ نوائت ما تَجري لَهن دموع.

فلمّا تقضّى غِناءُ آبنِ زِريابَ مَدّ عبّاسُ يده إلى العود فأخذه وغنّى البَيْتين ثمّ وَصَلَها (ببَيْتَين) من عنده بديهةً فقال:

شَدَدتُ بمحمود يداً حين خانَها زمانٌ لأسبابِ الرجاء قطوعُ. بني لسَاع ِ الجودِ والجيدِ قُبّةً إليها جميع الأَجْوَدِينَ ركوعُ.

- ولمّا ثار أهلُ طُليطلَة غزاهمُ الأميرُ محمّدٌ ثمّ ٱحتال فَهَدَمَ القَنطرةَ (الجِسْرَ) الذي على نهرِها (نهرِ تاجُه) فقال عباسُ بنُ فرناسٍ يُسَوِّغ (يُبَرِّرُ) هَدْمَها:

أَضْحَــتْ طُليطِلـةٌ مُعَطَّلَـةً من أهلِها في قَبْضـةِ الصَّقْرِ. تُرِكَــتْ بــلا أهــلِ تُؤهِّلُهـا مهجورةَ الأكنافِ كالقبر. مــا كـان يُبْقي اللهُ قنطرةً نُصِبَتْ لِحَمْلِ كَتَابُ الكُفر!

<sup>(</sup>١) موسى بن موسى قائد في الثغور (شاليً الأندلس). ابن يوليش (لعلّه القائد الإسباني). هذه المعركة كانت في أيام أرذون ابن أذفونش (ألفونس) صاحب (ملك) جيليقية (الجانب الشالي الغربي من إسبانية). وني: تعب.

 <sup>(</sup>٢) المسلحب: الطريق الطويل الممتد (والمسلئب المطر الكثير). تذأذأ: اضطرب في مشيه (سقط).
 الجرف: شق الوادي، صخر فوق هاوية.

<sup>(</sup>٣) شاقه الأمر: جعله يشتاق إليه، يرغب فيه. تداعت الحام: دعا بعضها بعضاً (صوّتت إحداها فصوّتت ثانية بعدها وثالثة إلخ).

- وقال يَصِفُ رَوْضَةً:

ترى وَرْدَها والأُقحُوانَ كأنَّه بها شَفَةٌ لعْسَاء (١) ضاحَكَها تَغْرُ.

٤ - \* \* الزبيدي ٢٩١ - ٢٩٢؛ المقتبس ١٢٤ - ٢٢٧، ١٢٥ - ٢٣٤؛ جذوة المقتبس
 ٣٠٠؛ (الدار المصرية) ٣١٨ (رقم ٧٣١) بغية الملتمس ٤١٨؛ المغرب ١: ٣٣٣؛ نفح الطيب ١: ١٦٢، ٣٧٤؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ١١؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٧، (٣: ٢٦٤).

# عجّدٌ البَريديُّ

١ - هو أبو العبّاس عمّدُ بنُ أحمدَ البَريديُّ من أهلِ إفْريقيةَ (تونس)، جَعلَهُ الأميرُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ الثاني (٢٦١ - ٢٩٠ هـ) أحدَ بني الأغلب، كاتِبهُ الخاصَّ. ثمّ غَضِبَ عليهِ وسجنَهُ. وكانتْ وفاتُه (أو مقتلُه في السّجن، في الأغلب)، سَنَةَ ٢٧٦ ثمّ عَضِبَ عليهِ وسجنَهُ. وكانتْ وفاتُه (أو مقتلُه في السّجن، في الأغلب)، سَنَةَ ٢٧٦ م).

٢ - كان محمد البريدي من مشاهير كتاب الدولة الأغلبية وأدبائها الظُرفاء،
 ناثراً ومُتَرَسِّلاً وشاعراً. وأسلوبُه في نثرِه وشعرِه سَهْلٌ مَتينٌ.

#### ٣ - مختارات من آثاره

- كَتَبَ محمّدٌ البَريديُّ من سِجنهِ إلى الأمير أبي إسحاقَ إبراهيمَ يَسْتَعْطِفُهُ:

«أعزَّ اللهُ الأميرَ. مِنْ كَرَمِ العَفْوِ وعُلُوِّ قدرهِ وجليلِ خَطَرهِ (٢) أن تسمّى اللهُ عزَّ وجلَّ به فسمّى نفسه الغَفورَ الرحم. والطَبْعُ البشريُّ مُركَّبٌ على النقص مقرونٌ بالزَلَل، إلاّ ما خصّ الله به الأنبياء ، وأوْدَعَهُ الساداتِ والأمراء ، مِنْ طهارةِ الأخلاق ونَزاهة الأنفُس ِ. ولستُ – أيّدَ اللهُ الأميرَ – مِمّنْ يَدّعي العِصْمة والبَراءة من الهَفْوة.

 <sup>(</sup>١) الورد: الزهر الأحمر. الأقحوان: زهر بتلاته بيض ووسطه أصفر. اللعساء: السمراء (وكان العرب يجبّون السمرة في الشفاه). ضاحكها ثغر (الصورة غير واضحة).

<sup>(</sup>٢) الخطر: المكانة الرفيعة والشرف (قيمة العفو وحسن الاتّصاف به).

ولستُ أَمُتُ إليكَ (١) إلا بفَضْلِكَ علي وإحسانِك إليّ. ولا أُعَرِّفُك بل أُذَكِّرُك أَنّ مَنْ غَرَسَ غَرْساً فواجبٌ ألا يَجْتَثَه وإنْ أبطأ بُسُوقُهُ (١)، بل يَمُدُّه بدِّ مواردهِ العَذْبة حتى تَمتدَّ حِيطانه (٣) وتُورِقَ أغصانُه. أعاذك اللهُ، بما أودعهُ (فيك) من معالي الأخلاق، مِنْ تَرْكِ العَفْوِ عن مُقرِّ مُعْترفِ لا يَعْرِفُ إلا فضلَكَ ولا يرجو إلا عدلك ...

- ودخل بعضُهم على محمّد البَريديِّ في السِّجن وأخبرَه أن الأميرَ يُريدُ قتلَهُ، فقال:

تُخَوِّفُ فَ عَلَوقٍ ضعي في يَهَابُ من المَنِيَّة ما أهابُ(١٠). له أجلٌ، ولي أجلٌ. وكُلُّ سيَبْلُغُ حيث بَلَّغهُ الكتابُ!(٥).

٤ - ★ ★ - مجمل تاريخ الأدب التونسي ٦٥ - ٦٧.

# بقى بن مخلد

هو أبو عبدِ الرحمن بَقِيُّ بنُ مَخْلَدِ القرطبيّ، وُلِدَ في قرطبة في رَمَضانَ من سَنَة ٢٠١ (مطلع الربيع ٨١٧م) وسَمِعَ من أبي عبد الله محمّدِ بنِ عيسى المُعافري القُرطبي (ت ٢٣٨).

ورَحَلَ بقيُّ بن مخلَد إلى المشرق مرتين مكث في الأولى منها أربعَ عشْرةَ سَنَةً وفي الثانية نحو عشرين عاماً؛ لَقِيَ أحمدَ بنَ حَنْبلٍ (ت ٢٤٠ هـ) وصَحِبه وتَوثّقتِ الصلةُ بينَها. وأخذَ أيضاً عنْ إبراهيمَ بنِ محمّدِ الشّافعيّ (٢٣٧ هـ) وعن أبي المُصْعَبُ الزُّهْريِّ

<sup>(</sup>١) مت رجل إلى آخر: توسّل ع بقرابة بينها.

<sup>(</sup>٢) اجتت النبتة: انتزعها من الأرض بجذورها. أبطأ بسوقه: تأخّر نموّه واستتامه.

<sup>(</sup>٣) يمدّه: يروّده، يعينه. الموارد: مصادر الماء. تمتد تتسع. الحائط (هنا): البستان (مجموع الأغراس) لأن على البستان حائطاً (سور).

<sup>(</sup>٤) يهاب: يخاف. المنيّة: الموت. - سيموت يوماً ما كما سأموت أنا الآن.

<sup>(</sup>٥) الأجل: الزمن المعين من الحياة. الكتاب (هنا): وقت نزول الموت (موعد استحقاق الدين).

(ت ٢٤٢ هـ) وغيرِهما. ولقد أخذ عن جميع أصحاب المذاهب ولم يَقْصُر هَمَّه على الأخذِ عمّن كان يعتنق مدهَبَهم كما كان يفعل غيره.

إلى ذلك الحين كان الغالبَ على أهل الأندلس حفظُ رأي الإمام مالك والاكتفاء بكتب الفُروع (أبواب الفِقْه الجزئية: الصلاة - الزكاة - الحَضانة - الشراكة، الخ)، فلمّا عاد بقيُّ بن مخلد من المشرق حاول أن يحمل الفقهاء في الأندلس على الاستناد في آرائهم وأحكامهم إلى القرآن والحديث فانتشر الحديث في الأندلس. وكذلك حاول أن ينشر في الأندلس مذهب الإمام الشافعيّ في أيام الأمير محمّد (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ)، ولكنه لَقِيَ مُقاومةً من نَفَر من خصومه أشهرهم ابن مرتيل (ت ٢٤٠هـ) شيخُ المالكيّة في عصره.

وكانت وفاةً بقيّ بن مخلدٍ في ٢٩ جُهادى الثانية من سنة ٢٧٦ (٢٩/ ١٠/ ٨٨٩م).

كان بقيّ بن مخلدٍ من المفسّرين للقرآن الكريم ومن حُفّاظِ الحديث ومن أُئِمّةِ الدين والفِقه على المذهب الشافعي ومن الزّهّاد الصالحين.

ولابن بقيٌّ من الكتب: تفسيرُ القرآن الذي فضّله ابنُ حزم (ت ٤٥٦ هـ) على كلّ تفسير آخر، وعلى تفسير الطبري أيضاً، وله كتابٌ في الحديث «المصنّف الكبير» فيه الأحاديث على أساء الصحابة، ثمّ رتّب الأحاديث المَرْويّةَ عن كلّ صَحابي على أبواب الفقه، فهذا الكتاب مُسْنَدٌ (منسوبةٌ أحاديثهُ إلى رُواتها) ثمّ مُصَنَّفٌ (مُرَتَّبٌ على على أبواب الفقه).

- تاريخ خليفة بن خيّاط برواية بقي بن مخلد (حقّقه سهيل زكّار)، دمشق (منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي) ١٩٦٧ ١٩٦٨ م.
- \* \* المقتبس ٢٦١ ٢٦٥؛ ابن الفرضي ٩١ ٩٣ (رقم ٢٨٣)؛ جذوة المقتبس ١٦٧ ١٦٨ (الدار المصرية) ١٧٧ ١٧٩ (رقم ٣٣١)؛ بغية الملتمس ٢٢٩ ٣٣١؛ الصلة لابن بشكوال ١٢١؛ معجم الأدباء ٧٥٠٧ ٨٥؛ قضاة الأندلس ٣٣ ٦٥؛ نفح الطيب ٢: بشكوال ١٦١؛ معجم الأدباء ٧٥٠٤ الإسلامية ١: ٩٥٦ ٩٥٧؛ بروكلمان ١٧٢: ١ الملحق ٢٤٠١؛ الأعلام للزركلي ٣٣: ٣٠٠).

## عبد الجبار السرتي

1- هو عبدُ الجبّارِ بنُ خالدِ بنِ عِمرانَ السَّرْقيّ (وسَرْتُ مرفاً في أواسط ساحل ليبيا اليوم)، وُلِدَ سَنَةَ ١٩٤ (٨١٠م) ولازم سحنوناً (ت ٢٤٠) ما ترك مَجْلِسَ عِلم له لم يحضُرْهُ. وكان صديقاً لحمد يس القطّان (١) وشريكاً يعملانِ في القُطْنِ معاً في سوق الأحدِ ثمّ تقاطعا بسبب كُتُب محمّد بنِ مَهْدِيً البكريّ (١): كان عبدُ الجبّارِ يقرأها، وكان حَمديسُ يريدُ أَن يَصْرِفَه عن قراءتها. وقد تقاطعا أربعاً وعِشرينَ سَنَةً ولكن لم يُسِئُ أحدٌ منها إلى الآخرِ بفعلِ أو بقولٍ. ولا مات عبدُ الجبّار صلّى عليه حمديسٌ.

وجَلَسَ عبدُ الجبَّارِ للإفادةِ فسَمِعَ منه جماعةٌ كثيرةُ العددِ.

وكانتْ وفاةُ عبدِ الجّبارِ في أولِ رَجَبَ من سَنَةِ ٢٨١ (٧/ ٩/ ٨٩٤ م).

٢- كان عبدُ الجبّارِ السرقيُّ شيخاً صالحاً مُتَعَبِّداً يُضْرَبُ به المَثَلُ في الفضلِ والدِّين. وكان ذا فهم لمعاني العِلْمِ، وله أقوالٌ كثيرةٌ تجري مَجْرى الحِكمة.

### ٣- مختارات من أقواله

- من أقوالِ عبدِ الجبّارِ السرتي (تراجم أغلبية ٢٩٨ - ٢٩٩):

مَنْ قلّ كلامُه قَلَّتْ آثامُه – الصومُ عن الكلامِ أثقلُ (على النفس) من الصومِ عنِ الطعام – من خَلا برَبّهِ لم يَعْدَمِ النورَ من قلبهِ، ومن خلا بغيرِه لم يعدمِ الزِّيادَة في ذنبه – لولا الفُضولُ لَصَفَتِ العُقولُ ولأصْبَحَ الجهولُ عندك (وهو) معقولٌ – من وبّخكَ فقد نَفَعَك، ومن نفعك فقد رَفَعَكَ – كُنتُ أخلو (بنفسي) لأعلمَ فصِرْتُ أخلو لأغنم من كان بالليلِ نامًا وبالنهار هامًا فمتى (يصبح غاناً)؟ (٣). وقال (ص ١٢٨، ٢٣٧):

<sup>(</sup>١) حمديس القطّان هو أحمد بن محمّد الأشعري (٣٣٠- ٢٨٩ هـ) كان على مذهب الأشاعرة الذين يفضّلون الرواية الدينية على التخريج العقلي (في مسائل الإيمان والعبادات).

 <sup>(</sup>٢) يبدو أن محمّد بن مهدي البكري كان من المعتزلة الذين يقدّمون العقل على الروايات الدينية. وكان سحنون (راجع، فوق، ص ١١٢) يقول: « ابن مهدي هذا ضالٌ مضلٌ (تراجم أغلبية، ص ٢٩٦) ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: متى ينال الغنام!.

تَرْكُ الحرام أفضلُ من مَلْءِ الأرض إلى عِنانِ (١) السلاء ذَهباً وفِضَّةً كُسِبَت (من وَجْهِها الشرعي) وأُنْفِقَتْ في سبيلِ الله لا يُراد بها إلاّ وجههُ (وجه الله).

٤- ★ ★ تراجم أغلبية ٢٩٤ - ٢٩٩؛ الأعلام للزركلي ٤: ٤٨ (٣: ٢٧٤).

# تمّام بن عامر<sup>(۱)</sup>

١٥- هو أبو غالبٍ ممّامُ بنُ عامرِ بنِ أحمدَ بنِ غالبِ بنِ ممّامِ بنِ علقمةَ ، وُلِدَ سَنَةَ ١٨٤ هـ (٨٠١ م). وقد وَلِيَ الوَزارةَ للأمير محمّدِ بن عبد الرحمن (٢٣٨- ٢٧٣ هـ) ولولدَيْهِ اللهذرِ وعبدِ الله (٢٧٥- ٣٠٠ هـ). وكانتْ وفاتُه في جُهادى الآخرة من سَنَة ٢٨٣ (صيف ٨٩٦ م).

٧- كان تمّامُ بنُ عامرٍ عالماً وأديباً وإخبارياً، كما كان شاعراً مُكثِراً، وله أرجوزةٌ في تاريخ الأندلس من وقتِ طارقِ بنِ زِيادٍ إلى آخر أيام عبد الرحمن بن الحكم (ت ٢٣٨) قلد فيها أرجوزة يحيى بنِ الحكم الغزال (راجع، فوق، ص١١٥). وشعرُه سهلٌ عذبٌ وأغراضُه المدحُ والقصص والنسيب والهجاء، وله مقطوعةٌ في ذم الشطرنج.

### ٣- مختارات من شعره

- كانتْ أُمُّ الوليدِ بن خلفِ بن رومانَ (رومانس) فتاةً بارعةَ الجهالِ سَبَّاءةً للألبابِ نَصْرانيةً، رآها تمَّامٌ فهامَ بها وتزوّجها، فكان أناسٌ يَلومونَه في ذلك فقال:

<sup>(</sup>١) عنان (بالكسر) الساء: نواحيها و(بالفتح): ما بدا لك منها.

<sup>(</sup>٢) هنالك ثلاثة أشخاص باسم قام بن علقمة: وهنالك نفر من المؤرّخين للأدب يخلطون بينهم. إنّ قام بن علقمة أو علقمة هذا الذي أوردت ترجمته، وكانت وفاته سنة ٢٨٣هـ، لا يمكن أن يكون قام بن علقمة أو تماماً إلذي كان من أنصار عبد الرحمن الداخل (ت ١٧٢هـ)، كما ذكر ابن الأبار في «الحلّة السيراء » (١: ١٤٣)، فإنّ النقيب (المناصر) لعبد الرحمن الداخل مات سنة ١٩٨هـ (المغرب ١: ٤٤). ويرد ذكر قام بن علقمة أحد كبار النقباء لعبد الرحمن الداخل في نفح الطيب (٣: ٣٢، ٥٥، ويرد ذكر قام بن علقمة أحد كبار النقباء لعبد الرحمن الداخل في نفح الطيب (٣: ٣٠ ، ٥٥، وهنالك قام بن علقمة (ت ٢٣٦هـ)، وستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) قيل ١٩٤ أو ١٩٧ (مطلع القرن التاسع للميلاد).

يُكَلِّفُنِي العُنَّالُ صَبْراً على الَّتِي الْمُنَّالُ صَبْراً على الَّتِي إِذَا ما قَرَعْتُ النفسَ يوماً فأبصرتُ وَكَمْ مِنْ عزيزِ النفسِ لم يَلْقَ ذِلَّةً عَجَبْتُ لعدول على حُبِّ نفسهِ عَجَبْتُ لعدول على حُبِّ نفسهِ

أبى الصبرُ عنها أن يَحِلَّ مَحلَّها (١). سبيلَ الهُدى عاد الهوى فأضَلَّها (٢) أقادَ الهوى من نفسِه فأذَلَّها (٣) يُكلِّفُه عُذَالُه أن يَملَّها (٤)!

٤- \* المقتبس ١٧٩- ١٨٤؛ الحلّة السيراء ١:٣١٦- ١٤٤؛ نفح الطيب ٣: ٣١، ٥٥،
 ٤١، ٥٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٠٢؛ بروكلمان، الملحق ١: ١٤٨؛
 الأعلام للزركلي ٢: ٣٥- ٧٠ (٨٦).

### سعيد بن جوديّ

١- هُوَ سعيدُ بنُ سُلمانَ بنِ جُوديِّ السَّعْدِيُّ، كان بَدْوياً خانِصاً وفارساً شُجاعاً من نَسْلِ الطارئين على الأندلس مَعَ جيوش الفتح ِ أو مَعَ بَلْج ِ بنِ بِشْرٍ الذي جاء بجيوش من أهل الشام.

لًا ثار عُمَرُ بنُ حَفْصونِ - وكان من المُولَّدينَ ومِنَ الذين يَتَظاهرون بالإسلام - قَاتَلَهُ سَعِيدُ بنُ جوديّ. غيرَ أنَّ سَعيداً أُسِرَ ثمٌ خَلَصَ من الأسر، سَنَةَ ٢٧٦.

وكان سعيدٌ أميراً في كورة إلْبيرةَ (قُرْبَ غَرْناطة)، في أيّام الأمير عبدِ اللهِ (٢٧٥ - ٣٠٠ هـ)، ولكنّه ثارَ على الأميرِ عبدِ الله لمّا أخذتْهُ العصبيةُ العربيةُ (البَدْوية) على بني مَرْوانَ الحاكمين في قرطبة.

وكان سعيدُ بن جوديّ مُحبّاً مُغامراً أَحَبّ جاريةً مُغَنِّيةً كانتْ للأميرِ عبدِ اللهِ (قبلَ أن يَصِلَ الأميرُ عبدُ اللهِ إلى الحُكْمِ) يُكْنى عنها باسم جَيْحانَ؛ وقد تَتَيَّمَ بها ولم

<sup>(</sup>١) العدَّال جمع عادل: اللائم (الذي يلوم الآخرين على الحبَّ خاصّة). أن يحلّ الصبر محلّ الحبوبة (أن أصبر عنها ثمّ أنساها).

<sup>(</sup>٢) - ألوم نفسي على أنَّني مخطىء في حبَّي لأمَّ الوليد هذه ثمَّ يغلبني حبَّي فأستمرَّ في حبَّها.

<sup>(</sup>٣) - كم من إنسان لم يذل في حياته أبداً ولكنَّه أحبُّ بإرادته وأذل نفسه للمحبوب.

<sup>(</sup>٤) - لا يمكن أن أنسى حبّ أمّ الوليد. إنّها مثل نفسي. فهل رأيتم أحداً يسمع قول الآخرين ويكره

يَسْتَطِعِ الوُصولَ إليها فاشترى جاريةً وسمّاها جَيْحانَ. غيرَ أنّ جَيْحانَ الجديدةَ لم تُنْسِهِ هَوَى جَيْحانَ القديمة.

وواعد سعيد امرأة على اللقاء فَعَلِمَ روجُها بذلك فدبّر مَقْتَلَ سعيد، في ذي القَعدة سَنَة ٢٨٤ (آخر عام ٨٩٧ م). وقيل كان مقتلُه بعامل سياسي لِكُرْهِهِ إمارة بني أميّة في الأندلس. وقد رثاه المقدَّم بن المعافى (نفح الطيب ٣: ٥٣٨).

٧- كان في سعيد بن سليانَ بن جُودي «عَشْرُ خِصالِ تَفَرّدَ بها في زمانه لا يُدْفَعُ عنها: الجودُ والشجاعة والفروسيةُ والجهال والشّعر والخطابة والشدّة والطّعن والضرب والرّماية ». وكان أديباً خطيباً وشاعراً مُجيداً أكثرُ شِعْرِهِ الجهاسةُ والغَرَلُ مَعَ شيء من الشكوى فيها.

#### ٣- المختار من آثاره

- قال سعيدُ بنُ جودي يُظْهِرُ الكُرْهَ لبني أميّةَ، مخاطباً الأميرَ عبدَ اللهِ:

يا بني مروان، شُدّوا في الهَرَبُ يلك بنا بني مَروانَ، خَلّوا مُلْكَنا؛ قرّبوا الوَرْدَ اللَّحَلّى بالذهبُ

نَ، خَلُوا مُلْكَنا؛ إنَّا اللَّفك لأبناء العَرَبْ(١)! المُحَلَّى بالذهب أسرِجوه إنَّ نَجْمي قد غَلَبْ (٢)

- وقال يتغزّل ويَنْسِب بجيحان:

فاعْتاضَ قَلْبِيَ منه لَوْعَةَ الْحَرَنِ. هنذا، ولم أرها يوماً ولم تَرَني. من مُقْلَتي، راهبٌ صلّى على وَثَن.

نَجَمَ الثائرُ من وادى القصب

سَمْعي أَبِي أَن يكونَ الروحُ فِي بَدَنِي، أَعْطَيْتُ جَيْحانَ روحي عن تَذَكَّرِها؛ كأنّني واسْمَها، والدَّمْعُ مُنْسَكِبٌ

- وقال يصف مَيْلَهُ في الحياة والحبِّ: لا شيء أمْلَحُ من ساقٍ على عُنُقِ (٣)

ومن مُناقلَةٍ كأساً على طَبَقِ؛

<sup>(</sup>١) العرب هنا بمعنى البدو.

<sup>(</sup>۲) الورد: الحصان الورد (الأحمر).

<sup>(</sup>٣) كناية عن اللهو بالنساء.

ومن مُواصَلَة من بَعْدِ مَعْتَبَة، ومن مراسلة الأحباب بالحَدق. جريت جَرْيَ جَموح في الصُّبا طَلِقاً وما خرجتُ لصَرْفِ الدهرِ عن طَلَقي (١)؛ ولا ٱنْثَنَيْتُ لداعي الموتِ يومَ وَغَى كما انثنيتُ وحبلُ الحب في عُنُقي (٢)!

2- \* \* جنوة المقتبس ٢١٣ (الدار المصرية) ٢٢٩ (رقم ٤٦٦)؛ بغية الملتمس ٢٩٤ (رقم ٧٩٥)؛ بغية الملتمس ٢٩٤ (رقم ٧٩٥)؛ المغرب ٢: ١٠٥ – ١٠٠؛ الأعلام للزركلي ٣٠٤ (٩٥).

### مجبر بن سفيان

١ - هو مُجْبِرُ بنُ إبراهيم بنِ سُفيانَ من الأسرة الأغلبية. تولى عِدّة مُقاطعاتِ في إمارة بني الأغلب. ثم ولاه ابو اسحاق إبراهيم الثاني (٢٦١ - ٢٩٠ هـ) على جَزيرة صِقِليّة (٣٦٠ - ٢٩٠ هـ) على جَزيرة صِقِليّة (٣٠٠ - ٢٩٠ هـ) على القيراً.

٢ - لِمُجْبِرِ بنِ سُفيانَ «روميّةٌ» (قصيدةٌ قالَها في أَسْرِهِ في بلاد الروم) وهي طويلةٌ، تُذَكِّرُنا بقصيدةِ أبي فراس الحمدانيِّ (ت ٣٥٧): «أراك عَصِيَّ الدمع شِيمَتُكَ الصَبْرُ »، مَعَ العلم بأن مُجْبِراً تُوفِّيَ قبلَ أبي فراس بنحو سبعينَ سَنَةً! والقصيدة سهلةٌ رقيقة.

#### ۳ - مختارات من شعره.

قال مُجْبِرُ بنُ سُفيانَ في سِجنه في القُسطنطينية:

ألا ليتَ شِعري، ما الذي فعل الدهرُ بإخواننا، يا قَيْروانُ ويا قَصْرُ (١٠). ونحن، وإن طَحْطَحَتْنا رَحى النّوى فلم يَجْتَمِعْ شَمْلٌ لَدَيْنا ولا وَفْرُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الجموح: الحصان النشيط النافر. طلقاً الأولى: حرّاً بلا قيد: طلق الثانية: بشاشة الوجه.

<sup>(</sup>٢) ما رجعت من المعركة مسروراً بسلامتي كما تعوّدتٌ أن أرجع مسروراً من معامرات الحبّ.

<sup>(</sup>٣) صقلية أو سقلية جزيرة كبيرة عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ايطالية فتحها الأغالبة على يد أسد بن الفرات، سنة ٢١٦ للهجرة.

<sup>(</sup>٤) القيروان عاصمة الأغالبة. القصر مدينة قديمة للأغالبة جنبوب القيروان.

<sup>(</sup>٥) طحطح الرجل الشيء: كسّره وبدّده (فرّقه). الرحى: الطاحون. النوى: البعاد (الغربة). الشمل: المجتمع. لم يجتمع شملهم: لم يلتقوا (ظلّوا متفرّقين في الأرض). الوفر: الغنى. - أنا في الأسر بعيد عن أهلى وفقير.

رأينا وُجوه الدهر وهي عوابسُ لعل الذي نجّى من الجُبِّ يوسُفاً، وخلص إبراهيم من نار قوهه، يُصبِّرُ أهل الأسر في طول أسرهم

بأعْيُنِ خَطْبِ فِي مَلاحِظِها شَرْرُ (۱). وفر ج عن أيوب إذ مسه الضر (۲)؛ وأعلى عصا موسى فذل له السِحْر (۳)، على مُعْضلات الأسر. لا سَلم الأسرُ (١).

٤ - ★ ★ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٦٧ - ٦٨ .

## أبن عبد السلام الخشني

١ - هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد (بغية الوعاة ٦٧) بن الحسن بن كليب (أو كلب) الخُشَنِيُ من أهلِ كُورة جَيّانَ، وُلِدَ سَنَةَ ٢١٧ ( ٨٣٣ - ٨٣٢ م).

انتقل ابنُ عبدِ السلام الخشنيُّ إلى قُرطبةَ وسكنها وأخذَ عن ابنِ أبي مِطْحَنَةَ (أبي عَمد عبد الله بن محمّد) الصريحيّ المُرسيّ. وقد رَحَلَ، قبل ٢٤٠ (٨٥٤ – ٨٥٥ م)، إلى المَشرق وتطوّف فيه خُساً وعشرينَ سَنة وأخذ عن نفرٍ كثيرين من العلماء، في مصر والحجاز وفي العراق خاصّة. ثمّ إنّه رَجَعَ إلى الأندلس فأخذَ عنه كثيرون. وأرادوه أن يَتولّى القضاء فلم يقبلْ. وكانتْ وفاتُه في ٢٦ من رَمَضانَ ٢٨٦ (٥/ ١٠/ ٨٩٩م) في قُرطُهةَ.

٢ - كان ابنُ عبدِ السلام الخُشنيُّ عالماً وحافظاً للحديث فصيحَ اللسان بصيراً

<sup>(</sup>١) الخطب: الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب (الأخذ والردّ). بأعين خطب: بحيرة (بعيون حائرة) ولكن في ملاحظها (نظراتها) شزر (النظر بمؤخّرة العين، من الغضب).

<sup>(</sup>٢) الجبّ: البئر (كان أبناء يعقوب قد ألقوا - بفتح القاف - أخاهم يوسف في بئر أو حفرة عميقة على طريق مصر). الضرّ: سوء حال البدن (بالمرض الشديد).

<sup>(</sup>٣) كان قوم إبراهيم الوثنيُون قد أرادوا أن يجرقوه لأنّه كان يدعوهم إلى التوحيد. ولمّا دعا فرعون من كان عنده من السحرة لمناظرة موسى تحداه بعضهم بالسحر، فألقى السحرة العصيّ والحبال وأوهموا الناس بسحرهم أنّها حيّات تتلوّى. فألقى موسى عصاه فاختفت حيّات السحرة.

<sup>(</sup>٤) المعضلة: المسألة لا يهتدى أحد إلى وجه لحلّها.

بكلام العرب. وقد أَدْخَلَ إلى الأندلس عِلماً كثيراً من الحديثِ واللغة ومن أشعارِ الجاهليّين. وله عددٌ من التآليف في شرح الحديث.

#### ۳ - مختارات من شعره

- لمّا عاد ابنُ عبد السلام الخُشنيُّ إلى الأندلس - بعد غيابِ خمس وعشرينَ سنة - بدا له كأنّه لم يَغِبْ عن الأندلس قطُّ، فقال:

كأنْ لم يكُنْ بَيْنٌ ولم تَكُ فُرقةٌ كأنْ لم تُؤرَّقْ بالعِراقَين مُقْلَق، كأنْ لم تُؤرَّقْ بالعِراقَين مُقْلَق، ولم أزر الأعراب في خَبْتِ أرضِهم ولم أصْطَبح بالبِيدِ من قهوة النوى بلى، وكأنّ الموت قد زار مَضْجَعي أخي، إنّا الدُنيا مَحَلّةُ فُرقة تَزوّدْ،أخي، من قَبْلأن تَسْكُنَ الثَرى

إذا كان من بعد الفراق تلاق<sup>(۱)</sup>. ولم تَمْر كفُّ الشوق ماء مآقي<sup>(۲)</sup>، بذات اللَّوى من رامةٍ وبِراق<sup>(۳)</sup>، بكأس سقانيها الفِراقُ دِهاق<sup>(٤)</sup>. فحوّلَ منّي النفسَ بين تَراق<sup>(٥)</sup>. ودارُ غرورِ آذنتْ بفِراق. وتَلْتَـفَ سَاقٌ للنُشور بساق<sup>(۱)</sup>!

٤ - \* \* الزبيدي ٢٩٠؛ ابن الفرضي ٢: ١٦ (الدار المصرية ٢: ١٤ - ١٥)؛ المقتبس ٢٥ - ٢٥ (الدار المصرية) ٨٦ - ٧٠ (رقم ٢٠٠)؛ بغية اللتمس ٩٢ - ٣٥ (رقم ٢٠٠)؛ بغية الوعاة ٦٧؛ نفح الطيب ٢:
 ٢٣٦، ٩٤٩؛ الأعلام للزركلي ٧٦:٧ - ٧٧ (٢:٠٥٠).

<sup>(</sup>١) البين: الفراق، البعاد.

<sup>(</sup>٢) مرى يمري: مسح وعصر (وحاول استخراج اللبن من الضرع). لم تجعلني أبكي المأق والمؤق: طرف العين.

<sup>(</sup>٣) الخبت: الأرض الواسعة أو المنخفضة. ذات اللوى ورامة وبراق أسماء لأماكن.

<sup>(</sup>٤) اصطبح: شرب الخمر صباحاً. القهوة: الخمر. النوى: البعاد. (قضيت في البادية وقتاً طويلاً بعيداً عن أهلي). الدهاق: المترع: الملآن.

<sup>(</sup>٥) التراقي جمع ترقوة (في أعلى الصدر ترقوتان مشرفتان). بلغت الروح التراقي: أشرف صاحبها على الموت.

<sup>(</sup>٦) الثرى: التراب. سكن الثرى: مات ودفن. التفّت الساق بالساق: (كناية عن الازد حام حتى تشتبك أرجل نفر من الناس بأرجل نفر آخرين).

### عیسی بن مسکین

١ - هو عيسى بنُ مسكينِ بنِ منصورِ بنِ خُديجِ بنِ محمد الإفريقيّ، كان مَوْلِدُه في قرية مَسْجِد عيسى قُرْبَ المُنستيرِ (على الساحلِ الجَنوييّ الغربيّ من تونسَ) سَنَةَ ٢١٤ (٨٢٩).

سَمِعَ عيسى بنُ مِسكينِ في المَغْرِب جميعَ كُتُبِ سَحنونٍ من سَحنونٍ (ت ٢٤٠) نفسِه ومِنِ ابنهِ مُحمّدِ بنِ سحنونٍ (ت ٢٥٦)، وسَمِعَ في مِصْرَ من الحارث بنِ مسكينٍ (ت ٢٥٠) ويونسَ بنِ عبد الأعلى الصَدَفّي (ت ٢٦٤) ومحمّدِ بنِ عبدِ الله بن عبد الحكم (ت ٢٥٨) ومحمّدِ بنِ عبدِ الله بن عبد الحكم (ت ٢٦٨) ومحمّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ زيادٍ الموّازِ (ت ٢٨١)، وسَمِعَ في الشام من أبي جعفرِ الإيليّ، كما سمع من نَفَرٍ آخرينَ.

وأرادَ إبراهيم بنُ أحمدَ بنِ الأغلبِ أن يُولِي عيسى بنَ مسكينِ القضاء فأبى عيسى حتى أجمَعَ الناسُ على وُجوبِ توليتهِ. فهدده إبراهيمُ بالعقاب إن لم يفعل فقبلَ، بعد شروطِ اشترطها منها: «أهلُكَ – في الحقّ – وبنو عَمِّك وجُندُكُ وفقراءُ الناسِ وأغنياؤهم سَواء ولا تُوجّهُ ورائي، ولا أُهنِّى ولا أُعزِي ولا أُشيِّعُ ولا أَتَلقى. فمنى لم تقب لي بشرط (منها) عَزَلْتُ نفسي ». فقبل إبراهيمُ منه ذلك ثم عَرَضَ عليه الكُسوةَ والصِلة (اللتين تُخلعان عادةً على القضاة) فلم يقبل عيسى ذلك.

وكانت وفاةُ عيسى بنِ مسكينٍ سَنَةَ ٢٩٥ (٩٠٧ – ٩٠٨ م).

٢ - كان عيسى بنُ مِسكينٍ من أهلِ الفِقْه والوَرَعِ ثِقَةً مُتَفَنِّناً في العلوم من الحديثِ والفِقْهِ واللغة وغيرِها، كما كان فصيحاً يُجيد الشعر.

#### ۳ - مختارات من آثاره

- قال عيسى بنُ مِسكينِ يَصِفُ نفسَه في الشيخوخة:

لَّمَا كَبِرْتُ أَتَنْنِي كُلُّ داهيةٍ؛ وكُلُّ ما كان منّي زائداً نَقَصاً. أُصافِحُ الأَرضَ إِن رُمْتُ القِيامَ، وإن مَشَيْتُ تَصْحَبُنِي ذاتَ اليمين عصا!

### - وكانت له أقوالٌ حكيمةٌ منها:

أَشْرَفُ الغِنى تَرْكُ الْمَنى - في تَقَلُّبِ الأحوالِ علمٌ بجواهرِ الرجال - المَعاش مُذلُّ لأهلِ العلم - خَلوا لهم دُنياهم يُخَلِّوا بَيْنَكَمَ وبينَ آخِرَتِكُمْ.

٤ - ★ ★ تراجم أغلبية ٢٣٢ - ٢٥٣، ١١ الديباج المذهب ١٧٩ - ١٨١؛ عنوان الأريب
 ٢٤ - ٢٥.

### مهرية الأغلبية

- ١ هي الأميرة مَهْرِيّةُ بنتُ الحسنِ بن غَلبونِ التميميِّ من بني الأغلبِ ملوكِ القَيروانِ، نشأت في مدينة رَقّادةَ في بيتِ مجدٍ وشِعرٍ. وكانتْ وفاتُها في مَكّة، سَنَةَ ٢٩٥
   ٨٠٨).
  - ٢ مَهْريّةُ الأغلبيةُ أديبةٌ شاعرةٌ مُجيدةٌ تميلُ إلى التصوّفِ، لها رثامُ .
    - ۳ مختارات من شعرها
- قالت مَهْريّةُ الأغلبيةُ ترثي أخاها(١) (ولم يصلْ إلينا من شِعرها إلاّ هذه القطعةُ):

لَيْتَ شِعرِي، ما الذي عانَيْتُهُ بعد طولِ الصَّوْمِ مَعْ نَفْيِ الوَسَنْ (۱): مَعْ غُروبِ النفس عن أوطانِها والتخلّي عن حبيبٍ وسَكَنْ (۱). يا شقيق، لَيْس في وَجْدِ به غلّةٌ تمنَعُنى مِنْ أن أُجَنّ (١).

<sup>(</sup>۱) هو أبو عقال غلبون، كان في أوّل حياته شاعراً ماجناً ثمّ تاب وأقبل على العلم فدرس الحديث وبرع في الأدب. ثمّ إنّه رحل إلى مكّة وجاور فيها فلحقت به أخته مهريّة. وكانت وفاته في مكّة سنة ۲۹۱ هـ (راجع الأعلام للزركلي ٥: ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) ما الذي عانيته...: ما أكثر ما قاسيته في سلوك طريق التصوّف الصحيح من كثرة الصيام وقلّة الوسن (النوم).

<sup>(</sup>٣) السكن: الزوج.

<sup>(</sup>٤) الأصوب: يا شقيقي (لسلامة الأعراب مع المحافظة على وزن الشعر). أجنّ: أصبح مجنونة. المقصود: حبّى له يجعلني أجنّ (حزناً عليه).

وكما تَبْلَــــى وُجوهٌ في الثَّرى، فكذا يَبْلى عَلَيْهِنَّ الْحَزَنُ (١)! ٤ - \* \* معالم الإيمان ٢: ١٤٤ - ١٤٥؛ شهيرات النساء ٢٥؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٦٤ المنتخب المدرسي ٣٣؛ بُساط العقيق (والكتب الأربعة الأخيرة لحسن حسني عبدالوهّاب)؛ الأعلام للزركلي ٨: ٢٦٠ (٧: ٣١٥).

#### بکر بن حمّاد

١ - هو أبو عبدِ الرحمنِ بكرُ بنُ حمّادِ بنِ سهر (أو سهل) بن اسماعيلَ الزَّناتيُّ التاهرتيُّ، وُلِدَ في تاهرتَ (الجزائرِ اليومَ)، نحو سَنَةِ ٢٠٠ (٨١٥ - ٨١٦م) ونشأ فيها.

في سنة ٢١٧ انتقل بكر بن حمّاد إلى القيروان وقرأ فيها على عَوْنِ بنِ يوسفَ الخُزاعي (٣٤٠) وسَمِعَ من سحنون (ت ٢٤٠)، ثمّ سار وشيكاً إلى المشرق وقصد بغداد فأخذ عن نَفَرٍ من علمائها ولَقِيَ نفراً من أُدَبائها. ويبدو أنّه تكسّبَ في بغداد بالشعر.

وفي سَنَة ٢٧٤ (٨٨٧م) نَجِدُ بكرَ بنَ حَّادِ ثانيةً في القيروان يتصدَّرُ لتدريس العلم والأدب. ويبدو أنّ اهتامه الأوّلَ كان التكسبَ بالشعر: مَدَحَ الأميرَ إبراهيمَ بنَ أحمدَ الأغلبيَّ (٢٦١ – ٢٩٨ هـ)، وكان طاغيةً سفّاكاً اللدماء، ومَدَحَ أحمدَ بنَ سُفيانَ بَنِ سَوادةَ. وكان بكرُ بنُ حمّادِ يتردّدُ في أثناء ذلك على بلده تاهرتَ، وقدِ اشترك في الفتنة التي نَشِبَتْ سَنَةَ ٢٨٢ (٨٩٥م) على أبي يوسفَ بنِ محمّدِ سادسِ الأَمّة الرُسْتَميّين في دُويلةِ بني رُسْتَمَ في تاهرت.

وَوَشَى بعضُهم ببكرِ بنِ حمّادِ إلى الأميرِ إبراهيم بنِ أحمدَ، فغادر بكرُّ القيروانَ راجعاً إلى تاهرتَ – وكان مَعَهُ ابنُه عبدُ الرحمن – سَنَةَ ٢٩٥ (٢٩٥ م). وفي أثناء الطريق خَرَجَ عليهِ اللصوصُ، تُرْبَ قلعةِ ابنِ حمّةَ (شَالَ تاهرتَ)، فقُتِلَ ابنُه عبدُ الرحمنِ وجُرِحَ هو جِراحاً أَوْدَتْ به بُعَيْدَ ذلك في شوّالٍ من سَنَةِ ٢٩٦ (صيف ٩٠٩ م)، ودفن في داره في آرشقول مجوفيّ (جنوبي) مدينة تيهرت.

<sup>(</sup>١) ولكنّ الحزن ينقضي مع مرور الأيام.

٢ - يبدو أن بكر بن حاد كان رَجُلاً مُتقلب الهوى مثل مُعْظَم الذين يتكسبون بالشعر: هجا عِمرانَ بن حِطّانَ الخارجي (ت ٨٤ هـ) لأن عِمرانَ كان قد أثنى على عبد الرحمن بن مُلْجَم الذي قتل الإمامَ عليّاً، وهجا المعتصمَ العبّاسي وقال فيه « فليس له دين وليس له لُب » (عقل). ثم عاد فمدح المعتصم وحرضه على دعبل الخُزاعي الشيعي وثار على الإمام الإباضي أبي حاتم يوسف بن محمد الرستمي ثم عاد فاعتذر إليه.

وكان من المشتغلين بالحديث؛ ولكن شُهرتَه إنّا هي في الشعر. وهو شاعرٌ مُجيدٌ متفنّن في أبواب الشعر متين السبك حسن الديباجة سهل التراكيب فصيح الألفاظ يُجيد في القصائد الطوال وفي المُقطَّعات. وفنون شعره المديح والعِتاب والهجاء والرِثاء والوصف والغَزَل والزُهد.

#### ۳ - مختارات من شعره

قال بكرُ بنُ حمّادٍ يعتذرُ إلى أبي حاتم يوسفَ بنِ محمّدٍ الرستمي عن اشتراكه في الفتنة التي ثارت على أبي حاتم:

ومُؤنِسَةٍ لي بالعراق تركْتُهـا فقالت، كما قال النُواسيّ قَبْلَها: فقلت: جَفاني يوسفُ بنُ مُحمّد؛ أبا حاتم ، ما كان ما كان بُغْضَةً، وأكْرَهَني قومٌ خَشِيت عِقابَهم وأكْرَهَني عَفْو يُؤثِرُ الناس أمرَه

وغُصْنُ شبابي في الغصون نضيرُ. (عزيزٌ علينا أن نَراكَ تسير)<sup>(1)</sup>. فطالَ عليّ الليلُ وهو قصير<sup>(7)</sup>. ولكنْ أتَتْ بعدَ الأمور أمور<sup>(۳)</sup>. فدارَيْتُهم، والدائراتُ تدور<sup>(1)</sup>.

إذا ما عفا الإنسان هو قدير!

<sup>(</sup>١) النواسي: أبو نواس الشاعر. الشطر المضمّن من قصيدة لأبي نواس يمدح بها الخصيب عامل مصر في أيام هرون الرشيد.

<sup>(</sup>٢) جفاني: مال عنّي، تركني، أهملني. طال عليّ الليل: أهمّني، أحزنني.

<sup>(</sup>٣) ما الأولى حرف نفي، والثانية اسم موصول = لم يكن الذي كان (حدث). بغضة: كرها بك. أتت بعد الأمور أمور: تقلّبت الأحوال كثيراً.

<sup>(</sup>٤) الدائرات تدور: الأحوال تتبدّل (وتأتي بالمصائب).

- وقال في الغزل والنسيب:

خُلِقْنَ الغواني للرجالِ بَلِيَّةً، فَهُنَّ موالينا ونحنُ عَبيدُها. إذا ما أَرَدْنا الوردَ في غيرِ حينهِ أَتَتْنا به في كلِّ حينٍ خُدودُها.

- وقال يصف البَرْد في مدينة تاهرت:

ما أخْشَنَ السبردَ ورَيْعانَه وأطرفَ الشمسَ بتاهرتِ! تبدو من الغيم إذا ما بَدَتْ كأنّها تُنْشَرُ من تَخْسَتِ<sup>(۱)</sup>. فنحن في بحر بسلا لُجّهة تجري بنا الربح على السَمْتِ<sup>(۲)</sup>. نفرَحُ بالشمس إذا ما بَدت كفَرْحَة الذِمِّي بالسَبْت<sup>(۳)</sup>.

- وقال يمدح أحمد بن سفيان: (الحلّة السيراء ١: ١٨٣):

وقائلة: زارَ الملوك فلم يُفِدْ؛ فيا ليته زارَ ابنَ سُفيانَ أَحْمدا<sup>(1)</sup>. فتى يُسْخِطُ المالَ الذي هو ربُّه ويُرْضي العَوالي والحُسامَ المُهَنَّدا<sup>(٥)</sup>.

- وقال يرثي ابنه عبد الرحمن:

وهوّنَ وَجْدي أنني بِكَ لاحقٌ وأنَّ وأنْ ليس يبقى للحبيب حبيبهُ، وليه ولو أن طولَ الحُزْن مِّا يَرُدَّه للاز

وأن بقائي في الحياة قليل، وليس بباق للخليل خليل. للازمني حزن عليك طويل (١).

<sup>(</sup>۱) التخت: صوان (صندوق) الثياب. - كأنّ الغيم ثياب جديدة (تستخرج من صندوقها لأوّل مرّة): تنشر في الساء.

<sup>(</sup>٣) حينا يغطّى الضباب تاهرت ويعمّها نصبح كأنّنا في بحر هادى، (بلا أمواج) أو لا يغرق أحد فيه (بلا لجّة: معظم الماء). تجري بنا الريح (كأنّا تجري بنا الريح) على السمت: في خطّ مستقيم (نسير دائماً في اتجاه واحد لا نستطيع أن نتّجه يميناً أو يساراً لأننا لا برى حولنا شيئاً نقصده أو نهتدي به).

<sup>(</sup>٣) الذمّي: غير المسلم إذا كان يعيش في الدولة الإسلامية (هنا: اليهوديّ).

<sup>(</sup>٤) لم يفد: لم يستفد، لم يحصل على فائدة.

<sup>(</sup>٥) ربّه = ربّ المال: صاحبه، مالكه. العوالي: الرماح (العالية نصل حديد في أعلى القناة أو القصبة، في أعلى الرمح). الحسام المهنّد: السيف المصنوع في الهند (السيف الجيّد، الذي ينتصر المحارب به).

<sup>(</sup>٦) مًا يرده = يرد الميت (بسكون الياء: الذي مات).

- إلى الوقاد من شعر بكر بن حمّاد (تقاديم وجمع وشرح محمّد بن رمضان شاوي) مستغانم
   بالجزائر (المطبعة العلوية) ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٦ م.
- \* \* الحلة السيراء ١: ١٧٣ ١٧٤ ، ١٨٣ ؛ وفيات ابن قنفذ ٥٤ ؛ راجع فهارس « طبقات علماء أفريقية والمغرب »؛ ابن عذاري ١: ١٥٣ ١٥٤ ؛ رياض النفوس ١٦: ١ ١٩ ؛ معالم الإيمان للدبّاغ ٢: ١٩٢ ؛ الأزهار الرياضية ٧٠ وما بعد؛ تاريخ الأدب الأندلسي ٢٧ تاريخ الجزائر العام ٢: ٣١ ؛ الطمّار ٣٣ وما بعد؛ مجلة العربي، نيسان ٣٣ (ص ٧٠) . الأعلام للزركلي ٢: ٣٧ (٣٣).

## أبو اليسر الشيباني

هو أبو اليُسْرِ إبراهيمُ بنُ أحمدَ الشيبانيُّ المعروفُ بالرياضي، كان مولدُه في بغدادَ سَنَةَ ٢٠٠ (٨١٥ – ٨١٦م) وسَمِعَ فيها الحديثَ والفِقه والنحو. وقد لَقِيَ في بغدادَ أيضاً نفراً كثيرين من أهلِ العلم والأدب منهم ابنُ قُتيبةَ (ت ٣٢٣) وأبو تنّام (ت ٢٣١) ودعبلُ الخُزاعيّ (ت ٢٤٦) وعليّ بن الجهم (ت ٢٤٩) وسعيدُ بن حُميد الكاتبُ (ت ٢٥٠) والجاحظُ (ت ٢٥٥) وسُليانُ بنُ وَهْبِ الكاتب (ت ٢٧٢) وأحمدُ بن أبي طاهر طَيْفورٌ المؤدّب الكاتب (ت ٢٥٠) والبحتريّ (ت ٢٨٤) ومحمد بن يزيد المبرّد (ت ٢٨٦) وثعلبٌ إمام الكوفيين في النحو واللغة (ت ٢٩١).

وبعد أن تَطوّف أبو اليُسْرِ في المشرق كثيراً انتقل إلى المغرب في أيام أمير القيْروانَ إبراهيم بنِ أحمد بنِ محمد الأغلب (٢٦١ - ٢٨٩ هـ) وكتب له. ثمّ كتب لابنه أبي العبّاس عبد الله (٢٨٩ - ٢٩٠). وكان في أيام زيادة الله آخر الأمراء الأغالبة أبي العبّاس عبد الله (٢٨٩ - ٢٩٠). وكان في أيام زيادة الله كَثُرَ تَطوُّفُ أبي اليسر في المغرب والأندلس. وقد كانت وفاته بالقيروان. سَنَةَ ٢٩٨ (٢٩٠ - ٢٩٠ م)، وقد أسنَّ كثيراً.

كان أبو اليُسْرِ الشَّيباني جميلَ الخُلُقِ نزيهَ النفس، عالماً أديباً شاعراً كاتباً ومُترسَّلاً بليغاً ومُشاركاً في كثيرٍ من فنون العِلم والأدب حَسَنَ الخَط حَسَنَ التأليف، ألّف من الكتب: سِراجَ الهُدى (في القرآن ومشكله وإعرابه) - لَقيط المَرْجان - المُرصَّعة

- المُدبَّجة المُؤنسة الوحيدة قُطُب الأدب. وهو الذي أدخل إلى أفريقية رَسائلَ المُحْدَثين وأشعارَهم وطرائفَ أخبارِهم.
  - التكملة ١٧٣؛ نفح الطيب ٣: ١٣٤ ١٣٥؛ الأعلام للزركلي ١: ٢٢ (٢٨).

### مقدم بن معافى القبري

١ - هو مُقَدَّمُ بنُ مُعافَى القَبْريّ، نسْبةً إلى مدينة قَبْرَةَ (وقبرةُ كورةٌ من أعال قُرطبةَ قَصَبَتُها أو عاصمتها قبرةُ أيضاً). نَعْرِفُ من أحداثِ حياته أنّه كان شاعرَ بلاطرٍ في أيام الأميرِ عبدِ الله بنِ محمّدٍ (٢٧٥ - ٣٠٠ هـ). ولعلّ مَوْلِدَه كان سَنةَ ٢٢٥ (٨٤٠ م). أمّا وفاتُه فكانتْ في حُدودِ سَنةِ ٢٩٥ (٢١٢ م). ولعلّه كان ضريراً (١).

٢ - يبدو أن مقدّم بنَ مُعافى كان شاعراً مدّاحاً، اتّصل بِبلاطِ قُرطبةَ أيام الأمير عبد الله، كما مدح سعيد بنَ سُليان بن جُوديّ (ت ٩٩٤ = ٩٩٤ م)، الذي كان فارساً شاعراً. وكذلك مدح سعيد بنَ المُبذر بن سعيد البلّوطيّ. غير أنّ أهم ما يتعلّق بخصائص مقدّم هذا أنّ مؤرخي الأدب يَنْسِبون إليه اختراعَ الموشّح (٢). غير أنّ موشّحات مُقدّم لم تصل إلينا، ولا وصل إلينا من شعره إلاّ أبياتٌ يسيرة.

#### ٣ - مختارات من شعره:

- قال مُقَدَّمُ بنُ مُعافی ير ثي سَعيد بن جوديّ (نفح الطيب ٣: ٥٣٨):
من ذا الندي يُطْعِمُ أو يكسو وقد خَوَى حِلْفَ الْنَدى رَمْسُ؟
لا أخضرّتِ الأرضُ، ولا أورقَ العلم عُودُ، ولا أشرق ت الشمس بعد ابن جُوديّ الذي لن ترى أكرمَ من من الجِنُّ والإنس. دموعُ عيني في سبيلِ الأسى على سعيدٍ أبداً حُبْس.

<sup>(</sup>١) بروكلمان، الملحق ١: ٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) راجع، تحت، الكلام على الموشح. ثم نفح الطيب ٧: ٥ - ٦ (عن مقدمة ابن خلدون) ينسب ابن بسّام (الذخيرة) اختراع الموشّع إلى رجل ضرير من قبرة اسمه محمّد بن حمّود أو محمود.

- وله قصيدة أوّلُها:

أَشجِيتَ إِنْ طَرِبتْ حَامَةُ وادي مَيّادةٌ فِي ناعم مِيّاد؟ تلهو وما مُنيَت بَجَفُوة زَيْنب يوماً، ولا بخيالها المُعْتاد. لا تَرْجُ -إِذ سَلَبَتْ فؤادك زينب عَيْشاً؛ فإ عيشٌ بغيير فؤاد!

- قيل لِمُقدّم بن مُعافى: أترْثي سَعيدَ بنَ جُوديٍّ وقد ضَرَبَك؟ فقال:

والله ، إنه نَفَعني حتى بذنونه . ولقد نَهاني ذلك الأدبُ (القصاص ، العقاب) عن مضارَّ جمّةٍ كُنْتُ أَقَعُ فيها على رأسي ، أفلا أرْعَى له ذلك ؟ والله ، ما ضَرَبني إلا وأنا ظالمٌ له ، أفَأَبْقى على ظُلمي له بعد موته ؟

وقيل له: لِمَ لا تهجو مُؤمِنَ بنَ سعيدٍ؟ فقال:

لا أهجو مَنْ لو هجا النجومَ ما اهْتَدى أحدُّ بها!

٤ - ★ ★ الحلّة السيراء ١: ١٥٦؛ جذوة المقتبس ٣٣٣؛ بغية الملتمس ٣٦٠ - ٣٦١ (رقم ١٣٨٦)؛ نفح الطيب ٣: ٥٣٨ ، ٧: ٦.

## الأمير عبد الله بن محمّد

هو أبو محمّدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمّدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ الحَكَم، واسم أمّه بَهارُ. كان مولدُه في نِصف ربيع ِ الآخِرِ من سَنَة ٢٢٩ (١١/ ١١/ ٨٤٣م).

بُويِع عبدُ الله في نصف صَفَرَ من سنة ٢٧٥ (٢٩/ ٤/ ٨٨٨ م)، والأندلس في أحلكِ أيّامِها لكَثْرةِ الفِتَنِ، فلقد بَلَغَتْ فِتنةُ ابنِ حَفْصونِ في عهدهِ ذُروةَ اشتدادِها. وكانَ أنصارُ ابنِ حفصون يَصِلونَ في غاراتِهِمْ إلى أَحْوازِ قُرطبة. وكذلك استبدّ بنو حجّاج وبنو خَلْدُونِ بِمِنْطقي إشبيلية وقرَمونة كما استبدّ آل تُجيبَ بِسَرَقُسْطة وما حولها (في الشَّال) وبنو ذي النون بطُلَيْطُلة.

وفي أيّامهِ نَبَعَتِ الدولة الفاطمية في القَيْروان، وكانت دَوْلة مُناوئة للأمويّين في الأندلس.

وكَثُرَتْ غاراتُ الإسبانِ على أطرافِ البلاد فقام الأميرُ عبد الله بغَزَوات كثيرةٍ إلى بِلادِ الإسبان، ولكنّ هذه الغزَوات كانت ضعيفة الأثر.

وكان أشدَّ ما لَقِيَهُ الأميرُ عبدُ الله فسادُ قلوبِ إخوتهِ وأبنائهِ عليه حتّى بَلَغَتِ الْجُرأةُ بهم إلى أن تآمروا عليه. فلمّا عَرَفَ ذلك قتل نفراً منهم. ثمّ لم يَجِدِ الأميرُ عبدُ اللهِ أحداً من إخوته وأبنائه الباقين يصلُحُ للإمارةِ فبايعَ بالإمارةِ لحفيدهِ عبدِ الرحمنِ آب محمّدِ المقتولِ (الذي أصبح الخليفة عبدَ الرحمن الناصر).

وكَانَتْ وَفَاةُ الأَميرِ عَبْدِ اللهِ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الأَوْلِ مِن سَنَةِ ٣٠٠ (١٦/ ١٠/ ٩١٢م).

٢ - كانَ الأميرُ عبدُ اللهِ بنِ محمدٍ شاعراً مطبوعاً له أشعارٌ حسانٌ في الغَزَلِ
 والزُهْدِ وشيءٌ من التوقيع والرسائل.

### ٣ - الختار من آثاره

- قال الأمير عبد الله بن محمّد في صباه يتغزّل:

وَيْسِلِي عَلَى شَادِنِ كَحِيْسِ فِي مِثْلَهِ يُخْلَعُ العِدَارُ(۱). كَأَنَّا وَجْنِتَ اللهِ اللهُ وَرْدُ خَالطَهُ النَّوْرِ والبَهِ الرَّا). كَأَنَّا وَجْنِتُ بِانِ إِذَا تَثَنَّى يُديرُ طَرْفَا بِهِ آخُورِارِ(۱). فَضَفْوُ وُدِّي عليهِ وَقْهُ مَا الطَّرَدَ الليلُ والنهار (۱).

– وقال في الغزل أيضاً:

يا مُهْجَةً المُشْتَاقِ، ما أَوْجَعَكُ! ويا أسيرَ الحبِّ، ما أخشعَكُ (٥)!

<sup>(</sup>١) الشادن: الغزال الصغير. الكحيل: الذي تكثف رموش عينيه فتبدو أطراف جفونه سودا.

<sup>(</sup>٢) النور (بفتح النون) الزهر الأبيض. البهار: الزهر الأصفر.

<sup>(</sup>٣) البان شجر أغصانه شديدة الاستمامة والطول. تثنّى: تمايل. الأحورار أو الحور أن يكون بياض العين شديد البياض وسوادها شديد السواد.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَطُّره: تتابع واستمرُّ.

<sup>(</sup>٥) المهجة: دم القلب، القلب، ما أخشعك: ما أكثر خضوعك وطاعتك للمحبوب.

ويا رسولَ العينِ من لَحْظِها تذهَبُ بالسرِّ وتأتي به كم حاجهة أنجزت إبرازَها! - وله في الزهد:

بالرد والتبليخ ما أسرَعَكُ: في مجلس يخفى على مَنْ مَعَكُ تبارَكَ الرحمنُ، ما أطوَعَكُ!

يا من يُرواغُهُ اَلاَّجالْ، حتى مَ يُلْهيكَ اَلاَملْ (۱)؟ حسى م لا تخشى الردَى وكأنه بك قد نَرَلْ (۲)؟ أَغَفَلْ تَ عن طلَب النَجا ق، ولا نجاة لمن غَفَلْ؟ هيهاتِ تَشْغَلُكَ المُنى ولِمَ يدوم بك الشغَل (۳)؟ فكانَّ يومَكُنْ، وكأنَّ نَعْيَك لم يَزَلْ (٤).

- وأذْنب بعضُ موالي الأمير عبد الله يوماً فقال له الأمير عبد الله (ابن عذاري ٢: ١٥٤): إنّ مَخايلَ الأمور لَتَدُلُّ على خِلافِ قولكَ وتُنْبىءُ عن باطِل تَنَصُّلكَ (٥). ولو أَقْرَرْتَ بذنبك واسْتَغْفرتَ لجُرْمكَ لَكانَ أَجلَ بكَ وأسدَلَ لستْر العفو عليك(١).

فقال له المُذنبُ: قد اشتملَ الذنبُ عَلَيَّ وحاقَ الخطأُ بي (٧). وإنَّا أَنا بَشَرُّ، وما يقومُ لى عُذْرُّ.

فردٌ عليه الأميرُ عبدُ الله: مَهْلاً عليك، رُوَيْداً بكَ. تَقَدَّمَتْ لك خدمةٌ وتأخرّتْ لك تَوْبةٌ، وما للذنب بينَهم مَدْخَلٌ. وقدْ وَسِعَك الغُفرانُ (^^).

<sup>(</sup>١) راوغه: داوره، يبدو مبتعداً عنك بم يقترب وبالعكس.

<sup>(</sup>٢) الردى: الموت. وكأنه قد نزل: سينزل عمّا قريب جدّاً.

<sup>(</sup>٣) إنّ الأماني الكاذبة تنسيك الموت، فلهاذا يدوم اشتغالك بالأماني الكاذبة؟ الشغل (بفتح ففتح أو بضم فضم).

<sup>(</sup>٤) كأنَّ اليوم الذي أنت فيه (أنت حيّ فيه) لم يأت، وكأنَّك لا ترال مهدَّداً بالموت.

<sup>(</sup>٥) عنايل (جمع عنيلة بفتح الميم وكسر الخاء): دلائل، علامات. تنصَّل من الذنب: أظهر أنَّه بريء منه

<sup>(</sup>٦) الجرم: الذنب الكبير. أجمل بك: أليق بك وأحسن لك. أسدل (فعل تفضيل) (٧) حاق: أحاط (٨) تقدّمت لك خدمة (اهتام بأمورنا) وتأخرت لك توبة (لقد تبت أخيراً): قد وسعك الغفران: غفرنا لك!

- وأمْلى الأميرُ عبدُ الله (على بعض كُتَّابهِ) كتاباً إلى بعض عُمَّاله:

أما بعدُ، فلو كان نَظَرُكَ فيا خَصَصْناكَ به واهْتِبالُك بهِ على حَسْبِ مُواتَرَتكَ (١) بالكُتُب واشتغالِكَ بذلك عن مُهمِّ أمركَ لَكُنْتَ من أحسنِ رِجالِنا عَناءَ (٢) وأتمهم نظراً وأفضلِهِمْ حَزْماً. فأقللْ من الكُتُب فيا لا وَجْهَ له ولا نفعَ فيه، وآصْرفْ همّتك وفِكْرتَك وعِنايَتَك إلى ما يبدو فيه أكْنفاؤك ويظهَرُ فيه غَناؤك (٢)، إن شاء الله.

٤ - \* \* المقتبس ١٩٥ - ٢٠٠؛ الحلة السيراء ١: ١٢٠ - ١٢٤؛ البيان المغرب ٢: ١٥٢؛ المنان المغرب ٢: ١٥٢؛ نيكل نفح الطيب ١: ٣٥٣ - ٣٥٣؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٤٩؛ نيكل ٢١ - ٢٦؛ الأعلام للزركلي ٤: ٢٦٣ (١١٩).

### محمّد بن عاصم النحوي

هو أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ عاصم (١) (وقيل محمّد بن موسى بن هاشم بن يزيد) القُرْطبي النَحْوي المعروفُ باسم الأقشتين (أوغسطين)، مولى الأمير المنذر بن محمّد (ولعلّه دخل الإسلامَ على يَدَيْهِ).

رَحَلَ محمّدُ بن عاصم إلى المشرق وزار الشامَ والعِراقَ وأخذ عن نَفَرِ من عُلَمائها، وأنتسخ «الكتابَ » (كتابَ سِيبَوَيْهِ، في النحو) من نُسخةِ سِيبَوَيْهِ نفسها وأخذ الكتابَ بالروايةِ عن سِيبَوَيْهِ نفسه. وهو نَحْوي مشهورٌ لم يُقَصِّر في علم النحو عن أصحاب محمّد آبنِ يزيدَ المُبرِّد (٥). ثم هو مُصنِّفٌ له: طبقات الكتّاب بالأندلس أصحاب محمّد آبنِ يزيدَ المُبرِّد (٥). ثم هو مُصنِّف له: طبقات الكتّاب بالأندلس شواهد الحكم - الموقّى - الرائق - فضائل المستبصرة. وكانت وفاتُه في رَجَبَ من سَنَةِ ٣٠٧ (مطلع ٩٢٠ م).

<sup>(</sup>۱) لو كان اهتامك بما جعلنا الأمر فيه لك وحدك واهتبالك (إسراعك) في تنفيذه على حسب (بمقدار) مواترتك (متابعتك، موالاتك، إكثارك) من الكتب (الرسائل إلينا).....

<sup>(</sup>٢) العناء (بالعين المهملة): تعب، اهتمام.

<sup>(</sup>٣) الغناء (بفتح الغين): النفع.

<sup>(</sup>٤) راجع نفح الطيب ٣: ١٧٤ – ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) راجع تاريخ الأدب العربي للمؤلّف ٢: ٣٥٤

\*\* الزبيدي ٣٠٥؛ ابن الفرضي ٣١:٢؛ جذوة المقتبس ٧٤ ، ٨٢ (الدار المصرية) ٧٩ - ٨٠ (رقم ١٦٢)؛ بغية الملتمس ١٠٨؛ ١٦٦ (رقم ٣٤٣ ، ٣٦٨)؛ إنباه الرواة ٣:٣١٦؛ الوافي بالوفيات ٥:٥٠ – ٩١ ؛ بغية الوعاة ١٠٨ – ١٠٩ .

### عبد الله المكفوف النحوي

هو أبو محمد عبد الله بنُ محمد (وقيل: محمود) النَحْويُّ القَيْروانيُّ من أهل سَرْتِ أدركَ أبا الوليد عبد اللك بن قطن المَهْريَّ (ت٢٥٦هـ) وأخذ عنه. ثم صحب حَمْدوناً النَحْويَّ (أبا عبد الله محمد بنَ إسماعيلَ) القيروانيَّ المَعْربيّ الإفريقيَّ المعروف بالنَعْجة (يبدو أن وفاته كانت بعد سَنَةَ ٢٠٠ بأمد). ثم عَظُمت مكانة عبد الله المكفوف فقصده الطُلاب من أنحاء إفريقية (تُونِسَ) ومن المَعْرب. وكانتْ وفاته سَنة المكفوف فقصده الطُلاب من أنحاء إفريقية (تُونِسَ) ومن المَعْرب. وكانتْ وفاته سَنة سَنة سَنة به ٢٠٠ ( ٩٢٠ - ٩٢٠ م).

كان عبدُ الله المكفوفُ قويَّ الذاكرة جدًّا عالماً بغريب اللغة وبالنحو والشعر وأخبار العرب. وله كتابُ « العَروض » (وهو من أفضل ما وُضعَ في هذا الفنّ) ثمّ كتابٌ آخَرُ في « صفة أبي زبيد الطائيّ » (ت ٦٢ هـ). وله أيضاً أشعارٌ قصائدَ وأراجيزَ.

۱۲۰ – ۲۵۷ – ۲۵۷؛ نكت الهميان ۱۸۶ – ۱۸۵؛ إنباه الرواة ۲: ۱٤۷ – ۱٤۹؛
 بغية الوعاة ۲۹۰؛ البلغة في تاريخ أمّّة اللغة ۱۱۲ – ۱۱۳.

### أحمد بن إبراهيم اللؤلؤي

١ - هو أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بن أبي عاصم اللُّؤلُؤيُّ، وُلدَ في القيروان، سَنَةَ ٢٧٢ (٨٨٥ - ٨٨٨ م). وكان اللؤلؤيُّ كثيرَ اللَّازِمةَ لأبي محمد المكفوفِ النَحْويُ (٣٠٨ - ٨٨٥).
 (٣٠٨ - ٣٠٨) كثيرَ الأخذِ عنه. مات كهلاً سَنَةَ ٣١٨ (٩٣٠ م).

٢ - كان اللُّؤلؤي من نُحاةِ القَيْروان ومِنَ العلهِ النُقَّاد في اللَّغة والنَحْو والجَفْظ والمقدرة في شرْح دواوين العرب. وكان شاعراً مُجيداً سهلَ القول للشعر كثيرَ الطبْع على أشعار القدماء. ولم يمدَحْ أحداً تكسّباً، إذ كان أبوه مُوسِراً (الوافي المابع على أشعار القدماء. ولم يمدَحْ أحداً تكسّباً، إذ كان أبوه مُوسِراً (الوافي المابع على أشعار القدماء. ولم يمدَحْ أحداً تكسّباً الذي الله المابع على أشعار القدماء القدماء المابع الما

بالوفيات ٦: ١٩٨). ثم إنّه، في آخر عُمُره، تركَ الشِعرَ وتوفّرَ على الحديث والفقه. وكان مُؤلّفاً له كتاب الضاد والظاء.

#### ٣- مختارات من شعره:

- قال أحمدُ بنُ إبراهيمَ اللؤلؤيُّ في النسيب، وعلى شعرِه هذا نفحةٌ من نفس آمرى القيس:

أيا طلَل الحيّ الذي تحمّلوا وكيف قضيبُ البانِ والقمرُ الذي كأن لم تَدُرْ ما بَيْنَا ذَهَبيّةٌ ولم أتوسّدْ ناعاً بطنُ كفّيه فبانَتْ به عني ولم أدْر بغْتةً فلمّا استقلت ظغنهم وحدوجهم فلمّا استقلت ظغنهم وحدوجهم سُقيتُ نَجيعَ السُمِّ إن كان ذا الذي وله من النسيب الرقيق أيضاً:

بوادي الغَضا، كيف الأحبّة والحالُ(۱)؟ بوَجْنَتهِ ماءُ اللّاحة سيّال (۲)؟ عَبِيريّةُ الأنفاس عذراءُ سِلسال (۳)؛ ولم يَحْوَ جسْمَيْنَا معَ الليل سِربال (٤). طوارقُ هذا البَيْن، والبينُ قتّال (٥). دَعَوْتُ، ودَمْعُ العين في الحدّ هطّال (٢): تَحَدّثُه الواشون عنّي كما قالوا (٢)!

لا تقتُل الصبُّ فل حَلُّ لَكُ، يا مالكاً أسرفَ في ما مَلَكُ! ٤-\* \* الزبيدي ٢٦٥ - ٢٦٦؛ إِنباه الرواة ٢٧١١ - ٢٨؛ الوافي بالوفيات؛ ١٩٩١٠؛ معجم الأدباء ٢١٨٢ - ٢٢٤؛ بغية الوعاة ١٢٧١؛ الأعلام للزركلي ٨١:١٨ (٨٥).

<sup>(</sup>١) الطلل: أثر الخيمة بعد تقويضها. تحمّلوا: رحلوا. وادي الغضا في الحجاز (وهو يستعمل رمزاً عن مسكن الأحبّة).

<sup>(</sup>٢) قضيب البان: كناية عن القامة الرشيقة (المرأة الجميلة). وفي رواية: يختال مكان سيّال.

<sup>(</sup>٣) ذهبية: خمر . عبيرية: طيّبة الرائحة . عذراء (من وعاء للخمر فتح لأوّل مرّة). سلسل وسلسال: باردة سلسة المجرى في الحلق.

<sup>(</sup>٤) سربال: كساء طويل (جمعنا الليل في لباس واحد: قريباً بعضنا من بعض).

<sup>(</sup>٥) بان: ابتعد. البين: البعاد. الطارقة: الحادث المفاجيء.

<sup>(</sup>٦) الظعن: الحمولة (الناقة) تسافر عليها امرأة . الحدج: (شبه بيت تحمله الإبل. استقلّ الظعن: رحلوا .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: نجيع (دم) وهو خطأ. اقرأ: نقيع (ناقع، منقوع) مركّز، شديد (سمّ قاتل بسرعة) وفي الوافي بالوفيات (٦: ١٩٩١):

حرمت مناي منك إن كان ذا الذي تقوّل الله عني كما قالوا. هذا البيت الأخير تضمين للقاضي عبد الله بن محمد الحلنجي ابن أخت علّويه»

## أبو الأصبغ موسى بن عمد

1- هو أبو الأصبغ موسى بنُ محمّد بن سعيد بن موسى ، لعلٌ مولدَه كان نحو سَنَةِ ٢٥٠ (٨٦٤م). تَولّى أبو الأصبغ خُطّه القُطُع (جِبايةَ الأموال من المقاطعات التي يستبدّ بها نفر مُتَنفّذون أو ثائرون) للأميرِ عبد الله بن محمّد إلى ١٧٥ - ٣٠٠ هـ) ثمّ تقلّب في عدد من المناصب. ولمّا جاء الأميرُ عبدُ الرحمن بن محمّد إلى العرش جَعَلَ أبا الأصبغ وزيراً له. ثمّ ولاّه الحِجابة ، سَنَةَ ٣٠٩ (٩٢١ م).

٢ - أبو الأصبغ موسى بنُ محمد من أهلِ العِلم والأدبِ والشعرِ ، يقول الشعرَ رَوِيّةً وبَديةً . وكان حسنَ التحديثِ في الجِدِّ والهَزْل . وشعرُه كثيرُ المعاني سهلٌ عذبٌ . وأبرزُ فنونه الأدَبُ والوصفُ .

٣- مختارات من آثاره:

- جرى ذِكْرُ الشَيْبِ وذَمَّه في مجلس للأمير عبدِ الله- وكان يكره الشيبَ- فسأل عن أحسن ما يُرْوَى في هذا الباب، فقال له أبو الأصبغ: أحسنُ ما قيل فيه عندي- في رأبي- قولُ الأوّل [أي قول شاعر قديم]:

أقولُ لضيف الشيب، إذ حلَّ مَفْرِقي: نصيبُكَ منَّي جَفْوة وقُطوبُ.

حرامٌ علينا أن تَنالَكَ عندنا كرامة برِّ أو يَمسَّكَ طِيبُ!

فاستحسن الأميرُ عبدُ اللهِ البيتين وأمَر أبا الأصبغ أن يَزيدَ فيها. فزاد عليها

أبو الأصبغ في المجلس نفسه أبياتاً هي:

فيا شرَّ ضَيفِ حلّ بي ، وحُلولُهُ وأنَّ جَديدي كلَّ يوم إلى بِلَى فا طيب عيش المرء إلاّ شبابه ؛ سأقُريكَ ، ياضيفَ المشيب ، قرى القلى

يُخبِّرني أن المات قريـــب، وأنِّي من ثوب الشباب سَليب (١). وأنِّي من ثوب الشباب سَليب (١). وليس إذا ما بانَ عنه يَطيب. في لك عنْدي في سواهُ نصيب (٢).

<sup>(</sup>١) البلى: التهرق، الفناء. سليب: مسلوب. ثوب سليب (ثوب خلعه صاحبه عنه).

<sup>(</sup>٢) القرى (بكسر القاف): الضيافة. القلى: البغض. سأقريك (سأطغمك) قرى القلى: لن أكرمك.

وأبكي على ما قد مضى من شبيبتي بكاء مُحبِّ قد جَفاه حبيب. ٤- \* \* الحلة السيراء ٢٣٢:١- ٢٣٧.

## يزيد الفصيح

١- هو أبو خالد يزيدُ بنُ طَلْحَة العَبْسيُّ المعروفُ بالفصيح مِنْ أهلِ إشبيليةَ، أَخَذَ عنِ الخصيبِ الكَلْبيُّ اللُّغويِّ وعن محمّدِ بنِ عبدِ السلام الخُشني (ت ٢٨٦) ومحمّدِ بنِ عبد الله بن الغازي (ت ٢٩٦). وزاد الفرضيُّ أنّه سَمِعَ من محمّدِ بنِ أَحمدَ العُتْبيِّ ويحيى بن إبراهيمَ بن مَزْين (رقم ١٦٠٨)؛ وذلك مُسْتَبْعَدٌ لأنّ العُتبيَّ تُوفِي سَنَةَ ٢٥٥.

وكان ليزيد الفصيح بإبراهيم بن حجّاج اللَّحْمي المُسْتبِد بحكم إشبيلية وقرَمونة صِلَةٌ شخصيةٌ (راجع الزبيدي ٢٩٤) ثمّ صِلة رسميّة في الأغلب حتّى يَكْتُبَ كتاباً إلى أهل قرَمونة (أو قرمونيّة) يَحُضُّهم على الطاعة لسُلطة إبراهيم بن الحجّاج.

وكانتْ وفاةُ يزيدَ الفصيحِ سَنَةَ ٣٢٠ (٩٣٢ م).

٢ - كان يزيدُ الفصيحُ بارعاً في اللغة والنحو والفقه ومشهوراً بالفصاحة والبلاغة والجَطابة. وله نثرٌ وشيءٌ من الشعر.

### ۳- مختارات من آثاره

- قال يزيدُ بنُ طَلْحَةَ العَبسيُّ الفصيحُ:

إِنَّ العِلْمَ ليس من جِهة المُغالبة، ولكن من جِهة الإنصافِ والحقيقة.

- وكتب إلى أهل قَرَمونَة (على لسان إبراهيم بن حجّاج!) يَحُضُّهُمْ على الطاعة:

إِنَّ أَحقَّ مَا رَجَعَ إليه الغالون ولَحِقَ بهِ التالون، وآثَرَهُ المؤمنون وتعاطاه (١) بَيْنَهُمُ المسلمون - مِمَّا سلم وسَرَّ ونَفَعَ وضَرَّ - مَا أَصْبَحَ بهِ الشَمْلُ مُلْتَئِماً والأمرُ مُنْتَظِماً، والسيفُ

<sup>(</sup>١) الغالون: المغالون، المتطرّفون؛ والأغلب أن معناها هنا: السابقون (الذين قبلنا). التالون: الذين بأتون بعد غيرهم. آثره: فضّله. تعاطاه المسلمون: تعاملوا به فيا بينهم.

مغمود ورواق الأمن ممدود (١) وليس من ذلك شيء أولى، بإحراز الثواب ولا أحرى، من الدخول في الطاعة وتر في الشُنوذ عن الأكمّة (١). فإلى الله نرغب المعونة على أحسن بصائرنا في وَهْي يُر قعه وشَعْب يَلْأَمُهُ وسِلْكِ يَنْظِمه (١)، وأن يَجْعَلَ ما حَضَضْناكم عليه مِنَ اجتاع الإلْف والدُخول في الطاعة آختباراً! يَصِلُ منه لنا (إقرأ: إلينا) خير الدارين (١) ويُحْمَلُ عنا فيه حق الخِلافة المَرْضِيّة التي هي مِنَ الله صلاح هذه الأُمّة وسُنَّة متَّبَعَة لتأليف الشَمْل وحَقْنِ الدماء وتَحْصين الفُروج والأموال (١٠).

#### - وله:

وألْبَسْتُه قُمْصَ البديع من الشِعْرِ<sup>(1)</sup>: من اللُّؤُلُوء المكنونِ والسُنْدُسِ الخُضْرِ<sup>(۷)</sup> ولكنّها دَقّتْ فجَلّتْ عن السِحر<sup>(۸)</sup> وأَذْرَكَ ماء الوجهِ مِنْ قَبْل أَن يجري<sup>(۱)</sup>.

فألْبَسَني تُمْصاً مِنَ الفضلِ والنَدى رياضاً وحَلْياً لا يزالُ لِباسُه كَانٌ دقيقَ السِحر بعضُ نشيدِها تَفَضَّلَ بالفَضْلِ الذي هو أهلُه

٤- ★ ★ الزبيدي ٢٩٤- ٢٩٦؛ الفرضي رقم ١٦٠٨؛ بغية الوعاة ٤١٧؛ البلغة في تاريخ
 أمّة اللغة ٢٨٤- ٢٨٥؛ الأعلام للزركلي ٩: ٣٢٧ (٨: ١٨٤).

- (١) والسيف مغمود (الواو هنا واو الحال. غمد السيف وأغمده فهو مغمود ومغمد: وضعه في قرابه).
  - (٢) الأئمة: أولى الأمر (الحكّام).
- - (٤) الداران: الدنيا والآخرة.
  - (٥) تحصين الفروج والأموال: حماية الأعراض والأملاك.
  - (٦) تفضّل عليّ بمال فأعطيته بدل ذلك شعراً جميلاً. هذا من قول أبي تمّام: فا فاتفي ما عنده من حبائه ولا فاته من فاخر الشعر ما عندي.
  - (٧) السندس: نسيج رقيق من الديباج (الحرير). ثياب (سندس) خضر.
- (٨) إنشاد هذه القصيدة يفعل فعل السحر الدقيق (الخفي، البارع). ولكن هذه القصيدة كانت أبرع من السحر فجلت (عظمت وارتفعت) فأصبحت بذلك أبعد فعلاً من السحر.
  - (٩) أعطاني على قدره هو (أي كثيراً) قبل أن يجري ماء وجهى: قبل أن أذل نفسي بسؤاله.

# عصر الخلافة الأموية في قرطبة

كان الحُكْمُ الأمويُّ في الأندلس، منذ تولى عبدُ الرحمن الداخلُ الإمارةَ في قُرطبةَ سَنَةَ ١٣٨ هـ (٧٥٦ م)، مِائَتَيْنِ وثَلاثاً وثَلاثاً وثَانينَ سَنَةَ ٢٢٢ (١٠١٣ م)، مِائَتَيْنِ وثَلاثاً وثَانينَ سَنَةً تنقسم أربعَ فَتَراتٍ ظاهرةً:

فترة الأمراء المتوارثين (۱۳۸ – ۳۱۵ هـ/۹۲۷م) فترة ازدهار الخلافة (۳۱٦ – ۳۶۳ هـ/۹۷۶م) فترة استبداد المنصور بن أبي عامر (۳۶۱ – ۳۹۲ هـ/۱۰۰۲م) فترة الفتنة (۳۹۲ – ۶۲۲ هـ/۱۰۳۰م)

تعاقب على العرش الأُموي في الأندلس ثمانية أمراء من غير لَقَب بالخِلافة، في مَدَى مائة واثْنَتَيْنِ وسبعينَ سَنَة ثَبّتَ الأمويون فيها دَعائم مُلْكِهم وبَدا في مُلْكهم هذا بروزُ حضارة جديدة في السياسة وفي الحياة الاجتاعية. وكانت هذه القوّة الناشئة يُطِلُ منها خطر كبير على أوروبة. فاجتمع الإفرنجة والبابوية على أن يُثيروا في الأندلس «حركة الاستخفاف »، وذلك أن ينهض شخص نصراني (رجل أو آمرأة ، أو راهب في كثير من الأحيان) في مجمع من الناس أو عند باب لأحد المساجد فيشتم محمداً. ثارت هذه الحركة التي كان النصارى يُسمّونها حركة الاستشهاد في أيام عبد الرحمن الأوسط أبن الحكم (٢٠٦ - ٢٣٨ هـ). ولكن الخليفة والقُضاة عالجوا هذه الحركة لأنها لم تُود بحكمة فلم يَحْكموا بالقتل على أولئك المستخفين. فانتهت تلك الحركة لأنها لم تُود إلى نتيجة عملية من الفوضى والقتل.

ثُمُّ وَضَعَ الإِفرنجُ والبابوية في الساحة رجلاً نَصْرانياً يُسمّي نفسَه عُمَرَ بنَ حَفصونٍ

ويتظاهر بالإسلام فجمع حولَه عدداً كبيراً من الناقمين وقاتل الدولة الأموية وكاد يَصِلُ إلى قُرطبة نفسِها. بدأت هذه الحركة في أيام محمّد بن عبد الرحمن (٢٣٨- ٢٧٨ هـ) ثمّ استمرّت في أيام المُنْذِر ثمّ في أيام عبد الله بن محمّد (٢٧٥- ٣٠٠ هـ). في هذه الحقبة من الضَعْف والتنازع بين أمراء البيت الأموي رَجَع الأميرُ عبد الله إلى نفسِه، ووجد أولادَه غيرَ صالحين لأنْ يَخْلِفوه، فعَهدَ بالأمر بعده إلى حفيد له هو عبد الرحمن بن محمد (وكان الأمير عبد الله قد قتل ابنه محمداً هذا) وهياً له مُستشارين حازمين مُخلصين.

- وجاء عبدُ الرحمن بن محمّد إلى العرش، سَنَةَ مَن ٣٠٠ (٩١٢ م)، وعُمرُهُ ثلاثٌ وعِشْرونَ سَنَةٌ، فاستطاع في مَدى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةٌ أَن يَقْضِيَ على ثورةِ الْمسمّى عُمرَ بنَ حفصونٍ وأن يُعيدَ الأمنَ والنظام والهَيْبة إلى الأندلس. ثمّ رأى أن الخِلافة العبّاسية قد ضَعُفَتْ كثيراً في أيام المقتدر والمعتضد والمرتضى والقاهر (٢٩٥ - ٣٢٠ هـ). بالتنازع على العرش. ثمّ الْتَفَتَ شَهالاً فإذا أوروبّةُ تَحْكُمها - شكلاً على الأقلّ بابويّةٌ في عصرٍ كان للحكم الدينيّ وجاهةٌ في كلّ مكان. ففي أوّل ذي الحِجّة من سَنةِ ٣١٦ في عصرٍ كان للحكم الدينيّ وجاهةٌ في كلّ مكان. ففي أوّل ذي الحِجّة من سَنةِ ٣١٦ الله عبد الرحمن بنفسِه خليفةً وتلقّب « عبد الرحمن الناصر لدينِ الله »، فأصبحتْ إمارةُ الأمويّين في قُرطُبةَ منذ ذلك اليوم خِلافةً.

وفي أيّام عبد الرحمن الناصر بلغت الأندلسُ ذروة القُوَّة والحضارة والوجَاهة والسُلطة حتى كادتْ تَكْسِفُ نور بَغداد وحتى كان الأمراء الإسبانُ النصارى يحتكمون إليه في خِلافاتِهمُ الداخلية (راجع، تحت: بناء الزهراء، ص ١٧٨).

- وتُوفِّيَ عبدُ الرحمن الناصرُ، سَنَةَ ٣٥٠ (٩٦١ م)، بعدَ أن حكمَ خمسين سَنَةً، فخلَفه ابنُه الحَكَمُ المُسْتَنْصِرُ، وكان رجلاً كثيرَ الاهتام بالعِلم والفلسفة جَمَعَ في بَلاطه مكتبةً قيل إنها ضمّت أربعينَ ألف مُجلّد. ومَعَ انصرافِ الحَكَم المستنصرِ عن شؤونِ الدولةِ فإنّ دولتُه عاشتْ قويّةً بفضلِ الهَيْبة التي كانت لها من أيّام أبيه. ولكنّ ذلك كلّه فَسَحَ الجالَ لِشيءٍ من الاضطراب في شؤون الدولة ولشيءٍ من الاستبداد يطمَح اليه نَفَرٌ من رجالِها ولشيء من الجُرأة، في الأعداء الداخِليّين والخارجيّين، على اليه نَفَرٌ من رجالِها ولشيء من الجُرأة، في الأعداء الداخِليّين والخارجيّين، على

الثورة أو على الحَرْب.

كان للحَكَم المُسْتَنْصِرِ مَحْظِيّةٌ بُشْكنسيّةٌ اسْمُها أورورا، وكان هو يُسَمِّيها صُبْحَ (ترجمةَ كلمةِ «أورورا ») ويناديها «جَعْفَرُ » تحبّباً. وقد رُزِقَ (٣٦٠ هـ) منها غُلاماً سمّاهُ هِشاماً ثمّ جَعَله (سنة ٣٦٥ هـ) وليّاً للعَهْد.

### رجال الدولة: غالب والمصحفى وآبن أبي عامر

كان غالبُ بنُ عبدِ الرحمن الصَقْلَبِيُّ قائداً قديراً مُظفّراً حتى سُمِّيَ «ذا السَيْفينِ ». وكان جعفرُ بنُ عُمّانَ المُصْحَفي كاتباً للحَكَم المستنصرِ (حينا كان الحَكَمُ لا يزالُ وَلَيّاً للعهد) ثمّ أصبح وزيراً له. وكان محمّدُ بنُ أبي عامرِ شابّاً ذَكِيّاً نشيطاً طَموحاً استطاع أن يدخُلَ في خِدمة الدولة باكراً وأن يتصل بالبلاط ثمّ يكونَ ناظراً على أملاك السيدة صُبْح.

### هشام بن الحكم وبدء الفتنة

تُوُفِّيَ الحَكُمُ المُستنصرُ، سَنَةَ ٣٦٦ (٩٧٦ م) فَخَلَفَه ابنُه هِشَامٌ باسم هشام المُؤيَّد، وكان لا يزالُ قاصراً قليلَ العلمِ والاهتام بُعاناةِ أمورِ الدولة. اتّخذَ هشامٌ المؤيَّدُ جَعْفراً المُصْحَفي. المُصْحَفي. عامرٍ وزيراً للمُصْحَفي.

اتّفَقَ أن هاجم الإسبانُ شَالِيَّ الأندلس، فكان رأي غالب والمُصحفيّ مُفاوضة العدوِّ لأنّ هزيمته في المَعْركةِ أمرٌ مُسْتَبْعَدٌ. أمّا ابن أبي عامر فقد أكّد أنّ العدوّ سينهزم في المعركة ثمّ اقترح أنْ يقود هُو الجيشَ بنفسه. وكانتْ صبحُ الوصيّةُ على ابنها تخافُ أنْ يفقد ابنها عرشه فالتْ إلى رأي آبن أبي عامر. وشاء القدر أن ينتصر ابن أبي عامر على الإسبان فَعلَتْ مَنزلتُه كثيراً وتدنّتْ منزلةُ غالب والمُصحفي كثيراً (مع أن غالباً كان القائد الذي خاضَ المعركة فعلاً، ولكنّ الحملة كانت بِقيادة آبن أبي عامر).

طَمِحَ ابنُ أبي عامرِ الآن إلى الاستبدادِ بالسُلْطَةِ فحَجَبَ هِشاماً وشَغَلَه بالتَرَفِ واللَهْو ثُمّ نَكَبَ المُصْحفي وَغَدَرَ بغالبِ، في حديثٍ طويل، فأصبحتِ الدولةُ كلُّها في

يَدَيْهِ. عندئذ تسمّى «المنصور بن أبي عامر » وبنى مدينة سمّاها الزاهرة (تقليداً للزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر) وأقام فيها بلاَطاً وأصبح الحاكم الفعْلي في الأندلس. وقد حارب المنصور بن أبي عامر الإسبان ووَسَّعَ رُقعة الأندلس وقام بخمسين غزوة انتصر فيها كلِّها. وكانتْ وفاتُه سنة ٣٩٢ (١٠٠٢ م) في مدينة سالم وهو آيبٌ من غزو بلاد الجلالقة.

#### خلفاء الفتنة

معنى الفتنةِ هنا تَنازعُ الأحزاب الختلفة في قرطبةَ على الخلافة. وقدِ آمتدَتْ هذه الفِتنةُ ثلاثينَ سَنَةً، من وَفاةِ المنصورِ ابنِ أبي عامرٍ (٣٩٢ هـ) إلى سقوطِ الدولةِ الأُموية في قرطبةَ (٢٢٢ هـ).

بعدَ المنصورِ بنِ أبي عامرٍ تولَّى الحِجابةَ في الأندلس ابنُه عبدُ الملك المُظَفَّرُ، وكان قديراً شُجاعاً قريبَ الصِفاتِ من أبيهِ فاستمرَّ في حَجْبِ هشام وفي الاستبدادِ في تسييرِ أمورِ الخِلافة.

ولمّا توقّي عبدُ الملكِ المظفّرُ (٣٩٨ هـ) خَلَفَه أخوه عبدُ الرحن المُلقّبُ « شَنْجولَ »، أي شانُجة الصغيرَ (لأنّ أُمّه كانتْ حفيدةَ مَلكِ بَنْبلونةَ الفرِنْجيّ). غير أنّ عبدَ الرحنِ هذا كان ضعيفاً مُنْصرفاً إلى مَلنَّاته فاَنْحَدَرَتِ الأندلسُ في أيامهِ إلى الفتنةِ والفَوْضى. جاء عبدُ الرحمنِ شَنْجولُ وعلى عرشِ الأندلسِ هشامٌ المؤيّدُ (٣٦٦–٣٩٩ هـ) الذي كان المنصورُ بنُ أبي عامرٍ قد حَجَبَه واسْتَبَدَّ بحكم البلادِ مكانه. ثمّ طَمِعَ عبدُ الرحمن شنجول بالمُلك فأقنع هشاماً المؤيّد بأنْ يَجْعَلَهُ وليّاً للعهدِ. فغاظ ذلك بني مروانَ فعَمِلوا على خَلْع هِشام (جُهادى الآخرة ٣٩٩) ثمّ نصبوا مكانه محمّداً المهديّ بن عبد الجبّار الأمويّ. وبما أن محمّداً المهديّ كان يُمثّلُ « الحِرْبَ » الأمويّ العربيّ، فقد غضبَ البربرُ فهاجموا تُرطُبَةَ وخلعوا محمّداً المهديّ ونصبوا مكانه سُليانَ المُسْتعينَ بنَ غضبَ البربرُ فهاجموا مُحمّداً المهديّ في شوّالِ من سَنَةِ ٤٠٠ ؛ وبعدَ شهرينِ استطاع الحكن الموانيّين أعادوا مُحمّداً المهديّ في شوّالِ من سَنَةِ ٤٠٠ ؛ وبعدَ شهرينِ استطاع أنصارُ هشام المؤيّدِ أن يخلعوا محمّداً المهديّ ثانية وأن يُعيدوا هشاماً إلى العرش.

وبعد ثلاث سنوات، في شوال من سَنة ٤٠٣ (١٠١٩ م)، اقتحم البربر ورطبة ونصبوا خليفَتهُمْ سُليانَ المستعينَ على عرش الخلافة مرّة ثانيةً. وبعد أنْ سالتِ الدماء في قرطبة أنهاراً أمرَ سُليانُ المستعينُ بقتلِ هشام المؤيَّد. وعاشَ سليانُ في خلافته الجديدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ثمّ إنّ البربر تَخلَّوا عن سليانَ المستعينِ والْتَفوا حول رَجُلِ منهم هو عليُّ بنُ حَمودٍ وجعلوه خليفةً وسَمَوْهُ الناصرَ لدينِ الله. ولكنّ العربَ عادوا فقتلوا عليَّ بنَ حمّودٍ وردّوا إلى العرش المُقلَقلِ رَجُلاً مروانياً هو عبد الرحنِ المُرْتضى بنُ محمّد، في رَمَضانَ ٢٠٨ (١٠١٨ م). وبعد شهرين فقط جاء القاسمُ الرحنِ المُرْتضى بنُ محمّد، في رَمَضانَ ٢٠٨ (١٠٨٨ م). وبعد شهرين فقط جاء القاسمُ ابن حمّود إلى عرش قرطبة ، ثمّ خلَفَه، بعد أربع سَنواتِ أبنُ أخيه يحيى بن حمّود، ثمّ الخلافة المُتزَعْزِع عبد الرحن المُسْتَظهرُ بن هشام ؛ ثمّ بعد شهرين جاء محمّد المستكفي وقد كانتِ ابنتُهُ ولادة أشهرَ منه في تاريخ السياسةِ وتاريخ الأدب عمّد عاد البربر بيحيى بن عليّ بن حمّود؛ ثمّ أعاد العرب رجلاً مروانياً إلى الخلافة هو عاد البربر بيحيى بن عليّ بن حمّود؛ ثمّ أعاد العرب رجلاً مروانياً إلى الخلافة هو هشامٌ المُعتَدُّ بنُ عبد الرحن المرتضى فحكم حُكماً مُعتَلاً أرْبَعَ سَنواتٍ انتهتْ بقتْله، هشامٌ المُعتَدُّ بنُ عبد الرحن المرتضى فحكم حُكماً مُعتَلاً أرْبَعَ سَنواتٍ انتهتْ بقتْله، هشامٌ المُعتَدُّ بنُ عبد الرحن المرتضى فحكم حُكماً مُعتَلاً أرْبَعَ سَنواتٍ انتهتْ بقتْله، هنامٌ المُعتَدُّ بنُ عبد الرحن المرتضى فحكم حُكماً مُعتَلاً أرْبَعَ سَنواتٍ انتهتْ بقتْله،

#### الدولة الفاطمية

ينتسبُ الفاطميّون إلى فاطمةَ الزهراءِ بنتِ محمّد رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليه وسلّم) وزوج عليٌ بن أبي طالبِ (كرّم الله وجهه). وربّا قيل: العُبيديون والدولةُ العبيدية (نسبة إلى عبيد الله المهديِّ أول أعّتهم - خُلفائهم - في المغرب).

### الشيعة - الفاطميّون: الاسماعيليّون

الشِيعةُ هم القائلون بأنّ الإمامة (الخِلافة) تكون بالنصِّ والتَعْيِين لأنّها مِنْ أمورِ الدين (المقيدة) التي لا يَجوزُ أن تُتْرَكَ إلى نَظَرِ الناس، وأنّ الرسولَ صلّى اللهُ عليه وسلّم قد أُسَرَّ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ بأنّ الخلافةَ ستكونُ فيه وفي نَسْلِه. ثمّ إنّ الأئِمَةَ الشيعةَ (منذ عليٌّ) كانوا بُوصي بعضُهم إلى بعض . وهذا خلافُ رأي أهلِ السُنةِ

والجهاعة الذين يَرَوْنَ أن الخلافةَ أمر دُنْيَوِيٌّ وأن الأُمَّة تحتارُ من تشاءُ خليفةً بالانتخاب.

والشيعة فرقان كبيران: آلاً ثنا عَشَريّة أو الإمامية الذين يَعُدّونَ آثْنَيْ عَشَرَ إماماً، ابتداء بعلي بن أبي طالب، هم: علي الحَسن الحُسن بن علي علي ني العابدين عمد المبادق موسى الكاظم علي الرضا محمّد الجواد علي المادق علي المادق علي المنادق علي المنادي الحسن العسكري محمّد المهدي المنتظر (الذي غابَ وسَيَرْجع). ثم هنالك السَبْعِيّة أو الاسماعيلية الذين يَقِفون عند سَبْعة أَنَّمة ظاهرينَ آخِرُهم إسماعيل بن جَعْفر الصادق (ولا يأخذون بأخيه موسى الكاظم).

والشيعةُ الإمامية - في النَظَر إلى القُرآن الكريم - من أهلِ الظاهرِ مَعَ تأويل الآياتِ عند الحاجةِ على مُقتضى قوانينِ البلاغةِ وقواعدِ اللغة العربية، فهم في ذلك كأهلِ السُنة والجاعة.

أمّا الشِيعة السبعيةُ أو الإسماعيليةُ فهم، بخِلافِ أهلِ السنّةِ والجَهاعة وبخلاف الشِيعة الإمامية، من أهلِ الباطنِ يعتقدون أنّ لآياتِ القرآنِ ظاهراً وباطناً؛ ثم لهم في ذلك تأويلاتٌ باطنيةٌ تخرُجُ بالقائلِ بها عن الإسلام جُمْلَةً. هذا الفَرْقُ من الشيعةِ هو الذي يُسمّي أصحابُه أنفسَهم « فاطميّين »، وهم أهلُ الدولة الفاطمية.

ويرَى الفاطميّون أن جَعْفراً الصادق أعلَنَ أنّ ابنَه اسماعيلَ قد ماتَ ثمّ سَتَرَهُ خوفاً عليه من الأُمويّين. ثمّ يأتي في سِلسلةِ نَسْلِ اسماعيلَ، عندَ الفاطميّين: محمّدٌ المكتومُ فجعفرٌ المُصدَّقُ فمحمّدٌ الحبيبُ فعُبَيْدِ اللهِ المَهْدِيّ. وليسَ لهذه السِلسلة من النَسَبِ سَنَدٌ من التاريخ المعروف.

وبدأ الفاطميّون دَعوةً سِرّيةً في مدينة سَلَمِيةَ، شَرْقَ حِمْصَ (في الشام) ثمّ انتقلوا بها إلى المَغْرب.

في أواخرِ القرنِ الثالثِ للهِجْرة جاء أبو عبدِ الله الصَّنعانيُّ الشيعيّ إلى المَغْرِبِ داعياً إلى الرِضا من آلِ مُحمّدٍ ثمّ تُأَلَّفَ أقساماً مِنَ البربرِ واستطاعَ أنْ يَتَغَلَّبَ على ﴿ الأغالبة، سَنَة ٢٩٦ (٩٠٩م) في مَعركة الأرْبُس، إلى الشَّال الغربي من القَيْروانِ قريباً من حدود الجزائر اليوم. ثمّ إنّه دخل القيروانَ وأخذ البَيْعَةَ فيها لعُبيدِ الله المَهْديّ الفاطميّ (مَعَ أَنَّ نفراً من المؤرّخين لا يَرَوْنَ نَسَبَ عُبيدِ الله هذا صحيحاً في أولاد فاطمة). وعا أن أهل القيروان كانوا كلُّهم من السُنّة فقدِ انْتَقَل عُبيدُ اللهِ إلى نُقْطَة من من مُنْتَصَفِ الساحل الشرقيّ (من القطر التُونسي اليوم) وبنى فيها مدينة المَهْدِيَّة واتّخذَها عاصمةً.

وبعد عبيد الله المهدي جاء ابنه القائم (٣٢١ – ٣٣٤ هـ) ثمّ إسماعيلُ المنصور ثمّ أبو تميم مَعَدُّ المُعِزّ لدين الله (٣٤١ – ٣٦٥ هـ) فاتسعت مَمْلَكَتُه من البحر المُحيط إلى برْقَة (على حدود مصر). وفي سنة٣٥٨ (٩٦٩ م) وجّة المُعزُّ قائدة جوهراً الصِقليّ إلى مصر فانتزعها من يد الإخشيديّين، ثمّ فَتَحَ الرملة (في فِلَسْطينَ) ودِمَشْقَ في العام التالي. وفي رَمَضانَ من سَنَة ٣٦٢ (٩٧٤ م) بنى جوهر الصقليُ مدينة القاهرة فانتقل إليها المُعزُّ لدين الله، كما بنى الجامع الأزهر (نسبة إلى فاطمة الزهراء: البيضاء). ومن ذلك الحين أصبحت القاهرة عاصمةً للدولة الفاطمية.

ولمّا انتقل المُعِزّ من المغرب عَهِدَ بخلافتهِ هنالك إلى بُلكُينَ بنِ زيري. وجاء بعد بُلكّينَ ابنُه المنصور (٣٧٣ - ٣٨٦ هـ) ثمّ جاء أبو مَناد باديسُ بنُ المنصور فاسْتَبْحَرَتِ الحضارةُ، وفي أيّامه بلغت إفريقيةُ ذِرْوةً عاليةً من القوّة والثروة. وبعد باديس جاء ابنُه المعزّ (٤٠٦ - ٤٥٣ هـ). وقد سقطت الخلافةُ الأموية في قرطبةُ قبل أنْ يَخْلَعَ المعزّ بنُ باديسَ طاعةَ الفاطميّين وقبلَ أن تثورَ نقْمةُ العامة على الشِيعةِ في القيروان.

أما في المَغْرِبِ فقدِ انتهتْ دَوْلَهُ الادارسةِ سَنَةَ ٣١٣ هـ وخَلَفَتْها دولةُ آل أبي العافية المِكْناسيّين الخوارجُ، وكان أوّلَهم موسى بنُ أبي العافية (٣٠٥ - ٣٤١ هـ) فخَلَعَ طاعةَ الفاطميّين ومالَ إلى بني مَروانَ في الأندلس.

وأما في ريف المَغْرب فقامت دولةُ الأدارسة الثانيةُ فكان أولَ حُكّامها القاسمُ كَنّونٌ (٣٢١ - ٣٣٧ هـ) ثمّ جاء ابنُه أبو العَيْش أحمدُ ثمّ ابنُه الآخرُ الحسن بن كنّون (٣٤٣ - ٣٧٥ هـ). ومال الحسن بن كنون إلى طاعة الفاطميّين لأنّ جَوْهَراً الصقلّيّ كان قادماً على رأس جيش لإعادة سُلطة الفاطميّين إلى المغرب. ثمّ لمّا زال خطر ُ ذلك انقلب الحسنُ بن كنّون إلى صَداقة المروانيّين في الأندلس من جديد.

بهذا تكونُ الدولة الفاطمية التي قامتْ سَنةَ ٢٩٦ (٩٠٩ م) قد حلّتْ في المغرب محللَّ الدولة الأغلبية بالقَيْروان (١٨٤ - ٢٩٦ هـ) والدولة الرستَمية بتاهرت (١٦٠ - ٢٩٦ هـ) ومحل أمراء نفّوسة - بجبل نفوسة إلى الجَنوب الغربي من ليبيا اليومَ (١٤٠ - ٣١٣ هـ) ومحلَّ دولة الأدارسة بفاس (١٧٢ - ٣٤٣ هـ) وبنى مدرار؟ بسجلهاسة (١٥٥ - ٣٥٣ هـ) ثم - في سنة ٢٩٦ - محمل الأغالبة في صقلية (٢١٢ - ٢٩٠ هـ)، كما استَوْلُوْا على الجزر الثلاث مالطة وسردانية وكورسيكة. ثم حلّ الفاطميون أيضاً، سنة ٣٥٨ (٩٦٩ م) في مصر محلّ الدولة الإخشيدية.

#### الفاطميّون في المغرب وصقلّية

وقد عاشت الدولة الفاطمية في المغرب مُنافِسة لدولة بني أمية في الأندلس، ولكن لم تنجْح لها دعوة في الأندلس. غير أن المغرب قد عانى من حكم الفاطميين شدائد كثيرة، إذ عمد الفاطميون إلى فرض آرائهم السياسية ومذهبهم الفقهي بالحُسنى وبالقَهْرِ وكانوا يحاولون القضاء على المذهب المالكي وهو المذهب السائد في أقطار المغرب وفي الأندلس أيضاً. وحاول الفاطميون أن ينشروا مذهبهم في صِقِلِّية أيضاً وفي طرابلس (ليبيا اليوم).

لم يَرْضَ المسلمون في صقلية بحكم الفاطميين الجديد، لا لأنّ الفاطميين كانوا شيعةً أعدا البني العبّاس في بغداد فقط، وهوى الصقليين كان مَعَ بني العبّاس فحسب، بل لأنّ الولاة الفاطميّين على صقلية أيضاً كانوا قُساة ظالمين غادرين فاستمرّت الفِتَنُ والقلاقلُ في صقلية على الفاطميّين ووُلاتِهم نحو جيلٍ من الدهر (٢٩٦ – ٣٣٧ هـ). ولقد فعلَ وُلاةُ الفاطميّين في عبقلية من المظالم ما حَمَلَ الناسَ على أن يستنجدوا بالروم على إزالة الحُكم الفاطميّ! لقد حاولوا ذلك مراراً!

ولكّن التاريخ جرى مجرّى أحسنَ عَدْلاً .

في سَنَةِ ٣٣٦ هـ (٩٤٧ - ٩٤٨م) أرسل الفاطميّون إلى صِقلّية والياّ هو الحسنُ بنُ

عليّ بن أبي الحسين الكَلْبّي. ومَعَ أنّ الحسنَ هذا كان والياً للفاطميّين ومِنْ أشياعِهم، ومالَ إلى ومَعَ أنّه سار في أوّلِ أمرِه بالعَسْف والظُلم، فإنّه آرْعَوى بعد قليلٍ عن ظُلمه ومالَ إلى أن يستقلّ بصقليّة عن السلطة الفاطمية مَعَ الإبقاء على السيادة الاسمية على صقليّة للفاطميّين. وهكذا ظلّتْ صقليّة تابعة للعُبيديّين (الفاطميّين في القيروان) ثمّ بَقِيتْ على ذلك الولاء الاسميّ لهم لمّا انتقلوا من القيروان إلى القاهرة، سَنة ٣٥٨هـ والفقهاء المالكية قاوموا إرادة العبيديين. ولم ينشأ آتّجاه فقهي في صقليّة إلا في أواخر القرن الرابع. في ذلك الحين (وبعد أن نقل الفاطميون دولتهم إلى مصر) بدأ نفر من الذين كانوا عيلون إلى المذهب الفاطميّ (بعوامل مختلفة) يجدون شيئاً من نصوبة في البقاء في القيروان (بين كَثْرة من أتباع المذهب المالكي) فهاجروا إلى صقلية علّه عجدون تلك الجزيرة أرحب لهم. ولكن ذلك لم يزد على أن هيئاً الجو لشيء من الجدال بين نفر من رجال المذهبين برُعْم مَيْل الولاة الفاطميين في صقلية إلى من المتقرّبين إليهم بنصرة المذهب الفاطمي.

ونحن لا نكاد نَعْرِف شيئاً ذا أثر من التراث العلمي أو العقلي أو الأدبي في صقلية، في أيام حكم العبيديين - ذلك الحكم الذي آمتد في صقلية إلى سنة ٣٣٧ (٩٤٨ م) وقام مقامه حكم الأمراء الكلبيين.

المغرب الأوسط (الجزائر) .

لّا قامتِ الدولةُ العُبيدية (الفاطمية) في المَعْرِبِ خَضَعَ لِمَا القُطْرُ الجزائريُّ أيضاً. ولكنْ سَرْعانَ ما ثار أهلُ المغرب الأوسط على العُبيديّين وقتلوا ابنَ حَبّوس عاملَ تاهَرْتَ الفاطميُّ (٣١٢ = ٣٦٥ م) ثم استمرَّ القتالُ بين زَناتَةَ وأحلافها من قبائِل كُتامةَ وصِنهاجةَ وبينَ الشِيعة خمسين عاماً. ونجحت الدعوةُ الأموية في القطر الجزائري أيضاً فثار أبو يزيدَ مَخْلَدُ بن كَيْدادِ الخارجيُّ المعروفُ بلقبِ صاحبِ الحِار أيضاً فثار أبو يزيدَ مَخْلَدُ بن كَيْدادِ الخارجيُّ المعروفُ بلقبِ صاحبِ الحِار (٣٣٢ = ٣٤٣ م) على الفاطميّين فانضم إليه جماعاتٌ من خوارج زَناتةَ ومن أهلِ السُنة فاستولى أبو يزيدَ على كثير من بلدانِ القُطر الجزائري. ومَعَ أن الفاطميّين

تغلّبوا على أبي يزيد وأتباعه وقتلوه، سنة ٣٣٦، فإنّ الثورة على الفاطميّين في الجزائرِ ظلّت ناشِطةً. وكان الثائرون على الفاطميّين - في هذه الحقْبة يَدْعُون (١) لعبد الرحمنِ الناصرِ الخليفةِ الأمويّ في الأندلس. غيرَ أنّ هذا لم يَمْنَعْ - مَعَ الأسف - من تنازُعِ القبائل البربريةِ في المَعْربِ الأوسط خاصة.

### في ليبيا

كانت ليبيا في أيّام الفاطميّين في المَغْرب تابعة للفاطميّين، فلمّا انتقلَ المُعِزُّ الفاطميُّ إلى مِصْرَ عَهِدَ إلى بُلُكّينَ بنِ زِيري بالإشراف على ليبيا كلِّها ما عدا مِنْطَقة طرابلسَ وما حولها (سَرْتة وأجْدابِية) فإنّ المُعِزَّ جَعَلَها تابعة له مباشرة. ويَحْسُنُ أن نَعْلَمَ أن ليبيا تقسّمت في ذلك الحين بينَ حُكّام مَحَلِّين: استقلّ بنو خَطّابٍ في زَويلة معتدلة (وهم فُرقة معتدلة من الخوارج) في جبل نَفّوسة.

وحاولَ باديسُ بنُ المنصور بن زيري (٣٨٦ - ٤٠٦ هـ) أَن يَمُدَّ سُلْطَتهُ إلى بَرْقَةَ (شرقي ليبيا)، ولكن الفاطميّين هزموه. وفي سنَةِ ٣٩٦ كانتْ حَرَكَةُ أَبِي رَكوة:

في سنة ٣٩٥ جاء من الأندلس رَجُلُّ اسمُه الوليدُ بنُ هِشَام من نَسْلِ بني أمية ودعا إلى نفسه فبايعه جماعاتُ من البربر من لُواتَةَ وزَناتة وبني قُرَّةَ ثُمَّ قويَ أمرُه في بَرْقَةَ وحكمها سَنَةً كاملةً (٣٩٦ هـ). ولكنّ الحاكِمَ بأُمرِ الله الفاطمي تَغَلَّبَ عليه وقَتَلَهُ. غير أن أمرَ برقة لم يستقر للفاطميّين، فإن بني قُرَّةَ ظلّوا لا يَخْضَعون لسُلطانِ الفاطميّين.

وفي مطلع القرن الخامس كانت طرابلس (ليبيا) مُتنازعة بين العُبيديّين الفاطميّين في القاهرة وبَيْن الصِنهاجيّين المالكيّين (خصوم الفاطميّين) في القيروان. وكان الوُلاة المحلّيون ينتقلون بوَلائهم مِنْ هؤلاء إلى أولئك ومن أولئك إلى هؤلاء،

<sup>(</sup>١) يدعون لعبد الرحمن الناصر: يذكرون اسمه على المنبر في خطبة الجمعة: اقراراً له بالسلطة السياسية أو الرئاسة الدينية على الأقل.

بَحَسْبِ مصالحِهِمُ الآنيةِ. وكثيراً ما كان الانتقالُ بينَ الوَلائِيْنَ يُرافِقُه اقتتالٌ يَهْلِكُ في أَثنائه جموعٌ غفيرةٌ.

وقبلَ أن ينقضيَ قرنٌ واحدٌ من الزمن على الحكم الفاطميّ في المغرب، كاد المذهبُ المالكيُّ يندثر في ليبيا، فقد كانَ وُلاةُ الفاطميين قد حَظَروا كلَّ شيءٍ (في الحياة الدينية) غير مذهبِ أسيادِهم حتى صلاة الضُحى وصلاة التراويح (١٠) - ذانكَ مَظْهرانِ عاديّانِ، ولكنها شديدا الدَّلالةِ على اتجاه الفاطميين في الحكم.

ولقد تصدّى أبو الحسن المنمّر (٣٤٨ - ٤٣٢ هـ) - تلميذُ ابنِ أبي زيدِ القيروانيّ (ت ٣٨٦ هـ) للتيار الفاطمي عاملاً على ردّ المذهبِ المالكي إلى مكّانته (في طرابلس - ليبيا). وبعد صراع طويلٍ في مَيْداني الثقافة والسياسة أُسِرَ ونُفِيَ. ولكنّ كفاحه لم يذهب سُدّى (٢).

## السودان المغربي (أو الغربي)

السودانُ في عُرف المؤرخين والجغرافيِّين العربِ هو الاقلمُ الأوّل (المنطقة الأولى) شَال خطّ الاستواء غيرُ شَال خطّ الاستواء غيرُ مسكون - ولا يصلُحُ للسكنى). فالسودانُ إذَنْ، بهذا النظرِ، اسمٌ يشمَلُ البلادَ المُمتدّة في أواسِطِ قارّة إفريقية، من البحرِ الأحمر شرقاً إلى البحر الأخضر (المُحيط الأطلسي) غرباً. هذه البلادُ كلُّها كثيرةُ الحرِّ كثيرة المياه (برُغْم بِقاع من الصحارى) وفيها نهرانِ عظيان سمّاها ابنُ خلدونِ (المقدمة - بيروت: دار الكتاب اللبناني، صوفيها نهرانِ عظيان سمّاها ابنُ خلدونِ أن هنالك نهراً كبيراً ينبعُ من جبال القمر (بفتح القاف أو بضمّها) وراء (جَنوبَ) خطر الاستواء. هذا النهرُ هو نهرُ النيل.

<sup>(</sup>۱) صلاة الضحى ركعات (أقلها آثنتان) يتطوع المسلم بها كلّ يوم بعد أن تعلو الشمس مقدار رمح في رمضان وأي العين. والتراويح ركعات وتر (ثلاث، خمس،... تسع، واحدة وعشرون، الخ) تصلى في رمضان بعد صلاة العشاء (وتكون صلاة العشاء بعد اختفاء الشفق - الضوء الأحمر الذي يبدو على الأفق الغربي بعد غياب الشمس - بعد نحو ساعة ونصف ساعة من غياب الشمس).

<sup>(</sup>٢) راجع «أعلام من طرابلس »، تأليف علي مصطفى المصراتي، ص ٣٥ وما بعد.

ثم إن هذا النهر ينقسم فرعَيْنِ: يمر فرعٌ منه شَالاً حتّى يصُبَّ في البحر الأبيض المتوسط (وهذا نيلُ مِصْرَ)، كما يَعْطِفُ الفرعُ الثاني منه غرباً حتّى يصبَّ في البحر الحيط (الحيط الأطلسيّ)، وهذا الفرع - عند ابنِ خلدون - هو نيل السودانِ أو نهرُ السودان.

بعد هذه الصورة الخاطئة يحسن أن نقول:

السودانُ المغْربيّ (أو السودان الغربي أو بلادُ السودان) هو البُقعة الواسعة التي يقع فيها حَوْضُ نهر صِنهاجة (السنغال) وحوضُ نهر السودان (النيجر) أو ما يُعْرَفُ اليومَ باسم « غربيّ (قارّة) إفريقية » (جنوبَ الجزائر والمغرب).

إنّ الفتح الإسلامي للمغرب وللأندلس فتح أبواب السودان المغربي لدُخول الإسلام. ففي سَنَةَ ١١٦ (٧٣٤م) غزا عُبيدُ اللهِ بنُ أبي عُبيدة الفهري أرض السُوس (جبالَ المغرب الجَنوبية) وبلادَ السودان. ولكنّ الإسلام لم يدخُلْ إلى السودان بالحرب، بل من طريق التجارة حيناً ومن طريق الدُعاة حيناً آخرَ. ومَعَ أنّ انتشار الإسلام أخذ في الاتساع، في تلك البلادِ، منذ القرن الرابع (العاشِر للميلاد)، فإنّ تعريب السودان المغربي لم يتم باكراً ولم يستقر كثيراً، فلا نَجِدُ - من أجلِ ذلك - في تلك الحِقبة أدباء كتبوا باللغة العربية، وإن كناً (مُنذُ ذلك الحين) نَجِدُ عُلماء اهتموا بالفقه الحربية، وإن كناً (مُنذُ ذلك الحين) نَجِدُ عُلماء اهتموا بالفقه لحاجة الناس إلى الفقه في عباداتهم وفي معاملاتهم التجارية والاجتاعية أينساً.

#### صقلية

صِقِلِّيةُ (القاموس الحيط ٤: ٣) جزيرةٌ كبيرة مُصاقبةُ للطَرَف الجَنوبيّ من البرّ الطويل (شبه جزيرة إيطالية) أهلُها مزيجٌ من شعوبٍ قديمة. ثمّ نَزَلَ فيها الكَنْعانيّون (الفينيقيّون) ثمّ استعْمَرَها الإغريق (اليونان القدماء) وحكموها. وعَظُمَ النِزاعُ عليها مدّةً بينَ الإغريق والقَرْطاجيّين (أحفاد الكنعانيّين في قرطاجة - تونس) ثمّ بين الرومان والقرطاجيّين. وفي القرْن الخامس للميلاد - في أثناء هِجْرات البرابرةِ وأنْسياحِهم في أوروبّة - نَزَلَ فيها الفاندالُ والقوطُ الشرقيّون. ثمّ استردّها الرومُ

(اليونان المتأخرون: البيزنطيّون) عامَ ٥٣٥م (٨٧ قَبْلَ الهِجْرة).

بدأ العربُ غَزْوَ صِقلّيةَ منذ أيامَ مُعاويةَ (٤٠ - ٦٠ هـ) ولكنْ لم يَتِمَّ لهم ٱستقرارٌ في أرضها.

وأنّت صِقلّية من الحُكم الرومي طويلاً - خِلالَ ثلاثة قرونِ مُتَوالية - كما كانت تَئِن جيع البلاد الرومية وجيع البلاد التي كانت خاضعة للروم. في هذه الأثناء المَّعَت المظاهر العُمرانية والحَضارية في صقلية وتضاءلَ فيها عدد السكّان. واَشتد سوء الأحوال السياسية والخضارية في صقلية وتضاءلَ شريفٌ من أهلها، ومِن أصل رومي اسمه فيمي (أوفيميوس) على قُسطنطين بطريق (قائد) صقلية وحاكِمها من قبل ملك الروم ميخائيل الثاني الألثغ (٨٢٠ - ٨٢٩ م) وحكم الجزيرة ثم استنجد بزيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب (٢٠١ - ٣٢٣ هـ). وفي النصف من ربيع الأول من سنة ٢١٢ (مَطلع الصيف من عام ٨٠٧ م) أرسل زيادة الله أسطولاً إلى صقلية بقيادة القاضي أسد بن الفرات (١٤٦ - ٢١٣ هـ)، يُسانده أسطول فيمي، ففتح مازر (عند الطرف الجنوبي الغربي) ثم انتقل إلى سر قوسة (عند الطرف الجنوبي الشرقي) - وهي عاصمة الجزيرة - فَجَرَتْ عِنْدَها مَعْركة عظيمة قُتِلَ فيها فيمي. ثم تُوفّي أسدُ بن الفُرات في أثناء حصار سر قوسة ، سنة ٣١٣ هـ، من جراح أصابتُهُ. وفي سنة الفرات في أثناء حصار سر قوسة ، سنة ٣١٣ هـ، من جراح أصابتُهُ. وفي سنة الفرات في أثناء حصار سر قوسة ، سنة ٣١٣ هـ، من جراح أصابتُهُ. وفي سنة الفرات في أثناء حصار سر قوسة ، سنة ٣١٣ هـ، من جراح أصابتُهُ. وفي سنة مره تَعَ المسلمون بَلَرْمَ (على الشاطيء الشمالي من الجزيرة).

وطالَ حِصارُ سرقوسةَ خمسين سَنةً واستمرّتِ الحَمَلاتُ على صقليّة حتّى فتح المسلمون سرقوسة سَنَة ٢٦٥ هـ (٨٧٨م). ولكنّ الاستيلاء على الجزيرةِ كلِّها لم يَتِمَّ إلاّ في سَنَةِ ٢٩٦ هـ (٩٠٨م)، في العام الذي انقرضتْ فيه دولة بني الأغلب وقامتْ فيه الدولة الفاطمية في المغرب.

#### العمران:

إِنَّ السِلْمَ والأمن يُنْتَجُ منها آستقرارٌ والطمئنانُ فتَتَسِعُ الحياةُ الاقتصادية ويستبْحِرُ العُمران، كما يقولُ ابنُ خَلْدون. ويكفى في احتلاء صورةِ العُمران في

أيام عبد الرحمن الناصر في الأندلس أن نُشير إلى « الزهراء »، وهي المَقرُّ الرسميّ الجديدُ الذي بناه عبدُ الرحمن الناصر إلى الشَال الغربي من العاصمةِ قُرطبةَ على جبل العروس (ويقال له اليومَ بالإسبانية: سيارا مورانا - بالألف الأولى والألف الثالثة عمالتين) مُطلّةً على نهر الوادي الكبير.

وإذا نحن قُلناً: «الزهراء » فيحسن أن نفهمها على ثلاثة أوجه: الجامع والقصر والمدينة. أمّا الجامع فقد عمل في بنائه من حُذّاق الفَعَلة كلَّ يوم ألف نسمة منهم ثلاثهائة بناء ومائتا نجّار وخسمائة من الأُجَراء وسائر (أرباب) الصنائع. فاسْتَتَم بناؤه وَإِتقانه في مُدّة ثمانية وأربعين يوماً.... وطول المسجد أجمع من القبلة إلى الجوف (۱) - سوى المحراب - سبعة وتسعون ذراعاً، وعَرْضه من الشرق إلى الغرب تسعة وخسون ذراعاً. وطول صَوْمَعته (مِئْذَنتِه) في الهواء أربعون ذراعاً وعرضها عَشْرَة أَذْرُع في مِثْلها (نفح الطيب ١: ٥٦٤). وكان الفراغ من بنائه في الثاني والعشرين من شَعبان من سَنة ١٣٠٩.

وأمّا القصرُ فقد «أطبق الناسُ على أنّه لم يُبْنَ مثلُه في الإسلام البَتّة. وما دخل إليه قط أحدٌ من سائر البلاد النائية والنحلِ المختلفةِ من مَلِكِ وارد ورسولِ وافد وتاجرِ جَهْبَذِ وفي هذه الطبقاتِ من الناس تكون المعرفةُ والفطنة - إلا قطع أنّه لم يَر له شَبها، بل لم يَسْمَع به، بل لم يَتَوَهَّمْ مثلَه.... ولو لم يكنْ فيه إلا السطح (٢) للمرّدُ (٣) المُشرِفُ على الروضة المباهي بمجلس الذهبِ والقُبّة وعجيبِ ما تضمّنه من إتقان الصنعة وفخامة الهمة وحُسنِ المُسْتَشْرَفِ (١) وبراعة الملبس والحِلّة - ما بين مرمر

<sup>(</sup>١) القبلة (بكسر القاف) هي السمت الذي يتَجه فيه المصلّي المسلم نحو مكّة. والقبلة في الأندلس هي نحو َ الشرق الجنوبي. أمّا الجوف فهو الوسط من الأندلس.

<sup>(</sup>٢) يقصد: «السقف ».

<sup>(</sup>٣) المردد: الذي فيه طول (واتساع) مع ملاسة.

<sup>(</sup>٤) فخامة الهمّة (؟): علو همّة بانيه. المستشرف: المنظر من مكان عال.

مسنون وذهب موضون (١) وعَمَدِ كَأَنَّا أُفْرِغَتْ في القوالب (٢) ونقوش كالرياض وبِرَكِ عظيمةٍ مُحكَمة الصَنعة وحِياض وتماثيلَ عجيبة الأشخاص لا تَهْتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها «لكفاه فخراً ». (نفح الطيب ١: ٥٦٥ - ٥٦٦).

وكان عبدُ الرحمن الناصرُ قد أمّ، في أوائل سَنةِ ٣٢٩ هـ، «بنيانَ القناةِ الغريبة الصَنْعةِ التي جرى فيها الماءُ العَذْبُ من جبل قُرطبةُ إلى قصر الناعورة غربَ قرطبة في المناهر المهندسة وعلى الحنايا المعقودة (٣)، يجري ماؤها بتدبيرِ وصَنعةٍ مُحكَمة إلى بِرْكة عظيمةِ عليها أسدٌ عظيمُ الصورةِ بديعُ الصَنعةِ شديدُ الرَوْعة... مَطْلِيٌّ بذهبِ إبريز (٤) وعَيْناه جَوْهرتانِ لها وميضٌ شديد، يجري الماء الروعة... مَطْلِيٌّ بذهبِ إبريز (٤) وعَيْناه جَوْهرتانِ لها وميضٌ شديد، يجري الماء الى عَجُزِ هذا الأسدِ فيَمُجُهُ (٥) في تلك البركة من فيه. فيبهرُ الناظرُ بحُسنه ورَوْعة منظره وثَجاجةِ صبّهِ فتُسْقى من مَجاجه (٦) جنانُ هذا القصر على سَعَتها، تَفيضُ على ساحاتِه وجَنباته ويُمَدُّ النهرُ الأعظمُ (٢) بما فَضَلَ منها «(نفح الطيب ١: ساحاتِه وجَنباته ويُمَدُّ النهرُ الأعظمُ (٢) بما فَضَلَ منها «(نفح الطيب ١:

وبَدَأ «عبدُ الرحمن الناصرُ لدين الله بُنيانَ (مدينة) الزَهْراء أَوَّلَ سَنَةَ ٣٢٥، وكان مَبْلَغُ ما يُنْفَقُ فيها كلَّ يوم من الصخر المنحوت المنجورِ المُعدّلِ<sup>(٨)</sup> سِتَّةَ آلافِ صخرةٍ،

<sup>(</sup>١) مرمر (نوع من البلاط الجيد: الرخام). مسنون: مصقول أو ذو أشكال مختلفة. موضون: مضعّف (١) مرمر (نوع من البلاط الجيد: الرخام) أو منزّل (مجعولاً أشكالاً معيّنة في مادّة ثانية من الخشب أو الفضّة الخ).

<sup>(</sup>٢) عمد = أعمدة (جمع عمود). كأنَّا أفرغت في القوالب: مستوية ويشبه بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>٣) المنهر: شقّ في الحصن (في بناء) يجري فيه الماء. المهندس: المصنوع على قواعد من أصول البناء. الحنيّة: القوس، القنطرة الصغيرة. المعقود من البناء: المبنيّ بحجارة يسك بعضها بعضاً لملاستها (من غير ملاط: طين).

<sup>(</sup>٤) الروعة: الهيبة (الجهال مع إلقاء الرعب في الناظر). الإبريز: الذهب الخالص، الصافي.

<sup>(</sup>٥) وميض: بريق. عجز: مؤخّرة. مجّ: لفظ الشيء من فمه.

<sup>(</sup>٦) تجاجة: انصباب الماء بكثرة. مجاج: خروج الماء من فم (الأسد).

<sup>(</sup>٧) أمد : زاد في، صب في. النهر الأعظم: نهر الوادي الكبير الذي تقوم عليه قرطبة.

<sup>(</sup>٨) المنحوت: المقشور ، المجعول أملس . المنجور : المقشور أيضاً (ولكن تستعمل للخشب) . المعدّل: المسوّى (١٨) والمجعول بعضه موافقاً لبعض) .

سوى الصخرِ المُصرَّفِ في التبليط .... وكان يَخْدِمُ في (بناء) الزهراء كلَّ يوم ألفٌ وأربَعُمِائَةِ بَغْلٍ ... وكان يَرِدُ (إلى) الزهراء من الجير والجِص (١) في كلّ ثالث من الأيام ألفٌ ومائَةُ جَمَلٍ .... » وقد قدرَتِ النّفقةُ على بناء مدينةِ الزهراء في كلِّ عام بثلاثِمائَةِ ألف دينارٍ مُدّةَ خسةٍ وعِشرينَ عاماً من خلافة عبد الرحمنِ الناصرِ (نفح ١: بثلاثِمائَةِ ألف دينارٍ مُدّةَ خسةٍ وعِشرينَ عاماً من خلافة عبد الرحمنِ الناصرِ (نفح ١: بثلاثِمائَةِ ألف دينارٍ مُدّةَ على بنائها في مَدى خسةَ عَشَرَ عاماً أُخرى في خلافةِ الحكم المستنصر.

#### من مظاهر الثقافة

كان أهلُ الأندلس يقرأون القرآنَ الكريم بقراءة (٢) أهلِ المشرق إلى أيام مُجاهدٍ العامريّ مؤسّس الدولةِ العامرية في دانية (بشرق الأندلس) وجزيرةِ ميورقة وما حولَها والمُتوفّى سَنَةَ ٣٦٦ هـ (١٠٤٥ - ١٠٤٥ م). وكان لِمُجاهدِ العامريّ عناية بهذا الفن لِما كان مولاه المنصورُ بن أبي عامر (ت ٣٩٢ هـ) قد حَرَصَ على تعليمه القراءة على أمّة القرّاء. وقد عاصرَه أثنان من كِبار القرّاء: أبن حَمّوش وأبو عمرو الدانى.

وُلِدَ ابنُ حَرَّوش (ت ٤٣٧ هـ - راجع ترجمته) في القَيْروانِ. وبعدَ رِحلةٍ إلى الشرق عاد إلى القيروان وأقْرأ بها. ثمّ انتقل (٣٩٣ هـ) إلى قُرطبةَ وخَطَبَ بجامِعها وأقرأ. وأمّا أبو عمرو عُمَانُ بنُ سعيدِ بنِ عمَانَ الدانيُّ (٣٧١ - ٤٤٤ هـ) فهو من أهل دانيةَ بشرقِ الأندلس، رَحَلَ إلى المشرق ثمّ عاد بعلم كثيرٍ في قِراءة القرآن وتفسيره.

وكان جُمهورُ أهلِ المغرب وأهل الأندلس يَكْتفون بالرواية عن السَلَفِ فلا يَرَوْنَ

<sup>(</sup>١) الجير: الكلس قبل حرقه (قبل مزجه بالماء). الجصّ: الكلس المعالج بالماء حتّى يصبح ملاطاً.

<sup>(</sup>٢) قراءة القرآن: أداء أحكام لفظه بإعطاء الأحرف حقّها من الخارج من الفم واعطاء المدود حقّها من الزمن (بالطول أو القصر) مع مراعاة الجمع بين عدد من الأحرف بالإدغام وغيره.

وكان أهل المشرق يدخلون في القراءة شيئاً من التنغيم. أمّا القراءات (بالجمع) - أو الأحرف، على الأصح - فهي ألفاظ يسيرة نزل بها الوحي بلغات القبائل، نحو: (١٢: ٨٧، سورة يوسف): « يا بَنِيَّ، اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه (أو فتجسسّوا، بالجيم). ثم هنالك قراءات مشهورة وقراءات شاذة. فليراجع ذلك كله في مواضعه.

أَن يُفَسِّرَ أَحدٌ من المتأخّرين شيئاً من القرآنِ حتّى جاء بَقِيُّ بنُ مَخْلَدِ (ت ٢٧٢). ثمّ لانوا فاشتغل مكّى بن حموش بشيء من التفسير.

وبا أنّ المالكية أكثرُ اعتاداً على الرواية عن السلَفِ منهم على التفسير بالرأي فقد كان مُعْظَمُ فُقهائهم من أهلِ الحديث. من هؤلاء المُحدّثين والفُقهاء أبو بكرٍ محمّدُ بنُ عمّدِ بنِ وِشاحٍ المعروفُ بابن اللبّاد (٢٥٠ – ٣٣٣ هـ) القيْرواني، كان من كِبارِ علماء المالكية وله من الكتب: فضائل مالكِ بن أنس – الآثارُ والفوائد - كَشْف الرواق عن صروف الجامعة للأواق (؟) (في تقسيم الإرث). وكان قاسمُ بنُ أصبغَ البياني (ت ٣٤٠ مروف الجامعة للأواق (؟) (في تقسيم الإرث). وكان قاسمُ بنُ أصبغَ البياني (ت ٣٤٠ عبد ربّهِ (ت ٣٤٦) فقيها وطبيباً وأديباً شاعراً. ثمّ هنالك محمّدُ بنُ القاسمِ بنِ شَعبانَ، ويعْرَفُ بابن القُرْطِيّ (؟ نحو ٣٥٥ - مِصْر ٣٥٥ هـ)، من أكابرِ فُقهاء المالكيةِ في عصرهِ وأحفظهمْ لمذهب مالكِ.

آتسعتْ دِراسةُ الفِقْه في هذا العصر في الأندلس والمغرب، كثيراً. فمَعَ أنّ محمّدَ بنَ عُمرَ بنَ القوطيّة الأندلسي (ت ٣٦٧ هـ) كان مُؤرّخاً مشهوراً، كما أنّ محمّد بن عبدِ الله آب أبي زَمنينَ القُرطبي (٣٢٢ - ٣٩٩ هـ) كان من الأدباءِ الشعراء، فإنّها كِلَيْهِما كانتْ لهما عِنايةٌ كبيرةٌ بالفِقه.

وعَرَفَ المغرب، في هذه الفَتْرة، نَفَراً من أشهر الفُقهاء المالكية. من هؤلاء أشهر فُقهاء المغرب في عَصره ابن أبي زيد القيروانيُّ (تَ نَجُو ٣٨٦ هـ) ثم ابنه محمدٌ مؤلف «المَدْخَل إلى علم الدين والديانة » (بروكلمن١: ١٨٨) ثم تلميذُه أيضاً خَلَفُ بن أبي القاسم الأزدي البراذعي الذي ألف (٣٧٦ هـ) كتاب تهذيب المُدوَّنَة والمُخْتَلطة. ثم جاء أبو القاسم عبد الخالق بن شَبْلونِ (ت ٣٩١ هـ)، ولقد كان الاعتاد عليه في القيروان في الفُتيا والتدريس بعد ابن أبي زيد. ثم هنالك أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيليّ (ت ٣٩٦ هـ) من أهل أصيلة في الجانب الشماليّ الغربي من المغرب كان عالماً بالحديث والفِقه والكلام. وبعد أن تطوّف في المغرب والمشرق استقرّ نهائياً في الأندلس في أيام الحكيم المستنصر (٣٥٠ ٣٦٦ هـ).

ولا بد من الإشارة إلى فقيهين كبيرين في أعقاب هذا العصر: أبي الحسن علي بن محد القيرواني القابسي (١٣٤- ٤٠٣ هـ) شيخ المالكية في عصره، كان حافظاً للحديث عالماً بالفقه أصوله وفروعه ومشاركاً في علم الكلام كثير التأليف في الأصول والفروع؛ ثم موسى بن عيسى بن حاج الغَفْجومي - نسبة إلى غفجوم وهي فَخِذ من زَناتة - والمشهور بأي عمران الفاسي (٣٦٨ - ٤٣٠ هـ) طاف البلاد فسمع العلم في القيروان وقرطبة ومصر وبغداد ومكة. وكان يُقرئ القرآن بالقراءات السبع ويُجودها مَعَ المعرفة بالحديث ورجاله وبالفقه. ثم كانت وفاتُه في القيروان وقبرُه في ظاهِرها معروف يُزارُ ويُشار إليه.

ومَعَ أَنَّ الفِقه المالكي كان هو الغالبَ في المغرب والأندلس، فإنَّ المغرب والأندلس، فإنَّ المغرب والأندلس كِلَيْهِا قد عَرَفَا ٱتَّجاهاتِ قليلةِ البُروزِ أو كثيرةِ البروز من مذاهبَ أُخرى. أمَّا في المغرب فٱنتشر، في وقتٍ من الأوقاتِ، فِقْهان: الفِقهُ الإباضي والفِقه الفاطمي.

بعد انقضاء حُكم الرُسْتَمِيّين في تاهَرت بالاستيلاء الفاطمي (٢٩٦هـ) أنسحب الإباضيّة إلى جَبَلِ نَفّوسة وأقاموا لأنفسهم حُكماً مَحَلِّيّاً وحكومة يجب أن تكون شُورويّة، كما هو معروف من قواعد المذهب. والمفروض في هذه الحكومة الحكيّة أن يكون أمراؤها عُلماء. فمن الأئمة (بالمعنى السياسيّ والمعنى الديني معاً) ممّن نَعْرِفُ أساء هم: أبو عمر ميمون ثمّ أبو الفضل سَهْلُ ثمّ أبو يَحيى زكريّا الأرجاني. وقد ثار هؤلاء على العبيديّين. ويرى سليانُ البارونيُّ (مختصر تاريخ الإباضيّة ٤٥) أنّ هؤلاء جميعهم كانوا في المائة الرابعة من الهجرة والنصف الأوّل من المائة الخامسة. ولعل أبا زكريّا يحيى بن الخير الجنوونيّ وهو من جبل نفوسة أيضاً (راجع بروكلمن، زكريّا يحيى بن الخير الجنوفيّ وهو من جبل نفوسة أيضاً (راجع بروكلمن، الملحق ١: ٢٩٢) كان من هؤلاء أو بُعيد عصرهم. لقد كان من علمائهم على الحصر، درّسَ على سُليانَ بنِ أبي هارونَ وعَرَفْنا له كتابين طُبعا فيا بعد: كتابَ الوَضْع في الفروع (القاهرة ١٣٠٥ هـ) وكتاب النكاح والطلاق (القاهرة ، بلا تاريخ).

وفي هذهِ الحِقْبة أَلُّفَ القاضي أبو حنيفةَ النُّعانُ بنُ مُحمَّدِ بنِ منصورِ (ت ٣٦٣ هـ)

كتابه: « دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله ». هذا الكتاب مصدر للفقه الفاطمي.

أمّا في الأندلس فبرز، في هذا العصر أيضاً، ٱتّجاهانِ فِقهيّان: المذهبُ الشافعيّ الذي ظلّ قاصراً على نَفَرِ من الفقهاء ثمّ المذهبُ الظاهريُّ الذي لَقيَ ٱنتشاراً أوسع قلملاً.

يبدو أنّ أوّل دُخولِ المذهبِ الشافعي إلى الأندلس كان على يدِ المُحدّثِ قاسم بنِ عمد بنِ سيّارِ القُرطيِ البيانيّ (ت ٢٧٨) وكان يعمل في التوثيق ويُعْرَفُ بصاحب الوثائق. رَحَلَ قاسمُ بنُ محمّد إلى المشرق في أواسط القرن الثالث للهجرة ولَقِيَ نَفَراً من أصحاب الشافعي ثمّ عاد إلى الأندلس ووضع تآليفَ في هذا المذهب منها كتاب الإيضاح في الردّ على المقلّدين. وقد روى عنه أيضاً أسْلَمُ بنُ عبدِ العزيز بن هاشم (ت الإيضاح في الردّ على المقلّدين. وقد روى عنه أيضاً أسْلَمُ بنُ عبد الرحمن الناصر، وثقةً من الرُواة يميل إلى مذهبِ الشافعي. وروى عنه أحد بن خالد بن الجَبّاب (٢٤٦ من الرُواة يميل إلى مذهبِ الشافعي. وروى عنه أحد بن خالد بن الجَبّاب (٣٢٦ من الرُواة عمل ألى مذهبِ الشافعي. وروى عنه أحد بن خالد بن الجَبّاب (٣٢٦ من ٣٢٠ هـ).

ومن كِبار الأندلسيّن الذين أخذوا بمذهب الشافعيّ بَقِيُّ بنُ مَخْلدِ (ت ٢٧٦ هـ) قد وله ترجمة مُفْرَدَةٌ. ويبدو أن الأميرَ محمّد بنُ عبدِ الرحمن الأوسط (٢٣٨- ٣٢٢ هـ) قد سكَت عن نشاطِه في الدعوة لهذا المذهبِ الذي تلقّاه عنه نَفَرٌ كثيرون. وليس ذلك بستغرب فالأمويّون الذين كانوا قد جاءوا من الشام أصبح المذهب الشافعيّ مذهباً لقومهم وقطرهم. ومن أواخرِ الذين مالوا إلى المذهب الشافعي في عصر الأمراء المتوارثين أبو زكريا يَحْيى بنُ عبدِ العزيز المعروفُ بابن الخرّاز القرطبي (ت ٢٩٥). وقد تصدّر للتدريس في القَيْروان وفي قُرطبةَ وتكلّم في الفِقه الشافعي.

كان الأميرُ عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمن الناصر فقيهاً شافعياً؛ ويبدو أنّ فُقدانَ أملهِ في الخِلافة دفعه إلى الاهتام بالعلم وإلى شيء من العمل السياسيّ (وله ترجمة مفردة). وكان من أنصار المذهب الشافعيّ أحمدُ بنُ عبدِ الوهّاب بن يونسَ المعروفُ بأبنِ صلا الله (صلّى اله) المُتوفّى سَنَةَ ٣٦٩ (وقيل ٣٩٨)، كان يأخُذُ بالرأي (بتفسير المدارك

الدينية بالعقل) فأتهمه فقها المالكية بأنه معتزلي. والحَكَمُ المُستنصرُ نفسُه (٣٥٠- ٣٦٠ هـ) كان يستحسنُ المذهبَ الشافعيَّ ويُكْرمُ أهلَه من الأندلسيّين ومن غيرهم، وقد عيّنَ أبا عمرو يوسفَ بنَ محمّدِ الهَمْدانيّ (ت ٣٨٣) من أهل شَذونةً - وكان شافعياً - على قضاء قلسانةَ، وعيّن أخاه على الصلاة في شَريشَ.

وفي نطاق المذهب الظاهريّ:

وُلدَ أبو سليمانَ داوودُ بنُ عليّ بن خَلَفِ الاصفهانيُّ (٢٠١ - ٢٧٠ هـ) في الكوفة. ثمّ إنّه انتقل إلى بَعْدادَ. وكان أعتادُه في الفقه على الظاهر (يأخُذُ بما يَدُل عليه ظاهر آياتِ القرآن وأحاديث الرسول من غير لجُوع إلى تأويلٍ أو رأي أو قياس]. فعلى هذا يكونُ قد أو جد المذهبَ الظاهريَّ وعُرفَ هو بداوودَ الظاهريِّ.

ومع أنّ المذهب الظاهري كان قد انتقل إلى الأندلس على يد أبي محمّد عبد الله أبن محمّد بن هلال (ت ٢٩٢)، فإنّ الرجل الذي عَمِلَ عن نشر المذهب والاحتجاج له والدفاع عنه كان مُنذر بن سعيد البلوطي (٢٧٢- ٣٥٥ هـ). غير أن هذا المذهب ظلّ، في المشرق والمغرب، قاصراً. وفي أيام المنصور بن أبي عامر (٣٦٦- ٣٩٢ هـ) خفّت الدعوة إلى المذهب الظاهري لأنّ المنصور وَقَفَ إلى جانب فقهاء المذهب الظاهري.

مِنَ المُنتظرِ أَن تكونَ الحضارةُ والثقافة في صقليّة جانباً من الحضارةِ والثقافةِ في افريقيّة (القيروان) والمَغْرب. ويبدو أن الحياة في دَوْرها الأوّل (في عهد الأغالبة) كانت دينية في مُجْمَلها فقد أكثرَ المسلمون الأوّلون في صقلية من بناء المساجدِ: كانَ الأخُ وأخوه أو الأبُ وابنُه يَبْني كلُّ واحدٍ منها مسجداً قريباً أحدهُا من الآخر. ولم يكن ذلك دليلاً على آنتشار الإسلام وعلى عُمْق الشعور الديني في الناس فحسبُ، بل كانتِ المساجدُ مراكزَ للعِلْم وللتعليم أيضاً.

وكذلك يبدو أن الفِقْهَ المالكي كان السائد في صِقلّية ، ولا غَرْوَ فإنّ فَتْحَ صِقلّية بدأ بأسدِ بن الفُرات. وأساسُ العِلْم عند أتباع مالكِ اليوم كِتابُ (المدونة) وقد جَمَعَها أسدُ بن الفرات في «الأسدية ».... وكان أسدُ بنُ الفراتِ تلميذاً للإمام

مالك<sup>(١)</sup> (فلسفة التشريع ط ٤، ص ٥٦).

ومن فُقها المالكية في صِقِلَية أبو يحيى محمدُ بنُ قادم (ت ٢٤٣) تلميذُ أسدِ بنِ الفراتِ ثمّ عبدُ الله بنُ حَمْدونِ (أو حَمْدُويْهِ) الكَلْبي الصِقِلِّيِّ (ت ٢٧٠ هـ) ودِعامةُ بنُ محمد الفقيهُ (ت ٢٩٧ هـ) تلميذُ سَحنونِ (ت ٢٤٠ هـ). ثمّ هنالك أبو لُقانَ بنُ يوسفَ الغَسَّانِيِّ (ت ٣١٩ هـ) وقد درَّسَ المُدوّنةَ في بَلَرْمَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. ولا نعلَمُ متى درسها: أفي عهدِ الأغالبة أم في مَطْلع عهدِ العُبَيْديّين؟.

#### اللغة

اقتصر الأندلسيّون في الاهتام باللغة والنحو- في هذا العصر على الاهتام بكُتُبِ المشارقة. وقد أدخل كتاب العين (٢) إلى الأندلس ثابت بن عبد العزيز السرقُسطيُّ (ربّا في أواخر القرن الثالث (٣) كما ألّف أبو بكر الزُبيديُّ (٣ ٣٧٩) مُختصراً لكتاب العين ثمّ كتاباً في الاستدراك (لكلات جديدة) على كتاب العين نفسه.

والمعاجمُ في الأندلس بدأتْ مُختصرات (١) لكتب المشارقة، ولم يكن فيها مِنَ الابتكار إلا قليلٌ. حتى كتابُ «نوادر اللغة» للقالي - وقد وَضَعَهُ القالي في الأندلس - يُشبهُ كتابَ «الكامل» للمبرِّد (٥).

ووضع محمّدُ بن أبانٍ بنِ سِيدِ بنِ أبانَ القُرطيُّ (ت ٣٥٤ هـ)(١) مُعجَاً كبيراً (في نحو مِانَةِ سِفْرٍ) بناه على الأنواع لا على الحروف وسمّاه «كتاب العالم». وذكر آنخل

<sup>1)</sup> قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحن بن مطرّف بن سليان بن يحيى العوفي السرقسطي عالم بالحديث والفقه واللغة والنحو والشعر ، رحل هو وأبوه إلى الشرق وحجًا ثمّ عادا إلى الأندلس. وقاسم (٢٥٥ - ٣٠٢ هـ) أول من أدخل كتاب العين إلى الأندلس. وبدأ قاسم تأليف كتاب الدلائل في شرح الحديث (بذكر ما أغفله أبو عبيدة وابن قتيبة من غريب الحديث). ولكنّه مات قبل أن يتمّه فأتّه أبوه ثابت (٢١٧ - ٣١٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) كتاب العين أول القواميس العربية، وهو للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (١٠٠ - ١٧٠ هـ).

<sup>(</sup>٣) الزبيدي ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الفكر الأندلسيّ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) أبو العبّاس المبرّد البصري (ت ٢٨٦ هـ) من علماء اللغة والنحو.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الفكر الأندلسي ١٨٩؛ بغية الوعاة ٤؛ أبن الفرضي ٣٦٢.

جنثالث بالنثيا (تاريخ الفكر الأندلسيّ ١٨٩) أنّ المؤلّف المشرقي سَعيداً الرباعي (ت ٤١٦) قد نَهَجَ في تأليفه «كتابَ اللآلي » نهجَ ابنِ سيد الأندلسيّ. ولكنّ في نِسبةِ الابتكار في هذا النوع من التأليف إلى الأندلسيّن موضعاً للنظر.

إلاّ أنّ الإشارة تحسنُ هنا إلى كتابِ الزُبيدي « طَبَقات النَحْويّين واللغويّين » (في المشرق والمغرب والأندلس) للدَلالة على آهتام المغاربة كلِّهِمْ بهذا الموضوع، كما تحسنُ الإشارةُ إلى أبي عليِّ القالي. مرّت تَرجمةُ أبي عليِّ اسماعيلَ بنِ القاسمِ القالي البَغْداديِّ في الجزء الثاني. وسآتي هنا بعدد من المُلاحظات البارزةِ التي تتعلّقُ به لأنّه يمثّلُ في المندلس آتجاهاً مَشْرقيًّا واضحاً زاد في أثرِ المشارقةِ في المغاربةِ.

وُلِدَ أَبُو عَلِيًّ القالِي سَنَةَ ٢٨٨ (٩٠١ م) في بلدةِ مَنازَكَرْدَ (منازجرد) على الفُرات الشرقيّ قُربَ بُحيرةِ «وانَ » من دِيار بكرِ (شَالِيّ الشام والعراق)، في الجَنوب الشرقيّ من آسيةَ الصُغرى (تركية) اليوم.

طافَ القالي في مِنْطَقَتهِ ثُمِّ جاء إلى المُوْصل، سَنَةَ ٣٠٣ هـ. بعدَئد دخلَ بَغْدادَ سَنَةَ ٣٠٥ وأقامَ فيها إلى سَنَةَ ٣٢٨ وكُتب فيها الحديث. ثمِّ إنّه خرج من بَغْدادَ قاصداً الأندلسَ. وكان دُخولُه إلى قُرْطُبَةَ في السابع والعشرين من سَنَةِ ٣٣٠ (١٧/٥/ ١٥). وكانت وَفاةُ القالي في قُرطبةَ في أوائل ربيع الآخِر أو جُهادى الأُولى من سَنَةِ ٣٥٦ ().

أخذ القالي الحديث عن جماعة منهم القاضي يوسف بن يعقوب البصري (٢٠٨- ٢٩٧ هـ) المعروف ٢٩٧ هـ) وأبو القاسم عبد الله بن محمد البَغوي البَغدادي (٣١٣- ٣١٧ هـ) المعروف بأبن بنت منيع وكان مُحدّث العراق في عصره. ومنهم الحُسين بن إسماعيل المحاملي البَغدادي (٣٣٥- ٣٣٠ هـ). غير أن شيوخه في اللغة والنحو والأدب كانوا أوسع شهرة وأوضح نسباً. كان منهم: أبو اسحاق إبراهيم بن السري الزجّاج (٢٤١- ٣١١ هـ) وأبو الحسن علي بن سُلمان المعروف بالأخفش الأصغر (ت ٣١٥) وأبو بكر محمد بن السري بن دُريد (٣٢٠) وأبو بكر محمد بن السري بن دُريد (٣٢٠) وأبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد (٣٢٠).

بهذا يكونُ القالي قد نقَلَ إلى الأندلس زُبْدَةَ علم اللُّغة وعلم النحو.

ولمّا وَفَدَ القالِي على الأندلس حَمَلَ مَعَه عدداً كبيراً من الكُتُب وأَقْرأها بلا ريب، فكان لها تأثيرٌ كبيرٌ في اتّجاهِ الأندلسيّين في الدراسة والثقافة. كانت هذه الكتب لجاعة من أعلام المَشارقة منهم (١٠): الفرّاءُ (ت ٢٠٧) والمازنيُّ (ت ٢٤٩) والمبرِّدُ (ت ٢٨٦) وثعلبٌ (ت ٢٩١) والأخفشُ الأصغرُ (ت ٣١٥) وابنُ دريد (ت ٣٢١) وابن تُتيبةَ الدِينَورِيُّ (ت ٣٢٦) ونفطَويْهِ (ت ٣٢٣) وابن أبي الأزهر (ت ٣٢٥) وابن أبي الأزهر (ت ٣٢٥) وابن الأنباري (ت ٣٢٨) وابن دُرُسْتَويْهِ (ت ٣٤٧).

وعُنِيَ القالي بإقراء شعرِ نَفَرٍ من الشداء الجاهليّين والإسلاميّين والمُحْدَثين (العبّاسيّين). من هؤلاء: طَرَفَةُ بنُ العبد والنابغةُ الذُبياني وعُروةُ بنُ الوردِ وحاتَمٌ الطائيُّ وزُهيرُ بنُ أبي سُلمى وعَدِيّ بنُ زيدِ والأعشى الكبير ثمّ الخَنْساء والحُطيئة وحَسّانُ آبنُ ثابتٍ وجميل بُثَيْنَةَ وعُمَرُ بن أبي رَبيعة وذو الرُمّة والطِرِمّاحُ بن حكيمٍ ثمّ أبو نُواسٍ .

## الجغرافية والتاريخ

وفي الجُغرافية والتاريخ ألّف المغاربة الكُتُبَ تقليداً للمشارقة. ألّف أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ يوسفَ التاريخيُّ الورّاقُ (٢٩١ - ٣٦٢ هـ) للحَكَمِ المستنصرِ كتاباً ضخاً «مسالك إفريقيةَ وممالكها » وألّف في أخبارِ ملوكِها وحروبها كتباً جَمّة، كما ألّف كتباً في أخبارِ عددٍ من المُدن مثل تِيهرتَ ووَهرانَ وسِجِلها شةَ والبصرةِ. ومحمّدُ بنُ يوسفَ هذا

<sup>1)</sup> راجع «فهرسة... ابن أبي خير الأشبيلي » (ت ٥٧٥ هـ)، ص ٣٩٨ وما بعد. وللدكتور محسن جالًا الدين دراسة هي: «أدباء بغداديون في الأندلس » (بغداد – منشورات مكتبة النهضة) 1974 – ١٩٦٧ م، بذل فيها جهداً مشكوراً لإحصاء هذه الكتب وتنسيقها، ولكن هذا الإحصاء والتنسيق لا يزالان بحاجة إلى إعادة نظر. وفضله أنّه رأى أثر هذه الكتب في حركة العلم في الأندلس. ولأبي علي القالي ترجمة نافعة في «طبقات النحويّين واللغويّين » (ص ٢٠٢ – ٢٠٥؛ أبو علي البغداديّ) لتلميذه أبي بكر محمّد بن الحسن الزبيدي (ت ٣٧٩ هـ). ولقد عدّه تلميذه الزبيدي (بضم الزاي) مع المشارقة.

أندلسي الأصل نشأ في القيروانَ ثم هاجر إلى قُرطبة (١).

وقد كانتِ الغايةُ من تأليفِ كتب الجغرافية معرفةَ الطُرُقِ إلى الحجّ خاصّةً ومعرفةَ الطرق بين بلادِ العالم الإسلاميّ. ولقد ألّف ابن خُرداذبه البغدادي (ت نحو ٢٨٠ هـ) كتاب المسالك والمالك، قبل الوراق بنحو قَرْنِ من الزمن.

واشتهر في التأليف في التاريخ ثلاثةً أجيالٍ من آلِ الرازيّ وأصلُهم من الرَّيّ في فارسَ بالمشرق: محمّدُ بنُ موسى (ت ٢٧٣ هـ) وابنُه أحمدُ (٢٧٤ - ٣٢٤ هـ) ثمّ حفيدُه عيسى (ولعلّ وفاتَه كانتْ في الثُلُثِ الأخيرِ من القرن الهِجري الرابع).

أمّا محمّد فيُنْسَبُ إليه كتابُ الرايات، وقد ضاعَ إلا مقاطعَ يسيرةً مُفرّقةً في عدد من المصادر. وأمّا ابنه أحمد فَهُوَ مؤرّخُ الأندلس ألّف أربعة كُتُبِ ضاعتْ أيضاً. وأحَدُ كتبه «صفة تُرطُبة وخِطَطُها ومنازلُ الأعيانِ فيها » يُشبه كتابَ «تاريخ بغداد » لأحمد بن أبي طاهر طيفور الخُراسانيّ (٢٠٤ - ٢٨٠ هـ). ولعيسى أيضاً كتابان: تاريخُ الأندلس ثم حُجّابْ خلفاءِ الأندلس ، وقد ضاعا.

ومَعَ أَنَّ هذه الكُتُبَ كلَّها قد ضاعتْ، فإنَّ أساءها وما بَقِيَ من بَعْضِها (مُفَرَّقاً في المصادر) يَدُلُّ على اتّجاه أصحابِها في تأليفِ التاريخ.

ومن الكُتُبِ الْهمّةِ في التاريخ كتابٌ عُنوانُه «أخبارٌ مجموعةٌ » يبدأ بفتح الأندلس وينتهي بعَدَدٍ من الحوادث في أيام عبد الرحمنِ الناصرِ (٣٠٠ – ٣٥٠ هـ). من أجل ذلك يميلُ نفرٌ من الدارسين إلى الاعتقاد بأنّ الكتاب من هذا العصر. ولكنّ منهم من يرى أنّه أحدث من ذلك عهداً. وبما أن الكتاب لا يظهَرُ عليهِ اسمُ مؤلّفٍ فقد ظنّ نفرٌ آخرون من الدارسين أنّه من تأليف جماعةٍ من المؤرّخين المُتوالين في الزمن (١). وهنالك كتابٌ صغيرٌ هو «تاريخُ افتتاحِ الأندلس » لابن القوطيّة (ت ٣٦٧ هـ)، وهو يَسْرُدُ الأخبارَ من لَدُن الفَتْحِ إلى آخرِ أيام الأمير عبد الله بن محدّدٍ (ت ٣٠٠) على غايةٍ من الوَجازةِ مَعَ شيءٍ من الرّسُو الملموح بالقُوط، لأنّ جَدّةَ ابن القوطية على غايةٍ من الوَجازةِ مَعَ شيءٍ من الرّسُو الملموح بالقُوط، لأنّ جَدّةَ ابن القوطية

<sup>(</sup>١) - جذوة المقتبس ٩٠؛ بغية الملتمس ١٣١؛ بروكلمن، الملحق ١: ٢٣٣.

كانتْ سارة حفيدة غَيْطَشَة الذي وَقَفَ يومَ الفتح إلى جانب المسلمين ٱنتقاماً من لُذَريقَ الذي كان قد ٱنتزع منه اللك.

وكان عَريبُ القرطبي (ت ٣٦٩) قد اختصر بعض «تاريخ الرُسُلِ والملوكِ » لأبي جعفر محمّد بن جرير الطَبري (٣٢٠ - ٣١٠ هـ) ثمّ أضاف إليه أشياء من تاريخ الأندلس. ثم هنالك كتابٌ كبيرٌ في التاريخ لأحمد بن عبد الملكِ بن شُهيد (ت ٣٩٢) مَبْنِيٌّ على السِنينَ، وهُوَ النَهْجُ الذي كان الطبريّ قد اتّبعه.

## الرياضيات والطبيعيات

تأخّر اتساعُ النشاطِ العلمي في مَيْداني الرياضيّاتِ والطبيعيّات في الأندلس، ثمّ ظلّ الأندلسيّون خاصّةً يُشاركون في علوم كثيرة من الحِساب والهندسة والفلك إلى جانب الطبّ والفقه والفلسفة أحياناً. واقتصر نشاط أهلِ المغربِ في الأكثر على الطبّ. وإذا نحن قارنا جهود المغاربة والأندلسيّين – حتّى أواخرِ هذا العصرِ الذي نُجمل خصائصَه العامّة هنا – في هذه العلوم بجهود المشارقة لم نَجِدْ للمغاربة والأندلسيّين براعةً تُوجِبُ عَدَّهم إلى جانبِ العُلماء المشارقة (۱).

لعل أول مَنْ يستحقُّ الذِكْرَ في هذا الباب، ومن هذه البابةِ، ادريسُ بن ميتم (؟) الإشبيلي القُرطبي (ولعل وفاتَه كانت نحو ٣٦٠ هـ)، كانَ نحويّاً بصيراً بحدِّ المَنْطِق حاذقاً بعلم الحساب والتنجيم شاعراً مطبوعاً ومن عُلهاءِ الكلام (الزبيدي ٣٣٢). ولقد كان على شعره طَلاوةٌ. فمن شعره:

من جَوَى الشَوْقِ راحةٌ للنفوس (٢). ض ويُزْري على حُلِيِّ العروس (٣)؛ أُسْدِيَـــــــــ أَنِفـــاً إلى إِذْريسَ!

أرحِ النفسَ بالدموعِ فَفِيهـا وقريضٌ يَعض من زَهَرِ الرَوْ ظل إدْريسُ شاكراً فيه نُعمى

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ العلوم عند العرب ١٣١ وما بعد.

<sup>(</sup>٢) الجوى: اشتداد الحزن أو المرض من الحبّ.

<sup>(</sup>٣) أزرى: عاب. أزرى على حلى العروس: أظهر نقص قيمتها بالإضافة إليه نفسه

ومثلُ إدريسَ هذا محمّدُ بنُ عَبْدُونِ الْجَبَلِيّ الْعُذريّ كانت له رِحْلة إلى المشرق (مومثلُ إدريسَ هذا محمّدُ بنُ عَبْدُونِ الْجَبَلِيّ الْعُذريّ كانت له رِحْلة إلى المشرق (مومثاركةٌ في عددٍ من العلوم (طبقات الأطباء ٢: ٤٦). ولكنْ لا بدّ مِنْ وَقفةٍ قصيرةٍ عند مَسْلمةَ بنِ أحمدَ المِجريطي (ت ٣٩٨ = ١٠٠٧ م) إمامِ الرياضيّين في الأندلس في عصره، دَخَلَتِ العلومُ الرياضيّةُ إلى الأندلس على يديهِ وكَثُرَ تلاميذُه فيها. عُني مسلمة بالفلك وبزيج (١) الخوارزمي (ت ٢٣٢) خاصّة وحوّله من السنينَ الفارسيةِ (الشمسية) إلى السنينَ العربية (الهجرية القمرية) ثمّ اختصره وأصلحه. وله كتابٌ اختصر فيه تعديلَ الكواكب من زيج البَتّاني (ت ٢٣١)).

ثمّ هنالك أبو القاسم أصبغُ<sup>(۱)</sup> بنُ محمّد بنِ السمح الغَرْناطيّ (٣٦٨ - ٤٢٦ هـ) له من الكتب: المُدخِلُ إلى علم الهندسة (في تفسير كتاب الأركان لأُقْليدُس) - كتاب الهندسة الكبير (؟ معالجة الأشكال الهندسية ذوات الخطوط المستقيمة والمقوّسة والمنحنية)<sup>(1)</sup> - طبيعة العدد (خواصّ الأعداد: المُتواليات)<sup>(0)</sup> - ثار العدد (في المعاملات: الحساب التجاريّ) - التعريف بالأصطرلاب - العمل بالأصطرلاب - زيجٌ على مذهب السِند هِند<sup>(1)</sup> يتألف من قسمين: أحدها الجداول (وفيها مواقع النجوم وحركاتها) والثاني منها رسائل الجداول (شرح لها؟).

<sup>(</sup>١) الربيج: جدول فيه مواقع النجوم ومطالعها ومغاربها. والخوارزمي أكبر علماء الرياضيّات في الإسلام وموجد علم الجبر.

<sup>(</sup>٢) البتّاني من كبّار علماء الفلك.

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطباء ٢: ٣٩؛ بروكلمن ١: ٦٢٣، الملحق ٨٦١.

<sup>(</sup>٤) المقوّسة (التي هي قوس): جزء من دائرة (يقال للقوس اليوم: المنحنية). والمنحنية هنا هي التي يقال لها اليوم: الخطّ المنكسر.

<sup>(</sup>۵) المتواليات: سلاسل أعداد على نسق مخصوص. فالسلسلة الحسابية الطبيعية (تبدأ بالواحد) نحو: ١، ٢، ٣، ٤، ٥... الخ أو بفرق معلوم هو اثنين مثلاً نحو ١، ٢، ٢، ٨، الخ أو ١، ٣، ٥، ١٠ ، ١٠ الخ أو بفرق خسة نحو ١، ٥، ١٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٠ الخ. هذه كلها تسمّى متواليات حسابية. أمّا المتوالية الهندسية فتكون بأن يكون كل حد (عدد) فيها ضعف الذي قبله، نحو: ١، ٢، ١٦، ٨، ١٦، ١٦ الخ أو ثلاثة أضعافه ١، ٣، ١٩، ٢٠، ٨، ١٨ الخ.

<sup>(</sup>٦) الزيج جداول فيها تعيين مواقع النجوم وحركاتها (على مدار السنة) أصله هندي. وهو يتناول الفلك والانساب (المُثَلَّثَات) في الأكثر.

وقريب من أصبغ هذا أبو القاسم أحمدُ بنُ محمدِ بن عُمرَ بنِ الصفاّر (١) من تلاميذ مَسْلمة بن أحمدَ المرحيطي (أو الجريطي أيضاً)(٢) كان بارعاً في علم العدد والهندسة والنجوم، وقد تصدر في قُرطبة لتعليم ذلك كلّه. وله زيج مختص على مذهب السند هند وكتاب العمل بالأصطرلاب حَسنُ العبارةِ قريبُ المأخذ. وفي صدر الفتنة أنتقل من قرطبة إلى دانية ثم تُوفي فيها سنة ٢٦٦. وكان لابن الصفار أخ يسمى عمداً مشهور بعمل الأصطرلاب لم يكن قبلَه في الأندلس أبرعُ منه في ذلك.

ولا بدَّ مِنْ ذِكرِ أبي الحسن عليّ بن أبي الرِجالِ<sup>(٣)</sup> الشَيْباني المَعْربي القيرواني من أهل مدينة فاسَ، وقد عاش مدّة في بَلاط المُعِزّ بن باديسَ الصِنهاجي (٤٠٦ – ٤٥٤ هـ) في القيروان. ويبدو أنّه كانت له رِحلةٌ إلى المشرق وأنّه شارك في الأرصاد (١٠ التي قام بها أبو سهل وَيْجامُ بنُ رُسْتَمَ القوهي (أو الكوهي) في بَغْدادَ سَنَةَ ٣٧٨ هـ. ولابن أبي الرجال تآليفُ أشهرُها كتاب البارع في أحكام النجوم (في التنجيم) وقد كان له أثر كبيرٌ في أوروبة خاصة فقد نُقِلَ إلى العِبرية وطبع بها مرّتين (البندقية في إيطالية كبيرٌ في أوروبة خاصة فقد نُقِلَ إلى العِبرية وطبع بها مرّتين (البندقية في إيطالية وإلى الإسبانية والبُرتغالية. وكانت وفاة أبنِ أبي الرجال في سَنَةِ ٤٣٢ هـ (١٠٤٠ م) وبعد ذلك بقليل.

عُنِيَ أَهِلُ المغرب وأهلُ الأندلس بالطبّ وبالنبات لصِلة النباتِ بالمُداواة.

في أيام الأميرِ محمّد بن عبد الرحمن (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ) وَرَدَ من المشرق طبيبٌ يُعْرَفُ بالحَرّانيّ وكانت معهُ مُجَرَّباتٌ في الطِبّ منها مَعَجونٌ لوجع البَطْنِ كان يبيعُ

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء ٢: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المجريطي: نسبة إلى مجريط (مدريد: عاصمة اسبانية اليوم) وفي الصلة لابن بشكوال (ص ٥٨٩): المرجيطي (بالحاء المرجيطي (بالحاء المرجيطي (بالحاء المجلة)، ولعله خطأ مطبعي. راجع أيضاً بروكلمن: ١: ٢٥٦، الملحق ١: ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ الفلك عند العرب تأليف نالمينو ١٩٥٥؛ بروكلمن ١: ٢٥٦، الملحق ١: ٤٠١؛ تاريخ العلوم عند العرب تأليف فرّوخ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) الأرصاد جمع رصد (بفتح ففتح)- مراقبة حركات النجوم لتعيين مطالعها ومغاربها وسيرها.

الشَرْبَةَ منه بخمسينَ ديناراً، وكان بَيْعُه رائجاً. فحسَدَه جماعةٌ من الأطباء وجاء إليه نفرٌ منهم فيهم حَمدينُ بنُ أبانٍ وجوادٌ الطبيبُ النصراني واشترَوْا منه شَرْبَةً بخمسين ديناراً وجعلوا يذوقونَها ويشمّونها. ثمّ رَجَعوا إليه فقالوا: قد عَلمنا أن في المعجون كذا وكذا من العقاقير. فقال لهم: «أصبتُمُ العقاقيرَ وأخطأتم مقاديرَها » ثمّ أشركَهُمْ في تِجارتِه لئلا ينفردوا بصنع المعجون. (طبقات الأطبّاء ٢: ٢٢، راجع ٤١).

ثم هنالك أحمدُ وعُمَرُ ابنا يونسَ بنِ أحمدَ الحرّانيّ ولَعلّها ابنا الحرّاني الآنفِ الذِكْرِ وزارا المشرق (٣٥٠ هـ) ثم عادا واتصلا بالحَكَمِ المُسْتنصرِ (٣٥٠ ٣٦٦ هـ). ولكن عُمَرَ تُوفِّيَ وشَيكاً وبقي أحمدُ مُنْقطِعاً إلى الحكم يُطبِّبهُ ويطبّبُ أهلَ بيته. وكان أحمدُ بارعاً جدّاً في الأدوية المفردة والأدوية المركبة، وبارعاً في مُداواة أمراض العيون. ويبدو أنّه عاشَ إلى أواخرِ الدولة الأمويّة. ولعريبِ بنِ سَعْدِ القُرطيِّ (ت ٣٧٠ هـ) كتاب « خَلْق الجَنين وتدبيرُ الحَبالى والمولود ».

ثمّ يأتي في هذا العصر أبو داوود سُليانُ بنُ حسّانِ بن جُلْجُلِ (ت ٣٩٩) وكان طبيباً عنصاً بيشام اللُؤيَّد (٣٦٦- ٣٩٩ هـ، في المرّة الأولى) له من الكتب: تاريخ (أو طبقات) الأطبّاء والفلاسفة، ويسمّى أيضاً: تاريخ الحكماء (ألّفه سنة ٣٧٧) - أدوية الترياق - كتاب تفسير الأدوية المفردة (الواردة في كتاب «الأدوية المفردة» تأليف ذيوسقوريدس العين زربيّ اليوناني من أحياء القرن الأوّل بعد الميلاد)، ولعلّه كتاب الحشائش لابن جلجل أيضاً.

ومن كبار الأطبّاء ابنُ الجزّارِ القيروانيُّ (ت ٤٠٠ هـ)، وقد كان أبوه وعمُّه طبيبَيْنِ. كان ابنُ الجزّار طبيباً بارعاً ومؤلّفاً مُكثراً في موضوعات مختلفة. فمن كُتُبه في الطبّ: زادُ المسافر وقوتُ الحاضِر (طعام الإنسان في السفر والحَضر)، أو هما كتابان فيكون «زادُ المسافر » (في علاج الأمراض) - الاعتاد (في الأدوية المفردة) - البُغية (في الأدوية المركّبة) - العُدّة لطول المدّة (كتاب كبير في الطبّ) - قوت المقيم (عشرين مجلّداً) - طبّ الفقراء - البُلغة (في حفظ الصحّة) - كتاب في المَعدة وأمراضِها ومداواتها - كتاب في الفَرْق بينَ العِلل التي تَشْتَبِهُ أَسْبابُها وتحتلف أعراضُها

(عَلاماتها)- مُجرَّباتٌ في الطبّ.

وكان ابنُ الجزّارِ يُنزُّهُ نفسَه عن أن يتناولَ أجراً من المريضِ أخذاً بيدهِ. فجَعَلَ على باب داره سَقيفةً وأقعد فيها غُلاماً له اسمُه رشيقٌ ووضَعَ بين يَدَيْهِ جميعَ الأدوية. فكان إذا فحصَ مريضاً أرسله إلى رشيقٍ ليأخذَ منه الدواء ويدفع إليه المال. فكان بذلك قد أسّس نظام الصَيْدَلةِ بالفصل بينَ الطبيب والصيدلاني.

ومن الذين درسوا على ابن الجزّارِ في القيروان عُمَرُ بنُ حَفْص بن برتقِ أخذَ عن آبن الجزّار «كتاب زاد المسافر » ثمّ أدخله إلى الأندلس.

وأشهرُ الأطبّاء في الأندلس أبو القاسم خَلَفُ بنُ عبّاسِ الزهْراويُّ نسبةً إلى الزهراءِ قُرْبَ قُرطبةَ حيثُ وُلدَ - بَرَعَ في الجِراحة خاصّة. له كتاب «التصريف لِمَنْ عَجَزَ عن التأليف ». ويذكر الزهراويُّ تعقيمَ الجروح بالكيّ وبالقوابض (المواد المرّة والحِرّيفة) ويتكلّم على جراحة العينِ والأُذُنِ والأسنان والفَتْقِ وعلى تفتيت الحصى في المثانة وعلى التوليد وعلى ربط الشِريان لمنع النزيف. وهو يؤكّد حاجةَ المشتغلين بالطبب المنانة وعلى الربط الشِريان لمنع النزيف. وهو يؤكّد حاجةَ المشتغلين بالطبب إلى تشريح الأجسام مَيْتَةً وحَيّةً. وكانت وفاته سَنَةَ ٤٠٤ (١٠١٣ - ١٠١٤ م).

#### الفلسفة

بدأ التفكيرُ الفلسفيُّ في الأندلس- مستقلاً عنِ الكلام في المذاهب الدينية- مَعَ احتكاك المغاربة في أثناء رِحْلاتهم إلى المشرق بأهل الرأي الفلسفي وأهل الاعتزال (النظر العقليّ والبحث المنطقي في العقائد). وأوّلُ من تحسنُ الإشارةُ إليه في هذا الباب يَحيْى بن يحيى المعروفُ بابن السَمينة (ت ٣١٥)، وكان بصيراً بالحِساب والنجوم والطِبّ والنحو واللغة والفِقه والحديث والأخبار (التاريخ). وكانت له رحلة إلى المشرق رَجَعَ منها وقد تعلّق بأشياء من الجَدَل الفلسفي وأصبح مُعْتزليّ الذهب (طبقات الأطبّاء ٢: ٣٩).

وأوّل الذين اتّجهوا اتّجاهاً فلسفيّاً على الحَصْر في الأندلس محمّدُ بنُ عبدِ الله بن مَسَرَّةَ (٢٦٩ - ٣١٩ هـ) عَرَفَ أشياء من الفلسفة اليونانية ومال إلى الاعتزال وإلى

التأويل الباطني في الدين. من أجل ذلك كان يَكْتُم أمرَهُ أشدَّ الكِتان. ثمِّ اضْطُر إلى أن يخرُجَ من قرطبة فانتقل إلى القيروان. ولكنه عاد بعد ذلك إلى فرطبة ولَزم فيها بيتاً نائياً عن الناس. وكانت آراء ابن مسرة خليطاً من الآراء اليونانية المتأخرة وأكثرها يدورُ حول تخيل هذا العالم ووجوده من الاعتقاد بادة روحانية تتألف منها الكائنات (المادية) في مقابل العالم العقلي الذي يتألف من الجواهر الخمسة. وفي فلسفته أشياء كثيرة وثنية .

وكَثُرَ أَتباعُ ابن مِسَرةَ وخصوصاً في أيام الحَكَم المستنصر لِمَا كان من تشجيع الحَمَ للعلم ولتساهله في أنتشار الآراء الختلفة. فلمّا تُوفّي الحَكَمُ المستنصر، سَنَةَ ٣٦٦ (٩٧٦ م) حدثت ملةٌ على آراءِ ابن مسرّةَ وعلى اتباعهِ ثمّ اَشتدّت هذه الحَمْلة في أيام المنصور بن أبي عامر (ت ٣٩٢ هـ).

# مظاهر الأدب وخصائصه وأعلامه

## في عصر الخلافة

كان أمراء بني أمية ينظرون إلى دولتِهمْ في قُرطبة بالأندلُس على أنها استمرار لدولتِهم في دِمَشْق بالشام. فهذا النظر القومي العصبي مُضافاً إلى الجامع الديني الروحي جَعَلَ أهلَ الأندلُس كلَّهم يَرَوْنَ في المشرق مَثَلاً أعلى وقدوة في الحياة الاجتاعية وفي الفقه والعلم والتفكير والأدب. من أجل هذا كلّه لا يَسْتَغْرِبَنَّ أحدٌ إذا لم يختلف الأدب الأندلسي في الشعر والنثر من الأدب المشرقي في خصائصه المعنوية وخصائصه اللفظية - اختلافاً ظاهراً. وممّا يُروى في هذه الحال أنه لمّا وصل كتاب «العقد » لابن عبد ربّه الأندلسي (ت ٣٢٨ هـ) إلى المشرق واطلّع عليه الصاحب بن عبد ربّه الأندلسي (ت ٣٢٨ هـ) إلى المشرق واطلّع عليه الصاحب بن عبد ربّه الأندلسي قال: «هذه بضاعتُنا رُدَّتْ إلَيْنا! » فإن كتاب «العقد » هذا كتاب مشرقي في اتّجاهه وموضوعاته وأسلوبه وروحه ومُنْتَخَباته. ولولا أن فيه فصلاً يتعلّق بأمراء الأمويّن في قُرطبة لَل أَدْرَكَ أحدٌ أنّ للكتاب صلة بالأندلس.

أوّلُ ما يَنْفِتُ النظرَ في الشعر الأندلسيّ أن الجانبَ الفِكريّ فيه ضعيفٌ بالإضافة إلى ما نَعْرِفُه من الشعر المشرقي في طوره الجاهليّ أيضاً. إنّ التَنَوُّعَ والاتسّاعَ والعُمْقَ التي نراها في شعر المشارقة لا نراها في شعر المغاربة، فليس في شعراء المغرب والأندلس جبابرة فكر وعلم من أمثال آمْرى القيس وطرَفَة بن العبد والفَرَزْدَق وبَشّار بن بُرْدٍ وأبي نواس وأبي تمّام والمُتنبّي والمَعرّيّ. لقد كان من مُثُلِهم العُليا أن يُقال في ابن هاني الأندلسي «متنبي الغرب» وفي ابن زيدون «بُحْتريّ العُليا أن يُقال في ابن هاني الأندلسي «متنبي الغرب» وفي ابن زيدون «بُحْتريّ المُعْدِ به المُعْدِ المُعْدِ به المُعْدِ به المُعْدِ به المُعْدِ به المُعْدِ به المُعْدِ المُعْدِ المُعْدِ المُعْدِ به المُعْدِ المُعْدِ به المُعْدِ به المُعْدِ المُعْدُ المُعْدِ المُعْدِ المُعْد

## النتاج الأدبي

إنّ إعجابَ الأندلُسِيّين والمغاربةِ بالمشارقةِ في السياسةِ والاجتاع - قد بَرَزَ أيضاً في النتاجِ الأدبيّ وفي خصائصهِ المعنويّة واللفظية. وإذا كانتِ الأغراضُ الأدبيةُ قد عَرَفَتْ بعضَ الاختلافِ والابتكار، لاختلافِ البِيئةِ العامّةِ وأختلافِ عددٍ من أحوالِ المُجْتَمَعِ في الغربِ الإسلاميّ منها في الشرقِ الإسلاميّ قليلاً أو كثيراً فإنّ الخصائصَ اللفظية لم تختلفْ في العصرِ الذي نُعالِجُه اختلافاً ظاهراً إلاّ في التركيب اللهنويّ ضيرً شيئاً من متانته.

## في الشعر:

أمّا فُنونُ الشعرِ فقد بَقِيَتِ الفنونَ المَشْرقيةَ: المدحَ والفخرَ والحاسةَ والرِثاء والهِجاء والوصفَ والغزلَ والنسيب والعِتاب والأدبَ (الحكمة). غيرَ أنّ الأغراض (الموضوعاتِ الجزئية) في عددٍ من هذه الفنونِ قد عَرَفَتْ أشياء جديدةً، وخصوصاً في الوصفِ الذي أتّسعَ في الأندلُس خاصةً أتّساعاً عظياً، وعلى الأخصّ وَصْفَ المعاركِ البحرية ثمّ وصفَ الرياض من عالم الطبيعةِ ووَصْفَ المُنْشَاتِ من عالم العُمْران (كوصفِ اللهذن ورثائِها مَثَلاً). ولقد رَقّتْ في هذه الفنونِ كلِّها عاطفةُ الشاعر واتسع خيالُه. ولكن الشعرَ عامّةً ظلّ— من حيّثُ المعاني المُبْتكرَةُ والمداركُ البعيدةُ الغورِ حيالُه. ولكن الشعرِ الشرقيّ. ثمّ إنّ المداركَ الفلسفيةَ الصحيحةَ لم تَجِدْ طريقها إلى أدنى طَبَقَةً من الشعرِ الشرقيّ. ثمّ إنّ المداركَ الفلسفيةَ الصحيحةَ لم تَجِدْ طريقها إلى

الشعر الأندلُسيّ، لأنّ دراسة الفلسفة نفسها قد تأخّرتْ في الغرب الإسلاميّ عنها في الشرق الإسلاميّ، ولأنّ سيادة مذهب دينيّ واحد (هو المذهب المالكيّ) لم يُشجّعْ على الشرق الإسلاميّ، ولأنّ سيادة كما كان الشأنُ في المشرق مَعَ تَعَدُّدِ المذاهبِ والأديان والفلسفات. ولا شكّ في أنّنا نَجدُ في الشعرِ المَغربيّ عامّةً، في باب الأدب (الحكمة)، خطرات من الفِكر المُثقَّفِ قد تبلُغُ إلى ما عند ابنِ الروميّ وعند المُتنبيّ أحياناً. ولكنّنا لا نَجدُها تبلُغُ من حيثُ القصدُ والمَنْطِقُ والشُمول والجرأة الصحيحة الى ما نَجدُ عند أبي العَلاءِ المَعربيّ.

غيرَ أنّه كانَ لانتشارِ المذهبِ الفاطميّ (وهو مذهبٌ باطنيّ حُلوليّ)(١) في المَغْرِب- ولَدى نَفَرٍ قليلينَ مِن الأدباء المُتكسّبينَ - أثرٌ في تقبُّلِ عددٍ من المداركِ الخارجةِ عنِ التوحيد. من أشهرِ هؤلاءِ الأدباءِ الشاعرُ ابنُ هاني الأندلسيّ (ت ٣٦٢) فقد قال في مَدْحَ المُعِزِّ لدين الله الفاطميّ (٣٤١ ٣٦٥ هـ):

ما شِئْتَ، لا ما شاءتِ الأقدارُ! فَاحْكُمْ، فأنتَ الواحدُ القهّارُ! وسوى ذلك مِمّا تَراه في تَرْجَمَتِهِ.

ولا شكَّ في أنّ الوصف - وَصْف الطبيعة - كان أبهى مظاهر الشعر الأندلسيّ الجَهل البيئة الطبيعيّة في الأندلس ولتنوَّع مظاهرها. ومع الإيقان بأنّ الأندلسيّين كانوا بارعين جدّاً في وصف الجنان والأنهار والأشجار والأزهار وفي وصف الساء وما فيها، فإنهم لم يَكْسِفوا في ذلك نور ابن الروميّ (ت ٢٨٣) وابن المُعْتَر (ت ٢٩٦) والصَّنوْبَريّ (ت ٣٣٤) في ذلك الفنِّ ولا في أغراضه. بَبْدَ أنّ هذا كُلَّهُ لا يمنع الدارسَ من أنْ يكونَ مُنْصِفاً فيرى للأندلسيّين في وصف الطبيعة - وفي غير وصف الطبيعة - خيالاً جميلاً ولَفتات كثيرة بارعةً. غير أنَّ تزاحُمَ الصُّورِ أحْياناً ثم مُحاولة الإغراب أحياناً أخرى كانا يُفقدان تلك الأخيلة كثيراً من وَضاء تِها. هذا الوصف الإغراب أحياناً أخرى كانا يُفقدان تلك الأخيلة كثيراً من وَضاء تِها. هذا الوصف

<sup>(</sup>١) الفاطمي، الباطنيّ (انظر، فوق، ص ١٧). مذهب الحلول: الاعتقاد بأن الله يمكن أن يتمثّل بالبشر، يحل في جسم بشريّ.

البارعُ لمظاهرِ الطبيعةِ كان في الأندلس - مُنْذُ هذا الدور الباكر - أحدَ مُقَوِّماتِ الأدب الأندلسيّ.

ولقد رَأَيْنا في صورةِ العصرِ السابقِ (عصرِ الأمراء المُتوارثين) اَتَكاءً يحيى الغَزالِ (ت ٢٥٠) في الخمريّات على أبي نُواسٍ . ويحسُنُ أَنْ نُشيرَ هُنا إلى أَنّ ابنَ درّاجِ القَسْطَلّيُّ (ت ٤٢١) - بعدَ الغَزالِ بجِيلَيْنِ مِنَ الدهرِ أو يَزيدانِ (١) - قدِ اتّكا في القسْطَلّيُّ (ت ٤٢١) - بعدَ الغَزالِ بجِيلَيْنِ مِنَ الدهرِ أو يَزيدانِ (١) - قدِ اتّكا في إحدى مَدائِحه (والغايةُ هنا ضربُ مَثَلِ فَقَطْ) على قصيدة بعينها لأبي نُواسٍ نفسه، في الفنِّ والغَرض والنفس والبَحْر والقافية . ولم يَنْسَ ابنُ درّاج أن يُودِّعَ امرأته - قبلَ أنْ يدهبَ إلى المدوح - وأن يُمنيّها عَطاءً جَزيلاً ، كما فعلَ أبو نُواسِ تَهاماً . وهذا يتضح بأدْنى نَظَرٍ مِن مُقارِنةِ قصيدةِ ابنِ درّاج «دعي عَزَماتِ المُسْتَضامِ تَسيرُ » يقصيدةِ أبي نُواسٍ « أجارةَ بَيْتَيْنا ، أبوكِ غَيورُ » . وفي مختاراتِ ابنِ درّاج جانب بقصيدة أبي نُواسٍ « أجارةَ بَيْتَيْنا ، أبوكِ غَيورُ » . وفي مختاراتِ ابنِ درّاج جانب من قصيدته المذكورة .

ثمّ بالغَ المغاربةُ والأندلسيّون في مُحاكاة المشارقة في الأغراض، حتّى في وصف الصحراء والبادية، ووصف الأطلالِ والنياق، مَعَ أنّ الغالبَ على الأندلس خاصّةً كَثْرةُ الأنهار والرياض.

أمّا الأسلوبُ فإنّه أصبحَ في هذا الدورِ عُموماً - أكثرَ رشاقةً وأناقةً، مَعَ فصاحةِ الألفاظ وسُهولةِ التراكيب ووُضوحِ المعاني، وإنْ كان ذلك الأسلوبُ ذاتُه قد ركَّ تركيبُه قليلاً أو كثيراً. غيرَ أنّ الشاعرَ الفَصيحَ لم يُدْخِلْ شيئاً من الألفاظِ العاميّة في شعره ولا تَرَكَ الإعراب. ويَلْفِتُ النظرَ أنّ الأندلُسيّين والمغاربةَ قد استعملوا ألفاظاً عربيةً لم تَبْق - منذُ ذلك الحين - مألوفةً في المشرق، كما اجتهدوا في اشتقاق صيغ مُتنوّعةٍ أو في استحداثِ معان جديدةٍ لصيغ قديةٍ بحسب ما اتْتَضَتْهُ أحوالُ بيئاتِهم. وهذا ما حَمَلَ المُستشرقَ المولنديَّ رايْنْهارْتْ دوزي على تصنيف قاموس لهذه الألفاظِ والصيغ والمعاني (٢). ورُبّا لجأتُ أنا إلى الإشارة إلى عدد من الصيغ لهذه الألفاظِ والصيغ والمعاني والمعاني وربّا لجأتُ أنا إلى الإشارة إلى عدد من الصيغ

<sup>(</sup>١) الجيل ثلاث وثلاثون سنة.

R. G. Dozy, (1828-1882) (7)

والمعاني التي تَردَ في النصوص الأندلسيةِ من هذا الجزء ، ثمّ لا تكون قد وَردَتْ في القواميس العربية المُعْتَمدَة ، بأنْ أَحْصُرَها بينَ أَهِلّةٍ أَو بأنْ أَنُصَّ على أنّها لم تَردْ في القاموس (وتكونُ الإشارةُ عادةً إلى القاموس المُحيط للفيروزابادي).

وأمّا في الخصائص اللفظيّة فإنّ الشعر الأندلسيّ لم تكن له في التركيب نلك المَتانةُ التي صَنَعَتْ رَوْعَةَ الشعر المشرقيّ. ولّا قَصّر الأندلسيّون في أختراع المعاني والغوْص عليها تَعَلّقوا بالألفاظِ الجميلةِ وبالتَنْميق والزُخْرُف. ولا يُنْكِرُ أحدٌ عليهم ألفاظَهم ذاتَ الطلاوة والرنينِ في التراكيبِ السهلةِ. ولقد نَحا مُعْظَمُ شعراء الأندلس نَحْوَ البُحْتُري (ت ٢٨٦ هـ) في الاتّكاء على الألفاظِ الفصيحةِ الحُلوة والتراكيب السهلةِ العَدْبة والمعاني المألوفةِ القريبةِ المأخذِ. ولكنَّ البُحتريَّ ظلّ في ذلك كلّهِ زعيمَ الشعراء الذين اختاروا أن يَسْلُكوا سبيلَ الألفاظِ الرائقةِ ويَنْشُروا لواء الديباجةِ الأنيقة.

وفي هذا الدَّوْرِ بدأ الاهتامُ بالمَلاحم . قال ابنُ خلدونِ (المقدمة ٢٠٢): كَتَبَ الناسُ في حَدَثانِ الدُّولِ منظوماً ومنثوراً ورَجَزاً ما شاء الله أن يكتبوا . وفي أيدي الناسِ (أشياءُ كثيرة متفرّقة) منها ، وتُسمّى الملاحم . وبعضها في حَدَثانِ المِلّة على العُموم ، وبعضها في دولةٍ (دولة) على الخُصوص . وكلها منسوبة إلى مَشاهيرَ مِنْ أهلِ الخليقة . وليس لها أصل يُعْتَمَدُ على روايته عن واضعه المَنْسوبة إليه .

وأوّلُ إشارةٍ إلى الملاحمِ نَجِدُها في آثارِ يحيى بن حَكَم ِ الغزالِ الْمُتوفّى سَنَةَ ٢٥٠ (راجع ترجمته).

ومِنَ المَلاحمِ الثابتةِ المعروفةِ أرجوزةٌ لابنِ عبدِ رَبّهِ (ت ٣٢٨) تبلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وخمسينَ بيتاً فيها وصف خُروب عبدِ الرحمنِ الناصر، مِنْ سَنَةِ ٣٠١ إلى سَنَةِ ٣٣٣ (٩١٣ - ٩١٣) ولكنَّ اهتامَ ابنِ عبدِ ربّهِ في مَلْحمته كان بِسَرْدِ الأحداثِ التاريخية، ولم يُعْنَ بالفنِّ المَلحميّ، مِنَ التزيينِ بالخيال ومن براعةِ القَصَص ووَصْفِ البُطولات وحَبْكِ المُفاجئات وتدخُّلِ القُوى الخارقةِ للطبيعة في سبيلِ حَلّ العُقَدِ (ممّا هو معروف في الملاحم التي هي على النَمَطِ اليونانيّ).

ويقال إنّه كانَ لابن عبدِ رَبّهِ مُوشَّحاتٌ (راجع ترجمته). ولكنْ لم يَصِلْ إلينا شيءُ

منها. ولم يُورِدْ ابنُ عبدِ ربّهِ شيئاً مِنْ مُوشّحاتهِ - ولا من مُوشّحاتِ غيرِه - في كتابهِ «العِقْد »، مَعَ كَثْرةِ ما يُورد من شِعرِ غيرِه وشعرِ نفسهِ في هذا الكتاب.

ومَعَ كُلِّ هذا التجديدِ الطارىءِ على الأدبِ الأندلسيّ - في الشِعر وفي النثر - فإنّ الرَجَزَ (وهُوَ فَنُّ بَدْوِيُّ جافٍ ونِتاجٌ فِطْرِيٌّ بَسيطٌ - حتّى قِيل فيه: إنّه حارُ الشعر) ظَلَّ معروفاً في الأندلُس، لا في الألفيّاتِ الفِقْهيّة والنَحْوية وما شابَهَها فَقَطْ، بل في الإنشاد الوُجْدانيّ أيضاً. وقد ظلّ الرَجَزُ مألوفاً إلى أواخرِ العصر الأندلسي. وفي نفح الطيب نحوُ مِائَةِ شاهدٍ تَطولُ أو تقضرُ من هذا البحر(١).

فمن الراجزينَ في عصرِ الخِلافة أبو المُطَرِّفِ عبدُ الله بنُ محمّدِ الأَصمُّ (ت ٣٣٥)، «كان نَحْويّاً لُغَويّاً فصيح الِلسانِ شاعراً مُجَوِّداً. وأكثرُ أشعارِه على مذاهبِ العَرَبِ، وله أراجيزُ فصيحةٌ » (الزبيدي ٣٣١).

وللشاعرِ الرَماديِّ (ت ٤٠٣) المشهورُ رَجَزٌ في موضوع ِ حَضَريٌ مِنْ وصفِ الخمرِ ووصفِ الخمرِ ووصفِ الطبيعة (نفح الطبيع ٤: ٧٤):

نَوْ وَغَيْتُ مُسْبَلُ وَقَهْوَةٌ تَسَلْسَلُ (٢)؛ تَدورُ بِينَ فِتْية بِخُلْقهمْ تُمَثَّل (٣). والأُفْتَ من سَحابِهِ طَلُّ ضعيفٌ يَنْزِل (٤)، كأنِّهِ من فِضَّةٍ بُرادةٌ تُغَرْبَ لِـ لـ (٥).

ومَرّ ابنُ شُهيدٍ (ت ٢٦٦) برَجُلِ من مَعارفهِ بينَ يَدَيْهِ زِنْبيل فيه حَرْشَفُ (٦) فأصرّ

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ٨: ٤٤٨- ٤٥٢ (فهرست الرجز).

<sup>(</sup>٢) النوء في الأصل منزلة للنجم يحدث في زمانها مطر. الغيث: المطر النافع. المسبل: الكثير (الهطول)، المستمر. القهوة: الخمر المطبوخة بالنار. تسلسل = تتسلسل: من «سلسل »: صبّ (الماء) شيئاً فشيئاً. (خر كانت تشرب قلملاً قلملاً).

<sup>(</sup>٣) بخلقهم تمثّل (كانت رقيقة دمثة، ليّنة مثل أخلاقهم الكرية).

<sup>(</sup>٤) الطلّ: المطر الخفيف.

<sup>(</sup>٥) البرادة: القطع الصغيرة المنفصلة من قطعة كبيرة من المعدن بعد حكّها بمبرد.

<sup>(</sup>٦) الزنبيل: وعاء كبير مصنوع من خوص النخل (قفة). الحرشف، أو الخرشف، والخرشوف: شوكة=

عليه الرجلُ أَنْ يَصِفَ ذلك الحَرْشَفَ، فقال ابنُ شُهيدٍ ارتجالاً (نفح الطيب ٣: ٢٤٦) أشطُراً منها:

هل أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ، يَا خَلِيلِي، قَنَافِدَاً تُبَاعِ فِي زِنْبِيلِ<sup>(۱)</sup>؟ من حرشَفٍ مُعْتَمَدٍ جَليلِ ذي إِبَرٍ تُنْفِذُ جِلْدَ فيلِ<sup>(۲)</sup>. كَأَنّها أَنِيابُ بِنْتِ الغولِ لو نَخَسَتْ فِي آسْتِ امْرِيءِ ثقيل، لَغُو أَرضِ النيلِ<sup>(۳)</sup>

## في النثر:

إِنّ النثرَ العربيّ (في المغرب وفي المسرق أيضاً) لم يَتَطَوَّرُ بالسُرعةِ التي تطوّرَ بها الشعرُ لِسَبَبَيْنِ. أوّلُ ذَيْنِكَ السببينِ أنّ النِتاج في النثرِ في الخَطابة والترسُّلِ والنقد والمُناظرات والتصنيف كان يقومُ في الدرجةِ الأولى على «الرواية» (نقل الآراء عن المتقدّمين بلَفْظها ما أَمْكَنَ) حِرْصاً على صحّةِ تلك الآراء وإضْفاء لِشَيْء من الثِقة عليها. فالبُحوثُ في اللّغةِ والصَرْف والنَحْو والأدب والتاريخ ثمّ في الفقه بطبيعة الحال كانت كُلُها قاعمةً على الرواية. وكلّا كان الراوي أقرب زَمَنا إلى الذين يَرْوي عنهم، كانت كُلُها كانتُ ألفاظه أقربَ إلى ألفاظهم، كانتِ الثِقةُ به أكبرَ والاعتادُ عليه أكثرَ. ولا رَبْبَ في أنّه كان لِروايةِ الحديثِ الشريفِ عن رسولِ اللهِ، على هذا المنْهَجِ ، أثرٌ أكيدٌ ربيبَ في أنّه كان لِروايةِ الحديثِ الشريفِ عن رسولِ اللهِ، على هذا المنْهَجِ ، أثرٌ أكيدٌ بالغُ في جَرَيانِ سائرِ فُنونِ المعرفةِ في الإسلام هذا المَجْرى. وثاني ذَيْنِكَ السَببينِ أنّ العربَ كانوا - وما يزالون - مَيّالين إلى الاستشهادِ في ثنايا كلامِهم بالآيات الكريةِ العرب كانوا - وما يزالون - مَيّالين إلى الاستشهادِ في ثنايا كلامِهم بالآيات الكريةِ العرب كانوا - وما يزالون - مَيّالين إلى الاستشهادِ في ثنايا كلامِهم بالآيات الكرية

ع الدمن، أرضي شوكي (لفظ تركيّ!): نبات مأكول يتألّف من قرص معطّى بطبقات مثلّثة ليفية تنتهي بطرف إبْريّ.

<sup>(</sup>١) قنفذ (بضم فسكون فضم): الشيهم بفتح فسكون ففتح)، الدلدل (بضم فسكون)، الدلدول (بالضم): حيوان يشبه الجرذون ولكن أكبر حجماً، جسمه مغطّى بشوك مثل الإبر يستطيع أن يطلقها على عدوّه دفاعاً عن نفسه. ويستطيع أن يخفي رأسه في بطنه فيتكوّر ويصبح كرة مغطّاة بشوك، ولذلك يسمّيه العامّة «كبّابة الشوك».

<sup>(</sup>٢) معتمد: معتبر (حسن النوع، مرغوب فيه). جليل: كبير الحجم. تنفذ: تخرق.

<sup>(</sup>٣) خس: شكّ. الاست: المقعدة (بالكسر)، مؤخّرة البدن. قفّزته (ليست في القاموس): جعلته يقفّز.

والأحاديثِ النَبَوِيَّةِ الشريفة وبأقوالِ المُتقدّمين من الشِعرِ والأمثال، ثمّا يدعو إلى ثُبوتِ الخصائص الأدبية واستمرارها، (فيا يتعلّق بِبِناءِ الجُملِ) على مَناهِجَ مُتقاربة. وإذا نحنُ اسْتَعْرَضْنا كِتابَ «العقد» لابنِ عبدِ ربّهِ (ت ٣٢٨) وكتابَ «الأمالي» لأبي علي للقالي (ت ٣٥٦) وخطب مُنْذرِ بن سعيد البلوطي (ت ٣٥٥) وكتابَ «زَهْرِ الآداب» للحصري (ت ٣١٣) ووصِيّة ابنِ بُرْدِ الأكبرِ (ت ٤١٨) ورَسائِلَ ابنِ شُهيْدٍ - وكُلُّ هذه للحصري (ت ٣١٣) ووصِيّة ابنِ بُرْدِ الأكبرِ (ت ٤١٨) ورَسائِلَ ابنِ شُهيْدٍ - وكُلُّ هذه تَرْجعُ إلى أيامِ الخِلافة المَرْوانية في الأندلُس - لم نَجِدْ فيها كُلُها ما يدلُ على آختلافها مِنْ نِتاجِ المشارقة. وأنْصَعُ الأَدلَةِ على هذا أنّ أبا علي القالي - وَهُوَ مَشْرِقي وَنْ النَّقِل إلى الأندلس سَنَة ٣٣٠ (٩٤٢م) - قد أمْلي كتابَه «الأمالي» في مدينة الزَهْراء، ومعنى هذا أن أُسلوبَ النثر الذي جاء به التالي من المَشْرق كان الأُسلوبَ المُألوفَ - في ميادينِ العلمِ والأدب في الأندلُس.

والنَثْرُ أَنواعٌ منها الخَطابةُ والترسُّلُ والمُحاضراتُ والمُناظرات، ومنها النَقْدُ والتأليف. وما دامَ العُنْصُرانِ الغالِبانِ في هذه الأنواع ِ هُما الروايةَ والاستشهادَ، فمِنَ المُنْتَظَرِ أَلاَّ يكونَ بينَ هذه الأنواع ِ من النَثْرِ فروقٌ شاسعة.

وللخطابة أغراضٌ: تبليغُ أوامر الدولةِ أو الموعظةُ والتحذيرُ أو الحثُ على عَقْدِ الأحلافِ والصداقات. وفي هذهِ كُلِّها يحسنُ أن يكونَ الموضوعُ قريباً من السامع وأنْ يكونَ الأسلوبُ الذي يجري فيه ذلك يُشْبهُ ما خَطَبَ به القاضي أحمدُ بَنُ بَقيِّ بن مَخْلَدِ (ت٣٤٤) فقال (المرقبة العليا ٦٥):

اللَّهُمَّ، وقدْ دَعاك هذا النَفَرُ من عِبادِكَ الساعونَ لِثَوابِكَ المُجْتَمعون بِبابِكَ، فَزَعاً من عِقابِكَ وَطَمعاً في ثَوابِك؛ وقِبَلَهُمْ (١) من الذُنوبِ ما أحاطَ به عِلْمُكَ وأحْصاه حِفْظُكَ. فَعُدْ عَلَيْهِمْ في مَوْقِفِهِم (٢) هذا بِرَحْمةٍ تُوجِبُ لهم جَنَّتَكَ وتُجِيرُهم من عَذابِك.

وإذا كانت أغراضُ الرسائلِ في الغَرْبِ الإسلاميّ- سَواء أكانت تلك الرسائلُ سِياسية إداريّة أمْ إخوانيّة شَخْصية- هي أغراضها في الشرق الإسلاميّ، فلا مَفَرَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) قبلهم: عندهم، عليهم.

<sup>(</sup>٢) عاد فلان على فلان: رجع إليه- ارجع عليهم برحمتك بعد غضبك.

أَن يكونَ أُسلوباها في المَغْرِب والمشرق واحداً أو كأنّها واحدٌ. في سَنَةِ ٣٩٣ (١٠٠٢ م) كَتَبَ عبدُ المَلِكِ المُظَفَّرُ بنُ المنصورِ بنِ أبي عامرٍ رسالةً إلى المُعِزِّ بنِ زيرِي بنِ عَطِيّةً الصِنْهاجيّ مَلكِ فاسَ يُقرُّهُ على عَمَلهِ (١). مِنْ هذهِ الرِسالةِ (الاستقصا ١: ٩٤):

.... إلى كافّةِ أهلِ فاسَ وكافّةِ أهلِ المغرب سَلّمَهُمُ اللهُ .... إنّ المُعزَّ بنَ زيري بنِ عَطِيّةً - أكرَمَهُ اللهُ - تابَعَ رُسُلَهُ لَدَيْنا وكُتُبَهُ (٢)، مُتَنَصِّلاً من هَناتٍ دَفَعَتْهُ إليها ضَروراتٌ (٣)، ومُسْتَغْفِراً من سَيِّئاتٍ حَطّتها من تَوْبَتهِ حَسَناتٌ (٤). والتوبةُ مِمْحاةٌ للذَّنْب (٥) والاستغفارُ مُنْقِذٌ مِنَ العَيْبِ .... وقد وَعَدَ مِنْ نَفْسِه ٱسْتِشْعارَ الطاعةِ ولُزومَ الجادّةِ (٢) وٱعتقادَ الاستقامةِ وحُسْنَ المعونة وخِفّة المؤونةِ (٧). فوَلَيْناه ما قِبَلَكُمْ، وعَهِدْنا إليه أن يعمَلَ بالعَدْلِ فيكم وأن يرفعَ الجَوْرَ عنكم وأن يُعمِّرَ سُبُلَكُمْ (٨)، وأن يَقْبَلَ من مُحْسِنِكم ويتجاوزَ عن مُسِيئكم، إلا في حُدودِ اللهِ تبارَكَ وتَعالى (١) ....

ومِنَ النِتاجِ الْمُبْتَكَرِ فِي الأندلس الكتابةُ الخَيالية التي يُمثِّلُها أَحمدُ بنُ عبدِ الملكِ آبنِ شُهيدٍ (ت ٤٢٦) في كِتابه «التوابع والزوابع »، وفيه كلامٌ على عالَم الجِنّ (راجع ترجمة ابن شهيد). ألّفَ ابنُ شُهيدٍ هذا الكتابَ سَنَةَ ٤٢١ (١٠٣٠ م) - قَبْلَ أَن يُولِّفَ المَعرِّيُّ «رِسالةَ الغُفران» بَيْنَ سَنَةِ ٤٢٢ وسَنَةِ ٤٢٤ (١٠٣١ - ١٠٣٣ م). ومِنَ

<sup>(</sup>١) كان عبد الرحمن الناصر (٣٠٠- ٣٥٠ هـ) قد بسط سلطانه على أمراء المَغْربِ ثُمّ استمرّ ذلك رُمناً بعده. أقرّه على عمله (منصبه): ثبّته فيه.

<sup>(</sup>۲) تابع رسله: أرسلهم تباعاً وجعلهم كثيرين.

<sup>(</sup>٣) الهنة (بالفتح): الشيء القليل (من الخطأ).

<sup>(</sup>٤) حطّتها: (أنزلتها عن ظهره، غفرتها) من توبته (بحسن توبته).

<sup>(</sup>٥) ممحاة (بالكسر): خرقة تزال بها الأوساخ.

<sup>(</sup>٦) لزوم (البقاء على) الجادّة: الطريق الواسعة (السلوك في الطاعة مع الجاعة).

<sup>(</sup>٧) حسن المعونة: المساعدة (بالقيام بما يتعهد به من الأموال والجيوش ومن سياسة الدولة). خفّة (قلّة) المؤونة (تكليف الإنسان ما يثقله).

<sup>(</sup>٨) الجور: الظلم. يعمّر سبلكم (طرقكم) يجعلها عامرة، آهلة، آمنة.

<sup>(</sup>٩) يقبل من محسنكم (ويثيبه على إحسانه) ويتجاوز عن مسيئكم (ينسى سيّئاته الماضية). حدود الله: ما نهى الله عنه.

الْمُكِنِ، كما يقولُ بروكلمن (الملحق ٢ :٤٥٣)، أن يكونَ المَعرِّيُّ قد تأثَّرَ بابنِ شُهيدٍ في ذلك.

ثمّ يأتي النقدُ. لا شكّ في أن النقد يبدأ بفَهْم القطْعة المَعْروضة على النَظَر. من أَجْلِ ذلك كانت « الشُّروح » أوّل خُطُوات النقد لِما فيها من مُحاولة الكَشْف عن المعاني ومن تَرْجيح بعض المعاني على بَعْض. ومَعَ أن الشُروحَ تبدأ مُحاولة بسيطة لِلْفَهْم اللَّغوي، فإنها كثيراً ما تَسّعُ فتتناولُ الفَهْم الأدبيّ (مَقْصِدَ الأدبب الشاعر أو الناثر من قوله) والفَهْم البلاغي (الصُورَ المختلفة لتعبير الأدبب عن معانيه المُفْردة). من ذلك كلّه مَثلاً:

ذَكَرَ الزُبيديُّ (ت ٣٧٩) أنّه سأل ابنَ الوزّانِ النَحْويُّ (ت ٣٤٠) عنِ اعتراضِ العُلماءِ على تفسيرِ الإمامِ الشافعيِّ (ت ٢٠٤) في قولِه تعالى: «ذلك أدْنى ألا تَعولوا» العُلماء على تفسيرِ الإمامِ الشافعيِّ «تَعولوا» بمعنى «يَكْثُرُ عِيالُم ». فقال ابنُ الوزّانِ (الزبيدي ٣٧١): أخطأ الشافعيُّ. يُقال: عال (الرجلُ) يَعيلُ إِذَا افْتَقَرَ، وأعال (يُعيلُ) إذا كَثُرَ عِيالُه....

وهنالك مُلاحَظَةٌ مِنَ النقدِ من طريقِ الشرح اللَّغويّ ذَكَرَها الزُبيديُّ أيضاً في مَعْرِضِ الكلامِ على «الشجي» (الذي أَثْقَلَهُ الْمَمُّ) - كما وَرَدَتْ في شِعرِ أبي عبدِ الله مُحمّدِ بنِ الحكيمِ الأندلسيّ (ت ٣٣١): أهِيَ شَجٍ أَم شَجِيِّ ؟ وما القياسُ في ذلك وما المَرْوِيُّ عنِ العرب (راجع الزبيدي ٣٠١). وكذلك ذكر الزُبيديّ (ص ٣٣١) أن أبا عُمَر أحمد بن مَضاءِ المعروف بابنِ الحصّارِ (ت في أواسط القرن الرابع) كان نَعْويّاً وكيّا، وكان قليلَ المُطالعة لِكُتُبِ النُحاةِ « لأنّه كان يُعَوّلُ على قياسِه وتعليلِه » (في فَهْمِ وُجوهِ التَخْريج والإعراب).

وليست بِنا حاجةٌ إلى قَوْلٍ هُوَ أَنّ المَغارِبةَ كانوا يُقدّمون رأيَ المشارقة في النَقْد، وفي النِتاج الأدبيّ الأندلسيّ نفسه. قال أحدُ الأندلسيّين الذين رَحَلوا إلى المشرق (الزبيدي ٣٠١- ٣٠٣): «اسْتَنْشَدَني المُعَوِّجُ بِبَغْدادَ لأهلِ بَلَدِنا فأنْشَدتُهُ لأحمدَ بن

عمّد بنِ عبدِ رَبّهِ (۱) قصيدة وثانية، فلم يَسْتَحْسِنْ شيئاً مِمّا أَنْشَدَتُه. فأَنْشَدَتُه لِحمّد بنِ يجبى:

ي الله عَنَّ لي فَأَد الله عَنَّ لَي فَأَد الله عَنَّ الله عَنَّ لي فَأَد الله عَنَّ الله عَنَّ الله عَنْ الله عَنْ

وأراد عبد الرحن الناصر، في مطلّع خلافته، آنتساخ شعْرِ حبيب فأخضر جَاعة فيهم مُحمّد بن محمّد بن أرقم النحوي الأندلسي والوزير أبو الأصبغ موسى بن عمّد بن الحاجب (ت ٣٢٠) والشاعر القلفاط وابن فرَج المعروف بالبيساري أو بابن البيساري وكان من أهلِ العلم بالعربية (النحو) ومن طبقة ابن الحكيم والقلفاط وشاورَهُمْ عبد الرحن في أي القصائد يحسن أن يُقدَّم في صدر الكتاب (أ) فقال ابن أرقم: « إنّا يُفضّلُ الشِعْرُ ويُقدَّمُ لِغَرابتهِ وحُسْنِ مَعْناه. وشِعْرُه (شعر أبي تام) الذي وصف فيه القلم الم يتقدَّمهُ (فيه) عليه مُتقدِّمٌ ولا لَحِقه فيه مُتأخرٌ ». واختلف وصف فيه القلم (أ) لم يتقدَّمهُ (فيه) عليه مُتقدِّمٌ ولا لَحِقه فيه مُتأخرٌ ». واختلف المجتمعون في ذلك. ثمّ اتفق أن حَضرَ أبو عبد الله الغابي (٧) فَسُئِلَ رأيه في ذلك (من غيْرِ أن يَعْرِفَ آراءِ المختلفين) فقال: إنّ أهل بغداد لا يُفضّلون على شعر أبي تمّام في القلْم شيئاً لغرابة مَعناه.

ولكن بينا كانَ الشُعراء والنُّقَّاد يذهبون في تذوُّقِ الشِعرِ مذهبَ القدماء، من

لل القلم الأعلى الذي بشبات . تُصاب من الأمر الكُلى والمفاصل.

<sup>(</sup>١) الملموح أنّه ابن عبد ربّه صاحب العقد (ت ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) عنّ: بأن، ظهر، بدا. مرّ بسرعة. ابتزّ: سلب. ولّي: انطلق، ذهب.

<sup>(</sup>٣) ختمه: بعسله (؟)، راجع القاموس ٤: ١٠٢. آنفاً: سابقاً، من قبل.

<sup>(</sup>٤) الزبيدي ٣٠٦- ٣٠٨. وبوس لعبد الرحمن الناصر بالخلافة سنة ٣١٦. حبيب هو أبو عّام،

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِي صَدِرِ الْكَتَابِ. يَبِدُو أَنِ الْمِرَادُ كَانَ جَمَّعَ عَدْدُ مِنْ مُخْتَارَاتَ شَعْرَ أَبِي تَمَام

<sup>(</sup>٦) قطعة مطلعها:

<sup>(</sup>٧) كذا في الزبيدي ٣٠٧. في انباه الرواة (٣: ٧٠): أبو عبيد الله النِّسَّاني.

جَزالةِ اللَّفْظ ومَتانة الأُسلوب وصِحّة المعنى وشَرَفه، كانتْ طَبَقةٌ من العامّة قد أَصْبَحَ أفرادُها لا يفقهونَ تلك القوانينَ الأدبيةَ. ذَكَرَ الزُبيديُّ (ص ٣٣٧، راجع ص ٣٣٥) أن أبا عبد الله محمّدَ بنَ يحيى الرياحيّ الأزْديُّ (١) كان يُعاني (١) الشِعرَ فلا يَتّفق له منه شيءٌ مقبولٌ. ثمّ حَسُنَ شِعرُه وسَلِسَ طبعُه (٣). وكان الرباحيُّ صديقاً للزُبيدي ولعبد الله أبنِ حمّودِ الزُبيدي الأندلسيّ فكتَبَ إليها بقصيدتين مَطْلعاهُما:

خَليلَيَّ مَن فَرْعَيْ زَبيدِ ومَذْحِــجِ قِفا واسْمَعا . قديُسعِدُ الشَجِيُ الشَجِيُ الشَجِيُ الشَجِيُ الشَجِيُ أَلُم تَعْلَما أَنِّي أَرِقْـتُ ، وشاقـني خَيالٌ سَرى وَهْناً ولَمَّا يُعَرِّج (٥)؟

\* \* يا خَليليَّ ، عَرِّجا بِمُحِبِّ هِيضَ سُقْاً فا يَرِيمُ الفِر اشا(١) .

ولمَّا تُوُفِّي أَجِدُ بنُ موسى بنِ حُديرٍ رَثاهُ الرِياحيُّ بقصيدةِ بَناها على مذاهبِ العرب وخرج فيها عن مذاهب المُحْدَثين فلم يَرْضَها العامّةُ.

ثمّ يحسُنُ أن نُشيرَ إلى أربعةٍ مّن عُنُوا بالنَقْدِ وهُمْ ابنُ عبدِ ربّهِ (ت ٣٢٨) والطَبيخي (ت ٣٥٦)، ولهم كُلُّهُمْ في هذا الجزء تراجمُ مستقلّةٌ.

وفي النقد (أو تذوّقِ الأدبِ والحُكمِ على قائليه) نِزاعٌ قَديمٌ ما يزال جديداً هو «المَيْلُ إلى القديمِ أو إلى الحديث »: آلأدبُ القديمُ أفضلُ وأبرعُ وأحقُ بالحِفْظِ والرواية

<sup>(</sup>۱) . راجع ترجمته (ت ۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) كان يعاني الشعر: يحاول نظم الشعر.

<sup>(</sup>٣) سلس طبعه: لان طبعه للشعر (وانقاد الشعر له).

<sup>(</sup>٤) زبيد ومذجح من قبائل اليمن. أسعد: أعان (على حمل الهمّ). الشجي. الحزين. الشجي (بفتح فكسر) – شج (بكسرتين لأنّه منقوص)، ووردت ياء «الشجي » في الشعر مشدّدة (القاموس ٤: ٣٤٧). والشاعر هنا حذف الشدّ وأعرب الياء.

أرق فلان: ذهب نومه. شاقه: حرّك شوقه إلى المحبوب. خيال: طيف (ما برى في المنام). سرى: سار
 ليلاً. وهناً: في منتصف الليل. عرّج: مال إلى مكان (زار).

 <sup>(</sup>٦) هيض (مجهول من هاض): كسر عظمه (يقصد: لان عظمه - بمرض يخف به الكلس في العظام فيعجز المريض حينئذ عن النهوض أو الاستواء). رام: بارح، ترك.

أمِ الأدبُ الحديث؟ ذلك النزاعُ الذي عَرَفَهُ المَسْرِقُ قد عَرَفَه فيما بعدُ المَغْرِبُ أيضاً. وحينا نرى كلمة «العرب» في النصوص المَغْربية عامّةً لا يكون العربُ هنا في مُقابلِ العَجَمِ (في المَدْرَكِ القوميّ)، بل يكونُ العربُ بعنى «البَدْوِ» (في مُقابلِ أهلِ الحَضِ أو أهلَ المُدُن). أمّا المُحْدَثُونَ فهمُ الناشِئون في كلِّ جيلٍ (لأن كلَّ جيلِ بالإضافة إلى الجيلِ الذي سَبقَهُ مُحْدَثٌ، وبالإضافة إلى الذي جاء بعدهُ قديمٌ). ولكنْ يبدو أنّ المَغْرِبَ لم يَعْرِفْ ذلك النزاعَ الحادَّ في النقد ولا ذلك الانتصارَ المُتَطَرِّفَ لشاعرِ دونَ شاعرِ على ما عَرَفْنا في المَشْرِقِ من أمرِ المُخْتلفين في الفَرزْدَق وجريرٍ أو في أبي تمّامٍ والبُحتريّ أو في المَدْرة و في أبي تمّامٍ وطريقةُ المُحدَثين) في المَعْرِبِ فكنتَ ترى ذَيْنِكَ المَدْهبَيْنِ في نظمِ الشاعرِ جَنْباً إلى وطريقةُ المُحدَثين) في المَعْرِبِ فكنتَ ترى ذَيْنِكَ المَدْهبَيْنِ في نظمِ الشاعرِ جَنْباً إلى جنبِ في ديوانهِ (وقد رأيْنا مثلَ ذلك أيضاً في المَشْرق عندَ أبي نُواسٍ مَثَلاً).

وابنُ عبد ربّهِ صاحبُ «العِقْدِ» (ت ٣٢٨) أولُ مَنْ تحسنُ الإشارةُ إليه في حركة النقْدِ في الأندلس. ولكن فضلَ ابنِ عبدِ ربّهِ لم يكنْ في الإتيانِ بجديدٍ في هذا الموضوع ، بل في نَقْلِ المَداركِ الأساسيّةِ في النقْدِ من المشرقِ إلى المغربِ. فأوّلُ ما يذهبُ إليه ابنُ عبدِ ربّهِ أنّ الشِعرَ الجَيّدَ لا يَضُرُّهُ تأخُّرُ صاحبهِ في الزَمَنِ، كما أن الشِعرَ الرَدي لا يَنفَعُهُ أن يكونَ صاحبه معدوداً في القُدماء. والإجادةُ في النتاج الله دبيّ والحِذق في النقد يَقْتَضيانِ طبيعة (استعداداً) وصِناعة (تَثَقُفاً بفنون الأدب وبالعلوم المختلفة) ومُدارسة (اختباراً). والاختبارُ أرجحُ في الميدانينِ من الصِناعة (التعلّم). وهنالك المُفاضلة بينَ اللَفْظِ والمعنى والحُكْمُ بأن المعنى الجَيّد مُحتاجٌ في بُروزهِ إلى لفظِ جَيّدٍ. هذه المداركُ الأساسية في النقد (مَعْرِفةُ النتاج الجَيّد في الأدب) معروفةٌ عند ابنِ سَلام الجُمّحيّ (ت ٢٣١) وابنِ قُتَيْبةَ الدِينَوريّ.

ويُمْكِنُ أَن نُدْخِلَ وليدَ بنَ عيسى الطَبيخيَّ (ت ٣٥٢) في النُّقَّاد. لقد كان في أثناءِ شَرْحهِ للأشعارِ يُرَجِّحُ بينَ المعاني المرويّة أو الممكنة، كما كان يَعْرِضُ أحياناً لأوجهِ البلاغة، على ما نرى في تَرْجَمتهِ (راجع، تحت، ص ٢٥٤).

أمَّا عبدُ الكريم النهشليُّ (ت ٤٠٥) فهو ناقدٌ على الحقيقة رَجَّحَ سَبْقَ النَثْرِ على

الشعرِ فأصابَ في الترجيح وأخطأ في تعليلِ ذلك. وجعل الشعر أربعة أنواع: المديح والهجاء والحكمة واللهو. وعَرَضَ لمكانة اللفظ والمعنى في جَوْدة الشعر، ووصل بين جودة الشعر والأخلاق. وأفضلُ الشعرِ عنده ما بَقِيَ محفوظاً على وجه الدهرِ. ثمّ هو يرى أن النظرَ إلى الشعر يختلفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ (من حيث الأغراض) على «ألاّ يخرُجَ عن حُسنِ الاستواء وحَدّ الاعتدالِ وجَوْدة الصَنْعة ».

وأمّا آبنُ شُهيد (ت ٢٦٦) فقد أبدى رأياً فلسفيّاً في النقد قامًا على الحِسّ الشخصي عند النظر إلى القطعة المعروضة للعين، ولم يُحاولْ أن يَضَعَ بينَ يَدَي القارىء آلاتٍ عمليّةً لتَطْبيق الأشعار (لجَعْلِ بعضِها فوق بعض في درجات الجودة)، كما فَعَلَ عبدُ الكريم النهشليّ.

وأوّلُ مَطالع آب شُهيدٍ في فلسفةِ النقد أنّه يُريد، وهو الأديبُ البارعُ نظاً ونثراً، أن يجعلَ علماء اللغةِ في مَعْزِلِ عن مَيْدانِ النقد، لأنّ إصابة الناقد إنّا تكون في طبيعته (استعداده الذاتي) أكثر ممّا تكونُ في الأدواتِ الخارجية (المعارفِ اللغوية والتاريخية وسواها). وهو يرى الاعتدال في التجنيس والقصد (الاعتدال) بين طريقة العرب (أسلوب القدماء) وطريقة المحدثين (اتّجاه أبناء كلّ جيل جديد).

وإذا كان آئ شُهيد لم يأتِ في بابِ النقد بأشياء جديدة - أو نَستطيعُ الجزمَ بأنّها جديدة - فإنّه عبّر عنها تعبيراً جديداً، إذ أدخل العُنصُر الذاتي (الشخصي) في عمل الناقد. ثم هو يوافق عبد الكريم النّهشليَّ في أن الشعرَ الجيّدَ يتّصفُ بصفة الدوام ويبقى مَرْويًا على وَجْهِ الأيام.

## الأدب في صقلية

ومن الأمراء الكلبيين حكّام صِقِلّية نفرٌ من الشعراء المُجيدين، ولكنّ من الذين ظلّ شِعْرُهم تقليداً واضحاً للمشارقة في كلّ شيء حتّى لَيَصْعُبُ جِدًّا أن ترى فيه لحةً من صقلية. من هؤلاء مثلاً الأميرُ أبو القاسم عبدُ الله بنُ سلمانَ يخلف(١) فقد تَصرّف

<sup>(</sup>۱) راجع «المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالية تأليف أحمد توفيق المدني (نشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر) – تاريخ المقدّمة ١٣٦٥ هـ (١٩٤٥ م) – ص ٢١٣ – ٢١٤.

في وجوهِ الأغراضِ وأجاد الوصف والتشبية، إلى جانبِ عددٍ من الكُتب له في الردّ على العُلماء (الفقهاء؟) وفي تَطْبيقِ الشُعراءِ (جعْلهم طبقاتِ على أزمانِهم أو فنونِهم أو مكانتِهم). قال الأميرُ أبو القاسم في الخمر والغزل ووصف الطبيعة:

أسابِقُ صُبْعي بصُبْحِ الدِنانِ الله رُبَّ يوم لنا باله بروج الدِنانَ الشقيق بها وَجنةً كان البنفسج في لونه آختلا كأن البنفسج في لونه آختلا وأثرُ جُها كحقاق النُّضار أقمنا نسابِقُ صَرْفَ الزمان نجيب بصوت القناني القيانَ نشمُ الخُدودَ شَميمَ الرياض ونُسْقى على النوْرِ مِثْلَ النجو نعمنا بها وكان النجو إذا ما لقيت الليالي بها

وأصْرِفُ لَيْلِي بصِرْفِ العُقارِ (۱).

بَخيلُ الضياءِ جوادُ القِطارِ (۱).

بآخرها لَمْعَةٌ من عِذار (۱)؛

طُ الظيلام بنضوءِ النهار.

تُصَفَّفُ أو كَثُدِيِّ الجَواري (١).

بِداراً إلى عَيْشِنا المُستعار (١) إذا ما أجابتْ غِناء القَارى.

ونَجْنِي النُهودَ اجتناء الثار.

مِ مِثْلُ البُدورِ اعْتَلَتْ للمَدار (١).

مَ مِثْلُ البُدورِ اعْتَلَتْ للمَدار (١).

دَراهمُ من فِضّةٍ في نِشارِ (١).

<sup>(</sup>١) الدن (بالفتح): وعاء كبير للخمر. العقار: الحمر. صرف: خالصة (غير ممزوجة).

<sup>(</sup>٢) البروج (لعله اسم مكان). القطار: المطر (يوم غائم ممطر).

 <sup>(</sup>٣) الشقيق (شقائق النعان) كناية عن الحمرة. العذار: الشعر النابت في الوجه.

<sup>(</sup>٤) الأترج: نوع من الليمون (يكون كبيراً وأصفر). الحقاق (بالكسر) جمع حقّ (بالضمّ): وعاء صغير. النضار: الذهب.

<sup>(</sup>٥) صرف: أحداث (مصائب). بدارا: استباقاً (نحاول نحن أن نلتقي الصباح مثلاً قبل أن يأتي الصباح حتّى لا نضيع من عمرنا دقيقة سدى).

<sup>(</sup>٦) النور (بالفتح): الزهر. مثل النجوم: الحبب (بفتح ففتح) وهي نفّا خات صغيرة تطوف على وجه الخمر في الكأس. وربّا بدأ البيت: ونسقى (بالبناء للمجهول)..... فيكون المعنى: ويسقينا في جنينة مملوءة بالأزهار ندمان مثل البدور (بجالهم) حينا اعتلت في المدار (في مدارها: ارتفعت الى كبد الساء) مثل النجوم (خمراً يطفو الحبب على سطحها). حينئذ تصبح «مثل البدور » فاعلاً.

<sup>(</sup>٧) النجوم (نجوم الساء أو نجوم الكاس: الحبب؟) في نثار: قطع صغيرة (من ذهب) كناية عن الخمر.

<sup>(</sup>٨) إذا دهمتك مصائب الدهر فإذا شئت فاشرب الخمر (لكي تنسى تلك المصائب).

وكانَ في النصف الأوّلِ من القرن الخامِس للهِجْرة (النصف الأوّل من القرن الحادي عَشَرَ للميلاد) نفرٌ من الشعراء منهم الفقية أبو بكر عتيقُ السَمَنْطاري (١)، نسبَة إلى سامانترية إحدى قُرى صِقلّيةَ، وكان يَنْظِمُ شِعراً من شِعرِ العُلماء العادي كتاه:

فِتَنَّ أَقْبَلَــــتْ وقومٌ غَفُولُ وزمانٌ على الأنام يَصول.

- ويبدو أنّ من هؤلاء أيضاً أبو عبد الله بنُ الطوبيّ ، وقد كان كاتبَ الإنشاء في صقليّة. وهُوَ شاعرٌ مُتَقَلِّبُ الرأي في الدنيا يدعو حيناً إلى الزهدِ والتصوّف الحقيقيّ

ويمجُنُ أحياناً في الغَزَل المذكّرِ خاصّةً. قال في التصوّف والمتصوّفين: ليس التصوّفُ لُبْسَ الصوفِ ترقَعُه، ولا بُكاءَكَ إن غنّى المُغنّونا؛

ولا صياحٌ ولا رقصٌ ولا طَرَبٌ ولا تَغاش كأنْ قد صِرْتَ مجنوناً (١). بل التصوّفُ أَنْ تصفو بلا كَدَرُ وتَتْبِعَ الْحَقَّ والقُرآنَ والدينا، وأن تُرى خائفاً لله ذا نَدم على ذُنوبِك طولَ الدهرِ محزوناً. وكذلك قال في الغزل المذكّر:

أنظُرْ إلى حَسَنِ وحُسْنِ عِلَارِهِ لِترى مَحاسِنَ تَسْحَرُ الأبصارا(٣). في الله في الله وذاك نهارا!

غيرَ أَنّنا نرى في هذه الحقبة أيضاً مَنْ أدرك سُوءَ الحال في صقلية فنَفَثَ ذلك في شِعْره. قال أبو محمّد القاسمُ بنُ عبد الله التميمي:

<sup>(</sup>۱) المسلمون في صقلية، تأليف مورينو ٤٤، ٤٣ . (٢) تناث (غير محددة في التاب ) التعاد العال

<sup>(</sup>٢) تغاش (غير موجودة في القاموس) والمقصود التظاهر بأن الإنسان قد أغمي عليه (من شدّة الخوف من الله).

<sup>(</sup>٣) العذار: الشعر النابت في الوجه.

وما كنت أشقى الغرب لو كان لم تكن منينا بدات البين حتى كأننا يغير الفتى منا على مال نفسه، يغير الفتى منا على مال نفسه، وكانت بلاد الروم طوع سيوفنا فإن نال مِنّا الناس أو قلّ كُثرُنا أتونا، ولكن بالدروع، أساوداً؛ وطيب حياة المراء في عزّ موته.

صِقِلّية منه، وإن لام لائم (۱). نرى أن مَنْ يَبْغي سوى البَغْي غاشم (۲). ويقتلُه عَدْراً أخوه المُلائم. إذا رامَها منّا على البُعْدِ رائم (۳). فقد تقتلُ الحُمّى وتُردي السَائم (٤). ولكن أتَيْنا والسيوفُ عزائم (٥). وما الموتُ إلاّ أنْ تموتَ الكَرائم.

## ابن عبد ربه

١- هو شِهابُ الدين أبو عُمرَ أحمدُ بنُ عبدِ ربّهِ بنِ حبيبِ بنِ حُديْرِ بنِ سالمِ القرطبيُّ، وكان سالمُ القُرطبي مولَى هشام بنِ عبدِ الرحمنِ الداخل.

وُلِدَ أَحمد بن عبد ربّه في عاشَرِ رَمَضانَ ٢٤٦ (٢٩/ ١١/ ٨٦٠ م) في قُرطبةَ ونشأ فيها. وتلقّى العلم على نَفَرٍ منهم بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ (ت ٢٧٦ هـ) ومحمّدُ بنُ وضّاحٍ (ت ٢٨٦) ومحمّد بن عبد السلام الخشني (ت ٢٨٦).

وكان أحمدُ بنُ عبد ربّه شاعرَ بلاطٍ للأمير المُنْذِرِ (٢٧٣- ٢٧٥ هـ) وللأميرِ عبدِ الله (٢٧٥- ٢٧٥ هـ) ولعبدِ الرحمنِ الناصر بعدَها. وكذلك كان صديقاً للشاعرِ

<sup>(</sup>١ و ٢) نحن أشقياء في صقلية لأن صقلية جزء من الغرب (الأندلس) الشقي. منينا: أصبنا (بالبناء للمجهول) بذات البين (بالبغضاء والعداوة). يبغي: يطلب. البغي: الظلم. غاشم: ظالم.تعودنا الظلم: من الناس حتى إذا رأينا رجلاً لا يظلم سميناه ظالماً. أو نظنه غشياً جاهلاً (راجع المعجم الوسيط، ص ٦٥٩). وما كنت (؟) للمخاطبة المؤنثة: أشقى الغرب (بغين منقوطة) أو (للمتكلم المفرد: أشقى العرب (بعين مهملة ومضمومة).

<sup>(</sup>٣) رام: أراد، قصد.- كنّا نحن نتغلّب على بلاد الروم....

<sup>(</sup>٤) تردي: تهلك. السموم (بالفتح): الربح الحارّة.

<sup>(</sup>ه) الروم (النصارى) يتغلّبون علينا لأنهم يلبسون دروعاً (عندهم وسائل كثيرة للقتال)، ونحن نقاتل بعزائنا (بأيدينا) بدل السيوف (ليس عندنا سلاح).

القَلْفاطِ (ت نحو ٣٣٣) ثمٌّ فَسَدَ ما بَيْنَهما وتَهاجيا.

وفُلج ابنُ عبد ربّه أعواماً ثم تُوفِّيَ في قُرطبة في ثامنَ عَشَرَ جُهادى الأولى من سنة ٣٢٨ (٣/ ٩٤٠ م).

7- أبو عُمرَ أحمدُ بنُ عبدِ ربّه أديبٌ واسعُ الإحاطة بفنونِ العلم والأدب. ثم هو شاعرٌ مُكْثِرٌ صحيحُ الأسلوبِ متينُ السبك سهلُ التركيب يَغْلِبُ على شعرِه مَنْطِقُ العلماءِ، ومَعَ ذلك فنحن نَجِدُ على شعرِه شيئاً من الطلاوة. وليس في شعره من الصيناعة إلا ما جاء عفواً، مَعَ وجود شيءٍ من التكلّف المعنويّ فيه. وقد ضاعَ شعرُ ابنِ عبدِ ربّه إلا ما أورده ابنُ عبدِ ربّه نفسه في كتابه «المقد». أما فنونُ شعره فهي المديحُ وفيه شيء من التكلّف والمبالغة، ثم الرثاءُ وهو عندهُ كثيرٌ ومعظمه في أهله رقيقٌ صادقُ العاطفة. وغزلُه كثيرٌ رائقٌ، ولعل أحسنَ شعرهِ الغزلُ والرثاءُ. وفي هجائه فكاهةٌ ودُعابة وشيءٌ من الإقذاع أحياناً. وله أيضاً وصفٌ للطبيعة لا يبلُغُ فيه مبلغَ شعراءِ الأندلس. أما زهُده ففيه تكلّفٌ كثيرٌ لأنّه حاول أن يأتيَ بمعارضة في الزهد لكلّ مقطوعة في الغزلِ كان قد قالَها في شبابه. إنّ هذا جعل زُهدَه كثيراً ولكن لم يرفَعهُ إلى مستوى عالٍ. ولا بنِ عبد ربّه أرجوزةٌ من بابِ الملاحم أبياتُها أربعُمائةٍ وخسةٌ وأربعون قالها في غَزَواتِ عبد ربّه أرجوزةٌ من بابِ الملاحم أبياتُها أربعُمائة وخسةٌ وأربعون قالها في غَزَواتِ عبدِ الرحمن الناصر (٣٠٠- ٣٥٠ هـ) وتناول فيها بطبيعةِ الحال الغزَواتِ الأولى. وشعرُ ابن عبد ربّه قصيدٌ ورَجَز.

كان ابنُ عبدِ ربّهِ مُغْرَماً بشعرهِ يُورده في كتابه «العقد» عند كلّ مُناسبةٍ. ومَعَ ذلك فلم يُورِدْ لنفسه (ولا لغَيْره) شيئاً من المُوسَحّات. ولقد خُدعَ نفرٌ من النقّاد ومؤرّخي الأدب بجملةِ ابنِ خَلْدونِ (المقدمة، ١١٣٨) تَنْسِبُ موسّحاتِ إلى «أبي عُمرَ أحدَ بن عبدِ ربّه ». ومَعَ أن ابنَ خَلْدونِ نفسَه يذكُرُ أن ابنَ عبدِ ربّه هذا هو صاحبُ «العقد » (كتاب العقد الفريد)، فالحقيقةُ أن صاحبَ الموسّحات هو ابن أخي ابن عبدِ ربّه هذا (وكنيته واسمُه ككنية عمّه واسمِه أيضاً: أبو عمرَ أحمدُ بنُ عبدِ ربّه). وعلى كلّ فإنّه لم يَصِلْ إلينا من موسّحات صاحب العقد (إذا كان صاحبُ العقد (إذا كان صاحبُ العقد قد نظم موسّحاتٍ) ولا من موسّحات ابن أخيه شيءٌ.

غيرَ أن شهرةَ أبي عُمرَ أحمدِ بن عبدِ ربّه هي في النثر وفي كتابه «العقد » خاصة (۱). جَمَعَ ابنُ عبدِ ربّه في كتابهِ العقد أخباراً وأقوالاً واختياراتِ من النثر والشعر يتعلّق القسمُ الأوفى والأوفر منها بالمشرق حتّى قال الصاحبُ بن عبّاد (ت هده بناء أي هذا الكتاب، جملته المشهورة: «هذه بناعتُنا رُدّتْ إلينا؛ ظَنَنْتُ أن هذا الكتابَ يشتملُ على شي من أخبار بلادِهم، وإنّا هو مشتملٌ على أخبار بلادِهم، وإنّا هو مشتملٌ على أخبار بلادِهم، وإنّا هو مشتملٌ على أخبار بلادِهم، وإنّا هو مشتملٌ على

جعلَ ابنُ عبدِ ربّه كتابَه خسةً وعشرين باباً وشَبّهه بعقْدِ فيه خسةٌ وعشرون حَجَراً كلُّ كرياً: واسطةٌ (في وَسَط العِقد، وتكونُ أكبرَ حَبّاتِ العقد) ثمّ أربعةٌ وعشرون حَجَراً كلُّ حَجَرَيْنِ منها مُتاثلانِ من جنس واحد يَحْتَلاّنِ مكانَيْنِ متقابلين من طَرَفَي العقد على جانبي الواسطة. فمن أبواب العقد: اللؤلؤة في السلطان، الفريدة في الحروب، الخبانة في الوفود،....

وقد جمع ابن عبدِ ربّهِ مادّة كتابه من مصادِرَ مختلفةٍ: من الكتبِ السماوية، ومن دواوينِ الشعراء، ومن كُتُب ابنِ المقفّع والجاحظِ والمبرِّد ثم ألح بصورةٍ خاصة على كتاب «عيونِ الأخبار » لابن قُتَيْبَةَ حتى أن بعضَ أبواب العقد نَسْخٌ واضحٌ من أبواب ماثلة في كتاب عيون الأخبار.

أمّا قيمة كتاب «العِقد » فتر جع إلى أنّه في الدرجة الأولى كتاب متعة يقرأ الإنسان فيه أخباراً طريفة حتى بلغت الحال بالمؤلّف إلى أن روى أشياء من باب الخرافة. ثمّ إن المؤلّف جَمَع موضوعات مختلفة في كتاب واحد، ولكن أحسن تصنيف هذه الموضوعات وترتيبها وعرضها. وفي الكتاب غاذج جيلة من الشعر والنثر والأقوال. ثمّ إنّ المؤلّف قصد إلى العِبْرة الحَسنة والتهذيب الخُلُقي (وإن كان قد أتى أحياناً بأشياء خارجة على المألوف) - والكتاب أيضاً « مَرْجعٌ بمثابة مصدر »: أي إنّ ابن عبد ربّه أخذ أخباراً وأشعاراً من كتب ضاعت ، فأصبَحْنا لا نَعْرف هذه الأخبار إلا من كتابه.

<sup>(</sup>١) إن العنوان « العقد الفريد » تطوّر متأخّر زاد فيه كلمة « الفريد » أحد المطالعين أو الناشرين.

ومَعَ أَن المَادة التي في كتابَ «العقد» مُعْظَمُها نُقولٌ لا تدُلُّ بطبيعةِ الحال على أسلوبِ ابن عبد ربّه، فإنّنا نستطيعُ أَن نَصِلَ في الكتابِ إلى مقاطعَ هي بلا ريبٍ من إنشاءِ ابنِ عبد ربّهِ وتدُلُّ على أَن أسلوبَ الرجلِ كان مُوجَزاً واضحاً قريبَ المعاني يرتبطُ بعضُ جُملِهِ ببعضِها الآخرِ ارتباطاً منطقياً.

## ٣- مختارات من آثاره

- قال ابن عبد ربّه في الغَزَلِ والنسيبِ أشياء رقيقةً. وقد كَثُرَ الاستشهادُ بأبياتِه التالية:

يا لُوْلُواً يَسْبِي العقولَ أنيقا، ورشاً بتقطيعِ القلوبِ رَفيقا(۱)، ما إن رأيتُ- ولا سَمِعْتُ بمثلهِ- دُرَّا يَعودُ من الحَياء عَقيقا(۱). وإذا نَظَرْتَ إلى محاسنِ وجهه أبصرتَ وَجْهَك في سناه غريقا(۱). يا من تَقَطَّعَ خَصرُه من رِدْفِه، ما بالُ قلبِكَ لا يكونُ رقيقا!

- وله الأبيات الصادقةُ العاطفةِ في رثاء ابنه:

واكَبِدَا! قد تقطّعت كَبِدي! قد حَرّقَتْها لواعجُ الكَمَدِ<sup>(٤)</sup>. ما مات حيُّ لمَيِّت أَسَفاً أعْدَرُ من والد على ولد. يا رحمةَ اللهِ، جَاوري جَدَثاً دَفَنْتُ فيه حُشاشتي بيدي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) لؤلؤ (هنا: كناية عن اللون الأبيض الجميل). أنيق: جيل يعجب العين. الرشأ: الغزال الصغير (الفتاة انسابة الجميلة). الرفيق: الكثير العناية في العمل.

<sup>(</sup>٢) الدرّ: اللؤلؤ. العقيق: حجر كريم أحمر. درّ يعود من الحياء عقيقاً: وجهه (الأبيض كالدرّ) يعود (يصبح) من الحياء والخجل عقيقاً (أحمر).

<sup>(</sup>٣) السناء: النور أبصرت وجهك في سناه غريقاً: ترى صورة وجهك في وجهه (كأنّ وجهه مرآة).

<sup>(</sup>٤) اللاعج: (الحبُّ أو الحزن) المحرق (الشديد الحرارة والألم). الكمد: الحزن.

<sup>(</sup>٥) الجدث: القبر. الحشاشة: بقية الحياة (كناية عن ولده).

لا صبرَ لي بعدَه ولا جَلَدٌ، فُجعتُ بالصبر فيه والجلد(١). - وقال ابن عبد ربّه في مقدّمة كتاب العِقد:

وقد نَظَرْتُ في بعضِ الكتب الموضوعةِ فوجدتها غيرَ متفرّقةٍ في فنون الأخبار، ولا جامعةً لِجُمَلِ الآثار. فجَعَلْتُ هذا الكتابَ كافياً جامعاً لأكثرِ المعاني التي تجري على أفواهِ العامّةِ والخاصّةِ، وتدورُ على ألْسِنَةِ الملوكِ والسُوقة. وحَلَيْتُ كلَّ كتابِ (فصل) منها بشَواهِدَ من الشعر تُجانسُ الأخبارَ في معانيها وتُوافقه (توافق الشعر) في مذاهبها.

- وقال يَصِفُ تَولّي عبدِ الرحمنِ الناصرِ حفيدِ الأميرِ عبدِ الله وخليِفته؛ وفي هذه القطعةِ تأنُّقٌ ظاهرٌ:

ثم وَلِيَ اللَّكُ القَمَرُ الأَزهرُ الأسد الغَضَنْفَرُ المَيْمون النقيبة المحمودُ الضريبة (٢)، سيّدُ الخلفاء وأنجبُ النُجباء عبدُ الرحمٰن بنُ محمّد أميرُ المؤمنين... فتولّى المُلْكَ وهو جَمرةٌ تحتدمُ ونارٌ تَضْطرِمُ وشِقاقٌ ونفاق (٣). فأخْمَد نيرانها وسكّن زَلازِلَها، وافْتَتَحَها عَوْداً كما (كان قد) افتتحها بدءاً (٤) سَميّهُ عبدُ الرحمٰن بنُ مُعاويةَ رَحِمَهُ اللهُ. وقد قُلْتُ وقيلَ في غَزَوات كملها أشعارٌ قد جالتْ في الأمصار وشَرَدَتْ في البُلدان حتى أَتْهَمَتْ وأَنْجَدَتْ وأَعْرَقَتْ (٥).

ولولا أنّ الناسَ مُكْتفون بما في أيديهم منها لأعَدْنا ذِكْرَها أو ذِكْرَ بعضِها. ولكنّا سنذكُرُ ما سَبَقَ إلينا من مناقبهِ التي لم يَتَقدَّمْه إليها متقدّمٌ ولا أُخْتَ لها ولا نظيرٌ....

<sup>(</sup>١) الجلد: القوّة واحتال المصاعب.

<sup>(</sup>٢) الأزهر: الأبيض. الغضنفر: الأسد الغليظ الجثّة (القويّ الشديد). الميمون: المبارك. النقيبة: الطبيعة. الضريبة (كالنقيبة). النحيب: الذي له فضل على غيره وشهرة، الذي ينجب أولاداً نابهين، الذكي.

<sup>(</sup>٣) جمرة تحتدم (تشتعل) بالفتن والثورات. شقاق: خلاف، نزاع (بين أصحاب الملك أنفسهم).

<sup>(</sup>٤) افتتحها عوداً: فتحها (ردّها إلى حكم بني أميّة من حكم الإسبان أو الثّوار من المسلمين) كما كان جدّه عبد الرحمن الداخل انتزعها (بدءاً) لبني أميّة من أنصار بني العبّاس.

<sup>(</sup>٥) اتهمت: نزلت إلى تهامة (شاطىء الحجاز). أنجدت: صعدت إلى نجد (الهضبة الوسطى في شبه جزيرة العرب). أعرقت (وصلت إلى العراق) – عمّت واشتهرت.

ومن مَناقبهِ أَنَّ الملوكَ لَم تَزَلْ تَبْني على أقدارها ويُقضى عليها بآثارِها(١). وأنّه بَنى في المُدّةِ القليلةِ ما لم تَبْنِ الخلفاءُ في المُدّة الطويلة.... ومن مناقبه أنه أولُ من سُمِّيَ أميرَ المؤمنين من خُلفاء بني أُمَيَّة بالأندلس.

- ولابنِ عبدِ ربّه أبياتٌ رِقاقٌ بارعاتٌ، منها:

صِلْ من هَويتَ وإنْ أَبْدى مُعاتبة؛ واقطَعْ حَبائِلَ خِدْنِ لا تُلائمه، - اشْرَبْ على المَنْظر الأنيق، وآخْلُلْ وشاحَ الكعاب رفْقاً وقُلِ لَمَنْ لام في التّصابي: - أُنتَ دائي، وفي يديكُ دوائي، إِنَّ قلي يُحِبُّ مَن لا أُسمِّي كيف لا، كيف أن ألذَّ بعيش أيُّها اللائمون، ماذا عليكم ليس من مات فأستراح بَميْت، \_ ودّعتــنى بزَفْرةٍ وأعتنـاق وتصدَّتْ فأشْرَقَ الصُبْحُ منها يا سقيمَ الجفون من غير سُقْم، إنّ يومَ الفراق أفظ عوم،

فأطْيَبُ العَيْش وَصْلٌ بين إِلْفَيْن. فَقَلًّا تَسَعُ الدُّنيا بغيضين (٢)! وآمْزُجْ بريق الحبيب ريقي؛ حَوْفاً على خَصْرها الرقيق (٣). خَـلً قليـلاً عن الطريـق! يا شِفائي من الجَوى وبَلائي (١). في عَناء، أَعْظِمْ به من عناء! مات صبري به ومات عزائي. أَن تعيشوا وأَنْ أَموتَ بدائي؟ إنَّا المنت ميِّت الأحياء! ثم نادَتْ: متى يكونُ التلاقى؟ بينَ تلك الجيوب والأطواق<sup>(ه)</sup>. بين عَيْنَيْكَ مَصْرَعُ العشَّاق. ليتني مِت قبل يوم الفراق!

<sup>(</sup>١) الملوك في العادة تعمل ما تقدر عليه ثم نحكم نحن على أعالهم بما يكون لهذه الأعال من نتائج.....

<sup>(</sup>٢) الخدن: الصديق، الأليف.

<sup>(</sup>٣) الوشاح: قطعة من النسيج تجعلها المرأة على أعلى جسمها. الكعاب والكاعب: الفتاة أول صباها.

<sup>(</sup>٤) الجوى: ألم الحبّ.

<sup>(</sup>٥) الجيب: مدخل الثوب في العنق. الطوق: حلية توضع في العنق.

- من أرجوزة ابن عبد ربه:

سُبحان مَنْ لم تَحْوهِ أقطارُ ومَنْ عَنَاتُ لوجهه الوجه، المحرف المتلاكة معرفة العقل مِن الانسانِ وبعد حمد الله والتمجيد وبعد حمد الله والتمجيد ومن أباد الكفر والنفاقا وعن في حنادس كالليل وغن في حنادس كالليل وغن في حنادس كالليل قد أشرقت بنوره البلاد قد أشرقت بنوره البلاد خليفة الله الدي قد مات من مكارم فو الذي جمع شمْل الأمه الأمه المؤلي عمي المؤلي المؤلي

<sup>(</sup>١) عنا يعنو: خضع. الند: المثيل.

<sup>(</sup>٢) القريحة: المقدرة على إدراك الأمور والحكم عليها. الأبنية الصحيحة: مقدمات المنطق، خطوات التفكير المنظم.

<sup>(</sup>٣) المبدىء والمعيد: الله (هو بدأ الخلق أول مرة وهو سيعيد الناس إلى الحياة يوم القيامة).

<sup>(</sup>٤) الندى: الكرم. البأس: القوة.

<sup>(</sup>٥) الحندس (بضم فسكون فضم): اشتداد الظلام. غثاء السيل: الأقذار الخفيفة التي يجرفها السيل فتطفو على سطحه. المقصود في الأصل بهذه الإستعارة: الضعف والشيء لا قيمة له. والشاعر يقصد (أن الفتن) كثيرة شديدة متلاحقة.

<sup>(</sup>٦) اصطفاه: اختاره. اجتباه: قرّبه.

<sup>(</sup>٧) كعب بن مامة وحاتم الطائي من الأجواد (من الكرماء) في الجاهلية.

<sup>(</sup>A) الدامس: المظلم. جاب ليست في القاموس بالمعنى الذي أراده الشاعر. هر يقصد «أزاح ».

وجدد اللك الذي قد أخلقا وأفتت الحصون حِصناً حصناً وحمناً وحمناً وحمناً وحمناً وحمناً وحمناً ولم يَزَلْ حتى أنتحى جَيّانا فأصبح الناس جميعاً أمّه فأصبح الناس إلى القليعة أمّه ما التقى العلجان في الطريق: فأعقدا على أنتهاب العسكر وأقبلوا بأعظم الطّغيان فأشرعت بينهُم الرّماح فأشرعت بينهُم الرّماح والْتقت الرّجال بالرجال في موقف زاغت به الأبصار في موقف زاغت به الأبصار حتى بَدَتْ هزيمة البُشكنس

حتى رَسَتْ أوتادُه واستوثقا(۱). وأوسعَ الناسَ جميعاً أمنا وكتّه الناسَ جميعاً أمنا وكتّه الأجنادوالحشودا(۲). فيلم يَدعُ بأرضها شيطانا(۱). قد عقد الإلَّ لهم والذِّمَهُ (١). فصبتحوا العدوُّ يومَ الجُمعهُ (٥). البَنْبَالونيُّ مَا الجُليتي (١). وأن يوتا قبل ذاك المحضر. وأن يوتا قبل ذاك المحضر. قد جلّلوا الجبال بالهُرسان(۱)؛ وقد علا التكبير والصياح (٨). وقصرتْ في طوليه القتال، وقصرتْ في طوليه الأعارُ. وقصرتْ بالورس (١).

<sup>(</sup>١) أخلق: تهرأ، ضعف. رست: ثبتت. استوثق الأمر (والكلمة في القاموس لا تأتي بهذا المعنى): أصبح موثوقاً به مضموناً وفي أمان.

<sup>(</sup>٢) العدة: الآلات والسلاح. العديد: العدد الكثير (من الجند). الحشد (بالفتح): الناس الجموعون لأمر ما.

<sup>(</sup>٣) انتحى: قصد. جيان: مدينة في جنوبي الأندلس... شيطان: (ثائر).

<sup>(</sup>٤) الإلّ والذمة: العهد.

<sup>(</sup>٥) القليعة... صبح الرجل القوم: جاءهم في الصباح.

<sup>(</sup>٦) بنبلونة: بلدة في أقصى الشمال. البنبلوني (أمير اسباني مسيحي؟) والجلّيقي (ابن مروان الجليقي): ثائر مسلم مرتدّ.

<sup>(</sup>٧) جلَّلوا: غطُّوا (بفتح الطاء). جللوا الجبال بالفرسان (لكثرة عددهم).

<sup>(</sup>٨) التكبير (قول: الله أكبر) من المسلمين. والصياح من الإسبان.

 <sup>(</sup>٩) البشكنس: أمير البشكنس أو الجلالقة (سكان الشمال الغربي من إسبانية) أو قائدهم. الورس: صباغ
 أصفر مائل إلى الحمرة (من الحوف أو الغضب).

وأنسه صار إلى السعسير(١)، وبالدُّخول مدخَسلَ الجاعسة(٢)؛ عسلى دُرورِ الخَرْجِ والجبايسة(٣) ولم يَزَلُ من رأيسهِ التَّفَضُّلُ. وصار منه نافخاً في المُنخر(٤) واستعملَ التشغيبَ والنفاقا وهو الذي يُشقى به ويُسعد. وقود القُوّادَ والمقانبا(١). فلم يَدَعْ فيها قضيباً أخضرا فلم يَدَعْ فيها قضيباً أخضرا بكتْ على دمائها المطلولة(٧). وأن تكونَ ردْأه في الدَّرْب(٨). ون صَحْبه ومن رجال الثَّغر(١).

لمّ أنته ميتة الخنزير كاتبه أولاد ميتة الخنزير وأن يُقرَّهُم على الولاية: وأن يُقرَّهُم على الولاية: فاختار ذا ذاك الإمام المُفضِل، ثم لَوَى الشيطان رأس جعفر فنق سض العهود والميثاقا فاعتاقه أب الخليفة المُويَّدُ فجنّ لم التحصى من فَوْرهِ بُبَشْتَرا فجني أن يُديسن على تُطيك وهمَّ أن يُديسن دار الحرب وهمَّ أن يُديسن دار الحرب والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحَبْر الحرب وهمَّ أن يُديسن والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحَبْر الحرب وهمَّ أن يُديسن والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحِجْر والحَبْر والحِجْر والحَبْر والحِجْر والحَبْر و

<sup>(</sup>۱) الخنزير هنا: عمر بن حفصون كان يتظاهر بالإسلام ولم يكن مسلماً (كما ظهر فيا بعد حينا نبش قبره). وقد شغل عمر بن حفصون بثورته الأمراء الأندلسيين مدة طويلة، وكان يتلقى المساعدات من الإسبان ومن الأوروبيين خارج إسبانية.

<sup>(</sup>٢) بعد موت عمر بن حفصون استمر أولاده في الثورة على أمراء قرطبة. ولكنهم كانوا أحياناً - إذا ضعفوا - تظاهروا بطلب الصلح والعفو.

<sup>(</sup>٣) درور الخرج: تقديم ضرائب وافية عن أراضيهم.

<sup>(</sup>٤) ثم... عاد (جعفر بن عمر بن حفصون) إلى الثورة.

<sup>(</sup>٥) اعتاقه: عاقه، منعه وصده (عن إنزال ضرر بالناس). المؤيد: المُعان (بضم الميم)، الذي يعينه الله.

<sup>(</sup>٦) قود...: عين قواداً. المقنب (بكسر الميم وفتح النون): جماعة من الفرسان دون المائة.

<sup>(</sup>٧) تطيلة بلدة إلى الشمال الشرقي من سرقسطة. المطلول: الذي يذهب دمه هدراً، لا ينصره أحد ولا يأخذ بثأره أحد. بكت. لعلّها: بكّت (بتشديد الكاف: جعلت الناس يبكون عليها). وهذا أصحّ في الوزن وفي المعنى.

<sup>(</sup>A) أداخ: أخضع وأذل. دار الحرب: بلاد العدو ردأه: عون (؟) له، محطة. الدرب: الطريق في الجبل (أخضع تطيلة حتى لا تكون خطراً وراءه إذا هو قطع الجبال التي وراءها لحاربة الإسبان).

<sup>(</sup>٩) النهي والحجر: العقل. الثغر: المكان المخوف، القريب من بلاد العدو (شمالي الأندلس).

ولا يجوز الجبل الموسّبا(۱)؛

خسين ألفاً من رجال العلج (۲).

وما إلى «حاشاه» من سبيل (۳).
فكان فتحاً لم يكن له مَثَلْ (٤).
واستنزل الصبر من الساء (٥)؛
وأتبع المُدود بالمدود (١).
جاوز فيها الساقة المقدّمه (٧).
فرمّها بما رأى ودبّرا (٨).
ومَحْو آثار بني حَفْصون (١)؛
وطهّر القُبور من أجسادهم.
من كُلٌ مُرتد عظيم الكُفر.
عدُوّةٌ لله والسُّلطان

٤- كتاب العقد (المطبوع باسم « العقد الفريد »)، بولاق (المطبعة الأميرية) ١٣٩٣ هـ، القاهرة (المطبعة العثمانية) ١٣٠٢ هـ، (مطبعة إبراهيم عبد الرازق) ١٣٠٢ هـ (؟)؛
 (المطبعة الشرقية) ١٣٠٢ هـ؛ (مطبعة شرف) ١٣٠٥ هـ؛ القاهرة ١٣١٤ هـ، ١٣١٦

<sup>(</sup>١) أدرب: جاوز (أو دخل) الدرب (الممر في الجبل) ليغزو وراء.: المؤشِّب (الكثير الرجال والسلاح).

<sup>(</sup>٢) شنّع: (هوّل بنشر أخبار غير صحيحة أو للتخويف). الفجّ: الطريق الواسع (والملموح هنا): الطريق في الجبل. العلج: الرجل الغليظ (والكافر الذي لا يعرف اللغة العربية)، ملك الإسبان.

<sup>(</sup>٣) وما إلى «حاشاه»: إلى استثنائه، إلى تركه.

<sup>(</sup>٤) عبأ الجيش: جمعه ورتبه.

<sup>(</sup>٥) عاذ: لجأ.

<sup>(</sup>٦) المدود: (يقصد جمع مدد- بفتح ففتح- ألف رجل ينضمون إلى جيش).

<sup>(</sup>٧) الساقة: جماعة ملحقة بالجيش (وتكون الساقة لإعداد الطعام ونقل السلاح وإصلاحه). والمقدمة: القسم الأول المتقدم في الجيش. جاوز فيها...: هرب الجيش كله (؟).

 <sup>(</sup>A) فيها: في سنة ٣١٦ هـ. انتحى: قصد ببشتر: حصن كإن فيه عمر بن حفصون. رمّ القلعة: أصلح ما خرب فيها وزاد في قوتها.

<sup>(</sup>٩) بنو عمر بن حفصون الذين استمروا في الثورة بعد موته.

ه؛ (المطبعة الأزهرية) ١٣٢١ هـ؛ القاهرة (المطبعة الجالية) ١٣٣١ هـ (١٩١٣م)؛ القاهرة ١٩٢٨م (١٩٣٦ هـ)؛ (مصطفى محدّ) ١٣٥٣ هـ)؛ (تحرير أحمد أمين أحمد الزين إبراهيم الأبياري) القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) ١٣٥٩ هـ (١٩٤٠م) وما بعد؛ (تحقيق محمّد سعيد العريان) القاهرة ١٩٤٩م (١٣٦٨ هـ)، الطبعة الثانية (١٩٥٣م م. ١٣٩٣ هـ (١٩٧٢م)؛ (تحرير عبد الستّار فرّاج) القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) ، الطبعة الثانية ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨م.

\*\* ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي - مع دراسة لحياته وشعره (نشره محمد ألتونجي)، دمشق (منشورات مؤسسة ومكتبة الخافقين) ١٣٩٧ هـ= ١٩٧٧ - فهارس تحليلية لكتاب العقد الفريد، القاهرة ١٣٢١ هـ؛ (استخراج محمّد شافع) كلكتّا 19٣٥ - ١٩٣٧ م.

\_ ديوان ابن عبد ربه (جمعه وحقّقه وشرحه محمّد رضوان الداية)، بيروت (منشورات الرسالة) ١٩٧٩.

- ابن عبد ربه وعقده، تأليف جبرائيل جبور، بيروت (المطبعة الكاثوليكية) ١٩٣٣ م؛ (دار الآفاق) ١٩٧٩ م.

- دراسة العقد الفريد، مقال لشفيق جبري (مجلّة مجمع اللغة العربية ٢٧: ١٧ و ١٦٥)؛ ابن الفرضي ١: ٤٩ - ٥٠؛ جذوة المقتبس ٩٤ - ٣٠؛ بغية الملتمس ١٣٧ - ١٤٠ (رقم ٣٢٧)؛ المقتبس ٢٤٠ - ٣٥؛ المطرب ١٥١ - ١٥٦؛ معجم الأدباء ٤: ٢١١ - ٤٢٤؛ وفيات الأعيان ١: ١١٠ - ١١١؛ الوافي بالوفيات ١: ١٠٠ - ٤١؛ البيان المغرب ٢: ٢٢٥؛ نفح الطيب ٧: ٤٩ - ٢٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٢٧٦ - ٢٧٧؛ بروكلمان ١: ١٦١، الملحق ١: ٢٥٠ - ٢٥١؛ نيكل ٣٥ - ٣٤؛ مختارات نيكل ١٥ - ٢٥١؛ الأعلام للزركلي ١: ١٩٠ - ١٩٨ (٢٠٧)؛ داية ٢٧٩ - ٢٩٢.

#### القلفاط

١- هو أبو عبد الله محمد بن يحيى القُرطي المعروف بالقَلْفاط، لا نَعْرِف من حياته الأولى إلا أنه كان أحد المعلّمين. ويبدو أنّه كان قديم العهد بصناعة التعليم حتى أصبحت له جُرأة على العَبْثِ بزُملائه المؤدّبين. وكان القلفاط يدرّسُ النّحْوَ.

أما أحداث حياته البارزةُ فتكاد تتجمّع في أيّام الأميرِ عبدِ الله بنِ محمّدِ (٢٧٥- ٣٠٠ هـ) وأيّام عبدِ الرحمن الناصرِ (٣٠٠- ٣٥٠ هـ). قال الحُميدي (جنوة ٩٢): «وأظنّه كان في أيام ِ الحكم المستنصر » (٣٥٠- ٣٦٦ هـ).

غير أنّنا إذا حَسَنْا أنّه مَدَحَ إبراهيم بنَ حَجّاجِ الثائرَ في إشبيلية (ت فجأة ٢٨٨) ثم هجاه، كما هجا الأمير عبد الله بن محمّد (ت ٣٠٠)، وإذا علمنا أنّه كان صديقاً لابنِ عبد ربّه (ت ٣٢٨) ثم فَسَدَ ما بينها فهجاه، وأنّه كان صديقاً لأبي عبد الله محمّد أبن إسماعيلَ الحكيم (ت ٣٣١) لا نستبعدُ أن يكون القَلفاطُ قد عاش رَدْحاً في القرن المهجري الرابع . ثمّ إنّ عبد الرحمن الناصر قد عَهِدَ إليه وإلى نفر آخرينَ بنسخ شعر أبي عبّم وترتيبه، ولا يمكن أن يكون عبدُ الرحمن الناصرُ قد تَفَرَّغَ لذلك قبل أنْ هدأت أحوالُ الأندلس وتسمّى هو بالخلافة (٣١٦هـ). فلعلّ هذا كلّه يَميلُ بنا إلى هدأت أحوالُ الأندلس وتسمّى هو بالخلافة (٣١٦هـ). فلعلّ هذا كلّه يَميلُ بنا إلى الاعتقاد بأن القَلْفاط ظلّ على قيدِ الحياة إلى نحو ٣٢٥ أو ما بعدَها أيضاً.

٧- « القلفاطُ » لقبُ محمد بنِ يحيى الأديب (تاج العروس ٥: ٢١٢) من نُحاةِ قُرطبة المشهورين ومن اللُّغويين المُقتدرين. ثم إنه كان أديبا مُقتدراً في الشعر مُجَوِّداً مطبوعاً يُقَصِّدُ (يَنْظِمُ القصيدة) فيحسِنُ ويُطيل. لكنْ لم يَصِل إلينا من شعره إلا قليلٌ. وكانتْ فنونُ شعرِه المديح والهجاء والغزل الرقيق السهل ووصف الطبيعة. لكن توَثَّبُه على الناس (بالهجاء) جعله قليل الحَظْوةِ عندهم. وشهرتُه بالهجاء خاصةً.

# ۳- مختارات من شعره

- قال مِحمّد بن يحيى القلفاط يَصف الرياضَ:

مُزْنٌ تُغنيه الصَّبا، فإذا هَمى لَبّت حَياهُ رَوْضةٌ غَنّاء (۱): فالأرض من ذاك الحَيا مَوْشِيّةٌ، والروض من تلك الساء ساء (۱).

<sup>(</sup>۱) المزن: المطر. الصبا: ربح الشرق. تغنيه الصبا (بصوت الرعد): أي يجعل المطر كثيراً (الرعد مرور شرارة كهربائية في الغيم تحيل في العادة بخار الماء الذي هو في الغيم ماء). والملاحظ أن المطر يغزر بعد الرعد مباشرة. همى: سقط بكثرة. الحيا: المطر. الروضة الغناء: الكثيرة الأزهار (أو الكثيرة الأطيار التي تألف الرياض حينا يكون ماؤها كثيراً وأزهارها كثيرة). لبّت (استجابت). حياه (ماء مطره) روضة غناء (أنبتت نباتاً ناضراً كثيراً ذا أزهار مختلفة).

<sup>(</sup>٢) موشيّة: فيها وشي (زركشة وزخرف من كثرة أنواع النبات والأزهار). الساء الأولى: المطر. الساء الثانية (استعارة): مثل الساء (يشبّه الأزهار التي في تلك الروضة بالنجوم التي تظهر في الساء (النجوم- جمع نجم: من النبات ما لا ساق له، والأجرام الساوية).

مَا إِن وَشَتْ كُفُّ صَنَاعٌ مَا وشي رُهُرٌ لهَا مُقَـلٌ جَواحظُ تارةً

ذاك الغِناء بها وذاك الماءُ(١) ترنو، وتاراتٍ لها إغضاءُ(٢)

- وقال في النسيب:

يــــا غزالاً عَنّ لي فابْ يَزّ قليي ثمّ ولّــي، (٣) أنت مِنّى بفُؤادي - يا مُنــى قَلْبِيَ- أولي.

٤- ★ الزبيدي ٣٠١- ٣٠٥؛ جذوة المقتبس ٩١ - ٩١ (الدار المصرية) ٩٨ (رقم ١٦٥)؛

بغية الملتمس ١٣٤- ١٣٥؛ المغرب ١: ١١١، إنباه الرواة ٣: ٢٣١، راجع
٢٣٣؛ الوافي بالوفبات ٥: ١٩٢ (راجع ٢٠٠) في ص ٩٢ (الحاشية ٤) أنّ
الصفدي خلط بين محمّد بن يحيى الرباحي (ت ٣٥٨) ومحمّد بن يحيى القلفاط؛ بغية
الوعاة ١١٤؛ نفح الطيب ٣: ٢٩٤ - ٢٩٥؛ البلغة ٢٤١، ٢٥٢ - ٢٥٥ (ترجمتان
موجزة ومبسوطة)؛ نيكل ٣٠٠.

# الحكم القرطبي النحوي

١- هو أبو عبد الله محمد بن إساعيل المعروف بالحكيم القرطبي كان مولده في قرطبة نحو سنة ٢٥١ (٨٦٥ م).

أخذ الحكيمُ القرطبيُّ عن المُحدِّث محمدِ بنِ وضاح (ت ٢٨٦) وعن اللُّغويّ والمحدَّث محمدِ بنِ عبدِ السلامِ الحُشَنيّ (ت ٢٨٦ أيضاً) وأخذ المَنْطِقَ عن المتفلسف محمدِ بنِ عبدِ الله بن مَسرَّةَ (٣٦٩ - ٣١٩ هـ)، ولكن يبدو أنّه لم يتأثّر بشيءٌ من تَطرُّفِ ابنِ مَسرَّةَ وزُنْدَقتهِ. وكذلك أخذ عن محمدِ بن الغازي (ت ٢٩٦ هـ) ما كَان محمدُ بنُ الغازي قد

<sup>(</sup>١) الصناع: البارع في عمل ما. «إن » زائدة. وشي: زركش، زيّن بالألوان. الغناء: صوت الرعد. الماء = ماء الساء: المطر.

<sup>(</sup>٢) زهر (بضم الزاي): كلّ حيوان أو نبات برّاق اللون المقلة: جسم العين (يشبّه الأزهار بالعيون). جواحظ جمع جاحظة (بارزة، يقظة). ترنو: تتطلّع (كأنّها تنظر). الأغضاء: تقارب جفني العين أو انظباقها (من النعس). المقصود: بعض الأزهار متفتّحاً كثيراً، وبعضه يكون قليل التفتّح. ولعل الكلمة « إغفاء » لا « اغضاء ».

<sup>(</sup>٣) عنّ: ظهر. ابتزّ: سلب، سرق. روي هذان البيتان (فوق ص ٢٠٤).

جَلَبَهُ مَعَه من المَشْرِق من الشُّعر واللُّغة والنحو ومن الأشعار المشروحة روايةً عنه وسَاعاً عليه.

والحكيمُ القرطبيُّ كان مُؤدِّباً للحكم ِ المستنصر بنِ عبدِ الرحمنِ الناصر. كما كان صديقاً للشاعر القَلفاط (ت ٣٢٥).

وكانت وفاةُ الحكيمِ القرطبيِّ في عاشرِ ذي الحِجّة من سَنَةِ ٣٣١ (٢٦/ ٨/ ٩٤٣م).

٢- كان الحكيمُ القرطبيُّ بارعاً في اللغة والنحو والحساب والمنطق يُنْعِمُ النظرَ في كلّ شيء، فإذا بَحَثَ في أمرِ أثار معانيَه الدقيقةَ. ولكنّه كان عَيِيًّا في المُخاطبات. ومَعَ أنّه لم يُعْنَ بنظمِ الشعر فقد وصل إلينا منه بضعةُ أبياتٍ فيها نَفَسٌ ولَفَتاتٌ مسهولةٌ في التعبير.

## ۳- مختارات من شعره

- سَهِرَ الشَاعر القَلفَاطَ عند الحكيمِ القرطبي ليلةً ثمّ باتَ عنده وطال نومُه حتى كادتِ الشَمسُ تُشرق. فانتبه القَلفَاط فقال يُخاطِبه مُتَنَدِّراً به يُسمّيه ديكاً ثمّ يُعاتِبُه لأنّه لم يَصِحْ في الوقتِ المُناسب حتى يَنهَضَ القَلفَاط لصلاةِ الصُّبح:

يا ديكُ، ما لك لم تَصْرُخْ فتُنْبِهَنا؟ لقد أَسَاتَ بنا، ديكَ الدَّجاجاتِ! يا آكلاً للقَذى، يا سالحاً عَبَثاً على الحصيرِ بَهيمِيَّ البهياتِ! فأجابه الحكيم القرطبي:

لقد صَرِختُ مِراراً جَمَّةً عدداً قبلَ الصباح، وبعدَ الصبح، تاراتِ. لكنْ عَلِمْتُك نوّاماً وذا كَسَلٍ قليل فركْرِ لجبّارِ السلواتِ – وللحكيم القرطبيِّ أيضاً يُخاطب مَن أَسْمُه أَبنُ تَقيَّ (في النسيب):

سَلْ تَقيّاً، بِاللهِ، يا أَبنَ تَقيِّ: هل ترى قَتْلَ مُستَهام شَجيّ ؟ كلّا جَنّ لَيْلُه بِاتَ يَرْعــى أَنْجُاً ها مَا اللهِ بِطَرْفٍ خَفِيّ

يا سَمِيَّ النَّبِيِّ، حَسْبُك ما بي؛ لا تَزِدْنِي جَوَّى، بحقّ النبيّ ٤- \* \* الزبيدي ٣٠٠، ابن الفرضي ١: ٣٤٩ (رقم ١٢٣٠)؛ معجم الأدباء ١٨: ٣٠٠ الوافي بالوفيات ٢: ٢١٠؛ بغية الوعاة ٢٢، البلغة ٣١٠.

## خليل بن إسحاق

1- هو أبو العبّاسِ خليلُ بنُ إسحاقَ بن وَرْدٍ من أهلِ طرابُلُس (الغرب) ومن أبناء الجُنْد فيها. بَرَع في عددٍ من وُجوهِ العلم وأحاط بعددٍ من فُنون الأدب. وضَحِبَ الصوفيةَ مُدّةً. ويبدو أنّه كان رجلاً صالحاً، فمن أعالهِ أنّه أشْرَفَ على بناء الجامعِ الكبير الذي تمّ بناؤه سَنَةَ ٢٩٩ (٩١٢م) ثمّ زادَ فيه المَنارة (٣٠٠ه).

وفي سَنة ٢٩٩ ثار أهلُ طرابُلُس على الفاطميّين، فحاصَرَ عُبيدُ اللهِ المَهْدِيُّ أُولُ خلفاءِ الدولة الفاطمية - مدينة طرابُلُس حِصاراً شديداً ثمّ فَتَحَها بعدَ مُقاومةٍ عنيفة، سَنَة ٣٠٣، وفَرَضَ عليها غَرامةً باهظةً، قيل: أربعُائَة ألفِ دينارِ! في هذه الأثناء كان خليلُ بنُ إسحاقَ قد مالَ إلى الدعوة الفاطمية وآعْتَنَقَها فولاه عبيدُ اللهِ المَهْديُّ جَمْعَ تلك الغرامةِ، فأشتط في جَمْعها وعَذّبَ الناسَ في تحصيلها. وتقلّب خليلُ ابنُ إسحاقَ في عددِ من مناصب الدولة: تولّى جَمْعَ الضرائب كما تولّى قيادة فريق الخيّالةِ.

غير أنّ عبيد الله المَهْدِيَّ عاد فغضب عليه وأهمله. فلمّا جاء القائم بأمر الله (٣٢٢ عبيد الله المَهْدِيِّ أمّن خليلَ بنَ إسحاقَ وولاه على جزيرةِ صقلية (٣٢٠ - ٣٣٥ هـ) ابن عبيد الله المَهْدِيّ أمّن خليلَ بنَ إسحاقَ وولاه على جزيرةِ صقلية (٣٢٥ - ٣٢٥ هـ) فأكثرَ فيها من الظلم وسَفْك الدماء وكان يفتخر ويزعم أنّه قتل في صقليّة ألف ألف ألف (مليون) نفس .

ثمٌ إنّ القائم بأمرِ الله صَرَفَ خليلَ بنَ إسحاقَ عن صِقِلِّيةَ وولا ه على جيس لقتالِ أبي يزيدَ مَخْلدِ بنِ كَيْدادِ الخارجيِّ (٣١٦- ٣٣٦ هـ) المعروفِ بلقب «صاحب الحار». ولكن أبا يزيدَ حاصَرَهُ في مدينةِ القَيْروان ثمّ أخذَه فقَتَلَهُ، سَنَةَ ٣٣٢ هـ (٩٤٣ - ٩٤٢ م) وصَلَبَه.

٢- كان خليلُ بنُ إسحاقَ شديدَ التقلّبِ في حياته؛ وسَبَبُ آنتقاله من الخَيْرِ والصَّلاح إلى الظُّلُم وسفك الدماء والانتقام يخفى علينا اليومَ. ومَعَ ذلك فإنّه كان شاعراً مُجيداً عذبَ الألفاظ سهلَ التراكيب رقيقَ المعاني. وأكثرُ شِعره مديحٌ للفاطميّين.

## ۳- مختارات من شعره

- قال خليلُ بنُ إسحاقَ عِدَحُ عُبيد اللهِ المَهْدِيُّ بقصيدةٍ منها:

قف بالمنازل وأسألن أطلالها. هل أنت أول من بكى في دمنة يا دار زَيْنَب، هل تَرُدّينَ البُكا بُدّلْت، بالأنس الخرائد كالدُّمى، ملى الآئي مُحمّد، صلى الآله على النَّبي مُحمّد، إن الإمام أقام سُنّة جَده وهَدى به الله البَريّة بعدما إنّ الخلافة، يا ابن بنت مُحمّد،

ماذا يَضُرُّكَ لو أردت سُوالَها(١)؟ دَرَسَتْ وغَيِّرتِ الحوادثُ حالَها(٢)! عن مُقْلةٍ سَفَحَتْ عليكِ سِجالَها(٣)؟ وَحْشَ الفلاةِ ظِباءها ورِئالَها(٤). وعلى الفلاةِ ظِباءها ورِئالَها(٤). وعلى الإمام وزادَهُ أمثالَها: للمُسلمينَ كا حَذَوْتَ نِعالَها(٥)، طلب العُواةُ الظالمون ضَلالَها. طلب العُواةُ الظالمون ضَلالَها. حَطّتْ إليك عن الني رحالَها(١).

<sup>(</sup>١) الطلل: مكان الخيمة بعد أن ينتزعها أهلها ويرحلوا عن المكان الذي كانوا فيه.

<sup>(</sup>٢) الدمنة: الطلل. درس المنزل: آمَّحت آثاره.

<sup>(</sup>٣) سفحت العين: سال دمعها. سفحت سجالها (السجل بفتح السين: الدلو العظيم): بكت كثيراً.

<sup>(</sup>٤) في القاموس (٢: ١٩٨): الأنوس من الكلاب ضد العقور وجعها أنس (بضم فضم). ويقصد الشاعر بقوله بالأنس الخرائد: النساء الجميلات اللواقي يأنس بهن الرجل عادة. الدمية: التمثال، الصورة (المرأة الجميلة). الرئال جمع رأل: ولد النعامة.

<sup>(</sup>٥) السنّة: الطريقة، المنهاج، غط الحياة. جدّه: محمّد رسول الله (يعتقد الفاطميّون أنّ عبيد الله المهدي مؤسّس الدولة الفاطمية من نسل فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه وسلم). كما حذوت نعالها: كما فصّلت أديم إحدى النعلين على النعل الأخرى (يعني: يسلك كما كان يسلك رسول الله تماماً) - وفي هذه الاستعارة في هذا المكان قبح ظاهر.

<sup>(</sup>٦) يا ابن بنت محمد: يا ابن فاطمة بنت محمد: يا من أنت من نسلها. حطّت الخلافة إليك رحالها: وجدت فيه الخليفة الحقيقي (يعتقد الفاطميّون أن الإمام عليًّا وحدَه كان خليفة، ثمّ بقي الناس بلا خليفة حتّى جاءت الدولة الفاطمية).

ولقدْ عَهِدتُ لآل زَيْنبَ حَبرةً بيضاءُ ناعمة يجولُ وشاحُها، وكأن في فيها بُعيدَ رُقادِها ولقد عَصَيْتُ عَواذلي في حُبِّها.

فيها ودُنياً أقبلت إقبالها (١). وتَهُزُّ دِقّة خَصْرها أكفالَها (٢). عَسَلاً أصاب من الساء زُلالَها (٣). والنفسُ تَعْصى في الهَوى عُذَّالَها (٤).

٤- الحلة السيراء ١: ٣٠٢- ٣٠٤؛ أعلام ليبيا ١٠٥.

# أبو العرب التميمي

١- هو أبو العرب محمّدُ بنُ أحمدَ بن تميم بن تمّام بن تميم القَيروانيُّ المَغْربيُّ اللهِ فريقيّ، كان جَدّه تَميمُ بنُ تمّام من أُمراء العرب (البَدْو) وأميراً على تونس.

بدأ أبو العرب التميميُّ تَلقي العِلمِ على محد بنِ يحيى بن السلام (٥) ثم سَمِعَ من جماعةٍ منهم: أبو موسى عيسى بنُ مِسكينِ الإفريقيِّ المحدّثِ الفقيه اللغوي (ت ٢٧٧) وحبيبُ ابنُ نصر بنِ سَهلِ (ت ٢٨٧) وأبو جعفرٍ حَمديسُ بنُ محدّدٍ القطّان (ت ٢٨٩) ويحيى بنُ

<sup>(</sup>١) الحبرة (بفتح الحاء): السرور والنعمة (النضارة والرونق، السعادة). ودنيا أقبلت: خصب ونعيم وازدهار.

<sup>(</sup>٢) يجول وشاحها: يتحرّك وشاحها على كتفيها (كناية عن أنَّ جسمها أهيف رشيق غير ضخم). الكفل. (بفتح ففتح): الردف (بكسر الراء). – لعله يقصد: ضخامة أردافها تتعب خصرها النحيل الضعيف فتجعله يهتز بغير إرادته!

<sup>(</sup>٣) بعيد رقادها: بعد نومها بوقت قليل (عند استيقاظها). الزلال: الماء الصافي. السماء المطر.

<sup>(</sup>٤) العذلة (بضم ففتح) والعذّال (بفتح فتشديد) اللائم (الذي يلوم الحبّ على حبّه)، والجمع منها عذلة (بفتح ففتح) وعذّال وعذّل (بضم فتشديد فيها). والعواذل جمع عاذل: عرق يخرج منه دم الاستحاضة في المرأة (القاموس ٤: ١٤). والشاعر يقصد بالعواذل جمع عاذلة (لائمة للمحبّ على حبّه).

<sup>(</sup>٥) في المقدّمة لناشري كتاب «طبقات علماء إفريقية وتونس » (ص ٢٤) أن أبا العرب ولد بين سنة ٢٥٠ وسنة ٢٦٠ ثمّ على لسان أبي العرب: «أتيت وأنا حدث إلى دار محمّد بن يحيى بن السلام (كذا) فرأيت عنده الطلبة. وقيل لي إنّ الزيّ الذي كنت ألبّسه ليس زيّ طلبة العلم. ثمّ جاء في الصفحة الماد (من الكتاب المنشور) أن محمّد بن يحيى قد مات سنة ٢٦٦ هـ. ومعنى هذا أن أبا العرب لم يكن (لًا مات محمّد بن يحيى) في سنّ من يطلب العلم. فإذا تشدّدنا وأجزنا أن يكون أبو العرب قد ولد في سنة ٢٦٠ هـ فيكون عمره يوم توفّي محمّد بن يحيى سنتين! وإذا تساهلنا فقبلنا أن يكون قد ولد سنة ٢٦٠ هـ فيكون عمره يوم وفاة محمّد بن يحيى اثنتي عشرة سنة.

جعفر التونسي الحافظ (للحديث) الزاهد (ت ٢٨٩) وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ إسحاقَ الكلبيّ (ت ٢٩٥) وأبو يوسفَ جَبلَةُ بن حَمّودِ بنِ عبدِ الرحمنِ الصَّدَفيّ الفقيه (ت ٢٩٧ أو أبو عثمانَ سعيدُ بنُ الحدّادِ الفقية (ت ٣٠٢ هـ).

وقد احترفَ أبو العربِ تربيةَ أولادِ العربُ ونسخَ الكتب. سمع منه أيضاً جماعةٌ منهم نَفَرٌ من الأعلام. من هؤلاء جميعاً ابناه تمّامٌ وتميّم ثمّ الفقيه المشهور ابنُ أبي زيدِ القَيْروانيّ (ت ٣٦٦ هـ).

وفي رَجَبَ من سنة ٣٣٣ (٩٤٥ م) حَض أهالي القيروانِ على القتالِ إلى جانبِ أبي يزيدَ أحمد بنِ يزيدَ الخارجي صاحبِ الحارِ ضِد العُبيديّين (الفاطميّين) ولكنّه أُسِرَ وحُبسَ ثم مات في ٢٢ من ذي القَعْدة في الأغلبِ من سَنَةِ ٣٣٣ (٧/ ٧/ ٩٤٥ م)- وفي الديباج المذهب (ص ٢٥٠) سنة ٣٠.٣.

7- كان أبو العرب التميميُّ رجلاً صالحاً عارفاً بالحديث ورجالهِ ثِقَةً، وكان فقيهاً حافظاً للمذهب المالكيّ. وقد كان كثيرَ التأليفِ في الحديثِ والفقه والتاريخ. ويبدو أن معظم كتبهِ في الحديث والفقه أبوابٌ (أي فصول وليست كتباً مستقلّة). له من الكتب (الفصول) في الفقه: الوضوء والطهارة - الجنائز - في الصلاة - ذكر الموت وعذاب القبر. ثمّ له طَبقات علماء إفريقية - (مجموع من التراجم لعلماء القيروان وتونس مَبْنِيّ على الرواية والإملاء) - عُبّادُ إفريقية - مناقب بني تميم - فضائلُ مالك - كتابُ سحنونِ (ذكر مناقبه وسيرته في قضائه، ص ١٨٥) - كتاب التاريخ في سَبْعَةَ عَشَرَ جزءاً (ص ٢٨)، وهو الكتاب الذي كَسَبَهُ جزءاً (ص ٢٨)، وهو الكتاب الذي كَسَبَهُ لَقَبَ «رافع لواءِ التاريخ في إفريقية » (ص ٢٧) ، راجع ٣٦) - الحِمَن - موتُ العلماء (جزءان) - عوالى حديثه (١٤٠٠) - عوالى حديثه (١٠٠٠) - عوالى حديثه (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) عوالي الحديث: الأحاديث التي جرى جمعها وتخريجها في زمن متقدّم. فالأحاديث الواردة مثلاً في «السنن » للنسائي (ت ٣٠٣ هـ) فإنّها تعدّ في عوالي الحديث بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في «المستدرك » للحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ) ولم ترد عند النسائي، فإنها لا تعد من عوالي الحديث بل من نوازله. والمعروف أن الحاكم النيسابوري قد استدرك أحاديث لم ترد في «الصحيحين » في صحيح (مجموع أحاديث) البخاري (ت ٢٥٦ هـ) وصحيح مسلم (ت ٢٦١ هـ). فالأحاديث الواردة على صحيح أحاديث المواردة على المحاديث المواردة المحاديث المواردة المحاديث المواردة المحاديث المواردة المحاديث المواردة المحاديث المواردة المحاديث ال

وأسلوب أبي العربِ عاديٌّ واضحٌ، ولكنّه كثيرُ الإيجازِ إلى حدٌّ الإخْلال أحياناً. وكذلك كان له نظمٌّ صحيحُ المعنى مِنْ مِثْلِ شعرِ العلماء.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال أبو العرب التميميُّ في الصديقِ الذي يتغير:

إذا وَلَّى الصديقُ لِغَيْرِ عُنْرِ فزادَ اللهَ خُلَّتَ انقطاعاً (۱) إلى يوم التّناد بلا رجوع . فإن رامَ الرجوع فلا استطاعاً (۲)! إذا ولَّالى أخوك فَوَلٌ عَنْهُ وزِدْهُ، وراءَ ما والاك، باعاً (۳). وناد وراءه: «يا ربِّ، تَمُّهُ؛ ولا تجعلْ لِفُرقته اجتاعا».

- وقال في الضَّعْفِ من التقدّم في السنّ:

ضَعُفَتْ حِيلتي وقل آصطباري، وإلى اللهِ أشتكي كللَّ ما بي: وَهَنَ العَظْمُ بعدَ أَن كان صُلْباً، وفقدتُ الشبابُ أيَّ شَبابُ(1).

- سحنون (طبقات علماء إفريقية وتونس ص ١٨٤ - ١٨٥)، وهو نصّ إنشائي لا اله:

قال أبو العرب: ومن شيوخ ِ أهلِ إفْريقِيَةَ أبوسعيد سَحْنونُ بنُ سعيدِ بنِ حبيبِ التَّنوخيُّ، من صَليبةِ العربِ<sup>(٥)</sup>، وأصلُه من الشام من أهل حِمْصَ. وأبوه سعيدٌ قَدمَ معَ الجُند، وهو من أهل حمص. كان (سحنون) جامعاً للعلم فقيه البدن (؟) اجتمعتْ فيه

 <sup>⇒</sup> عند البخاري ومسلم هي من عوالي الحديث بالإضافة إلى الأحاديث التي استدركها الحاكم عليها. ثم ان العوالي الحديث ونوازله درجات ليس هذا الكتاب مكاناً للتفصيل فيها.

<sup>(</sup>١) الخُلَّة (بالضمَّ) الصداقة والمحبَّة التي تتخلُّل القلب.

<sup>(</sup>٢) التناد: التنادي: يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) والاك (كذا في الأصل). إقرأ: ولآك (ولّي عنك). الباع: مدى الذراعين مبسوطتين. أي زده بعداً جديداً فوق ما ابتعد عنك.

<sup>(</sup>٤) وهن: ضعف. أي شباب!: ذلك الشباب الناضر الذي كان لي.

 <sup>(</sup>٥) صليبة العرب: من العرب الخلّص الذين لم يتّفق اختلاط في أنسابهم.

خِلالٌ (۱) ما اَجتمعتْ في غيره: الفقهُ البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة في الدنيا والتخشُّنُ في الملبس والمطعم والساحةُ والتَّرْكُ (۲) ، لا يقبَلُ من السلطان شيئاً ، وكان ربيّا وصلَ ، بَعْضَ إخوانهِ بالثلاثين ديناراً (۳) . وكان (سحنون) أوّلَ من شرّد أهلَ الأهواء من المسجد الجامع ، وكان فيه حَلقات للصُّفْرِيّة والإباضيّة (والمعتزلةِ يتناظرون فيه) ويُظْهِرون زَيْعَهم (۱) . وقد كان حافظاً للعلم ، ولم يكن يَهابُ سُلطاناً في حق يُقيمه ... ووَلِيَ القضاء سَنَةَ أربع وثلاثينَ ومائتَيْنِ ، وهو يومَئذِ ابنُ أربع وسبعين سَنَة ، ولم يأخُذْ على القضاء أجراً . وتُوتُقيّ ، رَحِمَهُ الله ، يومَ الثُلاثاء لِسَبْعَةِ أيام مَضَتْ من رَجَبَ سَنَةَ أربعينَ ومائتَيْن .

- 2- طبقات علماء إفريقية ذكر علماء تونس (نشرها محمّد بن أبي شنب المتوفّى ١٣٤٧ هـ ١٩٢٩ م منفصلين)، الجزائر ١٩١٤ م. ثمّ نشرها منقولين إلى الفرنسية، الجزائر ١٩٢٥ م طبقات علماء إفريقية وتونس (تقديم وتحقيق على الشابّي ونعيم حسن اليافي)، تونس (الدار التونسية للنشر) ١٩٦٨ م.
- \* \* راجع مقدّمة «طبقات علماء إفريقية وتونس »؛ الوافي بالوفيات ٢: ٣٩؛ الديباج المذهب ٢٥٠؛ بروكلمن، الملحق ١: ٢٢٨؛ الأعلام للزركلي ٦: ٢٠٠ (٥: ٣٠٩)؛ المجمل في تاريخ الأدب التونسي ٨٠؛ عنوان الأريب ٢٨.

## عبد الله بن الناصر

١- هو أبو محمّد عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمنِ الناصرِ لدينِ الله، سَمِعَ من جُملةٍ من

<sup>(</sup>١) خلال جمع خلّة (بالفتح): الخصلة (بالفتح)، الصفة.

<sup>(</sup>٢) الترك: الترك لما هو حق للشخص كيلا يكون في أخذه إساءة إلى غيره!.

<sup>(</sup>٣) وصل... أعطى.

<sup>(</sup>٤) الصفرية من الخوارج الذين فارقوا الإمام عليًّا لأنّه قبل بالتحكيم بينه وبين معاوية بعد معركة صفين. وهم يعدّون أصحاب الذنوب في المسركين ولكن لا يقولون بقتل نسائهم وأطفالهم. والإباضية أتباع عبد الله بن أباض، يقال فيهم إنّهم خوارج، ولكنّهم أقرب إلى أن يكونوا سلفيّة، غير أنّهم يتشدّدون في أشياء كثيرة كالخوارج (راجع الفهرس الهجائي). المعتزلة هم الذين يريدون إقامة البراهين على صحّة العقائد الإيمانية بالبرهان العقلي ولا يكتفون بالاقتناع بما ورد من ذلك في الروايات الدينية. الزيغ: الميل عن الحق، الباطل.

العلماء منهم المُحدِّثُ محمَّدُ بنُ عبدِ الملك بن أَيْمَنَ (٢٥٢ - ٣٣٠ هـ) والمؤرخُ محمَّدُ بنُ مُعاويةً عبدِ البَرِّ(١) والمؤرِّخُ المحدِّثُ مَسْلَمَةُ بنُ القاسم (٢٩٣ - ٣٥٣ هـ) ومحمَّدُ بنُ مُعاويةَ القُرَشِيّ (ت ٣٦٥ هـ) وغيرُهم. وقد أخذَ المذهبَ الشافعيَّ عن حسّانِ بنِ سعد (٢) وأحمدَ ابنِ محمّدِ بنِ عبدِ البَرِّ، وكان صديقاً لسعيدِ بنِ فَرَجٍ الجَيّانِيِّ (أخي أحمدَ بنِ فرجٍ صاحبِ كتاب الحدائق والمُتَوَفَّى سَنَةَ ٣٤٤).

وغيظ عبد الله هذا لأن أباه عبد الرحمن الناصر جَعَلَ ولاية العهد لأخيه الحكم. ثمّ نُقلَ إلى عبد الرحمن الناصر خبرُ مؤامرة لخلعه ولقتل الحكم، قيل فيها ابنه عبدُ الله وأحمدُ بن محمّد بن عبد البرّ وأحمدُ بن عبد الله بن العطّار (ت ٣٤٥ هـ). فحبسوا كُلُهم في رَمَضَانَ من سَنَة ٣٣٨. ثمّ إنّ عبد الرحمن الناصرَ أمرَ بقتلِ ابنهِ في ١١ أو ١٢ من ذي الحِجّة من سَنَة ٣٣٩ (٢٠ أو ٢١/ ٥/ ٩٥١م).

٢- من غرائب الاتّفاق أن عبد الله بن عبد الرحن الناصر كان فقيها شافعياً وأنّ أخاه عبد العزيز كان حَنفياً بينها الحكم كان مالكيًّا. ولا غرابة في أن يكون مقتل عبد الله قد أدّى بالمذهب الشافعيّ إلى الرُكود في الأندلس.

وكان عبدُ الله بنُ الناصرِ فقيها مُتَنَسَّكاً حتى سُمِّيَ الزاهدَ، كما كان مُحِبَّا للعلم والعُلماء بصيراً بلسانِ العربِ وشاعراً مطبوعاً مُحْسِناً ومُصنِفاً لكتبِ الأدب والتاريخ. له من الكُتُبِ: العليلُ والقتيل (في أخبار بني العبّاس بلَغ به إلى الراضي بنِ المقتدر المتوفّى سنة ٣٢٩ هـ) - المُسْكِتة في فضائل بَقيّ بن مَخْلَدٍ .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمّد بن عبد البرّ من موالي بني أميّة كان في حزب عبد الله بن الناصر ولم يكن يفارقه. ولمّا عرف عبد الرحمن الناصر بمؤامرة ابنه عبد الله وبساعدة ابن عبد البرّ هذا أمر بسجنها مع رفاقها في المؤامرة. وقد توفّي ابن عبد البر في السجن (۲۸ رمضان ۳۳۸). وهو من فقهاء قرطبة ومن المؤرخين له «تاريخ فقهاء قرطبة » (راجع ابن الفرضيّ ۱: ۲۷ ؛ الحلّة السيراء ۱: ۲۰۷ ؛ الأعلام للزركلي ۱:

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الفكر الأندلسي (ص ٤٣٤): حسان بن سعد و (ص ٤٣٥): الحسن بن سعد!

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحنِ الناصرِ في الشَّكُوى من الحبوب:

لو لمْ يَبُحْ نَاظري بِيا كَتَمَهُ (۱). يَهُوى، وإنْ كان كاتِمً سَقَمَهُ (۲)! مَنْ لم يُقاسِ الهوى ولا عَلِمَهُ (۳). حبيبَه في الهوى وإنْ ظَلَمَهُ (۱). مُذْ نَذَرَتْ أَعْيُنُ المِلاحِ دَمَهُ (۱۰).

أُمّا فُؤادي فكاتمٌ أَلَمَهُ مَا أُوضَحَ السُقْمَ في مَلاحِظِ مَنْ طَلِلْتُ أَبكي، وظَلَّ يَعْذِلُني لَلْنتُ أبكي، وظَلَّ يَعْذِلُني إلَيْكَ مِن عاشقِ بكى أسفاً ظَلَّت عُيوشُ الأسى تُقاتِلُهُ طَلَّت تُعُوشُ الأسى تُقاتِلُهُ

ومن نثره:

إِنَّ هذهِ الوجوهَ الحِسانَ خلاّبةٌ، ولكنّا لا نَتَغَلْغَلُ في نَظَرِها ولا ندَّعي العِفّةَ عنها بالجُملة (٢). وفيها اعْتبارٌ وتَذْكارٌ بالحُور العِينِ التي وعَدَ الله تعالى (٧) - إِنّ مِثْلَكَ في الفُقهاءِ لَمَعْدومٌ. ومِنْ عَقْلِ المَرءِ أَلاّ يُفْنِيَ عُمُرَهُ في ما لا يُنْفِقُهُ عصره (٨).

٤ \* \* جذوة المقتبس ٢٤٤ (الدار المصرية) ٢٦٢ – ٢٦٣ (رقم ٥٥٥)= بغية الملتمس ٣٣، المغرب ١: ١٨٢؛ الحلّة السيراء ١:٢٠٦؛ نفح الطيب ٣: ٥٨٠ – ٥٨٣؛ الأعلام للزركلي ٤: ٢٣٠ (٩٦).

<sup>(</sup>١) قلبي أخفى ألمه من حبّه، ولكن عيني ظهر فيها هذا الألم.

 <sup>(</sup>٢) الملاحظ جمع ملحظ: اللحظ (الرؤية) أو موضعه (العين). - مرض القلب من الحبّ (وكلّ مرض آخر) يظهر في العيون واضحاً جدّاً.

<sup>(</sup>٣) يعذلني: يلومني.

<sup>(</sup>٤) إليك من عاشق (كذا في الأصل). أقرأ: إليك عن (أبعد، ابتعد، اترك)..... وإن ظلمه حبيبه.

<sup>(</sup>٥) الأسى: الحزن، نذر دمه: أباح دمه (سمح لجميع الناس أن يقتلوه).

<sup>(</sup>٦) خلب: خدع، فتن (سلب العقل). لا نتغلغل..... لا غعن النظر (إلى الحسان) ولا نستطيع أن نرد بصرنا عنهن بالكلية.

<sup>(</sup>٧) .....ف الجنة

<sup>(</sup>٨) العاقل لا يعمل عملاً لا يكون له قيمة في عصره أو لا يكون هنالك راغبون فيه.

# قاسم بن أصبغ البياني

هو أبو محمّد قاسمُ بنُ أصبغَ بنِ محمّد بنِ يوسفَ بنِ ناصح ِ بنِ عَظاء البيّاني؛ كان جَدّه الأعلى عطاء مولى الوليد بن عبد الملك.

وُلِدَ قاسمُ بنُ أَصبغَ في بَيّانةَ يومَ الإثنين في الثاني والعشرين من ذي الحجّة من سنة (بغية الوعاة ٣٧٥) أو ٣٦٢/٢/٢٦م، وسَكَنَ قُرطبةَ.

سَمِعَ في قُرطبةَ نفرا من العلماء منهم ابنُ وضاح ومحمّدُ بن عبد السلام الحُسَنيّ. ثمّ رَحَلَ إلى المشرق فوصل إلى بغداد سَنة ٢٧٦ هـ ( ٢٨٨ – ١٩٨ م) فسَمِعَ من محمّدِ بنِ عيسى الترْمِذيّ (ت ٢٧٦ هـ) والحارثِ بن أبي أسامة التميميّ (ت ٢٨٦ هـ) واسماعيلَ أبنِ اسحقَ الأزدي القاضي (ت ٢٨٦ هـ). وأراد أن يسمَعَ من أبي داوود السجسْتانيّ، ولكن لم يُدْرِكُهُ لأن أبا داوود كان قد تُوفّيَ سَنةَ ٢٧٥ هـ ( ١٨٨٩ م)، قبلَ أن يدخُلَ قاسمُ بن اصبغ في ١٤ جمادى الأولى قاسمُ بن اصبغ في ١٤ جمادى الأولى من سَنة ٣٤٠ (٣٥٧ م)، وفي شذرات الذهب (٢: ٣٥٧) أنه عاش ثلاثاً وستّين سنة (لعلّه خطأ صوابه ثلاث وتسعون) لأن ذهنه تغيّر قبل ثلاث سنوات من وفاته، كما جاء أيضاً في شذرات الذهب.

كان قاسمُ بنُ أصبغَ من أئميَّةِ العلم حافظاً للحديث ثقةً مُكْثِراً من الحِفْظ، بارعاً في الفقه وفي علم اللغة. وقد آشتهر في الحديث خاصة شهرة عظيمة حتى أن الناس كانوا يرحَلون إليه لسباع الحديث. وكانت له تصانيف منها: أحكام القرآن-الناسخ والمنسوخ- المصنف (في الحديث، ألفه على ترتيب سنن أبي داوود السجستاني وخرج ما فيه من الأحاديث: ذكر طرق روايتها، وذلك أنه لم يدرك أبا داوود ليتخرج عليه فتخرج على كتابه)- الكبير (في الحديث)- المجتنى (كتاب حديث مصنف على أبواب الفقه، صنفه قاسم بن أصبغ لأمير المؤمنين الحكم المستنصر، اختصره من كتابه «الكبير» وبدأ اختصاره في الحريم من سنة ٣٢٤ هـ)- غرائب حديث مالك بن أنس ممّا ليس في «الموطّأ »- فضائل قريش- كتاب في الانساب.

- \* \* ابن الفرضي ١: ٣٠٦ - ٤٠٨ (رقم ١٠٧٠)؛ جذوة المقتبس ٣١١ (الدار الصرية) ٣٣٠ - \* \* ابن الفرضي ٢٦٠ - ٤٠٨ (رقم ٢٣٠)؛ بغية الملتمس ٣٣٠ - ٤٣٤ (١٢٩٨)؛ معجم الأدباء ٢١: ٢٣٦ - ٢٣٧؛ بغية الوعاة ٣٧٥ نفح الطيب ٢: ٤٧ - ٤٤؛ شذرات الذهب ٢: ٣٥٧؛ دائرة المعارف الإسلامية ٤: ٧٧١ – ٧١٨؛ الأعلام للزركلي ٦: ٧ (٥: ١٧٣).

## حفصة الحجارية

١- هِيَ حَفْصةُ بنتُ حَمْدونِ، من أهل وادي الحِجارة، كانت على شيء من الثروة والوجاهة تَمْلكُ عبيداً. وكانت وفاتها في القرنِ الرابعِ (العاشرِ للميلاد).

٢- كانتْ حَمدونُة الحِجاريةُ عالمةً وأديبةً شاعرةً لها شعرٌ كثير.

٣- مختارات من شعرها

- قالت حمدونة الحِجارية تَذُم عبيدَها:

جَمْرِ الغَضى؛ ما فِيهِمُ من نجيبْ: أو فَطِنٌ مِن كَيْدِه لا يُجيب! يا ربِّ، إنَّي من عبيدي على إمّا جهولٌ أَبْلَهُ مُتْعِبُ، - وقالتْ في النسيب:

وإذا ما تركتُ أن زاد تيها. قلتُ: أيضاً، وهل ترى لى شبها!

لي حبيبٌ لا يَنْشني لِعِتــابِ؛ قــالَ لي: هــلْ رَأيتِ لي مِنْ شبيهِ؟

٤-★★ المغرب ٢: ٣٧- ٣٨؛ نفح الطيب ٤: ٢٨٥- ٢٨٦؛ الأعلام للزركلي ٢: ٢٩٢ (٢٦٤).

# أبو الحزم جهور بن أبي عبدة (١)

1- هو أبو الحزم جَهْوَرُ بنُ عُبيدِ الله (ت ٢٩٦) بنِ محمّدِ بنِ الغَمْر بن يحيى بن عبد الله الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله مملوكاً للخليفة الأمويّ مَروانَ بن الحَكَم (ت ٦٥ هـ). وكان حسانٌ وكُنيتُه أبو عَبْدة - هو الذي دخل الأندلس (سَنَةَ ١١٣ ، وإليه تُنْسَبُ الأسرةُ). ثمّ إنّ عُبيدَ الله، وكان يُكنى أبا

<sup>(</sup>١) حق هذه الترجمة أن تأتي بعد ترجمة «الرازي المؤرخ» (ص ٢٣٨ – ٢٤١).

عُمْانَ، قد تقلّب في مناصب الدولة طويلاً، ولكنه آثر أخيراً أن يعتزلَ المناصبَ وأن يهجُرَ المجتمعَ إلى أن تُوُفِّيَ سنة ٢٩٦.

وأمّا جَهْورُ بنُ عُبيدِ الله صاحبُ هذه التَرْجَمةِ فلا نَعْرِفُ من أحداث حياته إلاّ ما ذكره ابنُ الأبّار (ت ٦٥٨) من أنّه تصرّفَ في الكُورِ (تَوَلّى المقاطعات) والأمانات والقيادة والمدينة ومن أنّه وَزَرَ للخليفة عبدِ الرحمن الناصرِ (الحلّة السيراء ١: ٢٤٧). وجاء في البيان المغرب (٢: ٢٢٠)، في أخبار سَنَة ٣٤٤ ، أن الخليفة عبدَ الرحمنِ الناصر « قَلّدَ الوزيرَ جَهْورَ بنَ أبي عَبْدةَ النَظَر في جميع كُتُب أهلِ الخِدمة ». وإذا كان والدُ جَهْور قد تُوفي سَنَة ٢٩٦، فلا يُنْتَظر أن يكونَ جهورٌ نفسُه قد عاشَ طويلاً بعد ٣٤٤ هـ (٩٥٥ م).

٢- كان أبو الحزم جهور بن عبد الله بن أبي عبدة الوزيرُ شاعراً مكثراً، أكثر شعره الوصف والنسيب والأدب (الحكمة).

#### ۳- مختارات من شعره

- قال أبو الحزم جَهْورُ بنُ أبي عبدةَ يَصِفُ الوردَ ويُفَضَّله (على الأزهار)، ويَرُدُّ في ذلك على ابن الروميّ الذي فضّل النَرْجسَ على الورد (١١). قال أبو الحزم:

الوردُ أحسنُ ما رأتْ عَيْنٌ، وأزْ كي ما سقى ماءُ السحابِ الجائدُ(٢). خَضَعَتْ نواويرُ الرياض لحُسنه فتذلّلتْ تنقادُ وَهْيَ شوارد (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن الرومي (٢٨٣ هـ):

للنرجس الفضــــل المبـــين لأنّـــه زهر ونور وهو نبــــت واحــــد.

<sup>-</sup> المبين: الظاهر، الواضح. الزهر: الورق الملّون (أحمر، أصفر، الخ). النور: بفتح النون): الورق الأبيض. يقول ابن الرومي: النرجس أفضل وأحسن لأنّه زهرته تتألف من لونين: أوراق الوسط فيها صفراء والأوراق الحيطة بيضاء.

<sup>(</sup>٢) أزكى: أحسن وأطيب رائحة. الجائد: الكريم.

<sup>(</sup>٣) النواوير (جمع نوّار بضمّ النون وتشديد الواو)، والنّوار جمع نوّارة (بضمّ فتشديد أيضاً): الزهر الأبيض اللون. فتذلّلت .....: اعترفت جميع الأزهار بفضل الورد مع أنّها شوارد: عاصية لا تخضع لأحد ......

ذَلُوا: فذا مَيْتُ وهذا حاسد. بطلوع صَفْحته فنعْمَ الوافد(١). خَبَرُ عليه من النُبُوَّةِ شاهد(٢). بَقِيَت عوارفُه فهن خوالد(٣).

وإذا تبدى الوردُ في أغصانه وإذا أتى وَفْدُ الربيع مُبَشِّراً ليس المُبَشِّرُ كالمُبَشَّرِ بالسمِه؛ وإذا تَعرَّى الوردُ من أوراقه

## - وقال في العِتاب والنسيب:

يا عاتباً لِيَ بالصَدو أُخْلَيْت من قليي مكا وأنا أُحِبُّكُ، لو وَثِق

دِ، أَلَّا ذَكَرْتَ قبيحَ غَدْرِكُ (١)؟ نَا كَان معموراً بَذِكْرِكُ (٥)؛ تَا، وأُستَديمُ طويلَ عُمْرِك (٢)!

- \* \* جذوة المقتبس ۱۷۷ (الدار المصرية) ۱۸۸ – ۱۸۹ (رقم ۳٦٠)؛ الحلّة السيراء ١:

750 – 760 (وفيه مناقشة لتحقيق نسبة أشعار أبي الحزم جهور ومناقشة خلْط
نفر من أصحاب المصادر بينه وبين أبي الحزم جهور الذي استبدّ بقرطبة بعد
سقوط الخلافة المروانية)؛ راجع أيضاً نفح الطيب ١: ٣٠٣ – ٢٠٤ (وفيه أيضاً
حاشية في الموضوع نفسه).

### سعيد بن عبد ربه

١- هو أبو عثانَ سعيدُ بنُ إبراهيمَ (عبدِ الرحمن) بنِ محمّدِ بنِ عبدِ ربّهِ بنِ حبيب
 آبنِ محمّدِ بن سالم ، وسالمٌ هذا مولى الأميرِ هشام الرضيّ بنِ عبدِ الرحمنِ الداخل. ثم هو

<sup>(</sup>١) النرجس يسبق الورد في الظهور (فكأنّ النرجس يبشَرنا بقدوم الورد)....

<sup>(</sup>٢) ... والمبشر (بكسر الشين) يكون أدنى مكانة من المبشر (بفتح الشين) به. والدليل على ذلك أن عيسى بن مريم جاء مبشراً بحمد صلى الله عليه وسلّم. في القرآن الكريم (١:٦١ سورة الصفّا): وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إنّي رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدّي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد....».

<sup>(</sup>٣) العوارف جمع عارفة: الإحسان. الخالد: الباقي الذي لا يزول. - وإذا تعرّى الخ: إذا ذهبت أيام الورد بقى لنا ما نصنعه من الورد (ماء الورد، الخ).

<sup>(</sup>٤) أنت تلومني لأنني تركت لقاءك، مع أنّك أنت قد خنت عهودنا.

<sup>(</sup>٥) أنت هجرتني مع أنني لم أكن أجب أحداً غيرك (لم يكن في قلبي سواك).

<sup>(</sup>٦) ومع ذلك فأنا أستديم (أطلب دوام) حياتك، وأرجو أن تثق بقولي....

ابنُ أخي ابنِ عبدِ ربّه (ت ٣٢٨) صاحب كتاب « العِقْد ». تكسّبَ بالطِبِّ وعَمِيَ في أواخر أيامهِ. وكانتْ وفاتُه سَنَةَ ٣٤٢ (٩٥٣- ٩٥٤ م).

٢- كان سعيدُ بنُ عبدِ ربِّه من أهلِ العلمِ والأدبِ وشاعراً محسناً. غيرَ أنَّه شُغِلَ بالطِبّ والفلك. ومن آثاره: أُرجوزةٌ في الطِبّ كتاب في الأقراباذين (الأدوية)-وتعاليقُ مُجرّباتٌ (في الطبّ).

### ۳- مختارات من شعره

- بَعَثَ سَعيدُ بنُ عبد ربّه يوماً إلى عمّهِ أحمدَ (صاحب كتاب « العقد ») يدعوه إلى أَن يحضر واليه لِيُؤانسه. فلم يُجِبْهُ عَمَّه فكَتَبَ إليه يقولُ معاتباً:

لِّهِ عَدِمْهِ تُ مُؤَانِها وجَليها الدَّمْهِ تُقراطاً وجالينوسا(١). وجَعَلْتُ كُتْبَهُم شِفاء تَفَرُّدى، وهم الشِفاء لكلّ جُرح يُوسى (٢). ووجَدتُ عِلْمَها إذا حصّلتُه يُذكى ويُحبي للجُسوم نفوساً (٣)!

وقال في أواخر عُمُره:

وطول انبساطي في مواهب خالقي (١)، أرى طالباً رزْقاً إلى غير خالقى (٥)؟ تَجيء حثيثاً مِثْلَ لَمْحةِ بارق(٦).

أمِنْ بعدِ غَوْصي في علوم الحقائق وفي حينِ إشرافِي على مَلَكوته، وأيامُ عُمْرِ المرءِ مُتْعَـةُ ساعـةٍ

بقراط أو أبقراط (ت ٣٦٥ ق.م.) طبيب يوناني قديم مشهور بالبراعة في المداواة. وجالينوس (ت (1)نحو ٢٠٠ م) طبيب يوناني متأخّر في الزمن ولكن بارع في التشريح والتطبيب.

يوسى = يؤسى (المجهول من يُ إ): يداوى . (Y)

أذكى فلان النار: أوقدها. والشاعر يقصد هنا أنّ قراءة كتب بقراط وجالينوس تذكي الإنسان (٣) (تحعله ذكيًّا).

<sup>(</sup>٤و٥) في هذين البيتين نزعة إلى التصوّف.

متعة: استفادة، سرور. ساعة: وقت قصير. الحثيث: المستمر (السريع).

وقد آذنت نفسي بتَقْويض. رِحْلِها، وأسَرْعَ-فيسَوْقي إلى الموت-سائقي (١١). و وإنّي وإن أوْغَلْتُ، أو سِرْتُ هارباً من الموت في الآفاق فالموت لاحقي (٢)!

## الدارونيّ

١ هو أبو محمد حسنُ بنُ محمد التميميُّ العنبريُّ الدارونيُّ، نسبةً إلى دارون - وهي مَنْزِلٌ (محطّة للقوافل قربَ القيروان). وكان يعرفُ بابنِ أختِ العاهة (!).

كانَ الداروفيُّ مُعْجَباً بقومهِ تميم وبنسَبهِ فيهم شديدَ الافتخارِ بهم إلى درجةٍ تخرُجُ عن الحدّ المعقول. وكان كثيرَ الحُبُّ للبادية يكرَهُ أهلَ الحَضَر وأهل البَدُّو مُن يعملون في الصناعاتِ والزراعةِ والتجارة. وكانتْ وفاةُ الدارونيَّ سنة ٣٤٣ (٩٥٤ - ٩٥٤ م).

٢- كان الدارونيُّ إماماً في اللغة وفي العلم بالشعر مشغوفاً بالشعراء القُدماء وبذي الرُمّة خاصّة، عارفاً بأخبار العرب وأنسابها وأيامها. وكذلك كان شاعراً مُجيداً غزير الشعر جيّد الطبع مقتدراً على المعاني.

#### ٣- مختارات من شعره

- أملقَ (أَعْسَرَ وافتقر) الدارونيُّ يوماً فكتب إلى أبي جعفرٍ المَرْوَذيْ، وكان يَخْدِمُ الشيعة (الفاطميّين):

كَتَمْتُ إِعساري وأَخْفَيْتُكُ مُ خُوفًا بِأَن أَشْكُو إِلَى مُعْسِر،

<sup>(</sup>١) آذنت بالمدّ: قاربت. تقويض الرحل: نزع الخيمة من مكانها (استعداداً للرحيل)؛ كناية عن قرب الموت.

<sup>(</sup>٢) أوغل الرجل في الغابة: سار فيها بعيداً. في الآفاق: أطراف البلاد (الأماكن البعيدة عن الحضر المناطق المعمورة والمناطق المهجورة: سيلحق بي الموت أينا ذهبت.

وأنْ يقولَ الناسُ إنّي فتًى لم أصُنِ العِرض ولم أصْبِرِ. فإن تكُنْ في حاجةٍ شاكياً، فآشْكُ إلى مِثل أبي جعفرِ. فَهْوَ لها أمّلْتَـــه أهلـــه؛ وما أراه اليومَ بالموسِرِ!

٤- ★★ طبقات الزبيدي ٢٦٧- ٢٦٨؛ بغية الوعاة ٢٣٦؛ البلغة ٦٦.

# الرازي المؤرّخ

١- هو أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ موسى<sup>(١)</sup> الرازيُّ، وُلِدَ في عاشِرِ ذي الحِجّةِ من سَنَةٍ ٢٧٤ (٢٦/ ٤/ ٨٨٨ م). وقد سَمِعَ أبو بكرٍ الرازي هذا من أحمدَ بن خالد<sup>(١)</sup> وقاسم ِ بن أصبغَ وغيرهِما. وكانتْ وفاتُه في ثاني عَشَرَ رَجَبَ من سَنَةِ ٣٤٤ (١١/١// ٩٥٥ م).

٢- كان أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ موسى الرازيُّ واسعَ الحِفظ للأخبار فعُرِفَ باسم «المؤرِّخ» و «بالتاريخي» لكَثْرَةِ آشتغاله بالتاريخ. وكان أيضاً متميزاً بالجغرافية أديباً وشاعراً ولغويّاً ونحويّاً؛ ومُؤلِّفاً مُكثِراً، له: أخبارُ ملوك الأندلس وكتابهم وخططهم (الوافي بالوفيات ١٠ ١٣١) - كتاب أنساب مشاهير أهل الأندلس (خسة أجزاء)، ويسمّى الاستيعاب (الحلّة السيراء ١: ٢٤٥) - كتاب صفة قرطبة وخِطَطِها ومنازل العظاء بها - كتاب كبار الموالي الأندلسيّين أو أعيان الموالي - أخبار عُمر بن حفصون - أخبار مروان بن عبد الرحمن الجلّيقي - أخبار بني قسي والتُجيبيّين وبني الطُويْل والثغر (ولعله كتاب الموالي) هذه الكتب لم تصل إلينا، ولكن المؤرخين المتأخرين نقلوا منها في كتبهم نُتَفاً كثيرة.

<sup>(</sup>١) راجع تتبَّة نسبه في ترجمة أبيه محمد بن موسى الرازي (ت ٢٧٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) في «تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس » لابن الفرضي ثلاثة أساؤهم أحمد بن خالد: أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد أحمد بن خالد بن الجبّاب القرطبي الفقيه المحدّث (١: ٤٢)، ثم أبو القاسم أحمد بن خالد بن يزيد الأسدي من أهل بجّانة ويعرف بابن أبي هاشم، كان محدّثاً، وقد توفّي في سادس شوّال من سنة ٣٦٨ (١: ٥٩)، ثمّ أبو عمر أحمد بن خالد بن عبد الله الجذاميّ المحدّث المتوفّى في ٢٦ من ذي القعدة من سنة ٣٨٨ الله عمر أحمد بن خالد بن عبد الله الجذاميّ المحدّث المتوفّى في ٢٦ من ذي القعدة من سنة ٣٨٨ الله عمر أحمد بن خالد بن عبد الله الجذاميّ المحدّث المتوفّى في ٣٨ من ذي القعدة من

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال أحمدُ بنُ محمد بنِ موسى الرازيُّ في نسب عبيدِ الله الملقبِ بِالمَهْدِيِّ أُوَّلِ ملوك الشيعة في المغرب (الحلّة السيراء ١: ١٩٠):

واختلف الناسُ في نسب عبيد الله. فقال قوم: هو عبيدُ الله بن محمّد بن اسماعيلَ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب. قال: وأخبرني الثِقة عن أبي القاسم أحمد بن اسماعيلَ الرّسيِّ الحَسني أنّه قال: باللهِ الذي لا إله إلاّ هو، ما عبيدُ الله منّا. ولا أقولُ هذا لِما فعل، فقد فعَلَ مَنْ لا يُشكّ في نسبهِ أكثرَ من فعله وأشنع(١).

- وقال في وصف الأندلس (نفح الطيب ١: ١٢٩- ١٣١):

بلدُ الأندلسِ هو آخِرُ الإقليمِ الرابعِ (٢) إلى المَغْرب. وهو عند الحكاء بلدُ كريمُ البُقعةِ طيّب التُربة خِصْب الجَناب مُنْبَجِسٌ بالأنهار الغِزار والعيون العِذاب (٢)، قليلُ الهُوام (١) ذواتِ السموم، معتدلُ الهواء والجوّ(٥) والنسيم، ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه على قَدْر من الاعتدال.... تتصل فواكِهُهُ أكثرَ الأزمنة وتدوم متلاحقةً غيرَ مفقودة. أمّا الساحل منه ونواحيه فيبادرُه بباكوره (١). وأمّا التَغْر (٧) وجهاته والجبال المخصوصة منه ببرد الهواء فيتأخّر بالكثيرِ من ثمره. فادّة الخيرات بالبلد مُثاديةٌ في كلّ أوان. وله خواصٌ في كَرَم النبات يوافقُ في بَعضها أرضَ الهند.... منها أن المَحْلَب المقدّم في الأفاويهِ والمفضّلَ في أنواع الأشْنان (٨) - لا يَنْبُتُ بشيء من الأرض إلا بالهند

<sup>(</sup>١) لا أتهمه بذلك لأفعاله الشنيعة، فقد فعل غيره (مّن كانوا أشرف نسباً) أفعالاً أشنع من أفعاله.

 <sup>(</sup>٢) الإقليم الرابع: المعتدل (يقع الأقليم الأوّل على خطّ الاستواء، ويقع الأقليم السابع عند القطب الشاليّ).

<sup>(</sup>٣) منبجس: متفجّر، سائل. الغزير: الكثير. العذاب (بكسر العين): جمع عذب (حلو).

<sup>(</sup>٤) الهوامّ: (الحشرات الصغيرة).

<sup>(</sup>٥) الجوّ: المنخفض في الأرض (وهنا: حال الهواء من البرد والحرّ).

<sup>(</sup>٦) يبادر بباكوره: يعطي أشياء من ثمره باكراً.

<sup>(</sup>٧) الثغر: المكان الذي يخشى منه مجيء العدو (وهنا: شالي الأندلس المصاقب لأمراء النصارى).

<sup>(</sup>A) المحلب: نوع من الطيب المستخرج من النبات (يؤكل). الأفاويه: أنواع الفلفل. الأشنان (بفتح الهمزة أو كسرها): أنواع من النبات يستخدم ورقه في الغسل والتنظيف (كالصابون).

والأندلس. وللأندلس المدنُ الحصينة والمعاقل المنيعة والقلاع الحريزة والمصانع الجليلة (۱)، ولها البرّ والبحر والسهل والوعر..... والأندلسُ اندلسانِ في اختلاف هبوب رياحها وجَرَيان أنهارها: أندلسٌ غربيٌّ وأندلسٌ شرقيّ. فالغربيّ منها ما جَرَتْ أُودِيتُهُ إلى البحر المُحيط الغَرْبي (۱)، ويُمْطَرُ بالرِياح الغربية. ومبتدأ هذا الحَوْز (۱) من ناحية المشرق مع المفازة الخارجة من الجَوْف إلى بلد شَنْتَمَرِيّة (۱) طالعاً إلى حوز اغريطة المجاورة لطليطلة (۱) مائلاً إلى الغرب ومجاوراً للبحر المتوسط الموازي لقرطاجنية الخلفاء التي من بلد لُورقة (۱)، (ثم) الحَوْزِ الشرقي المعروف بالأندلس الأقصى (۱) وتجري أوديته إلى الشرق، وهو من حدّ جبال البُشْكنس، هابطاً مع وادي إبْرُه إلى بلد شنت مرية (۱۸). ومن جوف هذا البحر وغربه الحيط . وفي القبلة (۱) منه البحر الغربي الذي منه يجري البحر المتوسط الخارج إلى بلاد الشام، وهو البحر المسمّى ببَحْرِ تِيرانَ (۱۰)، ومعناه الذي يشُق دائرة الأرض، ويسمّى البحر الكبير.

- وقال أحمد بنُ محمد بن موسى الرازيُّ (المقتبس ٨٩):

كان الأميرُ عبدُ الرحنُ (بن الحكم) (١١٠) مُقدَّمَ الطبَقةِ في البلاغة مطبوعاً على الكتابة

<sup>(</sup>١) المصنع (هنا): البناء العظيم (وفي الأصل: الجوض تجمع فيه المياه).

<sup>(</sup>٢) الوادي (في المغرب): النهر المحيط الغربي (الاطلنطيكي).

<sup>(</sup>٣) الحوز: جانب من الأرض ذو حدود معيّنة.

<sup>(</sup>٤) المفازة: الصحراء. شنتمريّة: بلدة في أقصى الجنوب الغربي من الأندلس (البرتغال اليوم، وأسمها فارو).

<sup>(</sup>٥) طليطلة جنوب مدريد.

<sup>(</sup>٦) قرطاجنة الحلفاء (أو الخلفاء) مرفأ في الجانب الجنوبي الشرقي من الأندلس. لورقة بلدة داخلية غرب قرطاجنة.

<sup>(</sup>v) الأندلس الأقصى الجانب الشمالي الشرقى.

<sup>(</sup>A) جبال البشكنس: في الشمال عند اتصال اسبانية بفرنسة. نهر ابره يصب عند طرطوشة (على الشاطيء الشمالي الشرقي). شنتمرية الشرق: بلدة إلى الشرق الشمالي من مدريد.

<sup>(</sup>٩) الجوف: الجنوب. (وسطراسبانية). الحيط (الاطلنطيكي). القبلة (الجنوب الشرقي): اتجاه المصلّى في الأندلس نحو مكّة.

<sup>(</sup>١٠) يبدو أن الإشارة هنا إلى البحر الأبيض المتوسّط (ولفظه في الأجنبية مديترّانيوم).

<sup>(</sup>١١) عبد الرحمن بن الحكم رابع الأمراء المتوارثين في الأندلس (٢٠٦- ٢٣٨ هـ).

مُقتدراً على ما حاول من سَنِي المنثورِ والمنظوم مُؤثراً لِمَنْ يُحْسِنُها مُقَرِّباً بوسيلتِها (١). وكان له التوقيعُ الوجيزُ(٢) والقريض المُستَحْسن.

– وقال أيضاً (المقتبس ١٢٩ - ١٣٠):

كان لخلافة الأمير محمّد بن عبد الرحمن غضارة (٣) ولأيامه زهرة ولسُلطانه جلالة سَرَت إلى المشرق من قبل مَنْ تجاوز الأندلس من أهل العُدوة (١)، فأضحى لديهم طيّب الخبر جيل الأثر اعتقد له من أجله كثيرٌ من ملوكِ أهلِ العدوة الولاية (٥)، وألْقوا إليه بالمودة وأبْدوا إليه الحبّة وأعتمدوه بالمُشاركة فيا يُحْدِثُ الله إليهم من محنة (٢). فَبَلَوا منه صِحّة عقد (٧) ونَحيزة صَغَوا بها إليه فداموا له على المُواصلة. وكان أكْلَفَهُمْ عا لَدَيْهِ من أملاك (٨) أهلِ العُدوة بنو مدرار ملوك سِجِلْمَاسة وبنو أفلَح بن عبد الوهاب الرُسْتَمي أمراء تاهر (١) وغيرُهم.

3- ★ ★ الزبيدي ٣٢٧؛ جدوة المقتبس ٩٧، راجع أيضاً ٩٦-٩٧ (الدار المصرية) ١٤٠ مرتين (رقم ١٧٤ و ١٧٥)؛ بغية الملتمس ١٤٠ (رقم ٣٣٠، راجع أيضاً رقم ٣٢٩)؛ ابن الفرضي ١: ٥٥-٥٥؛ معجم الأدباء ٤: ٣٣٠ - ٢٣٦؛ الوافي بالوفيات ٨: ١٣١؛ بغية الوعاة ١٦٨؛ نفح الطيب ٣: ١٧٧- ١٧٤؛ دائرة المعارف الإسلامية ط ١، ٣: ١١٣٧؛ بروكلمن ١: ١٥٣- ١٥٠، الملحق ١: ٣٣١؛ الأعلام للزركلي ١: ١٩٩- ٢٠٠٠ (٢٠٨).

<sup>(</sup>١) يقرّب إليه البارعين فيها.

<sup>(</sup>٢) التوقيع: جملة يدونها الخليفة أو الوالي أو القاضي في أسفل القصة (الطلب، المعروض المقدم اليه) وتكون حكما بتنفيذ الطلب أو رفضه.

<sup>(</sup>٣) محمّد بن عبد الرحمن خامس أمراء الأندلس (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ). غضارة: السعة (بفتح السين) والنعمة.

<sup>(</sup>٤) العدوة (بضم العين أو كسرها): الجانب. (هنا) الشاطىء الشمالي من قارة إفريقية. من تجاوز (في رحلته: أسفاره) الأندلس.

<sup>(</sup>٥) اعتقد له الولاية: أقر له بالطاعة وبحقه في الحكم.

<sup>(</sup>٦) واعتمدوه بالمشاركة.... سألوه رأيه وعونه على التغلّب على ما ينزل بهم من الأحداث (اعتداء الأعداء عليهم).

<sup>(</sup>٧) العقد: العهد، يضمره الإنسان في نفسه.

 <sup>(</sup>A) أكلفهم: أشدهم تعلّقاً به وحباً له. النحيزة: الطبيعة. صغا: مال إلى... الأملاك (الملوك).

<sup>(</sup>٩) راجع، فوق، ص ٦١.

# أبو وهب العبّاسيُّ

١- هو أبو وَهْب عبدُ الرحمنِ العبّاسيُّ من بني العبّاس، مَوْلِدُهُ (في بَغدادَ) نحو سَنَةِ
 ٢٥٤ (٨٦٨ م)؛ طرأ على الأندلس وسكن قُرطُبةَ وأخفى نَسَبَهُ. وكانت وفاتُه سَنَةَ
 ٣٤٤ (٩٥٥ م).

٢- كان أبو وهب العبّاسيُّ زاهداً وَرِعاً قليلَ الاحتفالِ بأمورِ الدنيا، مَعَ أَنّه كان مُتَفَنّناً في أطرافٍ من العلوم. وله كلامٌ في الزُّهد والوَعْظ متينُ الأُسلوبِ. ومثلُ ذلك شعرُه مَعَ سهولةٍ في التركيبَ وحَلاوةٍ في اللفظ.

#### ۳- مختارات من شعره

- وممّا ينسب إلى أبي وهب العباسي (نفح الطيب ٤: ١١٤):

قد تَخَيّرتُ أَن أكونَ مُخِفًّا ليس لي من مَطِيِّهم غيرُ رِجْلي(١).

فإذا كنتُ بينَ ركْب فقالوا: «قدّموا للرحيل»، قدّمتُ نَعْلى (١).

حيثًا كنتُ لا أُخَلِّفُ رحْلاً؛ من رآئي فقد رآني ورحلي (٣).

- وقال في الزهد (نفح الطيب ٣: ٢٢٦):

تنامُ، وقد أُعِدَّ لك السهادُ؛ وتُوقِنُ بالرحيل، وليس زادُ (الله وأي أن أن مثل ما تُمسي مُضيعاً، كأنّـك لست تـدري ما المُراد. أتطمَـعُ أن تفوزَ غـداً هنيئـاً ولم يكُ منك في الدنيا آجتهاد.

إذا فرّطت في تقديم زَرْع، فكيف يكون من عَدَم - حَصاد!

<sup>(</sup>١) الخفّ: الذي لا يحمل متاعاً أو أثقالاً (ليس معه أشياء يحملها في انتقاله). المطيّ جمع مطيّة: الدابة التي تُستخدم في الركوب.

<sup>(</sup>٢) الركب: الجاعة يركبون (ينتقلون، يسافرون) معاً.

<sup>(</sup>٣) الرحل (هنا): متاع البيت، الأثاث.

<sup>(</sup>٤) السهاد: السهر (الحزن من التفكير في العواقب). الرحيل: (هنا) الموت. الزاد (هنا) العمل الطيّب الذي ينفع الإنسان في آخرته.

- كان أبو وهب العبّاسيُّ إذا أصبح، ونَظَرَ إلى استيلاءِ النور على الظُّلْمة، رفع يَدَيْهِ إلى الساء وقال:

اللَّهُمَّ، إنّك أمرتنا بالدُعاء إذا أسْفَرْنا(١) فاسْتَجبْ لنا كَمَا وَعَدتَّنا. اللَّهمَّ، لا تَجْعَلْ تُسَلِّطْ علينا في هذا اليوم من لا يُراقِبُ(١) رضاك ولا سُخْطَك. اللَّهمَّ، لا تَجْعَلْ رزْقَنا على يدِ سِواك. اللَّهمَّ، أَمْحُ من قلوبنا الطَمَعَ في هذه الفانيَةِ(٣) كما مَحَوْتَ بهذا النور هذه الظُلْمَةَ. اللَّهمَّ، إنّا لا نَعْرفُ غيرَك فنَسْأَلَهُ، يا أَرْحَمَ الراحمينَ، يا غياثَ من لا غياثَ له؛

#### - ومن شعره:

أنا في حالَتي التي قدْ تَراني أحسْنُ الناسِ إِن تَفَكَّرْتَ حالا: مَنْزِلِي حيستُ شِئْت مِنْ مُسْتَقَرِّ الأَرْضِ أَسْقَى مِنَ المِياهِ زُلالا(1)؛ ليس لي كُسُوةٌ أخاف عليها مِنْ مُغيرِ، ولا تَرى لي مالا(0). أجعَلُ الساعِدَ اليمينَ وسادي، ثم أثني إذا انْقَلَبْتُ الشَّالا(1). قصد تَلَاذُتُ حِقْبةً بأمورِ فَتَدَبَّرْتُها فكانت خيالا(٧)!

<sup>(</sup>١) أسفر الرجل: سافر باكراً (نهض من نومه). – الدعاء مطلوب في كلّ حين، ولا وجه بتقييده بزمن معيّن أو بحال معيّنة.

<sup>(</sup>٢) رقب الشيء وارتقبه انتظره. لا يراقب (لا ينتظر، لا يؤمن. لا يخشي)

<sup>(</sup>٣) السخط: الغضب، الفانية: الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>٤) الزلال: الماء الصافي.

<sup>(</sup>ه) المغير: الهاجم (اللص).

<sup>(</sup>٦) الوسادة: المخدّة. أثني (أطوي) الشمال (اليد اليسرى). مرة أجعل وسادتي يدي اليمنى ومرّة أجعلها يدي اليسرى.

<sup>(</sup>٧) حقبة: مدّة طويلة. تدبّر الأمر: نظر فيه وفكّر فيه.

# أحمد بن محمّد بن أضحى

1- هو أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ أضْحى بنِ عبدِ اللطيفِ بنِ خالدِ الغريبِ بنِ يزيدَ بنِ الشَمِرِ بنِ عبدِ شمس بنِ غريبِ الهَمْداني الإلبْيريّ، من أهلِ هَمْدانَ وَهِيَ قريةٌ على مقرُبةٍ من غَرناطةَ. وعُرِفَ جَدّهُ خالدٌ بلقبِ الغريب لأنّه كانَ أوّلَ مولودٍ من العرب الشاميّين (الذين جاءوا مَعَ بَلْج ِ بنِ بِشْرٍ-راجع، فوق،ص ٣٩) في كورة إلبِيرةَ. وكان والدُه محمّدٌ صاحبَ حِصنِ الحَمّةِ من أعال إلبيرة ومن أنصارِ الأميرِ عبدِ اللهِ بنِ محمّدٍ.

أمّا أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ أضْحى نفسُه فلا نَعْرِفُ من أحداثِ حياتِه إلا أنه كان في أيام عبدِ الرحمنِ الناصرِ (٣٠٠- ٣٥٠ هـ= ٩٦١ - ٩٦١ م). ولعلّ وفاته كانتْ في حدود سنة ٣٤٥ (٩٥٦ م) (١).

٢- في الحِلّة السِيراء (١: ٢٢٩) أنّ أحمد بنَ محمّد بنِ أضحى «كان من أحسنِ الناسِ وجها وأفصحِهِمْ لِساناً وأشْهَمِهِمْ نفساً وأوْسَعِهِمْ أدباً » وكان شاعراً مُجيداً وخطيباً قديراً عارفاً بأشياء من العلم (كما نرى من خُطبته)

لابن أضْحى هذا بيتانِ من الرَجَز أَلْحَقَهُما بِخُطبتهِ بينَ يَدَيْ عبدِ الرحمنِ بنِ مُحمّد، ها:

# الله أعطاك التي لا فوقها وقد أراد الْلْحدون عَوْقها

<sup>(</sup>۱) في الحُلّة السيراء (۱: ۲۲۹) أن أحمد بن محمّد بن أضحى قدم مع أبيه في وقد من قومه على الناصر عبد الرحن بن محمّد داخلين في طاعته. إنّ قدومهم هذا يجب أن يكون سنة ٣٠٠ هـ (٢١٩ م) حيّما جاء أبو مطرّف عبد الرحمن بن محمّد إلى الإمارة. أمّا قول ابن الابّار (الحلّة السيراء ١: ٢٢٩): «على الناصر عبد الرحمن بن محمّد » وقول لسان الدين بن الخطيب (الإحاطة ١: ١٥٧): «قدم على الخليفة عبد الرحمن «فمن باب التجوّز (لأنّ عبد الرحمن بن محمّد لم يأخذ لنفسه البيعة بالخلافة ولا تلّقب بلقب « الناصر » إلاّ في سنة ٣١٦ هـ. وبا أنّ لسان الدين قال عن أهل أحمد بن محمّد بن أضحى «جميعهم من أهل البلاغة والبيان والأدب والشعر البارع » (الإحاطة ١: ١٥٥)، فإنّ تقدّم أحمد بن محمّد ابن أضحى لإلقاء خطبة وإنشاد قصيدة عن الوفد يدلّ على أنّه كان في ذلك الحين من أسنّهم أو من احسنهم أدباً. ولعلّ الاحتال الثاني هو الأصحّ هنا، وهذا أيضاً يندر أن يتّفق للإنسان قبل الثلاثين من عمره.

عنك، ويأبى الله إلا سَوْقَها إلىك، حتى قلدوك طَوْقها (۱). فإذا هو عَنَى بقوله «التي لا فوقَها» الخِلافة فيكونُ وفودُه على عبدِ الرحمنِ بنِ محمّد سَنَةَ ٣١٦ للهجْرة أو بعدَها بقليل.

٣- مختارات من آثاره

- قَدِمَ أَحمدُ بنُ محمّد بنِ أضْحى الإلبيريُّ على أبي مُطرِّفٍ عبد الرحمن بن محمدٍ فخطب بن يديه وقال:

الحمدُ للهِ المُحتجبِ بنورِ عظمتهِ عن أبصارِ بَرِيّته، والدالِّ بحُدوثِ خَلْقه على أَرْليّته... وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له إقراراً بوَحْدانيّته.... وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له إقراراً بوَحْدانيّته.... وأشهدُ أَنّ محمّداً عبدهُ ورسولُه انْتَخَبَه من أطيب البيوتاتِ... ثمّ أكرمَهُ برسالتهِ وأنزلَ عليه محكمَ تنزيله واختارَ له من أصحابِه وأشياعه خَلْقاً جَعَلَ منهم أئمّةً يَهْدون بالحق وبه يَعْدلون (٢). وجَعَلَ اللهُ الأمير – أعزّهُ الله – وارثَ ما خَلّفوهُ من معاليهم وبانيَ ما أسسوه من مشاهدِهم حتى أمّن المسالك (٣) وسكن الخائف، رَحْمةً من الله ألْبسَه كرامَتها وطوّقه فضيلتها. والله يُوتي مُلْكَهُ مَنْ يشاء. واللهُ ذو الفضلِ العظيم.

- وقال في العتاب والاعتذار:

هَوَّى كَدَّرَ الواشونَ منه الذي صفا ﴿ وَنَمُّوا بأفعى الإفْكِ عني مُزَخْرَفاً (١٠).

<sup>(</sup>١) الشاعر هنا لم يجعل الشطر وحدة المعنى. ولو أردنا ترتيب هذين البيتين بحسب المعنى (كما يفعل نفر من الشعراء المعاصرين لنا بأشعارهم من باب التجديد) لكان الترتيب كما يلي:

الله أعطاك التي لا فوقها،

سه اعطاب آلبي له خوفها،

وقد أراد الملحدون عوقها عنك.

ويابي الله إلاّ سوقها إليك،

حتّى قلّدوك طوقها.

<sup>(</sup>٢) راجع القرآن الكريم ٥٩:٧ (سورة الأعراف): «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون » ( يحكمون بالعدل بين الناس بحسب أمره).

<sup>(</sup>٣) المشاهد: الآثار الحضارية. المسالك: الطرق (كان عبد الرحمن بن محمّد قد جاء إلى الإمارة والبلاد مضطربة جدًّا بالثورات، وبثورة عمر بن حفصون خاصّة).

<sup>(</sup>٤) غُمّ: زَبّن الكلام بالكذب ونقله على غير وجهه. الأفك: الاختلاق، الكذب. مزخر فاً: مذوّقاً، مكذوباً فه

وَشَوْا، وأصاخَتْ أُذْنُ خِلّي، فها وَفَوْا وهَوْا وهلا - كها أَنْصَفْتُه في مَحَبّي- فلا كان داء ضميره ولا يَفْرحوا أَنْ أَوْقَدوا الهَجْر جاحِاً

بَتْبليغهِ ما لم أَقُلْهُ؛ ولا وَفى (۱)! ثَناهُمْ على الأعقاب منهم فأنْصَفا (۲)؟ هَواناً، فلمّا أَنْ رأى هَجْرَنا اشتفى (۳). فعمّا قريبٍ ينطفي؛ أَوْ قدِ انطفى (٤)!

٤- الحلَّة السيراء ١: ٢٢٨- ٢٢٩؛ الإحاطة ١: ١٥٦ - ١٥٩.

# أبو القاسم الفزاري

١ - هو أبو القاسم محمّدُ بنُ عبدِ الله الفَزاريُّ، وُلِدَ في القَيْروانِ ونشأ فيها. وكانتْ وفاتُهُ سَنَةَ ٣٤٥ (٩٥٦ - ٩٥٧ م).

7 - كان أبو القاسم الفرزاري رَجُلاً مُتقلب الموى يتكسّبُ من أهلِ كل دَوْلةٍ قاعة . لا تغلّب مَخْلَدُ بن كَيْداد (٥) على عدد من المُدُنِ التونسية وانتزَعها من يد الفاطميّين ثم خضعت له القيروان (٣٣٣ هـ) مَدَحَهُ أبو القاسم الفرزاري بعدد من القصائد هجا فيها الفاطميّين وتعرّض للمذهب الفاطميّ. ولمّا تمكن الفاطميّون من هزية مَخْلد واسترداد القيروان، وَشِيكاً بعد ذلك، ثم بذَلوا الأمانَ لأهلِ القيروان مدحَهُمْ أبو القاسم الفرزاريُ بقصيدة يَرْ فَعُهُمْ فيها فوقَ جميع الشاهير من أهلِ الجاهلية والإسلام، ويُشيدُ بالمنصور الفاطميّ (٣٣٤ - ٣٤١ هـ). والقصيدة مَتينةُ السَبْكِ سَهْلةُ التِلاوة برُغْمِ ازدحامِها بأسماء الرجال.

<sup>(</sup>١) الوشاية حمل الكلام من شخص إلى شخص بقصد الإنساد بينها. أصاخ: أصغى، استمع. الخلّ: الصديق. ما كان هؤلاء الناس أوفياء (صادقين) في الكلام الذي نقلوه، ولا كان هو صديقاً وفيًّا لي لمّا صدق هذا الكلام.

<sup>(</sup>٢) ثناهم على الأعقاب: ردّهم خائبين (لم يسمع منهم).

<sup>(</sup>٣) كان هذا الواشي مبغضاً لنا وكان يرى نفسه محتقراً (حينا كان يشي ولا نسمع منه). فلمّا سمع منه خلّى (صديقي) تلك الوشاية بطل شعوره بحقارة نفسه.

<sup>(</sup>٤) الجاحم: الشديد الحرارة.

<sup>(</sup>٥) راجع، فوق، ص ۱۷۳۰

#### ٣- مختارات من شعره:

- قال أبو القاسم الفَزاريُّ من القصيدة التي يَرْفَعُ فيها من شأن الفاطميّين: ولا سيّد الأوبار قيس بن عاصم (١)، لهاميمَ من بَكْر وحيِّ اللهَازم(٢)، عُبابٌ كمَوْجِ اللُّجَةِ المتلاطم (١١)، قُرومٌ كأُسْدِ الغِيـلِ من آل دارم<sup>(١)</sup>، ولا الحارث الشهم الفؤاد آبن ظالم (٥)، وعمرو بن كُلثوم شهاب الأراقم (٦) ، عقيد الثناء المحض دون اللوام (٧)، عطوف على أهل البيوتات راحم (٨)، أُبُوَّةُ صِدْق مِن ذُوابَة هاشم (١) ....

لَعَمْرُكَ، ما أوْسُ بنُ سُعدى بقومه ولا كان ذو الجَدّين بن كتائب وربُّ مَعَدٌّ والأحاليفُ حولَهُ ولا حاجبٌ ذو القوسِ يخطُرُ حولَه ولا خالدٌ سُمُّ العُداةِ آبنُ جعفرِ ولا كان بسطام بن قيس بن خالد ولا عَلَمُ الأجوادِ كعبُ بنُ مامة بأمَنْعَ مِنَّى في جوارِ خليفةٍ كريم المساعى والأيادي، سَمَتْ بـــه

أوس ابن حارثة الطائي من السادات الكرماء وسعدى أمّه. وقيس بن عاصم سيّد بني تميم قال فيه (1)رسول الله: «هذا سيّد أهل الوبر ».

ذو الجدّين (من كان جدّه لأبيه وجدّه لأمّه عظيمين)، وهو عبد الله بن عمرو بن الحارث فارس  $(\tau)$ الضحياء (اسم لعدد من الخيل المشهورة). وفي « مجمل تاريخ الأدب التونسي » (ص ٨٤): ذو الحدّين (بالحاء المهملة): مسعود بن بسطام، وكان شريفاً في قومه. الكتية: قطعة من الجيش (المشاة أو الِفرسان). اللهاميم جمع لهموم (بضم اللام): الجيش العظيم، العدد الكبير. اللهازم: لقب بني تيم الله بن ثعلبة (القاموس ٤: ١٧٩). وفي مجمل الأدب التونسي (ص ٨٤): بطن من بني شيبان.

ربّ معدّ (من مجمل تاريخ الأدب التونسي): قصيّ بن كلاّب لأنه جمع كلمة قومه. الأحاليف (يقصد  $(\tau)$ الأحلاف جمع حليف) ستّ قبائل من قريش اجتمعوا على أن ينصر بعضهم بعضاً وأن يكونوا عوناً على غيرهم (وهم أبناء عبد مناف، وهؤلاء متأخّرون عن قصيّ، ولكن الشاعر جعلهم حول قصيّ). العباب: معظم السيل، أو ارتفاعه أو موجه.

حاجب بن زرارة رهن قوسه عند كسرى حتى لا يعتدى قومه بنو تميم على مراعى القبائل الأخرى (٤) عند الفرات، ووفت بنو تم بذلك. دارم من بني تم.

<sup>(</sup>o) خالد بن جعفر الكلابي والحارث بن ظالم الغطفاني مشهوران بالشجاعة.

بسطام بن قيس سيّد بني بكر ، وعمرو بن كلثوم سيّد بني تغلب. الشهاب: اللامع ، المشهور . والشهاب (7)حجر يخرج من مداره حول كوكب فيصل مشتعلاً إلى الأرض (كناية عن الشجاعة والشدة). الأراقم (جمع أرقم: حيّة) حيّ من تغلب.

كعب بن مامة من مشاهير الأجواد في الجاهلية. (v)

البيوتات: الأسر (جمع أسرة) المشهورة ذوات المكانة. (A)

ذؤابة: أعلى الأشياء (الشريف المقدّم في قومه). (4)

- وقال يفتخرُ بالقيروانِ ويُفَضَّلها على بَغْدادَ:

فه للقيروان وساكنيها عَدِيكٌ حينَ يفتخرُ الفَخورُ (۱)؟ بلادٌ حَشْوُها عِلْم وحِلْم وإسلامٌ ومعروفٌ وخِ ير(۲). عراقُ الشام بَغددادٌ، وهذي عراقُ الغَرْبِ بينَها كثر ير(۳)! ولستُ أقيسُ بَغداداً إليها. وكيف تُقاس بالسَنَة الشُهور؟ بناها كلُّ بَدْرِيٌّ كريمٌ كانَّ صِفاحَ أَوْجُهِمْ بُدور(١). هم صَلَّوْا بَمَسجدها براحاً وليس لها جِ دارٌ مُستدير (٥).

٤- ★ ★ الجمل تاريخ الأدب التونسي ٨٣.

# ابن الوزان القيرواني النحوي

١- هو أبو القاسم ابراهيم بن عُثانَ المعروفُ بابنِ الوزّانِ القَيروانيِّ النحويّ، كان كثيرَ السَاع (التعلّم) من ابن عيذون قرأ عليه شرح «غريب الحديث » لأبي عُبيد (١)

(١) عديل: مثيل.

(٢) الخير (بالكسر) كالخير (بالفتح).

(٣) الشام (هنا): الشرق العراق أعظم أقطار المشرق، وتونس أعظم أقطار المغرب.

<sup>(</sup>ع) البدري: الذي حارب مع الرسول في معركة بدر (أولى معارك الإسلام، في السنة الثانية للهجرة، (ع).

<sup>(</sup>٥) براحا: حينا كانت أرضه براحاً (أرضاً لا زرع فيها ولا شجر = غير مبنية) - ليس المهمّ أن يكون هناك بناء يسمّى مسجداً، بل المهمّ أن يجتمع الناس للصلاة.

<sup>(</sup>٦) ابن عيذون (أبو عليّ القالي، ت ٣٥٦هـ). لم أعثر على كتاب في غريب الحديث لأبي عبيد.

هنالك كتب عنوانها «غريب الحديث» للنضر بن شميل (ت ٢٠٣هـ) وقطرب (ت ٢٠٦هـ)

وأبي عبيدة معمر بن المثنّى (ت ٢١٠هـ) وأبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي (ت نحو ٢٢٣هـ) والمبرّد
(ت ٢٨٥هـ) وإبراهيم الحربي المتوفّى سنة ٢٨٥هـ (بروكلمن ١: ١٢٩، الملحق ١: ١٨٨) وأبي
العبّاس ثعلب (ت ٢٩١هـ) ومحمّد بن القاسم الأنباري (ت ٣٦٨هـ) ولآخرين أحدث عهداً من ابن
الوزّان. ولعل المقصود هنا هو أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي صاحب «غريب الحديث ». ويبدو
أن كلمة «شرح » في طبقات الزبيدي (ص ٢٦٩) زائدة. ولعلّ الأصوب ما ذكره السيوطيّ (بغية الوعاة
أن كلمة «شرح » في طبقات الزبيدي (ص ٢٦٩) زائدة. ولعلّ الأصوب ما ذكره السيوطيّ (بغية الوعاة
المحليل بن أحمد وغريب الحديث لأبي عبيد بن سلاّم والمصنّف (يقصد: يحفظ كناب العين
المخليل بن أحمد وغريب الحديث لأبي عبيد بن سلاّم والمصنّف ». وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي
(١: ٣٠٣): وكان يحفظ كتاب العين للخليل ابن أحمد وغريب المصنّف لأبي عبيد. وفي «إنباه حدود المنتف المنتف المنتف الأبي عبيد. وفي «إنباه حدود المنتف القرية المنتف المنتفرية المنت

وكان صديقاً لأبي محمّدٍ عبدِ الله بنِ محمودٍ المكفوفِ (ت ٣٠٨ هـ). وكانتْ وفاتُه في عاشرِ المُحرَّم من سَنَةَ ٣٤٦ (١٣/ ٤/ ٩٥٧ م).

7- كان ابنُ الوزّان القيروانيُّ النحويُّ فقيهاً على مذهب أهل العراق (۱۱). وكذلك كان إماماً في النحو واللَّغة والعَروض. وكان في ذلك يميلُ إلى مذهب البَصْريين مَعَ معرفتهِ الواسعةِ عذهب الكوفيين. ثمّ كان يُفَضِّلُ المازنيَّ في النحو وابنَ السِكّيتِ في اللغة. وهو حَسَنُ الاستخراج يستخرجُ من مسائل اللغة والنحو أموراً لم يتقدّمْهُ فيها (لم يكن فيها أحسنُ منه) أحدٌ. وكان غايةً في استخراج المُعمّى (۱۲). وفي أواخر أيامهِ نَظَمَ شيئاً من الشعر لم يَرْضَهُ ولا أحبَّ أن يُوسَمَ به (أن يُنْسَبَ ذلك الشعرُ إليه). وكانتُ له تصانيفُ كثيرةٌ في اللغة والنحو.

## ٣- شيء من آثاره

- مَّا رُوي عنِ ابنِ الوزَّانِ (طبقات الزبيدي ٢٧٠ - ٢٧١):

... والعربُ تقول: «رَجُلٌ ورَجُلٌ» (بضم الجيم أو بتسكينها)، وهي لغة بني تمم وبني ربيعة ... وعلى هذا جاء «سُرْق » (بتسكين الراء مكان سُرِق بكسر الراء). واللام تُدْغَم في الراء، وقال أكثر القُرّاء « قُرَّبّي » (مكانَ: قُلْ رَبّي) لأنها من حافة اللهان مُتقاربتان. ولا تُدْغَمُ الراءُ في اللام (إذا جاءتْ الراءُ أوّلاً) لأنّ الراء فيها تكرير.

و «الذي » فيها خَمْسُ لغاتٍ: الّذي بياء خفيفة (بلا تشديد)؛ والّذي (بتشديد

الرواة (١: ١٧٣): وحفظ كتاب العين للخليل بن أحمد.... وكتاب المصنف لأبي عبيد. ويبدو أن ناشري المراجع المذكورة (طبقات النحويين واللغويين، ومعجم الأدباء، وبغية الوعاة) قد أخطأوا في قراءة أصولهم أو توهموا شيئاً غير موجود أو غفلوا في أثناء تصحيح الملازم. ويكون تصحيح ذلك كلّه كما يلي: قرأ ابن الوزّان القيرواني كتاب العين للخليل أبن أحمد وكتاب غريب الحديث وكتاب غريب المحديث لأبي عبيد بن سلام الهروي. فغريب الحديث وغريب المصنف كتابان (راجع معجم الأدباء ٢١٠ ، ٢٥ السطرين ٤٠٥).

<sup>(</sup>١) مذهب أهل العراق في الفقه الأخذ بالرأي وإمامهم الأكبر أبو حنيفة.

<sup>(</sup>٢) المعمَّى: الغامض، الأحجية (راجع طبقات الزبيدي ٢٧٠).

الياء)، والَّذِ بحذف الياء وكسر الذال؛ والَّذْ بإسكان الذال ويَرِدُ في حالِ الرفع والجر والنصب.

- وسُئِلَ عن تفسير قولهِ تعالى: « ذلك أدْنى ألا تعولوا »(١) وأنَّ الإمامَ الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) قال: معنى ذلك ألا يكثرر عِيالُكم. فقال ابنُ الوزّان:

أخطأ (الشافعي)، يُقال: عالَ يَعيل، إذا افتقر؛ وأعال، إذا كَثُرَ عِياله؛ وعال يَعول عَوْلاً، إذا جار (ظَلَم)، ومنه قولُه تعالى: « ألا تَعولوا » (في هذه الآية). وعالَ الشيء يَعولُ عَوْلاً، إذا زادَ، ومنه: عالتِ الفريضة (٢). وعالَني الشيء يَعولني إذا أثقلني، ومنه قولُ الخنساء: « وَيكَفي العشيرةَ ما عالَها ». ويُقال: عالَ يَعول عَوْلاً إذا تَنَخْتَر.

- وقال ابنُ الوزّانِ: وجاء فَعِلَ يَفْعِلُ (بكسر العين في الماضي والمضارع) في ثلاثة أحرف (كَلِمات)؛ قالوا: حَسِبَ يَحْسِبُ وبَئِسَ يَبْئِس ويَبِسَ يَيْبِسُ. وجاء (ذلك) في عُانيةِ أحرف من المعتل الفاء (الفعلِ الذي أوّلُه حرف علّة): وَرِمَ يَرِمُ، ووَرِيَ الزَنْدُ يَرِي (خرجت منه شرر من نار)، ووَرِثَ يَرِثُ، ووَرِعَ يَرِع، ووَلِيَ يَلِي، ووَمِقَ يَمِق، ووَثِقَ يَثِق، ووَلِه يَلِهُ ويَوْلَهُ، ووَهِلَ يَهِلُ ويَوْهَل.

الزبيدي ٢٥٨، ٢٦٩- ٢٧١؛ معجم الأدباء ١: ٣٠٣- ٢٠٠٤؛ البلغة ٦؛ انباه الرواة ١: ١٧٧؛ الوافي بالوفيات ٦: ٥٠؛ الديباج المذهب ٩١؛ بغية الوعاة ١٨٣؛ شذرات الذهب ٢: ٣٧٣.

## اسماعيل بن بدر

١- هو أبو بكر إسماعيلُ بنُ بدرِ بنِ اسماعيلَ بنِ زيادٍ من أهلِ قُرطُبةَ كان مولَى لبني أُميّةَ، سَمِعَ الحديثَ من بَقِيّ بن مَخْلدٍ ومن محمّدِ بن عبد السلام الخُشَني ومحمّدِ بن

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ٣:٤، سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الفريضة: النصيب من الإرث. عالت الفريضة: نقصت (راجع ذلك في كتب الأحوال الشخصية، في باب تقسيم الإرث).

وضَّاحٍ ومُطَرِّفِ بن قَيْسٍ وعبد الله بن مَسَرَّةَ وعُبيدِ الله بن يَحيى. (ابن الفرضي، رقم ٢١٦).

وكان إساعيل بنُ بدرٍ مُتصلاً بعبدِ الرحمن الناصر (٣٠٠- ٣٥٠هـ) فولاه الناصرُ الخاصة (إدارة أملاكه الخاصة) في ربيع الأول من سنة ٣٠٠هـ ثمّ ولاه إشْبِيلِيَةَ. وكذلك ولاه أحكام السوق (الجِسْبة: المحافظة على الأخلاق في الأسواق ومراقبة البضائع وأسعارها).

وكانت وفاةُ إسماعيلَ بنِ بدرٍ سَنَةَ ٣٥١ (٩٦٢ م) وقد عُمِّرَ طويلاً.

- اشتغَلَ اسماعيلُ بنُ بدرٍ بالحديثِ، ولكنّ الشِّعْرَ غَلَبَ عليه. وكان شاعراً مُكثراً مُحثراً مُحداً، له مدحٌ ورثاء ووصف وخريّات. وفي شعرهِ متانةٌ ورِقة أيضاً.

# ۳- مختارات من آثاره

- قال إسماعيلُ بنُ بدر يرثى ابنُه أحمدَ، وقد ماتَ صغيراً:

غَرَسْتُ قضيباً زَعْزَعَتْهُ يدُ الرَّدى فَخَلُوا دموعَ العينِ تَبْكِ على غَرْسي. وهذا حَامُ الأَيْكِ يبكي هديلَه، فا لِهَديلي لا تذوب له نفسي (۱)! 

- ما حُزْنُ يعتوبَ على يوسف أشدَّ مَن حُزْنِي عَلَى الْحد. أحدُ ملحودُ وهل نَستوي؟ وذاك لم يُقْبَرْ ولم يُلْحَدِد). وكان يرجوه؛ وهل أرتجي. هذا وقد غَمَضتُه باليَد (۱).

وأهْدَى إلى بعضِ من يَعْرِفُه توتاً وكَتَبَ مَعَهُ:

تفاءلت أبالتوت التأني لِزَوْرَةٍ؛ وذلك فأل ما عَلَمْت صدوق (١٠).

<sup>(</sup>١) الهديل: صوت الحام. وهو أيضاً فرخ الحام (القاموس ٤: ٦٧، السطر الأخير).

<sup>(</sup>٢) القبر هو الحفر التي يدفن الميت فيها. واللحد شقّ يكون في عرض القبر.

<sup>(</sup>٣) اذا مات الانسان جَفّ جسمه. من أجل ذلك يسرع أهل الميت بدّ أعضائه وتغميض عينيه كيلا تظلّ أعضاؤه على غير طبيعتها وكيلا تظلّ مفتوحتين.

<sup>(</sup>٤) التأنّي: (لعلّه يقصد: الأمل، الرجاء، انتظار زورة).

فأهْدَيْتُه غَضاً حكى حَدَقَ اللَها، وبَعْضٌ حكى الياقوتَ مِنهُ احمرارُه؛ فذا سَبَجٌ فيا يُرى الأسودادِه؛

له منظرٌ بالحُسْنِ منه يَروق (۱). وما مَجّه للذائقين رحيتُ (۱). وذا- لا حرار اللون منه- عَقيق (۳).

- قالَ اسماعيلُ بنُ بدرٍ يَصِفُ غزوةً قام بها عبدُ الرحمن الناصرُ إلى بلادِ الإسبان ويذكُرُ آثار الخرابِ الذي أتى على كلّ شيء الاحظ أنّه يُشَبّهُ الجيش بالبحرِ ويشبّه البيض (السيوف) بالبيض (النساء):

فضاق به رَحْبُ الفضا والتنائف (1) به رَحْبُ الفضا والتنائف (1) بجمْع تراه واقفاً غيرَ واقفِ (٥) مَجاهِلُ للمُرتادِ غيرَ مَعارف (١) به مَجَرَّ ذُيول الطامساتِ العواصف (٧).

وذي لَجَبِ كالبحر عَبُ عُبابُه قريبُ الخُطانائي المَدى مالى المَسلا، تركنا به أرضَ العَدُوِّ كأنّها غَدَتْ بعدَ سَحْبِ البيض فيها ذُيولَها

٤- \* \* أخبار مجموعة ١٦٠- ١٦٥؛ راجع ابن الفرضي ٨٠ (رقم ٢١٦)؛ راجع جذوة

<sup>(</sup>١) الغضّ: الطريّ، المقطوف حديثاً. الحدقة: العين. المهاة: نوع من الظباء أبيض اللون، كبير العينين. راق: سرّ الناظر.

<sup>(</sup>٢) حكى: شابه. مجّه: أخرجه من فمه. الرحيق: العسل الموجود في قلب الزهرة.

 <sup>(</sup>٣) السبج: خرز أسود (المعجم الوسيط ٤١٤؛ تاج العروس، الكويت ٦: ٢٧). العقيق: حجر كريم أحمر.
 اللون.

<sup>(</sup>٤) ذو لجب: (جيش) ذو أصوات كثيرة (لكثرة عدده وسلاحه). العباب: كثرة الماء، السيل العظيم، ارتفاع الموج. عبّ عبابه: عظم موجه وتلاطم. الرحب: الواسع. التنوفة: الفلاة (الأرض الواسعة).

<sup>(</sup>٥) قريب الخطى: الجنود يشون فيه بخطوات قصيرة (لازدحامهم وضيق المكان بهم). نائي المدى: بعيد ما بين أوّله وآخره. تراه واقفاً غير واقف: هو يملاً بقعة كبيرة جدًّا من الأرض فلا تدرك العين أنّه يتحرّك.

<sup>(</sup>٦) الجهل: الأرض لا علامات فيها (خراب). المرتاد: الآتي إلى مكان يطلب شيئاً (عشباً، ماء، الخ). المعرفة: العلامة في الطر يهتدي بها السائرون.

المعرفة: العلامة في الطربي بها السادرون.

(٧) عدت: أصبحت. بعد سحب البيض فيها ذيولها: بعد المعركة - في البيت استعارة جيلة: يقول الشاعر إنّ البيض (السيوف) بعد أن تنزّهت (يشبّه السيوف البيض، الجلوّة، القاطعة، بالنساء البيض الجميلات) ظفرت بسرعة وسهولة كأنّها كانت تتنزّه. جرّرت ذيولها: سارت متأنّية تتبختر (سرن متأنّيات يتبخترن). مجّر ذيول الطامسات العواصف: مكان تمرّ به الرياح اسديدة تحمل الرمال وتطمس (تغطّي) بها كلّ أثر.

المقتبس ۱۵۳ ، وبغية الملتمس ۲۱۵ (رقم ۵٤۳)؛ الحَلّة السيراء ١: ٢٥٤– ٢٥٦، راجع ۱۹۹– ۲۰۰؛ ثمّ الأعلام للزركلي ١: ٣٠٥ (٣١٠).

# ابن مغيث الأنصاري

١- هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن مغيث الأنصاريُّ من أشراف قُرطُبة ، وُلِدَ في ربيع الأوّلِ من سَنَة ٢٨٥ هـ (نَيْسان- ابريل ٨٩٨ م).

روى ابن مغيث عن خالد بن سعد ومحمد بن أحمد الإشبيليّ الزاهد وأحمد بن سعيد آبن حزم واسماعيل بن بدر وغيرهم. ولَقِيَ حظوة ومكانة عند الخليفة الحكم المُسْتنصر (٣٥٠- ٣٦٦ هـ) قبل مجيئه إلى الخلافة وبعد مجيئه إلى الخلافة. وقد زَهِدَ في أواخر أيامه، وكان جِسْمُه قد ضَعُفَ. ثمّ تُوفِي في صدر شوّال مِنْ سَنَة ٣٥٢ (٢٢/ ١٠/ ٩٦٣ م).

٢- كان ابنُ مُغيثِ الأنصاريُّ من أهلِ الذكاء والمعرفة كاتباً شاعراً وأديباً ناقداً ومؤلّفاً له كتابُ «أشعار الخلفاء من بني أُميَّةَ » (في الأندلس وفي المشرق) وَضَعَهُ بطلب من الخليفة الحَكَم وجعله على مِثال كتاب أبي بكر الصولي (٣٣٥ هـ): «أشعار أولاد الخُلفاء ». وله أيضاً كتاب التوّابين.

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال ابن مُغيثِ الأنصاريُّ في النسيب:

فلم يَبْقَ من لَحْم مايه ولاعظم (١) »؛ ولا لَمُسوا شيئاً يدُلُّ على جِسم (٢). فليس بحسوس بعين ولا وَهْم (٣)!

أَتُوْا حِسْبَةً إِذْ قِيلَ: « جَدّ نُحولُه فعادوا قَميصاً في فراش فلم يَرَوْا طواه الهوى في ثوْب سُقْم من الضَنى،

<sup>(</sup>١) في الأصل: إن. جدّ نحوله: كثر هزال (بالضم) جسمه. حسبة: طاعة لله (واشفاقاً علي) لا حباً بي ولا رجاء نفع في.

<sup>(</sup>٢) عادوا: زاروا (المريض).

<sup>(</sup>٣) الضنى: شدّة النحول والمريض الذي طال مرضه.

وقال:

أُوثَقُ عملي في نفسي مَلامةُ صدري<sup>(١)</sup>: أنّي آوي إلى فِراشي ولا يأوي إلى صدري غائلةٌ لُسْلم .

٤- ★ ★ جذوة المقتبس ٢٣٥ - ٢٣٦؛ (الدار المصرية) ٢٥٢ - ٢٥٣ (رقم ٥٣٣) بغية الملتمس ٣١٥ - ٣٢٥ (رقم ٨٨٣)؛ الصلة ١: ٢٣٧. الأعلام للزركلي ٤: ٢٦٤ (١٢٠).

## وليد بن عيسى الطبيخي

١- هو أبو العبّاس وليدُ بنُ عيسى بن حارث بن سالم الأمويُّ بالوَلاءِ ، عُرف بالطبيخي لأنه أهدى إلى مؤدّبه الحكيم أبي عبد الله محمّد بن اسماعيلَ القُرطيي الطبيخي لأنه أهدى إلى مؤدّبه: ما هذا؟ فقال: «طبيخ أجَدتُ صُنْعَه لك ». فلقبه مؤدّبُه الطبيخيّ.

وتلقّى الطبيخيُّ العلمَ على نفرٍ منهم أبو عبدِ الله الغابي أَخَذَ عنه شِعْرَ أبي تمّامٍ (الزبيدي ٣١٥). ثمّ إنّه اتّخذ التعلمَ صَنعةً واقتصر على تعليم أبناء السراة ولم يتعرّض لتعليم أبناء العامّة. وكان يُحْسِنُ تقريبَ قضايا العلم من الأفهام. وكانتْ وفاة الطبيخيّ في شَوال من سَنَةِ ٣٥٢ (خَريفَ عام ٩٦٣ م).

7- كان الطبيخيُّ عالماً باللغة والشِعر، وكان له حَظَّ من العربية (النحو): كان واسعَ الاطلاع على كتب المشارقة كثير الاحتجاج (ضرب الأمثلة) بالقرآن والأمثال، كما كان جامعاً لكثير من أخبار أهل الأندلس له «شرح ديواني مسلم بن الوليد الأنصاريّ ». والطبيخيّ ناقدُ أيضاً: كان جَيّد التَفَطُّن إلى أوجه البلاغةِ حَسنَ الترجيح بين المعاني خاصة. وَمَعَ أن شروحَه كانتْ مُفْرَدَةً (يشرَحُ الشِعرَ بيتاً بيتاً)، فإنها كانت مُوجزةً ثم كانت، مع هذا الإيجاز، شاملةً للأوجه اللغوية والنحوية والبلاغية والتاريخية، ولكنّه قلّ ما يشيرُ إلى وجهِ البلاغة - كما فعل لمّا قال (في شرح البيت ٦٤ من القصيدة الأولى، ص ١٧): « وَجَعَلَ للدين دعائمَ على الاستعارة ».

<sup>(</sup>١) أحسن عملي أن آوي إلى فراشي (أن ينتهي يومي) من غير أن أكون قد غضبت من مسلم أو أغضبته.

هذا مع العلم بأن ديوان مُسلم بن الوليد مملوع بأوجه الصناعة وبالغريب النادر الجميل منها، كقوله مثلاً (في القصيدة الأولى):

يكسو السيوف دماء الناكثين به ويجعل الهامَ تِيجان القَنا الذُّبُلِ.

### ٣- مختارات من آثاره

- من شرح ديوانِ مسلِم بنِ الوليد<sup>(۱)</sup>: (القصيدة الأولى، البيت التاسع والخمسون، ص ١٥- ١٦):

(والمارِقُ آبنُ طريفٍ قد دَلَفْتَ له بعسكرٍ للمنايا مُسْبِلٍ هَطِلِ)(١)

كان ابن طريف الخارجي قد أضر بهرون الرشيد إضراراً شديداً لا يقوم له أحد من قوّاده (٣) فاستشار هرون فيه بني برمك فأشاروا إليه بيزيد وكانوا على بغضة (٤) فأرادوا به إحدى حالتين إمّا أن ينهزم فيسقط حرمته (٥) بذلك وإمّا أن يقتل فيستريحوا منه فأخرجه هرون إليه (٢) فجعل يماكره ويقول له إنّي ابن عمّك من شيبان ولا أريد بك إلا خيراً وإنّا أخرجت إليك رغاً فطاوله (٢) بذلك شهراً حتّى انكسر حدّ أصحابه واطأنوا فقال بنو برمك لهرون إنّ يزيد قد حالف ابن طريف إذ هو من رهطه ودلّس (٨) عليك فبعث هرون إليه يقول له إمّا أن تناشب (١) الرجل وإمّا قتلتك

<sup>(</sup>۱) مسلم بن الوليد شاعر عبّاسي (ت ٢٠٨ = ٨١٣ م) يدح بهذه القصيدة أحد مشاهير القوّاد يزيد بن مزيد الشيباني، سنة ١٧٩، في أيام مزيد الشيباني، سنة ١٧٩، في أيام هرون الرشيد. وقد تركت هذا النّص بلا شكل ولا تنقيط. ولكن لم يكن بد من شرح عدد من الألفاظ والتراكب.

<sup>(</sup>٢) دلف اليه: سار إليه ببطء (وخدعة). العارض: السحاب الكثير يمتد في عرض الأفق. المسبل (الملقي ماءه) الهطل (الكثير المطر).

<sup>(</sup>٣) لا يقوم له أحد من قوّاده: لم يستطع أحد أن يتغلّب عليه، بل كان هو يتغلّب عليهم.

<sup>(</sup>٤) بنو برمك كانوا وزراء في مطلع الخلافة العبّاسية. كانوا على بغضة (كره ليزيد بن مزيد).

<sup>(</sup>٥) فيسقط حرمته (فتسقط حرمته).

<sup>(</sup>٦) فأخرجه هرون الرشيد إليه (بعث هرون الرشيد بيزيد بن مزيد لقتال الوليد بن طريف).

<sup>(</sup>٧) .... أخرجت (بالبناء للمجهول) فطاوله: (هنا) تأخّر في قتاله.

<sup>(</sup>٨) دلّس: كتم العيب الذي في السلعة (غشّ، خدع).

<sup>(</sup>٩) تناشب (تحارب).

فجمع يزيد أصحابه إلى نفسه وقال لهم إغمّا هم الخوارج وإن لهم صدمة واحدة فمن صبر لها لم ينل (١) بعدها وإنّي حامل بنفسي من ذلك على الاجتهاد (١) فاصبروا معي ثمّ عبّى جيوشه وترحّل (٣) هو وأصحابه ولقيه فكان بينهم قتال عظيم ووقعت الهزيمة على الخارجيّ ابن طريف فقتل فأصبحت أخته وقد لبست درعها في عسكرها تدعو براز يزيد فحمل عليها يزيد فضربها وأنشدت ترثي أخاها:

أيا شجر الخابور(1) ما لك مورقا؟ كأنّك لم تجزع على ابن طريف فتى لا يريد الزاد إلا من التقى

- وقال في شرح البيت الثاني والعشرين من القصيدة الرابعة عَشْرَةَ (ص ١٠٤): (نَسْتَوْدِعُ الليلَ أُسرارَ الْهُموم إذا باحَ النعاسُ بعَجْزِ الصاحبِ الواني)

يقول: «نستودع الليل أسرار الهموم»، نكلّم في همومنا الليلَ فكأنّنا نُودِعه إيّاها. (ويقول): «إذا باح النعاس بعجز الصاحب الواني» أي إذا أظهر النعاس عَجْزَ الصاحب الواني، أي الفاتر (٥) الذي قد كلّ من المشي وغلبه النوم فباح النعاس بعجزه، كما تقول: بُحْتُ بالأمر، أي أظهرتُه وتركتُ كِتَانَه. ومعناه أنّه يقطع الليلَ بِجِدِّ ونشاط إذا كلَّ أصحابُه وأثقلَ النوم بهم (١) على رحالهم والنوق. تمشي بهم. وأمّا قوله: «نستودع الليل أسرار الهموم» فهو مِثْلُ ما تُحدّثُ وتنزل على فلان فتقول له كذا وكذا ويَصِلُنا بكذا وكذا، فكأنّه يُخْبِرُ الليلَ بذلك لأن أصحابَه قد سكروا من النوم.

<sup>(</sup>١) ينل (بالبناء للمجهول): لم يصب (بالبناء للمجهول)، لم يجرح أو يقتل.

<sup>(</sup>٢) على الاجتهاد: بقدر علمي وطاقتي.

<sup>(</sup>٣) عبّى وعباً (الجيش) جمعه وأعده للقتال. ترحّل: سار.

<sup>(</sup>٤) الخابور: نبت أو شجر له زهر أصفر زاهي المنظر جيّد الرائحة تزيّن به الحدائق.

<sup>(</sup>٥) الواني: المتعب (بضم فسكون ففتح)، الذي أعجزه التعب. كلّ: تعب.

<sup>(</sup>٦) «بهم» موجودة في الأصل.

- 2- (شرح) ديوان أبي الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري الشهير بصريع الغواني (حرّره... دي خويه)، ليدن (بريل) ١٨٧٥ م؛ (نشره سامي الدهّان)، مصر (دار المعارف) ١٣٧٦ هـ = ١٩٥٧ م.
- الزبيدي ٣٢٩، راجع ٣٠٣ ٣٠٤؛ ابن الفرضي ٢: ١٥٩ (رقم ١٥١٢)؛ بغية الوعاة
   ١٤٣؛ الأعلام للزركلي ٩: ١٤٣ (٨: ١٢٢)؛ الداية ٧٩ ٩٣.

## منذر بن سعيد البلوطي المنافر

١- هو القاضي أبو الحكم مُنْذِرُ بنُ سعيدِ بنِ عبد الله بنِ عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الملك بن نجيح ، أصل أهلهِ من برابرةِ نَفْزَة أحدِ فروع كَزْنَة، ٱنتقلوا إلى الأندلس وسكنوا في فَحْص البلوط (قرب قرطبة).

وُلِدَ مُنْذِرُ بنُ سَعِيدٍ، سَنَةَ ٢٦٥ (ياقوت ١٩: ١٧٤) في محلّة النشّارين بالرَبَض (الضاحية) الشرقى من قرطبة، وقيل كان مولده سنة ٢٧٣.

دَرَسَ مُنذرُ بنُ سعيدٍ في قُرطبَة على عبيدِ الله بنِ يحيى (ت ٢٩٧ هـ) أحدِ أَئِمَّةِ اللهِ وعلى ابن يحيى بن يحيى الليثي (ت ٢٣٤).

وفي سَنَةِ ٣٠٨ (٩٢٠ م) رَحَلَ مُنذرُ بنُ سعيدٍ إلى المشرق فمر بِمِصْرَ فسَمِعَ من أبي جعفرٍ أحمدَ بن محمد المحري المعروف بابن النحاس (ت ٣٣٨) ومن أبي العبّاس أحمدَ بن محمد المعروف بابن ولاد (ت ٣٣٢). ثمّ إنّه حج وسمع في مكّة من محمد بن المنذر النيسابوري. وطالت رِحلته في المشرق أربعين شهراً.

عاد مُنذرُ بنُ سعيدٍ من المشرق ومكث في الأندلس عِشرين سَنَةً أو تزيدُ لا نعلَمُ شيئاً من أخبارِه في أثنائها. ونفهم أنه زار طرطوشة (نفح ٢: ٥١١) وفي سنة ٣٣٤ شيئاً من أخبارِه في أثنائها. ونفهم أنه زار طرطوشة (نفح ٢: ٥١١) وفي سنة ٣٣٤ (٩٤٥ م) جاء من القسطنطينية إلى قُرطبة رُسُلُ ملكِ الروم قُسطنطين السابع (٩١٦ - ٩٥٩ م) يحملون منه رِسالةً؛ كما وصل إليها في ذلك الحين وفودُ ملوك الفيرِنجة. فاحتفل عبدُ الرحمنِ الناصرُ بهذه الوفودِ في قصر قُرطبةَ وَسُط أَبَّهَةٍ عظيمة وأرادَ من الشُعراء والخُطباء أن يقوموا بينَ يَديْهِ أمامَ الوفود ويذكُروا ما قام به في توطيد الخِلافة وما كان له من جلائل الفتوح والأعال. فنهض الفقيه مُحمّد بن عبد

البرّ الكسنيانيّ ليتكلّم فأخذَتْه هيبةُ الموقف وأُرْتِجَ عليه ثمّ سَقَطَ أرضاً مَغْشِيًا عليه. فقيل لأبي علي القالي (ت ٣٥٦ هـ) ضيف عبد الرحمن الناصر -: « قُمْ فارقَعْ هذا الوَهْي ». فقام فحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلّى على نَبِيّه؛ ثمّ انقطعَ به القولُ فوقَفَ ساكتاً.

فلمّا رأى مُنذرُ بنُ سعيدِ ذلك « قام من ذاتهِ فوصل آفتتاحَ أبي عليٍّ لأوّلِ خُطبته بكلام عجيبٍ وفَصْلِ مُصيب يَسُحُّه سحَّا كأنّا يَحْفَظُه قبلَ ذلك بمدّةٍ، وبدأ من المكان الذي (كان قد) وصَلَ إليه أبو علي البغدادي «القالي» (النباهي ٦٦). فكانتْ تلك الخُطبةُ سبيلَ حَظْوتهِ عند عبدِ الرحمن الناصر.

بُعيدَ تلك الحادثة، فيا يبدو، عَيّنَهُ الناصُر قاضياً في مدينة مارِدَةَ ثمّ جعله على قضاء الثغور الشرقية. وفي ربيع الآخر من سَنَة ٣٣٩ (مطلع خريف ٩٥٠ م) أصبح مُنذر بنُ سعيد قاضي الجاعة في قُرطبة. ومَعَ أنّ مُنذر بنَ سعيد كان من أتباع المذهب الظاهريّ، فإنّه كان يَقْضي على مذهب الإمام مالك. وكان عادلاً بين الخُصوم شديداً في الحق لا تأخذه في اللهِ لَوْمَةُ لائم . وقد بَقِيَ في القضاء ستَّ عَشْرَةَ سَنَةً إلى حين وفاته في ٨٦ من ذي القعدة من سَنَة ٣٥٥ (١٥/ ١١/ ٩٦٦ م). ودُفِنَ في الرَبض الغَربي من قرطبة قريباً من داره.

7- كان مُنذرُ بنُ سعيدِ البلّوطيّ فقيها مُتفنّناً في ضُروبِ العلم يَعْرِفُ المذهبَ الظاهريّ ومذهبَ الإمام مالكِ قادراً في الجَدَل. وكان أديباً شاعراً مترسّلاً له أشعارٌ مطبوعةٌ وخطب عجيبةٌ ورسائلُ بليغةٌ، كما كان مُؤلّفاً. ومَعَ متانةِ خُلقه فقد كانتْ فيه دُعابةٌ حَسنَةٌ. وشعرُه القليلُ الباقي في الزهد والشكوى من الدهر ومن الناسِ حيناً وفي الفخر بالنفسِ حيناً آخرَ. وشعرُه صحيحٌ متين. أما خُطَبُهُ فبارعةٌ جدًّا تَعْلبُ عليها السهولةُ وتسم بالتبسّطِ في القولِ والإتيان بالمعاني القليلةِ اليسيرة القريبة المتناول مِمّا يُسَهِّلُ على السامعين آستيعابها فيكونُ ذلكِ أدعى إلى تأثيرها فيهم. ويزيدُ في تأثيرها في السامعين بروزُ العُنصُرُ الدينيّ فيها من الوعظ بالترغيبِ والترهيب وإخراج ِ ذلك كلّهِ مخرجَ الخِطاب للحاضرين مَعَ كَثْرة الاستشهاد بالآياتِ.

ولقد كان مُنْذرُ بنُ سعيدٍ عظيمَ الاستيلاء بخطَّبه على السامعين.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال منذر بن سعيد البلوطي يذكر الموت:

الموت حَوضٌ وكلُّنـــا يردُ؛ لم يَنــجُ مِمَّا نخافُهُ أَحدُ(۱). فلا تكن مُغرَماً برزقِ غدٍ، فلَسْتَ تــدري بما يجيءُ غـدُ. وخذ من الدهر ما أتاك به؛ ويَسْلَمُ الروحُ منــك والجسدُ. والخيرَ والشرَّ لا تدَعْهُ، فها في الناس إلاَّ التشنيعُ والحسدُ. وقال يشكو من الدهر والناس (قبل إقبال الدنيا عليه):

هذا المقالُ الذي ما عابَه فَنَدُ، لكِنَّ صاحبَه أَزرى به البَلَدُ(٢). لو كنتُ فيهم غريباً كنتُ مُطَّرَفاً، لكنَّني منهمُ فأَغتالني النَكَد(٣). لولا الخلافةُ - أَبقى اللهُ بهجتَها - ما كنتُ أَبْقَى بأرض ما بها أحد!

- نُتَفُّ من خطبته يوم دخلت الوفود على عبد الرحمن الناصر:

أمّا بعدَ حدِ الله والثناءِ عليه والتَعْدادِ لآلائه (١) ..... فإنّ لكّل حادثة مقاماً ولكّل مقام مقالٌ. وليس بعدَ الحقّ إلاّ الضلالُ. وإنّي قد قُمْتُ في مقام كريم، بين يَدَيْ مَلكِ عظيم. فأصْغُوا إليّ معشرَ المَلاِ - بأسماعِكُمْ وأيْقنوا عنّي بأفْدَتكُمْ (٥) .... وإنّي مُلكِ عظيم. فأصْغُوا إليّ معشرَ المَلاِ - بأسماعِكُمْ وأيْقنوا عنّي بأفْدَتكُمْ (هُ أَنْ وأمّنتُ أُذكّر كم بأيام الله عندكم وتلافيهِ لكم بخلافة أمير المؤمنين التي لَمّتْ شَعْثكم وأمّنتُ

<sup>(</sup>١) يرد: يذهب إلى الماء (ليستقي أو ليشرب). جميع النأس سيموتون.

<sup>(</sup>٢) الفند: ضعف الرأي من الهرم (التقدّم في السنّ). الكذب. أزرى به (عابه، خفض منزلته). البلد (أنه من أهل البلد أهل البلد لا يجبون النابه منهم، بل يجبّون الغريب عن بلدهم).

<sup>(</sup>٣) مطّرفاً: طريفاً: جديداً ، بهيجاً . غاله واغتاله: قتله ، اهلكه . النكد: صعوبة العيش وضيقه ، الشؤم .

<sup>(</sup>٤) الآلاء جمع إلى (بكسر الهمزة أو فتحها): النعمة.

<sup>(</sup>٥) الملأ: أشراف القوم. الفؤاد: القلب. أيقنوا عنّي بأفئدتكم: كونوا واثقين مّا أقول.

سِرْبَكَم ورفعت (١) قوّتكم: كُنتم قليلاً فكَثّر كم... ومُسْتَذَلّين فنَصَر كم. ولاه الله رعايتكم وأسند إليه إمامتكم أيام ضَرَبتِ الفِتنةُ سُرادُقَها على الآفاق وأحاطت بكم شُعَلُ النفاق (٢)....

أُنْشِدُكُمُ الله - معاشر الله - ألم تكن الدماء مسفوكة فحقنها، والسبل مَخُوفة فامنها (۱) والأموال مُنتهبة فاحْرزها وحَصّنها (۱) ألم تكن البلاد خراباً فعمرها وثغور فامنها السلمين مُهْتضمة فعها ونصرها (۱) فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته وتلافية جمع كلمتكم بعد افتراقها بإمامته حتى أذهب عنكم غيظكم وشفى صدوركم وصرتم يداً على عدو كم بعد أن كان بأسكم بينكم (۱) ... فأصبحتم بنعمته إخوانا وبلم أمير المؤمنين الشعثيكم على أعدائه أعوانا حتى تواترت (۱) لديكم الفتوحات، وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الخيرات والبركات، وصارت وفود الروم (۱) وافدة عليه وعليكم، وآمال الأفصين والأدنين مُتجهة إليه وإليكم: يأتون من كل فج عميق وبلد سحيق ليأخذوا بجبل (۱) بينكم وبينه جملة وتفصيلاً ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ولن يُخلف الله وعده وهذه الأمر ما بعده ....

2- \* \* الزبيدي ٣١٩- ٣٢٠؛ جذوة المقتبس ٣٢٦- ٣٢٧ (الدار المصرية) ٣٤٨- ٣٤٩ (رقم ١٣٥٧)؛ ابن الفرضي ٢: ١٤٢- ١٤٢) (رقم ١٣٥٧)؛ ابن الفرضي ٢: ١٤٢- ١٤٣ (مامح الأنفس ٣٧- ٤٦؛ تاريخ قضاة الأندلس ٣٦- ٧٥؛ انباه الرواة

<sup>(</sup>١) التلافي: تجنّب الأمور (المؤذية). لمّ الشعث: جمع القوم ووحّد أمورهم. أمّن السرب (جماعة الغنم أو الابل السارحة): نشر الأمن في بلدكم.

<sup>(</sup>٢) السرادق: الخيمة الكبيرة. ضربت الفتنة سرادقها على الآفاق: انتشرت في كلّ مكان.

<sup>(</sup>٣) حقن الدماء: حمى الناس من القتل. مخوفة: يخاف السائرون فيها (من الاعتداء عليهم).

<sup>(</sup>٤) أحرزها: وضعها في حرز (مكان أمين) وحصّنها (أحاطها بما يحفظها).

<sup>(</sup>٥) الثغور جمع ثغر: المكان الذي يخشى منه مجيء العدو براً أو بحراً. مهتضمة: معتصبة، منقوصة (معتدى عليها).

<sup>(</sup>٦) البأس الشّدة، الحرب. - بأسكم بينكم: كنتم في شقاق وقتال (فيما بينكم).

 <sup>(</sup>v) التواتر: التوالي، التتابع (أن تأتي الأشياء متّفقة من كل مكان وبلا انقطاع).

<sup>(</sup>٨) الروم: النصارى عموماً من أي جنس كانوا.

<sup>(</sup>٩) الفجّ: الطريق في الجبل. عميق وسحيق (هنا) بعنى بعيد. ليأخذوا بحبل منكم: ليعقدوا معكم معاهدة، ميثاقاً (في سبيل حاية أنفسهم).

٣: ٣٢٥؛ معجم الأدباء ١١: ١٧٤ – ١٨٥؛ ابن الأثير ٨: ٣٤٣ – ٢٤٤؛ بغية الوعاة ٣٩٨؛ نفح الطيب ١: ٣٦٨ – ٣٧٠، ٥٧٠ – ٥٧٠، ٢٢ ؛ شذرات الذهب ٣: ١٧؛ بروكلمن، الملحق ١: ٤٨٤؛ نيكل ٣٣ – ٣٥، مختارات نيكل ٢٧؛ الأعلام للزركلي ٨: ٢٢٩ (٧: ٢٩٤).

# محمّد بن يحيى الرَباحيّ

١- هو أبو عبد الله مُحمدُ بن يجيى بن عبد السلام الأزديُّ الأندلسيُّ الرباحيُّ(۱)، أصلُه من جَيَّانَ ومَنزلُه في قُرْطُبةَ. « وكان يُعرف بالقَلفاط أيضاً » (بغية الوعاة ١١٣).

رَحَلَ إلى المَشْرِقِ وأخذَ في مِصْر عن أبي جعفرِ بنِ النحّاسِ (٢٣٨ هـ) كتابَ سِيبَوَيْهِ، وعن ابنِ وَلاّدٍ (ت ٣٣٢ هـ)، وكان ابن ولاّد يهتُمُّ أيضاً بسيبويهِ وله كتاب «تفسيرُ أبياتِ (شواهدِ) سيبويه ».

وعاد الرَباحيُّ إلى قرطبةَ وتصدّرَ للتدريس وأقرأ كتابَ سيبويه فكَثُرَ الْمُلتفّونَ حولَ حَلْقَتِه لِبَراعتهِ ولِطريقتهِ المُبْتَكَرَةِ في إقراء النحو.

وكانت وفاته في رَمَضانَ من سَنَةِ ٣٥٨ (صيفِ ٩٦٩ م).

٢- كان الرباحيُّ بارعاً في عِلم النحو مُقتدراً في نظم الشِعرِ على النَهْج العَرَبي البَدْويّ. له أرجوزة في رِثاء أحمد بنِ موسى بن حُديرٍ (٢) أُوعَلَ في بِنائها على مدّهبِ العَرَبِ وفي الخروج فيها عن مذهبِ المُحْدَثينَ فلم يَرْضَها العامّةُ.

وكان الرباحيُّ قد طالعَ كُتُبَ علماءِ الكلامِ ونَظَرَ في كتبِ المَنْطِقِ فَبَرَعَ في الاحتجاجِ وفي سِياقةِ الأدلةِ حتى كان يجادلُ الفُقهاء والأطبّاء وأهلَ التنجيم - وليس ذلك كله مِنَ اختصاصه- فيجولُ مَعَهُم في دقائقِ صِناعاتِهم وربّا غَلَبَهم بالحُجّة. واستفادَ الرباحيُّ من هذه الخاصّة في نفسِه فكان يَعْقِدُ مجلساً للمناظرة (في النحو) في

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قلعة رباح (بنقطة واحدة تحت الباء) قرب طليطلة، وكان أبوه أو جدّه قد سكنها.

<sup>(</sup>٣) كان موسى بن محمّد بن حدير من الذين ساعدوا عبد الرحمن الناصر على الوصول إلى الخلافة ثمّ أصبح حاجباً (رئيساً للوزارة) (الظاهر أن المرثيّ ابنه).

كلِّ جُمُعة. «ولم يكنْ عند مُؤدّي العَرَبية ولا عند غيرِهم، مِمّن (١) عُنِيَ بالنحو، كبيرُ علم حتّى وَرَدَ الرَباحيّ عليهم. وذلك أن المؤدّبين إنّا كانوا يُعانون إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم العواملَ وما شاكلَها، وتقريبَ المعاني لهم. ولم يأخُذوا أنفسَهم بعِلم دقائقِ العربية (النحو) وغوامضِها والاعتلال لمسائلها. ثمّ كانوا لا يَنظُرون في إمالة ولا ادْغام ولا تصريف ولا أَبْنِيَة، ولا يُجيبون في شيء منها حتّى نَهجَ لهم (الرباحي) سبيلَ النظر، وأعْلَمَهُم بما عليه أهلُ هذا الشأن في المَشْرق، مِنَ اسْتقصاء الفنّ بوجوههِ واستيفائه على حُدودهِ وأنهم بذلك (أي المشارقة) استحقوا اسمَ الرياسة».

#### ٣- مختارات من آثاره

- كَتَبَ عَمَّدُ بنُ يحيى الرَباحي إلى أبي بكرِ الزُبَيْدي (ت ٣٧٩ هـ) بقصيدة في مَطْلَعها:

خَلِيلِيَّ من فَرْعَي زبيدِ بنِ مَذْحِجِ قفا واسْمعا، قد يُسْعدُ الشَجِيُ الشَجِيُ الشَجِي (٢). أَلَم تعلما أنّي أرقـــتُ، وشاقــني خيـالٌ سرى وهْنــاً ولّــا يعرِّج (٣)

- ورثى الرباحيُّ أحمد بنَ موسى بن حدير بأرجوزة قلّدَ فيها مقصورةَ ابن دُريد (١) أوَّلُها ثم أحدُ أبياتِها اللذان يَليَان:

إحدى الرزايا ولا أعطي السوى رُزع به دَهْري ولو عَزّ العَزا(٥).

<sup>(</sup>١) في الزبيدي (ص ٣٣٦، السطر الثالث من أسفل) « من عني بالنحو » (المقصود أن النحاة لم يكونوا بعد قد تعمّقوا في فقه النحو وفي طريقة تعليمه).

<sup>(</sup>۲) زبيد (بضم الزاي للتصغير): قوم من مذحج (بفتح فسكون فكسر) من عرب الجنوب. الشجي الحزين. الشجي الأولى مفعول به والثانية فاعل (أو بالعكس). يسعد: يعين (إذا اجتمع حزينان، فربّا تعزّى كل واحد منها إذا رأى مصيبة الآخر أشدّ من مصيبته هو).

<sup>(</sup>٣) سرى: مرّ، سار ليلاً. وهنا: بعد منتصف الليل. لم يعرّج: لم يتوقّف، لم يمل (لم يجعل طريقه) إلى مكاني

<sup>(</sup>٤) ابن زيد (ت ٣٢١هـ) - راجع الجزء الثاني.

<sup>(</sup>٥) إحدى الرزايا (المصائب الكبار). السوى (بكسر السين وضمها): العدل، التساوي (لا أعطي السوي: لا أجعل مصيبة مساوية لها). عز العزاء: قلّ، صعب نسيان هذه المصيبة.

سائــــلْ بطَسْمِ والـــنين قَبلَهم والحَضْرَ والحَيِّ الحِلالَ من سَبا (۱)!

٤- \* \* الزبيدي ٣٣٥- ٣٤٠؛ ابن الفرضي ٧١- ٧٧ (رقم ١٢٩٣)؛ جذوة المقتبس ٩١
(الدار المصرية ٩٨ (رقم ١٦٤)؛ بغية الملتمس ١٣٤؛ الوافي بالوفيات ٥: ١٩٢؛ بغية المعتبة الوعاة ١٩٢٠.

# الخشني المؤرّخ

١ - هو أبو عبد الله محمّدُ بنُ الحارثِ بن أسدٍ الخُشنيُّ، وُلدَ في القَيْروان ودرَسَ فيها وفي تونسَ وسكن مدّة في سَبْتةَ.

دَخَلَ الْحُشْنِيُّ الأندلسَ سَنَةَ ٣١٦ أو ٣١٢ (٩٢٤ م) حَدَثًا، ودرس في قُرطبةَ على قاسمِ بن أصبغَ (ت ٣٤٠ هـ) وعلى مُعاصرهِ محمّدِ بنِ عبدِ الملك بن أَيْمَنَ.

وأرادَ الخليفة عبد الرحمنِ الناصرُ أن يُولِّيَ الخشيُّ القضاءَ في جَيّانَ فأبى الحشيُّ القضاء في جَيّانَ فأبى الحشيُّ إباء شديداً، ولكنه قبلَ، في أيام الحكم المُسْتَنْصِرِ (٣٥٠ - ٣٦٦ هـ) أن يتولّى المواريث في مدينة بجّانة من أعمالِ المَريّة . وبعد وفاة الحكم عَمِلَ الخُشنيُّ بالعِطارة (بيع العطور والبذور وبيع موادَّ لها صلة بالأدوية الخفيفة وبالكيمياء).

وتُوفِّيَ محمَّدُ بنُ حارثِ الخُشنيّ في الثالثِ من صَفَرَ من سَنَة ٣٧١ (٩٨١/٨/٨ م) وفي تحقيق سَنَة وفاته اختلافٌ بينَ سَنة ٣٦١ وسنَة ٣٧١ هـ.

7- محمّدُ بنُ حارِثِ الخُشنيُّ مُحَدِّثُ وفقيةٌ ومؤرّخ؛ له من الكتب: كتاب القُضاة بقُرطبة - كتاب علماء إفريقية (القطر التونسي) - أخبار الفُقهاء والمُحدِّثين - الاتفاق والاختلاف لمالكِ بنِ أنس وأصحابهِ. ويبدو أنه كان لأبي عبدِ الله محمّدِ بنِ حارث الخُشنيُّ شعرٌ كثيرٌ مشهور يدلنا القليل الذي بَقِيَ لنا منه على شيءٍ من المَتانة وعلى أن من أغراضهِ الزُهْدَ والحِكمةَ.

<sup>(</sup>۱) طسم: قبيلة عربية بادت (انقرضت). الحضر: بلد (أو قصر) في العراق. الحيّ الحلال (بكسر الحاء) الأقوام النازلون في مكان موقّتاً. سبا: أهل سبأ (أهل اليمن). – اسأل جميع الناس (من البدو والحضر، ومنذ أقدم الأزمنة)...

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال محمّدُ بنُ حارثِ الحُشنيُّ في مقدّمة كتاب «القضاة »، بعد أن ذكر اهتامَ الأميرِ الحكم ِ المُسْتَنْصِرِ (١) بالعلوم ِ وتدوينِها وأنه هو الذي أمر بتأليفِ هذا الكتابِ:

لًا كان القاضي أعظمَ الوُلاةِ خطراً بعد الإمام الذي جعلَه الله زِماماً للدين وقواماً (٢) للدنيا، لِمَا يتقلدُه القاضي من تنفيذِ الأحكام في الدِماء والفُروج والأموال والأعراض (٣) وما يتصلُ بذلك من ضُروبِ المنافع ووجوهِ المَضارّ، وكانتِ العُقبى من والأعراض (٤) وما يتصلُ بذلك من ضُروبِ المنافع ووجوهِ المَضارّ، وكانتِ العُقبى من عند في ذلك فظيعة المقام هائلة الموقف مَخُوفَة المطلع (٤)، ختلفتْ في ذلك الهِمَمُ من عُقلاءِ الناس وعُلمائهم. فَقَيلَ كثيرٌ منهم القضاء رَغبة في شرف العاجلة (٥) ورجاء لمُعونة الله عليه واتكالاً على سَعة عَفْوهِ فيه، ونفر آخرونَ منه رَهبة من مكروه الآجلة (٦) وحِذاراً من الله فيا يكون منهم وعلى أيديهم. وقد سلَفَ من رجال الأندلس، من أهل حاضرتِها العظمى (٧)، رجالٌ دُعُوا إلى القضاء فلم يُجيبوا رَهبةً .... من مُن أهل حاضرتِها العظمى أن أُدوِّنَ ذِكْرَهُمْ وأصِفَ مقاماتِهِم بينَ يَدَيْ خُلفائهم مُنْتَظَرِ العاقبة (٨). وقد رأيتُ أن أُدوِّنَ ذِكْرَهُمْ وأصِفَ مقاماتِهم بينَ يَدَيْ خُلفائهم وإشفاقاً ممّا دعاهم إليه أمراؤهم، وأن أجعَلَ لذلك باباً في صدرِ الكتاب (١)، ثمّ أصيرَ وإشفاقاً ممّا دعاهم إليه أمراؤهم، وأن أجعَلَ لذلك باباً في صدرِ الكتاب (١)، ثمّ أصيرَ

<sup>(</sup>١) الحكم المستنصر كان ابن عبد الرحمن الناصر (٣٠٠- ٣٥٠ هـ) وخليفته.

<sup>(</sup>٢) الخطر: القيمة المكانة،الشرف. زمام: رسن، قياد، ضابط. القوام: النظام، الأصل، العهاد.

<sup>(</sup>٣) في الدماء (القصاص على القتل والجروح) والفروج (الزواج والطلاق وما يتعلّق بها) والأموال (الزكاة والصدقات والضرائب) والأعراض (جمع عرض بكسر العين: شرف الإنسان ثمّ جمع عرض بفتح ففتح: البضائع، وهي المقصودة هنا: أي أمور التجارة من البيع والشراء الخ).

<sup>(</sup>٤) ضروب: أنواع. العقبى: النتيجة (ما يصير إليه الإنسان في الآخرة) . فظيعة: شديدة، شنيعة. المطلع: المظلع: المظلم

<sup>(</sup>٥) العاجلة: الدنيا.

<sup>(</sup>٦) الآجلة: الآخرة (يوم القيامة).

<sup>(</sup>٧) سلف: مضى (عاش قبل أيامنا). الحاضرة: العاصمة (فرطبة).

<sup>(</sup>A) حوفاً من الحساب على أعالهم يوم القيامة.

<sup>(</sup>٩) واشفاقاً (العطف هنا غير واضح). صدر: أوّل.

إلى ذِكْرِ وُلاةِ القضاءِ قاضياً قاضياً على ما كانت عليه دُولُهُمْ (١)....

- قال أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ حارثِ الخُشنيُّ في يَحْيى بنِ مَعْمَرِ الالهاني (٢) (المقتبس مع مَر

يحيى بنُ مَعَمر بنِ عِمرانَ بنِ منير بنِ عُبيدِ بنِ أُنَيْفِ الأَهْانِيِّ من العرب الشاميّين (٢)، وكان من أهل إشبيلية، منزله منها بغرانة - قرية بقُرْب الحاضرة وعليها بمر السابلة (١). وكان في وقته فقية إشبيلية وفارضها (٥). وكانت له رِحلة لقي فيها أشهب بن عبد العزيز (١) وسَمِعَ منه ومن غيره من أهل العلم. وكان وَرِعاً زاهداً فاضلاً عِناً مُقبلاً على عارة ضيعته وترقيح (٧) معيشته. فانتهى خبرُه إلى الأمير عبد الرحن (٨)، وقد احتاج إلى قاض ، فاعتامه (١) للقضاء واستقدمه إلى تُرطبة وقلده قضاء الجاعة بها. فصدق الظن به واغتدى من خير القضاة في قصد سِيرته وحُسن هَديهِ وصَلابة قَناتِه وإنْفاذِ الحق على من تَوجَّه عليه لا يَحْفِلُ لَوْمَةَ لائم فيه.

- ومن مشهورِ شعرِ أبي عبدِ الله (محمدِ بنِ حارثِ) الخُشنيِّ (المقتبس ٢٥٧ - ٢٥٨): كأنْ لم يكُنْ بَيْنٌ ولم تَكُ فُرقةٌ إذا كان من بعد الفراق تَلاق (١٠٠)؛ كأنْ لم تُؤرَّقُ بالعِراقين مُقلتي، ولم تَمْرِ كَفُّ الشوق ماء مآقي (١٠٠)،

<sup>(</sup>١) الدولة: الدور (المدّة التي يقضيها الإنسان بعد غيره)- دولة دولة: مرّة بعد مرّة.

<sup>(</sup>٢) توفّي يحيى بن معمر قبل ٢٣٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) راجع، فوق، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الحاضمة (هنا: قرطبة). ممّر السابلة (السائرين في السبيل: الطريق): الطريق العامّ (بين مدينة ومدينة).

<sup>(</sup>٥) الفارض: الذي يتولَّى قسمة الارث بين أصحاب الحقّ (والعالم بذلك).

<sup>(</sup>٦) أشهب بن عبد العزيز فقيه مالكي من أهل مصر (ت ٢٠٤ هـ = ٨١٩م).

<sup>(</sup>٧) الترقيح: إصلاح أمر المعيشة.

<sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٦- ٢٣٨ هـ) رابع الأمراء المتوارثين في الأندلس.

<sup>(</sup>٩) اعتامه: قصده (طلبه).

<sup>(</sup>١٠) البين: البعد، الفراق.

<sup>(</sup>١١) العراقان: البصرة والكوفة (القطر العراقي). مرى اللبن من ضرع البقرة: مس الضرع برفق ليخرج منه اللبن.

ولم أَزُرِ الأعرابَ في خَبْتِ أَرضِهِمْ بو ولم أَصْطَبِحْ بالبِيد من قهوةِ الندى بك بلى، وكأن الموت قد زارَ مضجعي في أخي، إنّا الدُنيا محلّةُ فُرقةٍ ود تزوّدْ، أخي، مِنْ قبلِ أن تسكُنَ الثرى وت

بذاتِ اللوى من رامةِ وبُراق (١) ، بكأس سقانيها الفراقُ دهاق (٢) . فحوّل منّي النفسَ بين تَراق (٣) . ودارُ غُرورِ آذَنَــتْ بفِراق (٤) . وتلتـف ساقٌ للنشور بساق (٥) .

٤- كتاب القضاة بقرطبة (ريبيرا)، مدريد ١٩١٤ م؛ (عزّت العطّار)، القاهرة

- كتاب علماء إفريقية (محمّد أبو شنب)، الجزائر ١٩١٦، ١٩٢١ م.
- \* المقتبس (راجع الفهرس)؛ جذوة المقتبس ٤٩ ٥٠ (الدار المصرية) ٥٣ (رقم ٤١)؛ ابن الفرضي ٢: ٢١٤ ٢١٥ (رقم ١٤٠٠)؛ معجم الأدباء ١١١ ؛ الوافي بالوفيات ٢: ١١٥ المغرب (٢: ٥٤)؛ بغية الوعاة ٥٢ . الديباج المذهب ٢٥٩ ٢٦٠ ؛ بروكلمن ١: ٢٥٧ ، الملحق ١: ٢٣٢ ؛ الأعلام للزركلي ٣: ٣٠٣ (٧٥).

## ابن هاني الأندلسيّ

وُلِدَ أَبُو القاسم (وقيل: أَبُو الحَسن) محمَّدُ بنُ هاني (٦) بنِ محمَّدِ بن سَعْدُونِ المعروفُ بابنِ

<sup>(</sup>١) الخبت من الأرض: المنخفض (الذي يكون فيه عادة ماء) الواسع.

<sup>(</sup>٢) اصطبع: شرب الخمر صباحاً. القهوة: الخمر المطبوخة بالنار. دهاق: مملوءة. قهوة الندى....(؟).

<sup>(</sup>٣) التراقي جمع ترقوة (بضمّ التاء): عظم في أعلى الصدر. فحوّل منّي الخ: قرّبني من الموت.

<sup>(</sup>٤) آذن: أوشك، اقترب.

<sup>(</sup>٥) النشور: يوم القيامة. التفّت الساق (العظم الأدني من رجل الإنسان): اشتبكت (كناية الازدحام والاضطراب).

 <sup>(</sup>٦) كان هاني بن محمّد بن سعدون (والد صاحب هذه الترجمة) من قرية من قرى المهدية في إفريقية (القطر التونسي) ثم انتقل إلى الأندلس. وكان أديباً شاعراً.

هاني الأندلسي (١) سَنَةَ ٣٢٠ (٩٣٢ م) أو ٣٢٦ في قرية سكون؟ من قُرى إشْبيلية. ونشأ في إشبيلية، ثمّ انتقلت أُسرتُه إلى إلبيرة (قرب غَرناطة)، ولذلك أصبح يُعْرَفُ أيضاً باسم ابن هاني الإلبيريّ. وقد تلقّى علومه في مدينة قرطبة.

واتصل ابن هافي الأندلسيُّ أولَ ما اتصل بولاة اشبيلية، ولكنْ يبدو أنّه لم يَنَلْ حَظْوَةً لدى رجال الدولة المروانيّة فانتقل إلى المَغْرِب، وعُمُرُهُ إذ ذاك سَبْعٌ وعِشرونَ سَنَةً (٣٤٧ أو ٣٥٣ هـ) مُّ اتصل برجال الدولة الفاطمية. ومن المستبعد أن يكونَ ابن هاني قد اعتنق المذهب الفاطميّ في الأندلس مُ اضطر إلى مُغادرة الأندلس من أجلِ ذلك، فقد قبل إنّه اتصل في المغرب بِجَوْهَرِ الصِقِليِّ ومَدَحَهُ فأعطاه جَوْهَرُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . مُّ سأل عن رجلٍ كريم يَقْصِدُهُ فدَلّوهُ على جَعْفَر بنِ فلاح وعلى جَعْفر ابنِ على بن رجلٍ كريم يَقْصِدُهُ فدَلّوهُ على جَعْفر بن فلاح وعلى جَعْفر ابن علي بن حَمْدون المعروف بابنِ الأندلسية وكان جَعْفَرُ بنُ علي وأخوه يحيى واليَيْنِ على المسيلة (المُحمّدية) إحدى مدن الزاب (في المغرب الأوسط)، فسار إلَيْها ومَدَحها ونال عندَها حَظوةً كبيرة . ثمّ بلغ خبرُ ابنِ هاني إلى المُعزّ لدينِ الله الفاطميّ (٣٤١ والله عندَها حَظوةً كبيرة . ثمّ بلغ خبرُ ابنِ هاني إلى المُعزّ لدينِ الله الفاطميّ (٣٤١ و١٠ هـ) فاسْتَقْدَمَهُ المعزُّ إلى القَيْروانِ وبالغ في إكرامه .

في أواخرِ شَوّالِ من سَنَةِ ٣٦٦ (صيف ٩٧٢ م) آنتقل المُعِزّ لدينِ الله إلى القاهرةِ فَخَرَجَ ابنُ هاني مَعَهُ مُشَيِّعاً. ثمّ إنّه عاد وجاء بأهله وسار يريدُ مِصْرَ. فلمّا كان في بَرْقَةَ وُجِدَ مقتولاً، في ٣٦٢ من رَجَبَ من سَنَةِ ٣٦٢ (٢٩/ ٤/ ٩٧٣ م) في الأغلب. ولم يَتَّفِقِ المؤرّخون على سَبَب مَقْتلهِ.

٢- يَدُلُّ شِعْرُ ابنِ هاني الأندلسي على أنّ ابنَ هاني كان مُلِمّاً بِعَدَد من العلوم كعِلْم اللَّغَة والفِقْه والكلام وعلم الهيئة (الفلَك)؛ ولكنّ اختصاصه كان في الأدب. وَهُوَ شاعرٌ مُكْثِرٌ مُجيدٌ جَعَلَه مُعْظَمُ النُّقَاد في مُقَدِّمةِ شُعَراءِ المَغْرِبِ كُلِّهِمْ؛ والمَغاربةُ يَقْرِنونه بالمُتَنَبّى، وقد سَمَّوْه « مُتنبّى المَغْرب أو متنبّى الغَرْب ».

وابن هاني الأندلسيّ مُغْرَمٌ بالألفاظ الطِّنّانة ذاتِ الجّلَبَةِ من غيرِ ضَرورةِ تدعوه إلى

<sup>(</sup>١) عَييزًا له من ابن هاني الحكميّ أبي نواس ومن ابن هاني محمّد بن إبراهيم بن مفضّل (ت ٥٦٠هـ هـ).

استعالِها حتى أفْسَدَ بذلك بَعْضَ شِعْرِه، كَمَا يَذْكُرُ ابنُ رَشيقٍ<sup>(١)</sup>. وريّا أكْثَرَ ابنُ هاني من الأَلفاظ الغَريبة وريّا جَاء بالصِيغِ التي لا تَرِدُ في القواميس، نحو: دَمّع، مُمَنْطَق، صَدْقاء (مستقيمة)، الخَطيء (الخاطيء، المُخْطيء).غيرَ أنّ بناء جُملِهِ مَتينٌ؛ والغالبُ على شَكْلِ القصيدةِ عندَهُ شكلُ المُعلّقة، وقد يَقْتَرِبُ من المعلّقة حتى يُقارب بألفاظهِ أَلفاظ عَنْتَرَةَ وزُهَيْرِ بنِ أبي سُلمى وغيرِها. وكثيراً ما كان يَطْبَعُ شِعْره على غِرارِ شِعْرِ المتنبّي في الخصائص المعنوية وفي الأغراض.

والغالبُ على الديوان الذي وصل إلينا مِن ابنِ هاني الأندلسي المديحُ؛ ثم فيه شيءٌ من الرثاء وقليلٌ من الهجاء. والوصف والغَزَلُ والحِكْمة أغراض بارزةٌ في هذا الديوان. ومَعَ أنَّ الحكمة قليلةٌ في ديوان ابن هاني الأندلسي فإنها بارعةٌ جِدّاً لما فيها من التحليل المَنْطقي المُتَسق ولما فيها أحياناً من الابتكار.

ويَشْتَمِلُ ديوانُ ابن هاني على أربعةِ آلافِ بيتٍ في قصائدَ طِوالِ عادةً، وقد بَلَغَتْ إحداها مائتي بَيْتِ. فمن هذه الأبياتِ ١٦٣١ بيّتاً في جَعْفَرِ بن علي وآلهِ و ١٧٧٤ بيتاً في المُعِزِ لدين الله وَحْدَهُ. وليسَ في الديوان الذي بينَ أيدينا شيءٌ من الشِعْر قاله ابنُ هاني في الأندلس قبلَ مَجيئه إلى المغرب.

ومُعْظَمُ قصائد ابنِ هاني الأندلسي مملوا بالألفاظِ والمدارك الفاطمية وبالمبالغة بالديح والرثاء بها حتى يَخْرُجَ بذلك إلى الكُفْرِ<sup>(٢)</sup>. ولا رَيْبَ في أن ابن هاني كان يأتي

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشيق في « العمدة » (المكتبة التجارية ، ١٣٥٣ هـ = ١٩٣٤ م ،): « ومنهم (من الشعراء) » فرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى إلا القليل النادر كأبي القاسم بن هاني .... فإنّه يقول في أوّل مذهبته: أصاخت فقالت: وقع أجرد شيظم! (تبيان المعاني ٢٥٧) .... وليس تحت هذا كلّه إلا الفساد وخلاف المراد .... وكانت عند أبي القاسم مع طبعه صنعة: فإذا أخذ في الحلاوة والرقّة وعمل بطبعه وعلى سجيّته أشبه الله و وخل في جلّة الفضلاء ، وإذا تكلّف الفخامة وسلك طريق الصنعة أضرٌ بنفسه وأتعب سامع ضعره ... (العمدة ١: ١٠٥ – ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) من المشهور في ديوان ابن هاني الأندلسي قوله في مطلع قصيدة:

ما شئت، لا ما شاءت الأقدار. فاحكم، فأنت الواحد القهار. فكأنما أنت النبي محمّد، وكأنما أنصارك الأنصار.

ونقرأ في البيان المغرب (٢: ٢٩٣- ٢٩٣) أن المنصور بن أبي عامر (ت ٢٩٣ هـ) كان =

بهذه المُبالغاتِ إرضامُ للممدوحين واستكثاراً لعطاياهم. وإيغاله في تلك المبالغات يَدُلّ على أنّه لم يَكُنْ يَسْتَشْعِرُ في نفسه ما كان يُعَبِّرَ عنه بلسانِه، لأنّ أصحابَ المذهبِ الفاطميّ أنفسَهم لم يُصَرِّحوا بمثِلِ ما صَرِّح بهِ هُوَ.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال ابنُ هاني يمدحُ الأميرينِ طاهراً والحسينَ ابْنَي ِ المنصورِ بالله الفاطميِّ (وهما أخوا المُعِزِّ لدين الله):

امْسَحوا عن ناظري كُحْلَ السُّهادُ أو خُدنوا مِنِّيَ ما أَبْقَيْتُمُ السُّهادُ هل تُجيرونَ مُحِبّاً من هَوَى! وإذا كانت صَلاةٌ فَعَلَى الدهر، وهم هُمْ أَقَرَوا جانب الدهر، وهم أهدل حَوْضِ الله يجري سَلْسَلاً أسواهُمْ أَبْتَغي يومَ النَّددي؟

وانْفُضوا عن مَضْجَعي شَوْكَ القَتادُ (١)، لا أُحِبُّ العَيْشَ مسلوبَ الفُؤاد (٢). أو تَفُكّونَ أسيراً من صفاد (٣)! هاشم البَطْحاء أرباب العباد (٤)؛ أصْلَحوا الأيام من بَعْدِ الفساد؛ بالطَهور العَذْبِ والصَفْوِ البُراد (٥). أمْ سِواهُمْ أَرْتَجي يوم المَعاد (٢)؟

<sup>=</sup> يكره الجدل والآراء الدهرية والاستخفاف بشيء من الشريعة. واتّفق أن كان في أيامه شاعر من شعرائه اسمه عبد العزيز بن الخطيب قال: « ما شئت.... » (البيتين)، فضربه خممائة سوط وحبسه ثمّ نفاه عن الأندلس. فإذا نحن قبلنا قول ابن عِذاري في البيان المغرب وجب أن يكون هذان البيتان وأمثالها ثمّ الاتّجاه الفاطمي في الأندلس أقدم من ابن هاني الأندلسيّ.

<sup>(</sup>١) السهاد: السهر، العجز عن النوم. القتاد: نبات له شوك قاس – ساعدوني على أن أنام وعلى أن يكون نومي مريحاً.

<sup>(</sup>٢) ما أبقية: ما أبقى حبَّكم من جسمي . - أخذتم قلبي ونومي . . . . وتركتم شيئاً من جسمي ، فخذوه أيضاً .

<sup>(</sup>٣) هل تشفقون على محبّ لكم أو تطلقون سراح أسيركم؟ الصفاد: الوثاق (رباط من جلد أو من حديد).

<sup>(</sup>٤)- (وإذا صلّى أحد فصلاته لتقديس بني هاشم أصحاب بطحاء مكّة- لا بني هاشم الذين كانوا يسكنون خارج مكّة- لأنّ هاشم المبطحاء هم أرباب العباد = الذين يحكمون الناس في الأرض بوصية من الله!).

<sup>(</sup>٥)- هم يقفون يوم القيامة على الحوض ويسقون الناس (هم الذين يجري حساب الناس يوم القيامة على أيديهم).

<sup>(</sup>٦) الندى: الكرم. المعاد: الحشر، القيامة.

وأذَلُوا كُلَّ جَبّار العِناد(١). هُمْ أباحوا كـلَّ مَمْنوع الحِمي - وقال يرثي والدةَ جَعْفَرِ ويَحْيِي ٱبْنَيْ عَلَيٌّ: صَدَقَ الفّنامُ وكَذَّبَ العُمْرُ، و .... العظات وبالغ النُـذُرُ (٢). طُولٌ، وفي أعْارنـا قِصَرُ (٣)-إنّـا- وفي آمـال أنفسنا لو كانت الألبابُ تَعْتَبر (١). لَنَرى بأَعْيُننا مصارعَنا أَجْفانُنها، والغائه الفكر (٥). مِمّا دَهانا أنّ حاضرَنا فأكَلُّهُنَّ العَيْنُ والنَّظَر (٦). ف إذا تَدَبَّرْنا جوارحَنا ما عُدَّ مِنْها السمعُ والبَصَر. لو كـــان للألْبـــاب مُمْتَحِنٌ أيُّ الحياةِ ألَـذُ عيشتَها من بَعْدِ عِلْمِيَ أُنَّدِي بَشُرُ (٧)! خَرِسَتْ- لَعَمْرُ الله- أَلْسُنُنـــا لَمّا تكلّم فوقنا القَدر. والنيِّران الشمسُ والقمر. تَفْنَدَى النُجومُ الزُهْرُ طالعةً مَنْظوم ـــة فَلَسَوْفَ تَنْتَابِر. وَلَئِنْ تَبَــدَّتْ فِي مَطالعِهـا أعَقيلة اللك المُشيِّعها، هـذا الثناء، وهـذه الزُمَر (^)!

<sup>(</sup>١) الحمى: المكان الذي يدافع أهله عنه، الحصن المنيع.

<sup>(</sup>٢) صدق الفناء (الموت) إذ أتى على كلّ إنسان. وكذّب العمر: خاب أمل كلّ إنسان في أن يعيش (إلى الأبد أو طويلاً).

<sup>(</sup>٣) حياتنا أقصر من أن تكفى لتحقيق آمالنا.

<sup>(</sup>٤) إنّنا نرى مصارعنا بأعيننا: نرى غيرنا يموتون ونوقن أنّنا سنموت مثلهم. ولكن ألبابنا (عقولنا) لا تعتبر (لا تتّعظ).

<sup>(</sup>٥)- خطأنا (في تقدير الحياة والموت) أنّنا نلتهي في حاضرنا بما تراه أعيننا ثمّ نغفُل عمّا سيأتي به المستقبل، لأنّ المستقبل مدرك بالفكر والعقل (ونحن لا نفكر كثيراً).

<sup>(</sup>٦)- نحن نعتمد الحكم في الأمور على عيوننا (على النظر إلى حاضرنا) مع أن العين أكلّ (أضعف) حواسّ الإنسان.

<sup>(</sup>٧) إذا أدرك كلّ واحد منّا أنّه بشر (أي أنه سيموت) لم يلتذّ بشيء في هذه الحياة.

<sup>(</sup>۸) المشيّعها في متن الديوان (تبيين المعاني ٣١٥) مضبوطة بكسر المين، والصواب (مّا نرى في شرح البيت نفسه أيضاً) فتحها، فيصبح نسق الكلام: يا عقيلة الملك التي يشيّعها (يسير وراءها إلى قبرها) ثنائي (رثائي)، هذا (الفخم) وهذه الزمر (الجهاعات الكثيرة من الناس)... فيكون البيت كلّه منادى، ويكون جواب النداء في البيت التالي.

أَنَّ الغَمَّامَ إلَيْ لَيْ لَكُ مُفْتَقِر (۱). ما قد طَوَتْه فَهْيَ تَفْتَخِر (۲)؛ ما قد طَوَتْه فَهْيَ تَفْتَخِر (۲)؛ فتَحِلجُ ناسكِةً وتَعْتَمِر (۳). صبراً! وهم أُسْدُ الوَغى الضُبُر (٤).

وأمَدّكُمْ فَلَقُ الصَباحِ الْمَسْفِرِ (٥)؛ بالنَّصْرِ من وَرَقِ الحديدِ الأخْضَر (١). فِ المَشْرَ فِيّة والعَديدِ الأَكْثَر، فِ المَشْرَ فِيّة والعَديدِ الأَكْثَر، تَحْتَ السَوابغِ تُبَعَّ في حِمْيرِ (٧)! وخَلوتُهم عَلَقُ النَجيعِ الأَحْمر (٨). شَهِدَ الغَامُ، وإنْ سَقاكِ حَياً، ولَقَدْ نَزَلْتِ بَنِيَّةً عَلِمَتْ تَغْدو عليها الشمسُ بازغة تغشدو عليها الشمسُ بازغة وبنو عسليِّ لا يُقسال لَهُمْ: أنظر تتمة القصيدة في صفحة ٢٧٦. - وقال يمدحُ جَعْفَرَ بنَ عَليِّ:

فُتِقَتْ لَكُمْ ريحُ الجِلادِ بعَنْبَرِ، وجَنَيْتُمُ ثَمَرَ الوقائعِ يَانِعِاً أَبِسِي العَوالي السَمْهَرِيَّةِ والسيو مَنْ مِنْكُمُ اللَيكُ الطَّاعُ كَأَنَّهُ فِي فِتْيَةٍ صَدَأُ الحَديدِ عَبيرُهم

<sup>(</sup>١) الحيا: المطر.

<sup>(</sup>٢) البنيّة: البناء (هنا: القبر). القبر يعلم قدومك فهو يفتخر بأنَّه حوى جسدك الميت.

<sup>(</sup>٣) تطلع الشمس كلّ يوم على قبرك لتحجّ ناسكة (منعبّدة، لأنّ الحجّ إلى قبرك فرض) ثمّ لا تكتفي بالحجّ الذي هو فرض فتعتمر (تحجّ، تطوّعاً تراعى، تتأمّل قبرك مرّات كثيرة في اليوم الواحد).

<sup>(</sup>٤) - نسل الإمام علي لا يعزّون (بالبناء للمجهول = بضم الياء وفتح الزاي المشدّدة) عن موتاهم بقول الناس لهم: صبراً! لأنهم في الدرجة الأولى ليسوا بشراً عاديّين، بل هم صور مختلفة للعزّة الالهية. وكذلك هم في صورهم البشرية أسود شجعان من عادتهم الصبر في الوغى (الحرب، وفي جميع الشدائد). الضبر (بالضاد المعجمة) جمع ضبور (كما في متن تبيين المعاني ٣١٨): الأسد الشديد (ولعلّ صبر بالصاد المهملة وبضم قضم توافق المعنى أيضاً).

<sup>(</sup>٥) الجلاد: الحرب، القتال. ريح: رائحة. فتقت الريح: أخرجت (بالبناء للمجهول). - أنتم تشمّون (بفتح الشين) رائحة القتال طيّبة كالعنبر (مع أن رائحة الجثث في ميدان القتال تكون كريهة) = أنتم تحبّون القتال. أمدّ كم: أعانكم، ساعد كم. فلق الصباح المسفر: انشقاق الفجر واضحاً (الصبح أحسن ساعات اليوم = كان حظكم في القتال عظياً!).

 <sup>(</sup>٦) الوقائع: المعارك. يانعاً: ناضجاً. الأخضر: الأسود. - في البيت استعارة الشجر للحرب، والورق للسيوف، والثمر للفتح (للنصر، للظفر) = نلتم الظفر في الحروب بحدُّ السيف.

 <sup>(</sup>٧) تبع: لقب ملوك اليمن. حمير (بن سبأ): أبو قبيلة (جانب من سكّان اليمن، كبار اليمن).
 تحت السوابغ (الدروع): في الخرب.

<sup>(</sup>٨) العبير: الرائحة الطيّبة. الخلوق (بفتح الخاء): نوع من الطيب. علق: الدم (أو الدم الجامد) أو شديد الحمرة من الدم، عنصر الدم (الكريّات الحمرّ). النجيع: دم الجوف، الدم المائل إلى السواد.

لا يأكُلُ السِرْحانُ شِلْوَ طَعينهِمْ قد جاوروا أَجَمَ الضواري حَوْلَهم، قَوْمٌ يَبيتُ على الحَشايا غَيْرُهم، وتَظَلُّ تَسبَحُ في الدِماءِ قِبابُهم إنّا لَتَجْمَعُنا وهذا الحَيَّ مِنْ أَحْلافُنا فَكَأنّنا من نِسْبَةٍ؛ أَحْلافُنا فَكَأنّنا من نِسْبَةٍ؛ لي مِنْهُمُ سَيْفٌ إذا جَرّدتُه وقال يمدحُ الخليفة المُعِزَّ لدينِ الله: ما شِئْتَ، لا ما شاءتِ الأقدارُ. ما شاءتِ الأقدارُ. وكأنّا أنستَ النبي مُحمّدٌ،

مِمّا عليه من القَنا الْتَكَسِّر (۱). فإذا هُمُ زأروا بِها لم تَزْأر (۲). ومبيتُهم فوق الجياد الضُمَّر (۳). فكأنَّهن سَفائِنُ في أَبْحُر (٤) بَكْرٍ أَذِمّةُ سالفٍ لم تُخْفَر (٥): وَلِداتُنا فكأنّنا من عُنْصُر (٦). يوماً ضَرَبْتُ بهِ رِقابَ الأعْصُر (٢)!

فَاحْكُمْ، فأنّتَ الواحِدُ القَهّارُ (^)! وكأنّا أنصارُ (1).

<sup>(</sup>١) السرحان: الذئب. الشلو: القطعة من الجثّة، العضو المسلوخ من الجسم. الطعين: المقتول طعنا (بالرماح). القنا جمع قناة: الرمح.

<sup>(</sup>٢) الاجم جع أجمة: الشجر الكثير الملتف (الكثيف). الضواري جمع ضار: الحيوان المولع بأكل اللحم - ... تخافهم الضوارى في بيوتها.

 <sup>(</sup>٣) الحشية: الفراش. يبيت على الحشية: يقضي الليل ناعًا (منعًا غافلاً عن الكفاح أو مهملاً للكفاح).
 الجياد: الخيل الأصبلة. الضمر جمع ضامر (نحيل البطن). - مبيتهم فوق الجياد: في الحرب.

<sup>(</sup>٤) القبة: الخيمة من الأدم (الجلد)، وتكون للملوك. تسبح في الدماء (لكثرة حروبهم).

<sup>(</sup>٥) الذمام (بكسر الذال): الحق، الحرمة (ما تجب المحافظة عليه فيكون بذلك حراماً على غير أهله). سالف: (زمن) قديم. لم تخفر: لم تنكث، لم يغدر بها.

<sup>(</sup>٦) اللدات في الأصل: النساء اللواتي هن في سن واحدة. من عنصر: من أصل (واحد).

<sup>(</sup>٧) لي منهم (من بني هاشم الفاطميّين) سيف (رجل انتصر به). إذا جرّدته: إذا استجرت به. ضربت به رقاب الأعصر: تغلّبت به على جميع الأزمنة (على كلّ مناوىء أو خصم).

<sup>(</sup>A) في هذا البيت كفر صريح، أو هو شطح (تعبير خارج عن المألوف) قبيح. غير أن الباطنية (والإسماعيلية الفاطميّين منهم) يرون أن لهذا البيت تفسيراً باطنيّاً فلسفياً: إنّ الله لا يباشر الأمور بنفسه، بل هو يجري أحداث الحياة كلّها في خلقه أو على يدي خلقه مّن يشاء منهم (راجع تبيين المعاني، المقدّمة ٥٥- ٥٨).

<sup>(</sup>٩) أنصارك: أعوانك، رجال شيعتك. الأنصار: أهل المدينة الذين نصروا محمّداً رسول الله بعد أن هاجر من مكّة.

أنت الذي كانت تُبَشَّرُنا بهِ هذا الذي تُجْدي شَفاعتُه غَداً من آلِ أَحْمَدَ كُلُّ فَخْرٍ لَمْ يَكُنْ من آلِ أَحْمَدَ كُلُّ فَخْرٍ لَمْ يَكُنْ والحَيْلُ تَمْرَحُ فِي الشَكيم كأنها وعَلَى مَطاها فِتْيَةٌ شِيعِيّةٌ أَبناء فاطم، هلْ لنا في حَشْرِنا أنتُمْ أُحِبّاء الآله، وآلُه أَعْبَ النّبُوَّةِ والرِسالة والهُدى والوَحْي والتأويل والتحري والوحْي والتأويل والتحري إن قيل: مَنْ خَيرُ البَريّةِ لم يَكُنْ لو تَلْمِسون الصَحْرَ لاَنْبَجَسَتْ بِه لو كان مِنْكُمْ لِلرُّفاتِ مُخاطِبٌ أو كان مِنْكُمْ لِلرُّفاتِ مُخاطِبٌ

في كُتبه الأحبار والأحبار (١) حَقّاً، وتَحْمُدُ أَنْ تَراهُ النار (١) يُنْمَى إلَيْهِمْ لَيسَ فيه فَحارُ (١). عِقْبانُ صارَةَ شاقَها الأوْكار (٤) عِقْبانُ صارَةَ شاقَها الأوْكار (٤) ما إن لَها إلاّ الولاء شعارُ (٥). لَجَا سِواكُمْ عاصِمٌ ومُجار (١)؟ خُلفاؤه في أرضه الأبرار (١)؛ في البينات وسادة أطهار، في البينات وسادة أطهار، موالتحليل، لا خُلف ولا إنكار. الله كُلف ولا إنكار. وتَفَجّرتُ وتَدَفْقَتُ أَنْهار (١)؛ وتَدَفْقَتُ أَنْهار (١)؛ وتَفَجّرتُ وتَدَفْقَتُ أَنْهار (١)؛

<sup>(</sup>١) الأحبار: علماء الدين. الأخبار: الروايات الديبية.

<sup>(</sup>٢) تجدي: تنفع. غداً (يوم القيامة). وتخمد أن ترا (إذا رأته) النار (جهنّم).

<sup>(</sup>٣) يسمى إليهم: ينسب إليهم، يتَّصل بهم.

 <sup>(</sup>٤) تمرح: تلعب (من النشاط). الشكم: حديدة اللجام التي توضع معترضة في فم الحصان. العقاب (بضم العين): طير من الجوارح، النسر. صارة: اسم جبال في بلاد بني أسد (وفي أماكن أخرى). كأنها عقبان صارة شاقها الأوكار: مسرعة إلى أوكارها (لتطعم أولادها بما جاءت به من اللحم).

<sup>(</sup>٥) المطا: الظهر. الولاء: الطاعة والوفاء (لعليّ بن أبي طالب). شعار: علامة.

<sup>(</sup>٦) فاطم ترخيم فاطمة (بنت محمد رسول الله). الحشر: جمع الناس يوم القيامة للحساب. لجأ: التجاء، حماية. عاصم: مانع، حام، مدافع. مجار: اسم مكان من أجار، مكان يحتمي به الإنسان (يوم القيامة من عذاب النار).

<sup>(</sup>٧) وآله (!)...- أنتم خلفاء لله في الأرض (تجكمون باسمه وبعهد منه).

<sup>(</sup>٨) انبجس بالصخر أنهار: انبجست من الصخر أنهار: خرجت، نبعت. تفجّر: نبع بكثرة.

<sup>(</sup>٩) الرفات: الحطام (بضم الحاء المهملة)، الأشياء المتكسرة كأنها مدقوقة (بقايا الأموات). إنشار: إحياء الموتى وبعثهم من القبور .- لو خاطب أحد منكم الموتي لأجابوه وقاموا من قبورهم وظنوا (أيقنوا، وقد جاءت «ظنّ» بمعنى أيقن في القاموس وفي القرآن الكريم).

أمُعِزَّ دينِ اللهِ، إِنَّ زَمانَنـــا شَرُفَتْ بِكَ الآفاقُ، وانْقَسَمَتْ بِكَ الـ شَرُفَتْ بِكَ الآفاقُ، وانْقَسَمَتْ بِكَ الـ جَلّـتْ صِفاتُكَ أَنْ تُحَدَّ عِقْوَلٍ! وقال عِدَحُ يَحْيى بنَ عَلِيٍّ الأندلسيَّ: فَتَكَاتُ طَرْفِكِ أَمْ سُيوفِ أبيكِ، أَجِلادُ مُرْهَفَةٍ وَفَتْكُ مَحاجِرٍ؟ أَجِلادُ مُرْهَفَةٍ وَفَتْكُ مَحاجِرٍ؟ يا بنْتَ ذا السَيْفِ الطويل نجادُه، قد كان يَدْعوني خَيالُكِ طارقاً قد كان يَدْعوني خَيالُكِ طارقاً عَيْناكِ أَمْ مَغْناكِ موعدُنا؟ وفي عَيْناكِ أَمْ مَغْناكِ موعدُنا؟ وفي مَنْعوكِ من سِنَةِ الكَرى وسرَوْا، فلو مَنْعوكِ من سِنَةِ الكَرى وسرَوْا، فلو

بكَ فيه بأوٌ جَلٌ واسْتِكْبار (١). أرزاقُ والآجــالُ والأعار. ما يَفْعَلُ المِصْداقُ والمِكْثار!

وكُؤوسُ خَمْرٍ أَمْ مَراشِفُ فيكِ(٢)!
ما أنت راحمةٌ ولا أهلوكِ(٣).
أكَذا يجوزُ الحُكْمُ في ناديك(٤)؟
حتّى دَعانيَ بالقَنا داعيك(٥)
وادي الكَرَى نَلْقاكِ أَوْ واديك(٢)؟
عَثَروا بطَيْفٍ طارق ظنّوك(٧).
فإذا تَثَنّى عِطْفُك اتّهَموك(٨).

(١) بأو: عزّ ، افتخار . جلّ : كبر ، عظم ، تعالى عمّا سواه .

ودَعَوْك نَشْوَى، ما سَقَوْك مُدامةً؛

<sup>(</sup>٢) أهذا الذي يقتل الناس (ما تفعل بهم عيونك في الحبّ) أم (ما تفعله في المعارك) سيوف أبيك (قومك). وهل هؤلاء الناس السكارى في الحياة من الخمر التي يشربونها أم من القبلات التي يجنونها من فمك (من حبّك)؟

<sup>(</sup>٣) إن قتل الناس بالسيف مرّة والفتك بهم بلحاظك (بعيونك) مرّة أخرى فوق ما يحتمل الناس. لا أنت ترحمين الناس ولا قومك يرحمونهم!

<sup>(</sup>٤) يا بنت ذا (هذا) السيف الطويل نجاده (يا بنت هذا الرجل الطويل القامة، وهذا الرجل الشجاع). النادي المجلس (كناية عن رؤساء القوم). – أهكذا حكمكم أبداً في الناس: بالظلم (بقلّة المبالاة بالحبّين)؟

<sup>(</sup>٥) قد كنت أراك في المنام (فأحببتك) ثمّ رأيتك عياناً. القناجمع قناة: الرمح (كناية عن أنّه رأى التي يتغزّل بها وكانت ذات قامة طويلة كالرمح، فازداد حبًّا لها).

<sup>(</sup>٦) هل سيبقى حظّي منك النظر من بعيد (عيناك) أم سنلتقي (في مغناك: في مسكنك). وهل سيبقي وصلي لك في وادي الكرى (في المنام) أو سيكون في واديك (في بلدك، في اليقظة).

 <sup>(</sup>٧) السنة (بكسر السين: النعاس). الكرى النوم - حرّموا عليك النوم وسروا (ساروا بك ليلاً - لئلاً تستطعين الاغفاء - وحتّى لا يستطيع طيفك، أي خيالك أن يزور أحد في النوم) فلو اتّفق أن شاهدوا طيفاً لظنّوا أنه طيفك بعثت به إلى أحد الحبّين فمنعوا وصوله إليهم.

<sup>(</sup>A) إِنَّكَ في عنفوان شبابك ودلالك ولذلك تتأوّدين- تتايلين- فكانوا يقولون عنك إنَّك نشوى (كرانة) مع أنهم ما سقوك خراً قط (ولا غفلوا عن مراقبتك حتّى يمكن أن تصل إليك خرف فتشربيها)، ومع ذلك كلّها تثني (اهتزّ، تمايل) عطفك ظنّوك (اتّهموك) قد شربت خراً.

حَسِبوا التَّكَحُّلَ فِي جُفُونِكِ حِلْيَةً. وجَلَوْكِ لِي إِذ نَحْنُ غُصْنا بانةٍ، ولَوَى مُقَبَّلَكِ اللشامُ، وما دَرَوْا فَضَعِي اللثامَ، فقَبْلَ خَدِّكِ ضُرِّجَتْ فَضَعِي اللثامَ، فقَبْلَ خَدِّكِ ضُرِّجَتْ يا خَيْلَهُ، لا تَسْخَطِي عَزَماتِهِ؛ عُوجي بِجِنْحِ اللَّيْلِ، فاللَّكُ الذي عُوجي بِجِنْحِ اللَّيْلِ، فاللَّكُ الذي يَدُكَ الْحَمِّيدةُ قبلَ جُودكَ، إنها يَدُكَ الْحَمِّيدةُ قبلَ جُودكَ، إنها

بالله، ما بأكُفهمْ كَحَلوك (۱). حتى إذا احْتَفَل الْهُوى حَجَبوك (۲). أنْ قد لُثِمْتِ بهِ وتُبِّلَ فوك (۲). أنْ قد لُثِمْتِ بهِ وتُبِّلَ فوك (۲). راياتُ يَحْيى بالدَم المَسْفوك (۱). وإذا سَخِطْتِ فقليًا يُرْضيك (۱). يهْدي النُّجومَ إلى المُلا هاديك (۱). يَهْدي النُّجومَ إلى المُلا هاديك (۱). يَدُ مالكِ تَقْضي على مَمْلوك (۲).

- (١) التكحّل في القاموس اكتساء الأرض بالنبات. حسبوا (ظنّوا) التكحّل (سمرة منبت الاشفار في أجفان العين) حلية (زينة، تطرية: تلويناً صناعيّاً). أقسم بالله إنّهم ليسوا هم الذين جعلوا كحلاً في جفونك، ولكنّ الله خلقك كذلك.
- (٢) وجلوك لي (أبرزوك لي في أحسن زينتك) ونحن غصناً بانة (ناعمين كأغصان شجر البان- أي ونحن صغيران في السن لا ندري ما معنى الهوى)، حتّى إذا احتفل، أي امتلاً (قلباناً) بالهوى حجبوك (حالوا بيني وبينك ومنعونا من الاجتاع).
- (٣) المقبّل: الفم. اللثام: غطاء يوضع على الوجه ويراد منه ستر الفم. لوى مقبّلك اللثام: التوى اللثام على فمك (كأنّ اللثام يقبّل فمك)؛ راجع في القاموس (٤: ٣٨٧): «لاوت الحيّةُ (فاعل) الحيّة (مفعول به) = انطوت (التفّت) عليها ».
- (٤) ضعي اللثام: ارفعي اللثام عن فمك (عن وجهك) ولا تظني أنّك تسترين بها جمالك النادر (احمرار خدّيك) فإنّ هذه الحمرة التي جعلت خدّك جميلاً قد كانت موجودة من قبلك على رايات يحيى بن علي (من خوضه المعارك وكثرة القتال فيها والانتصار على الأعداء) وفي هذا البيت تخلّص من الغزل إلى المديح بارع جداً.
- (٥) يا أيّتها الخيل التي يخوض بها يحيى بن عليّ المعارك الكثيرة وفي البلاد البعيدة، لا تغضبي من ذلك، فإنّك إذا غضبت فلن يرضيك (لن يترك عادته في خوض المعارك).
- (١٠) عاج: مال إلى، عطف، اتّجه إلى جانب ما. الجنح (بكُسر الجيم، ويجوز ضمّها): الطائفة (الدّة) من الليل. أيّتها الخيل (راجع تفسير البيت السابق)، لا تصرّي- إن لم يكن بدّ من الذهاب إلى المعارك على أن تذهبي فقط في النهار؛ بل لا تخشي (بفتح الشين) أيضاً أن تذهبي في الليل لأنّ الملك (يحيى بن عليّ) هو الذي يدلّ النجوم في الليل على مواقعها في السماء، فهو يستطيع أيضاً أن يدلّك في الليل على طريقك إلى المعارك.
- (٧) قبل أن تعوّدت يدك الجود (غلى الناس بالمال) كانت حميدة (تهب الناس الحياة والخير ....)، ولا غرو فإنها ليست فقط يد إنسان عاديّ تملك مالاً فتتكرّم به على المحتاجين، بل هي يد من يملك الناس ويقضي على الناس الذين هم ملكه (بضمّ الميم) في جميع أمورهم.

وأرى اللُوكَ - إذا رأيْتُكَ - سُوقَةً، وأرى عُفاتَكَ سُوقةً كَمُلُوكُ<sup>(۱)</sup> . وَقَعاتُ نَصْرِكَ فِي الأعادي حَدَّثَتْ عن يَوْمِ بَدْرٍ قبلَها وتَبوك<sup>(۲)</sup> . هلْ أنتَ تارِكُ نَصْل سَيْفِكَ حِقْبةً فِي غِمْدهِ أَمْ ليس بالمَتْروك<sup>(۳)</sup>! الأبيات التالية تتمة القصيدة ص ۲۷۱ .

ولَخَيْرُ عَيْشِ أنسستَ لابِسهُ عيشٌ جنى ثَمَراتِهِ الكِبَر<sup>(1)</sup>. وحُدودُ تَعْميرِ الْمُعَمَّرِ أَنْ يَسْمُو صُعوداً ثمّ يَنْحَسدِر<sup>(0)</sup>. والسيفُ يَبْلَى وَهْوَ صاعِقةٌ، وتَنالُ مِنْهُ الهامُ والقَصَر<sup>(1)</sup>. والمَيْءُ يَحْسِرُهُ فيَنْحَسِر<sup>(۱)</sup>. والمَيْءُ يَحْسِرُهُ فينْحَسِر<sup>(۱)</sup>. والمَيْءُ يَحْسِرُهُ فينْحَسِر<sup>(۱)</sup>. والمَيْءُ يَحْسِرُهُ فينْحَسِر<sup>(۱)</sup>. والمَيْءُ يَحْسِرُهُ فينْحَسِر<sup>(۱)</sup>. والمَيْءُ عَرْسِمُ وَتَنْفَدُ قَبْلَهُ الصُور<sup>(۸)</sup>. وأَبْقَسَ عَلَى ابْنَيْها مكارِمَها؛ إنّ التَّراثَ الجِدُ لا البِدر<sup>(۱)</sup>.

- (٤) أفضل أعار البشر ما كان في آخره أحسن ممّا كان في أوله.
  - (٥) المعمّر: الذي يعيش عمراً طويلاً.
- (٦) والسيف يبلى (يدركه البلى- بكسر الباء-: الفناء) وهو صاعقة: موت (القاموس ٣: ٣٥٤). وتنال منه (تفرّضه، تشققه) الهام (الرؤوس) والقصر (الرقاب)- السيف يسبّب الموت للناس ثمّ هو أيضاً يوت. ومع أن السيف حديد والرؤوس والرقاب من عظم ولحم، فإن كثرة قطع السيف للرؤوس والرقاب تؤمّر فيه.
- (٧) الظل يكون في أول النهار. والفيء يكون في آخر النهار- حسره: أزاله (كما أن ظلّ الأشياء يقصر جدًّا إذا تكبدّت الشمس الساء، فكذلك عمر الإنسان يقصر إذا مرّ عليه الزمن).
- (A) المآثر: المحامد، الصفات الحميدة. تنفد قبله الصور= يرى أهل العقيدة الفاطمية أن صور الوجود لا تنفد (لا تنتهي لأنها تحيّات للعرّة الإلهية)، ومع ذلك فإنّ هذه الصور تنفد ومآثر هذه الميتة لا تنفد (لأنّ هذه الميتة قثّل تجليًّا حقيقياً لله عندهم).
  - (٩) الإرث الحقيقي هو الجد وليس البدر (جمع بدرة: عشرة آلاف درهم).

<sup>(</sup>١) إذا قارنت الملوك بك كنت أنت وحدك ملكاً، وأصبح الذين يسمّون (بفتح الميم) الآن ملوكاً سوقة (من عامّة الناس). أمّا عفاتك (الذين يأتون إليك فيطلبون عطاءك) والذين هم سوقة (يرجعون بعد أن تعطيهم الأموال) وكأنّهم ملوك (لغناهم ووجاهتهم).

<sup>(</sup>٢) إنّ معاركك التي انتصرت بها على الأعداء تشبه معركة بدر (٢ هـ = ٦٣٤ م) وتبوك (سنة ٩ هـ)؛ وكما أن محمّداً رسول الله قد ثبّت الإسلام بمعاركه، فإنّك أنت قد ثبّت الدعوة الفاطمية (الاسماعيلية) بمعاركك!

<sup>(</sup>٣) - أراغب أنت في أن تترك سيفك في غمده (تهادن الناس مدّة ما) أم تريد أن تظلّ معاركك متّصلة؟

- وإذا صَحِبْتَ العيشَ أُوّلُهُ صَفْوٌ، فَهَيْنٌ بَعْدَهُ كدر (۱). وإذا انْتَهَيْتَ إلى مَدى أملِ دَرْكاً فيومٌ واحدٌ عُمْرُ (۱)!
- ٤- ديوان ابن هاني، بولاق ١٢٧٤ هـ؛ القاهرة ١٢٧٦ هـ؛ بيروت (١٨٨٤ م) (١٣٠٢ هـ)،
   ١٨٨٦ م، ١٣٢٦ هـ.
- تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني (صحّحه وهذّبه زاهد عليّ)، حيدر آباد ١٣٢٦ هـ،
   ١٣٥٢ هـ= ١٩٥٣ م، مصر ١٣٣٢ هـ؛ مصر (دار المعارف) ١٩٥٢ م.
  - ابن هاني الأندلسي، تأليف عارف تامر، بيروت ١٩٦١ م.
- ابن هاني الأندلسي: درس ونقد، تأليف منير ناجي، بيروت (دار النشر للجامعيين) 1977 م.
- \* مطمح الأنفس ٧٤- ٧٩؛ المغرب ٢: ٩٧- ٩٩؛ المطرب ١٩٨- ١٩٥ (الخرطوم) ١٧٥- ١٨٨؛ معجم الأدباء ١٩: ٩٢- ١٠٥؛ خريدة القصر (مصر) ١: ٢٤٨- ٢٨٢؛ الوافي بالوفيات ١: ٣٥٠- ٣٥٥؛ وفيات الأعيان ٤: ٢١١- ٢٢٤- ٢٢٤؛ الإحاطة ٢: ٢١٠- ٢١٥؛ نفح الطيب ٣: ٤٦- ٤٤٤، ٤: ٥٠- ٤٦؛ ٣٦- ١٨٠؛ شذرات الذهب ٣: ٤١- ٤٤؛ أعيان الشيعة ٧: ١١٢- ١٣١؛ نيكل ٢٨، مختارات نيكل ١٥- ١٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ١٨٥- ١٩١؛ الأعلام للزركلي الإسلامية ٣: ٧٥٠)؛ بالنثيا ٢١، ٣٠- ٢٤.

# أبو حنيفة النعمان المغربيّ

١- هو النُعانُ بنُ محمد بنِ منصور بنِ أحمد بنِ حيّونِ التَميمِيُّ الداعي الإسماعيليّ المُغربيّ، لُقِبِ أبا حنيفةَ النُعانَ بنَ ثابتٍ فقيهَ الدولةِ العَبّاسية.

وُلِدَ أَبُو حَنيفةَ النُّعَانُ المَغْرِبِيُّ بُعَيْدَ سَنَةِ ٢٨٠ (٨٩٣ م)، فيما يبدو، ونشأ على المندهبِ المالكي. ولا نَعْلم مَتى انْتَقَلَ إلى مَذْهبِ الإمامية الاثْنَيْ عَشَريّة. وفي نحو سَنَةِ المندهبِ المالكي. ولا نَعْلم مَتى انْتَقَلَ إلى مَذْهبِ الإمامية الاثني عَشَريّة. وفي نحو سَنَةِ ١٩٢٣ (٩٢٤ م) اتّصل أبو حنيفة النُعانُ المَغْربي بالإمام المَهْدِيِّ (٢٩٧- ٣٢٢ هـ)

<sup>(</sup>١) إذا عاش الإنسان مدّة طويلة في سعادة ونعيم هان عليه في آخر حياته شيء من الكدر (الموت).

<sup>(</sup>٢) وإذا أدركت كلّ آمالك في الحياة بسرعة فيكفي أن تعيش ذلك اليوم الواحد فقط!

أُولِ الْأَئِمَّةِ الفاطميَّين في القَيْروانِ. ثمَّ استمرَّ في خِدمةِ القائمِ بنِ اللَهْدي (٣٢٢- ٣٢٦ هـ) والمُعِزِّ بن المنصور. ٣٣٤ هـ) والمُعِزِّ بن المنصور.

وفي سنة ٣٣٣ (٩٤٥ - ٩٤٥ م) اعْتَنَقَ المذهبَ الفاطميَّ (الإسماعيليّ) وَعَكَفَ على دِراسةِ التاريخِ والفلسفةِ والفِقهِ ثمّ أخذ يضعُ الكتبَ في نُصْرَةِ المذهب الإسماعيليّ. وفي سَنَة ٣٣٥ ولاه الإمام القائم قضاء طَرابُلُس الغربِ ثمّ جَعَلَهُ قاضيَ المَعْرِبِ. وقد بدأتْ مكانةُ أبي حنيفةَ المغربيِّ ترتفعُ في أيام المنصور الفاطميّ ثمّ بلغت أوْجَها في أيام المُعزّ.

ولّا انْتَقَلَ المعزُّ لدينِ اللهِ الفاطميُّ إلى القاهرةِ، في رَمَضانَ من سَنَةِ ٣٦٢ صَحِبَهُ أبو حنيفة النُعانُ إليها وتَقلّدَ فيها القضاء. غير أنّه لم يَعِشْ بعد ذلك طويلاً فقد تُوفِّيَ في الفُسطاط، في مُسْتَهَلِّ رَجَبَ ٣٦٣ (٢٨/ ٣/ ٩٧٤ م).

كان أبو حنيفة النُعانُ المَغربيُّ من أهلِ العِلْمِ بالقرآنِ وبالفقهِ، وهو مؤسّسُ الفقهِ الإسماعيلي. وبما أنّه كان يَسْتشيرُ الأئمّةَ الفاطميّين، والمُعِزَّ منهم خاصةً، في كلّ ما يَعْرِضُ له عند التأليف، فقد عُدّ كتابُه دعائمُ الإسلام خاصةً مَصْدَراً للفقهِ الإسماعيليّ.

ولأبي حنيفة من الكتب: كتابُ الدعوة للعُبيديّين - افتتاح الدعوة وابتداء الدولة - الجالس المستنصرية والمواقف والتوقيعات (ألفه للمعزّ) - اختلاف أصول المذهب أساس التأويل الباطن - تأويل الشريعة - تأويل الدعائم - اليَنْبوع - الاقتصار - المستطاب الأخبار في الفقه - شرح الأخبار - مختصر الأخبار في ما رُوِي عن الأغّة الأطهار - الهمّة في آداب أتباع الأغّة.

دعائم الإسلام (آصف علي أصغر فيضي)، القاهرة (دار المعارف) ١٩٥١- ١٩٦٠ م.
 الهمّة في آداب آتباع الأثّمة (محمّد كامل حسين)، القاهرة (دار الفكر العربي) بعيد ١٩٥٠ م.

<sup>-</sup> أساس التأويل (عارف تامر)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٠ م.

<sup>-</sup> كتاب الاقتصار: في الفقه (محمّد وحيد ميرزا)، دمشق (المعهد الفرنسي للدراسات العربية) ١٩٥٧ م.

- \* \* منتخات إسماعيلية (تحقيق الدكتور عادل العوّا)، دمشق (مطبعة الجامعة السورية) ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٨ م.
- \* \* وفيات الأعيان ٥: ٥١٥- ٥٢٥؛ الذريعة ٣: ٢٥١؛ بروكلمن ١: ٢٠١، الملحق ١:
   ٣٢٤- ٣٢٥؛ أعلام ليبيا ٣٥٦؛ الأعلام للزركلي ٩: ٨ (٧: ٤١).

# علي بن محدّ الأياديّ

١- هو عليُّ بنُ محمد الإياديُّ، نشأ في مدينة تونسَ والتحق بخدمة الدولة العُبيدية (الفاطمية) في القيْروان والمَهْدِية في أيام القائم بأمر الله (٣٢٢- ٣٣٤ هـ) وأيّام المناطيل المنصور (٣٣٤- ٣٤١ هـ)، وكان مُعَظّمٌ لَدَى الملوكِ وعند الخاصّة والعامّة. وعُمِّرَ عليُّ بنُ الإيادي طويلاً وكانتْ وفاتُه سَنَةَ ٣٦٥ (٩٧٦ م).

٢- كان علي بن الإيادي شاعراً سَهْلَ الكلام عذب القول رائق النظم متين السَبْكِ يُحْسِنُ الوصف والغَزَلَ والمَدْحَ، وقد سارَ شِعرُه في أيامِه على الألْسِنة.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال عليُّ بنُ الإيادي يَصِفُ رَوْضةً في يوم دَجْنِ (يوم غائم مُمطر):

نَم بالرَوْضِ خَفْتِ الرياحْ، واقْتَدَحَ الشَرْقَ زِنادُ الصَباحْ(۱).
وأخجلَ الوَرْدُ شُعاعَ الضُعى وأَبْتَسَمَتْ فيه ثُغورُ الأقاح.
وقام في الدَوْحِ لِنَعْيِ الدُجى حَامَمٌ تُطْرِبُنِ اللهِياحْ(۱).
مُذْ وُلِدَ الصُبْحُ وماتَ الدُجى صاحتْ، فلم نَدْرِ غِناً أو نُواح.
ويومَ دَجْنٍ حُجِبَتْ شَمْسُهُ وأشرقتْ في لَيْله شَمْس راحْ(۱)،

<sup>(</sup>١) نُمّ...: الريح دلّت على مكان الروض (لأنّها حملت منه رائحة الأزهار). واقتدح...: الزناد: حديد تقدح بها النار من الحجر الصوان. طلوع الصبح أضاء الجهة الشرقية.

<sup>(</sup>٢) الدوح جمع دوحة: الشجرة العظيمة. نعي الدجى: نشر الخبر بموت (انتهاء) الليل.

<sup>(</sup>٣) يوم دجن: يوم فيه غيم (لا تظهر فيه الشمس). الراح: الخمر.

ولا حَسبنا الليلَ إلا صباح (١). فها ظَنَنَّا الصُبْعَ إلاَّ دُجيَّ، - وقال يصف فَرَساً للأمير جَعْفر بنِ الخليفةِ الفاطميِّ القائمِ بأمرِ اللهِ: قَصْرٌ تباعدَ رُكْنُه عن ركنهِ(٢). وأقب من لحق الجياد كأنّه حُسْناً، أو آحتبسَ الظلامُ بَتْنه (٣). وكأنَّا ٱنفجرَ الصباحُ بوَجْهه حاد يصوغ بدائعاً من لَحْنه (١). حُلْوُ الصَهِيل يُخالُ فِي لَهُواتِه حَمْلَ النسيم لوابل من مُزْنه . قد راحَ يَحْمِلُ جَعْفرَ بنَ محمّدِ ورِضا القُلوب إذ ا أَصْطَلَيْنَ بِضِغْنه (٥). قبد العُيونِ إذا بَصُرْنَ بشَخْصه، بكَمَال خِلْقته ودِقة حُسنه. يَسْتَوْقفُ اللَّحَظاتِ في خُطُواتِه إشراف كاهلهِ ودِقّة أُذْنه (٦). مُتَجِبِّرٌ، يُنْسِي بعِتِق نجاره وكأنَّـــه فُلْـــكٌ، إذا حرّكتـــه

جارٍ على سَهْلِ البِلاد وجزنه (۱).

- وقال يَصِفُ أسطولَ القائم ِ بأمرِ اللهِ الفاطمِي (في عُرْضِ البَحْر في المَهْدية

<sup>(</sup>١) الصبح كان من نتيجة احتجاب الشمس كأنّه دجى (ليل): أمّا الليل المظلم فبدا من نور الخمر كأنّه نار.

<sup>(</sup>٢) أقبّ: عالى الصدر. لحق (ليست في القاموس بمعنى يوافق هذا البيت). الجياد: الخيل. لحق الجياد (بضمّ اللام والحاء) جمع لاحق (؟): سابق أو لحق الجياد (بفتح ففتح مصدر بمعنى ضمور بطن الفرس (وذلك محمود في الخيل). كأنّه قصر (عظيم الجسم). تباعد ركنه من ركنه (لعلّ التباعد بين كتفى الفرس من محامده).

<sup>(</sup>٣) يحمد في الفرس أن يكون له غرّة (سبحة كبيرة) بيضاء في مقدّمة رأسه وأن يكون جسمه أسود خالصاً (لا لون آخر فيه). المتن: الظهر.

<sup>(</sup>٤) الصهيل: صوت الخيل. اللهوات جمع لهاة (بفتح اللام): قطعة لحم تتدلّى من أعلى مقدّم الحنجرة. الحادي: سائق الإبل (يغنّي للإبل فتستمرّ في سيرها).

<sup>(</sup>٥) جسمه جميل حتّى أن العيون تظلّ تنظر إليه كأنّها مقيّدة (مربوطة) به. الضغن: الحقد، والشوق إلى الوطن، وللضغن صلة بجري الخيل (إذا ركض هذا الحصان أرضى القلوب لأنّه سريع جدّاً!).

<sup>(</sup>٦) ينبي بعتق (بكسر العين وفتحها) نجاره (كرم أصله) إشراف (علوّ) كاهله (كتفه) ودقة (صغر) أذنيه.

 <sup>(</sup>٧) الفلك: السفينة الكبيرة. إذا حرّكته: إذا دفعته للجري. جار (يستسهل السير). الحزن (بفتح الحاء):
 الأرض الصلبة.

يخوضُ معركَةً)؛ ويبدو أن الأبيات الخامس وما يليه تحتاج إلى إعادة ترتيب:

ولحُسنه وزَمانِه السُتغرَبِ. يسدو لعين الناظر الْتَعجّسب. إشرافَ صَدْرِ الأجْدلِ الْتَنَصّب(۱). تَسْبِي العقولَ على ثيابِ تَرَهُب(۲): منها وأسودَ في الخليجِ مُغَيّب(٣). منها وأسودَ في الخليجِ مُغَيّب(٣). مِصعّد منها بُعيدَ مُصوّب(٥). بُصعّد منها بُعيدَ مُصوّب(٥). يومَ الرِهانِ وتستقل بركب(١). في كلل لُحجٌ زاخر مُغْلَوْلب(١). في كلل لُحجٌ زاخر مُغْلَوْلب(١). من ميجنه أنْصلَتَ أنصلاتَ الكَوْكِب(١)، صُبْحٌ يَكُرُ على الظلام الغَيْهِب(١).

واعْجَبْ لأسطولِ الإسامِ محسدِ
لَسِسَ بهِ الأمواجُ أَحْسَنَ منظرِ
من كل مُشرفة على ما قابلت
دَهاءُ قد لَسِسَ ثِيابَ تصنَّعِ
من كلل أبيض في الهواء مُنشرِ
من كلل أبيض في الهواء مُنشرِ
سَجَروا جَواحِمَ نارِهـا فتقاذفوا
وتَحُتُها أيدي الرجالِ إذا ونَتْ
جَوفاءُ تَحْمِل كوكَباً في جَوْفِها
يعلو بها حدب العبابِ مطارة
من كل مَسْجورِ الحريقِ إذا انبرى
عُريانَ يَقْذِف بالدُحانِ كأنّه

<sup>(</sup>١) الأجدل: الصقر.

<sup>(</sup>٧) دهاء: سوداء اللون. لبست ثياب تصنّع: لها أنواع من الشراع (لأغراض مختلفة من السير مع الريح). ثياب ترهّب: ثياب سود (لأنّ الجزء الذي يغوص من السفينة في الماء يطلى بالزفت لمنع تسرّب الماء بين شقوق الخشب).

<sup>(</sup>٣) أبيض في الهواء منشر: الشراع. أسود في الخليج مغيّب: نصف السفينة الأسفل المطلّي بالقار.

<sup>(</sup>٤) سجر: أوقد (النار). جاحم: الجمر الشديد الاشتعال. المارج: الشعلة من اللهب. تقاذفوا: قذف بعضهم (بالنار) بعضا. - يصف الشاعر هنا القتال بالنار اليونانية.

<sup>(</sup>٥) إذا هدأت الريح فأبطأ سير السفينة حثّها الرجال (باستخدام المجاذيف). المصمد: الصاعد. بعيد: بعد. مصوّب: هابط (يبدو أنّه قد كان للسفينة طبقتان من المجاذيف). ونت: تعبت.

<sup>(</sup>٦) في نفح الطيب (٤: ٥٨):... موكبا... بموكب. (بهذا يصبح المعنى أوضح): كلّ سفينة تحمل في جوفها عدداً كبيراً من الجند، والسفن في الأسطول كثيرة العدد.

<sup>(</sup>٧) في نفح الطيب:... مطارة... معلولب (ومعلوب بالعين المهملة ليست في القاموس ولا في التاج). -ترتفع السفينة بذلك (بالجاذيف) فوق حدب العباب (انحناء الماء العظيم: الموج). مطارة.. في كلّ لحّ (المكان الواسع من البحر) زاخر (هائج، مضطرب) مغلولب (بالغين المنقوطة) الكثير.

<sup>(</sup>A) من كلّ مسجور الحريق (كرة من نار: من النار اليونانية: مزيج من النفط والزفت الخ) إذا انبرى (ظهر، عرض) من سجنه (من المكان الذي يعد فيه) انصلت (أسرع، سبق). الكوكب: (هنا): الشهاب.

<sup>(</sup>٩) عريان (كتلة خالصة من النار) يقذف بالدخان (ينفصل منه الدخان). كأنّه صبح يهجم على ليل مظلم. في نفح الطيب: عريان يقدمه... ظلام غيهب. (وهو أصح).

شَرَجوا جوانِبَ مَجاذف أَتْعَبَتْ والبحر بجمَادف أَتْعَبَتْ والبحر بجمَانِ بينها فكأنّه تنصاع من كُثُب كما نَفَرَ القَطا وعسلى مراكِبها أُسُودُ خِلافة

شأوَ الرياحِ لها ولَمّا تَتْعَبِ(١). ليسلُ يُقرّبُ عقرباً من عقرب (٢). طَوْراً، وتجتمع أجتماع الرَبْرب (٣). تختالُ في عُددِ السِلاح المُرْهب (٤).

٢- ★ ★ نفح الطيب ٤: ٥٧ - ٥٨؛ مجمل تاريخ الأدب الأندلسي ٩٦ - ١٠١.

## ابن فرج الجيّانيّ

1- هو أبو عمر أحمدُ بنُ محمدِ بنِ فَرَجٍ من أهلِ جيّانَ ولكنّه سكنَ قُرطبةً وأصبح من شُعراء الحَكَمِ المُسْتنصر (٣٥٠- ٣٦٦ هـ) فقرّبَه المستنصرُ. وللمستنصرِ أنّ أبنُ فرجٍ هجاه فأمرَ المستنصرُ أنّ أبنَ فرجٍ هجاه فأمرَ المستنصرُ بن فَالْقِيَ في السجن. وكانت وفاتُه في السجن في صَفَرَ من سَنَةِ ٣٦٦ (أيلول- سبتمبر به فأُلْقِيَ في السجن. وكانت وفاتُه في السجن الحلّة السيراء ٢٥٠).

7- ابنُ فرج الجيّانيُّ معدودٌ في الأدباءِ والعلماء، ولم يكنْ في القرنِ الرابعِ أحدٌ أكثرُ منه اعتناءً بالتأليف في شعراء الأندلس يريدُ إظهارَ فضلِهم على شعراء المشرق. ولابنِ فرج كتاب «الحدائق » عارضَ فيه كتابَ الزَهْرة لابنِ داوودَ الإصبهانيّ(٥)، إلاّ أنّ ابنَ داوودَ ذكرَ مِائَةَ بابِ في كلِّ بابِ مِائَةُ بيتٍ. وأبو عمر (بن فرج الجيانيّ) ذكر مِائَتَيْ بابٍ في كلِّ بابٍ مائتا بيت: وليس فيها بابٌ يكرِّرُ أبو الفرج اسمَه ذكر مِائَتَيْ بابٍ في كلِّ بابٍ مائتا بيت: وليس فيها بابٌ يكرِّرُ أبو الفرج اسمَه تقليداً لأبي بكر. ولم يُوردْ (ابن فرج) فيه لغيرِ الأندلسيّين شيئاً (معجم الأدباء ٤: تقليداً لأبي بكر. ولم يُوردْ (ابن فرج) فيه لغيرِ الأندلسيّين شيئاً (معجم الأدباء ٤: وتقل عرفة ابنُ الأبار القضاعي (ت ١٥٨ هـ) ونقل

 <sup>(</sup>١) في نفح الطيب: شرعوا جوانبه... شادي الرياح...- مدّوا من جوانب السفن مجاذيف على نسق واحد. هذه المجاذيف تدفع السنينة قدماً إلى الإمام في وجه الرياح التي تثير الموج الذي يحاول عرقلة سير السفن.

<sup>(</sup>٢) أصبح البحر كله كأنه ليل (لكثرة السفن المطليّة بالقطران)....

<sup>(</sup>٣) وهي حيناً تنفتل بسرعة (مثل طيور القطا) فتتفرق (كما تقتضي إدارة المعركة) ثمّ تعود فتتجمّع مثل الربرب (القطيع من الظباء).

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: السلاح المذهب (الحكي بالذهب). المرهب: الخيف.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمّد بن داوود (٢٥٥- ٢٩٧ هـ) كان فقيهاً وأديباً وشاعراً.

منه أشياء في « الحلّة السِيراء ». والمَقرِيّ (ت ١٠٤١ هـ) لم يَعْرِفِ الكتابَ بل ذَكَرَه اَعتاداً على الذين عَرَفوه من قبلُ. ولابن فرج أيضاً كتابُ « المُنْتزين والقائمين بالأندلس وأخبارُهم »(١).

ثم هو شاعرٌ مُكثِرٌ مشهور وافر الأدب، وشِعره رقيقٌ عَذْبٌ عفيف وفيه حكمة.

### ۳- مختارات من آثاره

- قال ابن فرج الجيّاني في النسيب:

وما زالَ الهَوى سَكَناً لقلي أَفِرُ إليه وألتنذ الغرام الحضض منه واسْتَحْلِي كذاكَ الحُبُّ ضَيْفٌ ليس يأتي إلى غير

أَفِرُ إليسه من نُوبِ الخُطوبِ، واسْتَحْلي به حتى كُروبي. إلى غيرِ الكِرامِ من القلوب.

- وله مقطوعة في النسيب مشهورة هي:

فْتُ عنها، وما الشيطانُ فيها بالُطاعِ (٢). فرةً فباتت دياجي الليلِ سافرةَ القِناع (٣). فرةً فباتت إلى فَتْنِ القلوب لها دَواع (٤). فاتِ شوقي لأَجْرِيَ في العَفافِ على طِباعي (٥). السَّقْبِ يظها فيمنَعُه الكِعام عن الرَضاع (٢). فيه لِمِثْلي سِوى نظرٍ وشمٍّ من مَتاع.

وطائعة الوصال عَفَفْتُ عنها، بَدَتْ في الليل سافرة فباتتْ وما من لحظة إلا وفيها فملكت النهى جَمَحاتِ شوقي وبت بها مبيت السَّقْبِ يظها كذاك الروْضُ ما فيه لِمِثْلي

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء (٤: ٣٣٧، الحاشية ٢): الأصل الذي في مكتبة أكسفورد «المنتزين القائمين » (بلا واو. ممّا يدلّ على أن الكتاب موجود).

<sup>(</sup>٢) لم أطع الشيطان فأعصي الله فيها.

<sup>(</sup>٣) أصبح الليل من ضوء وجهها نهاراً.

<sup>(</sup>٤) فتن القلوب: تعذيبها (أو استالتها) لتخالف الخلق الكريم. دواع جمع داعية: سبب.

<sup>(</sup>٥) النهى: العقل. جمحة الشوق: الرغبة في مجانبة الطريق المستقيم.

<sup>(</sup>٦) السقب: ولد الناقة الذكر ساعة يولد. الكعام والكعامة (كلاها بالكسر): ما يجعل على فم الحيوان كيلا يعض (بفتح العين) أو يأكل.

- وقال يصف الرُمّانَ السَفْرى<sup>(١)</sup>:

ولابسة صد فسسا أحمرا كأنك فاتح حُق لطيف حبوباً كَمِثْ لِ لِثاتِ الحبيب وللسفر تُعزى ومسا سافرت بسلى؛ فارقت أيْكَها ناعا وجاء ثك معتاضة إذ أتَتْ ك بعود ترى فيه ماء الندى، هديّة مَنْ لو غَدتْ نفسه

أَتَتْكَ وقد مُلِئَت جوهرا(٢)، تضمّن مَرْجانَه مُلِئَت الأحمرا(٣): رُضاباً إذا شِئْت أو منظرا(٤). فتشكو النَّوى أو تُقاسي السُرى (٥). رطيباً وأغصانها نُضَّرا (٢)، بأكرمَ من عُودِها عُنْصُرا (٧):

ويُورِقُ من قبل أن يُثْمِرا،

هَدِيَّتُه ظَنَّه قَصّرا!

فأتّخذ الرياض من المراعى!

- وقال في كتاب « الحدائق » يَصِفُ أشعارَ الخُلفاء (الحلَّة السيراء ١: ٢٠٥):

وهم يُجِلُّونَ عنِ الشعرِ أقدارَهم كما يَرْتفعون عنْ أن يُروَى عنهم أو يُوخُخَذَ من أقوالِهم، وإنّا يَنْبَسطون به في سَرائِرهم فليس يظهَرُ عليهم منه إلا الشاذُ القليل. ولعلّ ما سَقَط (منه) عنّا أفضلُ ممّا سقط إلينا(^). فأمّا أميرُ المؤمنين المستنصرُ بالله-

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى سفر (بسكون الفاء) بن عبيد الكلاعي. كان عبد الرحمن الداخل قد استقدم من الشام شيئاً من الرمّان الجيّد. فلمّا وصل ذلك الرمان كان في الحاضرين سفر بن عبيد فأعطاه عبد الرحمن شيئاً منه. فاعتنى سفر بزراعة بزر الرمّان في قرية من قرى ريّة فخرج حسن الصورة غزير الماء طيّب الطعم صغير البزر طريّه.

<sup>(</sup>٣) قشرها أحمر وحبها أبيض (!).

<sup>(</sup>٣) الحقّ: وعاء صغير.

 <sup>(</sup>٤) اللثات جمع لثة (بكسر اللام و الشدة على الثاء): اللحم الذي تكون فيه الأسنان في الفم. الرضاب:
 الربق ما دام في المفم.

<sup>(</sup>۵) النوى: البعد والفراق. السرى: السفر ليلاً.

<sup>(</sup>٦) الأيك جمع أيكة: الشجر الكثير الملتف (الجتمع بعضه على بعض). الناضر: الأخضر الطريّ.

استغنت عن أصلها الأوّل (في الشام) وتبدّلت به عنصرك أنت (أصلك) لأنّه أكرم من أصلها.

الذي لم يصل إلينا من شعر المستنصر أكثر من الذي وصل منه إلينا.

أطالَ اللهُ بقاء ه- فَهُوَ فوقَ أَن يُعْلِنَ بهِ أو ينشُرَ آسمَهُ عليه. ولعل له منه ما لا نَعْرِفُه. فأمّا الأدواتُ التي يُقال بها، بل التي يَحْتاج إليها كلُّ علم (١١)، فَهِيَ مَعَه بأَزْيَدَ مِمّا كانت لأحدِ قبلَه أو تكونُ لأحدِ بعدَه (٢).

- وقال في كتاب « الحدائق » يَذْكُرُ المَريَّةَ (المُغْرب ٢ : ١٩٣- ١٩٤):

حَدَث فيها من صَنْعةِ الوَشْيِ والديباجِ على اختلافِ أنواعهِ، ومن صِناعة الخَزِّ وجميعِ ما يُعْمَلُ من الحرير، ما لم يُبْصَر مِثْلُه في المَشْرق ولا في بلادِ النصارى. وأعظم مبانيها الصُّادِحِيَّةُ التي بَناها المعتصم بن صُّادِحٍ . ومِنْ مَتَفَرَّ جاتِها مِنى (٣) عَبْدوسٍ ومنى غَسَّان، والنَّجاد وبركة الصُّفْر وعين النَّطيَّة. ونهرُها من أحسن الأنهار.

٤- \* \* المطمح ٧٩- ٥٠؛ جذوة المقتبس ٩٧- ٩٨ (الدار المصرية) ١٠٥ - ١٠٥ (رقم ١٧٦) بغية الملتمس ١٤٠ (رقم ٣٣١)؛ معجم الأدباء ٢: ٣٦٦- ٣٣٨؛ المغرب ٢: ٥٩؛ المطرب (الخرطوم) ٥- ٦؛ الوافي بالوفيات ٨: ٧٧- ٨٧؛ الحلّة السيراء ١: ٣٦٦، ١٣٠، ١٣٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٠٥، ١٠٦٠ نفح الطيب ١: ٨٦٤، ٤٦٠، ٢٠٥ الأعلم للزركلي ١: ٢٠١- ٢٠٠؛ (١٩٤ - ١٩٥)؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٦٠ - ٧٦٢.

### ابن القوطية

١- هو أبو بكرٍ محمّدُ بنُ عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ إبراهيم بنِ عيسى بن مُزاحم المعروفُ بابنِ القوطيةِ نسبةً إلى جَدّة له هي سارةُ بنتُ أوباسَ (أسقفِ إشبيليةً) أبن غَيْطَشَةَ ملكِ القُوط. جاءت سارةُ هذه إلى دِمَشْقَ تشكو إلى هِشام بنِ عبدِ الملكِ عمّها أرطباس الذي ظلمها حقها من إرثِ أبيها. فأكرمها هثامٌ وزوّجها أحدَ موالي بني أميّةَ عيسى بنَ مُزاحم . وقد تزوّجها عيسى وانتقل بها إلى الأندلس وسكنَ إشبيليَةَ.

<sup>(</sup>١) المقوّمات التي يقوم عليها كلّ علم، من الشعر أو اللغة أو الحساب الخ.

<sup>(</sup>٢) يلوم ابن الأبار في «الحلة السيراء » ابن فرج على هذه المبالغة (١: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) منية (بضم الم أو بكسرها): ضيعة أو قرية بعيدة عن المدن يتخذها الأمراء والأغنياء للنزهة أو لقضاء فصل من فصول السنة.

وُلِدَ أبو بكرِ بن القوطية في إشبيلية ونشأ فيها وسَمِعَ مِنْ مُحمّدِ بنِ عبدِ الله بن الفرق وسعيدِ بنِ جابرٍ وحسنِ بنِ عبدِ الله الزَّبيديّ. ثمّ انتقل إلى قُرْطُبة وسمع من قاسم بنِ أصبغ (ت ٣٤٠) وابن الأغبش وأبي الوليد الأعرج ومحمّد بن عبد الوهّاب آبن مُغيث ومن طاهرِ بنِ عبدِ العزيز . وكذلك روى عن القاضي أبي الحزم خلَف بنِ عيسى بن سعيدِ الحَير الوَقَشى .

وقد عَرَّفَ أَبو عليٍّ القالي (ت ٣٥٦) الحَكَمَ المُسْتَنْصِرَ بالله (٣٥٠–٣٦٦هـ) فَضْلَ آبن القوطية وأنه مِنْ أعلم أهل البلدِ باللغة والنحو.

وتولّى ابن القوطية القضاء وخُطّة الشُرْطة.

وكانت وفاةُ ابن القوطية في ٢٣ ربيع الأولِ سَنَة ٣٦٧ (٦/ ١١/ ٩٧٧ م) بعد أن طالَ عُمُرُهُ.

٢- ابن القوطية نَحْوي ومؤرّخْ، وكان يَنْظِمُ الشعرَ أحياناً ويُجيد في المطالع والمقطّعات. وله من الكتب: تصاريف الأفعال- المقصور والممدود- تاريخ افتتاح الأندلس (والحوادث فيه متخلخلة وفيه رواياتٌ شعبية كثيرة- ويبدو أن هذا الكتاب لأحد تلاميذه استملاه عنه).

٣- مختارات من آثاره

من شعر ابن القوطية في الوصف:

ضَحِكَ الثَّرى وبدا لَكَ آسْتِبْشارُه، واخْضَر شارِبُه وَطَرَ عِذارُه (۱). ورَبَتْ حَدائِقُهُ، وآزَرَ نَبْتُهُ، وتَبسّم ـ ت أَنْوارُه وثاره (۲).

<sup>(</sup>۱) الثرى: التراب (وجه الأرض). أخضر أسود طر ظر ظهر ، بدا. العذار: الشعر النابت على جانبي الوجه - يشبه الشاعر سطح الأرض بوجه الرجل فيقول: بدأ النبات على وجه الأرض وعلا قليلاً (مع مجيء الربيع).

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء (١٨: ٢٧٦) وفي الوافي بالوفيات (٤: ٣٤٣) رنت (بالنون) والصواب: ربت (بالباء) حدائقه (كثر فيها النبات). آزر النبات: التف وكثر. الأنوار جمع نور (بفتح النون): الزهر الأبيض اللهن.

واهتز ّقَدُّ الغُصْنِ لَمَا أَنْ كُسِي وَرَقاً كَدِيباجٍ يَروقُ إِزاره (۱). وتَعَمَّمَتْ صُلْعُ الرُّبِي بِنَباتِها، وترنّمت بلُحونِها أطْياره (۲).

- من كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس »:

.... وحكى الشيخُ ابن لُبابةَ رَحِمةُ اللهُ، عن مَنْ أَدْركَه من الشُيوخ، أن أرْطُباسَ<sup>(۳)</sup> كان من عُقَلاءِ الرِجال في أمرِ دُنياه وأنّه دخلَ عليه..... مَيْمونٌ العابدُ جَدّ بني حزم البوّابين وهو أحَدُ موالي الشاميّين<sup>(۱)</sup>. فلمّا رآه أرطباسُ داخلاً قام إليه وٱلتزمة وجعل يقودُه إلى كُرْسِيّةِ الذي قام منه، وكان مُصمّداً (٥) بالذهب والفضّة. فأبى الرجلُ الصالح الجلوسَ عليه وقال له: «لا بَحِل لي هذا » وجلس على الأرض. وجلسَ (أرطبّاس) معه ثمّ قال له: «ما جاء بِمِثلك إلى مِثْلي؟ » فقال له ميمونٌ: «قدِمْنا إلى هذا البلدِ وظَنَنّا أنّ ثُوانا (١) لا يَطولُ فيه، ولم نَسْتَعِدَّ للمُقام. فحدث من الاضطراب على موالينا بالشرق (٧) ما نَتَوَهَّمُ معه أنّا لا نعود إلى مَوْضِعنا به، وقد وسّع الله عليك، فأريدُ منك أن تُعْطِيني ضَيْعةً من ضِياعك أعْتمرُها بيدي، وأُودّي إليك الحقَّ منها وآخُذُ الحقّ ». فقال له أرطباسُ: لا، والله، ما أرضى بيدي، وأُودّي إليك الحقَّ منها وآخُذُ الحقّ ». فقال له أرطباسُ: لا، والله، ما أرضى بيدي، وأُودّي إليك الحقَّ منها وآخُذُ الحقّ ». فقال له أرطباسُ: لا، والله، ما أرضى بيدي، وأُودّي إليك الحقَّ منها وآخُذُ الحقّ ». فقال له أرطباسُ: لا، والله، ما أرضى بيدي، وأُودّي إليك الحقَّ منها وآخُذُ الحقّ ». فقال له أرطباسُ: لا، والله، ما أرضى بيدي، وأُودّي إليك الحقَّ منها وآخُدُ الحقّ ». فقال له أرطباسُ: لا، والله، ما أرضى

<sup>(</sup>١) الديباج: نسيج من حرير. يروق: يحسن في العين. الإزار: ثوب يلفّ به الجسم.

<sup>(</sup>٢) كانت الربى (التلال) صلعا (لا نبات عليها، تشبيهاً لها بالرأس الذي فقد شعره) فتعمّمت: لبست عهامة النبات.

<sup>(</sup>٣) كان أبو عبد الله محمّد بن يحيى بن عمر بن لبابة فقيها مالكياً وقاضياً في إلبيرة (الأندلس) قرب غرناطة. وكانت وفاته في الاسكندرية نحو سنة ٣٥٠ للهجرة. أدركه: لحق زمانه، كان في أيامه. الشيوخ: الأساتذة، كبار رجال العلم. أرطباس (أو أرطباش أو أرطبان) هو الأمير أردبست بن غيطشة كان من الذين انضمّوا إلى طارق بن زياد ضد لذريق الذي كان قد اغتصب الملك من غيطشة (فيتيزا). وعاش أرطباس في قرطبة مكرّماً ومنح شيئاً من السلطة على قومه. وكان لأرطباس بنت هي سارة القوطية (وكان ابن القوطية صاحب هذا النصّ من نسلها).

<sup>(</sup>٤) البوّابون: الحجّاب الوزراء (؟). الشاميّون: العرب الذين جاءوا مع بلج بن بشر بن عياض (ت ٢١٤هـ) هـ) من الشام (سورية) إلى الأندلس في أيام القتال بين القيسية واليانية في أواخر عصر الولاة قبل وصول عبد الرحمن الداخل.

<sup>(</sup>٥) التزمه: اعتنقه. مصمد: مكسو، ملفوف، مغطّى.

<sup>(</sup>٦) ثوانا: مكثنا، بقاؤنا.

<sup>(</sup>v) موالينا (أنصارنا وأحلافنا).

أَن أُعْطِيَكَ ضَيعةً مُناصَفَةً. ودعا (أرطباسُ) بوكيلٍ له وقال له: « ادْفَعْ إلَيْهِ الجشر الذي على وادي شَوْشٍ وما فيه من البقر والغنم والعبيد، وادْفَعْ إليه القلعة بجَيّانَ وَهِيَ المعروفةُ بقرية حرم .... ».

- وقال في السوسن (الزنبق) والورد:

اشربْ على السَوْسِ الغَضِّ الذي نَعِا وباكرِ الأَنسَ والوردَ الذي نَجَا (١)، كأنّا ارْتَضَعَ اللهُ اللهُ على سائِها: فأَرْضِعَتْ لَبَناً هذي، وذاك دَما (٢). خِلاّنِ: قد كفّرَ الكافورُ ذاك، وقد عَق العقيقُ احراراً ذا وما ظَلَا (٣). كأنّ ذا دُمْيَةٌ نُصَّتْ لِمُعْتَرِضِ وذاك خدٌّ غَداةَ البَيْنِ قد لُطِا (١)؛ أو لا، فذاك أنابيبُ اللُجين وذا جَمْرُ الغَضا حَرَّكته الريح فاضْطرما (١٠)؛ وكتاب الأفعال (في اللغة) (نشره غويدي) ليدن ١٨٩٤ م؛ (تحقيق على فودة)، القاهرة (مطبعة مصر: شركة مساهمة مصرية) ١٩٥٢ م.

- تاريخ افتتاح الأندلس، باريس ١٨٦٧ م؛ مدريد ١٨٦٨ م؛ (أعيد طبعه باعتناء ريبيرا)، مدريد ١٩٣٦؛ مصر (مطبعة التوفيق) بلا تاريخ (نثر ما الله الطالع) برسمان (دار النثم للجامعية) ١٩٥٧ م.

ريبيرا)، مدريد ۱۹۲۱ م؛ (سره هوداس) باريس ۱۸۸۸؛ مصر (مصبحه العوليون) به تاريخ؛ (نشره عبد الله الطبّاع)، بيروت (دار النشر للجامعيين) ۱۹۵۷ م.

\* \* مطمح الأنفس ۵۸ – ۵۹؛ جذوة المقتبس ۷۱ – ۷۷ (الدار المصرية) ۷۲ –۷۷ (رقم

111)؛ بغية الملتمس ١٠٢ (رقم ٢٢٣)؛ ابن الفرضي ٢: ٧٨- ٧٩؛ إنباه الرواة ٣: ١٧٨ معجم الأدباء ١٠٠ (رقم ٢٢٣)؛ وفيات الأعيان ٤: ٣٦٨- ٣٧١؛ بغية الوعاة ٤٨- ٨٥؛ شذرات الذهب ٣: ٣٦٠- ٣٦؛ (وفيات سنة ٣٦٧ هـ)؛ الوافي بالوفيات ٤: ٢٤٢- ٣٤٣؛ البلغة ٢٣٧؛ نفح الطيب ٣: ٣٧٠- ٤٧؛ الديباج المذهب ٢٩٢؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٨٥- ٨٤٨؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢٠١ (٣: ٣١١).

<sup>(</sup>٣) الخلف (بالكسر): حلمة الثدى. الساء: المطر كأنّ الورد (الأحمر) والسوس (الأبيض) رضعا من ساء واحدة (من مظر واحد) ولكن من ثديين مختلفين: رضع الورد من ثدى فأصبح أحمر، ورضع السوس من ثدى آخر فأصبح أبيض.

<sup>(</sup>٣) الكافور: مادّة شفّافة تميل إلى البياض. العقيق: حجر كريم أحمر. كفّر: غطّى، ستر، غلّف. عقّ: ذبح ذبحة.

<sup>... (</sup>٤) الدُّمية: الصورة، التمثال. نصّ: رفع. المعترض: الذي يعترضك; يقف مفابلاً لوجهك. البين: الفراق. قد لطم (حزناً على فراق المحبوب).

<sup>(</sup>٥) اللجين: الفضّة. الغضا: شجر خشبه كثيف يتّقد بشدّة.

### عريب القرطبي

1 - هو عَرِيبُ بنُ سَعْدٍ من موالي الأندلس ومن أهلِ قُرْطُبَةَ يتّصِلُ نسَبُه ببني التُركي (الذيل والتكملة ١٤١: ١٤١ - ١٤٢) لا نَعْرِفُ من أحداثِ حياتهِ إلاّ نُتَفاً: السَعملَه عبد الرحمنِ الناصرُ على كُورة أَشونةَ، سَنَةَ ٣٣١ ثمّ اَسْتَكْتَبَهُ الحَكَم المُسْتَنْصِرُ (٣٥٠ - ٣٦٦ هـ) بنُ الناصر. وقد كانتْ له مكانةٌ أَثيرةٌ عند الحاجب جَعْفَرٍ المُصْحَفيّ (قتل ٣٧٢ هـ) ومكانةٌ رفيعةٌ عند المنصورِ بنِ أبي عامرٍ (٣٩٦ هـ). ولعلّ وفاتَه كانتْ نَحْوَ سَنَةِ ٣٧٠ هـ (٩٨٠ م).

٢- كان في عَريب القُرطي باوٌ (فخر أو تعاظم) شديدٌ أدّى إلى اتخفاض منزلته عند جعفر المُصحفي وعند المنصور بن أبي عامر في حَديثَيْنِ طويلين. ولكنّه كان أديباً بارعاً وشاعراً مطبوعاً ومُؤرّخاً واسِعَ المَعْرفة بالتاريخ جامعاً للأخبار. ثمّ إنّه كان أيضاً ذا حظ من اللّغة ومن النحو، كما كان طبيباً ماهراً وذا عناية بكتُب الأطبّاء القُدماء والمحددَثين. غير أن شُهْر تَهُ كانتْ في التاريخ خاصة ، فلقد أشار إليه ، في هذا الباب، علي بن موسى بن سعيد العَنْسِي في قصيدة له مَدَحَ بها ابنَ عمّه أبا عبد الله بن الحُسين (بن سعيد) فقال (نفح الطيب ٢: ٢٧٥): «وإنْ سَرَدَ التاريخ قُلْتَ: عَريبُ ».

وكان عريب القرطي مُصنفا آشتهر له كتاب عنوانه «صِلة تاريخ الطبري »(۱) بدأه سَنة ٢٩١ (وَهِي السَنة التي وَقَفَ الطبري عندها في تاريخه). ثم استمر عريب في السَرْد إلى سَنة ٣٠٠. وفي كتاب «الذيل والتكملة »: لعريب هذا «تاريخه الذي اختصره من تاريخ أبي جعفر الطبري وأضاف إليه أخبار إفريقية والأندلس ، وهو كتاب ممتع ». ويبدو أن هذا الكتاب (الختصر من تاريخ الطبري)غير كتاب «صِلة تاريخ الطبري » الذي طبعه دي خويه والذي ألْحِق أيضاً بالجُزْء الثاني عَشر من تاريخ الرسل والملوك » للطبري في طبعة القاهرة (۱). وقد أصاب إحسان عبّاس لمّا «تاريخ الرسل والملوك » للطبري في طبعة القاهرة (۱).

<sup>(</sup>١) المطبعة الحسينية ١٣٣٦ ه.

قال(١): « وأحْسَبُ أنّ هذا المنشور لا يُمَثِّلُ ما يقولُه ابنُ عبدِ الملك (المراكشي) في هذه الترجمة ».

ولِعَريبِ أيضاً من الكتب: كتابُ خَلْقِ الجَنين وتدبيرِ الحَبالى والمَوْلودين (كتاب خَلْقِ الإنسان وتدبير الأطفال) - كتابُ عُيون الأدوية - كتاب الأنواء (٢)، وهو مُفيدٌ ومُسْتَعْمَلٌ ومُعْتَمَدٌ (الذيل والتكملة) - تقويمُ قُرْطُبَةَ (٣).

### ٣ - مختارات من آثاره

- اتَّفَق أَن جاء عَريبٌ مرّةً إلى مجلسِ الحاجبِ جعفرِ المُصْحفيّ، وكان المجلسُ مُكْتَظًا ، فأجلَسَهُ المُصْحفيّ في مكانٍ قريبٍ منه ولكنْ كان بينَهما رَجُلٌ آخَرُ ، فكتَبَ عَريبٌ في رُقْعةٍ بَيْتَيْنِ ثُمّ ناولَ الرُقعةَ للمُصْحفي. والبيتانُ هُما:

حَالَ بَيْنِي وَبِينَ وَجْهِكَ فِي الْمَجْ. لِسِ شَخَصٌ عَلَى القَلُوبِ ثَقَيلُ. مَا تَوَهَّمْتُ قَبْلُهِا أَنَّ شَخَصاً بِينَ قَلْبِي وَنَاظِرِي سَيَحُولُ (١٠).

- بَدَأً عَريبٌ صِلةَ تاريخِ الطَبَرِيّ كما يلي:

(ثمّ دَخَلَتْ سَنَةُ ٢٩١): ذِكْرُ ما دارَ في هذهِ السَنَةِ من أخبارِ بني العبّاس: فيها كتب الوزيرُ القاسمُ بنُ عبدِ اللهِ إلى مُحمّدِ بنُ سُليانَ الكاتب (٥)، وكانَ المُكْتفي (٦) قد وَلاّهُ حَرْبَ القُرْمطِيِّ صاحبِ الشامةِ (٧) وصيّر إليه أمرَ القُوّادِ والجيوش، فأمرَهُ

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ٥: ١: ١٤٢ (الحاشية الثانية).

<sup>(</sup>٢) الأنواء (أحوال الجوّ).

 <sup>(</sup>٣) راجع نصاً من مطلعه في المختارات من هذه الترجمة.

<sup>(</sup>٤) بين قلبي (المقصود: الممدوح جعفر المصحفي) وناظري (عيني، بصري). حال: اعترض.

<sup>(</sup>٥) محمّد بن سليان الكاتب الحنيفي قائد قدير تولّى قتال القرامطة في الشام (توفيّ بعد ٣٩٧ هـ).

<sup>(</sup>٦) المكتفي: الخليفة العبّاسي علي بن أحمد (المعتضد) بن الموفّق بن المتوكّل تولّى الخلافة نحو ستّ سنوات (٣٨٩ – ٣٩٥ هـ) ومات شابًا (ولد ٣٦٣ هـ).

 <sup>(</sup>٧) هو أحمد بن زكرويه القرمطي صاحب الشامة قاتل العبّاسيّين في العراق والشام ثمّ انهزم وأخذ أسيراً
 فجيء به إلى المكتفى بالله العبّاسي فأمر بقتله.

بُمناهضة (١) صاحب الشامة والجِدِّ في أمْرِهِ وجَمْعِ القُوّادِ والرِجال على مُحاربته. فسارَ إليه مُحمّدُ بنُ سُليانَ بَجَميعِ مَنْ كان مَعَهُ وأهلِ النواحي التي تليه من الأعْرابِ وغيرِهم حتى قربُوا من حَاةً (٦) وصار بَيْنَهم وبينَه نحو أثْنَيْ عَشَرَ ميلاً، فَلَقُوا أصحابَ القُرْمُطِيِّ هُنالِكَ يومَ الثُلاثاء لِسِتِّ خَلَوْنَ من المُحرِّم (٣). وكان القُرْمُطِيُّ قد قَدَّمَ بَعْضَ أصحابِ في ثلاثة آلافِ فارس وكنيرٍ من الرِجّالة في مُقَدَّمَتِه، وتخلَّفَ هُوَ في جَاعةٍ منهم رِدءاً لهم، وجَعَلَ السوادَ (٤) ورَاءه، وكان مَعَهُ مثالٌ جَمَعَهُ. فَالْتَقَى رِجالُ جَاعةٍ منهم رِدءاً لهم، وجَعَلَ السوادَ (٤) ورَاءه، وكان مَعَهُ مثالٌ جَمَعَهُ. فَالْتَقَى رِجالُ السُلطانِ بِمَنْ تَقَدَّمَ مِنَ القَرْامطةِ لِحَرْبِهِمْ. وٱلْتَحَمَ القتالُ بَيْنَهم، وصَبَرَ الفَريقانِ. ثمّ السُلطانِ بِمَنْ تَقَدَّمَ مِنَ القَرْامطةِ لِحَرْبِهِمْ أَسُلُوا لَا لَيْنَهُم، وصَبَرَ الفَريقانِ. ثمّ السُلطانِ في البوادي. وتَبِعَهُمْ أصحابُ السُلطانِ ليلةَ الأرْبُعاء (٥) يَقْتُلُونَهم الباقونَ في البوادي. وتَبِعَهُمْ أصحابُ السُلطانِ ليلةَ الأرْبُعاء (٥) يَقْتُلُونَهم ويأسُرونَهم .......

- وقال عَريبٌ في تَرْجَمَةِ أبي اليُسْرِ<sup>(١)</sup> إبراهيمَ بنِ أحمدَ الشَيْبانيِّ (نفح الطيب ٣: ١٣٤ – ١٣٥):

... كان شاعراً مُرَسِّلاً حَسَنَ التأليف. وقدِمَ الأندلُسَ على الإمام. محمّدِ بنِ عبدِ الرحنِ (٢)، وذَكَرَ له مَعه قِصةً ذَكرَها آبنُ الأبّارِ في كتابه «إفادة الوفادة (٨) » وحَكَى أن له مُسْنَداً في الحديث وكتاباً في القُرآن سَمّاه «سِراجَ الهُدى » والرسالة الوحيدة

<sup>(</sup>١) مناهضة: مقاومة.

<sup>(</sup>٢) حماة بلدة في الشام بين حمص وحلب.

<sup>(4) 1/1/1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الردء: المعين، الناصر (قوّة احتياطية). جعل السواد (سواد العراق، القسم الجنوبيّ منه) وراءه (كي يستطيع الهرب إليه إذا انهزم في الشام).

<sup>(</sup>٥) في يوم الثلاثاء نفسه (ليلة الأربعاء هي مساء يوم الثلاثاء).

<sup>(</sup>٦) هو أبو اليسر ابراهيم بن أحمد الشيباني المعرّوف بالرياضي (٢٢٣ – ٢٩٨ هـ) من الأدباء والكتّاب. أصله من بغداد جال في البلاد ودخل الأندلس ثمّ انتقل إلى القيروان وتولى فيها بيت الحكمة في أيام آخر الأمراء الأغالبة زيادة الله بن عبد الله الأغلبي. وكانت وفاته في القيروان.

<sup>(</sup>٧) جاء إلى إمارة الأندلس ٢٣٨ هـ وتوفّي سنة ٢٧٣ هـ.

<sup>(</sup>٨) الملموح أن ابن الأبار هذا هو محمّد بن عبد الله القضاعي (٥٩٥ – ٦٥٨ هـ). ولم أعثر في مصدر آخر على الله على اسم كتابه «افادة الوفادة ». وليست التكملة لابن الأبار بين يدّي الآن.

والمؤنسة وقُطب الأدب وغير ذلك من الاوضاع (١). قال وكتب لبني الأغلب حتى انصرمت أيامهم، ثم كتب لعبيد الله حتى مات (١). ومن الرُواة عنه أبو سعيد عُثانُ انصرمت أيامهم، ثم كتب لعبيد الله حتى مات (١). وأسند إليه الحافظ بن الأبّار أبن سعيد بن الصيفل (١) مَوْلَى زِيادة الله بن الأغلب (١). وأسند إليه الحافظ بن الأبّار جُملة منه على غيره. وناولني جَميعه وحَدّثني به عن أبي عبد الله بن زرقون عن (٥) الحَوْلاني (١) عن أبي القاسم حاتم بن مُحمّد (٧) عن أبي غالب تمّام بن غالب (٨) بن عُمر المُعوي عن أبيه أبي تام (١) عن أبي سعبد المذكور - يعني أبن الصيفل - عن أبي اليُسْرِ عن حبيب (٨). وهُوَ إِسْنادٌ غريب (١٠). انتهى (١١).

- من مطلع «كتاب عريب في تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان » (أو تقويم قرطبة):

هذا كتابٌ جُعِلَ مُذكِّراً بأوقات السَنة وفُصولها وعددِ الشهور وأيّامها ومجاري الشمس في بُروجها ومنازلها (١٣) وحُدود مَطالِعها وقَدْرِ مَيْلها وآرتفاعها (١٣) وآختلافها في

<sup>(</sup>١) راجع في أبي اليسر الشيباني ترجمة له في نفح الطيب (٣: ١٣٤ - ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) هو المهدي الفاطمي عبيد الله بن محمّد مؤسّس الدولة الفاطمية في المغرب بويع له سنة ٢٩٧ وتوفّي سنة ٣٢٢

<sup>(</sup>٣) زيادة الله بن الأغلب هذا هو آخر أمراء الأغالبة (ت ٣٠٤ هـ).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الربيع سليان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعي - راجع ترجمته تحت (ت ٦٣٤ هـ).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون (ت ٥٨٦ هـ) فقيه مالكي ، محدّث ، وكان مسند الأندلس (في علم الحديث وروايته).

<sup>(</sup>٦) الخولاني - لعلّه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن الأبار الخولاني (ت ٤٣٣ هـ) - راجع ترجمته تحت.

<sup>(</sup>٧) حاتم بن محمّد؟

<sup>(</sup>٨) قُلم بن غالب التيّاني (ت ٤٣٦ هـ) أديب لغوي أندلسي.

<sup>(</sup>٩) هو أبو تمّام حبيب بن أوس الشاعر العباسيّ المشهور.

<sup>(</sup>۱۰) أسناد غريب (فيه رجال مجهولون؟).

<sup>(</sup>١١) «انتهى » موجودة في الأصل، ولعلّ في هذا النصّ في نفح الطيب شيئاً من التصرّف.

<sup>(</sup>١٢) البرج مجموعة من النجوم تمرّ بها الشمس في أثناء السنة. المنازل (جمع منزلة) المدد التي تقضيها الشمس في كلّ برج من البروج الأثني عشر.

<sup>(</sup>١٣) يختلف مطلع الشمس على الأفق الشرقي بين فصل وفصل (في الصيف يكون أبعد إلى الشمال). قدر ميل الشمس (بين فصل وفصل عن كبد السماء). استواء الشمس (أعلى نقطة ترتفع إليها الشمس في السماء - في نصف الصيف). كلّا ارتفعت الشمس كان ظلّ الأشياء أقصر.

الظِلّ عند استوائها، و (في) تصرُّفِ الأزمان وتعاقبِ الأيام بالزيادة والنُقصان (۱) و (في) ميقات كلِّ فصلٍ (في) فصل البرد والحرِّ وما بَيْنَها من التَوسُّط والاعتدال (۲) و (في) ميقات كلِّ فصلٍ وعدد أيامه على مذهب أهلِ التعديل والحِساب ومذهب الأوائل (۲) مِنَ الأطبّاء الذين حدّوا الأزمنة والطبائع (۱)، إذ كان بَيْنَهم في فصل السنة آختلاف سيأتي عليه الاستجلاب (۱۰) ويَقعُ في مَوْضِعِه من هذا الكتاب، إن شاء الله؛ وذِكْرِ ما لا غِنى عنه للناس من معرفة الزراعة وحين الغراسة (۱) وتعاهد كثير من أسباب الفلاحة وإمكان بغي الثارات وضم الذُخر والأقوات (۱) وابتداء نُضْج الفواكه ومواقيت النتاج (۱) وغير ذلك من مرافق الناس ومصالحهم، والأزمنة التي توافق تَنقية أجسامهم بالدواء والفَصْد (۱) وأوقات جمع العقاقير والأشربة والمربّبات في أوانها وحين إمكانها (۱۱) و (في) علم تصارُف الرياح ومذاهب العرب في الأنواء والأمطار (۱۱) إذ كانت (العرب) تُعنى بها وتَحتاج إلى تحديد مَطالع النجوم ومَساقطها (۱۱) والمُطْر والمُخوي (۱۲) منها لَتقلّبُهمْ في الطلب للمعاش والانتقال إلى مواضع المياه (۱۱) .....

- (٤) حدّ (الأطباء) صلة طبيعة البشر (بالقوة أو بالمرض) بحسب فصول السنة (؟).
  - (٥) الاستجلاب (سيأتي ذكره في هذا الكتاب).
  - (٦) الزرع للحبوب والنبات السنوي. والغرس للأشجار.
  - (٧) ضمّ الذخر والأقوات (اتّخاذ الحبوب وغيرها للمؤونة).
    - (A) النتاج: ولادة الأنعام (الغنم والأبل الخ).
- (٩) استعال الأدوية بحسب الفصول (كالمسهل) أو الفصد أي استخراج الدم (في أول الربيع).
- (١٠) تحضير الأدوية (من النباتات التي تنضج في الفصول الختلفة) والأشربة (من منقوع النبات) والمربّبات تكثيف عصير الفواكه، كلّ بحسب أوانه (زمانه).
  - (١١) النوء: الزمن الذي يكون فيه سقوط الممطر (وصلة ذلك بظهور عدد من النجوم في الساء).
- (١٢) مطالع النجوم (الزمن الذي تبدو النجوم فيه ظاهرة في السماء مدّة طويلة أو قصيرة. المساقط: غياب النجوم من السماء.
  - (١٣) المخوى: الزمن أو الشهر لا يكون فيه مطر.
  - ١٤) بسبب رحلة البدو (تنقّلهم في البادية وراء الماء والعشب).

<sup>(</sup>١) تزايد طول النهار في الصيف (مع قصر الليل) وتزايد طول الليل في الشتاء (مع قصر النهار).

<sup>(</sup>٢) من التوسّط والاعتدال (حيها يتقارب الليل والنهار في الطول (في الربيع والخريف) يكون الجو معتدلاً (بين الحر والبرد).

<sup>(</sup>٣) أهل التعديل والحساب (علماء الفلك). القدماء (من اليونانيّين خاصة).

صلة تاريخ الطبري (دي خويه)، ليدن (بريل) ١٨٩٧ م؛ في الجزء الثاني عشر من تاريخ الرسل والملوك للطبري (ملحق)، مصر (المطبعة الحسينية ١٣٣٦).

- ٤

- تقويم قرطبة (بالعربية مع ترجمة فرنسية) (نشره دوزي)، ليدن (بريل) ، الطبعة الثانية (شارل بلا)، ١٩٦١ م.
- الذيل والتكملة ٥: ١: ١٤١ ١٤٣؛ نفح الطيب ٣: ١٣٤، ١٨٢؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٦٢٨؛ بروكلمن ١: ١٤٩ (السطر الخامس)، الملحق ١: ٢١٧ (السطر الخامس والعشرين)؛ بالنثيا ٤٨٧ ٤٨٨؛ الأعلام للزركلي (٤: ٢٢٧).

### جعفر المصحفيّ

١- هو أبو الحسنِ جعفرُ بنُ عثانَ بنِ نصرِ بنِ فوزِ بنِ عبدِ الله بن كُسيلة من بربرِ بَلْسَية ، بدأ حياتَه العامّة بأنْ كان مُؤدّبًا للحكم بن عبدِ الرحمنِ الناصرِ. ثمّ إنّ الناصرَ ولاه على جزيرةِ مَيورقةً. ولمّا جاء الحكمُ إلى الخلافة (٣٥٠ هـ) استوزره.

لم يكن جعفر المُصْحَفِي تُحَدِراً من دهرهِ فاستنام إلى الأيام ونثر أهله في مرافق الدولة. ودَخَلَ محمد بن أبي عامر (ت ٣٩٢) في خدمة الدولة فأدْرَكَ أنّه لا يستطيع الوصول إلى هَدَفهِ مِن الاستبدادِ بالدولة إلا إذا أزاح المصحفي من طريقه. فلما تُوفِي الحَكَمُ المُستنصرُ وخَلَفَهُ آبنه هشامٌ كان هشامٌ وفيًّا لذكرى أبيه فَرَفَعَ المُصْحَفِي تُوفِي الحَجابة (رئاسة الوزارة)، في عاشِر صَفَرَ من سَنَة ٣٦٦ (٧/ ٩٧٦ م)، بعد مجيئه إلى الخلافة ببضْعة أيام.

غير أن محمد بن أبي عامر وكان قد نال حظوة عند صُبْح أم هشام وأصبح له سلطة على هشام نفسه ما زال بهشام القاصر حتى أمر هشام بصرف المُصْحفي من الحِجابة، في ثالث عَشر صَفَر من سَنَة ٣٦٧ (٢٥/ ٣/ ٩٧٨ م) وبنكبة المصحفي وأهله. وبدأ محمد بن أبي عامر وكان قد استولى على الدولة وتسمى المنصور يصادر أموال المصحفي وأموال أهله ويقتُل نفراً منهم. ثم إنه ألقى جعفراً المصحفي نفسه في السجن وأمر أخيراً بقتله سَنَة ٣٧٢ (٩٨٣ م).

٢- كان جعفر المصحفي أحد شعراء الأندلُس المحسنين المُتَصرفين في أنواغ الشعر من المديح والخمر والأوصاف والغزل غاية في كل ذلك في الرقة والإبداع والحُسْن، وكان يقول مُرْتَجِلاً (البيان المغرب ٢: ٢٥٤) وهو شاغر مُكثِر .

#### ٣- مختارات من شعره

## - قال المصحفى في نَكْبَتِه:

تأمّلت صرف الحادثات فلم أزل فلله أيسام مضت لسبيلها، تجافَت بها عنا الحوادث برهة ليالي لم يدر الزمان مكاننا، وما هذه الأيام إلا سحائب لمأجاري الزمان على حاله إذا نفس صاعب شفها وإن عكفت نكنة للزمان على الزمان من الزمان تقلبا ولقد أراني والليوث تخافني، حسب الكريم مُذّلة ونقيصة وإذا أتت أعجوبة فاصبر لها، وإذا أتت أعجوبة فاصبر لها،

أراها تُوافي عند مَقْصِدها الحُرّا(۱). فإنّي لا أنسى لها أبداً ذِكْرا. وأبْدَتْ لنا منها الطلاقة والبِشرا(۲)؛ ولا نَظَرَتْ مِنّا حَوادِثُه شَرْرا. على كلِّ حالٍ تُمْطِرُ الخيرَ والشرّا. مُجاراة نفسي لأنفاسِها (۳). مُجاراة نفسي لأنفاسِها (۳). عكفْتُ بصَدْري على رأسِها (۱۰). وأنّ الزمان بأهله يَتَقلّبُ. وأنّ الزمان بأهله يَتَقلّبُ. فأخافني من بعد ذاك التَعْلَبُ (۱). فالدهرُ يأتي بعدُ ما هو أعْجَبُ. فالدهرُ يأتي بعدُ ما هو أعْجَبُ. فالدهرُ يأتي بعدُ ما هو أعْجَبُ.

<sup>(</sup>١) صرف الحادثات: المصائب.

 <sup>(</sup>۲) صرف الحادثات. المصاد
 (۲) تجافی: ابتعد، تجسّ.

<sup>(</sup>٣) أسلك مع الزمان كما ينبغي، مجاراة نفسي لأنفاسها (تماماً).

<sup>(</sup>٤) شفّها: أصابها فأنحلها أو أضعفها. توارت به بين جلاّسها (كتمته عمّن حولها، عن الناس).

<sup>(</sup>٥) إذا نزلت بي مصيبة قضيت على تلك المصيبة (صبرت عليها؟).

<sup>(</sup>٦) لعلّه يشير إلى المنصور بن أبي عامر.

لو قابلَتْني الأُسْدُ ضارِيةً فانظُرْ إليَّ وكُنْ على حَلْمَ وَلَتِ؛ فانظُرْ إليَّ وكُنْ على حَلَى تولّتِ؛ 
خ صَبَرْتُ على الأيّام حتى تولّت؛ فواعَجَباً للقلب، كيف اعترافه، وما النفسُ إلاّ حيثُ يجعَلُها الفتى؛ وكانتْ على الأيّام نفسي عزيزةً، فقلُتُ لها: يا نفسُ، موتي كريةً؛

- والموت لم يُقْدَرْ- لمَا خِفْتُ (۱). فَبِمِثْلِ حَالِكَ أَمسِ قد كُنْت. وأَلْزَمْت نفسي صَبْرَها فاستمرّت. وأَلْزَمْت نفسي صَبْرَها فاستمرّت. وللنفس بعد العِز كيف استذلّت. فإن طَمِعَت تاقَتْ وإلا تَسَلّت (۱). فلمّا رأت صَبْري على الذُلِّ ذلّت. فقد كانت الدنيا لنا ثم ولّت.

- وقال المُصْحفيُّ يُعَرِّض بالمنصورِ ابن أبي عامرٍ (لأنّه هو الذي كان قد ساعد

على تقديم ابنِ أبي عامرٍ في مراتب الدولة):

وكُنْتُ عليه في الحوادثِ قَيِّا<sup>(۱)</sup>. ولو كان من أصلٍ كريم ٍ تَكرَّما.

غَرَسْتُ قضيباً خِلْتُه عُودَ كَرْمَةٍ وَأُكْرِمهُ دَهْري فيزدادُ خُبْثُه؟

- وقال في كِتمان السرّ:

يا ذا الذي أوْدَعَني سِرَّه، لم أُجْرِهِ بعددك في خاطري،

لا تَرْجُ أَن تَسْمَعَ هُ مِنّي. كَانّه ما مرّ في أُذْني.

- ولجَعْفرِ بنِ عُثَانَ الْمُصْحفيّ في الغَزَل والنّسيب:

أَمَا، والهَوى، ما كنتُ أَعْرِفُ ما الهوى ولا ما دَواعي الشوقِ حتّى تَكلّا. دعاني بلَفْظٍ لو دعا يَذْبُلاً به لَلَبّاهُ مُشتاقاً ووَافاه مُغْرَما (١٠).

<sup>(</sup>١) الأسد الضاري (الجائع) لأنّه يكون أكثر شراسة وأكثر جرأة،

<sup>(</sup>٢) تاقت: اشتاقت، رغبت.

<sup>(</sup>٣) عود كرمة (عنب)، أي ظننته غرسة كرية نبيلة.

<sup>(</sup>٤) يذبل اسم جبل.

حتّى كأنّ جَميعَها أَذُنُ. فحديثُ وَحِيبِها سَكَنُ (۱). وبين ضُلُوعي للشُجُونِ فُنونُ (۱). فحُبّك غَضٌّ في الفؤاد مصون (۱). عذابي؛ ولكنّي عليه ضنين.

لا تُنْكروا كَلَفَ الضُلوعُ هَوىً
 لا تُنْكروا كَلَفَ الضُلوع بهِ
 لعينيْكِ في قلبي عليَّ عُيونُ،
 لئن كان جسمي مُخْلَقاً في يدِ الهوى،
 نَصيبي من الدُنيا هَواك، وإنّه

- ولدفي وصف الخمر:

صَفراء تَطْرُقُ فِي الزُجاج، فإنَّ سَرَتْ عَبَثَ الزمانُ بجسمها فتَسَتَّرتْ خَفِيَتْ على شُرَّابِها فكأنّا

في الجِسْمِ دبّتْ مثلَ صِلِّ لادغ (١٠). عن عينه برداء نورِ سابغ. يَجِدونَ رِيَّا نِي إناء فارغ.

٤- \* \* مطمح الأنفس؛ جذوة المقتبس ١٧٥- ١٧٦ (الدار المصرية) ١٨٧ - ١٨٨ (رقم ٣٥٣)؛ بغية الملتمس ٢٤٠ (رقم ٣١٤)؛ الحلّة السيراء ٢٥٧ وما بعد؛ نفح الطيب ٢: ٢٠٠ وما بعد؛ ٩٠٥- ٣٠٥ (٣٥٠ - ٣٠٠) ١٤٠٤؛ الذخيرة ١: ٤: ٦٤ وما بعد؛ البيان المغرب ٢: ٢٥٤ وما بعد، نيكل ٤٩- ٥١؛ الأعلام للزركلي ٢: ١١٩ (١٢٥).

# ابن أبي حنيفة النعان

١- هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ أبي حنيفةَ النُعْإنِ القَيْروانيُّ (٥)، وُلِدَ (في القيروان) في ربيع الأوّلِ من سَنةِ ٣٢٩ (خريفِ ٨٤٣ م) ونشأ فيها. انتقل إلى القاهرةِ في صُحبةِ

<sup>(</sup>١) الكلف: شدّة التعلّق بالحبوب. الوجيب: الخفقان.

<sup>(</sup>٢) الشجن (بفتح ففتح): الحزن.

<sup>(</sup>٣) مخلق: متهرّي. غضّ: طريّ، جديد.

<sup>(</sup>٤) صفراء (حمر) تطرق (؟) والملموح أن معناها: تهدأ. الصلّ: الحيّة الخبيثة، الشديدة السمّ. لادغ (وهو يلدغ): يضرب بنابه.

<sup>(</sup>٥) الملموح أنّه ابن القاضي النعان بن محمّد (ت ٣٦٣ هـ) واضع المذهب الفاطمي ومؤلف «دعائم الإسلام» - انظر أعلاه ص ٢٧٧ -

المُعِّزِ الفاطميِّ، سَنةَ ٣٥٨ هـ. ثم تولَّى القضاء في جميع البلاد التي كانت خاضعةً للنفوذ الفاطميّ. وكانت وفاتُه في سادس رَجَبَ من سَنة ٣٧٤ (٤/ ١٢/ ٩٨٥ م) ودُفِنَ في القرافة (مصر).

٢- كان ابن أبي حنيفة النعان عارفاً بفنون كثيرة منها القضاء والفقه والنحو والأدب. وكان شاعراً وُجْدانياً تَغْلِبُ عليه الصِناعة. ومن فنونه الحكمة والنسيب.

### ۳- مختارات من شعره

- قال ابن أبي حنيفة النُعان في صديق له صدوق:

ولي صديت ما مسّني عَدَم مُنْ وقعَتْ عينُه على عَدَمي (۱). أغْنى وأقنى؛ وما يُكلِّفُني تقبيل كف له ولا قَدَم (۱). قام بأمري لمّا قَعَدت به؛ ونمْت عن حاجتي ولم يَنَم (۱۳).

- وله في النسيب مَعَ الإشارات البارعة إلى مناسِكِ الحج على سبيلِ الموازنة والجناس:

رُبُّ خَوْدٍ عَرَفْتُ فِي عُرَفاتِ سَلَبَتْنِي بِحُسْنِها حَسَناتِي (1). حَرَّمَتْ، حَينَ أَحْرَمَتْ، نَوْمَ عَيْنِي واسْتباحت حِايَ باللَحَظات (٥). وأفاضَتْ مَعَ الحَجيجِ ففاضَتْ من جُفوني سَوابِقُ العَبَرات (٦). ولقد أَضْرَمَتْ على القلب جُراً مُحْرِقاً إِذْ مَشَتْ إِلَى الجَمَرات (٧).

<sup>(</sup>١) العدم: الفقر. مذ عرف أنّى فقير أغناني.

<sup>(</sup>٢) أقنى: جعل لي ما اقتنيه (أملكه، ثروة). ولم يطلب منّى أن أتذلّل له.

<sup>(</sup>٣) قعدت بأمري: عجزت عن تدبير أموري.

<sup>(</sup>٤) الخود: المرأة الجميلة. عرفات: هضبة شرق مكّة يقف عليها الحجّاج.

<sup>(</sup>٥) أحرمت: دخلت في الإحرام (نيّة القيام بالحجّ).

<sup>(</sup>٦) أفاض الحجيج: رجعوا من الوقوف بعرفات.

<sup>(</sup>٧) الجمرات: سبع حصى صغيرة يرمي بها كلّ حاج في المحصّب (حينا ذهبت لرمي الجار أو الجمرات).

لَمُ أَنَـلُ مِن مِنِي مُنَى النفسِ حتّى خُفِنتُ بالْخَيْفِ أَن تكون وَفاتي (١٠).

٤- ★ ★ وفيات الأعيان ٥: ٤١٧- ٤١٩؛ عنوان الأريب ١: ٣٧- ٣٨.

# أحمد بن قرلمان (۲)

هُوَ أَبُو عُمَرَ أَحَمُدُ بَنُ قَرْلُمانَ مِن أَهَلِ قُرْطُبَةٍ ، سَمِعَ مِن قاسِمٍ بَنِ أَصْبَغَ (ت ٣٤٠هـ) والحسنِ بن سَعْدٍ . وكانتْ وفاتُه في ثامنَ عَشَرَ ذي الحِجّة من سَنَةِ ٣٧٧ (٨/ ٤/ ٨) .

قال ابنُ الفَرَضِيِّ: «كانَ (ابنُ قَرْلُهانَ هذا) حافظاً للفِقه على مَذْهبِ مالكِ وأصحابهِ، وكان يُودِّبُ (٦) بالقرآنِ. وكان مِنَ العُبّاد المُتَبَتِّلينَ، لَقِيتُهُ ولم أَكْتُبْ عنه، ولا حَدَّثَ فيا أَعْلَمُ ».

٤- ★ ★ ابن الفرضي ١: ٦٧ (رقم ١٨٢)؛ أعمال الأعلام ٥٠.

(١) بعد الوقوف في عرفات يبيت الحجّاج ليلة في منى ثمّ يتابعون سيرهم إلى مكة لطواف الإفاضة. الخيف مكان قرب منى.

(۲) للدكتور احسان عبّاس في «كتاب التشبيهات» (ص ۳۲۵) تعليق قيّم على الأبيات التالية (ص ۲۱، رقم ۱۰).

أرى أرجل الجوزاء غير بوارح وأيدي الثريّا كالسقم صحيحها. وهمّت ولم تمض السبيل كأنّها من الأين صرعي أثخنتها جروحها. وللبدر إشراق عليها كأنّه رقيب على ألاّ يمّ جنوحها.

قال في تعريف قائلها عيسى بن قرلمان: «عيسى بن عبد الله بن قرلمان (بالزاي) أبو الأصبغ الخازن الملقب بالزبراكة... شاعر مشهور...، ويرد اسمه ابن قرلمان (بالراء المهملة في بعض المصادر). وكان واحداً من النين اعتقلهم صاحب المدينة (رئيس الشرطة) عام ٣٦١ لأنّهم يجتمعون على (نظم أشعار في الهجاء يتناولون بها أعراض الناس). وذكر الزبيدي من اسمه فرج أبو محمد ابن قزلمان (قرلمان في المطبوعة) وقال: وكان الأغلب عليه علم النجوم وكان شاعراً مطبوعاً وسكن إشبيلية.... وهنالك ابن قرلمان آخر هو عبيد الله وكان من موالي عبد الرحمن بن الحكم (المتوفّى ٣٣٨ هـ) والمختصين به وكان شاعراً أيضاً أن (انتهى تعليق احسان عبّاس موجزاً). وفي النسخة التي بين يديّ من «طبقات النحويّين واللغويّين» (نحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، مصر ١٩٥٣ هـ = ١٩٥٤ م، ض و ٣٣٨): فزلمان (بالفاء والزاي) ثمّ صحبّحت في التصويبات (ص ٢٠٨): قزلمان (بالقاف وبالزاي أخت الراء). ويبدو أن ابن قرلمان الذي ترجم له هنا غير هؤلاء الثلاثة (راجع المصادر والمراجع). ثمّ إنّي الفضّل ضبط الاسم قرلمان (أو على الأصحّ: قارلمان: قارله مانيوس أو قارل الكبير).

(٣) يؤدّب بالقرآن: يقرىء القرآن للصبيان (في بيوتهم!).

## أبو بكر الزبيدي

1- هو أبو بكرٍ محمّدُ بنُ الحسنِ (ت ٣٢٠) بنِ عبدِ الله بن مَذْحِجِ بن محمّد بن عبد الله بن بِشْرٍ الزُبَيْديّ الإشبيليّ، وُلِدَ في إشبيليةَ، سَنَةَ ٣١٦ هـ (٩٢٨ م) ودرَسَ عبد الله بن بِشْرٍ الزُبَيْديّ الإشبيليّ، وُلِدَ في إشبيليةَ، سَنَةَ ٣١٦ هـ (٩٢٨ م) ودَرَسَ في قُرطبةَ على نفرٍ منهم: قاسمُ بنُ أصبَغَ (ت ٣٤٠ هـ) وأبو عُمَانَ سعيدُ بنُ فَحْلونِ (٣٥٠ - ٣٥٦ هـ) وأحدُ بن سعيدِ بنِ حزم (ت ٣٥٠) وأبو عليِّ القالي (ت ٣٥٦) ومحمّدُ بنُ يحيى الرَباحيّ (ت ٣٥٨).

عَهِدَ الحَكُمُ المُسْتنصر إلى أبي بكر الزبيدي (١) بتأديب ولي عَهْدِه هِشام (وُلِدَ سنة ٣٥٤)، فعلمه الزبيدي الحسابَ والعربية. ولمّا جاء هشامٌ إلى الخلافة (٣٦٦ هـ) جعل أبا بكر الزبيدي قاضياً في إشبيلية (بروكلمان ١: ١٤٠)؛ ولعلّه في ذلك الحينِ تولّى أيضاً خُطّةَ الشُرطة. ثمّ ألّف أبو بكر الزبيدي كتاباً في الردّ على مذهب محبّد بن عبد الله بن مَسَرّة (٣١٦ هـ)، وكان مذهبه مزيجاً من آراء المعتزلة ومن الآراء الإشراقية والباطنية والصوفية. ولعلّه بدأ تأليف هذا الكتاب بعد استبداد المنصور أبن أبي عامر بالحكم (٣٦٧ هـ)، لأنّ المنصور كان ينصر مذهب أهل السنة ويكره مذهب الفلاسفة.

وكانت وفاةً أبي بكر الزُبيديِّ في إشبيلية، في أولِ جُهادى الثانيةِ من سَنَةِ ٣٧٩ (٦/ ٩٨٩ م).

٢- قال ابنُ خلّكان (٤: ٣٧٢) عن أبي بكر الزبيدي: «كان أوحد عصره في علم النحو وحِفْظِ اللغة، وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر (الألفاظِ القليلةِ الاستعال) إلى علم السِيرِ والأخبار. وله كتب تدلّ على وُفور علمه ».

والزبيدي شاعرٌ مكثرٌ تَنْابُ على شعره نفحةٌ من التصوّف وأكثرُ فنونهِ الزهدُ والخِكمة مَعَ شيءٍ من التعريض والتهكم. وله شيءٍ من الغزل والنسيب والشكوى.

ومن كتبه: مختصرُ كتاب العين (للخليل بن أحمد)- طَبَقات النحويّين واللغويين

<sup>(</sup>۱) منتصف ذي القعدة من سنة ٣٦٢ (١٦/ ٨/ ٩٧٣ م)

(بالمشرق والأندلس من زمن أبي الأسود الدُولي إلى زمن شيخه أبي عبد الله الرباحي النحوي) - هتك ستور اللُحدين (في الرد على ابن مسرّة وأتباعه) - كتاب لحن العامّة (ما يلحن فيه عوام الأندلس) - كتاب الواضح (في العربية: النحو) - كتاب الأبنية (في النحو).

### ۳- مختارات من آثاره

- اشتاق أبو بكر الزُبيديُّ- وهو في قُرطبةً- إلى إشبيليةَ فاستأذن أميرَ المؤمنين الحَكَمَ في الرجوع فلم يأذَنْ له، فكتب أبو بكرٍ إلى جاريةٍ له اسمُها سلمى في إشبيلية:

- من مقدّمة كتاب طبقات النحويّين واللغويّين:

..... ولم تزلِ العربُ تَنْطِقُ على سَجِيّتها في صدر إسلامها وماضي جاهليّتها حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان فدخل الناس فيه أفواجاً وأقبلوا إليه أرسالا<sup>(٣)</sup>، واجتمعت فيه الألسنةُ المتفرّقة واللغاتُ المختلفة ففشا الفسادُ في اللغة العربية، واستبان<sup>(١)</sup> منها الإعراب الذي هو حَلْيها والمُوضِحُ لِمعانيها.... فعظم الإشفاقُ من فُشُوِّ ذلك وغَلَبَتِه حتى دعاهم<sup>(٥)</sup> الحذرُ من ذَهاب لُغَتِهم وفساد كلامهم إلى أن سببوا الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه.

<sup>(</sup>١) لا تراعي: لا تخافي، لا ترهبي. البين: البعاد، ألبعد، الفراق. الزماع: المضاء في الأمر والعزم عليه. لا بدّ للبين من زماع: لا بدّ من أن يوطّن الإنسان نفسه على البين ويصبر.

<sup>(</sup>٢) النزع (بسكون الزاي): والنزاع (وليست في القاموس): قلع الحياة، خروج الروح من البدن.

<sup>(</sup>٣) الأرسال: الجهاعات.

<sup>(</sup>٤) استبان: (في الأصل): وضع وظهر. ويقصد المؤلّف: ذهب (منها الاعراب).

<sup>(</sup>٥) دعا علماء اللغة.

ولم تزلِ الأئمَّةُ من الصحابة ومن تلاهم من التابعين يَحُضّون على تعلّم العربية وحِفظها والرِعاية لمعانيها إذ هي من الدين بالمكان المعلوم: فبِها أنزل الله كتابه المهيمن على سائر كُتُبِه، وبها بَلّغ رسولُه عليه السلام وظائف طاعته وشرائع نَهْيه. وكذلك كانوا يحضّون على رواية الشعر الذي هو حِكمة العرب في جاهليّتها وإسلامها، وديوانها الذي أقامته مقام الكتاب (۱) لِما تقدّم من مآثرِها وأيامها، فكانوا يتناشدونه في مجالسهم ويتذاكرون به في محافلهم....

وإن أمير المؤمّنين الحكم المُسْتَنْصِر بالله - رَضِيَ اللهُ عنه - لِمَا اختصّه الله به ومَنحَهُ الفضيلة فيه من العناية بضروب العلوم والإحاطة بصنوف الفنون، أمرني بتأليف كتاب يشتمل على ذكر من سلف من النحويّين واللُّغويين في صدر الإسلام ثمّ من تلاهم من بعدُ... إلى زماننا هذا، وأن أطبِّقهم (٢) على أزمانهم وبلادهم بحسب مذاهبهم في العلم ومراتبهم، و (أن) أذكر مع ذلك موالدهم وأسنانهم ومُدد أعارِهم وتاريخ وفاتهم على قدْرِ الإمكان في ذلك، وبحسب الإدراك له، وأجلُب جُملةً من نُتَف أخبارهم والحكايات المتضمنة لفضائلهم المُشتَملة على محاسنهم ليكون ذلك شكراً لجميل سعيهم وحميد مقامهم، إذ كان ذلك من حقهم على من أدَّوا إليه عِلْمهم وأعْمَلوا في صلاحِه جُهْدَهم، وكان في تَقْيِيد أخبارِهم وتخليدِ مآثرِهم ما يُبقي لهم لِسانَ الصِدقِ الذي هو بَدُلُ اللهاء والخُلْد....

- لأبي بكر الزبيدي مقطّعات فيها لَفَتات بارعة. من هذه المقطّعات: أبا مُسّلم، إنَّ الفَتى بَجَنَانه ومِقْوَله لا بالمراكب واللِّس(٢) وليس ثياب المرء تُغْنى قُلامةً إذا كان مقصوراً على قصر النفس(١).

<sup>(</sup>١) الكتاب: الكتابة والتدوين.

<sup>(</sup>٢) أجعلهم طبقات، جماعات متقاربة في الزمن أو في المرتبة.

 <sup>(</sup>٣) الجنان (بالفتح): القلب (العلم، الشجاعة، الخير الخ). المقول: اللسان (حسن التعبير، الكلام الجميل).
 المركب (الدابّة): البرذون (بكسر الباء وفتح الذّال): البغل، الحصان، الخ. اللبس (بالكسر): ما يلبس، الكسوة، الثوب.

<sup>(</sup>٤) تغني: تفيد. قلامة: ما يقطع عادة من الظفر. قصر النفس: على مقياس الجسم لدفع الحرّ أو البرد (٩).

وليس يُفيد العلمَ والحِلْمَ والحِجا، أبا مسلم، طولُ القعود على الكرسي(١). الفقر في أوطاننا غُربةً، والمال في الغربة أوطانً. والأرض شتَّے كلها واحد، والناس إخوان وجيران. وكِل الأَمرَ إلى مَن خلقَك (٢). \* أتركِ الهمَّ إذا ما طَرقَك، فإلى ربِّك فآمدُدْ عُنُقَك (٣). وإذا أمَّـــلَ قوم أحـــداً، ما طلبتُ العلومَ إلاَّ لأِّني لم أزل من فنونها في رياض. ما سواها له بقلبي حظٌّ غير ما كان للعيون المراض(1). ليس هــــذا النـــاس ناساً. \* أَشْعِرَنْ قلبَك يا سا، فَبَقُوا بع فَيَقُوا بع فَي فَعَاما (٥) ذَهَ سبب الإبريز منهم نَ جمع الله «لا مساسا! »(٦) سامريّــــن يقولو ٤- كتاب الاستدراك (باعتناء كويدى)، روما ١٨٩٠ م.

- طبقات النحويّين واللغويّين (تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم)، مصر (محمّد سامي أمين الخانجي)، ١٣٧٣ هـ = ١٩٥٤ م.

- لحن العَوام (نشره رمضان عبد التّواب)، القاهرة (مكتبة دار العروبة) ١٩٦٤ م؛ (تحقيق عبد العَزيز مطر)، الكويت (مكتبة الأمل) ١٩٦٨ م.

\* ابن الفرضي ۲: ۹۲ (رقم ۱۳۵۵)؛ جذوة المقتبس ۶۳ – ۶۹؛ (الدار المصرية) ۶۱ – ۶۹ (رقم ۳۵) بغية الملتمس ٥٦ – ۵۷ (رقم ۸۰)؛ مطمح الأنفس ٥٣ – ۵۵؛ إنباه الرواة ۳: ۱۰۸ – ۱۰۸؛ المحمدون من الشعراء (حيدر آباد) ۲۵۰ – ۲۵۱؛ معجم الأدباء ۱۸: ۱۸۰ – ۱۸۵؛ الوافي ۱۷۲ – ۱۸۵؛ الوافي ۱۷۲ – ۱۸۷؛ الوافي ۱۷۲ – ۱۸۷؛ الوافي ۱۷۲ – ۱۸۷؛ الوافي ۱۲۸ – ۱۸۷ به المعرب ۱۱ – ۲۵۱؛ الوافي ۱۲۸ به ۱۸۵ به ۱۵۵ به ۱۸۵ ب

<sup>(</sup>١) الجلوس على الكرسي: احتلال المناصب الرفيعة كالوزارة والقضاء. إن نيل المناصب لا يجعل الإنسان عاااً ولا حلياً ولا عاقلاً.

<sup>(</sup>٢) طرقك الهمّ: أتى عليك ما يهمّك (يحزنك). كل (بكسر فسكون) فعل أمر من وكل: عهد (بالأمور) إلى، سلّم، فوّض.

<sup>(</sup>٣) امدد عنقك: ارفع رأسك بالدعاء . .

<sup>(</sup>٤) العيون المراض (المريضة): الفاترة، الناعسة.

<sup>(</sup>٥) الابريز: الذهب.

<sup>(</sup>٦) « لا مساس » (٢٠: ٩٧ ، سورة طه): لا تمسّني (لا تطلب منّى شيئاً).

بالوفيات ٢: ٣٥١؛ الديباج المذهب ٣٦٣؛ شذرات الذهب ٣: ٩٥- ٩٥؛ بغية الوعاة ٣٤، نفح الطيب ٤: ٦- ٨، بروكلمن ١: ١٣٩- ١٤٠، الملحق ١: ٢٠٣؛ نيكل ٤٦- ٤٧، ختارات نيكل ٣١٣، الأعلام للزركلي ٦: ٣١٣ (٨٢).

### ابن جلجل

١- هو أبو أيُوبَ أبو داوودَ سُليهانُ بنُ حسَّانِ المعروفُ بابنِ جُلْجُلٍ، يبدو أنه وُلِدَ في قُرطُبةَ سَنَةَ ٣٢٢ (٩٣٤ م).

بدأ ابن جُلجُلٍ تَلَقِّيَ العلمِ باكراً، قال هو في العاشرةِ من عُمُرهِ، فسمعِ الحديث من أبي حزم وهب بن مسرّة (ت ٣٤٦) وأبي بكرٍ أحمدَ بنِ الفضلِ الدينوريِّ (ت ٣٤٦ هـ) ومحمدِ بنِ هلالِ واسحاق بن إبراهيم ومن أحمدَ بن سعيدِ الصَدَفيُّ المُنْتَجالي ٣٤٨ هـ) والأسعدِ بنِ عبدِ الوارث. وأخذَ النحوَ عن محمدِ بن يحيى الرباحيّ (ت ٣٥٨ هـ) قرأ عليه كتاب سيبوَيْهِ في سَنَةِ ٣٥٨ نفسِها. غيرَ أنّ ابنَ جُلجُلٍ عُنِي بالطِّب خاصةً وبَلغَ منه الغاية وَهُو لا يزالُ في مطلع شبابهِ. إلا أن شُهْرَتَه تأخرت عثيراً حتى أصبح طبيباً للخليفةِ هِشام المؤيّدِ (٣٦٦ - ٣٩٩ هـ).

ولعلّ وفاةَ ابنِ جُلْجُلِ كانتْ سَنَةَ ٣٨٥ (٩٩٥ م).

٧- يبدو أنّ ابنَ جلجلٍ قد عُنيَ بعددٍ من فنون المعرفة. ومَعَ أنّه اهتمّ بعلمِ الطبِّ خاصة، فالواضحُ أنّه كان أقدرَ على التأليفِ منه على التطبيب. له من الكتب: تفسيرُ أسلهِ الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس (العين زربيّ) - مقالةٌ في ذكر الأدوية التي لم يذكُرْها ديسقوريدس في كتاب صناعة الطبّ مقالة في أدوية الترياق - رسالةُ التبيينِ فيا غَلِطَ فيه بعض المُتَطبّبين - طبقاتُ الأطبّاءِ والحكاء (ألّفه سنة ٣٧٧).

### ٣- مختارات من آثاره

- مقدّمة كتاب « طبقات الأطبّاء والحكماء » لابن جلجل، ثمّ خاتمته (١): سألتَ، أيُّها الشريفُ الأديبُ (١)، أن أكتبَ إليك بِما تأدّي إليّ عِلْمُه، مِمّا

<sup>(</sup>١) ص ١- ٤ ثم ص ١١٦. - هذه الترجمة ومعظم حواشي المختارات مأخوذان من طبعة فؤاد سيّد لكتاب «طبقات الأطبّاء والحكماء ».

<sup>(</sup>٢) لم يسمّ ابن جلجل « الشريف » الذي ألّف هذا الكتاب برسمه وقدّمه إليه، وإن كان الملموحَ أنّه أحد أبناء الخلفاء المروانيّين في الأندلس.

تَصَفَّحْتُ مِن كُتُبِ المَاضِينَ وسِيَرِ الْمَتَقدّمين، عِن أُوّلِ مَنْ وَضَعَ صِناعَةَ الطِبّ وتكلّم فيه مّن شنع فيها في بَدَّ الزمانِ وقبل الطوفان وبعده، وفي أيّ زمان كان كلّ متكلّم فيه مّن شنع اسمه وفشا ذِكره(١) وصحّتْ براعتُهُ وتّتْ حِكمتُه وخلّدَ عِلمّ نافعاً وذِكْراً باقياً.

وذكرْت أنك لم تر لأحد من المتقدّمين في ذلك كِتاباً مَرْضِيّاً ولا كلاماً مُقْنِعاً مُشبَعاً، فصادفت مِنّي نشاطاً إلى تقييد ما سألت ورَغِبْت، إذ كان عندي ما رَجَوْت من أن أحْسِم به عنك الشُبْهَة وأُبلِغكَ من ذلك الغاية (١)، إن شاء الله؛ ولما رَجَوْت من هذه الرسالة مِن إحياء ذِكْرِ قوم قد دَرَسَ ذِكْرُهم وامّحى أثَرُهُم. ولم أصِلْ، أيّها الشريف، إلى علم ما قيدتُه لك في رسالتي هذه إلا بعد النظر والبحث للكتب القدية ككتاب الألوف لأبي مَعْشَر المنجم (٣) وككتاب هروسيش صاحب القصص (٤) وككتاب القروانقة لِيرونم التَرْجُهانِ (٥) وكأخبار رأيتُها لحكاء اليونانية آستَدْلَلْت بها على مكان كل حكيم منهم ودرَجَتِه وفي دَوْلَة من كان من الملوك.

فلمّا وصلتُ إلى علم ذلك- وكان السببُ في تأليفي هذا الكتاب تحريكاً لي- لم أجدْ لنفسي عُذراً في التَخَلُّفِ عن إسعافك فيا سألته ورَغِبْتَه. فقيّدتُّ ذلك ووَجّهْتُ به إليك. فكنْ به سعيداً، ومن الله مُوفّقاً رشيداً. فقد نَحَلَكَ باريكَ بِنِحْلة (١) من العُلا فَضّلَكَ بها من ذَوِي الهِمَمِ الناقصةِ المُظلمة، كما قال المسيحُ علبه السلامُ في الإنجيلِ

<sup>(</sup>١) شنع (كذا في الاصل). والمقصود «شاع ». فشا ذكره: انتشر صيته.

<sup>(</sup>٢) حسم الشبهة: بين الأمر الختلف فيه، ردّ الباحث إلى اليقين. بلع الغاية: منتهى ما يصل إليه الإنسان (من الصواب).

<sup>(</sup>٣) أبو معشر جعفر بن محمّد الفلكيّ (ت ٢٧٢ هـ) له كتاب الألوف في بيوت العبادات (فيه ذكر الهياكل والبنيان العظيم الذي يحدث بناؤها في العالم في كلّ ألف عام).

 <sup>(</sup>٤) هروسيش أو باولوس أوروسيوس مؤرّخ إسباني عاش في القرنين الرابع والخامس الميلاديّين. وكتاب القصص كتاب في تاريخ الروم في العصور القديمة.

<sup>(</sup>٥) القدّيس يرونم (جيروم) أحد علماء الكنيسة في عصره (ت ٢٠٥ هـ) له كتاب قرونيقا أو «حوليات » (كتاب تاريخ مرتّب على السنين).

<sup>(</sup>٦) نحلك (وهبك) (باريك: خالقك)....

الطاهر: كلُّ نِحْلةٍ يُوهَبُها الشخصُ من العقلِ فَهِيَ نازلةٌ من بابِ النور من العُلا<sup>(۱)</sup>. فاشكرِ اللهَ على مُوْهِبَتِه، ومجّدْه على نِحْلَتِه، واضرَعْ إليه في الاستزادة من فضلهِ فالعَوْنُ منه وبه لا شريكَ له.....

.... قد ذكرتُ، أيها الشريفُ، ما أحاطَ به علمي وبَلَغه إدراكي من وصف الحُكهاء والأطبّاء المشهورين غيرِ المشكوكِ فيهم، مِنْ لَدُنْ آدَمَ عليه السلامُ إلى الزمانِ الذي كُنّا فيه وَهُو زَمنُ المُويَّدِ باللهِ بحَوْزةِ الأندلس(٢). وذكرْنا مَنْ كان منهم بالمشرقِ المندي والمغرب. ولم نذكر من كان بالمشرقِ مشهوراً من لَدُنْ دولةِ الراضي إلى أيام الطائع لله (٢) إذ لم تكُنْ حَوْزتنا ولا جهتنا، ولا ظَهرَ رجلٌ بارعٌ في تلك الدُولِ فيكونَ معروفاً برئاستِه ومشهوراً بإحسانِه مَع تراخي تلك الدُولِ با دَخَلَ فيها من مُلكِ معروفاً برئاستِه ومشهوراً بإحسانِه مَع تراخي تلك الدُولِ با دَخَلَ فيها من مُلكِ دُولِ الملوكِ الظالبين للحكمة. واقتصَرْنا على مَنْ عَرَفْنا بناجِيتِنا بالأندلسِ إذ كانوا مشهورينَ معروفينَ ظاهرينَ في دُولِ أَئِمَةٍ للعلمِ طالبينَ وعنِ الحكمةِ باحثين، ملوك أبناء ملوكِ (٥). واقتصَرْنا على ذِكْرِ المشهورينَ الظاهرين الخادمينَ، وأضْرَبْنا عن ذِكْرِ أَبناء ملوكِ (٥). واقتصَرْنا على ذِكْرِ المشهورينَ الظاهرين الخادمينَ، وأضْرَبْنا عن ذِكْرِ مثلَ مَنْ كان في زَمانِهم مِمّن لم يُوازِهِمْ ولا حَلَّ مَحِلَّهُمْ، إذ لم يكونوا في اتساع الذِكْرِ مثلَ مؤلاء. ووصفتُ صِفاتِهم وأقدارَهم وما ظهر لهم من النوادرِ والأخبار. واقتصَرْنا على قليلٍ من كثير لِئلاً يَملهُ قارِئهُ ولِيَسْهُلَ على النفسِ حِفْظُه. والكلامُ إذا طال على قليلٍ من كثير لِئلاً يَملهُ قارِئهُ ولِيَسْهُلَ على النفسِ حِفْظُه. والكلامُ إذا طال عَلَى المنصِ وَفْلُهُ. والكلامُ إذا طال مَن كُثيرً لِئلاً يَملهُ قارِئهُ ولِيَسْهُلَ على النفسِ حِفْظُه. والكلامُ إذا طال عَلْ النفسِ وَفْطُه. والكلامُ إذا طال مَن كُثيرً لِئلاً وأنبأنا من كُلُّ شيءٍ بأحْسَنِه وأخفَةً .....

٤- طبقات الأطبّاء والحكاء (بتحقيق فؤاد سيّد)، القاهرة (مطبوعات المعهد الفرنسي

 <sup>(</sup>١) ترد في المصادر العربية أعداد (جمل) من التوراة ومن الإنجيل مختلفة كثيراً أو قليلاً أو غير معروفة
 في التوراة والأناجيل الموجودة بأيدي الناس.

<sup>(</sup>٢) المؤيد بالله: هشام الثاني بن الحكم (عاشر خلفاء الأندلس ٣٦٦ - ٣٩٩ هـ). حوزة الأندلس (ناحية الأندلس، ملك الأندلس).

<sup>(</sup>٣) الراضي بالله العبّاسي (٣٢٢- ٣٢٩ هـ) والطائع لله العبّاسي (٣٦٣- ٣٨١ هـ).

<sup>(</sup>٤) النفاق (بفتح النون): الرواج، الانتشار، الاقبال على الأشياء.

<sup>(</sup>٥) ملوك أبناء ملوك (كذا في الأصل)، والأصوب «ملوكاً أبناء ملوك).

للآثار الشرقية: نصوص ونقول لمؤلّفين مشارقة، رقم ١٠)، القاهرة (مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية) ١٩٥٥م؛ بغداد مكتبة المثنّى.

\* \* جذوة المقتبس ٢٠٨ (الدار المصرية) ٢٢٥ (رقم ٤٥٣)؛ بغية الملتمس ٢٨٥ (رقم ٢٧٧)؛
 وفيات الأعيان ١٦٠:٥ (نقول عنه)؛ طبقات الأطباء ١: ٢١، ٢٧، ٢٨، ٤٩، ٤٥،
 ٧٧، ٨٠ (نقول عنه لا ترجمة له)؛ القفطي ١٩٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٥٧٥ ٢٥٥؛ تاريخ الفكر الأندلسي ٢٦٥؛ بروكلمن ١: ٢٧٢، الملحق ١: ٢٢٢؛ الأعلام للزركلي (١٩٧٩) ٣: ٢٢٣.

# ابن أبي زيد القيروانيّ

١- هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيروانيُّ النَفْزيّ، نسبةً إلى قبيلة نَفْزة أو نَفْزاوة ، وُلِدَ في القيروان سَنة ٢٠ (٩٢٢ - ٩٢٣ م) وتتلمذَ على أبي بكر محمد أبن أحمد بن اللبّاد (ت ٣٣٣) وعلى غيره .

رَحَلَ ابنُ أبي زيد إلى المشرق وحج وسَمِعَ من جماعة من العلماء ثم عاد إلى القيروان وقضى فيها مُعْظَمَ حياتِه. ولقد عانى محنة شديدة من الدولة العُبيدية (الفاطمية، الإسماعيلية) التي سادت في المَغْرِب (٢٩٧- ٣٦٢ هـ). وكانت وفاتُه في ٣٠ شَعبانَ من سَنَةِ ٣٨٦ (١٧/ ١١/ ٩٩٦م).

7- كان ابنُ أبي زيد إمامَ علماءِ القيروانِ في زمانهِ، وَهُوَ الذي لَخَصَ المذهبَ المالكيّ فَسهّلَ بذلك انتشاره فأصبح هو يُعْرَفُ بِلَقَب «مالكِ الأصغرِ ». ثمّ هو مُصَنّف مكثرٌ له من الكتب: الرسالة (في الفقه)- كتاب النوادر (جمع فيه ما في أمّهات كتب الفقه على المذاهب المختلفة من المسائل ومن أقوال الفقهاء واختلافهم) - مناسك الحجّ - السنن - العقيدة - مختصر المُدوَّنة - الأمر والاقتداء - النَهْيُ عنِ الشذوذ عن العلماء - إيجاب الائتام بأهل المدينة - مسألة والنكاح بغير بيّنة - الذَّب (الدفاع) عن مذهب مالك - الدعاء - تفسير مسألة الأعيان في الخمس - أحكام المعلّمين والمتعلّمين - الجامع في السنن والأدب في الرق - جملة في الخمس - أحكام المعلّمين والمتعلّمين - الجامع في السنن والأدب في الرق - جملة

مختصرة من واجب أوامر الدين - باكورة السعد - بديعية (١). وكان له شعر عاديّ، بعضه شعرٌ ديني (بديعيّات: شعر في مدح محمّد رسول الله).

### ۳- مختارات من آثاره

- كَتَبَ ابنُ أبي زيدٍ إلى مُحرِزِ بنِ خَلَفٍ التونسي رسالةً في تعليم الوُلْدانِ أمورَ الديانة، جاء في مَطْلَعِها:

أمّا بعدُ- أعاننا الله وإيّاكَ على رِعاية ودائعه وحِفْظِ ما أوْدَعَنا من شرائعهِ- فإنّك سألْتَني أَنْ أكتُب إليك جُملةً مُخْتصرَةً من واجب أمور الديانة مّا تَنْطِقُ به الألْسِنَةُ وتعتقدُه القلوبُ وتعملُه الجوارح (مَعَ) شيء من الآداب منها وجُملِ من أصول الفِقْه وفنونه على مذهب الإمام مالكِ بنِ أنس رَحِمَه اللهُ تعالى. (ذلك) لِا رَغِبْتَ فيه من تعليم ذلك للوُلْذانِ كما تُعلَّمُهُمْ حُروفَ القُرآنِ لِيَسْبِقَ إلى قلوبهم من فهم دينِ الله وشرائعهِ ما تُرجى لهم بَركته وتُحْمَدُ لهم عاقبتُه. فأجَبْتُك إلى ذلك لِا رَجَوْتُه لِنَفْسي ولكَ من ثوابِ مَنْ عَلم دينَ اللهِ أو دعا إليه.

واعلَمْ أَنَّ خيرَ القلوب أوْعاها للخَيْرِ، وأرجى القلوب للخيْر ما لم يَسْبِقِ الشرّ إلى قلوب إليه. وأوْلى ما عُنِيَ به الناصحون ورَغِبَ في أجرهِ الراغبون إيصالُ الخيرِ إلى قلوب أولادِ المؤمنين لِيَرْسَخَ فيها، وتَنْبِيهُهُم على معالم الديانةِ وحدودِ الشريعة لِيُراضوا عليها، فإنّه رُوِيَ أَنّ تعليمَ الشيءِ في الصِغر كالنَقْش في الحَجَر. وقد مَثَلْتُ لكَ من ذلك ما ينتفعون، إن شاء الله ، مجفظه، ويَشْرُفون بعِلْمه، ويَسْعَدون باعتقادِه والعملِ

2- الرسالة، فاس بلا تاريخ؛ القاهرة بلا تاريخ؛ ثمّ القاهرة ١٣٣٨ هـ؛ (نشرها رسّل وسهروردي مع ترجمة إلى الإنكليزية)، لندن ١٩٠٦م؛ (نشرها؟ فانيان في مجموعة أشرف عليها أساتذة مدرسة اللغات الشرقية الحيّة في باريس، مع ترجمة فرنسية)، باريس ١٩١٤م.

<sup>(</sup>۱) راجع في كتبه فهرسة ابن خير ۲٤٦ – ۲٤٧، مقدمة ابن خلدون ۸۰٧ – ۸۰۰، ۱۰٤٣؛ بروكلمن ۱: ۱۸۷ – ۱۸۸، اللحق: ۱ – ۳۰۱ – ۳۰۱.

الديباج المذهب ١٣٦- ١٣٨؛ وفيات ابن قنفذ ٢٢١؛ شذرات الذهب ٣: ١٣١؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٦٩٥؛ بروكلمن ١: ١٨٧- ١٨٨، الملحق ١: ٣٠١- ٣٠٠؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠٠- ٢٣١ (سقط من الطبعة الرابعة ١٩٧٩)؛ المجمل في تاريخ الأدب التونسي ١٠٦.

## يحيى بن هذيل القرطبي الكفيف

1- هو أبو بكرٍ يحيى بنُ هُذيلِ بنِ الحَكَم بنِ عبدِ الملك بنِ اسماعيلَ التميميُّ القرطيُّ الكفيف، كان مولُده نحو سَنَةِ ٣٠٠ (٩١٣- ٩١٣ م). سَمِعَ الحديثَ من أحمدَ أبنِ غالب، وأخذَ عن ابنِ القوطية (ت ٣٦٧ هـ). وقَدِمَ يحيى بنُ هذيلٍ إلى المشرقِ (شرق الأندلس!) فأخذَ عنه الرَّماديُّ الشاعرُ (ت ٤٠٣ هـ) وغيرُه (معجم الأدباء ٢٠: (شرق الأندلس!) وفاةُ يحيى بنِ هُذيلٍ سَنَةَ ٣٨٩ (٩٩٩ م)(١).

٢- كان يحيى بنُ هُذيلٍ من أهلِ العلمِ والأدب والشعر ذا بديهةٍ - قيل فيه: عالمُ أدباء الأندلس (نفح الطيب ٤: ٣٦) - ولكنْ غَلَبَ عليه الشعرُ. وشعرُهُ جيدٌ رائقٌ تكثُرُ فيه المُقَطَّعاتُ الوُجدانيةُ في النسيب والحِكمة.

۳- مختارات من شعره

- لأبي بكر يحيى بن هذيل مقطّعات منها:

أَهلُها صَيَّروا السَقامَ ضَجيعي<sup>(٢)</sup>: ثَمَّ سَدَّوا عليَّ بابَ الرُجوع!

لا تَلُمْني على الوقوفِ بِدارٍ جعلوا لي إلى هواهُمْ سبيلً

- وقال في النسيب أيضاً:

شُحّاً على أجسامِهِم أن تُحْرَقا<sup>(٣)</sup>؛ ومن الوفاء بأن تُحِبَّ وتصدُقا.

شاهدتُهم وأنا أخافُ عِناقَهم فتَركْتُ حَظّي من دُنُوِّيَ مِنْهُمُ؛

<sup>(</sup>١) من نكت الهميان ومعجم الأدباء . وفي معجم الأدباء أيضاً: وقد جاوز التسعين. وفي جذوة المقتبس ووفيات الأعيان: توفّي سنة ٣٥٦ أو ٣٥٨ وهو ابن ستّ وثمانين سنة.

<sup>(</sup>٢) الوقوف بدار: الوقوف في مكان كان يسكنه الأحبّة.

<sup>(</sup>٣) شحّا: بخلا، ضنّا . - أخاف إن دنوت منهم (اقتربت إليهم) لأعانقهم أن يحترقوا من شدّة نار حبّى .

وأقلُّ فِعْلِي يومَ بانوا أنّني وَلَو أنّ عُذرَةُ شاهدتْ من مَوْقفي

قبّلت آثار المَطِيّ تَشَوُّقا (۱). شيئاً لحَنّرَها بألاّ تَعْشَقا (۱)!

- في نفح الطيب (٣: ١٥٣ - ١٥٥): قال الحُميديُّ: أُنْشِدَ بحضرةِ بعض ملوكِ الأندلس قِطعةٌ لبعض أهل المَشْرق، وَهِيَ:

ومـــاذا عَلَيْهِمْ لو أجابُوا فسَلّموا، سَرَوْا ونجومُ الليـــلِ زُهْرٌ طوالــعٌ، وأخْفَوْا عــلى تلـك المَطايـا مَسيرَهم

وقد عَلِموا أنّي المَشوقُ الْمُتَيَّمُ (٣). على أنّهم بالليلِ للناسِ أنْجُمُ (٤). فنمٌ عليها في الظلامِ التَبسُّم (٥).

فَأَفْرَطَ بعضُ الحاضرين في ٱسْتِحْسانِها، وقال: هذا ما لا يَقْدِرُ أَندلُسَيُّ على مِثْلهِ، وبالحضرةِ أبو بكرِ يحيى بنُ هُذيلِ فقال بَدِيهاً:

عَرَفْتُ بِعَرْفِ الريحِ أَين تَيَمَّموا، خَليلَيَّ، رُدَّانِي إلى جانبِ الحِمى؛ أَبِيستُ سميرَ الفَرْقَدَيْنِ كَأَنّا وأَخْوَرُ وَسنانُ الجفونِ كَأَنّا للهُ

وأينَ اسْتقلَّ الظاعنون وخَيَّموا<sup>(٦)</sup>. فلستُ إلى غيرِ الجِمسى أَتَيَمَّم. وسادي قَتادٌ أو ضَجيعيَ أرْقَمُ<sup>(٧)</sup>. قَضيبٌ من الرَيْحان لَدْنٌ مُنَعَّمُ<sup>(٨)</sup>،

<sup>(</sup>١) بانوا: ابتعدوا، رحلوا. المطيّ جمع مطيّة: الراحلة، الدابة التي يسافر الناس عليها.

<sup>(</sup>٢) عذرة = بنو عذرة. بنو عذرة قبيلة كانت تسكن في بادية الحجاز استهر أفرادها بالحبّ، وبأنّ أحدهم كان إذا أحبّ ترك طعامه وشرابه ونومه وربّا مات من شدّة حبّه. يقول الشاعر: لو أنّ بني عذرة شاهدوا أثر الحبّ فيّ أنا لتركوا هم الحبّ خوفاً من نتائجه على الحبّ.

<sup>(</sup>٣) المشوق: المشتاق، الحبّ. المتيّم: الذي ذلّله الحبّ وأضناه (أسقمه وأمرضه).

<sup>(</sup>٤) سرى: سار ليلاً. زهر: لامعات (لشدة ظلام الليل). طوالع: عاليات في كبد السماء (في نصف الليل)

<sup>(</sup>٥) المطيّة: الدابة التي يسافر الناس عليها - سافروا على تلك المطايا في منتصف الليل حتّى يخفوا مسيرهم (سفرهم) عن الحبّ.

<sup>(</sup>٦) العرف: الرائحة الطيّبة. تيمّم: قصد، اتّجه. وأين استقل= ومن أين استقلّ (بدأ السفر، نهض من مكانه ليسير). الظاعن: المسافر. خيّم: نزل، نصب خيامه ليسكن.

<sup>(</sup>٧) أبيت: أقضي الليل. سمير الفرقدين: ساهراً مع الفرقدين. الفرقدان: النجم القطبي (وهو نجم مزدوج يتألف من نجمين) وهو لا يغيب أبداً - يقصد الشاعر أن الحبّ يجعله يسهر الليل كلّه فلا ينام أبداً .

<sup>(</sup>A) الحور (بفتح ففتح) شدّة بياض بياض العين وشدّة سواد سوادها. وسنان الجفون: ناعس العينين. الريحان: نبت له رائحة طيّبة. لدن: طريّ. المنعّم: الذي لا يكلّفه أهله أعهالاً متعبة، ولذلك يظلّ جسمه لمناً ناعاً ممسوقاً.

أرى أهل الشراء إذا تُوفّوا بَنَوْا تلك المراصِدَ بالصخور(١). عملى الفُقراء حتّى بالقبور. أَبَوْا إلا مُباهـــاةً وفخراً أميناً مِن تصاريفِ الدهور، عَجِبْتُ لمَنْ تأنَّـقَ في بنالِ ألم يَبْصُر عما قد خرّبَتْه الد هور مِنَ المدائن والقصور (٣)؟ وصار صغيرُهم إثر الكبير(١)؟ وأقوام مَضَوْا قَوْماً فقوماً لَما عَرَفوا الغَنيُّ من الفقير، لَعَمْرُ أبيهم، لو أبْصَروهم ولا عَرَفوا الإناثَ من الذكور (٥). ولا عَرَفوا العبيد من الموالي، فا فضلُ الجليل على الحقير؟ إذا أُكُلَ الثرى هذا وهذا،

- \* \* المقتبس (الحجّي- بيروت) ٢٠٥ - ٢٠٦؛ ابن الفرضي ٢: ١٩٣ (رقم ١٦٠٠)؛ جنوة المقتبس ٣٥٨ - ٣٥٩ (رقم ٩٠٧) (الدار المصرية) ٣٨٠ - ٣٨٠ (رقم ٩٠٠)؛ بغية الملتمس ٤٩٥ - ٤١ (رقم ١٤٩٥)؛ معجم الأدباء ٢٠: ٣٩ - ٤٠ نكت الهيان ٧٠٣ - ٣٠، وفيات الأعيان ٤: ٣٦٩، ٧: ٢٢٩؛ نفح الطيب ٣: ٧٣ - ٤١، ١٥٣، ٤: ٣٦٠ نيكل ٢٠ - ١٦، الأعلام للزركلي ٩: ٣٢٢ - ٣٢٢ (٨: ١٧٥ - ١٧).

<sup>(</sup>١) منهن = من أجفانه.

<sup>(</sup>٢) المرصد: مكان رصد النجوم (المكان المرتفع)، يقصد: بنوا (بفتح النون) قبورهم عالية مشرفة (ليراها الناس).

<sup>(</sup>٣) بصر (بفتح فضم) به: علم، أدرك.

<sup>(</sup>٤) صار: انتهى إلى مصيره.

<sup>(</sup>٥) المولى: السيد.

# أبو القاسم بن العريف القرطبي

١- هو أبو القاسم الحُسينُ بنُ الوليدِ بنِ نصرِ المعروفُ بابنِ العَريفِ النَحْويّ. أخذَ ابنُ العريفِ النحويُّ عنِ ابنِ القُوطيّةِ (ت ٣٦٧). ثمّ انّه رَحَلَ إلى المشرق فأقام في مِصْرَ مدّةً سَمِعَ في أثنائها من الحافظِ آبنِ رشيق ومن أبي طاهرِ الذُهْليّ وغيرِها. بعدئذ عاد إلى الأندلسِ فجعله المنصورُ بنُ أبي عامرٍ مُؤدِّباً لأولاده.

وكانْ بَيْنَ آبنِ العريفِ وبينَ أبي بكرِ الزُبيديِّ (ت ٣٧٩) وصاعد البَغْدادِيِّ (ت ٤١٧) وصاعد البَغْدادِيِّ (ت ٤١٧ هـ) وغيرها مُناظراتٌ كانَ المنصورُ بنُ أبي عامرِ يَحْضُرُها. ولكنّ المناظراتِ بينَ صاعد وابنِ العريفِ ٱشتدت فانقلبت منافسة فعداوة (أنظر مختارات من شعره).

وكانت وفاة أبي القاسم ِ بنِ العريفِ في طُلَيْطلةَ، في رَجَّبَ من سَنَةِ ٣٩٠ (أواسط ١٠٠٠ م).

٧- كان أبو القاسم بنُ العريفِ أديباً وإماماً في العربية (النحو) ، عارفاً بصنوف الآداب وشاعراً رقيقاً مقتدراً في تقليدِ أساليب الشعراء (على ما ترى في الختارات ، وإنْ كُنتُ لم أجِدْ له في المصادر التي بين يَدَيَّ شعراً أصيلاً واضح النسبة إليه) . وكانت له مُصنّفاتٌ منها: كتاب في النحو - كتاب شرح الجُمَل (للزجّاج) - كتب الردّ على أبي جعفر النحّاس في كتابه « الكافي » - رسالة في إعراب قولهم: إنّ الضارب الشاتم والده كان زيداً (يستقصي فيها غانمائة ونيّفاً وعشرين وَجْهاً!!) - معاني الحروف وأقسامها (فهرسة ابن خير ٣٢٠).

## ۳- مختارات من شعره

<sup>(</sup>١) أكمام جمع كم (بالضم): الأوراق الخضر التي تغطّي الزهرة قبل أن تتفتّح الزهرة.

غَـــدُوْتُ إلى قَصْرِ عَبَّاسةِ، فَالْفَيْتُهـا- وَهْيَ فِي خِدْرهـا- فقالت: «أُسِرْتَ على هَجْعة؟» ومــدتْ يَدَيْهـا إلى وردة ومــدتْ يَدَيْهـا إلى وردة وقالت: «خَـفِ الله، لا تَفْضَحَنَّ وقالت: «خَـفِ الله، لا تَفْضَحَنَّ فَوْلَيْتُ عنها على خَجْلةِ

وقد جَدِّل النومُ حُرَّاسَها(۱)؛ وقد صَدِّعَ السُكْرُ أَنَّاسها(۲). فقلتُ «بلی!» فرَمَتْ كاسها(۳)؛ يُحاكي لَكَ الطيب أَنْفاسَها، فغطّبتُ بأكامِها راسها. في أَبْنَةٍ عَمِّكَ عُبَّاسها(٤)». وما خِنْت ناسي ولا ناسَها.

ابن الفرضي ١: ١٣٤ – ١٣٥ (رقم ٣٥٦)؛ جذوة المقتبس ١٨٢ – ١٨٣ (الدار المصرية) ١٩٤ – ١٩٥ (رقم ٢٥٥)؛ معجم المصرية) ١٩٤ – ١٩٥ (رقم ٢٥٠)؛ معجم الأدباء ١٠: ١٨٠ – ١٩١؛ بغية الوعاة ٢٣٧ – ٢٣٨؛ البلغة ٧١ – ٢٧٪ نفح الطيب ١: ١٨٠ – ١٨٥، ٣: ٧٧ – ٧٨؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٢١٧؛ الأعلام للزركلي ٢: ٢٨٧ (٢٦١).

# المنصور بن أبي عامر

1- هو أبو عامرٍ محمّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمّدِ بنِ عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ الوليدِ بنِ يزيدَ آبنِ عبدِ اللهِ المُعافِرِيُّ القَحْطانِيِّ (من عربِ الجَنوب)، وأُمّه أُمُّ عبدِ اللهِ بُرَيْهَةُ بنتُ يحيى بنِ زكريًا التَميميّة (من عرب الشَهال) من بني برطالَ في قُرطُبةَ. وكان عبدُ الملك المعافريُّ هو الذي دَخَلَ الأندلسَ مَعَ طارقِ بنِ زيادٍ ثمّ سَكَنَ بلدةَ طُرُّسَ في الجزيرةِ الخضراء (جَنوبيّ الأندلس) حيثُ أقام لنفسهِ أُسْرَةً وجيهةً قويّةً. وأمّا أبو حفص عبدُ اللهِ (والدُ المنصور بن أبي عامرٍ) فكان معروفاً بالتقوى والعِلم وبالزُهد في مناصبِ الدولةِ، وقد ماتَ عند طرابُلُسِ الغربِ، في أثناءِ رجوعه من الحجّ، في أواخرِ أيّامٍ عبدِ الرحمنِ الناصرِ (ت ٣٥٠).

وأمَّا المنصورُ بنُ أبي عامرٍ نفسُه فقد وُلِدَ (في طرَّش!) سَنَةَ ٣٢٦ (٩٣٧- ٩٣٨ م).

<sup>(</sup>١) جدّل: صرع (ألقى بالخصم أرضاً)، قتل. غدا: ذهب في الصباح.

<sup>(</sup>٧) الخدر: مخدع الفتاة في البيت. صدّع السكر أنّاسها (ندمانها، الذين يؤانسونها): أفقدهم وعيهم.

<sup>(</sup>٣) أسرت على هجعة: هل جئت إلينا والذين حولي نيام؟

<sup>(</sup>٤) عبّاس (بالضمّ) جمع عبّاس (بالفتح): عاذل، غاضب، خصم.

ولَّا شَبَّ قَدِمَ إلى قُرطُبةَ طلباً للعلم فتلقّى اللغة على أبي عليّ البَغْداديّ القاليّ (ت ٣٥٦) وأبي بكرِ بن القوطيّة (ت ٣٦٧)، كما سَمِعَ الحديثَ من أبي بكرِ بنِ مُعاويةَ القُرَشيّ. ثمّ إنّ ابن أبي عامرٍ أصبحَ كاتباً لدى القاضي أبي بكرٍ محمّدِ بنِ إسحاقَ بنِ السَليم (٣٠٦- ٣٦٧ هـ).

وفي سَنَةِ ٣٥٦ (٩٦٧ م) عَهِدَ الحَكَمُ المُستنصرُ إلى ابنِ أبي عامرٍ مجميع شؤونِ آبنهِ الأميرِ هشام وجعله ناظراً على أملاكِ زوجتهِ صُبْحَ (١). وفي سَنَةِ ٣٥٨ أصبحَ قاضياً للجُنْدِ في إشْبيلِيَةَ ولَبْلَةَ ثمّ (٣٦٦ هـ) أصبح صاحبَ الشُرطة. وقد استطاع ابنُ أبي عامر بلباقته ودهائه وكَرَمه أنْ يَنالَ حظوةً لدى أهل البَلاطِ جميعِهم.

ولمّا مات الحَكَمُ المُستنصرُ بُويعَ له أم بالخِلافة، في رابع صَفَرَ من سَنَةِ ٣٦٦ (٢/ ٩/ ٩/ ٩٦٧ م)، ولُقِّبَ « المُؤَيَّدَ »، قبل أَنْ تَتِمَّ له آثنتا عَشْرَةَ سنة، فأقامت أُمُّهُ صُبْحُ نَفْسَها وصيّةً عليه. في ذلك اليوم جَعَلَ هشامٌ خِطَطَ الشُرطة الوُسْطى والسِكةِ والمواريثِ لابنِ أبي عامرٍ. وفي عاشرِ صَفَرَ جعل هشامُ الحِجابة (رئاسةَ الوزراة) لجعفر أبنِ عثانَ المُصْحَفي (راجع، فوق، ص ٢٩٤) وجعل ابنَ أبي عامرِ وزيراً للمُصحفي.

وفي سنة ٣٦٦ نفسِها كَثُرَ الاضطراب في أقاصي الأندلُس وخِيفَ من هجوم النصارى على شَالِيٍّ الأندلس ، فعَقدَتْ صُبْحُ مَجْلِساً ضمّ رِجالَ الدولة وفيهم غالبُ بنُ عبدِ الرحمنِ الصَقْلي – وكانَ قائداً قديراً تولّى الجيشَ والغَزَواتِ منذ أيام عبدِ الرحمنِ الناصر – وجعفرُ بنُ عثانَ المُصحفي وابنُ أبي عامر . فأجَمَعَ أهلُ المجلسِ على الرحمنِ الناصر – وجعفرُ بنُ عثانَ المُصحفي وابنُ أبي عامر . فأجَمَعَ أهلُ المجلسِ على وُجوبِ تجهيزِ جيشٍ كبيرٍ للجِهاد ، فلم يَجْسُرْ أحدُّ على القيام شخصيًّا بالحرب. فتقدّمَ ابنُ أبي عامرٍ لتولّي مثلِ هذهِ الغزوةِ . وكانتْ صُبْحُ حريصةً على تثبيت مكانةِ ابن أبي عامرٍ لكنَّ ما طَلَبَه من مالٍ وجُنْدٍ . وكان ابن أبي المن أبي عامرٍ كلَّ ما طَلَبَه من مالٍ وجُنْدٍ . وكان ابن أبي

<sup>(</sup>۱) السيّدة صبح البشكنسية (من البُشكنس: سكان الطرف الشمالي الغربي من إسبانية) كانت زوج الحكم المستنصر وأمّ ابنه هشام. وكان الحكم يسميّها «جعفر » تحبّبا. كانت امرأة قديرة. وكانت- بلا ريب- ذات أثر كبير في رفع مكانة ابن أبي عامر. وفي الروايات كلام كثير على صلة صبح بابن أبي عامر واختلاف أكثر.

عامر داهيةً فجَعَلَ غالباً القائدَ الأعلى للجيش (حتى إذا هُزِمَ الجيش كان اللَّومُ على غالب) وتولّى هُوَ القيادةَ الفِعلية. وسارَ الجيشُ في رَجَبَ من سَنَةِ ٣٦٦ (آذار - مارس ٩٧٨ م). وانتصر ابنُ أبي عامر نصراً عظياً فزادَ ذلك في مكانتهِ عندَ الناسِ وعند صُبْحَ.

وفي أواخرِ تلك السنة نفسها أدرك ابن أبي عامرٍ مَدى قُوّته ومدى ضَعْفِ مَنْ حولَه فاستبد بالأمرِ وحَجَب هشاماً فأصْبَح الحاكِم الفِعلي في الأندلس . ثم بدأ في التفكير بالتَخَلُّص من خصومه. وفي سَنة ٣٦٨ للهِجْرة بدأ ببناء مدينة الزاهرة، شَرْق قُرطُبة على النهرِ الأعظم (نهرِ الوادي الكبير) وجَعَلَها مَقراً له وعاصمة للأندلس (لأن الزهراء مقراً عبد الرحمنِ الناصرِ وابنهِ الحَكمِ المستنصرِ كانت مقراً لخصومهِ السِياسيّين). وثم بناء الزاهرة سَنة ٧٣٠ هـ فانتقل ابن أبي عامرٍ إليها. وفي السنةِ التاليةِ تَلَقَّب « المنصور » فأصبح يُعْرَفُ في التاريخ باسم المنصور بن أبي عامرٍ .

وقد دبر المنصور بن أبي عامر مقتل نفر كثيرين كان يَخْشاهم على نفوذه الشخصي أو على الدولةِ المَرْوَانية في الأندلس: دبر مقتل غالب الصَقْلي (٣٧٠ هـ) والمُصْحفي (٣٧٢ هـ) والشريف الحَسني والمُصْحفي (٣٧٢ هـ) والشريف الحَسني الإدريسي حَسنِ بنِ قَنّونِ (٣٧٥ هـ) وكان في المَعْربِ فجهّز عليه جيشاً كبيراً. ولمّا استسلم حَسن بن قنّونِ للجيش أمر المنصور بحَمْله إلى قُرطُبةَ ثمّ دبر مقتله.

وقاد المنصورُ بنُ أبي عامرٍ خمسينَ غزوةً بنفسِه (أوْ: ثمانِيَ وخمسينَ) كان مُظَفّراً فيها كُلِّها، وَبَسَطَ سُلطانَ العَرَبِ في الأندلس بعدَ أن كان ذلك السلطانُ قد تَراجَعَ في شَاليّ البلادِ وشَرْقيّها. وضَبَطَ البلاد ضَبْطاً مُحْكَماً

وكان المنصورُ بنُ أبي عامرٍ مُصاباً بالنِقْرِسِ (١). وقد تُوُفِّيَ في مدينةِ سالمٍ ، وهُوَ راجعٌ من الغَرْوِ، ليلةَ الاثنين لِثَلاثِ لَيالٍ بَقِينَ من رَمَضانَ في سَنَةِ ٣٩٣ (٨/ ٨/

<sup>(</sup>۱) النقرس: داء الملوك (مرض يحدث في مفاصل القدم) ويبدو أنّه ناشيء عن تجمّع الرواسب في مفاصل العظام. وسمّي «داء الملوك » (الأغنياء) لكثرة ترف هؤلاء في مآكلهم ولإخلادهم إلى الراحة فتكثر الرواسب في أجسامهم.

۱۰۰۲ هـ) مَبْطُوناً (۱). وجاء في « تاريخُ العَرَب » (المطوّل) للدكتور فيليب حتّي (۱): « أمّا المؤرّخُ الراهبُ الذي دَوّنَ هذه الحادثةَ فقد علّق عليها بإيجازِ مُعَبِّراً عن شُعورِ نصارى إسبانيةَ تِجاهَها فَكَتَبَ: في سَنَةِ ١٠٠٢ ماتَ المنصورُ فدُفِنَ في جَهَنَّمَ ».

٣- قال ابنُ خَلْدونِ: ومن الوزراءِ أولئك « الذين عَظُمَتْ آثارُهم وعَفَّتْ (٢) على الملوك أخبارُهم كالحجّاجِ وبني المُهلَّبِ والبرامكةِ وبني سَهْلِ بن نَوْبَخْتَ وكافورِ الإلماء أخبارُهم كالحجّاجِ وبني المُهلَّبِ والبرامكةِ وبني سَهْلِ بن نَوْبَخْتَ وكافورِ الإخشيديّ وابنِ أبي عامرٍ وأمثالِهم فغيرُ نكيرِ الإلماعُ بآبائهم والإشارة إلى أحوالهم لانْتِظامِهم في عدادِ الملوك ».

وقد كان المنصورُ بنُ أبي عامرٍ من دُهاةِ العرب والحازمين في الأمور وذوي الشجاعة والبأس. وكذلك كان قاسياً شديد القسوة في سبيلِ الحِفاظ على الدولة وفي سبيل نفسِه أحياناً كثيرةً. وكان له أيضاً أشياءُ متفرقةٌ من النَثْر الحِكْميّ ومن الشعرِ المتين، وإن لم يكن على شعرة نضارةٌ ولا عُذوبةٌ لأنّه من شعر العلماء والفُرسان.

### ٣- مختارات من آثاره

- لمّا غَضِبَ المنصورُ بنُ أبي عامرٍ على جَعْفَرِ المُصْحفيّ وألقاه في السِجن كتب جعفرٌ إلى المنصور يتذلّلُ له ويَعْرِضُ عليه نفسَه ليكونَ مُؤدِّباً لابْنَيْهِ عبدِ اللهِ وعبدِ اللك. فقالُ المنصورُ:

« أرادَ (جعفر) أن يَسْتَجْهِلَني ويُسْقِطَني عندَ الناس، وقد عَهِدوا منّي ببابهِ مُؤَمِّلاً ثمّ يَرَوْنَه اليومَ بدِهليزي مُعَلِّمَا ».

- وَعَلِمَ أَن امرأةً مُسلمةً كانت أسيرةً مُنْذُ زمنٍ في كنيسةٍ عندَ غرسيه ملكِ البُشْكُنْسَ (برُغْمِ معاهدةٍ بينَها تَقضي بإطلاق جميع الأسرى) فقال:

« كان قد عاهدني ألا يبى في أرضهِ مأسورةٌ ولا مأسورٌ ولو حَمَلَتْه في حواصِلِها

<sup>(</sup>١) المبطون: الذي يشتكي بطنه (انتفاخ بطنه من ماء أو نحوه).

<sup>(</sup>٢) تاريخ العرب لحتّي (نقله إلى العربية أدورد جرجي وجبرائيل جبّور) بيروت ١٩٥١، ٣: ٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) المقدّمة (بيروت، مكتبة المدرسة، ١٩٦١) ص ٥٢.

النسور. وقد بَلَغَني، بعدُ، مُقامُ فُلانةٍ المُسلمةِ بتلك الكنيسة. وواللهِ، لا أنتهي عن أرضهِ حتّى أكْتَسِحَها ».

- وقال يوماً: « إنّ المَلِكَ لا يَنامُ إذا نامَتِ الرعيّةُ. ولوِ ٱسْتَوْفَيْتُ نومي لَمَا كان في دُورِ هذا البلذِ العظيمِ عينٌ نائمة ».

قال المنصورُ بنُ أبي عامرٍ يُعبِّرُ عن طُموحهِ إلى الاستيلاءِ على المَشْرِقِ لكَشْفِ الظُلْمِ عن أهلِ المشرق:

مَنَعَ العَيْنَ أَن تَذُوقَ المَناما حُبُّها أَن ترى الصَّفا والمَقاما(١). لي ديونٌ بالشَرْقِ عند أُناس قد أَحَلّوا بالمَشْعَرَيْنِ الحرَاما(٢). إن قَضَوْها نالوا الأماني، وإلا جَعَلوا دُونَها رِقاباً وهَاماً(٣). عن قريب تَرى خُيولَ هِشامِ يَبْلُغُ النِيلَ خَطْوُها والشَاما(١)! - وقال في الحاسةِ والفَخْر:

وخاطَرْتُ، والحُرُّ الكريمُ مُخاطِرُ. وأَسْمَرُ خَطِّيٌّ وأَبْيَضُ باتِرُ<sup>(٥)</sup>. أسوداً تُلاقيها أسودٌ خَوادِرُ<sup>(١)</sup>. رَمَیْتُ بِنفسي هَوْلَ كُلِّ عظیمةِ وما صاحبي إلا جَنانٌ مُشَیَّعٌ وإنّي لَزَجّاءُ الجُيوشِ إلى الوَغى

<sup>(</sup>١) الصفا والمقام (مقام إبراهيم) في مِكَّة من المشاعر (مناسك الحُجِّ. حيث تجب أو تسنّ العبادة).

<sup>(</sup>٢) ديون (هنا): ثأر. أناس (من الحكّام). قد أحلّوا الحرام: ظلموا حتّى أصبح ما يحرم فعله مسموحاً (عادة).

<sup>(</sup>٣) إن قضوها (إن أصلحوا هذا الظلم من تلقاء أنفسهم). جعلوا دونها رقاباً (أجبروني على قطع تلك الرقاب) وهاماً (جمع هامة: رأس).

<sup>(</sup>٤) هشام: هشام المؤيّد (الخليفة الأهويّ في الأندلس) وكان المنصور بن أبي عامر قد حجبه (استبدّ مكانه في الحكم). الشآم والشام: سورية.

<sup>(</sup>٥) صاحبي: رفيقي. جنان: قلب. مشبع: شجاع. أسمر: رمح، خطّي (من بلاد الخطّ: الشّاطىء الشرقيّ من شبه جزيرة العرب، وكانت الرماح، أو القصب الفارسي الذي تصنع منه الرماح تجلب إليه من الهند) كناية عن جودة تلك الرماح. أبيض: سيف. باتر: قاطع.

<sup>(</sup>٦) أزجى وزجّى: أُرسل، بعث. أسود: أبطال. خوادر جمع خادر (وهو الأسد الذي يكون في خدره: في الأجمة أو الغابة الصغيرة) كناية على الشجاعة في ذلك الأسد والمفاجئة.

وسُدتُ بِنَفْسِي أَهِلَ كُلِّ سِيادةٍ وَفَاخَرْتُ حَتَّى لَم أَجِدْ مِن أَفَاخِر. وَمَا شِدتُ بُنياناً، ولكنْ زِيادةً على ما بَنى عبدُ المليكِ وعامِرُ (۱). رَفَعْنا المَعالِي بالعَوالي حديثةً، وأَوْرَ ثَناها في القديم مُعافِرُ (۲).

٤★★ منصور الأندلس، تأليف على أدهم، القاهرة (البابي) بلا تاريخ (في سلسلة أعلام الإسلام).

\* \* راجع كتب التاريخ العامّة؛ ثمّ بغية الملتمس ١٠٥ - ٧٠ (رقم ٢٤٢) الذخيرة ٤: ٥٦ - ٧٧ (راجع الفهارس أيضاً)؛ المغرب ١: ١٩٨ ، ١٩٤؛ الحلّة السيراء ١: ٢٦٨ - ٢٦٧؛ المعجب ٢٢ وما بعد (مع شيء من التقطّع)؛ الوافي بالوفيات ٣:٣ - ٣١٣؛ البيان المغرب ٢: ٣٥٣ وما بعد؛ نفح الطيب ١: ٣٩٦ - ٣٠٤، ٥٧٨ - ٣٠٤، ٣: ٢٧ - ٩٩؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) ٣: ٣٥٤ - ٢٥٦؛ الأعلام للزركلي ٧: ٩٩ - ١٠٠ (٢: ٢٦٢).

## عبد الملك بن شهيد (٣)

١- هو أبو مروانَ عبدُ الملك بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الملك بن عُمرَ بنِ محمّدِ بن شُهيدِ بن عيسى بن شهيدِ بنِ الوضّاحِ الأشْجَعيُّ الأندلسيُّ القُرطيُّ، وُلِدَ في قُرطُبةَ.

وتلقّى الحديثَ خاصّة على قاسم بنِ أصبغَ (ت ٣٤٠) ووهبِ بنِ مسرّة.

وتولّى عبدُ الملك بنُ شُهيدِ الوزارةَ للحاجب المنصورِ بن أبي عامرٍ ونال حظوةً عنده، كما بقي متصلاً ببلاط الخليفة الحكم المُسْتَنْصِر (٣٥٠- ٣٦٦ هـ). وكذلك كان بينه وبين عبد الملك بن جَهْوَرٍ أحدِ وزراء عبدِ الرحمن الناصرِ (٣٠٠- ٣٥٠ هـ) مساجلةٌ ومنافسة.

مرضَ عبدُ الملك بن شُهيدٍ في شيخوخته بالنقْرس (ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين) فكان يُحْمَلُ في مِحَفّةٍ، ومع ذلك لم يفارقه نشاطه ولا مرحه.

<sup>(</sup>١) ما شدّت (بنيت بناء جديداً) ولكن زيادة (زدّت على البناء الذي كان قد بناه) عبد الملك ومعافر (من أبي عامر).

<sup>(</sup>٢) العوالي: الرماح (بالحرب، بالقوّة).

<sup>(</sup>٣) كان ثلاثة من آل شهيد وزراء وأدباء، أبو مروان عبد الملك بن أحمد هذا؛ ثمّ والده أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن أحمد (ت ٢٦٦ هـ)، وستأتى ترجمته.

وكانت وفاة عبد الملك بن شُهيدِ سنة ٣٩٣ هـ (١٠٠٢م).

٧- كان عبدُ الملك بنُ شهيد شاعراً ناثراً كاتباً ومؤلّفاً. كان في شِعْره مَرَحٌ وحبٌ للخمر والنساء، كما كان له شيٌّ من الوصف والغزل والهجاء والحِكمة. وكانت له معرفةٌ جيدة بالبلاغة والشعر وبشعراء المَشْرق وبالتاريخ. وله كتابُ « التاريخ الكبير في الأخبار » رتبه على السِنينَ من سَنة ١٠ إلى أيّامه.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال عبد الملك بن أحمد بن شهيد (جذوة المقتبس):

أقصرتَ عن شأوي فعادَيْتَنِي. أَقْصِرْ، فليس الجهلُ من شاني<sup>(۱)</sup>. إن كان قد أغناكَ ما تحتوي بُخلاً، فإنّ الجود أغناني.

- خضر عبدُ الملك بنُ شهيد، وهو مريضٌ بالنِقْرِس، بعضَ مجالس الأنس، عندَ المنصور بن أبي عامرٍ، فاستخفّه الطَرَبُ، فقام- برُغْمِ مرضهِ- يرقُصُ. ثم قال مرتجلاً:

هاكَ شيخاً قادَه السُكْرُ لكا قام في رَقْصتهِ مُسْتهلكا(٢). لم يُطِقْ يرقُصُها مُسْتهسكا(٣)، عاقَده مِنْ هزِّها مُعتدلاً نِقْرِسٌ أخنى عليه فأتكا، عاقد من وزيرٍ فيهِمُ رقّاصيد قام للسُكر يُناغي مَلكا(٤). أنا لو كنت كا تَعْرِفني قُمْتُ إجلالاً على رأسي لكا. قَهْقَ الإبريقُ مني ضاحكاً ورأى رَعْشةَ رِجْلي فبكى. وقال في الخمر (نفح الطيب ٣: ٢٦٠):

أما ترى بَرْدَ يومِنا هذا صيّرنا للكُمون أفذاذا(٥)؟

<sup>(</sup>١) أقصرت أو قصرت عن شأوي (شوطي: المدى أو المسافة التي أستطيع أنا الركض فيها).

<sup>(</sup>٢) مستهلكا: عاجزاً عن إقامة جسمه.

<sup>(</sup>٣) مستثبتا: ثابت القدمين منتصباً (معتمداً في وقوفه على نفسه).

<sup>(</sup>٤) يناغي (يلاطف في الحديث) ملكا (رجلاً عظماً ذا سلطة).

<sup>(</sup>٥) الكمون (الاختباء في البيوت). أفذاذا (منفردين).

قد فُطِّرتْ صِحَّةُ الكُبودِ به حتّى لكَادتْ تعود أَفْلاذ (۱). فادْعُ بنا للشَمولِ مُصْطلياً نُغِندَّ سيراً إليك إغنداذا (۲). وادْعُ الْمُسمّى بها وصاحِبَه تَدْعُ نبيلاً وتَدْعُ أُستاذا (۳). ولا تُبالِ أبا العَلاءِ زها بخَمْرِ قُطْرُبُّ لِللهِ وكلواذا (۱). ما دام من أرملاط مشربُنا دعْ ديرَ عَمّى وطِيزَناباذا (۱۰).

- وقال في الغزل يخلط الجون بالعفة:

ويلى على أحور تياهِ أَجُلَدُ فيه، وهو بي لاه (١). أقبلَ في بيضٍ حَكَيْنَ الظّبا: بيضِ تَراقٍ حمرِ أفواهِ (٧). يأمرُ فيهن ويَنْهَ عن آمرٍ ناهِ. عَصْيِنَهُ من آمرٍ ناهِ. حتّلى إذا أَمْكَنَانِيَ أمرُهُ تركتُه من خشية الله!

٤- \* \* جذوة المقتبس ٢٦١ (الدار المصرية ٢٨٠ (رقم ٢٦٢)؛ بغية الملتمس ٣٦٣ (رقم ١٠٥٧)؛ الحلة السيراء ١: ٣٣٩- ٢٤٠ المعرب ١: ١٠٥٨- ١٩٩٩؛ بغية الوعاة ٣١١ (وفيه وفاته ٤٩٣ بالأحرف، وهو خطأ)؛ نفح الطيب ١: ٤٠٠- ٤٠١، ٥٨٥- ٥٨٦، ٣: ٢٦٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٩٣٨- ١٤٠؛ نيكل ٤٧- ٤٤؛ مختارات نيكل ٣٠- ٣١؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠٠ (١٥٦).

<sup>(</sup>١) فطّرت: قطّعت. الكبود جمع كبد (بفتح فكسر). أفلاذ جمع فلذة (بالكسر): قطعة.

<sup>(</sup>٢) الشمول: الخمر (الباردة أو المبرّدة). مصطلياً: تعرّض حسمك للنار (في الشتاء)- أدعنا إلى مكان دافيء. أغذ السير: أسرع.

 <sup>(</sup>٣) وادعُ معنا شخصاً اسمه «شمول» ورجلاً آخر صاحباً لشمول.

<sup>(</sup>٤) لا تبال أبا العلاء (؟): لا تحفل (لا تهتم) برجل اسمه أبو العلاء . زها: أعجب (بضمّ فسكون فكسر)، ٱفتخر . قطربّل وكلواذا قريتان في العراق مشهورتان بالأعناب (وبالخمر).

<sup>(</sup>٥) الملموح أن أرملاط من الأندلس. أمّا ظيرناباذ ففي العراق، دير عمّى (٩).

<sup>(</sup>٦) الأحور: شديد بياض بياض العين وشديد سواد العين. التيّاه: الذي يعجب بصفاته ويرى نفسه فوق أنداده.

<sup>(</sup>٧) بيض: نساء بيض (جميلات). حكين: شابهن الظباء جمع ظبية (الغزال). الترقوة: جانب الصدر الأعلى. بيض تراق: كناية عن الشباب والجال.

## عبد الملك بن جهور<sup>(١)</sup>

١- هو عبدُ الملكِ بنُ جَهْوَرٍ، لم أجد فيا بينَ يدي من المصادر، أكثرَ من أنّه كان وزيراً في أيام عبدِ الرحمنِ الناصرِ (٣٠٠- ٣٥٠ هـ)، وأنّه كان بينَه وبينَ ابنِ شُهيدٍ عبدِ الملكِ بنِ أَحمدَ (ت ٣٩٣) شيءٌ من التحاسد. وكانت وفاةُ عبدِ الملكِ بنِ جَهْورٍ في سَنَة ٣٩٣ (١٠٠٢- ٢٠٠٣م).

٢- كان عبدُ الملكِ بنُ جهورٍ وزيراً جليلاً من عِلْيَةِ الرِجال وسَرَوات الكُتّاب في فضلِ آدابهم واتساع أفهامهم مع المُرُوءَةِ الظاهرةِ والسِيرة الجميلة. وكان كاتباً شاعراً، وشِعرُه وُجْدانيٌ يَدورُ على الوَصْفِ والغَزَل والنَسيب والعِتاب.

### ۳- مختارات من شعره

قال عبد الملك بن جهور في الغزل والعتاب :

يا أحسنَ الناسِ في عيني مبتساً وأعذبَ الخلْقِ عندي مَنْطِقاً وفَا (٢)، حلّت بقلبي من عينيْكَ نازلة من الهوى صيرتني في الورى عَلَا (٤). لم تبقَ جارحة مني أقلبها إلا بعثت عليها بالهوى سقاً (٥). فارْحَمْ مُقام محبِّ ما شكا وبكى تبرُّماً بالذي يَلْقى ولا نَدِما (١). \*

\* أُجِلُكَ أَنْ تَحِلَّ بك الأماني، فكيف بأنْ أراك وأنْ تراني (٧)؟ وأكرهُ أَنْ يَمْلَكَ التمني حَـــذاراً أن يبوحَ بــه لساني.

<sup>(</sup>١) آل جهور أسرتان تتداخل أساء أعضائها. ويبدو أن في هذه الترجمة شيئاً من التداخل.

<sup>(</sup>٢) من عادي أن أعد كتبي للطبع منسوخة على الآلة الكاتبة. ولكن المقاطع الثلاثة الأولى معدة للطبع على ورقة بحط اليد نسخت بلا ريب في عام ١٩٧٦ حينا تركت بيتي في الطريق الجديدة بسبب الأحداث المؤسفة في لبنان (أعرف ذلك من أوراق شبيهة مؤرّخة)، ممّا يدل على أنني وجدّت هذه الأبيات منسوبة في كتاب ما إلى عبد الملك بن جهور.

<sup>(</sup>٣) منطقاً: كلاماً. فإ (كناية عن جمال الفم).

<sup>(</sup>٤) نازلة: مصيبة. علماً: معروفاً، مشهوراً.

<sup>(</sup>٥) جارحة: عضو.

<sup>(</sup>٦) مقام (بالضمّ): موقف، حالة. التبرّم: الملل، الضجر.

 <sup>(</sup>٧) لا أريد أن تكون مستجيباً لكل المنية من كل إنسان (فإن جميع الناس يحبونك ويتمنون لقاءك،
 ولكن كيف السبيل إلى أن نجتمع نحن الاثنان (؟)

ولو أني استطعْتُ، لفَرْطِ شَجْوي وما أشكو إليك بغير دمعى: - وقال بين الوصف والنسيب:

قد بَعَثْنا إليكَ بالنَرْجِسِ الغَضْ فيه ريح الحبيب عند التلاقي

واصفَرارُ الْمُحِبُّ عند الصُدود. ومن شعر أبي مروانَ عبدِ الملك بن جَهُور (جذوة المقتبس ٢٦٣)<sup>(٣)</sup>:

علك، لَمَا رآك الحافظان(١٠).

بَيانُ الدمع أعربُ من بياني (٢)!

خ حكى لَوْنَ عاشق معمود:

وأعذبُ من وصلٍ مَحَا آيةَ الصَدِّ. أتاني كتابٌ منكَ أحلى من المُنى فجدّد لي شَوْقاً إليكَ مُذكّراً وأذكى الذي في القلب من لَوْعة الوَجْد (1) لديك من الشوق المُبَرِّح والجَهْدِ (٥). وإنى على أضعاف ما قد وصفتَه جعلتُ جوابي نحوَ أرضِكُمُ قَصْدي فلو أنَّنى أقوى أطيرُ صَبابةً، يراكَ بعين القلب في القُرب و البُعْد (١). عليك سلامٌ من مُحبِّ مُتَيَّم فنفوسُ أهل الظَرف تأتلفُ. إن كانت الأبدان نائية يا رُبَّ مفترقين قد جَمَعَتْ قَلْبَيْهِم الأقلامُ والصُحُف.

جذوة المقتبس ٢٦٣ (الدار المصرية) ٢٨٢ (رقم ٦٢٦)؛ نيكل ٤٨- ٤٩؛ بالنثيا

# محدّ بن الحسين الطبني

١- هو أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ الحُسينِ بنِ محمّدِ الطُّبنيُّ ، نِسبةً إلى طُبْنَةَ عاصمةِ

الشجو: الحزن. الحافظان (الملكان اللذان يكتبان على الإنسان أعاله الصالحة وأعاله الطالحة) (؟). (1)

كلام دمعي أوضح من كلام لساني. (Y)

الأبيات التالية جواب على كتاب (رسالة) جاءت اليه من صديق له (أنظر البيت الأوّل). (٣)

أذكى: أوقد، زاد في حرارة الشيء. اللوعة: الحرقة في القلب أو الألم من حبّ أو مرض. الوجد: (٤) الحبّ الشديد.

شوقى اليك أضعاف شوقك اليّ. المبرّح: الشديد (المؤلم). الجهد:التعب. (o)

المتيم: الذي ذلَّله الحب وأمرضه وذهب بعقله.  $(\tau)$ 

مقاطعة الزاب في المغرب الأوسط (القُطر الجزائري)، الحهاني التميمي نِسبةً إلى زيدِ مَناةً بن تميم .

وُلِدَ محمّدُ بنُ الحُسينِ الطُبنيُّ نحو سَنَة ٣٠٠ (٩١٣ م) في طُبْنَةَ. ثمّ إنّه انتقل إلى الأندلس سَنَةَ ٣٣١ (٩٤٣ م) وافداً على المنصور بن أبي عامرٍ. وسَكَنَ الطُبنيُّ في قرطبةَ ونال حَظْوةً عند المنصور فولاه المنصورُ خُطّةَ الشُرطةِ ثمّ اتّخذه ندياً.

وكانتْ وفاةُ الطُبنيّ لثلاثِ ليالٍ بَقِينَ من ذي الحِجّة من سَنَةِ ٣٩٤ (٢٧/ ١٠/ ١٠٠٣ م).

٢- كان محمّدُ بنُ الحُسينِ الطُبني عالماً بأخبار العَرَبِ وأنسابِهِمْ أديباً مُتَفَنّناً
 وشاعراً مُكثِراً مُجيداً.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال محمَّدُ بنُ الحُسين الطُّبني في الغَزَل، وهو مَّا يغنَّى به:

وهي أشهى من كلِّ ما يُتَمني. غيرَ أنّا نقولُ: كانتْ وكُنّا!

هَجَرَتْنا، فها إليها سبيلٌ - وقال في الخمر:

فَظَلِلْنَا نُقَطِّعُ العُمْرَ سُكرا. حيثُ تُلقي الغُصونُ حَوْلِيَ زَهْرا، من نُعاسَ الخُهارِ: زِدْنِيَ خَمْرا!

واجْتَمَعْنا بعدَ التَفَرُّقِ دهراً لا يراني الإلّه الإلّه طريحاً قائدً تُ جفوني السّال كُلَّا فَتَحْت جفوني - وقال في الهجاء:

صَدَفَت ظَبْيةُ الرُصافةِ عَنّا،

عَفا عن ذَنْبِهِ حَسَي ودِيني. ويَلْقاني بوجهٍ مُسْتكين (١).

ووَغْدٍ إِن أُردتُ له عِقاباً يُؤَنِّب فِي بغَيْب قِ مُستطيلٍ

<sup>(</sup>١) اذا كنت غائباً عن مجلسه أخذ يؤنّبني (يلومني، يوبّخني، يعنّفني) وهو مستطيل (يذكر تفضّله عليّ وتعاليه فوقي). واذا اتّفق أن كنت معه في مجلس واحد أقبل علي يتقرّب اليّ بذلّة وخضوع.

وقالوا: «قد هجاكَ ». فقلْتُ «كلبٌ عَوَى جَهْلاً إلى ليث العَرين ». ٤- \* ابن الفرضي ٢: ١١٩- ١٢٠ (رقم ١٤٠٦)؛ جذوة المقتبس ٤٧ (الدار المصرية) ص ٥٠ (رقم ٣٨)؛ بغية الملتمس ٥٥ (رقم ٤٨)؛ الصلة ٢: ٥٦٢؛ المغرب ١: ٢٠١- ٢٠٠؛ وفيات ابن قنفذ ١٤٩؛ أعلام الجزائر ١٤٩؛ نيكل ٢١؛ الأعلام للزركلي ٢: ٣٢٩ (٩٨).

## أبو مروان الجزيري

١- هو أبو مروانَ عبدُ الملكِ بنُ إدريسَ الأزدِيُّ الجريريُّ من أهلِ قُرطُبةَ، وَلاَه المنصورُ بنُ أبي عامرِ الشُرطةَ ثمّ ولاه ديوانَ الإنشاء (الوزارة). ويبدو أن أبا مروانَ الجزيريَّ كان يتجرّأُ على المنصورِ فكان المنصورُ يَسْجِنُه مرّةً بعدَ مرّةٍ. وقد سَجَنَهُ مرّة في برج ِ طُرطوشَةَ ومرّةً في سجن الزاهرة. ثمّ ردّه بعدَ السجنِ إلى الوزارة.

وبَقِيَ أَبُو مروانَ الجزيريُّ في الوزارة إلى أيامِ النُظُفَّر بنِ المنصور. وغَضِبَ المُظُفَّرُ عليه فسجَنَه ثمَّ قَتَلَهُ في السِجن، سَنَةَ ٣٩٤ (٣٠٠٣ - ١٠٠٤ م).

٢- أبو مروانَ الجزيريُّ كاتبٌ مُتَرَسِّلٌ وشاعرٌ مُكْثِرٌ يُشَبَّهُ بُحمّدِ بنِ عبدِ الملكِ الزيّاتِ (١) في البلاغة والعبقرية. وفنونُه المدحُ والعِتاب والوصف والحِكمة. وأكثرُ شِعره في المنصورِ بن أبي عامرٍ مديجاً أو في المناسبات.

### ۳- مختارات من آثاره

- قال أبو مروانَ الجزيرِيُّ يَصِفُ البَدْرَ في ليلةٍ فيها غيٌّ يَحْجِبُ البدرَ حيناً بعد حينِ: ويخاطب المنصور:

أرى بَـدْرَ السلم يلوحُ حِيناً فيَبْدو ثمّ يَلْتَحِـفُ السَحابا، وذلـك أنّـه لمّـا تَبَـدّى وأَبْصَرَ وجْهَك ٱسْتَحْيا وغابا!

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثاني (توفيّ ابن الزيّات سنة ٢٣٣).

### - وقال وهُوَ في السِجن:

شَحِطَ المَزارُ، فلا مزارَ، ونافَرَتْ أَرْرَى بَصِبْرِي وهُوَ مشدودُ العُرى، وطوى سُروري كلَّهُ وتَلهندّي ها إنّا ألْقهى الحَبيب توهُّا عَجَباً لِقلْهِ النّوى الحَبيب النّوى عَجَباً لِقلْهِ النّوى العَبْني النّوى

عيني الْهُجوعَ فلا خيالٌ يَعْتري (۱). وألانَ عُودي وهو صُلْبُ الْمُسْر (۲)، بالعيش طَيَّ صحيفةٍ لم تُنشَر. بضميرِ تَذْكاري وعينِ تذكُّري. ودنا وَداعي كيفَ لم يَتَفَطَّر (۱)!

- وقال يُخاطِبُ المنصورَ بنَ أبي عامرٍ على لسانِ إحدى بناتِه وكان اسمَها نَفْسَجُ:

.... إذا تدافَعَتِ الخُصومُ - أيّد الله مولانا المنصورَ - في مذاهبها وتنافرتْ في مفاخِرِها فَإلَيْهِ مَفْزَعُها. وهو المَقْنَعُ في فَصْلِ القضيّةِ بينَها لاستيلائه على المفاخر بأسْرِها وعلمِه بسِرّها وجَهْرها. وقد ذهب البَهار والنَرْجِسُ (1) في وصف محاسِنِها والفخر بَشابِهها كلَّ مذهب. وما مِنْها إلاّ ذو فضيلةٍ ، غيرَ أنّ فَضْليَ عليها أوضحُ من الشمس التي تَعْلونا وأعذبُ من الغَها الذي يَسْقيناً.

و (إذا) كانا قد تشبّها في شِعرها ببعض ما في العالَم من جواهر الأرض ومصابيح الساء، ....، فإنّي أتشبّه بأحسن ما زيّن الله به الإنسان وهُو الحَيوانُ الناطِقُ، مَعَ أنّي أعطرُ منها عُطْراً وأحمد خُبْراً، وأكرم إمتاعاً شاهِداً وغائباً ويانِعاً وذابلا. وكلاهُما لا يُمتِعُ إلاّ رَيْمَا يَيْنَعُ (٥). ثمّ إذا ذَبَل تَسْتَكْرِهُ النفوسُ شَمّه وتستدفعُ الْأكف ضَمّه. وأنا أُمْتِعُ يابساً ورَطْباً وتَدّخِرُني الملوك في خزائنها وسائرُ (اقرأ:

<sup>(</sup>١) شحط (ابتعد). الهجوع: النوم. خيال: منام، طيف. يعتري (يأتي إليّ).

<sup>(</sup>٢) أزرى: عاب (أزرى بصبري: إنَّ السجن جعل الناس يهزأون بي لأني ظهرت أمامهم ضعيفاً). مشدود العرى: قويّ.

<sup>(</sup>٣) راعتنى أخافتنى. النوى: البعاد. تفطر: تقطع.

<sup>(</sup>٤) البهار: النبت الأصفر اللون، والأزهار التي تظهر في الربيع. النرجس: زهر حقلي (برّي) أبيض البتلات أصفر الوسط (غير الأقحوان).

<sup>(</sup>٥) الامتاع: إدخال السرور على النفس. اليانع (في الأصل): الثمر إذا نضج.

جميع) الأطبّاءِ ، وأُصرَّفُ في منافع الأعضاء . فإنْ فَخَرا باستقلالِهِا على ساقٍ هي أقوى مِنْ ساقي ، فلا غَرْوَ أَنّ الوَشْيَ ضعيفٌ والهوى لطيفٌ والمسْكَ خفيفٌ . وليس المجدُ يُدْرَكُ بالصِراع . . . . . (ثمّ) لِمَوْلانا أَتمُّ الحُكْمِ في أَن يَفْصِلَ (بيننا) بحُكمهِ العَدْل . وأقول:

شَهِدَتْ لِنُوّارِ البَنَفْسَجِ أَلْسُنٌ من لونهِ الأحوى ومن إيغاعه (۱). لِمَسَابِهِ الشَعر الأعمِّ أعاره الحقمرُ المنيرُ الطَلْقُ نورَ شُعاعه (۲). مَلِكُ جَهِلْنا قبلَه سُبُلَ العُلا حتى وَضَحْنَ بِنَهْجِه وشِراعه (۱). في سينه في قِصَرٌ لطولِ نِجاده وتَهام ساعِده وفُسْحةِ باعه (۱). فو سينه في قِصَرٌ لطولِ نِجاده وعزيةٍ كالحَيْنِ في إيقاعه (۱). ذو هِمّةٍ كالحَبْنِ في إيقاعه (۱). تَلْقى الزمانَ له مُطيعاً سامعاً وترى المُلوكَ الشُمَّ من أتباعه (۱)!

2- \* \* جنوة المقتبس ٢٦١ (الدار المصرية) ٢٨٠ (رقم ٢٢٤)؛ بغية الملتمس ٣٦٠ + ٣٣٠ (رقم ١٠٥٨)؛ الذخيرة ٤: ٤٦ – ٥٦٠؛ الصلة ٣٣٩ – ٣٣٠؛ اعتاب الكتاب ١٩٣ – ١٩٣٠؛ نفح الطيب ١: ٥٢٥ – ٥٣٥، ٥٨٦ – ٥٨٨؛ الأعلام للزركلي ٤: ٥٠٦ (١٥٦).

# ابن أبي زَمَنِين

١ - هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى الإلبيري ، وُلِدَ في إلبيرة في ذي الحِجّةِ من سَنَةِ ٣٢٤ (تشرين الأوّل - أكتوبر ٩٣٦ م).

<sup>(</sup>١) النوّار: الزهر. الأحوى: الأسمر (هنا: الأزرق القاتم).

<sup>(</sup>٢) مشابه جمع شبه (على غير قاعدة). الشعر الأعم (الوافر، الكثير).....

<sup>(</sup>٣) هذا البيت وما يليه في مدح المنصور بن أبي عامر (ولا صلة لها بوصف البنفسج). وضح: ظهر، بان. النهج: الطريق الواضح، الطريقة. الشراع (في القاموس) القلع (بالكسر) الذي تسير به المراكب. (لعلّه يقصد: ما شرعه الممدوح للناس).

<sup>(</sup>٤) سيفه قصير لأنّ ذراعه طويلة يصل بها إلى العدّو (ولو كان السيف نفسه قصيراً). النجاد: ما يحمل به السيف. لطول نجاده (كناية عن طول قامته).

<sup>(</sup>٥) الحين: الموت. الإيقاع: إنزال الأذى بالناس.

<sup>(</sup>٦) الأشمّ: العالي قضبة الأنف (وكان ذلك عندهم دليلاً عن النسب الملكى الصحيح).

درس ابنُ أبي زمنين الفقهَ والشعر في مدينة بيّانة. وكان فقيهاً مُقدّماً وزاهداً مُتَبَتّلاً يَلْحَقُهُ الخشوعُ إذا تلا القرآنَ أو سَمِعَه يُتْلى فتَسيلُ دموعُه على خدّيه.

تُوُفِّيَ أبو عبد الله بن أبي زمنين في إلبيرة، في ربيع ِ الثاني من سَنَةِ ٣٩٩ (كانون الأول- ديسمبر ١٠٠٨ م).

٧- ابنُ أبي زمنين فقيةٌ وزاهدٌ وشاعرٌ واعظٌ تَغْلِبُ على شِعْره نَفْحةٌ دينية مَعَ شيء من التشاؤم، ويبدو أن شعره كان كثيراً مُتداولاً بين الناس. وكانتْ له تآليفُ منها: تفسير القرآن – أصول السنن – مُنْتَخَب الأحكام – قدوة الغازي – وغير هذه في الزهد والوعظ وأخبار الصالحين – المقرَّب في اختصار المدوَّنة – المُذْهَب في الفقه –

#### ٣- مختارات من شعره

- لابن أبي زمنين هذه الأبيات في الزهد والوعظ:

الموتُ في كلّ حينٍ ينشُر الكفنا، لا تَطْمئِنَ إلى الدنيا وبهجتِها أَيْنَ الأَحِبَّةُ والجيران، ما فعلوا؟ سقاهُمُ الدهر كأساً غيرَ صافيةٍ تبكي المنازلُ منهم كلَّ منسجمٍ حسبُ الحِام، لو أبقاهم وأمهلهم،

ونحن في غفلة عمّا يُرادُ بنا. وإن توشّحْت من أثوابها الحَسنا. أين النين هُمُ كانوا لنا سَكَنا؟ فصيَّرتْهم لِأَطباق الثرى رُهُنااً. بالكَرُمات، وترثي البِر والمِننا(٢). ألا يَظُنَّ على مَعْلوق حسنا(٢).

- \* \* جذوة المقتبس ٥٣ (الدار المصرية) ٥٦ - ٥٧ (رقم ٥٧)؛ بغية الملتمس ٧٧ - ٧٨

<sup>(</sup>۱) رهن (بضمّتين) جمع رهن (بسكون الهاء). بين أطباق الثرى رهن: محبوسون بين طبقات الأرض (موتى).

<sup>(</sup>٢) منسجم بالمكرمات: كثير الكرم. المنسجم: (المطر أو الدمع) السائل، المنهمر. البر: الإحسان إلى الأقربين. المنة: المعروف الذي يتبرّع الإنسان به لغيره (من غير استحقاق).

<sup>(</sup>٣) الحام: الموت. المعلوّة: الأرض. «حسناً (في القافية) مُكّررة، ولعلّها خطأ ».

(رقم ١٦٠) مطمح الأنفس ٤٩ - ٥٠؛ الوافي بالوفيات ٣: ٣٢١؛ الديباج المذهب ٢٦٩- ٢٧١؛ أعال الأعلام ٥٢؛ وفيات ابن قنفذ ٢٢٥ - ٢٢٥؛ شذرات الذهب ٣: ١٥٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٦٩٤؛ بروكلمن ١: ٢٠٥، الملحق ١: ٣٣٥؛ نيكل ٢٤، ختارات نيكل ٣٤؛ الأعلام للزركلي ١: ١٠١ (٣:

# ابن القرّاز البربريّ

هو سعيدُ بنُ عُثَانَ بنِ سعيدِ بنِ عُمّدِ بنِ سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ بنِ سعيدٍ اللهِ بنِ يوسفَ بنِ سعيدٍ اللهِ بنُ عُثَرَفُ بابنِ القزّازِ اللُّغويُّ وبلِحْيةِ الزِبْلِ، من أهلِ قُرطبةَ، وُلِدَ سَنَةَ ١١٨٣ هـ (١١١٩ م).

رَوَى ابنُ القزّازِ البربريُّ عن قاسم بنِ أصبغَ وعمّد بنِ محمّد بنِ عبدِ السلام الخُشنيِّ وأحمد بنِ بشْرِ بنِ الأغبسِ وابنِ عبدِ البرِّ صاحبِ التاريخ وسعيد بنِ فحلون وأخذ عن أبي عليٍّ القاليَّ وصَحِبَهُ. وقد فُقِدَ في وَقْعة قنتيشَ، في نِصْف ربيع الأوّل من سَنَة عن 1.2 (٦/ ١٠٠٩م).

وكان ابن القزّازِ البربريُّ من العُلماءِ في الحَديث ، والفِقْه ولكن براعتَه الأولى كانتْ في اللَّغة والنحو، «ومن طريقهِ صَحّتْ اللَّغةُ بالأندلسِ بعدَ أبي عليٍّ (القالي) ومن طريق ابنِ أبي الحبّاب وأبي بكر الزُبيدي » (الصلة ٢٠٦). وله كتابٌ في الردِّ على كتابِ « الفصوص » (في النوادر والغريب) لصاعد البغدادي اللغوي.

\* \* الصلة ٢٠٤- ٢٠٦ (رقم ٤٦٧)؛ جذوة المقتبس ٢١٥ (رقم ٤٧٥) ؛ بغية الملتمس ٢٩٨ (رقم ٢٠٥)؛ إنباه الرواة ٢: ٤٤- ٤٧؛ بغية الوعاة ٢٥٦؛ بروكلمن، الملحق ١: ٥٣٩.

### ابن شخيص القرطبي

١- هو أبو عبد الله محمّدُ بنُ مُطَرِّفٍ من أهلِ قُرطُبةَ اتَّصل بالمنصورِ بنِ أبي عامرٍ (ت ٣٩٣هـ) ثمّ بابنهِ المُظَفَّرِ من بعدهِ وكان يجالِسُ المظفَّر. وماتَ قبلَ سَنَةِ ٤٠٠هـ (١٠٠٩م).

٧- كان ابن شُخيصِ القرطبيُّ « من أهلِ الأدب المشهورين ومن أعيان الشعراءِ المُقدَّمين سالكاً في أساليبِ الجِدّ والهَزْل، وشعرُه كثيرٌ مشهور ». وتجد له عدداً من الختارات (۱) في كتاب التشبيهات للكتّاني (ت ٤٢٠ هـ). ولابنِ شخيصٍ قصائدُ ومُقطَّعاتٌ. وفنونُه الوصفُ والغَزَلُ والمدحُ والهجاء، وربّا نَحا نَحْوًا بدويّاً في مديمهِ ونحواً سوقيًّا في هجائه.

#### ٣- مختارات من شعره

قال محمّد بن شخيص في الوصف:

كأنَّ انْتِثَارَ الطَّلِّ فِي الوردِ أَدْمُعٌ كَانٌ انْتِثَارَ الطَّلِّ فِي الوردِ أَدْمُعٌ كَانٌ جَنِيَّ الأُقحُوانِ برَوْضِها

- وقال في الوصف أيضاً:

ولمّا أمْترى في جَنّةِ الخُلْدِ بَعْضُهُمْ فَلَاعَيْنِ أَنوارُ البساتينِ حَوْلَها،

تَبَدّى على زَهْرِ الخُدودِ آنتثارُها(٢). ثُغورُ العَذارى حين راقَ آثّغارُها(٣)!

ثغور العُذاري حين راق اثغارها الله

أقامَ لأبصارِ الجميع مِثالَها (١٠). وللسمع تفجيرُ المياه خِلالَها (٥).

<sup>(</sup>١) اثنتا عشرة قطعة تجمع ستّة وأربعين بيتاً.

<sup>(</sup>٢) الطلّ : نقاط الماء التي تسقط في الصباح الباكر على الأغصان عادة. - كأنّ الورد خدود، وكأنّ الطلّ دموء.

<sup>(</sup>٣) الأقعوان زهر يتألف من دائرة صغيرة صفراء حولها بتلات بيض تشبه الأسنان الأمامية. الجني: الناضر (الزاهي اللون) الطريّ (الحديد). الأثّغار: بدء ظهور الأسنان (الأسنان الجديدة، وتكون صحيحة بيضاء مستوية، الخ).

<sup>(</sup>٤) لَّا شكَّ قوم في شكل الجنَّة (جهلوا صورتها ووصفها) أنشأ هو في الأرض شبهاً لها.

<sup>(</sup>٥) الأنوار جمع نور (بفتح النون): الزهر الأبيض.

كَأَنَّ يُواقيتًا أَذِيبِتْ فأشْرِبَتْ سطوحُ المباني صِبْغَها وصِقالَها(١).

- وقال في النسيب (ويبدو أنّ الأبياتَ التالية والأبياتَ السابقةَ من قصيدةٍ واحدةٍ في المديح):

- وقال في تفضيل الوردِ لأنه نَبْتُ سَنَويٌّ (يأتي في أوائلِ فصلِ الربيع بعد أن تكونَ النفوسُ قدِ آشتاقتْ إليه) وتصغير شأنِ الآسِ لأنّه نُضارٌ (دائمُ الخُضرةِ، ولذلك يَمَلُه الناسُ):

ومُعْتَلَّةِ الأجفانِ ما زِلْتُ مُشْفِقاً جفونٌ أُجسالَ الْحُسنُ فيهِنَّ فَتْرة فهلْ من شفيع عند ليلى إلى الكرى، فهلْ من شفيع عند ليلى إلى الكرى، يقولون لي: صبراً على مُطل وَعْدِها؛ وما كان ذنبي غيرَ حِفظي عُهودَها

أراد الوَرْدُ بـالآسِ انْتِقاصـاً فقصـال الوردُ: لسَّ أزورُ إلاّ وأنست تُسمِ تَثْقيللاً طويلاً فتَسْأُمُك العيونُ لـذاك بُغْضاً

- وقال في الهجاء مع الهزء:

عليها، ولكني ألَن أُ اعتلالَها (٢). فحل عُرى الآجالِ مُندُ أجالها (٣). لعلي إذا ما نِمْتُ ألقى خَيالها. وماوَعَدت ليلى فأشكو مطالها (٤). طبي هواها وآحـــتالي دلالها (٥). فقال له (١): نقيصتُك المَــلالُ.

فقال له (٦): نقيصَتُك المَلالُ. على شَوْقِ كما زارَ الخَيال (٧). تدومُ به كما رَسَتِ الجِبال. وترقُبُنى كما رُقب المِللُ (٨)!

صُورُ الإنْسِ في طِباع الحميرِ.

قسْتُ بالشِعر مَعْشراً فــــاِذا هم

<sup>11 1 6 1 6</sup> 

<sup>(</sup>١) انعكس لون الزهر على سطوح الابنية!!

<sup>(</sup>٢) معتلَّة الأجفان: ناعسة العينين. ألذَّ اعتلالها: أجد لذَّة في نعس عينيها.

<sup>(</sup>٣) أجال الحسن فيهن فتره: جعل في عينيها كلتيها فتره (فتوراً، نعساً). حلّ عرى الآجال (الأعار): قصر أعار الناس.

<sup>(</sup>٤) المطل (بالضم) والمطال (بكسر المم): الماطلة، تأخير الوفاء بالوعود بأعدار مختلفة.

<sup>(</sup>٥) طيِّي (المصدرطيّ مضافا إلى الضمير المتصل (الياء) هواها: إخفائي حبّي لها عن الناس.

<sup>(</sup>٦) فقال الآس للورد.

<sup>(</sup>v) الخيال: الطيف الذي يرى في المنام.

<sup>(</sup>٨) تسأم: تملّ. ترقىني: تنتظرني. كما رقب الهلال: كما ينتظر الناس هلال (العيد).

### الطليق المرواني

١- هو أبو عبد الملكِ مروانُ بنُ عبد الرحمنِ بنِ مروانَ بنِ عبد الرحمنِ الناصرِ، وُلدَ في سَنة ٣٥٠ هـ (٩٦١ م)، قُبيل وفاة عبد الرحمنِ الناصرِ. ونحنُ لا نَعْرِفُ من أحداث حياته إلا قصة سَجْنه وما يتعلّق بها:

كان عبدُ الرحمن بنُ مروانَ قد ربّى مَعَ ابنهِ مَروانَ جاريةً ووعده بأنْ يُزوّجه إيّاها ثمّ اسْتأثرَ هو بها. ولَحِقَتْ مروانَ غَيْرةً وكان قد أحبَّ الجارية فقتَل أباه. وكانت تلك الحادثة في أيام حِجابة المنصور بنِ أبي عامر فسَجَنَ المنصورُ مروانَ في المُطبِق (وهو سِجْنٌ في مدينة الزهراء قرب قرطبة) وعُمُرهُ آنذاك نحو ستَّ عَشْرة سَنَةً. وقد مكث مروانُ في سِجنه ستَّ عَشْرةَ سَنَةً أيضاً أطلقه في نهايتها المنصورُ بن أبي عامر لأنّ المنصور فيا قيل رأى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المنام « يأمره أن يُطلقه فأطلقه في المنام « يأمره أن يُطلقه فأطلقه في المنام « يأمره أن يُطلقه فأطلقه في المنام الله عروانُ هذا بالطليق المرواني والطليق القرشي. وكان يُعْرَف أيضاً بلقب الشريف المرواني والشريف القرشي (لنسبه في البيت الأمويّ الماك في قرطبة). وتُوفِّي الطليقُ المرواني نحو سَنة عدد عدد ١٠٠٠ م).

٢- كان الطليق المرواني أديباً وشاعراً، وهو في بني أمية كعبد الله بن المعتر في بني العبّاس « مَلاحة شِعْرٍ وحُسْنَ تَشْبيهِ »؛ وقد نَظَم مُعْظَمَ شعرِه وَهُوَ في السِجن في فَتَياتٍ شُقْرٍ. وله قصيدة على روي القاف فريدة في بابها.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال الطليق المروابي في الغزل والخمر ووصف الطبيعة:
  - (١) النوال: العطاء، اليسير: القليل.
- (٢) فلكة (؟) البوق: آلة يزمّر بها. الكير منفاخ الحدّاد. سدّوا آذانهم (كيلا يسمعوا الصوت) وهربوا (كيلا تَتسخ أثوابهم).

يَجْتَنِي منه فُؤادي حُرَقا(۱).
قمراً ليس يُرى مُمَّحِقَا(۱).
لخظُه سهم لقلي فُوِّقا(۱).
يَحْسُنُ الغُصْنُ إذا ما أورقا(١).
ثَوْبَ نُورٍ من سَناها يَقَقا(١)،
سِنَةٌ تُورِثُ عَيْنِي أَرَقا(١).
صُفْرَةُ النَّرْجِسِ تعلو الوَرِقا(١).
ويدُ الساقي المُحيِّي مَشْرِقا.
تَرَكَتْ في الخَدِّ (منها) شَفَقا(١)!
نادمَ الرَوْضَ فغني وسقى(١)!

<sup>(</sup>١) الدعص: قطعة من الرمل مستديرة (تلّة صغيرة، أو جانب من تلّة كبيرة). نقا: رمل أبيض. - كناية عن الجزء الأوسط من الحبوب!

<sup>(</sup>٢) القمر الممّحق: القمر حينا لا يكون له نور (في آخر الشهر).

<sup>(</sup>٣) رنا: تطلّع وأدام النظر. الطرف: طرف العين، النظر. الريم: الغزال الأبيض. الأحور: شديد بياض بياض العين وشديد سواد سوادها. فوّق السهم: صوّبه.

<sup>(</sup>٤) تناهى: (هنا) بلغ النهاية والغاية، كمل. يحسن الغصن إذا ما أورق: اكتسى بالورق (في الربيع). يقصد الشاعر أن محبوبه لمّا شبّ وظهر الشعر في وجهه أصبح أجمل من ذي قبل (تشبيهاً له بالغصن إذا أورق في الربيع).

<sup>(</sup>٥) الجنح (بكسر الجيم): الجانب. الدجى: الظلام، الليل. السنا: اللمعان. اليقق: الأبيض. - نور الخمر في الكأس رد الليل أبيض كأنّه نهار.

<sup>(</sup>٦) ظلت (بكسر الظاء) = ظللت (بكسر اللام الأولى): بقيت، استمررت. الرشأ: الظبي الصغير إذا قوي وبدأ يشي مع أمّه. الطرف: العين. السنة (بكسر السين): النعاس (فتور العين دلالة على الحسن والإغراء). الارق: السهر (من شدّة الحبّ).

 <sup>(</sup>٧) الانمل: أطراف الأصابع. ، صفرة النرجس تعلو الورق » يمكن أن تمثّل صورتين (أ) كقلب النرجس الأصفر بين ورق (بفتح الراء) زهرة النرجس (بتلات الزهرة)، كناية عن إمساك الساقي بالكأس؟
 أو (ب) كزهر النرجس الأصفر تحمله يد جميلة بيضاء كأنّها من ورق (بكسر الراء) أي من فضّة.

 <sup>(</sup>٨) الشفق: اللون الأحمر الذي يبقى على الأفق بعد غياب الشمس.

<sup>(</sup>٩) الشؤبوب: الدفعة (بضم الدال) من المطر. المطل: المتتابع مرّة بعد مرّة، الكثير المطلان أو التهطال (١) السقوط والانهار). - يقول: الغام ينادم الروض: يسقى الروض من مائه ويغنيه برعده.

وكأنّ الهضب جانِ أُطْبِقا (١). فكأنّ الروضَ منه مُطْيِـقٌ، ثوبَ وَشْي منه لَمّا أَبْرقا. خلّع الـبرقُ عـلى أرجائــهِ أَدْهَمٌ طَلَ عليه بُلُقا (٢). وكان العارضَ الجَوْنَ بهِ حائِراً لا يستبينُ الطُرُقا (r). في ليال ظلل ساري نَجْمِها فَتنى جِنْحَ دُجاها مُشْرِقا (1). وَقَدَ البرقُ لنا مِصباحَها أَكْوُّسُ الْمُزْن عليه غَدَقا (٥٠). وشَدا الرعدُ حَنيناً فجَرَتْ مِثْلَ نَشُوانِ وقد خَرّ لَقَى (١). فانْتَشِي شُرْباً وأضحى مائلًا أَلْحَفَتُه من سَناها نُمْرُقا (٧). وغدت تَحنو لـه الشمسُ وقَدْ وجْنةُ المعشوق تَنْدَى عَرَقا! وكان الورد يعلوه النادى

- وقال في النسيب:

أقول ودمعي يَستهل ويَسفَحُ

وقد هاج في الصدر الغَليلُ المبرِّح: (^)

<sup>(</sup>١٠) (الصورة في البيت غير واضحة؛ والكلمات: مطبق، هضب، أطبقا ليس لها في القاموس معان تلائم استعالها في هذا البيت). المطبق: السجن تحت الأرض. أطبق: سُجن.

<sup>(</sup>٢) العارض: الغيم المقبل يحمل مطراً. الجون (هنا): الأسود (لكثرة ما فيه من المطر). أدهم (فرس؟) أسود. طلّ عليه: أنزل على الروض طلاً (مطراً خفيفاً). بلقا جمع أبلق: فرس أبيض- الصورة غير واضحة. كأن الغيمة السوداء فرس أدهم (أسود) أحاطت به بلق (خيل بيذماء)- غيوم بيضاء (؟).

<sup>(</sup>٣) ليلة شديدة السواد كثيرة المطر لا يستطيع فيها أحد أن يسير ولا النجوم أيضاً.

<sup>(</sup>٤) وقد: أوقد، أشعل، أضاء. ثنى: ردّ (جعل). ثنى جنح دجاها مشرقاً: جعل (البرق) جانباً من الليل مضيئاً.

<sup>(</sup>٥) غدقا: كثيراً. الغدق: الماء الكثير.

<sup>(</sup>٦) انتشت (سكرت) أغصان الروض (لكثرة ما سقط عليها من المطر- كأن هذا المطر خمر) فالت كثيراً فأصبحت تشبه السكران الذي «خر » (سقط من كثر الشراب) لقى (مطروحاً على الأرض) ».

<sup>(</sup>٧)- ثمّ حنت له (حنت عليه، عطفت) الشمس فأشرقت وألحفت الروض (غطّته بلحاف) من سناها (نورها) بنمرق (ببساط ملوّن). - في الغيم الكثيف يظهر كلّ شيء داكناً. أمّا في نور الشمس فيبدو كلّ شيء بلونه الطبيعي.

<sup>(</sup>٨) استهلّ: طلع، بدأ. يسفح: آنصبّ، سال بكثرة. الغليل: الشوق إلى الماء، العطش، عطش الحبّ. المبرّح: الموجع، الشديد.

دعوني من الصبر الجميل فإنّني لقد هيّج الأضحى لنفسي جوَى أسًى كَانَّ بعيني حَلْقَ كُلِّ ذبيحة فيا ليت شعري هل لمولاي عطفة يَحِنُ إلى البدر الذي فوق خده تقنَّع بدر التِم عند طلوعه فقلت له: «يابدر ،أسفرْ فقدغوى لغمري لذاك البدر أجملُ منظراً

رأيت جميل الصبر في الحُبّ يَقْبُحُ. كريهُ المنايا منه للنفس أَرْوَح (١). به، وبصدري قلبَها حين تُذْبَح (٢). يُسداوَى بها منّي فوَّاد مجرَّح؟ أمكانَ سوادِ البدر] وردٌ مفتَّح. فخافة أن يَسري إليه فيُفْضَح (٣). عليه رقيب للعدى ليسَ يبرح "(١). وأحسنُ من بدر التَهام وأملح.

بغية الملتمس جذوة المقتبس ٣٢١ (الدار المصرية) ٣٤٣ – ٣٤٣ (رقم ٢٩٩)؛ بغية الملتمس ٤٤٧ (رقم ١٣٤٣)؛ المغرب ١: ١٨٦ ١٨١؛ المطرب ٧٧ وما بعد (وفيها استطراد)؛ الذخيرة ١: ٥٥٣ وما بعد؛ الحلّة السيراء ١: ٢٢٠ – ٢٢٥؛ المنّ بالإمامة ١٥٩ – ١٦٤؛ نفح الطيب ٣: ٣٨٨ – ٣٨٩، ٣٨٦ – ٥٨٨؛ الأعلام للزركلي ٨: ٩٦ (٧: ٢٠٨)؛ نيكل ٣١ – ٣٤، مختارات نيكل ٣٧ – ٣٨.

# عائشة بنت أحمد

١- هي عائشةُ بنتُ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ قادم من أهلِ قرطبةَ لا نَعْرِفُ من أخبارِ

<sup>(</sup>۱) الأضحى = عيد الأضحى. الجوى: الحرقة الشديدة. المرض المتطاول. الأسى: الحزن. جوى أسى (على الإضافة): حزن شديد طويل الأمد. أروح: أكثر راحة للنفس. - .... الموت الفظيع أسهل على الإنسان من هذا الحزن الناشىء من (بعاد) الحبيب.

<sup>(</sup>٢) حينا أرى الذبائح تذبح في عيد الأضحى (والحبيب بعيد عني) أشعر أن السكين الذي يمر بحلقها (يذبحها) كأنه يمر بي أنا (يذبحني أنا). كأن بصدري قلبها: أنا أشعر في الحبّ بما تشعر هي به عند الذبح.

<sup>(</sup>٣) بدر التمّ (بكسر التاء) والتمام (بفتح التاء): البدر ليلة أربع عشرة. تقنّع: أرخى القناع على وجهه. سرى: سار ليلاً. – استتر البدر بالغيوم كيلاً يخرج محبوبي (إلى النزهة في ضوء القمر)، وحينئذ يظهر بدري (محبوبي) أجمل من بدر السماء.

<sup>(</sup>٤) أسفر: اكشف عن وجهك. غوى عليه رقيب للعدا: وضع أعدائي على حبيبي رقيباً قد غوى (ضلّ)، فهو يتشدّد في منعه من الخروج ليلاً ونهاراً. يبرح: يترك، يغادر (لا يترك مراقبة الحبوب).

حياتِها إلاّ أنّها كانت تمدّحُ الملوكَ (الرؤساءَ والأعيانَ) وأنّها عَشِقَتْ أحدَ أبناءِ المنصورَ أبنِ أبي عامر (ت ٣٩٢ هـ)، وأنّها ماتت سَنَة ٤٠٠ هـ (١٠٠٥ - ١٠١٠ م) عذراءَ لم تتزوّجْ قطُّ.

٢- كانت عائشة بنت أحمد مِنْ أدق الناسِ فَهْا وأوْسَعِهِمْ عِلماً وكانت أديبة شاعرة ذات فصاحة، كما كانت حَسَنة الخط تكتُبُ المصاحف. وربّما ارتْجَلَتِ الشِعر.

#### ٣- مختارات من شعرها

دخلت عائشة بنت أحمد على المُظفّر بنِ المنصور بنِ أبي عامرٍ (ت ٣٩٩ هـ)
 وبين يَدَيْهِ ولدٌ فارْتَجَلَتْ:

أراكَ الله فيه ما تريد، ولا بَرِحَتْ مَعاليه تزيد. فسوف تراه بدراً في سلا من العليا كواكِبُه الجنود. وكيف يخيب شبل قد نَمَتْهُ إلى العليا ضراغِمَةُ أسود؟ فأنتم، آلَ عامر، خيرُ آلِ: زكا الأبناء منه والجُدودُ(۱). وليدُكُمُ لَدى حَربِ وليد.

- ولها قصيدةٌ وجُدَانية مطَلَعُها:

لولا الدموعُ لَمَا خَشِيتُ عَدُولاً ، فَهِيَ التي جعلت إليك سَبيلا (٢). ١- \* \* الصلة ٦٥٤؛ نفح الطيب ١: ٢٩٠؛ تاريخ الفكر الأندلسي ٣٧؛ الأعلام للزركلي ١: ٤ (٣: ٣٣- ٢٤).

# السرقسطي المعافري

١- هو أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمّدِ المُعافريُّ السَرَقُسْطيّ المعروفُ بابنِ الحدّادِ والملقّبُ

<sup>(</sup>١) زكا: طاب، صلح (بفتح اللام).

<sup>(</sup>٢) العذول: الذي يلوم الناس على أعالهم.

بالحهار (۱) ، لعل مولدَه نحو ٣٤٠ هـ (٩٥١ م) في سَرَقُسْطة. ثم يبدو أنّه انتقلَ مَعَ أهله إلى قُرطبةَ ونشأ فيها وتلقّى العلم على جماعة منهمُ ابنُ القوطية (ت ٣٦٧ هـ) فلازمه وأصبحَ أشهرَ تلاميذه ، كما رَوى عن صاعد الرَبَعي البَغْدادي (ت ٤١٧ هـ). واسْتُشْهِدَ السَرَقُسطيُّ المُعافريُّ في قُرطبةَ في أيام الفِتنة (بعد ٤٠٠ هـ = ١٠٠٩ م).

كان السر تُسطيُّ المُعافريُّ ذا اتّجاهِ ديني حَملَه على التطوُّع في سبيلِ الله وهو في الستين من عُمُره. وكان نحويًّا وأديباً، له «كتابُ الأفعال » على غرارِ كتابِ شيخه «كتاب الأفعال » (ولكنه بسطٌ له: مقدّمةٌ وتوضيحٌ وتوسيع!)، إلا أنّه اقتصر فيه على الغريب من الأفعال ومن معاني الأفعال، ولكنْ أكثرَ فيه من الشواهد. وقد انتهى من تأليفه بعد وفاةِ أبن القوطية وقبلَ وفاته هو بِبِضْعَ عَشْرةَ سَنةً. وكتابُ السَرَقُسْطيّ المُعافريّ أمُّ الكتبِ في موضوعه، إذ لم يقيد المؤلّف فيه نفسه بمذهب السَرَقُسْطيّ المُعافريّ أمُّ الكتبِ في موضوعه، إذ لم يقيد المؤلّف فيه نفسه بمذهب معيّن، بل أورد آراء البَصْريّين كأبي زيد (الأنصاري) والأصمعيّ وابنِ دُريدِ وأبي حاتم (السِجِسْتاني) وآراء الكوفيّين كابنِ الأعرابيّ وابنِ السِكيت وأبي عُبيدة (مَعْمَرِ مَا النُحاة.

٤- \* \* الصلة ٢٠٩ (رقم ٤٧٨)؛ فهرست ابن خير ٣٥٦، ٤٧٣؛ بروكلمن؛ بروكلمن، اللحق ١: ٢٠٣؛ الأعلام للزركلي (٣: ١٠١) - وفي هذه الترجمة تفاصيل أكثر ممّا نجد في هذه المصادر والمراجع المذكورة سقط منّي مواضع آخذها.

### محدّ بن مغيث المغربي

إ- هو محمدُ بنُ مُغيثِ المَغْربيُّ، وُلِدَ سَنَةَ ٣٥٢ هـ (٩٦٣ م) وكانت وفاتُه سَنَةَ
 ٤٠٢ هـ (١٠١٢ م) بعدَ مرضِ أَقْعَدَهُ، وقد بدا الهَرَمُ عَلَيْه.

٢- محمّدُ بنُ مُغيثٍ المَغْربيّ شاعرٌ مطبوعٌ مُرْسَلُ الكَلامِ مَليحُ الطريقةِ يَقَعُ على

<sup>(</sup>١) أبو عثمان سعيد بن محمّد بن الحدّاد الملقّب بالحبّار هذا غير أبي عثمان سعيد بن محمّد بن الحدّاد من أهل الطبقة الثالثة من النحاة الاندلسيّين (طبقات الزبيدي ٢٦٦؛ راجع بغية الوعاة ٢٥٧) وغير أبي عثمان سعيد بن محمّد القرطبي النحوي (راجع بغية الوعاة ٢٥٧) وغير سعيد بن فتحون السرقسطي الملقّب بالحمار (راجع نفح الطيب ٢: ١٧٥، ٥٠٢).

النُكَ ويُصيبُ (مواقع) الكلام ويُقيم (يُثيرُ) حربَ الشعراء (العداوةَ بينَ الشعراء). وكان مُنْهَمِكاً في الخمر كثيرَ الهِجاء مُقْذِعاً، حَسَنَ التعليلِ في شِعْره.

#### ٣- مختارات من شعره

- رُزِقَ أحدُ الرؤساءِ بِنْتاً فَحَزِنَ، فكتبَ إليه محمّدُ بنُ مُغيث: لا تأسَ إِنْ رُحْتَ أَباً لاَبْنَةٍ تَكْظِمُ أَشجاناً إِلَى كَاظِمَهُ(١)؛ في الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ مِنْ وَلَدَيْ فَاطْمَهُ(١)!
- جاء محمّدُ بنُ مُغيث إلى عبدِ المَجيد بن مُهَذَّبِ فجَحَبَه (رفض عبد الجيد أن يستقبله) فقال محمّدُ بنُ مُغيث يهجوه، وكان لعبدِ الجيد قُروحٌ في رأسهِ يكرهُ أن تَظْهَرَ كما كان له عبدٌ اسمُه سعيدٌ يُؤْثِرُه (٣):

زُرْتُ عبدَ الجيدِ زَوْرَةَ مُشْتا قِ إليه فصَدَّ عني صُدودا؛ فَكَأَنِّي أَتَيْتُ سِهِ وأَخْصِي سعيدا.

# ابن الفَرَضيّ

١- هُوَ أَبُو الوليدِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ بنِ نَصْرٍ الأَرْدِيِّ القُرطُبِيُّ، وُلِدَ في قرطبة، في ٢٣ من ذي القَعْدة من سَنَةِ ٣٥١ (٢٢/ ١٢/ ٩٦٢ م).

تلقّی ابنُ الفرضيّ العلم علی كثيرين منهم في الأندلس يَحْيى بنُ مالكِ بن عائذِ (ت ٣٧٦ هـ) ومحمّد بن يحيى بن الخرّاز .

وفي سَنَة ٣٨٢ هـ (٩٩٣ م) رَحَلَ ابن الفرضي من الأندلس فسمع في القيروان من ابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦ هـ) ومن أبي الحسن القابسي (ت ٤٠٣ هـ). وسَمِع في مِصْرَ من أبي بكرٍ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ اسماعيلَ المهندس ِ. وبما أن رِحْلَتَهُ إلى المَشْرق لم

<sup>(</sup>١) لا تأس: لا تحزن. تكظم: تردّ، تمنع، تحبس (تصبر على الغضب). الشجن (بفتح ففتح): الحزن. كاظمة (بلدة في الكويت تسمّى اليوم: الجهرة). تكظم أشجاناً إلى كاظمة (؟). (تزيد أحزان نفسك).

<sup>(</sup>٢) نبيّ الهدى: محمّد رسول الله. فأطمة أبنة محمّد رسول الله تزوّجها الإمام عليّ بن أبي طالب فجاءه منها الحسن والحسين. وجميع نسل رسول الله كان من الحسن والحسين أبنى فاطمة.

<sup>(</sup>٣) يؤثره: يفضّله على غيره (والشاعر يتّهم عبد الجيد بالفاحشة).

تستَمر سوى سنتين فقط (٣٨٢ - ٣٨٤ هـ) فلا بد من أن يكون قد وصل إلى مَكّة في أواخر سَنَة ٣٨٢ هـ (في آخر عام ٩٩٢ أو أول عام ٩٩٣ م) فحجّ ثمّ سمع من أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل الصيدلاني المكّى.

وبعد أن عاد ابن الفرضي إلى الأندلس تقلَّدَ القضاء في بَلَنْسِيةَ، في أيام الخليفة مُمَّدِ المَهْدِيِّ (٣٩٩- ٤٠٠ هـ). ثمَّ إنَّه انتقل إلى قرطبة. وفي قرطبة قُتِلَ ابنُ الفرضي في الفتنة، في السادس من شَوَّالٍ من سَنَةِ ٢٠٥ (٢٠/ ٤/ ١٠١٣م)، لَّا دخل البربرُ إلى قرطبة وأعادوا سُليمانَ المستعينَ إلى سُدّة الخِلافة.

٢- أبو الوليدِ بنُ الفَرَضيّ مُحَدّثٌ بارعٌ في علوم الحديث وفقيه وخطيب وذو حظٌّ وافرٍ من الأدب. وهو أيضاً شاعر مقلّ - وعند ابن خلَّكان (وفيات ٣: ١٠٦) شاعر مكثر- وشعره لطيف تَغْلبُ عليه العاطفة الدينية. غير أن شهرة ابن الفرضي إنَّا هي في تآليفه التاريخية عرفنا منها: تاريخ العلماء والرُواة للعلم في الأندلس – تاريخ شعراء الأندلس – المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال.

### ٣-مختارات من آثاره

- رَوَى ابنُ خِلَّكَانِ لأبي الوليدِ بنِ الفرضي هذه المُناجاةَ (وَفيات ١: ٤٧٩): على وَجَلِ مَّا بِهِ أَنتَ عَارِفُ؛ ويرجوكَ فيها، فهو راج وخائف. وما لَكَ في فَصْل القَضاء مُخالف. إذا نُشِرَتْ- يومَ الحسابِ- الصَحائف! \* يَصُدُّ ذَوُو القُربي ويَجْفو المُؤالف. أُرَجّى لإسرافي فإنّى لتالف!

ولَوْ كان هذا لم أكن بعدَها حُرًّا. ُوما خِلْتُني أَبْقى- إذا غِبْتُہُ- شهرا.

أسيرُ الخَطايا عنـدَ بابِكَ واقفُ يَخَافُ ذُنُوبًا لَم يَغِبُ عَنْكُ غَيْبُهَا ومَنْ ذَا الذي يَرْجُو سِواكَ ويَتَّقي؟ فيا سَيِّدي، لا تُخْزِني في صَحيفتي، وكُنْ مُؤْنسي في ظُلْمةِ القَبْرِ عِنْدما لَئِنْ ضاق عني عَفْوُكَ الواسعُ الذي - لمَّا رَحَل ابن الفرضي عن الأندلس (٣٨٣ هـ) قال: وما لي حياةٌ بَعْدَكُم أَسْتَلِذُها؛

مَضَتْ لِي شُهورٌ ، مُنْذُ غِبْتُمْ ، ثلاثةٌ ؛

سأسْتَغْتِبُ الدهرَ الْمُفَرِّقَ بَيْنَا. وهلْ نافعي إِنْ صِرْت أستعتبُ الدهرا؟ أُعَلِّلُ نفسي بالمنى في لِقائِكُمْ؛ وأسْتَسْهِلُ البَرِّ الَّذي جُبْتُ والبحرا. ويُؤنسُنى طَيُّ المَراحل بعدكم: أروحُ على أرضٍ وأغدو على أخرى.

- وقال في مقدّمة كتابه «تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس »:

هذا كتابٌ جمعناه في فُقهاء الأندلُس وعلمائهم ورُواتِهم وأهلِ العِناية منهم مُلَخَّصاً على حروفِ المُعْجَمِ قَصَدْنا فيه قَصْدَ الاختصارِ إذ كانتْ نيّتُنا قديماً أن نُولّفَ في ذلك كتاباً مُوعِباً على المُدن يشتمل على الأخبار والحكايات، ثمّ عاقَتْ عوائقُ عن بلوغ المُرادِ فيه فجمعنا هذا الكتابَ مُختصراً.

وغَرَضُنا فيه ذكر أسلاء الرجالِ وكُناهم وأنسابِهم ومَنْ كان يَغْلِبُ عليه حِفظُ الرأي منهم، وَمَنْ كان الحديث والرواية أملك به وأغلب عليه، ومَنْ كانت له إلى المَشْرق رِحلة ، وعُمّن رَوى ومَنْ أجلُّ مَنْ لَقِيَ، ومَنْ بَلَغَ منهم مبلغ الأخذِ عنه ومن كان يُشاوَرُ في الأحكام ويُستفتى ، ومَنْ وَلِيَ منهم خُطّة القضاء ؛ ومِنَ المَوْلِدِ والوَفاةِ ما أَمْكَننى على حَسْب ما قَيدتُه .....

علاء الأندلس (كوديرا)، مدريد ١٨٩٢ م= تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس،
 (عني بنشره وصحّحه ووقف على طبعه السيّد عزّت العطّارالحسيني)،القاهرة
 ١٣٧٣هـ=١٩٥٤م.

\* \* جذوة المقتبس ٢٣٧- ٢٣٩ (الدار المصرية) ٢٥٤ - ٢٥٦ (رقم ٥٣٧)؛ بغية الملتمس ٢٢٨ - ٢٥٠ (رقم ٥٣٧)؛ بغية الملتمس ٣٢٦ - ٣٢٩ (رقم ٨٨٨)؛ المغرب ٢: ١٠٥ - ١٠٠؛ مطمح الأنفس ٥٧ - ٥٨؛ الذخيرة ١: ٢١٦ - ٢١٠؛ الصلة ١: ٢٤٦ - ٢٥٠؛ وفيات الأعيان ٣: ١٠٥ - ١٠٠؛ شذرات الذهب ٣: ١٦٨؛ نفح الطيب ٢: ١٢٩ - ١٣٠؛ بروكلمن ١: ٢١٤، الملحق ١: ٥٧٨ - ١٥٠؛ وأثرة المعارف الإسلامية ٣: ٢٧٠؛ الأعلام للزركلي ٤: ٥٦٥ (١٣١)).

### يوسف بن هرون الرمادي

 أَخذَ الرماديُّ الأدبَ عن أبي بكرٍ يحيى بن هُذيل الكفيف (ت ٣٨٦ هـ) أحدِ عله الأدبِ في الأندلس، ثمَّ عُنِيَ بالفلسفة القديمة.

ولّما دخل أبو عليِّ القالي إلى الأندلس (٣٣٠ هـ = ٩٤٢ م) مدحه الرماديُّ بقصيدةٍ بارعةٍ، برُغم صِغَرِ سِنّهِ يومذاك.

وتكسّب الرماديُّ بالشِعر، وكان شاعرَ الحَكَمِ الْسْتَنْصِرِ (٣٥٠ ٣٦٦ هـ)، فَعَلَتْ منزلتُه. وكذلك قصد بشعرِه عَبدَ الرحمن بنَ محمّدِ التُجيبيّ في سَرَقُسْطَةَ وفرحون بنَ عبدِ الله في شَنترينِ الغَرْبِ. غير أن أكثرَ اتّصالِه كان بالحاجبِ المنصورِ بن أبي عامرِ عبدِ الله في شَنترينِ الغَرْبِ. غير أن أكثرَ اتّصالِه كان بالحاجبِ المنصورِ والوزير جعفرِ آبنِ (٣٦٦ - ٣٩٦هـ) ولكن لمّا وقعتِ المنافسةُ بينَ الحاجبِ المنصورِ والوزير جعفرِ آبنِ عثانِ المُصْحفي وَقَفَ الرماديُّ في جانبِ المُصْحفي. فلمّا تعلّب المنصورُ على المصحفي أمرَ بسَجنِ الرماديُّ (٣٦٨ هـ ٩٧٨ م) ثمّ عفا عنه (٣٧٦ هـ).

وكانت وفاةُ الرماديّ في ١٢ من ذي الحِجّة ٤٠٣ (٢٤/ ٦/ ١٠١٣ م).

7- يوسفُ بنُ هرونَ الرماديُّ شاعرٌ وُجدانيٌّ مُكثرٌ مشهورٌ عند الخاصّة والعامة لأنّه كان بارعاً في عدد من فنونِ الشعر التي تنفُقُ عند الفريقين. وفي شعرِه شيءٌ من الطَبْع وشيء من التصنيع والتكلُّف، وكان مُغْرَماً باستخراج الصور الشِعرية المستغرَبَةِ والمعاني المبتكرة؛ ومَعَ ذلك فقد كان سريعَ القول. وفنونُ الرماديّ المدحُ والهجاء والوصف والغزلانِ والمُجونُ والخمر. وهو يجري في الخمر على أثرِ أبي نُواسٍ. ولعلّ تطلُبه للصُورِ الشِعرية والمعاني المبتكرة هو الذي دعا أهلَ الأندلس إلى أن يُسمّوه « متنبّي الغربِ » (لقباً أُطلِق أيضاً على آبن هاني وابنِ درّاج ِ القَسْطلّي).

وللرمادي كتاب الطير ألَّفه في السجن.

#### ۳- مختارات من شعره

- يبدأ ابن دِحْية (ت ٦٣٣ هـ) كتابَ «المُطرب من أشعار أهل المغرب» بالرماديّ ويقول: «أنشدَ مُقَدَّمُ شعراءِ الأندلسِ أبو عُمَرَ يوسفُ بنُ هارونَ الرماديُّ لنفسه:

على رقيب غير وسنان (١)، وقت أ، وعن راحة ندمان ألا كأنّ الله أحشاء ظمان ألا كأنّ الله على ورد وسوسان (٢). فب ت في دَعْوة رِضُوان (٣)؛ نُجاهِرَ الله بعضيان!

وحَدُّها فِي الْحُسْنِ من حَدَّهِ (1): من بعدِ ذا تطلُعُ فِي خَده!

- وقال في معذَّبه (محبوبه الذي يعذَّبه) يحاولُ أن يختار له محلاًّ يحفظه من كلّ

#### سوء:

سَلِمَتْ من التعذيب والتنكيل<sup>(ه)</sup>؟ أو قلت في كَبِدي فثَمَّ غَليلي<sup>(1)</sup>. وحجبتُها عن عَذْل كُلِّ عَذول. في أيِّ جَارِحةٍ، أَصونُ مُعَدِّبِي، إِن قُلتُ في بَصَري فثَمَّ مَدامعي؛ لكِنْ جَعَلتُ له المسامع موضعاً

وليلة راقبت فيها الهوى

والراحُ لا تَنْزِلُ عن راحيي،

وربَّ يوم ِ قَيْظُــه مُنْضِــجٌ

أَبْرَزَ، في خَدّيْدِ، لِي رَشْحُه

فُتِّحَــتِ الجَنَّة من جَيبه

مُروءةٌ في الحُبِّ تَنْهَى بأنْ

بَدْرٌ بدا يَحْمِلُ شَمْساً بَدَتْ،

تَغْرُبُ في فينهِ، ولكنّهـــا

- وقال في النسيب والخمر:

- لَّا دَخَلَ أَبو عليِّ القالي إلى الأندلس (٣٣٠ هـ = ٩٤٢ م). مَدَحَهُ الرماديُّ بقصيدةِ بارعةِ، وكانَ الرماديُّ لا يزالُ حَدَثاً. قال:

<sup>(</sup>١) الوسنان: الذي يغالبه النعاس.

<sup>(\*)</sup> الندمان (بالفتح: النديم الواحد: الذي يشارك في شرب الخمر). الندمان (بالضمّ: جع نديم).

<sup>(</sup>٢) رشحه: عرقه. السوس: (الورد) الأبيض. الطلّ: الندى. - لمّا علا العرق وجنتيه تداخل عليها عرقه الأبيض ولونها الأحمر.

<sup>(</sup>٣) الجيب: مدخل العنق في الثوب. رضوان: خازن الجنّة. - بتّ في دعوة رضوان (منعّاً مع حبيبي) من غير معصية (راجع البيت التالي).

<sup>(</sup>٤) بدر (كناية على الساقي الجميل) يحمل شمساً (كأساً من الخمر). حدّها من حدّه (صفاتها جميلة كصفاته).

<sup>(</sup>٥) الجارحة: العضو في الجسم (اليد، العين الخ).

<sup>(</sup>٦) الغليل: الحرّ (من الحبّ أو الحزن).

مَنْ حَاكُمٌ بَيْنِي وبين عَذولي؟ الشَّجْوُ شَجْوي والعَويل عويلي (١).

وبعدَ شيء من الغَزَلِ والنسيبِ قال الرماديّ يوازِنُ بين الغَرْبِ (الأندلس) بعدَ وصولِ أبي عليّ القالي إليه والشرق بعدَ أن غادَرَهُ القالي (ويشبّه القالي بالروض):

رَوْضٌ تَعَاهَدَه السَحاب كأنّه من عَهْدِ إسماعيلِ(٢). قِسْهُ إلى الأعرابِ تَعْلَمْ أنّه أولى من الأعراب بالتفضيل (٣): حازَتْ قبائِلُهم لُغاتِ فُرِّقَتْ فيهم؛ وحازَ لُغاتِ كلِّ قبيل (٤). فالشرقُ خالٍ بعددَه، فكأنّا نزلَ الخرابُ برَبْعه المأهول. وكأنّه شَمْسٌ بَدَتْ في غَرْبِنا وتَغَيَّب تُ عن شرقِهِمْ بأفول (٥).

٤- \* \* جذوة المقتبس ٣٤٦- ٣٤٩ (الدار المصرية) ٣٦٩- ٣٧٣ (رقم ٨٧٨)؛ بغية الملتمس ٨٧٨- ٤٨١ (رقم ١٤٥١)؛ المغرب ١: ٣٩٢- ٣٩٤؛ المطرب ٣- ٤؛ وفيات الأعيان ٧: ٢٦٥- ٢٢٩؛ معجم الأدباء ٢٠: ٣٦٠- ٣٦٤؛ مطمح الأنفس ٣٦٠- ٤٧٤؛ شذرات الذهب ٣: ١٧٠- ٢٧١؛ نفح الطيب ٣: ١٧١- ٢٧، ٥٧، ٢٦٦- ٣٦٤؛ شارات اللحق ١: ٨٧٨؛ بروكلمن ١: ١١٨- ٣١٩، الملحق ١: ٨٧٨؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط ١) ٣: ٣١٦- ١١١٤؛ نيكل ٥٨- ٦٠، مختارات ينكل ١٤٥- ٣٥؛ الأعلام للزركلي ٩: ٣٣٦ (٨: ٢٥٥).

# عبد الكريم النَّهْشليُّ

١- هو أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشليّ، وُلِدَ في المسيلة (المحمدية) من بلاد الزاب (في القطر الجزائري) ونشأ فيها.

<sup>(</sup>١) العدول: الذي يلوم الحبّ على شدّة حبّه للمحبوب. الشجو: الحزن. العويل: البكاء بصوت مرتفع.

<sup>(</sup>٢) تعاهده السحاب (استمر هطول المطر عليه). اسماعيل: أبو العرب، من عهد اسماعيل (منذ زمن بعيد جدًّا) كان هذا الممدوح يعرف اللغة العربية منذ عهد اسماعيل (هو عربي أصيل ونسبه قديم في العروبة). والممدوح (القالي) اسمه اسماعيل أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الأعراب (البدو الذين ينطقون باللغة العربية الفصحى سليقة وسليمة صحيحة).

<sup>(</sup>٤) كلّ قبيلة (بدوية) تتقن لغة واحدة (لغتها). أمّا الممدوح (القالي) فإنّه يتقن لغات جميع القبائل.

<sup>(</sup>٥) الأفول: غياب الشمس وراء الأفق (في المساء).

في سنة ٣٤٥ هـ (٩٥٦- ٩٥٧ م) انتقل عبد الكريم النهشلي إلى القيروان، في أيام المعزّ لدينِ الله الفاطميّ (٣٤١- ٣٦٥ هـ)، ولَقِيَ فيها الشاعرَ ابنَ هاني والشاعر على بنَ الأياديّ وغيرَهما.

ويبدو أنّ عبد الكريم النهشليَّ دخل في خِدْمَةِ بني زِيري الصِّنْهاجِيِّين، مُنذُ أوائل عَهْدِهم بَخَلْع دعوةِ الفاطميّين واستبدادِهم بالحُكْم في المَغْرب، فكانَ كاتباً لهم في ديوانِ الرسائل ثمّ نالَ عندهم حَظوةً وصَحِبَهم في حُروبهم في المغرب الأدنى والمغرب الأوسط، وكان يُنادِمهم أَيْضاً. وقد صَحِبَ منهم المنصورَ بنَ بُلُقينَ (٣٧٣– ٣٨٦ هـ) وابنَه باديسَ (٣٨٦ - ٢٠٦ هـ).

وكانتْ وفاةً عبدِ الكريم النهشليّ في المَهْدية في الأغلب، سنة ٤٠٥ هـ (١٠١٣ - ١٠١٤ م).

٢- كان عبدُ الكريم النهشليُّ عالماً في اللغة عارفاً بأيّام العرب وأشعارِهم، كاتباً مُترسِّلاً وأديباً ناقداً قديراً وشاعراً مُحسناً، قيل يُجيدُ القصائدَ الطوالَ ولا يكادُ يصنعُ مقطوعاً. ولكن لعله لم يُجاوِزْ في شِعرِه نظمَ خس قطع (العمدة ١: ١٦٣). وهو يذهب في شعرِه مذهبَ التَرْوِيَةِ (التفكير) ولا يرتجلُ أو يَبْتَدِهُ. وشعرُه الرثاء والوصف والخمر، ولم يقلْ في الهجاء آقتداء بأستاذه عليٍّ بن الأيادي.

وله كتابُ «المُمتع » في علم الشعر وعمله وفي النقد على نَمَط كتاب الشعر لِقُدامة أبن جعفر وكتاب الصِناعتين لأبي هلال العسكريّ. وعلى كتاب «الممتع » اعتمد ابن رَشيق القيروانيُّ (ت ٤٥٦ هـ) في كتابه «العُمدة في صِناعة الشعر ونقده »: في الموضوعات وأساء الأبواب ، كما نَقَلَ منه فصولاً كاملة ويبدو أنّه كان لعبد الكريم النهشليّ كتب أخرى أيضاً لم تَصِلْ إلينا أساؤها.

ويبدو أنّ قيمة كتاب «المُمْتِع » إنّا هي في الجمع والتنظيم أكثر منها في الابتكار. قَسَمَ الشعرَ أربعة أقسام : مديحاً وهجواً وحكمة ولَهْواً (غزلاً وخراً). ثمّ عاد فَقَسَمَه من وجه آخر فقال: من الشعر ما هو خيرٌ كُلّه (الزهدُ والوعظ والمثَل) ثمّ

ما هو ظَرْفٌ كلّه (النعوت والتشبيه وما يُفتَنُّ فيه من المعاني والآداب) ثمّ ما هو شرّ كلّه (الهجاء) ثمّ شعر التكسّب (مخاطبة كلِّ إنسان من حيث هو والإتيان إليه من حيث فَهْمُهُ).

وعبد الكريم النهشلي يفضّلُ المعنى على اللفظ ثمّ هو يؤكّدُ أثَرَ البِيئة وأثرَ الزمنِ في مرتبة الشعر (يَحْسُنُ في بِيئةٍ أو في زمنِ ما لا يحسُنُ في بيئةٍ أخرى أو في زمن آخَرَ).

### ٣-مختارات من آثاره

- قال عبد الكريم النهشلي في الشكوى:

أواجدة وجُدي حَامَة أَيْكَة تَميلُ بها مَيْلَ النَزيفِ غُصونُها(۱)؟ نشاوى وما مالت بخَمْر رِقابُها، بواكِ وما فاضت بدَمْع عُيونها(۲). أفيقي، حَاماتِ اللِّوَى، إِنَّ عندَنا لِشَجْواكِ أَمْثالاً يعودُ حَنَينُها(۳). وكلُّ غريبِ الدار يدعو هُمومَه غَرائبَ محسوداً عليه شُجونُها(٤)! – وقال عبد الكريم النهشلي (العمدة ١: ١٠٧):

الكلامُ الجَزْلُ أغْنى عنِ المعاني اللطيفة مِنَ المعاني اللطيفةِ عنِ الكلام الجَزْل. قالَ بعضُ الحُذَّاق: المَعنى مِثالٌ واللفظ حَذْوٌ. والحَذْوُ يَتْبَعُ المِثال ويتَغَيّرُ بتغَيَّرِه ويثبُتُ بثباته.

في اختلاف الشعر بحسب الأمكنة والأزمنة (من كتاب « المُمْتِع »):
 قد تختلفُ المقاماتُ والأزمنةُ والبلاد فيحسُنُ في وقتٍ ما لا يحسنُ في آخرَ،

<sup>(</sup>١) الوجد: شدّة الحبّ أو الحزن: الأيكة (مكان فيه شجر ملتفّ كثيف). النزيف: (هنا) السكران. الغصون تتايل بهذه الحهامة بشدّة كها يتايل السكران الشديد السكر في مشيه.

<sup>(</sup>٢) نشاوی جمع نشوی (سکری، سکرانة). بواك جمع باكية.

<sup>(</sup>٣) اللوى: التلّة المستديرة من الرمل (ويكون عند سفحها ماء وشجر ؟) . الشجوى ليست في القاموس . والشاعر يقصد الشجو (الحزن). يعود (يرجع مرّة بعد مرّة) حنينها (صوتها الدالّ على حزنها).

<sup>(</sup>٤) كل غريب (عن داره وبلاده) يعتقد أن همومه غريبة (أعظم من هموم كل شخص آخر) مع أن أشخاصاً آخرين يحسدونه على تلك الهموم اليسيرة القليلة التافهة.

ويُستحسنُ عندَ أهلِ بلدٍ ما لا يُستحسنُ عندَ أهلِ غيرهِ. ونَجدُ الشعراءَ الحُذّاقَ تُقابلُ كُلَّ زمانٍ بما اسْتُجِيدَ فيه وكَثُرَ استعالُه عندَ أهلهِ بعدُ، وإلا تَخْرُجُ (اقرأ: خرجتْ) عن حُسنِ الاستواءِ وحدِّ الاعتدال وجَوْدةِ الصَنْعة. وربّا اسْتُعْمِلَتْ في بلدِ ألفاظ لا تُستعملُ كثيراً في غيرِه، كاستعالِ أهلِ البصرةِ بعضَ كلام أهلِ فارسَ في أشعارِهم ونوادرِ حكاياتِهم.

والذي أختارُه أنا التجريدُ والتحسينُ الذي يحتارُه علماءُ الناسِ بالشِعر، ويبقى غابرُه على المُولَّدِ المُنْتَحَل (١) ويتضمّنُ غابرُه على الدهرِ ويبعُدُ عن الوَحْشِيّ المُسْتَكْرَهِ ويرتفعُ عن المُولَّدِ المُنْتَحَل (١) ويتضمّنُ المَثَلَ السائرَ والتشبيهَ المُصيب والاستعارةَ الحَسَنة.....

الشعرُ أصنافٌ: فشعرٌ هو خيرٌ كلُّه، وذلك ما كان من بابِ الزُهد والمواعظِ الحَسنة والمَثلَ العائدِ على من تَمثَّل به بالخيرِ وما أشبَه ذلك؛ وشعرٌ هو ظَرْفٌ كلُّه، وذلك القولُ في الأوصافِ والنُعوتِ والتشبيه وما يُفتَنُّ (٢) به من المعاني والآداب؛ وشعرٌ هو شرٌ كلُّه، وذلك أن وذلك الهجاءُ وما تَسرّع به الشاعرُ إلى أعراضِ الناسِ ؛ وشعرٌ يُكْتَسَبُ به، وذلك أن يَحْمِلَ (الشاعرُ) إلى كلِّ سوقٍ ما ينفُقُ فيها ويُخاطِبَ كلَّ إنسانٍ من حيثُ هو ويأتيَ إليه من جهةِ فَهْمِه .....

٤- \* \* العمدة لابن رشيق (في أماكن كثيرة مختلفة)؛ تاريخ النقد الأدبي عند العرب لاحسان عبّاس ٤٤٠- ٤٤٤؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ١١١٠- ١١٤؛ مجلّة الفكر (تونس) تموّز (جويليه) ١٩٥٩ م، ص ٥-٨.

# عبد العزيز الخشني القيرواني

١- عبدُ العزيزِ بنُ أبي سهلٍ الخُشنِيُّ الضريرُ القَيْروانيُّ النَحْويُّ المعروفُ بابنِ البقّال الضريرِ من أهلِ القيروانِ تَصَدَّرَ فيها لتعليمِ اللغة والنحو والأدب والشعر.
 وكان باديسُ بنُ المنصورِ بنِ بُلُكّينَ (٣٨٦- ٤٠٦ هـ) يحترمُه ويُكْرِمه جدًّا. وقد تُوفِّيَ

<sup>(</sup>١) المولّد المنتحل (هنا): الكلام المأخوذ من لهجات غريبة ثمّ لم يجر آخذه في صوغه على مقاييس العرب.

<sup>(</sup>٢) افتنَّ الرجل في القول: أتى بأفانين (بأنواع) منه مختلفة (وفاتنة: جميلة).

في السنةِ التي تُوُفِّي فيها باديسُ، سَنَةَ ٤٠٦ هـ (١٠١٥ - ١٠١٦ م)، وقد أسنَّ جدًّا.

٢- كان عبدُ العزيز الخشيُّ القيروانيُّ طَيِّبَ النفسِ كثيرَ الحياء عالماً في اللغة والنحو والأدب، وكان شاعراً مطبوعاً سَهْلَ الكلامِ لطيفَ التركيب قريبَ مآخِذِ المعاني. وفنونه الوصفُ والعِتاب والغَزَلُ والنسيبُ والحِكْمة.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال عبدُ العزيز الْحُشنيُّ في العِتاب:

ولستُ كَمَنْ يَجْزي على الْهَجْر مِثْلَهُ،

ومـا ضَرّنی إتــلافُ عُمْرِیَ كُلّـهِ

ولكنَّني أزدادُ وصلاً على هَجْري. إذا نلْتُ يوماً من لقائِكَ في عُمْري!

- أراد عبدُ اللهِ بنُ محمد الكاتبُ جَرَّ عبدِ العزيزِ الخُشنيِّ إلى دَعْوَى (إلى شهادةٍ في دَعْوَى للهِ بنُ محمد الكاتبُ جَرَّ عبدِ العزيز يخاطبه:

لَمُ عَلَيَّ وَفَاءٌ مَا حَبِيتُ؛ ولا لا تسألوني عن ديني فأُسْخِطَكُمُ،

- وقال في العِتاب والنسيب:

يا غُصناً غَضّاً من الآس

ولیسَ لي مِنْــــكَ سوى حَسرةٍ

ِ يَحَاطَبُهُ: أَعْدُو رِضَاكُمُ وَلَا أُرضِي بِهِ أَحَدًا. لا بعْت دِيني بدُنْياكُمْ إِذَنْ أَبَدًا!

ودُرَّةً وَهْيَ من النسساس، كانت بها أسباب وسواسي. أكستر من ترديد أنفاسي. وليس قلي الناسي. تَجُول بينَ الشَوْق واليساس.

٤-\*\*انباه الرواة ٢: ١٧٨- ١٨٠؛ نكت الهميان ١٩٤- ١٩٥؛ بغية الوعاة ٣٠٨.

#### سليان المستعين

١- هو أبو أيوبَ سُليمانُ بنُ الحَكَم بنِ سليمانَ بنِ عبدِ الرحمنِ الناصرِ، وُلِدَ سَنَةَ ٣٥٤ هـ (٩٦٥ م). ولمّا بَلَغَ سليمانُ أَشُدَّه كانتِ الأندلسُ قد تقسمتْ بالفِتنة بينَ العرب

والبربرِ خاصةً. وكان البربرُ أَنْفُسُهُمْ على جانِبَي ِ الفِتنةِ مَعَ الْمُتنازعين. فلمّا قُتِلَ مُحَمَّدٌ المَهْدِيُّ بنُ هِشامِ بنِ عبدِ الجبّارِ بنِ عبدِ الرحمنِ الناصرِ، في سادس شوالٍ من سَنَةِ ٣٩٩ (١/ ٦/ ١٠٠٩ م) بايَعَ البربرُ سلمانَ بالخِلافةِ فتلقّب « المُسْتَعينَ »، ولكنّه لم يَسْتَطعْ دُخولَ قُرْطُبَةَ إلا في ربيع الأوّلِ (وقيل في ربيع الثاني) من سَنَةِ ٤٠٠ (نحو تشرين الثاني- نوفمبر ١٠٠٩ م).

ثم إن سُليمانَ خَرَجَ بجموع أتباعهِ من البربرِ يجولُ في أقطارِ الأندلس للقضاء على خُصومه، فكان البربرُ الذين مَعَه يَخْرِبون ويقتُلون ويُدَمِّرون. وفي شوّالِ من سَنَةِ ٤٠٣ (ربيع ِ ١٠١٣ م) دخَلَ قرطبةَ ثانيةً فاتّخذ لقباً ثانياً هو «الظافرُ بجول الله ».

وكان مَعَ المُستعين رجلٌ من نسلِ الأدارسة يُقالُ له عَلِيٌّ بنُ حمّودٍ فولاَّه المُستعينُ على سَبْتَةَ وطنجة في العُدوةِ الإفريقية (المغرب). ولكنَّ عليَّ بنَ حمّودٍ كان يطمَحُ إلى ما فوق الولاية فثارَ على المُستعينِ ثمّ سارَ إلى الأندلس ودَخَلَ قُرطبةَ وقتل سُليانَ لِثَماني لَيَالِ (أو تسع ) بَقِينَ من المُحرَّم من سَنَةِ ٤٠٧ (١٧ أو ١٨/ ٦/ ١٠١٦ م).

٢- كانَ سُليانُ المُستعينُ أديباً فصيحاً وشاعراً مُكْثِراً له رسائلُ وقصائدُ في فنونِ
 كثيرة.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال سلمانُ المستعينُ في الفَخْر:

عَجَباً! يَهابُ اللَّيْثُ حَدَّ سِنانِي، وأهابُ لحظ فواتِرِ الأجفانِ(۱). وأقارِعُ الأهوالَ لا مُتَهَيِّباً منها سوى الإعراضِ والهِجْرانِ(۱). وتَمَلَّكَتْ نفسي ثَلاثٌ كالدُّمى زُهْرُ الوجوهِ نواعِمُ الأبدانِ(۱).

<sup>(</sup>١) السنان: حديدة جارحة في رأس الرمح. فواتر الأجفان(ناعسات العيون: من صفات الجال) كناية عن النساء الجميلات.

<sup>(</sup>٢) أنا أكافح جميع أهوال الحياة، ولكن أضعف (أعجز- بكسر الجيم) إذا أعرضت عنّي (هجرتني) النساء الجميلات.

<sup>(</sup>٣) ثلاث (ثلاث نساء). الدمية: الصورة الجميلة. أزهر: أبيض.

ككواكب الظلّاء لُحْنَ لِناظِرٍ من هذي الهلالُ ، وتلكَ بِنتُ المُشتري حُس حاكَمتُ فِيهنَّ السُلُوَّ إلى الصِبا فقه فأبَحْنَ مِنْ قلبي الحِمى وثَنَيْنَني في فأبَحْنَ مِنْ قلبي الحِمى وثَنَيْنَني في لا تَعْذِلوا مَلِكاً تَذَلَّلَ لِلْهَوى؛ ذُلُّ مسا ضَرَّ أنّي عبدُهُن صَبابةً وبنا أن لم أُطِعْ فيهن سُلطان الهوى كلَهَ

من فوقِ أغصانِ على كُثبان (١). حُسْناً، وهذي أُخْتُ غُصْنِ البان (٦). فقضى بسُلْطانِ على سُلْطانِ (٦). في عِزِّ مُلْكي كالأسيرِ العاني (١). في عِزِّ مُلْكي كالأسيرِ العاني (١). ذُلُّ الهوى عِزِّ ومُلْكُ تانِ. وبنو الزمانِ وهُنّ من عِبْداني! كَلَفاً بِهِنّ فلستُ من مَرْوان (٥)

٤- ★ ★ جذوة المقتبس ١٩ - ٢١ (الدار المصرية) ١٩ - ٢٢؛ بغية الملتمس ٢١ - ٢٢؛ المعجب ٤٢ - ٤٥؛ الحِلّة السيراء ٢: ٥ - ١١؛ البيان المغرب ٣: ٩١ وما بعد إلى ١٢٠ فوات الوفيات ١: ٣٢٠ - ٢٢٤؛ الذخيرة ١: ٣٥ - ٤٨ الخ؛ نفح الطيب ١: ٣٠٤ - ١٨٥ (١٢٣).

# أبو الحسن الكاتبُ المغربيّ

١- هُوَ أَبُو الحَسنِ (أَو الحَسنِ) محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ اسحاقَ، وُلِدَ في القَيْرُوانِ سَنَةَ
 ٣٣٤ هـ (٩٤٥ - ٩٤٦ م) في بَيْتِ رِئاسةٍ وكتابةٍ ووَجاهةٍ وشِعْرٍ. وكانتْ وفاتُه سَنَةَ
 ٤٠٨ هـ (١٠١٧ - ١٠١٨ م).

<sup>(</sup>۱) لحن (لجاعة الإناث الغائبات من «لاح» ظهر، بدا). الغصن كناية عن القوام المعشوق. الكثيب: الجانب المستدير من الرمل (كناية عن أوسط الجسم) - القمر (أو الكوكب) الأبيض المشرق فوق الغصن (القامة الممشوقة) فوق الكثيب (وسط الجسم الممتلىء) من أوصاف المرأة الجميلة.

<sup>(</sup>٢) المشتري: كوكب يدور حول الشمس. غصن البان: غصن مستقيم تشبّه به القامة الممشوقة الجميلة.

<sup>(</sup>٣) السلوّ: النسيان. الصبا: الشباب. بسلطان: بقوّة (بقوّة الشباب). على سلطان: ملك (خليفة). - جعلت الصبا حكمًا أستشيره في نهن أو الاستمرار في حبّهن، فحكم الصبا عليّ (وأنا سلطان، ملك، خليفة) بأن أستمر في حبّهن.

<sup>(</sup>٤) أباح الشيء: مكن منه جميع الناس. الحمى: ما تجب حمايته من مسكن أو شرف الخ. ثناه: ردّه. العاني: الذليل (وتستعمل عادة للأسير). – هؤلاء النسوة الثلاث استولين على قلبي (إرادتي) وجملني (وأنا ملك في أوج القوّة) أسيراً ذليلاً لهنّ.

<sup>(</sup>٥) كلفا بهنّ: محبًّا لهنّ شديد التعلّق بهنّ. لست من مروان: لست من بني مروان... (!).

٢- كان أبو الحسنِ الكاتبُ المغربيُّ حَسنَ الشعرِ في الوصفِ والمَدْح والغَزَل مَعَ التصنيع أحياناً.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال أبو الحسن الكاتبُ المغربيُّ يَصِفَ المَوْجَ:

إِنْظُرْ إِلَى البحرِ وأمواجه فَقَدْ علاها زَبَدُ مُتَّسِقْ؛ تَخالُها العينُ إِذَا أَقْبلت خَيْلاً بَدَتْ فِي حَلْبةٍ تَسْتَبِقْ، حُمْراً ودُهْاً؛ فإذا ما دَنَت من شاطى؛ البحر عَلاها بَلَقْ(۱).

- وقال يَمْدَحُ محمّد بنَ أبي العَرَبِ (ت ٣٩٦ هـ). وكان ابنُ أبي العربِ والياً على إفريقيَةَ (تونس) مُنْذُ سَنَةِ (٣٨٢ هـ):

سأشكُرُ نُعاكَ التي انْبَسَطَتْ بِها يَدي ولِساني فهُو بالمَجْدِ يَنْطِقُ؛ وأُثْني لِما أُوْلَيْتَني مِنْ صَنيعة ومن مِنّة تغدو عليّ وتَطْرُقُ (٢). وكلّ امرى الله يُشْني عليك مُصَدَّقُ. وكلّ امرى الشيخ عليك مُصَدَّقُ.

#### - وقال في الغزل:

أَبَرْقٌ سَرى أَمْ وَجْهُ لِيلَى تَبَلّجا لَئِنْ بَيَّنَتْ بالبَيْنِ وَجْداً لقلبهِ فل صَدَّعَتَ إلا حَشاً مُتَصَدِّعاً تُريكَ الشَقيقَ الغَضَّ منها مَحاجِراً

فَشَقَّ بأيْدي النُورِ أَقْمِصَةَ الدُجا(٣)؟ أثار جَوَى هِجْرانها مُتأجِّجا،(٤) ولا هَيَّجَتْ إلاّ فُوَاداً مُهَيَّجا. مُكَحَّلَةً منها، وخَدّاً مُضَرَّجا(٥).

<sup>(</sup>١) الأدهم: الأسود، البلق: البياض (إذا ركضت الخيل تراكم على جسمها عرق أبيض). واذا اقتربت الأمواج العالية من الشاطىء بدت بيضاء (لاختلاط مائها بالهواء).

<sup>(</sup>٢) تطرق: تطلع عليّ، تأتيني.

<sup>(</sup>٣) تبلَّج الصبح: أضاء.

<sup>(</sup>٤) البين: الفراق، البعاد. الوجد: شدّة الحبّ. الجوى: ألم الحبّ.

<sup>(</sup>٥) عيناها تشبهان شقائق النعمان (من حيث السعة لا من حيث اللون). ولكنهم مكحّلتان بسواد (يشبه البقع السوداء الموجودة على بتلات الشقائق الحمراء). مضرّج: أحمر (من التلطّخ بالدم).

وتحسَبُ نَوْرَ الأُقْحُوانِ إِذَا بِدَا - وَكُفُّ الْحِيَا يَجْلُوه - ثَغَراً مُفَلَّجًا (۱). كَانٌ دَنَانِيراً بِيهِ وَدَراهاً نُثِرْنَ عليها مُفْرَداً ومُزَوَّجًا. ٤- \* \* الأُغوذج (السنوسي) ١١٧ - ١٢١؛ الوافي بالوفيات ٢: ٢١٤ - ٢١٦.

## مريم الشلبية

١- هي الحاجّةُ مريمُ بنتُ أبي يعقوبَ الفصولي<sup>(١)</sup> أصلُها من شِلْبَ، ولكنها سكنتْ إشبيلية وكانت لها في إشبيلية شهرةٌ. وقد كانت تُعَلِّمُ النساء. وأسَنت مريمُ كثيراً وماتَت بعدَ سَنَةِ ٤٠٠ (١٠١٠م) بأمد.

٢- كانت مريمُ الشِلبيةُ أديبةً شاعرةً جَزْلَةَ الشِعرِ مشهورة؛ وفي تراكيبها شيء من الضَّعف.

#### ٣- مختارات من شعرها

- بعث ابنُ الْهَنَّدِ<sup>(۱)</sup> إلى مريم الشلبية بدنانيرَ وكتب إليها مَعَ هذه الدنانيرِ بأبياتٍ مطلَعُها: « ما لي بشكر الذي أوْلَيْتِ من قِبَلِ<sup>(۱</sup>ب) »، فكتبت إليه:

وقد بَدَرْتَ إلى فضلٍ ولم تُسَلِ<sup>(1)</sup>؟ من اللآلي وما أَوْلَيْتَ من قُبُلِ<sup>(۵)</sup>. بها على كلِّ أنثَى من حُلىً عُطُلِ<sup>(1)</sup>.

من ذا يُجاريكَ في قولٍ وفي عملٍ ما لي بشُكرِ الذي نظمتَ في عُنُقي حَلَيْتَني بحُلِي أَصْبَحْتُ زاهيةً

<sup>(</sup>١) ثغر مفلّج: فم أسنانه مفترق بعضها عن بعض. تريك (هي) الشقيق (مفعول به أول) محاجر (مفعول به ثان).

<sup>(</sup>٢) في « بغية الملتمس » الفصولي (بفتح الفاء والصاد) وفي غير بضم الفاء وفتح الصاد.

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب «المهدي » (وهو في الأغلب خطأ- راجع البيت الأخير).

<sup>(</sup>٢ ب) من قبل (بكسر وفتح): طاقة، تقدرة.

<sup>(</sup>٤) بدر: سبق. لم تسل: لم تسأل (بالبناء للمجهول).

<sup>(</sup>٥) من قبل (بضم فضم) من قبل (يبدو أنّ ابن المهنّد كان قد أحسن إليها مراراً قبل ذلك).

<sup>(</sup>٦) العطل (بضم فضمّ): العاطل (المرأة الجميلة جالاً طبيعيًّا فتستغني عن التربُّن بالحلي).

لِلهِ أَخلاقُك الغُرُّ التي سُقِيَتْ ماء الفُراتِ فرَقَّتْ رِقَّةَ الغَزَل. أَشْبَهْتَ في الشعرِ من غارَتْ بدائِعه وأَنْجَدَتْ وغَدَتْ من أحسنِ المَثَل (١١). من كان والدُه العَضْبَ المُهنَّدَ لم يَلِدْ من النَسْلِ غيرَ البِيض والأَسل (٢٠) - وقالت لمّا أَسَنَتْ وبَلَغْت سَبْعاً وسبعينَ سَنَةً:

وما يُرْتَجى من بنتِ سَبعينَ حِجّةً وسبع كنسج العَنكبوتِ اللهَلْهَلِ<sup>(٦)</sup> تَدِبُّ دبيبَ الطِفلِ تسعى إلى العصا وتمشي بها مَشْيَ الأسيرِ المُكَبَّلِ<sup>(١)</sup>

2- \* \* جذوة المقتبس ٣٨٨ (الدار المصرية) ٤١٢ – ٤١٣ (رقم ٩٨٦)؛ بغية الملتمس ٥٢٨ - ٥٢٨ (رقم ١٥٣٧)؛ نفح الطيب ٤: ٢٩١؛ الصلة ٥٦ – ٥٧ (رقم ١٥٣٧)؛ نفح الطيب ٤: ٢٩١٠ الأعلام للزركلي ٥: ٩٩ (٧: ٢١٠).

### القزّاز النحويّ القيروانيّ

١- هو أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي النحوي القيرواني المشهور بالقرار القيرواني مورد الله عمد القيرواني أورد في القيروان نحو سَنة ٣٢١ هـ (٩٣٢ م).

رَحَلَ القرَّازُ القَيْروانيَّ إلى المَشْرِقِ فَنَزَلَ فِي مِصْرَ وَدِخل فِي خدمة العزيز الفاطميّ (٣٦٥ - ٣٨٦ هـ) وألّف له كتابَ «الجامع» في اللغة. وحَجّ القرَّازُ القيروانيُّ ثمّ زارَ العِراق ولَقِيَ الحَسَنَ بنَ بِشْرِ الآمديَّ (ت ٣٧٠ هـ) صاحبَ كتابِ «المُوازنة بين أبي العِراق ولَقِيَ الحَسَنَ بنَ بِشْرِ الآمديَّ (ت ٣٧٠ هـ) صاحبَ كتابِ «المُوازنة بين أبي تمّ إنّه عادَ إلى القَيْروان وتَصدّرَ فيها للتعليم. وكانت وفاتُه في

<sup>(</sup>١) بدائعه: أبيات شعره البديعة. غارت: نزلت إلى الغور (بفتح الغين المعجمة: الأرض المنخفضة). أنجدت: صعدت إلى نجد (المكان المرتفع)- أشعاره اشتهرت في كلّ مكان.

<sup>(</sup>٢) العضب: السيف القاطع. المهند: السيف من صنع الهند. البيض: السيوف. الأسل: الرماح (يلد البيض والأسل: يلد الشجعان).

<sup>(</sup>٣) المهلهل: الرقيق (الضعيف).

<sup>(</sup>٤) المكبّل: المقيّد.

<sup>(</sup>٥) يرى المنجي الكعبي أن لقب القرّاز أضيف إلى اسم أبي عبد الله محمّد بن جعفر التميميّ، وأن هذا الرجل الرجل لا يعرف لا بالقرّاز ولا بابن القرّاز، ومع ذلك فقد ألّف المنجي الكعبي كتاباً عن هذا الرجل وسمّي الكتاب «القرّاز القيرواني » (راجع المصادر والمراجع) وراجع القرّاز القيرواني للمنجي الكعبي (ص ٨- ١٥).

القَيْروان سَنَةَ ٤١٢ هـ (١٠٢١ – ١٠٢٢ م).

٢- القرَّازُ النحويُّ القيروانيُّ شيخ القيروان في العربية، أي النحو (راجع نفح الطيب ٢: ١١٠) أديبٌ مشهورٌ ناثرٌ شاعرٌ مُجيدٌ مطبوعٌ مصنوعٌ (معجم الأدباء ١٨: ١٠٧)، وهُوَ أيضاً لغويٌّ نَحْويّ. والشعرُ الباقى لنا من القرّازِ القيروانيّ مقطّعاتٌ وُجدانيةٌ تمتازُ بالسَلاسة والسُهولة. ثمّ هو ناقدٌ أيضاً. وتصانيفُ القزّازِ القيرواني<sup>(١)</sup> كثيرةً: كتابُ الحروف- إعراب (القصيدة) الدُرَيْديّة وشرحها- كتاب المعترض-كتاب المفترق- ما يجوزُ للشاعر في الضرورة- الجامع في اللغة (وهو كتاب واسعٌ جدًّا في اللغة مرتب على حروف المعجم)- المُثَلِّث (المثلَّث أو المثلّثات لفظة ثلاثية ساكنة الوسط يأتي أوَّلُها مفتوحاً ومكسوراً ومضموماً ثمّ يختلف معنى هذه اللفظة باختلافِ حَرَكة أوّها)- كتاب فيه ذكرُ شيء من الحُلَى (الصِفات الجِسمية كاللون والقدّ وصفات الأعضاء وذكر العيوب الجسمية، وربًّا ذُكِرَ النَّسَبُ: نحو: رومَّى، إفرنجيّ، تُركيّ، بربريّ حينا تدلّ هذه الصفات على خصائص جسدية بارزة)- كتاب العَشِرات (ذكر القرّاز الألفاظ التي تبلغ معاني اللفظة الواحدة منها عَشْرةَ معانِ مختلفة أو تزيدُ على عشرة)- كتاب المِئات (وَعَدَ القرَّاز بتأليفه، ولا نعلم إذا كان قد ألَّفه)- كتاب الظاء أو كتاب الضاد والظاء (الكلمات التي يستوي معناها إذا كُتبت مبدوءة بضادٍ أو بظاء!)- الكلات المشاكلة الصور- كتاب التعريض والتصريح (مجموع حكاياتٍ فيها تعريضٌ ظاهر من الأجوبة المفحمة)- شرح رسالة البلاغة (وهو كتاب كبير)- ما أُخِذَ على المتنبيّ من اللحن والخطأ- أبياتُ معانِ من شعر المتنبيّ-معاني الشعر- شرح رسالة الشيخ أبي جعفرِ العَدَويّ- أدبُ السلطان والتأدّب له.

.... أمّا بعدُ- جَعَلَ الله الشيخَ الرئيسَ أبا عبدِ اللهِ محمّدَ بنَ أبي العَرَبِ الكاتبَ، أطالَ اللهُ بقاءه وأدامَ عزَّه ونَعْهاءه-.... فقد اتّصل بي ما ذَكَرَهُ من كتابِ العَشَرات

۳- مختارات من آثاره

<sup>-</sup> من مقدّمة كتاب العشرات:

<sup>(</sup>١) راجع «القرّاز القيرواني للمنجي الكعبي، ص ٤٤ وما بعدها.

لأبي عمر وعمرو مُحمّد بن عبد الواحد المعروف بالزاهد فَرَغِبْتُ في ما رَغِبَ فيه ، ومِلْتُ إلى النَظَر في ما مالَ إليه رغبةً (في) أن أؤلُّف كتاباً في معناه أُؤدِّي به بعضَ ما يَلْزَمُني من حَقّه راجياً أن يَقَعَ في التأليفِ بموافقته. ورأيتُ أبا عمرو قد أخذَ في بابٍ من العلم مُتَّسِعِ (ثمّ هو) يَسْلُكُ طريقاً في التأليف غيرَ مُمْتَنع: يَجِدُ المؤلّفُ فيه من المِئاتِ ما وَجَدَهُ أبو عمر وِ من العَشَرات. ولستُ أُقْصِدُ به وجودَ ما ذَكَرْناه من المِئاتِ في أبواب ما صَنَّفَه من العَشَرات، غيرَ أنَّا لا نَدْري ما السببُ المانعُ من تكثيره، وما العائقُ القاصرُ عن يَسيره. فأرَدْنا أن نأتِي في أبوابهِ على حدِّ ما رَسَمَ في كتابهِ من المئات بأضعافِ ما جئنا به من العَشَرات. ثمّ عَلِمْنا مَعَ ذلك أنّا لو تَكَلّفناه وجِئنا به على ما ذَكَرْناه لَمَا كان غريباً في التأليف ولا مُسْتَظْرَفاً من التصنيف، إذ كان الكلامُ كلُّه لا يخرُجُ عن ثلاثةِ أقسامٍ: مَعانِ مُفْتَرِقاتٍ يُعَبَّرُ عنها بألفاظٍ مُختلفاتٍ، كقولِ أبي عمرو: « المَثْع مِشْيةٌ قبيحة ، والمنع السرَ طأن ، والمَتْع الطُول » وأشباه ذلك . . . . ومعان متَّفقاتِ يُعَبَّرُ عنها بألفاظِ مُتَّفقاتِ ، وهذا الباب قليلُ التأليفِ ، مِثْلُه غريبٌ ؛ فألَّفنا ما وَجَدْنا فيه من العَشَرات إلى ما يَزيدُ عليها وسَميّناه منها. وخَشِينا أن يُتَوَهَّمَ علينا تَقصيرٌ في ما ضَمِنّاه من المِئاتِ في ما أتى به أبو عمرو من العَشَرات، فقدّمنا أمامَ ما قَصَدْناه باباً نَدلٌ به على القُدرة على ما ضَمِنّاه مُبَوَّباً على بابِ من كتاب أبي عمروٍ موجود لِيُعْلَمَ قَدْرُ الزِيادة عليه ويُوجَدَ ما ضَمِنّاهُ فيه. فمن قول أبي عمرو: « المَثْع مِشْية قبيحة ، والوَدْع المقبرة ، والمنع السرَطان ، والسَطْع الأخذ ، والكَبْع النَقْد ، والقلع الكِنف، والمَتْع الطول، والسَلْع الشقّ، والقَنْع أن يطأطيء (الإنسانُ) رأسه، والوقع الطريق في الجبل ». فهذه عَشْرَةٌ أبي عمرو.

وقُلنا موصولاً بذلك: والنَخْع قتل النفس أَسَفاً، والبَدْع اختراعُ الشيء، والبطع القطع، والبكع استقبال الرجلِ (رجلاً) بما يكره، والبلع كثير الصمت، والبصع ضِيق مخرج الماء، والبضع قطع اللحم.... الخ. »

<sup>-</sup> من مقدّمة كتاب « ضرائر الشعر »:

هذا كتابٌ أذكُرُ فيه- إنْ شاء الله- ما يجوزُ للشاعرِ عندَ الضَرورة مِنَ الزِيادة

والنُقصان و (من) الاتساع في سائر المعاني من التقديم والتأخير والقَلْب والإبدال وما يتصلُ بذلك من الحُجَج عليه وتَبينَ ما يَمُرُّ من معانيه فأرده إلى أُصوله وأقيسه على نظائره. وهو بابٌ من العلم لا يَسَعُ الشاعر جهلُه ولا (هو) يستغني عن مَعْرفته ليكونَ له حُجّةٌ لِمَا يَقَعُ في شِعرِه ممّا يُضْطَرُ إليه من آستقامة قافية أو وَزْنِ بيتٍ أو ليكونَ له حُجّةٌ لِمَا يَقعُ في شِعرِه ممّا يُضْطَرُ الله من آستقامة قافية أو وَزْنِ بيتٍ أو اصلاح إعراب. وذلك أن كثيراً مِمنْ يطلُبُ الأدبَ- وأخذَ نفسَه بدراسة الكتب- إذا مر به بيتٌ لشاعرٍ من أهل عصرِه أو لطالبٍ من نُظرائه فيه تقديمٌ أو تأخير أو إيادة أو نُقصان أو تغييرُ حركة عمّا حَفِظَ من الأصول المؤلَّفة له في الكتب أَخَذَ في التَشْنيع عليه والطعن على علمه....

- قال القرّاز القيرواني في الغزل والنسيب:

إذا كان حَظّي منكَ لحظةَ ناظرٍ على رِقْبَةٍ لا أَسْتَديمُ لَهَا لَحْظا، رَضِيتُ بها في مُدّةِ الدهرِ مَرّةً؛ وأعْظِمْ بِها من حُسْنِ وَجْهِكَ لي حَظّا.

ولو نَظَرَ بعين الحقّ لَعَلَمَ أَنَّ ذلك لا يخرُجُ إلا من وجُهين: إمّا أن يكونَ ذلك جائزاً لِعِلَلِ تَغَيِّبَتْ عنه ولم يبلُغ النهاية من علمها، وهو كذلك؛ (ثمّ) وَهْمُه الذي لَعَلّه، إنْ نُبِّهَ عليه أو أعاد (هو) نَظَرَهُ فيه رَجَعَ عنه إلى الصواب وتخطّاه إلى ما لا مَطْعَنَ فيه من الكلام، إذْ كان غيرَ مَعصوم من الخطأ ولا ممنوع من الزلل. فليس للناظر في الأصول - مَعَ تأخّرِه عن الإحاطة بسائر الفروع - الهُجومُ على ما لَعَلّه جَائزٌ عندَ المتقدّمين في العِلم (من) الناظرينَ بعينِ الحقّ.....

- وله في النسيب (الوافي بالوفيات ٢: ٣٠٥؛ معجم الادباء ١٠: ١٠٨): أحِينَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نورُ عَيْنِي وأنِّي لا أرى حتَّى أراكا، جَعَلْتَ مَغيبَ شَخْصِكَ عن عِيانِي يُغَيِّبُ كلَّ مخلوقِ سِواكا.

للاطلاع على طبعات كتب «القزاز القيرواني » ومراجع ترجمته راجع ص ٣٧٤ عرز بن خلف

١- هو مُحْرِزُ بنُ خلفِ بنِ رَزِينِ التَميمي ، يَتَّصِلُ نَسَبهُ بأي بكرِ الصِدِّيق. كان من أهلِ إفريقية (القُطر التُونِسي) ، ومَوْلِده فيها نحو سَنَةِ ٣٤٠ (٣٤٨ - ١٠٣٩ م) . ويبدو أنّه بدأ منذُ مطلَع حياتِه بتربية الصِبيان وتعليمهم أمورَ الدينِ ومكارمَ

الأخلاق. وقد لَقِيَهُ عبدُ الرحيمِ بنُ نصرِ التميمي البخاري<sup>(۱)</sup> وصَحِبَه. وكانتْ وفاةُ مُحْرِزِ بنِ خلفِ سَنَةَ ١٠٢٣ (١٠٢٣ - ١٠٢٣ م). ومدفّنُه معروفِ في المدرسة التي كان يُعلّم فيها في داخِل تُونِسَ الحاضرةِ.

٢- كان مُحْرِزُ بنُ خَلَفِ رَجُلاً صالحاً وواعظاً ذا تأثيرٍ وهَيْبةٍ في النفوس، كما كان وَرِعاً جليلاً وذا مَيْلٍ إلى التَصوُّف. له «حِرْزُ الأقسام» وَهِيَ قصيدةٌ صوفيّةٌ ذَكَرَ بروكلمن (الملحق ١: ٧٨٥) أنها تُنْسَبُ إليه. أما المقَّريُّ الجَدّ (ت ٧٥٩ هـ) فجاء في تائيته التي قال إنه تَمّم بها تائيّة ابنِ الفارض (نفح الطيب ٥: ٣٣٥): وفي حِرْزِ أقسام المُؤدّب مُحْرِزٍ وحزب أصيلِ الشاذليِّ وبُكرةِ...

وكذلك كان محرزُ بنُ خلفٍ أديباً ناثراً شاعراً له شعرٌ في الزَهد وفي الوصف. وشِعرهُ بارعٌ وأسلوبُه سهلٌ.

#### ۳- مختارات من آثاره

- قال مُحرِزُ بنُ خلفٍ يَصِفُ أطلالَ مدينة قَرْطاجَنّة (قرطاجةَ قُرْبَ تُونِسَ الحاضرة):

خَليليَّ، مُرَّا بالمدينةِ وأَسْمعا . مدينة قَرْطاجَنَّةٍ ثُمِّ وَدُّعا(٢) طُلُولاً بها تبكي لِفُقدانِ أهلِها، كما نَدَب الأطلال كِسرى وتُبَّعا(٣). وقولا لها: ما بالُ رَبْعِكِ دارساً؟ وما بالُ وفدٍ قد بَناكِ ووَدَّعا(٤)

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريًا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن اسحاق بن عمرو بن مزاحم بن غياث التميمي البخاري حافظ للحديث ومحدّث، أصله من مخارى ونزل مدّة في مصر، جاء إلى إفريقية وصحب محرز بن خلف وجال في المغرب ودخل الأندلس. مولده سنة ٣٨٢ ووفاته سنة ٤٧٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) اسمعا (تنبّها) إلى ما يمكن أن تحدّث به هذه المدينة عن سكّانها الذين انقرضوا.

<sup>(</sup>٣) « طلولا » منعول به من « ودّعا » في البيت السابق. كسرى (لقب ملوك الفرس) وتبّع (لقب ملوك اليمن). لا وجه لنصب « تبع » (وكسرى طبعاً) إلا إذا قلنا: « كما تندب الأطلال. (بالرفع: فاعل) كسرى وتبعا ».

<sup>(</sup>٤) الربع: المكان المأهول. دارس: قد امحت معالمه. الوفد: القوم يأتون ثمّ يرجعون.

وخلاّكِ- مِنْ بعدِ اجتاعٍ وغِبطَةٍ ومن بعدِ تَشْيِر تُصَفِّقُ فيك الريحُ من كلّ جانبٍ؛ وفَرَّقَ مِنْكَ مَ ثُمّ ذَكَرَ الطياطرَ (التياترو: المَسْرَحَ) الذي فيها فقال:

ومن بعدِ تَشْيِيدٍ خَلامً وبَلْفعا (١١)؛ وفَرَّقَ مِنْكَ الدهرُ ما قد تجمّعا!

ومِنْ بعدِه الرومانُ ، يا صاح ، قد بنى وألّف من بعد العريضة فرضها ، تراها كَمِثْلِ العِقْد في الجِيدِ نُظّمت ، فلمّا أَنتهى بُنْيانُهُم ثمّ أَوْصَلوا وفَرّقَه بين القصور جَداولاً فلم يُغْنِ عنهم ما بَنَوْهُ وشيّدوا فيا صاحبي، إن جُزتُها برُبوعها ، فيا صاحبي ، إن جُزتُها برُبوعها ، فكنْ تَسْمعا إلاّ الصَدى - بعد هاتف -

طَياطِرَها ثم القناة فأبدعا (٢)، وشد ببعض بعضها فتجمّعا (٣). فلا بعضها يعلوعلى البعض إصبعا (٤). فلا بعضه من زُلالِ الماء ما قد تَفَرّعا (٥)، وأفْرَطه حتّهى أعَمّ وأشبعا وما مُتّعوا في الدهرِ مَعْ مَنْ تمتّعا (١). خليليّ، إلاّ نادياني وسمّعا (٧)، مُجيباً لها، ثمّ الرياح الزُّعاز عا (٨)!

- وكتب إلى الأمير المُعرِّ الصِنهاجي<sup>(١)</sup> في التوصيةِ ببعض (بفَرْدٍ مِنْ) تلاميذه:

<sup>(</sup>١) خلاء (من السكان) وبلقعا (خالية من كلّ شيء).

<sup>(</sup>٧) يستعمل الرومان مفرداً (بمعنى الشعب الروماني). القناة: قناة لجر الماء. في عنوان الأريب (ص ٣٧) عدد من هذه الأبيات مخمس....

<sup>(</sup>٣) هذا البيت يصف المدرّج في المسرح. العريضة (الباحة المستوية في وسط المسرح للتمثيل؟). الفرضة (بالضمّ) من النهر: مشرب الماء منه. وجمعها فرض (بضم ففتح). والملموح من البيت التالي أن الشاعر يقصد المقاعد في المدرّج أو الصفوف المدرّجة نفسها.

<sup>(</sup>٤) تراها (أي صفوف المدرّجات التي هي دوائر حول المسرح) كأنّها عقد متعدّد الأساط وأنّه أي المسرح- عنق.

 <sup>(</sup>٥) الزلال: الماء العذب الصافي. تفرع الماء (أي كان مشتتاً في أماكن مختلفة فجيء به بوساطة هذه القناة مجموعاً إلى قرطاجة (كما يلفظها اهل تونس، اليوم).

<sup>(</sup>٦) وما متّعوا به...

 <sup>(</sup>٧) البيت غامض لسوء تركيبه. الملموح: يا صاحبي وخليلي، إذا مررتما بقرطاجة فنادياني وسمّعا (ارفعا الصوت عالياً).

<sup>(</sup>A) الهاتف: المنادى. الزعازع: الريح الشديدة.

<sup>(</sup>٩) المعزّ الصنهاجي بن باديس (٤٠٦- ٤٥٢ هـ).

بسم الله الرحمنِ الرحمِ . حَقّقَ الله الحقّ في قلوبِ العارفين (۱) من عباده ونقل المُذنبين إلى ما افْترضَ عليهم من طاعته . أنا رجلٌ عَرَفَ كثيرٌ من الناس آسْمِي ، وهذا من البلاء (۲) . وأنا أسألُ الله أن يَتَغَمّدني برحة منه وفضل . وربّا أتاني المُضْطَرُ يسألُ الحاجة : فإنْ تأخّرتُ خِفْتُ، وإن ساعدتُ فهذا أشدُ (۲) . وقد كتبتُ إليك في مسألة رجُلٍ من الطلبة طُولِبَ بدراهم ظُلْاً ، ولا شيء له (۱) . وحاملُ رُقْعتي يشرَحُ لك ما جرى . فعامِلْ فيه من لا بُدَّ من لقائِه ، واسْتَح مّن بنِعْمته وَجَدتَ نعمَ العيش (۱) . واحذرْ بطانة السوء فإنهم إنّا يريدون دراهمك . وشاورْ في أمرِكَ من يتقي الله : ومَن يتّق الله يجعَلْ له من أمره يُسْراً ، ومن يتّق الله يجعَلْ له مخرجا » . واسْتَعِنْ بالله ، فإنّه مَنْ يتوكّلْ على الله فهو حَسْبه (۱) . والسلام .

﴾ → ★ نفح الطيب ٣: ٦٣، ٥: ٣٣٥؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ١١٦ - ١١٩؛ بروكلمن، الملحق ١: ٧٨٥، ٢: ١٠٠٩؛ عنوان الأريب ٣٥ – ٣٧.

# المُسْتَظْهِر بالله المروانيّ

1- هو أبو المطرِّفِ عبدُ الرحمنِ بن هشامِ بنِ عبدِ الجبَّار بنِ عبدِ الرحمن الناصرِ، ولِدَ سَنَةَ ٣٩٦ هـ (١٠٠١م) وعاشَ في أيام ضعْف الخلافة الأندلسية ومِحْنة الفِتنة بين العرب والبربر على اقتسام مغانم الحُكم. قدّمَه العامّةُ عليهم ففاجاً بهم غَرناطة وقُرطُبْةَ وأزالَ دُوَيْلَةَ الطوائفِ التي كانت لبني حَمّودٍ في البلدين. فَنصَبه العامّة خليفةً في رَمَضانَ من سَنَةِ ٤١٤ (أواخر ١٠٢٣ وأوائل ١٠٢٤م) وعُمرُه يومَذاك ثلاثٌ وعِشرون سَنَة، فتلقّب المستظهرَ.

<sup>(</sup>١) العارف: الصوفي المتقدّم في طريق التصوّف. والعارف: المطّلع على بواطن الأمور.

<sup>(</sup>٢) هذا من البلاء (الشهرة التي تحمل الناس على أن يطلبوا من المشهور أموراً كثيرة تخرج عن نطاق قدرته).

<sup>(</sup>٣) إن تأخرت عن تلبية حاجته خفت أن يصيبه ضرر فأشعر بالتقصير، وإن حاولت مساعدته خفت أن أطلب من الحاكم ما لا يجوز طلبه.

<sup>(</sup>٤) لا شيء له (لا يملك المبلغ الذي طلب منه- لا وجه حقّ في طلب المبلغ منه).

<sup>(</sup>٥) فعامل فيه من إلخ (أي الله).

<sup>(</sup>٦) راجع القرآن الكريم في هذه الآيات الثلاث (٦٥: ٢- ٤، سورة الطلاق).

بدأ الله تظهرُ بتوزيع المناصب على الناسِ لمن يستحقها ولمن لا يستحقها، فلم يكنْ له ولا لهم هَيْبةٌ ولا حقيقةٌ من حقائق الحكم. ثمّ اتّفق أن جاء إليه رَجُلانِ من البربر فأكرمها (ربّا دفعاً لِشَرّها أو شرِّ قَوْمِها) فأساء العامّةُ الظنّ به وظنّوه يريدُ إعادة سُلطة البربر إلى قُرطبة فهجموا عليه وقتلوه في ٢٦ من ذي القعدة من سَنَة ١٤٤ نفسِها (١٠/ ٣/ ١٠٢٤م).

٢- جاء في « الذخيرة » (١: ٤٨) أنَّ عبد الرحن بن هشام (المستظهر) كان ذكياً أديباً اكتسب اختباراً من تقلُّبهِ في البلاد تُطاردُه المخاوفُ (ولكنه لم يستفد من هذا الاختبار فائدة تُذكرُ). وكان حَسنَ الكلام جيّد القريحةِ مليح البلاغة يتصرّف في الحَطابة بديهة ورويية (ارتجالاً واستعداداً) ويصوغ قطعاً من الشعر مستجادة. ويبدو أنه كان أيضاً كريم النفس عفيفاً لم يَشْرَبِ الخمر ولا واقع مُحرّماً. وبرع في العِتاب والعَزَلِ والوَصْف وفي الفَحْر أيضاً.

# ۳- مختارات من شعره

- خَطَبَ عبدُ الرحمن بنُ هِشامِ (المستظهرُ) حبيبةَ بنتَ سُليانَ المستعين (وكُنْيَتُها أُمُّ الحكم)، ولكن أمّها شنف (أو مشنف) وَعَدَتْهُ بها ثمّ أخْلفتْ. واعتذرتْ إليه بعُذْر غير مقبول، فقال (الذخيرة ١: ٥٦):

وجالبة عُندراً لِتَصْرِفَ رَغْبي، يُكَلِّفُها الأهلون رَدِّي سَفاها قَ، وماذا على أمِّ الحبيبة، إذ رأت تعلقتها من عبيد شمس غريرة لقد طال صَوْمُ الحُبِّ عنك، فما الذي

وتأبى المعالي أنْ تُجيزَ لها عُذرا. وهل حَسَنٌ بالشمس أن تمنعَ البدرا<sup>(۱)</sup>؟ جلالةَ قَدْري، أنْ أكونَ لها صِهراً؟ مُحَـدرَّرَةً من صِيدِ آبائها غُرَّا<sup>(۱)</sup>. يضُرُّك منه أن تكوني له فِطْرا؟

<sup>(</sup>۱) تمنع (مبنية للمعلوم): لا يليق بالشمس (المرأة الجميلة) أن تمنع (ترفض الزواج) بالبدر (بالرجل الجميل الكرم). تمنع (مبنية للمجهول): لا يجوز لأحد أن يمنع الشمس من الاقتران بالبدر.

<sup>(</sup>٢) عبد شمس: بنو أمية. محدّرة (ينحدر نسبها). الصيد (بالكسر جمع أصيد: الشريف). الغرّ جمع أغرّ: أبيض (ذو أصل ومكانة).

وإنّي الأستشفي بَرّي بِدارِكُمْ وأَلْصِتَ أَحِشَائِي بِبَرْدِ تُرابِهِ فَإِنْ تَصْرِفِي فَإِنْ تَصْرِفِي النّهَ العمّ، تَصْرِفِي وَإِنّي الأَرْجو أَنْ أُطَوِّقَ مَفْخَري وإنّي الطعّان إذا الخيال أقبلت وإنّي الأولى الناس من قومِها بها وعِنْدِي ما يُصيي الحليمة ثَيّباً وعِنْدِي ما يُصي الحليمة ثَيّباً وحُلْ قَلْمًا فَالًا وأَدابٌ وخُلْ قَلْمًا مُوطًا فَاللّهُ وآدابٌ وخُلْ قَلْمًا مُوطًا فَاللّهُ وآدابٌ وخُلْ قَلْمًا مُوطًا فَاللّهِ وَاللّهُ وآدابٌ وخُلْ قَلْمًا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّ

هُدوءًا، وأستسقي لساكِنها القَطْرا (١٠). لِأُطْفِيءَ من نار الأُسي بِكُمُ جرا. لِأُطْفِيءَ من نار الأُسي بِكُمُ جرا. وعَيْشِكِ - كُفأ مَد رَغْبَتَه سِترا (٢). بِملْكي لها، وهي التي عَظُمَت فَخْرا (٣). جرائدُها حتى تُرى جُونها شُقْرا (٤). وأنْبَهُم ذِكْرًا وأرفَعُهم قَلَ البِكْرا (٥): ويُنْسي الفتاة الخَوْد عُذْرَتَها البِكْرا (٥): ولفظ ، إذا ما شِئت ، أَسْمَعَكَ السِحرا (٢).

- وله في الغزل الخفيف (الذخيرة ١: ٥٧- ٥٨):

طال عُمْرُ الليالِ عِندي الوُدْ الليالِ عِندي الوُدْ الليالِ عِندي الوُدْ الليالِ عِندي العهد إذ بِتْ وِشاحِ وَأَجْتَمَعْنا في وِشاحِ وتَعانقنا كَغُصْنيْ وِشاحِ ونجومُ الليلِ تَحْكي

<sup>(</sup>١) الهدوء: الحين أو المدّة من الليل.

<sup>(</sup>٢) سترا: في ستر (طلباً للعيش في ستر؟).

<sup>(</sup>٣) الملك (بفتح الميم وكسرها وضمّها): حيازة الشيء ، الزواج .- أريد بزواجك أن أزيد إلى فخري فخراً ... جديداً .

<sup>(</sup>٤) الجريدة: الجهاعة من الخيل. حتّى ترى جونها (ذات اللون الأسود) شقرا (حراء) من الدم. (من خوض المعارك).

<sup>(</sup>٥) عندي صفات تجعل الحليمة (العاقلة) الثيّب (التي تزوّجت من قبل) تميل اليّ، وتجعل الفتاة البكر تنسى أنها عذراء عزبة (بفتح ففتح)...

<sup>(</sup>٦) الخلق الموطأ: الخلق الرضى (الحسن المعاشرة).

<sup>(</sup>٧) وقدّانا كقد (واحد): من أبصرنا متعانقين ظننا شخصاً واحداً.

<sup>(</sup>A) اللازورد: لون أزرق (هنا صفة لليل).

٤- ★ ★ الذخيرة ١: ٤٨ - ٥٩؛ الحلّة السيراء ٢: ١٢ - ١٧؛ المعجب ٣٥؛ نفح الطيب ١: ٥٤٠ لل علام للزركلي ٤: ١١٦ (٣: ٣٤١).

### خلف بن أحمد السعدى

١ - هو خَلَفُ بنُ أحمدَ السَعْدِيُّ، نِسبةً للسعديّين من إحدى قُرى المَهْديّة (تونس)،
 وُلِدَ سَنَةَ ٣١٨ هـ (٩٣٠ م). تأدَّبَ في إفريقية (القُطْر التونسي) ثم دَخَلَ مِصْرَ.
 وكانت وفاتُه في زَويلةِ المَهْدِيّة، سَنَةَ ٤١٤ هـ (١٠٢٣ - ١٠٢٤ م).

٢- لخَلَفِ بن أحمدَ السَعْدِيِّ شِعْرٌ جيّدٌ.

۳- مختارات من شعره

- قال خلف بن أحمد السعدى في النسيب:

هَـلِ الدهرُ يوماً بِلَيْـلى يجودْ وأيّامُنـا في اللّوى سَتَعُود! عُهودٌ تَقَضَّتْ وعيشٌ مضى؛ بنفسي ولِلَّــهِ تلــكَ العُهودْ. ألا قُلْ لِسُكّانِ وادي الغَضا: هنيئاً لكم في الجِنانِ الخُلودُ . أفيضوا عَلَيْنا مِنَ اللهِ فَيْضاً، فنَحَنُ عِطـاشٌ وأنْتم وُرودْ(١)

٤- ★ ★ الأنموذج (السنوسي) ٩٧- ٩٩؛ معجم الأدباء ١١: ٦٥- ٦٦.

# زيادة الله الطُبنيّ

١- هو أبو مُضر زِيادة اللهِ بن علي بن حسين الطبني ، نسبة إلى طُبْنة (في الجزائر)، التَميمي ، انتقل أهله إلى الأندلُس وسكنوا قُرطُبة .

وُلِدَ زِيادةُ الله في قُرطبةَ في الأغلب، في شَعبانَ من سَنَةِ ٣٣٦ (شباط-آذار = فبراير- مارس ٩٤٨م). وقد تَنقّلَ بينَ بَلاطاتِ الأندلس ثمّ انقطعَ إلى المنصور آبنِ أبي عامرٍ وأصبح ندياً له (نفح الطيب ٢: ٤٩٦). وكانت وفاتُه في عاشرِ ربيع الأوّل من سَنَةِ ٤١٥ (٢٢/ ٥/ ١٠٢٤ م).

٢- كان زِيادةُ الله الطُبنيُّ خفيفَ الروحِ سريع الخاطر بارعَ النُكتةِ ظريفاً حَسنَ
 ١٥) ورود: جم وارد (ساكن قرب الماء).

العِشرة. وكان عالماً باللغة والأدب والشعر شاعراً فصيح الألفاظ سهلَ التراكيب واضح المعاني. وأكثرُ شعرهِ الوصفُ والنسيب، وله مديح. وله كتابٌ اسمه «الحَمامُ» ألّفه للمنصورِ بنِ أبي عامرٍ.

### ۳- مختارات من شعره

- قال زِيادةُ الله الطُبنيُّ يَصِفَ الحَهَمَ ويذكُرُ حروبَ المنصورِ بنِ أبي عامرٍ: أَذْكُرَ القلب بالتصابي فحنا ساجعٌ في أراكةٍ قد أرنّا(۱). أخْضَلَب ث ريشَه السله بطَلُّ؛ ورأى الرَوْضَ مُونِقاً فتَعَنى(۱). غَرِدٌ بالسُرورِ فازتْ يَداهُ بِحَبيب عليه لا يَتَجَنّى (۱). غَرِدٌ بالسُرورِ فازتْ يَداهُ بِحَبيب عليه لا يَتَجَنّى (۱). بأبي عامرٍ رأى الدينُ في الكُفْ حرِ، على رُغْم أهلهِ، ما تَمَنّى (۱). مَلكُ لم يَزَلْ بركْضِ المَذاكي وجِهادِ العِدا مَشوقاً مُعَنّى (۱).

- وقال في النسيب والعِتاب:

راتِعاً منه في بساتينِ حُبي، حَسْبِيَ اللهُ، ثمّ حَسْبِي وحسي. حَسْبِي أَذَا كَانَ فَرْطُ حُبِّكَ ذَنيْ.

عَجَباً أَنْ يكونَ ساكنُ قلبي يجازي على الوفاء بِغَدْرٍ؛ جازِني كَيْفَ شِئْتَ، لا أَتْرُكِ الذَّنْ

- وقالَ يَصِفَ حَهامةً بِحُسنِ الصوت والبراعةِ في الغناء كأنّا - عُلَيَّةُ بِنْتُ زِريابٍ المُغنّى والعازفِ المشهور (٦) - تُعَلِّمها الألحانَ:

<sup>(</sup>١) أذكر (فعل ماض) القلب (مفعول به مقدّم)... ساجع (فاعل «أذكر »). - التصابي: فعل أفعال الصبا (الشباب) فحن (إليها): تمنّى أن يفعل مثلها (بعد أن تقدّمت به السنّ). الأراكة شجرة في الحجاز تؤخذ من أغصانها المساويك. أرنّ = رنّ: صاح (غرّد).

<sup>(</sup>٢) أخضلت: بلّلت. الطِلّ: المطر الخفيف. مونق: جميل يسرّ العين.

ر») يتجنّى: يتّهمه زوراً بالجنايات (الذنوب).

<sup>(</sup>٤) رأى الانتصار والغلبة.

<sup>(</sup>٥) ملك (هو المنصور بن أبي عامر).

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن علي بن نافع الملّقب زريابا

أَذْنَـــتُ إِلَىَّ صَبابـــاتِي مُغَرِّدَةٌ أَذْكَى الْجَوَى بَيْنَ أَضَلَاعِي تَرَنَّهُهَا كَانَّهُ مَكَانَّهُ مِنتُ زِرِيابِ تُعَلِّمُها. كَأَنَّها مَكَثَــتُ فِي عُشِّهـا زَمَنـاً عُلَيَّةٌ بنتُ زِرِيابِ تُعَلِّمُها. ٤- \* \* الصلة ١: ١٩٢ (رقم ٤٣٧)؛ جذوة المقتبس ٢٠٥ (الدار المصرية) ٢٢١ (رقم ٤٣٠)؛ انباه الرواة ٢: ١٨؛ المغرب ٢: ٩٣؛ نفح الطيب ٢: ٤٩٦؛ كتب وشخصيّات ٢٦ – ٢٠.

# صاعِدٌ البَغْداديّ

١- هُوَ أبو العَلاءِ صاعدُ بنُ الحسنِ بنِ عيسى الرَّبَعِيُ (١) المَوْصِلِيّ البَغْداديُّ الأندلسيّ الْلغَوِيّ، أصله من بلاد المَوْصِلِ. ولعلّ موْلِدَه فيها كان قُبيل ٣٤٠ هـ (٩٥١ م).

دَخَلَ صاعدُ بنُ الحسنِ بَغْدادَ وتلقّی فیها اللُّغة والأدب علی أبي سعیدِ السِيرافيّ (ت ٣٦٨ هـ) وأبي عليّ الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) وأبي سليانَ الخَطّابيّ.

وفي سَنَة ٣٨٠ (٩٩٠ م) جاء إلى الأندلس واتّصل بالمنصورِ بنِ أبي عامرٍ ، فأكْرَمَهُ المنصورُ ثُمَّ اسْتَوْزَرَهُ (جعله كاتباً له). وبعدَ سقوط دولةِ العامريّين في تُرطُبةَ واسْتبدادِ مُجاهِدٍ العامِرِيِّ بدانِيَةَ (٤٠٨ هـ) انتقلَ صاعدٌ إلى دانية واتّصل بُجاهدٍ.

ولَّا زَادَ الاضطرابُ في الأندلس (ربّا حوالَيْ ٤١٢ هـ) انتقل صاعدٌ إلى جزيرة صِقِلّيَةَ حيثُ تُونُفِّيَ، سَنَةَ ٤١٧ (١٠٢٦م)، وقد أُسَنَّ.

٧- كانَ صاعدٌ البَغْدادِيُّ أديباً عالماً باللغة وكاتباً وشاعراً. غيرَ أنّ براعته في اللغة قد غَطّى عَلَيْها أنّه كان يَخْتَلِقُ الرواياتِ والتفاسيرَ في بعض الأحيان. وأما شعرهُ فكان عاديّياً إلا بَعْضَ ما فيه من اللَفَتاتِ. ولعلّ شُهْرتَه الحقيقيةَ تقومُ على أنه كان كاتباً. ويبدو أنّه كان يهمّ بالتاريخ وبالقصص.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أمّ الربيع وأمّ الربيعين: مدينة الموصل.

ولصاعد كُتُبُّ منها: كتابُ الفُصوص (نَحى فيه منحى القالي في «كتاب الأمالي » ولكنه كان فيه فليل الأمانة في الرواية) - كتاب الجَوّاس بن قعطل المَدْحِجي مَعَ آبنة عمّه عَفْراء - كتاب الهجفجف بن غيدقان اليَثْرِبي مَعَ الخِنَّوْت بنت محرمة بن أُنيف.

## ٣- مختارات من آثاره

- كتب صاعدٌ البَغْداديّ رسالةً إلى الوزير أبي جعفر الدّب يرجوه فيها أن يَشْفَعَ عند الخليفة سُليمانَ المستعينِ بالوزيرِ عبدِ اللهِ بنِ مسلمةَ، وكان سليمان قد نَكَبَ ابنَ مَسْلمة وسجنه مقيّداً (وكان صاعد لمّا دخل الأندلس قد اتّصل بابن مسلمة هذا):

.... لمّا جَمَعَ الله طوائِفَ الفضل عليك وأذْلُقَ بِكَ الأَلْسُنَ وأَرْهَفَ فيك الْخُواطر (١) ، ورَ فْرَفَ عليك طير الآمال ونُفِضَتْ إليك عَلائق الرجال (٢) لم أجد لابن مسلمة - حين عضه الثقاف (٦) وضاق به الجناق وانقطع به الرجاء وكبا به الدهر مُلْجاً غيرك. فعطفك على واله نبههه النحس من سِنَةِ السَعْد (١) وأَيْقَظَتْه الآفات من رقدة الغَفْلة .... فحنانك عليه وعليّ فيه ، واذْكُرْ تَعَلُّقَ الآمال به وتَعَلُّقَ أمله بِك ، وحاجة الرؤساء إلَيْهِ وحاجته إليك ....

- جيء يوماً إلى المنصورِ بنِ أبي عامرٍ بوردةٍ في غيرِ أيّامِها لم يَتِمَّ تَفَتُّحُها بعدُ، فقال فيها صاعدٌ مُرْتجلا (راجع، فوق، ص ٣١٢):

أتَنْكُ أباعام ، وردة يُذكِّرُكَ المِسْكُ أَنْفاسَها ؛ كَعَسَدْراءَ أَبْصَرَها مُبْصِرٌ فَغَطَّت بأكامِها راسَها (٥)!

<sup>(</sup>١) جعل الألسن تكثر الثناء عليك وجعل الخواطر تأتي بالمعاني الجّمة فيك (لكثرة فضائلك).

<sup>(</sup>٢) (فُتشت الصلات بين الرجال - نظر في أيهم أفضل).

<sup>(</sup>٣) الثقاف أداة تقوّم بها الرماح: يرّون بالقناة (القصبة) المعوجة على النار ثمّ يقوّمون اعوجاجها بالثقاف. عضّ به الثقاف: اشتدّ عليه الأمر.

 <sup>(</sup>٤) الواله: الحزين الخائف الذي كاد الحزن (أو الخوف) يذهب بعقله. السنة (بكسر السين): الاغفاء،
 النوم.

<sup>(</sup>٥) أكمام الوردة: الأوراق الخضر (الكأس) التي تتفتّح عن البتلات (الأوراق الملّونة).

- وطلب المنصورُ منه أن يُعارِضَ قصيدةَ أبي نواس : « أجارةَ بَيْتَيْنا ، أبوكِ غَيورُ ». فاعتذرَ إجلالاً لأبي نواس وهَيْبَةً من ذلك فقال:

إنّي لَمُسْتَحْي عُصل لله كَ مِنَ آرْتجال القَوْلِ فيهِ: مَنْ لَيْسَ يُدرَك بالبَدية (١٠)!

- من عَجائبِ الاتّفاقِ أنّ صاعداً أهدى إلى المنصور بن أبي عامر ذاتَ يوم أيّلاً مُقيَّداً بحَبْلِ، وقد سمّاه «غرسيه »؛ يتفاءل بذلك أن يأسر المنصور بن أبي عامر عَدُوَّه غرسيه الأوّل بن شانجه مَلِكَ قشتالة، وقد كتب إلى المنصورِ بالأبيات التالية. وكان ذلك في أحدِ أيام ربيع الأولِ من سنة ٣٨٥ = نَيْسان - أبريل ٩٩٥ م:

مُشرَّد ومُعِزَّ كــل مُذَلَّــل، مُشرَّد ومُعِزَّ كــل مُذَلَّــل، وتَعُمُّ بالإحسانِ كلَّ مُؤمِّل (٢) مُ مُثَّم البلاد مَعَ المُرادِ المُبْقِل (٣) وأشدَّ وَقْعَك في الضلال المُشْعَل! من ظُفْرِ أيامي مُمَنِّعَ مَعْقِلي من ظُفْرِ أيامي مُمَنِّعَ مَعْقِلي في نِعْمَةِ، أهْدي إليك بأيّل (٤).

يا حِرْزَ كلِّ مُخَوَّفِ وأمانَ كلِّ جَدْواكَ إِن تَخْصُصْ به فلأهله؛ كالغَيْثِ طَبَّق فاسْتوى في وَبْله الله عَوْنُك، ما أبرَّكَ بالهُدى مَوْلايَ- مُؤنِسَ غُربتي، متخطّفي عَبْدٌ، نَشَلْتَ بِضِبْعِه وغَرَسْتَه سَمَّيْتُه غَرْسِيّة وبَعَثْته عَرْسِيّة وبَعَثْته عَرْسِيّة وبَعَثْته

فاتّفق أنْ غرسيه هذا جِيء بهِ، في ذلك اليوم عينهِ، أسيراً إلى المنصور. ع جنوة المقتبس ٢٢٣ - ٢٢٧ (الدار المرية) ٣٤٠ (رقم ٥٠٩)؛ بغية الملتمس ٣٠٦ - ٣١١

<sup>(</sup>١) الرويّة: التفكير والتأمل. المديه: القول ارتجالاً.

<sup>(</sup>٢) الجدوى (يبدو من القاموس أن اللفظة مذكّرة): المطر العام؛ العطيّة، الكرم.

<sup>(</sup>٣) الغيث: المطر. الوبل والوابل: المطر الكثير. شعث البلاد: البلاد المغبرة (لقلة سقوط المطر فيها). المراد: المقصود (الذي يقصده الناس لرعي أنعامهم فيه، لكثرة نباته ولخصبه). المبقل: الذي يكثر فيه البقل (النبات).

<sup>(</sup>٤) الضبع: جانب البدن. نشلت بضبعه = أخذت بضبعه، أعنته، ساعدته، أنهضته من كبوته، أنقذته من مشكلة. الأيّل: نوع من الوعول (يشبه المعزى الجبلية!!).

(رقم ۸۵۲)؛ معجم الأدباء ۲۱: ۲۸۱- ۲۸۸؛ الذخيرة ٤: ٨ - ٥٦؛ انباه الرواة ٢: ٨٥- ٥٠؛ وفيات الأعيان ٢: ٨٥٨ - ٤٨٩؛ بغية الوعاة ٢٦٧ - ٢٦٨؛ شدرات الذهب ٣: ٢٠٥- ٢٠٧؛ نفح الطيب ٣: ٥٥- ٨٤، ٩٥- ٩٨؛ بروكلمن، الملحق ١: ٢٤٥؛ الأعلام للزركلي ٣: ٢٧١).

# أحمد بن برد الأكبر

١- هو أبو حفص أحمدُ بنُ محمدِ بنِ بردٍ من أهلِ قرطبةَ. وُلِدَ بُعيدَ ٣٣٨ هـ (٩٤٧ م). كان وزيراً ورئيساً مُقدّماً في أيام المنصور بن أبي عامرٍ (٣٩٢ هـ) ووَلَدَيْهِ من بعدهِ عبدِ الملكِ وعبدِ الرحمن. وكانت وفاتُه سنة ٤١٨ هـ (١٠٢٧ م).

٢- كان أحمدُ بنُ بردِ الأكبرُ كاتباً مُترسلاً ذا حظِّ وافرِ من البلاغة والأدب وشاعراً مُحسناً مُجيداً، متينَ السَبْكِ (في شعره ونثره) بديعَ الصِناعة حُلْوَ القولِ. نَظَمَ في الغزل والوصف، ولكن براعتَه كانت في الوصف.

۳- مختارات من آثاره

- قال أُحمدُ بنُ بردٍ الكاتبُ يَصِفُ طلوعَ الفَجْر:

تَنَبُّهُ فقد شقّ النهارُ مُغَلِّساً كَائِمَه عن نَوْره الْخَضِلِ النَّدي(١):

مداهنُ تِبْرِ فِي أَنامـــلِ فِضّــةٍ على أَذرعِ مخروطةٍ من زَبَرْجَدِ (٢)!

- وقال يَصِفُ ليلةً قَمْراءَ في جوِّها شيءٌ من الضَّبابِ الحفيف:

والجوُّ من عَبَقِ النسيمِ مُعَنْبَرُّ، والنَّجْمُ قد أغفى بغيرِ . نُعاس (٣).

<sup>(</sup>١) مغلّساً (أي لا يزال الغلس، أي سواد الليل، يخالط نوره). الكمائم جمع كمامة وهي (هنا) الكأس أي الأوراق الخضر التي تكون غلافاً للزهرة (قبل أن تتفتّح الزهرة). النور (بالفتح): الزهر الأبيض. الخضل: المبتّل بالماء من ندى الليل. والندي: الذي تجمّع عليه الندى.

<sup>(</sup>٢) هذه الأنوار (الأزهار البيض) مداهن (أوعية صغيرة) من تبر (ذهب، لأن قلب الزهرة يكون عادة أصفر اللون) في أنامل (أصابع، أي بتلات الزهرة: أوراق الزهر التي تكون عادة ملوّنة) فضه (بيضاء اللون) على أذرع (سوق جمع ساق، أي غصن) مخروطة (مصنوعة بنسبة واحدة) من زبرجد (حجارة كرية خضراء اللون).

 <sup>(</sup>٣) العبق: انتشار الرائحة الطيّبة. معنبر: يشبه العنبر (أسمر اللون). والنجم قد أغفى بغير نعاس: أجبر
نفسه على النوم من غير حاجة به إلى النوم (فهو من أجل ذلك يفتح عينيه ويغمضها - كناية عن تلألؤ
النجوم).

والبدرُ كالمرآةِ غَيَّرَ صَقْلَها عَبَثُ الغواني فيه بالأنفاس (١٠)! - من إنشاء ابنِ بردٍ الأكبر

كان عبدُ الرحمن بنُ أبي عامرِ حاجباً لأميرِ المؤمنين هشامِ المؤيّدِ بنِ الحَكَمِ في ولايتهِ الأُولى (٣٦٦- ٣٩٩هـ) والمستبدّ بأمورِ دُولته. ثمّ طَمِعَ في أن يكونَ رسمُ الحُلافة أيضاً له فأجْبَرَ هشاماً المؤيّد على أن يجعَلَهُ وليّا للعَهْدِ. فاضُطّر هشام إلى القَبول. وقد كتب ابنُ بردِ الأكبرُ هذه الوثيقة في ربيع الأولِ من سَنَةِ ٣٩٨ (أواخر 100٧م):

هذا ما عَهِدَ به هِشَامٌ المؤيّدُ بالله أميرُ المؤمنين إلى الناسِ عامّةً، وعاهد الله عليه من نفسهِ خاصّةً... بعد أن أنْعَمَ النَظَرَ وأطالَ الاستخارة وأهمّه ما جَعَلَهُ اللهُ إليه من المنه الإمامة (٢)... واتقى حلولَ القدرِ عا لا يُصْرَفُ، وخَشِيَ إِنْ هَجَمَ محتومُ ذلك عليه ونزلَ مقدورُه به ولم يرفَعْ لهذهِ الأمّةِ عَلَماً تأوي إليه (٣) أن يلقى ربّه تباركَ وتعالى مفرّطاً ساهياً عن أداءِ الحق إليها. وتقصى عند ذلك مِنْ أحياءِ قُريش وغيرها (١) مَنْ يستحقُ أن يُسْنَدَ هذا الأمرُ إليه ويُعوَّلَ في القيام عليه، مِمّا يستوجبُهُ بدينهِ وأمانتِه وهَدْيهِ وصِيانته بعدَ آطّراح الهوى، والتحرّي للحق، والتزلُّف (٥) إلى الله جلّ جلاله عليه عبد وبعد أن قطع الأواصر وأسخط الأقارب (١) – فلم يَجِدْ أحداً هو أجدرُ عا يُرضيه – وبعد أن قطع الأواصر وأسخط الأقارب (٢) – فلم يَجِدْ أحداً هو أجدرُ

 <sup>(</sup>١) غير صقلها = جعل صفحتها غير صافية .- لأنّ النساء الجميلات يقرّبنها من وجوههن فتصل أنفاسهن إليها فينشأ على صفحتها شيء من بخار الماء!

<sup>(</sup>٢) أنعم النظر: دقّقه (نظر في تفاصيل الأشياء). في الأصل: أمعن. الاستخارة: طلب الخير (والتفكير في النظر النظرة بعده من امام عادل.

<sup>(</sup>٣) اتّقى: خاف. حلول القدر (مجيء الموت). بما لا يصرف: في حالً لا يمكن معها التفكير بأمره المحتوم والمقدور: الموت. علم: شيء بارز عال يهتدي الناس به، ملجاً، حصن. تأوى إليه الأمة: تلجاً إليه وتحتمي به في الشدائد.

<sup>(</sup>٤) تقصّى: بحث بحثاً دقيقاً. أحياء قريش: قبائل العرب وبيوتاتهم (في الأندلس) وغيرهم (من البربر ومن المولدين: المسلمين في الأندلس من أصل أسباني).

<sup>(</sup>٥) اطرّاح: ترك، إهمال. الهوى (ميل النفس إلى شيء- إلى أن يكون الخليفة المقبل عربياً أمويّاً). التحرّي: الطلب والتفتيش. الترلّف: التقرّب.

<sup>(</sup>٦) قطع الأواصر جمع آصرة: القرابة. أسخط: أغضب.

أن يُولِّيهُ عَهْدَهَ ويُفوضَ إليه الخِلافَة بعدَه، لِفَضْلِ نفسِه وكَرَم خِيمهِ (۱) وشرف مرتبته وعُلوِّ مَنْصِبِهِ، مَعَ تُقاهُ وعَفافِه ومعرفته وحَزْمهِ، من المأمون الغيب الناصح الجيب أي المُطرِّف عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر، وَفقه الله؛ إذ كان أميرُ المؤمنين أيده الله قد ابتلاه واختبره ونظر إليه واعتبره (۳) فرآه مُسارعاً في الخيرات سابقاً أيده الله قد ابتلاه واختبره أباه والمظفّر في الحَلَبات مُسْتَوْلِياً على الغايات جامعاً للمأثرات (۱). ومَنْ كان المنصور أباه والمظفّر أخاه، فلا غَرْو أن يبلُغ من سبيلِ البِرِّ مداه ويَحْوي من خِلالِ الخير ما حواه (٥)....

- \* \* يكن أن يحصل التباس في المصادر والمراجع بين أبي حفص أحمد بن برد الجدّ هذا وأبي حفص أحمد بن برد الحفيد (ت نحو 200 هـ راجع تحت). جذوة المقتبس ١١١ (الدار المصرية) ١١٩ (رقم ٢٩٩١)؛ بغية الملتمس ١٦١ (رقم ٣٨٧)؛ الذخيرة ١٣٠١ - ١٠٣٠ المطمح ٢٤ - ٢٥٠ المغرب ٢: ٢٠٠٠ - ٢٠١ الوافي بالوفيات ٦: ٢٣٦ البيان المغرب ٣: ٤٤٤ نفح الطيب ٢: ٤٢٤ - ٤٢٥ ، ٣: ٣٩٣ ، ٥٤٥ - ٢٥٥ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٧٩ ؛ الأعلام للزركلي ٢: ٩٩ (١٠٣).

# حسّان بْنُ مالكِ

١- هُوَ أَبُو عَبْدَةَ حَسَانُ بنُ مَالَكِ بنِ أَبِي عَبْدَةَ الأَنْدَلْسِيُّ من أَهْلِ بَيْتِ جَلَالَةٍ
 ووزارةٍ في قُرْطبةً؛ رَوى عن أَبِي بكرٍ الزُبيديِّ (ت ٣٧٩ هـ) وأَبِي عُثَانَ القرِّاز وأَبِي الله بن ذَكُوانَ القاضي (ت ٤١٣ هـ).

لًا جاء عبدُ الرحمنِ المستظهرُ بنُ هِشام إلى الخِلافة اسْتَوْزَرَ حسانَ بنَ مالكِ،

<sup>(</sup>١) الحيم: الطبيعة والأصل.

<sup>(</sup>٢) المأمون الغيب: الذي يحفظ عهدك ولو كنت غائباً عنه. الناصح الجيب: الذي لا يخونك في ما ائتمنته عليه (والأليق أن تقال في المرأة).

<sup>(</sup>٣) ابتلاه: اختبره. اعتبره: قدّره، نظر في جميع أحواله.

<sup>(</sup>٤) مسارعاً في عمل الخير، سابقاً (متقدّماً على غيره) في الحلبات (ميادين السباق) مستولياً على الغايات (يصل إلى الهدف قبل غيره من الخيل)- يشبّهه بالحصان الذي يسابق الخيل. المأثرة (بضمّ الثاء): الفعل الحميد الكريم.

<sup>(</sup>٥) لا غرو: لا عجب. البر: التقوى، طاعة الرجل لقومه وطلب المنفعة لهم ولو أضرّ ذلك به. الخلال: (هنا): الخصال: جمع خصلة (بفتح الخاء): العادة والطبيعة.

ولكنّ خلافة المستظهر لم تَطُلُ سوى شَهْرَيْنِ أو يزيدان مِنْ سَنَة ٤١٤ هـ (١٠٢٣- المارة المارة الفترة، فقضى قسماً من أيام الفتنة معتزلاً للحياة العامّة بعيداً عن العاصمة. ويبدو أنه عاد بعد ذلك إلى تُرطبة وحَسُنَتْ حالُه فيها.

وكانت وفاةً حَسانِ بنِ مالكِ في شوّالٍ من سَنَةِ ٤١٦ (١) وقَدْ أَسنَ كثيراً. ورثاه أبو عامر بنُ شُهيدٍ (ت ٤٢٦ هـ).

٢- كان حسّانُ بنُ مالكِ من جِلّة العلماء والأدباء فقيهاً وكاتباً مُترسّلاً وشاعراً وُجدانيّاً مُجيداً؛ ومن فنونِ شعرهِ الشكوى ووصف الطبيعة. وكان مصنّفاً له كتاب ربيعة وعقيل:

دخل<sup>(۲)</sup> حسّانُ بنُ أبي عبدةَ يوماً على المنصور بن أبي عامرٍ (ت ٣٩٢ هـ) وبينَ يديْهِ كتابُ أبي السَريّ<sup>(٣)</sup> وهو يُعْحَبُ به. فخَرَجَ (حسّان) من عندِه وعَمِلَ (مثل) هذا الكتابِ وفَرَغَ منه تأليفاً ونسخاً وتصويراً، وجاء به في مِثْلِ ذلك اليومِ من الجُمُعةِ الأخرى وأراه (للمنصور) فسُرَّ به ووصَلَه عليه.

### ٣- مختارات من شعره

- لمَا كَثُرَ الاستبدادُ مِنَ الخليفةِ المُسْتَظْهِرِ، كَتَبَ إليه حسانُ بنُ أَبِي عَبدةَ: إذا كان مِثْلَى لا يُجازى بصَبْرهِ، فَمَنْ ذا الذي بَعْدي يُجازى على الصبر؟

<sup>(</sup>۱) في جذوة المقتبس (ص ١٨٤ س) وبغية الملتمس (ص ٢٥٦) ومعجم الأدباء (٧: ٢٢١- ٢٢٢) وبغية الموعاة (ص ٢٣٨) أن حسان بن مالك توفّي قبل ٣٢٠ هـ، وهذا بلا ريب خطأ نقله بعضهم عن بعض من غير تفطّن إلى أن حساناً كان في أيام المنصور بن أبي عامر (ت ٣٩٢). والتصحيح من كتاب الصلة لابن بشكوال (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو السريّ سهل بن أبي غالب الخزرجي وضع كتاباً ذكر فيه أمر الجنّ وحكمتهم وأنسابهم وأشعارهم وزعم أنّه بايعهم للأمين بن هرون الرشيد وليّ العهد فقرّبه الرشيد وابنه الأمين وزبيدة أمّ الأمين. وأفاد منهم (مالاً كثيراً). وله أشعار حسان وضعها على الجنّ والشياطين والسعالى. و (قد) قال له الرشيد: إن كنت رأيت ما ذكرت، لقد رأيت عجباً. وإن كنت ما رأيته، لقد وضعت أدباً. (وفات الأعبان ٥: ٢٢١).

فكم مشهد حاربت فيه عَدُوَّكم أخوض إلى أعدائكم لُجَجَ الوغى وقد نام عنكم كلُّ مُسْتَبْطِنِ الحَشا فل بال هذا الأمرِ أصبحَ ضائعاً، - وقال في الشيب:

رأت طالعاً للشيب بين ذوائبي وقالت: أشَيْبٌ؟ قُلْتُ: صُبحُ تجاربي

- وقال يتشوّق إلى أهله:

سَقى بلداً أهلي به وأقاربي وهبّت عليهم بالعَشِيّ وبالضُحى تذكّرتُهُمْ والنأيُ قد حالَ دونَهم ومّا شَجاني هاتف فوق أيْكة فقلت أنّي نازح ولي صِبْيَة مِثلُ الفِراخ بقَفْرة ولي صِبْيَة مِثلُ الفِراخ بقَفْرة

وأمّلتُ في حَرْبي له رَاحةَ الدهر (١)! وأسْري إلَيْهِمْ حيث لا أحدٌ يَسْري (٢). وأسْري ألك المُسى نَوُّومٌ إلى الظُهْر (٣) وأنتَ – أمينَ اللهِ – تحكُمُ في الأمر (١)!

فباحت بأسرارِ الدموع السواكبِ. أنـارَ عـلى أعقـابِ لَيْـلِ نَوائبي.

غواد بأثقال الحيا وروائح (٥)، نواسم بَرْد والظِلل فوائح (١)! ولم أنْس، لكن أو قَدَ القلبَ لا فح (٢). ينوح ولم يعلَم بما هو نائح (٨). وأن الذي أهواه عَنِّيَ نازح (٩). مضى حاضِناها فاطحتها الطوائح (١٠).

<sup>(</sup>١) المشهد: المكان المشهود (الذي يكثر فيه الناس)، هنا: «المعركة الشديدة ». وأمّلت (لكم) راحة طول الدهر من عدوّك.

<sup>(</sup>٢) سرى: سار في الليل (في الأوقات العصيبة).

<sup>(</sup>٣) مستبطن الحشا: كبير البطن (وليست بهذا المعنى في القاموس).

<sup>(</sup>٤) «أمين الله جملة معترضة (للنداء) - وجملة «تحكم » خبر «أنت ». أو نقول: أمين (بالرفع) خبر «أنت ». وجملة «تحكم » نعت «أمين ».

<sup>(</sup>٥) الغادية: الغامة التي تأتي في الصباح. الرائحة: الغامة التي تأتي في المساء. بأثقال الحيا (المطر): بمطر ثقيل (كثير).

<sup>(</sup>٦) نواسم (؟) يقصد «نسم » (بفتح ففتح: مفردة): الريح الخفيفة. فوائح جمع فائحة (؟) متسعة.

<sup>(</sup>٧) الناّي: البعد. اللافح واللافحة (النار أوّ الربح) التي تلفح (تحرق) ما قابلها.

<sup>(</sup>٨) شجاني: حزنني، أحزنني. هاتف: رافع صوته. الأيكة: مجتمع من الشجر الملتّف.

<sup>(</sup>٩) اتّئد: تمهّل. نازح: بعيد (عن وطنه).

<sup>(</sup>١٠) أطّحتها الطوائح (؟). في القاموس « طحى »: ذهب في الأرض وهلك. (يقصد: نزلت بها الشدائد).

إذا عَصَفَتْ ريحٌ أقامتْ رؤوسَها فلم يَلْقَها إلا طُيورٌ بَوارح (١٠). فمَنْ لِصِغارِ بعد فَقْدِ أبيهم سوى سانح في الدهر ، لوعَن سانحُ (٢٠).

٤- \* \* جذوة المقتبس ١٨٣ - ١٨٤ (الدار المصرية) ١٩٦ (رقم ٣٨٠)؛ بغية الملتمس ٢٥- ٢٥٠ (رقم ١٦٣)؛ مطمح الأنفس ٢٦- ٢٧؛ الصلة ١٥٣، معجم الأدباء
 ٧: ٢٢١ - ٢٢١؛ بغية الوعاة ٢٣٨؛ نفح الطيب ١: ٣٦٦- ٤٣٧، ٣: ٧٤٥- ٤٤٥؛ الأعلام للزركلي ٢: ١٩٠ (١٧٧).

## ابراهيم بن غانم الكاتب

١- هو أبو إسماعيلَ إبراهيم بنُ غانم بنِ عبدونِ الكاتبُ المَغْربيّ، كان مولدُه نحوَ سَنَةِ ٩٠٥ (٩٧٠ - ٩٧١ م). وقدِ ٱنتقل إلى مِصْرَ فعاش فيها مُدّةً ثمّ عاد إلى القيروان حيثُ تُوُفّي سَنَةَ ٤٢١ (١٠٣٠ م).

٢- كان إبراهيم بنُ غانم الكاتبُ أديباً ناثراً وشاعراً كُتّابيَّ الشعر (يَغْلِبُ على شِعرِه أسلوبُ الكُتّابِ: صحيحُ المعاني والتراكيبِ قليلُ الرونق). وكان يُوجِزُ في المعاني ويَسْلُكُ في النظم على أسلوبٍ واحدٍ ويلجأ إلى الصناعة. وأبرزُ فنونه المدحُ والهجاء والمعاني الوُجْدانية في المواعظِ خاصةً. وكانتْ له مُشاركةٌ في الفلسفةِ والهندسة.

#### ۳- مختارات من شعره

- قالَ إبراهيم بن عانم الكاتب في البخيلِ والبُخل:

قُلْ للبخيلِ: وإنْ أَصْبَحْتَ ذا سَعَةٍ، لأنت بالبُخلِ في ضيقٍ وإقلالِ: لَتَأْسَفَنَّ عسلى تَرْكِ النَدى نَدَماً إذا تَخَلَّيْتَ من أهلٍ ومن مال (٣).

<sup>(</sup>١) إذا عصفت ريح (حدثت حركة) أقامت (رفعت).... طيور بوارح (جمع بارح): تمرّ عن يمينك إلى يسارك (وكان ذلك دليل الشوّم والحرمان).

<sup>(</sup>٢) السانح: الطائر الذي يمر من يسارك إلى يمينك (دليل الخير والبركة). في القاموس (١: ٢٣٠): « من لي بالسانح بعد البارح أي بالمبارك بعد الشؤم ».

<sup>(</sup>٣) الندى: الكرم. إذا تركت الكرم (الإحسان إلى الناس) الآن ثمّ اتّفق أن افتقرت (في المستقبل) وتخلّيت عن أهلك (بموتهم) وعن مالك (بالفقر) فإنّك لن تجد حينئذ أحداً من الناس حولك.

ومَنْ رأى في العُلى من مالِه عِوَضاً - وقال في حُسْن الصبر:

رُبّا كانتِ الخلائتُ وَ إِن ضا وَبَهونُ الأحداثُ عند مُعانِ ورجساءُ المَعْسورِ يُثْمِرُ فِي الأنه والصبورُ الداعي إلى الله مَحْ فتبوكّانُ عليه يَكْفِكَ، وآلْزَمْ حوقال يَصِفُ النيلَ فِي مِصْرَ:

والنيالُ بينَ الجانبَيْنِ كَأَنّا عأتيكَ في كَدَرِ الزواخرِ مَدُّهُ فكأن ضوء البدرِ في تَمْويجه وكأن نُورَ السُرْجِ من جَنَباتِه مِثْلَ الرياضِ مُفَتَّقاً أنوارُها

أفضى إلى خيرِ أعواضٍ وأبدال(١).

قت بخطب معدودة في الخطوب (٢). لفؤاد شهر وصدر رحيب (٣). خس يُسْراً تنالُب من قريب (١). جوب مُجاب مِن السميع المُجيب (٥). حُكْمَ ذي حِكْمة ورأي مُصيب.

صُبّت بصَفْحَتِه صَفيحة صَيْقَلِ (١٠). بِمُمْسَّكِ مَن مَائِه ومُصَنْدَلِ (٧٠). برقٌ يموج على سحاب مُسْبَلِ (٨٠). زُهْرُ الكواكب تحت ليلٍ أَلْيلِ (١٠) يبدو لعينِ مُشَبِّهِ ومُمَثِّل (١٠).

<sup>(</sup>١) إنَّ الذي ينفق ماله في سبيل العلا (الجد) يجد عوضاً منالمال وبديلاً منه (في مكانته عند الناس).

<sup>(</sup>٢) إذا ضاق خلق الإنسان أو طبعه أو صدره بمصيبة نزلت به ، فإنّ خليقته (أو طبيعته) تصبح حينئذ مصيبة دائمة عليه أكبر من المصائب التي تنزل به حيناً بعد حين.

<sup>(</sup>٣) معان (اسم فاعل من عانى: مختبر لأمور الحياة) ومعان (اسم مفعول من أعان) كان له فؤاد (قلب) شهم (شجاع) يعينه على تلقّى مصائب الدهر.

<sup>(</sup>٤) الأمل في النفس يساعد على احتال الأحداث. من قريب: بسهولة وسرعة.

<sup>(</sup>٥) السميع الجيب (هو الله).

<sup>(</sup>٦) سطح النيل هادىء أبيض لامع كأنه صفيحة (قطعة حديد: سيف) صيقل (حدّاد).

<sup>(</sup>٧) الزاخر: الممتلىء والمضطرب. المدّ: (هنا) الفيضان. حينا يمدّ (يفيض) نهر النيل وتصبح مياهه الزاخرة (الكثيرة المضطربة) مروجة بالكدر (بالأتربة) يصبح لها رائحة طيّبة كالمسك والصندل.

<sup>(</sup>٨) المسبل: المرخى، المدلّى.

<sup>(</sup>٩) زهر الكواكب: الكواكب التي تلمع. ليل أليل (شديد السواد).

<sup>(</sup>١٠) في هذه الحال يشبّه الشاعر سطّح نهر النيل ببستان تفتّقت (تفتّحت) أنواره (جمع نور بفتح النون: الزهر الأبيض).

والبدرُ يبخَلُ ثُمِّ يبذُلُ رَغْبةً أَنْ يستردَّ فَليْتَــه لَم يبـــنْكُلِ (١٠) . - \* \* الأغوذج ٢٢ - ٢٥؛ الوافي بالوفيات ٦: ٧٨ - ٢٩؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي . ١٢٧ - ١٢٨ .

# أبو عبد الله بن الكتّانيّ

١- هو أبو عبد الله محمّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الحسينِ المَدْحِجيُّ الأندلسيّ المعروفُ بابن الكتّانيّ، وُلِدَ بُعَيْدَ ٣٤٠ هـ (٩٥٢ م) وسكن قُرْطُبُةَ.

أَخذَ ابنُ الكَتّاني صِناعةَ الطِبّ عن عمّهِ أبي الوليدِ محمّدِ بنِ الحسينِ، وأَخذَ المَنْطِقَ وعلومَ الفلسفةِ والفلَك عن نَفَرٍ منهم أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ عَبْدونِ الجَبليّ الطبيبُ وعُمَرُ آبنُ يونسَ بنِ أحمد الحرّانيّ وأحمدُ بنُ حَفْصونِ الفيلسوفُ ومَسْلَمَةُ بنُ أحمدَ المَجْريطيّ (ت ٣٩٩هـ)؛ وأخذَ عنه ابنُ حَزم (ت ٤٥٦هـ).

اتصلَ أبو عبدِ الله بن الكتّانيّ بالمنصور بن أبي عامرٍ (ت ٣٩٢ هـ) وبابنهِ المُظَفَّرِ . (ت ٣٩٩ هـ) وبابنهِ المُظَفَّرِ . (ت ٣٩٩ هـ) وكان طبيباً لَهُما. ثمّ إنّه انتقلَ في أولِ الفِتْنة بينَ العَرَبِ والبربرِ في قُرطبةَ على الخِلافة، نحو ٤٠٠ هـ، إلى سَرَقُسْطَةَ. وكانتْ وفاتُه قريباً من سَنةِ ٤٢٠ هـ (١٠٢٩ م).

7- أبو عبد الله بنُ الكتّانيّ طبيبٌ ماهرٌ، وقد كانتْ له مُشاركةٌ في المَنْطِق وعلوم الفلسفة ومقدرةٌ في الأدب. ومَعَ أنّ شِعره عاديٌّ فيه جَفافُ شِعر العلماء، فإنّ أطّلاعه على الشِعر وأقوال الشُعراء كان واسعاً جِدّاً، كما نرى من كتابه «كتاب التشبيهات » من أشعار أهل الأندلس، وهو مختاراتٌ من الشِعر على الأغراض: السلاء والمطر، الربيع والزهر، الورد، الشراب وأوصاف الخمر، الشَعْر وسواده وشُقرته، العِناق والوداع، النيران، الخيل، السيوف، الخوف، الدواة والقلم

<sup>(</sup>١) والبدر يبخل (يستتر بالغيم) ثمّ يبذل (يظهر من خلال الغيم) رغبة أن يستره (أن يعود إلى استتاره وراء الغيوم)....

والصَحيفة، البُخل، هَجْوُ النساء، اللِحي، الشيب والهَرَم، وأشباه ذلك. وله أيضاً كتاب «محمّد وسُعدى » وغيره.

# ٣- مختارات من آثاره

- قال محمّدُ بن الحسن المَذْحِجيُّ الأندلسيُّ في الغزل والنسيب والخمر: ألا قد هَجَرْنا الهَجْرَ واتصلَ الوَصْلُ، وبانتْ ليالي البَيْنِ واَجتمع الشَمْلُ. فسُعْدى نديمي والمُدامةُ رِيقُها، ووَجْنَتُها روَضْي وتَقْبيلها النَقْل.

- وقال في النسيب:

وصِحْتُ: «واكبدَا! »حتّى مَضَتْ كَبِدي (١). بالبُعْدِ والشَجْو والأحزانِ والكَمَـــدِ (٢)؛ وقد وَضَعْتُ على قلبي يَدي بيدي: لا باركَ اللهُ في الغِربان والصرد (٣)!

نأيت عنكم بلا صبر ولا جَلد، أضحى الفراق رفيقاً لي يُواصِلُني وبالوجوه الستي تبدو فأنشدُها، إذا رأيت وجوه الطير قُلْت لها:

٤- كتاب التشبيهات (عني بتصحيحه محمد عبد المعين خان)، كمبردج (تعريف مجلة المجمع ١٩٦٦)؛ (تحقيق الدكتور احسان عبّاس)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٦م.

\* \* جذوة المقتبس ٤٥- ٤٦ (الدار المصرية) ٤٩-٥٠ (رقم ٣٥)؛ بغية الملتمس ٥٧ (رقم ٨٥))؛ التكملة ١١٨؛ المحمدون ٢١٠؛ المغرب ١: ٢٠٦؛ معجم الأدباء ١٨: ١٨٥- ١٨٥)؛ التكملة ١١٨؛ المحمدون ٢١٠؛ المغرب ١: ٢٠٦؛ الأعلام للزركلي ٦: ٣١٣- ١٨٥)، الأعلام للزركلي ٦: ٣١٣- ١٨٤).

## إسحاق بن إبراهيم

١- هو إسحاقُ بنُ إبراهيمَ المعروفُ بالمَغْربيّ الرافضيّ، يبدو أنّه كان من أهلِ القُطْر التونسيّ، قَتَله المُعِزُّ بنُ باديسَ، سَنَةَ ٤٢٥ (١٠٢٩ م). لأنّه كان سبّاباً (لأبي بكرٍ وعُمَرَ).

<sup>(</sup>١) . نأيت: بعدت، ابتعدت. الجلد: الاحتال (الصبر على البعد). حتى مضت كبدى: تقطعت.

<sup>(</sup>٢) الشجو: الحزن. الكمد: الألم من كتان الحزن.

<sup>(</sup>٣) الصرد (بضم ففتح): طائر كبير الرأس والمنقار (جمعه صردان بكسر الصاد) وكانوا يتشاءمون به كها يتشاءمون بالغراب.

٢- يبدو أن إسحاق بن إبراهيم كان شاعراً قديراً مُحْسِناً وناقداً، وكان يتعصب لابن هاني الأندلسي (ت ٣٦٢ هـ) إذ كان يجمع بينها الهوى للدولة الفاطمية وإن لم يَسْلُك طريقه في المبالغات المُسْتَهْجنة والألفاظِ التي تُقَعْقعُ. وله شيءٌ من الشعر الرائق.

#### ۳- مختارات من شعره

- لإسحاقَ بن إبراهيم قصيدةٌ في المدح منها (النائل: العطاء):

ثناؤكَ كالروضِ في نَشْرِهِ، وجودُك كالغَيْث في قَطْرهِ (۱). وما أنا مِمَّنْ يَبْتغي نائلاً بَدْحِك إذ جاء في شِعره (۲). ولكنْ لِساني إذا ما أرَدت (م) مديحاً خَطَرْتَ على ذِكْره. فخانتْ عدوَّك أيامُه ولاقلى الحوادث من دَهْره. ولا عاشَ يوماً به آمِناً ولا بَلَاسِغَ السُؤل في أمْره.

٤٠٠ ★ ★ الأغوذج ٤٥ - ٤٦؛ الوافي بالوفيات ٣٩٨ - ٤٠٠.

فيا يلي، مُوَّخَّرةً، طبعات كتب القزّاز النحوي القيرواني ومراجع ترجمته - الواردة سابقاً ص ٣٥٤ -:

- ٤- كتاب فيه ذكر شيء من الحلى (عني بحل الفاظه طاهر النعساني وأحمد قدري الكيلاني)
   (الناشر: مكتبة عنوان النجاح حماة)، صيدا (مطبعة العرفان) ١٣٤١ هـ = ١٩٢٢ م.
- صرائر الشاعر: ما يجوز للشاعر عند الضرورة (تحقيق محمّد زغلول سلام ومحمّد مصطفى هدّارة)، الاسكندرية (منشأة المعارف) ١٩٧٣ م.
  - كتاب العشرات في اللغة، صيدا ١٣٣٤ هـ.
- \* \* القرّاز القيرواني، تأليف المنجي الكعبي، تونس (الدار التونسية للنشر) ١٩٦٨م.
   الأغوذج ١٢٣- ١٢٨؛ إنباه الرواة ٣: ٨٤- ٨٨؛ المحمّدون من الشعراء ١٨٥- ١٨٦؛
   معجم الأدباء ١٨: ١٠٥- ١٠٩؛ الوافي بالوفيات ٢: ٣٠٤- ٢٠٥، وفيات الأعيان ٤: ٣٧٦- ٣٧٤؛
   بغية الوعاة ٢٩؛ بروكلمن، الملحق ١: ٣٣٥؛ الأعلام للزركلي ٣: ٢٩٩؛
   ٢٩٩).

<sup>(</sup>١) النشر: الرائحة الطيبة. القطر: سقوط المطر.

<sup>(</sup>٢) النائل: العطاء.

# الحُصْري صاحبُ زَهْرِ الآداب

1- هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري المعروف بالحُصْري (١) القيرواني، كان على شيء من الوجاهة في بلده وعلى كثير من العِلْم بالأدب، فكان شبّان القيروان يجتمعون عند ويأخذون عنه. ويبدو أنّه كان يتكسّب بالشعر أو يرتزق بتآليفه «حتى انثالت عليه الصلات من الجهات » (وفيات الأعيان ١: ٥٤). وكانت وفاته في المنصورية قُرْبَ القيروان سَنَةَ ١٤٣ هـ (١٠٢٢م) وقد جاوز أشده.

٢- قال ياقوتُ الحَمَويُّ: وكانَ (أبو إسحاق الحصري) شاعراً نَقَاداً عالماً بتنزيل الكلام وتفصيل النظام يُحِبُّ المُجانسة والمطابقة ويرغَبُ في الاستعارة، تَشَبُّهاً بأبي تمّام في أشعاره وتتبُّعاً لآثاره. وعندَه من الطبع ما لو أرسَلَه على سَجِيّتهِ لجَرَى جَرْيَ الماء ورقَّ رِقَةَ الهواء (معجم الأدباء «٢: ٩٥»).

والحُصْري هذا (٢) مُصَنِّفٌ تدُور كُتُبه على الأخبار الطريفة والأشعار اللطيفة. من كتبه: زهر الآداب وثمر الألباب (٣) - ذيل زهر الآداب (أو: جمع الجواهر في اللّم والنوادر) - كتاب النُورين (نور الظرف ونور الطرف) - المَصون والدر المكنون (المصون في سِر الهوى المكنون مجموع مقطّعات شعرية) - المُعَشَّرات (١٠).

٣- مختارات من آثاره

- قال أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن عليِّ الحُصْريُّ القيروانيُّ (معجم الأدباء ٢: ٩٣):

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ينسب الحصري إلى صنع الحصر وبيعها (اجتهاداً!). ويقول حسن حسني عبد الوّهاب (عجمل الأدب التونسي ١١٩) أن الحصري منسوب إلى قرية الحصر قرب القيروان.

<sup>(</sup>٢) هنالك مصادر ومراجع تخلط بين إبراهيم بن عليّ الحصري القيرواني صاحب كتاب «زهر الآداب » وعلي بن الغني الحصري القيرواني الضرير صاحب قصيدة «يا ليل الصبّ ». (وقد فعل بروكلمن مثل ذلك عند الكلام على أساء الكتب) فَلْيتفطّن الدارس إلى ذلك.

 <sup>(</sup>٣) ألّفه لأبي الفضل العباس بن سليان.

<sup>(</sup>٤) بروكلمن ١: ٣١٥.

يا هَلْ بَكَيْتَ كَا بَكَتْ فَا فَكَتْ هَتَفَدَّ وَالرُّبِي فَكَانَّهِا صَاغَتْ على فَكَانَّها صَاغِتْ على فَكَانَّها مَضَى فَكُرْنَنِي عَهْداً مضى فتصرّمـــتْ أيّامُهــا فتصرّمـــتْ أيّامُهــا حقال في النسيب:

وُرْقُ الحَامِّ فِي الغُصونِ<sup>(۱)</sup>؛ للقَطْر رافع في الغُون<sup>(۲)</sup>. شَجْوي شَجى تلك اللُحون<sup>(۳)</sup>! للأنس مُنْقَطِعَ القرين<sup>(٤)</sup> وكأنّها رَجْه عُ الجَفون<sup>(۵)</sup>.

إنّي أُحِبُّكَ حُبِّاً ليس يَبْلُغه هَمّي، ولا يَنْتَهي فَهْمي إلى صِفَتِهْ. أقصى نِهاية عِلْمي فيه مَعْرِفتي بالعجزِ مِنِّيَ عن إدراكِ معرفتهْ.

- الشعر المطبوع والشعر المصنوع (من كتاب زهر الآداب):

الشعرُ مطبوعٌ ومصنوعٌ. فالمطبوعُ الجيّدُ الطبعِ مقبولٌ في السَمْعِ قريبُ المِثال بعيدُ المَنال، أُنيقُ الدِيباجةِ رقيقُ الزُجاجة يدنو من فَهْمِ سامعهِ كَدُنُوه من وَهْمِ صانعه. والمصنوعُ مُثَقَّفُ الكُعوبِ معتدلُ الأُنبوب، يَطَّرِدُ ماءُ البديعِ على جَنباته ويجولُ رَوْنَقُ الحُسْن في صَفَحاته. وحَمْلُ الصانعِ شِعْرَه على الإكراه في التعميُّلِ بتَنْقيحِ المباني دونَ إصلاحِ المعاني يُعَنِّي آثارَ الصَنْعة ويُطفىء أنوارَ الصبغة!!، ويُحْرِجُه إلى فسادِ التعسيُّفِ وتُبْحِ التكلُّف. وإلقاءُ المطبوع بيده إلى قَبولِ ما يَبْعُثه هاجِسُه ويثقّفه!! وَساوِسُه من غيرِ إعهال النَظرِ وتدقيقِ الفِكرِ - يُخْرِجُه إلى حدِّ المُنتهْدَمِ الرثِّ وحيّزِ المَسْتَوْخَمِ الغَثَ. وأحْسَنُ ما أُجْرِيَ إليه وَعُوّلَ عليه هو التوسطُ بين الحالين والمنزلةِ بين المنزلتين مِنَ الطَبْعِ والصَنْعة.

<sup>(</sup>١) بكيت (بفتح التاء) للتجريد (اذ يخاطب الشاعر نفسه). الورقاء: الحامة. ورق (؟) الحائم: الحام (الرماديّ اللون؟) البرّي (ولعلّه أجمل صوتاً).

<sup>(</sup>٢) الجفون (كذا في الأصل)، ولعلها العيون. (رافعة العيون) تطلب من الله سقوط المطر.

<sup>(</sup>٣) الشجا (هنا) والشجو: الحزن والهمّ.

<sup>(</sup>٤) منقطع القرين (المثيل، الشبيه): عهد الشباب.

<sup>(</sup>٥) تصرّم: انقضى. رجع الجفون (كناية عن السرعة).

- و- زهر الآداب (على هامش العقد)، مصر ١٣٠٢ هـ؛ (نشره زكي مبارك)، القاهرة ١٣٠٤ هـ؛ (نشرة علي البجاوي)، القاهرة ١٩٢٥ م؛ (بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام محمد هارون)، القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشم)؛ (بتحقيق زكي مبارك ومحمد محمد الدين عبد الحميد)، بيروت (دار الجيل) الطبعة الرابعة ١٩٧٧ م...
- ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر القاهرة (المطبعة الرحمانية) بلا
   تاريخ؛ (حرره عبد العزيز البشري)، القاهرة ١٣٥٣ هـ.
- \* الأغوذج ١٧- ٢٠؛ بغية الملتمس ٢٠٩ (رقم ٥١٦)؛ معجم الأدباء ٢: ٩٤- ٩٩؛ وفيات الأعيان ١: ٥٥- ٥٥، ٣٩٤- ٣٩٥؛ الوافي بالوفيات ٦: ٦١- ٦٢؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٩٥- ٥٦٠؛ بروكلمن ١: ٣١٥- ٣١٥؛ الأعلام للزركلي ١: ٤٤ (٥٠)؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ١١٩- ١٢١.

# ابن درّاج القسطليّ

١- هو أبو عُمَرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ العاصي بنِ أحمدَ بنِ سليمانَ بنِ عيسى بن دَرّاجٍ ، أصلُ أهلهِ من بربر صِنْهاجة جاءوا إلى الأندلسِ في أيام الفَتْح ِ مَعَ طارقِ بنِ زيادٍ في الأغلب، ثمّ استقرّوا في قَسْطَلّةِ دَرّاجٍ التي هي عند جَيّانَ (شرقَ قرطبةً) فيما يبدو.

وُلِدَ ابنُ درّاجِ فِي الْمُحَرَّمِ من سَنة ٣٤٧ (آذار- مارس ٩٥٨ م) في جَيّانَ في الأغلب. ونحن لا نَعْرِفُ شيئاً يُذْكَرُ عن حَياتهِ الأولى قبلَ أن يَتَّصِلَ بالمنصور بن أبي عامرٍ، سنة ٣٨٢ هـ (٩٩٢ م)، ويصبحَ شاعرَهُ. ومن الثابت أنّ ابنَ درّاجٍ قد رافقَ المنصورَ بنَ أبي عامر في عددٍ من غَزَواتهِ.

ولّما تُوفِّيَ المنصورُ بنُ أبي عامرِ (٣٩٢ هـ= ١٠٠٢ م) خَلَفَهُ - في الحِجابة وفي الحَجْرِ على الخليفةِ هشام المُوتَّدِ - ابنُهُ عبدُ المَلِكِ فظلّ ابنُ درّاج يتمتّعُ بالحَظْوَةِ التي كانتْ له من قبلُ. ولكنْ لمّا تُوفِّيَ عبدُ الملك وخَلَفَهُ أخوه عبدُ الرحمن (٣٩٨ هـ) سَقَطَتْ مَنْزِلةُ ابنِ درّاجٍ في البَلاط العامِرِيِّ، فصبرَ ابنُ درّاجٍ على ذلك مُكْرَهاً.

ثمّ سَقُطتِ الدولةُ العامِرِيَّةُ التي كانت مستبدّةً بالخُلَفاء الأُمَويِّينَ في قرطبةَ وجاء سُلَيْهانُ المُسْتَعينُ إلى الخِلافة (٤٠٠ هـ) فمدحه ابن دَرّاجٍ، ولكنّ سليانَ لم يَحْفِلْ عمديحِ ابن درّاجٍ.

واتَّصلَ ابنُ درَّاجِ بالقاسمِ بن حَمّودِ (وزيرِ سليمانَ المستعينِ في قرطبةَ) ومدحه ولكنْ لم يَنَلْ منه شيئاً، فجازَ البحرَ إلى سَبْتَةَ (في المَعْرِبِ الأقصى) ومدح عليَّ بنَ حَمّودِ (أَخَا القاسمِ بن حمّود) فلم يَنَلْ منه شيئاً أيضاً.

عندَئذِ عاد ابنُ درّاجِ إلى الأندلسِ ومدح خَيْرانَ العامِريَّ صاحبَ المَرِيَّةِ (٤٠٧ هـ) فأثابَهُ خَيْرانُ ثواباً قليلاً. فجاء ابنُ درّاجِ إلى قرطبةَ (٤٠٧ هـ) ومدح الخليفة عبد الرحمنِ المُرْتَضى فلم يُثْبِهُ بشيء. وطال تطوّفُ ابنِ درّاجِ بين بَلاطاتِ العامريّين من غير أنْ يَحْصُلَ على فائدة.

وأخيراً ذهب إلى سَرَقُسْطَةَ ومدح المُنْدِرَ بنَ يحيى التَجِيبِيَّ (٤١٠- ٤١٤ هـ) فنالَ عنده حَظْوَةً فكَثُرَتْ مدائحُه في المنذر بن يحيى ثم في ابنه يحيى (٤١٤- ٤١٤ من ٤٢٥ هـ)؛ وأقْبَلَتِ الدُّنيا عليه واقْتَنى الأراضِيَ والضِياعَ. ويبدو أن شيئاً من الفُتورِ حَدَثَ بين ابنِ درّاج وبين يحيى فغادرَ ابنُ درّاج سرقسطةَ وجاء إلى دانِيةَ (سنة ٤١٩ هـ) ومدح أميرَها مُجاهداً العامريَّ.

لم تَطُلُ حياةُ ابنِ درّاجِ بعدَ ذلك فتُوُفِّيَ في دانِيَةَ في الأغلب، في النصفِ من جُادَى الثانيةِ من سَنَةِ ٢٦/ ٢٢/ ١٠٣٠ م).

٢- ابنُ درّاج القَسْطليُّ شاعرٌ فَحْلٌ مُكْثِرٌ مُطيلٌ وكاتبٌ مترسلٌ بارعٌ. وَهُوَ من جُمْلةِ الشعراء المُجيدين والعُلاءِ المتقدّمين. وشعره أعلى طبقة من نثره.

وأسلوبُ ابن درّاج مطبوعٌ على غِرارِ الشعرِ المَشْرقيِّ من شعرِ أولئك الذين يَتَكَلّفون الغَوْصَ على المعاني ويتأنّقون في الصِياغة كأبي تَمَّام والمتنبّي حتى سُمّي «متنبّيَ الغرب ». غيرَ أنّ في شعره - برُغْم ذلك كلّه - قَدْراً كبيراً من العُذوبة والسَلاسة، مَعَ شيءٍ من الغُموض أحياناً. وربّا رأيناه يُقلِّدُ أيضاً أبا نُواس وابنَ الروميّ وابنَ هاني الأندلسيّ وغيرَهم.

وشعرُه الذي وصلَ إلينا مُعْظَمُه مدائحُ ثُمّ بِضْعُ قصائدَ في الرثاء والتعزية تَبْلُغُ خَمْساً. ثمّ هنالك شيءٌ من الغزل والوصف للطبيعة وللحرب مَعَ أبيات من الحكمةِ متفرّقة في القصائد. وابن درّاج يُكثِرُ من وصف الأمجادِ ويُشيد بعظَمَةِ الإسلام

إشادةً بارزةً، ولا غَرْوَ فطبيعة الحروبِ التي كان العرب يَخوضونَها في الأندلسِ في ذلك الحين كانتْ تَقْتَضَى ذلك.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال ابنُ درّاج القسطليُّ عدح المنصورَ بن أبي عامر ، وكان المنصورُ قد أمره بأنْ يُعارِضَ قصيدةَ أبي نواس في مدح الخصيب بن عبد الحميد صاحب الخراج في مصر (أجارة بَيْتَيْنا أبوكِ غَيورُ) ، فقال ابنُ درّاج قصيدة منها:

ألَمْ تَعْلَمي أن الثَواء هو التَوَى تُخَوِّفُني طُولَ السِفارِ، وإنّه دعيني أردْ ماء المَفاورِ آجِناً وأخْتَلِسِ الأيّامَ خُلْسَةَ فاتك فأون خطيراتِ المَخاطرِ ضُمَّن في ولّا تدانت للوَداع ، وقد هَفا تُناشِدُني عهد المَودة والهَوى،

وأنَ بيوتَ العاجزينِ قُبُورُ (١). لِتَقْبيل كُفِّ العامريِّ سَفير (٢). إلى حيثُ ماءُ المَكْرُ ماتِ نَمير (٣)، إلى حيثُ لي من غَدْرِ هن خَفير (٤)، لِراكِبِها أنَّ الجزاء خَطير (٥). بصَبْرِيَ منها أنَّةُ وزَفير (٢) – وفي المَهْدِ مَبْغومُ النِداء صغير (٧)

<sup>(</sup>١) الثواء: المكث والبقاء (في مكان واحد). التوى: الهلاك.... والذين لا يبرحون بيوتهم عجزاً منهم عن الضرب في الأرض تكون بيوتهم قبوراً لهم.

<sup>(</sup>٢) طول السفار: بعد السفر وطول مدّته. سفير: وسيلة إلى تقبيل كف المنصور بن أبي عامر (لنيل نداه وعطاياه).

<sup>(</sup>٣) ورد الماء: شربه. المفازة: البيداء التي يخشى فيها الهلاك وسمّيت مفازة للتفاؤل بأن الذي يسلكها يرجى له أن ينجو- يفوز ويخرج- منها. غير: صاف، عذب. - اتركيني أشق (مجزومة: من الشقاء) واتعب حتّى أصل إلى المكان الذي فيه راحة وكرم.

<sup>(</sup>٤) واتركيني أغافل الأيّام بجرأة وعزم لأنجو منها إلى حيث آمن على نفسي منها.

<sup>(</sup>٥) ركوب المخاطر العظيمة يضمن للإنسان ثواباً عظياً.

 <sup>(</sup>٦) هفا: أسرع، ذهب. الزفرة: تنفس طويل يصعده الإنسان من هم أو أسف - أنينها وزفرتها ذهبا بصبري.

<sup>(</sup>٧) المبغوم: الذي يشبه صوته البغام (صوت الظبي): طفل.

عَبِيٌّ بَرجوع الخِطاب، ولَفْظُهُ عَصَيْتُ شَفِيعَ النفس فيه وقادَني عَصَيْتُ شَفِيعَ النفس فيه وقادَني لَئِنْ وَدَّعـتْ مني غَيوراً فإنَّني أُسلِّطُ حَرَّ الهاجراتِ إذا سطا ولِلْموتِ في عـين الجَبان تَلَوُّنَ، وللْموتِ في عـين الجَبان تَلَوُّنَ، لاهد أَيْقَنَتْ أَنّ المُنى طَوْعَ هِمّتِ، وأيُّ فتَى للدينِ والمُلْكِ والنَدى مُجيرُ الهُدى والدينِ من كُلِّ مُلْحِدٍ، مُجيرُ الهُدى والدينِ من كُلِّ مُلْحِدٍ، تلاقَتْ عليه من تَميمٍ ويَعْرُبِ

بوقع أهواء النفوس خبير (١) - رَواحٌ لِتَدْآبِ السُرى وبُكور (٢). على عَزْمتي من شَجْوِها لَغَيور (٣). على حُرِّوجهي والأصيل هَجير (١)، وللذُعْرِ في سمع الجَريء صفير (٥). وأنّي بعَطْفِ العامريّ جَدير (١)! وتصديق ظنِّ الراغبين نَزور (٧)! وليس عليهِ للضَلال مُجير (٨) وليس عليهِ للضَلال مُجير (٨) شُموسٌ تَلالا في العُلا وبُدور (١)

<sup>(</sup>١) عييّ: عاجز. بمرجوع الخطاب: بتبيان الألفاظ (بالرد على الأسئلة). ولفظه بموقع أهواء النفوس خير: تأثير لفظه يصل إلى قلوب سامعيه.

<sup>(</sup>٢) الرواج: الرجوع في المساء، الذهاب مساء. التدآب: الدأب (بفتح الدال والهمزة)، المثابرة والاستمرار. السرى: السفر ليلاً.

<sup>(</sup>٣) إذا كانت امرأتي قد مانعت أنْ أسافر لأنّني غيور عليها، فأنا أيضاً غيور على أن أنفّذ ما أعزم عليه ولا أرجع عنه لئلا تشجى (يدخل على قلبها الحزن من ذلك).

<sup>(</sup>٤) حرّ الوجه: ما يبدو منه عادة (ما لا يستره الإنسان عادة - كما يفعل البدوي بالكوفية التي تستر جوانب وجهه فقط). الأصيل: منتصف الوقت بين الظهر وغياب الشمس. هجير: حرّ (بفتح الحاء). - وفي سبيل تنفيذ عزمي أعرّض وجهي للحر في نصف النهار حينا يكون الأصيل حرًّا لا يطاق.

<sup>(</sup>٥) في الديوان (ص ٢٩٩) وللموت في عيش، وهو خطأ مطبعي بلا ريب ولكن لم ينبّه عليه في باب الصواب والخطأ (ص ٦٣٦) - وحينا يكون للموت صور مختلفة في عين الجبان، وحينا يبلغ الخوف قدراً عظياً حتى تبدأ أذنا الجريء الشجاع تصفران من الخوف (تسمعان أصواتاً غير موجودة).

<sup>(</sup>٦) حينئذ أيقنت أنّني أستطيع أن أنال كلّ ما أعزم عليه. وهذا يجعلني أيضاً جديراً (مستحقًّا) بعطايا المنصور بن أبي عامر.

<sup>(</sup>٧) ليس هنالك رجل آخر غير المصور بن أبي عامر ننتظر منه الدفاع عن الدين وعن الملك وننتظر منه العطايا التي تحقّق آمال الطالبين مها تكن تلك الآمال كبيرة.

<sup>(</sup>٨) هو يجير (ينقذ، يحمى) الدين من الملحدين جميعاً، ولا يستطيع أحد أن يمنعه من القضاء على الضلال.

<sup>(</sup>٩) اجتمع في نسبه بنو تميم (دلالة على الكثرة والقوّة) ويعرب (دلالة على قدم المجد في أسلافه). ويعرب بن قحطان أيضاً أبو عرب اليمن (دلالة على عراقة المجد).

من الحِمْيرِيِّينَ الذين أَكُفُّهُمْ فَم بَـذَلَ الدهرُ الأَبِيُّ قِيادَه، فهم بَـذَلَ الدهرُ الأَبِيُّ قِيادَه، وهم ضَربوا الآفاق شَرْقاً ومَغْرِباً وهم نَصَروا حِزْبَ النُبُوَّةِ والهُـدى الا كلُّ مدح عن مَداكَ مُقَصِّرٌ، لقد حاطَ أعلامَ الهُدى بِكَ حائطٌ، مُقيمٌ على بذلِ الرَغائبِ واللَّهى، فعَرْمُــك بالنصرِ العزيزِ مُخَبِّرٌ، فعَرْمُــك بالنصرِ العزيزِ مُخَبِّرٌ،

وَحْشِيَّةَ اللفظِّ، هل يُودى قَتيلُكُمُ؟ إِنِّي أُراكِ بقتلِ النفسِ حاذِقَةً؟ ما لي وللبرقِ أَسْتَسْقيهِ من ظَمَاٍ؟ لولا الضُلوعُ لَطارَ القلبُ نَحْوَكُمُ.

سحائب تهمي بالندى وبُحور (۱) . وهم سكّنوا الأيّام وهي نفور (۲) ؛ بجَمْع يسير النصر حَيث يَسير؛ وليس لها في العالمين نصير. وكل رجا في سواك غُرور (۱). وقد ر فيك المكرمات قدير (۱). وفِكْرُكَ في أقصى البلاد يَسير (۱). وسَعْدُك بالفتح المُبين بَشير.

دَمي مُضاعٌ، وجاني ذاك عَيْناكِ (٧). قولي - فَدَيْتُكِ -: مَنْ بالقتلِ أَوْصاك! هيهاتِ، لا رِيَّ إلا من ثَناياك! ضعي - بعيشِك - فوق القلبِ يُمْناك.

<sup>(</sup>١) الحميريّين: عرب الجنوب (دلالة على جمع المجد من عرب الشمال ومن عرب الجنوب). تهمي: تهطل: تسقط بكثرة. الندى: الكرم.

<sup>(</sup>٢) إن الدهر الذي يأبي أن يطيع أحداً من الناس انقاد لهم طائعاً راضياً. والأيّام التي هي نفور (كثيرة النفرة والهرب والجفلة من الناس) هدأت على يدهم.

<sup>(</sup>٣) غرور: خديعة النفس، مطلب لا يتحقّق.

<sup>(</sup>٤) · الحائط: الحامي، المدافع. والمقصود بقوله: حائط وقدير «الله تعالى ».

<sup>(</sup>٥) هو في بلده مستقر يعطي الناس الرغائب (جمع رغيبة: الأمر المرغوب فيه) واللهى (جمع لهية - بفتح اللام أو بضمّها -: العطية الجزيلة، ألف دينار، أو ألف درهم)، بينا هو يفكر (ويدير) جميع أنحاء البلاد.

<sup>(</sup>٦) هذه الأبيات تقليد لمقطوعة للشريف الرضيّ (ت بغداد ٤٠٦ هـ): يا ظبية البان ترعى في خمائله لبُهْــك اليوم أن القلــب مرعــاك.

<sup>(</sup>٧) وحشيّة اللفظ: لفظها يشبه بغام (بضمّ الباء) بقر الوحش (الظباء). في الديوان (ص ٥٣٨): هل يودي (بنقطتين نحت الياء): يهلك، يموت. والأصوب أن نقرأ: هل يودى (بألف مقصورة): هل تدفع ديته (بكسر الدال وفتح الياء بلا تشديد)، يدلنا على ذلك تتّمة البيت: دمي مضاع.... جاني ذاك عيناك: عيناك سفكتا دمي ثمّ حالتا بيني وبين أن أطلب منك دية (لأنّني أحبّك).

أَصْلَيْتِ عَيْ لَوْعَ لَهُ الْهِجْرَانِ ظَالَمَ قَ

رُحْماك من لَوْعة الهجران رُحْماك (١)! حاشاكِ أَن تَجْمَعي حُسْنَ الصِفاتِ إلى قُبْحِ الصّنيع بِمَنْ يَهواكِ، حاشاك. إن كانَ واديكِ مَمْنوعاً فمَوْعِدُنا وادي الكَرى فَلَعَلَّى فيه ألقاكِ(٢)!

 وكتب ابنُ درّاج القسطلّي إلى مُنذر بن يحيى التُجيبي صاحب سَرَقُسْطَةَ (١٤٠٠ ٤١٤ هـ) رسالةً منها: (:الذخيرة ١: ٦٤):

حيّاكَ بتحيةِ المُلْكِ مَنْ أحيا بك دعوة الحق، وردّاك رداء الإعظام مَنْ (٣) أعلى بك لِواءَ الإسلام: مُجْرِي الأقدار بإعلاء قَدْرِكَ ومُصَرِّفُ الليلِ والنهار بإعزاز نَصْرِك، ومُظْهِرُ (٤) مَنْ أطاعَك على مَنْ عَصاك، ومُدَمِّرُ مَنْ عاداكَ بسُيوف مَنْ والاك. قد جَعَلَ الله أوّلَ أسمائك أوْلى بأعدائك وأقربَ اعتزائِك صَفْواً لأوليائك(٥)،؛ ثمُّ سَمَا بك حاجبُ الشمسِ نُوراً وأُنْساً لهذا الإنس(٦) ونَفْسَ حياةٍ لكلِّ

- وقال يمدحُ يحيى المظفّرَ بنَ المنذرِ التُجِيبيُّ (١٤ ٤ - ٤٢٠ هـ) صاحبَ سَرَقُسْطَةَ. وهذه القصيدة تَبْعُدُ عن التقليدِ:

نَسم الصَبا، أينَ ذاك النسمُ (٧)؟ أما في التَنَشُّقِ منها شَميم (^)؟

نجومُ الصِبا، أين تلك النجومْ؟ أما في التَخَيُّل منها ضِياء،

أصلاه: عرّضه لحر النار. اللوعة: حرقة في القلب، ألم من حبّ أو همّ. (1)

واديك: منزلك، المكان الذي تسكنينه. وادي الكرى: النوم - إذا كنت لا أستطيع أن أزورك في (4) أرضك (خوفاً من أهلك) فلعلَّى أراك في نومي (إذ ليس لأهلك سلطة على الرؤيا في النوم، ولا يستطيعون أن يمنعوها عني).

ردّاك: ألبسك. من: الذي (أي الله). (4)

مظهر: ناصر. (٤)

أوّل أسائك (المنذر: الذي يحمل خبر الشرّ). اعتزاؤك: انتاؤك، انتسابك: التجيبي (الجيب؟). (o)

الأنس (بضم الهمزة): الحديث المفرح و (بكسر الهمزة): الناس. (r)

نجوم (جمع نحم: أول ما ينبت من عشب الأرض). نجوم الصبا: أوائل الشباب. أين تلك النجوم: (نجوم (v)السلم) أين أيام شبابنا الأولى؟ أين ذاك النسيم: أين ذلك الهواء الذي كنا نتنشَّقه في أوطاننا؟

أليس في تخيل الإنسان لأيّام شبابه ضياء (رؤية) لذلك الشباب الذي مضى (شعور به)؟ أليس في (A) التنشّق (محاولة شمّ الريح من نحو الوطن) شعور بأن الإنسان قريب من وطنه أو موجود فيه؟

أن وغارت مياة إليها أهيم (١)، وغهدي إذ لا عَدولٌ يلوم؛ وعَهدي إذ لا عَدولٌ يلوم؛ ورَوْضي من السَّحْر دَلُّ رَخيم (٢)؛ كغَضِّ رياض علاها الهَشيم (٣). في شهوداً لنا وَهْيَ فينا خُصوم (١)! على حُكْمة يَقْتَضينا الغَريم (١)! على حُكْمة يَقْتَضينا الغَريم (١)! بأجْنِحَد قُ وهْوُ الظّموم (١)! بأجْنِحَد قُ وهْوُ الجَحيم (١)! بأجْنِحَد قَ وهْوُ الجَحيم (١)! بأجْنِحَد وَهُو الجَحيم (١)! وهو الجَحيم المُسْتِح وَهُو الجَحيم (١)! وصغير يُهاويه خَلْقٌ عَظيم (١)؛

لقد شط رَوْضُ إليه أحنُّ، لَيالِيَ إِذَ لا حبيب يَصُدُّ، وخَمْري مِنَ الدُّرِّ مِسْكُ مُذابُ، وغُصُنُ شباب علاه المشيب فيا عَجَباً لِصُروفِ الزمانِ فيا عَجَباً لِصُروفِ الزمانِ فكيفَ قضى حُكْمُ هذا القضاءِ فنحنُ ديونُ النوى، كلَّ يومِ فنحنُ ديونُ النوى، كلَّ يومِ جُسُومٌ تطبيرٍ لوِ النارُ تَصْلَى بِكُلِّ هَجيرٍ لوِ النارُ تَصْلَى وفي كُلِّ هجيرٍ لوِ النارُ تَصْلَى وفي كُلِّ هجر ح كما قيل خير خلْقٌ

<sup>(</sup>١) شط: ابتعد. غار الماء: ذهب في الأرض وضاع. هام: أحّب امرأة. هام بالمرأة: حَنّ (بفتح الحاء) اشتاق. أهيم إليه (ليست في القاموس): اشتاق إليه.

<sup>(</sup>٢) خري (الخمر التي أشربها وأسكر بها) من الدرّ (اللؤلؤ من الاسنان، أسنان المحبوب: من فمه). مسك مذاب: ريق المحبوب. في الديوان (ص ٢٧١): وروضي من السحر (بكسر السين)؛ وأرّج أنا القراءة: وروحي (بفتح الراء: الراحة والانتعاش) من السحر (بفتح السين: الصدر!). الدلّ: الدلال، الجرأة على الزوج بتغنّج. الرخيم: (الكلام) اللّين العذب.

<sup>(</sup>٣) ليس الشباب جميلاً مع الشيب أو مع الشعر الأبيض، كما أن الروض الناضر لا يكون جميلاً إذا كان فيه عشب يابس.

<sup>(</sup>٤) من العجيب أن أحداث الدهر سالمتنا (في الماضي) مع أنَّها (في الأصل والعادة) عدوَّ لنا. .

<sup>(</sup>٥) وكيف أُعاني القضاء على دهري (ووهبني سعادة)، مع أن القضاء في العادة ظلوم (يظلم: يسلب الناس ما هو حقّ لهم)؟

<sup>(</sup>٦) نحن البشر ديون للدهر في هذه الحياة. وفي كلّ يوم يطلب الغريم (صاحب الدين، أي الدهر) دينه تمن يريد: بالإفقار، بالمصائب، بالموت، الخ.

إنّ القلوب تتمنّى أمنيات عسيرة التحقيق ثمّ تحمل الأجسام على تحقيق هذه الأمنيات فتلقى الأجسام من جرّاء ذلك تعباً شديداً.

<sup>(</sup>A) يسعى الإنسان إلى أن يحقّق رغباته في أحوال قاسية: في هجير (حر نصف النهار) ولو أن هنالك شيئاً أشد حرَّا من النار (من الجحم: جهنّم) لكان هو ذلك الهجير.

<sup>(</sup>٩) وفي كلّ مجر عظيم يخوض فيه ذلك الإنسان الصغير. يهاويه ليست في القاموس. والأقرب أن يكون =

تَسير وقد أفْرَدَتْها النجوم(١١). كأنّا عليه نُجومُ الثُّرَيّا ليحيا الغريب به والمقيم. وفي اسم المظفّر فأل الحياة وتُخبرُنا عن نداهِ الغُيوم(٢). يُبَشِّرُنا بِسناهِ الصَباحُ ، هَلُمَّ إلى حيثُ يَغْنى العَديم (٣) ؛ وفي كل نادٍ مُنادٍ إليك: هلم إلى حيث تُوسى الكُلوم(١). هَلُمَّ إلى حيثُ تُنْسى الرَزايا، يَدِينُ الكريمُ بها واللئيم (٥). عُلاً أَعْرَقَتْ فيك من عَهْدِ عادِ صِراطٌ إليك لَها مُسْتَقيم. وفي كـــلّ بَرٍّ وفي كـــلّ بحرٍ وحَظُّك في المُلْك حَظَّ عَظمْ. وسيفُك للدين رُكْنٌ شديدٌ، يُهِــُلُّ الْهِــِـلالُ لـــه والنُجوم (٦) لَبِسْتَ إليها من اللُّكِ تاجاً وأرْدِيَةٍ نَسَجَتْها الْحُلوم(٧). على حُلَل حاكَهُنّ السَاءُ

<sup>= «</sup>يهاديه» (وهذه أيضاً ليست في القاموس، وإن جاءت في شعر الأخطل). والمقصود يدفعه أمامه بيسر. والإشارة هنا إلى قول عمرو بن العاص حينا سأله عمر بن الخطّاب أن يصف له البحر، فكتب إليه عمرو بن العاص: «البحر خلق كبير يركبه خلق صغير. وراكبه دود على عود. الداخل، فيه مفقود، والخارج منه مولود».

<sup>(</sup>١) الثريّا عنقود نجوم. أفردتها: عزلتها. - كان الإنسان في البحر مثل عنقود الثريا في الساء إذا لم يكن في الساء نجوم غيرها (أي شيء ضئيل جدًّا).

<sup>(</sup>٢) سناء (نور الصباح جزء من سنائه: بشاشة وجهه ولطفه) والمطر نموذج من كرمه.

<sup>(</sup>٣) العديم: الفقير. في الديوان (ص  $^{77}$ ): يغنى (بالبناء للمجهول) و $\overline{x}$ وز أن تكون يغنى (بالبناء للمعلوم).

<sup>(</sup>٤) الرزايا جمع رزيّة: مصيبة. الكلوم جمع كلم (بسكون اللام): جرح. أسا الجرح: داواه.

<sup>(</sup>٥) علا= العلا، العلى: المجد والرفعة والعظّمة. أعرقت: كانت عريقة (قديمة في أسلافه). يدين: يقرّ. يدين الكريم بها واللئم: يقرّ (له بهذا الكرم) جميع الناس.

 <sup>(</sup>٦) هل يهل (بالبناء للمعلوم أو للمجهول) الهلال: ظهر. وهل الرجل: فرح. - إذا رأى الهلال والنجوم تاجك فرحن ثم رفعن أصواتهن من الدهشة والحسد (لأن تاجك أجمل منهن).

<sup>(</sup>٧) السناء: العلّو والارتفاع (والشاعر يقصد النور؟). الحلوم جمع حلم (بالكسر): العقل. يمدح الشاعر مدوحه بكرم الأصل وبالحكمة (؟).

وللسابغ اب بُحورٌ تَمورُ، وللسابحاتِ سَفِينٌ يَعومُ (۱) كيسانٌ خَوافِيقَ أَعْلامِهِنَ طيورٌ على الماء منها تَحوم (۱). فيلا شاء دَهْرُكَ ما لا تشاء، ولا رامَ شانيكَ ما لا تَروم (۳). فنصْرُكَ أوّلُ ما نَسْتَمِيدُ، وعُمْرُكَ آخِرُ ما نَسْتَعيديم (۱).

2- ديوان ابن درّاج القسطلي (حقّقه محمود علي مكّي)، دمشق (المكتب الإسلامي) الطبعة الأولى ١٣٨١ هـ = ١٣٨١ م، الطبعة الثانية ١٣٨٩ ه.

\* جذوة المقتبس ١٠٠ – ١٠٦ (رقم ١٨٦) الدار المصرية ص ١١٠ – ١١٤؛ بغية الملتمس ١٤٠ – ١٥٠ (رقم ٣٤٢)؛ الصلة ٤٤ (رقم ٧٧)؛ الذخيرة ١: ٥٩ – ١٠٠؛ الوافي بالوفيات ١: ٤٩ – ٢٥٠؛ وفيات الأعيان ١: ١٣٥ – ١٣٩؛ المغرب ٢: ٦٠ – ٢٦١؛ المطرب ١٠٥ – ١٥٠؛ شخرات الذهب ٣: ٢١٧ – ٢١٩؛ نفح الطيب ٣: ١٩٥ – ١٩٥؛ نيكل ٣٤٠ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٤٧ – ٤٧٤؛ بروكلمن، الملحق ١: ٤٧٨؛ نيكل ٣٥ – ٢٥٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٢٠٤ (٢١١).

## عصر ملوك الطوائف

عتدُّ عصرُ ملوكِ الطوائفِ في الأندلسِ جِيلَيْنِ: من سقوطِ الخِلافة المَرْوانية سَنَةَ عمرُ ملوكِ الطوائفِ سَنَةَ ٤٨٤ (١٠٣٧ م) إلى أَنْ قضى يوسفُ بنُ تاشفينَ (٥) على ملوكِ الطوائفِ سَنَةَ ٤٨٤

<sup>(</sup>١) السابغات: الدروع. تمور: تموج (كناية عن كثر الجنود). السابحات: الخيل (؟). سفين: سفن، مراكب (كناية عن كثرة الفرسان؟).

كأن الأعلام التي تخفق فوق جيشك (لكثرتها) جماعات من الطيور فوق ماء البحر لا أعلام لسفن (لأنّ السفينة يرتفع عليها علم واحد أو علمان اثنان أو ثلاثة أعلام. ولكن كثرة سفنك بكثرة أعلامها تشبه جماعات الطيور.

<sup>(</sup>٣) الشانىء: العدو المبغض. رام يروم: أراد، أحبّ.

<sup>(</sup>٤) أوّل دعائنا أن ينصرك الله، وآخر دعائنا أن يديم الله بقاءك.

<sup>(</sup>٥) يوسف بن تاشفين أوّل سلاطين دولة المرابطين التي نشأت في المغرب سنة ٤٤٨ وكان لها في أوّل الأمر رئيس ليس بسلطان ثمّ أصبح يوسف بن تاشفين، سنة ٤٥٣، سلطاناً مستقلاً فيها. وسيرد تفصيل ذلك في صورة العصر السياسية لعصر المرابطين في الأندلس.

(١٠٧١م). وأوائلُ ملوكِ الطوائفِ، في الأصلِ، كانوا- عند سُقوطِ الخِلافة المروانية - وُلاةً على مُدُن مختلفة فاستبدّوا بما كان تحت أيديهم ثم أورثوا الحُكُم عليه أولادَهم أو أتباعهم. وهنالك نَفَرٌ آخرون كانوا من قبلُ قد حَكَموا مُستقلين في عدد من المدن كَبني الحَجّاجِ في إشبيلية، ولكننا لا نَعدُهم في ملوكِ الطوائف لأنهم كانوا في الحقيقة ثائرين على سُلطة المروانيين في قُرْطُبَة.

كانت كلُّ دويلةٍ من دُويلاتِ الطوائفِ تتألّفُ من مدينةٍ وما حولَها أو مِنْ مدينةَ وكان ملوكُها من عصبيّاتٍ مُختلفةٍ: عرباً وبربراً ومُولَّدين (مُسلمينَ إسبانِيِّي الأصلِ). ثمّ كانوا مُتنافسين مُتخاصمين يغزو بعضهم بعضاً. وربّا استعانَ بعضهم بالطاغية (بلك من ملوكِ النصارى الإسبان) على بعض . ولقدِ اتّخذَ ملوكُ الطوائف جميع مظاهرِ الدُولِ من التلقّبِ بألقابِ الخِلافة ومن الحِجابة (رئاسة الوزارة) والوزارة ومن أسبابِ التَرف، كما كانوا يَجْمعون في بَلاطاتِهمُ الأدباء والشعراء فيُعْدِقون عليهمُ الأموال، يَمثّلُ ذلك كلّه قولُ ابنِ رشيقي (ت ٤٥٦هـ):

مِمّا يُزَهّدُني في أرضِ أندلُسٍ ألقابُ معتمدٍ فيها ومُعْتَضِدِ: ألقابُ مَمْلكةٍ في غيرِ مَوْضِعِها، كالهِرِّ يحكي أنتفاخاً صورةَ الأسد!

ويصعبُ ضَبْطُ عددِ دُويلاتِ الطوائف وضبطُ مُدَدِها، فقد تولّى نفرٌ من مُلوكِهِا مُدُناً مختلفةً في أزمنة مختلفة، وكان بعضُهم في أثناءِ ذلك ينتزعُ بعض هذه المدنِ من بعض وكذلك كان ملوكُ النصارى يستَوْلونَ بين الحينِ والحينِ على عددٍ من هذه المدن. ولكن بإمْكانِنا أن نقولَ إنّ دويلاتِ الطوائفِ كانتْ ثلاثاً وعِشرينَ منها:

- دويلات العامريّين (أعقاب المنصور بن أبي عامرٍ ومواليه)، وكان موالي المنصور فتياناً من الصقالبة (السلاف) فكانوا أقدر الناس على الاستبداد بالمقاطعات الختلفة لأنّهم كانوا قُوّاداً ورؤساء حرس ، بالإضافة إلى أن نفراً منهم كانوا منذ أيام المنصور نفسِه وُلاةً على المدن التي استبدّوا بها.

من أصحاب هذه الدويلات مُجاهِدٌ العامريُّ في دانيةَ والجَزائر الشرقية (ميورقة ومنورقة ويابسة)، خَلَفه فيها ابنُه إقبالُ الدولة على. ومنهم عبدُ العزيزِ (حفيدُ المنصورِ بنِ أبي عامرٍ) كان في بلنسية. ومنهم الفتى خَيْرانُ الصَقْلَيُّ العامريُّ في المَريَّة. ثم انتقلتِ المريةُ إلى زُهيرِ الصقلبيّ وشيكاً، سَنَةَ ٤٣١ (١٠٤٩م). ثمّ انتقلتُ إلى المعتصم ابن صُادح (محمدِ بنِ معنٍ)، سَنَةَ ٤٤٤ (١٠٥٣م)، وكان أديباً شاعراً فحَفَلَ بَلاطُه برجال الأدب.

- دويلةُ بني هودٍ في سَرَقُسْطَةَ أُولُهم منذرُ بنُ يحيى التُجِيبيّ، وقد طالَ حُكْمُهم من ١٠٤ إلى نحو ٥٤٠هـ = (١٠١٩ - ١١٤٥م) لأنّهم كانوا بعيدينَ في شَاليّ الأندلس عن دولَتي المُرابطين والمُوحِّدين في المَغْرب. وكَثُرَتِ المنازعاتُ بين امراء بني هودٍ كما كثرتْ حروبهم مَعَ ملوك الطوائف ومَعَ الإسبان فهلَك في تلك المنازعاتِ والحُروب جماعاتٌ كثيرةٌ من المسلمين.

- دويلة بني ذي النون (تعريب زَنّونَ: اسم بربريّ) في طُلَيْطُلةَ، واشهرُ ملوكِها يحيى المأمون، هَلَكَ أيضاً في حروبه مَعَ ملوك الطوائف ومَعَ الإسبان خَلْقٌ كثيرٌ من المسلمين.

- بنو زيري في غَرناطَةَ. غَلَبَ على غَرْناطةَ حَبَّوسُ بنُ ماكِسِنْ بنِ زيري الصِنْهاجيُّ ثمَّ خَلَفَهُ ابنُه باديسُ فاستبقى وزيراً كان لأبيهِ اسمه إسماعيلُ بن النغركة ((وكان يهوديًّا) فملاً اسماعيلُ هذا مناصبَ الدولةِ بأبناء جنسه فاكْتَسبوا

<sup>)</sup> يرد هذا الاسم في صور مختلفة. في البيان المغرب لابن عِذاري (٣: ٢٣١، ٢٦١، ٢٦١):

نغزالة بالزاي، وفي إعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب (ص ٢٣٠) نغرالة (بالراء وباللام
المشدّة). والكتابان بتحقيق ليفي بروفنسال، وهو مستشرق يهوديّ واسع المعرفة بتاريخ الأندلس،
وكان من المنتظر أن يحقق هذا الاسم في المصادر اليهودية. وورد هذا الاسم في نفح الطيب (٤:
٣٢٦): نغدلة (وهو الصواب)، ولكن مفهرس نفح الطيب لمّا قرأ (٣: ٣٨٧): « ... ابن الفراء ....
عاد إلى غرناطة واعتكف بها على مدح وزيرها اليهودي » أفرد في الفهرس الهجائي سطراً باسم ابن
نغرالة (مباشرة بعد السطر الذي فيه: ابن نغدلة). وفي الإحاطة لابن الخطيب (بتحقيق محمد عبد الله
عنان): ابن نغرالة (١: ٢٤٤، ٤٤٦، ٤٤٤). وقد علق عنان بحاشية (ص ٤٤٢) ذكر فيها أن الاسم
ورد في مخطوطتي الإحاطة «نعرالة » (بالعين والراء) وفي الذخيرة « النغريلي » وفي البيان المغرب =

المالَ والجاه واستطالوا على المسلمين. وماتَ اسماعيلُ فخلَفه في الوزارةِ ابنُه يوسفُ فزادَ على أبيهِ في الإساءة إلى المسلمين فنَشِبَتْ ثورةٌ سنة ٤٥٩ (١٠٦٩ م) تُتل فيها يوسفُ وكثيرٌ من أبناء قومه.

- دويلة بني الأفطس في بَطَلْيَوْسَ، أشهرهُم مُحمّدُ اللَظفَّرُ وكان عالماً لبيباً وأديباً
   شاعراً وبطلاً شُجاعاً.
- دَوْلة بني عبّادٍ في إشبيليةَ، أكبرُ دويلاتِ الطوائف وأشهرُها وأكثرُها أثراً في حياة الأندلس في أيامِهم (٤١٤- ٤٨٤ هـ)، وسَنُلِمٌ بأشياء من تاريخ ِ دَوْلَتِهِم ِ في أثناء تراجم ِ رجالِهِمْ.

## في الشمال الإفريقي

لاً بدأ عصرُ ملوك الطوائفِ في الأندلُسِ كان لبني مَغْراوة وبني يفرن (وهم من زِناتة) دولةٌ في فاس (المغرب)، ولكنها كانتْ تحت نَظَرِ المَروانيين في الأندلس. وكان أولَ ملوكِ هذه الدولةِ زيري بنُ عَظِيةَ المَغْراويُّ. وتقلّب هوى زيري بنِ عطيةَ بين المَرْوانيين في الأندلُسِ والفاطميين في مِصْرَ. وبعدَ قتالِ بينَه وبينَ المنصورِ بنِ أبي عامرٍ عاد إلى طاعةِ المنصورِ والمروانيين. واستطاع زيري أن يُوسِّعَ مُلْكَه فيضُمَّ إليه عامرٍ عاد إلى طاعةِ المنصورِ والمروانيين. واستطاع زيري أن يُوسِّعَ مُلْكَه فيضمُّ إليه جانباً من شَالي غَربي الجزائر (تاهرت وتِلمْسانَ وجوارَهما)، ولكنه أصيبَ بجِراحٍ تُوفِّي منها، سَنَةَ ٣٩١ (١٠٠٠ م).

وبعدَ زيري جاء ابنُه المُعِزُّ (٣٩١- ٤١٧ هـ) ثم جاء حَهامةُ بنُ المُعِزُ (ابنُ عمّ المعزِ آبنِ زيري) فاستتبَّ الأمرُ له وعَظُمَ ملكُه وكانتْ وفاتُه سَنَةَ ٤٤٨ (١٠٥٦ م).

<sup>«</sup> نغزالة (بالزاي) ثمّ يرجّح « نغرالة » (بالغين والراء). - والصحيح أن الاسم من جذر عبري « مجد » (مجيم فارسية) كالجذر العربي « مجد » (الأرض المرتفعة). وبما أن الدال يمكن أن تلفظ في القشطالية ذالاً (بإخراج طرف اللسان من بين الأسنان)، فالاسم يمكن أن يقرأ: نجدلة أو نجذلة أو نغذلة. ويرد هذا الاسم في « تاريخ الفكر الاسباني » (ص ١٥، ١٠٧، ١٠٨): نغدلة (ولكنّه في الفهرس: نغرلة). ويرد في « تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف (لاحسان عباس) والمرابطين »: النغرالة (ص ١٣) والنغريلة (ص ١٥، ١٤٧، ١٤٨).

في هذه الأثناء كان الحُكْمُ على القُطرَ التونسي للمعِزِّ بنِ باديسَ الصِنْهاجي (ح.٥ - ٤٥٣ هـ)، وفي عَهْدهِ ازدهرتِ الزِراعةُ والصِناعةُ واتَسعتِ الحضارةُ ونَمَتِ الثروةُ وعَمّتِ الرفاهِيَةُ وكَثُرَ العُمرانُ ونَشِطَتِ الحركةُ الفِكريةُ والحركةُ الأدبية. وعلا صيتُ المُعزِّ الصِنْهاجي فهادَنَتْه الملوكُ وهادَتْه من السودانِ (الغربي) ومن مِصْرَ ومن القُسطنطينية، بينَ سَنَةِ ٤٢٣ وسَنَةِ ٤٢٦ (١٠٣٥ - ١٠٣٥ م).

إلى ذلك الحينِ كانت إفريقية (القُطر التونسي) لا تزالُ على وِفاقٍ مَعَ الفاطميّين أصحابِ مِصْرَ، وكان المذهبُ الفاطمي (المذهبُ الشيعي المُتَطرِّفُ سياسياً ودينيًا) سائداً فيها. ولكن في سَنَةِ ٤٣٥ (١٠٤٣م) حدثت نِقمةٌ على أشياع الفاطميين ثمّ اتسعت فأصبحت فِتنة فلم يستَطع المُعِزُّ وَقْفَ القتالِ فيها ثمّ اضْطُرَّ إلى مُجاراةِ الرعيّةِ في اتّجاهِها فَخَلَعَ طاعة المُنيديّين (الفاطميّين) وردّ البلاد إلى مذهب الإمام مالك ثمّ حَوّل الخُطبة (الدّعوة يوم الجُمُعة على المنابر) مِنَ الفاطميين (خُلفاءِ القاهرة) إلى العبّاسيّين خُلفاء بغداد ، سَنَة ٤٣٩ (١٠٤٧ - ١٠٤٨م).

وغِيظ الفاطميّون فسرّجوا إلى إفريقية عدداً من القبائل البَدْوية ، كانتْ في ذلك الحين في صعيد مِصْر ، منها بنو هلال وبنو سليم وبنو رياح وبنو زغبة - نحو أربعمائة ألف - فانساح هؤلاء في الشَّال الافريقيّ من برقة (شرقيّ ليبيا) إلى القُطْر الجزائري فتوغّلوا فيه حتى بلاد مِزابَ في الداخل وحتى الشواطىء الشَّالية الشرقية.

وجَهِدَ المُعِزُّ فِي مُقاومتهم وصَدِّهم فلَمْ يَسْتَطِعْ. وفي رَمَضَانَ من سَنَةِ ٤٤٩ (خَريفِ ١٠٥٧ م) انتشرَ بنو هلال « ومَنِ انْضَمَّ إليهم من بِطانةِ السوء في أرجاءِ إفريقيةَ فعاثوا فيها فساداً وتخريباً ونهباً واستباحوا القَيْروانَ حتى أصبحتْ حاضِرَتُها الزاهرةُ أثراً بعد عَيْن » (خلاصة تاريخ تونس ٩٤ – ٩٥).

ثم نَفَذَتْ هذه القبائلُ إلى القُطْرِ الجزائري، سَنَةَ ٤٥٧ (١٠٦٥ م) فحرَصَ الناصرُ آبنُ علناس، خامسُ ملوكِ الدولة الحَمّادية، – وكان أشهرَ ملوكِ هذه الدولةِ وأعلاهم شأناً، وفي أيامهِ استفحلَ مُلكُ بني حَمّادٍ – على رَدِّهِم فلم يستطعْ فَنَجا منهم إلى مدينةِ

قُسنْطينة « فتَبِعَهُ الهلاليون واقتحموا عليه المدينة فاسْتَوْلُوْا عليها وعلى القلعة والمسيلة وطُبْنَة وهم ينهُبونَ ويَخْرِبون حتى تركوا البلادَ بلاقعَ والديارَ خَراباً... ومَعَ ذلك فإن أضرارَ بني هلال بالجزائر لم تبلغْ مَبْلَغَها في تونسَ وطرابُلُسَ (ليبيا) لأن الجزائر لم تكن المقصودة من (هذه) الحملة بالذات » (تاريخ الجزائر العام ١: ٣١٥).

وفي ذلك كلَّهِ يقولُ ابنُ خلدونٍ في مقدّمته (بيروت ١٩٦١م، ص ٢٦٥):

« وإفريقية والمغرب لل جاز إليها بنو هلال وبنو سُليم منذ أوّلِ المائة الخامسة .... عادت خَراباً كُلُها، بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومي كلّه عُمراناً ». ومن أجل ذلك عَقد ابن خلدون فصلاً عُنوانه (ص ٢٦٣): « في أنّ العَرَبَ إذا تغلّبوا على أوطان أَسْرَعَ إليها الخراب ». وابن خلدون يَقْصِدُ بكلمة العرب «البَدْوَ ».

بدأت هذه الفَترةُ وآلُ خزرونِ يَتَوَلَّوْنَ طرابلسَ ويَتردّدونَ بوَلائهم- بِحَسْبِ مَصالِحِهِمُ الآنِيّةِ - بينَ الصِنْهاجيّين في القَيْروان والفاطميّين في القاهرة.

استعانَ سعيدُ بنُ خَزرونِ بِمِصْرَ ثُمَّ استطاعَ أَن يطرُدَ ابنَ عَمَّهِ خَليفةَ بنَ وَرَّو من طرابُلُسَ ويَتَولا ها مكانه (٤٣٣- ٤٦٦ هـ). وفي أيامِه كانَ انسياحُ بني هلالٍ وبني سُليم في ليبيا ثمّ في بَقيةِ الشَّال المَعْربي. ثم وَجَدْنا خَزرونَ بنَ خَليفةَ يتولّى طرابُلُسَ سُليم في ليبيا ثمّ في بَقيةِ الشَّال المَعْربي. ثم وَجَدْنا خَزرونَ بنَ خَليفةَ يتولّى طرابُلُسَ (ولكن لا نَعْرِفُ كيفَ). وفي أيامِه عادتْ طرابُلُسُ عنِ المذهبِ الفاطميّ إلى المذهبِ المالكيّ.

وفي سَنَةِ 20 (١٠٥٨ م) فَتَحَ المُنتصرُ بنُ خزرونِ بنِ سعيدٍ طرابُلُسَ وطَرَدَ منها ابنَ عَمّهِ خزرون بن سعيدٍ استطاع أَنْ يتولّى ابنَ عَمّهِ خزرون بن سعيدٍ استطاع أَنْ يتولّى طرابُلُسَ (٢٦٥- ٤٨٨ هـ) وكان مُستبدآ ظالماً (راجع في بني خزرون «ولاة طرابُلُس مَاليف الطاهر أحمد الزواوي، بيروت ١٣٩٠ هـ = ١٩٧٠ م، ص ٨٣ وما بعد).

## - أوجه الحضارة:

كان عصرُ ملوكِ الطوائفِ عَصْرَ تَفَكُّكِ اجتاعيّ وضَعْف سِياسيّ، ولكنّه كان أيضاً عَصْرَ زَهْوِ حَضاريّ ورُقِيِّ ثقافيّ. إنَّ أوّلَ ما يَلْفِتُ نَظَرَنا في عصرِ ملوكِ الطوائفِ اضطرابُ الحياةِ الاجتاعيّة بالفِتَنِ الداخليةِ: بالمُنازعاتِ بينَ العربِ والبربرِ والبربرِ وبالاقتتالِ بينَ ملوكِ الطوائفِ وبالحُروب بينَ المسلمين والنصارى. في أثناء ذلك كلّهِ كان السُكانُ يخضَعون لِهِجْراتٍ إجبارية أو اختياريةٍ: هِجراتٍ داخلية بينَ مُدُن الأندلس ينتقلون في أثنائها من مدينة يَظُنُونها أقلَّ أمناً أو مغانِمَ إلى مدينة يظنُونَها أكثرَ سلامة وأوفرَ رِبْحاً. وقد تكونُ الهِجرةُ خارجية فَيُغادِرُ الأندلسيون مُدُنَهُمْ إلى المُغرب، وخصوصاً حينا يستولي الإسبانُ النصارى على المُدنِ الأندلسيّة. ولقد نشأ في أثناء ذلك كلّهِ نَفَرٌ من المسلمين أنفسِهم انتحلوا المُغامرة والشَطارة وتنقلوا بينَ المُدنِ المُنكوبةِ يَسْلُبون ويَنْهَبون وربّا قتلوا وخرّبوا.

وملوكُ الطوائف الذين كانت مصادرُ أموالهم قليلةً لضيقِ الأرض التي كانوا ملوكاً عليها عَمَدوا إلى إثقالِ كاهلِ رعاياهم بالضرائب حتى يتمكّنوا مِنَ الإنفاق على وُجوهِ تَرَفِهِمْ من البناء والمَتاع واللَّهُو وعلى الغَزْو، مِمّا يُضْطَرُّ إليه في العادة عظها عُلك لك

ومَعَ هذا كلّهِ، فإنّ الحضارة في عصرِ ملوك الطوائف قدِ استبحرت على ضيقِ المكانِ وقِلّةِ عددِ السكّان - مِمّا يدُلُّ على غنى البلادِ وخِصْبِ الأرض. إنّ الزراعة في الأندلس كانت عِادَ الثروة الوطنية. وإنّ المرّ لَيعْجَبُ حينا يرى دولةً كدولةِ بني عبّادِ في إشبيلية أو دُويلةً كدويلةِ بني ذي النون في طُلَيْلطُلة تُنشىء القصورَ والجنائن وتستكثرُ من الرقيق وتغالي في اقتناء الجواهرِ والثيابِ ويشتري أحدُهم الجارية بثلاثةِ آلافِ دينارٍ. ولم يكن هذا الترف قاصراً على الحُكّام، بل كان الحكومون أيضاً على مِثلِ هذا الترفِ والإسراف.

ووَمَضَ في عصرِ ملوكِ الطوائفِ بارِقانِ ضعيفانِ: التشيُّع والشُّعوبية.

كان بنو حمود مُلوكُ قُرْطُبَةَ ينتسبون- حقاً أو باطلاً- إلى بني هاشم قوم

الرسول. ومَعَ أَنَّ هؤلاء الحمَّوديّين أنفسَهم لم يُلَوِّحوا بهذا النسب كثيراً فإنَّ نفراً من الشعراء ألحَّوا في المديح عليه من بابِ الطَرافة والتجديدِ على الأقلِّ، تَكَسُّباً لا اعتقاداً.

ومَعَ أَنّه كان للشعوبية مُسَوِّغاتُها لِقلّة عدد العرب الأقحاح ولِغلَبة غير العرب في الأندلس، مِنَ الفِرنجة خاصَة ، فإنّ الإسلام كان قدْ أغرق العصبيّاتِ كلّها . والأندلُسيُّ كان مُسلماً في الدرجة الأولى . فالعرب والعربية أو العروبة والعروبية الفاظ تدلّ كلّها في نظره ورأيه على الإسلام . ومَعَ هذا فنحن نَجد مثالاً من الشعوبية الحادة (تفضيل غير العرب على العرب) عند أبي عامر أحمد بن غَرْسِية ، وكان أصله من نصارى البُشْكنس (الشال الغربي من إسبانية) عُني به مُجاهد العامريُّ صاحب دانية ونشاه على الإسلام والعربية . ولابن غَرْسِية هذا رسالة يُعْلى فيها شأن قومه ويحُط من شأن العرب . ولَعلنا لا نَجد شخصاً آخر فَعَلَ ذلك!

# - أوجه الثقافة في الأندلس:

لَقِيَتِ الثقافةُ في الأندلسِ في عصرِ الطوائف كثيراً من الحُرّيةُ والتشجيعِ ولكنّها لم تُرْزَقْ كثيراً مِنَ الاتساع. إنّ الثقافةَ تحتاجُ إلى زمنِ تَنْضَجُ فيه شيئاً فشيئاً بخِلاف الحَضارة التي يُمْكِنُ أنْ تَسْتَبْحِرَ في الزمنِ القصيرِ بعاملِ النَّقْلِ والتقليد.

كان أبو عمرو الدانيُّ (ت ٤٤٤ هـ = ١٠٥٣ م) أحد الأَيْمَةِ في علمِ القُرآن وتفسيرِه وأحدَ حُفَّاظِ الحديث، له تصانيفُ كثيرةٌ: التَيْسيرُ (في القِراءات السَبْع) - المُقْنعُ (في رَسْمِ - تهجئة - المَصاحف ونَقْطِها) - طَبَقاتُ القرّاء، الخ.

واشتهَرَ بعلومِ الحديثِ ابنُ غلبونِ الخَوْلاني (ت ٤٤٨ هـ = ١٠٥٦ م)، وكان مُكثِراً من الرواية ثَبْتاً دَيّناً. وأَشْهَرُ منه في ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ (ت ٤٦٣ هـ = ١١٧٠ م)، ويبدو أنّه كان يَجْمَعُ بينَ المذاهب. غيرَ أنّ شُهرتَه تقومُ على كتاب « الاستيعاب » (في تراجم الصحابةِ والتابعين).

ومن علاء هذه الفترة أبو الوليدِ هِشامُ بنُ أحمدَ الكاتبُ المعروفُ بابنِ الوَقشي

(٤٠٨ - ٤٨٩ هـ) من أهلِ طُليطلة. كان واسعَ العِلم بعدد من فنونِ المعرفة: بالحديثِ والفِقْهِ وباللغة والنحو وبالخطابة والبلاغة والشِعر وبالحِساب والفلَكِ والهندسة والفرائض وبالمنطق، كما كان شاعراً بارعاً، له:

بَرَّحَ بِي أَنَّ عُلُومَ الورى إثنانِ ما إِنْ فيها مِنْ مَزيدْ: حقيق قُ يُعْجِزُ تَحْصِيلُها، وباطل تحصيلُه لا يُفيدْ!

وكانتْ له تآليفُ منها: « نُكَتُ الكامل » للمُبرِّد (بغية الوعاة ٤٠٩).

ومن فُقهاءِ هذه الحِقبة محمدُ بن عَتَّابِ (ت ٤٦٢ هـ = ١٠٦٩ م)، وكان فقيهاً عالماً عاملاً وَرِعاً عاقلاً بصيراً بالحديثِ وطُرُقهِ وعالماً بالوثائق وعللها كَتَبَها مُدةً في حياتِه ولم يأخُذْ عليها من أحدٍ أجْراً. وقد كان شيخ أهلِ الشورى في زمانِه وعليه مَدارُ الفتوى في وقتهِ. ولم يَقْبَلْ أَنْ يتولى القضاء.

ومنهم أبو الوليدِ الباجيُّ المُتوفَّى سَنَةَ ٤٧٤ للهجرة (راجع ترجمته)، له من الكتب: التسديدُ إلى معرفة التوحيد- إحكامُ الفُصول في أحكام الأصول- شرحُ المُوطَّا- مُخْتَصَرُ المُخْتَصَرِ في مسائل المُدَوَّنَةِ-(١) سُنَنُ الصالحين، الخ.

رَحَلَ أبو الوليدِ الباجيُّ إلى المشرق ثمِّ عادَ فوجَدَ الأندلسَ في اضطرابِ سياسي وفقْهِيّ، فحاول أن يجمعَ بينَ ملوكِ الطوائف بالصُلْح. ثمّ حَرَصَ على جدالِ ابنِ حزم في المندهبِ الظاهري الذي كان ابنُ حَزْم ينشُرُه في الأندلس. كان ابنُ حزم يرى أنّ جميعَ ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ على ظاهرِه إلاّ إذا كان منه ما جَرَتْ عادةُ العربِ على فَهْمهِ مَجازاً ثم كان فَهْمهم له على هذهِ الصورة مُوافقاً لأصول البلاغة العربية. وكان نَفَرٌ من الفقهاء يَرَوْنَ في المذهبِ الظاهريّ لابنِ حزم بِدْعَةً. ولقد بادَ هذا المذهبُ (بَطَلَ العملُ به).

وابن حزم (ت ٤٥٦ هـ ١٠٦٤ م) عالمٌ وفيلسوف أيضاً.

<sup>(</sup>١) المدونة: أجل كتب الفقه المالكي- راجع ترجمة سحنون (ت ٢٤٠).

فَنَدَ ابنُ حزم رأي قُدماء اليونانيين في الفلك فقال: ليس للنجوم نفوسٌ وَهِي لا تَعْقِلُ ولا تَعْرِفُ الغيبَ ولا هي تُدبّرنا في شأنٍ من الشؤون، إلا إذا قُصِدَ بالتدبيرِ التدبيرُ الطبيعي كأثر حرارةِ الشمس فينا. وكذلك سَفّه قولَ اليهودِ ورأي نَفَرٍ من عَوامٌ المسلمين الذين يزعُمون أنّ النيلَ والفُراتَ ودِجْلَةَ وجَيْحونَ (نَهْراً في أواسطِ آسِيةَ شَالَ الأفغان) أنهارٌ تَخْرُجُ من الجَنّة ثم قال: إنّ مَخارجَ هذه الأنهارِ مَعْروفة في الأرض ومذكورة في كتب الجغرافية.

ومن البارعين في العلوم الرياضية، وفي الفلك والهندسة خاصةً، الحسنُ بنُ محمدِ بنِ حَيِّ التُجيبي (ت ٤٥٦ هـ) وأبو الحَكَم الكَرْماني السَرَقُسْطي (ت ٤٥٨ هـ) من أهلِ قُرْطُبَةَ وكان بارعاً في علم العدد (خواص الأعداد) والهندسة. رَحَلَ إلى المشرق، وكان أوّل من أدْخَلَ رَسائِلَ إخوانِ الصفا(١) إلى الأندلس. ومنهم أبو الوليد الوقشي (ت ٤٨٩ هـ وقد مَر ذِكْرُه قريباً) ثم أبو اسحاق إبراهيم بنُ يحيى التُجيبي النقاش المعروف بالزرقالي (ت ٤٩٣ هـ = ١٠٩٩ م) وقد أَدْخَلَ أشياء من أوْجُهِ التحسين على صناعة الاسطُرُلابِ وعلى تسهيل العمل به. وقد حَسَبَ دَرَجَةَ مَيْلِ أَوْج الشمسِ بالنسبة إلى النجوم الثوابت.

وَلَمَعَ فِي هذا العصرِ، فِي الجُغرافية، أبو عُبيدٍ البَكْريُّ (ت ٤٨٧ هـ) - وستأتي له ترجةٌ.

ونَجِدُ في التاريخ « التذكرةَ » أو « الكتابَ المُظَفَّرِيّ » للمُظَفَّرِ بنِ الأفطس (ت ٤٦٠ هـ) في فنونٍ مختلفة (نحوَ خمسينَ جُزءاً) لعلَّ أبرزَها التاريخُ. ثم هنالك كتابُ « الاستيعاب » لابنِ عبدِ البرّ (ت ٤٦٣ هـ) وقد مرّتِ الإشارةُ إليه. أمّا كبيرُ مُؤرّخي هذا العصرِ وأحدُ أكابرِ المؤرّخين فهو حَيّانُ بنُ خلفِ بنِ حيّانَ (ت ٤٦٩ هـ) صاحب كتاب « المقتبس »، وَنَعْرِفُ منه اليومَ ثلاثةَ أجزاءً من عَشْرةٍ.

<sup>(</sup>١) إخوان الصفا جماعة سرية نشأت في البصرة في القرن الرابع (العاشر للميلاد). ولهم «رسائل » جمعوا فيها المعارف القديمة (العلمية والفلسفية) إلى أيامهم ثم بثّوا فيها كثيراً من آرائهم الدينية.

ولِحَيَّانَ ترجمةٌ مستقلة. وهنالك كتابُ «البيانِ الواضحِ في اللَّلِمِّ الفادَح » لمحمدِ بن عَلْقَمَةَ (٤٢٨ - ٥٠٩ هـ) في تاريخ بَلَنْسِيَةَ ومَصائِبها على يدِ الإسبان النصارى.

وفي «طبقاتِ الأطبّاء » (٢: ٣٥ وما بعد) أساة كثيرة لعلهاء استغلوا بالطبّ سَبَقَتِ الإشارة إلى نَفَرٍ منهم في مَيْدانِ الرياضيّات. ثم نذكُر من غيرِ هؤلاء ابن الخياط (ت ٤٤٧ هـ) وأبا مُسْلِم عمر بنَ أحمد بنِ خَلْدونِ (ت ٤٤٩ هـ) وعبد اللهِ بنَ محمدِ الذهبيّ (ت ٤٥٦ هـ) وقد اشتغلَ بالطب والكيمياء والفلسفة. ونجم هذه الحقبة في الطب ابنُ وافدِ الأندلسيُّ (ت ٤٦٠ هـ) كان لا يُداوي بالأدويةِ ما أمْكَنَ التَداوي بالأغذية. ثم لا يُداوي بالمركب من الدواء ما أمْكنَتِ المداواة بالبسيطِ منه، فإذا احتاجَ إلى التركيبِ لم يُكثِرِ المُركبِ في الدواء.

ولم تَجِدِ الفلسفةُ تشجيعاً في الأندلسِ: تكلّم ابنُ حَزْم (ت ٤٥٦ هـ) في المَنْطِقِ قليلاً فزجَروه وحملوا عليه. ثمّ تكلّم في نَظريةِ المَعْرفة (في الجزء الخامس من كتاب « الفِصَل بينَ الأهواء والمِلَلِ والنِحَل ») كلاماً في ذِرْوَةِ التَفكيرِ الفلسفيّ المُطْلَقِ حينا جَعَلَ المعارف (حتى المعدودَ منها من حَيِّزِ العقل) راجعةً إلى الحَواسِّ السليمة.

وألُّفَ صاعدٌ الطُلَيْطُليُّ (٤٢٠- ٤٦٢ هـ) كتابَ «طَبَقات الأَمم» أَوْجَزَ فيه تاريخَ الفكرِ والعِلم عند الأَمم القديمة وعند العرب.

## - الثقافة في المغرب الإفريقي:

يتراكب عصرُ ملوكُ الطوائفِ في الأندلس (٤٢٢- ٤٨٨ هـ) وعصرُ المُرابطين في المَعْرب (٤٤٨- ٤٥١ هـ). ولكنْ بما أنّ الثقافةَ السائدةَ كانتْ أندلسيةَ النشأةِ أندلسيةَ الطابَعِ فسنأخذ بالزمن الأندلسيّ أيضاً ونُغلّبُ حِقبة الطوائفِ على حِقبة المُرابطين.

كان الغالبَ على الثقافةِ في هذه الحِقبة كثيرٌ من الفِقْهِ والنحوِ وقليلٌ من العِلم والنَقْد. هنالك في هذا المَنْحى عبدُ الله بن ياسينَ (ت ٤٥١ هـ) مؤسّسُ دولةِ المرابطين وأبوها الروحي، وقد كان فقيها وأديباً ناثراً كاتباً. ثمّ هنالك مروانُ بن سَمْحون وأبوها الروحي، وأبو القاسمِ المُعافريّ السَبْتيّ (ت ٥٠٢هـ) وأبو عبد الله التميميُّ

(٤٢٩- ٥٠٥ هـ) وعبدُ الله بن سعيد الوُجْديّ (ت قبلَ ٥١٠ هـ) وأبو جعفرِ اللُّواتي المعروفُ بابنِ الفاسي (ت ٥١٣ هـ). وكل هؤلاء من المغرب الأقصى.

ثمّ تَحْسُنُ الإشارةُ إلى ابنِ رشيقِ القَيْروانيّ الأديبِ الشاعر الناقدِ (ت ٤٥٦ هـ)، له ترجمةٌ مستقلةٌ. وكذلك تحسنُ الإشارةُ إلى ثلاثةِ نَفَرٍ من القُطْر الجرائري: الطبيب العالم ابنِ عَمْرونِ الوهْرانيّ (من أحياء القرن الخامس) وإلى أبي القاسم يوسف بن علي البِسْكَريّ (٣٠٤ – ٤٦٥ هـ) وكان بارعاً في القراءات واللّغة والنحو، رَحَلَ إلى المشرق وتولّى التدريسَ في مدرسةِ نَيْسابورَ إلى أَنْ تُوفِّيَ . وهنالك أيضاً الحسنُ بنُ علي بنِ طريفِ التاهَرْتِيّ النَحْوي (ت ٥٠١ هـ).

## الخصائص الفنية

كان المَغْرِبُ- في إفريقية والأندلُسِ- مختلفاً من المشرق في وجوه كثيرة: في طبيعة الأرض وفي أجناس السُكّان وفي التُراثِ الحضاريّ والثقافيّ وفي المنازع الشخصية التي تُمْليها عواملُ مختلفةٌ في بيئة الأدب العربي الجديدة: لا جدال في أنّ العرب في المشرقِ كانوا أقرب إلى جيرانهِمُ الخُالطين لهم من الآراميين واليهود والأحباش (بعاملِ القرابة العرْقية- المظنونة على الأقلّ) ثمّ إلى جيرانهِمُ المُتاخين لهم من الروم والكُرْد والفُرس (بعامل الحَضارة الشرقية والتُراث الثقافي) من العرب في المغرب إلى جيرانهِمُ الجُدُدِ من الرومان والقُوط والفِرنْجة، في شِبهِ جزيرةِ الأندلس. ثمّ إنّ النصرانية الشرقية في المشرق لم تكن شديدة العِداء للإسلام (إذ كان في النصرانية يوم ظَهَر الإسلامُ فِرَقٌ نصرانيةٌ قريبةٌ في عقائدها من العقيدة الإسلامية). أمّا النصرانية الغربية (الكنيسةُ الكاثوليكية) التي كانتْ شديدةَ العِداء للنصرانية الشرقيةِ فإنّها كانتْ بطبيعاً لحال أشدَّ عِداء للإسلام ولِما يَتّصلُ بالإسلام.

لم يكنْ لِهذه العناصرِ آثارٌ منظورةٌ في الأدب الأندلسي، ولكن كان في الأدب الأندلسي مظاهر لا يُمْكِنُ تفسيرُها بَجلاء إلا إذا نحن أوْلَيْنا هذه العناصرَ شيئاً من العناية. وإنّ الذي خَفَّف أثرَ هذه العناصرِ عاملانِ اثنانِ أساسيّانِ: أوّلُها أن

الإسلام أغْرَقَ العصبيّاتِ كلَّها، وثانيها أن طريقةَ التعليم في الأندلس كانتْ تقومُ على دِراسةِ التُراثِ العربي المُتقدِّم من القرآنِ والفِقه والشِعر الجاهليّ والتاريخ العربي والحياة المشرقية - مع الرحلةِ أحياناً كثيرةً إلى المشرق نفسه - قبلَ التَوفُّرِ على وجهٍ من وجوه الاختصاص الخُتارة. هذانِ العاملانِ جَعَلا من الأندلُسِيِّ مُسلماً في عقيدته على سَمْتِ واحدٍ، حتى إنه لم يَسدُ في المغربِ (من عُدُوةِ إفريقيةَ ومن عُدُوة أوروبة) إلا مذهبُ واحدُ هو المذهبُ المالكيّ. وكذلك بَلغَ رسوخُ اللغة العربية في النفوسِ مبلغاً جعل نَضارى الأندلُس - وهم بطبيعة الحال غير عربٍ وغير بربر، بل جرمان (قوط) ولاتين وجلّيقيون - يتعربون ويتقنون العَربية ويَنشِرون فيها ويَنظِمون.

بلغ النتاجُ الاربي في عصرِ ملوك الطوائف في مَدى جِيلَيْنِ: نحوِ ستّيزَ عاماً أو تزيدُ قليلاً مبلغاً كبيراً في المقدار وفي البَراعة والتفنُّن والجَوْدة. ومَعَ العلم اليقين بأنّ الفنونَ الأندلسيّة ما زالت هي الفنونَ العبّاسية: المدح والرِثاء والهِجاء والغزَل والخمر والوصف والزُهد وما إلى ذلك، ومَعَ أن الأغراض: وصفَ الخمر ووصف القصور ووصف الجنائن ووصف الساء ونجومها ظلت كما كنّا نرى عند أبي نواس والبُحتريّ وابن الرومي وابن المُعتز ّ العباسيّينَ، فإنّ الأندلسيّين عالجوا هذه الفنونَ وهذه الأغراض نفسها مُعالجة جديدة من حيثُ المقدارُ لا من حيث النوع: لقد أكثروا من التشخيص (إضفاء صفاتِ الأحياء على الكائنات الجامدة) ومن سَعةِ الخيال. أمّا فيا عدا ذَيْنِكَ ، فإنّ النفسَ المشرقيّ العربيّ والأثرَ المشرقي الفارسي مِن خِلالِ فيا عدا ذَيْنِكَ ، فإنّ النفسَ المشرقيّ العربيّ والأثرَ المشرقي الفارسي مئلً قول المعتضد بن عباد (مختارات نبكل ٧٦):

ف\_\_\_\_إنْ أَرَدتَّ، إلهي، بالوَرَى حَسنواً فَمَلِّكَنِّي زِموالعَجَمِ والعَجَمِ

وقول المعتمد بن عبّاد يفتخر بعشيرته (الحلة السيراء ٢: ١٥٦):

إن كوثروا كانوا الحصى، أو فوخروا فمن الأكاسر من بني الأحرار (١)؟

ويُعْزى التنَّوعُ في نِتاجِ الأدبِ الأندلسي إلى التنوّع في طبيعةِ الأرض الأندلسية.

ولقد كان الأندلسيون أنفسُهم يشعُرون بهذا التنوّع ويفتخرون به. نقل المَقَّريُّ (ت ١٠٤١ هـ = ١٦٣١ م) عن أبي عُبيد البكريّ (ت ٤٨٧ هـ) قولَه (نفح الطيب ١٠٢١):

الأندلُسُ شاميةٌ في طِيبها وهوائها، يَهانيةٌ في اعتدالها واسْتوائها، هِنديةٌ في عِطْرها وذَكائها، أهوازية في عِظم ِ جِبايتها، صينية في جواهر معادنها، عَدَنية في منافع سَواحلها....

ودراسةُ الخصائصِ الفنيّةِ والفنونِ الأدبية في هذا العصرِ ليست سهلةً - لِقِصرِ هذا العصرِ ولأخذِ عددٍ كبيرٍ من أدبائه من عصرِ الخلافةِ المروانيةِ قبلَه ثم من عصرِ المرابطين بعدَه. من هؤلاء جميعاً: ابنُ الخياط الربَعيّ الصِقِلّي (ت بُعيد ٤٣٦ هـ) وابنُ حزم الأندلسيُّ وابنُ رشيقِ القيروانيّ وأبو عبد الله بن شَرَفِ القيرواني وابنُ وابنُ رئيدون (ت ٤٦٣ هـ) وابنُ اللبّانة وابنُ زيدون (ت ٤٦٣ هـ) ثمّ تممُ بنُ المُعزّ الصِنْهاجي (ت ٥٠١ هـ) وابنُ اللبّانة وابنُ النحويّ التوزري وابن صارة الشَنْريني والأعمى التُطيلي وابنُ عبدونٍ وأُميةُ بنُ عبدِ العزيزِ والفتحُ بنُ خاقانَ وابنُ حمديس الصِقِليّ (ت ٥٢٩ هـ).

إنّ كَثرةَ ملوكِ الطوائفِ وتنافُسهم في الأُبّهة ومظاهرِ الْملك ثم عَداوة بعضهم لبعض جَعلَتْهم في حاجة إلى شُعراء يدحونَهم رَفْعاً لِمكانَتِهِمْ في عيونِ أعدائهم أو إغاظةً لأندادِهم ومُنافسيهم. من أجلِ ذلك تقاطرَ الشُعراء من كُلِّ طبقةٍ ومَيْلِ إلى بلاطاتِ هؤلاء الملوكِ يدحونهم تكسُّباً.

وكان هؤلاء طَبَقَتَيْنِ رَئِيسَتَيْنِ: طبقةً من شعراءِ البكلاطات على الحَصْرِ مثلَ ابنِ

<sup>(</sup>١) الأكاسر جمع كسرى: لقب ملوك الفرس. الأحرار (الأبناء) أبناء الفرس الذين كانوا في صدر الإسلام وفي اليمن خاصة.

عبدونِ شاعرِ بَلاطِ بني الأفطس في بَطَلْيَوْسَ ثُمّ طبقةً من الشعراء المتكسّبين المتنقلين بين البَلاطاتِ مثلَ الأسعد بن بِليطة. وقد قَسَمَهُمْ إحسانُ عباس (تاريخ الأدب العباسي: عصر الطوائف والمرابطين ٨٢ وما بعد): شُعراء مُنْتمين وشُعراء جَوّالين، ثمّ أضاف إلى هؤلاء عدداً آخرَ من الطبقات.

واستعملَ نفَرٌ من هؤلاءِ الشُعراء الإلحاحَ والغَلاظة والقِحةَ حتى إنّ أبا الحسنِ الحُصْريُّ القَيروانِيُّ (ت ٤٨٨ هـ) تَعَرَّض للمعتمدِ بن عبادٍ والمعتمدُ أسيرُ بالمدح واعتصر منه جائزةً كان المعتمدُ أحقَّ بها. وفي أحيانِ كثيرةٍ كانَ هؤلاء الشعراءُ يرضَوْنَ بالدُون من العطاء.

ومعاني المديح في الأكثر ظلَّتِ المعانيَ المشرقيةَ، وإن كانَ التعبيرُ عنها يجيُّ، بطبيعةِ الحال، مُختلفاً. قال ابنُ عمّارِ يمدحُ المعتمدَ بنَ عبادٍ:

من لا تُوازِنُه الجِبالُ رَزانةً، من لا تُسابقه الرياحُ إذا جرى. أَثْمَرْتَ رُمْحَكُ من رُؤُوس كُاتِهِمْ لَمَّا رأيتَ الغُصن يُعْشَقُ مُثْمِرا. وَصَبَغْتَ دِرْعَكَ من دِماء مُلوكِهِمْ لَا عَلِمْت الحُسنَ يُلْبَسُ أحرا.

ففي البيتِ الأوّلِ قولُ الفرزدقِ «أحلامُنا تَزِنُ الجِبال رزَانةً ». وفي البيت الثاني معنى مُسلم بن الوليد:

« يكسو السيوفَ دِماء الناكثينَ به ويجعَلُ الهامَ تيجانَ القَنا الذُّبُلِ »! وأما البيت الثالث فمن بيت بشارِ:

« وإذا دَخَلْ بَ عَنْ الْحُمْرِ » الْحُمْرِ ، إنّ الْحُسْنَ أَحْمَرْ »! ومن توابع المديح الفَخْرُ (مدحُ الإنسانِ قومَه وأهلَه ونفسَه) والحاسةُ (التمدُّحُ مدحُ النفس بالأعال المجيدة وبالصَبْرِ على المكاره). وقد كان الفخرُ والحاسةُ مشرِقيَّيْنِ في خصائصها. قال عبدُ الملكِ بنُ هُذيل بنِ رزينِ (١):

<sup>(</sup>١) الحُلَّة السيراء ٢: – ذو الرئاستين حسام الدولة أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن رزين صاحب السهلة =

شَاوْتُ أَهِلَ رَزِينٍ غيرَ مُحْتَفِلٍ وهم على ما عَلِمْم - أفضلُ الأمم . قوم إذا حُوربوا أَفْنَوْا ، وإنْ سُئلوا أَغْنَوْا ، وإن سُئلوا أَغْنَوْا ، وإن سُئلوا جادوا فل يَتعاطى جُودَ أُنْمُلِهم مدُّ البِحارِ ولا هَطَّالةُ الدِيم . وما ارْتَقَيْتُ إلى العَليا بلا سَبَب . هيهات ! هل أحدٌ يسعى بلا قَدَم ؟ فَمَنْ يَرُمْ جاهداً إِدْراكَ مَنزلتي ، فَلْيَحْكِني في النَدى والسيف والقلم !

وقال عبد الله الشقراطيسي(١) في الحاسة:

وكم أقدمت لي نخوة البأس في الوغدى إذا حسّر الأقوام فيها التخلّف (٢). أُصَمِّمُ تصميمَ الفِرِنْدِ وأمتري خَلوقَ المنايا والأسِنَّةُ ترعُف (٢). وأعْتَسِفُ الهَوْلَ العَماسَ، وصاحبي رقيقُ الظُباعَضْبُ الغِرارين مُرْهَف !

ولعل الرثاء في هذا العصر كان ألصق بالخصائص المشرقية من كل فن آخر: ذكراً لمفاخر الميت في الحياة ومُغالاةً في ذلك ثم تفجّعاً شديداً، وما يُضاف إلى ذلك من التأسي بالمصائب السابقة وضرب الأمثال وإيراد الحِكم والمواعظ. قال ابن اللّبانة يرثى المعتمد بن عبّاد:

تبكي السلط بدَمْع ِ رائح ِ غاد ٍ على البهاليلِ من أبناءِ عبّاد (٥):

<sup>= (</sup>شنتمرية الشرق: شرق الأندلس) وتدعى اليوم ألباراثين (على مائتي كيلو متر شرق مدريد ومائة كيلو متر إلى الشمال الغربي من بلنسية).

<sup>(</sup>١) المجمل في تاريخ الأدب التونسي ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) أقرأ: وكم أقدمت بي. إذا حسّر الأقوام....: إذا انهزم القوم فكان ذلك حسرة في نفوسهم.

<sup>(</sup>٣) صمّم السيف: قطع اللحم والعظم. الفرند: السيف (الشديد الجلاء حتى ليتراقص النور على صفحتيه). امترى: استخرج. الخلوق: نوع مركّب من الطيب (العطر). المنايا جمع منيّة (الموت). خلوق المنايا: الدم (؟). السنان: الحديدة في أعلى الرمح. رعف يرعف: سال منه دم.

<sup>(</sup>٤) اعتسف الطريق: سار فيه على غير هدى (بلا مبالاة- ثقة بنفسه وشجاعته). الهول: الأمر الشديد (الحرب). العباس: الشديد. الظبا جمع ظبة (بضم ففتح) والغرار: حد السيف. العضب: القاطع. المرهف: الرقيق الحد. (القاطع).

<sup>(</sup>٥) البهلول (بضم الباء): السيّد الجامع لصفات الخير.

على الجبالِ التي هُدّتْ قواعِدُها، وكانتِ الأرضُ منها ذاتَ أوْتادِ. ياضيفُ، أقفرَ بيتُ المَكْرُ مات فخذْ في ضَمِّ رَحْلِكَ واجْمع فضلةَ الزاد. ويا مُؤَمِّلَ واديهم لِيَسْكُنَهُ، خَفّ القَطينُ وجَفَّ الزرعُ بالوادي (١). حانَ الوَداعُ فضجّتْ كلّ صارخة وصارخ مِنْ مُفدّاة ومن فادِ (٢). كم سال في الماء من دمع ، وكم حملتْ تلك القطائعُ من قطعات أكْباد (٣)!

وقصيدةُ ابنِ عبدونِ مشهورةٌ في ذلك، ومنها قطعةٌ صالحةٌ في ترجمة صاحبها<sup>(1)</sup>. وليس في رِثاءِ شعراءِ الأندلسِ للمُدُن والقصورِ من جديدٍ في الموضوع (وإنْ كان ثُمّةَ اختلافٌ في الأحداث). من ذلك لَمّا اسْتولى الأُرْدُمانيّون على حِصن بَرْبَشْتر<sup>(0)</sup> قال الفقيهُ الزاهدِ ابن العسّال:

لم تُخْطِ، لكن شانَها الإصْاء (٢): لم يَبْقَ لا جَبَلٌ ولا بَطْحاء (٧). في كيلٌ يوم غارةٌ شَعواء (٨): طِفلٌ ولا شيخٌ ولا عندراء.

ولقد رمانا المشركونَ بأَسْهُمِ هَتَكُوا بَخْيْلِهِمُ قصورَ حريها: جاسوا خلال ديارِهم فلهم بها كم موضع غَنِموه لم يُرْحَمْ به

<sup>(</sup>١) خف (رحل) القطين (الساكن).

<sup>(</sup>٢) المفدّاة: التي تفدّي الميت (تقول عند رأسه: أفديك بنفسي) تندبه. القادي: المحامي عن غيره يفديه بنفسه.

<sup>(</sup>٣) القطيعة تطعة من الأرض يولّي عليها الحاكم من يشاء (إشارة إلى أنّ أبناء المعتمد بن عبّاد الذين كانوا يتولّون مدنا أو يعدّون في الأمراء، وكانوا كثيرين).

<sup>(</sup>٤) عبد الجيد بن عبدون (ت ٥٢٩ هـ = ١١٣٥ م) شاعر ووزير لبني الأفطس من ملوك الطوائف.

<sup>(</sup>٥) (راجع نفح الطيب ٤: ٤٤٩). والأردمانيّون بقال لهم أيضاً: المجوس لأنّهم لم يكونوا، إلى ذلك الحين، قد دخلوا في النصرانية بعد.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب الاندلسي: عصر الطوائف والمرابطين ١٧٨. لم نحط (يقصد: لم تخطىء: لم تحد عن هدفها). لكن يقصد: إذ، لأنّ. أصمى: اصاب مقتلا.

<sup>(</sup>٧) حريها (كذا في الأصل) البطحاء: الارض المستوية.

<sup>(</sup>٨) ديارهم (كذا في الأصل). الشعواء. المنتشرة: (التي تمتد الى كل مكان).

ونحن نَعْرِفُ مثلَ ذلك في الشعرِ المَشْرقي: رثاءِ البصرةِ بعدَ فِتنةِ الزَنْج لابن الرومي ثمّ إيوان كِسرى للبحتري وسوى ذيْنِكَ.

وعَرَفَ هذا العصرُ الأندلسيّ هِجاء قاله رجالٌ ونساء منهم أبو إسحاق الإلبيري وابنُ الحدّاد الوادي آشي والسُمَيْسِرُ ووَلاّدةُ ومُهْجَةُ القرطبية. وقد كان بعضُ هذا الهِجاء مُقْذِعاً فاحشاً. غيرَ أنّ الأدبَ الأندلسيَّ لم يَعْرِفْ شعراء هِجاء من نَجْرِ الحُطيئة وجَريرٍ وبشارٍ وأبي نُواسٍ وابنِ الروميّ من الذين برعوا في ابتكارِ المعاني وفي تصويرِ المعائب وفي تحليل الطباع. وتحسنُ الإشارةُ إلى الإلبيري (ت ٤٦٠ هـ) في هجاء اليهود (كما نرى في ترجمته).

والشكوى من الدهر والإخوانِ ثم عتاب الأقارب والأباعد معروفانِ في كلِ زمانِ ومكانِ. والحنين إلى الوطن ضَرْب من الشكوى كانت دواعيه في المَغْرب وفي الأندلس خاصة - أكثر منها في المشرق، ذلك لأن الحروب الإسبانية كانت تُزْعِج الناس عن أوطانِهِم طَوْعاً وكرهاً. وأشهر من يُشار إليه في هذا الموضوع ابن حَمْديس الصِقلي المتوفى سنة ٢٠٥. كان ابن حمديس قد انتقل من صِقليّة - لمّا استولى عليها النورمان، سَنَة ٧٠٤ (١٠٧٨م) فقال أبياته المشهورة:

ذَكَرْتُ صِقِلِّيَ ـــةً والأسى يُهَيِّ جُ للنفسِ تَذْكارَهــا.

والإنسانُ يُحِبُّ وطنَه على كلِ حالِ، فكيف بهِ إذا كانَ ذلك الوطنُ جميلاً عظياً. فقدِ اتفقَ لمحمدِ بنِ شَرَفِ القَيْروانيِّ (ت ٤٦٠) ولأبي الحسنِ الحُصْري (ت ٤٨٨) أن يُفارِقا بَلَدَهم إلى الأندلُس، فَشَكَوا كِلاهُما البُعادَ، وأبيات الحُصريّ:

على العُدُوةِ القُصوى ، وإن عَفَتِ الدارُ ، سلامُ غريبِ لا يَؤوب فَيَزْدارُ (١) . وحُقَّ بُكاءُ العينِ ، والقلبُ مُسْعَرٌ ، لمَنْ باتَ مِثلي لا حبيبٌ ولا جار (٢) .

<sup>(</sup>١) العدوة (الجانب) القصوى (الأكثر بعداً): الجانب الإفريقي (في مقابل الجانب الأوروبيّ: الأندلس). آب: رجع. ازدار (افتعل: ازدور: ازدار): زار.

<sup>(</sup>٢) مسعر: مشعل، حار (حزين).

شفى الله داء القيروانين بَعدَنا؛ وكيف غِناء الطير في غير وُكْرِها، ألا يا بُروقاً لُحْنَ من نحو صَبْرة، عَسى فيك من ماء الحُبَيْباتِ شَرْبَةٌ

فقد مَرِضَتْ للقَيْروانَيْنِ أبصار (١٠). وقد بَعُدَتْ عنها فِراخ وأوْكار. وليس لها إلا دُموعِيَ أمْطار (٢)، ولو مِثلَ ما يُوعي من الماء مِنْقار (٣)!

#### - الوصف:

والوصف في المَشْرقِ كانَ مَيّزَةَ العصر العباسيّ، وهُوَ في الأندلس ميّزةُ الأدبِ الكبرى، في الشعرِ والنثر: وصف الطبيعةِ بما فيها من آثارٍ عُلْوية (بضم العين وسكون اللام: غَهام ورياح وأمطار) وبما فيها من جَنائنَ وأنهارٍ ومن أشجارٍ وأزهار وأثمار، ومن حَيوان، وبما ينشأ فيها من مُدُن وقُصورٍ ومن أساطيلَ وسِلاح وسوى ذلك. ولا حاجة إلى الاستشهاد على ذلك لأننا نراه عند كُلِّ خُطوةٍ في تاريخ الأدب الأندلسي.

وإذا نحن أردْنا حَلاوة اللفظ وأناقة المعنى وحدَها في وصفِ الخمر اسْتَطَعْنا أن نُورِدَ غاذجَ كثيرةً من ذلك، كقولِ ابنِ عارِ (ت٤٧٧): «أَدِرِ الزُجاجة فالنسيمُ قدِ انبرى » أو كقولِ ابنِ حَمْديس (ت٥٢٩): « قُمْ هاتِها من كَفّ ذاتِ الوِشاحْ » (والقِطْعتان كِلْتاها من صُلْبِ عصرِ الطوائف- وها مذكورتانِ في تَرْجَمَتَيْ شاعرَيْها).

والغزل والنسيب من الوصف والشعر إلا أقلّه وصفٌ، كما يقولُ ابنُ رشيق - . وقد عرَف هذا العصرُ الأندلسيُّ الغَزَلَ الصريحَ مُؤنّتًا ومُذكّراً، كما عَرَفَ الغَزَلَ العفيفَ صحيحاً ومكذوباً. ولكنّ الغزلَ الأندلسيَّ لم يَعْرِفْ شاعراً قَصَرَ شِعرَه على الغزل كعمر بنِ أبي ربيعة ومجنونِ ليلى، أو شاعراً شُهِرَ بالغزلِ وحده كجميلِ بنِ الغزل كعمر بنِ الأحنف. ولا نستطيعُ أن نَتَبَيَّنَ في الغزل الأندلسيّ جانباً لم

<sup>(</sup>١) القيروانان: مدينة القيروان ومدينة صبرة التي تسمى المنصورية، وقد كان العمران بين القيروان وصبرة متصلاً.

<sup>(</sup>٢) لاح: ظهر.

٣) أوعى: جمع وحفظ (بمقدار ما يحمل منقار الطائر من الماء: قليلاً جداً).

نَجِدْهُ فِي الغزلِ العبّاسيّ. إن قصة أبي عبد الله بنِ الحدادِ القَيْسيّ شاعرِ المُعتصمِ بن صُادح ِ مَعَ نُويرة النصرانية - والتي أراد بُطْرُسُ البُستانيُّ(١) أن يَجْلُوها ثمّ أحبّ إحسانُ عبّاس (٢) أن يَجْعَلها مِثالاً للنزعةِ الفكريةِ الفلسفية في مُقابل قصيدةِ ابنِ زيدونِ «أضحى التنائي » التي رأى إحسان عباس أنّها كَسَفَتْ قصيدةَ ابنِ الحدّاد بالشُهرةِ الاجتاعية لابنِ زيدونِ وولادةَ وبالمقدرةِ الشعرية لابنِ زيدونٍ - لم تكن جديدةً في الأدب العربي: شاعرٌ مسلمٌ يُحِبُّ فتاةً غيرَ مُسلمةٍ.

#### قال بطرس البستاني:

« وكان من جَراء اختلاطِ (الأندلسيّين) بالنصارى أَنْ شَاعَ عندَهم الغَزَلُ النَّصْرانيُّ (٣) وذكرُ الكنائس والقَساوِسةِ والصُلبان كَغَزَلِ ابنِ الحدّاد في نُويرةَ النصرانية، وكان يَهْواها فلم تَرْضَ به بَعْلاً لاختلاف دِينها عن دِينه. فهامَ بها وأكثرَ مِن التشبيب ». ثم يُورد بُطْرُسُ البستاني مقطوعةً لابنِ الحداد في نُويرةَ هذه:

| قَلْبِيَ الشاكي. |                | ،<br>مُر <i>یج</i> ــــ   | عَساكِ، بحَقٌ عِيساكِ                         |
|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| وإ هْلاكي .      | إحْيائي        | نے                        | فـــــان الحُسْنَ قــــــد وَلاّ              |
| ــانٍ ونُسَّاكِ. |                | ،<br>ور <sup>م</sup> بـــ | وأوْلَعـــني بصُلبـــانٍ                      |
|                  | فيهنَّ         | هَويٍّ .                  | ولم آتِ الكنائسَ عنْ                          |
| لبَلُواك         | فَرَجَ         | ولا                       | وهــا أنـا مِنْـكِ في بَلْوى                  |
| ــتِ أشراكي.     | ـد أوْثَقْــــ | فق                        | ولا أسْطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| للباكي!          | تَرْثِينَ      | ولا                       | وكم أَبْكي عليكِ دَمِاً                       |
| عَيْناكِ؟        | عَيْنيّ        | على                       | فهل تَدْرينَ ما تَقْضي                        |
| الذاكي؟          | نُورُك         | بقلبي                     | وما يُذكيب من نـــارَ                         |

<sup>(</sup>١) أدباء العرب ٣: ٥٨ - ٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين ١٦٠- ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) يقصد: الغزل بالنصرانيّات.

نُويرةُ، إِن قَلَيْ بِ فَإِن فَإِن فَإِن قَلَيْ بِ فَإِن قَلَيْ بِ فَإِن السَّهِ فَإِن السَّهِ فَاكُ السَّهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ

هذه المقطوعة ، إذا تأمَلْتَها ، لا تَجِدُ فيها فنَّا شِعرياً يُسوِّغ الحديث عليها ، إذ ليس فيها فيها شيء من عبقرية ديكِ الجن الجمْصي مَعَ جاريته النصرانية وَرْدِ (٢) . وليس فيها أيضاً شيء من ذلك الجسِّ الصادق في قصَّة مُدْرِكِ بنِ عليِّ الشَيْبانيِّ مَعَ عَمْرو النصراني (٣) . وهي طبعاً نازلة عن العاطفة وعن الصورة اللَّتَيْنِ نَلْقاهُما في قول القائل:

زُنّ ارُه في خَصْرِه معقود كأنّ من كَبِدي مَقْدود !

وقد توسّع الأندلسيّون عندَ الغَرَلِ في أوصافِ الطبيعةِ: تلك الأوصافِ التي غَلَبَتْ في شِعْرهم على كلِّ فنّ آخَرَ.

ويلحَقُ بالغزلِ المُجونُ، وهو الإفصاحُ عن المدارك الجِنْسية باللفظ الصريح كثيراً أو قليلاً. ولعلَّنا نَجِدُ اتساعَ مَدى المُجونِ والصراحَة فيه، في الشعرِ الأندلُسي، أكثرَ مَّا نَجدُ مِنْها في الشعر المشرقي. ومن الأمثلة على ذلك وَلاّدةُ.

ومثِلُ ذلك في هذا الموضع شِعرُ الهَزْل والسُخف، وكان لهما مِثْلٌ في المشرق. ومِنْ أحسنِ الأمثلة على الهزل مَعَ الفُحْش « الرسالةُ الهَزْلية » التي كَتَبَ بها ابنُ زَيْدونِ إلى ابنِ عَبدوس على لِسانِ وَلاّدةَ.

والسُخْفُ هو الإتيانُ بالمعاني المُبْتذَلَةِ والتمدُّحُ بأشياء لا قيمةَ لها أو استحسانُ تلك الأشياء. فمِمَّنْ يشارُ إليه هنا أبو عبد الله محمّدُ بنُ مسعودِ القُرْطيُّ، مِنْ مشاهيرِ شُعراءِ المائةِ الخامسةِ. ويبدو (راجع المغرب ١: ١٣٤) أنّه دَخَلَ على مَمْدوح ِ فأَلْقى بَيْنَ يَدَيْهِ شِعْراً ساقطاً فلم يُعْطَ عليه شيئاً ولكنْ صُفِعَ. فَخَرَجَ وقال:

<sup>(</sup>١) قلى يقلى: أبغض.

<sup>(</sup>٢) راجع من هذه السلسلة ٢: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) مثله ۲: ۲۷۵ - ۷۷۶ .

وَخَرَجْنا كَلْ دَخَلْنا بلا فَلْ وَحَدَّثَ مرةً عن المطاعم فقال (١٠): وإذا قِيلَ لي: بِمَنْ أنتَ صَبُّ؟ قُلْتُ: هم ي السِكْباجُ والجُمّليّا وجَشيشُ السَميذِ أعذبُ عِنْدي

س ، ولكن رَبِحْتُ صَفْع قَفاءِ وعلامَ انْسكابُ دَمْع المَآقي؟ تُ ورَخْصُ الشِوا مَعاً بالرُقاق (٢). من رُضابِ الحبيبِ عند العِناق (٣).

أَدخَلَ نفر من الشعراء الأندلسيين عَدَداً من المعاني الفلسفية في أشعارهم. ولكنّنا لا نَعُدُّ ذلك في شعرِ الحِكمة (والنَقّادُ العَرَبُ يسمّونها: الأدبَ)، بلْ في بابِ « النظم التعليمي » كأراجيزِ النحو. فمن ذلك مثلاً قولُ ابنِ وَهْبونِ المُرسي (ت ٤٨٣):

نَفْسِي وجِسْمِي إِن وَصَفْتَهُا مَعاً إِلَّ يَلْوبُ وصَخْرةٌ خَلْقاء (١) تتعاقبُ الأضداد مِمَّا قد تَرى جلبَتْ عليك الحِكمة الشَنْعاء (٥).

أمّا الحِكمة المألوفة في الشِعر فهي اللَمْحةُ البارعةُ من الرأي الصائب الذي يَصْدُقُ في الواقع أو يُوافقُ المَنْطِقَ أو يُوجِزُ الاختبارَ الإنسانيَ الطويل. وقيمة الحِكمة في الشِعر أن يَرِدَ المعنى الحكيمُ الجديدُ في التعبيرِ الوجيزِ الواضح . مِنْ ذلك قولُ عبدِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب الأندلسي: الطوائف والمرابطون ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: قلت بالسكباج (ولا يستقيم بها الوزن) فأجزت لنفسي أن أثبت ما في المتن. السكباج: لحم يتبّل بأفاويه وبزورات مختلفة. الجمليات (؟). الرخص: الطريّ. الشواء: اللحم المشوي. الرقاق: خبز يصنع رقيقاً (وربّا قيل له: خبز مرقوق، خبز تنّور، خبز صاج: قطعة من حديد مستديرة ومحدّبة كأنّها قطع من كرة) تخبز الرقاق على ظاهرها وتكون النار تحتها).

<sup>(</sup>٣) الجشيش: حبّ (حنطة، قمح) يجرش خشناً ثمّ يلقى عليه لحم أو تمر فيطبخ بأحدها. السميد: السميد لباب البر (بالضم) « القمح ».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين ١٣٧- ١٣٨ (عن الذخيرة) آل: سراب. خلق (بفتح فكسر) الثوب والجلد وغيرها: بلي (تهراً) ولان وآمُلاس (بتشديد السين). الملموح (من الفلسفة لا من البيت): أنّ النفس مفارقة (لا يتفق لها ما يتُفق للبدن: لا تهلك بهلاكه)، أما الجسم (وهو مادة) فإنه يتبدل ويهلك (تتغيّر صورته).

<sup>(</sup>٥) إن تبدّل الصورة على المادّة: ماء = بخار = غام = ماء = ثلج النح هو أصل العذاب في الدنيا - « جلبت » (في الأصل) مبنية للمجهول. فلعلّ بناء ها للمعلوم أصحّ. - أن مثل هذا العسف في المعاني والتراكيب لا يجعل من الكلمات المنظومة « فناً فلسفياً »؟.

الملك بن هُذيلِ بنِ رَزينِ (الحلّة السيراء ٢: ١١٣) يوازن بينَ ما تُذِيبُه النارُ من جِسْمِ الشَمْعةِ المُضاءة وما يَنْقُصُ من حياةِ الإنسان تدريجاً بفعل تناقص الأجل (والصفراء: الشمعة):

رُبَّ صَفراء تَردَّتْ بِرِداءِ العاشقينـــا. مِثْلُ فِعلِ النارِ فيها تَفْعَلُ الآجالُ فينا.

ومن ذلك أيضاً قول ابن عبدون (١٠):

فالدهْرُ حربٌ، وإن أبدى مُسالةً؛ فالبِيضُ والسُمْرِ مِثْلُ البيضِ والسُمُرِ<sup>(۲)</sup> ولا هَوادةَ بينَ الرأسِ - تأخُدُهُ يدُ الضِرابِ- وبين الصارمِ الذكرِ<sup>(۳)</sup>. فل صِناعـة عَيْنَيْهـا سِوى السَهَرِ. فلا تَغَرَّنْكَ من دُنيـاكَ نَوْمَتُهـا، فلا صِناعـة عَيْنَيْهـا سِوى السَهَرِ.

ويتبع هذا الشعر ذا الاتجاه الفلسفي الحكيم شعر ذو نفحة دينية لا يبلغ إلى أن يُسمّى «زُهداً»، فالزهد عند المتصوّفين أن ينصرف الفرد عن التمتع بملاد الحياة وهو قادر على الحصول عليها. أمّا الفقير الذي يُظْهِرُ الكُرْهَ للمالِ، وأما العاجز الذي يَنْفِرُ ويُنفِّرُ من الشهوات، وأمّا الخائب في الوصول إلى بعض مراتب الجاه فليسوا زاهدين.

وعلى كلِّ حالٍ، فإنّنا نَجِدُ على بعض ِ شعرِ هذا العصرِ نفحةً دينيةً، فإنّ الإنسانَ يَرْجعُ بينَ الحينِ والحين إلى نفسِه يُحاسِبُها، فيتذكّرُ - في أثناء ذلك، ربَّه أو يذكُرُ الموتَ أو يأسَفُ على أنّه قد أضاع في بعض ما مضى من حياتِه وقتاً ونشاطاً كان

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة ابن عبدون (ت ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) (الفتيات) البيض و(الفتيات) السمر تفعل في حياة الإنسان من المصائب ما تفعله البيض (السيوف) والسمر (الرماح).

<sup>(</sup>٣) الهوادة: اللين والرفق والمحاباة. الصارم الذكر: السيف من الفولاذ. - إنّ فسوة اليد (التي هي من جنس الإنسان) ما دامت اليد هي التي تضرب بالسيف.

باستطاعتِه أن يستخدمَهُما على وجه أصحَّ أو أنفعَ. في هذا البابِ من الشعر ذي النفحةِ الدينية يدخُلُ مثلُ قولِ أبي إسحاقَ الإلبيري (ت ٤٦٠):

يا أيها المُغْتَرُّ باللهِ، فِرَّ من اللهِ إلى الله؛ ولُه الله؛ ولُه أنه من فضلهِ فقد نجا من لاذ بالله. وقُمْ له، والليلُ في جِنْحه، فحبّ ذا مَنْ قام لله(١).

وكذلك قولُ العَسَّالِ الطُّلَيْطُلِي (ت ٤٧٨):

انظُر الدنيا: في إنْ أَبْ مَصَرْتَهَا شِيئًا يَدُومْ، فاغْدُ منها في أمانٍ، إنْ يُساعِدْكَ النعييِّ. وإذا أَبْصَرْتَهَا مِنْ لَكَ عَلَى كُرْهِ تَهِيِّمْ، فاسْلُ عنها واَطَّرِحْها واَرْتَحِلْ حيثُ تُقيمٍ (٢).

ففي البيتِ الثاني من المقطوعةِ الأولى ثم من المقطوعة الثانيةِ «رَغبةٌ في الدنيا » مِمّا يُناقضُ مذهبَ الزُهدِ. ثمّ إنّ المقطوعةَ الثانيةَ على الأخصِّ ليس فيها من المقوّماتِ الفَنيّة ما يَرْفَعُها إلى منزلةِ الشِعر.

وأمّا الشعرُ الدينيُّ على الحَصْرِ فيتَبدّى، في هذا العصرِ، في قصيدةِ عبدِ اللهِ الشهُ الشُعْرُ الدينيُّ على الحَصْرِ اللهِ اللهُ مِنَا باعثِ الرسلِ »، ولم يُخْطِئ حَسَنُ الشُعْرُ الحيني عبدُ الوهابِ لمّا قالَ (مجمل تاريخ الأدب التونسي ١٦٥) « يظهَرُ أنّ قصيدَتَي « البُردة » و « الهَمْزيّة » للإمام البوصيريّ (راجع من هذه السلسلة ٣: ٣٧٣ - ٦٧٥) مُسْتَوْحيتانِ من قصيدةِ الشُقراطيسي هذه (أنظر: ترجمة الشقراطيسي).

<sup>(</sup>١) جنح الليل: قسم من الليل يشتد فيه الظلام. قام لله (قيام الليل: العبادة في أثناء الليل).

<sup>(</sup>٢) على كره منك تهم (تنصرف).

<sup>(</sup>٣) أسل عنها: انسها. وارتحل (إلى) حيث تقيم.

النثرُ الأندلسيُّ في أسلوبِه هو النثرُ المشرقيُّ، لولا ذلك التطوُّحُ في الخيالِ أحياناً كقولِ أبي حفص بنِ بُردٍ (ت بعيد ٤٥٠): «ما أعجبَ القلَم يشرَبُ ظُلمةً ويَلْفِظُ نوراً على غَيْثِ القلم يَتَفَتَّحُ زَهْرُ الكَلمِ التعليمُ فِلاحةٌ وليستْ كلُّ أرضٍ مُنبتةً ». ولابنِ بردٍ هذا رسائلُ في تفضيلِ الوردِ وفي المُناظرة بينَ السيفِ والقلمِ مما نراه في ترجمته.

وحاكى الأندلسيون جميع أساليب المشارقة في النثرِ حتى ما تَقَعّر منه في الغرابة - كقولِ أحدِهِمْ في العصرِ الذي نُوجِزُ على هذه الصَفَحاتِ خصائِصة -: «لِمَنْ هذا الكلامُ الذي اعْذَوْذَبَ مَوْرِدُهُ والفضَوْضَلَ مَنْبِتُهُ وتَحَلّتْ بِقلادةِ الحَلاوة بِكْرُه وهَدَر بِشَقْشقة الجَزالة بَكْرُه ... مَعْشَرَ قومي ، اسْمعوا ما سَمِعْته ، وعُوا ما وَعَيْتُهُ ، فإنّه لَفَخُرٌ طَلَبَكُمْ وشرفٌ تلاصَق بكم ».

وتوفّر الأندلسيّون على كِتابة الرسائل- إخوانية وديوانية ولكنهم لم يخرُجوا في ذلك كله، من حيثُ الأسلوبُ، عن نَمَطِ المشارقةِ ثم لم يَبْلُغوا إلى شيء من مستوى ذلك النَمَطِ.

## النقد الأدبي

نَهَضَ في هذا العصرِ نُقَادٌ أبرَعُهُمْ وأشهرهُمُ ابنُ رشيقِ القَيْروانيّ (ت 20٦). وقد كان اتّجاهُهُ وعددٌ من آرائهِ يَرْجِعان إلى أستاذه عبدِ الكريمِ النَهْشَليّ القيرواني (ت 200). ومَعَ أنّ ابنَ رشيقٍ قدِ آستفادَ من مذاهبِ النقدِ الواردة من المشرق، فإنّ كتابه « العُمدة في صناعة الشعر ونقده »، ألصق الكتب الى ذلك الحين بموضوع النقد الأدبى.

وجاء في هذه الحِقْبة نفرٌ آخرونَ من النُقّاد مثلُ أبي القاسمِ بنِ الإفليليّ (ت ٤٤١) وله شرحٌ على ديوانِ المُتنبيّ ثمّ ابنِ حزم الأندلسيّ (ت ٤٥٦) ثمّ أبي الحسنِ اَبن سِيدَه (٣٩٨– ٤٥٨ هـ) صاحبِ كتابِ المُحْكَم وكتاب المُخَصّص ثمّ الأعلمِ الشَنْتَمري (ت ٢٧٦) وأشهَرُ ما نَعْرِفُ له « شَرْحُ الشُعراء السِتّة » (الجاهليين) ثم مُحمّد آبنِ فَتّوحِ الحُميدي (ت ٤٨٨) صاحب « جُذوةِ المُقْتَسِس » وكتاب « السبيل إلى تعَلَّمِ التَرْسيل » ثمّ أبي بكرٍ عاصم بنِ أبيوبَ البَطَلْيُوْسِيّ (ت ٤٩٤) وله شروح على الأشعارِ القديمةِ ثمّ ابنِ السِيدِ البَطَلْيُوْسِيّ (٤٤٦- ٥٣١ هـ) وله « الانتصار مِمّنْ عَدَلَ عنِ الاستبصار » و « شرحُ سِقْط الزَنْد » (للمعريّ). هؤلاء النفرُ الآخرون - وكلّهُمْ أندلسيّون - كانتْ لهم ملاحظاتٌ وآراءٌ في النقد اللُّغويّ والنقد النَحْوي والنقد البياني مُفَرَّقَةٌ في كُتُبِهِمُ المُختلفة. ويبدو أنّ « السبيلَ » للحُميدي كان قريباً جدًّا من منهج النقدِ الأدبي القائم على استعراض غاذجَ جيادٍ من فنونِ الترسُّل.

# الموشّح: خصائصه ونشأته

الشعرُ العربيُّ، من حيثُ القافيةُ، ثلاثةُ أجناسِ: قصيدٌ ورَجَزٌ ومُسَمَّطٌ. وكلُّها قديمةٌ. فالقصيدةُ أبياتٌ متواليةٌ ومختومةٌ بمجموعاتٍ مُتاثِلَةٍ من الأحرف تُدعى قافيةً. وتكونُ هذه المجموعاتُ كلُّها مَبْنِيَّة على حَرْفٍ واحدٍ مَخصوصٍ يُسمّى «رَوِيًّا »(١). قالتِ الخنساءُ تَرْثِي أخاها صَخْراً:

يُذكِّرُنِي طلوعُ الشمسِ صخراً، وأندُبُهُ لكه عُروبِ شمسِ. ولولاً كَثْرةُ الباكـــينَ حَوْلي عــلى إخوانهمْ لَقَتَلْـتُ نفسي.

فحرفُ الرويِّ هنا هو السينُ المكسورةُ؛ أما القافيةُ فهي السكون على الحرف (الصحيح) قبل السين المكسورة مع السين المكسورة. أمّا الياء في البيت الثاني بعد السين هو حرف إشباع للسين المكسورة.

<sup>(</sup>١) الرويّ هو الحرف الذي تبنى عليه القافية في القصيدة: د، ر، ل، ن، ي، ا، الخ. أمّا القافية فهي حرف الرويّ مع الأحرف الساكنة والمتحركة السابقة عليه والتالية له والتي تكون ضرورية في اتساق الموسيقى اللّفظية. إنّ قوافي القصيدة الواحدة يمكن أن تكون: كلام، حرام، أمام (ولكن لا يجوز أن تكون: كلام، سليم، منام، الخ ولا تكون أيضاً: حرام، كلاماً، الخ، ممّا هو معروف في علم القافية)، أو بحر، بصر، صخر، نظر الخ.

والرَجَزُ في الأصلِ بَحْرٌ من بحورِ الشِعر (١) تُنظَمُ عليه الأراجيزُ (١). والأُرجوزةُ أَشْطُرٌ وَتْرٌ (١) مَبْنِيَةٌ كلُها على حرفِ رَويٌّ واحدٍ. قالتِ امرأة أبي حَمزة الضَبّيِّ الخارجيِّ وكان زَوْجُها قد هَجَرَها وجعلَ يَبيتُ في خَيْمةٍ مُجاورةٍ لخَيْمَتِها، وهُوَ غاضبٌ لأنها كانتْ مِئْناتاً وَلَدَتْ له عِدّة بناتٍ ولم تَلدْ له غُلاماً -:

ما لأبي حَمزة لا يأتينا، يَظُلُّ في البيتِ الذي يَلينا، غَضْبانَ أَلاَّ نَلِدَ البَنينا؟ تاللهِ، ما ذلكَ في أيْدينا: وإنّا نأخُذُ ما أعْطينا. ونَحْنُ كالأرضِ لزارِعينا فينا!

. وتَجيءُ أَشْطُرُ الأرجوزةِ أيضاً شَفْعاً (٤)، ويكونُ لكلِّ شَطْرينِ (للصَدْرِ ولِلْعَجُزِ) في كلّ بيتٍ من أبياتِها قافيةٌ على رَوِيٍّ واحد. قال أبو العَتاهيةِ:

إِنَّ الفسادَ ضِدُهُ الصَلاحُ، يا رُبَّ جِدًّ جَرّه المُزاحُ. ما تطلُعُ الشمسُ ولا تَغيبُ إلاّ لأمرِ شأنُه عجيبُ. لك ل شيء مَعْدِنْ وجوهرُ وأوسطٌ وأصغرٌ وأكرب

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

العدو الشعر (أو أوزان الشعر) يكن أن تكون غير متناهية في العدد لأنها في الأصل ألحان موسيقية تنشأ من توالي الألفاظ بقدر معين على نسق مخصوص. ثم جاء الأخفش الأوسط فزاد فيها البحر السادس عشر. وليس من الضروري أن تكون هذه هي جميع الأبحر التي يكن أن يأتي عليها الشعر العربي. وإذا نحن علمنا أن كل بحر من هذه البحور يكن أن يأتي تاما أو مجزوءا، وأن معظم الأضرب (جمع ضرب بفتح فسكون التفعيل الأخير في الصدر) ومعظم الأعاريض (جمع عروض بالفتح: التفعيل الأخير في العجز) يكن أن يأتيا على أقدار مختلفة، وجدنا أن بحور الشعر في الحقيقة أكثر من ستة عشر بحراً.

<sup>(</sup>٢) الأراجيز تنظم على مجر واحد من البحور الستّة عشر.

<sup>(</sup>٣) مفردة: ٣، ٥، ٩، ١٧، ٤٩ الخ.

<sup>(</sup>٤) مزدوجة: ٤، ١٠، ٢٢، ٣٦، الخ.

• ورُبّا جاء الشاعرُ بأُرجوزتهِ مولعة (١) فيجعَلُ أَشطُرَها تَتَردَّدُ شَفْعاً ووَتْراً، كَمَا فَعَلَ أَبو العتاهيةِ أيضاً:

ما عيشُ مَنْ آفتُه بقاؤه! نغّه عَيْشاً طيّباً فَناؤه. إنّا لَنَفْه مِنْ آفتُه بقاؤه! لم يترُكِ الموتُ لإلْف إلْفا(٢). وللكه المن وظاهرٌ. في ساعة العدل يوتُ الفاجرُ. عَلَمْتَ، يا مُجاشعَ بنَ مَسْعَدَهُ أن الشبابَ والفَراغ والجِدَه (٣) مَفْدةٌ للمرء أيُّ مفدهُ.

يا لَلشَّبابِ المَرِحِ التصابي! روائع الجَنَّة في الشباب. ليس على ذي النُصْح إلا الجُهْدُ. الشيبُ زَرْعٌ حانَ منه الحَصْدُ. الغدْرُ نَحْس والوفاع سعدُ.

وَهْيَ المقاديرُ، فلُمني أو فَذَرْ، تجري المقاديرُ على غَرْزِ الإِبَرْ<sup>(1)</sup>. المَّدَرُ! إِنْ كُنتُ أخطأتُ فها أخطا القَدَرْ!

وبما أنّ التسميط يقوم على اختلاف القوافي والأوزان معاً، فسأرجى الكلام على التسميط على التسميط حليه إلى حين الكلام على الأوزان في القصيد والرَجَز (كيلا أتكلّم على التسميط وهو جِنْسُ الشعر القريب من المُوشَّح - في مكانين مختلفين).

أمَّا من حَيْثُ الوزنُ، فإنَّ من حقٍّ كلِّ مقطوعةٍ شعريةٍ (من القصيد أو الرَجَز)،

 $(\tau)$ 

<sup>(</sup>۱) المولّع: الإنسان أو الحيوان: إذا أخذ فيه البرص (وهو مرض يتبدّل به لون الجلد في مكان دون مكان). وقال الشريف الرضي (ت٤٠٦ هـ - ١٠١٦ م).

يُولِّع الطلّ بردينا وقد نسمت رُويحسة الفجر بسين الضسال والسلم. الطل: المطر الخفيف. البرد: انثوب، ولّع الطّل بردينا: جعل بقعاً منها مبتلّة وترك بقعاً فيها جافة. نفساً وطرفاً (لحظاً): قلملاً قلملاً.

<sup>(</sup>٣) الفراغ: قلّة العمل واتساع الوقت. الجدة: الغني، الثروة.

<sup>(</sup>٤) ذر (وذر بكسر الذال يذر بفتحها): ترك - أو ذر (اترك لومي). على غرز الإبر: بالترتيب والموالاة (على قوانن دقيقة).

طالت أو قَصُرَت ، أن تكون من بَحْرِ (على وزن) واحد ، فإن « الوزنَ أحدُ أركانِ الشعرِ وأوْلاها بهِ خُصوصيةً. وهُو مُشْتَمِلٌ على القافيةِ وجالبٌ لها ضَرورةً، إلا أن تختلف القوافي (١) فيكون ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن. وقد لا يكون (٢) عيباً (في) المُخمّساتِ وما شاكلَها (٣) ».

وتفاعيلُ الشعر لا تأتي تامّةً دامًا؛ مُسْتَفْعِلُنْ. فاعِلاتُنْ، مفاعيلُنْ، فَعولُنْ إلخ بل تأتي أحياناً مقبوضةً، نحو مفاعِلُنْ، فَعولُ (مكانَ مستفعلن، فعولن). وفي كثيرٍ من الأحيان يكونُ التفعيلُ المَرْحوفُ أو المقبوضُ (الناقص في أحدِ وُجوهِه) أجْرى في اللَّفظِ وأكثر موافقةً للغِناء من التفعيلِ التامِّ(١). ورُبّا زادَ الذي يُنشِدُ الشِعرَ في أوّلِ البيتِ حرفاً أو كَلِمةً من غيرِ أن يَقْلَقَ الإنشادُ، كالذي رَوَوْهُ عن عليِّ بنِ أبي طالبِ(٥):

اشْدُدْ حيَازِيمَ ك للموتِ في إنّ الموتَ الاقيكا. ولا تجزَعْ من الموتِ إذا حَالًا بِواديكا!

فإنّ الأصل فيه: « حيازيَك للموت..... ».

غيرَ أنّ هذهِ الجَوازاتِ كلَّها في التفاعيلِ وهذا الجَزْءَ للبُحورِ وهذه الزياداتِ على الأبياتِ لا تُخْرِجُ الأبياتَ من الوزنِ الخصوصِ .

وكان الخليلُ بنُ أحمدَ (ت ١٧٤ هـ = ٧٩٠ م) قدِ أستعرضَ أشعارَ العربِ

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) هذا التركيب: «قد لا يكون» غير فصيح، وقد أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة (أظنّ عام ١٩٧٠).

 <sup>(</sup>٣) لأنه في الخمسات والمسمطات أصبح قاعدة.

<sup>(</sup>٤) قلَّ أَن تجد بيتاً في قصيدة تامّ التُفاعيل بلا جوازات، ذلك لأنّ التفاعيل التامّة تجعل الأبيات شديدة الرتوب (على وتيرة واحدة).

 <sup>(</sup>٥) سواء أكانت هذه الأبيات للإمام علي كرّم الله وجهه أو كان هو قد استشهد بها، فإنّه قد أضاف كلمة
 « أشدد » في أول البيت الأول. الحيزوم: الصدر. أشدد حيازيك للأمر: وطّن نفسك عليه واحزم.

فاسْتَخْرَجَ مِمّا وَقَعَ تحت نَظَرهِ منها خمسةَ عَشَرَ بحراً أو وَزْناً. وبما أنّ بحورَ الشِعرِ تَرْجعُ في الحقيقة إلى الايقاع (حُدوثِ النَغَم مِنْ تَعاقُبِ النَقْرِ على نَسَقِ مخصوص)، فإنّ كثيراً من الكلام الذي يأتلفُ مَعَ ضُروبِ الإيقاع المُختلفة والمتعدّدة يَجِبُ أن يُعدَّ داخلاً في الكلام المؤزُونِ المنظوم، ولو لم يأتِ على أحدِ الأبحر الخَمْسةَ عَشَرَ التي اتّفق للخليل بنِ أحمد أن يَسْتَخْرِجَها من الشعرِ العربيّ القديم. والذي يُوكِّدُ هذا الحَدْسَ أنّ الأخفش الأوسط (ت ٢١٥ هـ - = ٨٣٠ م) قدِ استدرَكَ على الخليلِ بنِ أحمد بن فاعلن فاعلن فاعلن » مرّتين وسَمّاهُ المتداركَ (لأنّه تداركَه: لحق به بعد أن فات ذلك البحرُ الخليلَ، أي سَبقَهُ). ثمّ إنّ الأخفش اشتق من المُتداركِ - بأنْ جَعَلَ من « فاعلن » تفعيلاً آخرَ هو « فَعِلُنْ » (بثلاثِ حَركاتِ فسُكونْ) - بحراً مُستقلاً سمّاه الخَبَب، لأن توالي لَفْظِه يُشْبِهُ خَبَبَ الفَرَسِ (١٠).

### فن التسميط

التسميطُ هو تَنوُّعُ القوافي والأوزان في المقطوعة الشِعْرية الواحدة.

بدأ ابنُ رشيقِ الكلامَ على «باب التَقْفِيةِ والتصريع » (العُمدة ١: ١٤٩) بقولِه: «هذا بابٌ يُشْكِلُ (٢) على كثيرٍ من الناس عِلمُه، ويَلْحَقُهُ عيبٌ سمّاه قُدامَةُ (٣) التجميعَ، كأنّه من الجَمْع بين رَوِيَّيْنِ وقافيتين. ورأيتُ مَنْ يقولُ: التخميعُ بالخاء (المُعجمة) - كأنّه من الجَمْع (٤) في الرِجْل ».

<sup>(</sup>۱) خبّ الفرس خببا: (في القاموس) أن ينقل الفرس أيامنه وأياسره جميعاً في الركض (والصورة ليست واضحة) ولعل الخبب أن ينقل الفرس قائمتيه الأماميّتين معاً وقائمتيه الخلفيّيتين أو أن يخالف في نقلها (القائمة الأمامية اليمنى) «ثم الخلفية اليسرى ثمّ الأمامية اليسرى ثمّ الخلفية اليمنى » – وعلى كلّ فالحبب أشبه بالقفز منه بالركض المستمرّ. وفي تاج العروس (الكويت ٢: ٣٢٩): «أو هو أن يراوح بين يديه ورجليه: أن يقوم على إحداها مرة وعلى الأخرى مرة ».

<sup>(</sup>٢) أشكل الأمر: أصبح غامضاً.

<sup>(</sup>٣) قدامة بن جعفر ( $\bar{r}$  ٣٣٧ هـ = ٩٤٨ م) كاتب وأديب وناقد له كتاب «نقد الشعر ».

<sup>(</sup>٤) في القاموس (٣: ١٩) الخمع (بالفتح): العرج.

أمّا التصريعُ فَهُو أن يكونَ للِضَرْبِ وللعَروض (في مَطْلَع ِ القصيدة) قافِيتانِ على رَوِي واحدٍ كقولِ المتنبّي:

على قَدْرِ أهلِ العَزْمِ تأتي العزائمُ، وتأتي على قَدْرِ الكِرامِ المكارمُ.

وَأُمَّا التجميعُ (أو التخميع) فذلك أن تكونَ القصيدةُ غيرَ مُصرَّعةٍ، أو على الأصحِ أن يكونَ المَطْلَعُ قابلاً لِلتَّصريع ثمِّ لا يُصرِّعهُ شاعرُه، كقولِ جميلِ بنِ مَعْمَرٍ:

يا بُثْنُ، إنَّك قد مَلَكْتِ فأُسْجِعي وخُدي بِحَظَّكِ من كريم واصِل.

(ولقد كان بإمكان جميلٍ أن يقولَ: « ... وخُدي بحظّكِ من كريم تنجَحي »، فيأتي المطلعُ مُصرَّعاً ويَظلَّ المَعْنى والوزنُ مُستقيمَيْنِ. ولكنَّ جميلاً لم يفعَلُ ذلك، بلِ اختارَ لقصيدتهِ قافيةً لاميةً رآها، فيما يبدو، أوسَعَ من القافية الحائية).

ويبدو أنّ هذا المَسْلَكَ، في المُخالفة في القوافي خاصّةً، كان قديمًا في الشعرِ العربيّ. قال ابنُ رشيقٍ (ت ٤٥٦ هـ أو ٤٦٣ هـ):

ومن الشِعرِ نوعٌ غريبٌ يُسمّونه القَواديسيّ، تَشْبيهاً بقواديسِ السانيةِ (۱)، لارْتفاع بعض قوافيه في جِهةٍ وانخفاضِها في الجِهة الأخرى. فأوّلُ من رأيْتُه جاء به طلحة بن عبيد الله العوْنيّ (۲) في قوله، وهو من قصيدةٍ مشهورةٍ طويلة (۳):

كم لِلدُّم في الأبك ار بال خَبْتَيْنِ من من ازلِ عَبْهُ مَن أَنْ كَارِه اللهُ عَبْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) السانية: الناعورة. القادوس: صندوق صغير يكون على دولاب أو على سلسلة يحمل فيه الماء من البئر إلى سطح الأرض.

<sup>(</sup>٢) طلحة بن عبيد الله العوني ... (؟). في القاموس (٤: ٢٥) عون (بالضم) بلد بساحل اليمن.

<sup>(</sup>٣) لن أشرح الأبيات المستشهد بها في هذا الفصل (عن مقدّمات التوشيح والتوشيح) لأنّ الغاية من هذه الأبيات شكلها الظاهر (ترتيب أشطرها وتنوّع قوافيها).

وهو مربوعُ الرَجَزِ تَعَمّدَ (الشاعر) فيه الإقواء وأوطأ (١) في أكثرهِ قَصْداً ، كما فَعَلَ فِي البَيْتَيْنَ الأوّلين.

ومِنَ الشِعْرِ جِنْسٌ كلَّه مُصَرَّعٌ، إلا أنّه مختلفُ الأنواع... فمن ذلك الشِعْرُ المُسمَّطُ، وهُوَ أن يبتدى الشاعرُ ببيتٍ مُصَرَّعٍ ثمّ يأتي بأربعةِ أَقْسِمَةٍ على غيرِ قافيتهِ، ثمّ يُعيد قسياً واحداً من جِنْسِ ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخرِ القصيدة؛ مِثالُ ذلك قولُ امْرى القَيْسِ - وقيلَ: إنّها منحولة (٢) -:

تَوَهَمْتُ من هِنْدٍ مَعالِمَ أَطلالِ عَفاهُن ّطُولُ الدهرِ في الزمنِ الخالي. مَرابِعُ من هِنْدٍ خَلَتْ ومصائف يصيح بِمَغْناها صَدى وعوازِف، وعَيْرَها هُوجُ الرياحِ العواصف وكُلُلُ مُسِفًّ، ثم آخَرُ رادف بأسْحَمَ من نَوْءِ السِّاكَيْنِ هَطّالِ.

وهكذا يأتي بأربعة أقسمة على أي قافية شاء، ثمّ يُكَرِّرُ قَسياً على قافية اللام. ورُبّا كان المُسَمَّطُ بِأقلَّ مِنْ أربعة أقْسِمةٍ، كما قال أحَدُهُمْ:

خَيالٌ هاجَ لِي شَجَنَا فَبِتُ مَكَابِداً حَزَنا عميد الله و الطَرَبِ عميد القلب مُرْتَهَنا بذِكْرِ اللهو والطَرَبِ اللهو والطَرَبِ مَنْ تُهنا عَسَلُ، كيانٌ رُضابَها عَسَلُ، يَنوءُ بِخَصْرِها كَفَالُ ثقيد لُ روادفِ الْحُقُدِ.

ورُبًّا جاءوا في أوله بأبيات خَسةٍ على شَرْطِهِمْ في الأَقْسِمَةِ - وَهُوَ الْمُتعارَفُ - أو

<sup>(</sup>١) الإقواء: أن يخالف الشاعر في حركة الروي فيأتي به مرة مكسوراً ومرة مضموماً الخ. والإيطاء: الأتيان بالقافية مكررة لفظاً ومعنى (القاموس)؛ أو تتمة البيت في البيت الذي يليه (؟).

<sup>(</sup>٢) منحولة: نظمت بعد عصر امرى القيس ثمّ نسبت إليه (لو تساهلنا وقبلنا أن تكون هذه القطعة منحولة، لظلّت أقدم من ابن رشيق وأقدم من نشأة الموشّح).

أربعةٍ. ثمّ يأتون بعد ذلك بأربعةِ أقسمةٍ، كما قال خالدٌ القنّاص ، أنشده الزَجّاجيُّ أبو القاسم (١٠):

لَقَدْ نَكَرَتْ عَيْنِي مَنازِلَ جِيرانِ
تَوَهَّمْتُها من بعدِ عِشرينَ حِجَّةً،
فقلتُ لَها: حُيِّيتِ، يا دارَ جِيرتي،
وأيَّ بِــلادِ اللهِ رَبْعُــك حالفوا

كأسُطارِ رَقِّ ناهِجٍ خَلَقٍ فان. فَما أَسْتَبِينُ الدارَ، إلاَّ بِعِرفان (٢). أَبيني لَنا أَنّى تَبَدّدَ إخواني؛ فأيت فُؤادي عندَ ظَبْيَةٍ جيراني.

فجاء بأربعةِ أبياتٍ. ثمّ قال بعدَها:

وما نَطَقَتْ، واسْتَعْجَمَتْ حين كُلِّمَتْ، وما رَجَعَتْ وَمَا رَجَعَتْ وَكَانَ شِفَائِي عِندَهَا لُو تَكلِّمتْ إلَيَّ، ولو رَوِيَ وَلُو رَبِيْنِيانِ. ولكنّها ضَنّتْ على بتِبْيانِ.

وما رَجَعَتْ قولاً وما إِنْ تَرَمْرَمَتْ. اللَّيّ، ولو كانت أشارَتْ وسَلَّمتْ؛

وهكذا إلى آخِرِها. وقد جاء هذا الشاعرُ في قصيدتهِ بخمسةِ أقسمةٍ مَرَّةً واحدةً ولم يُعاوِدْها. ولو عاوَدَها لم يَضُرَّهُ، وكذلك لو نَقَصَ (منها). إلا أنّ الاعتدالَ أحسنُ.

والقافيةُ التي تتكرّرُ في التسْميط تُسمّى عَمودَ القصيدة. واشْتقاق (التسميط) مِنَ السِمْطِ، وهُوَ أَن تَجْمَعَ عِدّةَ سُلوك (أعنى ياقوتةٍ أو خَرْزَةٍ ما، ثمّ تَنْظِمَ كلَّ سِلْكِ منها على حِدَتهِ باللولو يسيراً، ثمّ تجمعَ السُلوك كلَّها في زَبَرْ جَدَةٍ أو شِبْهِها أو نحو ذلك. ثمّ تَنْظِمَ أيضاً كلّ سِلْكِ على حِدَتهِ وتصنع به كما صنعتَ أوّلاً إلى أَن يَتِمّ السِمْطُ. هذا هُوَ المتعارَفُ عندَ أهل الوَقْتِ (١٠).

<sup>(</sup>١) الرَّجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) النهاوندي (ت ٣٤٠ هـ = ٩٥٢ م).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. اقرأ: بعرفاني (لأنّي كنت أعرف هذا المكان من قبل).

<sup>(</sup>٣) السلك (بالكسر): الخيط الذي تُنظم به حبات العقد.

<sup>(</sup>٤) هذا يدل على أن التسميط كان قد أصبح واسع الانتشار في أيام ابن رشيق.

وقال أبو القاسمِ الزجّاجيُّ: إنّا سُميّ (التسميط) بهذا الاسمِ تشبيهاً بسِمْطِ اللَّوْلُو، وَهُوَ سِلْكُه الذي يَضُمَّه ويجمَعه مَعَ تَفَرُّقِ حَبّهِ (١). وكذلك هذا الشِعرُ لَمّا كان مُتَفَرِّقَ القوافي مُتَعَقَّباً بقافيةٍ تَضُمّه وتَرُدُّه إلى البيت الأوّلِ الذي بُنِيَتْ عليه القصيدة صار كأنّه سِمْطُ مُؤلَّفٌ من أشياء مُفْتَرِقَةٍ.

« ونوْع آخَرُ يُسمّى مُخَمَّساً، وهُوَ أَنْ يُؤتى بخمسةِ أقسمةِ على قافيةٍ، ثمّ بخمسةِ أخرى في وَزْنِها على قافيةٍ غيرِها كذلك، إلى أن يُفْرَغَ من القصيدة. هذا هو الأصلُ. وأكثروا من هذا الفّنِ حتّى أَتَوْا به مِصْراعَيْنِ مصراعينِ فَقَطْ وهو المُزْدَوجُ إلا أن وَزْنَهُ كُلّه واحدٌ، كذاتِ الأمثالِ وذات الحُلَل(٢) وما شاكلها. ولا يكونُ أقلَّ من مِصْراعين. وكُلُّ مشطورٍ أو مَنْهوكِ فهو بَيْتٌ (٣). وإن قيل: مُصرَّعٌ فَهُوَ على المَجاز. وما سوى ذلك مِمّا لم يأتِ مِثْلُه عن العرب(١) فَهُوَ مَصاريعُ ليسَ بِبَيْتٍ. ولم أجِدْهُمْ يستعملونَ من هذه المُخَمَّساتِ إلا الرَجَزَ خاصّةً. فأمّا المُسَمَّطاتُ فقد جاءتْ في أوزانِ كثيرة مختلفة.

(وهنالك) نوعانِ من الرَجَزِ، وهُمَا المشطورُ والمنهوك(٥). فأمَّا المشطورُ فها بُنِيَ

<sup>(</sup>۱) يتألف عقد اللؤلؤ من حبّات مختلفة الأحجام: من واسطة (حبّة كبيرة في الوسط) ثمّ تتدرّج الحبّات أصغر فأصغر نحو طرفي العقد. وتكون هذه الحبّات مفصّلة (مفصولة مجموعات) بشذر (بفتح فسكون: جمع شذرة أو قطعة صغيرة من ذهب).

<sup>(</sup>٢) ذات الأمثال أرجوزة أبي العتاهية (ت ٢١١ هـ) وقد مرّ الاستشهاد بعدد من أبياتها. وذات الحلل قصيدة في أمور الفلك نظم فيها شاعرها ابان بن عبد الحميد اللاحقي (ت ٢٠٠ هـ = ٨١٥م) عدداً من قواعد الفقه ومما يتعلق بالصيام خاصة (راجع بروكلمن، الملحق ٢: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) في التسميط يعد القسم الموزون (مها يكن قصيراً) بيتاً.

<sup>(</sup>٤) العرب (هنا): العرب القدماء: الجاهليُّون والأمويُّون.

<sup>(</sup>۵) تفسير ابن رشيق للمشطور والمنهوك يتناول القافية لا التفاعيل. وفي القاموس: المشطور ما نقصت ثلاثة أجراء من ستّته (۲: ۵۸). وفي تاج العروس (الكويت ۱۲: ۱۷۲): المشطور من الرجز ما ذهب شطره، وذلك إذا نقصت ثلاثة أجزاء من ستّته. والمنهوك (القاموس ٣: ٣٢٢): من الرجز ما ذهب ثلثاه وبقي ثنثه «غير أنّ المثل الذي أورده ابن رشيق: وبلدة فيها زور (مفاعلن مستفعلن) قد بقي ثلثاه وذهب ثلثه فقط. (أنظر الصفحة التالية).

على شَطْرِ بيتٍ، نحو قول أبي النجم الراجز (١٠):

الحَمْ لَهُ الوَهوبِ المُجْزِلِ أعطى فلم يَبْخَلْ ولم يُبَخَّلِ. وأمّا المنهوكُ فهو ما بُنِيَ على ثُلث بيتٍ ونُهِكَ بذَهاب ثُلُثَيْ فِي أَنْ أَضْعِفَ. وهذا مِثُل قولِ أبي نواس:

هزيمُ الوَدْقِ أَحْوى سقىى طَلَــلاً بَحَزْوَى زَمانـــاً ثمّ أَقُوى عَهدْنا فيه أرْوى ولا فيها صُدودُ وأرْوى لا كَنودُ ومُبْتَسِمٌ بَــرودُ. لمـــا طَرْفٌ صَيودُ بهسا ونات ديسارُ لئنْ شَطّ المَزارُ فقليبي مُستطارُ وليس لــــه قرارُ ستُدْنيهـــا ذَمولُ تُقَصِّرُ مــا يطولُ إذا عَرَضـــتْ هَجولُ

وهذا وَزْنٌ مُلْتَسِسٌ يجوزُ أن يكونَ مَقْطوعاً من مُربَّع الوافر (٢)، ويجوز أن يكونَ من المُضارِع مَقْبوضاً مكفوفاً، ذكره الجوهريُّ (٣) وأنشدَ لبعض المُحْدَثين:

<sup>(</sup>١) أبو النجم الراجز (ت ١٣٠ هـ = ٧٣٨ م). والبيت الذي أورده مثالاً على المشطور: الحمد لله الوهوب المجزل (مستفعلن مستفعلن مستفعلن). لم ينقص من تفاعيله شيء.

<sup>(</sup>۲) [تفعيل الوافر (في الأصل): مفاعلتن مفاعيلن فاع لاتن (مرتين) وتفعيل المضارع: مفاعيلن فاعلاتن (مرّتين). فإذا جزأنا الوافر فأصبح مفاعلتن فعولن ثمّ أدخلنا القبض والكفّ على المضارع أصبح مربوع الوافر (مع الجواز): مفاعيلن فعول، ثمّ أصبح المضارع (بالقبض: حذف خامس التفعيل، إذا كان ساكناً) مع ما يكن من الجوازات العديدة، أصبح المضارع حينئذ: مفاعيلن فعول (كأنّه مربّع الوافر).

<sup>(</sup>٣) الجوهري أبو نصر إساعيل بن حمّاد (ت ٣٩٨ هـ = ١٠٠٨ م) له كتاب «عروض الورقة » جميّد بالغ (معجم الأدباء ٦: ١٥٥).

أَشَاقَكَ طَيْفُ مَامَهُ، عِكَـةَ، أَمْ حَامَـهُ؟

«أشاقك » مفاعل، وحقّه في أصلِ الوزنِ مفاعيلن. وقد رأيت جماعة يُركّبون المُخمّساتِ والمُسمّطاتِ ويُكثِرون منها. ولم أر مُتقدّماً حاذقاً صَنعَ شيئاً منها، لأنها دالله على عَجْزِ الشاعرِ وقِلّةِ قوافيه وضيق عَطَنه (١) - ما خلا امْراً القيسِ في القصيدةِ التي نُسِبَتْ إليه، وما أُصحّحُها له. وبَشّارُ بنُ بُرد (١) قد كان يَصنعُ المُحمّساتِ والمُزْدَوِجات عَبْثاً واستهانةً بالشعر؛ وبِشْرُ بنُ المُعْتَمِرِ فقد أنشدَ الجاحظُ له مُزْدَوِجةً (٣). وصَنعَ ابنُ المُعتزِ قصيدةً في ذَمّ الصَبوح (١) وقصيدةً في سِيرة المُعتَضِدِ ركبَ فيها هذا الطريق، لما تَقْتضيهِ الألفاظُ المختلفةُ الضروريّةُ ولِمُراودةِ التوسّعِ في الكلام والتَملُّحِ بأنواعِ السَّجْع. وهذا الجِنْسُ مَوْقوفٌ على ابنِ وكيع (٥) و (على) الأميرِ تميم بنِ المُعزِ (١) و (على) مَنْ ناسب طَبْعَها من أهلِ الفرَاغ وأصحابِ الرُخص (٧). وقد يَقعُ لِبَعْضِ الشُعراءِ البيتانِ والثلاثةُ لها قافيةٌ واحدةٌ يجعَلونها الرُخص (٧).

<sup>(</sup>١) فلان ضيّق العطن (مبرك الجمل): ضيّق الصدر.

<sup>(</sup>٢) بشّار بن برد (ت ١٦٧ هـ = ٧٨٢ م) رأس المحدثين وأوّل من خرج بالشعر العربي من الخصائص القديمة إلى الخصائص العبّاسية (في المعانى وفي شكل القصيدة).

<sup>(</sup>٣) المردوجة قصيدة كلّ بيتين منها برويّ مستقل. بشر بن المعتمر (ت ٢١٠ هـ) من رجال الاعترال النين يُعتمدون تفسير العقائد الدينية بالعقل. والجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) أديب موسعي كبير ومشارك في معظم فنون المعرفة ومصنف مكثر.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن المعتز (ت ٢٩٥ هـ). الصبوح: شرب الخمر في الصباح. ركب هذا الطريق (نظم المقطّعات الشعرية المختلفة القوافي).

<sup>(</sup>٥) ابن وكمع التنيسي (ت ٣٩٣ هـ= ١٠٠٣ م) شاعر ظريف وقف شعره على الوصف والغزل ومال إلى المجون فاتّخذه مذهباً في الحياة، شعره الباقي مقطعات ومزدوجات ومرّبعات (المربعة: أرجوزة كل بيتين منها على روى واحد في الصدرين والعجزين).

<sup>(</sup>٦) تميم بن المعزّ الفاطمي (٣٣٧– ٣٧٤ هـ)، من فنونه الغزل عامة، وهو يذهب مذهب أبي نواس في المجون والزندقة. وله وصف للطبيعة على مثال أوصاف ابن المعتّز.

<sup>(</sup>٧) أهل الفراغ: الذين لديهم متسع من الوقت وليس لديهم عمل جدي يلأون وقتهم به. الرخصة (في الحياة وفي الفقه): الشذوذ عن القاعدة العامة فيا لا يبلغ إلى أن يكون نقيضاً لها.

مُعاياةً فيَتَلاقَفُها العَروضيّونَ (١) كالأبياتِ التي تُروى لابنِ دُريدٍ (٢) » (انتهى قول ابن رشيق).

## یبدو ممّا ذکره ابن رشیق ما یلی:

- في الشعر العَربي مَجالٌ فسيحٌ للجَوازات في تفاعيلِ الشعر وفي اختصارِها وفي تنويع القوافي (في الرَجَز الجاهليّ مثلاً).
- نَظَمَ العربُ منذُ الجاهلية على أبحُرٍ خارجةٍ عن البُحورِ التي استخرجها الخليلُ آبنُ أحمدَ. وربّا نوّعوا الأبحرَ في المقطوعة الواحدة.
- وكانوا يفعلون ذلك عبَثًا وتَمَلُّحاً على سبيل التَسْلِيَةِ لاعتقادِهم أن هذا التصرُّفَ في النظم ليسَ من شأنِ كِبارِ الشعراء (وهذا ما يُفَسِّر قِلَّةَ المَرْوِيِّ من هذا النوع من الشعر).
- والتسميطُ الذي هو قريبٌ جدّاً مِمّا سُمِّيَ، فيا بعدُ، بالْوَشَّحِ، قديمٌ جَدّاً في الشعر العربي؛ ولعلّه كان مُنذُ الجاهلية.
- ذَكَر ابنُ رشيقٍ أن هذه الأجناسَ المختلفةَ من النَظْمِ كانت في أيامِه (في القرنِ الخامس للهِجرة والثاني عَشَرَ للميلاد) شائعةً مألوفة.

## نشأة الموشح وتعريفه

يُجْمِعُ مؤرّخو الأدَبِ على أن المُوشّحَ في شكلهِ المخصوصِ وخصائصِهُ المعروفةِ، فنُّ أندلسيُّ. وكذلك يَكادون يكونون مُجْمِعين، عِند تعريفِ الموشّحِ ووصفِه على أن أوفى ما قيل فيه ما قاله ابن خلدون (المقدّمة ١١٣٧-١١٣٨):

<sup>(</sup>۱) المعاياة: الإتيان بالأمثلة النادرة التي تميا (تستعصي، تصعب) على الآخرين. يتلاقفها (يتناولها بعضهم من بعض). العروضيون: العلماء المؤلّفون في العروض (بفتح العين: قواعد نظم الشعر)، (يحبّ) هؤلاء وأمثالهم أن يحشدوا في كتبهم قواعد وشواذ عن هذه القواعد ممّا لم يقع عليه غيرهم من قبلهم.

<sup>(</sup>٢) ابن دريد البصري (٣٢١ - ٣٢١ هـ) من علماء اللغة ونقّاد الشعر.

« وأمّا أهلُ الأندلس، فلمّا كَثُرَ الشعرُ في قُطْرِهِمْ وتَهَذّبَتْ مَناحيهِ، وبَلَغَ التنميقُ فيه الغاية، اسْتَحْدَثَ المتأخرّون منهم فنا منه سَمّوْه بالموشح : يَنْظِمونه أسْاطاً فيه الغاية، اسْتَحْدَثَ المتأخرّون منها ومن أعاريضها المختلفة ويُسمّون المتعدّد منها بيتاً واحداً (۱)، ويلتزمون ذلك عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها فيا بعد إلى آخرِ القطعة؛ وأكثرُ ما تَنْتهي عِندَهم إلى سبعةِ أبياتٍ. ويشتملُ كلُّ بيتٍ على أغصانِ القطعة؛ وأكثرُ ما تَنْتهي عِندَهم إلى سبعةِ أبياتٍ. ويشتملُ كلُّ بيتٍ على أغصانِ عددُها بحسبِ الأغراسِ والمذاهب(۲). ويَنْسِبون فيها ويدحون كما يُفْعَلُ في القصائد. وتجارَوْا في ذلك إلى الغايةِ واستظرفهُ الناسُ جُملةً، الخاصّةُ والكافّةُ، لِسهولةِ تَناوُلِهِ وَتُرْبِ طريقهِ....»

فالموشّحُ<sup>(٣)</sup>، إذَنْ، أو التوشيحُ فنَّ أندلسيَّ، وهُوَ «كلامٌ منظومٌ على وَزْنِ عضوصٍ ». أمَّا الموشّحاتُ فَهِيَ جمعُ موشّحةِ. والموشّحةُ قطعةٌ شِعريةٌ طويلةٌ في الأغلبِ تتألّف من مقاطع تترتّبُ فيها الأشْطرُ والقوافي على نَسَق مخصوص. فإذا اختار الوشّاحُ نَسَقاً ما في المقطع الأوّلِ من مُوشّحتهِ، وَجَبَ عليه أن يَلْتزم ذلك النَسَقَ بِعَيْنهِ في سائرِ مقاطع تلك الموشّحة.

نظريّات في نشأة الموشّح

هنالك عددٌ من النظريّات في نشأة الموسّحات منها:

أ) النظرية الأجنبية:

يقول بالنثيا<sup>(1)</sup>: قال ريبيرا: إن أهل الأندلس كانوا يتعلمونَ العربيةَ الفصيحةَ لُغةً رسميةً في المدارس والدواوين (وفي الإنتاج الأدبي، طبعاً)، وأمّا في شؤونهِمُ اليوميةِ فكانوا يستعملون الأعجمية . ثمّ يقولُ: « وكان هذا الازدواجُ في اللغة هو الأصلَ في نُشوء طِرازٍ شِعريّ مُخْتَلط، تمتزجُ فيه مؤثّراتٌ غَرْبية وشَرْقية. وقدِ

<sup>(</sup>١ و ٢)راجع، تحت: نسق الموشحات، ٤٢٩

<sup>(</sup>٣) « والحميني (بالتصغير): ضرب (نوع) من ضروب الشعر المحدثة، وهو المعروف بالموشح، يمانية » (تاج العروس ٩: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفكر الأندلسي ١٤١ - ١٤٣.

ازدرى أهلُ الأدب الفصيح والمَعْنييّون بأمره (أي بأمر الأدب الفصيح) هذا الطراز الجديد، بينا مضى الناس جميعاً يتناقلون مُقَطَّعاتِه سِرَّا بينَهم، وذاعَ أمْرُهُ داخلَ البيوتِ وفي أوساط العَوامِّ، وما زال أمره يعظمُ والإقبال عليه يشتد حتى أصبح في يوم من الأيام لَوْناً من الأدب، وقد أخذَ هذا الطرازُ الجديدُ من الأدب الشعبي صورتَيْن: إحداهُما الزَجَلُ والثانيةُ الموشَّحةُ ».

هذه نظريةٌ ساذَ جَةٌ لا شكّ في أنّ صاحبها قد وَضَعَهَا في مَطْلَع حياته الفكرية (وأرجو أن يُعيد القارئ تلاوة الأسطر الخمسة السابقة كي يُدْرِكَ أن صاحبَ هذه النظرية وإنْ كان اسمة ريبيرا الإسبانيُ قد غَفَلَ عن عدد من العوامل التاريخية واللغوية والأدبية من تلك التي تعملُ في تطوّرِ الحضارةِ وفي نُشوء الثقافات). ولعلّ الاستغراب يبلُغُ ذِرْوته إذا قرأ جملة ريبيرا: «بينا مضى الناسُ جميعاً (كذا) يتناقلون مقطعاته (أي مقطعات الموشح) سِرًّا (كذا) بينهم. وذاع أمره داخل البيوت وفي أوساط العامة. لا شك في أن ريبيرا قد كتب ذلك قبل أن يتحلى رأسه بشيء من الشعر الأبيض!

ومن المؤسف حقًّا أن يكونَ في العربَ نفرٌ قد تمسكوا بهذه النظرية الساذَجَة البعيدة عن مَدْرك الاتساقِ في تعاقب أحداثِ التاريخِ وعن المنطقِ في تعليلِ تلك الحوادث وعن الواقغ المشاهد: كيف يرى المتعلقون بهذه النظرية أنّ نوعاً من الأدب بلغ تَامَهُ في القرنِ الرابع (العاشِر للميلاد) - أو قبلَ ذلك - كما يقولون، على يد مُقدَّم آبنِ مُعافى القبري مِنْ شُعراءِ الأميرِ عبدِ الله المَرْواني (٢٧٥ - ٣٠٠ هـ) قد أخذ من شعرٍ أو غناءِ بلغةٍ لم تكن قد نشأت بعدُ (١)؟

لا أُريدُ الجِدالَ في هذا الوجه السلبي من الموضوع لأنني سأُورِدُ الأوجُهَ الإيجابيةَ بالتفصيل.

<sup>(</sup>١) أنظر، تحت: «نشأة الآداب الرومانسية ».

ومع أنّ نفراً من هؤلاء المتعلّقين بهذه النظريّة كثيراً أو قليلاً هم مِمّن أعْرِفُهم وأُجلّهم، فإنّني لا أملك استغرابي مِن استمرارهم في موقفهم بعد أن صدر في النظرية العربية للشعر الأوروبي دراسات علميّة مفصلة باللغات الإنكليزية والألمانية والاسبانية والفرنسية. لا أريد أن أعتقد أنّهم قرأوا هذه الدراسات. ولكن أليس غريباً مُسْتَغرباً أن يقول الافرنسيون والإيطاليون والألمان والإسبان إنهم قد أخذوا شِعْرَهم من أزجالنا وموشحاتنا ثم يأتي نفر منا فيَزْعُمون أنَّ موشحاتِنا وأزجالنا مأخوذة منهم؟

لقد تبنى هذه النظرية الاجنبية نفرٌ من العرب، منهم في لبنان مؤلفو كتاب « الادب العربي في آثار أعلامه »(١) فقالوا (٢: ٣٣٣): « وقد تأثّر شعراء الاندلس بطرق مُنشدي الشعر الاسباني الأصلي، فإلوا اليها في شعرهم العربيّ ونظموا أبياتهم ومقاطعهم موافقةً لأصول التلحين والغناء ... »

وكذلك نعل مصطفى عوض الكريم- ولكن مَعَ شيء كثيرٍ من الإصرار- إذ بدأ بقوله (فن الموشح ١٠٧):

« إن كثيراً من الأسئلة الحائرة لا تجد جواباً شافياً إلا إذا قبلنا النظرية القائلة بأن الموشحات ما هي إلا تقليد لشعر غنائي عجمي، وهي النظرية التي جاء بها

<sup>(</sup>۱) الأدب العربي في آثار أعلامه، نصوص منتخبة وفقاً لمنهاج البكالوريا اللبنانية لخليل تقي الدين وفؤاد أفرام البستاني وواصف بارودي (۱۸۹۷ – ۱۹٦۲م)، المطبعة الكاثوليكية ۱۹۳۵ واصدر بطرس البستاني (۱۸۹۵ – ۱۹۲۹م) كتابه «أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث » (بيروت ۱۹۳۷) فقال (ص ۸۰) «ولم يكن للأسبانيين موسيقى راقية قبل الفتح الإسلامي. فلما افتتحت الأندلس وانتشر الغناء العربي تهذبت موسيقاهم واصطبغت بألوان عربية بينة: منها أنهم اتخذوا الشبابة من آلات الغناء: وهي عربية الأصل ولهم أناشيد يسمونها Segrel وهي مأخوذة من الزجل العربي... وعندهم ربع صوت وثلث صوت. وأجزاء الأصوات عربية لا يستعملها في أوروبة غير الإسبانيين. وتقاطيعهم الصوتية تجري على نغم واحد كالتقاطيع العربية. ومن الفاظهم ما يراجع فيه الغناء غير مرة، كما يراجع لفظ يا ليل في الغناء العربي ». ثم يقول بعد صفحتين (ص ۲۸): « فاتفاق منظومات التر وبادور والموشحات في أكثر النواحي يحملنا على الاعتقاد أن العرب تأثروا بالأدب الأسباني الفرنسي (كذا) كما تأثر الأسبانيون والفرنسيون بالأدب العربي. فأخذ العرب فكرة التحرر من نظام الأوزان في أغانيهم وأخذ أولئك (يقصد الأسبان والأفرنسيين) القافية والصور الخالة الحمية ».

المستشرقان الإسبانيان خوليان ريبيرا ومننديث بيدال وحشدا لها من الأدلة ما يجعل رفضها ضرباً من المكابرة والتعنّت ».

ثم يذهب مصطفى عوض الكريم مذهب التعنَّت فيقول (ص ١٠٩):

« ولكن الأستاذ نيكل يزعم أن الطروبيين هم الذين تأثروا بالموشحات ويسوق الحجج والأدلة التي تثبت رأيه ويذكر أن الموشحات فن عربي بحت ترجع أصوله إلى الشعر التقليدي المشرقي وحده ».

ويتابع عوض الكريم الكلام فيقول:

« ونحن أميل إلى الرأي القائل بأن الوشاحين الأوائل قد قلدوا شعراً غنائياً عجمياً كان موجوداً أمامهم سمعوه وامتلأت نفوسهم بموسيقاه وألحانه فحاولوا النظم على نهجه فجاءت الموشحات ».

- ب) النظرية الفنية قال ابن خُلدونِ في مقدمته (ص ٥٨٣/ ١٦٣٧): « وأما أهل الأندلس فلما كَثُرَ الشعرُ في قُطْرهم وتهذّبت مناحيه وفنونُه وبلغ التنسيقُ فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فَناً منه سَمَّوْهُ بالموشّح ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً يُكثرون من أعاريضها المختلفة ويسمّون المُتعَدِّدَ منها بيتاً واحداً، ويلتزمون ذلك عند قوافي تلك الأغصانِ وأوزانها متتالياً في ما بعدُ إلى آخر القطعة، وأكثرُ ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتملُ كلُ بيت على أغصانِ عددُها بحسب وأكثرُ ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتملُ كلُ بيت على أغصانِ عددُها بحسب الأغراس والمذاهب. وهم ينسبون فيها ويدحون كما يُفعَلُ في القصائد. وتجاروا في ذلك إلى الغاية، واستظرفه الناسُ جُمْلَةً، الخاصةُ والكافّةُ، لسهولة تناوله وقرب طريقه ».
- ج) نظرية تطور الأنواع الأدبية- قال ابن رشيق (العمدة ١: ١٤٩ وما بعدها):

« ومن الشعر جِنْسُ كله مصرّع (۱) ، إلا أنه مختلف الأنواع. فمن ذلك الشعر (۱) . التصريع أن يكون صدر البيت وعجزه مقفين، كمطالع معظم القصائد.

المُسمَّطُ، وهو أن يبتدئ الشاعرُ ببيت مصرّع ثم يأتي بأربعةِ أقسمةٍ على غير قافيته، ثم يعيدَ قَسيًا (۱) واحداً من جنس ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخر القصيدة... والقافية التي تتكرّر في التسميط تسمى عمود القصيدة. واشتقاق (المسمط) من السِمْط، وهو أن تَجْمَعَ عدّة سُلوك (۲) في ياقوتة أو خَرْزة ما : ثم تَنْظِم كلّ سِلك على حِدَتِه باللؤلؤ يسيراً، ثم تَجْمَعَ السلوك كلها في زبر جدة واحدة أو شبهها . ثم تَنْظِم كل سلك على حدته وتصنع به كما صنعت أولاً إلى أن يَتِم السِمْطُ. وهذا هو المُتعارَف عند أهل الوقت »(۳). « والمسمطات جاءت في أوزان كثيرة مختلفة ».

هذا الشعر المسمط قديم في الأدب العربي: كان معروفاً منذ الجاهلية، ويقال إن امرأ القيس نفسه نظم شيئاً منه (١٠).

د النظرية الموسيقية - قال ابن سناء المُلك في كتابه دار الطِراز (ص ٣٥ - ٣٥):

« ومن الموشحات ما لا مَدْخلَ لشيء منه في أوزان العرب (٥) ، وهو الكثير والجَمّ الغفير والعدد الذي لا ينحصر. وأكثرُها مَبنيٌّ على تأليف الأرْغُن (٦) . ومن الموشحات قِسمٌ أقفالُه مخالفةٌ لأوزان أبياته مخالفةً تامّة. وهذا القسم لا يجسُرُ على عمله إلا الراسخون في العلم من أهل هذه الصِناعة. فأما من كان طُفَيْلِيًّا على هذه المائدة فإنه إذا سمِعَ هذا الموسَّحَ ورأى مباينة أوزانِ أقفالِه لأوزانِ أبياتِه ظنّ أن ذلك جائزٌ في كل موشَّح (٧) ، فعمل ما لا يجوزُ عَملُه وما لا يُمشيّه التلحينُ له وتظهَرُ فضيحتُه في وقت غِنائه ، فإنّ المغني ببعض الآلاتِ يحتاجُ إلى أن يغيّر شدّ الأوتار عند خُروجه وقت غِنائه ، فإنّ المغني ببعض الآلاتِ يحتاجُ إلى أن يغيّر شدّ الأوتار عند خُروجه

<sup>(</sup>١) القسيم: الشطر (جمعها قسمة).

<sup>(</sup>٢) السلكُ هو الخيط الذي تسلك (تجمع) فيه اللؤلؤ والخرز.

<sup>(</sup>س) هذا يدل على أن التوشيح كان قد أصبح شأئعاً جداً في أيام ابن رشيق (ت ٤٦٣ هـ).

<sup>(</sup>a) أوزآن الشعر العربي.

<sup>(</sup>م) الأرغن أو الأرغول (الأرغل): مزمار ذو قصبتين مُثقّبتين إحداها أطول من الأخرى (المعجم الوسيط ١٤).

<sup>(</sup>٧) يسمي ابن سناء الملك وغيره من المتأخرين الموشحة «موشحاً » أيضاً.

من القُفل إلى البيت ومن البيت إلى القفل ». فالموشحات إذنْ نشأتْ من حاجة المغيّن إلى كلام يسايرون به الألحان. إنّ المشارقة كانوا إذا أُعْجبوا بشعر دفعوه إلى مُغَن يَسْكُبُ عليه لحناً موافقاً. وبما أن بجور الشعر العربي المختارة محدودة ، فإنّ الألحان التي كانت تُسْكَبُ على المقطعات العربية ظلّت أيضاً محدودة. أما الأندلسيون فكانوا يُلقون آذانهم إلى الألحان ثم يؤلفون عليها الكلمات. وبما أن الألحان التي نظمت يُمْكِنُ استخراجها غيرُ متناهية نظريًّا وعمليًّا، فإن أوزانَ الموشحاتِ التي نظمت كانت كثيرة الاختلاف عد منها مارتن هارتمان مائةً وسِتّةً وأربعين مزيجًا سمّى كل مزيج منها بحراً (١).

والتوشيحُ الصحيحُ فنُّ صَعْبٌ، فإن على الوَشَّاحِ أن يكونَ موسيقيًّا قبل أن يكونَ شاعراً؛ والعَزْفُ على الآلةِ الموسيقيّة هو الميزانُ الصحيحُ لبراعةِ الوشّاح. وقد شرَحَ ابنُ سناء اللَّلْكِ ذلك ثم ضرب عليه مثلاً وقال: « وأكثرها مبنيّ على تأليف الأرغن. والغِناء بها على غيرِ الأرغن مُستعارٌ وعلى سواه مجازٌ ». ومِنَ المُوشّحاتِ قسمٌ الأرغن به التلحينُ ولا يفتقر إلى ما يُعينه عليه وهو أكثرُها؛ وقسمٌ لا يحتملُه التلحينُ ولا يَمْشي به إلاّ بأنْ يَتَوكاً على لفظةٍ لا معنى لها تكون دِعامةً للتلحينِ وعُكّازاً للمُغني، كقول ابن بَقى:

من طالب ثار قتلي ظبيات الحُدوج فتّانات الحَجيج،

فإن التلحين لا يستقيم (في هذه الموشحة) إلا بأن يقول (المغني) « لا « لا » بين الجزءين الجيميين من هذا القفل.

## فنّ الموشّح:

قال ابنُ بسّامِ الشَنترينيُّ في الموشّح كَلِمة جامعة هي (الذخيرة ١: ٤٦٨- ٤٧٠): « ....وكان أبو بكرٍ (عُبادة بنُ ماء الساء المتوفى نحو سنة ٤٢٢ هـ) في ذلك العصر شيخَ الصِناعة وإمامَ الجهاعة: سلَك إلى الشعرِ مسلكاً سهلاً، فقالتْ له غرائبه:

Das arabische Strophengedicht 121-208 (1)

مرحباً وأهلاً. وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتها ووضعوا حقيقتها غير مرموقة البُرود ولا منظومة العُقود (١). فأقام عُبادة هذا مِنآدَها وقوم مَيْلَها وسِنادَها (٢). فكأنها لم تُسمع بالأندلس إلا منه ولا أُخِذَتْ إلا عنه. واشتهر بها اشتهاراً غلَب على ذاتِه وذهب بكثير من حَسَناته (٣).

« وَهِيَ أَوْزَانٌ كَثُرَ استعال أهلِ الأندلس لها في الغَزَل والنسيب، تُشَقّ على سَاعِها مَصوناتُ الجُيوب، بلِ القلوب<sup>(٤)</sup>. وأوّلُ من صنَع أوزانَ هذهِ المُوشّحات بأَفُقِنا<sup>(٥)</sup> واخترعَ طريقتَها فيما بَلَغني عَمِّدُ بنُ محمودِ القَبْريُّ الضريرُ<sup>(١)</sup>. وكان يصنَعُها على أشْطار الأشعار<sup>(٧)</sup>. غيرَ أنّ أكثرَها على الأعاريض المُهْمَلة غيرِ المُستعمَلة<sup>(٨)</sup>: يأخُذُ اللفظ العامِّيَّ والعَجَميّ<sup>(١)</sup> ويُسمّيه المركز<sup>(١)</sup> (ثمّ) يضَعُ عليه المُستعمَلة<sup>(٨)</sup>: يأخُذُ اللفظ العامِّيَّ والعَجَميّ<sup>(١)</sup> ويُسمّيه المركز<sup>(١)</sup> (ثمّ) يضَعُ عليه

<sup>(</sup>١) مرقومة (مزيَّة) البرود (الأثواب من الحرير): غير منوعّة. ولا منظومة العقود (مرتبة): ليس لها قواعد.

 <sup>(</sup>٢) المناد: المتثني المعوج . الميل: الانحراف عن الطريق القويم. السناد: اختلاف في القافية سيف (بفتح السين) وريف (بكسر السين).

<sup>(</sup>٣) ذهب بكثير من حسناته: برع أبو بكر عبادة في أكثر وجوه التوشيح.

<sup>(</sup>٤) الجيب (بفتح الجيم): مدخل الرأس من الثوب. شق الجيب كناية عن الحزن الشديد أو الفرح الشديد.

<sup>(</sup>٥) أفقنا: صقعنا، منطقتنا، بلادنا (الأندلس).

<sup>(</sup>٦) قبرة: بلدة في الأندلس. وعمد محمود القبري الضرير ينسب اليه ابن بسام نظم موشحات. وفي جذوة المقتبس (ص ٨٦) وبغية الملتمس (ص ١٢١ - ١٢١) انه «أديب شاعر » – وذلك رواية عن ابن حزم الاندلسي – ولم يذكر هناك انه نظم موشحات. وفي مقدمة ابن خلدون (ص ١١٣٨/٥٨٤) ينسب اختراع الموشحات الى مقدم بن معافى القبري (وفي النسختين معافر الفريري أو الفبريري – وذلك خطأ) ثم في جذوة المقتبس (ص ٣٣٣) وبغية الملتمس (ص ٤٦٠): «مقدم بن معافى القبري شاعر معروف في أيام عبد الرحمن الناصر » (٣٠٠ – ٣٥٠هـ). وفي نفح الطيب (٣: ٥٣٨): « .... قال المقدّم بن المعافى (بتعريف الاسمين) في رثاء سعيد بن جودي .... » (ثلاثة أبيات). ثم (٧:٢) « .... مقدّم بن معافى (بالتنكير) » (مقطم منقول من مقدمة ابن خلدون).

<sup>(</sup>٧) قلّ أن يبني الموشّح على البيت الكامل (على شطرين) والمألوف أن يبنى على أشطر مختلفة القوافي (والأوزان أحياناً).

<sup>(</sup>٨) الأوزان التي لم يألف العرب استعمالها (مع أنها جارية على موسيقى الشعر).

<sup>(</sup>٩) العجمي (هنا) لغة نصارى الأندلس (لاتينية مشوّهة).

<sup>(</sup>١٠) المركز: القفل أو القفلة (من حيث تعود القافية إلى المطلع).

الموسّحة دون تضمين فيها ولا أغصان (۱) . وقيل إنّ ابن عبد ربّه صاحب كتاب «العِقْد » (۱) أوّل من سَبق إلى هذا النوع من الموسّحات عندنا . ثمّ نشأ يوسف بن هرون الرّماديُ (۱) فكان أوّل من أكثر فيها التضمين في المراكيز (۱) : يضمّن كل مركز يَقف عليه في المركز خاصة . فاستمر على ذلك شعراء عصرنا كمكرم بن سعيد وابْني أبي الحسن (۱) . ثمّ نشأ عبادة هذا فأحدَث التَضْفير ، وذلك أنّه اعتمد مواضع الوقف في المراكز .

« وأوزانُ هذه الموشحاتِ خارجةٌ عن غَرَضِ هذا الديوان (٦) إذ أكثَرُها على غيرِ أعاريضِ أشعارِ العرب (٧) ».

## نسق الموشحات

للموشّحات نسَقانِ رئيسانِ: النسقُ المُؤتلف والنسقُ المُختلف والنسق المؤتلف يكون عادةً في الموشحات التي على الأبحر المألوفة، من الرَمَل في الأغلب. ويكون للموشح على النسق المؤتلف مطلعٌ ثم تليه الأبياتُ. ويكونُ كل بيتٍ من أسْاطِ وقُفْلِ. (أو قَفْلَةٍ). ويحسنُ أن نُشيرَ إلى ثلاثِ دَرَحاتٍ من الموشحات المؤتلفة: الموشحةِ المُفردةِ (البسيطة) والموشحةِ المُثناة (المُزدوجة) والموشحة المركبة (المتعددة). ومِثالُ الموشحةِ المُفردة الموشحةُ المنسوبةُ إلى أبي بكر بنِ زُهْرٍ.

لطلع: أَيُّهَا الساقي، إليك المُشتكى؛ قد دَعَوْناكَ وإنْ لم تَسْمَعِ!

<sup>(</sup>١) أشطر محتلفة.

<sup>(</sup>٢) راجع، فوق، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) راجع فوق، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) المراكيز (كذا في الأصل): المراكز.

<sup>(</sup>٥) مكرم بن سعيد وابنا أبي الحسن (؟).

 <sup>(</sup>٦) هذا الديوان: هذا الكتاب (الذخيرة). إن علماء الشعر الأندلسيين لم ينظروا إلى الموسّح نظر الجد فلا نجد مختارات منه في العقد (مع أنّه يقال إنّ ابن عبد ربّه من السابقين إلى هذا الفن)، الخ.

الصحيح أن الأوزان التي بني عليها الموشّح عربية (لها موسيقى الغناء العربي)، ولكنّها لم تكن مألوفة
 لأسباب خارجة عن نطاق هذه الحاشية.

ونديم هِمْتُ فِي غُرَّتهِ الىت ١: وبشُرْب الراح من راحتِهِ. كُلَّا اسْتَنْقَظَ من سَكْرته

جَــذَبَ الزِّقَّ إليه واتّكا وسقاني أربعاً في أربع.

فالمطلعُ في الموشحةِ المفردة يتركب من سِمْطين لكل سِمْطي منها قافيةٌ مستقلة. أما البيتُ فيتركّب من خمسةِ أسماطي: ثلاثةِ أسماطي على رَويّ واحدٍ ثم سِمْطَيْن قافيةُ كلِ سِمْطٍ منها على رَوِيّ السِمْطِ المقابلِ له في المطلعِ . وجميعُ الأبياتِ في الموشحة تَجُرّني في البحر والترتيب والتقفية هذا الجرى.

أما الموشَّحةُ المثناةُ فتكونُ الأسماطُ في مَطْلَعِها أربعةً ، أي مُضاعفة. ويُبنى صَدْراً المَطْلع على رَوِي وعَجُزاه على رَوِي آخرَ. وكذلك يكونُ البيتُ في الموشحة المثناة مضاعفاً (سِتَّةَ أَسْاطٍ بِرَوِيِّ لِصُدورِها ورَويٌّ آخَرَ لأعْجازِها، ثم أربعةَ أساطٍ في القَفْلة تُقابِلُ بقوافيها قوافي المطلع)-. مِثال ذلك مُوشحةُ إبراهيم بنِ سَهْلِ:

قلبَ صَبٌّ حَلَّهُ عن مَكْنَس ؟ هل دَرى ظَبْيُ الحِمي أَن قد حَمَى لَعِبَت ريح الصبا بالقبس غُرَراً تسلُكُ بي نَهْجَ الغَرَرْ، مِنكُمُ الحُسنى ومِنْ عيني النظرْ. والتمداني من حبيبي بالفِكر . كالرُبي بالعارض المُنْبَجِسِ ؛ وَهْيَ من بَهْجَتِها في عُرُس.

فَهْو في حرٍ وخَفْقِ مِثْلَما يا بُدوراً أشرقت يومَ النَوى ما لنفسى في الهوى ذنبٌ سِوى أَجْتَنَى اللذات مَكْلُومَ الجَوى. كُلَّا أشكوه شَوْقى بَسَا إذ يُقيمُ القَطْرُ فيها مأمَّا

وأما الموسَّحة المتعددةُ فَهِيَ التي يكون المطلَع فيها مُركَّباً من ستَّةِ أَسْاطٍ مجزوءةٍ (لأنها لو جاءت تامةً لطال النَسَق فيها فتفقد رَوْعةَ النَغَم)، ويكونُ البيتُ فيها بالتالي ثلاثةَ أضعافِ البيتِ في الموشحة المفردة. فاعتبرْ موشّحةَ ابنِ زُهْرِ التاليةَ:

| يا لَه سَكرانُ   | من سُكرِه لا يُفيقْ | ما للمُولَّة  |
|------------------|---------------------|---------------|
| يندُبُ الأوطانُ. | ما للكئيبِ المَشوقْ | من ُغيرِ خمرِ |

\* \* \*

هل تُستعادْ أيامُنا في الخليجْ ولَيالينا؟ أو يُستفادْ مِنَ النسيمِ الأريجْ مِسكُ دارينا؟ وإذْ يَكاد حُسْنُ المكانِ البهيجْ أَن يُحَيِّينا. نَهْرٌ أَظلَّهُ دَوْحٌ عليه أَنيقْ مُورِقُ فَيْنانْ والمائح يَجْري وعائمٌ وغريقْ من جَنى الرَيْحانْ.

ثم هنالك الموشّحاتُ ذواتُ النَسَقِ الختلف، وَهِيَ مُوشّحاتٌ لم يَتَّبعِ الوشّاحون فيها قاعدةً ما، بل كان كلُّ وشّاح يختارُ من ترتيبِ الأشْطُر ومن ترتيبِ القوافي ما كان يَروقُ له أو يتّفقُ له. من أجلِ ذلك قَلْ أن تَجِدَ مُوشّحتينِ على نَسَقِ مختلفِ واحد، وخصوصاً إذا كان الوشّاح قد تَصرّفَ في الأوزان فأتى بِبُحورِ الشِعرِ مجزوءةً على أقدارٍ مُتفاوتة أو إذا خرج في مُوشّحتهِ عن أوزانِ العربِ جُملةً. وهذا ما حَملَ ابنُ سَناءِ اللّه في أن يقول(١):

« والقسم الثاني من المُوشحاتِ هو ما لا مَدْخَلَ لشيه منه في أوزانِ العرب. وهذا القِسْمُ منها (من الموشحات) هو الكثيرُ والجَمّ الغَفير، والعددُ الذي لا يَنْحَصِرُ، والشارِدُ الذي لا ينضبط. وكنتُ أردتُ أن أُقيمَ لها عَروضاً يكونَ دفتراً لِحسابِها، وميزاناً لأوْتادها وأسبابها (٢)، فعز ذلك وأعْوزَ لِخُروجها عن الحَصْر وانفلاتِها من الكَفّ. وما لها عَروض (٣) إلا التلحينُ، ولا ضَرْبَ إلا الضَرْبُ (١)، ولا أوتادَ إلا

دار الطراز.

<sup>(</sup>٢) الوتد في العروض (نظم الشعر) مقطع مؤلف من ثلاثة أحرف أحدها ساكن في وسط المقطع (نحو: في أخره، نحو: فم، يدُ) أو فيل، بحر) أو في آخره، نحو: على، فقط). والسبب مقطع من حرفين متحركين (نحو: فم، يدُ) أو متحرك وساكن (نحو: قد، لم، ما).

<sup>(</sup>٣) العروض (نظم الشعر): مقياس، ميزان.

<sup>(</sup>٤) ضرب (الأولى): نوع، جنس. ضرب (الثانية) عزف، نقر على الآلة الموسيقية.

الملاوي(١)، ولا أسبابَ إلا الأوتار(٢). فبهذا العَروض يُعْرَفُ الموزونُ من المكسور، والسالمُ من المَرْحوفِ(٣)».

فمِنْ أَمْثِلَةِ النَسَقِ المختلفِ موشّحةُ أبي بكر الأبيضِ الوشّاحِ (قارِنِ الأوزانَ والقوافيَ في البيتِ الأوّل عا يُقابِلُها في البيتِ الثاني):

الست الثاني البيت الأول ما لَذَّ لي شُرْبُ راح ممّا أبادَ القلوبا على بِساطِ الأقاحي، يشي لنا مُستريبا. يا لَحْظَه، رُدَّ نُوبا. لولا هضيمُ الوشاح إذا أسا في الصباح؛ ويا لَمَاهُ الشّنيبا، بَرِّدْ غَلىلْ أو في الأصل ا صبًّ عليلْ أضحى يقول: لا يستحمل ما للشَمولُ؟ فيه عن عَهْدي. لَطَمْتُ خدّى! وللشَّالْ؟ ولا يزالْ في كُلِّ حالْ هيّت فالْ يرجو الوصال غُصنُ اعتدالْ وهْوَ في الصَّدِ. ضَمَّه بُرْدى!

<sup>(</sup>١) الأوتاد جمع وتد (انظر الحاشية. ٢، ص ٤٣١). الملاوي (جمع ملوي بكسر الميم): قطع من الخشب لربط الأوتار (المعجم الوسيط ٨٥٥) – لعلها المفاتيح التي تضبط بها أوتار العود بشدها على مقادير معينة.

<sup>(</sup>٢) الأسباب (راجع الحاشية ٢، ص ٤٣١). الأوتار (أوتار الآلة الموسيقية)، أي قواعد شدها.

<sup>(</sup>٣) فبهذه العروض (بهذا الميزان الشعري). المكسور (الشعر الخارج عن الوزن الصحيح). المزحوف: التفعيل الذي دخله الزحاف (بكسر الزاي): تغيير يلحق الحرف الثاني في السبب (المعجم الوسيط ٣٩١)، أي الاضطرار إلى تحريكه (إذا كان ساكناً) أو تسكينه (إذا كان متحركاً).

# أجزاء الموشحة وأسماؤها

للموشّحة من النَسَقِ المؤتلفِ أجزاء مُتحيّزة أُطْلِقَ عليها عددٌ من الأسماء . ومَعَ أن هذه الأسماء تختلف بينَ كتابٍ وكتابٍ ، فسأُشير إلى أشهرها فيا يلي (بالإشارة إلى الموشّحة المشهورة لابن زُهْر):

- (١) أيُّها الساقي إليكَ المُشتكي قد دَعَوْناكَ وانْ لم تَسْمَعِ
  - (٢) ونديم عِمْتُ في غُرّتهِ
  - (٣) وبشُرْبِ الراحِ من راحتهِ
    - (٤)كُلَّا أَسْتيقظ من سَكْرتهِ
- (٥) جَـــذَبَ الزِقَّ إليـــهِ وأتّك وسقاني أربعاً في أربع

تبدأ الموشّحةُ المؤتلفةُ عطلع أو مذهب (رقم ١) مستقلٌ، وهُوَ الذي تُبنى عليه الموشّحةُ فيما يتعلّقُ بالوزنِ وبعددِ الأشطُرِ وبالأعاريض (جمع عَروض : الكَلِمَةِ التي ينتهي بها كلُّ شطر، أي القافية). ويحسُنُ أن يكونَ اسم كلِّ شطر في المطلع «غَرْساً ».

ثمّ تأتي الأساطُ (رقم ٢، ٣، ٤) ومعها القُفْلُ أو القَفْلَةُ أو اللازمةُ (رقم ٥). وجَميعُ هذه الأَشْطُو (رقم ٢، ٣، ٤، ٥) تُسمّى «بَيْتاً ». أمّا الأَسْاطُ وَحَدها (رقم ٢، ٣، ٤) فتسمّى «الدَوْر » (لأنّ قوافِيَها تدورُ فتأتي في كلِّ بيت مُختلفةً عَمّا مرّ في الأبياتِ السابقة). وأمّا كلُّ شطرِ في القُفْلِ فيحسُنُ أن نَحْفَظَ له اسمَ «غُصْنٍ » (لأنّه يَتَفرّعُ من الغَرْس الذي في المطلع). والقُفْل أو القَفْلة غايَتُها قَفْلُ «البيتِ »، أي يَتَفرّعُ من الغَرْس الذي في المطلع). والقُفْل أو القَفْلة غايَتُها قَفْلُ «البيتِ »، أي خَتْمُه. وقد يُسمّيانِ «اللازمة » لأنها «تلزَمُ » البيتَ ، أي تَصْحَبُهُ بِلا شُدوذِ ثمّ تكون قافيتاها كقافِيتي المطلع. وأمّا القُفل في البيتِ الأخيرِ من الموسّحةِ فيسمّى الخَرْجة ، قافيتاها كقافِيتَي المطلع. وأمّا القُفل في البيتِ الأخيرِ من الموسّحةِ فيسمّى الخَرْجة ، لأنّ الوَشّاحَ يخرُجُ بها من النظم (أي ينتهي من النظم) ، فَهِيَ علامةُ انتهاء الموسّحة .

## أعاريض الموشحة

الأعاريض جمع عَروض (بفتح العين- وهي مؤنّئة): اسمُ للجُزء الأخيرِ من النصف الأوّل من بيتِ الشعرِ (القاموس ٢: ٣٣٤) في القصيدِ، أو هي الكَلِمةُ الأخيرةُ في كلّ شطرٍ من أشطرُ الموشّحةِ (أي القافية).

وللأعاريض في الموسّحة المؤتلفة (سواء أكانت مُفردة المطلع أو مزدوجة المطلع أو متددة المطلع الموسّحة المُفردة (راجع موسّحة المفردة المفردة المفردة الموسّحة المنزدوجة (راجع موسّحة ابن سهل موسّحة ابن زهر، ص ٤٢٩ - ٤٣٠) وللموسّحة المزدوجة (راجع موسّحة ابن سهل الإشبيلي، ص ٤٣٠) قافيتان مختلفتان. أمّا الموسّحة ذات المطلع المتعدد (راجع موسّحة ابن زهر، ص ٤٣١) ففي مَطْلَعِها في العادة ثلاث قواف مختلفات ألم موسّحة ابن زهر، ص ٤٣١) ففي مَطْلَعِها في العادة ثلاث قواف مختلفات ألم الموسّحة ابن زهر، ص ٤٣١)

وللأساط في الموشّحةِ المُفردة قافيةٌ واحدةٌ مستقلةٌ. أمّا الأساط في الموشّحةِ المزدوجة فيكونُ لها قافيتان مُستقلّتانِ: قافيةٌ للأسْاط اليُمنى (صُدورِ الأسْاط) وقافيةٌ أُخرى للأسْاطِ اليُسرى (أعْجازِ الأساط).

وأمّا في الأقفالِ (وفي الخَرَجة) فإنّ القوافي تَتْبَعُ في تَنَوُّعِها وفي ترتيبها قوافِي المطلع .

ورُبّا تَمَلّحَ الوشّاحون المتأخرون بإدخال الفاظ أو جُمَل من العاميّة أو الأعْجميّة (لُغةِ النصارى الإسبان) في خَرَجة الموشّحة.

#### الخرجة خاصة

الخَرْجَةُ أو القُفْل هي الأسطر الأخيرة في الموسّحة، وتكون في العادة باللغة الفصيحة. غير أنّ نفراً من الوسّاحين المتأخّرين عن نشأة التوشيح قد مالوا إلى التَملُّح بإدخال كلمة من العاميّة في الخرجة أو أكثر من كلمة أو إلى أن يجعلوا بعض الخرجة أو الخرجة أو الخرجة أو الأنطر باللغة العاميّة. وربّا جعلوا هذه الألفاظ أو الأسطر باللغة الأعجمية (لغة نصارى الأندلس، وهي لهجة رومانسية مزيج من اللاتينية العاميّة ومن بقايا محلّية).

بَيْدَ أَن هذا التملُّحَ ليسَ جديداً مقصوراً على الوشّاحين الأندلسيّين، فلقد سبقهم إلى ذلك الشعراءُ المُحْدَثون في مطلع دولة بني العبّاس ، فقد رأينا العبّاس بنَ الأحنف (ت ١٩٨٨ هـ = ٨١٤ م) يقول في طفلة صغيرة:

تُنادي كُلَّم رِيعَات من العِزّةِ: يا (بابا)!

ويبدو أنّ أبا نواس (ت ١٩٩ هـ) قد أكثَرَ من هذا التملُّح فجاء به أحياناً شطراً كاملاً من الألفاظ الفارسية في الوزن العربي، كقوله:

يا غاسل (الطرجَهار) للخندريس العُقاسار<sup>(۱)</sup>، يا نَرجِسي وبهاري (بده مرا، يك باري)<sup>(۲)</sup>.

وظهر هذا التملُّحُ في الشعر، (وفي النثر أيضاً فيا بعد، قال ابن الرومي (ت ٢٨٣ هـ = ٨٩٦ م):

أعجمي (آيِينُ هـ ) عربيٌ جـ دُه ينتمي إلى عَدْنانِ (٣).

ولكن هذا التملح كان من باب الهَرْل لا من باب الجِدّ. قال المتنبي (ت ٣٥٤ هـ = ٩٦٥ م):

وكِلْمةٍ في طريقٍ خِفْتُ أُعْرِبُها فيهُتَدى لي، فلم أَقْدِرْ علن اللَحَنِ (1)! ولا نعلَمُ متى بدأ هذا المُزاحُ (استعالُ غيرِ اللغة العربية الفصيحة في خَرْجات

<sup>(</sup>۱) الطرجهارة (بفتح فسكون ففتح): إناء يشبه الكأس. الخندريس (الخمر القديمة) العقار (الجيدة). - أيها الرجل الذي تغسل الكأس جيداً ليزول منها كلّ شيء آخر (حتّى تصبح خليقة بأن تصب فيها تلك الخمر)...

<sup>(</sup>٢) البهار: زهر (أصفر) ينبت في أوائل الربيع. بده مرا (أعطنيها، اسقني فيها) يك: واحد. باره: نوبة، مرّة، قطعة. يك بارى (مرّة واحدة).

<sup>(</sup>٣) آيين: حضارة، سلوك، أسلوب (حياة)، شريعة، قانون. عدنان: جدّ عرب الشمال.

<sup>(</sup>٤) اللحن: ترك الاعراب (الكلام بالعامّيّة لا بالفصحى) - هم قوم لا يحسنون الكلام بالفصحى، أردّت أن أجاريهم فلم أستطع لأنّي مطبوع على الكلام بالعربية الفصيحة.

الموسّع). إنّ الطبقات الأولى من الوسّاحين- من الذين قيل إنهم نظموا في القرن الرابع للهجرة أو مِنَ الذين نظموا في القرن الخامس - لم تَصِلْ إلينا مُوسَحاتُهم أو لم يَصِلْ إلينا الله عددٌ يسيرٌ من موسّحاتهم. ومن مُراجعة كتاب « جيش التوشيح »(١) نَجِدُ خَرْجاتِ عاميّةً في الأكثر وأعجميّةً في الأقلِّ لشعراء أوّلُهم ابنُ اللبّانة (ت ٥٠٥ هـ = ١١٩٩ م) وآخِرُهُمْ ابنُ زُهْرِ الحفيد (ت ٥٩٥ هـ = ١١٩٩ م).

واللحْنُ العامِّيُّ أَوِ الأعجميِّ يكونُ كَلِمَةً أَو أكثرَ مِن كَلِمَةٍ، ويكونُ شطراً من الخَرْجة أو يكونُ الخِرجة بِتَهامِها. ففي خَرْجَةٍ لابن بَقِيٍّ (ت ٥٤٠ هـ)(٢):

قد بَلِينا وابْتُلِينا. (واش) يقولُ الناسُ فينا (٣)؟

قُمْ بنا، يا نورَ عَيني، نَجْعَ لِ الشكُّ يَقين اا

ولابنِ اللبانةِ (ت ٥٠٧ هـ) خرجةٌ عاميةُ التركيب (جيش التوشيح، ص ٦٩):

الله زانك يالاسمَرْ زين كل عسكر قد خرجت، يا شاطر في الحرب ظافر . والخرجة حينا تكون مُبتذلة وفيها إلى اللغة العربية الفصيحة يُفْرَضُ فيها أن تكون مُبتذلة وفيها إسفاف أيضا كقول أبي القاسم المنيشي وقد كان يقود الأعمى التُطيلي المتوفى نحو ٥٣٠ هـ (جيش التوشيح، ص ١١٢):

قل لي قبل نقتلك: سروالك آش حَلّو؟ الخليل الجديد أمّا كان القديم حَلّو ؟ وإذا كانتِ الخرجة أعجمية فإنّها تكون على وزنِ المُوشّحةِ التي ترد فيها تلك الخرجة، كما تكون في العادة أيضاً في المعنى السَفْساف واللفظ المُبتذل.

ومن الخرجاتِ الأعجميةِ واحدةٌ لأبي بكرِ بنِ رُحيم (وقد كان حيًّا سنة ٥١٥ هـ)- ولا أهتدي لوجه المعني فيها (جيش التوشيح، ص ١٧٩):

لمرني أو كـــدش دبيـب حسب سم بغـا درد مسيـد.

<sup>(</sup>v)

<sup>(</sup>٢)

٣) واش (وأي شيء؟)

فمِنْ أينَ جاءتِ الخرجاتُ الأعجمية إلى الموشّحاتِ الفصيحة؟

لا يحسُنُ أَن نُعالجَ الخرجاتِ الأعجميةَ في مَعْزِلِ عن الخَرْجات العامّيّة، فإنّها كُلّها تَرْجعُ إلى شيءٍ من «تظرّف » الوَشّاح ومن مَيْلِ طَبَقَةٍ من الناس إلى «استظراف » السُخْفِ في مواقفِ الجِدّ!

وفي مقدمة ناشرِ كتاب «جيش التوشيح » هلالِ ناجي مناقشةٌ سليمةٌ صحيحةٌ لهذه الخرجات ولمصدرها، أُوجِزُها فيا يلي:

ذَهَبَ خوليانُ ريبيرا وميننديثُ بيدالُ وغِرْسيه غُوميث من الإسبان ثمّ تابَعَهُمْ في رأيهم نَفَرٌ من العرب كالدكتور مصطفى عَوَض الكَريم مؤلفِ كتاب « فن التوشيح » إلى أنّ الخرجاتِ الأعجمية « تمثّل الشِعرَ الغنائيَّ الرومانسيّ الذي سَبَقَ الموشّحاتِ ».

# وقد نَقَضَ هِلالُ ناجي هذا الرأيَ بأدلَّةٍ منها:

- ليس لدينا غاذج من ذلك الشعر الغنائي الرومانسي الدي سَبَق الموسَّحاتِ.
  - إنّ هذه الخرجاتِ الأعجميةَ موزونةٌ وزناً عربياً .
- يُؤخَذُ مِها ذكره ابنُ بَسّام وابنُ سناءِ الْملك أنّ هذه الخَرَجاتِ (العامّيّةَ والأعجمية) من نَظْم أصحاب المُوشّحاتِ أنفسِهم.
- إِنَّ نفراً من الشعراء الذين كانوا يَعْرِفونَ لُغتين (في الأندلس وفي المشرق أيضاً) كانوا أحياناً يتظرّفون بإدخال ألفاظ وجُمَلِ في أشعارهم من غيرِ اللَّغةِ العربية.

## الخصائص الأدبية في الموسّع

أولُ خصائص الموشّح عذوبةُ الألفاظ مَعَ استعمالِ عددٍ منها لمعانِ عربيةٍ قليلةِ الشُهرةِ في المشرق نحو «أكحل » بمعنى الأسمر (١) و «سانية » (الناعورة) والربض

<sup>(</sup>١) في دير الزور (على الفرات) يقولون للاسمر «اكحل». وهذه الكلمة لا تزال مستعملة في المغرب.

(الضاحية، ظاهر المدينة). وهنالك بعض الضعف في التركيب وفي الألفاظ، نحو «أنا فيه أهيم » (في موشّحة الأعمى التطيليّ) مكانَ «به ». غير أن الوشاحين لم يستعملوا كلماتٍ عاميةً ولا تركوا الإعرابَ. وقد احتفظ نَفَرٌ منهم بأسلوبٍ مَشْر قيٍّ متين.

وتكثُرُ في الموشحاتِ الصُورُ الشعريةُ في التشابيه والاستعارات البارعة إلى حدِّ الرمزِ اللطيف، نحو:

وسَلَّتْ على الأُفْقِ يدُ الغَرْبِ والشَرْقِ سُيوفاً من البَرْقِ وقدْ أضحكَ الزَهْرَ بُكاءُ الغيومْ

أما الصِناعةُ اللفظيةُ فقليلةٌ جدًّا في الموشّح.

وكان الموشحُ منذُ نشأتهِ الأولى فنّا وُجدانيّا خالصاً يُعبّرُ عن شخصية شاعره، ولذلك كثرر فيه الغزل والوصف والخمر وبَطلَ فيه الوقوف على الأطلال والأغراض التقليدية الأخرى التي ظل الشعر المَشْرقي ينوع بها. إلا أن الوسّاحين المتأخرين طَرَقوا في موشحاتِهِمْ سائر فُنون الشعر. قال ابن سناء الملك (دار الطراز ٣٧): «والموشحات يُعْمَلُ فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمُجون والرهد ». وقال ابن خَلْدون (المقدمة ٥٨٣): «ويَنْسِبون فيها ويدحون كما يُفْعَلُ في القصائد ».

ويَلْفِتُ النظرَ أَنُ الإجادة في التوشيح لم تَتّفِقْ لجميعِ الشُعراءِ ولا لجميعِ الوسَّاحين، ذلك لأن التوشيح فنُّ وُجدانيٌّ خالصٌ وفنٌّ يستند، فوق ذلك، إلى الموسيقى آستناداً أساسياً. فإذا لم يكن الشاعر وُجدانياً مطبوعاً وعارِفاً بأُصولِ الموسيقى فإنّ الإجادة في الموشح لا تتّفقُ له.

وكذلك لم يَعِشِ الموشحُ طويلاً، ولم يَبْرَع فيه المشارقةُ براعةً تُذْكر لهم؛ بل كان طوراً من أطوارِ الشعر آزدهرَ مُدة ثم زالَ، كما اتّفق لفنِّ المقاماتِ تماماً. إننا نَجِدُ بين الحينِ والحينِ شاعراً يَنْظِمُ موشحةً، كما رأينا أُدَباءَ كثيرين كتبوا مقاماتٍ. ولكن ذلك كُلَّه من باب التقليد: إننا نرى في الموشحاتِ المتأخرةِ شكلَ الموشّحِ ولكننا نَفْتَقِدُ

روحَه ونفتقد عبقريةَ الوشّاحِ الأندلسيّ فيه.

أوائل الوشاحين

لًّا ذَكَرَ ابنُ خَلْدُونٍ فنَّ الموشِّحِ قال (المقدّمة١١٣٨/٥٨٤):

« وكانَ المخترعَ له بجزيرةِ الأندلسِ مُقدَّمُ بنُ معافىً القَبْريُّ(١) من شُعراءِ الأميرِ عبدِ اللهِ بنِ محمّدِ المَروانيِّ؛ وأخذَ ذلك عنه أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ عبدِ ربّهِ صاحبُ كتاب المِعقد. و (لكن) لم يَظْهَرْ لهما مَعَ المُتأخّرين ذِكْرٌ، وكَسَدَتْ مُوشّحاتُهُما. فكانَ أوّلَ من بَرَعَ في هذا الشأنِ عُبادةُ القرّازُ شاعرُ المعتصمِ بنِ صُادحٍ صاحبِ المَريّة ».

إِنّ المتداولَ في تاريخ الأدب أنّ مُقدَّمَ بنَ مُعافى القَبريَّ الضريرَ هو أوّلُ الذين قيل فيهم إنّهم نَظَمُوا موشَّحاتٍ. ولكن لم يَصِلْ إلينا من مُوشَّحاتِه شيءٌ. أمّا ابنُ عبد ربّهِ صاحبُ « العِقد » فاسْمُهُ أَبُو عُمَرَ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ عبدِ ربّهِ (ت ٣٢٨هـ.) ولست أرى أنّه نَظَمَ موشّحاتٍ لِسَبَبَيْنِ رئيسيْنِ:

١- لم يَصِلْ إلينا موشّحاتٌ تُنْسَبُ إليه.

٧- كان ابنُ عبدِ ربّهِ صاحبُ العِقْدِ مُولَعاً بإيراد أشياء من شعرهِ في كتابهِ «العِقدِ » عند كلِّ مُناسبةٍ. ولم نَرَ أنّه أوْرَدَ شيئاً من التوشيح من نَظْمِه. ولو أنّه نَظَمَ من هذا الفنّ الجديدِ الجميلِ شيئاً لأوْرَدَ منه عَدداً من مقاطع شِعرهِ الموشّح كما أوْردَ من شعرهِ المُقصَّد. إلا إذا كانَ ابنُ عبدِ ربّهِ يعتقدُ أن ذلك الشعرَ الجديدَ كان ضَرْباً من العَبَثِ لا يكيقُ إيرادهُ في كتابٍ بُنِيَ على الجِدّ!

وهنالك شاعرٌ آخرُ هو يوسف بن هرون الرَماديّ (ت ٤٠٣ هـ = ١٠١٣ م)، وكان معاصروه يسمونه «المتنبي » لأنهم كانوا يَرَوْن أنه في منزلة أبي الطيب. وقد قيل إن للرمادي موشحاتٍ، ولكنها لم تصلْ إلينا.

أما أول من وصلت إلينا موشحاتُه فهو أبو بكرٍ عُبادةُ بنُ ماءِ الساءِ المتوفّى في مالِقَةَ بعدَ شهرِ صَفَرَ من سَنَةِ ٤٢١ (١٠٣١م)، وإليه يَرْجعُ الفضلُ في توسيع فن

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بلدة قبرة (ياقوت ٤: ٢٩). ثم اقرأ: معافى لا معافر.

الموشح والرقي به. ثم جاء أبو عُبادة القزّازُ ففاق أهل عصره في فن التوشيح. ونحن لا نعلم زمن القزّاز بالتأكيد، بل نَعْرِفُ أنه كان شاعراً في بَلاط المعتصم بن صُادح ِ في المَرِيّة. والمعتصم تولى حكم المرية في ٤٤٣ هـ (١٠٥١ م).

### - ضعف الموشّح لغوياً:

الموشّحُ عَمَلٌ فَنِّيٌ يجبُ أَن يَجْرِيَ فِي الفِكرة البارعة القريبةِ والتعبيرِ السهل الأنيق، وإلا لم يكن للناظم فضلٌ. إن التسهيل على الناظم في تحريرِ الوَسَّاحِ من رِبْقَةِ الرَوِيَّ الواحدِ ومن أُسْرِ البحر الواحد إنّا قُصِدَ منه إتاحةُ الفُرصةِ للوشّاح كي يُنْفِقَ جُهْدَه فِي ٱقتناص المعنى الجميل وفي تخيُّرِ التركيب الأنيق. فإذا لم يستطعْ ذلك لم يَبْقَ لَه مُسوِّغ فِي تفضيلهِ الموشّحَ على القصيد.

من أجلِ ذلك كُلّهِ لم يكن للوشاح بُدُّ من أنْ يكونَ شِعره من الناحيةِ اللغوية ضعيفاً لأنّ عِنايَته تنصرفُ إلى المعنى واللفظ ِ القريبَيْنِ من الفَهْم العامّ. ولكن ما كان يجوزُ في الموشّح أن يصعُف حتى يَصِلَ إلى مِثل قولِ أبي القاسم المنيشي (جيش التوشيح ١١٠):

الهوى الله معبود ديننا إلى التوحيد والجزع منا بعيد.

وإذا نظرت فكف الدنب إصرار ولنا على الذنب إصرار في نظرت فكف الربّ وناهيك من ذنب.

- موقف النقاد من الموشح:

إذا كانتِ الرواياتُ قد جاءتْ بأن نَفَراً من شعراءِ القرنِ الرابعِ - كأبي عُمَرَ

أحمد بن عبد ربه (ت ٣٢٨ هـ) وكابن أخيه (واسمُه وكُنيتُه أيضاً كاسم عمه وكنية عمه: أبو عمر أحمد بن عبد ربه)، وكالشاعر المشهور يوسف بن هرون الرَّماديّ (٣٠٠ هـ = ١٠١٣ م) - قد وَشّحوا، فأينَ مُوشحاتُهم؟ وإذا كانتْ قد ضاعتْ فا سبَبُ ضياعِها؟ وهل كان ضياع الموشحاتِ الأولى اتّفاقاً أو كان إهالاً مقصوداً نُتِجَ من موقف للوشاحين أنفسِهم وللنقاد ومؤرخي الأدب؟

يرى إحسان عباس أنّ الموشحات «نالت تقدير الأندلسيين منذ البداية.... ولكنّها لم تصبح موضع تقييد وتدوين في فترة مبكّرة، بل ظلت تُسمَعُ وتُتناقل شِفاها ». أما مصطفى عوضُ الكريم فكان ظالاً حتى لا نستعمل نحن كلمة أخرى نكون بها ظالمين له لا قال: «ومن أقوى الأدلّة على أصل الموشحات الأعجمي ازدراء أنصار الشعر التقليدي من العلماء والكتاب للموشحات ونرفعهم من ايرادها ». إنه قد نسب إهمال الموشحات إلى ازدراء العلماء. ولكنه لم يقل لنا ما الذي اَزْدرَوْهُ فيه: الشكل؟ أم الأغراض؟ أم الأسلوب؟ - إلا أن يكون جادًا في قوله إن الازدراء له كان لأصله الأعجمي. وليس في زعمه هذا شيء من المنطق. إن العرب في عصر نشأة الموشحات كانوا قد بدأوا يأخذون العلم والفلسفة عن الأعاجم.

ولو كانت نظرية عوض الكريم صحيحة لوجب أن يزدري العرب المسلمون ما جاءهم من العلم والفلسفة عن الأعاجم لأن العلم والفلسفة كانا وثيقي الصلة عند نشأتها في بيئة أسلافنا بالدين فيا يتعلق بالعقيدة من الفلسفة وفيا يتعلق بأوقات العبادات من العلم. ثم إن الموشح فن عربي أصيل كما سنرى بعد قليل. ولقد كان يكفي في نقض رأي عوض الكريم أن نذكر أن الدكتور شوقي ضيف (وهو الذي كتب مقدمة لكتاب عوض الكريم) قد قال (ص ٨):

« والذي لا ريب فيه أن الموشحة فن أندلسي خالص. وقد نخالف الدكتور مصطفى عوض الكريم في أنها نبعت من الأغاني الإسبانية الأعجمية...».

ويحسنُ هنا أن نستعرض موقف نفرٍ من النقاد من الموشحات ومن روايتها في كتبهم أو إهالها قليلاً أو جملة (١).

أما ابن عبد ربه (ت ٣٦٨ هـ) فقد سبق الكلام على ما يتصل به في شأن نظمه للموشحات وفي شأن غيابها من كتابه، كتاب العقد (راجع، فوق، ص ٤٣٩). وفي أواخر القرن الخامس (أو أوائل السادس) ألف ابن سعد الخير البلنسي (ت ٥٦٥ هـ) كتاباً عنوانه «مشاهير الموشحين في الأندلس » أو « نزهة الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس ». وفي هذا الزمن نفسه أهمل الفتح بن خاقان الإشبيلي (ت ٥٢٥ هـ) إيراد شيء من الموشحات عند الترجمة لشعراء اشتهروا بالتوشيح كابن اللبانة (ت ٥٠٧ هـ) وابن باجّه (ت ٥٣٣ هـ) ثم أشار من بعيد إلى الموشحات بكثير من الاستهانة والتحقير فقال في ثنايا ترجمة أبي القاسم المنيشي المعروف بعصا الأعمى للازمته لقطب التوشيح العظيم الأعمى التطيلي: « ونكّب عن المقطع الجذل الى المغرض الفسل. وليس من شرط كتابي هذا إثبات بَذائه ولا أن أقف حِذائه (٢).

ومع أن ابن بسّام (ت ٥٤٢ هـ) قد أبدى إعجاباً بالتوشيح والموشحات فإنه نصّ على أنه لم يورد في كتابه «الذخيرة » شيئاً منها لأن «أوزانها خارجة عن غرض الديوان (الذخيرة) إذ أكثرها على غير أعاريض العرب ». وأما الحجاري (ت نحو من آل فقد عُنِيَ بالموشحات في كتابه «المسهب » الذي تطور على يد نفر من آل سعيد فأصبح كتاب «المغرب في جلى المغرب ».

ولما جعل ابن جبير (ت ٦١٤ هـ) مراثِيَه (٣) في زوجه عاتكة (في مجموع) سمّاه

<sup>(</sup>۱) عني الدكتور مصطفى عوض الكريم في كتابه « فن التوشيح » (بيروت ١٩٩٦ م، ص ١١٠-١١٦) أ والدكتور إحسان عباس في كتابه « تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين (بيروت ١٩٦٢ م، ص ٢١٧- ٢٢١) بهذه الناحية.

<sup>(</sup>٢) الأصوب: بحذائه (في سبيل صحة السجع).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب الأندلسي: الطوائف والمرابطون، ص ٢١٨.

«نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح » كان في هذا الجموع قصائدُ وموشحات.

وأورد ابن دحية الكلبيّ (ت ٦٣٣ هـ) في «المطرب» (ص ٢٠٤- ٢٠٦) موشحتين لأبي بكر بن زهر مطلعاهم:

بعد أن قدّمها بالمقطع التالي:

« والذي انفرد شيخنا به وانقادت لتخيّله طباعه وأصارتِ النُّبهاء خَوَله وأتباعه الموشحات. وهي زبدة الشعر وخلاصة جوهره وصفوته. وَهِيَ من الفنون التي أغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق ».

ولعل المؤلف الذي اتّخذ موقفاً قاسياً تجاه الموشحات كان عبد الواحد المراكشي (ت ٦٤٧ هـ) فقد ذكر أبا بكر بن زهر في كتابه «المعجب» (ص ٩٢) وأثنى عليه ثم قال: «ولولا أن العادة لم تجر بإيراد الموشحات في الكتب المجلّدة المخلدة لأوردت له بعض ما بقى على خاطرى من ذلك ».

هذا النص لا يمثل رأي عبد الواحد المراكشي وحدَه بل يدلُّ أيضاً على أن نفراً كثيرين من المؤلفين في تاريخ الأدب لم يكونوا يألفون رواية الموشخات إلى جانب القصائد – ربما لاعتقادهم أن تلك نازلة عن هذه! غير أن إحسان عباس يرى أن إهال الرواية للموشحات كان قاعدة للمؤلفين السابقين على المراكشي، وأن المراكشي ظل يتمسّك بهذه القاعدة من غير أن يعلم أنها قد فقدت سلطانها قبل زمنه بقرن على الأقل (٢١٨ تاريخ الأدب الأندلسي: عصر طوائف والمرابطين).

ثم جاء ابن سعيد (ت ٦٨٥ هـ) فعنني في كتاب «المغرب »بالموشحات (تقليداً للحجاري مبتدى هذا الديوان البارع) عناية ظاهرة وختم عدداً كبيراً من أقسامه بفصول مستقلة سماها «أهداباً » (أي حواشي) وخص بها الموشحات والأزجال أيضاً.

وتقبّل ابن عبد الملك المراكشي (ت ٧٠٣هـ) الموشحات في كتابه «الذيل والتكملة» قبولاً حسناً إذ وجد لها مكاناً في تراجم أصحابها. وفي أواسط القرن الثامن تكلم ابن خاتمة (ت ٧٧٠هـ) على نفر من الوشاحين وعلى الموشح نفسه في كتابه «مزيّة المريّة» فقال: «وهذه الطريقة (التوشيح) من مخترعات أهل الأندلس ومبتدعاتهم الآخذة بالأنفس» (أي التاركة في النفس أثراً حسناً وارتياحاً).

ولم يكتفِ لسان الدين بن الخطيب (ت ٧٧٦ هـ) بأن يؤلف في التوشيح كتاباً مستقلاً هو « جيش التوشيح »، بل نظم أيضاً عدداً من الموشحات. ونستطيع أن نقول بلا حذر إن أشهر الموشحات هي موشحةٌ للسان الدين مطلعها:

جادَكَ الغَيْثُ إذا الغيث همي، يا زمانَ الوصل بالأندلس.

واحتفل ابن خلدون (ت ٨٠٨ هـ) بالموشح (التوشيح) والموشّحات وخصّها بفصل من مقدمته وبرع في تعريفها وتأريخها حتى أصبح فصله هذا أساساً لكل دراسة جادّة في هذا الفن الأندلسي الرائع.

وقد اعتمد المَقري (ت ١٠٤٠هـ) فصل ابن خلدون في التوشيح فغرف منه غرفاً (نفح الطيب ٧: ٥ وما بعد) ثم مضى يورد الموشحات حيث وجد إيرادها متسقاً مع نهجه في التأليف.

ولكن يبدو أن النُفرة من رفع الموشح إلى مرتبة القصيد ظلت واضحة جداً مدة طويلة حتى بعد سقوط الأندلس (٨٩٧ هـ = ١٤٩٢ م) فإن القري يعتذر في «أزهار الرياض » (٢: ٢٢٧ – ٢٢٨) من إيراد الموشحات (ربما في كتابيه: نفح الطيب وأزهار الرياض) ويقول في ذلك:

« كأني بمنتقد ليس له خِبرةٌ... يقول: ما لنا وإدخالَ الهزل (والمُزاح) في مَعْرض الجِد الصُراح، وما الذي أحوجنا إلى ذكر هذا المنحى، والأليق طرحُه كلَّ الاطراح؟ فنقول:... لم تزل كتب الأعلام مشحونة بمثل هذه الأوصاف. وليس مرادهم إيثار الهزل على غيره، وإنما ذلك من باب ترويح القلب وهو أعون على

خيره. وللسلف في مثل ذلك حكايات يطول جلبها... وليس قصدنا نحن بهذا - علم الله - غرضاً فاسداً، وإنما غرضنا صحيح، وزندنا غير شحيح »(١). وليس في هذا القول للمقري مدح للموشح.

نرى مما تقدّم أن موقفَ النُّقاد من «الموشحات » كان موقفاً طبيعياً عاديًّا. إن «الموشح » فن من فنون الشعر نشأ في زمنٍ مغين لغرض مخصوص ، ولم يكن حركةً مثل عبقريَّة أمة كما نرى في الشعر نفسِه أو في العلم أو في الفلسفة.

إن الموشحاتِ التي وصلت إلينا نتاج القرنِ الخامس والقرن السادس ثم كَثُر التقليد عند الطبع على غِرارِها. ثم إنها نشأت للتعبير الوجداني عن موضوعات شخصية كالغزلِ والخمر وبعض الوصف، تلك الأغراض التي تأتلف مَعَ الغناء إلى حدّ بعيدٍ - وقد كان الغناء من الأسبابِ التي دعت إلى نشوء فن التوشيح.

بهذا النظر نستطيعُ أن نُقارنَ موقف النُّقاد من الموشح بموقفهم من عدد من فنون الأدب وأغراضِه: كالطَّرْدِ والمقامات أو كالرَجَز أو كالغَزَل المذكّر والمجون عامةً. كلُّ هذه الفنونِ والأغراضِ نشأتْ ثم انقرضت بين حدَّيْنِ في الزمنِ يتباعدان كثيراً أو قليلاً ، ثم كان للنُّقاد منها مواقف مختلفةً.

وإذا كان الموشحُ قد خَبر شيئاً من الفُتور لدى نفرٍ من النقاد ومؤرخي الأدب فللأسباب التالية:

- انطواؤه عامةً على كثيرٍ من الهَزْل من حيثُ الأغراضُ وعلى شيءٍ من التساهل من حيثُ الأسلوبُ.
  - الضَّعْفُ في التركيب اللُّغويّ والنَّحْويّ.
  - اللُّجوءُ في الخَرْجة أحياناً إلى جُمَلٍ وتراكيبَ عاميةٍ أو عَجَميةٍ (فِرِنْجية).
- قِلَّةُ البراعة في كثيرِ من الموشحات بحيثُ أصبح مجموعُ الموشحاتِ نازلاً في

<sup>(</sup>١) الزند: حديدة تقدح بها النار من الحجارة. وزندنا غير شحيح (بخيل): نحفظ كثيراً من القصائد، وكان بإمكاننا إيرادها مكان هذه الموشحات.

المرتبة والإجادة عن مجموع القصائد.

وبعدُ، فإذا نَفَرَ نَفَرٌ من النقاد من الموشحات فإن نفراً آخرينَ تقبّلوها قَبولاً حَسَناً، فلا مُسوِّغَ لخلق قضيةٍ جادّةٍ من أجل ذلك. ولكنْ بما أنّ هذه القضية قد ثارت فلم يكن بُدُّ من هذه الكلمة الوافية.

# راجع في النظريّة العربية لنشأة الآداب الرومانسية:

Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the Old Provençal Troubadours, by A. R. Nykl, Baltimore 1946.

Uber the Beziehungen zwischen der arabischen und frühitalianischen Lyrik, von Silvestro Fiore, Köln 1956.

La poésie française 5 troubadours et Trouvères), par France Igly, Collection Mellior, Marabout, Paris, Pierre Seghers, éditeurs, 1960. رحلة الأدب العربي إلى أوروبًا، تأليف محمّد مفيد الشوباشي، مصر (دار المعارف)

۸۲۹۱ م.

### عبادة بن ماء الساء

١ - هو أبو بكر عُبادة بنُ عبد الله بنِ محمد بنِ عُبادة بنِ أفلح بنِ الحسين بنِ يحيى أبن سعيد بن قيس بن سعد بن عُبادة (١) المعروف بابنِ ماء السماء ، وُلِدَ في مالَقَة أو في قُرطبة قِيلَ سَنة ٣٠٤ هـ - ٩١٦ - ٩١٧ م - (نفح الطيب ٤: ٣٣). أمّا دائرة المعارف الإسلامية ففيها (٣: ٨٥٥) أنّ مَوْلِدَه كان في مُنتصف القَرْن الرابع (نحو ١٨عارف ٩٦١ م).

تلقّى عُبادة بن ماء الساء العلم على نَفَر منهم أبو بكر الزبيدي التقليم على نَفَر منهم أبو بكر الزبيدي أبي ٣١٦ - ٣٧٩ هـ). وقد تكسّب بالشعر: مَدَحَ العامِرِيين (أولادَ المنصور بنِ أبي عامرٍ) كما مَدَحَ عليَّ بنَ حمّودِ الفاطميَّ صاحبَ مالَقةَ فقال فيه:

أبوكم عليٌّ كان بالشرق بَدْء ما وَرِثْتُمْ، وذا بالغرب أيضاً سَمِيُّهُ. فَصَلّوا عليه أَجْمعونَ وسَلّموا له الأمرَ إذ وَلاّه فيكم وَلِيُّهُ!(٢)

وكذلك مدح الوزير أبا عمر بن حزم، فيا قيل، ورثى أبا بكر بن زيدون<sup>(۱)</sup>. وكانت وفاة عبادة بن ماء الساء في مالقة بُعيد ٢٢٢ (١٠٣١ م).

٢ - كان عُبادةُ بنُ ماء الساء من فحول الشُعراءِ وكان أبرَزَهُمْ مكانةً في زمنهِ،

<sup>(</sup>١) سعد بن عبادة (ت ١٤ هـ = ٦٣٥ م) كان سيّد بني الخررج في المدينة ومن أصحاب رسول الله.

<sup>(</sup>٢) في الحديث: « من كنت مولاه فَعَلَيٌّ مولاه » (حديث يوم غدير خمّ).

<sup>(</sup>٣) ابن حمّود هذا من ملوك الطوائف في مالقة، جاء إلى الحكم مرّتين (٤١٣ - ٤١٣ و ٤١٦ - ٤٢٧ هـ) وكان فاطميّ الهوى والمنتمى. وقيل في عبادة بن ماء الساء إنّه كان معروفاً بالتشيّع (نفح ١:٤٨٤). والوزير أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي توفّي سنة ٣٥١ هـ (جذوة المقتبس ١١٧). فإذا كان عبادة قد مدحه (جذوة المقتبس ٢٧٥) - والخبران واردان في كتاب واحد - فيجب أن يكون عبادة قد أسنّ كثيراً حتّى يكون قد اتّصل (قبل موته بإحدى وسبعين سنة!) بوزير. وأمّا أبو بكر عبد الله بن زيدون (ت ٢٥٥ هـ) فهو والد أبي الوليد أحمد بن زيدون الشاعر المشهور (ت ٤٦٣ هـ).

يُضاف إلى ذلك مُشاركةٌ في علم الغناء وفي التنجيم. ولعُبادة قصيدٌ وموشّحٌ. ويبدو أن الموشّحَ كان قد بَقِي إلى أيامهِ بسيطاً قليلَ الاختلاف عَمّا عُرفَ من قبلُ من التسميط (١)، فكان عُبادة أوّلَ مَنْ جعَلَ الموشّحَ شكلاً من القصيدة قائماً بنفسه، ثمّ أحدث التضفير (٢). وكان مُصنفاً له كتابُ « أخبار شعراء الأندلس »،قال فيه المقري (نفح ٣: ١٧٣) إنّه كتاب حَسنٌ. وبراعة عُبادة هذا إنما هي في التوشيح لا في القصيد. وشعره وصف ومدح ورثاء وغزل وخر.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال عُبادةُ بنُ ماء السماء في الغَزَل:

إنّا الفتح في فَلَكِ (٣) لاح من أزْرارهِ في فَلَكِ (٣) خَدُّه شمسٌ، وليلٌ شَعْرُه. من رأى الشمسَ بَدَتْ من حَلَكِ (١)!

- وقال يرثي أبا بكر بنَ زَيْدون (٥)، وكان قد تُوُفّيَ في ضَيْعةٍ له فنُقِلَ تابوتُه إلى قُرطبةَ:

أيُّ رُكْنِ من الرياسةِ هيضا وجَموم من المَكارِم غِيضا (١)؟ حَمَلوه من بلدةٍ نحو أُخرى كي يُوافوا به ثَراهُ الأريضا (٧)، مِثْلَ حَمْلِ السحابِ ماءً طبيباً لِتُداوي به مكاناً مريضاً (٨)!

<sup>(</sup>۱) راجع، فوق، ص ۱۱٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفكر الاندلسي ١٥٤، السطر الثاني.

 <sup>(</sup>٣) الأزرار: فتحة الثوب عند العنق. الفلك: المهر الذي يدور فيه الكوكب (حول الشمس).

<sup>(</sup>٤) الحلك: القللام، شدّة السواد.

<sup>(</sup>٥) راجع، فوق، ص ٤٤٧ للمؤلف الدكتور عمر الحاشية ٣.

<sup>(</sup>٦) هاض فلان الشيء: كسره. غاض الماء: غار في الأرض.

<sup>(</sup>٧) الثرى: التراب. الأريض: الزكّي الرائحة، المعجب للعين الخليق للخير (راجع القاموس ٢: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٨) طبيباً: كالطبيب - إعرابها: مفعول به ثان من المصدر (حمل) المضاف إلى فاعله (السحاب). وماء (مفعول به أوّل).

- ولعُبادة بن ماء الساء مُوشَّحَةٌ في الغزل\*:

مَنْ وَلِي \* فِي أُمَّةٍ أَمراً ولم يَعْدِل \* \* يُعْزَلِ \* إلاّ لِحاظَ الرَشَأِ الأَكْحلِ(١).

جُرْتَ في \* حُكمِكَ في قتلِيَ، يا مُسْرِفُ (٢) فَأَنْصِفِ \* فواجبٌ أَنْ يُنْصِفَ الْمُنْصِفُ، وأَرافِ \* فإنّ هذا الشَوْقَ لا يرأفُ!

عَلِّلِ \* قَلْبِي بِذَاكَ البارِدِ السِّلْسَلِ \* \* يَنْجِلِي \* ما بِفُوَّادِي مِن جَوَّى مُشْعَلِ (٣).

إِنَّا \* تَبُرُزُ، كَيْ تُوقِدَ نَارَ الْفِتَنِ
صَنَاً \* مُصَوّراً في كلِّ شيءٍ حَسَنِ<sup>(١)</sup>.
إِنْ رَمَى \* لم يُخْطِ من دونِ قلوبِ الجنن<sup>(٥)</sup>

كيف لي \* تَخَلُّصٌ من سَهْمِكَ المُرْسُلِ \* \* فَصِل \* وَاسْتَبْقِني حَيَّا ولا تَقْتُلِ (١) .

يا سَنا \* الشمس ويا أبهى من الكَوْكبِ
يا مُنى \* النفس ويا سُؤلي ويا مَطْلبي،
ها أنا \* حَلَّ بأعدائِك ما حَلَّ بي!(٧)

<sup>(</sup>١) من تولّى أمراً من أمور الناس.... الرشأ: الغزال الصغير. الأكحل: الأسمر.

<sup>(</sup>٢) جار: ظلم.

<sup>(</sup>٣) علل (فعل أمر من علّ فلان فلاناً: سقاه تباعاً، مرّة بعد مرّة). البارد (الربق البارد). السلسل: الماء العذب الصافي السهل في المرور في الحنجرة. الجوى: شدّة الحبّ التي تفضي إلى حزن شديد أو إلى مرض شديد. .

<sup>(</sup>٤) تبرز أنت صناً (كالصنم، كالصورة الجميلة).

<sup>(</sup>٥) الجنن (بضم ففتح) جمع جنبة (بالضم): وقاية (ترس). المقصود: إن رمي (هذا الغزال) المحبّ بسهم من عينيه لم يخطئه (بل أصابه). لم يخطئ، من دون قلوب الجنن = لم يخطئ، القلوب من دون (وراء) الجنن .

<sup>(</sup>٦) صل (فعل أمر من وصل المحبوب محبّه): عطف عليه...

<sup>(</sup>۷) حلّ بأعدائك ما حلّ بي! (أدعو الله أن ينزل بأعدائك (من الحزن والخيبة) مثل الذي نزل بي (لّا هجر تني).

عَذَلِي \* مِنْ أَلَمِ الْهِجرانِ فِي مَعْزِلِ \*\* والخَلِي \* فِي الحُبِّ لا يسألُ عَمَّنْ بُلِي (١). أنتَ قَدْ \* صَيَّرتَ بالحُسنِ مِنَ الرُّشْدِ غَيُّ. أنتَ قَدْ \* صَيَّرتَ بالحُسنِ مِنَ الرُّشْدِ غَيُّ. أم أُجِدْ \* فِي طرفي لل حبّك ذنباً عَلَيّ (١). فاتَّئِدْ \* وإنْ تشأ قَتْلِي، شيئاً فشيّ (١).

أَجْمِلَنْ \* وَوَالَّنِي مِنْكَ يَدَ الْمُفْضِلِ \*\* فَهْيَ لِي \* مِنْ حَسَنَاتِ الزَّمَنِ الْمُقْبِلِ(١٠).

ما اغْتذى \* طَرْفي إلا بسنا ناظرَيْك. وكذا \* في الحُبّ ما بي لَيْس يَخْفى عليك. ولذا (٥) \* أُنْشِدُ والقلبُ رهيناً لديْك:

يا عَلِي \* سَلَّطْتَ جَفْنَيْكَ على مَفْتلي \*\* فأَبْقِ لي \* قَلْبي وجُدْ بالفَضْلِ يا مَوْئلي (١).

٤- \*\* جذوة المقتبس ٢٧٤ - ٢٧٥ (الدار المصرية) ٢٩٣ - ٢٩٤ (رقم ٢٦٢)؛ بغية الملتمس ٢٨٣ - ٢٨٤ (رقم ٢١٢١)؛ المطمح ٨٤؛ الصلة ٢٦٤؛ الذخيرة ١: ٢٦٨ - ٤٨٠ المغرب ١: ١٠٥ ، ١١٥ ؛ فوات الوفيات ١: ٢٥٤ - ٢٥٧؛ نفح الطيب ١: ٢٥٤ ، ٤٨٦ ، ٤٨٤ ، ٤٣٢ ، ٢٥ - ٣٥ ، ٩٠١ الخ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٥٥ ؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠ (٣٥ ، ٣٥٨).

<sup>(</sup>١) عدلي (لومي لك) على الألم (الذي أحدثته أنت في نفسي بسبب هجرانك لي) في معزل (بعيد عنك): لا فائدة من أن ألومك لأنّ الخليّ (الذي لم يعرف الحبّ بعد) لا يسأل (لا يستطيع أن يدرك ما يعانيه) من بلي (من ابتلي بالحبّ).

<sup>(</sup>٢) كلمة «طرفي » قلقة من حيث الوزن ومن حيث المعنى.

<sup>(</sup>٣) اتَّئِدْ: تأنّ، تمهّل. إن تشأ أن تقتلني (بحبّك) فشيئاً شيئاً: اجعل ذلك شيئاً بعد شيء (حتّى لا تكون الصدمة في نفسى شديدة).

<sup>(</sup>٤) أجملن أو أجمل (فعل أمر) عاملني (حتّى في هجرك لي وفي محاولة قتلي بحبّي لك) بشيء من الإحسان. والني (كذا في الأصل). وإلى: تابع، نصر، حابي، أحبّ (ولا معنى لها هنا). ولعلّ الكلمة من الخطأ المطبعي وصوابها وأولني منك يد المفضل (اصنع بي معروفاً، أحسن إليّ)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كذا (مكررة من أول السمط السابق). والمعنى يقتضى «لذا » (باللام لا بالكاف).

<sup>(</sup>٦) الموئل: الملجأ.

## الرقيق القيرواني

1 - هو أبو اسحاق ابراهيم بنُ القاسم القَرَويُّ أو القَيْروانيُّ - وكِلاهُا نسبةٌ إلى مدينةِ القَيروانِ - المغربيّ (نفح الطيب ١: ١٩٣) المعروفُ بالنديم الرقيقِ والرقيقُ لقبٌ له (معجم الأدباء ١: ٢١٦). وقد تولّى ديوانَ الإنشاء في الدولة الصنهاجية في القيروان (بعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مصرر) مُدّةً تزيدُ على عشرين سنةً منذ أيام المنصور بن بُلُكّينَ (٣٧٣ - ٣٨٦ هـ) فيا يبدو.

وفي سَنَةِ ٣٨٨ هـ (٩٩٨ م) قَدِمَ الرقيقُ القيروانيُّ بهديّةٍ من نصيرِ الدولةِ باديسَ اَبنِ زيري (٣٨٦ - ٤١١ هـ) في أَمنِ زيري (٣٨٦ - ٤١١ هـ) في مِصْرَ، فَسَرَّ في مِصْرَ وطالَ فيها مُكْثُهُ.

وكانتْ وفاتُه في القيروان نَحْوَ سَنَةِ ٤٢٥ هـ (١٠٣٣ م).

٢ - قال ابنُ رشيقٍ في الرقيقِ القيرواني: «هو شاعرٌ سَهْلُ الكلامِ مُحْكَمُه، لطيفُ الطبع قويّه تلوحُ الكتابة (!) على ألفاظه؛ قليلُ الصَنْعة (في) الشعر، (ولكن) غلَبَ عليه اسمُ الكتابة وعلمُ التاريخِ وتأليفُ الأخبار، وهُوَ بذلك أحذقُ الناس». ويقولُ ابنُ خلدونِ (المقدّمة ٤): «وابنُ الرقيقِ مؤرّخُ إفْرِيقِيةَ والدولِ التي كانتْ بالقيروان. ثمّ لم يأتِ بعدَ هؤلاء (أندادِ ابنِ الرقيقِ كأبي حَيّانٍ) إلا مُقلّدٌ...».

وكان الرقيقُ القيروانيُّ أديباً كاتباً مُتَرَسِّلاً وشاعراً مُكْثِراً ومُؤلِّفاً. وشِعْرهُ سهلٌّ عَذْبٌ ولكن يَغْلِبُ عليه أحياناً شيءٌ من تَكَلُّفِ أوجهِ البلاغةِ تَشَبُّهاً بالمشارقة.

وللرقيق القيرواني تصانيف كثيرة في علم الأخبار منها: كتاب تاريخ افريقية والمَغْرِب (عدة مجلّدات) - كتاب النساء (كبير) - كتاب نظم السلوك في مسامرة الملوك (أربع مجلّدات)، ثم له كتاب الراح والارتياح (معجم الأدباء ١: الملوك (أربع مجلّدات)، ثم له كتاب الراح والارتياح (معجم الأدباء ١: ٢١٦) - مُعاقرة الشراب (نفح الطيب ٣: ١٣٢) - قُطب السرور (نفح الطيب ١: ٢١٦) أو في إدارة رَحَى أقداح الأشربة وإثارة نشوة الأنبذة وكاسات الخمور (بروكلمن،الملحق ١: ٢٥٢).

#### ٣ - مختارات من آثاره

- قال الرقيقُ القيروانيُّ يذكُرُ مِصْرَ ويتشوّقُ إلى إخوانه فيها:

هل الريح إنْ سارت مُشَرِّقةً تَسْرِي فا خَطَرَت إلا بَكَيْت صَبابةً تسراني إذا هَبّت قَبولاً بنَشْرِهِمْ وما أنس من شيء خلا العهد دونه، ليال أنسناها على غُرَّةِ الصِبال أنسناها على غُرَّةِ الصِبال أنسناها على غُرَّةِ الصِبال فَحْرِي لئن كانت قصاراً أعدها وعمره في بالأهرام أو دير نهية وكم بين بستان الأمير وقصره وكم بيت في دير القصير مُواصِلاً وكم بيت في دير القصير مُواصِلاً تبادرني بالراح بكر غريرة تبادرني بالراح بكر غريرة مسيحية خُوطيّة كلّا انْتَنت معنياً سقى الله صوب القصر تلك مغانياً

تُودي تَحِيّاتي إلى ساكني مِصْرِ!(۱) وحمّلْتُها ما ضاق عن حَمْلهِ صدري. شَمَمْتُ نسيمَ المِسْكِ في ذلك النشر(۲). فليس بخالٍ من ضميري ولا فِكْري(۲). فطابتْ لنا إذ وافقت غُرّة الدهر(۱). فلستُ بُعْتَدِّ سواها من العُمْر(۱). مصايدَ غِزلانِ المكابدِ والقَفْر(۱). إلى البِركةِ الزهراء من زَهَرٍ نَضْر! بهاري بلَيْلي لا أُفيقُ من السُكْر، إذا هَتَفَ الناقوسُ في غُرّة الفجر(۱). إذا هَتَفَ الناقوسُ في غُرّة الفجر(۱)؛ إذا هَتَفَ أذى الزُنَارِ من دِقَة الخصر(۱)؛ وإن غَنيَتْ بالنيل عن سُبُلِ القَطْر (۱)!

- وقال يَصِفُ مِصْرَ في مطلع قصيدة مدح فيها باديسَ بنَ زيري:

<sup>(</sup>١) تسري: (تهبّ) ليلاً.

<sup>(</sup>٢) قبولاً: من الجنوب. النشر: الرائحة.

 <sup>(</sup>٣) لو نسيت كلّ ما مر بي في الزمن الخالي (الماضي) لما نسيت أيام اقامتي في مصر.

<sup>(</sup>٤) الغرّة: أوّل الثبيء وبدؤه، غرّة الصبا: الشباب، غرّة الدهر: اقبال الدنيا على الإنسان (النجاح والثروة والصحّة).

<sup>(</sup>٥) لم ترد «معتد » في القاموس المحيط. وقد جاء في القرآن الكريم: « فما لكم عليهن من عدة (بكسر العين: بقاء المرأة في عزلة بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها) تعتد والشاعر قال: فلست بمعتد سواها: لا أعد غيرها.

<sup>(</sup>٦) المكابد (؟).

<sup>(</sup>٧) الغريرة: القليلة التجربة والاختبار.

<sup>(</sup>٨) خوطيّة تشبه الحوط: الغصن الرفيع الطريّ (كناية عن الشباب ورشاقة الجسم).

<sup>(</sup>٩) صوب القصر (كذا في الأصل). لعلّها صوب القطر (المطر) فيكون المعنى: سقى الله تلك المغاني (الأماكن المعمورة بالسكّان) صوب القطر (المطر الكثير).

إذا ما ابنُ شَهْرِ قد لَبِسْنا شَبابَه بدا آخَرٌ من جانبِ الأفقِ يَطْلَعُ(١) إلى أَنْ أَقَرَتْ جِيزةُ النِيلِ أَعْيُناً كَا قَرّ عَيْناً ظاعِنٌ حين يَرْجِعُ(٢). - وقال يتغزّل في مقدمة قصيدة للمديح أيضاً:

أَظَالِمَةَ العَيْنَيْنِ يَخْلِطُهِ اسِحْرُ، وإِن ظُلِمَ الخَدّان واهْتُضِمَ الخَصْرُ(٣). أَعوذ ببَرْدٍ مِن ثَنايِها جَمْر<sup>(١)</sup>! أعوذ ببَرْدٍ مِن ثَنايِها جَمْر<sup>(١)</sup>!

- وقال في « قطب السرور » يصف عبد الوهّاب بن حسين بن جعفر الحاجب (نفح الطب ١ : ١٩٣ - ١٩٨):

... كان واحد عصره في الغناء الرائق والأدب الرائع والشعر الرقيق واللفظ الأنيق ورقة الطبع وإصابة النادر والتشبيه المُصيب... وكان قد قَطَعَ عُمُرَهُ وأفنى دهرَه في اللهو واللَعِبِ والفُكاهة والطَرَب. وكان أعلم الناس بضرب العود واختلاف طرائقه وصنعة اللَّحُون. وكثيراً ما يقولُ المعاني اللطيفة في الأبيات الحَسنة ويصوغ عليها الألحان المطربة البديعة المُعْجِبة اختراعاً منه وحِذْقاً. وكان له في ذلك قريحة وطبع ..... وكان بعيد الهِمّة سَمْحاً عا يَجِدُ. تُغِلُّ عليه ضِياعُه كلَّ عام أموالاً جليلة فلا تحولُ السنة حتى يُنْفِدَ جميع ذلك ويستسلف غيرة .....

٤ - قطب السرور في أوصاف الخمور (تحقيق أحمد الجندي)، دمشق (مطبوعات المجمع العلمي العربي)
 ١٩٦٩ م.

<sup>(</sup>۱) ابن شهر: الهلال، القمر. لبسنا شبابه، لبسناه: قضيناه، مرّ وانقضى. بدا آخر = بدا هلال آخر جديد (كناية عن سرعة مرور الأيّام).

 <sup>(</sup>٢) الجيزة = المجاز (الجانب الآخر من النهر). جيزة مصر: الضّفة الغربية من نهر النيل جنوب القاهرة.
 قرّت الأعين: فرحت واطأنت وسكنت. الظاعن: المرتحل عن أهله.

<sup>(</sup>٣) ظالمة العينين: عيناها تظلمان المحبّين (تضنيهم، قرضهم، تقتلهم). وإن ظلم الخدّان (وإن كانت نسبة الظلم إلى العينين وحدهم ظلماً للخدّين، لأنّ خدّي هذه الفتاة يفعلان فعل عينيها أيضاً). واهتضم الخصر (هضم حقّ الخصر أيضاً لأنّه هو أيضاً يفعل فعل العينين). وفي الكلمة تورية (معنيان)؛ اهتضم الخصر: أصبح هضيماً = نحيلاً.

<sup>(</sup>٤) أعوذ: ألجأ، احتمي. الثنايا: الأسنان. إن حرارة العشق التي يشعر بها العاشق في قلبه لا يبردها سوى قبلة من ثغر الحبيبة.

- تاريخ افريقية والمغرب: قطعة منه (تحقيق المنجي الكعبي)، تونس (الناشر: رفيق السقطي) ١٣٧٨ هـ = ١٩٦٨ م؛ جزء منه (تحقيق أحمد الجندي)، دمشق (المجمع العلمي العربي؟) ١٩٦٩ م.
- \* الأغوذج ٢٧ ٣٤؛ معجم الأدباء ١: ٢١٦ ٢٢٦؛ الوافي بالوفيات ٦: ٩٢ ٩٩؛ نفح الطيب ١: ١٤٤ ١٩٥، ١٩٦ ١٩٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: نفح الطيب ١: ١٤١ ١٤٥، ١٩٣ ١٩٦؛ الأعلام للزركلي ١: ٥١ ٥٠ / ٥٠)؛ الجمل في تاريخ الأدب التونسي ١٢١.

# أبو عامر بن شهيد

١- هو أبو عامرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ شُهيدٍ، وُلِدَ في قُرطبةَ سَنة ٣٨٢ هـ (٩٩٢ م) وكان أبوه الأديبُ الوزيرُ عبدُ الملكِ بنُ شُهيدِ شيخاً كبيراً مريضاً عيل إلى النسك. من أجلِ ذلك لم يتمتّع الطفلُ الصغيرُ بشيرٍ من مالِ أبيهِ ولا جاهِ أبيه إلا ما كان يُبديه نحوهُ المنصورُ بنُ أبي عامرٍ من الإنعام والعطف. ثم مات الأبُ وللطفلِ من العُمْر نحو إحدى عَشْرَةَ سَنةً.

ومَعَ ذلك فقد نشأ أبو عامرِ بنُ شُهيدٍ جواداً عزيزَ النفس ثم نالَ قِسطاً كبيراً من العلم والآداب وفاز بنصيب من عِلْم الطِب. غير أنّه ما كاد يبلُغُ مبلَغَ الشبابِ ليأخذ بَحظّه من الدنيا حتى ثارتِ الفِتنةُ في قرطبةَ فضاع فيها شبابُه وعِلْمُه وأدبُه وعُمُره.

واضْطُرَّ أبو عامرِ بنُ شُهيدٍ في سبيلِ الحصولِ على الرِزْق إلى أن يَتَطَوّفَ بِشعْرِه للتكسّب من الذين كانوا يتنازعون الحُكْمَ على قرطبة وعلى عددٍ من المدن الأندلسية كمالَقة والمَرِيَّةِ ودانية: مَدَحَ سُليانَ الأُمويُّ الذي جاء إلى الخلافة مرّتينِ قصيرتينِ (سنة ٤٠٠ ثمّ من أواخر ٤٠٣ إلى مطلع ٤٠٠ هـ) والمُعْتليَ بنَ حَمّودٍ المستبدَّ بقرطُبة (٤١٢ - ٤١٣ هـ). ثمّ إنّه وزر لعبد الرحمن المستظهرِ الأموي ّالذي جاء إلى الخلافة نحو شهرين (٤١٤ هـ). وأخيراً لجأ إلى بَلاطِ الخليفةِ هشام المُعْتدُّ (٤١٨ - ٤٢٢ هـ) – آخر الأمويّين في قرطبة – فكان جليساً له وندياً.

وظنّ أبو عامر بن شهيْدٍ أنّ حظّه من العامريّين (نسلِ المنصور بن أبي عامر مّن

تَوَلَّوْا حُكْمَ عددٍ من البلاد في تلك الحِقْبة) أوفر، فلم يتحقّق ظنَّه حتّى أن مجاهداً العامريَّ صاحبَ دانِيَةَ (٤٠٨ - ٤٣٢ هـ) وميورقةَ، في بعضِ تلك الفترة، قَطَعَهُ ولم يلتفتْ إليه.

وكان أبو عامر بنُ شهيدٍ أصمَّ، كما كان يشكو من ضيق التنفّس (الربو!). وقَوِيَ مرضُهُ سَنَةَ ٤٢٥ هـ فبقي طريحَ الفراشِ يحتمل الآلامَ بصبرِ بالغ حتى وافتْ مَنيّتُه في آخِرِ جُهادى الأولى من سَنَةِ ٤٢٦ (١٠٣٥/٤/١١ م) في قرطبة.

٢ - أبو عامرِ بنُ شُهيدِ شاعرٌ ناثرٌ ناقدٌ مُكثرٌ مطيلٌ مجيدٌ ومقتدرٌ في كلّ ذلك،
 وهو قريبُ الشبَهِ بشعراءِ المشرق وعلى شعرِه لحةٌ من البداوة. وكان من أعلمِ أهلِ
 الأندلسِ بالأدبِ والشِعرِ وأقسام البلاغة بارعاً في جميع الفنون.

وأدبُه وُجدْانيٌّ فلسفيٌّ وعاطفيٌ موضوعيٌ في وقت معاً؛ تَجِدُ فيه الشَكُوى إلى جانبِ الفُكاهة والتشاؤمَ إلى جانب الدُعابة. وفي أدبه أيضاً تأنّق وتكلّف أحياناً وصِناعة يكثُرُ فيها الجِناسُ والميلُ إلى استعالِ الغريبِ، كلُّ ذلك مَعَ سُرْعةٍ في البديهة ومقدرةٍ على الارتجال.

وفنونُ شِعْرهِ المديحُ والرثاء والهِجاء والوصف البارع لمظاهرِ الطبيعة وللآثار العُلْوية خاصةً (الجو والساء) وهو مغرمٌ باستخراج الصور الغريبة المبتكرة. وله نسيبٌ وغزلٌ وإخوانيّاتٌ. غيرَ أنّنا نلمَحُ في شعرِه أخذاً كثيراً من معاني أهلِ المشرق حتّى لكأنّه يتَعَمَّدُ ذلك.

ثم له تصانيف غريبة عجيبة منها: كشف الدّك وإيضاح الشك - حانوت عطّار - التوابع والزوابع (١٠).

ورسالةُ التوابعِ والزوابعِ قِصَّةُ خَياليةٌ جَعَلَ ابنُ شُهيدٍ مسرحَها في وادي الجِنّ من دُنيانا هذه وجعَل دليلَه في ذلك الوادي جِنّيّاً اسمُه زهيرُ بنُ نُمير من بني أَشْجَعَ

<sup>(</sup>١) التابع والتابعة: الجنّيّ والجنّيّة يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. الزوبعة اسم شيطان أو رئيس للجنّ.

الجنّ (وابنُ شُهيدٍ من بني أشجعَ أيضاً). وفي هذه القصّة يستعرض ابنُ شهيدٍ عدداً من المُشْكِلاتِ البَيانية والأدبية مَعَ نَفَرٍ من الجِنّ الذين يتبدّوْنَ في صُورِ مختلفةٍ (في صور المُشْكِلاتِ البَيانية والأدبية مَعَ نَفَرٍ من الجِنّ الذين يتبدّوْنَ في صُورٍ محتلفةٍ (في صور البِغال والحمير والأوزّ، الخ) في أُسلوب قصصي يَقْدي مرح ميل مرة ذات الجدد. هذه الرسالة تذكّرنا بقصة أبي العلاء المعرّي رسالة الغفران. غير أن رسالة الغفران أشهر .

ويرى زكي مبارك<sup>(۱)</sup> أن رسالةَ التوابع والزوابع وُضِعَتْ بعدَ سَنَةِ ٤٠٣ هـ (١٠١٢ م) بقليلٍ، وقبلَ (أن كَتَبَ المعرّيُّ رسالته بعِشْرين سَنَةً أو تزيدُ) ووجّهها إلى أبي بكر بن حَزْم (٢٠).

### ٣ - مختارات من آثاره

قال أبو عامر بن شهيد في الغزل وهو ينظر إلى معاني نفر من الشعراء المشارقة:

وسنى الحبوب أورى أزْنُدا(٣)! مُسْبِلًا للكُمّ، مُرْخِ للسرِدا،

صائدٍ في كل يوم أُسداً (١٤)

صَفوةَ العيش وأرعَتْه دَدا<sup>(ه)</sup> من صريح لم يخالط زَبَدا<sup>(١)</sup>

أصباحٌ شِيْمَ أَم برق بدا هَبَّ من مَرْقده منكسراً يسح النعسة من عَيْنَي رشاً أوردَتْهُ لَطَفَا آياتُه فهْو من دَلِّ عَراهُ زُبْدَةٌ

<sup>(</sup>١) للدكتور زكي مبارك في كتابه النثر الفنّي في القرن الرابع (القاهرة ١٣٥٢ هـ = ١٩٣٤ م، ج ٢: ص ٢٥٨ - ٢٧٠) بحث مفصّل في هذه القصّة وفي الصلة بينها وبين رسالة الغفران.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن حزم هو أخو أبي محمّد بن حزم الفقيه الأديب المشهور (ت ٤٥٦ هـ). وقد توفّي أبو بكر أبن حزم قبل أخيه أبي محمّد.

<sup>(</sup>٣) شيم: رؤي (فعل مبني للمجهول من «شام »). السنى: ضوء البرق. أزند جمع زند (بسكون النون): حديدة تقدح بها النار من الحجر الصوّان. أورى زنداً: أشعل ناراً.

<sup>(</sup>٤) الرشأ: الغزال الصغير.

<sup>(</sup>٥) أورده: أسقاه، أخذه إلى الماء. أرعته: تركته يرعى، أخذته إلى المرعى. الدد: اللهو. آياته (ألوان حسنه وجماله) جعلت الاهتام به كبيراً فنشأ منعًا.

<sup>(</sup>٦) الدلُّ: الدلال، الغنج، تظاهر المحبوب بغير الرضا وهو راض. زبدة: نخبة، خلاصة، أجس ما في =

تشف من عمّك تبريح الصدى »(١) مائِلاً لطفاً وأعطاني اليدا. فهو إمّا قال قولاً رُدِّدا(٢). وسقاه الحسنُ حتى عربدا(٣).

قلتُ: «هَبْ لِي يا حبيي قُبلةً فَأَنتنى يهتز من منكبه كُلَّما كلَّما كلَّماني قبَّلْتُه، شربت أعطافه ماء الصبا

ومن نسِيبه البارع الذي يخالطه مجون:

ونام ونامَتْ عيونُ العَسَسْ (1). دنُو رفيق درى ما التَمَس. وأَسمو إليه سُمُو النَفَس. إلى أن تبسَّم ثَعْرُ العَلَس (٥) وأرشِف منه سواد اللَعَس (١)

ولمَّا تَمَلَّا مِن سُكره دنوْتُ إليه على بُعده أدِبٌ إليه دبيبَ الكرى وبِتٌ به ليلتي ناعماً أُقبِّلُ منه بياض الطُلى

- وقال يمدَح يحيى المُعتليَ بالله بنَ حمّود ويصف في أثناء ذلك شِعرَه ونفْسَه ويشكو الناسَ والأيّام، من ذلك قولُه: (ونلمح هنا حيناً نَفَسَ المتنبّي وحيناً نفسَ أبي نواس):

الأشياء . الصريح: الخالص الصافي (من النسب أو من الأشياء المادية). الزبد: ما يطفو على وجه السيل (أو الشراب) مما لا قيمة له ولا فائدة منه.

<sup>(</sup>١) تبريح: تعذيب. الصدى: العطش.

<sup>(</sup>٢) إمّا قال قولا: إن ما قال قولاً: إذا قال قولاً كلّمني كثيراً فكنت أقبّله حتّى انتهى الكلام (لكثرة ما قبّلته) فجعل يردّد (يعيد) الكلام.

<sup>(</sup>٣) الأعطاف جمع عطف (بكسر العين): جانب الجسم. عربد الرجل: أخرجه السكر عن طوره فقال كلاماً مسيئاً أو فعل أفعالاً مؤذية.

<sup>(</sup>٤) العسس: الحرس، الحرّاس.

<sup>(</sup>٥) الغلس: الظلام.

<sup>(</sup>٦) الطلى جمع طلية (بضم الطاء): العنق، جانب العنق. اللعس: السمرة في الشفاه.

وما في الا الشعر أثبت الهوى أفوه به - لم آتِه متعرّضاً فإنْ طال ذكري بالمجون فإنّي وهل كُنْتُ في العُشّاقِ أولَ عاشقِ وإنْ طال ذكري بالمجون فإنّها ونراق وسِجْن واشتياق وذلّة فمن مُبلغ الفتيان أنّي بَعْدَهُمْ مقيم بدار ساكنوها مِن الأذى وقلت لصدّاح الحَام وقد بكسى وقلت لصدّاح الحَام وقد بكسى وما زال يُبكيني وأبكيه جاهِدًا إلى أنْ بكى الجُدرانُ من طول شَجْونا أطاعت أمير المؤمنين كتائب أطاعت أمير المؤمنين كتائب

فسار به في العالمين فريدُ(۱). لُمُسْنِ المعاني – تارة فأزيد (۲). شَقِي بَظلُومِ الكلامِ سعيد (۳). هَوَتْ بِحِجاهُ أَعْيُنٌ وخُدود (٤)؟ عَظائمُ لم يَصْبِرْ لَهنّ جَليد (٥): وجَبّارُ حُفّاظٍ عليّ عَتيد (١). مُقيمٌ بدارِ الظالمين وحيد: ويامٌ على جَمْرِ الحِيامِ قُعود (٧). على القصر إلْفا والدموعُ تجود (٨): كلانا مُعَنَّى بالخَلاءِ فريد (١). كلانا مُعَنَّى بالخَلاءِ فريد (١). وأجْهَشَ بابٌ جانباه حَديد (١٠). وأجْهَشَ بابٌ جانباه حَديد (١٠).

<sup>(</sup>١) فريد: (لا مثيل له)، يعني الشاعر بذلك نفسه.

<sup>(</sup>٢) - مع أنَّني لا أتطلُّب المعاني فإنّ في شعري من المعاني أكثر تمًا في شعر غيري.

<sup>(</sup>٣) إذا أكثر الناس من القول بأنّي ماجن (خليع، هاجم على اللذات)، فهذا الكلام يشقيني (يؤسفني، يحزنني) لأنّ قائله يقصد اهانتي. كما أنّي في الوقت نفسه سعيد بهذا الكلام لأنّه يدلّ على شبابي ونشاطي.

<sup>(</sup>٤) أضاع تُحجاه (عقله) لمّا رأى عبون الحسان وخدودهن.

<sup>(</sup>۵) وإذا آشتهر عني أنني ماجن فلأنّ الإغراء الذي نلقاه من الحسان الجميلات لا يستطيع الإنسان أن يقاومه مها يكن جليداً (صبوراً مالكاً لعواطفه).

<sup>(</sup>٦) الحفاظ: الملائكة الذين يكتبون حسنات المرء وسيّئاته جبّار حفّاظ (الذي يتولّى الرقابة على من عقل من عقل على عن هؤلاء جبّار لا يتساهل معي في شيء!) عتيد: حاضر (لا يفارقني، يرى كلّ ما أعمله).

<sup>(</sup>٧) قيام على جمر الحام قعود: (متعرّضون للموت في كلّ حين!).

<sup>(</sup>٨) يبكي على إلف (بكسر الهمرة) حبيب. على القصر (طائر الحام الواقف على سطح القصر).

<sup>(</sup>٩) كلانا معنَّى بالخلاء فريد: كلُّ واحد منَّا يجب أن يكون وحده في مكان خال من الناس.

<sup>(</sup>١٠) من دون الضلوع وقود (في طيّ الضلوع اشتعال).

<sup>(</sup>١١) الشجو: الحزن. أجهش: تهيأ للبكاء (بكي). حتّى الباب الذي هو من حديد بكي حزناً علينا.

<sup>(</sup>١٢) تصرّف في الأموال (؟): تتصرّف هي بالأموال (؟).

فللشمس عنها بالنهار تأخّر ، وللبَدْر عنها بالظلام صدود (۱) ألا إنّها الأيّامُ تَلْعَبُ بالفتى: نُحوس تَهادَى تارةً وسُعود. [تقولُ التي عن بَيْتِها خف مَر ْكبي:] أقر بُك دان أم نَواك بعيد (۲) ؟ فقلتُ لها: أمْري إلى من سَمَت به إلى الجحد آبا الله وجُدود: إلى المُعتلي عالَيْتُ هَمّي طالباً لكَرّتِه، إنّ الكريم يَعود ؟ (٦) هُمام أراه جُودُه سُبُلَ العُلى، وعَلّمه الإحسانُ كيف يَسود!

- رسالة التوابع والزوابع (مطلع الفصل الأوّل):

تذاكرتُ يومًا مَعَ زهيرِ بنِ نُميرِ أخبارَ الخطباءِ والشعراء وما كان يألَفُهم (1) من التوابع والزوابع، وقلتُ: هل حيلةٌ في لِقاءِ مَنِ اتّفقَ منهم؟ قال: حتّى أُستأذِنَ شيخَنا. وطار عني ثمّ انصرف (٥) كلَمْح ِ بالبصر – وقد أُذِنَ له – فقال: حُلَّ على مَتْنِ الجواد.

فصرْنا عليه وسارَ بنا كالطائر يجتابُ الجوَّ فالجوَّ، ويقطَعُ الدوَّ فالدوَّ (1)؛ حتى الْتَمَحْتُ أرضاً لا كأرضِنا، وجوَّا لا كجوِّنا متفرَّعَ الشجر عَطِرَ الزَهَر. فقال لي: حَلَلْتَ أرضَ الجِنِّ، أبا عامر! فَبِمَنْ تريدُ أن نَبْدأ؟ قُلتُ: الخطباءُ أولى بالتقديم، لكِني إلى الشعراء أشوقُ. قال: فمَنْ تُريدُ منهم؟ قلت: صاحبُ امْرِيءِ القيس. فأمال العِنانَ (٧) إلى وادٍ من الأوْدِيَةِ ذي دَوْحٍ، تتكسّرُ أشْجارُه وتَتَرنَّمُ أطْيارُه، فصاح: يا عُتْبَةَ بنَ نَوْفَلِ، بسِقْطِ اللوى فحَوْمَلِ ويومِ دارةِ جُلْجُلِ (٨)، إلا ما عَرَضْتَ

<sup>(</sup>١) هي أجمل من الشمس في النهار وأجمل من القمر في الليل (؟) - للبدر صدود عنها (لأنه يغار منها).

<sup>(</sup>٢) الشطر الأول لأبي نواس. أتعود قريباً أم أن سفرتك بعيدة؟

<sup>(</sup>٣) عاليت همّي: صعدت فوق همّي (لم أبال بهمّي لمّا قصدته). لكرّته: (حتّى يعود إلى ما عودني من كرمه).

<sup>(</sup>٤) من كان من الجن يألف البشر (ويعيش معهم).

<sup>(</sup>٥) ثمّ انصرف راجعاً.

<sup>(</sup>٦) اجتاب: قطع. الدو: الفلاة، الصحراء الواسعة.

<sup>(</sup>٧) العنان: عنان الفرس. أمال العنان: عطف بنا (نحو وادي الجنّ).

<sup>(</sup>A) بسقط (الباء في « بسقط » للقسم). أقسم عليك بسقط اللوى فحومل ويوم دارة جلجل (سقط اللوى وحومل ودارة جلجل أماكن مذكورة في معلّقة امرىء القيس).

علينا وَجْهَك وأنشدتّنا من شِعْرِك (ثمّ) سَمِعْتَ من هذا الإنْسيِّ وعَرَّفْتَنا كيف إجازتُك له (١).

فَظَهَرَ لنا فارسٌ على فرس شقراءَ كأنّها تلتهبُ، فقال: حيّاك الله يا رُهيرُ - وحيّا صاحِبَكَ. أهو فَتاهُم (٢٠٠٠)؟ قُلتُ: هو هذا؛ وأيُّ جَمْرَةٍ، يا عُتْيبةً !.

- وقال يتخيّل أنّه يتحدّث وصديقاً له في قبريها (وهي أبيات كانت مكتوبة على شاهد قبره):

یا صاحبی، قُمْ فقد أَطَلْنا، أَنحن طولَ المَدی هُجودُ ؟ (٣) فقال لی: لَنْ نقومَ منها ما دام مِن فوقنا الصَعید (٤). تَذْکُرُ کم لیلةٍ نَعِمْنا فی ظِلِّها، والزمان عید ؟ کلٌّ کأنْ لم یکن تقضَّی وشُومه حاضرٌ عَتید (٥) حصَّلیه کاتیب خفیظ وضمَّه صادقٌ شهید (٢). حصَّلیه کاتیب خفیظ وضمَّه صادقٌ شهید (٢). یا ویلنیا إِن تنکَبتنیا رحمهُ مَنْ بَطْشُه شدید (۷). یا ربّ ، عفواً! فأنت مولی قصَّرَ فی شکره العبید.

- : ديوان ابن شهيد الأندلسي (جمعه وحقّه يعقوب زكي)، القاهرة (دار الكاتب العربي للطباعة والنشر) بعد ١٩٦٨ م، (تحرير شارل بلا)، بيروت ١٩٦٣ م.
  - حانوت عطّار (تحقیق ابن تاویت الطنجي)، القاهرة ۱۹۵۱ م.
- رسالة التوابع والزوابع (صحّحها... بطرس البستاني)، بيروت (دار صادر) ۱۳۸۷ هـ = ۱۹۹۷ م.

<sup>(</sup>١) كيف إجازتك له= ما تقول في جودة شعره.

<sup>(</sup>٢) أهو فتاهم (أهذا من البشر!). وأي جمرة من جمرات العرب! مثل يضرب للرجل القويّ البارع.

<sup>(</sup>٣) فقد أطلنا = فقد أطلنا النوم. هجود: نائمون.

<sup>(</sup>٤) الصعيد: التراب (الأرض).

<sup>(</sup>٥) عتيد: حاضر، معدّ.

<sup>(</sup>٦) لكلّ إنسان في الدنيا كاتبان حفيظانَ عليه موكّلان به يكتب أحدها حسنات الإنسان ويكتب الثاني سيّئاته. ثمّ يأتي كلّ إنسان يوم القيامة ومعه سائق به إلى الحساب وشهيد على أعاله في الدنيا.

<sup>(</sup>v) تنكبتنا: مالت عنا. انصرفت عنا (لم يشملنا الله برحمته). من بطشه شديد = الله.

- ابن شهيد الأندلسي: حياته وآثاره، تأليف شارل بلا (منشورات الجامعة الأردنية - كليّة الآداب)، عمّان (جمعية عمّال المطابع التعاونية) بلا تاريخ (بعد

جذوة المقتبس 172 - 174 (الدار المصرية) 177 - 177 (رقم 177)؛ بغية الملتمس 170 - 174 (رقم 170)؛ المطمح 11 - 177؛ الذخيرة 1:191 - 197؛ المغرب 1:190 - 197؛ الخريدة (المغرب 11 - 197) المغرب 1:190 - 197؛ الخريدة (المغرب والاندلس) 1:190 - 197) المطرب 1:190 - 197) معجم الأدباء 1:190 - 197) المغرب 1:190 - 197

# ابن مغلس البلنسي

١ - هو أبو محمّد عبدُ العزيزِ بنُ أحمَد بنِ السيد القَيْسي البَلَنسيّ الأندلسيّ، قرأ الأدبَ على أبي العَلاء صاعدِ بنِ الحسنِ الربعيّ (ت ٤١٧ هـ) ثمّ رَحَلَ من الأندلس إلى مِصْرَ واستوطنها.

وقيل قرأ في مِصْرَ على النجيرمي. ثمّ إنّه دَخَلَ بَغدادَ فقرأ على نفرٍ من عُلمائِها كما قرأ عليه فيها جماعةٌ من طُلاّب العِلم. وكانتْ وفاتُه في مِصْرَ، في ٢٤ من جُهادى الأولى من سنة ٤٢٧ (١٠٣٦/٣/٢٥ م).

٢ - ابنُ مُغلّس البَلَنْسي من أهلِ العِلم باللَّغةِ والنحو مشهور". وهو شاعر" مُكْثِر" مُجيد"، وله ديوان. وقد كانت بينه وبينَ إسماعيلَ بنِ خَلَفٍ مُعارضات (يَرُدُ أحدُها على الآخَرِ في قصائد).

### ۳- مختارات من شعره

قال ابن معلس البلنسي في النسيب:

مريضُ الجفونِ بلا عِلَّةٍ، ولكن قلبي به مُمْرَضُ.

أعانَ السُهادَ على مُقلتي بِفَيْضِ الدموعِ فما تُغْمِضُ. وما زارَ شوقاً، ولكنْ أتى يُعَرِّضُ لي أنَّب مُعْرِض. وقال في الحَمَّام وما يجتمع فيه من أخلاط الناس:

ومنزلِ أقوام إذا ما اغْتَدَوْا به تَشابَهَ فيه وَغْلَدُه ورئيسهُ. يُخالِطُ فيه المرء غيرَ خليطهِ ويُضْعي عَدُوُّ المرء وهو جَليسهُ. يُفَرِّجُ كَرْبي إنْ تزايدَ كَرْبُه ويُونِسُ كربي أن يُعَدّ أنيسه. إذا ما أعَرْتُ الماء حوضًا تكاثرتْ على مائه أقارُه وشموسه.

٤- \*\* وفيات الأعيان ٣: ١٩٣ - ١٩٤؛ جذوة المقتبس ٢٦٩ (الدار المصرية) ٢٨٨ (رقم ٢٤٥)؛ بغية الوعاة ٣٠٠؛ نفح الطيب ٢: ١٣٢ - ١٣٣؛ الأعلام للزركلي ٤: ١٣٦ (١٣)).

# ابن أبي الرجال

١- هو أبو الحسن علي بن أبي الرجالِ الشَيْباني الكاتبُ المَغْربي القَيْروانيُ ، من أهلِ فاسَ ولكنّه عاش مدّة في بَلاطِ المُعزِّ بنِ باديسَ (٢٠٦ – ٤٥٤ هـ) وكان رئيسَ ديوانِ الإنشاءِ في الدولةِ الصِنْهاجية. وهُوَ الذي لقنَ المُعزَّ العلومَ. ولعلَّه شاركَ القوهيَّ في أرْصاده التي كان يقومُ بها في بَغْدادَ (في الثُلث الثالثِ من القرن الرابعِ الواخرِ القرن العاشرِ للميلاد). وكانت وفاته سنة ٢٦٦ (١٠٣٥ – ١٠٣٥ م)، أو بعد بضع سنوات أخرى.

7 - يبدو أن ابن أبي الرجالِ كان من ذوي المَيْلِ إلى العلوم الرياضية، ألّف كتابَ « البارع » في التنجيم، ولكن كتابه هذا جاء غامضاً ضعيف التركيب (كأكثر الكتب في هذا الموضوع). ثمّ إنّه كان أديباً ناثراً وشاعراً متين السَبْكِ رقيق الكلام ؛ من فنونه الفَخْرُ والحِكمة والغَزَل والعِتاب والخمر. كان ابن أبي الرجال بتاهِرْتَ فتذكّر أهلَه بالقَبْروان فقال:

ولي كَبِدٌ مكلومةٌ من فِراقِكُمْ أَطامِنُها صبراً على ما أَجَنَّتِ. تَمَنَّتُكُمُ شَوْقًا إليكم وصَبْوةً عسى اللهُ أن يُدني لها ما تَمَنَّت. وعينٌ جفاها النومُ واعتادَها البُكا إذا عَنَّ ذِكْرُ القيروانِ اسْتَهلّت! وقد علّق ابنُ رشيقٍ على هذه الأبيات بقوله: « فلو أن أعرابيًّا تذكّرَ نَجْدًا فحنّ به إلى الوطنِ أو تشوّقَ فيه إلى بعضِ السَكنِ ما حَسِبْتُه يزيدُ على ما أتى به هذا المولَّدُ الحَضَري المتأخّرُ العصرِ ».

وكان ابنُ أبي الرجالِ يَعْطِفُ على الكُتابِ والشُعراء ويأخذُ بناصِرِهِمْ: وقد ألَّفَ باسمهِ ابنُ رشيقٍ مؤلّفاتٍ أدبيةً نفيسةً منها كِتاب « العُمْدة »، كما قدّم إليه ابنُ شَرَفٍ «رسائلَ الانتقاد » (مجمل تاريخ الأدب التونسيّ ١٢٩).

- ٣ مختارات من آثاره
- قال أبو الحسن على بن أبي الرجال في الشكوى من الناس:

أيا ربّ، إن الناسَ لا يُنْصِفونني إذا ما رأوْني في رَخلا تَرددوا ثِقاتِيَ ما دامتْ صِلاتي إليهِم، سأمنعُ قلبي أن يَحِنَّ إلَيْهِم، وأُلْزِمُ نَفْسي الصبرَ دأبًا لَعَلّني ألا إنّا الدنيا كَفافٌ وصِحّةٌ ألا إنّا الدنيا كَفافٌ وصِحّةٌ – وقال في الخمر:

ولم يُحْسِنوا قَرْضي على حَسَناقي: إليي، وأعدائي لَدى الأزمات. وإنْ عَنْهـم أخّرتُها فعداتي. وأصْرِفُ عنهم - قالياً - لَحَظاتي؛ أعاينُ ما أمّلتُ قبل مَاتي. وأمْنٌ؛ ثلاثٌ هن طِيبُ حياتي.

ألا ليت أيامًا مَضى لي نَعِيمُها وصفرا تحكي الشمس من عَهْدِ قَيْصرِ إِذَا مُزِجَتْ في الكأسِ خِلْتَ لآلئًا جَمَعْنا بها الأشتات من كُلِّ لَذَةٍ،

تَكِرُ علينا بالوصالِ وتُنْعِمُ. يَتَوَقُ إليها كِلُّ مِن يَتَكَرَّمُ؛ تُنَثَّرُ في حافاتِها وتُنَظَّم. على أنّه لم يُغْشَ في ذاك مَحْرم!

### - من كتاب البارع:

.... ومتى جاءتِ السُعودُ في الثاني عَشَرَ في تحاويلِ السنينَ قَوِيَتْ أعداءُ المَوْلودِ وأيديهم. فإذا حلّتْ فيه النُحوسُ أضْعَفَتْهُمْ وأبادتهم. وإذا كان ربّ الثاني عَشَرَ في الطالع كان المولودُ شَقِيّاً كثيرَ الأعداء مُحارَباً ويَلْقى من الأعداء شِدّةً في أولِ أمره؛ وفي الثاني يكونُ رَديءَ العيشة سيِّىءَ الحال يُكْذَبُ عليه كثيراً. وفي الثالث يُعاديه إخْوتُه ويَلْقى منهم شِدّةً وتَسُوءُ أحوالُه. وفي الرابع يُعاديه آباؤه ويُنازعه أهلهُ

وتَخْرَبُ الدار التي وُلد فيها ويُنْقَلُ منها.

٤- \*\* المجمل في تاريخ الأدب التونسي ١٢٩ - ١٣٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣:
 ٢٥٦ - ١٨٨ - ١٨٨؛ تاريخ العلوم عند العرب ١٧٨ - ١٧٩؛ بروكلمن ١: ٢٥٦،
 ١للحق ١: ١٠٤؛ معجم المطبوعات العربية ٣١؛ عنوان الأريب ١: ٥٧ - ٥٨.

## ابن خلوف الحروريّ

١ - هو عبد العزيز بن خلوف الحروري (١)، من أهل القيروان، كانت وفاته نحو
 ٤٣٠ هـ (١٠٣٩ م).

٢ - كان ابن خلوف الحروريُّ ذا ذكاء نادر وكان مشاركاً في عدد من فنون العلم. غير أنه اشتهر بالنحو وبالقراءات وما يتعلَّق بها. وشعره حسن الألفاظ والمعاني جميل الصناعة. له مديح ووصف.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال ابن خلوف الحروريُّ في مديح المعزّ بن باديس<sup>(۲)</sup>:

لو يستطيعُ لأَدْخَلَ الأمواتَ من نُعماه في ما نالتِ الأحياءُ. سوّتْ رعاياه يدا إنصافِه حتّى الشوامخُ والوِهادُ سواء (٣). مُتنوّعُ العَرَماتِ: ماءٌ مُغْدِقٌ فيهم، وعنهم صخرةٌ صمّاء (٤). ما أنتَ بعضُ الناسِ إلاّ مِثلًا بعضُ الحصى الياقوتةُ الحمراء (٥). فتحتْ لنا نُعماك كلَّ بلاغةٍ فَجَرَى اليَراعُ وقالتِ الشعراء.

<sup>(</sup>١) الحروريّ: الخارجيّ (أحد الخوارج).

<sup>(</sup>٢) الرابع من ملوك بني زيري الصنهاجييّن بالقيروان (٤٠٦ - ٤٥٣ هـ).

<sup>(</sup>٣) رعاياه مفعول به. يدا انصافه فاعل. الشوامخ: الجبال العالية. الوهاد: الأراضي المنخفضة.

<sup>(</sup>٤) مغدق: كثير. ليّن في معاملة قومه، شديد (صخرة) في الدفاع عنهم. (أو: هو كريم عليهم وصخرة صاء عنهم: لا يقبل فيهم ذمّا).

<sup>(</sup>٥) - أنت أفضل من جميع الناس، كما أنّ الياقوت أفضل الحجارة.

- ويروى له في وصف سحابة<sup>(١)</sup>:

راحت تذكر بالسيم الراحا وطْفاءُ تَكْسِرُ للجَنـوب جَناحـا(٢). ثِقَالٌ فتُعطيه الرياح سراحا (٣). مُرْتَجَّةُ الأرجاءِ يَحْبِسُ سيرَها أَخْفى مسالكَها الظلام فأوْقدَتْ من بَرْقها - كي تَهْتدي - مِصْباحا. فكأنّ صوتَ الرعدِ خَلْفَ سَحابِها حاد، إذا وَنَتِ الركائبُ صاحا<sup>(٤)</sup>.

- وقال يَصِفُ مِرْوَحَةً من ريش أو نسيج تُطْوَى وتُفتَحُ:

ومِـرْوَحَـةِ إِنْ تَأُمُّلْتَـها ترى فَلَكاً دائراً في اليد. فتُشبِهُ قُنْزُعَةَ الْهُدْهُدِ. وتُطوى وتُنْشَرُ مِن حُسْنها

بغية الوعاة ٣٠٧؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ١٣١ – ١٣٤.

## ابن الربيب القيرواني

١ - هو أبو على الحسنُ (٥) بنُ محمد بن الربيبِ (١) التميميُّ القيروانيُّ ، أصلُه من تاهِرْتَ (٧) وَمُولِدُه نحو سَنَةِ ٣٨٠ (٩٩٠م)(٨). نشأ ابنُ الربيب في القيروانِ وطلبَ

يروي نفح الطيب (١: ٤٨٣:) بيتين من هذه الأبيات لأبي عبد الله محمّد بن سليمان الحنّاط (وكان سليمان  $(\cdot)$ يبيع الحنطة في قرطبة) القرطبي الرعيني (بالتصغير) الأعمى الشاعر (ت ٤٣٧ هـ).

راحت (في المساء) تذكَّرنا بطيب نسيمها الراح (الخمر)..وطفاء: السحابة المتشعّبة (الكبيرة التي لها (r) ذيول بارزة من أطرافها). الجنوب: ريح الجنوب. تكسر للجنوب جناحاً: تطيع الريح في دفعها. أو: تكسر جناح الريح (لا تستطيع الريح أن تحركها).

مرتجّة (متحرّكة بعنف) الأرجاء (الأطراف، الجوانب). يحبس سيرها ثقل: يمنعها ثقلها من أن تسير. (٣) فتعطيه الرياح (تتجمّع الرياح وتنفخ وراءها). السراح: التسرح (الاطلاق من القيد).

الحادي: الذي يسبوق القافلة. وني يني: تعب. الركائب (جمع ركوبة: الدابّة المخصّصة للركوب). (٤)

أو الحسين (راجع حاشية في نفح الطيب ٣: ١٥٦ ، من مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري عن ابن (c) رشيق).

كذا سمَّاه حسن حسني عبد الوّهاب (مجمل تاريخ الأدب التونسي، ص ٢١٤) وابن رشيق وابن فضل (7)الله العمري (نفح الطيب ٣: ١٥٦، الحاشية الثانية). وسمَّاه السيوطي (بغية الوعاة ٢٣٠) ابن الزبيب (بالزاي أخت الراء) نقلاً عن ياقوت الحموي. وكذلك ساه عادل نويهض (تاريخ أعلام الجزائر ٩٦).

يقول حسن حسني عبد الوّهاب (ص ١٢٤): « هو قيرواني صمم ». (v)

معجم أعلام الجزائر ٦٩. وقال حسن حسني عبد الوهّاب: كانت وفاته (سنة ٤٣٠ هـ) وقد جاوز (A)

العلمَ فيها، وقد عُنِيَ به محمّدُ بنُ جعفرِ القرّازُ القيروانيُّ (ت ٤١٢) عِنايةً صحيحةً فبلغ به نِهايةَ الأدب (التأديب: التعليم) ونهاية علم الخبرِ (التاريخ) والنسبِ (أنساب القبائل). وتولّى ابنُ الربيبِ القضاء في تاهرتَ حيناً فصار يُعرَفُ بالقاضي التاهرتي أيضاً.

صَحِبَ ابنُ الربيبِ بني أبي العرب فنال بهم وَجاهةً ومكانةً: سُئِلَ عبدُ الكريمِ النهشليُّ يوماً عن أشعرِ أهلِ بلدهِ فقال: أنا ثمّ ابنُ الربيب. وكانتْ وفاةُ ابن الربيبِ في القيروان، سَنَةَ ٤٣٠ (١٠٤٠ م).

٢ - كان ابنُ الربيبِ القيروانيُّ لُغويًا نَحْويًا وعارفًا بأنسابِ الناسِ حتى اكتسبَ لَقَبَ « النسابةِ الإفريقيِّ ». وكان أيضاً أديباً ناثراً وشاعراً مُجيداً قَويَّ الكلام يقولُ في المدح والرثاء ، ورُبِّا تكلّف في النظم. ثمٌّ هُوَ مصنّفٌ له كتابٌ في النسَب.

### ۳ - مختارات من آثاره

- كتب ابنُ الربيبِ التاهرقيُّ إلى أبي المُغيرة عبدِ الوهّابِ بن حَزِم رسالةً يذكرُ له فيها فضلَ أهلِ الأندلس واتساعَ الثقافةِ والحضارةِ في بلادِهم وهم مَعَ ذلك مُقصّرون في تخليدِ آثارِ عُلمائهم وفي تدوينِ فضائلِ بلادِهم. قال:

..... فكّرتُ في بلادِكم إذ كانت قرارةً كلِّ فضلٍ ومنهَلَ (٢) كلِّ خيرٍ ونُبْلٍ ومصدر كل طُرْفةٍ ومورد كل تُحفة (٣).... إنْ بارتْ تجارةٌ فإلَيْها تُجْلَبُ، وإن كَسَدَتْ بِضاعةٌ ففيها تَنْفُقُ، مَعَ كَثرة عُلمائها ووَفْرة أدبائها وجَلالة ملوكها ومحبّتهم للعلم وأهله...

ثُمُّ هُمْ مَعَ ذلك في غايةِ التقصير ونِهايةِ التفريط...

<sup>(</sup>١) في بغية الوعاة: سنة ٤٢٠ هـ. وفي معجم أعلام الجزائر: ٣٤٠-٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) قرارة: مكان منخفض إذا حلٌ به شيء بقي هناك. المنهل: مكان يشرب منه الناس الماء.

<sup>(</sup>٣) الطرفة: الشيء المستحدث (الجديد) العجيب. التحفة: الطرفة إذا كانت ثمينة (غالية الثمن) تستحق أن يتحف (بالبناء للمجهول) بها الناس (أن تهدى إليهم).

فعُلاؤكم مَعَ استظهارِهم على العلوم (١) كلُّ امرية منهم قائمٌ في ظِلّه لا يبرَحُ، وراتبٌ (١) على كَعْبه لا يتزحزَحُ. يخافُ إِنْ صَنّفَ أَن يُعَنَّفَ، وإِن أَلْفَ أَن يُخالَفَ ولا يُوالَفَ. لَم يُتْعِبْ أَحدٌ منهم نَفْساً في جَمْعِ فضائلِ أهلِ بلدِه، ولم يستعملْ خاطرَهُ في مفاخرِ مُلوكه، ولا بلَّ قلباً بمناقبِ كُتّابهِ ووُزرائهِ، ولا سوّد قُرطاساً بمحاسِنِ قُضاتهِ وعلمائه. على أنّه لو أطلَقَ ما عَقلَ (١) الإغفالُ من لِسانه، وبَسَطَ ما قَبَضَ الإهالُ من بيانه، لوَجَدَ للقولِ مَساغاً (١) ولم تَضِقْ عليه المسالكُ ولم تخرُجْ به المذاهبُ ولا اشتبهت عليه المصادرُ والموارد (١٠). ولكنّ همَّ أحدِهمْ أن يطلُب شأو (١) من تَقدّمَهُ من العُلاء ليحوزَ قَصَباتِ السَّبْقِ بقِدْحِ ابنِ مُقْبِلِ بكظم دَغْفَلٍ، ويصيرَ شَجاً في حَلْقِ أبي ليحوزَ قَصَباتِ السَّبْقِ بقِدْحِ ابنِ مُقْبِلِ بكظم دَغْفَلٍ، ويصيرَ شَجاً في حَلْقِ أبي العُمَيْثُلُ (٧). فإذا أدركَ بُغْيَتَهُ واخْتَرَمَتُهُ (٨) مَنيَّتُهُ دُفِنَ مَعَه أدبُه وعِلْمُه، وانقطعَ خَبَرُهُ... وعُلاء الأمصارِ احتالوا لِبقاءِ ذِكْرِهِمُ احتيالَ الأكياسِ (١) فألّفوا دواوينَ خَبَرُهُ... وعُلاء الأمصارِ احتالوا لِبقاءِ ذِكْرِهِمُ احتيالَ الأكياسِ (١) فألّفوا دواوينَ بَعْيَ هُم بها ذِكْرٌ مُجَدَّدٌ طولَ الأبد. فإنْ قُلتَ: إنّه كان مثلُ ذلك مَن عُلائنا فألّفوا كُتُباً لكنها لم تَصِلْ إلَيْنا أَلْبُوا. فهذه دَعْوَى لم يَصْحَبُها تحقيقٌ لأنّه ليس بَيْنَنا وبَيْنَكُ وبَيْنَهُ لَوْلاً كَنْ مَلْ ذلك مَن عُلائنا فألّفوا كُتُباً لكنها لم تَصِلْ إلَيْنا فَاهُ هذه دَعْوَى لم يَصْحَبُها تحقيقٌ لأنّه ليس بَيْنَنا وبَيْنَكُ

(v)

<sup>(</sup>١) استظهارهم: استيلاؤهم، ظفرهم.

<sup>(</sup>٢) راتب: ثابت في مكانه لا يتزجزح.

<sup>(</sup>٣) عقل: ربط.

<sup>(</sup>٤) المساغ: المجرى، الطريق.

<sup>(</sup>٥) اشتبه: غمض، خفيت. المصادر والموارد (سير الأمور: أوائلها وأواخرها، أسبابها ونتائجها).

<sup>(</sup>٦) الشأو: الأمدوالغاية (النقطة التي يجاول أن يصل إليها المتسابقون).

حار قصبات السبق: سبق غيره وتقدّم عليه (كان على السابق أن يصل إلى آخر الشوط ويتناول هنالك قصبة قبل أن يصل إليها غيره). ابن مقبل: شاعر كان في صدر الإسلام الأوّل. قدح ابن مقبل (النصيب الأكبر، الظفر التامّ) راجع ديوان ابن مقبل بتحقيق عرّة حسن (ص ١٩ – ٧٠ من المقدّمة). دغفل بن حنظلة (ت ٦٥ هـ) يضرب به المثل في معرفة الأنساب. بكظم دغفل (وبكظم دغفل!).... أبو العميثل هو عبد الله بن خليد (ت ٢٤٠ هـ) كان حاضر البديهة سريع الجواب مع الإصابة.

<sup>(</sup>٨) اخترمته منيّته (مات باكراً).

<sup>(</sup>٩) آ الأكياس جمع كيّس: عاقل.

<sup>(</sup>١٠) لم تصل إلينا (أي لم تصل من الأندلس إلى المغرب).

غيرُ رَوْحةِ راكبِ أو رِحلةُ قاربٍ، لو نَفَتَ من بلدِكم مصدورٌ (١) لأَسْمَعَ من بِبَلَدِنا في القبور، فَضْلاً عمَّن في الدورِ والقصور.

- وقال من قصيدة يمدحُ بها مُحمّد بنَ أبي العَرَبِ:

ولّما الْتَقَى الجَمْعانِ واسْتَمْطَرَ الأسى بدا مأتَمٌ للبَيْنِ غَنّسى به الهوى تَصَدَّتْ فأشْجَتْ، ثـمّ صَدّتْ فأسْلَمتْ

مدامع مِنّا تُمْطِرُ<sup>(۲)</sup> الدَّمْعَ والدَّما، بِشَجْوِ، وَحنّ الشَّوْقُ فيه فأرْزَما<sup>(۲)</sup>. ضميرَك للبَلْوى عقيلة أَسْلَماً<sup>(٤)</sup>.

- وقال يرثي المنصور بنَ محمّد بنِ أبي العربِ:

يا قبرُ، لا تُظْلِمْ عليه فطالَا جَلَّى بغُرَّتِه دُجى الإظلام (٥). أَعْجِبْ بقبرٍ قيدِ شِبْرٍ قد حوى لَيْثاً وبَحْرَ نَدّى وبَدْرَ تَمام (١٦)!

- ورثى جماعةً قُتلوا (في مَعْركة بعد أن قَتلوا من خُصومهم خمسين):

وهـوّنَ وَجْدي أنّهم خمسةٌ مَضَوْا وقد أَقْعَصوا خسمينَ قَرماً مُسَوَّماً (١٠). وكـان عظيهاً لو نَجَوْا، غييرَ أنّهم رأوْا حُسْنَ ما أَبْقَوْا من الذّكْرِ أَعْظها.

٤ - \*\* الأغوذج ٦٩ - ٧٧؛ الذخيرة ١: ١٣٣ - ١٣٣؛ إنباه الرواة ١: ٣١٨ - ٣١٩؛
 بغية الوعاة ٢٣٠؛ نفح الطيب ٢: ٣٠١ - ٣٠٢، ٣: ١٥٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ١٠٠؛ بمعجم أعلام الجزائر ٢٠١.

<sup>(</sup>١) المصدور: المصاب بالسلّ (ويكون نفثه: تفله، بصاقه ضعيفاً).

<sup>(</sup>٢) في إنباه الرواة: (١: ٩): مدامع ما تمطو به الدمع والدما!

<sup>(</sup>٣) المأتم: اجتماع النساء (لمناسبة الموت). البين: الفراق، البعاد (كان النساء يبكين لفراقي كأنّهنّ كنّ في مأتم). غنى به الهوى (التي بكت كانت تحبّني فكان بكاؤها بدافع حبها لي لا بدنفع حزنها عليّ). أرزم: صوّت، رفع الصوت عالياً..

<sup>(</sup>٤) تصدّت: تعرضت (ظهرت أمامي، رأيتها). أشجى: حزن وأحزن. صدّت: أعرضت (لم توافقني على طلب لي). عقيلة (امرأة كريمة من بني) أسلم.

 <sup>(</sup>٥) جلّى: كشف. الغرّة: الشعر في مقدّم الرأس (هنا): الجبهة، الوجه، والغرّة توصف بالبياض.

<sup>(</sup>٦) أعجب (صيغة للتعجّب): ما أعجب! قبر قيد (بقدار) شبر: ضيّق.

<sup>(</sup>v) قعصه: طعنه بالرمح طعناً متوالياً (قتله). القرم: السيّد. المسوّم: الذي له علامة (دلالة على شرفه ومكانته في قومه).

# أبو الفتوح الجرجاني

هو أبو الفُتوحِ ثابتُ بنُ محمَّدٍ الجُرْجانيُّ الإستراباذي العَدَويَّ الأندَلُسي النَحْويِّ، أصلُه من جُرجانَ؛ وكانَ مولدُه سَنَةَ ٣٥٠ هـ (٩٦١ م).

تَلَقَّى أَبِو الفتوحِ الجرجانيُّ علم اللغة والنحوَ في بَغْدادَ: روى عن عُمَّانَ بن جِنِي (ت ٣٩٣ هـ) وعن عبدِ السلام بن الحسن البَصْري قرأ عليه ديوانَ الحَاسة لأبي تَمَّام سنة ٣٧٨ هـ. أما أكثرُ روايتهِ فكان عن ابن السيرافيٌّ قرأ عليه كتابَ الجَمْهرةِ لابنَ دُريدِ وديوانَ المتنبّى وغيرَ ذلك.

ودخلَ الجُرجانيُّ إلى الأندَلُسِ سنة ٤٠٦ هـ (١٠١٥ - ١٠١٦ م)، ويبدو أنه لم يَتَّصِلْ بأحدٍ من أُمَرائها قبلَ اتصاله بجُجاهِدِ العامريّ صاحبِ دانيةَ (٤٠٨ - ٤٣٢ هـ)؛ وكان مُجاهِدُ سائراً إلى غَزْوِ جَزيرةِ سَردانِيَةَ فاصطحبه. ثمّ اتصل بيحيى بن عليّ بن حَمّودٍ صاحبِ ما لَقَةَ (٤١٢ - ٤٢٧ هـ). فأَلْزَمَ يحيى بنُ حمّود ابنه (الحَسَنَ) صُحْبةَ الجُرجانيّ لأنّه كان يُعِدّ ابنه هذا للحُكُم من بَعْدِه. ثمّ تغيّر قلبُ يحيى على الجُرجانيّ فذهب الجرجاني إلى بنى زيري في غَرْناطة.

تصدر الجرجانيُّ، في أثناء تَطْوافهِ الكثيرِ في الأندَلُس، للتدريس فأملى شَرْح كتاب الجُمَلِ للزَّجَاجي وشرْحَ ابنِ السيرافي لأبياتِ إصلاحِ المَنْطِق لأبن السِكّيت.

في سَنَة ٤٣٠ هـ جاء إلى حُكْم غَرْناطةَ باديسُ بنُ حبّوس ، فتآمرَ عليه ابنُ عَمّه يِدِّيرُ بنُ حُباسةَ. ويبدو أن الجرجاني ناصَرَ يِدّيرَ. فلمّا انْكَشَفَتِ المؤامرةُ هَرَبَ الجُرجاني إلى إشبيليةَ فَقَبَضَ باديسُ على زوجةِ الجُرجاني وابنه وحَبَسها في المُنكَّب (حُصْنِ المُنكَّب على الساحل، جَنوبَ غَرْناطة). فَرَجَعَ الجُرجانيُ إلى غَرناطةَ ليستعطف باديسَ فلم يَعْطِفْ عليه باديسُ وقتله في ٢٨ من المُحَرَّم من سَنَةَ ٢٣١ ليستعطف باديسَ فلم يَعْطِفْ عليه باديسُ وقتله في ٢٨ من المُحَرَّم من سَنَةَ ٢٣١).

كان أبو الفتوح ثابت الجُرجاني إماماً في غَريب اللغة وفي علم العَربية (النحو) غزيرَ الأدب كثيرَ الجِفْظ لأشعارِ الجاهليين والإسلاميين، عارفاً بعِلْم المنطق مُشاركاً في علوم التعاليم (الرياضيّات والطبيعيّات) والنجوم وفي الأدب والجِكْمة. وكان أيضاً مُؤلِّفاً له: شَرْحُ ديوانِ الحَماسةِ لأبي تَمّام - شرحُ كتاب الجُمَل للزّجاجي.

٤ - \*\* جذوة المقتبس ١٧٣ - ١٧٤ (الدار المصرية) ١٨٤ - ١٨٥ (رقم ٣٤٤)؛ بغية المتمس ٢٣٦ - ٢٣٨ (رقم ٢٠٦)؛ معجم الأدباء ٧: ١٤٥ - ١٤٨؛ كتاب الصلة ١٢٥ الذخيرة ٤: ١٢٤ - ١٢٦؛ الإحاطة ٢٦٦ - ٤٦٦؛ بغية الوعاة ٢١٠؛ إنباه الرواة ١: ٣٠٠ - ٢٦٤؛ بروكلمن، الملحق ١: ٤٠ (السطر ٢٢).

### آل عبّاد

آلُ عبّادٍ يَهانِيَةٌ (من عرب الجَنوب) من بني لَخْمٍ، قيل إنّهم ينتسبون إلى اللخميّين آل المُنذرِ بنِ ماء الساء ملوكِ الجِيرة. وكانت مساكِنُهم في الإسلام في العريش (بين الشام ومصر). وكان أقدم من جاء منهم إلى الأندلس نُعيّم وابنُه عِطَافٌ (بكسر العين وطاء مهملة بلا تشديد) - جاءا مَعَ بَلْج بنِ بِشْرِ القُشيريّ الذي أرسله هِشامُ بنُ عبد الملك (١٠٥ - ١٢٥ هـ) في جيش من أهلِ الشام نَجْدةً للعرب لمّا ثار مَيْسَرةُ الخارجي في جماعات من بني مَضْغَرَةَ البربر. ثم إن بَلْجاً دخل بِمَنْ مَعَهُ مِنْ أهلِ الشام إلى الأندلس - في حديث طويل - في أواخر سَنةِ ١٢٣ (٧٤١).

وفي الأندلس نَزَلَ نُعمٌ وابنه عطافٌ في إقليم طُشّانة قُربَ إشبيلية حيث أنشأا أُسْرتَها الجديدة. وكان أوّل مَنْ نَبَعَ في هذه الأسرة أبو القاسم محمدُ بنُ إساعيلَ (ت ٤٦٦هـ) ثم ابنه أبو عَمْرٍو عَبادٌ (ت ٤٦١هـ) ثم حفيدُه أبو القاسم مُحمدٌ (المعتمدُ بن عباد اللّهوَفَى ٤٨٨هـ). وكان للمعتمدِ عددٌ من الأولاد منهم عُبيدُ الله ويَزيدُ ويحيى وحكمٌ وبُثينةُ. وجميعُ بني عبادِ المذكورين هنا قد قالوا الشعر، وأشعر، وأشعر أولادِ المعتمدِ يَزيدُ وبُثينةُ.

### أبو القاسم بن عبّاد

١ - هو القاضي أبو القاسم محمّدُ بنُ إسماعيلَ ذي الوزارتينِ بنِ محمّدِ بنِ اسماعيلَ ابنِ قريشِ بنِ عَبّادٍ من بني لَخْم، قيل من نسلِ النُعانِ بن المُنْذِرِ مَلِكِ الحِيرة. كان في أوّلِ أمرِهِ قاضياً على إشبيلية في دولة بني حَمّودٍ أصحابِ مالَقَةَ في الحِيرة. كان في أوّلِ أمرِهِ قاضياً على إشبيلية في دولة بني حَمّودٍ أصحابِ مالَقَةَ في أيام القاسم بن حمّودٍ وابنِ أيام القاسم بن حمّودٍ وابنِ أخيه يحيى بنِ علي بن حمّودٍ وتعاقبا على العرش مرّتينِ مرّتينِ، انتزعَ أبو القاسم بن أخيه يحيى بنِ علي بن حمّودٍ وتعاقبا على العرش مرّتينِ مرّتينِ، انتزعَ أبو القاسم بن أخيه يحيى بنِ علي بن حمّودٍ وتعاقبا على العرش مرّتينِ مرّتينِ، انتزعَ أبو القاسم بن أخيه المحرث مرّتينِ مرّتينِ المرّبية أبو القاسم بن أخيه يحيى بنِ علي بن حمّودٍ وتعاقبا على العرش مرّتينِ مرّتينِ الترّبَ الترّبَ أبو القاسم بن أبي المرّبية علي بن حمّودٍ وتعاقبا على العرش مرّتينِ مرّتينِ مرّتينِ الترّبَ أبو القاسم بن أبي المرّبين مرّتينِ مرّتينِ مرّتينِ الله العرش مرّتينِ مرّتينِ الله العرش مرّتينِ مرّتينِ الله العرش مرّتينِ مرّتينِ القاسم بن حمّودٍ وتعاقبا على العرش مرّتينِ مرّتينِ القرير المرّبي المرّبين المرّبي الم

عبّاد إشبيلية وأسّس فيها مملكة ، واحتفظ مُدّة بلقب «حاجب » (وزير ، رئيس وزارةٍ) ثمّ اتخّذ لَقَبَ « الظافر » . وكانت وفاة أبي القاسم (محمّد بن اسماعيل) بن عبّاد في التاسع والعِشرين من جُهادى الأولى من سَنة ٣٣٤ (١٠٤٢/١/٢٤ م) .

حان أبو القاسم بنُ عبّادٍ عاقلاً كرياً وأديباً ناثراً مترسّلاً وناظاً على شيء من البراعة في الوَصْفِ والفَخْر .

### ۳ - مختارات من شعره

- قال أبو القاسم بنُ عبّاد يُشَبِّهُ شَجَرَةَ الياسَمين بِمِطْرَف (ثوب من حريرٍ) أخضرَ كأنَّ أزهارها عليها دراهم من فضّة:

ويَاسَم ينِ حَسَن المنظرِ يفوقُ في المرأى وفي المَخْبَرِ. (١) كَأْنَه من فنوق أغصانه دراهم في مِطْرَف أخْضَر. (٢) - وقال يفتخرُ ويُمنّى نفسه باتساع مُلْكِه:

ولا بدّ من يوم أسودُ على الورى ولو رُدّ عَمْروٌ للزمانِ وعامِرُ. (٦) فما الجدُ إلاّ في ضُلوعي كامنٌ، ولا الجودُ إلاّ من يَمنِنيَ ثائر. فجيشُ العُلا ما بينَ جَنْبَيَّ جائلٌ وبحرُ النَّدى ما بينَ كَفَيَّ زاخرُ.

- \* \* الصلة ٤٩٥ - ٤٩٦؛ الذخيرة ٢: ٢١ - ٢٣؛ جذوة المقتبس ٧٥ (رقم ١٢٦)؛ بغية الملتمس ١٠٧ - ١٠٨ (رقم ٢٤٧)؛ الحلّة السيراء ٢: ٣٦ – ٣٩؛ البيان المغرب ٣: ٣٧٠ وما بعد؛ وفيات الأعيان (في ترجمة المعتمد) ٥: ٢٢ وما بعد؛ فوات الوفيات ١: ٢٥٤؛ الوافي بالوفيات ٢: ٢١٢ – ٢١٤؛ شذرات الذهب ٣: ٢٥٦ – ٢٥٣؛ نفح الطيب ٤: ٣٦٠ – ٢٢٨؛ نيكل ١٢٧؛ مختارات نيكل ٢٠٠ – ٢٥٠؛ الأعلام للزركلي ٣: ٢٦٠ – ٢٦٠؛ ١٦٥ (٣٥ – ٣٦).

<sup>(</sup>١) في المرأى والمخبر (المنظر والرائحة).

<sup>(</sup>٢) ... دراهم (بيض) في مطرف (ثوب حرير).

<sup>(</sup>٣) عمرو (عمرو بن عامر) ماء الساء أعظم ملوك اليمن. وملك آخر من الغساسنة. وعامر (ذو رياش) أيضاً من ملوك اليمن. سأملك الأرض ولو رجع هذان الملكان (وأمثالهم) إلى الحياة (سأخضعهما أيضاً).

### ابن الأبّار الخولاني الشاعر

١ - هو أبو جعفر أحمد بن محمد الخولاني الأندلسي الإشبيلي من أهل إشبيلية ،
 وُلد فيها ، ومن شُعراء القاضي أبي القاسم بن عبّاد كانت وفاته في إشبيلية سَنَة ٣٣٤ هـ (١٠٤٢ م) .

٢ - ابنُ الأبار الخَوْلانيُّ شاعرٌ مُجيدٌ حَسنُ الصِناعة له قصائدُ ومقطّعاتٌ ويَظهرُ على شِعرِهِ شيءٌ من نَفَس المتنبّي. وكانت له تصانيفُ وفنونُه الوصفُ والغزل مع شيءٍ من المُجون، وله مديح.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال ابن الأبّار الخَوْلانيُّ عدم المُعتضِد (١١) بنَ عبّادٍ (المغرب ٢٥٣١):

جعلَ الحُسامَ الى الحِمامِ دليلاً (٢). من بأسِه فَلَمَ اتَّخَذْنَ الْفِيلا؟ (٢) في حُبّه فَلِمَ اكْتَسَيْنَ نُحولا؟ مَلِكٌ إذا الْهَبَواتُ أظلَمَ جُنْحُها إِنْ كانتِ الأُسْدُ الضواري لم تَخَفْ أو كانتِ البِيضُ الصوارمُ لـم تَهِمْ

- وقالَ في النسيب، مع شيءٍ من المُجون وشيء من العِفّة:

مُعَطِّلاً جيدَه إلا من الجَيدِ (1) من ذلك الشَنبِ المعسولِ والبَردِ (٥) وصَيِّرتُه يدُ الصَهباءِ طوعَ يدي (١)

خيافَ العُيونَ فوافياني على عجلِ عاطَيْتُه الكأسَ فاستَحْيَتْ مُدامتُها حتى إذا غازلت أجفانَه سنَةٌ

<sup>(</sup>١) كذا في «المغرب ». ولعلّه يقصد القاضي محمّد بن اسماعيل بن عبّاد.

<sup>(</sup>٢) الهبوة: الغبرة (الثائرة في المعركة). الجنح (بكسر الجيم وضمّها): الجانب (القسم) من الليل. الجام (بالكسر): الموت.

<sup>(</sup>٣) الغيل (مفرد) مكان فيه شجر كثير ملتف (كثيف) تأوي إليه الأسود أحياناً.

<sup>(</sup>٤) الجيد: العنق. عطّل جيده (لم يزينه بالحلى). الجيد (بفتح ففتح): طول العنق (وهو من شارات الحال).

<sup>(</sup>٥) عاطيته الكأس: شربت معه الخمر. الشنب: جمال الأسنان وصفاء لونها. البرد (الحبّات المتبلورة في أثناء سقوط المطر عند البرد الشديد (كناية عن استواء شكل الأسنان). لون الخمر الجميل (الصافي) استحيا من لون أسنانه وصفائها.

<sup>(</sup>٦) السنة (بكسر السين): النعاس. غازلت أجفائه سنة (بدا النعاس يستولى عليه). الصهباء: الخمر،

أردتُ تَوْسِدَه خدّي وقلٌ له؛ فبات في حَرَم لا غَدْرَ يذعره، بدرٌ ألَمَّ وبدرُ التِمِّ مُمْتَحِق تَحيَّرَ البدرُ منه أينَ مطلعه،

فقال: كَفُّكَ عِندي أفضلُ الوُسُد (۱)! وبِتُ ظمآن لم أصدُرْ ولم أرد ( $^{(\Upsilon)}$ . والأُفقُ مُحْلَوْلكُ الأرجاء من حسد  $^{(\Upsilon)}$ . أما دَرى الليلُ أن البدرَ في عَضُدي  $^{(1)}$ ?

بغية الملتمس ١٠٧ (الدار المصرية) ١١٥ (رقم ١٩٠)؛ بغية الملتمس ١٥٣ – ١٥٣ (رقم ٣٥٠)؛ بغية الملتمس ١٥٣ – ١٥٣ (رقم ٣٥٠) المطمح ١٠٠ - ١١١ الذخيرة ٢: ١٠٦ – ١١٢ - ١٥٣؛ الوافي بالوفيات ١٤٠ – ١٤١ الوافي بالوفيات ١٤٠ - ١٤١ المغرب ١: ٣٥٣؛ وفيات الطيب ٣: ٧٧٧ – ٤٧٨؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ١٧١ – ٢٧٢؛ الأعلام للزركلي ١: ٢٠٦ (٢١٣)؛ نيكل ٢١٠ .

### أبو الحزم جهور

١ - هُوَ أَبُو الْحَرْمِ جَهُورُ بنُ محمدِ بنِ جَهورِ بن عُبيدِ الله بن محمدِ بن أبي الغَمْر بن يحمد كان جَدُه الأعلى فارسياً مولًى لعبدِ الملكِ بن مروانَ. ثم إن جداً له - يسمونه يوسفَ بنَ بُخْتَ - دَخَل الأندلس قبل مجيء عبد الرحمن الداخل.

وُلِدَ أَبُو الْحَزْمِ جَهُورٌ فِي أُولِ الْحَرِّمِ سَنَة ٣٦٤ (٩٧٤/٩/٢١ م) فِي قرطبة، فِي أُسرة وَجيهةٍ غنيةٍ. وقد رَوى عن أبي بكرِ عباس ِ بنِ أَصبغَ الهَمْدانيِّ وأبي محمَّدٍ الأَصيليِّ والقاضي أبي عبد الله بن مُفَرِّجٍ وسواهم.

كان أبو الحزم جَهْورٌ مشهوراً بالتقوى والفضل والعقل ومِنْ ذوي المكانةِ مَسموعَ الكَلْمَةِ. وكانَ من وزراء الدولة العامرية، فلمّا حَدَثتِ الفِتنةُ على هشام الثالثِ المعتَدُّ وثارتِ العامّةُ وَخُلعَ هشامٌ، في ١٢ من ذي الحِجّة من سنة ٢٢ ٤(١٠٣١/١٢/٢ م) اجتمع الوزراء وطلبوا منه تَهْدئَةَ الناس فهتف بهم فهَدأوا. وطلب الناس إخراج

<sup>(</sup>١) التوسيد: وضع الرأس (للنوم) على وسادة (مخدّة). الوسد (بضمّ فسكون أو بضمّ فضمّ) جمع وسادة.

 <sup>(</sup>٢) ... يعني الشاعر أنّه عف عن محبوبه الذي كان نائماً على ذراعه ورد: ذهب إلى الماء (شرب)...
 صدر: رجع عن الماء.

 <sup>(</sup>٣) بدر (غلام جميل، محبوب) ألم (زار زيارة قصيرة) وبدر النم (قمر السماء) ممتحق (في آخر الشهر).
 محلولك: مظلم.

<sup>(</sup>٤) العضد: ما بين المرفق الكتف.

بني أمية (أمراء البيت المالك) من قُرْطُبَةَ فأخرجهم أبو الحرم جَهْوَرٌ ومَعَهُمْ هشامٌ للسُهُ من غير أن يَحْدُثَ شَغَبٌ.

بعدئذ أَجْمَعَ الناسُ على أن يَتَوّلى أبو الحزم جهورٌ أمرَ قرطبةَ.

ُ وكانت وفاةً أبي الحزم ِ جَهْوَرٍ في السادس ِ من المُحَرَّم ِ مِن سَنَةِ ٣٥٥ (الذخيرة ١: ٢٠٤) الواقع فيه ١٠٤٣/٨/١٥ م.

7 - كان في أبي الحزم بن جهورٍ مزايا نادرةٌ. كان يُصرِّفُ الأمورَ بِحِكمةٍ وعَدْلِ وَجَرُّد، فا كان يقضي في مسألة إلا إذا استشار أهلَ الحلِّ والعَقْد. ولم يَتَسَمَّ بلقب فوق لقب « وزير » وهُوَ اللقب الذي كان له قبلَ أن يتولى أمورَ قُرطُبةَ. وقد حَرَّمَ الخمرَ وأمر بكَسْر أوانيها في قرطبة. ثم إنه ساعدَ على هدوء الفتنة التي كانتْ ثائرة في أعقاب الخِلافة المروانية في الأندلس، فا كان زعيانِ في صقع من أصقاع الأندلس يتنازعانِ على حكم بلدٍ أو في أمرٍ عام إلا سعى إلى الإصلاح بَيْنَها. ولم تُغيِّرُهُ الدنيا ولا الثروةُ، ولا غَرَّتُه الدولة والمكانة حتى إنّه ظلّ يُؤذّنُ بنفسهِ على بابِ مسجدهِ كما كان يفعل من قبلُ.

وكذلك كان أبو الحزم جهورٌ فقيهاً من الشيوخ الأكابر وأديباً مُترسِّلاً وشاعراً ليس من الطبقة الأولى. وشِعْرُه يدور على الوصفِ والحِكمة والزُهد في الأكثر. وكانت ْ بينَه وبينَ أبي عامر بن شُهيدِ (ت٤٢٦ هـ) مكاتباتٌ.

#### ۳ - تختارات من شعره

- قال أبو الحزم جَهْوَرٌ في العِتاب (الحلّة السيراء ١: ٢٤٨ - ٢٤٨):

وأَلْزَمْتَنِي ذَنباً شَغَلَتَ به الذَّهنا. رُوَيْدَكَ، إِن العَذْلَ قد يُوجِبُ الشَّحْنا<sup>(۱)</sup>. فرُبُّ جَنَّ يُورِثُ الحِقدَ والضِّغْنا<sup>(۲)</sup>. أصافي خليلي بالذي هو بي أسني.

أسأتَ - لَعَمْري - إذ أسأتَ بِي الظنّا تَجَنَّيتَ في عَانْلي كأنِّي مُدنب " فلا تَتَجَنَّ الذنب من غير عِلّة، وإنّى امْرُو عُسضُ المودّةِ مُخلصٌ

<sup>(</sup>١) تجنَّى فلان عليك ذنباً: نسب إليك الذنب ظلماً. العذل: اللوم. الشحناء: الحقد والعداوة.

<sup>(</sup>٢) الضغن: الحقد الشديد.

وإنْ زَلَّ يوماً في ودادي أَقَلْتُهُ وهل لي - فَدَنْكَ راحةٌ فَيْتَ فَلْتُهُ فَيْتَ فَلْكُ راحةٌ فَيْتَ في فإنتي ولا تعجَلْ علي فإنتي ولا تعجَلْ علي فإنتي ولا ذنب لي - فيا علمت - ولم أَكُنْ هد: - وقال في الزُّهْد:

قلت يوماً لدار قوم تَفانَوْا: فأجابتْ: هنا أقاموا قليلاً - وله في العتاب والتقريع:

يا عاتباً لِي بالصُدو أُخْلَيْتَ من قلبي مكا وأنا أُحِبّك - لو وَثِقْ

وقارَضْتُه في ذاك بالصُحْبة الحَسْنا<sup>(۱)</sup>. وأنتَ شقيقُ النفس والأقربُ الأدنى؟ أدينُ بما تُعْنى (<sup>1)</sup> لأَصْغي إلى الواشين في قِيلِهِمْ أَذْنا.

أيْن سُكَانُك العِزازُ عَلَيْنا؟ ثم ساروا، ولستُ أعلم أينا!

دِ، ألا ذكرتَ قبيحَ غَدْركْ؟ ناً كان معموراً بذكرك. ت - وأستديمُ بقاء عُمْركْ.

جذوة المقتبس ٢٦ ثم ١٧٧ (الدار المصرية) ٢٧ ثم ١٨٨ – ١٨٩ (رقم ٣٦٠) بغية الملتمس ٢٤٤ (رقم ٣٦٠)؛ المطمح ١٤ – ١٥، الصلة ١٣٠؛ المغرب ١: ٥٦٠ الميان المغرب ٣: ١٨٥ – ١٨٨؛ الحلة السيراء ٢: ٣٠ – ٣٤؛ نفح الطيب ١: البيان المغرب ٣: ٥٢٥، الأعلام للزركلي ٢: ١٣٩؛ (٢: ١٤١). راجع فهارس الذخيرة (مثلاً ٢: ٥٣، ١٠٠، ٣: ٢٤، ١٥، ٥١٢، ٥٣٢).

# تَّام بن غالب بن التيَّانيّ

هو أبو غالب عام بن غالب بن عُمرَ المعروف بابنِ التيّانِ أو ابن التياني (نسبةً إلى التين وبيعه في الأغلب)، المُرسيّ القُرطيّ الأندلسيّ، كان من أهل مُرْسِيةَ. وقد كان إماماً في اللغة ثِقةً وأديباً بارعاً أميناً نزيهاً. وكان يَرْوي شعرَ أبي عام حبيب (الطائي) فيأخذُه الناسُ عنه (نفح الطيب ٣: ١٣٥). وعَرَفْنا له كتابين في اللغة: «تلقيح العين » وقد أجمعَ رواةُ الأدب على مدحه لأنّه كتاب جامعٌ وموجز في وقت

\* \* - 5

<sup>(</sup>١) أقلته (عفوت عن ذنبه). قارضته: بادلته. الحسنا: الحسناء.

<sup>(</sup>٢) أعنى: اهتمّ.

واحدٍ، ثم كتاب « الموعب ». وكانتْ وَفاةُ تَمَّامِ بن غالبٍ في المَرِيَّة، في أَحَدِ الجَهَادينَ من سَنَةِ ٤٣٦ (أواخر ١٠٤٥م).

- \* \* جذوة المقتبس ۱۷۲ (الدار المصرية) ۱۸۳ (رقم ۳٤۲)؛ بغية الملتمس ۳۲٦ (رقم ۲۰۰)؛ الصلة ۱۲۲ – ۱۲۳؛ المغرب ۱: ۱۳۱ ؛ إنباه الرواة ۱: ۲۵۹ – ۲۲۰؛ وفيات الأعيان ۱: ۳۰۰ – ۳۰۱؛ فهرست ابن خير ۳۵۹ – ۳۳۰؛ معجم الأدباء ۷: ۱۳۵ – ۱۳۵، بغية الوعاة ۲۰۹؛ نفح الطيب ۳: ۱۳۵، ۱۷۱ – ۱۷۲، ۱۷۰، شدرات الذهب ۳: ۲۵۲؛ الأعلام للزركلي ۲: ۷۰ (۸۲ – ۸۷)؛ معجم المؤلّفين ۳: ۷۰ – ۹۳.

# مكّى بن أبي طالب

١ - هو أبو محمد مكي بن أبي طالب محمد (أو حموش بتشديد الميم في الأغلب: تصغير محمد) بن محمد بن مُختار القيسي اللّقرىء. ولد في القيروان في ٢٢ من شعبان ٣٥٤ في الأغلب (٩٦٥/٨/٢٢ م) ونشأ فيها. وقد تردد مكي بن أبي طالب بين القيروان ومصر ومكة مراراً - بين سنّة ٣٦٧ وسنة ٣٩٢ هـ (٩٧٧ - ١٠٠١ م). في هذه الأثناء تلقى كثيراً من العلم.

ففي القيروان سَمِعَ من أبي محمّدٍ عبدِ الله بن أبي زيدِ القيرواني (٣١٠ - ٣٨٦هـ) (؟) وأبي الحسنِ عليِّ بنِ محمّدٍ القابسيّ (٣٠٤ هـ) وغيرِها. وفي مِصْرَ قرأ القرآن على المُقرىء أبي الطيّب عبدِ المنعم بن غَلبونِ الحلبيّ (ت ٣٨٩ هـ) وعلى ابنهِ طاهرٍ (ت ٣٩٩ هـ). ثمّ أكملَ استظهارَ القرآن الكريم في مِصْرَ، بعد دراسةِ أشياء من الحسابِ وغيرِه من العلوم والآداب، سَنَةَ ٣٧٤ هـ. أمّا في مكّةَ فقرأ على نفرٍ منهم: أحمدُ بن فِراسِ العَبْقَسيّ ومحمّدِ بنِ محمّدِ بنِ جبريلَ العُجيقيّ وأبو الحسن بن زُرَيقٍ البَغداديّ ومحمّدِ بن إبراهيمَ المَرْوَزيّ.

وفي سَنَةِ ٣٩٢ هـ (١٠٠٢ م) عاد نهائياً إلى القيروان. وفي رَجَبَ من السَنة التالية انتقل إلى قُرطبة . وفي قُرطبة أقرأ القرآن في مسجد النُّخيلة في الرقاقين (أو الزقاقين أو الرواقين!) عند باب العَطَّارين. ثمّ نقلَهُ المظفّرُ عبدُ الملك بن أبي عامر الحاجبُ (٣٩٢ – ٣٩٩ هـ) إلى جامع الزاهرة (راجع، فوق، ص ١٧٨) فأقرأ فيه إلى

أَنِ انصرمتْ دولةُ العامريّين (٣٩٩ هـ = ١٠٠٩ م). في تلك السنة نقله الخليفة محمّدٌ المهديُّ بن هِشام إلى المسجدِ الجامع بقرطبةَ فأقرأ فيه مدّة الفِتنة كلُها (٣٩٩ - ٢٢٢ هـ).

وكانتِ الصلاةُ والخُطبة في جامع قرطبةَ للقاضي أبي الوليدِ يونسَ بنِ عبدِ الله المعروفِ بابنِ الصفّار (ت ٤٢٩ هـ). وكانْ يُونُسُ بن عبد الله كثيراً ما يستخلفُ مكّيَّ آبن حموش على الخُطبة والصلاةِ مكانَه. فلمّا تُونِفي يونسُ أقام أبو الحزم جَهْوَرُ المستبدُ بأمرِ قُرطبةَ (٤٢٢ – ٤٣٥ هـ) مكّيَّ بن حموش إماماً رتيباً في جامع قرطبة.

وكانت وفاةُ مكِّيِّ بنِ أبي طالبٍ حموشٍ في قرطبةَ في ثاني الْمُحرّمِ من سَنَةِ ٤٣٧ (٢٠٠ م).

٢ - كان مكي بن أبي طالب إماماً عالماً بوجوه القراءات متبحراً في علوم القرآن، كما كان فقيهاً وأديباً شاعراً، ولكنه كان ضعيفاً في الخطابة ربّا تلجْلَجَ على المنبر. وكذلك كان مفكراً ينكر الخرافات ويكره الصوفية من أجل اختراعهم كثيراً من الخرافات والمحالات. ومَعَ أنّ شِعره من طَبَقة شعر العلماء، فقد كان واضحاً سَهْلاً وعلى شيء من الطلاوة. وهُوَ مؤلف مكثر قيل إن له خمسة وثمانين مُصنفاً مبسوطة في أجزاء كثيرة خمسة فعشرة فعشرة فعشرين إلى سبعين جزءاً. من هذه:

تفسيرُ القرآن - الهِداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وتفسيره وأنواع علومه (سبعون جزءاً) - مشكل معاني القرآن - مشكل غريب القرآن - المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره - الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه - الإيضاح في الناسخ والمنسوخ - انتخاب كتاب الجرجاني(١) في نظم القرآن وإصلاح غلطه (غلط

١) الجرجاني المذكور هنا يجب أن يكون القاضي علي بن عبد العزيز (ت ٣٩٢ هـ) أو حمزة بن يوسف (ت نحو ٢٩٧ هـ) أو عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١ هـ). ولم أعثر فيا بين يدي من المراجع على كتاب لأحدهم عنوانه «نظم القرآن». غير أن لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي (٣٣٥ – ٣٣٢ هـ) كتاب «نظم القرآن» (الفهرست ١٣٨، السطر ٢١؛ معجم الأدباء ٣: ٦٧، السطر ٣؛ بروكلمن، الملحق ١: ٢٠٨، السطر ٥ من أسفل). وفي الفهرست عن البلخي: «كان فاضلاً في العلوم القديمة والحديثة، تلا (تبع) في تصنيفاته وتأليفاته طريقة الفلاسفة، إلا أنه بأهل الأدب أشبه وإليهم أقرب ».

الجرجاني) – الاختلاف في عدد الأعشار (۱) – كتاب تسمية (قسمة) الأحزاب (۲) – بيان إعجاز القرآن – إعراب القرآن (۳) – الإبانة عن معاني القرآن – الرعاية في تجويد القرآن وتحقيق لفظ التلاوة – المُوجَز في القراءات – اختصار (\*) أحكام (٤) القرآن – المتبصرة (٥) في القراءات – كتاب الإمالة (٢) شرح الإدغام الكبير في القرآن – اختصار الإدغام الكبير على ألف، با، تا، ثا – كتاب الحروف المُدغمة (فرش الحروف المُدغمة ) – شرح الوقف التام – الوقف على كلا وبَلى ونَعَمْ في القرآن (١) – منع الوقف على « إنْ أرَدْنا إلا الحُسنى » (٨) \* – التذكرة في اختلاف القرّاء – البيان عن وجوه القراءات السَّبْع (ألّفه \* – الكشوف عن وجوه القراءات وعللها – اتّفاق القُرّاء – التنبيه على \* 272 هـ) – الكشوف عن وجوه القراءات وعللها – اتّفاق القُرّاء – التنبيه على

<sup>(</sup>١) العشر عشر آيات من القرآن تامّة المعنى تقرأ عادة في المناسبات.

<sup>(</sup>٣) الحرب ربع الجزء من القرآن الكريم. والقرآن كلّه ثلاثون جزءاً.

<sup>(</sup>٣) ورد له: مشكل إعراب القرآن - إعراب مشكلات القرآن - إعراب مشكلات القرآن وذكر علله وسببه ونادره.

<sup>(</sup>٤) الأحكام هنا تفهم على وجهين: أحكام (قواعد) أداء الألفاظ في التلاوة (وهو أليق بالموضوع) ثمَّ الأحكام التي هي القواعد في المعاملات كالبيع والشراء والقصاص. وورد له «اختصار أحكام القرآن ».

<sup>(</sup>٥) كان مكّي بن أبي طالب قد ألّف « الموجز في القراءات »أو في القراءة سنة ٣٨٥ هـ ، ثم جاء بكتاب التبصرة توسيعاً لكتاب الموجز فألّفها من أربع عشرة رواية من القراءات السبع المشهورة ، وخصوصاً من قراءة ابن غلبون .

<sup>(</sup>٦) الإمالة لفظ الألف بين الفتح والكسر.

<sup>(</sup>٧) لعلّ مكّي بن أبي طالب بدأ بهذا الكتاب ثم لم يتمّه فإنّ له كتاباً في الوقف على «كلاّ وبلى » فقط. ولعلّ هذا الكتاب يرد في المصادر الختلفة بعناوين مختلفة، فعندنا مثلاً: رسالة في حكم كلاّ وبلى ونعم والوقف على كلّ واحدة منهن وذكر معانيها وعللها.

<sup>(</sup>٨) هذه الألفاظ مأخوذة من آية تتعلّق بمسجد الضرار، وذلك أن نفراً من المنافقين بنوا مجانب مسجد قباء (عند مدخل المدينة من الجنوب) مسجداً يريدون به أن يكون لجاعة تنافس أصحاب رسول الله ثمّ ادّعوا (بفتح العين) أنّهم يريدون فقط أن يبنوا مسجداً ثانياً. وقد نزل في شجب عملهم هذا عدد من الإّيات منها الآية التالية: (٩: ١٠٧، مورة التوبة): والذين اتّخذوا مسجداً ضراراً (بكسر الضاد) وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفن (بضمّ الفاء) إن أردنا إلاّ الحسني، والله يشهد إنّهم لكاذبون ». فالواضح هنا أن الوقف على كلمة «الحسني » يبدّل المعنى بأن يجعل بناء هذا المسجد أمراً حسناً.

أصول قراءة نافع (۱) وذكر الاختلاف عنه – أصول الظاء في القرآن والكلام وذكر مواضعها في القرآن – كتاب الياءات المشدّدة (المشدودة) في القرآن – منتخب الحجّة في القراءات  $\star$  لأبي على الفارسي (۱) – شرح الراءات على قراءة ورش وغيره – كتاب وجوه اللَّبس التي لَبّس بها أصحاب الأنطاكي في مدّ ورش  $\tilde{q}^{(n)}$  – الرسالة إلى أصحاب الانطاكي في تصحيح المدّ لورش – شرح رواية الأعشى عن أبي بكر بن عاصم (۱) – إصلاح ما أغفله ابن مسرّة في قراءات شاذّة (۱) – الاختلاف بين قالون وهمرة وهشام (۱) – الاختلاف بين قالون وأبي عمرو وحزة (۱) – شرح الفرق لحمزة وهشام (۱) – الاختلاف بين قالون وعامم – الاختلاف بين قالون وابنِ عامر (۱۱) – الاختلاف بين قالون وورْش – هجاء والكسائي (۱) – الاختلاف بين قالون وابنِ عامر (۱۱) – الاختلاف بين قالون وورْش – هجاء اللهاحف بين قالون وابنِ كثير (۱۱) – التّبيانُ بين قالون وورْش – هجاء المصاحف – اختصار الألفات (۱۳) – الاختلاف في الرسم المصاحف (۱۱) – التّبيانُ بين قالون وورْش المصاحف اختصار الألفات (۱۳) – الاختلاف في الرسم المصاحف (۱۱) – المتصار الألفات (۱۳) – الاختلاف في الرسم

<sup>(</sup>١) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (ت ١٦٩ هـ) أحد القرّاء السبعة.

<sup>(</sup>٢) أبو على الحسن بن أحمد الفارسي (٢٨٨ - ٣٧٧ هـ) أحد الأئمة في النحو.

<sup>(</sup>٣) الإنطاكي ...(؟). ورش هو عثان بن سعيد المصري (١١٠ – ١٩٧ هـ) من القرّاء .

<sup>(</sup>٤) الأعشى هو عبد الحميد بن أبي أويس من القرّاء. في إنباه الرواة: « أبو بكر بن عاصم ». المقصود: أبو بكر عاصم بن أبي الجود القارىء الكوفي (ت ١٣٧ هـ).

<sup>(</sup>٥) ابن مسرّة ... (؟) القراءة الشاذة التي لا يقرّها القراء السبعة.

<sup>(</sup>٦) أبو عمرو بن العلاء البصري (٧٠ - ١٥٤ هـ) من أغّة اللغة والأدب وأحد القرّاء السبعة. وحمزة بن حبيب بن الزيّات الكوفي (٨٠ - ١٥٦ هـ) أحد القرّاء السبعة.

<sup>(</sup>v) aشام ... (?)

<sup>(</sup>٨) قالون هو أبو موسى عيسى بن ميناء المدنى (١٢٠ - ٢٢٠ هـ) أحد القرّاء المشهورين.

<sup>(</sup>٩) الكسائي هو على بن حمزة الكوفي (ت ١٨٩ هـ) أحد أئمّة اللغة والنحو والقراءة.

<sup>(</sup>١٠) أبو عمران عبد الله بن عامر الشامي (ت ١١٨ هـ) أحد القرّاء السبعة.

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن كثير المكيّ (٤٥ - ١٣٠ هـ) أحد القراء السبعة. قالون: عيسى بن ميناء المدني (٢٢٠ هـ) أحد القراء المشهورين ومن علماء النحو.

<sup>(</sup>١٢) هجاء المصاحف أو التهجئة أو الرسم في المصاحف (نسخ القرآن الكريم) يتبع أحياناً صوراً مخالفة للتهجئة اللفظيّة المعاصرة لنا، نحو بسم (باسم)، الرحمن (الرحمان)، الصلوة (الصلاة)، الغدوة (الغداة) هويه) هواه،ءاتت (آتت)، فاعبدون (فاعبدون) إلخ.

<sup>(</sup>١٣) اختصار الألفات من الرسم منعاً لالتقاء أحرف العلّة أو للاستغناء عنها: الرحمن (الرحمان)، الشيطن (الشيطان) إبرهم (إبراهم)، إسحق (إسحاق).

من «هؤلاء » والحُجَّة لكلّ فريق (۱) – تنزيهُ الملائكة عن الذنوب وفضلُهم على بني آدم – بيانُ الصغائر والكبائر (من الذنوب) – الهداية (في الفقه) – الردّ على الأمَّة فيا يقع في الصلاة من الخطأ واللَّحن في شهر رَمضانَ وغيره – الترغيب في الصيام – كتاب فرض الحجّ على منِ استطاعَ إليه سبيلاً – بيانُ العمل في الحجّ من أول الإحرام (۱) إلى الزيارة لقبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم – إيجاب الجزاء على قاتل الصيد في الحررم (۱) خطأ على مذهب مالك والحُجَّة في ذلك – الترغيب في النوافل (۱) – التهجّد (۱) في القرآن – المُدخل إلى علم الفرائي (تقسيم النوافل (۱) – التهجّد (۱) في القرآن – المُدخل إلى علم الفرائيض (تقسيم العارية والعربيّة (۱) – شرح حاجة وحوائج وأصلها (۱۸) – التذكرة لأصول العربية (النحو) ومعرفة العوامل – الزاهي في اللَّمَع الدالّةِ على مشتملات (مستعملات) الإعراب – الوصول إلى تذكرة الأصول لابن السرّاج في النحو (۱۱) – مسائل الإخبار بالندي وبالأليف واللام! – كتباب دخول حروف الجرّ بعضها على بالندي وبالأليف في الردّ على أبي بكر الأدفويّ فيا زَعَمَ من تغليطه في كتاب بعضها على عيض (۱۰) – الانتصاف في الردّ على أبي بكر الأدفويّ فيا زَعَمَ من تغليطه في كتاب بعض أبه بعض (۱۰) – الانتصاف في الردّ على أبي بكر الأدفويّ فيا زَعَمَ من تغليطه في كتاب بعض أبه المن المرّاء المن قالم في كتاب بعض أبه المرتبية والمرة على أبي بكر الأدفويّ فيا زَعَمَ من تغليطه في كتاب بعض أبه المنتمان في الردّ على أبي بكر الأدفويّ فيا زَعَمَ من تغليطه في كتاب بعض أبه المرتب المنتوات المنتوا

<sup>(</sup>١) هؤلاء، هاؤلاء، هوأولاء...

<sup>(</sup>٢) الإحرام: نية الدخول في أعال الحجّ. وقد يكون الإحرام قبل ساعات من الوقوف بعرفة (تاسع ذي الحجّة) أو قبل أيام أو أشهر.

<sup>(</sup>٣) الحرم: منطقة مكة. وتحريم الصيد يكون في أثناء موسم الحجّ للحاجُ أو للمعتمر (الحاجّ في غير أوائل ذي الحجّة).

<sup>(</sup>٤) النوافل: العبادات غير المفروضة والتي يتطوّع المسلم بأدائها.

<sup>(</sup>٥) العبادة في الليل. التهجد بالقرآن (قراءته ليلاً). قال تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محوداً﴾ (٧٩: ٧٩ ، سورة الإسراء).

<sup>(</sup>٦) القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسيّ (٣٧٣ - ٣٥٥ هـ) له كتاب « الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله » (والأحكام هنا: قواعد المعاملات والقصاص إلخ).

<sup>(</sup>٧) العارية (بإهال الياء أو بتشديدها، جذرها عور): ما تعطيه لغيرك على سبيل الإعارة. والعريّة من عري: الريح الباردة.

 <sup>(</sup>٨) الحاجة مفردة هي الحائجة: ما يفتقر (يحتاج) إليه الإنسان. ولكن «حاجة » تجمع على حاجات، أمّا
 « حائجة » فتجمع على حوائج.

<sup>(</sup>٩) أبو بكر محمّد بن السريّ بن السرّاج البغدادي (ت٣١٦ هـ) من أمَّة النحو والأدب.

<sup>(</sup>١٠) كقولنا مثلاً: «طار العصفور من على الغصن »، فإنّ على هنا تقوم مقام اسم أو تستعمل اسماً.

الإمالة (١) - المواعظ المنبّهة - المبالغة في الدِّكُر - تحميدُ القرآن وتهليكُ وتسبيحه (٢) - منتقى الجواهر في الدُّعاء - دعاء خامة القرآن - الرياضُ (مجموع!) - المسترضى شرح خطب ابن نباتة (٦) - منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع (١) - اختلاف العلماء في النفس والروح - المُنتقى من الأخبار - إسلام الصحابة - معاني السنين القحطية والأيام - الاختلاف في الذبيح من هو (٥) وهنالك بضعة عَشَرَ كتاباً يقتصر كلُّ كتاب منها على آيةٍ واحدةٍ من آياتِ القرآنِ الكريم، نحو «شرحُ قولِه تعالى» ﴿ وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلاّ لِيَعْبُدونِ ﴾ (١) ل أوردُها هنا.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال مكّيُّ بنُ حموش في إنكار البدع والخُرافات وفي الحَمْلة على الصوفية وفي التمسّك بسُنّة الرسول:

قُلْ لِمَنْ يبغي المِرا والجَدَلا في البراهين وذِكر البُدَلا(٧) وحكاياتِ الأحاديثِ التي تُورِثُ العَجْز وتُبدي الكسلا: وَيْكَ، دعْ عنكَ الخُرافاتِ ولا تُكْثِرِ اللَرْح، أخي، والهَرَلا(^^). أين من يمشي على الماء ولَمْ تَخْشَ منه قَدَماهُ البَللا؟

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمَّد بن عليَّ الأدفوي المصري (٣٠٤ - ٣٨٨ هـ) من علماء التفسير والنحو.

<sup>(</sup>٢) التحميد (الحمد لله) والتهليل (لا إلّه إلاّ الله) والتسبيح (سبحان الله)...

<sup>(</sup>٣) أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن نباتة (٣٣٥ - ٣٧٤ هـ) الحلبي، كان بارعاً في الخطب المنبرية (الدينية) وفي الحثّ على الجهاد.

<sup>(</sup>٤) ابن وكيع وكتاب الإخوان... (؟)

<sup>(</sup>٥) أهو إسحاق بن إبراهيم أم إساعيل بن إبراهيم؟

<sup>(</sup>٦) ٥١: ٥٦، سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٧) المراء: الجدال والمخالفة في الرأي. البدل (بفتح وفتح وتجمع على أبدال) ثمّ البديل (وتجمع على بدلاء): أحد كبار الصوفية يزعمون له تأثيراً في العالم الطبيعي. - ... للذي ينكر البراهين المعقولة ثمّ يستشهد بأقوال أهل التصوّف غير المعقولة.

<sup>(</sup>٨) وي: كلمة للزجر والتهديد. ويك: ويل لك! الهزل بفتح ففتح: المزج (مزج الحق بالباطل).

شاء زُبْداً رَدّه أو عَسَلا ؟ (١) فإذا أوْما إليه نزلا ؟ (٢) فإذا الناقلُ في ما نقلا ! (٣) لا ولا فرعَ لها مُتَصلا. تشتهي الأكلَ وتأبى العملا. خالفَ الله وخانَ الرُّسُلا (١٠) خَسْبُنا، لا نَبْغ عنه بَدَلا (٥) فَيهِ الله هَدانا السُّبُلا (٢) فيهِ الله هَدانا السُّبُلا (٢) واحْذروا الزَّيْغ وخافواالزَللا! (٢)

او يكت الماء بالرمل، فإن أو يكون الطير في جو السا، أو يكون الطير في جو السا، أو يحج البيت في يوم ؟ لقد الأخبار لا أصل لها، ألفتها عصبة صوفية من عدا القرآن والعِلْمَ فقد أنزل الله كتابا واصحاً؛ شمّ مِنْهاجَ النبي المُصطفى فالْزَموا السُّنَة لا تَبْتَدِعوا

٤- \*\* جذوة المقتبس ٣٢٩ (الدار المصرية) ٣٥١ (رقم ٨٢٠)؛ بغية الملتمس ٤٥٥ (رقم ١٣٦٧)؛ الصلة ١٩٥٧؛ معجم الأدباء ١١٦ - ١٦٧ ؛ وفيات الأعيان ٥:
 ٤٧٧ - ٢٧٧؛ إنباه الرواة ٣: ٣١٣ - ٣١٩؛ ابن قنفذ ٢٤٢٤ الديباج المذهب ٣٤٣؛ البلغة ٣٦٣ ؛ بغية الوعاة ٣٩٦ - ٣٩٧؛ شذرات الذهب ٣: ٢٦٠ - ٣٦١ ؛ بروكلمن ١١٥٠١، الملحق ١: ٧١٨ ؛ الأعلام للزركلي ٨: ٢١٤ (٧: ٢٨٦).

### ابن الحَنّاطِ الأعمى

١- هُوَ أَبُو عَبِدِ اللهِ مُحَدُّ بنُ سُلِيمَانَ بنِ الْحَنَّاطِ الرُّعَيْنِيُّ الأَعْمَى القُرْطُبِيُّ، كانَ

<sup>(</sup>١) لتّ: خلط. الزبد: ما يستخرج من اللبن (السمن والزبدة).

<sup>(</sup>٢) أوما = أوماً: أشار.

 <sup>(</sup>٣) يروي الصوفية مثلاً أن عمر بن الفارض كان يصلّي الظهر في مكّة ثمّ يصلّي العصر (في اليوم نفسه) في المدينة.

<sup>(</sup>٤) عدا: تجاوز - من أهمل ما جاء في القرآن أو ما يقول به العلم...

 <sup>(</sup>٥) الكتاب: القرآن. حسبنا: يكفينا. لا نبغ (مكان لا نبغي)، وردت كذلك في القرآن (١٨: ٦٤، سورة الكهف): « قال: ذلك ما كناً نبغ ».

<sup>(</sup>٦) منهاج النبيّ: طريقته ومسلكه.

<sup>(</sup>٧) السنة = سنة رسول الله (طريقته). الزيغ: الميل والانحراف. الزلل: العثار، السقوط.

أبوهُ يَبيعُ الجِنْطةَ. وُلدَ أَعْشَى (١) ثُمَّ عَمِيَ من كَثْرةِ المُطالعة. وقد كَفاه بنو ذَكُوانَ – وَهُمْ أَبناءُ أُسْرةٍ وجيهةٍ غنيّة في قرطبة – مَؤونَةَ السَعْيِ في سبيل الرزق وجعلوه يَتَفَرَّغُ لطلب العِلْم.

وكان ابنُ الحناطِ يتكسب بإقراءِ النَحْوِ وبشيءٍ من التطبيب وبَمدْحِ الملوكِ والأمراء. وقد مدح عليَّ بنَ حمّودِ المستبدُّ بأمرِ قرطبة (٢٠٧ – ٢٠٨ هـ) ثمّ مدح أخاه القاسمَ بن حمّود (٢٠٨ هـ وما بعدها). وكان في ابنِ الحنّاطِ شيْءٌ من الجُرأةِ على الناس وعلى الحقّ فناواً أبا عامرِ بنَ شُهيدِ (٣٨٢ – ٢٦٦ هـ) مناوأة شديدة واستهتر في القول والفعل حتّى نُفِيَ عن قرطبة فأنتقل إلى الجزيرة الخضراء، وكان صاحبها وحاكمها محمّدُ بنُ القاسم بن حمّود (٢٨٨ – ٤٤٠ هـ). ولعل نَفْيَه هذا كان في أواخر أيامهِ. ومِنَ الجزيرةِ الخضراءِ أرسل ابنُ الحنّاط مِدْحَةً إلى المظفّر بن الأفطس صاحب بَطَلْيَوْسَ.

وقد قالَ ابنُ حيّان في « المَتين » (المغرب ا: ١٢٣): « وفي سَنَةِ ٤٣٧ نُعِيَ إلَيْنا أبو عبدِ اللهِ بنُ الحَنَّاطِ الشاعرُ الأديبُ القُرطييُ ... » وبما أن المظفّر قد جاء إلى الحكم بعد ١٧ من جُهادى الثانية من سنة ٤٣٧ ، فمن المفروض أن تكون وفاة ابن الحنَّاط في أواخر ٤٣٧ هـ (أواسط عام ١٠٤٦ م) أو بعد ذلك بقليل.

7 - كان ابنُ الحنّاطِ الأعمى متقدّماً في علوم اللغة العربية وفي البلاغة وفنون الأدب مَعَ معرفة بالمنطق وشيء من البراعة في التطبيب. وكذلك كان أديباً ناثراً شاعراً. وشعره يتراوح بين الرِقة والسلاسة ثم بين المتانة والجزالة، وعليه نفحة دينية. وكذلك كان هواه مَعَ الفواطم (أبناء فاطمة) من بني هاشم (اعتقاداً أو تكسّباً). وفنونه المديح والفخر (بنفسه وبشعره) والوصف والطَرْدُ (وصف الصيد) في البروالبحر.

#### ٣ - مختارات من آثاره

- قال ابنُ الحنّاط الأعمى قصيدةً يَصِفُ الطبيعةَ في مَطْلعها ثمّ يَتَخَلَّصُ إلى مدح

أعشى: ضعيف البصر (لا يبصر في الليل).

### عليِّ بن حرّود العلويِّ (الفاطمي):

راحَتْ تُذكِّر بالنسيم الراحا مررّتْ على التَلَعاتِ فاكْتَسَتِ الرُّبى فانْظُرْ إلى الرَّوْضِ الأريضِ وقد غَدا والنَّورِ يَبْسُطُ نَحْوَ دِيَمَتِها يَداً وتَخالُهُ حَيَّا الحَيا من عَرْفهِ رَوْضٌ يُحاكي الفاطِمِيَّ شَائِلاً

وَطْفَاءُ تَكْسِرُ للجُنوح جَناحا(۱). حُلَلاً أقام لها الربيع وشاحا(۲). يُبكي الغوادي ضاحكاً مُرْتاحا(۲)، أهْدى لَها ساقي النَّدى أقداحا(٤). بِذَكِيَّةٍ فَإِذَا سَقاهُ فاحا(٥). طِيباً، ومُزْنٌ قد حَكاه سَاحا(١)!

- وله من قصيدة في القاسم بن حَمّود يذكر فيها مقتلَ الخليفةِ عبدِ الرحمنِ اللهُرتخي (٤٠٨ هـ)، وقدِ استبدَ القاسمُ بنُ حمّودٍ في أيامه بالحُكْم، كما يَذْكر فيها مَوْتَ خَيْرانَ الصَقْلَبِيِّ العامري (٤١٨ هـ). وكان خيرانُ من أنصارِ القاسمِ بن حمّود ثمّ انقلت عليه:

لَـكَ الخيرُ: خَـيرانٌ مَضى لسبيلهِ؛ وأصبحَ مُلْكُ اللهِ في ابنِ رَسولهِ (٢)، وفُرِّقَ جَمْعُ الكُفْرِ، واجْتَمَعَ الوَرى على ابنِ حبيبِ الله بعدِ خَليلهِ (٨).

<sup>(</sup>١) للجنوح (كذا في الذخيرة ١: ٤٤٥)، والأصوب: الجنوب (بفتح الجيم): الريح الجنوبية. راجع شرح البيت، فوق ص ٤٦٥٠

<sup>(</sup>٢) التلعة: أرض مرتفعة يسيل منها الماء إلى أرض أخرى تحتها.

 <sup>(</sup>٣) الأريض: الكريم (بالنبات). الغادية: السحابة المملوءة بالمطر والقادمة في الصباح. المرتاح: المسرور.
 الروض يبكي (بضم الياء) الغوادي (يجعلها تبكي: تمطر)، وهو ضاحك (بالأزهار التي تتفتّح فيه).

<sup>(</sup>٤) النور (بالفتح): الزهر الأبيض. الديمة: الغامة المطرة. القدح (هنا): جسم الزهرة. الندى: قطرات الماء التي تنزل في أواخر الليل. الأزهار ترتفع نحو الغيم فيسقط فيها الماء (من المطر ومن الندى) فتمتلى، (رطوبة تنعشها).

<sup>(</sup>٥) حيًا يُحَيِّي: ألقى التحية (السلام). الحيا: المطر. ذكيّة (رائحة ذكيّة: طيّبة). العرف: الرائحة الطيّبة. فاح: انتشر (انتشرت الرائحة). الصورة هنا بعيدة المتناول: النور (بالفتح: الأزهار البيضاء، وهنا الزهر عامّة) يشكر المطر بنح المطر شيئاً من الرائحة الذكيّة. وكلّم زاد المطر سقيا للزهر زاد الزهر في شكر المطرووهبه قدراً أكبر من الرائحة الطيّبة (وكلّم) كثر المطر نشعر نحن بكثرة الرائحة الطيّبة).

<sup>(</sup>٦) حكى، حاكى: شابه. الشمائل جمع شمال (بكسر الشين: الخلق الكريم). المزن: المطر. السماح: التسامع والتساهل. والشاعر يقصد السماحة: الجود والكرم (ويجوز أن تكون كلمة «سماح» (هنا) جمع جنس للسماحة.

<sup>(</sup>٧) مضى لسبيله: مات.

<sup>(</sup>٨) خليله (خليل الله) ابراهيم.

وقام لِواء النصرِ فوق مُمنَّعِ من العِزِّ جِبريلٌ إمامُ رَعيله(۱). وأشْرَقَتِ الدنيا بنورِ خَليفة به لاح بدرُ الحق بعد أفوله(۱). فلا تَسْأَلِ الأَيّامَ عمّا أَتَتْ بِه؛ فا زالت الأيّامُ تأتي بُسوله(۱)! – ومن رسالة لابن الحناط كتب بها إلى المظفّر بن الأفطس:

حجَبَ اللهُ عنِ الحاجب المُظفَّر - مولايَ وسيّدي - أَعْيُنَ النائبات وقبَضَ دونه أَيْدِيَ الحادثات، فإنّه - مُذْ كانَ - أنورُ من الشمس ضِياءً وأكملُ من البدر بَهاء، وأندى من الغيث كفًّا وأحمى من الليث أنْفاً (١)، وأسخى من البحر بناناً وأمضى من النصل لِساناً (١٠). وأنْجَبَه المنصورُ فجرى على سَنّنه، وأدّبه فأخذ بسُننه (١). وكانتِ الرئاسة عليه موقوفة والسياسة إليه مصروفة (٧). قصرتِ الأوهامُ عن كُنْهِ (٨) فضله وعَجَزتِ الأقلام عن وصفه. غير أن الفضائل لا بُدّ من نَثْرِها والمكارم لا عُذْرَ في ترك شكرها:

فالشكر للإنسان أربع متجر لم يَعْدَم الخُسرانَ من لم يشكُر. (١) - وله رسالة يتهكم فيها بأبي عامر بن شُهيد (١٠) جاء فيها:

الإسْهابُ كُلْفة (١١) والإيجاز حِكمة، وخواطرُ الألباب سِهامٌ يُصاب بها أغراضُ

<sup>(</sup>١) الرعيل: الجماعة القليلة من الناس (أو من الخيل) تتقدّم غيرها (في الزمن أو في المكانة).

<sup>(</sup>٢) الأفول: الغياب، الغروب.

<sup>(</sup>٣) السول = السؤل = السؤال: الطلب.

<sup>(</sup>٤) أحمى (أكثر حماية) من أنف الليث (الأسد): كناية عن خوف الناس من الاعتداء عليه.

<sup>(</sup>٥) بنانا (أصابع): كناية عن الكرم. النصل: (حدّ السيف) لساناً: كناية عن براعته في الكلام وعن نفوذ أوامره.

<sup>(</sup>٦) عبد الله المنصور (ت ٤٣٧) والد أبي بكر محمّد المظفّر (تولّى من سنة ٤٣٧ إلى سنة ٤٦٠). أنجبه: ولده. السنن (بفتح ففتح): المثال والمنهاج. السنن (بضمّ ففتح جمع سنّة بالضم): الطريقة، السيرة، العادة.

<sup>(</sup>v) كأنّما لا يصلح غيره للرئاسة (الإمارة، الملك) وكأنما السياسة (تدبير الأمور) قد قصد هو بها.

<sup>(</sup>۸) کنه: سرّ.

<sup>(</sup>٩) الذي لا يعرف أن يشكر (الناس على معروفهم اليه) سيكون خاسراً.

<sup>(</sup>۱۰) راجع، فوق، ص ۲۵۱.

<sup>(</sup>١١) الإسهاب: التطويل في الكلام. الكلفة: المشقة.

الكلام (١). وأخونا أبو عامرٍ يُسْهِبُ نثراً ويطوِّل نظْاً، شابخاً بأنفهِ ثانياً من عِطفه (٢) مُتخيِّلاً أنّه قد أحرز السِباق في الآداب وأُوتِيَ فصلَ الخِطاب (٣). فَهُوَ يستَقْصِر أَساتِيذَ الأدباء ويستَجْهل شيوخَ العلماء ....

- ولابن الحنَّاط في ذكر بني فاطمة الزهراء:

أبناء فاطمة رُسْلُ العلا رَضِعوا قدم إذا حلفَ الأقدوام أنهمو سما لهم من سماء المجد مِن شرف مناقبٌ سمحت في كل مكرمة

- ولابن الحنّاط الكفيف قصيدة منها:

أرِقْتُ وقد غَنَّى الحَمامُ الهواتفُ أعَدْنَ لِيَ الشوقَ القديم، وطاف بي وما الجانبُ الشرقيّ من رمْلِ عالج، إذا ما تغنّى الرعدُ فوق هضابه بأحسنَ من أطلللِ عَلْوةَ منظراً خليليَّ، هل بالخَيْفِ للشمل إلفةٌ أفى وقفةٍ عند العقيق ملامةٌ

بُنْعَرَج الأجزاع والليل عاكف (٤). على النأي من ذكرى المليحة طائف (٥). بحيث استوت غيطانه والنفانف (٢)، سهى الروض من وبل الغامة واكف (٧) وإن درست آياته والمارف (٨). فيأمن قلب من نوى الخيف خائف (١٠)؟ على دنف شاقته تلك المواقف (١٠)؟

وبالسَاح غُـــُدُوا والجــود إذ فُطِموا.

خيرُ البريّة لم يحنَثْ لَهُمْ قسَمُ،

بيتٌ تداعَت إليه العُرْب والعجم:

كأنما هي في أنف العلا شمَمُ.

<sup>(</sup>١) الغرض: الهدف. اغراض الكلام: مقاصده.

<sup>(</sup>٢) و ٣) شامخاً (رافعاً) بأنفه (كناية عن التكبّر). ثانياً (دائراً) من عطفه (طرف جسمه الأعلى) كناية عن الإعجاب بنفسه. فصل الخطاب: ما كان القول فيه حكماً باتّاً قاطعاً لا يحتمل الجدل.

<sup>(</sup>٤) الهاتف: المنادي بصوت مرتفع. الليل عاكف: نازل (شديد الظلام).

<sup>(</sup>٥) النأى: البعد. الطائف: خيال يتراءى للإنسان (في النوم أو في اليقظة: بفتح ففتح).

<sup>(</sup>٦) الغَيط: الأرض المطمئنة (المنخفضة، وتكون خصبة). النفنف: الصحراء،

<sup>(</sup>٧) الوبل: المطر الكثير. الواكف: المطر المنهل (الشديد).

آیات: علامات. معارف: أماکن ظاهرة یعرفها الناس.

<sup>(</sup>٩) الخيف: مكان في الحجاز يكثر الشعراء من ذكره.

<sup>(</sup>١٠) العقيق: مرج قرب المدينة. الدنف: الذي قرب من الهلاك.

سقى عَرَصاتِ الـدار كـلُّ مُلِثَّةَ كـأنٌ نثـيرَ القَطْر منهـا جـواهــرٌ كأنّ ابتسام البرق فيها إذا بدتْ

تُفرقهاً للرياح أيد عواصف (٢). سيوف علي بالدماء رواعف (٣).

من الْمُزْن تُز جبها البروقُ الخواطيف (١).

- يبدو أن ابنَ الحنّاطِ لمّا أرسل مِدْحَتَهُ إلى الْمُظَفّرِ بنِ الأفطسِ أرسلَ المظفّرُ اللهِ جائزة سنيّة، فكتب ابنُ الحنّاط إلى ابن الأفطس:

كَتَبْتُ على البُعْدِ مُسَتَجْدِياً لِعِلْمِي بَأْنَكَ لا تَبْخَلُ. فجاء الرسولُ كما أشتهي وقد ساق فوق الذي آمُلُ. وما كانَ وَجْهُكَ ذاك الجَمِيلُ لِيَفْعَلَ غِيرَ الذي يَجْمُل!

### أبو المغيرة بن حزم

١ - هو أبو المُغيرةِ عبدُ الوهّاب بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمن (نفح الطيب ٣: ١٥٦)
 آبن محمّدِ بنِ حزمٍ . وهو ابنُ عمِّ الفقيهِ ابنِ حزم ِ الظاهريّ (ت٤٥٦هـ).

وُلِدَ أَبُو المُغيرةِ بنُ حزم في قرطبةَ. ومن الذين سَمِعَ منهم أبو القاسم الوَهْراني. ويبدو أن أبا المغيرة قد عاش عيشة لهو مندفعاً في الحبّ، بِرُغْم اتصاله برجالاتِ الأندلس وأصحابِ الدولة فيها. فلقد نشأت بينه وبين جارية للمنصور بن أبي عامر اسْمُها أُنْسُ القلوبِ ناشئةُ هوى انكشفت للمنصورِ فغضب في أولِ الأمرِ ثم اسْتُرْضِيَ فرَضِي وَوَهَبَ أُنسَ القلوب لأبي المُغيرة.

<sup>(</sup>١) العرصة: الباحة أمام الدار. الملتّ: الدائم. المزن: المطر. تزجيها: ترسلها. البرق الخاطف (الشديد اللمعان) الذي يخطف (بفتح الطاء) البصر.

<sup>(</sup>٢) جواهر: لآليء.

<sup>(</sup>٣) عليّ بن حمود المتوفّى ٤٠٨ هـ (؟؟). رعف: سال. -

وَولِيَ أَبُو المغيرة بن حزم الوِزارة لعبدِ الرحمنِ المستظهرِ بن هشام (٤١٤ هـ) ثمّ بَدَرَ منه ما أَوْجَبَ العَتْبَ عليهِ فَهَرَبَ إلى بلادِ الثَّغْر (شَالِيَّ الأندلس). وتطوّفَ أبو المغيرة حيناً بملوكِ الطوائفِ ونالَ عند نَفَر منهم حُظوَةً كبيرة. وكانتْ وفاتُه في مُسْتَهَلِّ صَفَرَ من سنة ٤٣٨ (١٠٤٦/٧/٧) في عَسْكَرِ يحيى المأمونِ بنِ ذي النون مُسْتَهَلِّ صَفَرَ من سنة ٤٣٨ (١٠٤٦/٧/٧) في السنّ.

٢ - كان أبو المغيرة بن حزم من المقدّمين في الآداب والشّعر والبلاغة، وكان شاعراً فَحْلاً وُجْدانيّاً مُكْثِراً. وكذلك كان ناثراً مترسّلاً رصينَ المعاني متينَ السَّبْكِ يتكلّف أحياناً، وكان مُصنِفًا؛ غيرَ أنّ شُهْرة ابن عمّهِ قد غَطّتْ عليه فَخَمَلَ ذكْرُهُ.

#### ٣ - مختارات من آثاره

قال أبو المغيرة بنُ حزم عدح يحيى المظفَّرَ بنِ المنذر التُجيبيَّ (٤١٤ - ٤٢٠ هـ) أو المنذرَ الثانيَ بن يَحْيى (٤٢٠ - ٤٣١ هـ)، وقد بَدأ بغَزَلٍ وختم بالفخرِ بنفسه وبشعره:

بِتنا - وبات المِسْكُ فينا واشِياً ورنَتْ بالحاظِ تُدير كؤوسَها واللَّيْلُ يُلْحِفُني سَرابيلَ الدُّجى لو جِئْتَنا لَرَأَيْتَ أَعْجَبَ مَنْظَرِ: إلاَّ تَرَى المَنْصورَ تَحتَ لِوائِه لا غَرْوَ، جِئْتُ البحرَ إذ أجلى الحَيا؛

بِمَكاننا، والحَلْيُ عنّا مُجْبرا(۱). فينا فنشربُها حَلالا مُسْكِرا(۱)، جَهْلاً وقد عانَقْتُ صُبْحاً مُسْفِرا(۱). أسدٌ تَوسّدَ كَفَّ ظَبْي أَعْفَرا!(١) تَلْقَ ابْنَه طَلْقَ الجَبينِ مُظفّرا(٥). ورأيتُ يَحْيى حين لم أَرَ مُنْذِرا(١).

<sup>(</sup>١) رائحة المسك كانت تضوع (تنتشر) منا والحلى التي تتحلّى بها المحبوبة كانت ترنّ فيشي ذلك كلّه بنا (يدلّ على مكاننا).

<sup>(</sup>٢) رنا: أدام النظر بطرف ساكن هادى، (مستغرقاً)... كأنّنا نشرب من ألحاظها خمراً (ولكنّها خمر محلّلة مع أنّها تسكر كالخمر المحرّمة).

<sup>(</sup>٣) يلحفني: يغطّيني. سرابيل (أردية، أثواب) الدجى (الظلام). جهلاً - الليل يحاول أن يسترني عن العيون، وكيف يستطيع ذلك ومعى فتاة جميلة تضيء الظلام مثل الصبح المسفر (الطالع).

<sup>(</sup>٤) أسد: رجل (بطل). توسّد (نام على) كف ظبى أعفر (غزال أسمر): فتاة جميلة.

<sup>(</sup>٥و٦) الحيا: المطر أجلى الحيا...- لا يمكن تفسير هذين البيتين إلاّ إذا فصلنا في هذه المدحة: أهي في كيا المطفر أو في ابنه المنذر الثاني.

فإذا دَعَوْنا: من يُجيبُ لِنَكْبَة؟ شِيمٌ غَدَتْ قُرْطَ الزَّمان، فلم أَنَمْ للهِ دَرُّكَ والسرِّمساحُ شَوارعٌ فإذا أَتَيْتُكَ مادحاً لَكَ لم يَجِيءٌ غَيْري الذي اتّخذ المدائح مَكْسَا، أنا ما شَعَرْتُ لأنْ أُنبِّهَ خاملًا،

قَدِمَ الليلُ عندَ سَيْر النهار،

فكأن النهارَ صفحة خدًّ،

وكـأنَّ الكؤوسَ جامدُ ماءِ

نَظَرِي قد جَني عليَّ ذُنوباً؛

يا لَقَوْمي، تَعجُبوا من غَزال

ليت كان لي إليه سبيلٌ

لَبّتْ تُجيبُ، فَخِلْتَهَا سَيْلاً جرى (١). حتى نَظَمْتُ عليه شِعْريَ جَوْهر (٢). والبِيضُ تَقْطع لأَمَةً وسَنَوَّر (١٦). شِعري لِيَسْأَلَ، بل أَتَاكَ لِيَفْخُرا (١٤). وسواي مَنْ جعل القوافي مَتْجَرا. لكن لأمنَعَ شاعراً أن يَشْعُرا (٥).

- عقد المنصور بن أبي عامر مجلس شراب، فلم دارت الكؤوس غنت جارية له اسمها أنس القلوب.

وبدا البدرُ مثلَ نصف سوار. وكاًنَّ الظلام خَطٌ عذار. وكاًنَّ المُدامَ ذائب نار. كيف ممّا جَنته عَيْني اعتذاري؟ جائرٍ حيّ مهجتي وهو جاري. فأقضًي من حُبِّه أوطاري.

- وكان أبو المغيرة بن حزم حاضراً فارتجل الأبيات التالية:

بين سُمْر القنا وبِيض الشَّفارِ؟ لَطَلبنا الحياةَ منك بثار. خاطروا بالنُفوس في الأَخطار. كيف، كيف الوصولُ للأقسارِ لو عَلِمنا بأنَّ حُبَّك حتُّ وإذا ما الكِرامُ همّوا بشيء

<sup>(</sup>١) تجيب: قبيلة المدوح.

<sup>(</sup>٢) شيم: خصال، مكارم. قرط الزمان: مشهورة (كأنّها أقراط معلّقة بأذن الزمن). نظمت عليه شعري جوهراً: حلّيت ذلك القرط بشعري.

<sup>(</sup>٣) شوارع: مشرعة (مسدّدة نحو العدوّ). البيض: السيوف. اللأمة: الدرع (من حديد). السنّور: شبيه الدرع (من جلد).

<sup>(</sup>٤) ... ليسأل (عطاء) بل ليفتخر (بأنّه مدح رجلاً عظياً!).

<sup>(</sup>٥) لأن أنبّه خاملاً: أجعل رجلاً غير مشهور مشهوراً. لأمنع شاعراً أن يشعرا: لأمدحك بقصيدة بارعة لا يجسر بعدها بشاعر آخر أن يقدم على مدحك (لعجزه عن أن ينظم مثلها).

غَضِبَ المنصور وأراد أن يقتلَ الجاريةَ، فبكتِ الجاريةُ واعتذرت بأن هذا الحُبُّ كان بقضاء اللهِ ولم تَمْلكُ هي له دفعاً. حينئذِ قال أبو المغيرة على لِسانها:

أَذْنبَ تُ ذنباً عظياً فكيف منه آعتذاري؟ والله قصد والله قصد والله عليا ولم يكن بأختياري. والعَفْوُ أحسن شيء يكون عند آقتدار.

- وله من رسالة يصف فيها الروض في الربيع:

... والأرضُ قد نَشَرتْ مِلاءها وسَحَبَتْ رِداءها ولَبِسَتْ جِلْبابها وتَقَلَّدتْ سِخابها (۱) وبَرَزَ الوردُ من كِهمهِ واهتز الرَّوْضُ لتغريدِ حَهمهِ؛ والأشجارُ قد نشرت شُعورها وهزّت رؤوسها، والدُّنيا قد أَبْدتْ بشْرَها وأماطتْ عُبوسها (۱) وكأنّي بها قد أَطْلَعَتْ من كل تَمَرٍ ضُروباً وأَبْدتْ من سَناها منظراً عجيباً، وإنْ كُنّا لا نُشاركُ في تلك إلا بالعِيانِ لا باللِسان، وبالطَّرْفِ لا بالكَفّ، ونَنالُها بالاخْتلاسِ لا بالأَضْراس. وللدَّهْرِ قِسْمٌ من أقسام اللَّذة وصِنْف من أصناف الشَّهْوة ... وحالِي حالٌ لِلسَّقام بها اتصالٌ وللصِحّة عنها انْفصالٌ، يُعينُ على ذلك ضَعْفُ البُنْيَةِ وفَسادُ الأهْويةِ والتَّخليطُ في الأَغْذِيةِ ...

٤ - \*\* جذوة المقتبس ٢٧٣ (الدار المصرية) ٢٩١ - ٢٩٦ (رقم ٢٥٨)؛ بغية الملتمس ٣٨٠ - ٣٨٠ (رقم ٢١١٠)؛ الصلة ٣٦١ - ٣٦١؛ المطمح ٣١ - ٣٤٠؛ الذخيرة ١١٢١ - ١٦٢ الموفيات ٥: ١٩٤٤؛ المغرب ١: ٣٣٠ - ١٦٢١ الوفيات ٥: ١٩٤٠؛ المغرب ١: ٣٣٠ الوفيات ١٠٤٠ عنوب الوفيات ٥: ١٩٤٠؛ المغرب ١: ٣٥٠ نفح الطيب ١: ٣١٦ - ١٦٨، ١٦٠ - ١٦٢، ٢١٠ ، ٢١٠ - ١٦٠، ٣٠٠ دائرة المعارف الإسلامية ٣٠٠ (٧٩٠)، النثر الفني ٢: ٢١٨ - ٢٢٠؛ نيكل ٥٥؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٣٠ (١٧٩).

<sup>(</sup>١) الأرض نشرت ملاء ها: غطت الأرض بملاءة (رداء) خضراء؛ سحبت رداء ها (جعلت في ذلك الملاء الأخضر بقاعا من الورد الملون)؛ لبست جلبابها: عمّ النبات والزهر جميع أقطارها؛ تقلّدت (لبست قلادة في عنقها) سخابها (السخاب عقد من قرنفل زكيّ الرائحة، فاحت رائحة أزهارها).

<sup>(</sup>٢) الكمام: الورق الأخضر الذي يغلّف الأزهار قبل أن تتفتّح. اهتزّ: تحرك طرباً. الأشجار نشرت شعورها: ثمّ خروج ورقها. هزّت رؤوسها: أصبحت أغصانها تتحرّك في النسم لأنّ عليها ورقاً. البشر (بكسر الباء): السرور. أماط: أزاح، نحى، أزال.

# الأسعد بن بليطة

1 - هو أبو القاسم الأسعدُ بنُ إبراهيمَ بنِ بِلِّيطةَ (١) القُرطيُّ، وُلِدَ في قُرطبة . تَردَّدَ بينَ بلاطاتِ ملوكِ الطوائفِ يتكسّبُ بالشعر ، كما كان فارساً أيضاً يتكسّب بالخدمة في ديوان الجُند ، فقد قالَ فيه ابنُ بسّام في « الذخيرة »: فارسُ جَحْفَلِ وشاعرُ مَحْفِل فَجَرى في المَيْدانَيْنِ وارْتَزَقَ في الديوانَيْن . وتطوّف أيضاً في بُلدانِ المغربِ . ولكنه معدودٌ في شعراءِ المعتصم بن صُادحٍ . وقد كان حيّاً (١) قبلَ سَنَةِ ٤٤٠ هـ (لكنه معدودٌ في شعراءِ المعتصم بن صُادحٍ . وقد كان حيّاً (١)

٢ - كان الأسعدُ بنُ بِلِيطة ناثراً وشاعراً مُجيداً، وشِعره سَهْلٌ عَذْبٌ وأبرزُ فنونهِ الوصفُ والغَرَلُ. وله القصيدة الطائية البارعة (وهي تسعون بيتاً) في مدح المعتصم بن صادح .

#### ۳ - مختارات من شعره

- قال الأسعدُ بنُ بِلّيطةً يمدَحُ المُعتصمَ بن صُادحٍ:

برامة ريب م زارني بعدما شَـطّب تَقَنَّصْتُه في الحُلْمِ في الشَّطِّ فاشْتَطَّا (٣) رعبى مِنْ أَفَانَيْنِ الهُوى ثَمَرَ الحَشَا جَنِيّاً، وَلَم يَرْعَ العُهودَ ولا الشَّرْطا(٤)

<sup>(</sup>۱) من الإسبانية القديمة: بلّيدو (بإمالة الباء وكسر اللام المشدّدة): الجميل (نيكل ١٩٦). وقال ابن خلّكان (٥: ٤٥): لا أعرف معناه، وهو بلغة أعاجم الأندلس (نصارى الأندلس الذين لا يتكلّمون العربية). ونقل حسين مؤسس (الحلّة السيراء ٢: ٨٣) عن دوزي أن « بليطة »من الكلمة الإسبانية « بلّيتا » (بكسر الباء وتشديد اللام وإمالة الياء والألف). بعنى البطاقة (قطعة من الورق بنحو قدر الكفّ). ويبدو أنّ تعليل نيكل أصحّ.

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس ١٦٦؛ وفي بغية الملتمس (ص ٢٢٩): توفّي في حدود ٤٤٠. وعن بغية الملتمس أخذ شوقي ضيف (المغرب ٢: ١٧، في الحاشية). ولكن إذا كان الأسعد بن بلّيطة قد مدح المعتصم بن صادح صاحب المريّة (٤٤٤ – ٤٨٠ هـ) بهذه القصيدة وبغيرها (راجع وفيات الأعيان ٥: ٤٢؛ نفح الطيب ٤: ١٠٠، ١٠٠) فيجب أن يكون الأسعد بن بلّيطة قد عاش بعد سنة ٤٤٠ مدّة طويلة.

<sup>(</sup>٣) ريم: غزال أبيض. شطُّ: بعد. الشطُّ: جانب النهر، النهر (ومجتمع الماء).

<sup>(</sup>٤) رعى (أكل): تمتّع. أفانين (جمع أفنون - بضمّ الفاء: غصن): أنواع. جنيًا: جديداً، طريّاً. لم يرع: لم يجفظ.

خَيالٌ لَرقوم غرير برامية فأكْسَبني من خَدُّها رَوْضةَ الجَنى واتَّت ذراعاها نجاداً لعاتِقي وباتَت ذراعاها نجاداً لعاتِقي وسَلّ اهْتِصاري غُصْنَهَا من مُخَصَّر وقد غابَ كُحْلُ الليلِ في دَمْع فَجْرِه كَانُ الدُّجى جيشٌ من الزَّنْج نافرٌ وقام لها يَنْعى الدُّجى ذو شَقيقة إذا صاح أصْغى سَمْعُه لأذانِه كِانٌ أنوشروانَ أعاله تاجَه سَبى حُلَّة الطاوُوس حُسْنَ لِباسِها تَوَهَم عَطْفَ الصُدْغ نُوناً بَخَدِّها غُلُامِيةٌ جاءتْ وقد جَعَلَ الدُّجى فلدُه تَجى غُلُامِيةٌ جاءتْ وقد جَعَلَ الدُّجى

تأوّبني بالرَقْمَتَيْنِ لَدى الأَرْطى (١) وألْدَغَي من صُدْغِها حَيّةً رَقْطا (٢) إذا ما الْتَقاها الحَلْيُ غَنّى لها لَغْطا. طواه الضَّنى طَيَّ الطواميرِ فامْتطَا (٣). الى أن تَبدّى الصُبْحُ كاللَّمّة الشَمْطا. وقد أرسل الإصباح في إثره القُبْطال (١). يُديرُ لنا من عينِ أَجْفانِه سَقطا (٥) وبادرَ ضَرْبًا من قوادِمِهِ الإبْطا (٢). وباطَتْ عليه كَفُّ مارِيَةَ القُرْطا (٢). ولم يَكْفِه حتّى سَبى الشِيَةَ البطّا (٨). فباتتْ عِسْكِ الخال تَنْقُطُه نَقْطا (١٠). فباتتْ عَسْكِ الخال تَنْقُطُه نَقْطا (١٠). فبات فيها فصَّ غالية خطاً (١٠).

<sup>(</sup>١) مرقوم: ذو علامة (جميل). غرير: جميل، ناعم العيش، شاب بلا تجربة. تأوّبني: عاد إليّ (في المنام) مرّة بعد مرّة . الرقمتين (اسم مكان – المقصود بها هنا جمال اللفظ لا الدلالة على علم جغرافيّ مخصوص). الأرطى جمع أرطاة: نوع من الشجيرات.

<sup>(</sup>٢) الرقطاء: حيَّة منقَّطة (خبيثة). خصلة الشعر على صدغها لدغتني (عذَّبتني بالحب).

<sup>(</sup>٣) هصر الغصن: شد به ليقطف ما عليه. الخصر (خصرها الناحل). الطومار: نوع من الورق يكتب فيه ثم يلف كالأسطوانة.

<sup>(</sup>٤) القبط: جيل من الناس (أقل سواداً من الزنج): كان الليل زنجيّاً، فلمّا بدأ الصبح يطلع أصبح الليل كالقبطيّ.

<sup>(</sup>٥) ينعى الدجى: يبشر بانقضاء الليل. ذو شقيقة: صاحب قنزحة حمراء (الديك). يدير لنا إلخ (؟) - الملموح (يسقينا ماء صافياً). السقط: الندى. وعين الديك توصف بالصفاء.

<sup>(</sup>٦) بعد أن يصبح الديك يهدأ قليلاً (كأنّه يستمع إلى ماضي صياحه). القوادم: كبار الريش في جناح كلّ طائر.... ثم يصفق بجناحيه.

<sup>(</sup>٧) كسرى أنوشروان من عظاء ملوك الفرس. أعلاه: جعل فوقه، ألبسه. ناط: علّق. وكان لمارية بنت ظالم بن وهب، وهي أمّ آل جفنة (ملوك غسان) قرطان في كلّ واحد منها درّة (لؤلؤة) بحجم بيض الحام.

 <sup>(</sup>٨) يشي ببطء وتثاقل يميل يميناً وشمالاً كالبطّة (إعجاباً بنفسه) «المشية » مفعول به ثانِ مقدم. «البط» مفعول به أوّل مؤخر.

<sup>(</sup>٩) - لها حال أسود اللون على صدغها كأنّه نقطة النون (يشبّه جانب صدغها بالنون).

<sup>(</sup>١٠) حول فمها الصغير خطُّ أسمر اللون (شفاه سمر). فص (فلقة، قطعة) غالية (روح العطر)...؟

غدَتْ تنقَعُ المسواكَ في بَرْدِ ثَغْرِها مُحيرةُ العَيْنِينِ مِنْ غيرِ سَكْرةٍ أَرى نَكَهَةَ المسواكِ في حُمْرة اللَّمى عَسى قُزَحٌ قَبَّلْتِيبِ فِإِحَالُبِ فَي حُمْرة اللَّمى كَانَ أبا يَحيى بنَ مَعْنِ أجادَها تأكّب في دُرِّ وِشَدْرِ نِجِيارُهُ إِذَا سَارَ الجِيدُ تَحْتَ لِوائِبِ إِذَا سَارَ الجِيدُ تَحْتَ لِوائِب رفيعُ عِادِ النارِ في الليلِ للسُرى رفيعُ عِادِ النارِ في الليلِ للسُرى أَقُولُ لِرَكْبِ يَمَّمُوا مَسْقَطَ النَّدى أَفِي المَعْنِ مُناقِضاً؟ أَفِي الجِيدِ تَبْغي لابنِ مَعْنِ مُناقِضاً؟ أَفِي الجَيدِ تَبْغي لابنِ مَعْنِ مُناقِضاً؟ وقال:

لــوكنـتَ شاهِدَنـا عَشيّـةَ أَمْسِنـا والشمسُ قــد مــدّتْ أديمَ شُعاعِهـا خلــتَ الرَّذاذَ بـــهِ بُرادةَ فِضّــةٍ

وقد ضَمّخت مسكاً غدائرُها المشطا (١٠).

متى شَرِبت ألحاظ عَيْنَيْكِ إِسْفَنْطا (٢٠).

وشارِبك المُخْضَرَّ بالمِسْكِ قد خُطًا (٣).
على الشَّفَةِ اللَّمياءِ قد جاء مُخْتَطًا (٤).
فعلى منْ كفّه الوكْف والبَسْطا (٥).
فجاءت به العليا على جيدها سِمْط ا(١٠).
فليسَ يحُطُّ المجدُ إلاّ إذا حَطًا (٧).
فإ يَخْبِطُ العشواءِ طارِقُه خَبْطا (٨).
وقد جاوَزَ الرُّكْبانُ من دونكِ السقطا (١٠):
ومن أوقد المِصباحَ في الشمسِ قداً خُطا!!

والمُـزْنُ تَبْكينا بِعَيْنَيْ مُدْنِب (۱۰)، في الأرض تجنَحُ غيرَ أن لَمْ تَغْرُب، قد غُرْبِلَتْ من فوق نِطْع مُدْهَب (۱۱).

<sup>(</sup>۱) - شعرها يكتسب رائحة طيبة من مشطها (بينا كانوا يشطون الشعر بشط من عنبر حتّى يكتسب الشعر رائحة طيبة).

<sup>(</sup>٢) الاسفنط: الخمر.

<sup>(</sup>٣) المحضر": المسود".

<sup>(</sup>٤) قزح (يقصد قوس قزح). اللمياء: السمراء...

<sup>(</sup>٥) الوكف: سيلان الماء من سقف البيت وسيلان الدمع من العين. البسط: الكرم في الإنفاق. (معنى البيت غامض) إلا إذا قصد «الجود والكرم».

<sup>(</sup>٦) الدرّ: اللؤلؤ. الشدر: قطع صغيرة من الذهب تسلك مع اللؤلؤ في العقد. النجار: الأصل · الجيد: الصدر. السمط: الخيط الذي ينظم فيه اللؤلؤ عقداً.

<sup>(</sup>v) حط المسافر أحماله: نزل.

<sup>(</sup>A) - يشعل في الليل ناراً كبيرة، فطارقه (ضيفه) لا يخبط خبط العشواء (لا يسير في الليل على غير هدى).

<sup>(</sup>۹) يَموا: قصدوا. مسقط الندى (حيث يكون الكرم). ولكنّهم لمّا مرّوا بك ولم ينزلوا عندك كانوا قد جاوزوا (خلّفوا وراءهم) مكان الندى (الكرم)، أي مكانك انت.

<sup>(</sup>١٠) المزن تبكي بعيني مذنب: يهطل المطر بغزارة.

<sup>(</sup>١١) خلت: ظننت. الرذاذ نقاط المطر المتفرّقة التي تظلّ تسقط بعد المطرة الشديدة. النطع: وطاء (فراش) من لبّاد.

- \*\* جذوة المقتبس ١٦٦ (الدار المصرية) ١٧٦ (رقم ٣٣٠)، بغية الملتمس ٢٢٨ (رقم ٥٣٠)، بغية الملتمس ٢٢٨ (رقم ٥٨٠)؛ الخريدة (الأندلس) ٢: ١٦٦ – ١٦٧، ١٦٦ – ٢٧٩؛ الخريدة (المغرب) ٢: ٥٠، ٢٦٠ – ٥٨٠؛ المطرب ٢٠٠١؛ المحلم الأنفس ٨٣ – ٨٤؛ المطرب ٢: ١٧٠؛ الحلة السيراء، ٢: ٨٠، ١٦٩ – ١٧٠؛ وفيات الأعيان ٥: ٢٤ – ٥٥، ٧: ٣٤٠؛ الذخيرة ١: ٧٩٠ – ٨٠١؛ نفح الطيب ٤: ٥١ – ٥٠، ١٠؛ نيكل ١٩٦٠.

### أبو الوليد إساعيل بن محمد

١ - هو أبو الوليدِ اسماعيلُ بنُ محمدِ بن عامرِ بنِ حبيبٍ من أهل إشبيلية، كان يُلقب بحبيبٍ أيضاً، وكان من أهلِ الرئاسة - .
 يُلقب بحبيبٍ - وقيل إن أباه كان يُلقب بحبيبٍ أيضاً، وكان من أهلِ الرئاسة - .
 ووُلدَ أبو الوليد بنُ إسماعيلَ نحو سَنة ١٠٤ (١٠٢٠ م). ووَزَرَ مُدّةً يسيرة فيما يبدو للمعتضد بن عبّادٍ (٣٤٤ - ٤٦١ هـ). وقيل إن المعتصد قتله قريباً من سنة ٤٤٠ للمعتضد بن عبّادٍ (٣٤٤ - ٤٦١ هـ). وقيل إن المعتصد قتله قريباً من سنة ١٠٤٨).

7 - كان أبو الوليدِ إسماعيلُ بنُ محمدٍ من أهل الفهم والعلم والبلاغة. ثم هو أديب كاتب وشاعر ومؤلف. وشعره سهل أنيق فيه شيء من الصناعة ونُحِس فيه نَفَس صفي الدين الحِلّي (ت ٧٥٠ هـ). وأكثر شعره الوصف والغزل. وهو أكثر تكلُّفاً للصناعة في شعره منه في نثره. وله كتاب « البديع في وصف الربيع » جمعه من أقوال الشعراء، وقد جعله برسم المعتضد (أي ألفه له وقدمه إليه). ويميل المؤلف في كتابه هذا إلى الكشف عن براعة الأندلسيين وتبيان عبقريتهم وابتكارهم في الأدب (في مقابل ما كان يقال فيهم من الاندفاع في تقليد المشارقة)؛ ولقد أراد أن يتابع فيه كتاب الحدائق لابن فرج الجيّاني (ت ٣٦٦٣ هـ).

### ٣ - مختارات من آثاره

- قال أبو الوليدِ إساعيلُ بنُ محمد في صدرِ كتابهِ « البديع في وصف الربيع »: فصلُ الربيع آرَجُ وأبهجُ (١) وآنسُ وأنفسُ وأبدع وأرفع من أن أحد حُسْنَ ذاتِه

<sup>(</sup>١) آرج: أكثر أرجاً (طيب رائحة). البهجة: حسن المنظر، السرور بالمنظر الحسن.

وأعد بديع صفاته. وهو مَع ساته الرائقة وآلاته الفائقة لم يُعْنَ بتأليفها أحد وما انفرد بتصنيفها مُنْفُرد ... لكن أهل المشرق، على تأليفهم لأشعارهم وتثقيفهم لأخبارهم – مُد تكلّمت العرب بكلامها وشغلت بنثرها ونظامها – لا يَجدون لأنفسهم من التشبيهات في هذه الموصوفات ما وجَدتُه لأهل بلدي (١) على كَثرة ما سَقَط منها من يدي بالغفلة التي ذكرتُها عنهم وقلة التهم أراك بها، وعلى قرب عهد الأندلس بمن يدي بالغفلة التي ذكرتُها عنهم الكلام (١) فكيف (لا) يُرى فضلُهم وقد سَبقوا في أحسن المعاني مُجتلًى وأطيبها مُجتنًى (١)، وهُو الباب الذي تضمّنه هذا الكتاب فلهم فيه مِن الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحُسنِ التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أولئك (٥) مَقامَهم فيه .

- ولأبي الوليدِ نفسِه في كتابه المذكور قطعةٌ (كان قد خاطب بها أباه):

لًا خُلِقَ الربيعُ من أخلاقك الغُرَ وسُرقَ رَهْرُه من شِيمِكَ الزُّهر<sup>(1)</sup>. وتاقت النفوسُ إلى الراحةِ فيه ومالت إلى الإشراف على بعض ما يحتويه، من النَّوْر<sup>(۱)</sup> الذي كسا الأرضَ حُللاً لا يرى الناظرُ في أثنائها خَللاً فكأنها نجومٌ نُثِرَتْ على الثَّرى وقد مُلئت مسكاً وعنبراً. إن تَنسَّمْتَها فأرِجَةٌ، أو تَوسَّمْتَها فَبَهجَة . تَروقُ العيونَ أَجناسُها وتُحي النفوسَ أنفاسُها ...

\_ وقال يصف الربيع ثم يتخلّص إلى المدح:

أَبْشِرْ فقد سَفَرَ الثَّرى عن بشره وأتاك ينشُرُ ما طوى من نَشْره (^).

<sup>(</sup>١) بلدي (الأندلس).

<sup>(</sup>٢) التهمم: طلب الأشياء والبحث عنها.

 <sup>(</sup>٣) انتحل: اتّخذ نحلة (ديناً، عادة). منتحلي الكلام: البارعين في النثر والشعر.

<sup>(</sup>٤) المجتلى: المنظر. المجتنى: القطف من الشجرة (المقصود: طعماً).

<sup>(</sup>٥) أولئك: (أي: المشارقة، أهل المشرق).

<sup>(</sup>٦) الأغر: الأبيض، الشيمة: الصفة، الأزهر: الأبيض، اللامع،

<sup>(</sup>v) النور (بالفتح): الزهر الأبيض.

<sup>(</sup>A) سفر: كشف الثرى: التراب (وجه الأرض). البشر: طلاقة الوجه (ارتياح الإنسان للقاء الناس سروزاً بهم). النشر: الرائحة الطيّبة: وأتاك ينشر ما طوى من نشره (يعبق منه ما كان مخفياً فيه – من طيب الرائحة وجمال المنظر).

مُتَحَصِّناً من حُسنه في مَعْقِلٍ فض الربيعُ خِتامَه فبدا لنا من بعدِ ما سَحَبَ السَّحابُ ذُيولَه فاشْكُرْ لآذارِ بدائعَ ما تـرى شهرٌ كـأنّ الحاجبَ ابنَ مُحَمّدِ

عَقَلَ العيونَ على رِعاية زهره (١). ما كان مِنْ سَرّائِه في سِرّه (٢)، في ه ودَرّ عليه أَنْفَسَ دُرِّه (٣). من حُسْنِ مَنْظرهِ النضير وخُبْره (٤). أَلْقى عليه مَسْحة من بشره (١)!

- وبعث إلى أبيه وَرْداً (بعد أوانه) وكتب إليه مع ذلك الورد يقول:

بالجد والفضل الرفيع الفائق، في وجه هذا المهرجان الرائق. في الحُسن والإحسان أولَ سابق. خجلاً (وقد) حيّاك آخِرَ لاحِق (1).

یا من تأزّر بالمکارم وارتدی انظر الی خد الربیع مُركّبا وردٌ تقدّم، إذ تأخّر، واغتدی وافاك مشتَمِلاً بثوب حَیائه

البديع في وصف الربيع (نشره هنري بارس) ، باريس ١٩٤٠ م ، الرباط ١٩٤٩ م .
 خ جذوة المقتبس ١٥٢ (الدار المصرية) ١٦٢ (رقم ٢٩٥)؛ بغية الملتمس ٢١٣ (رقم ٢٣٥)؛ الذخيرة ٣: ١٣٤ – ١٣٥؛ معجم الأدباء ٧: ٣٤ – ٤٤؛ المطرب ٢: ١٣٥ التكملة ١: ٤٧٤؛ المغرب ١: ٣٤٥؛ بروكلمن ١: ٣١٩؛ نيكل ٣١٣ – ١٣٤؛ الأعلام للزركلي ١: ٣٢٣ (٣٣٣).

<sup>(</sup>١) - كثرة جماله جعلت الأيدى تخاف أن تقطفه، ولكنّ حسنه ربط العيون بالتطلّع إليه.

<sup>(</sup>٢) - الربيع جعل الزهر يتفتّح ويبدي لنا سروره الذي كان مختفياً في الأزهار حينا كانت في براعمها.

 <sup>(</sup>٣) - سحب السحاب ذيوله (مرّ منخفضاً فوق الأرض، وكان مطره قريباً). ودرّ (انهمر بكثرة). الدرّ (اللؤلؤ). أنفس: أغلى (يثمبّه نقط الماء الساقطة باللؤلؤ. في هذا البيت اتكاء على أبي مّام يصف روضاً:

فقد سحبت فيه السحائب ذيلها وقد أخلت بالنور فيه الخائل المجهول. والنور، بفتح النون: الزهر الأبيض).

<sup>(</sup>٤) في الواحد والعشرين من شهر آذار (مارس) يبدأ فصل الربيع. حسن المنظر من جمال الزهر. النضير: الطريّ الممتلىء بالحياة. الخبر: الباطن الذي يعرف بالاختبار (النفع والحقيقة من الشيء).

<sup>(</sup>٥) البشر (راجع شرح البيت الأوّل). المسحة: الشيء القليل - إذا كان الربيع جميلاً إلى هذا الحدّ فلأن الحاجب ابن محمد ألقى على الربيع شيئاً قليلاً من بشره، فكم يكون بشر الحاجب ابن محمد عظياً؟.

<sup>(</sup>٦) بثوب حيائه (بلونه الأحمر). حيّات آخر لاحق: خجل منك لأنه تَأخّر في الجيء إليك (لأنّه أزهر بعد جيم الأزهار).

# أبو القاسم الإفليلي

هو أبو القاسم ِ ابراهيمُ بنُ محمّدِ بنِ زكريّا بن مُفَرِّجٍ بنِ يحيى بن زيادِ بنِ عبدِ الله آبن خالدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص ِ القرشيُّ الزُهْريُّ المعروف بالإفليلي أصلُه من الإفليلِ، وهي قريةٌ بالشام.

وُلِدَ أَبُو القاسم الإفليليُّ في قُرطُبَة في شوّالٍ من سَنَةِ ٣٥٢ (خريف عام ٩٦٤ م). وقد حدّثَ عن أبي بكر محمّدِ بنِ الحسنِ الزُبيدي (ت ٣٧٩ هـ) بكتابِ النوادر عن أبي عليٍّ القاليِّ (ت ٣٥٦ هـ). ثمّ تصدّرَ للعلم في قُرطبةَ فكان الناسُ يقرأون عليه كُتُبَ الأدب خاصّةً.

وبعد الفتنة في الأندلس تقرّب إلى آلِ حَمّود المستبدّين بقرطبة (٤٠٧ - ٤١٨ هـ)، ثم اثناء ذلك للخليفة المستكفي (٤١٤ - ٤٢٦ هـ). ثم لَحِقَتْه تُهمةٌ في دينه فسُجِنَ في المُطبِق بمدينةِ الزَهراء (قربَ قرطبة) أيامَ هِشام المُعَتدِّ (٤١٨ - ٤٢٢ هـ) ثم أُطْلِقَ سَراحُه.

وكانت وفاةُ أبي القاسمِ الإفليليّ في قرطبة في ١٣ من دي القَعْدة ٤٤١ (٨/٨/ ١٠٥٠م).

كان أبو القاسم الإفليليّ عالماً باللغة والنحو ويتكلّم في البلاغة ومعاني الشعر والنقد، ضابطاً لأشعار العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. وثمّا يؤخذُ عليه أنّه كان إذا أخطأ مضى على عناده وأصرّ على تخريج خطأه. له كتابُ «شرح معاني شعر المتنبّي » (وليس له غيره)، وهو كتابٌ حسن جيّد. وله شيءٌ من الشعر العاديّ. وكذلك عانى الكتابة حيناً ولكنّه لم ينجح (في الدواوين) لأنّه كان يكتبُ على طريقة المعلّمين ولم يَجْرِ في أساليب الكُتاب المطبوعين.

يَسلُكُ الإفليليُّ في شرح ديوان المتنبّي مسلَكاً قريبَ المأخذِ: يقدّمُ للبيتِ من الشعر بشرح لُغويٌّ مُوجَزٍ ثم يستعينُ على ما غَمَضَ من معاني الأبيات بالاستشهاد بآياتٍ من القرآنِ الكريم وبأبياتٍ من الشعر. ثم ينثِرُ في أثناء ذلك كلّهِ عدداً من الملاحظات النحويّة. وهو قليلُ التعليقِ على الأبياتِ المشروحة. واهتام الإفليليّ باللخة، حينا يشرَحُ الشعرَ، أكثرَ من اهتامه بالبلاغة. ثم إن الإفليلي مُعْجَبُ بالمتنبّي

إعجاباً شديداً لم يُنبِّهُ على خطإٍ له ولا أرادَ أن يأخُذَ عليه هَفْوةً، بل كان يحاول تخريجَ أخطاء المتنبِّي على وجه مقبول ثمِّ يلتمس له الأعذارَ.

- \* \* جذوة المقتبس ١٤٢ – ١٤٣ (الدار المصرية) ١٥١ – ١٥٦ (رقم ٢٦٢)؛ الصلة ٩٤ – ٩٥؛ بغية الملتمس ١٩٩ (رقم ٤٨٥)؛ معجم الأدباء ٢: ٤ – ٩؛ المغرب ١: ٢٧ – ٣٧؛ انباه الرواة ١: ١٨٣ – ١٨٨؛ الوافي بالوفيات ٦: ١١٤ – ١١٦؛ وفيات الأعيان ١: ٥١؛ بغية الوعاة ١٨٦؛ البلغة ٩؛ شذرات الذهب ٣: ٣٦٦؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٠٠ – ٨٠٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٥٩ (٦١ – ٣٦)؛ الداية ٤٢ – ١١٦.

### أبو عمرو الداني

١ - هو أبو عَمْرو عُمْانُ بنُ سعيدِ بنِ عمْانَ بنِ سعيدِ بنِ عُمَرَ المعروفُ بابنِ الصَيْرفيّ، كان أبوه (ت ٣٩٣) من موالي بني أُميّةَ ومن أهالي قُرطبةَ.

ولد أبو عمرو الدانيُّ سَنة ٢٧١ أو ٣٧٢ هـ (٩٨٢ م) في قُرطبة وبداً طلب العلم فيها وهو ابنُ أربع عَشْرة سَنةً. وقد سَمِعَ من كثيرين من علماء الأندلس في قرطبة وأستُجة وبَجّانة وسَرَقُسْطة وغيرِها. ثم إنّه رَحَلَ في مطلع سَنة ٣٩٧ فسكن القيْروان أربعة أشهر ثم انتقل إلى مِصْرَ. وفي أواخر سَنة ٣٩٨ (صيف ٢٠٠٨ م) حجّ. بعدئنا انصرف راجعاً إلى الأندلس فوصل إليها في ذي القعْدة من سَنة ٣٩٩ (منتصف انصرف راجعاً إلى الأندلس فوصل إليها في ذي القعْدة من سَنة ٣٩٩ (منتصف صيف ١٠٠٩ م). في أثناء هذه الرِحلة أخذ عن علماء كثيرين منهم: أحمدُ بنُ محمّد بنِ محفوظ الجيزيّ المِصْري (ت مصر ٣٩٩ هـ) – محمّدُ بنُ أحمدَ الكاتبُ البَعْداديّ (ت محوقط الجيزيّ المِروبي (ت عبد الله النَجّادُ (ت نحو ٤٠٠ هـ) – فارسُ بنُ أحمدَ الحِمْصي (ت مصر ٢٠٠ هـ) – خلَفُ بنُ إبراهيمَ بن خاقانَ المِصْري (ت ٢٠٠ هـ) – عُبيدُ اللهِ آبنُ سَلَمةَ اليَحْصُبيّ الأندلسيّ (١٠)، أخذ عنه عامّة القُرآن – محمّدُ بنُ يوسُفَ القُرطيّ النّحاد (ت ٤٠٢ هـ).

<sup>(</sup>١) في مقدّمة أوتّو برتزل (مصحّح كتاب التيسير ومخرجه) أن عبيد الله بن سلمة مات في الفتنة سنة ٤٥٠ لعلّ المقصود ٤٠٥.

حل أبو عمرو الدانيُّ في قرطبة يُقْرِيءُ ويؤلّفُ إلى سَنةِ ٤٠٣ ، حينا اشتدّتِ الفِتْنة فيها فغادَرَها إلى سَرَقُسْطَةَ حيثُ سكن سبعة أعوام ثمّ انتقل إلى دانيةَ سَنةَ ٤٠٩ هـ ، ولكنْ لم يَلْبَثْ أن انتقلَ إلى جزيرةِ مَيورِقةَ وبَقِيَ فيها ثمانيةَ أعوام عاد بعدَها إلى دانية واتّخذها دار سَكَنِ ، ذلك لأنّ صاحبَ دانية مُجاهداً العامريُّ كان ذا عِناية بالقراءة والقُرّاء فكَثُرَتِ الرَّغبةُ في أيامِه في ذلك. ومنذُ ذلك الحين عُرِفَ أبو عمرو بلَقبِ الدانيّ . وكانتْ وفاتُه في دانيةَ في نِصْفِ شَعبانَ من سَنةِ ٤٤٤ (١٢/ ١٠٥٢ م)(١).

7- كان أبو عَمْروِ الدانيُّ من أهلِ الذكاءِ والحِفظ والعلم والفَهْم كما كان حَسَنَ الحَطِّ عارفاً بقواعده. وكذلك كان مُحِبَّاً للعلوم راغباً في تحصيلها، وخصوصاً فيما يتعلق بعُلوم القرآن وبعلوم الحديث وروايته. وقد كان عارفاً بالفقه مُتَبَحِّراً في اللغة وفي مذاهب النَّحويّينَ. وقد كانتُ له كُتُبُّ كثيرةٌ جدّاً ضاع منها كثيرٌ. فمن كُتُبه الباقية لنا: الإدغام الكبير - الأرجوزة في أصول السُنة - الاقتصاد في مناعة رسم المُصْحَف - الإمالات - الاهتداء في الوَقْفِ والابتداء - التحديدُ في صِناعة الإتقان والتجويد - التيسير في القراءات السَبْع (٢) - طَبقات القُرّاء - الفِتَن واللاحم - المُحْتَوى في القراءات الشَواذ - المُقْنصف في رسم مصاحصف الأمصار - النُقطُ - المُحْكم في نَقْط المصاحف - رسالة الظاءات القرآنية (٢)

(أ) كتاب التيسير: بدأ أبو عَمْرِو الدانيُّ هذا الكتابَ، بعدَ المقدّمة، بذِكر القُرَّاء السبعة الذين هم أصْلُ القِراءات المختلفة: عبدُ الله بنُ عامرِ الشاميُّ (ت دِمَشْقَ السبعة الذين هم أصْلُ القِراءات المختلفة: عبدُ الله بن كَثيرِ المكّي (ت ١٢٠ هـ) – عاصِمُ بن أبي النَجود الكوفي (ت ١١٨ هـ) – عبدُ الله بن كثيرِ المكّي (ت ١٢٠ هـ) – عاصِمُ بن أبي النَجود الكوفي (ت ١٢٧ هـ) – أبو عمرو بنُ العَلاءِ البَصْرِيُّ (ت ١٥٤ هـ) – حَمْزَةُ بنُ حبيبِ الزيّاتِ

<sup>(</sup>۱) بروكلمن (۱: ۵۱۷، الملحق ۱: ۷۱۹): نصف شوال £££ = شباط (فبرابر) ۱۰۵۳ (لا أرى ذلك يستقيم في الحسبان).

<sup>(</sup>۲) وهو كتاب مشهور (نفح الطيب ۳: ۱۸۰ – ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) يلفى هذا الكتاب في مستل من مجلة البلاغ (مكة) ١٩٧٠ (؟) راجع مجلة «قافلة الزيت »(شوّال ١٣٩٠ هـ = تشرين الأول - اكتوبر ١٩٧٠م).

الكوفي (ت ١٥٦.هـ) - نافِعُ بنُ عبدِ الرحمنِ اللَّذَنيّ (ت ١٦٩ هـ) - عليُّ بنُ حَمْزَةَ الكسائيّ الكوفي (ت ١٨٩ هـ).

ثُمُّ ذَكَرَ الرِجالَ الذين أخذوا عن هؤلاء السبعةِ ثمَّ الذين كانوا بيننا وبين هؤلاء . (كيف وَصَلَتْ إلينا القراءاتُ عن القرّاء السبعة).

بعدئذ بدأ أبو عَمْرِو الدانيُّ سَرْدَ الخِلاف في القراءات:

(وَصَلَ إلينا القُرآنُ الكريمُ تامَّا في آياتهِ وألفاظِه وترتيبِه كما كان في أيام رسولِ الله . وهنالك ألفاظٌ وأحوالٌ في القراءة كلُّها راجعةٌ إلى الصَحابة الذين أخذوا كلَّ شيءٍ عن الرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم). من هذه الأمورِ والأحوالِ كلِّها:

- الاستعاذة: أعوذُ بالله مِنَ الشَيْطانِ الرجيم، لا خِلافَ في وُجوبِ قِراءتها جَهْراً عند كلِّ بَدْ ِ لقراءةٍ من القُرآن الكريم.
- التسمية أو البَسْمَلة: بِسْمِ الله الرَحْمنِ الرَحيم، لا خِلافَ أيضاً في الجَهْر بها عند بند قراءة القرآن. وأوْجَبَ بعضهُمُ الجهر بها عند بند كلِّ سورة (ولو قُرِئَتِ السُورُ مُتَاليَةً)، ماعدا سورة بَراءة أو التَوْبَة فإنه لا بَسْمَلَة فيها. ومنهم من يُسْقِطُ التسمية بين السُور عند مُتابعة التِلاوة.
- الْإِمالة: ومِنَ القُرّاء من يُميل «الألف المقصورة » (يَلْفِظُها بينَ الفتح والكسر)، نحو: «والنجم إذا هَوَى \* ما ضلّ صاحبكم وما غوى... » أو الألف الطويلة أحياناً: «أحياكم ».
- الترقيق: حقّ الراءِ المفتوحةِ أو المضمومة أنْ تُلْفَظَ مُفخّمةً. أمّا الراء المكسورة أو الساكنة بعد كَسْرِ فحقها الترقيق في اللفظ. ولكن بعضهم أمال الراء أحياناً في مثل قوله تعالى: «في الآخرة والأولى سَتَجِدُني ان شاء الله صابراً ».
- تسهيل الهمزة: نحو قوله تعالى « فأكلَه الذيبُ » مكان « فأكله الذئب ». أو كان يُهْمِلُ الهمزةَ مطلقاً (وتلك لغةٌ لأهلِ الحجاز) نحو ياخذ (مكان يأخذ)، ونحو: إنّ ياجوج وماجوج مُفْسِدون في الأرض » (مكان يأجوج ومأجوج)، الخ.
- حَذْفُ الياء المتطرّفة، كقوله تعالى: «رَبَّنا وتَقَبَّلْ دُعاءِ » (مكان دعائي) أو « وثَمودَ الذين جابوا الصَخْرَ بالوادِ (مكان الوادي) ».

- قرأ جُمهورُ القرّاء: سلامٌ هِيَ حتّى مَطْلَع ِ الفَجْرِ (بفتح اللام)، وقرأ الكِسائي « مَطْلع » (بكسر اللام). الخ.

(ب) المُخكَمُ في نقط المصاحف. المقصودُ بالنَقْطِ هنا شيئانِ: نقطُ الإعجام ونقط الحركات: نَقْطُ الإعجام للتفريقِ بين الباء والتاء والياء أو بينَ الجيم والحاء والخاء ثمّ نقط الحركات (أو الإعراب)، نحو: جَمَعَ وجُمِعَ وجَمَعَ أو يجمَعُ ولم يجمَعُ.

كانتِ الكِتابةُ العربية في أوّل الأمر مُعرّاةً من النقط ومن الحركات (وكذلك كُتِبَتِ المصاحف). ثمّ بدأ اللحنُ يتطرّق إلى ألْسِنَةِ العرب في قراءة القرآن أيضاً. فأشار زِيادُ بنُ أبيه على أبي الأسودِ الدُولِيّ أن يُوجد طريقةً تمنعُ مثلَ ذلك اللحن. فاستنبط أبو الأسودِ أسلوباً من التنقيط (وضع نُقَط على الأحرف) للدلالة على لفظها مُفْرَدَةً: ب، ث، ج، خ، د، ذ، س، ش الخ. أو لمعرفة الحركات الصرفية والنحوية. (وقد تطوّر هذا التنقيط بدَلالتَيْهِ حتّى صار إلى ما هو معروف اليوم في كتابتنا).

ويبقى هنالك، فيا يتعلّقُ بالمصاحف، شيء هو التفريق بين التَهْجئة والرَسْم. إنّ الكلماتِ في المصاحف - ما عدا عدداً يسيراً منها - تُكْتَبُ في التهجئة بحَسْبِ لفظِها نحو: « إيّاكَ نعبُدُ وإيّاك نَسْتعين \* اهْدِنا الصِراطَ المُسْتقيم.... »

ولكن عدداً من تلك الكلمات « تُرْسَمُ » رَسْاً خاصّاً يُخالفُ القاعدة أحياناً (من حيث اللفظُ أو من حيث جمالُ الشكلِ أو الخطِّ أو كراهة اجتاع حرفَيْ عِلّة وما أشْبَهَ). من ذلك:

- بسم الله الرحمن الرحيم (بَدَلَ: باسم اللاه الرحمان الرحيم).
- الصلوة (مكان: الصلاة، لأنّ أهل الحجاز يفخّمون لفظها) والزكوة والغدوة؛ والشيطن (الشيطان)، داود (داوود)، المنفقين (المنافقين)، الموءدة (الموءودة)، يا يها (يا أيّها).
- وبما أنّ النَقْطَ كان لِتبيانِ لفظِ الكلمات في القُرآن الكريم فقدْ أوجَبَ الأَئِمَّةُ أن يكونَ خَطُّ الآياتِ في المصاحف بجِبْرِ (بلون أسود) وأن يكونَ النَقْطُ (للإعجام أو للإعراب) بصِبْغِ (بلون: أحمرَ أو أصفر) لكيلا يظُنَّ القارئ القليلُ الاختبار أن

هذه العلاماتِ من القرآن فيَقْراً ها فيختلط حينئذِ الوحي بالعلامات الاصطلاحية التي هِي مِنْ وَضْع البشر، وخصوصاً إذا كانت تلك العلامات «لتوجيهِ القارىء »، نحو قف، لا (يجب الوقف عند هذه الكلمة)، ط (وقف مُطلَق: يجوز الوقف ويجوز الوصل)، ز (وقف جائز: الأفضل أن تقطع القراءة)، جر (وقف بحوّز: الأفضل أن تصل القراءة) الخرف فمن أجل ذلك فقط رأى الأبيَّةُ الأوّلون أن تكون جميع العلامات الموجّهة لمعرفة الحروف ولمعرفة الحركات ولمعرفة مواضع الفصل والوصل بصبغ (بلون) مُخالف لحِبر الخَطّ الأصلي في المصحف. (أمّا اليوم، وقد أصبح نصُّ القرآنِ محفوظاً، فإنّ المصاحف تُطبع بجبر واحدٍ: النصَّ القرآني والنقاط على الحروف وعلامات الوقف).

#### ٣- مختارات من آثاره

- مقدّمة «الحكم» لأبي عمرو الداني:

.... هذا كتابُ عِلْم ِ نَقْطِ المصاحف وكَيْفيته (۱) على صِيَغِ التِلاوة ومذاهب القِراءة فيا اتفقوا (۲) عليه وفيا اختلفوا فيه ، وعلى ما سَنّه الماضون واستعمله الناقطون وما يُوجبه قياسُ العربية (۳) وتُحَقّقه طريقُ اللغة ، مشروحاً ذلك بأصوله وفُروعه ، مُبيّناً بِعلَلِه ووُجوهه ، مَعَ ذكر السُنَنِ (۱) الواردة عن السَلف الماضين والأئمّة المُتقدّمين في النَقْطِ ومَنِ ابْتَداً بهِ أوّلاً ومَنْ كَرِهَه منهم ومن تَرَخّصَ فيه ، إلى غير ذلك ممّا يَنْضافُ إليه ويتصلُ به من ذِكْرِ رَسْم فواتح (۱) السُورِ ورُوس الآي والخُموس والعُشور (۱) ، ومَنْ أبى ذلك ....

<sup>(</sup>١) كيفية نقط المصاحف.

<sup>(</sup>٢) .... اتَّفق عليه الأمُّة.

<sup>(</sup>٣) العربية: النحو.

<sup>(</sup>٤) السنن عن رسول الله (الأحاديث الشريفة).

<sup>(</sup>٥) فاتحة السورة: أوَّلها: المقصود: ذكر اسم السورة وعدد آياتها وموضع نزولها في رأس كلُّ سورة.

<sup>(</sup>٦) رؤوس الآي: أوائل الآيات: وضع علامات للدلالة على انتهاء الآية وبدء التي تليها. الخموس جمع خس: مجموع من خمس آيات (توضع له علامة)، والعشور جمع عشر. وكان بعضهم يضع علامة عند كلّ انتهاء خمس آيات وعند انتهاء كلّ عشر آيات.

- من مقدّمة « كِثاب التيسير في القراءات السبع »:

... أمّا بعدُ، فانكم سألْتُموني - أحسنَ اللهُ إرشادَكم - أنْ أُصنَفَ لكم كتاباً مختصراً في مذاهب القرّاء السبعة بالأمص الله الروايات والطُرُق ما اشتهرَ وانتشر عند حفظه و يَخِفّ عليكم دَرْسه (ثمّ) يتضمّنُ من الروايات والطُرُق ما اشتهرَ وانتشر عند التالين (٢) وصَحّ و ثَبَتَ عن الأيمة المتقدّمين. فأجَبْتُكم إلى ما سألْتُموه وأعْمَلْتُ نَفْسِيَ في تصنيف ما رَغِبْتُموه، على النحو الذي أردتُموه، واعتمدت في ذلك على الإيجاز والاختصار وتَرْكِ التطويلِ والتكرار. وقرّبتُ الألفاظَ وهذّبتُ التراجِمَ ونَبّهتُ على الشيء عا يُؤدّي عن حقيقتهِ مِنْ غير استغراقِ لكي يُوصَلَ إلى ذلك في يُسْرٍ ويُتَحَفّظَ الشيء عا يُؤدّي عن حقيقتهِ مِنْ غير استغراقِ لكي يُوصَلَ إلى ذلك في يُسْرٍ ويُتَحَفّظَ في قُرْب.

- جامعُ القَوْل في النَقْط (المحكم ١٨ - ١٩):

إنّ الذي دعا السَلَفَ، رَضِيَ اللهُ عنهم، إلى نَقْطِ المصاحف، بعد ان كانتْ خاليةً من ذلك وعارِيةً عنه وقت رَسْمِها وحين توجيهها إلى الأمصار.... ما شاهدوه من أهلِ عصرهم - مَعَ قُرْبِهِم من زمن الفصاحة ومُشاهدة أهلِها - من فسادِ ألْسِنَتِهمْ واختلاف ألفاظهم وتغير طباعهم ودخول اللحن على كثيرٍ من خواص الناس وعوامهم، وما خافوه مَعَ مرور الأيام وتطاول الأزمان من تزيد ذلك وتضاعُفِه فيمن يأتي من بَعْدِهم - لا شكّ - في العلمِ والفصاحة والفَهْم والدراية دون من شاهدوه، ممّن عرض له الفساد ودخل عليه اللحن، لكي يُرْجَعَ إلى نَقْطها ويُصار الى شَكْلها (٣) عند دخول الشكوك وعدم المعرفة ويتحقّق بذلك إعراب الكلم وتُدْرَكَ به كَيْفية الألفاظ.

ثُمَّ انَّهُم لَمَّا رَأُوا ذلك وقادَهُمُ الاجتهادُ اليه بَنَوْهُ على وَصْلِ القارىء بالكَلِمِ دونَ

<sup>(</sup>١) المصر (بكسر المم) عاصمة المقاطعة في مقابل « العاصمة ». كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية. أمّا الكوفة والبصرة ثمّ دمشق والقاهرة (في أيام الدولة العباسية) فكانت أمصارا.

<sup>(</sup>٢) التالون: القارئون (قارئو القرآن الكريم).

<sup>(</sup>٣) وضع حركة عليها.

وَقْفِه عليهن (١). فأعربوا أواخِرَهُن لذلك لأن الإشكال أكثر ما يدخُلُ على المبتدىء المتعلّم، والوَهْمَ أكثر ما يَعْرِضُ لِمَنْ لا يُبْصِرُ الإعرابَ ولا يَعْرِفُ القراءة في إعراب أواخر الأسماء والأفعال. فلذلك بَنَوُا النَقْطَ على الوَصْل دونَ الوَقْف. وأيضاً فإن القارىء قد يقرأ الآية والأكثر (٢) في نَفَس واحد ولا يقطع على شيء من كَلِمِها، فلا بدّ من إعراب ما يَصِلُه (ما يَصِلُ القارىءُ بَيْنه) من ذلك ضرورةً.

قال أبو عمرو (الداني): فأمّا نَقْطُ المصاحفِ بالسواد من الحِبر وغيره فلا أسْتجيزُه، بل أنْهَى عنه وأَنْكِرُهُ اقتداء بِمَنِ ابتداً النَقْطَ من السلف واتباعاً له في استعاله لذلك صِبْغاً يُخالف لونَ المِداد، إذ كان (الصبغ) لا يُحْدِثُ في المرسوم تَغْييراً ولا تخليطاً. والسوادُ يُحْدِثُ ذلك فيه. ألا ترى أنّه رُبّا زيدَ في النُقطة (٣) فَتُوهِمَ تُ لأجل السوادِ الذي به تُرْسَمُ الحروفُ – أنّها حرفٌ من الكَلِمَةِ فزيدَ في تلاوتها لذلك. ولأجل هذا ورَدَتِ الكَراهِيَةُ عمّن تقدّمَ من الصحابةِ وغيرِهم في نَقْط المصاحف (بالحبر الأسود).

والذي يستعملُه نُقّاطُ أهلِ المدينة في قديم الدهر وحديثهِ من الألوانِ في نَقْطِ مصاحفهم الحُمرةُ والصفرةُ لا غيرَ..

- 2- التيسير... حيدر آباد ١٣١٦ هـ؛ دهلي (حجر) ١٣٢٨ هـ؛ (أُوتُو برتزل) ليبزغ ١٩٣٠ م.
- المقنع في معرفة رسم المصاحف (أوتو برتزل)، ليبزغ ١٩٣٢ م. المحكم في نقط المصاحف (عزّة حسن)، دمشق (وزارة الإرشاد والثقافة) ١٣٧٩ هـ = ١٩٦٠ م.
- \*\* جذوة المقتبس ٢٨٦ ٢٨٧ (الدار المصرية) ٣٠٥ ٣٠٦ (رقم ٧٠٠)؛ بغية الملتمس ٩٠٥ ٣٠٠ (رقم ١٨٠)؛ بغية الملتمس ٩٠٥ ٣٠٠ (رقم ١١٨٥)؛ معجم الأدباء ١٢١ ١٢١ (قرجمتان منفصلتان)؛ الصلة ٣٠٥ ٣٨٠ إنباه الرواة ٢: ٣٤١ ٣٤٣؛ الديباج المذهب ١٨٨؛ نفح الطيب ٢: ١٣٥ ١٣٠ شدرات الذهب ٣: ٢٧٢؛ دائرة المارف الإسلامية ٣:

 <sup>(</sup>١) إذا وقف القارىء على آخر الآية ألغى الحركة على الحرف الأخير منها(نحو: مالك يوم الدين ★ إياك نعبد... أو. مالك يوم الدين إياك نعبد).

<sup>(</sup>٢) أكثر من آية واحدة.

<sup>(</sup>٣) اقرأ: زيدت النقطة (بالحبر الأسود).

١٠٩ – ١١٠؛ بـروكلمن ١: ٥١٧ – ٥١٦، الملحق ١: ٧١٩ – ٧٢٠؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٦٠ – ٣٦٠؛ الأعلام للزركلي

## ابن الخياط الأندلسي

١- هو أبو بكر يحيى بنُ أحمدَ بنِ الخيّاطِ الأندلسيُّ، وُلِدَ نحوَ سَنَةِ ٣٦٨ هـ (٩٧٨ - ٩٧٩ م). وَهُوَ من تلاميذِ مَسْلَمَةَ بنِ أحمدَ المَرْحيطي (المَجْريطي = المدْريدي)، تلقّى عليه علمَ العددِ والهندسة ثمّ مالَ إلى علم أحكام النجوم وبَرعَ فيه واشتهر. وكان مُتّصلاً بالخليفةِ سُليانَ المُستعينِ وبالمأمون القاسم بنِ حمّودِ بنِ ذي النون (١٠ . وكانتْ وفاةُ ابنِ الخيّاطِ الأندلسيِّ سَنَةَ ٤٤٧ هـ (١٠٥٥ - ١٠٥٦) في طُلَيْطُلَةَ.

٢ - كان ابنُ الخيّاطِ الأندلسي بارعاً في الهندسة والفلك وفي الطّب دقيق العلاج ، كما كان أيضاً بارعاً في النحو وأديباً شاعراً.

۳ - مختارات من شعره

قالَ ابن الخيّاطِ الأندلسي في الشكوى:

لم يَخْلُ من نُوَبِ الزمانِ أديبُ - كلا - فشأنُ النائبات عجيبُ (٢). وغَضارَةُ الأيامِ تأبى أن يُرى فيها لأبناءِ الذكاءِ نصيب (٣). وكذاك من صَحِبَ الليالي طالباً جَداً وفَهْاً، فاتَه المطلوب! (٤)

<sup>(</sup>۱) كان الخليفة سليمان المستعين والمستبد القاسم بن حمّود في أيام الفتنة (أيام الاضطراب في قرطبة) قد تداولا مع نفر اخرين الحكم على قرطبة في فترات قصيرة متقطّعة، بين سنة ٤٠٠ وسنة ٤٠٦ هـ (٩٠٠ – ١٠٠٥ م). والأرجح أن ابن الخيّاط كان متّصلاً بالمستعين وبالمأمون من قبل سنة ٤٠٠ هـ

<sup>(</sup>٢) النوب (جمع نوبة) والنائبات (جمع نائبة): المصائب.

<sup>(</sup>٣) الغضارة: النعمة والسعة في العيش. - المقصود: النعمة لا تريد أن يكون منها نصيب للأذكياء الأمناء في هذه الحياة.

<sup>(</sup>٤) - من قضى حياته في طلب العلم بالجدّ (بكسر الجيم: المثابرة) والفهم لم يكن لديه وقت لطلب المال والحظّ.

## وقال في بخيل:

لا تكونَنَّ مُبْرِماً (١) وعَسوفاً؛ سَلْهُ أَدْماً، وخَلِّ عَنْكُ الرغيفا (٢). أَكْرَمَ الْخُبْزَ بالصِّيانةِ حتى جعل الكَعْكَ للبنات شُنوفا (٣).

٤ - \*\* طبقات الأطباء ٢: ٥٠؛ معجم الأدباء ١٩: ٣١٣ - ٣١٤؛ الوافي بالوفيات ٦:
 ١١٤.

# أم العلاء الحجاريّة

١ - هي أمُّ العَلاءِ بنتُ يوسفَ الحِجاريةُ، نِسبةً إلى مدينة وادي الحِجارة في شَاليً الأندلسِ ، عاشتْ في القرن الخامس للهجْرة (الحادي عَشَرَ للميلاد).

٢ - كانت أمُّ العَلاءِ الحِجاريَّةُ حَسنَةَ الشَّعْرِ، وفي شِعْرِها لَفَتاتٌ، وفيه شيءٌ من الضَّعْف.

### ۳ - مختارات من شعرها

كان رَجُلُ أَشْيَبُ قد عَشِقَ أَمَّ العَلاءِ الحِجاريّةَ فكَتَبَتْ إليه:

الشيبُ لا يُخْدَعُ فيه الصِّبا بحيلة، فاسْمَعَ إلى نُصْعي فلا تكُنْ أجهلَ مَنْ في الوَرى يَبيتُ في الجَهْلِ كما يُضْعي! ولها في النسيب:

كُلُّ ما يَصْدُرُ منكم حَسَنٌ، وبعَلْيام تَحَلَّى الزَّمَنُ. تَعْكِفُ العينُ على مَنْظركم وبذكراكم تَلَدُّ الأَذن (٤).

<sup>(</sup>١) المبرم: الملح في السؤال. العسوف: الشديد العنيف في المطالبة.

<sup>(</sup>۲) الأدم (بضم الهمزة) جمع أدمة (بضم الهمزة أيضاً): الناقة السمراء الثمينة، السمن، الطعام المعالج بالسمن. – المعنى: أطلب من هذا الرجل البخيل شيئاً ثميناً (نياقاً أو طعاماً مطبوخاً بالسمن واللحم) (لأنّه يمكن أن يعتذر حينئذ اعتذاراً لطيفاً فيقول لك: ليس عندي الآن مثل هذا – ويكون صادقاً). أمّا إذا طلبت منه رغيفاً (والرغيف يجب أن يكون موجوداً دائماً عند جميع الناس، فلا يمكنه أن يعتذر عند منع الرغيف عنك بعذر مقبول فيتظاهر بالغضب الشديد ويسىء إليك).

<sup>(</sup>٣) الشنف (بفتح الشين) حلية صغيرة تعلّق في أعلى الأذن.

<sup>(</sup>٤) عكف على الصنم: أطال الوقوف أمامه. تعكف العين على منظركم: تنظر إليكم كثيراً سروراً بكم.

مَنْ يَعِشْ دونَكُمُ في عُمْرِه فَهُوَ في نيل الأماني يُغْبَنُ. وقالت في العتاب والاعتدار:

إِنْهَمْ مَطارحَ أحوالي وما حَكَمَتْ به الشواهدُ واعْذُرْني ولا تَلُم (١)؛ ولا تَكُمْني إلى عُذْر أُبَيِّنُه شرّ المعاذيرِ ما يَحْتاج للْكَلم !(٢).

٤ - \* \* المغرب ٢: ٣٨؛ نفح الطيب ٤: ١٦٩؛ بغية الوعاة ٢٢.

## ابن البزلياني

١ - هو أبو عبد الله محمد بن أحمد - أو ابن عامر (المغرب ١: ٤٤٤) - البزلياني، أصله من مالَقة، وهو منسوب إلى بزليانة (حصن من حصون مالَقة على بحر الزُّقاق - بين الأندلس والمغرب). وكان مولده في صَفَرَ من سَنةِ ٣٩١ (الصلة ١: ٢٦٧).

عَمِلَ ابن البزلياني كاتباً أو وزيراً عند نفرٍ من ملوك الطوائف: كان عند حَبّوس صاحبِ غَرْناطة ، وكانت ولاية حَبّوس من سَنَة ٤١٠ إلى سنة ٤٣٠ للهجرة . ولا استولى المُعتَضِدُ صاحبُ إشبيلية على أُونبة وشلطيش (في أقصى الجَنوب الغربي من البرتغال اليوم) ، سَنَة ٤٤٣ هـ ، جعَلَ ابنَهُ مُحمّداً والياً عليها وجعل ابن البزلياني كاتباً لابنه ووزيراً .

ثمّ نشأت لإسلاعيل بن المُعتضد ناشئة استقلالٍ عن أبيه وأراد قتل أبيه في سبيلِ ذلك - وقيل بل زَين له ذلك وزيرُهُ ابن البزلياني، فَقَتَلَهُ المعتضد في أولِ ثورة ابنهِ إسلاعيل (الذخيرة ٢: ١٤٧ ن) - . وقد قَتَلَ المعتضد بعد ذلك عدة قصيرة ابنه إسلاعيل ، سَنَة ٤٤٩ هـ (١٠٥٧م).

٧ - أبو عبدِ اللهِ بنُ البزلياني أديبٌ كاتبٌ مترسِّلٌ، له رسائلُ ديوانيةٌ ورسائلُ

<sup>(</sup>١) مطارح أحوالي: كيف تقلّبت بي الأحوال (المصائب التي نزلت بي). الشواهد: جمع شاهد: العلامة الظاهرة.

<sup>(</sup>٢) - العدر الذي يحتاج إلى شرح (ولا يكون ظاهراً. بنفسه ليس عذراً).

إخوانيّة. وأغراضُه فيها المديحُ والعِتاب والهجاء. وكانتْ له معرفةٌ باللغة. ويبدو أنه كان يَنْظِمُ الشعرَ (راجع الذخيرة ١: ٦٣٥)، إذ يقول في إحدى رسائله: « ... وكما أن بَركةَ الأشجارِ في الأنوار، فكذلك بركةُ الأدب في الرسائل والأشعار ».

### ۳ - مختارات من آثاره

- لابن البزلياني رسالةٌ إلى ابن مُنذرٍ (١) جاء فيها (الذخيرة ١: ٦٢٧):

واتصل بي ما وقع بينك وبين المؤتمن وأبي المنذر والموفق وعضد الدولة أبي المسلمن (٢)، وأنّكُمُ اضطُر رُتُمْ إلى إخراج كل فريق منكم النصارى إلى بلاد المسلمين (٣). فنظرت في الأمر بعين التحصيل وتأوّلتُه بحقيقة التأويل، فعظم قَلقي وكثر على المسلمين شَفقي في أن يطأ أعداؤهم بلادَهم ويُوتِموا أولادَهم ويتسع الخِرْقُ على المسلمين شَفقي في أن يطأ أعداؤهم بلادَهم ويُوتِموا أولادَهم ويتسع الخِرْقُ على الراقع وينقطع طَمع التلاقي على الطامع. ولو لم تكن – يا سيّدي – الفتنة إلا بين المؤمنين (١)، لكانتِ القارعة العُظمى والداهية الكبرى. فإذا (نحن) تأيّدنا بالمشركين واعتضدنا بالكافرين (٥) وأبحناهم حُرْمَتنا ومنحناهم قوّتنا وقتلنا أنفسنا بأيدينا وأدّننا إلى النّدَم مَساعينا، كانتِ الدائرة أمض والأوزار أثقل والمضر والمفار أشمَل. والله يُعيذنا من البوائق (٧) ويسلُكُ بنا أجمل والأوزار أثقل والمضار أشمَل. والله يُعيذنا من البوائق (٧) ويسلُكُ بنا أجمل

<sup>(</sup>١)و(٢) ابن منذر والمؤتمن وأبي المنذر والموفق وعضد الدولة أبيي الحسن يجب أن يكونوا من ملوك الطوائف وأن يكونوا أيضاً في زمن واحد. ولكن أساء نفر من ملوك الطوائف وألقابهم وكناهم تتشابه أو تتفق. وبمراجعة جداول زامباور (ص ٥٩ وما بعد) لم أستطع أن أعيّن أصحاب هذه الأساء تعييناً دقيقاً محاجاً

<sup>(</sup>٣) الشكوى من أن هؤلاء الملوك المسلمين كانوا يستعينون بجيوش النصارى على قتال بعضهم بعضاً أو على قتال منافسيهم المسلمين.

<sup>(</sup>٤) لعلّ الأَصْح أن يقال: ولو لم يكن (من ذلك) إلاّ الفتنة بين المسلمين وإلاّ التشاجر بين المؤمنين. «كان» في هذه الجمل والتي بعدها «تامّة» تحتاج إلى فاعل لا إلى اسم وخبر.

<sup>(</sup>٥) تأيدنا واعتضدنا: استعناً.

<sup>(</sup>٦) الدائرة (المصيبة المفاجئة) أمض (أشدّ ألماً). أرمض (أشدّ حرّاً).

<sup>(</sup>v) البائقة: الشرّ، الداهية.

الطرائق... ولمّا انتظرتُ أن يُسْفِرَ ذلك الديجورُ (١) وتستقرَّ تلك الأمورُ ، (مُّ) أبطأ عليّ ذلك ولم يعُدْ مِنْ قِبَلِكَ رسولٌ إليّ ، داخلتُ عميدَ الدولةِ (١) جاري في هذه الأنباء وراوَضْتُه (١) في علاج هذه الأدواء . وأنت - يا سنيّدي - للمسلمين الحِصْنُ الحَصينُ والسَّبَبُ المتينُ والنَّصيح الأمين ، فاجْرِ في جَمْع كَلِمَتِهِمْ والمُراماةِ دون حوزتهم (١)

- وله رسالةٌ إخوانيةٌ إلى ، أبي جَعفرِ بنِ عَبّاس (٥) يقَرِّعه فيها (وقد كان زارَه فلم يُوفِّهِ حقَّه من إكرام الضيف) (الذخيرة ١: ٦٣٣):

كُلَفُ المُروء قِ - أبقاك الله - صعبة إلا على الكِرام، وطُرُقُ الجَفاء رحبة لسلوك اللئام. والأحمقُ يرى البِر (1) خُسراناً ويعتقدُ إكرامَ الوافدين نُقصاناً، فيَمْنَحُ الكثيرَ من عِرْضه ويمنَع اليَسيرَ من عَرَضه (١)، ويلبَسْ دِرْعاً وهو مهتوك بالطَّعْن (١)، ويجعل الكِبرياء رِداء وهو مُطرّز باللعن... وما يتكبَّرُ متكبّر إلا من جَهْله، وعُجْبُ المرع أحدُ حُسّادِ عَقْله (١) ... وجِئتُك زائراً فكأني جِئْتُك آملاً (١). وأردت مُصافَحَتَك فا مَدَدت إلي يداً. وطلبت مُعانقَتَك فخِلْتُك مُقْعَداً (١). وبعدَ أن هَمَمْت بالنَّهوض أقْعَدكَ الكسلُ، كأنك خُمصانَةٌ أثقلَها الكَفَلُ (١). وجعلت تُشيرُ بالحاجب وتَلْوي الشَّفَة

<sup>(</sup>١) أسفر: انكشف (زال). الديجور: الظلام (الشدّة، المحنة).

<sup>(</sup>٢) داخلت: شاركت في البحث، شاورت، حاولت معرفة رأي (فلان). عميد الدولة (؟).

<sup>(</sup>٣) راوض فلان فلاناً (حاول استالته وإقناعه).

<sup>(</sup>٤) أجر (فعل أمر): سرْ، اسع، حاول. المراماة (أن يرمي كلّ حصم خصمه بالسهام). و (هنا): قاتل، دافع. الحوزة: ما يملكه الإنسان.

<sup>(</sup>a) أبو جعفر بن عبّاس الوزير الكاتب.

<sup>(</sup>٦) البرّ: عمل الخير والإحسان إلى الآخرين والطاعة للأقارب.

<sup>(</sup>٧) العرض (بالكسر): الشرف، ما يجب أن يدافع الإنسان عنه. (وبفتح ففتح): السلعة، المادّة.

<sup>(</sup>A) الدرع (التي تلبس في الحرب) مؤنَّثة: إقرأ إذن: وهي مهتوكة (مقطوعة، ممزقة: لا تدفع أذى). والدرع (ثوب للفتاة) مذكّر.

<sup>(</sup>٩) العجب (رفع الإنسان نفسه فوق مقامها) من حسّاد عقله (يصرف الرجل عن الاستعانة بعقله؟).

<sup>(</sup>١٠) ... جئتك آملاً (جئت إليك أطلب عطاء أو مالاً).

<sup>(</sup>١١) خلتك (ظننتك) مقعداً (عاجزاً عن القيام على رجليك).

<sup>(</sup>١٢) الخمصانة (الفتاة النحيلة الخصر) أثقلها (منعها من النهوض) الكفل: مؤخّرة الإنسان (لضخامته).

وتَدَّعي - بالجهلِ في كلِّ شيء - معرفةً. فها كان ضَرَّكَ حينَ أَخْلَلْتَ لو أَجْلَلْتَ ؟ (١) وما كان يَنْقُصك (٢) حين حكمت لو وما كان يَنْقُصك (٢) حين حكمت لو عدلت؟ .

٤ - ★★ الذخيرة 1: ٦٢٤ - ٦٤٣، ٣: ١٤٦ - ١٤٧؛ الصلة ٢٦٧ راجع المغرب 1: ٤٤٤ - ٤٤٥.

# ابنُ بُرْدٍ الأصغر

١ - هو أبو حَفْسٍ أَحمدُ (الأصغرُ) بنُ محمدِ بن أبي حَفْسٍ أَحمدَ (الأكبرِ) بنِ بُرْدٍ
 مولى أحمدَ بنِ عبدِ المَلِكِ بنِ عمرَ بنِ محمدِ بنِ شُهيدٍ.

كان أحمدُ بْنُ بُرْدِ الأصغرُ من أهلِ بيتِ جاهٍ ورِئاسةٍ فقد كان جَدّه أحمدُ بنُ بُرْدِ الأكبرُ (٣٣٥ - ٤١٨ هـ) وزيراً في أيام الدولة العامريّة. وقد قرأ أحمدُ الأصغرُ على جَدّهِ فنونَ الأدبِ والعلم كما تعلّم على يَدَيْهِ صِناعةَ الكِتابة ثم مارسَها قبلَ أن يُتَوَفّى جَدّهُ (سَرَقُسْطَة، ٤١٨ هـ = ٢٠٢٧م).

كان آلُ بردٍ يَعيشون في قُرطبةَ. ويبدو أنهم تركوها في الحرّم من سَنةِ ٤٠٧ هـ (حَزِيرانَ - يونيو ١٠١٦ م) لمّا ضَيّق علي بنُ حمّودِ المستبدُ بقرطبةَ على الذين كانوا قد خدموا سليانَ المستعينَ الأمويّ وفيهم جَدّه أحمدُ بن بُردٍ الأكبرُ (راجع الذخيرة ١: قد خدموا سليانَ المستعينَ الأمويّ وفيهم جَدّه أحمدُ بن بُردٍ الأكبرُ (راجع الذخيرة ١: ٨٠ - ٨٨). والذي أُرجّحه أنّهمُ انتقلوا إلى دانيةَ فاتصل أحمدُ الأصغرُ بُجاهدِ العامريّ (٢٠١ - ٣٦٦ هـ). ثمّ العامريّ (٢٠١ - ٤٣٦ هـ). ثمّ العامريّ (١٠٤ - ٤٣٦ هـ). ثمّ إلى المريّة، قبلَ ٤٤٠ هـ (١٠٤٨ م)، فقد قال الحُميديُّ (جذوة ١٠٠): «وقد رأيته بالمَرِيّة بعدَ الأربعينَ وأربعائةٍ زائزاً لأبي مُحَمّدٍ علي بنِ أحمدَ غيرَ مرّة ». وقد رأيته بالمَرِيّة بعدَ الأربعينَ وأربعائةٍ زائزاً لأبي مُحَمّدٍ علي بنِ أحمدَ غيرَ مرّة ». وقد استوزرَه المُعْتصمُ بن صُادحٍ وعاء إلى حُكمَ المَرِيّة سَنة

<sup>(</sup>١) أخل الرجل في أمر: قصر فيه (مادّياً). أجلّ: أحترم (معنوياً).

<sup>(</sup>٢) ناظر فلان فلاناً: ناقشه. المقصود هنا: طلب المساواة به.

<sup>(</sup>٣) الفعل «نقص » يكون لازماً ومتعدياً. ما ينقصك؟: ما ينقص منك؟ ما تخسر؟.

٤٤٤ ، فالمُنتَظَر أن يكونَ ابنُ بُردٍ قد بَقِيَ في المَربيّةِ بعدَ ذلك مُدّة. وكذلك صَنّف ابنُ بردٍ كتاباً للمعتصم بن صُادح ورفعه إليه ، ولا نَدْري أَفَعَلَ ذلك قبل أن يَليَ الوزارة (وهذا أقربُ إلى المعقول لأنّ مثل هذا العمل يكون لتقرّبِ الإنسانِ من ذوي الجاهِ ، وقلّ ما ينفع بعد الوصول إلى الوزارة) أم بعد ذلك.

وَلَعَلَّ وَفَاةً أَحْمَدَ بَنِ بُرْدٍ الأَصْغَرِ كَانَتْ في حدود سنة ٤٥٠ هـ (١٠٥٨ م) أو بعد ذلك بقليل، في المرية على الأرجح.

7 - كان أحمدُ بنُ برد الأصغرُ كاتباً بليغاً له رسائلُ سُلطانيّاتٌ ورسائل المعراة ورسائل المعراة الشعر له إخوانيّات، وهو كثيرُ التأنّق والتكلّف فيها. وكذلك كان شاعراً مليح الشعر له قصيدٌ ورجزُ. وقيمةُ شعره إنّا هي في أنّه يأتي بالصِناعة البارعة في التركيب البَدْوي المتين. وأكثر شعره الوصفُ. وقد اشتهر برسالةِ السيفِ والقلم وهي مُباراة في بيانِ فضل السيف وفضل القلم.

### ۳- مختارات من آثاره

من رسالة السيف والقلم، وهي رسالة كتبها ابن برد الأصغر إلى الموفّق أبي
 الجيش مجاهد العامري صاحب دانية والجزر الشرقية (٤٠٨ – ٤٣٢ هـ):

... وَإِنَّ السيفَ والقلمَ - لمَّا كانا مِصْباحينِ يَهْدِيانِ إِلَى القَصْدِ مَنْ باَتَ يَسْرِي (١) إلى الجد، وسُلَّمَيْنِ يُلْحِقانِ بالكواكبِ مَنِ ارتقى لِسامياتِ المرَاتب، وطريقينِ يَشْرَعانِ نَهْجَ الشرفِ لِمَنْ تَقَرَّى إليه، ويجمعانِ شَمْلَ الفخر لِمَنْ تَأشّب (٢) عليه ... - جَرَّرا أذيالَ الخُيلاءِ تفاخُراً وأشَمّا بأنفِ الكِبرياءِ تنافُراً، وادّعى كلُّ واحدٍ منها أنّ الفوزَ لقدْحهِ وأن الوَرْيَ لقَدْحه (٣) ... وحين كشفَ الجِدالُ قِناعَه ومدّ

<sup>(</sup>١) سرى يسري: مشى في الليل، (وهنا). سار بعزم وثبات.

<sup>(</sup>٢) شرع: أظهر وبين. نهج: طريق واضح. تقرّى البلاد وقرا البلاد: سار فيها ينظر إلى خصائصها وطرقها وأحوالها. تأسّب: اجتمع.

<sup>(</sup>٣) أشمًا (رفعا) بأنف الكبرياء: تنافرا (دعا كلّ منها صاحبه إلى القتال). الفوز لقدحه (بكسر القاف): القدح سهم عليه رقم يستخدمونه في الميسر (القار) والقدح الفائز (الرابح). والقدح (بفتح القاف): استخراج النار من حجر الصوّان بضربه بقطعة من حديد. الوري: الإشعال والاشتعال.

الخِصامُ ذِراعه... قاما يَتباريانِ في المَقالِ ويتساجلانِ في الخِصالِ ويَصِفُ كلُّ واحدٍ منها جَلالَ نفسِهِ ويذكُرُ فضلَ ما اجْتُنيَ من غَرْسِه (١)...

فقال القلمُ: ها! اللهُ أكبرُ! أَيُّها السائلُ بَدْءاً يَعْقِلُ لِسانَكَ ويُحَيِّرُ جَنانَكُ (٢) وبَديهةً عَلَّ سَمْعَكَ وتُضَيِّق ذَرْعك (٣): خيرُ الأقوالِ الحقُّ، وأحْمَدُ السَجايا الصِّدْقُ. والأفضلُ مَنْ فضَلَهُ اللهُ عزَّ وجلّ في تَنْزيلهِ، مُقْسِاً بهِ لِرسولهِ، فقال: «نَ، والقلم وما يَسْطُرون »؛ وقال: ﴿اقْرَأُ وربُّكَ الأكرمُ الّذي عَلّم بالقلم ﴿١٤). فجلَّ مِنْ مُقْسِم وعزَّ مِنْ قَسَم فَا تراني وقد حَلَلْتُ بينَ جَفْنِ الإيمانِ وناظِره، وجُلْتُ بين قلبِ الإنسان وخاطِره! لَقَدْ أخذتُ الفضلَ برُمّتهِ وقُدتُ الفَخرَ بأزمَّتِهِ (١٠).

فقال السيفُ: عَدِّنا مِنْ ذِكْرِ الشريعة إلى ذكر الطبيعة، ومن وصف المِلَةِ إلى وصف المِلَةِ إلى وصف الجِصلة (٦). لا أُسِرُ ولكنْ أُعْلِنُ: قيمةُ كلِّ امْرِيءَ ما يُحْسِنُ! إِنَّ عاتِماً حمل نجادي لَسعيدٌ، وإنّ عَضُداً بات وسادي لَسديدٌ (٧). وإنّ فتَّى اتّخَذني دليلَه لَمَهْدِيٌّ، وإنّ امْرَأً صَيّرني رسولَه لَمُفَدَّى. يُشَقّ مِنّي الدُّجى عِصْباح، ويُقابَلُ كلُّ بابٍ بِمفتاح.

<sup>(</sup>۱) تساجل الرجلان: تباريا وتفاخرا. ما اجتني (ما قطف) من غرسه (أشجاره): ما استفاده من جهوده.

<sup>(</sup>٢) يعقل (يربط) لسانك ويمنعه من الكلام (الله أكبر هو البدء الذي يفعل ذلك!). الجنان: القلب.

<sup>(</sup>٣) البديهة: الكلام الفوري بلا استعداد. يلاً سمعك (يدهشك) ويضيّق ذرعك (مقدار ما بين كتفيك: صدرك): يجعلك تعجز عن الجواب.

<sup>(</sup>٤) ن... (مطلع السورة ٦٨، سورة القلم). والحرف «ن» هنا يمكن أن يكون معناه «حرف، كلمة» ويمكن أن يكون معناه «محبرة» (وكلا المعنيين متعلّق بالقراءة والكتابة وبفضل القلم). إقرأ... (في مطلع السورة ٩٦، سورة العلق، أوّل سور القرآن نزولاً على رسول الله).

<sup>(</sup>٥) بين جفن الإيمان وناظره (في أسمى الأمكنة منه: في القرآن). بين قلب الإنسان وخاطره. في عقله (وهو خير الأمكنة فيه). برمّته (الرّمة قطعة الحبل يربط بها البعير): كلّه. وقدت الفخر بأزمّته (جمع زمام: لجام): استأثرت به وحدى.

<sup>(</sup>٦) عدّنا: اجتز بنا، لنترك. الشريعة: الدين (الدفاع عن القلم بقول الدين فيه) إلى الطبيعة: إلى عمل القلم (أو السيف) وحده. ومن الملة (الدين) إلى الخصلة (الصفة الذاتية).

<sup>(</sup>٧) العاتق: ما بين العنق وطرف الكتف. النجاد: حمالة السيف. العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. بات وسادي (أصبح مقيلاً لي، حملني). يقول السيف: من ملكني دا فعت عنه وحميته. سديد: صائب الرأي.

أَفْصُحُ والبطلُ قد خَرِسَ، وأَبْتَسِمُ والأجلُ قد عَبَس (١) ...

- قال ابن برد الأصغر في الشكوى من ظلم الحبوب:

بابي أنت وأمّي أبداً تأتي بعَـ تُنبِ بعَـ تُنبِ بَيْنَا في الحُبِّ قُرْبي:

- وقال في الشكوي من البعاد:

يا مَنْ بِفِيهِ يَعْبَقُ العَنْبَرُ صَحِ الهـوى مِنّا، ولكنّني كانّنا في فَلَكِ دائسر

ـ وقال في النسيب والخمر:

سقاني - وجفن اللَّيْسلِ يَغْسِلُ كُحْلَهُ مُداماً كَذَوْبِ التَّبْر: أما نِجارُها

- وقال في وصف الطبيعة:

سقى جَوْفَ الرُصافةِ مُسْتَهلٌ

لِـمْ تَطَبَّعْـــتَ بِظُلْـمــي؟(٢) دون أن آتـــي بـــذَنْــــب سُـقْـمُ عَيْـنَيْـكَ وحِسْمــي!

ومَنْ لَساه سُسكّرٌ مُسْكِرُ( $^{(r)}$ )، أَعْجَسَبُ مِن بُعْدِ لَنِا يُقْدَر $^{(1)}$ . فأنت تَخْفَسى وأنا أَظْهَرُ $^{(0)}$ !

بماء الصباح والنسيم رَقيق -(٦) فضَخُمٌ وأمّا جَرْمُها فدَقيق (٧).

تُولِّفُ شَمْلَه أَيْدي الرِّياح (^^).

<sup>(</sup>۱) السيف (القوّة) يشقّ الدجى (سواد الليل)... ويقابل كلّ باب بمنتاح: يفصل في المشاكل ويسهّل الأمور. الأجل: مدّة الحياة الدنيا. في الحرب والأخطار حينا يسكت البطل من الذهول والخوف أفصح أنا (أي أتكلّم): أنقذ البطل من الخطر. وإذا كاد الحارب أن يقتل (وكنت أنا في يده) أبعدت عنه القتل.

<sup>(</sup>٢) أفديك بأبي ... لماذا أصبح ظلمي طبعاً فيك؟

<sup>(</sup>٣) يعبق العنبر: تفوح رائحته الطيّبة (من فمه). اللمي: سمرة في الشفاه. ومن لماه: تقبيل شفتيه.

<sup>(</sup>٤) - كلانا يحبّ صاحبه، ومع ذلك فإنّ الدهر قدّر لنا (حكم علينا) بالبعد (الفراق).

<sup>(</sup>٥) - كأنّنا موجودان على نقطتين متقابلتين في الفلك (مدار النجم أو النجوم) فلا يمكن أن نرى (من مكان واحد في الأرض) في وقت واحد.

<sup>(</sup>٦) جغن الليل يفسل كحله بماء الصباح: الليل يفتح عينه (ليأتي النهار) فكأنّه يأتي بماء الصبح (النور) ليغسل به الكحل (سواد الليل)...

<sup>(</sup>٧) مدام: خمر. التبر: الذهب. النجار: الأصل. الجرم: الجسم، المادة.

 <sup>(</sup>٨) بطن الرصافة (وسط مدينة الرصافة). مستهلّ: مطر. تؤلّف شمله...: تزيده الرياح تجمّعا فيكثر سقوط الماء منه (من السحاب المتجمّع).

مَحَلُّ ما مَشَيْتُ إلَيْه إلاَّ كَانٌ تَـرَنُّمَ الأطيارِ فيهِ كَانٌ تَـرَنُّمَ الأطيارِ فيه كَانٌ تَـثَـنُّيَ الأشجارِ فيه كَانٌ الجَـدُولَ المُنْسابَ نَصْلٌ كَانٌ رِياضَهُ أَبْـرادُ وَشْيِ

مشى فِي ابتهاجي وارتياجي (۱). أغان فوق أوتار فصاح (۲)؛ عَـذارَى قد شَرِبْنَ سُلافَ راح (۳)؛ صَقيالُ المَنْنِ هُزّ إلى كِفاح (٤)؛ تَعَطَّفُ فوق أعْطافٍ مِلاح! (٥)

٤ - \*\* الذخيرة ١: ٤٨٦ - ٥٣٥؛ جذوة المقتبس ١٠٧ - ١٠٨ (الدار المصرية)
 ١١٥ - ١١٦ (رقم ١٩٢)؛ بغية الملتمس ١٥٣ (رقم ٣٥٤)؛ معجم الأدباء ٥: ١٤ - ٢٤؛ الوافي بالوفيات ١: ٣٥٠ - ٣٥١؛ المطرب ١٢٧ - ١٣٣؛ المغرب ١: ١٨ - ١٩٠؛ نفح الطيب ٣: ٥٤٥ - ٤٥٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٤٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٢٠٦ - ٢٠٧ (٢١٣).

## ابن حصن الإشبيلي

١ - هو أبو الحسنِ على بنُ غالبِ بنِ حُصْنِ الإشبيليُّ نشأ في إشبيليةَ ولم يكن فيها من ذوي اليسار. ثمّ إنّه اتّصل بإساعيلَ بنِ المُعتضد بنِ عبّادٍ؛ ومن طريق إساعيلَ اتّصلَ بالمعتضد. ونال ابنُ حصنِ حظوةً عند المعتضد فولاه المعتضدُ الوزارةَ والكِتابةَ فحسننتْ حاله.

وفي سَنَةَ ١٤٠ هـ أو بعدَها بقليل جاء ابنُ زيدونٍ إلى بَلاطِ بني عبّادٍ في إشبيليّةَ فأصبحَ وزيراً للمعتضد. حينئذ نشأت بينَ ابنِ حُصنٍ وابنِ زيدونِ نُفْرةٌ فحسَدٌ. جعلَ ابنُ حصنٍ يُعرِّضُ بابنِ زيدونٍ ثمٌ هجاه. ولكنّ ابنَ زيدونٍ سكت في الظاهر عن ابن

<sup>(</sup>١) الابتهاج والارتياح: الفرح والسرور.

<sup>(</sup>٢) أغان ...: أغان عذبة يرافقها عزف بارع على الآلات الموسيقية.

<sup>(</sup>٣) السلاف: الخالص من الخمر (أجود الخمر). الراح: الخمر.

<sup>(</sup>٤) نصل: حديدة عريضة قاطعة (سيف). هزّ إلى الكفاح (القتال). يشبّه النهر الذي يجري متعرّجاً ينساب (كالحيّة) بالسيف الذي يهزّه حامله في الهواء (فيتثنّى لدقّته).

<sup>(</sup>٥) البرد (بالضمّ): ثوب من الحرير. الوشي: التطريز. تعطّف: استدار،استقر. الأعطاف جع عطف (بكسر العين): الجانب الأعلى من الجسد. ملاح جمع مليح ومليحة (جميل وجميلة).

حصن. ثمّ كانت مِحْنةُ ابن حصن: كان المعتضدُ قد جعل ابنَه إساعيلَ - ولم يكنْ إساعيلُ بِكْرَهُ - وليّاً للعهد. غَيْرَ أنّ إساعيلَ حاولَ الغدرَ بأبيهِ لِتَولّي اللَّكِ قبلَ أوانه وشايعه على ذلك نفرٌ فيهم ابنُ حصن.

قال ابنُ عِذاري (البيان المغرب ٣: ٢٤٤): «وفي سَنَةِ ٤٤٩ (١٠٥٧ م) قتل عبّادٌ المعتضدُ بالله ابنَه إسماعيلَ – وكان خليفتَه المُرشَّحَ لمكانهِ – بعدَ أن كان (إسماعيلُ) هُمّ بغدره. فأخذَه أبوه وثَقّفه (حَبَسَه مُقيّداً) في قصره. فذهب (إسماعيل) إلى التدبير عليه ثانيةً من مكانِ اعتقاله. فقال عبّادٌ: «لا يُلْدَغُ الْمُؤمِنُ من جُحْرٍ مرّتين » (وهذا حديث شريف) فقتله بيده وقتلَ الوزيرَ الذي واطأه على ذلك (والراجحُ أن هذا الوزير كانَ ابنَ حصنٍ) – راجع، فوق، ص ٥٠٧.

7 - يبدو أن ابنَ حصنِ الإشبيليَّ كان شاعراً مُكثراً أجاد الوصفَ والفخر والمديح والغزل والخمر والمُجون. وهو متينُ الأُسلوبِ جَزْلُ الألفاظ يطبَعُ على غِرارِ المشارقة. وكان طويلَ النفس إلاّ أن المعانيَ المبتكرةَ في شعره قليلةٌ. وجمالُ شعرِه إنّا هو من حيثُ الصياغةُ المتينة المُعبّرةُ عمّا يريد.

۳ - مختارات من شعره

- قال ابنُ حصنِ الإشبيليُّ يَصِفُ فَرْخَ حَامٍ:

وما هاجَني إلا ابنُ ورقاء هاتفٌ مُفَسْتَقُ طَـوْقِ لازَوَرْدِيُّ كَلْكـلِ أَدارَ على الياقوتِ أجفانَ لؤلؤً

على فَنَن بينَ الجزيرةِ والنهرِ (١)؛ مُوشَى الطُّلا أحوى القوادم والظهر (٢)؛ وصاغ من العُقيانِ طَوْقاً على الثَّغْر (٣).

<sup>(</sup>١) ورقاء: حمامة. فنن: غصن.

<sup>(</sup>٢) مفستق: ماثل الى الخضرة. الطوق: العقد (ريش ملوّن حول عنق الحيامة). لازورديّ: أزرق. الكلكل: أعلى الصدر. موشّى: مطرّز (مختلف الالوان). الطلا جمع طلاة (بالضمّ): العنق أو جانب العنق. أحوى: أسمر.القوادم جمع قادمة: ريشة في طرف الجناح.

<sup>(</sup>٣) عيناه حمراوان وأجفانه بيض. العقيان: الذهب الخالص (الأصفر). يكون على جانبي منقار الحهامة لحيات مستطيلة حمراء. ويبدو أن الشاعر قد خلط بين العقيان (الذهب الأصفر) والعقيق (الحجر الكريم الأحمر).

حديدُ شَبا المِنقار داج كأنّه توسّدَ من فَرْع الأراك أُريكةً ولمّا رأى دمعي مُراقاً أرابه وحنّ جناحَيْه وصَفّق طائراً

شَبا قالم من فِضّة مُدٌ في حِبر<sup>(۱)</sup>. ومالَ على طيّ الجَناح من النَّحْر<sup>(۲)</sup>. بُكائيَ فاستولى على الغُصُنِ النَّضْر<sup>(۳)</sup>، وطار بقلبي حيثُ طار ولا أدري!<sup>(1)</sup>

وقال يفتخر بشِعره ويُعرَّض بابنِ زيدونِ ويقول في ذلك إنَّ قيمة شعرِه إنَّا هي في معانيه وإنَّه لا يُحَسِّنُ معانِيَهُ بتفخيم إنشادِ الأبياتِ وترديدها:

تذكّرت قولي للقوافي (٥) فلم تَرَلُ فدونك عَـذراء الماني ابْتَدَعْتُها إذا ما الرواة استنشدتها تبرقعَت ويَنْكُـل عنها شاعر المصر كُلّه ولست بكاسيها مَـدى الدهر حُلَّةً

تُساعدني عفواً ولم تَتَعذّر. عَوانَ القوافي خِيرةَ الْمُتخيّر<sup>(1)</sup>؛ لها أوجهٌ من حِشمة وتغيُّر<sup>(۷)</sup>. ألا فاضْحَكَنْ من شاعرِ المِصر وافخر!<sup>(۸)</sup>. بنَغْمة إنشاد ولا بُكرّر.

- وكان مرةً في قُرطبة فَذَكَرَ إِشبيلية (وكان يُقالُ لها حِمصُ تشبيهاً لها مجمصِ الشام):

<sup>(</sup>١) حديد: حادّ، ماض، قاطع. الشبا جمع شباة: حدّ السيف. داج: أسود.

<sup>(</sup>٢) توسد: نام (هنا: جمم = وضع بطنه على الغصن). الفرع: الغصن. الأراك: شجر تصنع منه المساويك له ثمر أحمر يؤكل. أريكة: صفّة، مقعد وثير (مريح). ومال بعنقه الى جانبه (نام).

 <sup>(</sup>٣) مراق: مسكوب، سائل. أرابه= رابه: أقلقه وأُزعجه. استولى: امتلك، استوى (بهض من مجشمه).
 النضر والناضر: الأخضر الطريّ.

<sup>(</sup>٤) حثُّ جناحيه: والى تحريكها.

<sup>(</sup>٥) قول القوافي: نظم الشعر.

<sup>(</sup>٦) عذراء المعاني: ذات معان جديدة مبتكرة. عون القوافي أو عوانها: مكرّرة القوافي (لأنّ القوافي عدودة لا يستطيع الشاعر أن يبتكر شيئا منها غير الموجود في أحرف الهجاء). ولكنّها متخيّرة (منتقاة: مختارة).

<sup>(</sup>٧) رواة الشعر والعلماء بالشعر يطلبون أن يسمعوا شعري. ولكنّ نفراً من الشعراء تتبرقع (تتغطّى) وجوههم بالحشمة (بالحياء ، لأنّهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله) أو بالتغيّر (بالاصفرار ، لأنّ شعري يعرّض بهم أو يعجّزهم عن قول مثله).

يعرض بهم أو يعجرهم عن فوق المنه ). (٨) نكل عن الشيّ : جبن وتراجع خوفاً أو عجزاً. المصر: البلد. شاعر المصر: الشاعر المعترف له رسميّاً بأنه شاعر الدولة (إبن زيدون!) سأضحك أنا عليه وأهزأ به ثمّ أفتخر بشعري.

ذكرتُكِ، يا حِمصُ، ذِكرى هَوَّى كَانَّكِ، والشُمسُ عند الغُروبِ، غدا النهرُ عِقْدَك، والطَّودُ تا

قُمْ، يا غُلامُ، فسَقِّنيها واطرَبِ من قهوة صفراء ذاتِ أسرَّةٍ خُضِبَتْ بُنانُ مُديرِها بشُعاعِها

أمات الحسود وتَعْنيتَهُ (١) عروسٌ من الحسن منحوت. جَك والشمسُ أعلاه ياقوته.

واشرَبْ - عَتَبْتُ عليك - إن لم تشرب في الكأس تأتَلِقُ ائتلاقَ الكوكب (٢). في على الْعَرارَةِ في شِفاهِ الربرب! (٣)

٢٥٠ م جذوة المقتبس ٣٩٥ (الدار المصرية) ٣٩٥ (رقم ٩٣٣)؛ بغية الملتمس ٣٩٥، ٥٠٦، ٥٠٦ (رقم ١٢٣٠ و ١٤٥٠)؛ الذخيرة ١: ١٥٨ - ١٨٦٠؛ المغرب ١: ٢٤٥ – ٢٤٧؛ نفح الطيب ٣: ٢٦٦، ٢٦٩؛ الشعر في ظلّ بني عبّاد، تأليف محمّد مجيد السعيد، النجف الأشرف (مطبعة النعان) ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢م (ص ٢٩٥ – ٣٠١).

## اساعيل بن أحمد التجيبي البرقي

١- هو\* أبو الطاهر إسماعيلُ بنُ أحمدَ بنِ زيادةِ الله التُجيبيُّ المعروفُ بالبَرْقيّ، (٤)
 من أهلِ القَيْروانِ، أخذَ عن أبي اسحاقَ الحُصْريّ (ت ٤٥٣ هـ) تآليفَه.

دخل إسماعيلُ بنُ أحمدَ الأندلسَ بعدَ سَنَةِ ٤٠٠ هـ (١٠١٠ م) ومكثَ فيها مُدّةً، فقد كان في مالَقَةَ سنة ٤٠٦ هـِ. ثمّ رَحَلَ إلى مِصْرَ نحو٤١٤هـ ثمّ زارَ صِقِلّيَة وقضى

<sup>(</sup>١) في القاموس: عنّته (تعنيتا) شدّد عليه وألزمه ما يعجز عن ادائه! والكلمة قلقة هنا، ولعلّها قراءة خاطئة.

<sup>(</sup>٢) الأسرّة جمع سرير: صفّة (بضمّ الصاد) أو فراش مرتفع أو مقعد مرتفع (ولا معنى لها هنا). ولقد قال عنترة في معلّقته: « بزجاجة صفراء ذات أسرة » (وحاول الشرّاح أن يجعلوا الأسرة خطوطاً في الكأس؛ (ولكنّ عنترة أيضاً ليس حجّة في اللغة). ائتلق: لم وأضاء.

<sup>(</sup>٣) العرارة: بهار (زهرة صفراء) طيّبة الرائحة. الربرب: القطيع من الظباء أو البقر الوحشي أو الإنسي لا واحد له. الملموح أن الظبي إذا أكل من العرار تلوّنت شفتاه كها تتلوّن كفّ الساقي من لون الخمر من خلال كأسها.

<sup>(</sup>٤) البرقي نسبة إلى برقة (مقاطعة بين الاسكندرية وطرابلس الغرب: الجانب الشرقي من ليبيا اليوم).

<sup>(\*)</sup> جميع الأرقام المسبوقة بالحرف: ص (في هذه الترجمة) تشير إلى صفحات كتاب « المختار من شعر بشّار ».

فيها بضعة أعوام على طَرَفَيْ سَنَةِ ٣٠٠ هـ. ثمّ نَجِدهُ في الإسكندرية سَنَةَ ٤٣٨ هـ. ويبدو أنّه في أثناء هذا التَجْوال اتّصل بنفر منهم أبو القاسم سعيد بن أبي مَخْلدِ الأرديّ العُثاني وأبو حسنِ علي بن حُبش (١) الشَيْبانيّ الأديبُ وأبويعقوبَ النَجِيرَمي (ت ٤٣٣ هـ) – أخذ عنه كتاب «أدب الكاتب » لابن قُتيبة (ت ٢٧٦ هـ) – وأبو القاسم عمّار (بن !) محمّد الإسكندراني وأبو القاسم عبد الرحمن بن أبي البِشر (وكان مؤدّباً له) وأخذ عن هؤلاء وعن سواهم.

وكان إسماعيلُ بنُ أحمدَ موجوداً في جُهادى الثانية من سَنَةِ ٤٤١ (ص: ل)<sup>(۲)</sup>.

٢ - كان اسماعيلُ بنُ أحمدَ التُجيبيُّ البرقيُّ أديباً بارعاً في معرفةِ الأدب والشِعر خاصّةً بالإضافة إلى معرفته باللغة والنحو والبلاغة. وله في النثر أسلوبُ سهلٌ رصينٌ واضحٌ متينٌ. وكان له نظمٌ عاديّ. ولم يتكسّب بالأدب (ص ١٧٨). وكان مُصنّفاً له:

شَرْحٌ على « المختار من شعربشار »(صنعه بعيد ٢٧٧ هـ) - الرائق بأزهار الحدائق.

### ۳ - مختارات من آثاره

- كيف شُفِيَ اسماعيلُ بنُ أحمدَ التُجيبِيُّ البَرْقيُّ من مَرَضِه، قال (ص ١٤ - ١٥):

كنتُ بمدينةِ مالَقَةَ من بلادِ الأندلس سَنَةَ ستِّ وأربعمائةٍ فاعْتَلَلْتُ بها مُدَيْدةً انقطعتُ فيها عن التصرُّفِ ولَزِمْتُ المنزلَ. وكان يُمَرّضُني حينتَذ رفيقانِ كانا معي يلمّانِ من شَعْثي (<sup>٣)</sup> ويَرْفِقان بي . وكنت إذا جَنّني الليلُ اشتدَّ سَهَري، وخَفَقَتْ حَوْلِي (١) أوتارُ العِيدانِ والطنابيرِ والمعازف (٥) من كلِّ ناحيةٍ واختلطتِ الأصواتُ بالغِناء فكان ذلك شديداً علي وزائداً في قَلقي وتألُمي. فكانتْ نفسي تَعافُ تلك

<sup>(</sup>۱) « حبش » بسكون الباء أو فتحها.

<sup>(</sup>٢) قدّر الزركلي (الأعلام للزركلي ١: ٣٠٤) وفاته سنة ٤٤٥ هـ (ولعلّها بعد ذلك).

<sup>(</sup>٣) الشعث: التفرّق (لمّ الشعث: جمع الأمور ورتّبها).

<sup>(</sup>٤) خفقت (أخرجت أصواتاً) حولي (في جوار مسكني).

<sup>(</sup>٥) العود والطنبور (بالضم) والمعزف (بالكسر): آلات موسيقية وترية.

الضُروب طبعاً وتكرَهُ تلك الأصواتَ جبلَّ قِينًا ، وأوَدُّ (أنْ) لوأ جدُ مَسْكناً لا أسمعُ فيه شيئاً من ذَيْنكَ(٢)، ويتعذّرُ على وجوده لغَلَبةِ ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وكَثْرتِه عندهم (٣). وإنَّى لَساهر ليلة - بعد إغفاءة في أوَّل لَيْلتي ، وقد سَكَنَت تلك الألفاظُ المكروهةُ وهَدأتْ تلك الضُروبُ المُضْطربةُ - وإذا ضَرْبٌ خَفيٌ معتدلٌ حَسَنٌ لا أسمعُ غيرَهُ ، فكأنّ نفسي أنسَتْ به وسكنتْ إليه ولم تَنْفِرْ منه نفارَها من غيره . ولم أسمعْ معه صوتاً (١). وجعل الضَرْبُ يرتفعُ شيئاً فشيئاً ونفسى تَتْبَعُه وسمعي يُصغي إليه إلى أن بلغَ في الارتفاع إلى ما لا غايةَ وراءه (٥). وارْتَحْتُ له ونَسِيتُ الْأَلَمَ. وتداخلني (٦) سرورٌ وطربٌ. وخُيِّلَ إلىّ أن أرضَ المنزل ارتَفَعَتْ بي، وأنّ حِيطانَه تمورُ حَوْلي (٧). وأنا في كلِّ ذلك لا أسمعُ صوتاً. فقلتُ في نفسي: أمَّا هذا الضَرْبُ فلا زيادةَ عليه. فليتَ شِعْري ، كيف صوتُ الضارِبِ وأينَ يَقَعُ من ضَرْبه (١٨)؟ ولم أَلْبَثْ أَنِ اندفعتْ جاريةٌ تُغنّى في هذا الشِعر بصوتِ أنْدى من النُّوّار غِبَّ القطار (١) وأحلى من البارد العَذْب على قلب الهائم الصَبّ (١٠٠). فلم أَمْلِكْ نفسي أَنْ قُمْتُ - ورَفيقايَ نامًان - ففتحتُ البابَ وتَبعتُ الصوتَ، وكان قريباً منّى، فاطَّلَعْتُ من وَسَطِ منزلي على دار فسيحة ، وفي وَسَط الدار بُستانٌ كبير، وفي وَسَط البُستان شَرْبٌ (١١) نحوٌ من عِشرينَ رجلاً قدِ اصطفُّوا - وبينَ أيديهم شَرابٌ وفاكهةٌ وجَوارِ قيامٌ بعيدانِ وطنابيرَ وآلاتِ لَهْوِ ومزاميرَ<sup>(١٢)</sup>لا يُحرِّكْنَها – وجاريةٌ جالسةٌ ناحيةً وعودُها في حُجْرها، وكلٌّ

<sup>(</sup>١) الضروب جمع ضرب: العزف على آلة موسيقية. الجبلة: الطبع.

<sup>(</sup>٢) من ذينك الشيئين (صوت العزف وصوت الغناء).

<sup>(</sup>٣) لكثرة اهتامهم بالطرب.

<sup>(</sup>٤) الصوت: الأغنية، النشيد (بخلاف العزف).

 <sup>(</sup>٥) إلى ما لا غاية وراءه (بعده، فوقه): صوت مرتفع جدًّا .

<sup>(</sup>٦) تداخلني: لزمني، أقام في (استقر في نفسي...)

<sup>(</sup>٧) مار يور: اضطرب وماج.

<sup>(</sup>٨) الضارب: العازف على الآلة الموسيقية. أين يقع من ضربه؟ (أصوته جميل مثل عزفه؟).

<sup>(</sup>٩) النوار: الزهر الأبيض. القطار: المطر. أندى من النوار: أكثر نضارة وجمالاً.

<sup>(</sup>١٠) الهائم الصبّ: الحبّ الذي هام (تحيّر واضطرب) من شدّة الحبّ.

<sup>(</sup>١١) الشرب (بفتح فسكون): جماعة يشربون (الخمر) معاً.

١٧) المزمار: آلة موسيقية من آلات النفخ (من قصب أو من أنبوب مشابه للقصب).

يَرْمُقُها ببصره ويُوعِيها سَمْعه(١). وأنا قائمٌ بحيثُ أراهم ولا يَرَوْنني وكُلّما غنّتْ بيتاً حَفِظْتُه إلى أن غَنّتْ عِدّةَ أبياتٍ وقَطَعَتْ (١). فعُدتُ إلى مَوْضعي - يشهَدُ اللهُ - وكأنّما أُنْشَطْتُ مَن عِقال (٦). وكأنْ لم يكُنْ بي ألمٌ.

وله من أبيات (ص ١٢٥ = ٢٩٥)

خِلُّ بَلَوْتُ خِلالَه فوَجدتُها عَلِقَتْ يدي منه بأروعَ ماجدٍ كَرُمَتْ أرومَتُه، وأشرقَ وجهه، وشأى الأفاضلَ واستبدَّ برُتْبةٍ كم سابق جاراه في مضاره

محمودةً في الجَهْر والإسرار (1). جَمِّ الفضائِل طيّبِ الإخبار (٥). وصَفَتْ خلائقُه من الأكدار (٢). أُغيَتْ على الأدباء والنُظّار (٢). فكبا، وجاز نهاية المضمار (٨).

- 2- الختار من شعر بشّار (اختيار الخالديّين) (١٠) ، وشرحه (١٠) (اعتنى بنسخه الخ السيد محمّد بدر الدين العلويّ) ، القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر مطبعة الاعتاد) ١٣٥٣ هـ = ١٩٣٤ م (١١).
- \*\* التكملة ١: ٢٢٨؛ بغية الوعاة ١٩٣؛ الأعلام للزركلي ١: ٣٠٤ (٣٠٩)؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ١٣٧ - ١٤٠.

<sup>(</sup>١) أوعى = وعى: حفظ (جعلها الكاتب متعدّية إلى مفعولين، وليس ذلك عملها. يقصد: أوعاها في سمعه).

<sup>(</sup>٢) قطعت الغناء ، انتهت من غنائها.

 <sup>(</sup>٣) أنشطت من عقال: فك عنّى رباط.

<sup>(</sup>٤) خل (صديق ) بلوت (اختبرت) خلاله (صفاته).

<sup>(</sup>٥) علقت يدي (وجدت، ظفرت). الأروع: الذكيّ. الشريف الخيّر. جمّ: كثير. الإخبار (يقصد: الخبر = حقيقة الإنسان، خلاف ظاهره).

<sup>(</sup>٦) الأرومة: الأصل.

<sup>(</sup>٧) شأى: سبق. أعيت على: استحالت، امتنعت. النظّار: (المتكلمون بالمنطق؟).

 <sup>(</sup>۸) جرى معه (إلى المجد) كثيرون فكبوا (بفتح الباء: سقطوا) في أثناء الطريق، وجاز (قطع المضار كله)
 هو إلى الهدف.

<sup>(</sup>٩) الخالديّان أخوان (أبو بكر محمّد وأبو سعيد عثان) من الأدباء الذين عاشوا في بلاط سيف الدولة في حلب، وكانا يؤلّفان الكتب معاً (القرن الهجري الرابع).

<sup>(</sup>١٠) الشرح لأساعيل بن أحمد صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>١١) ليس على الكتاب تاريخ للطبع (التاريخ المثبت هو التاريخ الملحق بقدّمة الشارح).

## ابن الخياط الربعي الصقلي ا

١ - لم يَصِلْ إلينا من حياة ابن الخيّاطِ هذا حوادثُ واضحةٌ. إنّ النَزْرَ اليسيرَ الذي نَعْرِفه ممّا يتّصلُ بحياتهِ نقولُه تخميناً من قرائنَ نَجِدُها في حياة المعاصرين له.

هو ابنُ الخياط (ولم يَرِدْ اسمُه في فهارِس «الذخيرة » ولا في فهارِس «نفح الطيب » ولا في فهارس «المكتبة الصقِلّية العربية » التي جَمَعَها المستشرقُ الايطاليّ ميخائيل أماري. وكذلك لم يَرِدِ اسمُهُ في «خريدة القصر » - لا في قسم الأندلس ولا في قسم المغرب، ولا في فهارِس تاريخ الأدب العربيّ للمستشرق الألمانيّ كارل بروكلمن). وقد اكتفيتُ أنا في هذه الترجمة بكتاب الدكتور إحسانِ عبّاس «العرب في صقلّية ».

وهو ابنُ الخيّاطِ الصِقِلّي (من جزيرةِ صقلّية) الربعي (بفتح ففتح: نسبةً إلى قبيلة رَبيعة ؛ أو بفتح فسكون: نسبةً إلى الرَبْعة: وهو اسمٌ لحَيَّيْنِ من العرب؛ أو نسبةً إلى الربعة بضمّ ففتح أي الفصيلِ من الإبِلِ يُنتج - بالبناء للمجهول - أي يُولد في الربيع).

وقد حاول الدكتور إحسان عبّاس أن يجعل لوفاة ابن الخيّاط زمناً بين حدّين: قال عن ابن الخيّاط (ص ٢١٠): « وهذا لا يُبعِدُ صِلَتَهُ بالأمراء الكَلْبيّين (حُكّامِ صقلّيةَ العربِ) عن سَنَة ٣٩٠ هـ » (١٠٠٠ م) بعد أنْ قال (ص ٢٠٩) « فإنّه (أي ابنَ الخيّاطِ) لم يَشْهَدْ صقلّيةَ في عصرِها الجديد – عصرِ الحكم النورمانيّ – ». والنورمان استبدّوا محكم صقلية سَنَة ٣٧٤ (١٠٨٠م). ومعنى هذا أنّ ابنَ الخياطِ انتقل من صقلية (إلى القيروان) قبل أن يَنْزِلَ فيها النورمان، وليس معنى هذا (من الجملة الأخيرة) أنّ ابنَ الخيّاطِ تُوفّيَ سنة ٣٧٦. فإذا كانَ اتّصالُ ابنِ الخيّاط بالأمراء الكلبيّين سَنَة ٣٩٠ (وعمره تقديراً بين خمس وعشرين وخمس وثلاثينَ) ثمّ بَقِيَ حيّا الكلبيّين سَنَة ٣٩٠ (وعمره تقديراً بين خمس وعشرين وخمس وثلاثينَ) ثمّ بَقِيَ حيّا إلى ما بعدَ سَنَة ٣٩٠ (وعمره تقديراً بين خمس وعشرين وخمس وثلاثينَ) ثمّ بَقِيَ حيّا إلى ما بعدَ سَنَة ٣٧٠ ، فمعنى هذا أنّه قد عاشَ مائةً وعشرَ سَنَواتٍ على الأقلّ.

وبما أن التاريخ الأوّل (في افتراض الدكتور احسانِ عبّاسِ أقربُ إلى الواقع، لأنّ الشاعرَ اتّصلَ بِحَسَبِهِ، بالكلبيّين(والدليلُ على ذلك قصائدُ مَدَحَهُمْ بها) فيحسُنُ

أَن يميلَ المؤرَّخُ إلى تقديم وفاةِ ابن الخياط إلى زمنِ سابق على الفتح النورمانيَّ لصقلَّيةَ مدَّةً طويلة، أي إلى سَنَةِ ٤٤٠ أو سَنَةِ ٤٥٠ (١٠٤٨ - ١٠٥٨م).

٧- ابنُ الخيّاطِ الصِقِلّي الربعي شاعرٌ مُجيدٌ، وشعرُهُ سهلٌ واضحُ الأغراضِ قليلُ التكلُّفِ والصِناعة، ثم هو يهتم بالمعاني أكثرَ مِنَ اهتامه بالألفاظ. وأغراضُ شعره المديحُ والحاسةُ (وصفُ الحرب) ووصفُ الطبيعة - وهنا نَجِدُه شاعراً يمثلُ صقليّة في طبيعتها، كما كان قد صوّر أحوالَها السياسية من ضعفها ومن الفِتَن فيها في أماد يحه وفي حماساته - ثم الأدبُ أو الحِكمة مَعَ أشياء من مداركِ الفلسفة وتعابيرها. وله وصفٌ للخمر وَغَزَلٌ مَع التحلُّلِ من عددٍ من قيود المجتمع السلم.

#### ۳ - مختارات من شعره

- قال ابن الخيّاط الربعيّ يدح انتصار الدولة:

ويا رُبَّ يوم له مُسْعَرِ تخاف به الرجلُ من أختِها، وترمي رجالاً بأعضائهم، تدرى السيفَ عُريانَ من غِمده

إذا خَمَندتْ نسارُه أوقددا<sup>(۱)</sup>؛ ولا تأمنُ اليدُ فيه اليدا<sup>(۲)</sup>. فمَثنى تَراهُنّ أو مَوْحَدا<sup>(۲)</sup>. وتحسَبُه من دَم مُغْمَدا.

- ولابن الخياط الربعي مقاطعُ في الأدب تنطوي على أشياء من الحِكمة تجري في عددٍ من تعابير الفلسفة:

\* أرى كسلَّ شيها عملْ (1). فلا تفررَحن ولا تَحْزَنَن لشيها ولا تَحْزُنَن لشيها والتعاقب فيها عملْ (1). فلا تفررَحن ولا تحززَنن لشيها إذا ما تناهى انتقلَ (١٥). \* ما كانَ أس فقد فاتَ الزمانُ به، وما يكونُ غداً في الغيب موعودُ. وبين ذَيْنِكَ وقت أنت صاحبُه في حالتَيْهِ: فمذمومٌ ومحمود.

<sup>(</sup>١) مسعر: موقد (شديد الحرّ) يوم مسعر: معركة شديدة. كلّما خفّت شدّة المعركة زادها هو اشتعالاً.

<sup>(</sup>٢) المعركة شديدة إلى درجة لا يأمن فيها أحد أحداً (ولو كان من حلفائه).

<sup>(</sup>٣) قد يصاب المحارب بإحدى يديه أو رجليه أو عينيه، أو فيها كليها.

<sup>(</sup>٤) دولة: دور ، فترة زمنية (لأن تعاقب الأحداث من عمل قانون طبيعي).

<sup>(</sup>٥) تناهى: بلغ نهايته. انتقل: تبدّل.

\* تمتّع بالمنام على شمال، ومتّع من تَلاق، ومتّع من يُحِبُّكَ من تَلاق، \* إنّ سبّ الملوكِ من شُعَبِ المو إن عَفَوْا عنك بالذنوب أهانو

فسوف يطول نومُك باليمين (۱۱). فأنت من الفراق على يقين (۲). ت، فإيّاك أن تسبّ المُلوكا (۳). ك، وإن عاقبوا بها قتَلوكا.

- وقال ابن الخيّاط الربعيّ يمدح انتصارَ الدولة حينَ ظَفِرَ بثائر ثارَ عليه:

حرب يكاد أوارها يتأجّب أوار)، مترقرق ولهيبها متأجّب أوار). فكأنّا هي زِئْبَق مُترجْرِج (١). من غير فارسِه، طِمِرٌ مُسْرَج (١). العَسْجديُ وذو الخِمارِ وأعْوج (٨)، طرحَ الكِعاب: فمُفْرَدٌ أو مُرْوج (١). فكأنّما هو مُسْتَطارٌ أهْوَج (١٠).

ظن الإمارة ظُلّة ، فإذا بها ومُهندات كالعقائق ماؤها لا تستقر العين فوق مُتونها ومداعس للخيل يرمَح وسْطها، عقرى وسالمة تَعَشَرُ بالقَنا: طرحَت فوارسَها على أذقانِهم في موطنٍ سلَبَ الحليمَ وقارَه

<sup>(</sup>١) النوم على الجانب الأيسر في الحياة (كناية عن التمتّع باللذة...). أمّا في الموت فيسجّى الميت في قبره على جانبه الأين.

<sup>(</sup>٢) تلاق: اجتماع. الفراق: الموت.

<sup>(</sup>٣) الشعبة (بالضمّ): الغصن ونحوه (وهنا: طريق، سبب).

<sup>(</sup>٤) الظلَّة: العريش الذي يحمي الإنسان من الشمس أو المطر ... الأوار: شدَّة الاشتعال.

<sup>(</sup>٥) المهند: السيف العقيق: حجر كريم أخر اللون (كناية عن كثرة الدم). ماء المهند: صقاله (بالكسر)، لمانه (لأنه ماض: قاطع) جدًّا.

<sup>(</sup>٦) إن صفحات هذه السيوف مصقولة تلمع في النور حتّى لا يستطيع البصر أن يثبت عليها.

<sup>(</sup>٧) المدعس: الطريق الذي كثر السير عليه (كناية عن طول المعركة. ذهاباً واياباً: هجوماً وتقهقراً). رمح (في القاموس): أضاء ، رفس (وهنا معناها: يركض بحرية). الطمر": الفرس السريع. يرمح فوقها من غير فارسه طعِر مسرج (كناية عن أن القتلى كانوا كثيرين حتى أن معظم الخيل كانت تجول في ميدان المعركة وليس عليها فوارسها).

 <sup>(</sup>٨) عقرى (مجروحة) تعثر = تتعثر. القناة: الرمح. (لما قتل الفوارس أصبح سلاحهم ملقى على الأرض،
 فالخيل في أثناء تجوالها تعثر به). العسجدي وذو الخمار وأعوج (من أسماء الخيل).

<sup>(</sup>٩) الذقن (بفتح ففتح): الوجه. الكعب: قطعة مكفّبة صغيرة تستخدم في لعب النرد. طرح الكعاب (بسهولة). مفرد (فارس قتيل مطروحاً أرضاً وبعيداً عن غيره) أو مزوج (فارسان اعتنقا في القتال ثم قتل كلُّ منها الآخر فسقطا معاً).

<sup>(</sup>١٠) مستطار القلب: شديد الخوف. أهوج (يفعل أفعاله بلا تنظيم).

- وقال بين الوجدان والآراء الفلسفية:

ليس إلا تنفُس الصعداء من رسولي إلى الساء يُؤدي كيف يرقى إلى السماء كثيف ? عجز الإنس أن ترقى إليها، أم ترى الجن تتقى شُهُبَ الرَجْم ؟

وبُكائي، وما غَناءُ بُكائي؟(١) لي كتاباً إلى هِلال السماء؟(١) يسلُك الجسمُ في رقيقِ الهواء(٣). فعسى الجِنُّ أن تكونَ شِفائي(٤). فدعْني كذا أموتُ بدائي(٥).

٤-\*\* راجع كتاب «العرب في صقلّية »، تأليف احسان عبّاس، مصر (دار المعارف) ١٩٥٩ م (والمصادر المثبتة فيه).

# عمَّد بن الحسين المغربي

١ - هو محمّدُ بنُ الحسينِ بنِ أبي الفتحِ القُرَشِيُّ المَغْربيّ السُّوسيّ القَيْروانيّ المعروفُ بابنِ ميخائيل، من أهلِ سوسةَ ، استوطنَ القيروانَ وتأدّبَ فيها . كان في أيامِ المُعِزِّ بنِ باديس<sup>(١)</sup>.

ح كان محمد بن الحسين المَغْربي شاعراً رقيقاً سَهْلَ الكلام، وكان شديد الانتقاد للشعر على مذهب قُدامة الكاتب (٢). وفنونه الغزل العفيف والصريح في الكنايات البريئة.

<sup>(</sup>١) تنفَّس الصعداء (النفس العميق الطويل الحار - كناية عن الحرن). الغناء (بالفتح): الفائدة.

<sup>(</sup>٧) هو يريد أن يعرف أسرار العالم العلوي (ألعله يكني بذلك عن محبوب جميل؟).

<sup>(</sup>٣) في الفلسفة أنّ الجسم (مادّة كثيفة) لا ترقى (بعد الموّت) إلى الملأ الأعلى (عالم الخلود). ولكنّ النفس (وهي جوهر روحاني خفيف) يمكن أن تصعد إلى الملأ الأعلى.

<sup>(</sup>٤) هل أستطيع أن أبلغ إلى الملأ الأعلى من طريق الجنّ فأعرف من طريق الجنّ أخبار السهاء؟

<sup>(</sup>٥) تتّقي: تخاف، تتجنّب. شهاب الرجم: (الجنّ ممنوعون من الدنّو من السماء، إذ يقذفون (إذا اقتربوا منها) بالشهب المستعلة فيحترقون.

<sup>(</sup>٦) جاء المعزّ إلى العرش سنة ٤٠٦ هـ ثمّ استقلّ بالحكم، سنة ٤١٧، وتوفّى سنة ٤٥٣ هـ.

<sup>(</sup>v) قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧ هـ).

#### ۳ - مختارات من شعره

- لحمَّد ابن الحسينِ المَغْرِبيِّ مقاطِعُ رُوِيَ له منها:

\* صُوِّرَ عبدُ اللهِ من مِسْكةٍ أبدَعه الله وسبحانه - مُهفَهه هُفُ القد هضيمُ الحشا كأن في أجفانه، مُنْتَضَى، \* سافرات عن الوجوهِ تُحيِّي كالعَذارى الحِسانِ في الحُلَلِ الحُهْ في أوانِ من الربيع أنيق في أوانٍ من الربيع أنيق واكتسى الأفق بشره، فحسبنا واكتسى الأفق بشره، فحسبنا فوجدتُها

وصُورً الناسُ من الطينِ. كَمِثْل حُورِ الجنّةِ العِينِ (۱). يَكَاد يَنْقَدُّ من اللّينِ (۱). سيف عليًّ يومَ صِفّينِ (۱). أوجهَ الشَرْبِ بالذي تختارُهُ (۱). مر وكالجَمْرِ طارَ عنه شَرارُهُ (۱۰)، زهرُهُ، مُستقلّة أطيارُه (۱۱). وَشْيَ صَنعاءً أنّه نُوّارُه (۱۷). مِسْكُ دارينَ ما حَوَتْ أَقْطارُه (۱۸). في الطبع مِثْلَ خلائقي وشمائلي (۱۱).

<sup>(</sup>١) الحوراء من النساء من اشتد سواد عينيها واشتد بياضها. العيناء الواسعة العينين.

 <sup>(</sup>٢) مهفهف القدّ: ممشوق (فيه طول مع اعتدال وامتلاء بلا سمنة). هضيم الحشا (نحيل الخصر). ينقدّ:
 ينقطع.

<sup>(</sup>٣) كأن سيف الإمام علي منتضى (مسلول) من عيونه.

<sup>(</sup>٤) سافرات (كاشفات). الشرب: الذين يشربون (الجنمر) معاً. تختاره (بإشارة تختارها: بكأس خمر، بزهرة، بحركة من يدها، الخ).

<sup>(</sup>٥) كالجمر طار عنه شراره (كناية عن شدّة الاشتعال وعن النشاط).

<sup>(</sup>٦) أوان: زمان. أنيق: جميل يعجب العين. مستقلّة: طائرة في الفضاء (مع أن من عادة الطيور أن تختبىء في أيام المطر وأيام البرد الشديد. فإذا بدأ الجوّ بالاعتدال أخذت بالطيران من مكان إلى مكان).

<sup>(</sup>٧) زائر (كناية عن الزهر) نور (أضاء). خال: ظنّ. ظننا أن نوّار الربيع (أزهاره) وشي (تطريز) من نسج صنعاء (عاصمة اليمن المشهورة بنسج الحرير وتطريزه).

<sup>(</sup>A) البشر: طلاقة الوجه. دارين: مكان في الشام ومكان في البحرين (أحدها أو كلاها مشهور بأن المسك يأتي منه). الأقطار جمع قطر (بضم القاف): الجانب، الناحية. كلّ جانب من الأرض (في الربيع) فيه رائحة طيّبة.

<sup>(</sup>٩) الشمائل جمع شمال (بكسر الشين): الخلق (بالضمّ) والطبيعة.

فكأنّني أخْبَبْتُ مَنْ قد شَفّه كم ليلة مزّقت ثوب ظلامها فكأنّني من وَجْههِ في صُبْحِها، والعيشُ ليس يَلَدُّ طعمَ مَذاقه

حُبّي ورُحْتُ مُشاكِلاً لِمُشاكلي (١). بضيائِه وقبِلْتُ فيه وسائلي (٦). وكأنّه مِنّي مَناط حَمائلي (٣). حتّى يُشاب بأثَم أو باطل (٤)!

٤-\*\* المحمَّدون من الشعراء ٢٦٢ - ٢٦٣؛ الوافي بالوفيات ٣: ٦.

## عبد الملك بن غصن الحجاري

1 - هو أبو مروانَ عبدُ الملكِ بنُ غُصْنِ الجِجارِيّ من أهل وادي الجِجارة (على مقرُبة من مدريدَ، شَالاً) رَحَلَ إلى المشرق وتأدّب (على نفرِ من علمائه) وحَجّ ثمّ عاد إلى بلده. نال حظّوةً عند ملوكِ الطوائف، غيرَ أَنّه فضّل صُحبةَ أبي عُبيدة (المستبدِ بأمرِ مدينة وادي الجِجارة؟) فغضب عليه المأمونُ بن ذي النون (٢٤٩ - ٤٦٧ هـ) ماحبُ طُلَيطُلةَ (ربّا لمنافسةِ أبي عبيدة له ولطَمَعِ المأمون في الاستيلاء على وادي الحجارة - لقرب المسافةِ بين البلدين). وقد استطاع المأمونُ أن يَنْكُبَ عبدَ الملكِ الجِجاريَّ وأن يسجُنَه أيضاً. ولكن المقتدر بنَ هودٍ صاحبَ سَرَقُسُطة الجِجاريَّ وأن يسجُنَه أيضاً. ولكن المقتدر بن هودٍ صاحبَ سَرَقُسُطة (٣٦٠ - ٤٧٤ هـ) استطاع أن يخلّصه، إذ شَفَعَ له عند المأمون (نفح الطيب ٣: ٣٦٤) فأطلقَ المأمونُ سَراحه. وكانت وفاة عبد الملك بن غصن سَنَةَ ٤٥٤ هـ (٣٦٢).

٢ - كان أبو مروان عبد الملك الحجاري أديبا شاعراً. وشعره عذب رقيق متفرق بين الفخر والمدح والهجاء والاعتدار والعتاب والخمر ووصف الطبيعة والإخوانيات. وكان بارعاً في أنواع العلوم والآداب من الأدب والتاريخ خاصةً.

<sup>(</sup>١) شفّه الحبّ: أنحله وأمرضه. مشاكل: مشاكل لمشاكلي (أشبه محبوبي).

<sup>(</sup>٢) وقبلت فيه وسائلي (؟) – تمتعت بما قدرت عليه (؟).

 <sup>(</sup>٣) المناط: المكان الذي تتعلّق به الأشياء. الحالة (بكسر الحاء): علاقة السيف في العنق. فكأنّه منّي مناط حائلي: يعانقني.

<sup>(</sup>٤) يشاب: يخلط. مأثم: دنب. باطل: عبث (بفتح فسكون)، لهو، لعب، عمل لا فائدة نافعة منه.

وكان أيضاً مؤلّفاً كتب في سِجنه رسالةً عنوانها «رسالةُ السِجن والمسجون والحُرزن والمحزون » وضمّنها ألفَ بيتٍ من شِعره وأهداها إلى المأمونِ بن ذي النونِ (أَمَلاً في إطلاقِ سراحه). وله رسالة أُخرى عُنوانها «العَشْرُ كَلِهاتٍ ».

#### ۳ - مختارات من شعره

- كتب عبدُ الملك بنُ غصنِ الحِجاريُّ من سِجنه إلى أخيه:

أأرْوَى، وبينَ ضُلوعي حريقُ؟ وفي كلّ يوم وفي كلّ حين تهيمُ الخُطوبُ بوَصْلي، فما أيا واحدي وشَقيقي ويا أخوك أخو نَكَباتٍ لها كَسَدتُ ونَظْمِيَ دُرُّ نفيسٌ، وما أظلمَ الجَهْلُ في معشرٍ

وأشجى وإنسان عيني غريقُ<sup>(۱)</sup>؟ يُحَمَّلني الدهرُ ما لا أُطِيقُ. لَهنّ إلى غيرِ قلبي طريقُ. فريقً<sup>(۲)</sup>، فريقاً يُبكِّيهِ مني فريقُ<sup>(۲)</sup>، يَرِقُ العَدُوُّ، فكيفَ الصديقُ؟ وضِعْت ونشْرِيَ مِسْكٌ عَبِيقُ. وفي أُفْقِهم من علومي شَريقُ<sup>(۲)</sup>. بموعظة آمَنَ الجاثليسقُ<sup>(1)</sup>.

- وقال يفتخر برسالته وبما ضمّنها من الشعر:

وألفُ بيت من القريض إذا لو أنّ شعر الورى يُنَظَّمُ في سائرةٌ حيث لم يَسرْ قمرٌ

ماتَ جميعُ الأنامِ لم تَمُتِ. عِقْدٍ لكَانت عَرضعِ السَطَةِ (٥). ولا سَرَت أنجُمٌ ولا جَرَتِ.

<sup>(</sup>١) أشجى أنا (من شجي: طرب). إنسان عيني (البؤبؤ) غريق: عيني مملوءة بالدموع (حزين).

<sup>(</sup>٢) وأحدي وشقيقي (أخي الذي ليس لي أخ غيره). فريق يبكيه منّي فريق: نحن شخص واحد يبكي على نفسه.

<sup>(</sup>٣) في أفقهم: في بلادهم. شريق: شارق أو مشرق (القاموس المحيط ٣: ٢٤٩). - لا يخيّم ظلام الجهل على قوم إذا أشرق عليهم شيء من علومي.

<sup>(</sup>٤) لونخوّلت (تعهدتُّ بالموعظة) الجاثليق (رئيس النصاري) حتّى يؤمن بالإسلام لآمن (كناية عن مقدرته).

<sup>(</sup>٥) السطة: الوسط (اللؤلؤة الكبيرة جدًّا والتي تكون في وسط العقد).

- وقال يهجو المأمونَ بنَ ذي النون:

تَلقّبتَ بالمأمون ظُلُماً، وإنّبي حرامٌ عليه أن يجود بيشره، سطورُ الخازي دونَ أبوابِ قصره

## - وقال يصف الربيع:

يا صَوْبَ غاديةِ الربيعِ الْمُطْرِ، مَيدانَ أفراسِ الصِبا وملاعب الاواقة واقْدَفْ بسِلْكِ الغيثِ في ساحاته حتى ترى الغيطان زاهرةَ الربي وترى الأقياح كأنّه فم شادن وشقائق النُعانِ مثلَ الغيد والطُّ

لآمنُ كَلْباً حيثُ لستَ مُؤَمِّنَهُ(۱). وأمَّا النَدى فاندُبْ هنالك مدفَنَه (۱). بُحجّابهِ للقاصدين مُعَنْونَهُ(۱).

بادر بسَيْبِكَ رسمَ دارِ مُقْفِرِ (1):

الله والروض الأنيق الأزهر (٥).
واسكُبْ لآلِيَهُ عليه وانْثُر (١)
تُنبِيكَ عن عهد الزمان الأزهر (٧)؛
غَنج تبسم عن لَقيط الجوهر (٨)،
طَلَّ النَدِيَّ كدمعة في مَحْجِر (١).
قُلنا: سبايا من بناتِ الأصفر (١٠).

<sup>(</sup>١) آمن = أأتمن (أثق بـ).

<sup>(</sup>٢) البشر: طلاقة الوجه واظهار السرور بالناس. الندى: الكرم.

<sup>(</sup>٣) حجَّاب القصر عنوان للمخازي الموجودة في داخل القصر.

<sup>(</sup>٤) الصوب: المطر المعتدل. الغادية: السحابة التي تمطر في الصباح. السيب: العطاء (المطر). مقفر مهجور (صفة للاسم «رسم»: المكان الذي كانت فيه الدار قائمة).

<sup>(</sup>٥) الدار التي كانت ميداناً للهونا وملعباً (مرتعاً) للآرام (جمع رئم بكسر الراء: الغزال الأبيض): النساء الجميلات.

<sup>(</sup>٦) لآلى: جع لؤلؤة (كناية عن حبّات المطر التي لها شكل اللؤلؤة وقيمتها).

<sup>(</sup>٧) الغيط (بالفتح): الأرض المنخفضة (تتجمّع فيها المياه فتكون خصبة). تنبيك = تنبئك: تخبرك. الأزهر (مكرّرة في الأصل).

<sup>(</sup>٨) الأقاح جمع أقحوانة (بضم الهمزة): زهر قلبه أصفر وله بتلات بيض. الشادن: الغزال الصغير (الفتاة الجميلة). الجميلة).

<sup>(</sup>٩) الغيداء: المرأة الجميلة. الطلّ: الندى الذي يسقط ليلاً. المحجر (التجويف الذي تكون فيه العين): العين.

<sup>(</sup>١٠) الخفارة (تكون بالفتح والكسر والضمّ وتتعلّق بالحراسة) والمقصود هنا: الخفر (بفتح ففتح): الحياء. الحالك: الأسود. بنو الأصفر: الروم.

### - وقال عبدُ الملك الحجاري يضف الخمر:

يا فِتية خِيدرة فَدَتْهُم من حادثاتِ الزمانِ نفسي، شُرْبُهُم الخمر في بُكورٍ ونُطْقُهُمْ عندَها بهَمْس، أما تَدرَوْنَ الشِتاء يُلقي في الأرض بُسْطاً من الدِمَقْسِ (۱)؟ مُقطّبٌ عابسٌ يُنادي: يدومُ سرورٍ ويومُ أنس (۱).

٤ - \*\* الذخيرة ٣: ٣٣١ - ٣٣٦؛ التكملة ٢٠٦؛ المغرب ٢: ٣٣ - ٣٤؛ نفح الطيب ٣:
 ٢٣٠ - ٤٢٤؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠٧ (١٦١).

## محدّ بن عبد الواحد البغدادي

١ - هو أبو الفضلِ محمّدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ عبدِ العزيزِ بن الحارث بن أسدِ بن سليانَ بن الأسودِ بن سُفيانَ الدارميُّ التميميُّ البَغداديُّ، وُلِدَ في بَغدادَ سَنَةَ ٣٨٨ (٩٩٨ م).

سَمِعَ مُحَدُّ بنُ عبد الواحد من أبي طاهرٍ مُحَدِّ بنِ عبد الرحمن الخُلُص الذَهبي البَغْداديّ (٣٠٥ - ٣٩٣ هـ) - وكان من أصحابِ الحديثِ ومُسْنَدَ بغدادَ في أيامه (٢٠ - ويبدو أن خلافاً نشأ بينَه من جانب وبين أبيه وإخوته من جانب آخر فترك بغداد وله من العُمر عِشْرون سَنَةً مُتّجها شَرْقاً حتّى وصل إلى الهند ولَحِق بالسُلطانِ محود الغَرْنويّ الذي امتدّت ولايتُه من سَنَةَ ٣٨٩ إلى سنةِ ٢٦١ وبَقِيَ معه عُمْ مَعَ ابنهِ مسعود (٢١١ - ٤٣٢ هـ) وَوَزَرَ للسُلطانِ مسعود .

تُوُفِّيَ السُلطانُ مسعودٌ وخَلَفهُ أخوه مَوْدودٌ، ومحمدُ بنُ عبدِ الواحد في الهند. ولم يحمَدُ مُحمَّدٌ بعد ذلك مُقامَه في الهند فكاتَبَ القائمَ العبّاسيَّ فاستدعاه القائمُ. واتّفق في

<sup>(</sup>١) بسط جمع بساط (ما يفرش على الأرض). الدمقس: الحرير (الشتاء يكسو الأرض بالنبات الأخضر؟؟.) كذا في بغية الملتمس ص ٩٧ س.

<sup>(</sup>٢) مقطّب عاقد بين حاجبيه (كناية عن الغضب). يوم سرور ويوم أنس (بضم الهمزة: سرور بعشرة الناس)... لعلّها: « بؤس » (؟).

<sup>(</sup>٣) المسند: الذي يحفظ أحاديث رسول الله بأسانيدها: بسلاسل الراوين لها (ويكون في ذلك حجّة يرجع الناس إلمه).

ذلك الحين فَوْرَةُ الدعوة الفاطمية (وكان أمرُها قد علا في مِصْرَ كثيراً) فأرادَ القائمُ العبّاسيّ رجُلاً يذهب إلى المَغْرِب ليُفْسِدَ قلوبَ أهلِ المغربِ على الفاطميّين فأرسْلَ في ذلك محمّد بن عبد الواحد. وفي الطريقِ إلى المغرب مرَّ محمّدُ بن عبد الواحد بالمَعرّة ولَقِي أبا العَلاء المَعرّي. فسمع المعرّيُ شيئاً من شِعْرِه ومَدَحَهُ عليه. وسار محمّدٌ إلى المغرب فوصَلَ إلى القيروانِ سَنَةَ ٤٣٩ واستطاعَ إقناعَ المُعِزِّ بنِ باديسَ في أولِ الأمر بالانتقال عن دَعْوة الفاطميّين إلى دعوةِ العبّاسيّين. ثمّ حَدَثَ الاضطرابُ في المغرب وكان لابنِ عبد الواحد فيه يدٌ ظاهرة - وعادَ المُعِزُّ عن الدعوةِ العبّاسية في سَنَةَ ٤٤٦ فأصبحَ مُقامُ ابنِ عبد الواحد في المغرب صَعْباً فانتقلَ إلى الأندلُس وتنقل بين بُلدانها حتّى استقرّ في طليطُلة في ٢٧ من جُهادى الأولى ٤٥٤ وَشَرَ شَوّالِ من سَنَة ٤٥٥ (١٠٦٣/٩/١١).

7- لحمد بن عبد الواحد نظم ونثر، وكان مُكثراً ومُطيلاً أيضاً. وشِعْرُه ونَشْره يَنوءانِ بِصِناعة كثيرة بعيدة. وأكثرُ شِعره عاديّ وعليه نفحةٌ من الأسلوب القديم مَعَ شيء من الغريب. وهو كثيرُ التَرْداد للأفكار وللتراكيب: أوْرَدَ له ابنُ بسّام (الذخيرة ٣٠ ٥١١ - ٥١٣) تِسعةً وثلاثينَ بيتاً واحدٌ وعِشرون منها تبدأ بالحَرْف المُشبّة بالفعل «كأنّ »، ونحن نَجِدُ شيئاً من هذا الترديد عند ابنِ هاني الأندلسيّ أيضاً. وفي الذخيرة (٤: ٨٨) وفي نفح الطيب (٣: ١١٦) أن أبا العَلاءِ المَعرّي قد سَمِعَ شيئاً من شِعر ابنِ عبد الواحد وحكم له بالإجادة. ولعل إعجابَ المعرّي كان راجعاً إلى كَثْرةِ تشابيهِ ابنِ عبد الواحد وغَرابةِ بعضِها. وفنونُ شِعرِ ابنِ عبدِ الواحد المديحُ والهِجاء والرِئاء والفخر والعِتاب والوصف وكثيرٌ من الغَزَل مع شيء من المُجونِ الظاهر. وله أيضاً طَرْد (وصف للصيد) وإخوانيّات. وابنُ عبدِ الواحدِ أدخل كتابَ «يَتيمة الدهر» للثعاليّ إلى الأندلس.

٣ - مختارات من آثاره

<sup>-</sup> كتب أبو الفضل محمّدُ بنُ عبد الواحد البَغْداديُّ رسالةً إلى الوزير الكاتب أبي

المُطَرِّف (\* بن مُثنَّى (الذخيرة ٣: ١٠٥) جاء فيها:

أطالَ الله بقاء سيّدي وجعل دَرَجَ المعالي مُستقرّةً تحت قدَمهِ وسُرُجَ المساعي مُسفِرةً عن بوارق هِمَمهِ (۱)، وظامئاتِ الأمانيّ رَوِيّةٌ من لُعابِ سِن قَلَمِه (۱)، وغذباتِ الإقبال مَنُوطةً بألْوِيةِ عزائِمِه وآرائِه (۱)... وكنتُ مَرَرْتُ ببلاد شموسُ الفضائِل في الفقائِل في القيا مكسوفة، وعيونُ العلم والآداب في عَرَصاتها مَطْروفة (۱)، وستائرُ الأحرارِ بين أهلها عيونُ الخيانة والبُهتان (۱۱)، وضَعُفَ أهلها مهتوكة مكشوفة (۱۰)... نَبعَتْ بينَ أهلها عيونُ الخيانة والبُهتان (۱۱)، وضَعُف عجبلُ الديانةِ فيهم والإيمان... فأبدَلَهُمُ الله من النور في أحوالهم ظلاماً، وبالحلالِ في مكاسِبِهم حراماً. وخص أسعارَهم بالغلاء وجَمْعَهم بالفناء ولَفيفَهُمْ بالتشتُّتِ والجلاء (۷). وللخرابِ ما يعْمُرونَ (۱۸)، وللقتل ما يَلِدونَ وللنهب ما يجمعون ولغيرِهم ما يكسبون. «وحاق (۱۱) بهم ما كانوا به يستهزئون » (۳۹: ٤٨ سورة الزمر)، «وكذلك أخذُ ربِّكَ إذا أخذَ القُرى (۱۰) وهي ظالمة، إنّ أخذَهُ أليّ شديد » (۱۱: ۱۰ سورة هود). ... وأكبَرْتُ أن أفارقَ بلدَ الأندلسِ ، وقد أظهرَ اللهُ فيه إحدى آياتِه الدالة على عِظَم مُعجِزاته، الناطقة بِصحة براهينهِ وبَيّناته، بسيّدِنا المأمونِ بنِ آلنون أطالَ اللهُ بقاء سلطانهِ، وقوّى دعائم مُلكه وأركانه...

<sup>(\*)</sup> هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن أحمد بن صبغون المعروف بابن مثنّى من أهل قرطبة وسكن بلنسية. وقد استوزره المأمون يحيى بن ذي النون صاحب طليطلة (٤٢٧ - ٤٦٣ هـ) عدّة سنين. « انتفع الناس به في أثناء وزارته لحسن دينه وسلامة باطنه وظاهره ولتفكيره الهاديء ». وكانت وفاته في بلنسية سنة ٤٥٨ (٢٠٦٦م).

<sup>(</sup>١) السراج: القنديل. مسفرة: منكشفة.

<sup>(</sup>٢) من لعاب: ريق (هنا: حبر) سنّ قلمه (الطرف الذي يكتب به من القلم).

 <sup>(</sup>٣) العذبة (بفتح ففتح): طرف الشيء (زائدة تتدلّى عادة من طرف العامة - بكسر العين). منوطة:
 معلّقة.

<sup>(</sup>٤) مكسوفة: مغطّاة-(قد حجب نورها). العرصة (بفتح ففتح): الباحة أمام الدار.

<sup>(</sup>٥) مهتوكة عزّقة. مكشوفة: مراحة (كناية عن جرأة الناس على من كانت مسدولة عليه: ساترة له).

<sup>(</sup>٦) البهتان: الافتراء (اتّهام الناس بما ليس فيهم).

<sup>(</sup>٧) الجلاء (الخروج من الوطن).

<sup>(</sup>٨) عمر الناس المكان (سكنوا فيه).

<sup>(</sup>٩) حاق: أحاط.

<sup>(</sup>١٠) الأخذ: العقاب، القصاص. القرية: المدينة.

### - وله يَصِفُ الليلَ (الذخيرة ٣: ٥١١):

وليل تجلّى الصبحُ في جَنباتهِ أحاطتُ بآفاقِ السماء خيامُه نَفى طولُه عني الرُقادَ كأنما فبتُ أُجيلُ الطَرْفَ أرتادُ صُبْحَه كأن النُجومَ الزُهْرَ فيه خرائدٌ كأن كأن شياهُ أناملُ فضةٍ كأن شُريّاهُ أناملُ فضةٍ

- وقال يتشوّق إلى بلده:

أهيمُ بذِكْرِ الشَرْقِ والغَرب دائباً، ولكنّ أوطاناً نأتْ وأحِبةً إذا خَطَرْت ذِكراهُمُ في خواطري ولم أنسَ مَنْ ودّعتُ بالشَطِّ سُحْرةً أليفانِ هذا سائرٌ نحو غُرْبةٍ،

سنا بارق في لُجِّ بحر تَعَبَّباً (١). وطبّق شرقاً في البلاد ومَغْرِبا (٢). يَعْارُ على الجَفْنين أن يَتَركبا (٣). كما ارتاد ذو الشوق الحبيب المُحجبا (٤). تُطالِعُ من زُهْرِ الكواكب رَبْرَبا (٥). تُقلّب تُرْساً من سَنا الليلِ مُذْهَبا (١).

وما بِيَ شرقٌ للبلادِ ولا غربُ<sup>(۷)</sup>. فقدتُ مَن أَدْكُرْ عُهودَهُمُ أَصْبُ<sup>(۸)</sup>. تناثَرَ من أجفانِيَ اللؤُلوُ الرَطْبُ<sup>(۱)</sup>. وقد غرّدَ الحادون واسْتُعْجِلَ الرَكْبُ<sup>(۱)</sup>: وهذا مُقيمٌ سار عن صَدْره القلب.

<sup>(</sup>١) اللجّة (بالضمّ): معظم الماء (وسط البحر). تعبّب: كثر عبابه (بالضمّ): أمواجه.

<sup>(</sup>٢) خيام جمع خيمة (كناية عن اتساع الغيوم). طبّق (ملأ).

<sup>(</sup>٣) أن يتركب أأن يركب أحدها الآخر: أن ينطبقا فينام صاحبها).

<sup>(</sup>٤) الطرف: البصر. أرتاد: أطلب. الحجّبا (الذي جعل على نفسه حجاباً: رفض الاجتاع بالحبّ).

<sup>(</sup>٥) الزهر: اللامعة (يقصد: الكبيرة). تطالع: تديم النظر إلى (تراعي، تعتني بـ). الربرب: القطيع من الظباء. الخريدة: المرأة الجميلة. الصورة غير واضحة.

 <sup>(</sup>٦) الثريّا عنقود نجوم فيه سبعة نجوم كبيرة (ظاهرة للعين)ثمّ ألوف من النجوم الأخرى. «أنامل فضّة »
 (لعلّ الشاعر يشير هنا إلى النجوم السبعة الكبيرة اللامعة في عنقود الثريّا). ترساً مذهباً (يشبّه الليل بترس: برقعة سوداء واسعة مذهبة: فيها نجوم تلمع صفراً وحمراً، الخ).

 <sup>(</sup>٧) الشرق والغرب من بلاد الأندلس. وما بي (شوق إلى) شرق الأندلس أو غربها: إلى الأرض نفسها...

 <sup>(</sup>٨) أوطان نأت: بعدت (عني: بعدت أنا عنها). أصبو: أميل (يعظم حبّي).

<sup>(</sup>٩) اللؤلؤ الرطب. النقيّ، الصافي اللون كناية عن الدموع.

<sup>(</sup>١٠) الشط: جانب النهر. سحرة: قبيل الفجر. غرّد الحادي: بدأ يترنّم (يغنّي) استعداداً للانطلاق بالإبل (١٠) البدء بالسفر). واستعجل الركب (جعل الحادي، سائق الأبل، يحثّ العازمين على السفر على العجلة للبدء بالسفر).

٤-★★ جذوة المقتبس ٦٨ – ٦٩ (الدار المصرية) ٧٧ (رقم ١٠٥)؛ الصلة ٢٦٦؛ بغية الملتمس ٩٧ – ٩٨ (رقم ٢٠٩)؛ الذخيرة ٣: ٤١٠ – ٤١٠ ، ٤: ٨٧ – ١١٩ ؛ نفح الطيب ٣: ١١١ ، ١١١ – ١١٥ .

# الحسين التجيبي القرطبي

1- هو الحُسَيْنُ بنُ محمّدِ بنِ الحسينِ بنِ حَيِّ التُجِيبِيُّ القُرْطِيُّ، أَخَذَ عِلْمَ العددِ والهندسةَ والهَيْئَةَ (۱) عن ابي عبدِ الله محمدِ بن عمرو بن محمدِ المعروفِ بابنِ بَرْغوثِ الرياضيِّ الفلكيِّ (ت ٤٤٦ هـ). وفي سَنَةِ ٤٤٦ هـ رَحَلَ الحسين التجيبيِّ إلى القاهرة ثمّ إلى اليَمنِ. وفي اليمنِ اتصلَ بأميرِ المؤمنين الصُليحيِّ القائم (٦) بالدعوة للمُسْتنصرِ الفاطمي مَعَدُّ (٢٢٧ - ٤٨٧ هـ) وحَظِيَ عِندَه. ثمّ إنّ الصليحيُّ أرسله رسولاً إلى القائم العبّاسيِّ (٢٢٢ - ٤٨٧ هـ). وتُوفِّيَ الحسينُ التُجيبيُّ في اليمنِ، سَنَة ٤٥٦ القائمِ العبّاسيّ (٢٢٢ - ٤٦٧ هـ). وتُوفِّيَ الحسينُ التُجيبيُّ في اليمنِ، سَنَة ٤٥٦ القائمِ العبّاسيّ ، بعدَ رُجوعِه من بَغْدادَ.

٢ - الحُسينُ التُجيبيُّ القرطيّ أديبٌ شاعرٌ وعالمٌ بالهندسةِ والفلك. له زيجٌ مُختصرٌ على طريقةِ السِند هِنْد(٣). وشِعْرُه القليلُ الذي وصل إلينا مُقطّعاتٌ قِصارٌ تدورُ على التأمُّل والحِكمة وفيها إشاراتٌ من الرياضيّات والفلك.

## ۳- مختارات من شعره

- قال الحُسينُ التُجيبيّ يوازِنُ بينَ الواحدِ من العدد (الذي هو أوّلُ الأعداد ومنه تأتي كلُّ الأعداد، مَعَ أنّه في رأي علماء العددِ ليس مثلَ سائرِ الأعداد) واللهِ الذي هو أيضاً الموجودُ الأوّلُ (وهو سابقٌ على جميع الموجوداتِ ومُخالفٌ لها، معَ أنّها جميعها قد جاءتْ منه):

<sup>(</sup>١) الهيئة: الفلك.

 <sup>(</sup>٢) علي بن محمد الصليحي أمير يمني اعتنق، سنة ٤٢٨، دعوة الفاطميين (أثمّة مصر). وفي سنة ٤٢٨ حالفه
 في الموسم (في الحجّ) نحو ستين نصيراً على الدعوة للمستنصر الفاطميّ صاحب مصر. وفي سنة ٤٥٥ أصبح ملكاً على اليمن. وتوفّي سنة ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) السند هند كتاب هندي في الرياضيات والفلك.

تسأمَّسلُ صورةَ العَددِ؛ فَمَنْ ينظُرْ إليه هُدِي. كما الأعدادُ راجعةٌ، وإنْ كَثُرَتْ، إلى الأحدِ<sup>(۱)</sup>، كذاك الخَلْقُ مَرْجِعُهم لِربًّ واحسدٍ صَمَد (۲).

- وله مقطّعاتٌ قِصارٌ في التأمُّل والحِكمة:

أنّ ما وسطه من الدُرّ طافي (٣). وصغيرٌ ما بين ذلك صافي (٤). روحي ولكنّها تسيرُ مَعَهْ. ضيتُ عبالٍ وفي القلوب سَعَهْ. وقد كان يُدنيك من نَفْسه (٥). يُغَيِّرُ ما كان من أنْسه.

ورأيت الساء كالبحر، إلا فيه ما يلأ العيون كبير
 ودّعتُ حيث لا تُودّعُ هـ ثمّ تولّى والعيون له
 إذا ما كَثُرْتَ على صاحب فلا بُدَّ من مَلَلٍ واقع فلا بُدَّ من مَلَلٍ واقع فلا أبدً من مَلَلٍ واقع إلى المناه المن

٤ - ★ \* معجم الأدباء ١٥٠: ١٥٨ - ١٦٠.

### ابن حزم الكبير

١ - ولد أبو محمد علي بن أحمد (ت ٤٠٢ هـ) بن سعيد بن حزم في قُرطبة، في آخر يوم من رَمَضانَ من سَنَةِ ٣٨٣ (معجم الأدباء ١١: ٢٣٧) أو ٣٨٤ (وفيات الأعيان ٣: ٣٢٥) - يُوافِقُ ذلك من العام الميلادي ٣٤/١١/١٨ أو

<sup>(</sup>١) الأحد: الواحد من العدد (قبل الاثنين). كلّ الأعداد تبدأ من الواحد بزيادة واحد على العدد الذي قبله ما عدا الأثنين فهو الواحد مكرّراً ثمّ ٢ + ١ ، ٣ + ١ ، ٤ + ١ ، الخ.

<sup>(</sup>٢) الصمد: المقصود (الله). وكما أن جميع الأعداد ترجع إلى الواحد، فكذلك جميع الأشياء مرجعها (مبدأها) الله (الذي هو: واحد).

<sup>(</sup>٣) .. إلا أن ما (في) وسطه. الدرّ: اللؤلؤ. طاف: عامً على سطح الماء. - الليل بسعته يشبه البحر، مع فارق: اللؤلؤ الذي في البحر يكون غارقاً في قعره. أما الليل (الساء) فإنّ ما فيها من اللؤلؤ (النجوم) طاف (سابح) على سطحها.

<sup>(</sup>٤) في الساء نجوم كبيرة وصغيرة تملأ العيون (أي كثيرة). صافي (صاف)؟؟

<sup>(</sup>٥) كثرت على صاحب: أثقلت عليه (بالزيارات الكثيرة أو بالمطالب الكثيرة).

مراء الفتنة في الأندلس، ولأن أباه كان وزيراً للمنصور بن أبي عامر الحاجب جرّاء الفتنة في الأندلس، ولأن أباه كان وزيراً للمنصور بن أبي عامر الحاجب (رئيس الوزراء) الذي كان قد حَجَرَ على الخليفة هِشام المؤيَّدِ واستبدَّ بالحُكم دونه. فلما تُوفِي المنصورُ (٣٩٣ هـ = ١٠٠٢ م) ثم استطاعَ هِشامٌ المؤيدُ أن يحكم بنفسه تتبع رجال دولة المنصور فلَحِق آل حزم من ذلك نصيبٌ وافر تشتّتوا به في البلاد. ثم زال الحكم المرواني عن الأندلس وبُويع عَلِيُّ بنُ حود بالخلافة وتغلّب على قُرطبة فاتَّهِمَ آلُ حزم بأنهم من أنصارِ المروانيين. ولقد أضاع آلُ حزم في أثناء ذلك كثيراً من أموالهم وقصورهم وكُتُبهم.

وبعد خرابِ قُرطبة في فتنة البربرِ انتقل ابنُ حزم إلى شاطبة، وفيها ابتدأ تأليف كتابهِ «طَوْقُ الحامة ». وكان في سَنةِ ٤١٨ هـ (١٠٢٧ م) يعيش فيها. وفي سَنةِ ٤١٨ هـ (١٠٢٧ م) يعيش فيها. وفي سَنةِ ٤٤٠ هـ (١٠٤٨ م) كان موجوداً في جزيرةِ مَيُورِقَةَ لاجئاً فيها. واتفق أن رَجَعَ الفقيهُ أبو الوليدِ الباجيُّ من المشرق فناظره مناظرة أضرّت به. ولما كَثُرَت عليه دسائسُ الفقهاء بسببِ مذهبه الظاهريّ اعتكف في تُربة بلده مُنْتَ لِيَشْم حيث تُوفِيِّي في السابع والعِشرينَ من شَعْبانَ من سَنة ٤٥٦ (١٠٦٤/٨/١٤ م).

٢ - كان ابن حزم قديراً في التفسير حافظاً للحديث، وكان فقيهاً متكلماً وعالماً للعوياً ومؤرخاً بارعاً وأديباً بليغاً ومفكراً رصيناً، ولكن الشهرة بالأدب غلبت عليه.

وكُتُبُ ابنِ حزم كثيرةٌ متنوعة، غيرَ أن كثيراً منها قد ضاع في النَّكَبات، في الفتن في قُرطبة وفي غَضْبة العامة عليه، تلك الغضبة التي أدّت مِراراً إلى إتلاف كتبه بالحرق والتمزيق. فمن كتبه:

الإحكام لأصول الأحكام - أسواق العرب - رسالة في الإمامة (الخلافة) - رسالة في أمّهات المؤمنين - التحقيق في نقد مذهب محمّد بن زكريا الرازي - التقريب لحدّ المنطق والله خل إليه بالألفاظ العامّية والأمثلة الفقهية - جهرة الأمثال - جهرة أنساب العرب - حِجّة الوَداع - الردّ على ابن النغريلة اليهودي - رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل - طَوْق الحامة في الألفة والألاف (يتناول أحوال العشّاق وما يعتربهم من الحبّ والإذعان والسُلُوّ والطاعة والهَجْر وما

تقتضيه حياتهم من السفير والمراسلة وما يُنغِّص حياتهم كالواشي والرقيب وما يُبهِجُهم كالوصل) - رسالة في الغِناء المُلهي أمباح هو أم محظور؟ - الفِصَل في اللِلَ والأهواء والنحل (عَرَض فيه للأديان القديمة ومذاهب قدماء الفلاسفة وآراء اليهود والنصارى ومذاهب أهلِ الإسلام والبحث في مذهب الظاهر ومهاجمة خصومه؛ وفلسفة ابن حزم كلُها منطوية في هذا الكتاب) - رسالة في فضل الأندلس - المُحلّى (في فروع الفقه) - مراتب الإجماع - مراتب العلوم - المفاضلة بين الصحابة - فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها . - معرفة الناسخ والمنسوخ - النُبذة الكافية في أصول أحكام الدين - نَقْطُ العَروس في تواريخ الخلفاء .

ابن حزم من أتباع المذهب الظاهري وإمام هذا المذهب في أيامه. وهو يقبل كلَّ ما نصَّ عليه القرآنُ أو ورد في الأحاديث الموثوقة على ظاهر معناه، إلاّ أنْ يكون هنالك ضرورة من عقل أو حِس تدعو إلى صَرْفِ المعنى عن ظاهره وإلى الأخذ بالتأويل. يقول ابن حزم في الملل والنحل: «بلِ الآياتُ كُلُّها حقّ على ظاهرها لا يَحِلُّ صَرْفُها عنه (٣: ١٥٢)؛ وإنما نتبع ما جاءت به النصوصُ (٣: ١٦٢). والنصُّ لا يَحِلُّ خِلافُه (٤: ٨٥ س)، لأن الله تعالى يَنِص أحياناً نصاً لا يحتملُ تأويلاً (٣: ١٤٤). وكذلك الأحاديث الموثوقة (٥: ١٦٣).

وصَرْفُ الآياتِ والأحاديث عن ظاهرِها لا يجوزُ إلا ببُرْهان (٣: ٢٠٧، ٥: ٧٧)، أو بنص من قُرآنِ أو حديث أو بإجماع مُتيَقَّنِ أو بضرورةِ من حِسّ. وعندئذِ تَجِبُ مُخالفةُ الظاهرِ والعملُ بالتأويل على مُقتضى البلاغة العربية.

وابنُ حزم مفكرٌ في الدرجة الأولى مِمّا جعله - حينا ينصرف إلى النِتاج الأدبي: في النثر والشعر - أديباً من الطبقة الأولى أيضاً. فكتابه «طوقُ الحهامة »، وإن كان في ظاهِره أدباً خفيفاً يَصِفُ مظاهِرَ الحياةِ الإنسانية في الأَلفة والأُلاّف (في الحُبّ والمُحبّين)، فإنّه في حقيقته نِظْرةٌ ثاقبةٌ في أعها النفس الإنسانية والحياة الاجتاعية. وشعرُه متينٌ جَزْلٌ يَغْلِبُ فيه المعنى على اللفظ، ولكنّه يبقى شعراً وُجدانياً بعيدَ الأثر في النفس والفكر معاً.

#### ٣ - مختارات من آثاره

- لابن حزم الأندلسي مقطّعات شعريّة منها حينا نُكِبَ وأُحرقت كتبه:

\* لا يَسْمَتَنْ حاسدي إِنْ نكبةٌ عرضَتْ ذَو الفضل كالتبر يُلْفي تحت مَتْرَبَةٍ \* سيكون السني قُضِي، \* فضدع الهمّ، يسا فستى؛ \* وذي عَذَلٍ فيمن سباني حُسنه أفي حُسْنِ وجه لاح، لم ترَ غيرَه فقلت له: أسرفتَ في اللوم ظاللًا؛ ألم ترر أني ظاهريٌّ وأنسني اللم تر أني ظاهريٌّ وأنسني \* إذا شئت أن تحيا غييّاً فلا تكن \* دعونيَ من إحراق رَقٌ وكاغيد فإن تُحْرِقوا القرطاسَ لا تحرقوا الذي \* أنا الشمس في جوّ العلوم منيرة ولوْ أنّني مِن جانب الشرق طالع

فالدهر ليس على حال بترك (١). طوراً، وطوراً يُرَى تاجاً على ملك (٢) سخط العبد أم رضيي. كُلُّ هيم سينقضي. كُلُّ هيم سينقضي. يُطيل مَلامي في الهوى ويقول (٢): ولم تدر كيف الجسم، أنت قتيل (٤): وعندي ردّ، لو أردت طويل (١٠): على ما بدا حتى يقوم دليل (١٠). على حالة إلا رضيت بدونها (١٠). وقولوا بعلمي كي يَرَى الناسُ مَن يدري (١٠). تضَمَّنه القرطاس، بَلْ هو في صدري. ولكنَّ عيبي أنْ مَطْلَعِيَ الغربُ (١٠). لؤيّد لي ما ضاع مِن ذكريَ النهب (١٠).

<sup>(</sup>١) ....الدهر لا يترك أحداً على حال واحدة (بل ينقله من سعد إلى نحس ومن نحس إلى سعد).

<sup>(</sup>٢) ألفي: وجد. متربة (المقصود: تراب تحت متربة: مدفون).

<sup>(</sup>٣) عذل: لوم: سباني: أسرني.

<sup>(</sup>٤) أنت لم تر من هذا الشخص سوى وجهه، فلا تعرف ما حال أقسام جسمه الباقية....

<sup>(</sup>٥) أسرف: جاوز الحدّ.

<sup>(</sup>٦) أنا أُثبت على الأخذ بظاهر الأمور، ولا أميل عن الظاهر (لا أتركه) حتّى يقوم عندي دليل على خلافه.

<sup>(</sup>٧) أنت تكون غنيّاً إذا أنت اعتقدت أنّك محتاج إلى أقلّ ثمّا تملك (والأنسان لا يحتاج فعلا، إلى كلّ ما يطمع ان يجمعه).

<sup>(</sup>A) الرقّ (من الجلد) والكاغد (فارسية: من الورق). - لا تذكروا حادثة إحراق كتبي (ولا عدد كتبي قبل إحراقها) ولكن اذكروا معارفي التي أجمعها في صدري (راجع البيت التالي) فتعرفو حينئذ الذي هو عالم (من العلوم التي ينصّها من صدوه) ومن ليس عالماً (يقرأ على الناس من الكتب).

<sup>(</sup>٩) عيبي (عند الناس) أنني من الأندلس.

<sup>(</sup>١٠) - لو كنت من أهل المشرق (ثمّ أحرقت كتبي) لاتُسع ذكري في الأندلس نفسها (لأن الناس هنا لا يحبّون ابن بلدهم ويكرمون الذي يأتي إليهم من المشرق).

ولى نحو آفاق العراق صبابة. ولكنَّ لي في يوسف خير أُسُوة؛

يقول مقالَ الحقّ والصّدق إنني

- ومن مقطّعاته في غير ذلك:

\* كَذَبَ المدّعي هوى أثنينِ حمّاً، ليس في القلب موضع لحبيبين، فكما العقل واحد، ليس يهوى هو في شِرعة المودّة ذو شكًّ وكنذا الدين واحد مستقيم؛

\* يَعيبونها عندي بشُقرة شَعرها، يعيبون لَوْنَ النور والتِّــبر، ضلَّــةً وهـل عاب لونَ النَّرجس الغضّ عائبٌّ وأبعدُ خلقِ الله من كل حِكمةٍ به وُصِفَـــتْ أَلُوانُ أَهـلِ جهنَّم ومذ لاحت الراياتُ سوداً تبقَّنت ،

مشلَ ما في الأصول كُذِّبَ ماني(٤)-ولا أُحْدِثَ الأمورُ بشاني (٥)، غير فرد مُباعِد أو مُدان-(م) بعيدٌ من صِحَّة الإيمان وكَفور مَن عَقده دينان. فقلتُ لهم : « هـ ذا الذي زانها عندي ». لرأي جهول في الغواية ممتد ا ولونَ النجوم الزاهرات على البعد؟

مُفضِّلُ جرم فاحم اللون مُسْوَدٌ.

ولبسة باك مُثْكَلَ الأهل محتد.

نفوس الورى أنْ لا سبيلَ إلى الرشد (٦)

ولاغَرْوَأَن يستوحشَ الكَلفُ الصبُّ(١).

وليس على مَن بالنبيّ أئتسي ذنبُ (٢)

حفيظ عليم، ما على صادق عَتْب (٣).

<sup>(1)</sup> صبابة: محبَّة. - وليس من الغريب أن يجد الإنسان وحشة (إذا كان كلفاً صبّاً: شديد التعلُّق والحبّ لمكان ما أن ييل إلى ذلك المكان).

يوسف الصديق (ابن يعقوب). أسوة: قدوة. ائتسى: اقتدى، تسلّى (عن مصيبته). - يوسف كان  $(\tau)$ يكرهه اخوته فأرادوا قتله ثم قرروا أن يلقوه في حفرة إلى جانب الطريق في أثناء سفرهم الى مصر.

قال يوسف لفرعون: « اجعلني على خزائن الأرض، إنّي حفيظ عليم » (١٢: ٥٥، سورة يوسف) وأنا **(r)** أقول مثل قوله؟؟.

ماني: صاحب مذهب الفرس والقائل بالثنويّة بوجود إلّهين للعالم: إلّه الخير أو النور وإلّه الشرّ أو (٤) الظلمة. الأصول: قواعد المنطق الأساسية (أو أصول الدين).

لعلَّه يشير إلى العقل الفائض (عبد الإسكندرانيين) عن الله. فإنَّ الله (الأوَّل، الواحد) عندهم لا يباشر (a) الخلق. ولكن من « الثاني » (العقل الفائض من الأوّل تحدث سائر الفيوضات وتتنوّع الموجودات).

منذ لاحت الرايات سودا: منذ قيام الدولة العبّاسية (!) لأنّ لونها الختار كان السواد مخالفة لبني أميّة (r)الذين كان شعارهم البياض. وكان آل حزم من أنصار الأمويّين.

وقد رأى الشيب في الفَوْدَين والعُذُر (١)، عُمْراً سواه بحكم العقل والنظر ». أخبرتني أشنع الأنباء والخبر »(٢). قَلَّتُها قُبلةً يوماً على خطر ؛ تلك السُّونِعة بالتحقيق من عُمري »! وأُعْطَبِتُ عَيْنِي عِنَانَ الفَرَسُ(٣). وربّما حاد لي في الخُلس(ع). فراد أليلاً بقلبي اليبس<sup>(ه)</sup>. يبيس رَمَى فيه رام قبس (٦). وأَدْخلتِ فيه ثم أُطْبِقَ في صدري، إلى مُنقَضَى يوم القيامة والحشر: سكنتِ شِعافَ القلبِ في ظُلم القبر. ويورك مَنْ فيها وحلّ بها السعدُ: وأمواهها شهد وتُربتها نـدُّ(۲). تمرُّ سريعاً مثلَ لمعةِ بارق. وأُسْرِعَ في سَوقي إلى الموت سائِقي(^)

\* وسائل لِي عمّا لي من العُمْرِ، أُجبته: «ساعة؛ لا شيء أُحْسِهُ فقال لي: «كيف ذا؟ بينه لي، فَلَقَدْ فقال أعدّ، ولو طالتْ سِنيّ، سوى فما أعدّ، ولو طالتْ سِنيّ، سوى النَّفَسُ مِني عجرى النَّفسُ ولي سيدٌ لم يزل نافراً، فقبَّلته طالباً راحة فقبَّلته طالباً راحة فقبَّلته عودتُ بأن القلبَ شُقّ بُدْية فأصبحتِ فيه لا تَحِلِينَ غيرَه فأصبحتِ فيه لا تَحِلِينَ، فإنْ أُمُتْ فأصبحتِ فيه لا تَحِلِينَ، فإنْ أُمُتْ فأحجارُها دُرٌّ وسَعدانها وَردٌ فأحجارُها دُرٌّ وسَعدانها وَردٌ فأحد أَونَ نفسى بتقويض رَخْلها وَردٌ وقد آذنَتْ نفسى بتقويض رَخْلها وقد آذنَتْ نفسى بتقويض رَخْلها

<sup>(</sup>١) الفود: الشعر السائل من جانب الرأس. العذر (بضمّتين) جمع عذار (بالكسر): الشعر النابت على صفحة الخدّ.

<sup>(</sup>٢) الخبر (مفرد): ما ينقل من أحوال الناس. وكان حقّ الكلمة أن تكون جمعاً لأنّها هنا معطوفة على جمع ولأنّ الأفصح أن يضاف اسم التفضيل إلى جمع لا إلى مفرد، نقول: أحسن الأشياء (لإمكان المفاضلة بين أشياء متعدّدة) ولا نقول: أحسن شيء (وإن كان المولّدون قد فعلوا ذلك فقال المتنبّي مثلاً: «وخير جليس في الزمان كتاب »)

<sup>(</sup>٣) أعطيت عيني عنان (رسن) الفرس: أطلقت نفسي تفعل ما تريد (بالنظر بالعينين فقط).

<sup>(</sup>٤) في الخلس (بفتح فسكون)انتهار الأمر. والخلسة (بالضمّ): النهزة والفرصة (بالضمّ فيها).

<sup>(</sup>٥) الأليل: الاضطراب، الحرارة. اليبس (ربما بفتح وكسر: اليابس): الذي نسي الحب وفارقه الشباب – لعلّ ابن حزم قصد بالأليل « الاحتراق » (راجع البيت التالي).

<sup>(</sup>٦) هشيم: يابس. قبس: شيء مشتعل.

<sup>(</sup>٧) درّ: لؤلؤ. السعدان: نبت تأكله الإبل وتسمن من أكله. شهد: عسل. ند: نبات طيّب الرائحة.

<sup>(</sup>٨) آذن: اقترب. بتقويض رحلها (بيتها) للرحيل عن الدنيا.

وإنَّى وإنْ أوغَلْتُ أوسِرْتُ هارباً من الموت في الآفاقِ، فالموت لاحقي (١).

من مقدّمة «طوق الحامة »:

... وكلَّفتني - أعرَّك الله - أن أُصنَّف لك رسالة في صِفة الحُبِّ ومعانيهِ وأسبابه وأعراضه (٢) وما يَقَعُ فيه وله على سبيل الحقيقة لا مُتزَيِّدا ولا مُفنِّناً (٣) ، لكنْ مُورِدا لمَا يحضُرُ في على وجههِ وبِحسْبِ وقوعه حيثُ انتهى حفظي وسَعَةُ باعي فيا أذكرُه . فبدَرْتُ إلى مَرْغوبِك . ولولا الإيجابُ لك لَما تكلّفتُه . فهذا من الفقر . والأولى بنا مع قصر أعْارِنا ألا نصر فها إلا فيا نرجو به رحْبَ المُنقلَبِ وحُسْنَ المآبِ غداً . وإنْ (جاء في الحديث) : أَجِمّوا النفوسَ بشيء من الباطل ليكونَ عَوْناً لها على الحقّ ... والذي كلّفتني فلا بُدَّ فيه من ذِكْرِ ما شاهدَتْه حَضْرَتي وأدْركته عِنايتي وحدّثني به الثقّاتُ . كلّفتني فلا بُدَّ فيه من ذِكْرِ ما شاهدَتْه حَضْرَتي وأدْركته عِنايتي وحدّثني به الثقّاتُ . فاغتَفِرْ لي الكِناية عن الأساء ، فهي إمّا عَوْرة لا نَسْتجيرُ كَشْفَها ، وإمّا نحافظ في ذلك عنه عنه أو دوداً ورَجُلاً جَليلاً . وبحَسْي أنْ أُسَمِّي من لا ضَرَرَ في تَسْمِيتِه ولا يَلْحَقُنا عَنْ المُخبَر عنه بظهورِ خَبَرهِ وقِلّة إنكارٍ منه لِنَقْلهِ .

وسأورِدُ في رسالتي هذه أشعاراً قُلْتُها فيما شاهَدتُّه فلا تُنكِرْ أنتَ ومَنْ رآها علي الني سالكُ فيها مَسْلَكَ حاكي الحديث عن نفسه. فهذا مذهبُ المُتَحَلِّينَ بقول الشعر... وقَسَمْتُ رِسالتي هذه على ثلاثين باباً منها في أصولِ الحبِّ عَشْرةٌ. فأوّلُها هذا البابُ في علاماتِ الحبِّ مُّ بابُ الإشارةِ بالعَيْنِ مُّ بابُ عَلاماتِ الحبِّ مُّ بابُ الإشارةِ بالعَيْنِ مُّ بابُ المراسلةِ ثمّ باب السَّفير. ومنها في أعْراض الحُبِّ وصِفاتهِ المحمودةِ والمذمومة اثنا عَشَرَ باباً... وهي بابُ الصديقِ المساعدِ ثمّ بابُ الوصلِ ثمّ باب كشف السِّرّ... ثمّ باب الغَدْرِ باب الضَّنى ثمّ باب الموت. ومنها في الآفاتِ الداخلة على الحبّ، سِتّةُ أبوابِ وهي بابُ العاذِلِ ثمّ باب الرقيب ثمّ باب الواشي ثمّ باب المَخْر... ومنها بابانِ خَتَمْنًا بِهِا

 <sup>(</sup>١) أوغلت في الآفاق (أطراف الدنيا) ابتعدت (هرباً من الموت).

<sup>(</sup>٢) العرض (بفتح ففتح) وجمعه أعراض: العلامات التي تظهر على المرضي.

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية: مفتناً (بتشديد النون) أي متصرفاً في تنويع الأمور وسياقتها على وجه غريب.

الرسالةَ وهما بابُ الكلام في قُبْح المَعْصِية وبابُ فضل التَّعَفُّف لِيكونَ خاتمةَ إيرادِنا وآخِرَ كلامِنا الحضُّ على طاعةِ الله عز وجلَّ والأمرُ بالمعروف والنَّهْيُ عنِ المُنْكَر ...

الإحكام في أصول الأحكام، مصر (مطبعة السعادة)، ١٣٤٥ هـ؛ القاهرة (مطبعة الايمام) بلا تاريخ.

- الحكى (عنيت بنشره إدارة الطباعة المنيريّة) مصر (مطبعة النهضة) ١٣٤٧ - ١٣٥٢ هـ؛ (تصحيح محمّد خليل هرّاس) القاهرة (مطبعة الإمام) بلا تاريخ.

- الفصْل (الفِصَل؟) في الملّل والأهواء والنحل، مصر (المطبعة الأدبية) 1714 - 1714 هـ؛ القاهرة ١٣٤٧ هـ (١٩٢٨ م)؛ (نسخة بالتصوير)، بيروت (مكتبة خيّاط).

طوق الحامة في الألفة والألاف (بتروف)، ليدن (بريل) ١٩١٤ م؛ وباعتناء (ليون برشيه) الجزائر (كاربونيل) ١٩٤٩ م؛ دمشق (مكتبة عرفة) ١٣٤٩ هـ؛ (تحقيق حسن كامل الصيرفي)، القاهرة ١٩٥٠، مصر (المكتبة التجاريّة الكبرى) ١٣٨٣ هـ = ١٩٦٤ م؛ بيروت (دار الحياة) بلا تاريخ؛ (تحقيق نصر فريد محمّد واصل، عبد العزيز محمّد عزّام، محمّد فهمي السرجاني)، القاهرة (المكتبة التوفيقية) ١٩٧٦

الناسخ والمنسوخ (بهامش تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس للفيروز أبادي)، القاهرة (المطبعة الأزهرية) ١٣١٦ هـ.

رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل (هذه الرسالة تلفى مطبوعة بعناوين مختلفة) الإسكندرية بلا تاريخ؛ (نشره أحمد عمر المحمصاني)، القاهرة (مطبعة السعادة)، بلا تاريخ؛ ١٣٢٥ هـ؛ القاهرة (مطبعة النيل) ١٣٣٣ هـ؛ (بعناية محمد هاشم الكتبي)، دمشق ١٣٢٤ هـ؛ القاهرة (المطبعة الجالية) ١٣٣١ هـ الماروائع)، بيروت ١٩٦١ م؛ بيروت (دار الآفاق الجديدة) ١٩٧٨ م؛ (اختصره محمد أدهم)، القاهرة ١٩١١ م.

جمهرة أنساب العرب (نشره... أ. ليڤي بروڤنسال)، القاهرة (دار المعارف) ١٩٦٢ م؛ (تحقيق عبد السلام محمد هارون)، القاهرة (دار المعارف) ١٩٦٢ م.

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (مطبوع مع «محاسن الإسلام...» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري) القاهرة (مكتبة القدسي) ١٣٥٧ هـ.

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل (تحرير سعيد الأفغاني) دمشق (مطبعة جامعة دمشق) ١٣٧٩ هـ = ١٩٦٠ م.

أسواق العرب، باريس ١٩٣٥ م.

- رسائل ابن حزم (حققها إحسان عباس)، مصر (مكتبة الخانجي) وبغداد (مكتبة المنفى) بلا تاريخ.
- جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى (تحقيق إحسان عباس وناصر الأسد)، القاهرة (دار المعارف) ١٩٥٤ م (؟).
- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، (تحقيق إحسان عباس)، بيروت (دار مكتبة الحياة) ١٩٥٩ م.
- ججة الوداع (حققه... مدوح حقي)، دمشق (دار اليقظة العربية) ١٩٥٠ م (؟)، الطبعة الثانية، بيروت (دار اليقظة العربية) ١٩٦٠ م.
- الرد على ابن النغريلة (۱) اليهودي ورسائل أخرى (تحرير إحسان عباس)، القاهرة (مكتبة دار العروبة) ١٩٦٠ م.
- مسائل أصول الفقه (نشره محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني وجمال الدين القاسمي)، (مطبوع في «مجموع الرسائل في التفسير وأصول الفقه »)، دمشق (مطبعة الفيحاء) ١٣٣١ هـ.
  - كتاب نقط العروس في تواريخ الخلفاء بالأندلس، القاهرة ١٩٥١م.
- فضائل أهل الأندلس لابن حزم ولابن سعيد وللشقندي (نشرها صلاح الدين المنجد)، بيروت (دار الكتاب الجديد) ١٩٦٨م.
- \* ترجمة ابن حزم الأندلسي (من سير النبلاء للذهبي تحقيق سعيدالأفغاني)، دمشق (مطبعة الترقي) ١٩٤١ م.
- كلمات في الأخلاق أو مداواة النفوس لابن حزم وقاسم أمين... القاهرة ١٩١٣ م.
- نظرات في اللغة عند ابن حزم، تأليف سعيد الأفغاني، دمشق (مطبعة جامعة دمشق).
- معجم فقه ابن حزم الظاهري للجنة موسوعة الفقه الأسلامي، دمشق (مطبعة جامعة دمشق) ١٩٦٦م.
- ابن حزم: حياته وعصره وآراؤه الفقهية، تأليف محمد أبي زهرة، القاهرة (دار الفكر العربي) ١٩٥٤ م.
- ابن حزم الأندلسي، تأليف عبد الكريم خليفة، بيروت (دار العربية للطباعة والتوزيع والنشر) عان (مكتبة الأقضى) ١٩٦٢ ؟ م.
- ابن حزم الموسوعي، تأليف زكريا إبراهيم، القاهرة (الدار المصرية للتأليف والترجمة) ١٩٦٦ م (أعلام العرب ٥٦).
  - ابن حزم، تألیف فاروق سعد، بیروت (دار الحیاة)؟ ۱۹۷۲ م.؟

<sup>(</sup>١) راجع تحقيق صورة هذا الاسم في «ابن حزم الكبير » للمؤلف.

ابن حزم: صورة أندلسية، تأليف طه الحاجري، القاهرة (دار الفكر العربي) بلا تاريخ.

- ابن حزم رائد الفكر العلمي، تأليف عبد اللطيف شرارة، بيروت (المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) بلا تاريخ.

ابن حزم الكبير، تأليف عمر فروخ، بيروت (دار لبنان) ١٤٠٠ هـ = ١٩٨٠ م.

## المرابطون في المغرب

بعدَ سُقوطِ الخِلافةِ إلا مويّةِ في الأندلسِ انتقلتِ القُوّةُ السياسيةُ مِنَ الأندلسِ إلى المَغْرِبِ، ومن العَرَبِ إلى البربر.

في مَطْلع القرنِ الخامس للهِجْرة (الحادي عَشَرَ للميلاد) كانت قبيلةً صِنْهاجَةً في المغرب الأقصى وفيرة العدد قوية الشكيمة، وقد اجتمعت حول الأمير عبد الله بن محد بن تيفاوت المعروف باسم تاسَرْت اللمْتُونيّ . واسْتُسْهِدَ الأميرُ عبدُ اللهِ في بعض غَزواته فقام بأمر صِنهاجة يحيى بن إبراهيم الكَدّالي. زارَ يحيى الكدّاليُّ في مدينة القيروانِ الشيخ أبا عِمرانَ الفاسيّ وسأله أنْ يَبْعَثَ مَعَهُ رَجُلا يعلمُ صِنهاجة أمور الدينِ . فدله أبو عِمرانَ الفاسيّ وسأله أنْ يَبْعَثَ مَعه رَجُلا يعلمُ صِنهاجة الموس الدينِ . فدله أبو عِمرانَ على رَجُلٍ من قبيلةِ مَصْمودة من بلدة نفيسَ في السوس الدينِ . فدله أبو عِمرانَ على رَجُلٍ من قبيلةِ مَصْمودة من بلدة نفيسَ في السوس (سِلْسلةِ جبالِ الأطلس) الأقصى اسْمه واجاج اللمطيّ . وكان واجاج قد أخذ العِلْمَ عن أبي عِمرانَ الفاسيّ ثمّ عاد إلى بلدهِ وبنى فيها داراً للعلم وقراءةِ القُرآنِ سمّاها دار المُرابطين . وأرسل واجاج إلى قبيلةِ صِنهاجة رجُلاً من أتباعهِ اسمُه عبد الله بنُ دار المُرابطين . وأرسل واجاج إلى قبيلةِ صِنهاجة رجُلاً من أتباعهِ اسمُه عبد الله بنُ دار المُرابطين . وأرسل واجاج إلى قبيلة صِنهاجة رجُلاً من أتباعهِ اسمُه عبد الله بنُ

ياسينَ الجَزولي، وذلك سَنَةَ ٣٠٠ هـ (١٠٣٩ م).

اجتمعَ حَوْلَ عبدِ اللهِ بنِ ياسينَ، في مَدَى أربع ِ سَنَواتٍ، بِضْعَةُ آلافِ نَفَرٍ سمّاهم المرابطين. غير أنّه أَدْرَكَ أن الدعوة الصالحة وحدَها لا تنفعُ، فبدأ بغزْوِ القبائلِ التي لم تدخُلْ في حركتهِ فانتشرتْ عندئذٍ حركةُ المرابطينَ بين البربر.

وتقلّبَ على صِنْهاجَةَ نَفَرٌ من القادةِ حتّى جاء يوسفُ بنُ تاشفينَ فتابع غزوَ القبائــلِ وإخضاعَها ثمَّ استبــد بأمرِ المُرابطين وبنــى مدينــةَ مَرّاكُسَ (٤٥٤ هـ = ١٠٦٢ م) فدانَ له مُعْظَمُ المغربِ.

كانت عناية المرابطين منصرفة إلى الفقه، وإلى الفقه على المنهج السَلَفي - لا ميلَ فيه إلى الرأي أو الجدال ولا خُروجاً منه إلى عِلمِ الكلام أو إلى التصوّف - حتى أن نُسَخاً من عدد من كتب الإمام الغزّالي قد جرى إحراقها في مَرّاكُش في أيام علي بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠ - ٥٣٧ هـ) لأنها كانت ممزوجة بعلم الكلام وبالتصوّف.

وبدأت مُنذُ عهدِ المرابطين نهضةٌ فِكريةٌ وعِلْمية (في الفلسفة والطِبّ خاصةً) ولكنْ لم تتفتّح إلا في عهد المُوحِّدين التالي. فالحركات الثقافيةُ تحتاج إلى زمنِ تَنْضَجُ فيه وإلى حَضارةِ سابقة. ونحنُ نَعْرِف أنّ الأدب لم يَلْق تشجيعاً في دولةِ المرابطين كذلك التشجيع الذي كان يَلقاهُ في بَلاطاتِ ملوكِ الطوائف، ذلك لأنّ المُرابطين كانوا في سَبيلِ إنشاء دولة يَبْعُدُ نظرُها إلى جَمْع شَتات بِقاع الإسلام في القارة الإفريقية وفي القارة الأوروبية. وإذا نحنُ عَدَدْنا نفراً من الحُكام الذين عَظَمَتْ آثارُهم واتسعت شهرتُهم مثل إدريس الأنور (١٨٨ - ٢١٣ هـ) وأَفْلَح بن عبد الوهاب شهرتُهم مثل إدريس الأنور (١٨٨ - ٢١٣ هـ) وأَفْلَح بن عبد الوهاب (١٩٠ - ٢٠٣ هـ) والمُعِزّ الفاطميّ (١٩٠ - ٢٠٣ هـ) ويوسف بن تاشفين (١٩٠ - ٣١٥ هـ) ويوسف بن تاشفين أن الشفين في اتساع الأُفق والأثر السياسي الجامع والخِدمة التي أُدِّيَتْ للإسلام.

لًا نَجَمَتْ دُولَةُ المرابطين في المَغْرِبِ، سَنَةَ ٤٤٨ (١٠٥٦ م) كانتِ الدولةُ الحَمَّاديةُ في المَغْرِب الأوسط (الجزائر) واسعةَ الرُقعةِ. وانتهز بُلُقِّينُ بنُ محمَّدٍ الحَمَّاديُّ الفرصةَ

في الدولة التي لم تَقْوَ بعدُ وغزا فاسَ، سَنَةَ ٤٥٤ وأخرج منها يوسفَ بنَ تاشفينَ. ولكنّ بُلُقِّينَ كان شديدَ الوطأةِ على جيرانهِ كثيرَ القسوةِ على رعاياه فعَظُمَ الحِقدُ العامُّ عليه فقُتِلَ غَيْلَةً في تلك السَنَةِ نفسِها.

وبعد بُلُقينَ جاء الناصرُ بن علناس قاتلُ بلقينَ ولم يكنْ أقلَّ منه قسوةً: قضى على آل رومانَ حُكّام بَسْكَرَةَ وغزا تونِسَ ولكنّه هُزِمَ في معْركة سبيبةَ، قُرْبَ القَيْروانِ، سَنَةَ ١٤٥٨. ثم كَثُرَ الاضطرابُ عليه وثارتْ قبائلُ بني هلالٍ وسواها من جديدٍ، وانساحوا فيا حولَ القلعة وقُسَنْطِينَةَ، فأنشأ الناصرُ، مكانَ ضيعةٍ صغيرةِ اسْمُها «بِجايةَ »، عاصمةً جديدةً له وانتقل إليها، سَنَةَ ٢٦١ (١٠٦٩ م)، وسَمّاها الناصريةَ.

ولم يَخِفَّ الإضطرابُ في المغرب الأوسطِ فاستطاع يوسفُ بنُ تاشفينَ أن يَسْتَوْلِيَ على الجانبِ الأكبرِ منه (٤٧٦ - ٤٧٥ هـ)، ولكنَّ الدولةَ الحمّاديةَ ظلتْ قائمةً في جانب صغيرٍ من مُلكِها الأوّلِ وهي تضعُفُ شيئاً فشيئاً بالنزاعِ الداخليّ، برُغْمِ أنّ المنصور بنَ الناصرِ استطاعَ أن يَهْزِمَ المرابطين، سَنَةَ ٤٩٦ (١١٠٣ م) ويُخْرِجَهم من تلمسانَ.

ازدهرَ المغرب الأوسط في عهدِ الدولةِ الحمّادية فكَثُرَتِ المدارسُ وارتقتِ العلومُ والفنونُ وقصدَ الناسُ حواضرَ الجزائرِ يغترفون منها ما شاءوا من وُجوهِ الحَضارةِ والثقافةِ، وعَظُمَ العُمرانُ واتسعتِ الصِناعاتُ فكثُرَتْ معاملُ النسيج والزرابيّ (السجّاد) والزلاّج أو الزُلّيج (البلاط المُزخرف: القَيْشاني) والزُجاج. وصِناعةُ الشَمْع يَرْجعُ الفضلُ فيها إلى بِجايةَ عاصمة الحَمّاديّينَ الجديدةِ ففيها تعلمَ الأوروبيّون هذه الصِناعة، ولذلك تسمّى « الشَمْعة » في اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية بكلمة الصِناعة، ولذلك تسمّى « الشَمْعة » في اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية بكلمة مشتقة من اسم « بجاية »: BUJIA, BUGIA, BOUGIE (بوجي، بوجيا، بوخييا) على التوالي.

وفي تونسَ كانتِ الدولةُ الصِنْهاجيّة في منتصف عُمُرِها الزَّمَني تماماً (٣٦٣ - ٥٤٣ هـ)، ولكنْ في أواخرِ عُمُرِها السياسيّ، إذ لم يكُنْ قد بَقِيَ في سُلطانِها، أيامَ تَميمِ بنِ المُعزِّ (٤٥٣ - ٥٠١ هـ) سوى سِيفٍ (شريطٍ ضيّقٍ على الساحل) بينَ سوسةَ وقابسَ. أما ما بَقِيَ من البلادِ فقد تقاسَمَهُ الأمراءُ الصِغارُ

وشيوخُ القبائلِ. وفي سَنَةِ ٤٨٠ (١٠٨٧ م) استولى الجَنَوِيّون (الإيطاليون) على المَهْدية، ثمّ نَزَلَ النُرمانُ في جزيرةِ صِقلّية، سَنَةَ ٤٨٤.

وامتلاً النصفُ الثاني من حياة الدولة الصِّنْهاجيَّة في تونسَ بالاضطرابِ الداخليِّ، كما كَثُرَ الغزو منها إلى الداخليِّ، كما كَثُرَ الغزو منها إلى تلك الشواطىء. ولكن أمرَها كان إلى الزوال.

ولم تَصِلْ سُلطة المرابطين، في هذه الحِقبة، إلى لِيبيا - وحياةُ ليبيا السياسيةُ يومذاك كانتْ تدورُ في مدينةِ طرابُلُسَ. وكان آلُ خَزْرونِ لا يزالون يَتَوَلَّوْنَ الحُكْمَ فيها.

ولكنْ في مطلع هذه الحِقبة ساقتِ المقادير من مِصْرَ إلى طرابُلُسَ رجلاً تُركيًّا مُعامراً اسمُهُ شاه مَلِكِ (اسمانِ بمعنى واحدٍ). واتّفق أنّ أهل طرابُلُس كانوا مُستائين من واليهِمْ خليفة بنِ خَزْرونِ فاستنجدوا بشاهِ ملك. واستطاعَ الطرابُلُسيّون بُساعدةِ شاه ملك أن يطرُدوا خليفة من المدينةِ وقبِلوا أن يتولّى الحُكْمَ فيها شاه ملك. غير أن شاه ملك أساء السِيرة في الناس كثيراً وقدِ اتّفقَ في ذلك الحينِ أن سار تميمُ بنُ المُعزّ أميرُ إفريقية (تونس) إلى طرابلس فحاصرها واستولى عليها ثم حَمَلَ شاه ملك وأشياعَه أسْرى إلى المهدية. وبعد شاه ملك تولّى طرابُلُسَ محمّدُ بنُ خَزْرونِ بنِ خليفة ابن ورقو فقرّبَ إليه شيوخ بني مطروح لِما كان لهم من المكانة في طرابلس.

ولكنْ سَرعانَ ما وَقَعَتِ الوحَشْةُ بين محمّدِ بنِ خزرونِ وآلِ مطروح فألّبَ آلُ مطروح عليه القبائلَ وأخرجوه من المدينة، ولكنْ لم يستطيعوا أن يَضْبِطُوا أمرَها فَبَقَىَ حُكْمُها مُتنازَعاً بينَ الطامعين الأقوياءِ مُدّةً طويلة.

وأعظم ما اضطرب المغربُ به في القرن الخامس كان النزاع في المذهب الفاطمي (١) بين أنصارِه وخُصومه. إنّ الدولة الفاطمية في المغرب وفي المشرق (في مِصْرَ والشام) - ولم ينتقلِ المذهبُ الفاطمي إلى الأندلس - سَلَكَتْ مسلَكاً ليس فيه من الإسلام شيء. وكذلك سلك خُصومُها مَعَها مسلَكاً لا هَوادةَ فيه. وإذا كان صلاحُ

<sup>(</sup>۱) راجع، فوق، ص ۱۶۹.

الدين الأيوبيُّ قد قضى، فيا بعدُ، على الدولة الفاطمية في مِصْرَ من غير أن يُريقَ دماً، فإنّ الدم في المغرب قد سال على جانبَيْ هذا النزاع أنهاراً. ولقد أطْنَبَ المؤرّخون في وصف هذا الصدام بين أشياع الفاطميّين وخصومهم. وأُحِبُّ أن أُورِدَ هنا عدداً من الجُمل من مَرْجع حديثٍ ليكونَ ما أُورِدُهُ نَموذ جاً لِما أَردتُ تِبْيانَه، لا مُتَكا للتبسُّط فيه والإثارة به.

قال طاهرُ أحمدَ الزواويُّ (أعلام ليبيا ٢١٦ - ٢١٧) عن سياسة الفاطميَّين في طرابلس (الغرب):

« ... انتشرت بِدَعُهُمْ ومنعوا صلاة التراويح (۱) وصلاة الضُحى (۲) ... وكان أبو الحسنِ علي بنُ محمد بنِ المُنَمِّرِ أولَ من أفتى ببُطلانِ مذهبهم ونَبْذِ تقاليدِهِمُ الباطلةِ وبِدَعِهِمُ المُضلِّلة .. وَهُوَ أوّلُ من .... أمر الناس بصلاة ركْعَتَي الضُحى ، وكان العُبيديّون يقتُلونَ من صَلاهُ ال وأمر بصَلاة التراويح في رَمَضانَ وصلاها بالناس في طرابُلُسَ . وأعاد ما كان (العُبيديّون قد) أبْطلوهُ من معالم دينِ اللهِ وسُنة رسوله » .

أبو الحسنِ الْمُنَمِّرُ الطرابلسيُّ أديبٌ مُحسِنٌ وفقيهٌ مُجَدِّدٌ وُلِدَ سَنَةَ ٣٤٨ (٩٥٩ م) وتُوفِّيَ سَنَةَ ٤٣٢ (٩٥٩ م)، وهو من أقدم رجال الفِقه والرأي في طرابلس. وقد قال فيه علي المِصْراتي (أعلام من طرابلس ٣٤): «لولا ابنُ المُنَمِّرِ لانْدَثَرَ مذهبُ ماك في طرابلس ».

لا شك في أن للمؤرّخين مغالط - كما يقولُ ابنُ خَلْدون - وفي أنّ نفراً كثيرينَ منهم يُبالغون أحياناً كثيرةً. ولكنّ العُبيديّين (الفاطميّين) مالأُوا الصليبيّين على المسلمين وأتَوْا بِبِدَع كثيرة. وممّا لا يتّفق في المنطق أن يُقْتَلَ مُسلمٌ يُصلّي صلاة الضُحى - وهي ركْعتان خَفيفتان يُصلّيها المُسلمُ إذا شاء بعد ارتفاع الضُحى - وهي ركْعتان خَفيفتان يُصلّيها المُسلمُ إذا شاء بعد ارتفاع

<sup>(</sup>۱) صلاة التراويح عدد من الركعات الوتر (۳، ۷، ۱۱، ۱۷، ۲۱ أو أكثر) تصلّي في شهر رمضان بعد صلاة العشاء.

<sup>(</sup>٢) صلاة الضحى ركعتان من النوافل يصلّيها من شاء بعد ارتفاع الشمس في الصباح مقدار رمح في رأي العين. ويقال إنّ من فرضها على نفسه وجب أن يحافظ عليها.

الشمس - ولكنّ الفقهاء ذكروا أن مَنْ فَرَضَها على نفسِه فَيَجِبُ أن يُحافظَ على أدائها في كلِّ يوم.

وكان الفاطميّون يعتقدون أنّ أئِمَّتَهُمْ آلهةً. وحَسْبُك أن يكونَ المُعِزّ الفاطميُّ قد قبل من ابنِ هاني الأندلسي (ت ٣٦٠ هـ) قولاً هو:

ما شِئْتَ، لا ما شاءتِ الأقدارُ. فَاحْكُمْ فَأَنْتَ الواحدُ الْقَهَّارُ.

ربّ كان لِبعضِ الناسِ تفسيرٌ أو تعليلٌ يُخَفِّفُ أثرَ هذا القول - من الناحية الأدبية أو من الناحية الأدبية أو من الناحية الفلسفية، ولكنّ ظاهرَ القولِ لا يَقْبَلُ تعليلاً. وهذه كلمةٌ لِتَدُلَّ على صورةٍ لجانبٍ من العصر في المغرب في القرنِ الخامس، وليستْ لإثارة جَدَلٍ.

### الحياة الاجتاعية والثقافية

في القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد) كانتْ سلطةُ الخلافة في بَغدادَ قد ضعُفت مُنذ أمد طويل وكانتِ البلاد الإسلامية قد تقسّمت بينَ دُويْلاتٍ على أقدارٍ عنتلفة من السَعة والضيق ومن القوّة والضعف. غيرَ أنّ السلاجقة الأتراك الذين أنشأوا لأنفسهم دُويلاتٍ مَدّتْ سلطانها في المشرق والعِراق وبلاد الروم (آسية الصغرى) قد نصروا الإسلام واحترموا مكانة الخلفاء العبّاسيّين. ولمّا نشبت الحروبُ الصليبية، في أواخرِ هذا القرن، سَنةَ ١٩٦١ (١٠٩٨ م)، حَمَلَ السلاجقةُ الجانبَ المُكبرَ من عِبْها.

وفي هذا القرنِ أيضاً كانتِ الخلافة المروانية في الأندلس قد سقطتْ مُنْذُ عهد بعيد (٤٢٨ هـ = ١٠٣٦ م) وقامتْ على انقاضِها دويلاتُ الطوائف.

غير أنّ الذي حَدَثَ في المشرق وفي الأندلس، في هذا القرنِ: من تَجَزُّو الخلافة الجامعة دويلات مختلفة، قد حَدَثَ خِلافُهُ في المغرب من قارَّةِ إفريقية. إنّ الدويلات التي كانت في المغرب - وأشهرُها دولة بني زيري (في القطرين التونسي والجزائري) ودولة بني حمّاد (في القطر الجزائري) ثمّ دولة مَعْراوة وبني يَفَرْنَ (في المغرب الأقصى) - قد دخلت كُلُها، إلى حدِّ كبيرٍ، في دولةِ المُرابطينَ الجامعة. وسنرى أن المرابطينَ قد أقاموا الوَحْدة السياسية أيضاً في الأندلس نفسِها.

ونحن نستطيعُ أن نقولَ عنِ المشرق إنّ الحركةَ الأدبية والعقلية قدِ انتقلتْ أيضاً من بَغْدادَ إلى الأمصارِ (في المشرق: شرقَ العراق وفي الشام).

لم يكن عهدُ المُرابطين كلُّه (٤٤٨ - ٥٤٣ هـ) عصرَ ازدهارِ للثقافة:

لم يكنْ يوسُفُ بنُ تاشفينَ خاصّةً مّن يَفْقَهُ اللغة العربية أو يطرَبُ للشِعر العربي
 خاصةً.

\* إِنّ يوسُفَ بنُ تاشفينَ قد أدرك أنّه في سبيل تأسيس دولة ، ورجالُ الدُولِ في مثل هذه الأطوار لا يُلْقونَ بالا إلى الفنون النظريّة وإلى أَوْجُهِ الكماليّات.

ومَعَ ذلك فنحن نَجِدُ في عصر المُرابطين في المغرب وفي الأندلس جماعةً اتّجهوا إلى العِلم والثقافة. إنّ أُميّةً بنَ عبد العزيز الدانيَّ أبا الصلت (٤٦٠ - ٥٢٩ هـ) كان من الأدباء ومن العلماء وكان له اهتامٌ في علم الحِيل (الميكانيك) خاصة. وعاش أبو الصلت هذا في الأندلس وفي مصرر . وفي هذا العصر أيضاً يمكن أن نَعُدّ ابنَ باجّه (ت ٥٣٣ هـ = ١١٣٨ م) واضع أُسُس الفلسفة العَقْلية، وقد عاش في الأندلس وفي المغرب. وحاوَلَ جابرُ بنُ أفلح الإشبيليُّ (ت ٥٤٠ هـ = ١١٤٥ م) تصحيح نظام بطليه موس في حَركات الأفلاك.

وعَظُمَتْ شُهرةُ آلِ زُهْرٍ فِي الطِبّ فِي عهد المرابطين، فكان منهم في هذا العهد أبو العَلاءِ زُهْرُ بنُ عبدِ الملك بن محمّد (ت ٥٢٥ هـ = ١١٣١ م)، بَرَعَ فِي الطبّ ولَمّا يَزَلْ فِي أُوّلِ شبابه: كان يرى المريضَ فَيَجُسٌ نَبْضَه وينظُرُ فِي قارورةِ الماء (البَوْل) ثمّ يُخْبِرُ المريضَ بَمَا بهِ من غيرِ أن يسألَه شيئاً. ثمّ كان في هذا العهدِ أيضاً ابْنُه أبو مروانَ عبدُ الملك (ت ٥٥٧ هـ = ١١٦٢ م) وكان طبيباً بارعاً لم يشتغل بغيرِ الطِبّ.

وكان للمرابطين أثرٌ بعيدٌ في غربي قارة إفريقية ، فإن التوارق (وهم من قبيلة مسوفة المغربية) امْتَدَتْ في صِلاتِها السياسية والاجتاعية جَنوباً فنشأتْ على أيديهم مدينة هي تَنْبَكْتُ ، في أواخر القرن الخامس للهجرة . إن هذه المدينة العظيمة في السودان الغربيّ (في ملّي أو مالي ، قريبة من نهر النيجر) قد بدأتْ ، فيا يبدو ، محطّة تجاريّة مُ أصبحت سوقاً تجارية عامّة مقصودة من أماكن بعيدة من مِصْر وليبيا وتُونِسَ والجزائرِ والمغرب لأنها نُقطة صالحة للانطلاق نحو الشواطيء الغربية الوسطى

من قارةِ إفريقية ونحو أواسطِ قارةِ إفريقية أيضاً.

ومنذ مطلَع القرن الخامس للهجرة كان الإسلام قد بدأ ينتشر على ضِفْتَيْ نهرِ النيجر . ومنذ ذلك الحين بدأ الدُعاة المُسلمون يأتون إلى مملكة السونراي على النيجر من أماكن مختلفة أبرزُها ليبيا. وفي سَنَة ٤٠٠ (١٠١٠م) دَخَلَ الملكُ «زا» - صاحبُ مملكة سَنْغاي (على ضِفْتَيْ نهر النيجر) في الإسلام. وفي سَنَة ٤٣٥ (١٠٤٣م) أسس أهلُ سنغاي عاصمةً جديدةً - جنّى أو دينيه - ، ربّا هَجْراً لعاصمةً قديمةٍ تسودُ فيها الوثنيةُ.

وفي سَنَة ٤٤٨ (١٠٥٦ م) هاجم المرابطون مملكة غانة ثم فتحوا عاصمتها كومبي بعد عشرين سَنَة . ولا نعلَمُ السبب الذي دعا المرابطين إلى الانسحاب من عاصمة غانة (٤٨٠ للهجرة أو قبل ذلك بقليل)، ربًّا استعداداً للمعركة الفاصلة في الزلاقة حيث قضى يوسف بن تاشفين على الجيش الإسباني واستطاع أن يُعيد إلى الأندلس شيئاً من الوَحْدة).

لم يُبدّلِ انسحاب المرابطينَ من كومبي عاصمةِ غانةً - ومن غانةَ كُلِّها أيضاً - شيئاً من مسيرة الإسلام في غربي قارة إفريقية. إن مملكة ملى استولت على غانة فزادَ فيها انتشارُ الإسلام.

إنّ الإسلام بدأ ينتشر في غَربي قارة إفريقية في البُقعة المُمتدة بين بُحيرة تشاد وبهر السنغال إلى الشاطىء الغربي وإلى الشاطىء الجنوبي: أي في حَوْض نهر النيجر وحوض نهر الفولتا وحوض نهر السنغال، وذلك كلّه ابتداء من مطلع القرن الخامس للهجرة أو قبل ذلك بقليل. غير أنّ الثقافة العَربية يَجِبُ أن تكون قد تأخّرت عن ذلك، فليس من المعقول أن نرى هناك – مُنْذُ ذلك الطور الباكر – شعراء يَنْظِمون باللغة العربية. ولكن هذا لا يمنع من أنْ يكون نفر من النقهاء قد دَوّنوا أشياء من الفقه أو من الحديث أو من التفسير أو من الصَرْف والنَحْو. ولا أظن أن مثل هذا كان يبلغ، في تلك الحِقبة القديمة، إلى أن يُعدّ في الأدب.

# ابن رشيق القيرواني

١ - كان رشيقٌ مملوكاً رومياً من موالي الأزدِ ومن أهل مدينةِ المسيلة (المُحمدية)
 في المغرب الأوسط (الجزائر)، وكانت صنعتُه الصِياغةَ. وفي المحمدية وُلِدَ ابنُه الحسنُ
 سَنَةَ ٣٩٠ (١٠٠٠ م) أو قبلَ ذلك بقليل، فتعلم صَنعةَ أبيه وتأدّبَ قليلاً.

في سَنَةِ ٤٠٦ (١٠١٦ م) انتقل الحسنُ بنُ رشيقٍ إلى القَيْروانِ ودرس على جماعةً من أُدبائها وعُلمائها، وكان منهم أبو محمد عبدُ الكريم بنُ ابراهيمَ النَهشليُّ (وابنُ رشيقٍ كثيرُ الاستشهادِ بآرائهِ في كتاب «العُمدة »). ومنهم أيضاً أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ جعفرِ القرّازُ القيروانيُ (ت ٤١٢ هـ).

اشتهر ابنُ رشيقٍ في القيروان واتصل بصاحبها (أميرها) المُعِزِّ بنِ باديسَ، مُنذُ سَنَةِ ٤١٠ ، فَحَظِيَ عنده وأصبح من بِطانته وأهل دولته. واستقل ابنُ باديسَ بالحُكم (٤١٥ هـ = ١٠٢٦ م) ثم خَلَعَ طاعة الفاطميّين (٤٣٥ هـ) فغيظ الفاطميّون فسرّحوا قبائِلَ بني هِلالِ وقبائل بني سُلَيمٍ ، إلى القُطر التونسيّ. وَصَلَتْ هذه القبائلُ إلى مُعْظمٍ أراضي المغرب ثم عاثتْ في القُطر التونسيّ خاصّة فساداً كبيراً إلى مُعْظمٍ أراضي المغرب ثم عاثتْ في القُطر التونسيّ خاصّة فساداً كبيراً على مُعْظمٍ أراضي المغرب ثم عاثتْ في القُطر التونسيّ خاصّة فساداً كبيراً على ملير أسرع إليه الخراب ».

انتقلَ ابنُ رشيقِ إلى جزيرة صِقِلَيةَ ونزل في مازَرَ (على الساحل الجَنوبيّ الغربي) وبَقِيَ فيها إلى أن أَدْركَتُ الوَفاةُ في غُرّةِ ذي الحِجّة من سَنَةِ ٤٥٦ (١٠٦٤/١١/١٤).

٢ - ابنُ رشيقٍ عالمٌ باللغة والنحو وبارعٌ في الأدب والنقد وشاعرٌ ومؤلّفٌ حسن التأليف. ولقد غَلَبَ نَقْدُ الشعر عليه فعُرِفَ به دونَ سائرِ فنون العلم والأدب. وابن رشيقٍ شاعرٌ مقتدر صحيح المعاني متين الأسلوب، غيرَ أن العقل يَغْلِبُ في شعره على العاطفة. ومعظم معانيه مستعارة، وإن كان أحياناً يُصيبُ الصورةَ الشِعرية.

تقوم شُهرةُ ابنِ رشيقِ ومكانتُه على كتاب « العمدة »، وهو يتألّف من قسمين في أولها نقدٌ تاريخي للشعر، وفي الثاني منها بلاغةٌ ونقد (وإنْ كنتَ تَجدُ أبواباً في القسم

الأوّل هي أخلَقُ بالقسم الثاني، كما تجد في القسم الثاني أبواباً أقلَّ عدداً كان يجب أن تكون في القسم الأوّل). فمن أبواب القسم الأوّل: فضل الشعر – الردّ على من يكره الشعر – شعرُ الخلفاء والصَحابة – بابُ مَنْ رفَعَهُ الشِعْر (كامرِىء القيس) ومن وَضَعَه (حَطَّ قدرَهُ) الشعرُ (كالنابغة) – باب التكسب بالشعر والأَنفَة من التكسب به – القدم الله والمُحدَثون – المُقلُّون من الشعراء والمُحثِرون – مشاه الشعراء – المقابي الشعراء – الملفظ والمعنى – المطبوع الشعراء – باب التعر – اللفظ والمعنى – المطبوع والمصنوع – الأوزان – القوافي – القِطَعُ والطوال – المبدأ والخُروج والنهاية – الإيجاز – الفرق بين الاختراع والإبداع – المَجاز – الاستعارة – التجنيس – الفرق بين الاختراع والإبداع – المَجاز – الاستعارة – السَّرِقات – الفرق بين الترديد والتكرار – الاستثناء: توكيد المدح بما يشبه الذمّ – السَّرِقات – باب النسيب – المديح – الرثاء ، الخ – سيرورة الشعر والحظوة عند المدوحين – باب الوصف – الخ .

وقد أشار حسنُ حُسني عبدُ الوهّاب(١) إلى أنّ ابنَ رشيقِ قدِ ٱئْتَمَّ في وضع كتاب «العُمدة في صِناعة الشعر ونَقْده » بكتاب عبدِ الكريم النَهْشَليّ «المُمْتِعُ في علم الشعر وعَمَله ». ويبدو أن ابنَ رشيقٍ لم يَكْتَفِ بُحاكاة كتاب «المُمْتِعِ » في الموضوعات وفي عناوينِ الفصول، بل نَقَلَ فصولاً برُمّتها من كتاب المتع إلى كتاب المعدة.

ولا رَيْبَ فِي أَنَّ ابنَ رشيقٍ قد أَفادَ كثيراً من آراءِ عبدِ الكريم النهشلي (وقد أكثر من ذكرهِ عند بسطِ هذه الآراء) كما أَفادَ من آراءِ كثيرة للنُقّاد الذين سَبقوه، وقَرَّظَ ابنُ خلدونٍ كتابَ « العُمْدَة » فقال (٢): « .... وَهُوَ الكتاب الذي انفرد بهذهِ الصِناعة (صناعة الشعر) واعطاء حقها. ولم يُكْتَبْ فيها قبلَه ولا بعدَه مثلُه ».

ولابنِ رشيقٍ من التصانيف أيضاً: كتاب الأنموذج (في شَعراء القيروان المعاصرين

<sup>(</sup>۱) عجلّة «الفكر » (تونسُ) ٤: ١٠ (جويليه – تموز ١٩٥٩ م)، ص ٠٨

<sup>(</sup>٢) مقدّمة ابن خلدون ٥٧٤ (دار الكتاب اللبناني)، ص ١١٠٦٠

له) - قُراضة الذهب في نقد أشعار العرب (لطيف الجرم كبير الفائدة) - كتاب الغرائب والشواذ في اللغة (يذكر فيه كلّ كلمة جاءت شاذة في بابها). وله عَدَد من الرسائل يرد فيها على مُواطنه ومُعاصره ومُنافسه ابنِ شَرَفِ القيرواني؛ منها: (فوات الوفيات ٢: ٢٥٥): رسالة ساجور الكلب - رسالة قطع الأنفاس - رسالة نُجْحُ الطَلَب - رسالة رفع المُحَال ودفع المُحَال - فسخ اللَّمَح ونسخ اللَّمَح - ميزان العمل في أيام الدول.

## ٣- مختارات من آثاره

- من مقطعات ابنِ رشيقٍ التي تنطوي على لَفَتاتٍ حِسانٍ:

\* أحِبُّ أخي - وإنْ أَعْرَضْتُ عنه، وقَسلَّ على مَسامعهِ كلامي؛ ولي في وَجْه المُدام (۱). ولي في وَجْه المُدام (۱). وربّ تَقَطُّب من غير بُغْض، وبُغْسض كامنِ تحتَ ابتسام لله إذا ما خَفَفْتُ كعهدِ الصِبا أَبَتْ ذلك الخمسُ والأربعونا (۱). وما ثَقَلَتْ كبَراً وطأتي، ولكنْ أجُرُّ ورائي السنينا (۱)! فقلتُ لها قولَ المشوقِ المُتيَّم (۱): هواكِ أَتَانِي، وهو ضَيفٌ أُعِزُّه، فأطْعَمْتُه لحمي وأسْقَيْتُه دمي.

من العُمْرِ لَم تَتَرُكُ لِأَيَّامِهَا ذَنْباً. بِلُوْلُوْةِ مِلُوءةٍ ذَهَبِ سَكْبِ ا<sup>(٥)</sup>. كَمَيْلِ جَناحِ الطيرِ وَيُلْتَقِطُ الْحَبّا. - ومن ذلك في الخمر والنسيب:

♦ ومن حَسَناتِ الدهرِ عِنْدِيَ لَيْلةٌ

خَلَوْنا بِهِ أَنْفِي القَدَى عن عُيونِنـــا

ومِلْنا لتقبيل الثُغور ولَثْمِها

<sup>(</sup>۱) المدام: الخمر. أعبس في وجه صديقي (وأنا راض عنه - حبًّا بأن يكون أفضل ممّا هو)، كما أن شارب الخمر يعبس بعد تناول كلّ جرعة منها وهو مسرور بذلك.

<sup>(</sup>٢) خفّ الرجل: مال إلى السرور.

<sup>(</sup>٣) سيري أصبح بطيئاً لا لأنيّ ضعيف عن السير، بل لأنيّ أجرّ حملاً ثقيلاً (خسة وأربعين عاماً).

<sup>(</sup>٤) الشعوب: أصفرار لون الوجه. الضنى: النحول من المرض. المتيم: الذي ذلَّله الحبّ.

<sup>(</sup>٥) القذى: الوسخ (الهموم). اللؤلؤة (كأس من بلّور). ذهباً سكباً (خراً خالصة صافية).

\* ممّا يُزهّدُني في أرضِ أندلس سَاعُ مُقتدرٍ فيها ومُعتضِدِ: ألقابُ مملكةٍ في غيرِ موضِعها كالهِرِّ يَحْكي انتفاخاً صورةَ الأسد!

- وقال يَصِفُ زُرافةً (جاءت هديّة إلى المعزِّ بنِ باديسَ من مِصْرَ):

شَتّسى الصِفاتِ لِلَوْنَها أَثْناءُ (۱).

في خَلْقها وتَنافَتِ الأعضاء (۲).

باد عليها الكِبْرُ والخُيلاء (۳).

فكأنّه تحت اللواء لواءُ.

حتّى كأنّ وتُوفَها إِقْعاء (٤)

وَجْهَ الثَرى لو لُمَّتِ الأجزاء (٥)

عَيّتْ لِصَنْعةِ مِثْلِها صَنعاء (۱):

عَيّتْ لِصَنْعةِ مِثْلِها صَنعاء (۱):

خلّي وجِزْعٌ بعضه الجلاء (۷)!!

فيه البُروقُ وميضها إِياء (۸)

وجرى على حافاتِهنّ جَلاء (۱)

وأتتسك من كسب الملوك زرافة جمعت محاسن ما حكت فتناسبت تختثها بين الخوافيق مشية وتمدد جيدا في الهواء يزينها حطت مآخرها وأشرَف صدرها وكأن فهر الطيب منا رَجَمَت به وتخيرت دون الملابس حلسة ونخيرت دون الملابس حلسة أو كالسحاب المكفهرة خططست أو كالسحاب المكفهرة خططست أو مثل ما صدئت صفائح جوشن

<sup>(</sup>١) للونها أثناء (طيّات): خطوط لونها متعرّجة.

<sup>(</sup>٢) شابهت حيوانات كثيرة فأخذت من كلّ حيوان أحسن ما فيه. تناسبت في خلقها (صورتها) كان كلّ عضو فيها يناسب سائر الأعضاء. وتنافت الأعضاء: تباينت (اختلفت).

<sup>(</sup>٣) الخوافق جمع خافق: الأفق، الجهة. تحتثّها نحو الخوافق (إذا ركضت مال جسمها إلى كلّ جهة، فكأنّها تريد أن تسير إلى كلّ مكان). باد: ظاهر. الكبر: الإعجاب بالنفس. الخيلاء: التكبّر.

<sup>(</sup>٤) حطَّت: انخفضت. أشرف: علا. الإقعاء: الاستناد إلى مؤخرة الجسم.

<sup>(</sup>٥) الفهر: حجر بحجم قبضة اليد تسحق به الأشياء. ما رجمت به وجه الثرى (الأرض): حافرها. لو استطعنا أن نجمع الحفر التي أحدثتها حوافرها في الأرض لكان عندنا من كلّ حفرة إناء للعطر (!).

<sup>(</sup>٦) عيّت (عجزت) لصنعة مثلها صنعاء (عاصمة اليمن)، وكانت مشهورة بنسج الثياب الحريرية.

<sup>(</sup>٧) الذبل: جلد السلحفاة (غطاء السلحفاة عند ظهرها له تقاطيع نافرة، ولجلد الزرافة مثل هذه التقاطيع ولكن من لون مخالف للون جلدها الأصلي). حلي: حلى وحليه، ثوب جميل. وجزع بعضه الجلاء (غير مستقيمة في الوزن ولا واضحة المعنى).

المكفهر المسود . البقع القاتمة في جلد الزرافة تشبه الغيوم الصغيرة. والفواصل بين تلك البقع تشبه البروق الخاطفة.

<sup>(</sup>٩) وكلَّ بقعة قاتمة اللون مع ما حولها تشبه جوشنا (درعاً) صدئاً أخذ العاملون في جلائه من أطرافه.

من جلَّدها لو كان فيه وِقاء<sup>(١)</sup>.

بأمواجهِ جيش إلى البرّ زاحفُ (٢)؛

تُريكَ يداها كيف تُطوى التنائفُ(٣).

ويُرمى بِهِنّ المَهْمَةُ المُتقاذف(٤).

من القُطْنِ- أُو ثَلْجِ الشتاء - نَدائه ف (٥).

هو السيفُ لا ما أخلصَتْهُ المشارف<sup>(٦)</sup>.

بَجدٌّ؟ وإنّي للغِنى لَمُشارف(٧)!

وأَنْجَزَنِي الوعدَ الزمانُ الْساوف (^).

ولا رام صَرْفي عن جَنابك صارف(١).

وقد يُخطىء الرشدَ الفتى وهو عارف!

نِعْمَ التجافيفُ التي ادّرَعَت بها

- وقال في الحماسة ووصف الناقة:

إليك يُخاضُ البحرُ فَعْماً كأنّه ويبعَثُ خلفَ النُجْح كلّ مُنيفةٍ من اللُوجفاتِ اللاء يَقْذِفْنَ بالحصى يطيرُ اللَّعٰامُ الجَعْدُ عنها كأنّه وقد زاغَ من فضلِ الزمام ابنُ نُكْبةِ فكيفَ تراني لو أُعِنْتَ على العِنى وقد قرب الله المسافة بيننا ولولا شقائي لم أغِبْ عند ساعة ولكنني أخْطأت رُشْدي فلم أُصِبُ؛

- مختارات من كتاب « العمدة »:

(أ) التكسّب بالشعر:

وكانتِ العربُ (في الجاهلية) لا تتكسّبُ بالشِعر، وإنّا يصنَعُ أحدُهم ما يصنَعُهُ

<sup>(</sup>١) التجافيف جمع تجفاف (بفتح التاء أو كسرها): شيء مثل الدرع. الوقاء: الوقاية، الحماية.

<sup>(</sup>٢) فعم: ممتلئاً، فائضاً (بالماء).

 <sup>(</sup>٣) النجح: النجاح. المنيفة: التامّة الطول والحسن. التنوفة: الصحراء الواسعة. كيف تطوى التنائف:
 كيف تقطم المسافات الطويلة.

<sup>(</sup>٤) أوجف: أسرع في سيره. اللاء: اللواتي. يقذفن (بأرجلهن) الحصى (لسرعتهن وشدة جريهن). المهمه: المفازة (الصحراء الواسعة) المتقاذف (المهمه الذي يتقاذف المسافرين فيه: يتنقلون به من جانب إلى جانب فلا يهتدون).

<sup>(</sup>٥) اللغام: زبد (ريق) أفواه الإبل. الجعد: المستدير. ندائف: ما يطير من القطن عن قوس الندّاف.

<sup>(</sup>٦) زاغ من فضل الزمام (ساق الناقة بمهارة!!). ابن نكبة (بضمّ النون: صبرة، القليل من الطعام): رجل قليل المال. أخلصته (صنعته من الحديد الخالص الجيد) المشارف (بلاد أعالي الشام التي كانت تصنع السيوف المشرفية الجيدة).

<sup>(</sup>٧) الجد: الحظّ. المشارف: المقبل على، القريب من (الغني).

<sup>(</sup>٨) المساوف: الماطل.

<sup>(</sup>٩) جنابك: جنبك (المكان الذي تنزل أنت فيه).

فُكاهةً أو مُكافأةً عن يد لا يستطيعُ أداء حَقِّها إلاّ بالشُكر إعظاماً لها، كما قال امْرُوُّ القيس عِدَحُ بني تَيْمِ رَهْطَ المُعَلِّي:

أقرَّ حَشَا امرىء القيس بن حِجْرِ بنو تَيْم مصابيحُ الظلامِ ؛ لأنّ المُعَلّى أحسنَ إليه وأجاره حين طَلَبَهُ المُنْذِرُ بنُ ملح الساء لقَتْله بني أبيه الذين قَتَلَ بدير مَرينا (١)...

حتى نشأ النابغة الذُبيانيُّ فمدَحَ الملوكَ وقَبِلَ الصِلَةَ على الشعر وخَضَعَ للنُعْمانِ بن المُنذِرِ - وكان قادراً على الامتناع منه بِمَنْ حولَه من عشيرته أو بِمَنْ سار إليه من مُلوكِ غسّانَ - فسَقَطَتْ مَنْزِلتُه. و (لكنه) تكسّبَ مالاً جسياً حتى كان أكلهُ وشُربُهُ في صِحافِ الذهب والفِضّة وأوانيه من عَطاء المُلوك.

وتكسّبَ زهيرُ ابنُ أبي سُلمي بالشعر يسيراً مَعَ هَرِم ِ بنِ سِنانٍ.

فلمّا جاء الأعشى جَعَلَ الشعر مَتْجَراً يَتَّجِرُ بَه نَحْوَ البُلدانِ؛ وقَصَدَ حتّى ملوكَ العجم. فأثابَهُ (كِسرى) وأجزلَ عَطِيّتَه عِلْهً بقَدْرِ ما يقول (الأعشى) عند (ملوك) العرب، واقتداء بهم فيه (٢). على أن شعره لم يَحْسُنْ عنده حين فُسِّرَ له، بلِ اسْتَهْجَنَهُ (٣) واسْتَخَفّ به، لكن أحْتذى فعلَ الملوكِ ملوكِ العربِ (في الرَّعبة في مدح الشعراء لهم).

### (ب) المشاهير من الشعراء:

والشُعراءُ أكثرُ من أن يُحاطَ بهم عَدداً. ومنهم مشاهيرُ قد طارتْ أساؤهم وسارَ شِعْرُهم وكَثُر ذِكْرُهم حتى غَلَبوا على سائر مَنْ كان في زمانهم. ولكلِّ أحدٍ منهم طائفةٌ تُفَضِّله وتتعصّبُ له.وقَلَّ ما يُجْتَمَعُ على واحدِ.....

<sup>(</sup>۱) كان المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة (ت نحو ٥٨ قبل الهجرة = ٥٦٤ م) قد قتل إخوة امرىء القيس في ديار بني مرينا (قرب الكوفة).

<sup>(</sup>٢) لمعرفته بقيمة شعر الأعشى في الدعاية وتقليداً لملوك العرب في اعطاء الأعشى مالاً على مدحه لهم.

<sup>(</sup>٣) لما نقلت معاني شعر الأعشى لكسرى إلى اللغة الفارسية استهجنه: استقبحه ( وجده نازلاً عن مرتبة العقل والسلوك الصحيح). استخفّ به (بالأعشى).

وليس في المُولدينَ أشهرُ آسماً من الحَسَنِ أبي نُواس؛ ثمّ حبيب (١) والبُحْتريُّ، ويقال إنها أَخْمَلا في زمانِها خمسَمائَةِ شاعر كُلُّهم مُجيد. ثمّ يَتْبَعُها في الاشتهار ابنُ الرومي وابن المُعْترِّ، فطار اسمُ ابنِ المعترِّ حتى صار كالحسن في المُولَّدين وامرىء القيس في القدماء. فإنّ هؤلاء الثلاثة لا يكاد يجهلُهم أَحَدُّ من الناس. ثمّ جاء المتنبّي فمَلأ الدُنيا وشَغَلَ الناسَ.

### (ج) الوصف:

الشعرُ، إلا أقلَّه، راجعٌ إلى الوصف. ولا سبيلَ إلى حَصْره (حصر الوصف) واستقصائه. وهُوَ مناسبٌ للتشبيه ومشتملٌ عليه وليسَ به (٢)، لأنّه (أي التشبيه) كثيراً ما يأتي في أضعافه (٣). والفَرْقُ بن الوصف والتشبيه أن هذا (أي الوصف) إخبارٌ عن حقيقةٍ، وأن ذلك مَجازٌ وتمثيل (٤)... وأحسنُ الوصف ما نُعِتَ به الشيءُ حتى يكادَ يُمَثّلُهُ عِياناً (٥) للسامع... وقال بعضَ المتأخّرين: أبلغُ الوصفِ ما قلَبَ السَمْعَ بَصَراً...

والناس يتفاضلون في الأوصاف كها يتفاضلون في سائر الأصناف، فمنهم مَنْ يُجيد وَصْفَ شيء ولا يُجيد وصفَ آخرَ؛ ومنهم من يُجيد الأوصاف كلَّها، وإنْ عَلَيه الإجادة في بعضِها كامرِي القيس قديماً، وأبي نُواس في عصره، والبُحتري وابنِ الرومي في وقتِها...

\* \* \*

- وقال يَصِفُ حالَ المسلمين حينا بدأ الإسبانُ النصارى يستَوْلون على المُدُنِ الْأندلسية ويُخرجون منها أهلَها المسلمين تقتيلاً وتشريداً:

<sup>(</sup>١) حبيب (بن أوس) هو أبو تمّام.

<sup>(</sup>٢) الوصف غير التشبيه.

<sup>(</sup>٣) في أضعافه (في ثناياه): في أثنائه (تأتي التشابيه في أثناء الوصف). إنّ الوصف باب كبير. أمّا التشبيه فهو جلة مفردة تتناول صورة واحدة أو جزءاً من صورة.

<sup>(</sup>٤) قثيل: مقارنة (بالحقيقة).

<sup>(</sup>٥) عيانا (بكسر العين): في رأي العين.

والمسلمون مُقسَّمونَ تنالُهم أيْدي العُصاةِ بذِلّة وهَوانِ. يستصرخون فلا يُجابُ صريخُهم. حتّى إذا سَئِموا من الأزمان بادَوْا نفوسَهُمُ. فلمّا أنفدوا ما جَمّعوا من صامتٍ وصوان (۱) خرجوا حُفاةً عائذينَ بربّهِمْ من خوفِهمْ ومصائبِ الألوان. هربوا بكلِّ وليدةٍ وفطيمةٍ وبكل أرملةٍ وكل حَصان (۲)، فتفرّقوا أيْدي سَبا وتشتتوا بعد اجتاعِهمُ على الأوطان (۳).

١٤- العمدة في صناعة الشعر ونقده،؟ مصر ١٢٨٥ هـ؛ تونس والقاهرة (مطبعة السعادة)
 ١٣٢٥ هـ (١٩٠٧ م)؛ القاهرة ١٣٤٤ هـ = ١٩٢٥ م؛ (حقّقه محمّد محيي الدين عبد الحميد) القاهرة (مطبعة السعادة) ١٣٧٤ هـ = ١٩٥٥ م؛ بيروت (دار الجيل) ١٩٧٢ م.

- قراضة الذهب (في «مجموع الرسائل النادرة»)، مصر (مكتبة الخانجي) 1922 هـ = ١٩٢٦ م.

- شعراء القيروان من أنموذج الزمان (جمع وتعليق زين العابدين السنوسيّ)، تونس (دار المغرب العربي) ١٩٥١ ١٩٧١ م.
  - ديوان ابن رشيق القيرواني (عبد الرحمن ياغي)، بيروت (دار الثقافة) بلا تاريخ.
- النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف... (جمعه عبد العزيز الميمني الراجكوتي)،
   القاهرة (المطبعة السلفية) ١٣٤٣ هـ.
- \* بحث ممتع عن حياة ابن رشيق ودولة المعزّ بن باديس العمراني القيرواني، تأليف أبي البركات عبد العزيز الميمني الراجكوتي (منقول عن الأرديّة)، القاهرة بعد؟ ١٣٤٣ هـ (١٩٢٠ م).
- بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق، تأليف حسن حسني عبد الوهّاب، تونس ١٣٣٠ هـ.
  - حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦١ م.
- ابن رشيق الناقد الشاعر، تأليف عبد اللطيف مخلوف، القاهرة (المؤسّسة المصرية العامّة للتأليف والأنباء والنشر) ١٩٦٥ م.

<sup>(</sup>١) بادوا نفوسهم؟؟ أنفدوا: استهلوا (أنفقوا) ما كانوا قد خزنوه. الصامت: المال الجامد (كالعملة والأبنية الخ). الصوان: الصندوق توضع فيه الثياب الثمينة (لصونها).

<sup>(</sup>٢) الحصان: المرأة الشريفة النبيلة (التي لا يسها أجنبي).

<sup>(</sup>٣) تفرّق القوم أيدي سبا: تشتّتوا (تفرّقوا تفرّقاً لا اجتماع بعده).

- ابن رشيق ونقد الشعر، تأليف عبد الرؤوف مخلوف، الكويت (وكالة المطبوعات) ١٩٧٣ م.

معجم الأدباء 110.10 - 111؛ الخريدة (الأندلس) 110.10 - 110؛ الخريدة (المغرب) 110.10 - 110؛ الخريدة (المغرب 110.10 - 110) المرب 110.10 - 110 إنباه الرواة 110.10 - 110؛ وفيات الأعيان 110.10 - 110؛ الملطرب 110.10 - 110 الأثير 110.10 - 110 المغية الوعاة 110.10 - 110 الأدب الإسلامية 110.10 - 110 الأدب التونسي 110.10 - 110 وما بعد؛ بروكلمن 110.10 - 110 الملحق 110.10 - 110 الأعلام للزركلي 110.10 - 110 المرب 110.10 - 110 المرب التونسي 110.10 - 110 المنت النقد لإحسان عبّاس 110.10 - 110 المحرب المرب ال

# عبد الملك الطبيُّ

١ - هو أبو مروانَ عبدُ الملكِ بنُ زِيادةِ اللهِ بنِ عليٌ بنِ حسينِ بنِ محمّدِ الطُّبنيُّ، وُلِدَ في تُرطُبةَ، في سادسِ ذي الحِجّة من سَنةِ ٣٩٦ (١٠٠٥/٩/١٤م). أخذَ عن ابنِ حزم المشهور (ت ٤٥٦هـ) وطالت صحبته له وصداقته، كما أخذَ عن نفرٍ كثيرين (راجع كتاب الصلة، رقم ٧٧٤). ورَحَلَ إلى المشرق، قيل مرّتينِ أو أكثرَ، فكان في الإسكندرية سَنَة ٤٤٧ هـ وفي مكّة ٤٤٨ هـ (ربيع ١٠٥٧م). وقد أمْلى عدداً من العلوم على جمع غفير في قرطبة.

وكانت وفاةُ عبدِ الملكِ الطُّبنيُّ قتلاً، في قرطبة، في ربيعِ الثاني من سَنَةِ ٤٥٧ (آذار – مارس ١٠٦٤ م)، قَتَلَه أهلُه لِشدَّةِ بُخْلهِ عليهم ولإغاظتهِ لهم بالتهكُّم بهم إذا طلبوا منه حاجة. وقد اتّهم ابنه بقتله.

٢- كان عبدُ الملك بنُ زيادةِ الله الطُّبنيُّ هذا إماماً في الحديث والفقه والنحو والأدبِ وشاعراً على أساليب العرب. وكانت له صفاتٌ جميلةٌ من التقوى وحسن المعاشرة والاستقامة، ولكن البخل يغطي على جميع الفضائل التي يمكن أن يتصف بها المخدلُ.

## ٣- مختارات من شعره

- قال عبدُ الملكِ الطُّبنيُّ يفتخر بكَثْرة عدد الذين يستملون منه:

إنّي إذا حَضَرَتْني ألف مِحْبَرَةٍ صاحبت بِمَقْوَتِيَ الأقلامُ زاهيةً:

تقـــولُ:أُخْبَرَنــي هـــذا وحَدَّثني<sup>(١)</sup>، «(هذي المكارمُ! لا قُعبانَ مِنْ لَبَنِ) »<sup>(٢)</sup>.

- وكتب إلى ذي الوزارتين أبي الوليد بن زَيْدونِ الشاعر المشهور:

وقَلَ مِنّا ومنك اليومَ زُوّارُ(٣) ولِلصبا وَرَقُ خُضْرٌ وأَنْوارُ(١). بدائع جلوة عِندي وآثارُ(٥). به الليالي، فإنّ الدهر دَوّار!

أبا الوليد، وما شَطّت بنا الدارُ وبَيْنَنا كِلُ ما تَدْريهِ مِنْ ذِمَم وكِلُ عَتْب وإعتاب جرى فلَهُ فاذْكُرْ أَخاكَ بخيرٍ كُلّم لَعِبَتْ - وقال في العتاب:

لا يُبْعِدِ اللهُ مَنْ قد غابَ عن بصري أَشتاقُه كاشتياقِ العينِ نَوْمَتَها وعاتبوني على بَذْلِ الفُؤادِ له،

ولم يَغِبُ عن صميم القلب والفِكَرِ. بعدَ الْهُجودِ<sup>(1)</sup>. وجَدْب الأَرضِ للمطر. ومــا دَرَوْا أَنّـني أعطَيْتُـه عُمُـــري!

٤ - \*\* مطمح الأنفس ٥٠؛ الصلة ٣٤٣ - ٣٤٥؛ جذوة المقتبس ٢٦٥ - ٢٦٦ (الدار الصرية) ٢٨٤ - ٢٨٥ (رقم ٢٦٩)؛ بغية الملتمس ٣٦٦ - ٣٦٧ (رقم ١٠٦٥)؛ الذخيرة ١: ٥٣٥ - ٥٤٥ وما بعد؛ المغرب ١: ٩٢ - ٣٩٠؛ المطرب ٢١٥؛ تعريف الخلف (الجزائر) ٢: ٣٤٣ - ٢٤٧؛ بغية الوعاة ٣١٢؛ نفح الطيب ٢: ٤٩٦، الخلف (١٨٥، ٧: ٤٨ - ٤٩٤) تاج العروس ٩: ٢٦٧؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠٣ (١٥٨)؛ كتب وشخصيّات ٢١ - ٢٨.

#### ابن سيدَه

١ - هُوَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ إسماعيلَ (وقيلَ ابن أحمد أو ابن محمّد) بن سِيدَه الضريرُ المُرْسيُّ، وُلِدَ في مُرْسِيَةَ سَنَةَ ٣٩٨ هـ (١٠٠٨ م). وقد دَرَسَ أوّلاً على أبيه ثمّ على أبي العَلاء صاعد البَغْداديّ وأبي عُمَرَ أحمدَ بن محمّدِ الطَلَمَنْكيّ.

<sup>(</sup>١) أَلَفُ مُحِبرة: أَلَفُ تَلْمَيْذُ يَأْخُذُونَ عَنِّي العَلْمُ.

 <sup>(</sup>٢) العقوة: الموضع المتسع أمام الدار. القعبان جمع قعب (بالفتح): قدح ضخم (يقصد أن العلم في الحضارة أفضل من الحياة في البداوة).

<sup>(</sup>٣) شطّ: بعد.

<sup>(</sup>٤) الأنوار جمع نور (بفتح النون): الزهر الأبيض.

<sup>(</sup>٥) العتب: اللُّوم. الأعتاب: إرضاء الذي كان يعتب.

<sup>(</sup>٦) الهجود: النوم (ولا يستقيم ذلك في المعنى). لعل الصواب: قبل الهجود، والهجود أيضاً: السهر في العبادة.

واتصل ابنُ سِيدَه بأبي الجيش المُوفّق مُجاهد العامريّ صاحب دانيةَ (٤٠٨ - ٤٣٢ هـ) ثمّ بحَلَفِه أبي الأحوص مَعْنِ. ولمّا جاء إقبالُ الدولة إلى الحُكم (٤٣٦ هـ = ٤٠١ - ١٠٤٥ م) وَقَعَتْ بينَه وبينَ ابن سيده جَفْوَةٌ فهَرَبَ ابن سِيده عن دانية ثمّ عاد إليها ومدح إقبال الدولة واستَعْطَفَهُ.

وماتَ ابنُ سِيده في دانية، في ٢٦ ربيع ِ الآخرِ من سَنَةِ ٤٥٨ (٢٠٦٦/٣/٢٥ م).

٢- كانَ ابنُ سِيده إماماً في اللغة وفي العربية (النحو) حافظاً لها وعارفاً بأيّام العَرَبِ وأشعارِهم ومُلِمّاً بشيء من علوم الحِكمة. وكان له أيضاً شيءٌ من الشعر. ولابنِ سِيدَه كُتُبُ منها: المُحْكَم والمُحيط الأعظم (في اللغة، وهو جامع لأنواع اللغة ومرتّب على حروف المعجم) - المُخَصَّص (في اللغة، وهو مرتّب على الأبواب) - كتاب العالم (بفتح اللام، في اللغة، وهو مرتّب على الأجناس: بدأه ابن سِيدَه بالفلك وختمه بالذَّرة = صِغار النمل) - كتاب العالم والمُتعلِّم (مرتّب على المسألة والجواب) - شرح إصلاح المنطق (لابن السكّيت) - كتاب شاذً اللغة - الوافي في علم أحكام القوافي - الأنيق في شرح الحاسة - شرح مُشْكِلِ ديوانِ المتنبّي. وله أيضاً كتاب الساء والعالم (نفح الطيب ٣: ١٩٢).

٣- مختارات من آثاره

قال ابن سِيدَه عدح إقبالَ الدولة ويستعطفه:

ألا هَلْ إلى تَقْبيلِ راحَتِكَ اليُمْني في أَلَي مُحَلَّا المُمْني في أَلَي مُحَلَّا الله مُحَلَّا في أَلَي مُحَلَّا في دَمي لَكَ نيّـةً وما لِيَ من دَهري حَياةً أَلَدُها

سَبِيلٌ؟ فإنّ الأمْنَ في ذاك واليُمْنا(١). عن الوِرْدِ لا عَنه أَذادُ ولا أَدْنى(١). بصِدْق، فإنّي لا أُحِبُّ له حَقْنا(١). فتَعْتَدَّهَا فَعُملى على وَتَمْتَنَا(١).

<sup>(</sup>١) اليمن: البركة.

<sup>(</sup>٢) الحكَّد: الذي حيل (بكسر الحاء) بينه وبين ما يويد، منع (بالبناء للمجهول) تمّا يريد. الورد: الشرب. أذاد: أطرد. أدنى: أقرّب.

<sup>(</sup>٣) - إذا كان في نيّتك أن تسفك دمي (تقتلني)، فأنا لا أريد حقن دمي (حفظ دمي: بقائي حيّاً).

<sup>(</sup>٤) - ليس لي سرور بحياتي فلا تعدّ بِقانِي حيّاً نَعمة منك عليّ ثُمّ تمنّ عليّ أِن تركتني حيّاً (إفعل بي ما تشاء).

# إذا مِيتَةٌ أَرْضَتْكَ مِنَّا فهاتِها! حَبيبٌ إلَيْنا ما رَضِيتَ به عَنَّا!

- من مقدمة « الخصص »:

... أما بعدُ، فإن الله عز وجلٌ لمّا كرّم هذا النوعَ المَوْسومَ بالإنسانِ وشرّفه بما آتاه من فضيلةِ النُّطْق على سائرِ أصنافِ الحَيوانِ وجعل له رَسْا يَبيزه، وفصلاً يُبيننه على جميع الأنواع فيَحُوزُه (١) أَحْوَجَهُ إلى الكشف عمّا يَتَصَوَّر في النَّفوس من المعاني القائمة (٢) فيها المُدْركة بالفِكرة ففَتَقَ الألسنةَ بضُروب من اللفظ الحسوسِ ليكونَ رَسْاً لِل تَصَوَّرَ وهَجَسَ (٣) من ذلك في النفوس. فعلمنا بذلك أنّ اللغة اضطراريةٌ وإن كانت موضوعات ألفاظها اختياريةً. فإن الواضع الأوّلَ المُسمِّي للأقلِّ جُزءاً وللأكثرِ كلاً وللون الذي يُفرّق شُعاعَ البصر وينشرُه بياضاً، وللذي يَقْبِضه ويحصرُه سواداً، لو قلبَ هذه التَسْميةَ فسمّى الجُزء كُلاً والكُلُّ جُزءاً والبياضَ سواداً والسوادَ بياضاً لم يُخلَّ عوضوع (٤) ولا أوْحش أَسْاعنا من مسموع.

وقدِ اختلفوا في اللغة: أُمُتَواطأً عليها أَمْ مُلْهَمٌ إليها ؟(٥) وهذا موضوعٌ يحتاجُ إلى فضلِ تأمُّلٍ. غيرَ أنّ أكثرَ أهلِ النَّظَرِ على أنّ اللغةَ إنما هي وضعٌ واصْطلاحٌ لا وَحْيٌ ولا توقيف(٦).

- من مقدمة « المحكم »:

بَذِكرِ اللهِ نفتتحُ وبنوره نقتدح (٧) ، وبما أفاضه علينا من نوريّةِ إلهامِه نهتدي،

<sup>(</sup>١) الرسم: السلوك ونمط الحياة. الفصل: النوع والهيئة. يبيّنه (يجعله مختلفاً من غيره). مازه يميزه (بفتح فكسر): اختاره، فضّله. حازه: استولى عليه، اتّصف به.

 <sup>(</sup>٢) يتصور (تجوز بالبناء للمعلوم أو للمجهول). المعاني (مجرورة لفظاً مرفوعة محلاً على أنها فاعل أو نائب فاعل للفعل «يتصور »). القائمة فيها (الموجودة في النفوس).

<sup>(</sup>۳) هجس: خطر.

<sup>(</sup>٤) لم يخلُّ بوضوع: لم يفقد اللفظ الذي أطلق على شيء تسمَّى شيئاً من دلالته.

<sup>(</sup>٥) متواطأ: متَّفق عليه (بين الناس). ملهم إليها: موحى بها.

<sup>(</sup>٦) عنى أنّه (متّفقون على أنّ ألفاظ اللغة). توقيف: التعليم، التلقين (المقصود: أول اللغة لم يكن بتعليمها جَلَة للناس).

<sup>(</sup>٧) اقتدح: استخرج النار من حجرها بالقدح (نقتبس أو نهتدي بنور الله).

وبما سَنّه لنا نبيُّنا المُقْتفى ورسولُه المُصطفى (١) من فُروض طاعتهِ نقتدي. نَحْمَدُه بآلائه ونُصلّي على عاقِبِ أنبيائهِ (٢). ونسألُه خيرَ ما يَخْتِمُ وأفضلَ ما به لهذه النفوس يَحْتِم (٣)...

أما بعدُ، أيُّها المُسْهِرُ طلبُ العلمِ لجفونهِ الكاتبُ لحورِ عيونه (٤). الراتعُ منه في أزاهيرِ فنونه، فإني أقولُ لك: هنيئاً! فقد أُوتيتَ بَغِيَّتَك (٥). وشُكْراً! فقد مُلِّكْتَ أَمْنيَّتك...

وشكراً له، أيُّها النَّهِمُ على محاسِ العلوم الباحثُ عن نتائج مُقدّمات الحُلوم (١)، فإ أَسْلَمَك للواحقِ الزمان، ولا خلّى بينَك وبين طوارق الحَدَثان (٧)، بل كَفاكَ ما كان يُنازِعُك من هواك ويُمِرُّ عليك مُسْتَعْذَبَ نَواك (٨): من تصوُّرِ التعب بشدّ الرِّحال ومَعُونة التَّرحال ولَفْح السَّموم (١) وعَقْدِ الطَّرْفِ ليلاً بسُموتِ النجوم (١٠)، وتأمُّلِ السَّرابِ شَوْقاً إلى بَرْدِ الشراب، والتمتُّع بأباطيلِ الخيال بَدَلاً من لذيذ محصول الوصال...

- ٤ المخصّص، بولاق (المطبعة الكبرى الأميرية) ١٣١٦ ١٣٢١ هـ.
- الحسكم والمحيط الأعظم في اللغة (تحقيق مصطفى السقّا وحسين نصّار

<sup>(</sup>١) المقتفى: المتبع. المصطفى: الختار.

<sup>(</sup>٢) الآلاء: النعم. عاقب: آخر.

<sup>(</sup>٣) خير ما يختم (به الحياة: الموت على شريعة الإسلام). يحتم: يوجب، يقضي.

<sup>(</sup>٤) المسهر خبر مقدّم. طلب العلم مبتدأ مؤخّر. لجفونه (اللام زائدة). جفونه مجرورة لفظاً منصوبة محلاً على أنها مفعول به لاسم الفاعل «المسهر »). الحور في الأصل جمع حوراء (المرأة الناعسة العينين، الجميلة (وهنا، حور عيونه: خير ما في العلم).

<sup>(</sup>٥) البغيّة: الطلبة (بالكسر) والمطلب.

<sup>(</sup>٦) الحلوم (جمع حلم بالكسر): العقول. نتائج مقدّمات الحلوم: ما يوجبه العقل من القواعد والأحوال. شكراً له (لله).

<sup>(</sup>٧) لم يجعلك الله عرضة لمصائب الدهر ولا جعل لمصائب الدهر إليك طريقاً.

<sup>(</sup>٨) يمر الشيء (يجعله مراً). النوى هنا: المقصد (بلوغ ما يقصد الإنسان).

<sup>(</sup>٩) لفح السموم (الربح الحارّة): ملاقاة الوجه وإحراقه.

<sup>(</sup>١٠) عقد الطرف (البصر، العين) بسموت (السمت بالفتح: النقطة القائمة عمودياً على رأس الناظر): أي قضى الليل ساهراً.

وغيرها) - (جامعة الدول العربية - معهد المخطوطات)، القاهرة (مصطفى البابي الحلي) ١٩٥٨ - ١٩٦٨ م.

الخصصُ لابن سِيده، تأليف محمد الطالبي، تونس (المطبعة العصرية) ١٩٥٦ م.

\*\* جذوة المقتبس ٢٩٣ – ٢٩٤ (الدار المصرية) ٣١١ – ٣١١ (رقم ٧٠٩)؛ بغية الملتمس ٤٠٥ (رقم ١٢٠٥)؛ الصلحة ٣٩٦ – ٣٩٠؛ معجم الأدباء ٢١: ١٢٦ – ٣٠٠؛ وفيات الأعيان ٣: ٣٠٠ – ٣٣٠؛ المطمح ٦٠ – ٦١؛ المغرب ٢: ٢٥٩ نكت الهميان ٢٠٤ – ٢٠٠؛ الديباج المذهب ٢٠٤ – ٢٠٠؛ بغية الوعاة ٢٣٧؛ شذرات الذهب ٣: ٣٠٠ – ٣٠٠؛ نفح الطيب ٣: ٣٨٠، ٤: ٢٧ – ٢٠٠ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٩٤٠؛ بروكلمن ١: ٢٧٦، الملحق ١: ٢٥٠؛ الأعلام للزركلي ٥: ٦٩ (٤: ٣٢٠).

# ابن شرف القيروانيّ أبو عبد الله

١ - هو أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ أبي سعيدٍ مُحمّدٍ الجُذاميُّ المعروفُ بابنِ شرفِ القَيْروانيِّ، لعلّه وُلِدَ في السنينَ الأخيرةِ من القرنِ الهِجْري الرابع.

روى ابنُ شرفِ القيروانيُّ عن أبي الحسنِ القابسي (٣٢٤ - ٤٠٣ هـ) وأبي عِمرانَ الفاسيّ وقرأ النَّحْوَ على أبي عبدِ الله محمّدِ بنِ جعفرِ القزّازِ، وأخذَ العلومَ الأدبية عن أبي إسحاقَ إبراهيمَ الحُصريِّ.

ونال ابنُ شَرَفٍ خُطُوةً في بَلاط المُعِزّ بن باديسَ في القيروان، وكان المُعِزُّ قدِ استقلَّ بالحُكمِ سنة ٤١٧ هـ (١٠٢٦م)، ولكننا لا نعلَمُ متى جاء ابنُ شرف إلى بَلاط القيروانَ. وفي هذا البَلاط التقى ابنُ شرف بابنِ رشيقٍ فتنافَسا وتنافَرا ثمّ تهاجَيا وأَقْذَعَ كلُّ واحدٍ منها في هِجاءِ الآخَرِ، ولكنْ يبدو أنّها لم يتقاطَعا ولا تَعاديا.

وفي سَنَةِ ٤٤٧ هـ (١٠٥٥ م) هاجَمَ العَرَبُ (البدو) القيروانَ واستباحوها فانتقلَ المُعِزُّ بنُ باديسَ منها إلى المَهْدِيّةِ، وانتقلَ مَعَه ابنُ شرفٍ مُدّةً يسيرةً فلم يَجِدْ عنده من (٤٥٣ هـ = ١٠٦١ م) وخَلَفَه ابنُه تميَّ، فَلَزِمَه ابنُ شرفٍ مُدّةً يسيرةً فلم يَجِدْ عنده من الحظُوة ما كان قد وَجَدَ عند أبيهِ فغادَرَ إفريقيةَ (تونس) إلى جزيرةِ صِقِلِّيةَ ثُمَّ انتقلَ، نحو سَنَةِ ٤٥٠ هـ، إلى الأندلس وسكن المَرِيَّةَ. ثمِّ إنَّ نفسَه نازعَتْه إلى التردُّدِ على بَلاطاتِ ملوكِ الطوائف للتكسُّبِ بشعرِه. وقدِ استقر حيناً في طُلَيْطُلَةَ عندَ على بَلاطاتِ ملوكِ الطوائف للتكسُّبِ بشعرِه. وقدِ استقر حيناً في طُلَيْطُلَة عندَ

المأمون بن ذي النون (٢٦٩ - ٤٦٧ هـ) ثمّ انتقلَ إلى إشْبيلِيَةَ واتّصلَ بالمُعْتَضدِ بنِ عَمّاد (٤٣٤ - ٤٦١ هـ).

وكانتْ وفاةُ أبي عبدِ الله بن شرفِ الجُّذاميّ القَيْروانيّ في إشبيليةَ، أول المحرم من سَنَةَ ٤٦٠ هـ (١٠٦٧/١١/١١ م)

٢ - أبو عبدُ اللهِ محمّدُ بنُ شرفِ القيروانيُّ أديبٌ كاتبٌ مُترسِّلٌ وشاعرٌ. أما نثرُه فترسّل فيه تأنُّقٌ وتكلُّفٌ، وفيهِ تقليدٌ للمقامات، وإن كان يُعالِجُ فيه أحياناً موضوعات بعيدةً عن طبيعةِ المقامةِ كما عَرَفها المَشْرِقُ. وأما شعرُه فرقيقٌ عذبٌ سَلِسٌ في أكثرِ الأحيان. وفنونُ شعرِه المدحُ والرثاء الصادقُ (وخصوصاً رثاء بلدِهِ القيروانِ بعد أن هاجمها البدو وخرّبوها). وأحسنُ فنونهِ الوصفُ. وله هجاءٌ فيه دُعابةٌ تَحولُ أحياناً إقذاعاً. ثمّ له غزلٌ وحِكمة.

وفي معجم الأدباء (١٩. ٤٣): «ولابنِ شرفِ القيرواني من التصانيف: أبكار الأفكار جمع فيه ما اختاره من شعره ونثره، وأعلام الكلام (مجموعٌ فيه فوائدُ ولطائفُ ومُلَحٌ مُنْتَخَبَةٌ)، ورسالة الانتقاد (١) (وهي على طرازِ مقامةٍ نَقَدَ فيها شِعرَ طائفةٍ من شُعراءِ الجاهلية والإسلام)، وديوان شعر وغير ذلك ». وله رسائل ومقامات.

### ٣ - مختارات من آثاره

من مطلع «أعلام الكلام »:

هذه أحاديث صُغْتُها مختلفةٌ في الأنواع مؤتلفة في الأسماع، عربيات المواشم غريبات التراجم(٢). واختلَقْتُ فيها أخباراً فصيحاتِ الكلام بديعيات النظام لها

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً « مسائل (أو رسائل) الانتقاد ». يقول إحسان عباس (تاريخ النقد ٤٦٠ – ٤٦١): « ليس غة ما ينعُ أن تكون أعلامُ الكلام رسالةً في النقد، ولكن هل هي نفس الرسالة (إقرأ: الرسالةُ نفسُها) التي تُدعى مسائل (أو رسائل) الانتقاد؟ ». – إن ما يذكره ياقوت الحَمَوِيّ في صدد هذا المقطع يدل على أن « أعلام الكلام » كتابٌ مختلف من رسالة الانتقاد والتي نشرت أيضاً باسم رسائل (أو مسائل) الانتقاد (راجع قسم المصادر، ص ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) في القاموس (٤: ١٨٦): صادفت الإبل مرعى موشهاً (بضم الميم وكسر الشين) أي طيّباً. والميسم (بكسر الميم وفتح السين المهملة بلا نقط) المكواة تجعل بها العلامات (على أجسام البهائم) وجمعها مواسم =

مقاصد ُ ظِراف وأسانيد طراف يروق (١) الصغير معناها والكبير مغزاها. وعَزَوْتُها إلى أبي الريّان الصَّلْتِ بن السكن من سلامان (١) – وكان شيخاً هِمّاً في اللسان وبدراً تِمّاً في البيان (١) – قد بَقِيَ أحقاباً ولَقِيَ أعقاباً (١) ، ثم أَلْقَتْهُ إلينا من باديته الأزمات وأورَدَتْه علينا العَزَمات (٥). فامْتَحَنّا من علمه بحراً جارياً وقَدَحْنا من فَهْمه زَنْداً وارِياً (١) ، وأَدَرْنا من بِره طَرَفاً واجْتَنَيْنا من ثمره طروناً (١). ونحن إذ ذاك والشباب مقتبل ، وغَفْلة الزمان تُهتبل (٨). واحتذيت فيا ذهبت إليه ووقع تعريضي عليه (١) – من بث هذه الأحاديث – ما رأيت الأوائل قد وضعَتْه في كتاب كليلة عليه (١)

ومياسم. وهنا عربيّات المواشم (بالشين المعجمة): صفاتها عربية. غريبات التراجم: أعالها غريبة مستطرفة (مستحسنة).

<sup>(</sup>١) الظراف جمع ظريف: جميل الوجه خفيف الظلّ حسن الكلام والأعمال. أسانيد جمع إسناد (بالكسر): رواية، اتّصال، إرث (هنا: أخبار نادرة مستحسنة). يروق: يعجب (راقني هذا المنظر: أعجبني فسررت به).

<sup>(</sup>٢) عزوتها: نسبتها. أبو الريّان الصلت بن السكن (بفتح ففتح: من أساء الرجال) بن سلامان اسم مرتجل أو مخترع (خيالي).

<sup>(</sup>٣) الشيخ الهمّ (بالكسر) الكبير الفاني. البدر المّ: الكامل. البيان: التعبير عن المقاصد (الكلام الواضِح البليغ).

<sup>(</sup>٤) بقي أحقاباً (عاش مدّة طويلة) ولقي أعقاباً (نسلاً كثيراً من أجيال متتابعة).

<sup>(</sup>٥) الأزمة (بفتح ففتح أو بفتح فسكون): الشدّة، الضيق (الفقر، القحط). العزمات في القاموس (٤: ١٥٠): الحقّ (من حقوق الله): والمقصود هنا جمع عزيمة (الهمّة والصبر على المشاق والجرأة على الأعال).

<sup>(</sup>٦) الزند قطعة من الحديد نحك بها قطعة من الحجر الصوّان فيقدح (من الحجر) نار وري (بفتح فكسر ففتح) الزند يورى (بفتح فسكون ففتح): قدح النار من الحجر بسرعة وثبات فهو وار. قدحنا من فهمه زنداً وارياً (المقصود: كل سؤال كان يخرج منه رأياً صائباً).

<sup>(</sup>٧) أدرنا (طفنا على أنفسنا، وزعنا) من بره (من خيره، من علمه ورغبته في الإفادة). طرف: جانب. قسم (شيء قليل). اجتنينا (قطفنا، نلنا، استفدنا) الطرفة (بالضمّ): كل شيء جديد عجيب (يسر النفس).

<sup>(</sup>A) مقتبل (بالبناء للمجهول): نحن نستقبله (في أول شبابنا). غفلة الزمان (عن الإساءة إلينا) تهتبل (تنتهز، تغتنم).

<sup>(</sup>٩) احتذى: قلد. التعريض: الإشارة من غير شرح.

ودِمنة (١) فأضافوا حِكَمَهُ إلى الطير الحوائم ونَطَقوا به على ألسنة الوحش والبهائم (٢) لتتعلق به شَهَوات الأحداث وتُسْتَغْذَبَ بثمره ألفاظ الحُدّاث (٣)... فأقمتُ من هذا النحو عِشرين حديثاً أرجو أن يتبيَّنَ فضلُها ولا تقصّر عمّا قبلها (١)...

وجاريت أبا الريّان في الشعر والشعراء (٥) ومنازلِهم في جاهليّتهم وإسلامِهم، وأسْتَكْشَفْتُهُ عن مذهبهِ فيهم ومذاهب طبقتهِ في قديمهم وحديثهم (٢). فقال: الشعراء أكثرُ من الإحصاء وأشعارهم أبعد شُقّةً من الاستقصاء (٧). فقلت: لا أعَنْتُك بأكثرَ من المشهورين ولا أُذاكر رأيك إلاّ في المذكورين (٨)، مثل الضِّليل والقتيل ولبيد وعبيد والنوابغ والعُشْو (١)... ومن الطَّبَقة المتأخرة في الزمان المتقدمة في الإحسان كابن حَمْدانَ والمتنبي أحمد بنُ الحسين بن عبدان (١٠)...

- من مقامة لابن شرف القيرواني اسمُها أعلام الكلام (ص ٢٥، ٢٦): ... وأما أبو فراس ِ بنُ حَمدانَ ففارسُ هذا المَيْدانِ، إن شِئْتَ ضرباً وطعناً أو شِئْتَ لفظاً ومعنَى، مَلَكَ زماناً ومَلَكَ أواناً، أشعرُ الناس ِ في المملكةِ وأشعرُهم في ذُلّ

<sup>(</sup>١) راجع، فوق، ٢: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الحوائم (التي تدوم في طيرانها في الجوّ). الوحش (الحيوان الذي يعيش بعيداً عن الناس، كالأسد. والثعلب) والبهيمة (الحيوان الأليف كالبقرة والدجاجة).

<sup>(</sup>٣) الشهوة: الرغبة. الأحداث جمع حدث (بفتح ففتح): الصغير السرّ. الحدّاث: الجهاعة يتحدّثون (وهو جمع على غير قياس – راجع تاج العروس، الكويت ٥: ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) ... عمَّا قبلها: عمَّا سبقها (مثل كتاب كليلة ودمنة، مثلاً).

<sup>(</sup>٥) جاريته: جريت معه، رافقته في مسيره (هنا: خاطبته، ناقشته، باحثته).

<sup>(</sup>٦) طبقته (الذين هم في المعرفة والمكانة مثله).

<sup>(</sup>٧) الشقّة (بالضمّ): البعد، المسافة. الاستقصاء: الاستنفاد (ذكر الأشياء كلّها حتّى لا تترك منها شيئاً) - أبعد شقّة من (عن) الاستقصاء: يستحيل أن يحيط بها أحد.

<sup>(</sup>A) أعنتك: ساعدتك (ذكرت لك). ذاكر ليست في القاموس ولا في تاج العروس (المقصود: أتبادل الكلام معك في شيء ما). المذكور (المعروف الذي يكثر الناس ذكره).

<sup>(</sup>٩) الضلّيل (امرؤ القيس) والقتيل (طرفة بن العبد) ولبيد (بن ربيعة) وعبيد (بن الأبرص) والعشو جمع أعشى (وهم عدد من الشعراء (ميمون بن قيس الجاهلي أشهرهم) راجع أساء نفر منهم في القاموس (٤: ٣٦٣).

<sup>(</sup>١٠) ابن حمدان أبو فراس أو سيف الدولة. ابن عبدان خطأ (عيدان - بالياء التحتية بنقطتين - السقاء لقب والده. راجع ٢: ٤٥٨).

المَلَكة. وله الفخريّاتُ التي لا تُعارَضُ والأسْريّات التي لا تُناهَض.

وأمّا المُتنبّي فقد شُغِلَتْ به الألْسُنُ وسَهِرتْ في أشعارِه الأعينُ. وكَثُرَ الناسخُ لشعرهِ والآخذُ لذِكْرهِ والغائص في بحرِه والمُفتّش في قعْرِه عن جُمانِه ودُرّه. وقد طال فيه الخُلْفُ وكَثُرَ عنه الكَشْف. وله شِيعةٌ تغلو في مَدْحه، وعليه خوارجُ تتغايا في جَرْحه. والذي أقولُ إنّ له حسناتٍ وسيّئاتٍ، وحسناتُه أكثرُ عدداً وأقوى مَدَداً. وغرائبُه طائرةٌ وأمثالُه سائرة، وعلمه فسيح ومَيْزه صحيح. يروم فيَقْدِرُ، ويَدري ما يُورِدُ ويُصْدِرُ.

... وأمّا ابن درّاج الأندلسيّ القَسْطلّيُ فشَاعرٌ ماهرٌ عالمٌ بما يقولُ، تشهَدُ له العقولُ بأنه المُؤخّرُ بالعَصْر المُتَقدِّمُ في الشّعر. حاذقٌ بوضع الكلام في سواضعه، لا سِيّا إذا ذَكَرَ ما أصابه في الفِتْنة وشكا ما دَهاه في أيام المِحْنة. وبالجُملة فهو أشعرُ أهل مَعْرِبهِ في أبعدِ زمانه وأقربهِ...

- وقالَ أبو عبدِ الله بنُ شرفِ يَصفُ أهل القَيْروان وقد جَلَوْا عن القيروان بعدَ أن هاجمها العرب (البدو) وخرّبوها:

تَرَحَّلَ عنها قاطنوها، فلا تَرى تَكَشَّفتِ الأستارُ عنهم، ورُبَّمها تَكَشَّفتِ الأستارُ عنهم، ورُبَّمها تَبيتُ على فُرْشِ الحَصى، وغطاؤها في الله الله عنها أله القيروان وبُكُهرتي، ويا رَوْحَتي بالقيروان وبُكُهرتي، كان لم تكهن أيّامُنا فيك طَلْقةً

سوى سائر أو قاطن وهو سائر (۱). أقيم ست سُتورٌ دونَهم وستائر (۲). دوارس أسال زوار حقائر (۳). أعائدة فيها الليالي القصائر! (۱)؟ أراجع ن وواحاتها والبواكر؟ وأوجه أيام السرور سوافر (۱).

<sup>(</sup>١) القاطن: الساكن في البلد أو المنزل. وهو سائر (راحل، مهاجر).

<sup>(</sup>٢) انكشف عنه ستر (الله): افتضح بين الناس وظهرت معائبه إلخ أقيمت ستور دونهم (كناية عن حفظ كرامتهم) وستائر (كناية عن احتجابهم عن العامة لعلو منزلتهم).

<sup>(</sup>٣) فرش (بضم فضم - وهنا بضم فسكون لضرورة الشعر). الحصى: صغار الحجار. السمل (بفتح ففتح): الثوب البالي المتهرىء. الدارس (الممحو): القديم المتهرىء. زوار جمع زارية (؟): تكسب صاحبها عباً (؟).

<sup>(</sup>٤) المواطن جمع موطن. قصائر جمع قصيرة. ٠

<sup>(</sup>٥) الوجه الطلق: البشوش، الضاحك، الفرح. والوجه السافر: المشرق، المضيء.

- وقال يَصِفُ ليلةَ أُنسِ كان المطر فيها كثيراً والبَرْدُ شديداً:

ولقد نَعِمْتُ بليلة جَمَدَ الحَيا جَمَدَ الحَيا جَمَدَ الحَيا جَمَدَ الحَيا جَمَدَ الحَيا جَمَدَ الحَيا جَمَدع العِشاءينِ اللَّصَلّي، وانْزُوى والكاسُ كاسيةُ القميصِ كأنها هِيَ وردةٌ في خدِّه، وبكأسِها الله مِنْ يَدَيْهِ إلى يدي؛

في الأرض فيها، والساة تذوب (۱۱). فيها الرقيب كأنه مرقوب (۲۰). قَدْراً ولَوْناً، مِعْصَامٌ مخضوب (۳۰). (م) حُرَّيِّ منها عَسْجَادٌ مصبوب (۱۵) فالشمس تطلع تارة وتَغيبُ (۱۵).

- ولابن شرف في نقد الشعر:

أوّلُ ما عليهِ تَعْتَمِدُ وإيّاهُ تَعْتَقِدُ ألا تستعجلَ باستحسانِ ولا استقباح ولا باستبراد ولا باستملاح حتى تُنْعِمَ النَّظَرَ وتستخدمَ الفِكَر. واعلمْ أن العَجَلَةَ في كلِّ شيء موطىء زَلوقٌ ومركَبٌ زَهوقٌ (١): فإنّ من الشعر ما يَمْلاً لفظُه المسامعَ (ثمّ لا) يَرِدُ على السامع منه (إلا) قَعاقعُ. فلا يدعكَ!!(٧) شَاخةُ مَبْناهُ وانظُرْ إلى ما في سُكناه من مَعْناه، فإنْ كان في البيتِ ساكنٌ فتلك (هي) المحاسنُ، وإن كان خالياً فاعْدُدْهُ جسماً بالياً.

وكذلك إذا سَمِعْتَ أَلفاظاً مُستعمِلةً وكلماتٍ مبتذَلةً فلا تَعْجَلْ باستضعافِها؛ فكم من مَعْنَى عجيبِ في لفظ غيرِ غريبٍ. والمعاني هي الأرواحُ، والألفاظُ هي الأشباحُ؛ فإنْ حَسُنَا فذلكَ الحَظَّ الممدوحُ، وإن قَبُحَ أحدُها فلا يَكُنِ الروحُ!.

<sup>(</sup>١) الحيا: المطر. السماء (الغيوم) تذوب (تسقط ماء).

<sup>(</sup>٢) جمع العشاءين (صلاة المغرب وصلاة العشاء) لشدة البرد (كيلا يصليها بوضوءين (؟)). انزوى: جلس بعيداً في زاوية. الرقيب: الحارس (المكلف بمراقبة الناس) كأنه مرقوب (كأن أحداً يراقبه).

<sup>(</sup>٣) والكأس كاسية القميص: جمدت حولها (أو فيها) نقط الخمر فكأنها (ببياض زجاجها معصم امرأة بيضاء جيلة وبلون الخمر فيها مخضوبة بالحناء).

<sup>(</sup>٤) الدُّرِّيّ: الذي يشبه الدر (اللؤلؤ): الأبيض. العسجد: الذهب.

<sup>(</sup>٥) الشمس (كناية عن الحمر). تطلع تارة (مرة) تصب في الكأس. وتغيب (تنسكب في أفواهنا: نشريها).

<sup>(</sup>٦) زلوق: تزلق فيه قدم السائر. زهوق: زائل (؟).

<sup>(</sup>٧) القعقعة: الصوت (الذي لا فائدة منه). يدعك (كذا في الأصل)، ولعلها: يرعك (بفتح فضم فسكون): يخفك، يعجبك.

- وقال في عُودٍ (الآلة الموسيقية المعروفة):

سَقى اللهُ أرضاً أَنْبَتَتْ عودَك الذي زكت منه أغصانٌ وطابتْ مَغارسُ: تَغنّى عليهِ الطيرُ وَهْيَ رَطيبةٌ، وغَنّى عليها الناسُ والعودُ يابسُ!(١).

- ٤ أعلام الكلام (نشره حسن حسني عبد الوهّاب) دمشق ١٩١٢؛ (الرسائل النادرة جمعها عبد العزيز أمين الخانجي)، القاهرة (مكتبة الخانجي) ١٣٤٤ هـ = ١٩٢٦ م.
- رسالة الانتقاد (نشرها حسن حسني عبد الوهّاب)، تونس ١٣٣٠ هـ، = مسائل الانتقاد (نشرها شارل بلاّ)، الجرائر ١٩٥٣ م = (في مجموعة الرسائل النادرة) (أنظر الكتاب السابق).
- \* \* الصلة ٥٧١؛ الذخيرة ٢: ٦٤١ ٦٤٣، ٤: ١٦٩ ٢٤٥؛ الخريدة (الأندلس) ٣: ١١٠ ١٦١؛ الخريدة (المغرب) ٢: ٢٣٠ ٢٣٠؛ معجم الأدباء ١٩: ٣٧ ٣٥؛ الوافي بالوفيات ٣: ١٠٥ ٢٥٦؛ المغرب ٢: الوافي بالوفيات ٣: ٩٠ ١٠١، فوات الوفيات ٣: ٢٥٥ ٢٥٦؛ المغرب ٣: ٢٣٠ ٢٣٠؛ المطرب ٦٦ ١٧؛ جيش التوشيح ٩٧ ١٠٨، دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٣٦؛ المطرب ٦٠ ١٠١، الملحق ١: ٣٧٤، المجمل في تاريخ الأدب التونسي ١٥٠ وما بعد؛ عنوان الأريب ١: ٥٦ ٥٧؛ الأعلام للزركلي ١: ١٠ (٢: ١٨٥)؛ تاريخ النقد لعبّاس ٤٦٠ ٤٦٤؛ العربي (الكويت) ١٩٦٥/١١، ص ٤٨.

# أبو حفص الهَوْزنيّ

١ - هو أبو حفص عُمَرُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الرحمنِ بن عُمَرَ الْهَوْزِنيُّ من بيتٍ كبيرٍ
 مشهور كانت إليه زعامةُ إشبيليةَ قبلَ دولةِ بني عبّاد .

وُلِدَ أَبُو حَفْصِ الْهُوزِنِيَّ فِي رَجَبَ مِن سَنَةِ ٣٩٢ (أُواخِرِ الربيعِ مِن عام ١٠٠٢م). وقد روى الهوزُنِيُّ عن نفرٍ من العلماء منهم أبو القاسمِ بن عصفورٍ وأبو عبدِ الله الباجيّ وأبو محمّدِ الشنتجالي.

لًا خَلَفَ عبادٌ المُعْتَضِدُ أباه محمّداً في الاستبداد بإشبيلية سنة ٤٣٤ هـ، كان الهوزنيُّ ظاهرَ الرئاسة في إشبيلية رفيعَ المكانةِ فيها. وسَرعانَ ما ثَبّتَ المُعتضدُ حُكمَهُ في إشبيلية وفية واستأذنَ المُعتضدَ بالذَّهاب إلى الحجّ.

<sup>(</sup>۱) كان هذا العود (آلة الطرب) من قبل غصناً أخضر تتغنى عليه الأطيار. وبعد أن يبس صنع الناس منه عوداً (آلة طرب) يغنون عليها.

وفي سنَة 22 هـ (١٠٤٩م) رَحَلُ الهوزنيُّ إلى المشرق فزار مِصْرَ ثمّ تابع طريقه إلى مكّة. وفي أثناء رِحْلته التي دامتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فيما يبدو، سَمِعَ «صحيح البخاري» (وقيل: «سُنَنَ التِرْمذيّ».) فلمّا عاد إلى الأندلس، قبل ٤٥٦ هـ، استأذنَ المعتضد في سُكنى مُرْسِيَةَ وجعل يُحَدِّثُ بصحيح البُخاريّ، إذ هو أوّلُ من أدخل هذا الكتابَ إلى الاندلس. ثمّ إنّ المعتضد حاسنَ الهوزنيَّ وسأله أن يَرْجعَ إلى اشبيلية ، فرجَعَ إلى اشبيلية ففوضَ اليه المعتضد شيئًا من أمور الدولة.

ولمَّا اطمأَنَّ الهوزنيُّ في اشبيلية غَدَرَ به المعتضدُ وقتله في قصْره بيدِه، في مُنتصف ربيع الآخِرِ (في الأغلب) من سَنَةِ ٤٦٠ (أواخرِ شباط - فبراير ١٠٦٨ م).

٢ - كان أبو حفص الهَوْزِيُّ مُتَفَنِّناً في علوم كثيرة قد نال من كلِّ علم منها قسطاً وافراً، كما كان كثير الذكاء ثاقب الذهن صحيح الرأي دقيقاً في معارفه. وقد اشتهر بالحديث، ولكنه كان مجيداً للنثر والنظم أيضاً.

#### ٣ - مختارات من آثاره

- لمّا استولى الإسبانُ على حُصْنِ بربُشْتر (أو ببشتر) ، سَنَةَ ٤٥٦ هـ ، كتب أبو حفص الهَوْزِنيُّ من مُرْسِيَةَ الى المعتضدِ بن عبّادٍ رسالة يحضّه فيها على الجِهاد ، منها:

أُعبَّادُ ، ، جلَّ الرَّرُءُ والقومُ هُجَّعُ على حالةٍ من مِثْلِهَا يُتَوَقَّع (١). فَلَقِي كتابي من فَراغِك ساعة . وان طالَ ، فالموصوفُ للطول موضعُ (١). إذا لم أبث الداء ربَّ شِكايةٍ أضَعْتُ ، وأهلٌ للمَلامِ المُضيِّع (١).

وما أخطأ السبيلَ من أتى البيوت من أبوابِها، ولا أرجأ الدليل من أناط الأمور بأربابِها(٤). ولَرُبَّ أملٍ بينَ أثناءِ المحاذيرِ مُدْمَجٌ، ومحبوبٍ في طيّ المكارِهِ مُدرَجٌ (٥).

<sup>(</sup>١) هجّع جمع هاجع: نائم. يتوقع (ينتظر الخطر أو الهلاك ....).

<sup>(</sup>٢) اجعل لرسالتي ساعة وإن كانت رسالتي طويلة. الموصوف (في رسالتي) الخطر من استيلاء الإسبان على حصن ببشتر موضع (أي يستحق) للطول.

<sup>(</sup>٣) أبت : أظهر ، أذكر (أشكو الحزن الذي بي). رب (صاحب) شكاية (القدرة على ازالة الشكوى).

<sup>(</sup>٤) أناط (علَّق) الأمور بأربابها (أصحابها، القادرين على معالجتها).

<sup>(</sup>٥) قد يكون الأمل (رجاء الخير) في المحاذير (جمع محذور: ما يخاف الناس منه) مدمج (موضوع، مدخل). مدرج (مدخل).

فانتهز فُرصتَها فقد بانَ من غيرِكَ العَجْزُ، وطَبِّقْ مفاصِلها فقد أَمْكَنَكَ الحَرِّ<sup>(۱)</sup>. ولا غَرْوَ أَن يُسْتَمْطَرَ الغَهمُ في الحَرب.

٤-\*\* الذخيرة ٢: ٨١ - ٩٤؛ الصلة ٣٨١ (رقم ٨٦٣)؛ المغرب ٢٣٤١ - ٣٣٥؛ نفح الطيب ٢: ٩٣ - ٩٤؛ الأعلام للزركلي ٥: ٢٠١ (٤٤)؛ نيكل ١٣٤.

# أبو اسحاق الإلبيري

١ - هو الاستاذُ (نفح الطيب ٤: ٣١٧) أبو اسحاق إبراهيم بنُ مسعود بنِ سعيد التُجييُّ الغَرْناطيُّ الإلبيريُّ، نَعْرِفُ من حقائقِ حياتهِ أنّه كان عربي الأصلِ وأنَّ أصلَ أهلهِ من سَرَقُسْطةَ، كما يُدل لقبُه « التُجيبيِّ »؛ ثمّ إنه كان تلميذَ الفقيهِ الشاعرِ ابنِ أبي زَمنينَ (ت ٣٩٨ هـ).

كان أبو إسحق هذا يسكن غَرْناطة في أيام باديس بن حبوس (٢٥٠ - ٤٦٦ هـ) ولم يدرك عند باديس الحُظوة ولا المكانة التي كان يرجوها. وكان لباديس وزير يهودي اسمه اسماعيل (صموئيل) بن النَّغْدَلة (ت ٤٤٧ هـ = ١٠٥٥ م) - والنغدلة تحريف من « الناجد » بمعنى « الرئيس » - فاستولى على الأمور . ثم خَلَفَه في الوزارة ابن له اسمه يوسف فزاد استبداد ، بأمور الدولة . وكان لباديس ابن اسمه بُلُقين يُرشِّحه باديس للملك من بعده . وضاق بلقين باستبداد يوسف بن صموئيل فجعل يُرشِّحه باديس للملك من بعده . وضاق بلقين باستبداد يوسف بن صموئيل فجعل الاغتيال زعم يوسف أن نفراً من خَدَمه وجواريه فعلوا ذلك بغير علمه وارادته فقام باديس بقتل جماعات من اليهود (بتحريض من يوسف) . غير أن نفوذ يوسف ازداد كثيراً .

وكان أبو اسحق الإلبيري من يَحُض باديسَ وبني صِنْهاجةِ، قومَ باديسَ، وأهلَ غَرْناطةَ كلَّهم على الفتك باليهود. واستطاع يوسف أن يحمل باديس على أن يُخْرِجَ أبا اسحاقَ الإلبيري من غرناطة. فذهب أبو اسحق الى إلبيرة وعاش في دار على

<sup>(</sup>١) طبّق المفصل (الوصلة بين عظمين) : أحسن القطع (تدبير الأمور) . الحرّ : القطع.

إحدى التلال عيشة الزهد والتصوّف. وهنالك نظم قصيدة في الحضّ على الفتك باليهود وسَرَدَ فيها جميع التهم الموجّهة إليهم وَذَكَرَ جميع الصور التي كان استبدادُهم بالمسلمين يجري فيها. وأثّرت هذه القصيدة في أهل غَرْناطة فثاروا على اليهود فيها وقتلوا منهم مَقْتَلةً عظيمة (قيل ثلاثة آلاف) وقتل في هذه المَعْركة (تاسع صَفَرَ من سَنَة ٤٥٩ = ١٠٦٦/١٢/٣٠ م) يوسُفُ بنُ النَعْدلة نفسُه. وفي «أعال الأعلام » (ص

ويبدو أن وفاة أبي اسحاق الإلبيريِّ كانتْ بعدَ ذلك بُدَّةٍ يسيرة ، بعدَ أَنْ تقدَّمتْ به السِّنُّ كثيراً.

7 - كان ابو اسحق الإلبيريُّ فقيهاً ومُحدَّناً بارعاً في علم الحديث. وكذلك كان شاعراً وُجْدانياً مُحسناً يُغْرَمُ أحياناً بالصناعة وبالجِناس خاصة ويتكلّم عن الحب بتعابير الحرب والقتال، ولكن على نَهْج بَدْويٌّ لا في سبيل الإثارة الجنسية. وأكثر شعره في الزهد والتصوّف والحِكَم تغلب عليه العاطفة الدينية وشيءٌ من التشاؤم. على أن شهرته قائمة على القصيدة التي يَحُض فيها باديس بن حبوس وقومه صنهاجة على الفتك باليهود. وهي قصيدة سهلة التركيب واضحة المعاني مملوءة بالصور المثيرة للنخوة والإباء من طريق المقارنة.

۳ - مختارات من شعره

- قال أبو اسحاق الإلبيري يُحَرِّضُ باديسَ بنَ حبّوس وقومَه صِنْهاجةَ على الفتك باليهود:

بُدُورِ الـزمـانِ وأَسْدِ العرينُ يَعُدُّ النصيحةَ زُلْفَى ودين (۱): تقرُّ بها أعـيـن الشامتين. ولو شاء كان من المؤمنين (۲).

<sup>(</sup>١) زلفي: تقرّبا (إلى الله). دين: يأمر بها الدين.

<sup>(</sup>۲) الكاتب: الوزير.

وتاهوا، وكانوا من الأرذلين. لأرذل قِرْد من المُشركين. تُصيبُ بِظنّ ك نفسَ اليقين، وفي الأرض تُضرَب منها القرون(١)؟ وقيد يغُّضوك الى العالمين؟ إذا كنت تبنى وهم يهدمون؟ وذَرْهم إلى لَعْنَةِ اللاعنين(٢). وكادت تميد بنا أجمعين. فكنت أراهم بها عابثين، فمنهم بكل مكان لعين. وهم يَخْضمون وهم يَقْضمون (٣). وانتم لأوضعها لابسون. وكيف يكون أميناً خَوُون؟ فيُقْصَى، ويُدنَوْنَ إذ يأكلون. فما يُمنَعون وما يُنكَرون(١). وأنتم لإطريفهم آكلون(٥). وأجرى إليها نَميرَ العيون(٦). ونحن على بابه قائمون. فإنّا إلى ربّنا راجعون. كمالك كنت من الصادقين. وضح به فهو كَبش سمين. فقد كنزوا كلَّ علْق ثمين (٧).

فعَزَّ المهودُ به وأَنْتَخَوْا فكم مُسلِم راغب راهب أباديس، أنت امْرُوُّ حاذقً فكيف خَفِي عنك ما يَعْبَثُون وكيف تُعِبُّ فِسراخ الزنا فقد ضجَّت الأرض من فِسْقِهمْ وإنّى حَلَلْتُ بغَرناطةٍ وقد قستموها وأعمالها وهم يَقْبضون جباياتها، وهم يَلْبَسون رفيع الكِسا وهم أمناكم على سركم، ويأكل غيرهماً درهماً وقد ناهضوكم إلى ربدكم وهم ينبحون بأسواقنا، ورخَّمَ قردُهُمُ دارَه وصارَت حوائجُنا عندَه، ويضحَبكُ منّا ومن ديننا. ولو قلت في ماله إنَّه فبادرْ إلى ذبحه قُرْبَةً ولا ترفع الضغط عن رَهْطه

<sup>(</sup>١) وفي الأرض تضرب منها القرون: (٢).

<sup>(</sup>٢) الخادم: الكاتب (الوزير).

<sup>(</sup>٣) الخضم: أكل الشيء الطري. القضم: أكل الشيء اليابس - يأكلون الأخضر واليابس.

<sup>(</sup>٤) ناهضوكم إلى ربّك: قاوموكم وحملوكم على ما يغضب ربّكم. ما ينكرون: لا ينكر عليهم أحد ما يفعلون.

<sup>(</sup>٥) الإطريف: الطريف(بامالة الياء): اللحم الذي به عاهة (كالمرض في الذبيحة والنقص في أعضائها. واليهود لا يأكلون مثل ذلك اللحم).

<sup>(</sup>٦) رخّم داره: فرشها (بلّطها) بالرخام (البلاط الأبيض الثمين). النمير (الماء) الحلو.

<sup>(</sup>٧) العلق: الشيء النفيس.

وفرِّقْ عُراهم وخذ مالهم، ولا تحسَبنْ قتلَهم غَدْرةً؛ فقد نَكَثوا عهدَنا عندهم، وكيف تكون لنا هِمَّة ونحن الأذلَّـــة من بينهم، فلا تَـرْضَ فينا بأفعالهم وراقب إلاهك في حِربه،

فأنت أحقُّ بما يَجْمَعون، بل الغدرُ في تركهم يَعْبَثون. فكيف نُلامُ على الناكثين؟ ونحن خُمول وهم ظاهرون؟ كأنّا أسأنسا وهم مُحسِنون. فأنت رَهينٌ بما يفعَلون. فحربُ الإله هم المُفلحون!

- في نفح الطيب (٣: ٤٩١): لمّا مَرِضَ الفقيةُ الزاهدُ أبو اسحاقَ ابراهيمُ الإلبيريُّ دَخَلَ عليه الوزيرُ أبو خالدٍ هاشمُ بنُ رجاءٍ فرأى ضِيقَ مَسْكَنهِ فقالَ: «لوِ اتّخذتَ غيرَ هذا المسكنَ لكان أولَى بِكَ ». فقال (أبو اسحاق)، وهُوَ آخرُ شِعرٍ قاله:

تَعْجَبُ من حُسنِه البيوتُ! عُشٌ كثير لِمَنْ يموتْ. وخوفُ لِصٌّ وحِفظُ قوتُ(١) بَنَيْتُ مُبُنْيانَ عنكبوتْ.

لولا شِتاع وَلَفْحُ قَيْنظ وخُوفُ لِصٌّ وجِفَطُّ ونِسْوةٌ يَبْتَغِينَ سِتْراً، بَنَيْتُ بُنْيانَ ع - وقال يلوم الشيوخ المتصابين، وفيها كِناياتٌ بارعةٌ ملموحةٌ:

ونَهَى الجَهولَ فِل استفاقَ وَلا انْتَهى. والشيخُ أُقبحُ ما يكونُ إِذَا لَها(٢). صَبَّا بِالحاظِ الجادِرِ والمَها(٣): كَابِي الجوادِ، إذا اسْتَقَلَّ تأوّها(٤)! أَبْقى له منه على قَدْرِ السُها(٥)؛

الشيب نَبَّهَ ذا النهي فتَنبَها، فإلى مَتى أَلهو وأُخْدَعُ بالمُنى؛ فإلى حُسْنُه إلا التُقى، لا أن يُرى أنَّى يُقاتِلُ، وهو مَفْلولُ الشَبا مَحَقَ الزمانُ هِلالَه فكأنّما

قالوا: ألا تَسْتجعدُ بَسْتاً

فقلتُ: ما ذلكُمْ صَواباً؛

<sup>(</sup>١) لفحت النار بحرّها (أحرقت). القيظ: الحرّ الشديد.

<sup>(</sup>٢) لها يلهو (انصرف إلى اللهو).

<sup>(</sup>٣) الجآذر جمع جؤذر (الغزال الصغير) والمها جمع مهاة (بقرة الوحش: نوع من الغزلان).

<sup>(</sup>٤) في هذا البيت كناية لو صرّح بها لكانت قبيحة جدًّا. الشبا جمع شباة (حدّ السيف). مفلول = مفلّل: كالّ (لا يقطع). كابي (ساقط على وجهه، لا يستطيع أن يقف ثابتاً) الجواد (الحصان). استقلّ: بدأ سيره، ركب. تأوّه: تحسّر.

<sup>(</sup>٥) محقّ نوره (بالبناء للمجهول) ذهب نوره (كما يكون القمر في آخر الشهر). السها: نجم صغير في بنات نعش مجاور لنجم آخر لا يكاد يراه إلاّ من كان بصره حديداً (صحيحاً قويًّا).

فغدا حَسيراً يَشْتَهِي أَن يُشْتَهَى؛ فَقَدَ اللِداتِ، وزادَ غيّـاً بَعْدَهم. يا ويحَه! ما بالله لا يَنْتهي

- وقال في إقبال الدنيا وإدبارها: خليلي عوجا بي على مَسْقَط اللوى فأسأل عن ليل تولّى بأنسنا ليالي إذ كان الزمان مساليا وإذ كنت أسقى الراح من كف أغيب أعانق منه الغصن يهتز ناعا وقد ضربت أيدي الأمان قبابها فل شئت من لهو وما شئت من دد وما شئت من عود يغنيك مُفصِحاً ولكنها الدنيا تُخادعُ أهلها

ولَكُمْ جَرى طَلْقَ الجَموحِ كَمَا اشْتهَ فَى (١). هَلا تَيَقَظ بعدَهم وتَنبّها (١)! عن غَيّهِ، والعُمْرُ منه قد انتهى؟

لعبل رسوم الدار لم تتغيرا(٣) وأندُب أيّاما تقضّت وأعْصرا. وإذ كان غصن العيش فَيْنَانَ أخضرا(٤)، يناولُنيها رائحا ومبكِّراً(٥). وأليْم منه البدر يَطْلُعُ مُقمِرا. علينا، وكف الدهر عناوأ قْصَرا (١). ومن مبسم يُجنيك عذباً مؤشَّراً (٢). ومن مبسم يُجنيك عذباً مؤشَّراً (٢). (سما لك شوق بعد ما كان أقصرا) (٨). تغرُّ بصفو وهي تَطُوي تَكدُّرا.

<sup>(</sup>۱) في هذا البيت كناية لو صرّح بها لكانت أيضاً قبيحة جدًّا. الحسير: الضعيف البصر. وحسر البعير: ضعف وتعب. وحسرالرجل: تلهّف (أراد شيئاً وعجز عنه)، أعيا: تعب فانقطع (عن المشي، أو العمل أو القيام). يشتهى (يريد، يرغب) أن يشتهى (بالبناء للمجهول): يعامل معاملة الأنثى. طلق: غير مقيّد. الجموح: استبداد الفرس براكبه لنشاطه وقوّته.

<sup>(</sup>٢) اللدة (بكسر ففتح): الترب (بكسر التاء) من كان في مثل سنّك. واللدة والترب تقالان للذكور وللإناث.

<sup>(</sup>٣) عاج: مال. مسقط اللوى (ورد في معلّقة امرىء القيس «سقط اللوى »). لم تتغيّرا = لم تتغيّرن (قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفاً).

<sup>(</sup>٤) فينان: ممتد (الفينان ذو الشعر الحسن الطويل).

<sup>(</sup>٥) الأغيد الناعم اللّين (الجميل). رائحاً (في الرواح: المساء).

<sup>(</sup>٦) ضربت أيدي الأمان علينا قبابها: حمتنا، جعلتنا آمنين.

 <sup>(</sup>٧) الدد: اللهو. مبسم (فم) يجنيك (يعطيك، يقدّم لك) عذباً (حلواً، أي ريقاً حلواً) مؤشّراً (مخطّطاً) حينا
 تكون الأسنان لصغير في السنّ وتكون صحيحة ونظيفة يبدو عليها تأشير (أي خطوط).

 <sup>(</sup>٨) العجز (بفتح فضم) لامرىء القيس - تجدد في نفسه شوق (الى اللهو) بعد أن كان قد ترك (اللهو) مدة.

موارد ما أَلفَيْتُ عنهنَّ مصدرا (۱).
و كم بات طرفي من أساها مسهَّرا (۲)؟
أرى من زماني وَنيةً وتعذُّرا؟
تَجَنَّى ولا عن أي ذنب تغيّرا؟
ولا كنتُ في نَيْلٍ أُنيل مقصِّراً (۱).
لقد ردَّ عن جهلٍ كثيرٍ وبصَّرا (۱).
وكسَّب علماً بالزمان وبالورى (۱)

وأُعلُم أُنّي بعدَهم غيرُ خالد<sup>(١)</sup>. كأنّي بعيدٌ عنهمُ غيرُ شاهد. كمستيقِظٍ يَرْنو بمقلةِ راقد<sup>(٧)</sup>.

لأَشْفِيَ نفسي أو أموتَ بدائي (^). وعَظْمٌ، ولكنّي عُقـاب ساء، أمام أمام أو وراء وراء وراء. شددتُ إلى أخرى مطبيّ إبائي (١)،

لقد أوردتني بعد ذلك كله وكم كابدت نفسي لها من مُلِمَّة خليليَّ ما بالي على صدق عَزمتي ووالله ما أدري لأي جرية ولم أك عن كسب المكارم عاجزاً لئن ساء تمزيق الزمان لدولتي وأيقط من نوم الغرارة نامًا

- وقال في حال الدنيا: تَمُرُّ لـداتي واحداً بعد واحدٍ

وأُحِلُ موتاهم وأشْهَــــدُ دَفْنَهم وجهالتي فها أنا في علمي بهم وجهالتي

- وقال، وفيه شيء من الفخر:

ذروني أَجُبْ شرق البلاد وغربَها فلستُ ككلب السوء يُرضيه مرْبَسِضُ تحوم لكيا يُدْرِكُ الخصبَ حَوْمُها وكنتُ إذا ما بلدةٌ لي تنكَّرَتْ

<sup>(</sup>١) المورد: مكان شرب الماء. المصدر: الرجوع عن الماء (بعد الشرب أو بعد المتزوّد بالماء).

<sup>(</sup>٢) الملمة: النازلة، المصيبة. طرفي: بصري (عيني). الأسي: الحزن.

<sup>(</sup>٣) النيل (العطا)، أنيل (اعطى أنا).

<sup>(</sup>٤) كما أن ذهاب الملك عنّي قد ساءني من جانب فإنّه من الجانب الآخر قد علَّمني أن أتّعظ بأحداثه.

<sup>(</sup>٥) الغرارة: الغفلة وحداثة السنّ. الورى: مجموع البشر.

<sup>(</sup>٦) تمرّ (تموت)

<sup>(</sup>٧) يرنو: ينظر يتطلّع. مستيقظ يرنو بمقلة (عين) راقد (نائم): يرى بعينيه من غير أن يعرف ما يرى.

<sup>(</sup>۸) ذر: دع. جاب: طاف.

<sup>(</sup>٩) المطيّ: ما يركبه الإنسان من الحيوان للانتقال من مكان إلى آخر. الإباء: الترفّع عن الأمور الدنية.

وسرتُ ولا أَلْوي على متعندً وصممت لا أُصغي إلى النُصحاء (١)، كشمس تبديَّتُ للعيون بشرق صباحاً، وفي غربِ أصيلَ مسلع.

٤ - ديوان أبي اسحاق الإلبيري (تحقيق ايمليو غرسيه غومس)، مدريد، غرناطة ١٩٤٤ م،
 الطبعة الثانية ١٩٥١ - ١٩٦٥؟

\* \* بغية الملتمس٢٠، نفح الطيب ٣: ٤٩١، ٤٦٢، ١١٣ - ١١٣، ٣٢٥ - ٣٤٦؟ دائرة المعارف الإسلامية ١: ١٣٠، ١٣٠؛ بروكلمن، الملحق ١: ٤٧٩ - ٤٨٠ نيكل ١٩٧ - ٢٠٠، معتارات نيكل ١٣٨ - ١٤٦؛ مم عع ٤٩: ١، ص ٢١ - ٣٣؛ الأعلام للزركلي (١٩٧٩ م). ١: ٧٣ - ٧٤.

## ابن مُقانا

1- هو أبو زيدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ مُقانا القَبْذاقيُّ - نِسبةً إلى قرية القَبذاق من ساحل شِنْتَرَةَ (الذخيرة ٢:٧٨٧) - الأُشْبوني البَطَلْيَوْسي من سكّان بَطُلْيَوْس، ويبدو أن أصله من القبذاق في غربي الأندلس. بدأ ابن مُقانا حياته بالتكسّب بالشعر: مدح المُعْتَدَّ بالله المروانيُّ آخِرَ خلفاءِ قُرطبةَ (٤٦٤ - ٤٢٨ هـ) ومُنذِرُ بنَ يحيى التُجيبي صاحبَ سَرَقسْطَةَ (ت ٤٣٠ هـ) ومُجاهداً العامريُّ (ت ٤٣٦ هـ) وإدريسَ بن يحيى صاحبَ مالقَةَ الملقّبَ بالعالي بالله، وقد تولّى الإمارة مرّتين من سَنَةِ ٤٣٤ إلى سَنةِ ٤٣٨ من سنة ٤٤٥ إلى سنة ٤٣٨ عن سنة ١٤٥٠ إلى سنة ١٤٥٠ عن القضاء في بطليوس (راجع الحلة السيراء ٢: ٩٩).

وبلغَ ابنُ مَقانا أشُدَّه نحو سَنَةِ ٤٣٨ (١٠٤٦ م). وفي أواخرِ حياتِه عاد إلى موطنه في القبذاق ثمّ كانت وفاتُه في مطلع ِ النِصف الثاني من القرن الخامس ِ (في النِصف الثاني من القرن الحادي عَشَرَ للميلاد)، في الأغلَبِ.

٢ - ابن مَقانا أديبٌ وشاعرٌ مُحسِنٌ مُجيد، وقد اشتهر بقصيدته النونية التي مدح بها ادريسَ بنَ يحيى، وَهِيَ قصيدةٌ حَسَنة مُشْرقة فصيحةُ الألفاظ صحيحةُ التراكيب

<sup>(</sup>١) لا ألوي (لا ألتفت، لا أهمّ ب). المتعدر: الذي يتنصل من الذنب (المقصود: الذي يلوم). صمم: قصد، تقدّم، ثابر.

عَذْبَةُ التِلاوة يكثُرُ فيها الاقتباس من القُرآن الكريم. وفنونُ شِعرِه المديحُ والعتاب والوصف. وكان ابن مَقانا في أوّلِ حياتهِ الأدبية أجودَ شعراً منه بعدَ كُهولته.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال ابن مقانا يمدح العاليَ بالله إدريسَ بنَ يجيى بن حمود (٤٣٤ - ٤٣٨ هـ).

ذَرَفَتْ عيناك بالماء المعينْ ؟ (١) . كَمخاريقَ بأيْدي لاعبينْ (٢) . ويْكِ! لا أسمعُ قولَ العاذلين (٣) . إِنَّ هــنين لَزَيْنُ العاشقــين (٤) . لَيْثَتْ في دَنِّها بِضْعَ سِنين (٥) ، يَتَهادَوْنَ رياحينَ المُجون (١) . بأباريــق وكـأس مِنْ مَعِين (٧) ، في بقايا من سواد الليل جُون (٨) .

ألِبَرقِ لاح لي من أنْدَرينْ لَعِبَتْ أسيافُه عاريةً وأناجي في الدُجى عاذلتي: عَيْرتْنني بسقام وضَننى؛ اسْقِنيها مُزَّةً مَشْموليةً مَعْ فِتيانٍ كِرامٍ نُجُبٍ وسَيُسْقَوْنَ إذا ما شَرِبوا ومصابيحُ الدُجى قد طُفِئَتْ

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت مكسوراً (سقطت منه «لي ») في المغرب (۱: ۱۳) وفي نفح الطيب (۱: ۳۳). ويتتضي أن تجعل «عيناك » عيناي، فإنه أصح في المعنى وأحسن في مخاطبة الملوك، يدلّنا على ذلك استخدام ضمير المتكلّم في الأبيات التالية للمطلع: أناجي، عيرتني الخ. أندرين قرية أو قرى قيل فيها إنها اشتهرت بالخمر. راجع في صيغتها اللغوية والنحوية (القاموس ۲: ١٤٠)؛ المعين: الظاهر، المرئي (ويكون عادة كثيراً). – في الذخيرة (۲: ۷۹۱)؛ لائح (وهو صحيح في المعنى والوزن).

<sup>(</sup>٢) أسيافه (أسياف البرق): الأذرع التي ترى بين الغيوم حينا يلمع البرق. المخراق: لفافة من النسيج شبه السوط يتضارب بها الصبيان في أثناء اللعب. هذا اقتباس من قول عمرو بن كلثوم:

كأنّ سيوفنا منّا ومنهم مخاريق بأيسدي لا عبينا.

<sup>(</sup>٣) العاذلة: التي تلوم المحبّين. ويك: ويل لك.

<sup>(</sup>٤) الضنى: الهزال (بالضمّ) الشديد.

<sup>(</sup>٥) مشمولة (هبّت عليها ربح الشمال - بفتح الشين): باردة. الدنّ: إناء الخمر.

<sup>(</sup>٦) المجون: التصريح في الغزل (؟).

 <sup>(</sup>٧) معين (غير معين في مطلع القصيدة). خمر جارية من منبع على وجه الأرض كأنهار الماء.
 الشطر تضمين من القرآن الكريم (٥٦: ١٨ سورة الواقعة).

<sup>(</sup>٨) إنَّ عدداً من النجوم قد اختفى وبقي من النجوم عدد آخر مفرّق في البقع المظلمة من السماء.

وكأن الطَلَّ دُرُّ في الغُصون (١)، كدُموع أسبَلَتْهُنّ الجُهفون. كدُموع أسبَلَتْهُنّ الجُهفون. كقضيب زاهر من ياسَمين. فانْتَنَتْ عنها عُيون الناظرين بين حَمّود أمير المؤمنين. خاشعٌ لله ربِّ العالمين. ادْخُلوها بَسلام آمنين! (٢) خَفَقَتْ بينَ جَنَاحَيْ جِبْرئينْ (٣). ضَدَعَ الشكَّ بمصباح اليقين (٤). وبيمناه لواء السابقين (١). لأبيكم كان وَفْدُ السابقين (١). في الدُجي فوقهم الروحُ الأمين (١). وجميعُ الناس من ماء وطين. وجميعُ الناس من ماء وطين. إنّه من نور ربّ العالمين (٨).

وكأنّ الظِلَّ مِسْكٌ في الثرى، والندى يقطُرُ من نَدرْجِسِه والثريّا قد هَوَتْ من أُفقها وكأنّ الشمس لمّا أشرقت وجهُ إدريسَ بنِ يحيى بنِ عَلِيّ مَلِكٌ ذو هَيْبة لكنّسه خُطَّ بالمِسْكِ على أبوابه: فيأذا ما رُفِعَتْ راياتُه فيأذا أشْكَلَ خَطْب مُعْضِلٌ فيأبوا أَشْكَلَ خَطْب مُعْضِلٌ فيأبوا من ماء عَدل الورى فيأبوا من ماء عَدل وتقى فاحْتَبى انظرونا نَقْتَبسْ من نوركم، فوركم، فوركم،

<sup>(</sup>١) الظلّ (ظلام الليل) يبدو على الأرض كأنّه مسك (أسود اللون) مفروش. الطلّ: نقط الماء التي جمدت (بفعل برد الليل) على الأغصان. درّ: لؤلؤ.

<sup>(</sup>٢) «ادخلوها بسلام آمنين » تضمين من القرآن الكريم (١٥: ٤٦، سورة الحجر - بكسر الحاء).

<sup>(</sup>٣) جبرئين وجبرئيل وجبريل: الروح القدس.

<sup>(</sup>٤) أشكل (أبهم، غمض) خطب (حادث مفجع، مصيبة) معضل (لا علاج له) صدع (شق) اليقين (العقل!).

<sup>(</sup>٥) اليسار: الغنى، الثروة. المعسر: الذي لا يجد ما ينفق. السابقون: الذين يتقدّمون غيرهم في أعال البر (في الإيان، في التقوى، في الإحسان، الخ).

 <sup>(</sup>٦) أحمد من أساء رسول الله. الورى: مجموع البشر. - الشاعر يرفع نسب الممدوح إلى رسول الله.

<sup>(</sup>٧) الروح الأمين = الروح القدس: جبريل. أحتبى: جلس أرضاً وضم ركبتيه إلى صدره بشملة أو بيديه (وتلك جلسة الأشراف والرؤساء). – احتبى فوقهم... ليس لهم رئيس من البشر، رئيسهم الروح الأمين (جعلهم الله ملوكاً على البشر).

<sup>(</sup>٨) انظرونا: انظروا الينا (لأنّ الشاعر كان ينشد من وراء ستار، والممدوح لم يكن يراه). نقتبس: نأخذ قبساً (قطعة من خشب مشعلة من قطعة أخرى أكبر منها): نستمد منكم نوراً أو علماً أو قوة ... «انظرونا نقتبس من نوركم» اقتباس من القرآن الكريم (٥٧: ١٣، سورة الحديد).

٤- ★★ الذخيرة ٢: ٧٨٦ - ٧٩٦؛ جذوة المقتبس ٢٦٠ (الدار المصرية) ٢٧٩ (رقم ٦١٨)؛
 بغية الملتمس ٣٥٨ - ٣٥٩ (رقم ١٠٤٤)؛ المغرب ١: ٣١٤؛ نفح الطيب ١: ٢٦٤، ٣٦٤ و ٤٣٥ . ٢٠١٤؛

# المظفّر بن الأفطس

1 - هو أبو بكر محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمّدِ بنِ مَسْلَمَة (وقيل: سلمة) التُجييُّ الأندلسيُّ، المعروفُ بالمُظَفَّر بنِ الأفطس ، لعلَ أصلَه من البربر وإن كانت نسبتُه الرسميةُ إلى قبيلةِ تُجِيبَ العربية. جاء المظفَّر هذا إلى عرش بَطَلْيَوْسَ بعدَ وفاة أبيه المنصورِ عبدِ الله بنِ محمدٍ، في جُهادى الثانية من سَنةِ ٤٣٧ (أواخر ١٠٤٥ م). ولم تكنْ أيامهُ أيامَ هُدوءِ وسِلْمٍ فقد كَثرتْ حروبُه مع المعتمدِ بنِ عباد (ت ٤٨٨) ويَحيى المأمونِ بنِ ذي النون صاحبِ طُليطلة (٤٢٩ - ٤٦٧ هـ) ومَعَ الجَلالقة الذين استَوْلُوا، سَنَةَ ٤٥٦ (١٠٦٤ م) على قَلَمرِيةَ (في البُرتغال اليوم).

وكانتْ وفاةُ المُظفَّر سَنَةَ ٤٦٠ (١٠٦٧ – ١٠٦٨ م).

7 - كان المظفر بن الأفطس جَمَّ المعرفة جَمَّاعةً للكتب عارفاً بالتاريخ وبالأدب أديباً شاعراً ناثراً ، مُلِمَّا بعدد من العلوم . وكذلك كان ناقداً يُفضّل الشعر المتين إذا كان نبيل المعنى . وكان كريم الخُلُق لا يشرَب الخمر ولا يُحِب وَصْفها في الشعر ، فقد قطعَ لسان شاعرِه القَلَمَنْدَرِ لأنّه ذكر الخمر بخير ودافع عن شُرْبها . ثم هو مُصنّف له تفسير القرآنِ الكريم ثم له كتاب التذكرة المعروفة باسم (الكتاب) « المُظفري » ، نسبة اليه . والتذكرة هذه مؤلَّفة على نَمَطِ «عيون الأخبار »لابنِ قُتيبة (المشرقي) وفيها أدب وشعر وتاريخ وسوى ذلك ، وهو كتاب كبير قيل خمسون مجلدة (نفح ٢:٤٤٢ ، ٣: وشعر وتاريخ وسوى ذلك ، وهو كتاب كبير قيل خمسون مجلدة (نفح ٢:٤٤١ ، ٣) .

٣- مختارات من آثاره

- قال المظفرُ بنُ الأفطس يوماً (نفح الطيب ٤: ٤٦٦):

« واللهِ ، ما يَمْنَعُني من إظهار الشِعر إلا كوني لا أقولُ مثلَ قولِ أبي العشائرِ بنِ حَمْدانِ... وقولِ أبي فِراسِ ابنِ عَمّه... (ولكنْ) أينَ هذا من قولي:

أَنِفْتُ مِن المُدامِ لأَنَّ عَقَلَي أَعَرُّ عَلَيَّ مِن أَنسِ الْمُدامِ (۱). ولم أَرْتَحْ إلى رَوْضٍ وزهر ولكن للحمائِلِ والحُسام (۲). إذا لم أَمْلِكِ الشَهَواتِ قَهْراً، فَلمْ أَبْغِي الشُفُوفَ عن الأنام (۱).

- ومن شعره (نفح الطيب ٤: ٤٦٧) في النسيب:

يا لَحْظَهُ، زِدْ فُتوراً تَوِدْ على اقْتِسدارا. فاللَّحْظُ كالسيفِ أمضا هُ ما يَرِقُ غِسرارا(١).

٤- \*\* التكملة ١٢٨؛ المطرب ٢١ - ٣٣؛ المغرب ١: ٣٦٥ - ٣٦٥؛ الوافي بالوفيات
 ٣: ٣٢٣؛ الذخيرة راجع ٢: ٣٣ - ٣٦، ٦٤٠ - ٦٤٦ وأماكن أخرى (راجع فهرست الجزءين الأول والثاني)؛ البيان المغرب ٣: ٢٢٠، ٢٣٠؛ راجع المغرب ١: ٢٣٠، ٣٦٤؛ راجع المغرب ١: ٢٣٠، ٣٦٤؛ راجع المغرب ١: ١٨١، ٣٦٤؛ العمل المغرب ١٠٣٠، ٤٤٢، ٣٠١، ١٨١، ١٨١، ١٠٢٠).

## صاعد الطليطلي

١ - هو أبو القاسم صاعدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ صاعدِ التَغْلَيّ الأندلسي القُرطبي الطُليطليّ، أصلُه من قُرطبةَ ومولدُه في المَريّة، سَنَةَ ٤٢٥ (١٠٢٩م).
 م). وقد سكنَ قُرطبةَ. وروَى صاعدٌ عنِ ابنِ حزم الكبيرِ (ت ٤٥٦هـ) وعن الفتحِ ابنِ قاسم وأبي الوليد الوقشي القاضي (؟) وغيرِهم.

وَوَلِيَ صاعدٌ القضاء في طُليطلَة استقضاهُ فيها المأمونُ يحيى بنُ ذي النون، فَبَقِيَ فِي القضاء إلى وَفاتهِ في رابع ِ شوّالٍ من سَنَةِ ٤٦٢ (١٠٧٠/٧/٦).

<sup>(</sup>١) المدام: الخمر.

<sup>(</sup>٢) الحالة (بالفتح): الدية (بكسر ففتح بلا تشديد) يدفعها قوم عن آخرين (يقصد انه كريم). الحسام: السيف (يقصد الشجاعة في الحرب).

<sup>(</sup>٣) الشفوف (ظهور الثيء من وراء ستر رقيق). الأنام: الناس - يقصد: إذا لم استطع بإرادتي أن ابتعد عن العيوب فأنا لا أحاول التُستر عن الناس (أنا ظاهر دائمًا للناس لأنّني لست على شيء من الشهوات الرديئة).

<sup>(</sup>٤) الغرار: حدّ السيف.

٧- كان صاعدٌ الطُليطيُّ من أهلِ الذكاءِ والمعرفة وكان مؤرِّخاً بَحَّاثة وفقيهاً. وكان لصاعدٍ عددٌ من الكتب: جوامعُ أخبارِ الأمم من العرب والعجم - صوان الحِكمة في طَبقات الحكاء - مقالاتُ أهلِ اللّل والنحل - إصلاح حركاتِ النجوم - تاريخُ الأندلس - تاريخ الإسلام (ويبدو أن هذه كلَّها قد ضاعتْ). وقد بقي لنا كتابُه المُوجَزُ «طبقاتُ الأمم ». دَرَسَ صاعدٌ في هذا الكتاب أجناسَ البشر وجعلَها طَبقَتَيْنِ: طبقةً عُنِيَتْ بالعلوم وصدرَ عنها معارفُ هي الهند والفرس والكلّدان والعِبران واليونان (القدماء) والروم (البيزنطيّون) وأهلُ مِصْرَ والعرب. ثمّ هناكُ طَبقةٌ لم تُعْنَ بالعلوم ولا صدرَ عنها شيء مفيدٌ من المعارف. من أُمَمِ هذه الطَبقةِ الصينُ والصقالبة والبربرُ والسودان وغيرُهم.

## ۳ - مختارات من آثاره

- قال صاعد الطليطلي في « طبقات الأمم »:

اعلمْ أن جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشَالها،وان كانوا واحداً، يتميّزون بثلاثة أشياء: بالأخلاق والصور واللغات (ص ٥).

ووجدنا هذه الأمم، على كثرة فِرَقِهم وتخالُفِ مذاهبهم، طبقتين: فطبقة عُنيت بالعلم فظهرت منها ضروب العلوم وصدرت عنها فنون المعارف؛ وطبقة لم تُعْنَ بالعلم عناية تستحق بها اسمه... وأما الطبقة التي عنيت بالعلوم فثاني أمم: الهند والفرس والكلدانيون والعبرانيون واليونانيون والروم وأهل المغرب والعرب (ص ٧).

وأما الطبقة التي عُنيت بالعلوم فهم صفوة الله من خَلْقِه ونخبته من عباده لأنهم صرَ فوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة الصانعة لنوع الإنسان والمقوّمة لطبعه (ثم) زهدوا فيا رغب فيه الصين والترك ومن نَزَعَ مَنْزِعَهم من التنافس في أخلاق النفس الغضبية والتفاخر بالقوى البهيمية، إذ علموا ان البهائم تَشْركُهم فيها وتفضلهم في كثير منها (ص ١٠).

.... احمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أبي خالدِ القيروانيّ المعروفُ بابنِ الجزّار كان حافظاً للطِّب دارساً للكتب جامعاً لتواليف الأوائل حَسَنَ الفَهْمِ لها. وله مصنّفاتٌ حسنةٌ في الطِّبّ

وغيره فمن أشهرها كُنَّاشُه في علم الأمراض المعروف بزاد المسافر وكتابه في الأدوية المفردة المعروف بالاعتاد وكتابه في الأدوية المركبة المعروف بالبُغية ورسائله في النفس وفي ذكر اختلاف الأوائل فيها. وكان له أيضاً عناية بالتاريخ أدّت الى أن يؤلّف فيه مختصراً حسنا ساه «كتاب التعريف بصحيح التاريخ ».وكان مع هذا جميل المذهب فاضل السيرة صائناً لنفسه منقبضاً عن الملوك ذا وفرةٍ وثروة. (ص ٢٢ - ٧٢).

.... وابو عثانَ سعيدُ بنُ فتحونِ بن مكرم المعروف بالحار السَرَقَسْطيّ كان متحقّقاً إماماً في علم النحو واللغة (وبعلم الهندسة والمنطق والموسيقى متصرّفاً في سائر علوم الفلسفة). وله تأليف في الموسيقى ورسالة في تعديل العلوم وكيف ١ رجت إلى الوجود من انقسام الجوهر والعرض. ونالته في ايام المنصور بن ابي عامر محنة شديدة مشهورة السبب أدّته بعد انطلاقه من السجن الى الخروج عن الاندلس فتوفيّ في جزيرة صِقلية (ص ٦٨).

- ٤ طبقات الأمم (نشره... الأب لويس شيخو اليسوعي)، بيروت (المطبعة الكاثوليكية)
   ١٩١٢ م؛ مصر بلا تاريخ.
- الصلة ٢٣٢ (رقم ٥٣٩)؛ بغية الملتمش ٣١١ (رقم ٨٥٢)؛ طبقات الأطباء ٢:٦٦،
   ١٥٥٠ ٨٥؛ بروكلمن ٢: ٤١٩، الملحق ١: ٥٨٥ ٥٨٦؛ الأعلام للزركلي
   ٢٧١ (١٨٦)؛ بالنثيا ٢٣٩ ٢٤٠.

## ابن عبد البرّ

١ - هُوَ أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بنُ عبدِ البَرِّ بنِ محمدِ بنِ عبدِ البَرِّ بن عاصمِ النَمِريُّ القُرطبي، وُلِدَ في قرطبة، في ٢٤ ربيع الآخرِ من سنة ٣٦٨ (٣٦٨/١١/٢٩ ).

وفي قرطبة رَوَى ابنُ عبدِ البرِّ الحديثَ عن نَفَرٍ من مشاهيرِ العلماء منهم أبو عُمَرَ الباجيُّ وأبو عُمَرَ الطَلَمَنْكِيُّ وأبو الوليد بن الفَرَضيّ (ت ٤٠٣ هـ) وقد لَزِمَ ابنَ الفَرَضي وأخذَ عنه كثيراً من علم الحديث وعلم الأدب.

وسَكَنَ ابنُ عبد البرّ اشبيلية وتفقّه فيها على الفقيه أبي عُمَرَ أحمدَ بن عبدِ الملك بن

هاشم الاشبيلي. ولم تَعْرِفْ اشبيليةُ قَدْرَ ابنِ عبدِ البرّ، كما لم تَعْرِفْه قُرْطيةُ من قبلُ، فانتقَـل إلى غَربي الأندلس فولاه المُظفّرُ بنُ الافطس صاحب بطَلْيَوْسَ (٤٣٧ - ٤٦٠ هـ) القضاء في الإشبونةِ ثمّ في شَنْتَرينَ. ثمّ إنّه تَحوّل إلى شَرقي الأندلس وسكن دانِيةَ وتنقّل بينها وبين بَلنْسِيةَ وشاطبةَ. وكان مَرّةً في زيارةٍ لشاطبةَ فأدركَتْهُ فيها الوَفاةُ، في آخرِ ربيع الآخِر من سَنَةِ ٤٦٣ (١٠٧١/٢/٣).

٢ - كانَ أبو عُمرَ يُوسُفُ بن عبد البرّ أحفظ أهلِ الأندلس للحديث، كما كان فقيها على المذهب الظاهري ثمّ انتقل عنه إلى مذهب مالك. وكذلك كان عالماً بالسِير والأنساب. وكان أيضاً شاعراً كثيرَ الأنفة في شعره، ولكن شِعْرَه يَنومُ برَصانة العُلماء.

وابنُ عبدِ البرّ مؤلّف خصب له من الكتب: الاستيعاب في معرفة الصحاب (جمع فيه أسماء أصحاب رسول الله) – التمهيدُ لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ربّبه على أسماء شيوخ الإمام مالك وعلى حروف المُعْجم) – الاستذكار في شرح مذاهب علماء الامصار (في ما تضمّن الموطأ من معاني الرأي والآثار، شرح فيه ابن عبد البرّ الموطأ على وجهه ونَسْقِ أبوابه) – الدُّرر في اختصار المغازي والسير – الإنباه في ذكر أصول القبائل والرُواة عن رسول الله – القصد الأمّم في التعريف بأصول العرب والعجم – التقصي في الحديث النبوي – جامع بيانَ العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله – الكافي في الفقه – الإنصاف في ما بين العلماء من الخلاف – العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم – بهجة المجالس وأنس المجالس مما يجري في المذاكرات من غُرر والحمال ونوادر الحكايات (من الأمثال والأشعار والحكايات المتعلقة بمكارم الأخلاق والعلم والصداقة والعداوة والوعظ الخ).

۳ - مختارات من آثاره

<sup>-</sup> توجه ابنُ عبدِ البرّ من دانِيةَ قاصداً المُعْتَضِدَ بنَ عبّادِ في أشبيلية وقال له: قَصَدتُ إليك من شَرْقِ لغَرْبِ لتُبْصِرَ مُقْلتي ما حَلّ سَمْعي (١).

<sup>(</sup>١) مقلتي (فاعل للفعل « تبصر »)، ما (اسم موصول، مفعول به).

وتَعْطِفُكَ المكارِمُ نـحـوَ أَصْلِ فإن جُدتُّم بـه مـن بعـدِ عَفْوِ - وقال يفتخر بعلومه:

إذا فاخرت فافخر بالعلوم في أمسيت مُطَّرَحاً بَجْهل، وكم أمسيت مُتَّبِداً مُهاباً وكم أقبلت مُتَّبِداً مُهاباً وركب سار في شرق وغرب – وقال في الشكوى من الناس:

تنكَّر من كنَّا نُسَرُّ بقربه وحُقَّ لجارٍ لم يوافقه جارُه بُلِيْتُ بحمص، والمُقام ببلدة إذا هان حرّ عند قوم أتاهم، ولم تُضْرَب الأمثالُ إلا بعالم

ودعْ ما كان من عَظْم رميم (٢). وعلمي حسل بي بَيْنَ النجوم. فقام إليّ من ملك عظيم (٦). بذِكْري مِثْلَ عَرْفٍ في نشيم (٤).

وصار زُعافاً بعدما كان سَلْسَلا<sup>(٥)</sup>. ولا لاء متْه الدارُ أَنْ يتحوَّلا. طويلاً لَعَمْري مُخْلقٌ يُورثُ البِلا<sup>(١)</sup> ولم ين عنهم كان أعمى وأجهلا<sup>(٧)</sup>. وما عُوتب الإنسان إلاّ ليَعْقلا.

- ومن مقدمة كتاب « الاستذكار »:

اما بعدُ، فإنَّك سألتني - رَحِمَكَ اللهُ - عن معنى العلم وفضَل طَلَبه وحَمْدِ السعْي

<sup>(</sup>۱) بدع: مستغرب.

<sup>(</sup>٢) العظم الرمم: الذي تفتّت من القدم (يقصد: لا تفتخر بنسبك بل بعلمك).

<sup>(</sup>٣) متّئدا: على مهل. مهابا (يقصد: مَهيبا: دا هيبة = اجلال واحترام مع شيء من الخوف). من ملك عظيم: كم من ملك عظيم قام نحوي يستقبلني احتراماً لي.

<sup>(</sup>٤) الركب: الجاعة يركبون الخيل (أو الإبل) ويسيرون أو يسافرون معاً . العرف: الرائحة الطيّبة.

<sup>(</sup>٥) الزعاف: السم الشديد. السلسل: الماء العذب.

<sup>(</sup>٦) بُلِي بالبناء للمجهول: جرب، امتحن. حمص: اشبيلية. أخلق الثوب: صيَّره بالياً. البلا (كذا بالأصل) البلاء، ولكن المقصود: البلي (بكسر اللام): الرثاثة وذهاب الجدة.

<sup>(</sup>٧) وني يني. تعب. لعلها لم يناً: لم يبتعد أعمى: المقصود أشدّ عمى: إذا اتفق ان جاء رجل حر إلى قوم فهان عندهم ثم لم يرتحل عنهم فإنه اعمى جاهل.

فيه والعناية به، وعن تثبيت الحِجاج (۱) بالعِلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فَهْم وتحريم الحُكم بغير حُجة، وما الذي أُجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كُرة منه، وما الذي ذُم من الرأي(۲) وما حُمِد منه، وما يجوز من التقليد (۲) وما حُرِّم منه. ورغبت أن أقدّم لك قبل هذا الباب من آداب التعلم ما يلزم العالم والمتعلم التخلّق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب وما حُمِد ومُدح فيه مِن الاجتهاد والنصب (۱) إلى سائر انواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك وتلخيصه باباً باباً ممّا رُوي عن سَلَفِ هذه الأمة - رضي الله عنهم أجمعين - لِتتَّبع هَدْيهم (٥) وتسلك سبيلهم وتَعْرِف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه. فأجَبْتُك إلى ما رَغِبْت وسارعت فيا طلبت رَجاء عظيم النَّواب وطمعاً في الزُلفي يوم فأبجَبْتُك إلى ما رَغِبْت وسارعت فيا طلبت رَجاء عظيم النَّواب وطمعاً في الزُلفي يوم طلب منه وتَرْك الكتْبان لِها عَلمَهُ. قال الله عز وجلَّ على المسؤول العالم بما سُئل عنه (۷) من بيان ما أوتوا الكتاب لَتُبَيِّنَة للناس ولا تكتُمونه ». وقال عَلَيَّة: « مَنْ سُئِلَ عِلْمًا عَلِمَهُ فكتَمَهُ أوتوا الكتاب لَتُبَيِّنَة للناس ولا تكتُمونه ». وقال عَلَيَّة: « مَنْ سُئِلَ عِلْمًا عَلِمَهُ فكتَمَهُ أوتوا الكتاب لَتُبَيِّنَة للناس ولا تكتُمونه ». وقال عَلَيَّة: « مَنْ سُئِلَ عِلْمًا عَلِمَهُ فكتَمَهُ أوتوا الكتاب لَتُبَيِّنَة للناس ولا تكتُمونه ». وقال عَلَيَّة : « مَنْ سُئِلَ عِلْمًا عَلْمَهُ فكتَمَهُ وَمَ القيامة مُلْجَعً بلجام من نار »....

- ومن مقدمة كتاب « الانتقاء »:

.... أما بعدُ، فإن طائفةً مِّن عُنِيَ بطلب العِلمِ وحملهِ ، وعَلِمَ - بما علّمه الله - عظيمَ بركتهِ وفضلِه سألوني، مجتمعين ومتفرّقين، أنْ أذكرَ لهم من أخبار الأمِّة الثلاثة الذين طار ذكرُهم في آفاق الإسلام لِما انتشر عنهم من عِلْم الحلال والحرام، وهُم: ابو عبد الله ممالكُ بن أنس الأصبحيّ المدَنيّ وابو عبد الله محمدُ بنُ إدريسَ

<sup>(</sup>١) الحِجاج: نصر القول بالحجة (والجدل).

<sup>(</sup>٢) الرأي: الحكم في قضايا الفقه حكماً شخصياً.

<sup>(</sup>٣) التقليد: أن يتبع إنسان إنساناً آخر في آرائه.

<sup>(</sup>٤) النصب: التعب، بذل جهد كبير.

<sup>(</sup>٥) الهدي (بالفتح) هو الهدى (بالضم).

<sup>(</sup>٦) يوم المآب (الرجوع): يوم القيامة.

إن الله تعالى إذا أنعم على إنسان بعلم أوجب عليه أن ينفع الناس بذلك العلم.

الشافعيّ المكيّ وابو حَنيفة النُعانُ بنُ ثابتِ الكوفيّ، عُيوناً وفِقَراً (١) يستدلّون بها على مَوْضِعهم من الإمامة في الدِيانة، و (أن) يكون ذلك مختصراً ليَسْهُلَ حِفظُه ومعرفته والوقوفُ عليه والمذاكرة بهِ من ثناء العلماء بعدَهم عليهم وتفضيلهم لهم وإقرارِهم بإمامتهم. وقد أكثر الناس في ذلك بما يُرْغَبُ عن كثير منه (٢). فاقتصرت ممّا ذكروه على عيونه دون حشوه وعلى سمينه دون غثّه (٣). وسأذكر في كتابي هذا من ذلك - إن شاء اللهُ - ما يكفي ويشفي مَعَ الاختصار وطرْح التكرار والاقتصار على ما يَجْمُلُ به التذكار...

٤- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الاقطار فيما تضمّنه الموطّأ من معاني الرأي والآثار (تحقيق على النجدي ناصف)، القاهرة (الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٩٧٠ م.)

- الاستيعاب في معرفة الاصحاب، حيدر اباد ١٣١٨ ١٣١٩ هـ، ١٣٢٦ هـ؛ (على هامش الإصابة لابن حجر)، القاهرة ١٣٢٣ ١٣٢٧ هـ؛ حيدر اباد (دائرة المعارف) ١٣٣٦ هـ؛ (تحقيق علي محمّد البجاوي)، القاهرة (مكتبة نهضة مصر ومطبعتها) بلا تاريخ.
- الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة، القاهرة (مكتبة القدسي) ١٣٥٠ هـ.
  - الإنباه على الرواة (مطبوع مع « القصد والأمّم ») ، النجف (المطبعة الحيدرية) ١٩٦٦ م.
- بهجة المجالس وأنس المجالس (مطبوع مع «الأدب الكبير» لابن المقفّع بعنوان: (جواهر الحكماء) القاهرة (الدار المصرية للتأليف والترجمة) بلا تاريخ.
  - مختصر بهجة المجالس، الجزائر ١٨٦٩ م.
- تجريد التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والاسانيد أو التقصّي لحديث الموطّأ وشيوخ الامام مالك...، القاهرة (مكتبة القدسي) ١٣٥٠ هـ؛ نشره محمّد التائب السعيدي، الرباط؟ (نشرته وزارة الاوقاف المغربية) ١٣٩٢ هـ (؟).

<sup>(</sup>١) العين: الرجل الوجيه في قومه، والشيء النفيس. ألفقرة (بكسر فسكون): الجملة القصيرة التي تتضمّن نكتة (معنى مبتكراً أو لفتة بارعة).

<sup>(</sup>٢) وقد أكثر الناس... كثير منه (كتب المؤلفون أشياء كثيرة عن هؤلاء الأئمة ومعظمه لا حاجة اليه) (يرغب عنه).

<sup>(</sup>٣) عيون الشيء: النفيس البارع منه. الحشو (ما يستغنى عنه). السمين من الكلام: الرصين (ما فيه معنى نافم). الغث: النحيف أو الردىء أو الفاسد.

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (نشره أحمد عمر المحمصاني) ، القاهرة (مطبعة الموسوعات) ١٣٢٠ هـ؛ المدينة المناورة (المكتبة العلمية) بلا تاريخ؛ (نشره عبد الرزّاق مليح آبادي) ، الهند؟ (كتابستان) ١٩٦٢ م.
- الدرر في اختصار المغازي والسير (تحقيق شوقي ضيف)، القاهرة (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) ١٩٦٦ م.
- القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم، القاهرة (مكتبة القدسي) ١٣٥٠ هـ؛ النجف (المكتبة الحيدرية) ١٩٦٦ م.
- المطمح ٢١ ٦٢؛ الصلة ٦٤٠ ٦٤٢ (رقم ١٥٠١)؛ جذوة المقتبس ٣٤٤ ٣٤٣ (الدار المصرية) ٣٦٧ ٣٦٩ (رقم ١٤٤٢)؛ مطمح المصرية) ٣٦٧ ٣٦٩ (رقم ١٤٤٢)؛ مطمح الأنفس ٢١؛ الخريدة (الاندلس) ٢: ٧٧٨ ٤٧٩؛ المغرب ٢: ٧٠١ ٤٠٨؛ وفيات الاعيان ٧: ٣٦ ٧٧٠؛ الديباج المذهب ٣٥٧؛ شذرات الذهب ٣: ٣١٤ ٣١٦؛ نفح الطيب ٣: ٣٣٥ ، ٤: ٢٨ ٣٠، ٣٦ (راجع الفهرس أيضاً)؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٤٧٤؛ نيكل ٢٠٨ ٢٠٠، ختارات ١٤٦ ١٤٧؛ بروكلمن ١: ٣٥٤ ٤٥٤؛ الملحق ٨٦٨ ٢٠٠، الأعلام للزركلي ٩: ٣١٦ ٣١٧).

## ابن زيدون

١ - هو أبو الوليدِ أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ غالبِ بنِ زَيْدونِ المَخْزوميُّ، أصْلُ أهلهِ من بني مخزوم من قُريش. تَقَعُ حياتُه في ثلاثةِ أدوارٍ: من ولادتِه إلى اتصاله ببكلاطِ بني جَهْورٍ - حياتِه في بلاطِ بني جهور (٢٢٢ - ٤٤٢ هـ) - حياتِه في بلاطِ بني عبد.

(أ) وُلِدَ ابنُ زَيْدُونٍ فِي رُصافةٍ قُرطبَة ، فِي بيتِ علم وجاهٍ وغِنَى، سَنَةَ ٣٩٤ هـ (أ) وُلِدَ ابنُ زَيْدُونٍ فِي رُصافةٍ قُرطبَة ، فِي بيتِ علم وجاهٍ وغِنَى، سَنَةَ ٣٩٤ معروفاً بالنَباهةِ والعلم والأدب. ولمّا تُوفِّي أبوه (في إلبيرةَ، سَنَةَ ٤٠٥ هـ) كَفَلَهُ جَدُّه لِأُمّهِ القاضي أبو بكر محمّدُ بنُ ابراهيم بنِ سعيدِ القَيْسيُّ (٣٥٥ - ٤٣٢ هـ) فأخذَ عن جَدّه هذا أيضاً شيئاً من العلم. وقد كان من شُيوخِه (أساتذته): الفقيهُ القاضي أبو العبّاس أحمدُ بنُ عبدِ الله بن ذَكُوانَ (٣٤٣ - ٤١٣ هـ) وأبو بكر مُسلمُ بنُ أحمدَ العبّاس أحمدُ بنُ عبدِ الله بن ذَكُوانَ (٣٤٣ - ٤١٣ هـ) وأبو بكر مُسلمُ بنُ أحمدَ

القرطبيُّ النَحْوي (ت ٤٣٢ هـ). ولكنْ يبدو أن عبقريّة ابن زيدون قد صُقِلَتْ بدِراساتهِ الخاصّة وبالاختبار في الحياة. وقد ظهر ذلك واضحاً في مرثيته لشيخه ابن ذكوان - وهو بعد في العشرين من عمره.

(ب) لمّا اضطرب أمرُ بني أُميّة في قرطبة - قبلَ سقوط الخلافة نهائيًا - وفرّ هِشامُ الثالثُ عنها، سَنَةَ ٤٢٢ هـ، كان أبو الحزم جَهْوَرُ بنُ محمّدِ بن جهورٍ وزيراً له. خاف أهلُ قُرطبة من عواقب الاضطراب والفوضى ووجدوا في أبي الحزم بن جهور حاكماً قديراً فوَلَّوْهُ أمرَ المدينة. وقد أنشأ أبو الحزم في قرطبة دُوَيْلَةً من دويلات الطوائف.

واتصل ابنُ زيدونِ بالدويلة الناشئة باكراً ووَزَرَ لأبي الحزمِ جهورٍ (وزارةَ استشارةٍ لا وزارة عمل). وقد كان أبو الحزم وابنُ زيدونِ صديقينِ من قبلُ ثمّ كانتْ لابنِ زيدونِ، من أوّل أمره، آمالٌ سياسيّةٌ سَنَحَتِ الآنَ فُرصةُ الوصول إلى شي الله منها. بذلك قَذَفَتْ ريحُ السياسة بابنِ زيدونٍ في تيّارِ الحياة العامّة بما فيها من خصومةٍ ومكائد. وفي هذا التيّارِ ٱلْتقى شِراعُ ابن زيدونٍ - في الحياة - بشراع ولاّدةَ آبنةِ المستكفى.

وأعظمُ الاحداثِ أثراً في حياة ابنِ زيدونٍ وفي أدبه كانَ اتصالَه بولادة. كانت ولادة ابنة للخليفة المُسْتكفي من أمة له مُسْتَعْرَبة من أهل مَوْرُورَ اسمُها سَكْرى. كان الخليفة المُسْتكفي نفسه رجلاً جاهلاً ضعيف الإرادة والرأي مُنغمساً في اللهو مُستهتراً به. وكانت سكرى امرأة خبيثة شِرّيرة. أما ولادة فكانت فتاة جميلة بيضاء شقراء مائلة إلى الصهبة (الحُمْرة)، كما كانت ذكية متأدّبة بالفنون والآداب قوية الشخصية؛ ولكنّ جمالها وذكاء ها كانا يَطْغَيانِ على ثقافتها وأدبها. ويُروى لولادة شيء من الشعر يَعْلِب عليه الفحش والاستهتار. ولمّا قُتِلَ المستكفي شيء من الشعر يَعْلِب عليه الفحش والاستهتار. ولمّا قُتِلَ المستكفي مُنْتدًى لرجالِ الأدبِ وانصرفت إلى كثيرٍ من أسبابِ اللّهو.

في هذه الفترة اتصلت ولادة بابن زيدون - ويبدو أنها كانت لِدَة له أو تَصْغُرُهُ قليلاً - أغراها بهِ أدبه وشبابه. ولقد نَعِمَ الحبيبانِ بأيّام وليال مشهورة عند الناس.

كان منَ المُنتَظرِ أن يَقَعَ ابنُ زيدونِ في حبّ وَلاّدةَ. وكذلك كان من المنتظرِ أن تَستجيبَ ولاّدةُ لدعوةِ الحبِّ التي تمثّلت في شَبابِ ابن زيدون وفي جاههِ الاجتاعي ومكانته الأدبية. ولعل ولاّدة كانت ذات آمال سياسية - كابن زيدون نفسه - فساقها ذلك إلى أن تُوتِّقَ صِلَتَها به، وخصوصاً بعد أن أصبح ابنُ زيدونٍ أثيراً في بلاط بني جَهْور. هذا على رأي من يعتقد أن صِلَةَ ولاّدة بابنِ زيدونٍ قد نشأت قبلَ قيام الدُويْلة الجَهْوَريّة.

غير أن هذا الحب الذي بدأ باكراً ثم اشتعل بأشد ما يكون من السُرعة وبأشد ما يكون من العُنف لم يَعِشْ في صَفائه ووَفائه سوى بضعة أشهُر ثم أخذ يفتر بثل السرعة التي كان قد نشأ بها. ان قلب ولادة تغيّر قبل قلب ابن زيدون. ومَرد ذلك إلى عدد من الاسباب فيما قبل. ولكن أقرب تلك الأسباب الى التصديق الظاهر على الأقل أن ابن زيدون تعلق بجارية سوداء بارعة في الغناء كانت لولادة، قبل لِيُثِيرَ غَيْرة ولادة فتعود اليه. وقد عاتبت ولادة في ذلك ابن زيدون، كما أن ابن زيدون قد أقر على نفسه بأن مَيْله إلى الجارية السوداء كان ذَنْبا له، ولكنه ذَنْب أَجْبَرَتْهُ ولادة نفسها على التحديد وبعد، فنحن لا نعلم اليوم مبلغ هذا الحب: أكان حُبًا صريحاً للجارية السوداء نفسها أو حُبًا عُذْرياً لوَقْع غِنائِها في قلبه.

وحاول ابنُ زيدون أن يستردَّ عطف ولادة ببراعته الشعرية، ولكن ولادة لم تأبه به. ولا ريب في أن حبّ ابن زيدون لولادة - برُغْم ما يقال فيه - قد أوحى إلى ابن زيدون أجمل قصائده. ولقد أخطأ ابنُ زيدون في الطريق التي أراد أن يسلُك بها إلى قلب ولادة، كما ضلّ عنترةُ الطريق إلى قلب عبلة لمّا ظنّ أن الفَخْرَ بنفسِه وبقوّة طَعْنه وضربه في ميادين القتال يقرّبُه من قلب الفتاة اللَعوب. إنّ ابن زيدون وعنترة لم يُرْزَقا براعة امرىء القيس وبراعة عُمر بنِ أبي ربيعة في خطاب المحبوبة!

وأرادتْ ولادة أن تَغيظ ابنَ زيدون وتُجازِيَهُ غَيْظاً بغيظٍ فألْقَتْ شِباكَ هواها على رجلٍ قليلِ الذكاء واسع الثَراء قليلِ العلم عظيم الجاه هو الوزير أبو عامر بن عبدوس – وكانتْ في حاجة إلى رجلٍ مِنْ مِثلهِ تَفْرِضُ عليه إرادتَها ويُطيعها في كلّ شيء – ثم قَطَعَتْ صِلَتَها بابن زيدون مرّةً واحدة. غيرَ أن تعلّقَ ابنِ زيدون بولادة

ظلّ شديداً ، كما أنّ شِعرَه ظلّ يَفيضُ بذِكْرها. أمّا هي فأخذت في هجائِه هِجاءً فاحشاً مرّا (راجع عدداً من أبيات هجائها في نفح الطيب ٤: ٢٠٥ - ٢٠٦).

ثُمّ أُطلّتْ محنةُ ابنِ زيدون.

كَثُرَ حُسّادُ ابنِ زيدون وخصومُه في بَلاط بني جَهْور وفي خارج بلاط بني جهور. وكان أشدَّ هؤلاء عداوة له وأعظمهم أثراً الوزيرُ أبو عامرِ بنِ عبدوس . فكتب ابنُ زيدون رسالَته الجِديَّة وحاول فيها أن يَحُطَّ من مَقام ابنِ عبدوس في عيون ولاّدة. ومَعَ أن هذه الرسالة راجت بين الأدباء الذين أخذوا يتفكّهون بما سَرَدَهُ ابنُ زيدون فيها من معايبِ ابنِ عبدوس، فإنّ ولاّدة نفسها لم تتأثّر بهذا الأسلوب الجديد: فلا هي رقت للمُحب القديم ولا هي نَفَرَتْ من الحجب الجديد. وغيظ ابنُ عبدوس فجعل يُلْصِقُ بابن زيدون تُهاً منها أنّه كان ميّالاً إلى ردّ الحكم إلى بني أمية - تُهمة كانت شائعة يومذاك - فأمر أبو الحزم جَهْور بحبس ابنِ زيدون (في ١٤ من رجب سنة شائعة يومذاك - فأمر أبو الحزم جَهْور بحبس ابنِ زيدون (في ١٤ من رجب سنة

جعل ابن زيدون يُوالي القصائد إلى أبي الحزم وإلى نفر آخرين لِيَشفعوا له عند أبي الحزم: كتب إلى أبي الوليد بن أبي الحزم وإلى الشاعر ابن برد وإلى شيخه القديم أبي بكر مسلم بن أحمد القرطبي فلم يستطع أحد منهم أن يَعْطِفَ قلبَ أبي الحزم على ابن زيدون أن يهرب من سجنه، فلم يقبل في أوّل الأمر، ولكنة عاد فقبل واستطاع الهَرَبَ (بمساعدة أبي الوليد بن أبي الحزم).

وطاف ابنُ زيدون في قُرطبة مُتَخَفِّياً لعلّه يلقى ولاّدة فلم يَلْقَها، فكتب إليها بقصيدته المشهورة «أضحى التنائي بديلاً من تَدانينا » فلم تَرُدَّ عليه. ثمّ بعث إليها بالقصيدة «إنّي ذكرتُكِ في الزهراء مُشتاقاً » فلم تردّ عليه أيضاً. وأخيراً بعث بقصيدته الطائية «شَحَطْنا وما للدارِ نأيٌ ولا شَحْط » إلى شيخه القديم أبي بكرٍ مُسلمِ ابنِ أحمد يشكو حاله ويستشفع به إلى أبي الحزم. فنَجَحَتِ الشفاعة فاستعاد ابن زيدون رضا أبي الحزم واستقرّ في قرطبة.

وفي سَنَةِ ٤٣٥ هـ تُوُفِّيَ أبو الحزم بن جَهَور وخلفه ابنه أبو الوليد في حكم قرطبة فقرّب ابن زيدون. ويبدو أن ابن زيدون لم يَنْسَ حبَّ ولادة فأراد أبو الوليد أن

يُنْسِيَهُ ذلك الحبّ فجعله سفيراً له عند ملوك الطوائف فأرسله إلى إدريس العالي بالله صاحب مالَقَة (٤٣٤ – ٤٣٨ هـ)، فطال مُكْثُ ابن زيدون في مالقة حتّى عَتَبَ عليه أبو الوليد بن جهور. وأرسله أيضاً إلى بَطَلْيَوْسَ إلى المُظَفَّر أبي بكر محمّد بن عبد الله (٤٣٧ – ٤٦٠ هـ) وإلى بَلَنْسِيَةَ إلى عبد العزيز المنصور بن عبد الرحمن بن أبي عامر (٤١٧ – ٤٥٣ هـ)، فيما أظنّ.

(ج) ثمّ عاد قلب أبي الوليد بن جهور فتغيّر على ابن زيدون لأنّ نفرا من أصحاب ابن زيدون قاموا في قرطبة بمحاولة لإعادة دعوة الامويّين إلى قرطبة ، سنة فقد ابن زيدون مَغَبّة الرجوع إلى قرطبة فذهب إلى إشْبِيلِيةَ ولَحِقَ بالمعتضدِ عبّادٍ (٤٣٤ - ٤٦١ هـ) فنال عنده حُظْوةً كبيرة وأصبح وزيراً ونَدياً وشاعراً للمُعْتَضِدِ ثمّ لابنهِ المعتمد من بعده.

ولّا حدثت فِتنةُ العامة في قرطبةَ (بين المسلمين واليهود) أرسل المعتمد نفراً من رجال الدولة لتهدئة الخواطر وجعل فيهم ابن زيدون. وكان ابن زيدون مريضاً فاستعفى المعتمد فلم يُعْفِهِ – قيل لأن قلب المعتمد كان قد تغيّر على ابن زيدون، وقيل إنّ ابن مرتينَ وابن عمّارٍ أوغرا صدرَ المعتمد على ابن زيدون ففعل المعتمد فلك – اشتدّ المرض على ابن زيدون من أثرِ تلك الرحلة ثمّ تُوُفّي، في اشبيلية، في نصْف رَجَبَ من سَنَةِ ٤٦٣ هـ (١٨/ ٤/ ١٠٧٠م). ونقل جثانه إلى قرطبة ودفن فيها.

7 - ابنُ زيدونِ أديبٌ بارعٌ، فهو شاعرٌ مُجيدٌ مُحْسن وناثرٌ مُقتدر حَسنُ التصرّفِ في النثر المُرْسَل والنثر الأنيق المسجوع. وابن زيدون في شعرِه ثم في نثره خاصّةً كثيرُ الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن الأمثال والأشعار، وله إشاراتٌ واضحة إلى نتاج الشعراء والنَّاثرين مُنذُ الجاهلية إلى معاصريه من العصر العبّاسيّ. وأثرُ البُحتري واضح جِدّاً في شعر ابن زيدون، كما أنّ أثر الجاحظ واضح جدّاً في نثره. ولابن زيدون ديباجةُ شعرٍ رائقةٌ تُلقي على شعره وُضوحاً وحَلاوة وموسيقي وتظهَرُ فيها البراعةُ في الصناعة حتى سمّاه النقّاد « بُحتريَّ المَعْرب ». وهو أفضلُ شعراء الاندلس الذين حافظوا على عَمود الشعر العربي، ولسنا نَعْلَمُ أنّه نَظَمَ

مُوشّحاتٍ مَعَ أن عصرَه كان قد امتلأ بالوشّاحين.

وفنونُ ابنِ زيدونِ في شعرِه الغَزَلُ والنسيب (أوسعُ فنونِ شعرِه وأجملُها وأصدَّقُها تعبيراً عن نفسِه وألْصقها بأحداث حياته) ثمّ المديح ولم تكنْ غايتُه التكسّب، لاستغناء ابنِ زيدون عن الكَدْح في سبيل المعاش، ولكنّه كان يتقرّبُ بمديحه من رجال الدولة وذوي الوَجاهةِ وخصوصاً لمّا نَزلَت به مِحْنتُه ثمّ أراد أن يدفَعها عن نفسِه باستشفاع هؤلاء إلى الذين كانوا السببَ في تلك المِحنة. وله أيضاً أشياءً في وصفِ الطبيعة وشيءٌ من الرثاء العاديّ.

وابن زيدون كاتب مترسل في أسلوب جَزْلِ متين ولكنه نِتاج تُدرة لا فَيْضُ وُجدان. وهو يميل إلى الصِناعة ويتكىء على السجع والموازنة بين الجمل مع شيء من الترديد. غير أن السجع في رسالته الهزلية أكثر منه في الرسالة الجدية. وفي الرسالتين كثير من الإشارات التاريخية من أساء الرجال وأحداث الزمان ومن التلاعب بأقوال الشعراء والناثرين - يُورد هذه الاقوال أحياناً إيراداً أميناً أو يَنْثرُها أحياناً ثم يَسلُكُها في خِلال جُمله - من أجل ذلك تغمُضُ غاياتُه في كثير من الأحيان حتى على المُتقف الذي لم يُحِط بأصول الأدب إحاطة وافية. وربّا ألْحَق برسائله القصار مقاطع من الشعر تَطولُ أو تقصرُ. وله أيضاً كتابُ التبيين في خلفاء بني أُميّة في الأندلس (نفح الطيب ٣ : ١٨٢) وقيل إن هذا الكتاب لابنه ابي بكر (راجع نفح الطيب ٢ : ٣٣٢ في الحاشية).

## ٣ - مختارات من آثاره

- لمّا هرب ابن زيدون من سجنه كتب إلى ولاّدة بهذه القصيدة، وهي أشهر ما يحفظه الناس له. من هذه القصيدة:

أَضحى التنائي بَديلاً من تدانينا، وناب عن طيب لُقيانا تجافينا. مَن مُبْلغُ المُبُسِينا باَنتزاحِهِمُ حُزناً معَ الدهر لا يَبْلَى ويُبلينا(١).

<sup>(</sup>١) المبلسينا: الذين أبلسونا (قطعوا حجتنا وحيرونا) لأننا لا نستطيع أن نسوغ (ان نجد مبرراً) لانتـزاحهم (لابتعادهم عنا وهجرنا). يبلى: يفني (ينتهي).

أنساً بقربهم قد عاد يُبْكينا. بأن نَغَصّ، فقال الدهرُ: آمينا! فاليوم نحن وما يُرجى تَلاقينا. رأياً، ولم نتقلَّد غيرَهُ دِينا(١). بنا، ولا أَن تُسِرُّوا كاشحاً فينا(٢). شوقاً اليكم ولا جفَّت مآقينا (٣). يَقْضِي علينا الأسي لولا تأسينا(٤). سوداً؛ وكانت بكم بيضاً لمالنا(ه)، ومَوْردُ اللهو صاف من تَصافينا. قُطوفُها، فجَنَيْنا منه ما شينا(٦). كنتم لأرواحنا إلاَّ رياحينا. إنْ طال؛ ما غيَّر النأيُ المحبينا. منكم، ولا أنصرفَت عنكم أماننا. مَن كان صرف الهوى والودِّ يَسقينا(٧). مَنْ لَوْ على البُعْد حَيًّا كان يُحْبِينا. وَرْداً - جلاه الصبّا غضّاً - ونسرينا (^). مُنّى ضُروباً ولندّات أفانينا (١)،

أنَّ الزمانَ الذي ما زال يُضحكُنا غيظ العدى من تساقينا الموى فدعوا ا وقد نكونُ وما يُخْشى تفرُّقُنا؟ لم نعتقْد بعدكُمْ إِلاَّ الوفاء لكم ما حُقُّنا أَنْ تُقِرُّوا عِينَ ذي حسد بِنْتُم وبِنَّا فِمَا ٱبتلَّتْ جَوانحُنا نَكاد، حين تُناجيكم ضائرُنا، حالَتْ لفَقْدِكُمُ ايامُنا فغدَتْ إذ جانبُ العيش طَلْقٌ مِن تألُّفِنا وإذْ هَصَرْنا فنونَ الوصلَ دانيةً لِيُسْقَ عهدُكُم عهدُ السرورِ، فها لا تَحْسَبوا نأيكم عنَّا يُغَيِّرنا واللهِ، ما طلبَتْ أهواؤنا بَدَلاً يا ساري البرق، غاد القصْر وأَسْق به ويا نسيمَ الصَّبا، بلُّغْ تحيُّتُنا يا روضةً طالما أُجْنَتْ لواحِظَنا ويا حياةً تملَّينا برهرتها

<sup>(</sup>١) الدين: العادة، السلوك.

<sup>(</sup>٢) الكاشح: المبغض. قرت عين فلان (سكنت): أصبح مسروراً.

<sup>(</sup>٣) ما جفت مآقينا (اطراف عيوننا): لم ننقطع عن البكاء. الجوانح: الأطراف. ما ابتلت جوانحنا: كانت الدموع تنهمر بكثرة على صدورنا، ولكن حر صدورنا (من الحزن على فراقكم كان شديداً إلى درجة كانت تجفف هذه الدموع فوراً).

<sup>(</sup>٤) حين تناجيكم ضائرنا (حين نفكر بابتعادكم عنا ونتمنى قربكم من جديد). الاسى: الحزن. التأسي: الاقتداء بغيرنا (لم يقض علينا الحزن لأننا نعرف محبين مثلنا عاملهم المحبوبون مثل المعاملة التي تعاملوننا بها الآن).

<sup>(</sup>٥) حالت: تغيرت.

<sup>(</sup>٦) هصر فلان الغصن: شده إليه ليقطف ثمره.

<sup>(</sup>٧) غاد (اذهب باكراً).

<sup>(</sup>A) أجنى فلان فلاناً ثمراً (اعطاه، منحه). النسرين: الورد الابيض. كنا قد نلنا منكم جميع أنواع السرور.

<sup>(</sup>٩) الضرب (بفتح فسكون): النوع. الافانين جع أفنان جع فنن: غصن (صنف، نوع).

وتكرِمة وقدرُكِ المُعتلِي عن ذاك يُغنينا.

الله بسَلْسَلها والكَوثرِ العَذْبِ زَقُوماً وغِسلينا (۱) ،

الله ثالثُنا والسعدُ قد غَضَّ مِن أَجفان واشينا (۲) :

النوى سُوراً مكتوبة وأخذنا الصبرَ تَلْقِينا (۲) .

النوى سُوراً مكتوبة وأخذنا الصبرَ تَلْقِينا (۲) .

النا، مُحافِظة فالحرُّ مَن دان إنصافاً كما دِينا (۱) .

الله يَحبِسنا، ولا استفدنا حبيباً عنك يَثنينا.

عُلْوٍ مَطْلَمِه بدرُ الدُّجي لم يكن ، حاشاك ، يُصْبينا (۱۰) .

الله عُلْوِ مَطْلَمِه نَاظيفُ يُقنِعنا والذِكر يَكفينا (۱) .

ما بَقيتْ صُبابةٌ مِنكِ نُخفيها فتُخفينا (۲) .

لسنا نُسَمِّيكِ إِجلالاً وتكرِمةً يا جنَّة الخُلْدِ أَبْدِلْنا بسَلْسَلها كأَنَّنا لَم نَبِتْ والوصُل ثالثَنا بسَلْسَلها سِرّانِ في خاطر الظلماء يَكْتُمنا إِنَّا قَرَأْنا الأَسى يومَ النوى سُوراً دومي على العهد، ما دُمنا، مُحافِظة فل اَسْتَعَضْنا خليلاً منكِ يَحبِسنا، ولو صَبا نحونا من عُلُو مَطْلَعِه البلى وفاء، وان لم تَبْدُلي صِلَةً عليك منَّا سلامُ الله ما بَقيتْ

- بعد لقاء ابن زيدون بولاّدة ثمّ انفصاله عنها في اليوم التالي كتب إليها « هذا

## الوداع »:

ذائع من سرّه ما استودعَكُ ؛ زاد في تلك الخطى اذ شيَّعَكُ (^).

ودَّعَ الصِبرَ مُحِبِبُّ ودَّعَبِكُ ذا يقْرَعُ السِنَّ على ان لم يكن زا

<sup>(</sup>١) السلسل: الماء العذب. الكوثر: ماء نهر في الجنة. الزقوم (طعام أهل جهنم) والغسلين: الصديد (القيح) الذي يخرج من الجسم عند أول احتراقه (في جهنم).

<sup>(</sup>٢) غض: كسر، خفض. ان الواشي المبغض لما رأى سرورنا المتبادل انكسرت نفسه ولم يستطع أن ينقل عنا أن أحداً منا لم يكن مسروراً بصاحبه.

<sup>(</sup>٣) الأسى: الحزن. النوى: البعاد، الفراق. سوراً (كأنها من القرآن الكريم - نقرأ باستمرار لأنها فرض علينا). تلقينا: تعلياً (لطول ما صبرنا).

<sup>(</sup>٤) دان: قضى، حكم. عاملينا بالحب كما نعاملك.

<sup>(</sup>٥) صبا: مال (احب). اصبى: استال (اوقع في الحب). حاشاك: الاك. لو ملت إلينا انت لأسرعنا في الميل. إليك.

<sup>(</sup>٦) في جميع المصادر التي بين يديّ «أبلي » (باختلاف في التنقيط والتحريك). وجميع هذه الوجوه غامضة. فأنا اقترح «أبدي » (فعل أمر من «أبدى »: أظهر) ليكون فيه شيء من التجنيس مع «تبذلي ». فيكون المعنى حينئك: (تظاهري بشيء من الوفاء، إن لم تستطيعي أن تمنحيني وصالا (وفاءً لما كنت أعاملك به من الحبّ من قبل). الطيف: الخيال في النوم. الذكر (هنا) ذكرك لنا.

 <sup>(</sup>٧) الصبابة (بالضم): البقية (بقية من حبك عندي) – ومع ذلك فإن هذه البقية القليلة التي لا نحاول
 اظهارها للناس تكاد تخفينا عن الناس (تقتلنا).

<sup>(</sup>٨) قرع فلان سنه: ندم. شيّع فلان فلاناً: رافقه (في اثناء سفره، الخ)

یا اخا البدر سناءً وسناً حفظ الله زماناً اطلَعَاكُ (۱)، ان یَطُلُ بَعْدَك لیلی فلَكَم بِتُ اشكو قِصَرَ اللیا معَكْ!

- لمّا فرّ من سجنه وتواری فی نواحی قرطبة جاء یوماً إلی الزهراء (۲) لیتذكّر أیامه فی تلك المعاهد مع ولاّدة. ثمّ كتب إلیها:

إنّي ذكرتُكِ بالزهراء مُشتاقاً وللنسيم اعتلالٌ في أصائلهِ والروض عن مائه الفِضِيّ مبتسم يوم كأيام لذّات لنا انصرمت نلهو بما يستميلُ العينَ مِن زَهَر لا سكَّن الله قلباً عنَّ ذكركُمُ لو شاء حمْلي نسيمُ الريح حين هفا يا عِلْقِيَ الأَخْطرَ الأسنى الحبيبَ الى كان التجاري بَحْض الوُدّ مذ زمنِ فالآن أحْمَد (؟) ما كنًا لِعهدكُم:

والأُفقُ طلْقٌ ووجه الأرض قد راقا(٣)، كأغا رَق لي فأعتل إشفاقا(٤)، كما حَلَلْتَ عنِ اللَّبَّاتِ أَطواقا(٥). بِنْنا لها - حينَ نام الدهر - سُرّاقا(٢)، جال الندى فيه حتى مال أعناقا(٧). فيلم يَطِرْ بِجَناح الشوق خفَّاقا(٨). وافاكم بفتى أضناه ما لاقى نفسي اذا ما أقتنى الأحبابُ أعلاقا(١)، ميدان أنس جَرَيْنا فيه أطلاقا(١٠). سلوتُم وبقينا نحن عشَّاقا(١٠).

<sup>(</sup>١) السناء: العلو، الرفعة، السنا: ضوء القمر،

<sup>(</sup>۲) الزهراء (راجع، فوق. ص ۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) طلق: (هنا) واسع (ليس فيه ضيق أو حزن). راق: صفا وحسن واصبح يسر النفس.

<sup>(</sup>٤) الاعتلال (الاولى): اللطف، الرقة. اعتل (الثانية) مرض.

<sup>(</sup>٥) اللبة: اعلى الصدر. الطوق: العقد.

<sup>(</sup>٦) انصرمت: مضت. بات: قضى الليل. بتنا لها سراقاً: نسرع في اغتنام اللذات فيها قبل أن تمضى.

<sup>(</sup>٧) جال: طاف، تحرك (كثر) الندى: قطرات الماءالتي تتكوّن ليلا (بعد برودة الجو). مال اعناقا: مالت اعناقه، انحنت الازهار على عروقها. حتى نعس الزهر مثلنا (؟).

<sup>(</sup>٨) اذا كان قلى لا يطير (يضطرب كلها جرى ذكركه) فلا جعله الله ساكناً ابداً.

<sup>(</sup>٩) العلق: الشيء النفيس (الغالي) الثمين. الاخطر: الاعلى خطراً (شرفاً وقيمة). الاسنى: العالي القدر.

<sup>(</sup>١٠) كان التجاري (الجري معاً بحض الود ..): احب بعضنا بعضاً زمناً طويلا. الطلق (بفتح فسكون): الشوط. جرينا اطلاقاً: قتعنا بالحب كثيراً.

<sup>(</sup>۱۱) حالي الحاضرة احمد (افضل) شيء لكم انتم: انتم نسيتم حبنا (واحببتم آخرين) ونحن لا نزال نحبكم (فاصبح لكم حبيبان مكان الحبيب الواحد).

- من رسالته الهزلية التي كتب بها إلى ابن عبدوس يهزأ به - على لسان ولآدة -:
أمّا بعدُ، أيّها المُصابُ بعقلهِ المورَّط بجهلهِ البيّنِ سَقَطُه الفاحش غَلَطُه....
الساقطُ سقوطَ الذُيابِ على الشرابِ المُتهافتُ تَهافُتَ الفَراش على الشهاب(١)، فإنّ العُجْبَ أكذبُ ومعرفة المرء نفسَه أصوبُ(٢). وانّك راسَلْتَني مُستهدياً من صِلَتي ما صَفُرتْ منه أيدي أمثالكَ .... مُرْسِلاً خَليلتك مرتادةً.... كاذباً نفسَك أنّك ستَنْزِلُ عنها إليّ وتَخْلُفُ بعدَها على (٣).....

ولا شك إذ لم تَضِنَّ بِك، ومَلتْك إذ لم تَغَرْ عليك، فإنها أعْذرتْ في السفارة لك وما قصرتْ في النيابة عنك: زاعمة أن المُروءة لَفْظ أنت معناه والإنسانية اسم أنت جسمه وهيولاه (٤)؛ قاطعة أنّك انفردت بالجهال واستأثرت بالكهال ..... حتى خيّلتْ أنّ يوسُفَ عليه السلام حاسَنكَ فَغَضَضْتَ منه وأنّ امرأة العزيزِ رأتْكَ فسلَتْ عنه (٥)، وأن قارونَ (١) أصاب بعض ما كنزت وأن .... كُليبَ بن رَبيعة إنّا حَمى المرعى بعِزّتِك وجَسّاساً انّا قَتَلَهُ بأنفَتِك ومُهَلْهِلاً الما طلب ثأره بِهمّتك (٧) .... و (أنّ) أفلاطون أوردَ على أرسططاليس ما نقل عنك، وبَطْلَيْموسَ سوّى الاصْطرلاب

 <sup>(</sup>١) المورط بجهله: الذي يورطه (يوقعه) جهله بما لم يحسب له حساباً ثم لا يستطيع الخلاص منه، الورطة (بالفتح): الحفرة العميقة، الوحل... على الشراب (الحلو). تهافت الفراش على الشهاب (الضوء، النار): اسرع (فاحترق).

<sup>(</sup>٢) العجب: الكبر والتكبر.

<sup>(</sup>٣) صفرت: خلت، فرغت (بفتح فكسر). خليلتك: عشيقتك. مرتادة: طالبة. تريد أن توهمني أنك ستترك عشيقتك لى لاعشقها أنا. تخلف هي أو أنت (؟).

<sup>(</sup>٤) الهيولى: المادة الاصلية في الوجود (المقصود هنا: مادة الجسد).

حاسنك: باراك، نافسك في الحسن. غض فلان من فلان: قلل من قيمته. امرأة العزيز هي زليخا
 (امراة فرعون الذي كان يوسف بن يعقوب في ايامه). سلت عنه: نسيت زوجها (اعجاباً بجمالك).

<sup>(</sup>٦) قارون: اغنى الناس في ايامه.

<sup>(</sup>٧) كان كليب بن ربيعة من العزة (القوة) انه كان عنده جرو كلب يلقيه في ارض فيها عشب. فيعوي ذلك الجرو فلا يجسر احد ان يرعى في مكان من تلك الارض يسمع فيه صوت ذلك الجرو. جساس بن مرة قتل كليب في حديث طويل. مهلهل اخو كليب طالب بثار كليب فوقعت حرب البسوس (بفتح الباء) ودامت العداوة فيها بين بكر وتغلب اربعين سنة.

بتَدْبيرك .... وبُقْراطَ علّم العلل والأمراض بلفظ حسّك (۱) .... وأن صِناعة الألحان اختراعك .... وأن عبد الحميد بن يحيى باري أقلامِك، وسهلَ بنَ هارونَ مُدَوّنُ كلامِك، وعمروَ بنَ محرِ مُسْتمليك (۲)، ومالكَ بنَ أنسِ مُسْتَفْتيك (۳) .....

ليس على الله بِمُسْتَنْكَرِ أَن يجمعَ العالمَ في واحدِ (٤). ..... وذكرتَ أنك عِلْقٌ لا يُباع مِّن زادَ، وطائر لا يَصِيدُه من أرادَ، وغَرَض لا يُصيبُه إلا من أجادَ.....

- من الرسالة الجديّة التي كتب بها من السجن يستعطف أبا الحزم بن جهور ويتنصّل ممّا نسب اليه:

يا مولاي وسيدي الذي ودادي له واعتدادي به (٥) وامتدادي منه ، أبقاك الله ماضي حد العزم واري زَنْدِ الاملِ ثابت عهد النعمة . إن سَلَبْتَنِي - أعزتك الله - لباس نَعْائِك وعطّلتني من حَلْي إيناسك (١) ... وغَضَضْت عني طَرْف جايتك بعد أن نظر الأعمى الى تأميلي لك وسمع الاصم ثنائي عليك (١) ... فلا غَرْو ، قد يَغَصُ بالماء شاربه ، ويقتل الدواء المستشفي به ، ويُوتى الحَذِر من مأمنِه وتكون منيينة (٨) المُتَمني في أُمنييَّتِه ، ....

<sup>(</sup>۱) افلاطون استاد ارسطوطاليس، وها أكبر فلاسفة اليونان أو أكبر الفلاسفة. بطليموس عالم بالرياضيات والفلك. الاصطرلاب اداة تشبه الزاوية يقاس بها ارتفاع النجوم فوق الافق. بقراط او ابقراط اكبر الاطباء اليونانيين القدماء.

<sup>(</sup>۲) عبد الحميد بن يحيى وسهل بن هرون وعمرو بن بحر (الجاحظ) من كبار الكتاب والمنشئين العرب.

<sup>(</sup>٣) مالك بن انس فقيه أهل المدينة وقد ضرب المثل به في الفتيا (بالضم) فقيل: أيفتي ومالك في المدينة؟

 <sup>(</sup>٤) أفي الفلسفة القديمة أن الإنسان هو العالم الاصغر (أن كل ما في العالم موجود بصورة مصغرة في الإنسان: الصورة والمعناصر الأربعة.... الخ).

<sup>(</sup>٥) اعتدادي به: جعلته عدة لي (استعين به في المستقبل على كل شيء).

 <sup>(</sup>٦) الزند: قطعة من الحديد تقدح بها النار من حجر الصوان، وري (بفتح فكسر) الزند يري (بفتح فكسر): اخرج ناراً من حجر الصوان عند القدح، عطلتني: سلبتني الحلى التي ألبسها.

<sup>(</sup>٧) في هاتين الجملتين تضمين من بيت المتني:

انا الذي نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت كلماتي من به صمم.

<sup>(</sup>٨) المنية: الموت.

كلّ المصائبِ قد تَمُرُّ على الفتى وتهونُ غسير شاتةِ الحسّاد . وانّي لأتجلّدُ وأُري الشامتينَ أنّي لِرَيْبِ الدهرِ أتَضَعْضَعُ (١)، فأقولُ (٢): هلْ أَنا لِلاّ يدُّ أدماها سِوارُها، وجَبينٌ عَضّهُ إِكْليلُه ....

هذا العَتْبُ محمودٌ عواقِبُه، وهذه النَبْوَةُ غَمْرَةٌ ثُمّ تَنْجلي، وهذه النكبة سَحابة صَعابة صيف عَنْ قليل تَقَشَعُ . ولن يَرِيبَني من سَيّدي أَنْ أَبِطاً سَيْبُه أَو تَأْخَرَ – غيرَ ضَنينٍ – غَناؤه فأبطأ الدِلاءِ فَيْضاً أَملاها وأثقلُ السحائبِ مَشْياً أَحفَلُها .... ومَعَ اليوم غَدٌ، ولكل أجل كتابٌ .....

وأعودُ فأقولُ: ليتَ شِعْري، ما هذا الذنبُ الذي لم يَسَعْهُ عَفْوُكَ، والجَهْلُ الذي لم يأتِ من ورائه حِلْمُك!.... ولا أُخْلو من أَنْ أكونَ بريئاً فأينَ العَدْلُ أو مُسِيئاً فأينَ الفضل؟....

- ٤- ديوان ابن زيدون (كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة)، القاهرة// ١٩٣٢ م، ١٣٧٠ هـ
   ١٣٧٥ هـ؛ (علي عبد العظيم)، القاهرة (مكتبة نهضة مصر) ١٩٥٧ م؛ (سيّد كيلاني)، القاهرة//؛= شعر ابن زيدون (تحقيق كرم بستاني)، بيروت (مكتبة صادر) ١٩٥١ م، ١٩٨١ هـ = ١٩٦٤ م؛ بيروت (الشركة اللبنانية للكتاب) بلا تاريخ.
- الرسالة الجدّية، القاهرة ١٢٧٨ هـ = ١٨٦٢ م؛ (أبو بكر محمّد حكيم)، القاهرة ١٣٤٥ هـ.
- الرسالة الهزلية (رايسكه)، ليبسك ١٧٥٥ م؛ (هيرت)، يانا ١٧٧٧ م؛ القاهرة ١٢٧٨ هـ، ١٢٩٠ هـ، ١٣٩٠ ما ١٣٩٠ ما ١٢٩٠ ما ١٣٩٠ ما العرب للصفدي، الاسكندرية ١٢٩٠ هـ؛ (محمد أبو الفضل ابراهم) القاهرة (المطبعة الحسينية) ١٣٨٣ هـ= ١٩٦٤ م.
- \*\* تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون (للصلاح الصفدي)، بغداد (مطبعة الولاية) ١٣٢٧ هـ؛ (لابن نباتة) (تحرير محمّد أبي الفضل ابراهيم)، القاهرة (دار الفكر العربي) ١٩٦٤ م، ١٩٦٤ م، ١٣٨٩ (١٩٦٩ م).
- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون (لابن نباتة)، الاستانة ١٢٧٥ هـ؛ القاهرة

<sup>(</sup>۱) هاتان الجملتان اقتباس من بيت ابي ذؤيب الهذلي: وتـجـلـدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا

<sup>(</sup>٢) وفي الجمل التالية اقتباس من الامثال والأشعار ومن أي القرآن الكريم.

- (المطبعة الأميرية) ١٢٧٨ هـ؛ الاسكندرية ١٢٩٠ هـ؛ مصر (مطبعة الموسوعات) ١٣٢١ هـ؛ (تحرير مجمّد أبي الفضل ابراهيم)، القاهرة (دار الفكر العربي) ١٩٦٤ م.
- اظهار المكنون من الرسالة الجدية لابن زيدون، تأليف مصطفى العناني، القاهرة (مطبعة المعارف) ١٣٤٥ هـ = ١٩٢٧م.
  - الدر المخزون في شرح رسالة ابن زيدون (ابو بكر محمد بن حكيم)..
- قطعة عن ابن زيدون (من قلائد العقيان للفتح بن خاقان) (تحرير وايرس)، ليدن (بريل) . ١٨٣٠ م.
  - ابن زیدون، تألیف أحمد زکی، القاهرة (مطبعة صبیح) ۱۸۸۸ م، ۱۹۱٤ م.
  - ابن زیدون، تألیف نهاد عنایة، دمشق (المکتبة الهاشمیة) ۱۳۵۷ هـ = ۱۹۳۹ م.
    - ابن زیدون، تألیف شوقی ضیف، بیروت (دار المعارف) ۱۹۵۳ م.
- ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه، تأليف على عبد العظيم، القاهزة (مكتبة الانجلو المصرية) ١٩٥٥، القاهرة (نهضة مصر) ١٩٥٧م.
- ابن زيدون: حياته عصره أدبه، تأليف حسن جار حسين، القاهرة (المطبعة المنيرية) ١٣٧٤ هـ = ١٩٥٥ م.
  - ابن زیدون، تألیف ندیم مرعشلی، بیروت (دار الشرق الجدید).
  - ابن زيدون: أو صفحة من مجالي الانس في ليالي الاندلس، تأليف زكي أحمد،
- شوقي وابن زيدون في نونيّتيها، تأليف أبي القاسم محمّد كرّو، تونس (منشورات كتاب البعث، رقم ٢) (مطبعة الترّقي) ١٩٥٦ م.
- ابن زيدون: أثر ولاّدة في حياته وأدبه، تأليف وليم إلخازن، بيروت (دار مكتبة الحياة)؟ ١٩٦١م.
  - ولادة وابن زيدون، تأليف عبد الرزاق مجيد الهلالي، بغداد (مطبعة المعارف) ١٩٤٧ م.
- مجلّـة الكتـاب (بغـداد): عـدد خـاصّ بالذكرى الألفيـة لميـلاد ابن زيدون ( ٣٩٤ ١٣٩٤ هـ)، الرباط ١٥ ٢٢/ ١٦/ ١٩٧٥م، السنة التاسعة، العددان ١١ ١٢ ( تشرين الثاني وكانون الأول = نوفمبر وديسمبر ١٩٧٥م).

المطمع ٦٠ - ٦١؛ الذخيرة ١: ٣٣٦ - ٤٢٨؛ جذوة المقتبس ١٢١ - ١٢٢ (الدار الصرية) ١٣٠ - ١٣١ (رقم ٢٦٤)؛ قلائد المصرية) ١٣٠ - ١٧٥ (رقم ٢٦٤)؛ قلائد العقيان ٧٠ - ١٧٥، ١٥٥؛ الوافي بالوفيات ٧: ١٤٨ - ١٤٩؛ المغرب ١: ٣٣ - ٢٩؛ المطرب ٨٠ - ١٩٤؛ المغرب ١: ٣٣ - ٢٩؛ المطرب ١٦٤ - ١٦٨؛ المغرب ١: ٣٣ - ٢٩؛ المطرب ١٦٤ - ١٦٨؛ نفح الطيب ١: ٢٧٧ - ٢٣٤، ٦٣٨ - ٢٧٠، ٣: ٢٧١ - ٢٨٧،

٣١٢ - ٣١٣؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٩٧٣ - ٩٧٤؛ بروكلمن ١: ٣٣٤ - ٣٢٥، اللحق ١: ٤٥١؛ الأعلام للزركلي ١: الملحق ١: ٤٥١؛ الأعلام للزركلي ١: ١٥١ - ١٥٣؛ الأعلام للزركلي ١: ١٥١ - ١٥١).

## غانم المخزومي

١ - هو أبو محمد غانم بنُ وليد بن عُمر (١) بن عبد الرحمن المخزوميُّ القرشيّ الأشوني (نِسبةً إلى أشونة وهي حصن بالأندلس من نواحي أُستُجة).

روى غانمٌ المخزوميُّ علومَه في النحو واللغة والأدب عن نفر منهم أبو عمرَ يوسفُ ابنُ عبدِ اللهِ بن خَيْرونٍ وأبو عبدِ الله بنُ السرّاج. واشتغل بالتدريس وكان قديراً محمود الطريقة في ذلك.

وعاش غانم في مالَقة مدّة ونال حُظوةً كبيرةً عند صاحبها إدريسَ العالي بالله ٤٣٤ - ٤٣٨هـ)، كما عاش (بعد ذلك) في غَرْناطةَ متّصلاً ببلاط باديس بنِ حَبّوس ِ عَبّوس ِ حَبّوس ِ حَلّوس ِ حَبْلُولُ عَلَيْ عَلَيْلُولُ عَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ عَلَيْلُ مِ حَبْلُولُ عَلَيْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُهُ مِ حَبْلُهُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُ مِ حَبْلُولُ مِ مِ حَبْلُولُ مِ مَا مِ حَبْلُولُ مِ حَبْلُولُ مِ ح

ويبدو أن وفاة غانم المخزومي كانت نحو ٤٦٥ هـ لأنّه شَهِدَ، فيما يبدو، مقتلَ القاضي أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن يحيى بن الحسن الجُذامي النُباهي في قرطبة، سنة ٤٦٣ هـ (٢: ٢: ٣٤٥ - ٣٦١) رثامً في بنديس بن حبّوس (ت ٤٦٦ هـ). ويبدو أنه عاش طويلاً.

٢ - كان غانم المخزومي فقيها ولُغوياً ونحوياً وأديباً ناثراً ناظهاً ، وكان مقتدراً في تدريس هذه الفنون محمود الطريقة في ذلك.

وكان في شعره صاحب بديهة ومقتدراً. وأكثر شعره الذي بين أيدينا في المديح والرثاء والوصف والغزل والحكمة والزهد. وكذلك له ترسّل أكثره إخوانيّات وبعضه مديح في مجرى الخطابة أو الكتابة.

<sup>(</sup>١) في كتاب الصلة، ص ٤٣٣: غانم بن وليد بن محمّد بن عبد الرحمن. وفي جذوة المقتبس، ص ٣٠٦: غانم ابن الوليد بن عمر بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب قضاة الأندلس، ص ٩٣، السطر ١٦، ثمٌّ ص ٩٣، السطر الثالث.

### ٣ - مختارات من آثاره

- دخل غانم على باديس بن حبّوس، وكان باديسُ يجلِس في مكان ضيّق، ومَعَ ذلك فقد وسّع لغانم مكاناً يَجْلِسُ فيه. عند ذلك قال غانم بديهة:

صيِّــرْ فــؤادَكَ للمحبوب مَنْزِلــــة؛ ولا تُسَامِحْ بَغِيضاً في مُعاشرةِ - وقال في الصبر والتجمّل بالوقار:

سَمِّ الخِيَاط مَجَالٌ للمُعَبَّيْنِ<sup>(۱)</sup>. فقلَّما تَسَعُ الدنيا بَغِيضَيْنِ!

الصبرُ أولى بوقار الفقى من مَلكِ يَهْتِكُ سِتْرَ الوَقارْ (٢). من لَزم الصبرَ على حالةٍ كان على أيّامه بالخِيارُ من لَزم الصبرَ على حالةٍ كان على أيّامه بالخِيارُ الله وهذه الأبيات تقليد وله في مَطْلع غزلي لقصيدة في مدح ادريسَ العالي بالله ؛ وهذه الأبيات تقليد ظاهر لمقطوعة الشريف الرضيّ:

يا ظبية البانِ ترعى في خَائلهِ، قال غانمٌ المخزوميّ:

لولا التحرّجُ لم يُحْجَبُ مُحَيّاكِ؛ أيا غزالَتنا، شمسُ الضّحى طلعتْ بَدَوْتِ فِي حُلّةٍ زَرقاء، وَهْيَ كذا. أظْأَتِني منكِ، يا ظمياء، جائرةً؛ إنّي أزاك بقتل النفس حاذِقةً؛ إن كانَ واديكِ مَمْنوعاً فمَوْعدنا دَمْعي بِبَغْدادَ مَمْدودٌ بدِجْلَتِها،

لِيُهْنِكِ اليومَ أَنَّ القلبَ مَرْعاكِ.

حُيِّبت عنّا، وحُيِّبنا بَحْياكِ<sup>(۳)</sup>. على اتّفاق فَسِهاها كسياك<sup>(1)</sup>. فقال قاضي الهوى: «هذي ولا ذاك ». ما كان ضرّك لو أحظى بسُقْياك<sup>(٥)</sup>. قولي، بفَضْلِكِ، من بالقَتْل أوْصاك؟ وادي الكَرى ثَمِّ تلقهاني وألْقاك<sup>(١)</sup>. وأنت من رَوْض نَجْدٍ نَشْرُ ريّاك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سمّ الخياط: ثقب الابرة.

<sup>(</sup>۲) هتك: شقّ، مزّق.

<sup>(</sup>٣) الحيّا (بتشديد الياء): الوجه. الحيا (بلا تشديد): الحياة.

<sup>(</sup>٤) الغزالة: الشمس والمرأة الجميلة. السيما: العلامة، الهيئة.

<sup>(</sup>٥) الظمياء: الناقة السوداء، الشفة الرقيقة السمراء، العين الرقيقة الجفون (المرأة الجميلة).

<sup>(</sup>٦) واديك: بلدك. وادي الكرى (كناية عن النوم).

<sup>(</sup>٧) النشر (هنا): الانتشار، الريّا: الرائحة الطيّبة.

- توفّي لغانم المخزوميّ أخَوانِ أحدُهم مات غَرَقاً فقال غانمٌ يرثيهما بمقطوعة يقلّد فيها مقطوعة غَزَليةٍ لابن زيدونِ:

يا دمعُ، لا تَخْذُلُ وكُنْ مُسْعِداً؛ لا تَخْشَ مَن صبرِيَ أَن يَمْنَعَكْ (۱). أُخٌ غريقٌ وأخٌ في الشَّرى، وتَرْتجي السَّلَوة؟ ما أطمعَكْ! إِنَّ جودَ العينِ - خوفَ العِدى ورِقْبةَ الْحُسَّادِ - لين يَنْفَعَيكْ (۱). يا عُمَراً، أعْمَرْتَ قلبي أسى وودّع (؟) صبري مِثْلًا ودّعك (۱). يا عُمَراً، أعْمَرْتَ قلبي أسى وودّع (؟) صبري مِثْلًا ودّعك (۱). رُزِئتُ في الدنيا يَدَيْ نُصْرِقِ؛ يا دهرُ، بَتَّا لكَ، ما أَفْجعك (۱)!

- وله من رُقعةٍ خاطب بها أبا الخسن الحُصْرِيَّ:

ما أفصح لسانك وأفسح مَيْدانك وأوضح بَيانك وأرْجح ميزانك وأنور صَباحك وأزْهَرَ مِصْباحك، أيُّها السابقُ المُتمهِّلُ في مَيْدانِ النُّبْلِ، والسامق (٥) المتطوّل بفضائل الذكاء والفَضْل: أرَحْتني من غُلِّ الهَمِّ فازْدَهَتْني أرْيَحِيَّةٌ (١)، وأزَحْتني عن ظِلِّ الغمِّ فلاحت لي شَمْسُ الأُمْنييّة بما أطْلَعْتَه عليّ وأَنفَذتهُ مكارِمُك إليّ. فقلت: أعَصْرُ الشباب رَجَعَ، أم كوكبُ السعدِ طلَع، أم بارق الإقبال لمع ؟كلاّ، والله، إنها لَمكْرُمَةٌ فِهْريةٌ (٧) أهْدَتْها نَفْسٌ سَخِيّةٌ وهِمّةٌ عَليّة ... بَلى، والله، أرتْني زهرَ الربيعِ في غير أوانه، وحُسْنَ الصَنيعِ على عَدَمِه في أهلِ زمانهِ ... فأنتَ واحدُ البلاغةِ الذي لا يُجارى، وفارسُ الفصاحةِ الذي لا يُبارى.

٤ ★★ الصلة ٤٣٣ – ٤٣٤ (رقم ٩٨٢)؛ الذخيرة ١: ٨٥٣ – ٨٧٠؛ جذوة المقتبس
 ٣٠٦ – ٣٠٦ (الدار المصرية) ٣٢٥ – ٣٢٦ (رقم ٧٥٤)؛ بغية الملتمس ٤٢٨ (رقم ١٦٨))؛ مطمح الأنفس ٦٠ – ٣١١؛ معجم الأدباء ١٦١: ١٦٧ – ١٦٩؛ إنباه

<sup>(</sup>١) المسعد: المساعد. الدمع المسعد هو الذي يسيل بسرعة وبكثرة.

<sup>(</sup>٢) الرقبة: المراقبة. رقبة الحسّاد (رجاء الحسّاد أن تزول النعمة عن غيرهم).

<sup>(</sup>٣) الأسى: الحزن. ثم اقرأ: ودّعت صبري الخ.

<sup>(</sup>٤) رزئت: فقدت. يدي نصري: نصري: بكلتا يدي (بكل قوتي). بتا: قطعا. ما أفجعك: ما أكثر انزالك الفجيعة (فقدان الأحباب بالموت) منك.

<sup>(</sup>٥) السامق: العالي.

<sup>(</sup>٦) ازدهتني: أُخْدَتني خفة (سرور) بالأريحيّة (الارتياح للكرم أو للعمل الجميل والسرور به).

<sup>(</sup>٧) فهرية: نسبة إلى فهر بن مالك من جدود العرب القدماء (عربية صحيحة).

الرواة ٢: ٣٨٩؛ الوافي بالوفيات ٨: ٣٢٤ – ٣٢٥؛ المطرب ٨٤؛ المغرب ١: ٣١٧ – ٣١٨؛ بغية الوعاة ٣٧١؛ نفح الطيب ٣: ٢٦٥، ٣٩٨، ٤٤٧، ٥٩٥ – ١٨٩ مهم – ١٨٨ – ١٨٩ ومختارات نبكل ١٣٨، ١٣١؛ الأعلام للزركلي ٥: ٣٠٧ (١١٦).

# أبو جعفر اللمائي

١- هو أبو جعفر أحمدُ بنُ أيّوبَ اللهائيُّ من أهلِ مالَقَةَ، كان كاتباً لَدى ناصرِ الدين عليِّ بنِ حيّودٍ صاحبِ مالَقَةَ (٢٠٧ - ٤٠٨ هـ) ومدبر أموره، كها كَتَبَ لغيرِه (من ملوك مالقة؟). وقد علا صيتُه بسبب ذلك وعَلَتْ مكانتُه. ويبدو أنّه حَصلَ على أملاكِ في غَرْناطةَ فكان يتردّد عليها فيتَفقّدُ أملاكه ويزورُ ملوكها الصِنْهاجيين، في أيام باديسَ بنِ حبوس (٤٣٠ - ٤٦٦ هـ) في الأغلب، أو في أيام أبيهِ حبوس أيام أبيهِ حبوس (٤٣٠ - ٤٦٦ هـ) أيضاً.

وعَرَضَتْ لأبي جعفرِ اللهائيّ النَسَمَةُ (من أمراض الصدر: الرَبُو؟) وأزْمَنَتْ فتُوفِّيَ من أثرِها في مالَقَةَ، سَنَةَ ٤٦٥ هـ (١٠٧٣ - ١٠٧٣ م). وقد نُقِلت جُثّتُه إلى حِصْنِ الوَرْدِ عندِ مونْتَ مَيورَ (الجبلِ الكبيرِ) بحَسْبِ وَصِيّتِه ودُفِنَ هنالك في قبرِ كان قد ِ آبتناه. وإذا كان أبو جعفرِ اللهائيُّ قد راسلَ أبا جعفرِ بنِ عبّاسٍ (ت ٤٢٧ هـ) فيَجِبُ أن يكونَ قد عاشَ سَبعينَ سنةً أو تزيدُ.

٢- أبو جعفر اللمائي أديب مترسل وناثر شاعر. وشعره مدح ووصف للطبيعة.
 ويبدو أن مُعظَمَ شِعرهِ وُجداني قالَه في أحوالِ مرضِه وفي الشكوى من الأيام. وله نسيب أيضاً.

### ٣- مختارات من آثاره

- كتب أبو جعفر اللهائيُّ إلى أبي جعفر بنِ عبّاس (١) يُعزّيه بأبيه: إنْ لم أُجِدِ التأبينَ فأجد (٢) البكاء والحنين، وإن لم أُحْسِنِ التملُّقَ والإطراء

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن عبّاس كان وزيراً لزهير صاحب المريّة ولباديس صاحب غرناطة. وكان غنيّاً جدّاً وبخيلاً جدّاً. وقد نكبه باديس وسجنه ثمّ أمر بقتله، سنة ٤٢٧ هـ وهو ابن ثلاثين سنة.

<sup>(</sup>٣ و٣) التركيب خاطيء. ليس هنا مكان لربط جواب الشرط (وهو فعل مضارع بالفاء). والصواب أن =

فأحسن الإخلاص والدعاء. واتصل بي موت الوزير أبيك - لقاه الله غُفْرانَه - وكَوْنُك بفضلِ الله مكانَه، فروع جَنان (١) الصبر وأخرَسَ لِسانَ الشكر: بَدْرٌ أَفَلَ وهِلالٌ استَقَل (٢). أعزيك وأُسليك: قَدْرُ مُصابِكَ قدرُ ثَوابِك (٣). صبراً جميلاً عليه لتُؤجَرَ، وفعلاً حميداً (١) بعدَه لتُذكر .....

- وقال أبو جعفر اللائيُّ في عِلته (داء النسمة):

عَظُمَ البلاء فلا طبيبٌ يُرتجى منه الشفاء، ولا دواء ينجَعُ<sup>(ه)</sup>. لم يبقَ شيء لم أعالِجُها به طَمَعَ الحياة؛ وأينَ مَنْ لا يطمع<sup>(۱)</sup>؟ (وإذا المَنيَّةُ أنشَبَتْ أظفارَها أَلْفَيْتَ كَلَّ تميمةٍ لا تنفع)(٧).

- ودخل عليه بعضُ أصحابه في عِلته (في فَتْرته التي مات فيها) فجعل يُرَوِّحُ عليه عِرْوَحةٍ. فقال ارتجالاً:

رَوّحَني عَائِدِي فَقُلتُ لَهِ: مَهْ، لا تَزِدْنِي عَلَى الذِي أَجِدُ (^). أما ترى النارَ، وهي خامِدة، عند هُبوبِ الرياحِ تَتّقِدُ؟

- وقال (يُصوّرُ الربيعَ وهو يطلُبُ النّدى - العَطاء - من يدِ باديس):

طلَعَتْ طوالعُ للربيع فأطْلَعَتْ في الرَوْضِ ورداً قبلَ حِينِ أوانهِ (١) حيّا أميرَ المؤمنين مُبشرّاً ومُـؤمِّلاً للنَيْلِ من إحسانه (١٠).

<sup>=</sup> يقال مثلاً: فإن لم أجد التأبن فأنا أجبد الدعاء (فيكون جواب الشرط جملة اسمية مربوطة بالفاء).

<sup>(</sup>١) جنان: قلب.

<sup>(</sup>٢) بدر (رجل كبير) أفل (غاب)، وهلال (رجل شاب) استقل (طلع).

<sup>(</sup>٣) كلّم عظم مصابك بالميت كان أجرك عظماً على مقدار ذلك.

<sup>(</sup>٤) صبراً جميلاً: أصبر صبراً جميلاً....

<sup>(</sup>٥) ينجع: ينفع.

<sup>(</sup>٦) طمع الحياة (طمعاً في الحياة). وهل في الدنيا أحد لا يطمع بطول الحياة.

<sup>(</sup>٧) البيت لأبي ذؤيب الهذلي (بضم ففتح) وهو شاعر مخضرم (ت ٢٨ هـ).

<sup>(</sup>A) العائد: الذي يزور المريض. مه: كف، كفي.

<sup>(</sup>٩) طالعة: أول نبات (الربيع).

<sup>(</sup>١٠) النيل: العطاء.

- وقال يشكو نوائب دَهْرِه:

أمسى سقامي زاجري ومُؤنّبي، أوْهَتْ خُطوب الدهر مني عاتِقي وَهمَتْ سحائِبُه عَلَيّ فغادَرَتْ يا سَيّدي وأخي الوّفِيّ، وما أخي وإذا غدا العِلْمُ المُشَرِّفُ أهلَهُ وكتبْتَ عن وُدِّ، وقد كتب الإخا بأرق من دمْع المَشوق فؤادُه فَظَلْت منسه في غدير بلاغية فَظَلْت مغارِسُهُ فَاوْرَقَ فَوَادُه حَفِيتْ معارِسُهُ فَاوْرَقَ فرعُه خَفِيتْ معارِسُهُ فَاوْرَقَ فرعُه خَفِيتْ معانيه على أوهامِنا،

وغدا مشيبي واعظي ومُؤدّبي. ثِقْلاً، وزعزعَ مَنْكِباهُ مَنْكي (١). أرضي قرارة كل خَطْبِ مُعْجِبِ (٢)، منه إلى قلب الإخاء بأقربِ. نَسَباً يُؤلِّفُنا، فنحن بنو أب بينَ النفوس صحائفًا لم تُكْتَب، (٣) وأرقَ من ريقِ الحبيب وأعذب عَنْب ومُلْتَف الحدائق مُعْشِب. عِنْماً وأثمرَ بالكلامِ الطيّب فالفيد. فالفيكر بينَ مُصدق ومُكذّب.

٤- \*\* المطمح ٢٥ - ٢٦؛ بغية الملتمس ٥٠٥ (رقم ١٥٢٠)؛ الذخيرة ١: ٦١٧ - ٦٢٤؛ المغرب ١: ٤٤٦ - ٤٤٠؛ الإحاطة ١: ٢٤٠ - ٣٤٣؛ نفح الطيب ٣: ١٩٦، ١٩٦٠
 ٧٤٥، ٥٩٦، ٤: ١٥٤؛ نيكل ١٢٢.

# أبو الحسن البلنوبي

1 - هو أبو الحسن عليُّ بنُ أبي القاسم عبد الرحمن بنِ أبي البِشَر (أو البشائر) البَلْنوبي الصِقِلّي نِسبةً إلى مدينة بيلا نووبا (باللفظ الإسباني) أو فيلا نوفا (باللفظ الإيطالي الحديث: البلدة الجديدة)، وهي بلدة في غَرْبي جزيرة صِقليّة. وقد كان أبو القاسم عبدُ الرحمن (والدُ أبي الحسن البلّنوبي)، فيا يبدو، رجلَ علم وأدب وشعر (1).

<sup>(</sup>١) المنكب: ما بين الكتف والعنق. للدهر منكبان (هو أقوى منّى).

<sup>(</sup>٢) هما: سقط، هطل، (نزل الماء من السحاب). القرارة: المكان المنخفض تستقر فيه الأشياء. الخطب: المصيبة. المعجب: الداعى إلى العجب (الكبير، الشديد).

<sup>(</sup>٣) للأخاء (الصداقة) صفحات كثيرة جميلة لم يستطع أن يكتب بقلمه مثلها.

<sup>(</sup>٤) في «الختار من شعر بشّار » (الصفحة ل) أنّ أبا القاسم عبد الرحمن ابن أبي البشر أنشد:

نزل المشيب بعارضي ولمّي. يا نفس، فازدجري عن اللذّات. ودعى الحياة لأهلها وتجهّزي، يانفس-ويك-تجهر الأموات.

أمّا مَوْلِدُ أَبِي الحسن البلّنوبيّ فكان في صِقليّة ، ولكنّنا لا نَعْرِفُ شيئاً من تفاصيل حياته فيها. ثمّ إنّه هاجر منها في أواخر عهد الفِتنة أو في مطلع الاحتلال النورماني إلى مِصْر ، لأنّنا نرى له اتصالاً بأبي مجمّد الحسن بن عليّ اليازوريّ الذي استوزره المُستنصرُ الفاطميُّ من المُحرّم سَنَة ٢٤٦ إلى المُحرّم سَنَة ٢٥٠ (١٠٥٠ - ١٠٥٨م). ويبدو أنّ أبا الحسن البلّنُوبيَّ كان أحياناً في الاسكندرية وأحياناً في القاهرة وأنّه تكسبَ بدح العُظاء وبشيء من التدريس. ولعلهُ قد بَقِيَ في الحياة إلى الثُلُثِ الأخير من القرنِ المُجري الخامس (نحو ٤٦٥ هـ = ١٠٧٢م) أو إلى ما بَعد ذلك.

٧- كان أبو الحسنِ البلّنوبيُّ شاعراً كثيرَ التقليدِ للمشارقة في أغْراضهم وأساليبهم مع شيء من الفصاحة ومن جَال الأسلوب، برُغم ما في أسلوبهِ أحياناً من الضعف. ولم يَرِدْ في شعرِه ذِكْرٌ لصقِلّية، بل كان فيه كثيرٌ من خصائص شعراء مِصْرَ في العهد الفاطمي مِمَّا يَدُلُ على أنَّ أكثر شعرِه قد قيلَ في مِصْرَ، ولعلَّ جانباً كبيراً من حياته كان أيضاً في مصر. وفنون شعره المدحُ والهجاء والرثاء والوصف وشيءٌ من الغزل.

### ٣- مختارات من شعره

- قال أبو الحسن البلّنوبي يمدح الوزير رئيس الرؤساء:

لَحَظَاتٌ من شَبِيهاتِ الدُّمي صَرَعَتْني بين ظَلْمٍ ولَمي(١)

<sup>=</sup> فللقد نصحتك أن قبلت نصيحتي، ولقد وعظتك أن قبلت عظاتي. وكان أبو القاسم عبد الرحن هذا مؤدّباً لأبي طاهر اسماعيل بن أحمد بن زيادة الله صاحب «الختار من

وكان أبو القاسم عبد الرحمن هذا مؤدّباً لأبي ظاهر اسماعيل بن أحمد بن زيادة الله صاحب « الختار من شعر بشار ». وكان التجيبي (ت نحو ٤٤٥ هـ) من أهل اللغة (بغية الوعاة ١٩٣)، وهو من القيروان وسكن المهدية ويعرف بالبرقي (تكملة الصلة) فلعل أصله كان من برقة (شرقي ليبيا اليوم). وقد كان عالماً بالآداب شاعراً مجوّداً ومن المصنفين للكتب دخل الأندلس، بعد سنة ٤٠٠ هـ فكان في مالقة سنة ٢٠١ هـ ثم مار إلى مصر فرأيناه فيها سنة ١٥٥ هـ، وقد اجتمع به أبو مروان الطبني في الاسكندرية سنة ٤٣٨. ورأى ابن الابّار شيئاً بخط أبي ظاهر مؤرخاً في جمادى الأخرة من سنة ١٤١ (تشرين الثاني – نوفمبر ١٠٤٩ م).

<sup>(</sup>١) الدمية: الصورة الجميلة (أو التمثال الصغير الجميل، أو اللعبة على هيئة فتاة جميلة). شبيهات الدمى: نساء جميلات جدّاً. صرع: ألقى (خصمه) أرضاً، (قتله). الظلم (بفتح الظاء): ماء الأسنان وبريقها (لونها الأبيض). اللمى: سمرة في الشفتين (من مظاهر الجال البدوي).

رَجَعَتْ يَ مُستهاماً مُغْرَما(۱). وَجَعَتْ يَوْماً زاد سمعي صَمَا(۱). وَجِلاً مِمّا جَناهُ نَدِما (۱). وَجِلاً مِمّا جَناهُ نَدِما (۱) فضاحكًا من وجهه مُبْتَسِا. هلل رأته يقظة (۱) أم حُلُا؟ فَتَّ حَلَا الروضَ وجلّى الظُلَا. فَتَّ عَ الروضَ وجلّى الظُلَا. فَتَ يُورِث الجسم ويَشْفي السَقَا(٥). قَ وَثَنايًا ورضُابًا وفَما. (١) قَ وَشَلِي صَرَما(١)؟ وَشَلِي صَرَما(١)؟ لَمُ أَعُدْ أَقْرَعُ سِنّي نَدَما. كنتُ في الحِلِّ طَوْراً وطوراً عَلْقا. فَسَلًا طَوْراً وطوراً عَلْقا.

بعد ما قلت تناهت صَبْوتي لائمي، أقْصِرْ فإنّي كُلّا بأبي من جاءني مُعتذراً فرأيت البدر من طلعته زائر أسأل عنه مُقْلتي كيف تخفى زَوْرة الصبح وقد عَجبًا من سَقَم في طَرْفِه عَجبًا من سَقَم في طَرْفِه كيف أعتد بلقيا هاجر كيف أعتد بلقيا هاجر لو تجاسرت على الفتك به أيُّ شيء ضرّني لو أنسني ولقد ذُقْت بكاسات الهوى ولقد ذُقْت بكاسات الهوى

<sup>(</sup>۱) الصبوة: ميل الانسان إلى الحبّ. تناهت: بلغت منتهاها، انتهت، بطلت (بالتقدّم في السنّ). رجع (بلا تشديد) فعل لازم ومتعدّ. رجعتني (بلا تشديد للجيم): ردّتني، أعادتني. مغرم (شديد الحبّ والتعلّق بالحبوب) مستهام (كاد الحبّ يذهب بعقله).

<sup>(</sup>٢)  $ext{ } ext{ }$ 

<sup>(</sup>٣) وجلا: خائفا. جناه: أذنب فيه. ندما= نادما.

<sup>(</sup>٤) اليقظة (يجب أن تكون بفتح القاف).

<sup>(</sup>٥) سقم في طرفه: من فتور في عينيه (من الدلال والنعمة والجال) في الأصل يورث الجسم. والبلاغة والشاعرية تقتضيان أن يقول الشاعر: يورث السقم (بضمّ السين: إذا هجر) ويشفي السقم (إذا وصل، أنعم على الحبّ).

<sup>(</sup>٦) قد أعار الكأس (الخمر) منه وجنة (لوناً أحر جيلا كلون وجنته: حَدّه) وثنايا (حببا أبيض يعلو صفحة الخمر في الكأس كبياض ثناياه: أسنانه). ورضابا (طعما حلوا كريقه) وفها (رائحة طيّبة كرائحة فمه).

<sup>(</sup>٧) كيف أعتد (أحسب، أجد ربحا في) لقيا.هاجر (لقاء حبيبي الذي كان قد هجرني طويلا). صرم: قطع.

<sup>(</sup>٨) الحلّ : كلّ مكان خارج مكان الحجّ أو زمن الحج في مكّة . الحرم (تورية) مساحة حول مكّة يحرم فيها الصيد في أيام الحجّ . والحرم : المكان الذي يحرم من جسم المحبوب .

وجليس قد شَنِئْنا شخصَهُ مُذْ عَرَفْناه مُلحَّا مُبْرِمًا (١): ثَقَّلَ الوَطأةَ في زَوْرَتهِ ثُمِّ ما وَدَّعَ حتّى سَلّاً. بعضُ ما لاقَيْتُ منه أنه نفر الرِئمَ الذي قد رَئِما(٢).

\* \*

وأعـزُ الخلـقِ طُـرًا عائـذُ برئيسِ الرؤساءِ اعْتَصَا. نحنُ منه في جنان ورع نَلْبَسُ العِزَ ونَجْني النِعَا (٣). قـد بَلَوْنا العارِضَ المُنْسَجِا (٤).

٤- ★★ بروكلمن ١: ٣١٧، الملحق ١: ٤٧٤؛ تاريخ الأدب العربي في صقلية (تأليف ريزيتانو) ص ١٣١ - ١٣٥؛ راجع الخريدة (تحقيق الدسوقي وعبد العظيم) ٤:
 ٢: ١٢٨ - ١٢٨.

## الشقراطيسيّ

١ - هو أبو محمد عبد الله بن يحيى (ت ٤٢٩ هـ) بن علي بن زكريا التوزري الشقراطيسي، نسبة إلى قلعة قديمة كانت بالقرب من قَفْصة (في تُونِسَ) تسمّى شقراطس.

وُلِدَ الشقر اطيسيُّ في تَوْزرَ (جَنوبيَّ القُطر التونسي) وعاش فيها. وتلقَّى العلم على والدهِ وعلى غيرهِ. وفي سَنَةِ ٤٢٩ رَحَلَ إلى المشرق وحجّ وزار (المدينة). وفي أثناء رحلته (ذَهاباً أو إياباً) اتفق نُزولٌ للفِرِنْجةِ (الصليبيّين) في مِصرَ فاشترك في مقاتلتهم.

<sup>(</sup>١) شنئنا: أبغضنا، كرهنا. شخصه (حضوره في مجلسنا). المبرم: الذي يملّ الناس منه.

 <sup>(</sup>۲) نفر الرئم (الغزال الأبيض، المحبوب). رئم: عطف. كان المحبوب قد عزم على أن ينيلني مرادي منه،
 فلما رآه هرب.

<sup>(</sup>٣) جنان ورع (؟). جنان (بالفتح: القلب، وبالكسر جمع جنّة). نجني: نقطف، ننال.

<sup>(</sup>٤) بلوناه: اختبرناه. على علاّته: في جميع أحواله وعلى ما كان منه من نقص أحياناً, العارض: السحاب (١) (الكثيف). المنسجم: الهاطل (الساقط) بكثرة.

ويبدو أنه أبلى في هذا القتالِ بَلاء حَسَناً، إذ له في ذلك قصيدة تدُل على مَتانة وجمال، منها:

واسمَرَ عَسَالِ الكُموبِ سَقَيْتُه نَجيع الطُلى والخيلُ تَدْمى نُحورُها(١). وعادَ الشقراطيسيُّ إلى تَوْزرَ فأفتى فيها ودرّس. وكانتْ وفاتُه في ثامن ربيع ِ الأوَّلِ من سَنَةِ ٤٦٦ (١٠٧٣/١١/١١).

7 - كان الشقراطيسيُّ من فقها بلدة تَوْزرَ ومن القضاة فيها، وقد بَرَعَ أيضاً في شيء من النثر والشعر. واشتهر ببديعيّة (قصيدة في مدح الرسول) عُرِفَتْ بلامية الشقراطيسي، تبلُغُ نحو مائة وثلاثة وثلاثينَ بيتاً أورد فيها الشقراطيسي أشياء من السيرة (حياة رسول الله) من أحداث وغزوات ومعجزات. وفي هذه القصيدة وجهان من أوجه الضعف: المبالغة في الصناعة اللفظية (الجناس والطباق) خاصة (ممّا يجعل المعاني في أكثر الأحيان غامضة) ثمّ ضعفٌ في اللغة (في استعال الألفاظ وفي التراكيب). ولكن لا شكّ في أن البوصيري (ت ٢٩٤ هـ)(٢) قد نَظَرَ إلى هذه القصيدة التراكيب). ولكن لا شكّ في أن البوصيري (ت ٢٩٤ هـ)(٢) قد نَظَرَ إلى هذه القصيدة نفرٌ كثيرون فشطروها أو خمسوها أو شَرَحوها. وكذلك أصاب الذين انتقدوا ما فيها من الغُلُوِّ في التَصنيع (أوجه البلاغة).

### ۳ - مختارات من شعره

- منتخبات من القصيدة الشقراطيسية:

هَدَى بأحمد منّا أَحْدَ السُبُلِ<sup>(٣)</sup>. وأكرمُ الخَلْق من حافٍ ومُنْتَعِل. إنجيلُ عيسى محقّ غيرٍ مُفْتَعل<sup>(١)</sup>.

الحمدُ للهِ، منّا باعثُ الرسلِ خيرُ البَريّةِ من بَدْوٍ ومن حَضَرٍ توراةُ موسى أتتْ عنه فَصَدّقها

<sup>(</sup>١) أسمر: رمح. عسّال: اللين الذي يهتز . الكعوب (جمع كعب): العقد التي في قناة (قصبة) الرمح. نجيع: دم. الطلا (بالضم) جمع طلاة (بالضم): العنق.

<sup>(</sup>٢) راجع، فوق، الجزء الثالث.

<sup>(</sup>٣) أحمد (الأولى): محمّد رسول الله واحمد (الثانية): أحسن.

<sup>(</sup>٤) جاء ذكر بعثة رسول الله في التوراة وفي الانجيل.

عمّا رأوا أو رووا في الأعصر الأول. بشرى الهواتف في الإشراق والطَفَل(١). وانقضَّ منكسرَ الأرجاءِ ذا ميل(١). مُذْ ألفِ عام ، ونهرُ القوم لم يسل (١). ثواقب الشُهْبِ تَرْمي الجَنَّ بالشُعل حنينَ ثَكْلى شَجَتْها لَوْعَةُ الثَكَل (١). وحالُ من حلي إلى عَطَل (١). وحالُ من حلي إلى عَطَل (١). وحالُ من حلي إلى عَطَل (١). في الخَلْق من داع ومُبْتهل (١). صوّبتَ إلا يصوب الواكفِ الهَطِل (١). فعل بالروض نسجاً رائق الحلل (١). زهراً من النَّوْر ضافي النَبْتِ مُكْتَهِل (١). زهراً من النَّوْر ضافي النَبْتِ مُكْتَهِل (١). وكلِّ نَوْر ضافي السُبْل بالسيل (١٠). بعد المَضرّة تَرْوي السُبْل بالسيل (١٠).

<sup>(</sup>١) الهاتفة: المنادية (من غير أن يراها أحد). الطفل: الوقت الذي تقرّب فيه الشمس من المغيب.

 <sup>(</sup>٢) الميل (بفتح ففتح): الاعوجاج. من الأحداث التاريخية الثابتة أن ايوان (قصر) كسرى انشق (بزلزال) في نحو الزمن الذي ولد فيه محمد رسول الله.

<sup>(</sup>٣) وكذلك غاض ماء بحيرة ساوة في فارس (بفعل الزلزال نفسه) وانطفأت النار التي كانت تشتعل في الهيكل للعبادة.

 <sup>(</sup>٤) شجاه الأمر: حزنه وأحزنه. اللوعة: مرض الحزن أو الحب. الشكل (بفتح ففتح أو بضم فسكون):
 موت الأولاد.

<sup>(</sup>٥) الحلي: لبس الحلي (من الذهب وغيره). العطل: التجرّد من أسباب الزينة

<sup>(</sup>٦) الحل: القحط وانحباس المطر. دعوت: استسقيت (طلبت من الله أن ينزل المطر).

<sup>(</sup>٧) صعدت: رفعت. صوبت: خفضت (كفيك) بصوب الواكف الهطل. بانسكاب المطر الغزير.

<sup>(</sup>A) أراق: صبّ. الثّج: الانصباب الشديد (للمطر). الريق (أول المطر). نسج رائق (يعجب العين). الحلل (اللباس): كناية عن كثرة النبات والزهر على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٩) الزهر (بالضم): النجوم و(بالفتح) أزهار النبات. مكتهل: ناضج، واف، كثير.

<sup>(</sup>١٠) نضير: ريّان (طرى) من الماء. نضيد: منظوم، مرتب. خضل: مبتل.

<sup>(</sup>١١) تحيّة (من المطر). الأحياء: منازل القبائل. مضر (العرب). السبل: الطرق (السائرون على الطرق): السيل (بفتح وسكون): جريان الماء (حرّك الشاعر الياء لضرورة الشعر).

لولا دعاوُك بالإقلاع لم تَزُل (١). عصرِ البيانِ فضلّتْ أوجهَ الجيل (٢). فتلَّهُمْ عنه حَيْنُ العَجْزِ حين تُلي (٣). عُقولُهم من وِسْاقِ الغَيِّ في عُقُل (٤). صلْد، ويَرْجون غَوْثَ النَصْر من هُبَل (٥) وحُجَّةُ اللهِ بالإعذارِ لم تُنل (٦). لكل مُعْضِلِ خَطْبِ فادحِ جَلَل (٧). أزَحْتَ بالصِدْقِ منهم كاذبَ العِلَل (٨). وآبَ عنك بقرح غير مندمل (١). وآبَ عنك بقرح غير مندمل (١). على الحِام حَاهُ آجلُ الأَجَل (١٠). يضيقُ منها فِجاجُ الوَعْثِ والسهل (١٠). في قاتم من عَجاج الوَعْثِ والسهل (١١).

دامت على الأرض سَبْعاً غيرَ مُقْلِعة ، أعجزت بالوَحْي أرباب البلاغة في سألتهُم سُورة في مثل حكمته برئت من دين قوم لا قوام لهم: يستخبرون خفي الغيب من حجر نالوا أذى منك لولا حِلْمُ خالقهم ؛ واستضعفوا أهل دين الله فاصطبروا أرحْت بالسيف ظهر الأرض من نفر تركت بالكفر صدعاً غير مُلْتَئِم، وأفْلَت السيف منهم كلَّ ذي أسف ويوم مكسة إذ أشرفت في أمم ويوم مكسة إذ أشرفت في أمم ويوم مكسة إذ أشرفست في أمم ويوم مكسة إذ أشرفست في أمم

<sup>(</sup>١) سبعا: سبع ليال. أقلع المطر: وقف عن السقوط. – ولولا أنّك دعوت الله ليقف هطول المطر (كما كنت قد دعوته لانزال المطر) لاستمر المطر في هطوله بلا انقطاع.

<sup>(</sup>٢) ضلّت أوجه (بالرفع) الحيل: لم يكن هنالك حيلة (وسيلة) لمباراة نظم القرآن (لأنه وحي). (وبالنصب): أرباب (أصحاب) البلاغة ضلّوا (لم يهتدوا) إلى وجه يستطيعون به تقليد نظم القرآن.

<sup>(</sup>٣) تلّه: كبّه على وجهه. حين (موت؟) تلي: قرى..

<sup>(</sup>٤) العقل جمع عقال (بالكسر): الرباط.

<sup>(</sup>٥) صلد: يابس، هبل: صم كبير كان في مكّة.

<sup>(</sup>٦) لو لم يرد الله بحلمه أن يدفع عنهم الأذى لنالهم أذى منك.....

<sup>(</sup>٧) الخطب: الحادث العظيم (المصيبة) الفادح: الثقيل. المعصل: الذي لا دواء له. الجلل: الكبير.

<sup>(</sup>٨) أزحت (أزلت) كاذب العلل: ما يتعلّلون به لبقائهم على الوثنية (؟).

<sup>(</sup>٩) الصدع: انشق (بفتح الشين). آب: رجع. القرح (بالفتح أو الضمّ): الجرح. اندمل الجرح: انضمّ (برىء).

<sup>(</sup>١٠) الحمام: الموت - نجا من السيف نفر لأن آجالهم لم تنته، وهم يأسفون على أنّهم لم يموتوا (لأن بقاءهم كان عاراً عليهم....؟).

<sup>(</sup>١١) الفجّ (بالفتح): الطريق في الجبل، الطريق. الوعث: الطريق العسير. السهل (بفتح فسكون) الأرض اللينة (وحرّك الشاعر الهاء لضرورة الشعر).

<sup>(</sup>١٢) (الجهاعات) الخوافق: الذين يذهبون في طول البلاد وعرضها. الخافقان: الأفقان (المشرق والمغرب). الذرع: القياس، المسافة، المساحة (بكسر المي). العجاج: الغبار.

كالأُسْدِ ترَأْرُ فِي أَنيابِها العُصُل (١) وويلُ أُمِّ قُريشٍ من جَوى الهبل (٢). تُلْمِمْ ولا بألِمِ اللَّوْمِ والعَذَل (٣). مُبارَكِ الوجهِ بالتوفيق مُشْتَمل (٤). للَّا أجابت إلى الإيان عن عَجَل (٥). بعِزَّةِ النصرِ واستولى على الللل. وانقاد مُنْعدلٌ منهم لمعتدل (١). ولا من الحُبْشِ جيشٌ غيرَ مُنْجفل (٧). ولا من الرَّنْج جذل غيرَ مُنْجفل (٧). بالشرق قبلُ صدورُ البِيض والأسل (١). بالشرق قبلُ صدورُ البِيض والأسل (١). قد عاذَ منك ببَذْل غير مُبْتَذَل (٨). قد عاذَ منك ببَذْل غير مُبْتَذَل (١٠).

- قال عبد الله الشقراطيسي في الفخر:

فلمًّا تَجلَّى الفَجْر من طُرَّةِ الدُّجى، تَيَمَّمْتُ أَسْدامَ المياه، ودونها

ووَلت بأعجاز النجوم صدورُها؛ مَجاثِمُ آجام القضاء

<sup>(</sup>١) محمّد رسول الله. وحتى «محمّد التنوين » (ومنعه الشاعر من الصرف لضرورة الوزن). العصل جمع أعصل وعصلاء: (الناب) المعوجّة الصلبة.

<sup>(</sup>٢) ويل أم قريش = ويل قبيلة قريش. الجوى: شدة الحزن. الهبل: الثكل (موت الأولاد).

<sup>(</sup>٣) أَلَم: زار زيارة خفيفة و(هنا) عذل (عاتب) عتاباً قليلاً.

<sup>(</sup>٤) عاذوا: لجأوا إلى. مشتمل: عام، مغطّى بشملة. تكون المي في «مشتمل » مكسورة (هو مشتمل بالتوفيق) والأصوب أن تكون مفتوحة (شمله (بفتح فكسر) الله بالتوفيق.

<sup>(</sup>٥) اليمن (بالضمّ): البركة، النعمة. أجابت إلى الايان (دخل أهل اليمن في الاسلام).

<sup>(</sup>٦) طاعه وأطاعه بمعنى. المنحرف: المائل (عن الدين) المعترف (المقرّ بالإسلام). منعدل ليست في القاموس (يقصد: المائل، الجائر، المنحرف). المعتدل (السائر على الطريق العدل أو الحق: الإسلام).

<sup>(</sup>٧) المنجفل: المطرود الشارد.

<sup>(</sup>٨) الجذم: الأصل . منجذم: منقطع (مقطوع من أصله). الجذل: الجذم.

<sup>(</sup>٩) غرب السيف: حدّه. الغرب (المغرب من الأرض). شرق: غصّ (امتلاً). قبل (من قبل). البيض (السيوف) والأسل (الرماح).

<sup>(</sup>١٠) عاذ: لجأ. بذل: عطاء (عفو) غير مبتذل (لا يمنح لكلٌ من يطلبه).

<sup>(</sup>١١) الشوب: المزج، الخلط. الدخل: الفساد، العيب، المرض، الريبة.

بقلب رَبيطِ الجَأْسِ مُتَّسِعِ الحَشا على الهَوْل مجموعِ الحَصاةِ وقورها. وأَسْمَرَ عَسَّالِ الكُعوبِ سَقَيْتُه نجيعَ الطُلى والخيلُ تَدْمى نُحورها. وقد عَلِم الأبطالُ كَرِّيَ فِيهِمُ إذا جاحمُ الهيجاءِ شُبَّ سَعيرها.

2- عبد الله الشقراطيسي (في: أعلام الأفارقة)، تأليف الهادي مصطفى التوزري (نشره رابطة التضامن الأدبي بتونس)، تونس (مطبعة الترقي) ١٩٥٥ م.

\* \* فهرست ابن خير ٤١٩، راجع ٤٥١؛ بجلة بجمع اللغة العربية بدمشق ٤٥: ١ (صفر ١٣٩٩) كانون الثاني - يناير ١٩٧٩)..... القصيدة الشقراطيسية في مدح المصطفى (لعبد الله كنون)، ص ٨٦ - ١٠٠؟ ابن قنفذ ٣٥٣؛ بجمل تاريخ الأدب التونسي ١٦٣ - ١٦٧؛ عنوان الأريب ١: ٢١ - ٣٤؛ المرحلة المغربية (جدّو) ٤٠؛ بروكلمن ١: ٣١٦، الملحق ١: ٣٧٣؛ الأعلام للزركلي (٤: /جدّو) ١٤٠ - ١٤٥).

## ابن حيّان المؤرّخ

١ - هو أبو مروانَ حَيّانُ بنُ خَلَفِ بنِ حُسينِ بنِ حيّانَ بنِ محمّدِ بنِ حيّانَ بنِ وهْبِ ابنِ حيّانَ؛ وحيّانُ هذا (والدُ وَهْبِ) كان مولّى للأمير عبدِ الرحمن الداخل. وكذلك كان أبوه (خَلَفُ بنُ حُسين) كاتباً للمنصورِ بن أبي عامرٍ، وقد أثّرَ باتّجاههِ الأُمويّ الشديدِ في قِيامٍ سياسةٍ مُعاديةٍ للوكِ الطوائف.

وُلِدَ ابنُ حَيّانَ سَنَةَ ٣٧٧ (٩٨٧ م) في قُرطُبةَ ونشأ فيها، وتلقّى العلَم على أبيهِ ثمّ على أبي عمرو أحمدَ بنِ عبدِ العزيز بنِ أبي الحُبابِ النَحْويّ (ت ٤٠٠ هـ) وأبي حَفْسٍ عُمَرَ بنِ حسينِ بنِ نابلٍ (ت ٤٠١ هـ) وأبي العَلاءِ صاعدِ البَغْداديّ (ت ٤١٧ هـ).

وشَغَلَ ابنُ حَيَّانَ مَنْصِبَ صاحبِ الشُرطة (أو صاحب المدينة) في قُرطبة ثم وَلِيَ الوَزارةَ لأبي الوليدِ محمّدِ بنِ جَهْوَرِ (٤٣٥ – ٤٥٠ هـ) ثم لابنهِ عبدِ الملك (٤٥٠ – ٤٦١ هـ)، ولكنّنا لا نعلَمُ مُدّةَ بقائهِ في الوزارة. وخالفَ آبنُ حيّانَ سياسةَ أهلهِ فتقرّبَ إلى بني ذي النونِ أصْحابِ طُلَيْطُلَةَ. ولمّا استولى المعتمدُ بنُ عبّادٍ على إشبيليةَ من يدِ بني جَهْورِ، سَنَةَ ٤٦٢ (١٠٧٠ م) كتب ابنُ حيّانَ إليه رشالةَ تهنئةٍ.

وقد كانت وفاة ابن حيّان في ٢٨ من ربيع الأوّل من سَنَةِ ٤٦٩

(١٠٧٦/١٠/٣٠) ودُفِن في مقبرة الرَبَض في قُرطبةً.

٢ - كانَ ابنُ حيّانَ رجلاً سياسِيّاً مُتَقَلِّبَ الهَوى، ولكنّه كان « مؤرّخَ الأندلس والدولةِ الأموية فيها، إمامَ أهل الصناعة (صناعة التاريخ) في هذه الملكة (المملكة) ورافعَ الراية لهم فيها » (مقدّمة ابن خلدون ١٠٩٠/٥٦٥) واسعَ ألاطّلاع موثوقَ الرواية وافر الحظِّ من فنونِ العلم والأدَب. وكانت له كتب عرَفْنا منها: المتين - المآثر العامرية (أخبار الدولة العامرية) - البطشة الكبرى (سقوط أبي الوليد ابن جهور) - كتاب المقتبس في أخبار بَلَد الاندلس - كتاب معرفة الصحابة. وكتاب المقتبس أجلُّ كتبهِ، وقد كان في الاصل عشرةَ أجزاء تتناول تاريخ الاندلس منذُ افتتاحِها إلى أيام المؤلّف، ولكن لم يَبْقَ لنا منه سوى أربعةِ أجزاء تتناول أحداث الاندلس من سَنَة ١٨٠ إلى سنة ٣٦٧ للهجرة (٧٩٦ - ٩٧٧ م) .. ويورد ابن حيّان تاريخ الاندلس في هذا الكتاب على السنين وبتفصيل واف ودقّة بالغة ثم يستطرد عادة إلى الاحوال الاجتاعية والأدبية والطبيعية كذِكْره «خَبَرَ الصَيّ المتفاوت الحَلْق »، فقد وُلِدَ هذا الصبيُّ ونما في جسمهِ وكلامه فوق الْمُشاهَدِ في العادة (المقتبس، دار الثقافة - بيروت، ١٩٦٥ م، ص ٦٢). وكان جُلُّ اعتادِ ابنِ حيَّانَ في أحداثِ التاريخ على كتابين لأحمد بنِ محمّد الرازيِّ (ت ٣٤٤ هـ) ها: كتاب أخبار ملوك الأندلس وكتاب الاستِيعاب لأنساب أهل الاندلس (والكتابان لم يَصِلا إلينا).

### ٣- المختار من آثاره

- من منهج ابن حيّان في تدوين التاريخ: الفتنة البربرية:

... فأنْعَمْتُ البحثَ عن ذلك عند من بَقِيَ يومئذِ من أهلِ العلم والأدب لدينا، فلم أظفرْ منه الآبا لا قَدْرَ له لزهدِ مَنْ قِبَلَنا قدياً وحديثاً في هذا الفنّ ونَفْيهم له عن أنواع العلم.... وَشَرَعْتُ في التفنيدغِبَّذلك التفنيد (١) غير مُخِلّ به، ووصلتُ القولَ في ما فاتني قبلُ من ذِكْرِ انبعاثِ تلك الفتنةِ وأخبارِ ملوكِها ومشهورِ حروبها ممّا

<sup>(</sup>١) فندفلان فلاناً (في القاموس): كذّبه وعجّزه وأبطل رأيه. غب: بعد. ولعل التفنيد هنا: التفصيل فنداً فنداً (من الفارسية: بند). لعل الجملة: فشرعت في «التقييد » بعد «التفنيد »

أَصَبْتُ (١) به عندي تذكرةً أو أخذته عن ثِقَةٍ ، أو وصلتني به مشاهدةٌ أو حاشته (٢) إلى مذاكرةٌ ، حتى نظمت أخبارها إلى وقتي ، وجئت بها على وجوهها وأوردتها على سُبوغها (٣) ناشراً مطاويها ومُعْلِناً بخوافيها ، غيرَ محابٍ ولا خائفٍ في الصدق عليها ....

فركِبْتُ سَنَنَ (٤) مَنْ تقدّمني في ما جمعتُه من أخبار هذه الفتنة البربرية (٥) ، ونظمته وكشفت عنه ، وأوْعَيْتُ (٦) فيه ذكر دُولِهِمُ المُضْطربةِ وسياساتِهم المُنفّرة وأسبابِ كبارِ الأمراء المُنتزينَ (٧) في البلاد عليهم وسبب انتفاض دولهم (حالِ فحالِ بأيديهم) ومشهورِ سيرتهم وأخبارهم وما جرى في مُددِهم وأعْصارهم من الحروب والطوائل والوقائع والملاحم (٨) ، إلى ذكر مقاتل الأعلام والفرسان ووفاة العلاء والأشراف حَسْبَ ما انتهت إليه معرفتي ونالَتْهُ طاقتي .

- موت زاوي بنِ زيري<sup>(١)</sup> (الذخيرة ١: ٥٨٨):

ونُعِيَ إلينا عدُوُّ نفسِه زاوي بنُ زيري مُوقِدُ الفِتنةِ بعدَ الدولة العامرية (١٠٠). وَرَدَ النَبأُ بِمَهْلِكهِ فِي القَيْروانِ وطنهِ، بعدَ مُنْصَرَفهِ إليها خامِلاً مغموراً بينَ أعاظم قومِه لم يرتفعْ له ذِكْرٌ بينَهم (١١٠). مَهْلِكُه كان - زعموا - مِنْ طاعونة (١١٠) أصابَتْه. فالحمد للهِ

<sup>(</sup>١) أصبت: وجدت.

<sup>(</sup>٢) حاش: جمع.

<sup>(</sup>٣) السبوغ: التفصيل.

<sup>(</sup>٤) السنن: الطريق، الطريقة.

<sup>(</sup>٥) البربرية: التي قام بها بربر افريقية على عرب الاندلس.

<sup>(</sup>٦) أوعب (بالباء) وأوعى بمعنى واحد: جمع الأشياء ولم يترك منها شيئاً.

<sup>(</sup>٧) المنتزي: الثائر.

 <sup>(</sup>A) الطائلة: العداوة، الثأر. الواقعة: الحادثة. الملحمة: المعركة الكبيرة.

<sup>(</sup>٩) زاوي بن زيري من زعاء البربر تآمر مع علي بن حمود البربري وغدرا بالخليفة سليان المستعين فخلعاه (سنة ٤٠٧) ثم قتلاه.

<sup>(</sup>١٠) الدولة (الوزارة) التي كان قد أنشأها المنصور بن أبي عامر (ت ٣٩٢) واستبد فيها بأمور الخلافة ثم خلفه فيها ولدان له وانتهت بسقوط الخلافة الأموية في قرطبة (٢٢٢ هـ)

<sup>(</sup>١١) إن غدر زاوي بن زيري لم يجعل له مكانة بين قومه البربر.

<sup>(</sup>١٢) طاعونة (بثرة أو خراج - بضم الخاء وفتح الراء بلا تشديد - تخرج للإنسان في مرض الطاعون أو في ما يشمهه).

- المُنْفَرِدِ بإهلاكِه الكفيلِ بقِصاصه. فلقد كان، في الظُّلُم والجَوْر والاستحلالِ للمحارم (١) و (في) القسوة، آيةً من آيات الله(٢). أهانَ اللهُ مَثْواه ولا قدّس صَداه(٣).
- 2- تاريخ دولة الأمير عبد الله الأمويّ بقرطبة (نشره ملشور أنطونيه)، باريس (كتنر) 1974 م.
- المقتبس في أخبار بلد الأندلس (تحقيق عبد الرحمن علي الحجي)، بيروت (دار الثقافة) 1970 م.
- المقتبس من أنباء أهل الأندلس (حقّقه محمود علي مكّي)، بيروت (دار الكتاب العربي) ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.
- \*\* جذوة المقتبس ۱۸۸ (الدار المصرية) ۲۰۰ (رقم ۳۹۷)؛ بغية الملتمس ۲۹۱؛ الذخيرة ۱:

  ۵۷۳ ۲۱۶؛ الصلة ۱۵۰ ۱۵۱؛ المغرب ۱: ۱۱۷؛ وفيات الأعيان ۲: ۲۱۸ ۲۱۹؛

  إعتاب الكتاب ۱۹۸؛ نفح الطيب (راجع الفهرس في أماكن كثيرة أكثرها نقول)؛

  شذرات الذهب ٣: ٣٣٣؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ۲۸۹ ۷۸۰؛ بروكلمن ١:

  ۲۱۵ ۲۱۱؛ الملحق ١: ۷۷۸؛ الأعلام للزركلي ٢: ٣٣٨ (۲۸۹)؛ بالنثيا ۲۰۸ ۲۱۱؛

  العربي (الكويت) ۳/۱۹۶۱، ص ۲۸.

# محمّد بن خلصة

١- هو أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ خلصة الشذونيِّ (١)، يُقالِ له البصيرُ وكان أعْمَى.

<sup>(</sup>١) الجور: الظلم. استحلال المحارم: الجرأة على فعل ما حرّمه الله (الاعتداء على نسوةٍ لا يحللن (بضم اللام الأولى وتسكين الثانية) له.

<sup>(</sup>٢) آية من آيات الله (غوذج نادر شاذ).

<sup>(</sup>٣) المثوى (القبر). الصدى (الهلاك، الموت، الجثة).

<sup>(</sup>٤) جاءت كلمة «خلصة » في المصادر المنشورة بالطبع على صور مختلفة. في القاموس (٢: ٣٠١): الخلصة (بفتح ففتح): نبات و (بفتح ففتح أو بضم فضم): ببت كان يدعى الكعبة اليانية. وفي القاموس أيضاً (٤: ٢٣٩): شذونة ومنها أبو عبد الله بن خلصة (بفتح ففتح) النحوي. وقبل ذلك محمد أبو الفضل ابراهيم (انباه الرواة ٣: ١٢٥). وأمّا محمد بن تاويت الطنجي (جذوة المقتبس ٥١) وابراهيم الابياري وطه حسين (المقتضب ٢٠) فاختاروا فتح الخاء وسكون اللام. واختار أحمد زكي (نكت الهميان ٢٤٨) ضمّ الخاء وسكون اللام. واختار أحمد زكي (نكت الهميان المدال ضمّ الخاء وسكون اللام. واختار أحمد في الشكلة فاختار الهال الكلمة فلم يضبطها (نفح الطيب ٤: ١١٠، ١٥٦، ٧: ٣٠). أمّا كلمة شذونة فالشهور فيها والمعمول به فتح الشين وضمّ الذال (راجع القاموس ٤: ٣٣٩). ولكنّ محمد أبا الفضل ابراهيم ضبطها (انباه الرواة ٣: ١٢٥) بفتح الشين وسكون الذال وفتح الواو اعتادا على السمعاني.

أَخِذَ عَنِ ابْنِ سِيدَه (ت ٤٥٨ هـ) ثُمَّ تَصدَّرَ للتدريس في دانيةَ (بشرق الأندلس) بعدَ سَنَةِ ٤٤٠ هـ. وكان أيضاً يتكسَّبُ بالشعر، وقد مَدَحَ أَحمدَ بنَ سُليمانَ بنِ هودٍ لمَّا استولى على دانية، سَنَةَ ٤٦٨ هـ (١٠٧٥ - ١٠٧٦ م). ويبدو أنَّه تُوفِّيَ سَنَةَ ٤٧٠ هـ (١٠٧٧ م) أو قَبْلَها بقليل.

٢ - بَرَعَ مُحمّد بن خلصة في اللغة والنحو وكان شاعراً مُجيداً فنونُه المدح والغزلُ والوصف. وشِعرُه عذبٌ مَشرقيُّ الدِيباجةِ فَخْمٌ واضحٌ حَسَنُ الصِناعة مَعَ أَنّه يتكلّفها أحياناً.

#### ۳ - مختارات من شعره

- قال محمّدُ بنُ خلصة الشذونيّ في النسيب:

أُمُدْنَفُ نفس ذو هوى أم جَليدُها وقد كَنَفَتْ مِنْهِن أكناف مَنْعِج تبادَرْنَ أستارَ القبابِ كل بَدَتْ تَخُدُّ بألحاظِ العيونِ خدودَها، فيا لَدِماءِ الأَسْدِ تَسْفِكُها الدُّمى وفوق الحَشايا كلُّ مُرْهَفَةِ الحَشا

غَداةَ غدتْ في حَلْبة البَيْن غِيدها (١)؟ عباديدَ ساداتُ الرجالِ عبيدُها (٢). بدورٌ، ولكنّ البروجَ عُقودُها (٣). وترهَبُ أن تنقَدَّ لِيناً قُدودُها (٤). وللصِيدِ من عُفْرِ الظِباءِ تَصيدها (٥). حَشَتْ كَبِدي ناراً بَطيئاً خُمودُها (٢).

<sup>(</sup>١) المدنف: القريب من الهلاك. الجليد: المتصبر، المتاسك. البين: البعاد، الهجر. - غداة غدت...الخ: حينا أخذت الحبوبات يتسابقن في هجر الحبيّ.

<sup>(</sup>٢) كنفت (أحاطت) أكناف (أطراف). منعج بفتح الميم وكسر العين (تاج العروس - الكويت - ٦: ٢٤٤). عباديد تدل على عدد من المعاني لا توافق المعنى المراد (راجع تاج العروس ٨: ٣٣٧ - ٣٣٨). الشاعر يقصد النساء الجميلات (كالظباء التي في وادي منعج) الإماء المملوكات...

<sup>(</sup>٣) تسابقن ينظرن من وراء ستور القباب (الخيم الكبيرة: دلالة على غناهن وتنعمهن وعلو مكانتهن في المجتمع البروج: مجموعات نجوم (عددها اثنا عشر) كان القدماء يعتقدون أن الشمس تمر بها كلّها في عام كامل.

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصول: تخد وترهب (بالتاء فيها). ولعلها بالنون: نخد (نجر ح) خدودها بألحاظنا (دلالة على نضارة وجوههن ورقتها). تنقد: تنقطع.

<sup>(</sup>٥) الدمية: الصورة، التمثال (المرأة الجميلة). الصيد: الرجال الأشراف الشجعان . العفر: السمر .

<sup>(</sup>٦) الحشيّة: الفراش، الأريكة. مرهفة الحشا: ضامرة الخصر. وفوق الحشايا...(دلالة على التنعّم).

لَئِنْ زَعَمُوا أَنِّي سَلَوْتُ، لقد بَدَتْ دلائلُ من شَكُوايَ عَدْلٌ شهودُها: نُحولٌ كرَقْراقِ السَراب، وعَبْرة كا انْهَمَلَتْ غُرُّ السَحاب وسودُها(۱). لِتَفْدِكِ أَكبادٌ ظِاءٌ أَجَفَها هواكِ وأَجْفانٌ جَفاها هُجودُها(۱). ضَنَى جَسَدي إِن كان يُرضيكِ بُرْؤُه، وإتلافُ نفسي في هواكِ خُلودها. ولولا الهوى لم تَرْضَ نفسٌ نفيسةٌ هواناً، ولكنْ حِبُّ نفس قؤودها(۱).

الذخيرة ٣: ٣٢٢ - ٣٣١؛ جذوة المقتبس ١: ٥٥ - ٥٥ (رقم ٤٩)؛ بغية الملتمس ٢: ٠٠٠ - ٥١ (رقم ٤٩)؛ بغية الملتمس ٣: ٣٠ - ٦٥ (رقم ١١١)؛ المحمدون من الشعراء ٤١٠ - ٤١١؛ انباه الرواة ٣: ١٢٥ نكت الهميان ٢٤٨ - ٢٤٩؛ الوافي بالوفيات ٣: ٢١ - ٣٩٠؛ المغرب ٣: ٣٩٣ - ٣٩٤؛ بغية الوعاة ٤٠؛ بفح الطيب ٤: ١٠٠ - ١٠١، ١٥٦ .

## ابن الأجدابيّ

١ - هو أبو إسحاق ابراهيم بنُ إسماعيلَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الله اللّواتي الطَرَابُلُسيُّ المَغْربي المعروفُ بابنِ الأجْدابيّ، نِسْبَةً إلى أحد أجدادِه الذي كان من أجدابِية، وَهِيَ بلدةٌ على نحو مائةٍ وستين كيلو متراً جنوب بنغازي (ليبيا).

وُلِدَ ابن الأجدايّ في طرابلُسَ ونشأ فيها وتعلّم على علمائها وعلى الذين كانوا يَفِدون إليها لأنّه لم يُبارِحْها قَطُّ. ولسنا نَعْرِفُ شيئاً من أحداثِ حَياته ولا نَعْرِفُ تاريخَ مَوْلده ووفاتِه. وإذا كان ابنُ الأجدابي هذا مُعاصِراً للقاضي أبي مُحمّدِ عبدِ اللهِ ابنِ محمّدِ بنِ هانِسُ الذي تولّى القضاء في طَرابُلُسَ اثنتينِ وثلاثينَ سَنَة

<sup>(</sup>١) عبرة: دمعة. في السحاب الاسود ماء كثير.

<sup>(</sup>٢) لتفدك (لتكن فداء لك). هجود: النوم.

<sup>(</sup>٣) القؤود والقوود (من قاد): الذي ينقاد بسهولة – ولكن حبّ (محبوب) الانسان يحمل ذلك الانسان على قبول الذلّ والهوان.

<sup>(</sup>٤) نفحات النسرين والريحان ٧٧، ٨٦. ابن هانش كان قاضيا في طرابلس (الغرب) من سنة ٤٤٤ الى سنة ٢٠٥٣ - ١٠٥٣ م) راجم أعلام ليبيا، ص ١٩٣٠.

(٤٤٤ - ٤٧٦ هـ) فَيَجِبُ أَن يكونَ ابن الاجدابيّ من أحياءِ المائةِ الخامِسة (١). وكان ابن الأَجدابي أَخْوَلَ.

7 - يبدو أنّ ابنَ الأجدابيّ كان مُلِمّاً بعددٍ من فُنونِ المعرفة كالحديثِ والفِقْهِ واللغة والصَرْفِ والنحو والأدبِ والتاريخ والحِساب والفَلَك، ولكنّ شُهرتَه في اللغة. ثمّ هو مُصنَفِّ مُكثِرٌ، له: كِفايةُ المُتَحَفِّظِ ونِهايةُ المُتَلَفِّظِ في اللّغة العربية (٢) - كتابُ الردّ على أبي حفص في تَثقيفِ اللسان - كتابٌ في شرح الأساء المُعْتَلة بالياء وما يتصلُ بها من تصغيرِ وتكسير - كتابٌ في العروض (كبير) - كتاب في العروض (صغير، مختصر) - مُحْتَصرٌ في علم الانساب - مختصرُ كتابِ نسب قريش لأبي عبدِ اللهِ الزبيرِ بنِ بكّار - كتابُ الأزمنةِ والأنواء - كتابُ الحُول (جمع أحول).

### ۳- مختارات من آثاره

- من مقدّمة «كفاية المتحفّظ »:

هذا كتاب مختصر في اللغة وما يُحتاج إليه من غريب الكلام، أودعناه كثيراً من الأسماء والصفات وجنبناه حوشي الألفاظ واللغات وأعريناه من الشواهد ليسهل حفظه ويقرب تناوله. وجعلناه مغنياً لمن اقتصد في هذا الفن ومُعينا لمن أراد الاتساع فهه.

- من مقدّمة كتاب الأزمنة والأمكنة:

.... هذا كتابٌ مُخْتَصَرُ أُوْدَعنْاه أبواباً حَسَنةً في علم الأزمنة وأساساتِها، والفصولِ وأوقاتها، ومناظِرِ النُجومِ وهَيْئاتها، بأوضْحِ ما أَمْكَنَنا من التَبْيِينِ وبأَسْهل ما حَضَرَنا من التَقْريب.....

<sup>(</sup>۱) في نفحات النسرين والريحان تضارب في اثبات تواريخ ولاية ابن هانش وتواريخ ابن الأجدابي. فصاحب نفحات النسرين والريحان يذكر أن وفاة ابن الاجدابيّ كانت في صدر المائة السابعة بعيد ٦٠٠ هـ ثمّ يجعله معاصرا لابن هانش. ولعلّ ما اختاره الزركلي (الاعلام ١: ٢٥) قريب من الصواب اذ جعل وفاته سنة ٤٧٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) كتاب في فقه اللغة (على مثال « فقه اللغة » للثعالبي).

- السنَّةُ (كتاب الأزمنة والأمكنة، ص ٣٠):

... وأمّا السنّةُ فَهِيَ المُدّةُ الجامعةُ للفصولِ الأربعةِ التي هي الربيعُ والصيفُ والخريف والشتاء، ومِقْدارُها عندَ الروم والسُريانيّينَ اثنا عَشَرَ شَهْراً شَمْسيّة، قد أَكْمِلَ الكَسْرُ في بَعْضِها فصارَ واحداً وثلاثينَ يوماً وأَسْقِطَ من بَعْضِها فصار ثلاثينَ يوماً لا غيرُ. ومِقدارُها عند القبْطِ اثنا عَشَرَ شَهْراً شَمْسيّةٌ قد أُسْقِطَ الكَسْرُ من جَميعِها فصارَ كلُّ شهرٍ منها ثلاثين يوماً؛ ويَزيدونَ على ذلك خَمْسَة أيام تُسمّى النّسيء عوضاً عن الكُسورِ التي أَسْقِطَتْ من كلِّ شَهْرٍ.

ومِقْدارُ السَنَةِ عندَ العَرَبِ اثنا عَشَرَ شَهْراً قَمَريّةً، وكذلك هي عند العِبرانيين واليونانيّين، إلا أن هؤلاء يَزيدونَ في كلّ ثلاثِ سِنِينَ من سِنِيهِم، شَهْراً فتكون الثالثة من سِنِيهِم أبداً ثلاثة عَشَرَ شَهْراً قَمريّة يُسَمّونَها الكبيسة. وربّا كانت زيادتُهم لهذا الشهرِ في مُدّةِ سَنَتَيْنِ لأنّهم يفْعُلون ذلك في كُلِّ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَة تِسْعَ مرّاتِ(۱).....

- ٤ كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ، القاهرة ١٢٨٥، ١٢٨٧، ١٣١٣؛ (نشره أحمد عبّاس)،
   بيروت ١٣٠٥ هـ؛ (في المجموعة اللغوية نشرها مصطفى الزرقا)، حلب ١٣٤٥ هـ.
- كتاب الأزمنة والأمكنة (حقّقه عزّة حس نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي الجمهورية العربية السورية: احياء التراث القديم، رقم ٩)، دمشق (دار سميراميس للطباعة والنشر) ١٩٦٤م.
- \*\* معجم الأدباء ١: ١٣٠؛ انباه الرواة ١: ١٥٨؛ بغية الوعاة ١٧٨؛ رحلة التجاني ٢٦٢ ٢٦٤؛ المنهل العذب ١: ١٥٤ ١٥٦؛ أعلام ليبيا ٤ ٥، أعلام طرابلس ١٦٢ ١٦٢؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٢٩؛ تاج العروس (الكويت) ٢: ١٤١؛ بروكلمن ١: ٣٧٥، الملحق ١: ١٤٥؛ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٣٣: ٣٤٩؛ مجلّة كلّية الآداب (الجامعة الليبية)، العدد الثالث ١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ م، ص ١٤٥ ١٨٨٠ صوت الحقيّ (المغرب) السنة الأولى، العدد الأوّل، ص ٣٣؛ الأعلام للزركلي ١: ٢٥ ص٣٠).

<sup>(</sup>١) لأنّ السنة الشمسية في الحقيقة ثلاثمائة وخمسة وستّون يوما وربع يوم وكسر من الساعات.

### إدريس بن اليان

1- هو أبو علي إدريس بن اليان بن سام العَبْدري اليابسي (نسبة إلى يابسة أصغر الجزر الشرقية - شرق الاندلس) الشبيني (نسبة الى الشبين، وهو شجر المونوبر لأنه يكثر في بلده). أصل أهله من قسطلة الغرب من عمل شنت مرية ابن هارون من مملكة شلب حيث حكم بنو مَزين من ملوك الطوائف (٢١٩ - ٤٤٤ هـ). ويبدو أن مولده كان في جزيرة يابسة. ولقد نشأ وقرأ العلم في مدينة دانية (على الساحل الجنوبي الشرقي من الاندلس). ثم طال مُكثه فيها، وفيها بدأ حياته العامة وعُرِفت مواهبه الأدبية. بعدئذ أخذ يتردد على بلاطات ملوك الطوائف فَنَفَق شعره فيها وتكسب به: مدح ابن حرود (لعله محمد المهدي بن القاسم بن حرود صاحب الجزيرة الخضراء من سنة ٢٣١ إلى سنة ٢٤٠) ومدح ابن مقنة وزير يحيى بن حرود صاحب مالقة ومدح الموفّق مُجاهداً العامري في دانية (٢٠٨ - ٣٣١ هـ) وابنه اقبال الدولة (٣٦١ – ٣٦١ هـ) ومدح المأمون بن ذي النون في طليطلة (٣٦٩ – ٣٦١ هـ).

وكانت وفاةُ ادريسَ بنِ اليمانِ اليابسيِّ سنة ٤٧٠ (١٠٧٧ م). وإذا نحن قبلنا أن يكون مدحه قد بدأ بابن مقنة وزير يحيى بن حرود – وكان يحيى قد حكم مالَقَةَ في فترتين بين سنة ٤١٢ وسنة ٤٢٧ (١٠٣١ – ١٠٣٥ م)، فيجب ان يكون قد عاش ثمانين سنة او تزيد.

7- إدريس بن اليانِ اليابسي شاعرٌ جليل ومُكْثِرٌ مُطيلٌ، نَجِد في شعره الوُجداني عُدُوبةً. أمّا شِعْره الرسمي في الفخرِ والمديح ففيه تقليدٌ للمشارقةِ في الأغراض والأسلوب. وهُو مَعَ ذلك، في الأندلس، من فُحولِ الشعراء. ولم يكنْ بعد ابن دَرّاج (راجع، فوق، ص ٣٧٧) من يجري مجراه في متانة التركيب وعُلُو النفس. وقد تصرّف في المديح تصرّفاً حسناً، وكان يأخذ على القصيدة مائةَ دينارٍ. وغَزَلُه ونسيبه حَسنانِ. وله وصف بارعٌ للخمر وللطبيعة ذوله هِجاء.

#### ٣- مختارات من شعره

- من مشهور شعرِ (ادريس بن اليمان) في المغرب والمشرق (نفح الطيب ٤: ٧٥) في الخمر:

حتّى إذا مُلِثَتْ بِصِرْفِ الراحِ<sup>(۱)</sup>، وكذا الجُسومُ تخِفٌ بالأرواح.

ثَقُلَتْ زُجاجاتٌ أَتَنْنا فُرَّغاً خفّتْ فكادتْ أن تطيرَ بما حَوَتْ، - ومن أبياته المُستحسَنَة عندهم:

أَذْهَبَتْ ما بي من العَطش (٢). لو عَدَتْها النفسُ لم تَعِسُ (٣). خِلَعاً من جِلدةِ الحنش (٤). دِرْهِم في كَف مُصرْتَعِسُ.

قُبلةٌ كانت على دَهَسَ ولها في القلبِ مَنْزِلةٌ طرَقَتْني والدُجى لَبِسَتْ وكأن النجم حين بدا

- ومن أبياته القصيرة المُرقصة بألفاظها:

أَقْبِلَتْ تَهْتَزٌ كَالغُصْنِ وتَمْشِي كَالحَهامهُ ظَبْيةٌ تحسُدُ عَيْنَيْها وخَدّيْها الله الهُدامهُ(٥).

- وله في لِحْيةِ طويلةٍ عريضة (المغرب ١: ٤٠٠):

لو أنّها دونَ السلاء سَحابةٌ لم تَخْتَرِقْها دعوةُ المظلومِ <sup>(١)</sup>.

ومن شعرِه الفخم الذي يقلّد فيه المشارقة قوله:

لَبِّيْكَ لَبِّيْكَ، داعي اللَّهْوِ من كَثَبِ إلى مُعاطفةِ الأغصانِ والكُثُبِ(٧)،

<sup>(</sup>١) صرف الراح: الراج (الخمر) الخالصة (غير الممزوجة بالماء).

<sup>(</sup>۲) دهش (بفتح فكسر) يدهش (بفتح الهاء) دهشا (بفتح ففتح) : ذهاب العقل او تحييره من خوف او حب او حياء .

<sup>(</sup>٣) عدتها: تجاوزتها.

<sup>(</sup>٤) من جلدة الحنش (حية سوداء كبيرة غير سامة): شديدة السواد.

<sup>(</sup>٥) المدامة: الخمر.

<sup>(</sup>٦) في الاثر: أن الشخص المظلوم أذا دعا الله فلا يكون بين دعوته وبين وصولها إلى الله حجاب.

<sup>(</sup>v) كثب (الاولى): قرب. الكثب (الثانية) جمع كثيب: التلة من الرمل العظيم المستدير. الاغصان (هنا): كناية عن قدود النساء، والكثب كناية عن اوساط النساء.

إلى خدود بنات الروم قد بَرَزَتْ من كلّ سافرة عن مَشْرب خَجَلاً واستَضْحكتْ عن لآلٍ أو حَصَى بَرَد يحدو بها فِتْيَةٌ صِيغتْ وُجوهُهُمُ قد قارعوا دونَها كلَّ ابنِ قارعة ماذا أقولُ لِدُنْيًا لو ظَفِرْتُ بها أَلْقى الأحِبّة عَفوضَ الجَناح وقد

من حُجْبِها وأدارتْ أَعِيْنَ العَرَبِ، فيه طِرازانِ من ماء ومن لَهَبِ(١). يكادُ يقطُرُ مِن مائِيَّةِ الشَنبِ(٦). من الغضب المنفضب من الغضب أن يُبُ مُنغمساً في الحَرْب والحَرَب والحَرَب (١). أَدَّبْتُها غَضَباً للظَرْفِ والأدب(١). أَدَّبْتُها عَضَباً للظَرْفِ والأدب(١). أَدَّبْتُها عَضَباً للظَرْفِ والشَطَب(١).

- وقال في فعل الخمر بشاربيها:

ومُوَسِّدينَ على الأكُفِّ رؤوسَهم مَا زِلْتُ أَسْقيهِمْ وأَشربُ فَضْلَهُمْ والخمرُ تَعْرِفُ كيف تأخـذُ حَقِّها.

وفتيان صدق عرّسوا تحتَ دَوْحة

قد غالَهُمْ في السُكْر ما قد غالَني (٢). حتى انْتَنَيْتُ ونالَهم ما نالــــني. إنّي أمَلْتُ إناءها فأمالَني (٨).

– وقال في الوصف:

وليس لهم الا النبات فراش (١).

(١) مشرب: فم. طرازان: صفان (من الاسنان) من ماء (ريق ابيض حلو زكي الرائحة) ومن لهب (كناية عن اشتعال العاطفة بالحب).

<sup>(</sup>٢) حصى (حجارة) برد: حبات البرد (قطرات الماء المتجمدة والساقطة مع المطر، كناية عن نظافتها وشدة بياضها). الشنب: اللون الابيض في الاسنان.

 <sup>(</sup>٣) العالية: صدر الرمح (اعلاه). - هم في السلم يبدو الرضا على وجوههم (للجميع) وفي الحرب يكونون
 في غضب شديد على الخصم.

<sup>(</sup>٤) قارعوا دونها: قاتلوا ودافعوا (عنها). القارعة: الداهية (المصيبة). ابن قارعة الرجل المتمرس بالدهاء والاختبار. الحرب (بفتح ففتح): السلب.

<sup>(</sup>٥) ادبتها (عاقبتها بالضرب) غضبا (انتقاما) للظرف والادب (لأنه ليس فيها او لا ينفع فيها الظرف - الحلاوة في الكلام وفي المعاملة مع النكتة).

<sup>(</sup>٦) مخفوض الجناح (الجانب) متواضع. ثم امشي الخيلاء (بضم ففتح) متعاظما متكبرا، اذا كنت احمل تحت ثوبي عضبا (سيفا قاطعا) ذا شطب (شقوق) لكثرة ما حاربت به. - يختال (فرحا) وهو ذاهب الى الحرب.

<sup>(</sup>٧) قوم جعلوا أكفّهم وسادة (ناموا من السكر أو التعب في غير فراش). غالهم: أهلكهم، (أتعبهم، ذهبت الخمر بوعيهم).

 <sup>(</sup>٨) أملت اناءها (حنيته لأصب منه الخمر: شربت ما فيه من الخمر) فأمالني (حنى رأسي من النعاس).

<sup>(</sup>٩) عرّسوا: نزلوا في الليل، باتوا. دوحة: شجرة عظيمة.

- فكأنهم والنَوْرُ يسقُ ـ طُ فوقهم مصابيحُ تَهْوي نحوهُن فَراشُ (١). سأله المُعْتَضِدُ أن يمدحَهُ بقصيدةٍ يُعارِضُ بها قصيدتَه السِينيةَ التي مَدَحَ بها ابنَ حَرودِ فقال له: « أشعاري مشهورةٌ. وبناتُ صدري كرية. فمن أرادَ أن يَنْكِحَ بِكْرَها فقد عَرَفَ مهرها ».
- ٤- ★★ الذخيرة ٣: ٣٣٦ ٤٠٩؛ جذوة المقتبس ١٦٠ (الدار المصرية ١٧٠ (رقم ٣١٣)؛
   بغية الملتمس ٢٣٢ (رقم ٥٦٠)؛ الوافي بالوفيات ١: ٣٣٧ ٣٣٨؛ المغرب ١:
   ١٠٤؛ الحلة السيراء ٢: ١٨٤ ١٨٥؛ نفح الطيب ٤: ٥٧، ٥: ٦٠١.

### ابن عبد البرّ الصغير

١ - هو أبو محمد عبد الله بن الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البَرِّ النمري القُرْطُي المالكيّ نقولُ لأبي محمد: ابن عبد البَرِّ الصغيرُ بالإضافة الى أبيه أبي عُمرَ. (ت ٤٦٣ هـ).

عَلَتْ منزلةُ أبي محمد بن عبد البرِّ في الكِتابة والأدب فتنافسَ في اجتذابه ملوكُ الطوائف، ولكن ظَفِرَ به المُعْتَضِدُ عَبّادُ بنُ محمد صاحبُ إشبيليَة (٤٣٤ - ٤٦١ هـ). وفي سَنَة ٤٥٠ هـ كان ابنُ عبد البرّ في بَلاط المُعْتَضِد وكتب الرسالةَ المشهورةَ في تبريرِ قتل اسماعيلَ بن المعتضد.

وبعد ذلك بَرزَتِ العداوةُ بينَ ابنِ عبدِ البرّ وابن زَيْدونِ (لأنّ ابنَ زيدونِ وزيرَ المعتضد خاف على مَنْصِبه من ارتفاع منزلةِ ابن عبدِ البرّ عند المعتضد). ثمّ تغيّر المعتضد على ابن عبد البر. وأحسَّ ابن عبدِ البرّ الخَطَرَ على حياته فاستطاع أن يُغادِرَ المعتضد على ابن عبد البر. وأحسَّ ابن عبدِ البرّ الخَطَرَ على حياته فاستطاع أن يُغادِرَ إشبيلية في قصية طويلة. وبعد هربه من إشبيلية تنقل في البلدان وكتب (عُينَ كاتباً) عن أكثرِ ملوكِ الطوائف. ثمّ إنّه لَحِق بالعامريّين أصحابِ دانية. وكانت وفاته سَنةَ عن أكثرِ ملوكِ الطوائف. ثمّ إنّه لَحِق بالعامريّين أصحابِ دانية. وكانت وفاته سَنةَ عنه المُعلى هـ (١٠٨٠ م) في الأغلب.

٣- كان أبو محمّدِ بنُ عبدِ البرّ (الصغير) كاتباً مُجيداً مُترسّلاً رَوِيّةً وارتجالاً.

<sup>(</sup>١) النور (بفتح النون) الزهر الابيض.

ورسائله سلطانية (ديوانية، حكومية، رسمية) وإخوانية (شخصية). وأغراضه في رسائله كلِّها التهنئة والتعزية ثم ما بين التهنئة والتعزية ثم في العِتاب وفي الهِجاء ثم في الموضوعات الدينية والموضوعات الأدبية. وهو يُكثِّرُ الاقتباسَ من الأمثال ومن القرآن. ثم إنه يُكثِر الاستشهاد بالشعر، ولكن لم يُرْوَ عنه من النَظْم الا أبيات يسيرة. والصِناعة عنده كثيرة ولكنه لا يُلح على السَجْع، فكثيرٌ من فصوله (جُمَلِه) مُطْلَقٌ.

#### ٣ - مختارات من آثاره

- قال أبو محمّد بن عبد البرّ في الأدب (الحكمة):

لا تُكْثِرن تَامُّلِلاً واحْسِنْ عليك عِنانَ طَرْفِكْ(۱). فَي مَيْدان حَتْفِكْ(۱). فَي مَيْدان حَتْفِكْ(۱).

- ولابن عبد البرّ الصغير رسالةٌ أنشأها ارتجالا بحضرة المعتضد عبّاد بنِ مُحمّد، وكان المعتضدُ من ابنِ عبدِ البرّ أن يُنشِىءَ هذه الرسالة في شرح أسبابِ ذلك القتل وتسويغها (والرسالة طويلة جدّاً):

... ولمّا وَثَبَ هذا اللعينُ الغبين<sup>(٣)</sup> من المَهْد الى المجد<sup>(٤)</sup>، ودَرَجَ من الأَذْرَع الى المحلّ الأَرفع<sup>(٥)</sup>، ورآه اسْتَغْنى وأثْرَى من زِينة الدنيا<sup>(٦)</sup>، أَشَرَه ذلك وأَبْطَره وأَطغاه وأَكْفَره (٧)، وطلبَ الازديادَ وأحبّ الانفرادَ (٨). وقُيِّضَ له قُرنالُ سوءً أَعْدَوْهُ

<sup>(</sup>١) العنان: الرسن، اللجام. الطرف: البصر، العين.

<sup>(</sup>٢) الحتف: الهلاك.

<sup>(</sup>٣) الغبين والمغبون: الضعيف الرأى.

<sup>(</sup>٤) من المهد (الطفولة) الى المجد (الحكم): بسرعة (جاء الى الحكم صغيرا).

<sup>(</sup>٥) درج من الأذرع الى الأرفع (الأذرع: المقرف، الخسيس الدنيء).

<sup>(</sup>٦) استغنى: أصبح غير محتاج. أثرى: غني، أصبح مالكا لأشياء كثيرة.

<sup>(</sup>٧) أشره (بالمعنى المقصود: أبطره أي كثر فرحه بالنعمة حتّى جعل يسرف في الأشياء)غير موجودة في القاموس. أطغاه: جعله ظالما. أكفره: نسبه الى الكفر (والمقصود: جعله يكفر بالله أو يكفر النعمة).

<sup>(</sup>A) الازدياد من القوة والانفراد بالحكم.

وأردوه (١)، وأتيح له جُلَساء مكْر أغْروه وأغْوه (١)، وأشْعَروه الاستيحاش والنفار وزيّنوا لَهُ العُقوق والفِرار (١)، لينفرد - وينفردوا مَعَه - بالبلد ولا تكون على أيديهم فيه يد أحد. فخرج ليلا بأهله وولده خُروجا شنيعا فَتَقَى فيه قَصْري وخرق به عِجاب سِتري (١) يَوَمُّ الجزيرة الخضراء وما يليها لِيتملّكها ويَعيث فيها (٥). وكنت عليا على مقرربة فوردت وطيّرت في الحين الى الجهة (١) من يصد عنها ويمنعه منها. فسبقه الخبر وفاته الوطر (١) ... فوجّهت الى (هذا) اللعين أعْرِض عليه قَبول عُدره وأجاءه الى الإقالة (٨) والاستغفار . فأقبلته وعفوت عنه وأغضيت (١) على ما كان وأجاءه الى الإقالة (٨) والاستغفار . فأقبلته وعفوت عنه وأغضيت (١) على ما كان من مرفته الى جميع حاله وماله (١٠) . ولم أوَدّبه الا بالإعراض والمجران، وإنْ مند وأنّس منه ذلك بزيد الإنعام والإحسان . فإذا به كالحيّة لا تُغني مُداراتها ، والمعقرب لا تُسالم شَباتها (١٠) . وكأنّه قدِ استصغر ما أتى واحتقر ما جنى ، فَردّى وسدّى (١٠) ما صارت به الصُغرى التي كانت العُظمى (١٠) فلم أشعُرْ به الا وقد ألّف أوْباشاً من خِساس صِبيان العبيد المُمْتَهَنين (١٠) في أدْون وُجوهِ التصريف - إذ لم

<sup>(</sup>١) قرناء أصحاب قيّضوا (أتاحوا، هيّاوا، سهّلوا). أعدى: نقل اليه (المرض). أردى: أهلك.

<sup>(</sup>۲) أغرى: أطمع. أغوى: أضلّ.

<sup>(</sup>٣) العقوق: عصيان الوالدين.

<sup>(</sup>٤) فتق: شقّ. خرق حجاب ستري: أطلع الأعداء على أسراري وعلى أحوال أسرتي.

<sup>(</sup>٥) الجزيرة الخضراء: مقاطعة في جنوبي الاندلس. يليها: يقاربها، يتبعها. يعيث: يفسد.

<sup>(</sup>٦) وردت (رجعت الى البلد). في الحين: حالا. الى الجهة (المكان الذي هرب اليه).

<sup>(</sup>٧) الوطر: الغاية.

<sup>(</sup>A) أجاءه: ألجأه، دفعه الى. الإقالة (العفو عن الخطأ).

<sup>(</sup>٩) أغضى على الأمر: سكت عنه وصبر عليه.

<sup>(</sup>١٠) وصرفته إلى جميع حاله وماله: رددتّه إلى ما كان عليه من المشاركة في الحكم وإلى ما كان معه من المال.

<sup>(</sup>١١) شباة العقرب: ابرتها. لا تسالم (بالبناء للمعلوم أو للمجهول): العقرب لا تترك اللسع أو الضرب يابرتها.

<sup>(</sup>١٢) ردّى: ألبس رداء أو ثوبا. سدّى الثوب (عند النسج): مدّ الخيوط طولا (المقصود أنه أمّ حبك المؤامرة).

<sup>(</sup>١٣) ما صارت به...: عظم ذنبه (لعل المنطق يقتضى: ما صارت به العظمى التي كانت الصغرى).

<sup>(</sup>١٤) الأوباش: الأخلاط من الناس والسفلة. الممتهنين: المستخدمين (بفتح الدال).

يطمع الملعينُ أن يُساعِدَه على هذه الفَتْكة من فيه أدنى رَمَقٍ وأقلُّ مُسكة (۱) - مٌ سقاهُمُ الخمر وسقى نفسه لِيَجْتَرِيَ ويُجَرِّيهم (۲) ويحولَ بينهم وبينَ أدنى مَيْزِ (۳) إن كان فيهم. وسلّحهم بضُروب من الأسلحة المتصرِّفة في أماكن الضِيق والسَعة. وطَرَقَ القصرَ في بِضْعَ عَشْرة (۱) منهم. وتعلّق مَعهم الأسوارَ والجيطانَ، وتسنّم بهم السُقوفَ والجُدرانَ يَرومُ فِي القضيّة العُظمى والطامّة الكُبرى (۱) التي قام دونها دفاعُ الله تعالى. فَشَعَرْتُ بالحركة فخرجتُ. فلمّا وقعتْ عينه وأعينهم عليّ تساقطوا هاربين وتطارحوا (۱) خائفين خائبين. وإنّا كان رجاء هم (۲) أن يَجدوني في غَمْرة الكرى أو على غَفْلة من أن أسمع وأرى. ففالتْ، بحَمْدِ الله، أراجيهم (۱)، وضلّتْ أعالهم ومَساعيهم. وأخرجتُ الخيلَ في أثرِه فلُحِقَ غيرَ بعيدٍ، وسِيق إلَيَّ في حالِ الأسير بنفسه. وأخرجتُ الخيلَ في أثرِه فلُحِقَ غيرَ بعيدٍ، وسِيق إلَيَّ في حالِ الأسير المَصْفود. وكذلك سائرُ الجُناة وباقي العُصاة أظفرَ الله بهم ومكّن منهم وأعْثَرَ عليهم بنفسود. وكذلك سائرُ الجُناة وباقي العُصاة أظفرَ الله بهم ومكّن منهم وأعْثَرَ عليهم من العبيد المذكورين. وأقمْتُ حُدودَ الله تعالى (۱) على الجميع منهم. وأنفذتُ حُكْمَه من العبيد المذكورين. وأقمْتُ حُدودَ الله تعالى (۱) على الجميع منهم. وأنفذتُ حُكْمَه العَدْلَ فيهم. والحَمْدُ لله كثيراً ...

- وقال يرثى رجُلاً مات مجذوماً <sup>(١٠)</sup>:

<sup>(</sup>١) أدنى (أقل) رمق: بقيّة (من الحياء) ومسكة: القليل (من العقل).

<sup>(</sup>٢) بجتري يجترىء (يقدم). يجرّيهم = يجرّئهم.

<sup>(</sup>٣) الميز: الرفعة (بكسر الراء) العلوّ. والمقصود: النمييز (التفريق بالعقل بين الأمور).

<sup>(</sup>٤) الصواب: في بضعة عشر (بفتح الناء والعين والشين والراء).

<sup>(</sup>٥) الطامّة: الداهية، المصيبة (موت المعتضد).

<sup>(</sup>٦) تطارحوا: تناظروا وتحاوروا (والمقصود هنا: انطرحوا: ألقوا (بفتح القاف) بأنفسهم أرضا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: رجاؤهم. والصواب: رجاءهم (خبر كان مقدّم، لأنّ « المصدّر المؤوّل » (أن يجدوني) يعرب اسمًا لكان لا خبراً لها).

<sup>(</sup>٨) فال: خاب، أخطأ، ضعف. أراجي (بتشديد إلياء) جمع أرجية (بضم الهمزة وتشديد الياء): الشيء الذي يؤخر (والمقصود: أمانيهم).

<sup>(</sup>٩) أقام الحدّ على المذنب: عاقبه بالعقاب الذي أمر الله به.

<sup>(</sup>١٠) الجذام (بالضمّ): مرض يتهرّأ به اللحم.

ماتَ مَنْ كُنّا نراه أبداً بحرُ علم ماج في أعضائه كانَ مِثلً السيفِ، إلاّ أنّه

سالمَ العقلِ سَقيمِ الجَسدِ؛ فرمى في جِلْده بالزَبد(١). حُسِدَ الدهرُ عليه فصَدِي(٢).

- وله من رسالة اخوانية:

... إنْ أَخَذْتُ فِي ذِكرِ فَضَائِلكَ أَو عَطَّرتُ كُلامِيَ بِطِيب شَائِلِكَ فَلِسَانُ الأَيَامِ بَهَا أَفْصَحُ وَلَمَا أَشْرِحٍ. وان عَدَلْتُ (٣) إلى وصفِ ما أَعتقده فيك وأُضْمِرُه، وأَطْوِيه من ودادي لك وأنشُرُه، فشاهد ضميرِكَ به أَنْطَقُ وعنه أَصْدَقُ. فليس إلا الاتّفاق والاصطلاح (١) على ما تتناجى بهِ النفوسُ والأرواح.

- ولابنِ عبد البرّ الصغيرِ رسالةٌ وجّه بها الى أبي القاسم بن خَيْرونِ (٥) في شأن الكُتّاب والكُتُبِ والذين يَدّعون العلمَ والأدب وليس لهم منها شيء. من هذه الرسالة ما يلى:

... ووَقَفْتُ على ما جَددتّه من مُقابلة السِفرينِ المُشْتَمِلَيْن (١) على فنونِ الآداب وصِناعة الكُتّاب (٢) وطُرُقِ الخِطابِ الجامعةِ لفصاحة الأعراب (٨) ولُبابِ اللباب. وبادرتُ الى ذلك بِدار (١) من عَلِمَ أنها نِعمةٌ سابغة مُنحْتُها، ووَصْلة وُصِلْتُها، لمَا في تأمُّلها من الإشراف على طُرُقِ البلاغة والكتابة وصِناعة الترسيل والخطابة، مَعَ ما يلزمني من حَقِّك أَقْضيِه وواجبِك أتصرّف فيه وأُوفِيه (١٠)، إذ أنتَ صِنْوُ (١١) أبي

<sup>(</sup>١) فرمى في جلده بالزبد (وصف فعل المرض في الجلد).

<sup>(</sup>٢) مثل السيف (في الجلاء وبياض اللون). صدي = صدى (علاه الصدأ، سواد).

<sup>(</sup>٣) عدل: مال.

<sup>(</sup>٤) فليس الا الاتفاق الخ: لم يبق الا أن أتكلّم بما ألفه الناس من الكلام في هذا الشأن.

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم بن خيرون شاعر من دانية (شرقي الاندلس) كان في بلاط إقبال الدولة بن مجاهد العامري (١) . (المغرب ٢: ٤١٩). وقد حكم اقبال الدولة من سنة ٤٣٦ إلى سنة ٤٦٨ هـ (زامباور ٩١).

<sup>(</sup>٦) يبدو أنّ ابن خيرون هذا كان له كتابان اطّلع عليها ابن عبد البرّ.

<sup>(</sup>v) الكتاب (بتشديد التاء أو بتخفيفها) بمعنى « الكتابة ».

<sup>(</sup>A) الأعراب: البدو.

<sup>(</sup>٩) بادر بدارا (بكسر الباء): أسرع.

<sup>(</sup>١٠) وفَّاه يوفّيه: أُتَّه.

<sup>(</sup>١١) صنو: النظير والمثل.

مولاي - مَد الله عَلَي ظِلَّكَم وكَبَت (۱) الباغي عليكم والحاسد لكم - فكم يقرع سَمْعي مِنْ قولِ الحاسدين مَنْ خَص أبي مولاي بُعاداة أهلِ الجهل وحَباه (۲) بُوالاة أهلِ الفضل. ولا غَرْو (۳) ، فغير غريب ذلك من فِعْلهم بالعلماء ، ولا بِبَديع من صُنْع الدَهْاء (۱) ... ومِنْ أطْرف ما جاءت به الأيام وتحدّثت به الأنام مُناوأة جاهل خسيس لإمام عادل رئيس... إن البُغاث بأرْضنا يَسْتَنْسِر (۱) . وما لتَيْس جَبان والجَرْي مَعَ العلماء في مَيْدان. أوْهَمَتْهُ نفسُه أنه لُقِّبَ بالفقيه ، وذلك أقصى أمانيه وهُو من العلم أبعد من النجم ومن الجهل الشديد أقرب من حبل الوريد (۱) ... وانّي والنَيْل (۸) من ذَوِي الفَضْل والدين ، فأهُم بُعارضته ثمّ أُمْسِكُ عنه لِتفاهَته ودَناءته ...

٤- \*\* قلائد العقيان ٢٠٦ - ٢٠٩؛ الذخيرة ٣: ١٢٥ - ٢٢٦ (مع استطراد كثير)؛
 إعتاب الكتّاب ٢٠٠ - ٢٢٢؛ المغرب ٢: ٢٠٠ - ٤٠٣؛ البيان المغرب ٣: ٢٤٨ - ٤٠٣.

# أبو الوليدِ الباجيُّ

١ - هو أبو الوليدِ سليانُ بنُ خَلَفِ بنِ سعدِ بنِ أيّوبَ بنِ وارثِ المالكيُّ الأندلسيّ التُجيبيّ الباجيّ، أصلُ أهلهِ من بَطَلْيَوْسَ ثمّ انتقلَ جَدّه إلى باجة التي هِي قُربَ التُجيبيّ الباجيّ، أصلُ أبو الوليدِ، في النصف من ذي القعدة من سَنة ٤٠٣ إشبيلية، وفيها وُلِدَ أبو الوليدِ، في النصفِ من ذي القعدة من سَنة ٤٠٣
 ١٠١٣/٣/٢٨).

<sup>(</sup>١) كبت (غاظ، أذلّ) الباغي (الظالم).

<sup>(</sup>٢) حبا: منح، أعطى.

<sup>(</sup>٣) لا غرو: لا عجب.

<sup>(</sup>٤) بديع: مبتكر. الدهاء: عامّة الناس.

<sup>(</sup>٥) البغاث (ضعاف الطير) يستنسر (يقوى، يصبح كالنسر).

<sup>(</sup>٦) الوريد:عرق في جانب العنق.

<sup>(</sup>٧) المنثور (النثر) والموزون (الشعر).

<sup>(</sup>٨) تخطّيه (تقدّمه، وصوله) الى العرض (الشرف العائلي) المصون (المحفوظ)، أي بالهجاء. النيل: الحطّ، التحقير.

نشأ أبو الوليدِ الباجي في باجة في أُسْرَة مُعْدِمَةٍ ثم انتقل إلى قُرطبة فبدأ تَلَقّي العلوم فيها وهُو يعيشُ عِيشةً مُجْهِدةً. وفي سَنَة ٤٣٦ هـ (١٠٣٥ م) رَحَلَ إلى المَسْرِق للأخذ عن عُلَمائه وليتَنَقّفَ في الحديثِ والفقه والأدب. وقد مَكَثَ في المشرقِ ثلاث عَشْرَةَ سَنَةً: ثلاثاً منها في مكة ثم ثلاثاً في بَعْدادَ وسَنَةً في المَوْصِل. ومكث حيناً في الشام. وفي أثناء رِحْلته هذه مال إلى المذهبِ الأشعريّ. وكذلك كانت حياة أبي الوليد الباجيّ في المشرق مُضْنيةً فقدِ اضطرَّ إلى العَمَلِ في حِراسةِ الدروب حتى العَيبَ عَيْشَه.

وفي سَنَةِ ٤٣٩ هـ (١٠٤٧ م) عاد أبو الوليد الباجي إلى الأندلسِ فأراد نَشْرَ المندهب الأشعري فيها. واتّفق بعد عَوْدته بُدّة يَسيرة أنْ دَعاه ابنُ رَشيقٍ والي جَزيرةِ مَيورقة فَلَقِي هنالك ابنَ حَزْم الظاهري فتناظرا في مَجْلِس محمّد بنِ سعيد المالكي مُناظرة عنيفة ولكن لا نَعْرِف شيئاً من آثارِها العملية.

وبعد ذلك بدأتِ الدُنيا تُقْبِلُ على أبي الوليدِ الباجي فتولّى القضاء في عَددٍ من المُدنِ في شَرْقيِّ الأندلسِ ، ولكن كلَّ تلك المدنِ كانتْ تَصْغُرُ عن قَدْرهِ . غيرَ أنه نال حُظوةً كبيرةً عندِ المَقْتدرِ بنِ هودٍ صاحبِ سَرَقُسْطَةَ (٤٣٨ - ٤٧٤ هـ) .

وكانتْ وفاةُ أبي الوليدِ الباجيّ في المَرِيَّةِ، في ١٩ رَجَبَ مِنْ سَنَةِ ٤٧٤ (١٠٨١/١٢/٢٣).

٢ - كانَ أبو الوليدِ الباجيُّ أحد الأئِمَّةِ في الفقه، كما كان مُحدَّثاً مُتكلِّماً وأديباً شاعراً. على أن شهرته تقوم على مُصنّفاتِه التي يدور مُعظَمها على علوم القُرآنِ وعلوم الفقه. فمن كتبه: تفسير القرآن - الناسخ والمنسوخ - المعاني (في شرح المُوطَّا، في عِشْرِينَ جزءاً) - الاستيفاء (شرح الموطِّا) - المنتقى (مختصر من الاستيفاء) - الإيماء (مختصر من المنتقى) - اختلاف الموطاّت - التعديل والتَجْريحُ لمن خرج عنِ البخاريّ في الصحيح - التسديد إلى معرفة التوحيد - إحكام الفصول في أحكام الأصول - الحدود في الأصول - الإشارة في الأصول - المُقتبس في علم مالكِ بنِ الأصول - المُهذّب (في اختصار المُدوّنة) - فتصر المختصر (في مسائل المُدوّنة) - فِرَقُ الفقهاء - التبيين لمسائل المُهتدين (اختصار فرق الفقهاء) - السراج في ترتيب الفقهاء - التبيين لمسائل المهتدين (اختصار فرق الفقهاء) - السراج في ترتيب

الحِجاج (في المُناظرة والجدال) - سُنَن المنهاج وترتيب الحِجاج - السُنن في الدقائق والزهد (في النصيحة لولديه).

## ۳ - مختارات من شعره

- قال في حال الناس:

مضى زمَنُ المكارم والكِرام؛ وكان البِرُ فِعْلاً دون قول، وزال النطق حتى لستَ تلقى وزاد الأمرُ حتى ليس إلاً

إذا كُنت أعلم عِلْمَ اليَقين

سقاه الله من صوب الغمام! فصار البر نُطقاً بالكلام. فتى يسخو برد للسلام. سَخِيٌّ بالأذى أو بالملام!

- قال أبو الوليد الباجي في الدُنيا والعَمَل فيها:

بأن جَميعَ حياتي كَساعَهُ، فأَجْعَلَها في صَلاحٍ وطاعَهُ!

فَلِمْ لا أكونُ ضَنيناً بها - وقال في لَذّةِ الوَداع:

فيه غمُّ وفيه كَشْفُ غُمومِ: وانتظارَ اعْتِناقةٍ لِقُدوم. ليسَ عِنْدي شَخْصُ النَّوى بعظم ؛ إِنَّ فيه اعْتناقةً لِوَداعً

- ومات له ولدانِ فأكثرَ من رِثائِها؛ من ذلك قولُه في رثاء ابنهِ محمّدٍ:

صَبْرَ السليم لما به لا يَسْلَمُ (۱) وَلَزُرْقُهُ أَدَهَ لَى لَلْ يَسْلَمُ (۲) مِنْ بَعْدِ ظَنِّي أَنِّني مُتَقَدِّمُ (۲). مُتَصَرِّفٌ في صَبْره مُتَحَكّم. وإذا أصَخْتُ فصَوْتُه مُتَوَهَم (۱).

أُمُحَمَّدُ، إِنْ كنتُ بَعْدَكَ صابراً ورُزِئْتُ قَبْلَكَ بالنبِيِّ مُحَمَّدٍ؛ ورُزِئْتُ عَلَمْتُ بالنبِيِّ مُحَمَّدٍ؛ فَلَقَدْ عَلَمْتُ بأنّني بِكَ لاحتُّ، لله يزال بِخاطري، فأذا نظرتُ فَشَخْصُه مُتَخَيَّلٌ،

<sup>(</sup>١) السليم كناية عن الذي لدغته الحيّة (سمّى سلياً تفاؤلاً بأن يسلم) - وإن كان المعروف أنه لا يسلم.

<sup>(</sup>٢) الرزء: المصيبة الكبيرة. أدهى (أشد).

<sup>(</sup>٣) كنت ظننت، وأنا أبوك، أن أموت (كما جرت العادة) قبلك.

<sup>(</sup>٤) أصاخ: استمع.

وبكلِّ أرضٍ لي مِنَ ٱجْلكَ لَوْعةٌ، وبكلِّ قبرٍ وَقْفَةٌ وتَلَوُّمُ (١). فإذا دعوتُ سِواكَ حادَ عنِ اسْمِه، ودَعاهُ باسْمِك، مِقْوَلٌ بك مُغْرَمُ (٢).

٤- \* \* الذخيرة ٢: ٩٤ - ١٠٥؛ بغية الملتمس ٢٨٩ (رقم ٧٧٧)؛ قلائد العقيان ٢١٥ - ٢١٦؛ الخريدة (الأندلس) ٢: الصلة ١٩٧ - ١٩٩، معجم الأدباء ١١: ٣٤٦ - ٢٥١؛ الخريدة (الأندلس) ٢: ٩٩٤ - ٥٠٠؛ وفيات الأعيان ٢: ٨٠٥ - ٤٠٩؛ فوات الوفيات ١: ٣٢٤ - ٢٢٥، المغرب ١: ٤٠٤ - ٤٠٥؛ الديباج المذهب ١٣٠ - ١٣٢؛ ابن قنفذ ٢٥٥؛ قضاة المغرب ١: ٤٠٠ - ٤٠٥؛ الديباج المذهب ٣: ٣٤٥ - ٣٤٥؛ نفح الطيب ٢: ٣٠ - ٧٧، الأندلس ٩٥؛ شذرات الذهب ٣: ٤٤٦ - ٣٤٥؛ نفح الطيب ٢: ٨٠ - ٧٧، ١٣٠ وما بعد؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٨٦٥ - ٨٦٤؛ بروكلمن ١: ٣٥٥، الملحق ١: ٣٤٧ - ٤٧٤؛ نيكل ١٠٠، ختارات نيكل ٢٠؛ الأعلام للزركلي ٣: ٨٦٥ (١٢٥).

## ابن خلّوف المغربي النحويّ

١- هو عبدُ العزيزِ بنُ خَلَّوفِ المَغْرِبِيُّ من أهلِ إِفريقيَةَ (تُونِسَ) وسُكَّانِ القَيْروانِ، كان حَرورِيًّا (من الخوارج). وقد كان في أيام باديسَ بنِ حبّوس الصِنْهاجيّ المستولي على إفريقيَةَ (٢٨١ – ٤٦٥ هـ) ومُعاصَراً لابنِ رَشيقٍ (تَ ٤٦٨ هـ).

تصدّرَ ابنُ خلّوفِ للإفادةِ في القَيْروانِ وتقدّم هنالك على كثيرينَ من أهلِ عصرهِ. ويبدو أنّ وفاتَه كانت نحو سَنَةِ ٤٧٥ هـ (١٠٨٢ م).

٢ - كان ابنُ خَلّوفِ المَغْرِبِيّ ذَكِيًّا جِدًّا ومُلِمًّا بعلوم كثيرة أبرزُها القراءاتُ والنَحْو. وكذلك كان شاعراً مُكثِراً مُجيداً، وكان في شِعره قُوّةٌ وحسنُ تَصَرّفِ في الفنون الختلفة من مدح ووصف وغزَلٍ مَعَ أشياء من التصنيع وتطلُّب أوجه البلاغة ومَعَ البراعة في انتقاء البحور المُناسبة لمعانيه. قال فيه ابن رَشيقٍ: «شاعرٌ مُتْقنٌ ذو ألفاظ حَسَنة ومعانِ مُتَمَكِّنَةٍ، مُثَقَّفُ نواجي الكلام »، وفي شعره طَبْعٌ وعُذوبة.

<sup>(</sup>۱) التلّوم: الانتظار (الوقوف في مكان من غير أن يدرى ماذا يريد - إنّ الذي يطيل الوقوف على قبر لا ينتفع بوقوفه ولا ينفع الميت).

<sup>(</sup>٢) المقول: اللسان. - إذا أردتُ أن أنادي أحداً سبق لساني إلى اسمك فناديته باسمك أنت.

#### ۳ - مختارات من شعره

- قال ابنُ خلّوفِ المَغربيّ يمدّحُ المعزّ بن باديس (ت ٤٥٤ هـ):

أَبِلَحْظِ طَرْفِ هذه الأنضاء! تَتَمثّلُ الغِيدُ الحِسانُ ببعضِ ما تصبو الجهاداتُ المَواتُ لوَجْهِها سارتْ وقدْ بَنَتِ الأسِنّةُ حولَها فَتَحَتْ لنا نُعاك كلَّ بلاغةٍ

شَقِيَتْ، إذَنْ، بالأعْيُنِ الأعضاءُ(۱). جرّتْ عليه الغادةُ الحسناء (۲). طَرَبا، فكيف النُطَّقُ الأحْياء؟ سُوراً يُجازُ بحَدهِ الجَوْزاء (۳). فجَرَى البراعُ وقالتِ الشُعراء.

### وقال في الغزل:

مُرُوا أَنْ يُرَوَّحَ هـ ذَا الأسي أَيَّلُ فَ ذَا العَبْدُ: لا رَغْبةً وإنِّنِيَ مَنْ فَقْرُه مَوْتُ فَ لقد فَتَقَتْ يد سِحْرِ العيو العيو

رُ بالقَتْلِ، إن كان لا يُطْلَقُ (1) . يُ يُ فَيْ الله عُلْكَ (1) . يُباعُ ، ولا حِسْبَةً يُعْتَى أَنْ (١) . لأنِّي من كَبِدي أُنْفِقُ (١) . نِ فَتْقا على العَقْل لا يُرْتَقُ (٧)!

٤ - ★★ انباه الرواة ٢: ١٨٠ - ١٨٢؛ بغية الوعاة ٣٠٧.

<sup>(</sup>۱) النضو (بالكسر): التعب (بفتح فكسر)، الضعيف المنهوك، المريض. الطرف: العين، البصر، أبلحظ طرف... الخ: أكل هؤلاء المرضى مرضوا من عيون الحسان (من الحب؟). فالعيون، اذن، شقاء (مصيبة، عار) على جيع أعضاء البدن.

<sup>(</sup>٢) لا تكون المرأة الجميلة، عادة، جميلة يكل ما فيها، بل بوجهها وحده أو بعينيها وحدها ... الخربي الخرب المحرت عليه (على المحرب).

<sup>(</sup>٣) هذه الحسناء جميلة جداً يغار عليها اهلها غيرة شديدة، فإذا سارت حموها (بفتح المم) بالأسنّة (الرماح) الكثيرة. الجوزاء: كوكبة (مجموع نجوم) في الساء.

<sup>(</sup>٤) يروح (تجلب له الراحة). هذا الأسير (في الحب).

<sup>(</sup>٥) لا رغبة (في ثمنه) يباع ولا حسبة (احتساباً: طلباً للأجر من الله).

 <sup>(</sup>٦) أنا إذا افتقرت فإني أموت لأني لا أنفق من مال إذا نفد كسبت غيره، بل من كبدي التي إذا ذهبت لا يمكن أن يكون لي بعدها كبد ثانية.

إن العيون تجني علينا جنايات لا يستطيع العقل ان يتلافاها.

# الأعلم الشنتمري

١- هو أبو الحجّاج يوسُفُ بنُ سُلِمانَ بنِ عيسى المعروفُ بلقب «الأعلم الشَنْتَمري »(١).. ولُقِّبَ بالأعلم لأنّ شَفَتَه العُليا كانتْ مشقوقة شقًا واسعاً. ومَوْلِدُ الأعلم كان في شنتمريّة الغرْب، سَنَةَ ١٠٤ (١٠١٩م) وفيها نشأ. وفي سَنَةِ ٣٣٤ الأعلم كان في شنتمريّة الغرْب، سَنَةَ ١٠٤ (١٠١٩م) وفيها نشأ. وفي سَنَةِ ٣٣٤ (الأعلم كان في شنتمريّة وأخذ العلم عن أبي القاسم ابراهيم بن محمّد بن زكريا الأفليليّ - وقيل ساعده في شرح ديوان المتنبّي (وكان قد قرأ هذا الديوان على الأفليليّ - وأخذ أيضاً عن أبي سهل يونُسَ بنِ أحمدَ الحرّانيّ وأبي بكر مُسلم بنِ أحمدَ الحرّانيّ وأبي بكر مُسلم بنِ أحمدَ وقرّظه ومدحه. ويبدو أنّه أحمدَ. وقد انتقل إلى إشبيلية واتّصل بالمُعتمدِ بنِ عبّادٍ وقرّظه ومدحه. ويبدو أنّه عاشَ مدّة طويلةً في إشبيلية إلى أن تُوفِّي فيها ٤٧٦ (١٠٨٣م).

٢- كان الأعلم الشنتمريُّ عالماً بالنحو خاصةً وباللغة والشعر واسعَ الحفظ جيدً الضَبْط. وكان مُصنِّفاً للشروح على شعرِ الشعراءِ خاصةً، فمن كُتُبه: شرحُ الأشعار (الدواوين) الستة (من شعر المعلّقات) - شرح أشعارِ الحماسة (لأبي تمّام) - شرح ديوان عَلْقَمةَ الفحلِ - النُكت في كتاب سِيبَويْهِ - عيونُ الذهبِ في شرح أبياتِ ديوان عَلْقَمةَ الفحلِ - النُكت في كتاب سِيبَويْهِ - عيونُ الذهبِ في النحو. (الشواهدِ في) كتاب سيبويه - شرح أبياتِ الجُمَل للزجّاجي - المُختَرَعُ في النحو.

#### ٣ - مختارات من آثاره

- من شرح الأعلم الشَنْتَمري للعلَّقة طَرَفَة:

وإِنْ يَلْتَقِ الحيُّ الجميعُ تُلاقِني إلى ذِرْوةِ الجيدِ الكريمِ المُصمَّدِ. نَدامايَ بِينٌ كالنَّجومِ، وقَيْنةٌ تَدروحُ علينا بين بُرْدٍ ومُجْسَد.

★ يقولُ: إذا التقى الحيُّ الجميعُ، بعدَ افتراقِهِمْ، وَجَدتَّني في موضعِ الشرفِ منهم وعُلُو المنزِلة. وقولُه: « إلى ذروة الجد » أيّ إلى ذروة البيت. وذروة كلِّ شيَّءُ أعلاه. والمُصمَّدُ الذي يَصْمُد إليه الناسُ لشرفه ويلجأون إليه في حوائجم. والصَمْدُ القصدُ.

<sup>(</sup>۱) هو غير الأُعلم البطليوسي (بفتح الباء والطاء) ابراهيم بن محمّد (أو ابن قاسم) بن ابراهيم كان بارعاً في النحو ومصنّفاً له: « الجمع بين الصحاح للجوهري والغريب المصنّف »، وله تاريخ بطليوس. كانت وفاته سنة ٦٣٧ هـ، وقيل ٦٤٢ أو ٦٤٦ هـ (بغية الوعاة ١٨٥؛ الأعلام للزركلي ١: ٦٠)

وقولُه: « نَدامايَ بيضٌ كالنجوم »: الندامى الأصحابُ المُشاربون (١٠). وقوله: « بيضٌ كالنجوم »، أيْ هم أعلامٌ مشاهيرُ. ويحتملُ أن يريدَ الحَسَني اللونِ. والقَيْنة المُغنّية. وكلُّ أَمَةٍ (١) قينة. والبُرْدُ ثوبُ وَشْي. والمُجْسَدُ الثوبُ المصبوغُ بالزَعْفَرانِ المُشْبَعُ . والجِساد الزعفران (١). « بين بُرْدٍ ومُجْسَد »، أيْ تروحُ إلينا وعَلَيْها بُردٌ ومُجسَد.

وظُلْمُ ذَوي القُربى أَسْدُ مَضاضةً على النفس من وَقْعِ الحُسام المُهنَّدِ.

\* قولُه: « أَشدُّ مَضاضةً »، أي حُرقةً. يقولُ: ظلمُ القَرابةِ أَشدُّ ظُلْمٍ على الإنسان وأبلَغُه، وإنها ذلك لأن المظلوم لا يكادُ يَجِدُ (١) في الانتصار من قريبه، بل يَنْطوي على ما يلقى منه ويَصْبِر. فموقعُ ذلك الظلمِ أَشدُّ من وقع الحُسام، وهُوَ السيفُ القاطع. والمُهنَّدُ المنسوبُ إلى الهند.

- ومن شرحه لديوانِ عَلْقَمةَ الفَحْلِ<sup>(ه)</sup>:

وما أنت أمْ ما ذِكْرُها رَبَعِيةً يُخطُّ لها من ثرمداء قليبُ (٢)؟

\* قولُه: «وما أنت أمْ ما ذِكْرُها؟ » يُعاتبُ نفسَه ويُنكِرُ عليها تَتَبُّعَه هذه المرأة وقد بَعُدَتْ عن دِيارِه وحلّتْ في غير قبيلته. وقولُه «رَبَعيّةٌ » يَعْني أنّها من قبيلة بني ربيعة بن مالك ، وهم غير قبيلته وعَشيرته. وقولُه: «يُخطُّ لها من ثرمداء قليبُ »، أي هي نازلة في هذا الموضع مُقيمةٌ فيه. وكنى عن إقامتها بحَفْرِ القليب، لأنّ من أقام بموضع فلا بُدّ له من مل يُقيم عليه. وقالَ الأصمعيّ: يكونُ أيضاً معناهُ أن يكونَ كأنّها لا تَبْرَحُ منه حتى تموتَ وتُدْفَنُ فيه، فيكونُ القليبُ، على هذا، القبرَ. ورَوَى

<sup>(</sup>١) المشاربون: الذين يشربون (الخمر) معاً.

<sup>(</sup>٢) الأمة: الجارية (الفتاة) تطلق على الحرّة وعلى الرقيقة.

<sup>(</sup>٣) الزعفران نبت له زهر أصفر (مائل إلى الحمرة). المشبع: الوافر، الممتلىء.

<sup>(</sup>٤) اقرأ: لا يكاد يجد (سبيلاً أو وسيلة) في الانتصار من قريبه.

<sup>(</sup>٥) علقمة الفحل شاعر جاهلي عاش طويلاً: عاصر امرأ القيس (ت ٥٤٠ م) وبقي إلى ما بعد الهجرة بثلاث سنوات (٦٢٥ م).

<sup>(</sup>٦) القليب: البئر.

- ابنُ ولاّدِ (١) ثُرمُداء بضمّ الثاء والميم. وروايةُ أبي عِليِّ (٢) بفَتْحها.
- 3- شرح دیوان زهیر (مطبوع مع «طرف عربیة» جمعها کارلو لاندبرغ)، لیدن ۱۳۰۳ - ۱۳۰۹ هـ.
  - شرح ديوان الشعراء الستّة، منشن: ميونيخ ١٨٩٢ م.
- تحصيل عين الذهب في معدن جواهر الأدب في علم مجازات العرب: شرح شواهد سيبويه (مطبوع على هامش كتاب سيبويه)، القاهرة (بولاق) ١٣١٦ ١٣١٧ هـ؛ بيروت (مؤسّسة الأعلمي)الطبعة الثانية ١٩٦٧ م.
- ديوان طرفة بن العبد (اعتنى بتصحيحه.... مكس سلغسون)، شالون (برتران) ١٩٠٠ م.
- شرح ديوان زهير بن أبي سلمي (جمع .... محمّد بدر النعساني)، القاهرة (جماليّ وخانجي)
- شرح ديوان علقمة الفحل (اعتنى بتصحيحه محمّد أبو شنب)، الجزائر (كربونل) ١٩٢٥ م.
- \* \* معجم الأدباء ٢٠: ٦٠ ٦١؛ مطمح الأنفس ٦٤ ٦٧؛ نكت الهميان ٣١٣ ٣١٤؛ وفيات الاعيان ٧: ٨١ ٣٨؛ بغية الوعاة ٢٢٤؛ شنرات الذهب ٣: ٤٠٣؛ نفح الطيب ٢: ٧٩ ٨٦ (المسألة الزنبورية)؛ بروكلمن ١: ٣٧٦ ٣٧٧، الملحق ١: ٥٤٢ ٣٥٥؛ الأعلام للزركلي ٩: ٣٠٨ (٨: ٣٣٣).

## ابن عمّار الأندلسيّ

١ - هُوَ ذو الوزارتينِ أبو بكرٍ محمّدُ بنُ عمّارِ بنِ الحسينِ بنِ عمّارٍ المَهْرِيُّ، نِسْبَةً إلى مَهْرَةَ وَهِيَ قبيلةٌ عربيةٌ من قُضاعةً؛ ويُقال له أيضاً الشِلْبيّ والأنْدَلُسِيّ.

وُلِدَ ابنُ عمَّارِ سَنَةَ ٤٢٢ هـ (١٠٣١ م) في قرية شَنَّبوسَ قُرْبَ شِلْب (في الجَنوبِ الغَربِيِّ من الأندلس).

انتقلَ ابنُ عمَّارٍ إلى شِلْبَ ثمِّ رَحَلَ الى قُرْطُبَة في طَلَبِ العِلْمِ.

وقد بَدَأَ ابنُ عمَّارٍ حياتَه العمليَّة بالتَّطْوافِ في البلادِ يَمْدَحُ أَشْخَاصاً مُخْتَلِفي

<sup>(</sup>١) ابن ولاد نحوي مصري (ت ٣٣٢ هـ).

<sup>(</sup>۲) أبو على القالي (ت ٣٥٦ هـ).

المراتب في الهيئة الاجتاعية؛ غيرَ أنّه فيا يبدو لم يَنَلْ حِظْوةً في بلاط من بلاطات ملوكِ الطوائف لِكَثْرَةِ الشعراء في ذلك الحين. وأولُ حِظْوةً نالَها كانت لدى المُعْتَضِد عبّادٍ ملكِ إشْبيلِيةً، وكانَ المُعتضدُ قد حارَب ابنَ الأَفْطس مَلِكَ بَطَلْيَوْسَ وانتصر عليه فجاء إليه ابنُ عمّارٍ، سَنَةَ ٤٤٥ هـ (١٠٥٣ م)، ومدحه بقصيدة رائية بارعة وعَرَفَ ابنُ عمّارٍ، في بلاط إشبيلية، المعتمد بنَ عبّادٍ المعتضد - وكانَ لا يزالُ أميراً - وتَوَثَّقَت الصِّلة بينَ الشابَيْنِ الشاعِرَيْنِ، فقد كان يَجْمَعُ بَيْنَها في الحياةِ حُبُّ اللَّهُو ونَزْعَةُ الطُّموح والتَّوسُّلِ بالمكائدِ إلى بُلوغ المآرِب.

وأَدْرَكَ المُعْتَضِدُ أَنَّ حَالَ ابنهِ المعتمدِ وَحَالَ شَاعِرِهِ ابنِ عَمَّارٍ ذَوَاتَا خَطَرٍ على مُلْكِهِ فَأَحَاطَها بِرَقَابَةٍ شَديدةٍ؛ ثمّ إنّه أَبْعَدَ ابنَ عمّارٍ عن إشبيلية، سَنَةَ ٤٥٠ مُلْكِهِ فَأَحَاطَها بِرَقَابَةٍ شَديدةٍ؛ ثمّ إنّه أَبْعَدَ ابنَ عمّارٍ عَنَّاتِلُ فِي البلاد: زارَ المَرِيَّة ثمّ السَّهْلَةَ ثمّ اسْتَقَرّ فِي سَرَقُسْطَةَ عند بني هُود.

وفي سنة ٤٦١ هـ (١٠٦٩ م) تُوفِّيَ المُعتضدُ فَخَلَفَهُ ابنُه المعتمدُ فأَسْرَعَ المُعتمدُ باسْتِدْعاءِ صديقهِ القديمِ ابنِ عمّارٍ. وأحبَّ ابنُ عمّارٍ أن يَتَولَى مدينةَ شِلْب فولاه المُعتمدُ عليها. ثُمَّ إنّ المُعتمدَ استدعى ابنَ عمّارٍ من شِلْب وشيكاً وولاه الوزارةَ.

وأخذ ابنُ عمّارٍ والمعتمدُ بنُ عبّادٍ يَضَعانِ الخُطَطَ لانتزاعِ المُدُنِ من مُلوكِ الطوائف (راجع ترجمة المعتمد بن عبّاد) – وهُمْ في ذلك يَسْتَظْهرونَ بَلوكِ الإسبانِ على إخوانِهِمُ المُسلمينَ – فنشأ في نَفْسِ ابنِ عمّارٍ ناشئةٌ مِنَ الاسْتِبْدادِ. ففي سَنَةَ على إخوانِهِمُ المُسلمينَ – فنشأ في نَفْسِ ابنِ عمّارٍ باسمِ المعتمدِ على مُرْسِيةَ فَأَخَذَ يَتَصَرّفُ بِها وكأنّه مُسْتَقِل. ثمّ إنّه تَمَرَّدَ على المعتمدِ واستبدّ بالمدينة. ثمّ زادَ طُموحُ ابنِ عمّارٍ، وكانت أحوالُ طُليْطُلَةَ مُضْطَرِبَةً، فسارَ من مُرْسِيةَ مُحاوِلاً الاستيلاءَ على طُليْطُلَةَ بطريقة يمتزجُ فيها الخِداعُ بالحرب فلم يَنْجَحْ. وانتهز ابنُ رَشيقٍ، قائدُ ابنِ عمّارٍ وخليفتُه على مرسيةَ، هذه الفرصةَ واستبدّ بالمدينة. ولمّا لم يَسْتَطعِ ابنُ عمّارٍ أنْ يَعودَ إلى مرسيةَ لجأ إلى سَرَقُسْطَةَ وعاش في كَنَفِ مَلِكِها المُوتَمَنِ بنِ هُود يعودَ إلى مرسيةَ المناقِق أن تَمَرّدَ أحدُ أتباعِ المؤتمنِ بنِ هود في حصن مِنَ الحُصونِ، فاقترحَ ابنُ عمّارٍ على المؤتمن أن يُعيدَ التابع المتمرّدَ إلى الطاعة. واستطاع الحُصونِ، فاقترحَ ابنُ عمّارِ على المؤتمن أن يُعيدَ التابع المتمرّدَ إلى الطاعة. واستطاع الحُصونِ، فاقترحَ ابنُ عمّارِ على المؤتمن أن يُعيدَ التابع المتمرّدَ إلى الطاعة. واستطاع

ابن عمّارٍ أَنْ يُعيدَ تلك القلعةَ إلى سلطانِ المؤتن. ثُمَّ تَمرّدَ بنو سُهَيْلٍ في قَلْعَةِ شقورة (١) فجاء ابن عمّارٍ لِيُعيدَ هذه القلعةَ أيضاً إلى سُلطانِ المؤتمن ولكنَّ بني سُهَيْلٍ خَدَعوا ابنَ عمّارٍ وقَبَضوا عليه وألْقَوْهُ في السجن، في ربيع الأول من سَنَةِ ٤٧٧ هـ (آب - أوغسطس ١٠٨٤ م) ثمّ باعوه للمعتمدِ بنِ عبّادِ، في حديثٍ طويلٍ، بَبْلغ كبيرٍ من المال. وأَلْقِيَ ابنُ عمّارِ في سِجْنِ إشبيلية مُدَّةً يسيرةً ثمّ دَخَل عليه المعتمدُ بنُ عبّادٍ وقتله بيدهِ.

وبُرْغمِ القَسْوة التي نُسِبَتْ إلى المعتمدِ بنِ عبّادٍ ، فإنّ قلوبَ الناسِ لم تَرِقَّ لِمَقْتَلِ ابنِ عمّارٍ ، وخصوصاً بعد أنِ اشْتَهَرَ عنه أنّه كان يُداخِلُ ملوكَ الإسبانِ لانتزاع المُدُنِ من أيدي مُلوكِ الأندلسِ حتى يستبدَّ هُوَ بِحُكْم تلك المُدُنِ أو حتى يُضيفَها إلى مُلْكِ بني عبّادٍ أو حتى تَخْرُجَ من يدِ أصحابِها المسلمينَ لِتَدْخُلَ في حُكْم الإسبانِ. ولقد عبّر عبدُ الجليل بنُ عَبْدونِ عن عاطفة الصداقة التّي يَكِنُها نَحْوَ ابنِ عمّارٍ إلى جانبِ النُّفورِ من خياناتهِ حينها رَثاهُ فقالَ:

عَجَباً له! أَبْكيهِ مِلْ مَدامعي وأقول: لا شُلَّتْ يمينُ القاتلِ! ٢ - كان لابنِ عمّار الأندلسيّ ذكام مُفْرِطٌ وطُموحٌ بعيدٌ وثَقافةٌ واسعة واختبارٌ كثيرٌ، غيرَ أنه كانَ قليلَ المُبالاةِ بالعُرْفِ وبالمُثُلِ العُلْيا عِنْدَ السَّعْيِ لِتَحْقيقِ مآرِبهِ في الحَياةِ.

وابنُ عمّارٍ شاعرٌ مطبوعٌ مُكْثِرٌ ضاعَ قِسْمٌ مِنْ شِعْرِهِ، ويُقال إنّه قد أَحْرَقَ هجاء ه قَبْلَ موتهِ. وشِعْرُه فصيحُ اللفظِ متينُ السَّبكِ مَشْرِقيُّ الدِيباجةِ في الأكثرِ مَعَ شَيءٍ من الرَشاقةِ الأندلسية. وهُو يَعْتَمِدُ الصورةَ الحِسِّيَّةَ والتعبيرَ الرَّصينَ عَنِ الفكرة لإبرازِ أغراضهِ. ولا تراه يَتَكَلَّفُ الصِناعة؛ وإذا هُو فَعَل ذلك وَاتَنهُ الصورةُ الحِسِّية ثم أخطأ هُو الصِناعة البَحْت، ففي قولهِ مثلاً:

يَوْمٌ تَكَاثَفَ غَيْمُهُ فَكَأْنَّهُ ﴿ دُونَ السَّهِ دُخَّانُ عَودِ (٢) أَخْضُرِ ؟

<sup>(</sup>١) شقور (كصبور) بلد في الأندلس.

<sup>(</sup>٢) العود (الغصن، الحطب) الأخضر لا يشتعل بسهولة، ولذلك يكثر دخانه.

والطّلَّ مِثْلُ بُرادَةٍ من فِضّةٍ مَنْشُورَةٍ في تُرْبَةٍ مِنْ عَنْبَرِ. والشَّسُ أَخْياناً تَلوحُ كأنَّها أَمَــةٌ تُعَرِّضُ نَفْسَهـا للمُشْتري والشَّسُ أَخْياناً تَلوحُ كأنَّها أَمَــةٌ تُعَرِّضُ نَفْسَهـا للمُشْتري لا تَتَأتَّى له التَّوْرِيَةُ بِينَ المُشْتري (الذي يَدْفَعُ المالَ في السِلْعَةِ المَبِيعَةِ) وبينَ المُشْتري (الذي هو كَوْكَبٌ مِنَ الكواكب السَيّارة)، لأنّ المُشْتري نَجْمٌ بعيدٌ قلّ أَنْ يُرى بالعينِ المُجَرِّدة؛ وأما إذا أردْنا أَنْ نَنْظُرَ في التوريةِ من حيثُ صِلَتُها بالشمس (في النَّهارِ) فإنّ هذه التوريةَ تَفْقدُ حينئذِ قيمتها. وكذلك الصورةُ في البيتِ الثاني غيرُ صحيحةٍ: إنّ الطّلَّ (النَّدي) يكونُ في الليالي البارِدَةِ جامداً على الأغصانِ، ولكنّه إذا سَقَطَ على الأرض فيكونُ قد ذابَ واصبحَ ما قلا يُمْكِنُ أَن يَبْقي حينئذِ بَلّوراتٍ (بُرادة مِنْ فِضّةٍ) حتى يَبْدُو وكأنّه فُتاتٌ من الفِضّةِ منثورٌ على أرضٍ من العَنْبَرِ (الأسودِ أو الأسمر)!

وفنونُ شِعرِ ابنِ عمَّارِ المَدْحُ والعِتاب والإخوانيّات والهِجاء والوَصْف والنَسيب والغَزل مَعَ شَيْءٍ من المُجونِ أحياناً.

## ۳ - مختارات من شعره

- قال ابن عمَّارِ الأندلسيِّ يَمْدَحُ المعتضدَ عبَّاداً لمَّا لَقينهُ للمرّة الأولى:

والنَّجْمُ قد صَرَفَ العِنانَ عَنِ السُّرى(١)؛ لَّا اسْتَرَدَّ الليلُ مِنه العَنْبرا(٢)، وَشْياً، وقَلَّدَه نَداهُ جَوْهرا(٣): صافِ أَطَلَّ على رِداءِ أُخْضرا، سَيْفَ ابنِ عبّادٍ يُبَدِّدُ عَسْكرا! ونَحاهُ، لا يَردونَ حَتّى يَصْدُرا(١). أدر الزُجاجة فالنسمُ قد انْبَرَى، والصَّبْحُ قد أهْدى لنا كافورَهُ والصَّبْحُ قد أهْدى لنا كافورَهُ والدرَّوْضُ كالحَسْنا كَساهُ زَهْرُهُ رَوْضٌ كأنّ النَّهْرَ فيه مِعْصَمٌ وتَهُرُّهُ ريحُ الصَّبا فْتَخَالُه مَلكٌ إذا ازْدَحَمَ المُلوكُ بِمَوْدِدٍ

<sup>(</sup>۱) النسم قد انبرى (قد بدأ يهب بليلاً عليلاً، بعد أن برد الجو في الليل). السرى: المسير ليلاً. النجم قد صرف العنان عن السرى: توقّف عن المسير (بقي الليل، تأخّر طلوع الصبح).

<sup>(</sup>٢) الكافور: مادّة طيّبة الرائحة بيضاء اللون. العنبر: مادّة طيّبة الرائحة سوداء اللون.

<sup>(</sup>٣) الوشي: التزيين، التطريز، تحسين الثوب بنقوش صغيرة. قلّده: جعل له قلادة، عقداً (حلية في العنق). الندى: قطرات الندى التي تتجمّع في الليل على الأغصان، الجوهر: اللؤلؤ.

<sup>(</sup>٤) المورد: الشريعة (مكان على النهر صالح للاستقاء: لأن يشرب الناس منه). نحاه: اتّجه اليه. يردون: يجيئون إلى النهر للشرب، يصدر: يرجع عن النهر بعد أن يكون قد أخذ حاجته من الماء.

وأَلَذُ فِي الأجفانِ من سِنَةِ الكَرى(١). نارِ الوَعَى إلا إلى نار القِرى(٢). أَبْصَرْتُ إِسْاعِيلَ فِيها خِنْصَراً(٣)؛ إِن كنتَ شَبَّهْتَ الكتائِبَ أَسْطُرا(٤). مِنْ لأَمِهِمْ مِثْلُ السَحابِ كَنَهُورا(٥): عَضْباً، وأَسْمَرَ قد تقلّد أسمرا(١). كالرَّوْضِ يَحْسُ مَنْظَراً أو مَحْبرا. فَـ فَـ رَأَيْتُهُ فِي بُـرْدَتَيْهِ مُصَوِّرا (٧). فَـ رَأَيْتُهُ بَوْجُهُ مِثْلُ حَمْدِي أَرْهرا، مِنْهُ بوَجْهُ مِثْلَ حَمْدِي أَرْهرا، فِي الْحَسْنَ يُمينُكُ مِنْبرا(٨)! فِي الْحُسْنَ يُمينُكُ مِنْبرا(٨)! فِي الْحُسْنَ يُعْشَقُ مُثْمِرا؛ لللهُ رأيتَ الخُصْنَ يُعْشَقُ مُثْمِرا؛ فَلَقَدْ وجدتُ نسيم بِرِّكَ أَعْطَرا!

أندى على الأكبادِ من قطْرِ النَّدى قد رَنْدِ الجد: لا يَنْفَكُ من يا سائِلِي، ما حِمْصُ إلاّ خاتَمٌ لا شيء أقرأ من شفارِ حسامهِ قادَ المواكِب فَوْقَهُم مِنْ كُلِّ أبيضَ قد تَقَلَّدَ أبيضاً مَلكٌ يَروقُكُ خَلْقُهُ أو خُلْقُهُ أو خُلْقَهُ أَو خُلْقَهُ الذي أصلُ المنى فاحَ النّي أَسْمَ مَن زيادٍ خُطْبَةً يا أَيُّها الملك الذي أصلُ المنى أنسين أن ووس كُاتِهِمْ أَشْمَرْتَ رُمْحَكَ من رُووسِ كُاتِهِمْ وَصَبَغْتَ دِرْعَكَ مِنْ دِماءِ مُلُوكِهِمْ وَلَيْنِ وَجَدتً نسيمَ حَمْدي عاطراً ولَيْن وجَدتً نسيمَ حَمْدي عاطراً

- وكتب ابن عمّار إلى الأمير محمّد المعتمد من سَرَقُسْطَة ، وكانَ المُعتضد قد نَفاه من إشبيلية:

<sup>(</sup>١) أندى: أكثر ندى (برداً ورطوبة). قطر الندى: سقوط الندى (راجع فوق ص ٦٤١ الحاشية ٣). السنة (بكسر السين) أول النوم. الكرى: النوم. - ألذ ممّا يشعر به الإنسان الشديد التعب والحاجة إلى النوم إذا بدأ يغفو.

<sup>(</sup>٢) الزند: حديدة تقدح بها النار من حجر الصوّان. قدّاح زند الجد: دائم الطلب لمعالي الأمور، نار الوغى: الحرب، نار القرى: الضيافة (الكرم).

<sup>(</sup>٣) حمص: مدينة اشبيلية. اساعيل: ابن المعتضد بن عبّاد. أبصرت اساعيل فيها (في اشبيلية) خنصراً (الأصبع الصغيرة في طرف الكفّ): قادراً على تدبير أمورها (اشارة إلى استحقاقه لولاية العهد).

<sup>(</sup>٤) أقرأ: أحسن قراءة (أشد فعلاً وأثراً). شفار جمع شفرة (بفتح الشين): السكّين العظيم، نصل السيف. الحسام: السيف. الكتائب: جماعة الجند بين مائة وألف.

<sup>(</sup>٥) اللأم جمع لأمة: الدرع. مثل السحاب (ممتدًّا). كنهور (قطع السحاب المتراكم).

<sup>(</sup>٦) أبيض (أبيض اللون، له مجد) تقلّد (علّق في مقلّده: في عنقه) أبيض (سيفاً) عضباً (قاطعاً)وأسمر (رمحاً). (أسمر اللون، له فتوّة وشباب تامّ) قد تقلّد أسمر (رمحاً).

<sup>(</sup>٧) شام يشيم: نظر، تطلع. البردة: الثوب.

<sup>(</sup>A) زياد بن أبيه والي البصرة والكوفة من قبل معاوية، ومن الخطباء المعدودين (راجع الجزء الأول).

عَلَيَّ وإلا ما بكاء الغَمائم ؟ وعنِّي أثار الرَّعْدُ صَرْخَةَ طالب وما لَبِسَتْ زُهْرُ النُّجومِ حِدادَها ألا قاتلَ الله الجيادَ فإنها أشِلْبٌ ولا تَنسابُ عَبْرَةُ مُشْفِقِ! كَساها الحَيا بُرْدَ الشَباب! فإنها ذَكَرْتُ بها عَهْدَ الصِبا فكأنّا ليالِيَ لا ألوي على رُشْدِ لائِم أنالُ سُهادي من عُيونِ نَواعِس أنالُ سُهادي من عُيونِ نَواعِس ولَيْلِ لنا بالسَّدِ بين معاطِفِ ولَيْلُ لنا بالسَّدِ بين معاطِفِ بِحَيْثُ اتَّخَذْنا الرَّوْضَ جاراً تَزورُنا وَرُونًا فَنَرُدُها فَنَرُدُها

وفِي وإلا ما نياح الجَائِم (۱)؟ لِثَارٍ، وهَزَّ البَرْقُ صَفْحَةَ صارِم (۲)! لِغَيْرِي ولا قامت له في مآتِم (۲). نَاتْ بِي عَنْ أَرْضِ العُلا والمكارِم. وحمص ولا تَعْتَادُ زَفْرَةُ نادِم (٤). بِللادٌ بها عَق الشَّبابُ تَائِمي (٥). بِللادٌ بها عَق الشَّبابُ تَائِمي (١٠). عنانِ ولا أثنيه عن غي هائِم (١٠). عناني ولا أثنيه عن غي هائِم (١٠). وأجني عَذابي من غُصونِ نواعِم (٨). وأجني عَذابي من غُصونِ نواعِم (٨). من النهر يَنْسابُ انْسِيابَ الأراقِم (١٠)؛ هَذابياهُ في أَيْدي الرِّياحِ النواسِم (١٠)؛ هَذابياهُ في أَيْدي الرِّياحِ النواسِم (١٠)؛ بأعْطَرِ أنفاس وأذْكى مَناسِم (١٠).

<sup>(</sup>١) نياح: النواح (بضم النون)، النوح (بفتح النون): البكاء على الميت. - لا أحد أشقى منّي يستحقّ أن تبكى عليه الغائم (تسقط على قبره الأمطار) أو تنوح الحائم!

<sup>(</sup>٢) من صوتي تعلّم الرعد القصف (الصوت الشديد). ومن عزمي تعلّم البرق أن ينشر أشعّته كأنّها السيوف شكلاً ولمعاناً.

<sup>(</sup>٣) زهر النجوم: النجوم البيضاء. لبست حدادها: ظهرت في الليل محاطة بالسواد. ولا قامت (زهر النجوم: النساء الجميلات). المأتم: اجتاع النساء (في أماكن الموت).

 <sup>(</sup>٤) أ (أذكر) شلباً ولا تسيل مدامعي، و (أتذكر) خصاً ولا تعتادني (ترجع إلي مرة بعد مرة) زفرة (نفس حار من الحزن) نادم (عليها: على فراق اشبيلية).

<sup>(</sup>٥) كساها الحيا برد (ثوب) الشباب! (يدعو الشاعر لحمص بأن تظلّ شابّة: واهرة فتيّة). عقّ الشباب (قطع) الشباب تمائمي (جمع تميمة: الحرز أو الحجاب يعلّق في عنق الطفل): في اشبيلية انتقلت من طور الطفولة إلى طور الشباب.

<sup>(</sup>٦) الحيازم جمع حيزوم (بفتح الحاء): جانبا الحلق، عند العنق. إذا تذكّرت أيام شبابي في اشبيلية شعرت بغصّة (بضمّ الغين) في حلقي.

 <sup>(</sup>٧) في تلك الأيّام ما كنت استمع إلى نصيحة ولا أرجع عن انغاس في اللّذات. الهائم: الذي يسير على غير
 هدى.

<sup>(</sup>٨) لم يكن يسهرني شيء إلا عيون النساء ولا يعذبني شيء إلا قدودهن الليّنة.

<sup>(</sup>٩) السدّ (الحاجز على النهر). الأرقم: الثعبان، الحيّة الكبيرة.

<sup>(</sup>١٠) هداياه - هدايا الروض: الروائح الزكيّة. النواسم جمع ناسمة (!): الهُبّة الضعيفة من الربح.

<sup>(</sup>١١) الذكي (بالذال أخت الدال): الساطع (الشديد) الرائحة (الطّيبة). المنسم: مكان هبوب النسم.

نّا حَلَلْنا مَكَانَ السِّرِ من صَدْرِ كَاتِمٍ. وَلَى كُلِّ ثَغْرِ آهِلِ مِثْلِ طَاسِمٍ(١) وَلَهُمْ لَقَدَاءُ أَديب أَو نَوادرُ عالمٍ(٢) لَهُمُ لَا لَعْمُودِ كَائِمِي (٣) لَيَهُمْ ولا غيرُ الغُمودِ كَائِمِي (٣) وَالْقَتْ بِهِ الأقدارُ بِينَ الأعاجِمِ؟ والْقَتْ بِهِ الأقدارُ بِينَ الأعاجِمِ؟ والمَوا الرِضا من عَهْدِيَ المُتقادِمِ. ولا موا - ضِلَّةً - غيرَ لائِم. ويا عَلَيْهِم، ولا موا - ضِلَّةً - غيرَ لائِم. ويا تَهُنُّ إلى تَشْتيتِ شَمْلِ الدراهم (١) ويَتُهُنُّ إلى تَشْتيتِ شَمْلِ الدراهم (١) ويا أَباطِحُهُ سَهْلُ النَّدى والمكارِم (١) والمَاعَتْهُ أَو جَرَتْ ذُيولَ الْمَزائِمِ وَمَثْوى المَعالَى بِينَ تِلْكَ المعالم (١) ومَثْوى المَعالَى بِينَ تِلْكَ المعالم (١) ومَثْوى المَعالى بينَ تِلْكَ المعالم (١) المَعْلَى بينَ تِلْكَ المعالم (١) النَّدى المَعالم (١) ومَثْوى المَعالى بينَ تِلْكَ المعالم (١) المَعْلَى المعالم (١) ومَثْوى المَعالى بينَ تِلْكَ المعالم (١) المَعْلَى المعالم (١) المَعْلَى المعالم (١) المَعْلَى المعالم (١) المَعْلَى المعالم (١) ومَثْوى المَعالى بينَ تِلْكَ المعالم (١) المَعْلَى المعالم (١) المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَ

وبِتنا ولا واش يُحسُّ، كأنّا هُوَ العَيْشُ، لا ما أَشْتكيهِ من السُّرى وصُحْبةِ قَوْمِ لَمْ يُهذِّبْ طِباعَهُمْ نَدامَى ولا غيرُ السُّيوفِ أزاهِري وما حالُ مَنْ رَبّتُهُ أرضُ اعارِب ونُبّتْتُ أرضُ اعارِب لَقَدْ سَخِطوا ظُلْمًا على غيرِ ساخِطٍ لِلْ الْعَلَى، إلى العَضُدِ الذي لَهُ هِزَّةٌ فِي الجودِ مُعْتَضِدِيَّةٌ لَهُ هِزَّةٌ فِي الجودِ مُعْتَضِدِيَّةٌ الذي النّسَرَفِ الذي النّسَرَفِ الذي النّسَرَفِ الذي أَذا نَشَرَتْ لَخُمٌّ بَذِكْراهُ فَخْرَها أَبَى أَنْ يراهُ الله غَيْرَ مُقَلّدٍ إذا جَرٌ أَذيالَ الجيوشِ إلى العِدى مُقلّدٍ مُلُوكٌ مُناخُ العِزّ في عَرَصاتِهمْ؛

<sup>(</sup>١) السرى: السير ليلاً. الثغر: المكان على طرف البلاد (القريب من أرض العدو). الآهل: المسكون. الطاسم: الممحو (غير مسكون).

<sup>(</sup>٢) النوادر جمع نادرة: الكلمة القليلة الورود (الأشياء القليلة التي لا يعرفها إلا العلماء).

<sup>(</sup>٣) هؤلاء هم ندماني (بضم النون): الذين يصحبونني ويرافقونني (برغمي). إذا أردت أن أشم زهرته ضربوني بالسيف. وليس لي كهائم (الكهامة في الأصل الورق الأخضر الذي يحيط بالزهرة): ستر، مأوى (!) إلا عمود السيوف: الحبس (!).

<sup>(</sup>٤) الحاجب في الأندلس يشبه رئيس الوزارة في أيامنا. العضد: أعلى الذراع (من الكتف إلى المرفق). تطول بيمناه قصار الصوارم (السيوف) كناية عن شجاعته: إذا كان السيف لا يصل إلى العدو فإنه يد يده بالسيف فيصل إلى العدو.

<sup>(</sup>٥) معتضدية نسية إلى المعتضد (والد المعتمد بن عبّاد). تهزّ: تجعل الإنسان يهتزّ (يطرب).

<sup>(</sup>٦) الأبطح: مكان مجرى السيل (المكان المنخفض). الندى: الكرم. المكارم: الأعمال المجيدة.

<sup>(</sup>٧) مجد المعتمد بن عبّاد (في قومه بني لخم) يجعل كرم حاتم طيّ قليلاً حتّى يخجل بنو طيّ من ذلك الكرم القلبل.

 <sup>(</sup>٨) مقلد (حامل في عنقه) حمالة سيف = سائر إلى الحرب، أو حمالة غارم (رجل عليه دين) = هو ينقذ (بكرمه) المدينين من ديونهم .

<sup>(</sup>٩) العرصة (بفتح ففتح): الباحة أمام المنزل. المعلم: المكان (مساكن المعتمد بن عبّاد).

تهادى به جُرْدُ العتاقِ الصَّلادِم (۱)؛ مَكَانَ رَسُولِ اللهِ مِنْ آلِ هاشِم (۲)! ثَنَاوُكَ مِسْكي والقَوافيي لَطائمي (۳). أرى البدْرَ تاجي والنَّجومَ خَواتِعي . لدَهْري، وكانَ الدهرُ عِنْدَك خادِمي عُيُوناً سَيَجْلُوها بفَرْحَةٍ قادم (۱) . إذا امْتَثَلَتُها النَّفْسُ، لَذَّةُ حالِم (۱) .

ألكْني مِنْهُمْ بالسَّلامِ إلى فَقَ تَبَوَّأُ مِنْ لَخْم - وناهِيكَ مَقْعَداً -أبا القاسِم، أَقْبَلْها إلَيْكَ فإنَّا أنا العبدُ في ذُلِّ الخُضوعِ لَوَ آنَّني وإنّي - إذا أَنْصَفْتَ - بَعْدَكَ خادِمٌ لَعَلَّ الذي أَقْذى بِتَرْحَةِ راحِلِ فتَرْجعَ أيّامٌ مَضَتْ وكأنّها،

مُا يُقَبِّحُ عِنْدي ذِكْرَ أَنْدَلُسِ

أَسْاءُ مَمْلَكَةٍ في غير مَوْضِعِها،

- وقال ابن عمّار في هجاء المعتضد وابنه المعتمد (وفيات الأعيان ٢: ٣٧١):

سَمَاعُ مُعْتَضِدٍ فيها ومُعْتَمِدِ؛ كَالْهِرِ يَحْكِي انْتِفَاخاً صَوْلَةَ الأَسَد.

٤- علة اللبيب، الجزائر ١٩٠٤م.

\*\* ابن عمّار: ترجمة قصصية، تأليف ثروت أباظة، القاهرة (دار المعارف - سلسلة « اقرأ »، رقم ١٤٣) بلا تاريخ؛ (مطبوع مع مؤلّفات ثروت أباظة)، القاهرة (الهيئة المصرية العامّة للكتاب) ١٩٥٧ م.

- محمّد بن عمّار الأندلسي: دراسة أدبية تاريخية، تأليف صلاح خالص، بغداد (مطبعة الهدى)

قلائد العقيان ٩٣ - ١١١؛ الذخيرة ٢: ٣٦٨ - ٤٣٣؛ خريدة (المغرب) ٢: ٧١ - ٩٨؛ المغرب ١: ٣٨٩ - ١٦١؛ الحلّة السيراء ٢: ١٣١ - ١٦٥؛ المغرب ١: ٣٨٩ - ١٣٠؛ المعجب الوافي بالوفيات ٤: ٢٠١ - ٢٣٠؛ وفيات الأعيان ٢: ٤٢٥ - ٤٢٠؛ المعجب ١١١ - ١٢٠؛ أعمال الأعلى ١١٠ - ١٦٠؛ نضح الطيب ١: ٢٥٢ - ٢٥٦،

<sup>(</sup>١) ألكني: احمل عني (مني) رسالة. تهادى - تتهادى: تتايل (تفتخر). جرد (الخيل القليلة الشعر) العتاق (الأصيلة) الصلادم جمع صلدم (بكسر الصاد والدال): الأسد، الصلب، الشديد الحافر.

<sup>(</sup>٢) تبوأ: نزل منزلاً، اتَّخذ مكانة. ناهيك مقعداً: يكفيك شرفاً أن تكون في مثل هذا المقعد. مكانة المعتمد بن عبّاد في لخم كمكانة رسول الله في بني هاشم (مبالغة مكروهة).

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم - المعتمد بن عبّاد. اقبلها = اقبل هذه القصيدة. ثناؤك مسكي: لا أستطيع أن أهدي اليك مسكاً (شيئاً طيباً) سوى مدحي ايّاك. القوافي: القصائد. لطائمي جمع لطيمة: قافلة تحمل مسكاً للتجارة من بلد إلى بلد.

<sup>(</sup>٤) أقذى المين: ألقى فيها القذى (وتأتي بعنى أزال منها القذى). الترحة: الحزن. سيجلوها = سيجلو القذى منها.

<sup>(</sup>٥) امتثلتها: جعلتها هدفاً، تخيّلتها.

٣٦٧ – ٣٦٨ ، ٢١١ – ٢٧٢ ، ٣: ٢٤٢ – ٣٢٥ ، ٣٢٥ – ٣٢٨ ؛ ٢٦٢ – ٣٦٠ ، ٣٦٣ – ٣٦٠ ، ١٦٢ – ٣٦٠ ، ١٦٣ – ٣١٠ ؛ الله ٣١٠ – ٣٥٠ ؛ دائرة المعارف ١١٣ – ٣١٠ ؛ ختارات نيكل ١٠٧ – ١١٣ ؛ الإسلامية ٣: ٧٧٥ – ٢٧٠ ؛ نيكل ١٥٤ – ١٦٣ ، ختارات نيكل ١٠٠ – ١١٣ ؛ بجلة العربي بالنثيا ٨٩ – ٩٤ ؛ الأعلام للزركلي ٧: ١٩٩ – ٢٠٠ (٦: ٣١٠ – ٣١١) ؛ مجلة العربي (الكويت) ١٩٦٨/١١ ، ص ٧١ ، ١٩٧٠/٧ ، ص ٧٢ .

# ابن أرفع رأسه

١ - هو أبو بكرٍ محمّدُ بنُ أرفعَ رأسه (١)، من أهلِ طُليطلةَ، رَوى عن محمّدِ بنِ ابراهيم الخشنيُّ وغيره.

كان ابنُ أرفع رأسه متصلاً بيحيى المأمونِ (٤٢٩ - ٤٦٧ هـ) من بني ذي النونِ أصحابِ طُليطلة. وقد تولّى قضاء طَلَبيرة (غَربَ طُليطلة)، في زمنٍ لا نَعْرِفُه. أمّا وفاتُه فَلَعَلّها كانت في أواخرِ القرنِ الخامسِ للهِجرة (أواخرِ الحادي عَشَر للميلاد).

٢ - كان ابنُ أرفع رأسه من أهلِ الذهن الثاقبِ والعلمِ البارع حافظاً لرأي مالكِ ومن رؤساء المذهب في زمنه. كان شاعراً لهُ موشحاتٌ ذاعتْ على ألسنِ أهلِ الأندلس. وكانتْ مكانتُه في التوشيح تلى مكانةَ ابنِ عُبادةَ القرّازِ (٢).

- ۳- مختارات من شعره
- قال ابن أرفع رأسه يمدحُ المأمونَ بنَ ذي النون:

دَعوا الملوك وأبناء الملوك فمن ما في البسيطة كالمأمون ذو كرم، على المختلف، على علياه مُختلف، وقد طلعت لنا شمساً، فل نظرت المناء المناء

أَضْحى على البحر لم يَشْتَقْ إلى نَهَرِ. فانظُرْ لتصديق ما أسمعتُ من خبر. مُذْ جاد كَفُّكَ لم نحتَجْ إلى المطر. عينٌ إلى كوكب يَهْدى ولا قمر.

<sup>(</sup>١) في الصلة (ص ٣٨٥، رقم ٨٧٤): أبو بكر عثان بن عيسى بن يوسف التجيبي من أهل طليطلة ويعرف بابن أرفع رأسه.

<sup>(</sup>٢) مقدمّة ابن خلدون ١١٣٨. راجع ترجمة ابن عبادة القزّاز، فوق، ص

وقد بَدَوْتَ لنا وُسْطَى مِلوكِهِمُ فَالْمُ نُعَرِّجُ عِلَى شَذْرٍ وَلا دُرَرِ<sup>(١)</sup>.

- وقال من موشّحة:

من علَّقَ القُرْطا في أُذُنِ الشِعْرى وأكففَ المِرْطا الغُصُنَ النضْرَا(٢)؟

\* \* \*

أَسْدَ الشَرى يَسْبِي<sup>(٣)</sup>

في مَعْركِ الحسب.

بقُسسدرة الرب<sup>(1)</sup>.

والقَبْض والبَسطا والنَهْى والأمرا<sup>(٥)</sup>.

قد همست في وَسْان بلك حظه السفت الله المسلطان أعسان سلطان سبحان من أعطى جُفونك النصرا

والشمسُ تَحْكيهِ وَأَنَّهُ الْمِسَا فيه. أَبْ حَدُونَ تَجني فيه في الرضا فيه في المرف أَخْطا وأَشْغل السِر المُ

ضن المساد ميعاد من المساد من المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المسلك المدرا

الوسطى: الجوهرة الكبرى التي تكون في وسط العقد. وسظى ملوكهم: أعظم الملوك. لم نعرّج (لم
 نلتفت، لم نهتم). الدرر: اللؤلؤ. الشذر: قطع صغيرة من ذهب تكون بين اللؤلؤة واللؤلؤة في العقد.

<sup>(</sup>٢) الشعرى نجم كبير لامع (الحبوب الجميل). أكفف (؟). المرط: ثوب من حرير. الغصن (الحبوب ذو القامة المنتصبة كالغصن). النضر (الأخضر الريّان). (من أحاط هذا الغصن بثوب من حرير).

<sup>(</sup>٣) هام: اشتدّ حبّه. وسنان: محتاج إلى النوم (هنا: ناعس العينين). أسد الشرى (الجبال) تكون أشد (؟)، يقصد الرجال الأقوياء.. يسبى: يأسر، يستعبد.

<sup>(</sup>٤) أعلى ظبا (جمع ظبة بضم ففتح: حد السيف) سلطان (؟)

<sup>(</sup>٥) القبض والبسط: القدرة على الحرمان والعطاء.

<sup>(</sup>٦) ضنّ: بخل. اسعاد (مساعدة): استجابة للمحبّ. تحكيه: تشبهه.

<sup>(</sup>٧) أنشدت فيه (تغزّلت به) خوف أن يتجنى عليّ (فيدّعي أنّه مال عنّي لأنني لا أحبّه).

<sup>(</sup>A) حيث (إذا) أبطاً (تأخر) من أمسك (الذي يشرف على: المربّي أو المربّية) البدرا (الحبوب الجميل)... (ولمّا اتّفق أن مرّ بي جعله يتخطّاني ولا يلتفت إلى مكاني) فأشغل السرّ (القلب، قلمي: بلبله وحيّره).

- ومن موشّحاته الموشّحةُ التاليةُ (ونلاحظُ في أعاريضها عدداً من أوجهِ الاختلاف في الوزن!):

خلعت عُسنُري وبُحست بالغُرلان (۱)، مسذ بسانَ عُسنري في الأوجه السَرُهُ سِرالحِسان (۲)؛ مسن كسسل بسدر يلوح في غصن بان (۳). أوطف قد أدار لحظاً يُصيب حبَّ القلوب بسَهْمِ احْورار (٤).

\* \* \*

قسضليب أرنسد يسيس في دع شرحراج (ه) ، وبسدر سيف في يكون الليل داخ (١) وبسدر سيف في لَبّات عاج (١) . ورُمّسان نه في لَبّات عاج (٧) . ويُقطَف بأفكار فوق قضيب لَدْن رطيب من ذَوْب البلار (٨) .

أوْدى بـصـبري لامَا عبيرْ في شقيـقْ(١)،

<sup>(</sup>١) عذر (بضمّتين، وحذف الشاعر الثانية للضرورة) جمع عذار (بالكسر): اللجام، أي أعلنت حبّي وبحت (بأساء) الحبوبين..

<sup>(</sup>٢) بان: ظهر. يبدو أن « الزهر » زائدة.

<sup>(</sup>٣) البان شجر أغصنه طويلة مستقيمة سمراء.

<sup>(</sup>٤) أوطف: كثيف شعر الحاجبين. أدار لحظاً: جعل يتطلّع إلى كلّ جهة. يصيب حبّ القلوب (وسطها): يصيب مقتلاً. الأحورار: شدّة بياض العين وشدة سوادها.

<sup>(</sup>٥) الرند نوع من الشجر . يميس: يتايل . الدعص: الجانب المستدير من رمل أبيض. (يقصد الكفل - بفتح ففتح).

<sup>(</sup>٦) تحت الليل داج (داجياً: مسودًا): تحت شعره الأسود الحالك.

<sup>(</sup>٧) أينع الثمر: نضج (بلغ قامه). اللبّة (بالفتح): أعلى الصدر. عاج: سنّ الفيل (شديد البياض).

<sup>(</sup>٨) يقطف (أي رمّان النهد) بالفكر والنظر (ويمنع مسه). قضيب: قامة منتصبة، لدن: طريّ يتثنّى. البلار: البلور (بكسر الباء وفتح اللام المشدّدة أو بفتح الباء وضمّ اللام المشدّدة، اقرأ «بلار» (بلا لام للتعريف).

<sup>(</sup>٩) أودى بصبري: ذهب به، أفناه. لاما (مثنّى لام = ل: استدارة خصلة من الشعر على جانب الصدغ. في شقيق (على خدّ أحر كشقائق النعان).

خُطًا بالسحر وسِمْط شغر وصُفَّ بالنُضارْ أَلْمَى شَنيبْ

في صَفْحتَّيْ خـدِّ أنيتْ (۱) ؛ قصد نمّ بالمِسْك الفتيـــق (۲) ، مِثْلُ الضَريبْ يُزري بالعُقارْ (۳) .

\* \* \*

من لا يبالي ظُلما<sup>(1)</sup>.
أصاب قلي وأدْمي، (٥).
في حبّه حَظَّا وقِسْا
حينَ يصوبْ كالمُزْنِ أَسْرارْ (٢).

حَماني الظَلْما ان راشَ سهما رَضيتُ السُقْما علتف عدرار. ما للكئيبْ

\* \* \*

بالصَدَّ عـنّـي يـومَ زارْ (۱٬ د). كـطـائــر فــي الجـــوِّطار (۸٬ د). وخافَ من إنْسٍ فحارْ (۱٬ د).

يهفو عن رَوْعي

أض\_\_\_\_اقَ ذُرْع\_\_\_\_ى

<sup>(</sup>١) كَأَنَّها خَطَّا (خطَّتا، رسمتا) بالسحر (بمقدرة غير بشرية، لجالها الخارق). أُنيق: مؤنق (يعجب العين).

<sup>(</sup>٢) وسمط (عقد) ثغر (فم): صفّ أسنان. نمّ: وشي (نقل الكلام): فاح منه. الفتيق: الجديد (يكون المسك في وعاء مغلق، فإذا فتح لأوّل مرّة كانت رائحته قوّية).

<sup>(</sup>٣) النضار: الذهب. صفّ (سمط الثغر - أي الأسنان) بالنضار (في لثّة تشبه الذهب في صفائها). ألمى: أسمر (شفة سمراء) شنيب: بارد (ريق بارد). الضريب: اللبن الذي يحلب من عدد من النوق في إناء واحد (والشاعر يقصد الضرب - بفتح ففتح - أي العسل). يرري: يعيب، ينتقص القدر. العقار: الخمر (ريقه أفضل من الخمر!).

<sup>(</sup>٤) حماني: منع عنّي. الظلم (بالفتح): الريق.

<sup>(</sup>٥) راش السهم: وضع ريشاً في مؤخره ليكون سيره في الهواء أدق (إن نظر بعينيه إلى المحبّ أصابه وآذاه).

<sup>(</sup>٦) مُلتف (؟) لعلّها متلف: مهلك. مدرار: كثير الدر (بالفتح) الهطول والسيلان (بدموع مدرارة). - ما (ليس) للكئيب (العاشق الحزين لأنّ محبوبه قد هجره) حين يصوب (دمعه، أي ينحدر دمعه: يبكي) كالمزن (كالمطر) أسرار (أي أسرار مكتومة - الدموع الكثيرة دليل على العشق).

<sup>(</sup>٧) أضاق ذرعي (المسافة بين الكتفين: صدري): جعله يضيق.

<sup>(</sup>٨) \_ يهفو: يسرع في مشيه: عن روعي (اقرأ : من روع): من خوف.

<sup>(</sup>٩) همّ: عزم، أراد. وقع الطائر على الغصن: حطّ عليه.

رفرفُ ثُمّ طار طيرٌ غريب حُلوٌ عجيب بالعهدِ غدّارْ. - وله موشّحة (بقى منها مَطلُعها وخاتمتها):

العودُ قد ترنّم بأبدع تلحين وشَقّت المذانبُ رياضَ البساتينُ (۱) تخطُر ولا تسلّم عساكَ المَّامونْ مروّع الكتائب يحيى بنُ ذي النونُ (۲)

٤- \*\* المغرب ٢: ١٨؛ جيش التوشيح ص ٧٣ - ٨٥؛ (راجع ص ٢٤٥ - ٢٤٥)؛ نفح الطيب ٤: ١٣٤ - ١٣٥، ٧: ٦؛ مقدّمة ابن خلدون (بيروت - دار الكتاب اللبناني) ١١٣٨ - ١١٣٩؛ نيكل ٢٠١ - ٢٠٠.

# على بن فضّال

١- هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ فَضَّالِ بنِ عليٌّ بنِ غالبِ بنِ جابرِ بنِ عبدِ الرحمنِ التميميُّ المُجاشعيِّ الفَرزْدَقيِّ (من نسل الفرزدقِ) القَيْروانيِّ. يبدو أنه وُلِدَ في القَيْروانِ ثمِّ هَجَرَ مسقَطَ رأسِه (معجم الأدباء ١٤: ٩١؛ إنباه الرواة ٢: ٩٩)، باكراً ورَحَلَ إلى العراق من الغَرْبِ (البلغة ١٦١) وطوّف كثيراً في الأرض حتى وصلَ إلى غَرْنَةَ (الأفْغانِ اليومَ) وأقامَ في نيسابور ولَقِيَ فيها إمامَ الحَرَميْنِ أبا المعالي عبد المنزّاليِّ عبد الغزّاليُّ لا يزالُ في الأغلبِ في نيسابور قبلَ أن ينتقلَ إلى بغدادَ ، ولعلّه رآه .

ثمٌ عادَ عليُّ بنُ فَضَّالٍ إلى العراقِ وسكن بَغْدادَ وأقرأ اللغةَ والنحوَ فيها مدَّة «وحدَّث عن جماعةٍ من شُيوخ المَغْرب »(بغية الوعاة ٣٤٥). ثمٌ دَخَلَ في خِدمةِ نظام الملك(٣) وكانتْ وفاتُه في بَغدادَ، ثاني عَشَرَ ربيعِ الأوّلِ ٤٧٩ (٤٧٩ /١٠٨٦/٦/٢٧ م).

<sup>(</sup>١) المذنب (بكسر الميم وفتح النون) مسيل الماء.

<sup>(</sup>٢) مروع الكتائب: مخيف الجيوش.

<sup>(</sup>٣) نظام الملك هو الحسن بن عليّ الطوسي (٤٠٨ - ٤٨٥ هـ) وكان وزيراً للسلاجقة يهمّ بالعلم والعمران، بنى عدداً من المدارس (الجامعات) في بلاد المشرق فكانت تعرف باسم «المدارس النظامية ». قتل قرب نهاوند (فارس). ولا ندري إذا كان ابن فضّال قد دخل في خدمة نظام الملك في فارس أو أنّه قد دخل في خدمة دولة السلاجقة في بغداد.

٧- كان علي بنُ فَضّالِ إِماماً في النحوِ واللغة والتصريف والتفسير والتاريخ، كما كان شاعراً مُحْسِناً يَرِق حيناً ويبدو على شعره الجفاف حيناً. وفنونه الحكمة والمديح والغزل. وهو يلجأ أحياناً إلى الصِناعة والتوْرِيَةِ خاصّةً. ثم هو مؤلّف مُكثر مُن له: الإكسير في علم التفسير (خمسة وثلاثون مجلّداً) – البرهان العَميدي (في التفسير، عشرون مجلّداً) – البُكت في القرآن – شرح بسم الله الرحمن الرحم – الفصول في معرفة الأصول – المقدّمة في النحو – شرح عُنوانِ الإعراب – العواملُ والهوامل (في الحروف خاصة) – الإشارة في تحسين العبارة – شرح معاني الحروف – إكسيرُ الذهب في صِناعة الأدب والنحو (اقرأ: صناعة النحو والأدب) – معارف الأدب – شجرة الذهب في معرفة أكمّة الأدب – العروض – الدُولُ (في التاريخ: خمسة وثلاثون مجلّداً).

## ۳- مختارات من شعره

- قال عليُّ بنُ فَضَّالٍ في « فُقدانِ الصَداقة من الناس »:

وإخــوان حَسِبْتُهُمُ دُروعــاً، وخِلْتُهُمُ سِهامـاً صائبــات، وقالوا: قـد صَفَتْ منّا قُلوبٌ.

فكانوها ولكن للأعادي. فكانوها ولكن في فُوادي. لقد صدقوا، ولكن من ودادي.

- وقال من قصيدة في مَدْح ِ نِظام ِ الْمُلك:

عَفَاهِنَّ دَمَعُ للسَحابِ هَتُونُ (۱). لِسَانُ البِلَى عَن عُجْمِهِنَّ يُبِين (۲)؛ وأَرْخَصْتُ عِلْقُ اللَّهْوِ وهْوَ ثَمِين (۳). فقَلْبِي حيثُ الظاعنونَ رَهِين (۱). دوارسُ آي ما تَكادُ تُبينُ وقَفْنا بها مُسْتَلْهِمينَ فلم يَزَلْ على حينَ عاصَيْتُ الصِباوهو طائعةٌ سقى اللهُ حيثُ الظاعنون سحائباً

<sup>(</sup>١) دوارس (أمكنة ممحوّة الأثر، مهدّمة. آي=آيات (جمع آية) مكان تتلى فيه الآيات (؟). عفاهنّ (محاهنّ) دمم (مطر) هنون (كثير).

<sup>(</sup>٢) البلي: الفناء، الخراب. عجمهن (صمتهن) يبين (يعبّر، يتكلّم).

<sup>(</sup>٣) العلق: الشيء النفيس. حينا كنت شاباً قادراً على اللهو لم أكن ألهو؛ بينا كان غيري يرى أن هذا اللهو مهمّ جدّاً.

<sup>(</sup>٤) الظاعنون: الراحلون عنّي (أحبابي - يقصد: الظاعنات: النساء الحسان).

فكم ضُمِّنَتْ أَحْدَاجُهُم مِنْ جَآذِرٍ أُوانسَ يَنْضُوهَا جَآذَر عِينُ (۱)! وأقارِ تِمِّ لم يَرَ الناسُ قبلَها بُدوراً تَثَنَّى تَحتَهَنَّ غُصُون (۲)، يُجَرِّدْنَ مِن أَلِحَانُهِنَّ صُوارِمِاً مُهنَّدةً أَجفَانُهِنَّ مُتون (۲).

عجم الأدباء ١٤: ٩٠ - ٩٠؛ الخريدة (المغرب) ١: ٢٨٧ - ٢٨٩، إنباه الرواة ٢:
 ٢٩٩ - ٢٠٠٢؛ بغية الوعاة ٣٤٥؛ البلغة ١٦١؛ شدور الذهب ٣: ٣٦٣؛ الأعلام للزركلي
 ١٣٥ (٤: ٣١٩).

# ابن جاخ البطليوسي "

١ - هو ابنُ جاخ البَطَلْيَوْسِيُّ الصَبَّاغُ (كان يعمَلُ في صَبْغ الثياب)، وكان أُميّاً لا يَخُطُّ ولا يقرأُ الخَطَّ. ولا أعلَمُ إلى ما اسْتَنَدَ نِيكلُ لمَّا ذَكَرَ (ص ١٧٩) أَنّه كان أعمى.

يبدو أن حَياة ابنِ جاخٍ تَقَع كلُها في القرنِ الخامسِ (القرنِ الميلادي الحادي عَشَرَ)، ويبدو أيضاً أنّه لم يَجِدْ في بَلاطِ بَطَلْيَوْسَ عندَ بني الأَفطس ما يُؤمِّلُ، إذ كان أمرُ بني الأَفطس مُضْطَرِباً، فذهب إلى إشبيلية ومدح المُعْتَضِدَ عبّاداً (٣٣٤ - ٤٦١ هـ). ثمّ لمّا اسْتَقَرَّ أمرُ بني الأَفطس واستقل عُمَرُ المتوكّلُ بالإمارةِ (٤٣٧ - ٤٨٧ هـ) زارَه ابنُ جاخٍ مادحاً. وسَمِعَ الوزيزُ أبو بكرِ بنِ عمّارٍ بابنِ جاخٍ قبلَ اشتهارِه فمر على حانوتهِ وَهُو آخذٌ بعملهِ وطارَحَه شيئاً من الشِعْر ثمّ قدّمه وأحسنَ إليه. فإذا كانَ ابنُ عمّارٍ الذي وَلِيَ الوزارةَ للمُعْتَمدِ بنِ عبّادٍ، مُنْذُ سَنةِ وأحسنَ إليه. فإذا كانَ ابنُ عمّارٍ الذي وَلِيَ الوزارةَ للمُعْتَمدِ بنِ عبّادٍ، مُنْذُ سَنةِ

<sup>(</sup>۱) الحدج (بالكسر) مركب من مراكب النساء كالهودج. الجؤذر (بضم فسكون ثم بفتح أو ضم): الغزال الصغير (كناية النساء الحسان). الآنسة: الفتاة التي يؤنس بها. نضاها ينضوها (يتقدّمها!). الميناء: الواسعة المينين. هنالك سرب من الحسان المتقدّمات في السنّ يسرن في الطليعة (كما يكون في أسراب الحيوان).

<sup>(</sup>٢) بدر التمّ (في الليلة الرابعة عشرة). بدور (وجوه جميلة). تثنّى = تتثنّى (تتايل). غصون جمع غصن (كناية عن قوام الفتاة النحيلة).

<sup>(</sup>٣) صارم: سيف. مهنده: من صنع الهند. جفن السيف: قرابه، بيته. ولكنّ أجفان هؤلاء الحسان متون (صفائح سيوف)!

٤٦١ ، قد لَقِيَ ابنَ جاخ قبل أن يشتهر فيجب أن يكون ابنُ جاخ قد عاشَ بعدَ ذلك مدّةً طويلةً. فلعل وفاتَه لم تَقَعْ قبلَ ٤٨٠ (١٠٨٧م).

٧ - كان ابنُ جاخ البَطَلْيَوْسِيُّ شاعراً مُحسناً. ولعلَّ جهلة القراءة والكِتابة قد ترك شِعْرَهُ بريئاً من التكلّف. ومَع ذلك فإن صُورَهُ الشِعرية تُلْفى أحياناً بارعة. ولكن لا يجوزُ أن نُخْدَعَ كثيراً بالقولِ إنّه كان أمّياً، لأنّ الأُمّية شيءٌ والثقافة شيءٌ آخرَ. ففي شِعرِ ابنِ جاخٍ ما يَدُلُّ على أنّه عَرَفَ غَريبَ اللغة ووَصْفَ الناقة وسَيْرِها عند الجاهليّن.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال ابن جاخ البَطَلْيَوْسِيُّ في النسيب:

وقد أَسْقَطَ البَيْنُ ما في يدي (١)، عليها البرَاقعُ من عَسْجد؛ تَدبِثُ على وَرْدِ خَدِّ نَدي (٢) وتلدعُ قلبَ الشَجِي المُكْمَد (٣).

ولّسا وَقَفْسا غَسداةَ النّوى رأيتُ الهوادجَ فيها البُدورُ وتحستَ «البراقعِ» مَقْلوبُها تُسالِمُ مَنْ وَطِئَسَتْ خَدّهُ

وحَرَمْتَ عن عيني لذيذ رُقادي<sup>(١)</sup>؛ والنارُ تُضْرَمُ في صَميمِ فُؤادي<sup>(٥)</sup>.

قَطَّعْتَ، يا يومَ النَوى، أكبادي وتَركْتَني أرْعى النُجومَ مُسَهَّداً

فكأنَّما آلي الظلمُ أليَّةً:

- وقال يمدَحُ المَعْتَضِد عبّاداً:

والنار تصرم في صميم فوادي ... لا يَنْجلِي إلا إلى ميعاد (١).

(١) البين: البعد، البعاد، أسقط ما في يدي (جعلني حائراً).

(٣) الشجي: الحزين. المكمد: الذي أكمده الحزن (أغمّه).

(٥) مسهد: طائر النوم.

<sup>(</sup>٢) مقلوب براقع «عقارب » (كناية عن الشعر المتدلّي والمتعرّج على الصدغ (هذا يدل على أنه كان يعرف الخط).

<sup>(</sup>٤) لو قال: «وحرمت عيني من لذيذ رقادي » لكان أصح في التركيب والمعنى (من غير اختلاف في الوزن).

<sup>(</sup>٦) آلى: أقسم. أليّة: يمين، قسم. اقرأ: إلى الميعاد (يوم القيامة).

وَلَرُبُّ خَرْقِ قد قَطَعْتُ نِياطَه بشِمِلّة حَرْفِ كَأْنٌ ذَميلَها والنَجْمُ يَحْدوها، وقد نادَيْتُها: مَلِكٌ إذا ما أُضْرِمَتْ نارُ الوغى فَتَرى الجُسومَ بلا رُؤوسِ تَنْثَني، يا أَيُّها الملكُ المُؤمَّلُ والذي إنّ القصيد لكاسدٌ في أرْضِنا، فجلَبْتُ من شِعري إلَيْكَ قوافياً مِنْ شاعرٍ لم يَضْطَلعْ أدباً ولا

نها: يا ناقُ، عُوجي على عبّاد (٣)! وغى وتلاقَـتِ الأجنـادُ بالأجنـاد شَي، وترى الرؤوسَ لَقَى بلا أجساد (١). بذي قِدْماً سَمَا شَرَفاً على الأنداد، بنا، وله هنا سُوقٌ بغَيْرِ كساد. افياً يَفْنى الزمانُ وذِكْرُها مُتادي، ولا خَطّتْ يداهُ صَحيفةً بِمِداد!

والليل يرفُلُ في ثِياب حِداد (١)،

سُرُحُ الرياحِ وكلُّ برقِ غاد (٢)،

- وقال ابن جاخ:

(إذا مَرَرْتِ بِركْبِ العِيسِ حَيِّهِ الْ الْفَلَالِ ، عَلَّ بَهَ الْأَطْلَالِ ، عَلَّ بَهَا وَكَيف أَرفُ طِيبَ العيشِ بَعْدَهُمُ ، أَوْكَيف أَرفُ طَيبَ العيشِ بَعْدَهُمُ ، إِنَّى لَأَكْتُمُ أَشُوا قِي وأَسْتُرُها

يا ناقَتي، فَعَسى أَحْبابُنا فيها(٥). مِنْهُمْ غَريبٌ يراني كَيفَ أَبْكيها؛ أوكيف أُسْبِلُدمعي في مَغانيها(٦). جُهْدي، ولكنّ دَمْعَ العينِ يُبْديها.

٤- \*\* جذوة المقتبس ٣٨١ (رقم ٩٦٣) (الدار المصرية ٤٠٥ (رقم ٩٦٤)؛ بغية الملتمس
 ٥٢٢ (رقم ١٥٦٢)؛ نفح الطيب ٣: ٤٥٢ – ٤٥٣، ١٠٨، ٤: ٣٤٣ – ٢٤٤؛ بغية الوعاة ٥٢٢؛ بنيك ١٣٤ – ١٢٤.

<sup>(</sup>١) خرق: القفر، الفلاة الواسعة. النياط (المسافة البعيدة).

<sup>(</sup>٢) شملة: (الناقة) السريعة. الحرف (الناقة) الضامرة (الخفيفة السريعة). الذميل: السير السريع. السرح (بضمّ فضمّ: مفردة أو جمع): السريع.

<sup>(</sup>٣) النجم يحدوها (يسوقها) تسير ليلاً.! عوجي: ميلي (اقصدي). اقرأ: يا ناقتي...

<sup>(</sup>٤) لو قال « تلقى » مكان « فترى » لكان أصح في الإعراب. لقى: ملقى أرضاً ، ما طرح ثم ترك لهوانه (لا قيمة له).

<sup>(</sup>٥) في جذوة المقتبس (ص ٣٨١) أنّ ابن جاخ قصد فخر الدولة أبا عمرو عبّاد بن محمّد بن عبّاد (الملموح أنّه المعتبضد عبّاد صاحب إشبيلية). فلمّا دخل عليه، قال له (المعتبضد) أجز: « إذا مررت بركب العيس حيّيها ». فقال ابن جاخ هذه الأبيات ارتجالاً.

<sup>(</sup>٦) أسبل دمعه: تركه يسيل. المغنى: المكان المسكون العامر.

# ابن الحدّاد الوادي آشي<sup>(۱)</sup>

١- هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان القيسي المعروف بابن الحداد الوادي آشي (١) - وكان لَقَبَهُ « مازنٌ » - مَوْلده ونشأته في وادي آش. وهنالك عَشِقَ في صِباه فتاة فلاّحة رومية (مسيحية) اسمها جميلة ولكنه يُكني عنها في شِعره باسم « نُويرة » اتصل ابن الحدّاد الوادي آشي ببلاط المعتصم بن صادح (٤٤١ - ٤٨٠ هـ) في المَريّة وقضى فيه مُعظمَ حياته. واتّفق مرّة أن عرّض في شِعره بالمعتصم بن صادح بالبخل فخافَه ثمّ فَرّ منه إلى سَرَقُسْطَة ومكث عند صاحِبها المقتدر بن هود سنين قلائل فخافَه ثمّ فَرّ منه إلى سَرَقُسْطَة ومكث عند صاحِبها المعتصم.

وكانت وفاةُ ابنِ الحدّادِ الوادي آشي سَنَة ٤٨٠ هـ (١٠٨٨ م) أو بعدَها بقليل.

7 - كان ابنُ الحدّاد الوادي آشيُّ مُتفَنّناً في علوم كثيرة ولا سيّا في علوم الأوائل (الفلسفة) وعلوم التعاليم (الرياضيّات والفلك(٢) خاصّة) كها كان شاعراً فَحْلاً مُجيداً شديدَ الغَوْص على المعاني مُغْرَماً بالتشبيهات التي تبدو مُشرقة في الشعر (بارعة المَظْهَرِ) من غير أن يكون بينها وبين المعاني المقصودة صلةٌ وثيقة بالضرورة. وفنونُ شِعره المديح (ومُعْظَمُ مديحه في المعتصم) والغزلُ والعتاب والفخر والزُهد، وله هجاء مُقْذِع. وكذلك كان حافظاً للحديث ومؤرّخاً وناقداً له كتاب في العروض مزج فيه بين الأنحاء الموسيقية وآراء الخليل بنِ أحمد (٣) وردّ فيه على السرقُسطيّ المنبوذ بالحار (٤) ونقد كلامه فيما يتعلّق بالأشطار.

<sup>(</sup>۱) هو غير الأديب الكاتب المؤرخ والحافظ الفقيه أبي عبد الله محمّد بن الحدّاد الشهير بالوادي آشي نزيل تلمسان بعد سقوط غرناطة (۸۹۷ هـ = ۱٤٩٢ م). انظر نفح الطيب ٢: ٢٦، ثمّ ٤: ٧٠٥، ٧: ١٠٣٠٠

 <sup>(</sup>۲) راجع نفح الطيب ٧: ٢٦. قيل عرف خسوف البدر قبل موعده، وهي الحادثة المذكورة لابن باجّه المتوفّى ٥٣٣ هـ (راجع نفح الطيب ٧: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) توفَّى عام ١٧٠ هِ. (راجع ٢: ١١١ - ١١٦).

<sup>(</sup>٤) هو أبو عثمان سعيد بن فتحون التجيبي كان بارعاً في علوم اللغة وفي علوم الفلسفة وله في علم العروض كتاب مطوّل وكتاب مختصر وله رسائل في الفلسفة. امتحنه المنصور بن أبي عامر محنة (اتهمه باعتقاد آراء الفلاسفة!) وسجنه. ثمّ أطلق سراحه فانتقل إلى جزيرة صقلّية، وبقي فيها إلى أن توفّي (أوائل القرن الخامس). راجع الذيل والتكملة ٤: ١٠٥ - ٤١؛ بغية الوعاة ٢٥٦، نفح الطيب ٣: ١٧٥،

### ٣- مختارات من آثاره

- قال ابن الحدّاد في النسيب:

هُمْ فِي ضَمِيرِكَ، خَيَّموا أَمْ قَوَّضوا، وهُمُ رِضاكَ مِنَ الزمانِ وأَهْلهِ أهواهُمُ وإنِ اسْتَمرَّ قِلاهُمُ؛

- وقال يتغزّل في نُوَيْرَةَ:

وارَتْ جُفوني مِنْ نُويْرَةَ، كاسْمِها، والما أنت، وما يَصِحُ لِقابض؛

ناراً تُضِلُّ؛ وكلُّ نار تُرشدُ (٤). والنار أنت، وفي الحَشي تَتَوَقَّدُ (٥).

ومُنى جُفونك أَقْبِلُوا أَمْ أَعْرِضُوا (١).

سَخِطُوا كَمَا زَعَمَتْ وُشَاتُك - أَم رَضُوا (٢).

ومِنَ العجائبِ أَن يُحَبَّ الْمُنْفِضُ<sup>(٣)</sup>!

وقال في مُسامَحَةِ الإخوانِ وتَشْبِيهِهم بالسِراج:

فخُلوصُ شئ قُلّا يَتَمَكّنُ. سامِحْ أخاكَ إذا أتاكَ بزَلّةِ؛ إِنَّ السِرَاجَ على سَناهُ يُدَخِّنُ! في كل شي آفة مُوجودةً:

- وقال يَصِف إعطاء المَمْدوح ٱلْبدَرَ للطالبين (والبَدْرَةُ خَمْسُمِائَةِ دينار، وتكونُ عادةً في صُرّةٍ مُكَوَّرةٍ):

> يَدِينُ نَداهُ دينَ كَعْبِ وحاتَم ؛ يُجاهدُ في ذاتِ النَّدى بَيْتُ مالهِ ؟ إذا ٱلْبِدَرُ انْثالَتْ عَلَيْهِمْ حَسِبْتَهَا،

فحَتْمٌ عليه، الدهرَ، وَصْلُ صِلاتِها(٦). ولا جَيْشَ إلا من أكُفٌّ عُفاتِها (v). بأيدي مواليها، رُؤوسَ عِداتِها (٨)!

خبَموا أو قوَضوا: أقاموا أو رحلوا (حضروا أو غابوا). ومنى جفونك: الذين تتمنَّى أن تراهم. (i)

الوشاة: الذين ينقلون الأخبار السيئة أو الختلقة للإفساد بين المتحابين. (+)

القلى: البغض. (+)

وارى: أخفى. كاسمها (يقصد: ناراً، حرارة، حبّاً وشوقاً وتلهّفاً إلى رؤية المحبوبة). (٤)

أنت تشبه الماء لا يستطيع أحد أن يقبض عليه (ولا أن يصل إليك) وكالنَّار ولكن تشتعل في القلوب. (6)

نداه (جوده وكرمه) يدين (يسلك، يعمل، يسير على) دين (عادة) كعب (بن مامة الأيادي) وحاتم **(7)** (الطائي) كريمان مشهوران. حتم عليه: يرى من الواجب عليه. الدهر (طول الدهر) وصل (مواصلة، استمرار) الصلات (بكسر الصاد) العطايا.

الندى: الكرم. العفاة (جمع عاف: طالب المعروف والعطاء). كأن بيت ماله (أمواله) في جهاد (حرب) (v) في ذات الندى (في سبيل الندى= ضدّ البخل والفقر) والجنود هم أكفّ (أيدي) طالبي العطاء .

انثالت: انهمرت، انصبّت. مواليها: أصحابها (أصحاب البدر، الذين يستحقّون هذه البدر). (A)

# - وقال ابن الحدّاد الوادي آشي يتغزّل ثمّ أحسن التخلّص إلى مديح محمّد بن معن (المعتصم بن صادح):

- عُجْ بالحِمى حيث الغياضُ العين واستَقْبِلَنْ أَرَجَ النسمِ فَدارُهم أَفُقٌ إِذَا مَا رُمْتَ لِحِظَ شموسِه أَنْتَى أَراعُ لهم وبيين جوانحي أنّي أَراعُ لهم وبيين جوانحي فكأنّما بييضُ الصفاح جَداولٌ فكأنّما بييضُ الصفاح جَداولٌ فلعلّه يُروي صَدايَ بلحظه فلعلّه يُروي صَدايَ بلحظه يا ربَّةَ القُرطِ المُعيرِ خُفوقَه يا ربَّةَ القُرطِ المُعيرِ خُفوقَه توريدُ خدِّكِ للصَّبابة مَوردٌ، فإذا رَمقْتِ فَوحي حبِّك مُنْزِلٌ فاذا رَمقْتِ فَوحي حبِّك مُنْزِلٌ الهوى، لكن سُلوانَ الهوى

فعسى تَعُنّ لنا مَهاهُ العِينُ (۱).

نَديَّهِ الأَرجِاءِ لا داريسنُ (۱).

صَدَّنْ كَ لَلْنَقْعِ المُثارِ دُجون (۱).

شوق يُهَوِّن خطبَهم فيهون (١).

صَبُّ بألحاظ العيون طَعين (۱).

وكأنّما سُمْرُ الرماحِ عُصون (۱).

فالقلب في تلك القِباب رَهين (۱).

وجهٌ به ماء الجمال مَعين (۱).

قلبي، أما لِحِراكِه تَسْكين؟

وفتور طَرْفكِ للنفوس فُتون.

وإذا نَطَقْتِ فَإِنَّه تَلْقين (۱).

قَصْدُ ابن مَعْن؛ والحديثُ شُجون (۱).

<sup>(</sup>۱) عاج بالمكان: أقام. الغيضة: المكان يكثر فيه الشجر ويلتفّ. الحمى: المكان الذي لا يجسر أن يقترب منه عدّو. العين (جمع عينة: الجميلة المنظر، الفائقة على غيرها). المها: الظباء (النساء الجميلات). العين جمع عيناء (بفتح العين): المرأة الواسعة العينين.

<sup>(</sup>٢) أرج: رائحته الطيّبة المنتشرة. نديّة (نسبة إلى ندّ: نوع من الطيب يستخدم بخورا). دارين مكان في الشام فيه نباتات طيّبة الرائحة.

<sup>(</sup>٣) الأفق: البلد، الجانب من الأرض. النقع: غبار الحرب. دجن: الغيوم. بلد تكثر فيه الحروب(٩).

<sup>(</sup>٤) أنَّى: كيف (لماذا). راع: أخاف (نار الحبُّ التي في قلبي أشد خطراً من الحروب بين الجيوش).

<sup>(</sup>٥) هاب: خاف. الضراب (بالسيف) والطعان (بالرمح). صبّ: محبّ.

<sup>(</sup>٦) بيض الصفاح (صفحات الحديد: السيوف). جداول: أنهار.

<sup>(</sup>٧) ذرني: دعني. السنان: الحديدة في رأس الرمح. الظبة (بضم ففتح): حد السيف. القبة: الخيمة الكبيرة من الجلد (تكون للقوّاذ وللأشراف)..سأستسهل السير بين المتحاربين حتى أصل إلى خيمة الحبوب.

<sup>(</sup>٨) الصدى: العطش. معين: ماء كثير جار (عذب).

<sup>(</sup>٩) رمق: نظر. إذا نظرت إليّ أوحيث إليّ (قول الشعر). تلقين: تعليم بالقراءة.

<sup>(</sup>١٠) سلوان: نسيان. قصد «زيارة» ابن معن (المعتصم بن صادح). زيارته تنسيني المحبوب.

فالحسنُ أجعُ ما يُريكِ عِيانُه، والروض ما اشتملت عليه سُهولُه، قصر تَبَيَّنَتِ القُصورُ قُصورَها هـو جنّـةُ الدنيا تَبَوّأً ظِلَّها فَمَنِ ابنُ ذي يَزَنِ؟ وما غُمْدانُه؟

لا ما أَرتُهُ سَوالِفٌ وعيون (١). لا ما أَرتُهُ أباطِحٌ وحُرون (٢). عنه، وفضلُ الأفضلين يَبين (٣). مَلِكٌ تَمَلَّكَهُ التُقيى والدين (٤). النَقْلُ شكٌ والعيانُ يَقيين (١٥).

- وقال في النسيب (التشابية والاستعارات والكنايات هنا كثيرة):

بِعَيْشِكُما ، ذاتَ اليَمينِ! فإنّني فقد عَبِقَتْ ريحُ النّعامى كأنّما وتَيْما وتَيْما للقلبِ المُتَيَّمِ مَنْزِلٌ؛ مَشْاعدُ تهيام وكَفْبة فِتْنةٍ،

أُراحُ لِشَمِّ الروح من عقداتها (۱). سَلامُ سُلَيْمى راحَ من نَفَحاتها (۷). فعُوجا بِتَسليم على سَلَاتِها (۸). فُواديَ من حُجَّاجها ودُعاتها (۱).

<sup>(</sup>١) عيانه: مشاهدته. السالف: الشعر المتدلّي من جانب الرأس. سوالف وعيون كناية عن النساء الجميلات.

<sup>(</sup>٢) الأبطح: الأرض الواسعة المستوية. الحزن (بالفتح) الأرض الصلبة يعسر السير فيها. بلاد المعتصم بن صادح أجمل (وأفضل) من بلاد غيره....

<sup>(</sup>٣) قصورها (تقصيرها) عنه. يبين: يظهر (من تلقاء نفسه).

<sup>(</sup>٤) تبوّاً: سكن وأقام في المكان.

<sup>(</sup>٥) سيف بن ذي يزن: ملك مشهور في اليمن. غمدان: قصر سيف بن ذي يزن. نحن نسمع عن سيف بن ذي يزن ساعاً، ولكنّنا نرى مجد المعتصم بن صادح بعيوننا.

<sup>(</sup>٦) استحلفكها بحياتكها أن تميلا بنا ذات اليمين. راح لذلك الأمر يراح: فرح (قا ١: ٢٢٥، السطران ٥ - ٦). الروح (بفتح الراء): نسيم الربح. عقداتها (بضم العين وفتح القاف) جمع عقدة (بضم العين وسكون القاف): كلّ أرض مخصبة.

 <sup>(</sup>٧) النعامى: (بضم النون): ربح الجنوب، أو ربح بين الجنوب والشرق. عبقت الربح: لزقت بها رائحة الطيب. النفحة: الهبة من الرائحة الطيّبة.

<sup>(</sup>A) تياء بلدة في نجد (المقصود: بلد الحبوبة). المتيم. الّذي تيّمه (استعبده وذلّله) الحبّ. وتياء للقلب المتيّم منزل: قلبي لا يترك حبّ الحبوبة ولا يترك تذكّرها. عوجا: ميلا (بنا)، دعانا نذهب إلى (بيت الحبوبة). السلمات (بفتح ففتح): نوع من الشجر؛ أو جمع سلمة (بفتح فكسر): حجر (المقصود: ديار الحبيبة).

<sup>(</sup>٩) مشاعر جمع مشعر (المكان المقدّس الذي يزار). التهيام (غير موجودة في القاموس، مع أنّها وردت في شعر كُثُيّر عزّة): شدّة الحبّ للمرأة.

فكم صافَحَتْني في مِناها يدُ الْمني، عَهِدْنَني عَهِدْنَني أَهِلُ بأشواقى إلَيْها وأتّقى

وكم هب عَرْف اللَّهْوِ في عَرَفاتها(١). هَوَى عَبْدُ عُزَّاها وعبدُ مَناتها(٢). شَرائِعَها في الحُبِّ حَق تُقاتِها .

المطمح ٨٠ – ٨٣، الذخيرة ٢: ٢٩٢ – ٢٧١؛ جذوة المقتبس ٣٧٣ (رقم ٩٣٩)؟؛ المحمدون من الشعراء ١٠٦ – ١٠٨؛ الخريدة (المغرب) ٢: ٢٧١ – ٢٨٩؛ الخريدة (الأندلس)١: ١٧٧ – ٢٠٩؛ فوات الوفيات ٢: ٢٠٩؛ الوافي بالوفيات ٢: ٢٨ – ٨٨؛ التكملة ٣٣١ (رقم ٢٦١)؛ الذيل والتكملة ٢: ١٠ وما بعد؛ أزهار الرياض ٣: ٣١٤؛ المغرب ٢: ٣١٣ – ١٤٥، الاحاطة (١٣١٩) ٢: ٢٥ – ٢٥٠؛ نفح الطيب ٣: ٢٦٣، ٢٠٥ – ٥٠٥، ٤: ٨٤ – ٥١، ٥٠، ٢٥٠ – ٢٠٠؛ نيكل ١٠١ – ٢٠١، ٢: ٢٠١ – ٢٧؛ دائرة المعارف الاسلامية ٣: ٥٧٥ – ٢٠٧؛ نيكل ١٠٥ – ١٩٥، ١٩٥) . ٢٠٥ (٥: ٣١٥)

# ابن الدبّاغ

1 - هو أبو المُطرِّفِ عبدُ الرجنِ بنُ فاخرٍ من سَرَقُسْطة، كان كاتباً عند صاحبها المقتدرِ بنِ هودٍ (٤٣٨ - ٤٧٤ هـ)، فوقعتْ بينها وَحْشةٌ فهرب ابنُ الدبّاغ ولَحقَ بالمُعتمد بنِ عبّاد في إشبيلية (٤٦١ - ٤٨٤ هـ) فنال عندَه حظوةً وسَفَرَ<sup>(٦)</sup> بينه وبينَ المُتوكِّلِ بنِ الأفطس صاحبِ بَطَلْيَوْسَ. وكان لابنِ الدبّاغ حُسّاد وأعداء، كما كان هو أيضاً ضيّق الخُلُق كثيرَ التضجُّر من الناس. ووقعت بينه وبينَ ابنِ عمّارٍ (قتله المعتمد أيضاً ضيّق الخُلُق كثيرَ التضجُّر من الناس. ووقعت بينه وبينَ ابنِ عمّارٍ (قتله المعتمد سنة ٤٧٧ هـ) عداوةٌ فانتقلَ إلى المُتوكِّل بنِ الأفطس، في ٤٧٣ هـ أو بعد ذلك بقليلٍ (راجع الذخيرة ٣ : ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) منى (بكسر الميم) مشعر أو منسك من مناسك الحجّ. العرف: الرائحة الطيّبة. عرفات: جبل يجتمع عليه الحجّاج للتلبية (دعاء الله).

<sup>(</sup>٢) عهدت: عرفت. عهدنني: تعودن أن يرينني. هوى: محبّ. العزّى ومناة (من بنات الله عند عرب الجاهلية).

<sup>(</sup>٣) سفر: عمل سفيراً (تردّد بين الدول في مهمّات رسمية).

وكان أبو عبد اللهِ محمدُ بنُ أَيْمَنَ<sup>(۱)</sup> وزيراً لدى المُتوكّل - أو مُسْتَوْلِياً على أمورِ الوزارة فخاف من مُنافسة ابنِ الدبّاغ فنشأتْ بينها عداوةٌ شديدة ارتحلَ ابنُ الدبّاغ بعدَها إلى بلدهِ سَرَقُسْطةَ. وبعدَ قليلٍ قُتِلَ ابنُ الدبّاغ في بعض بساتينِ سَرَقُسْطةَ. وقد رَثاه ابنُ عَبْدونِ (ت ٥٢٩هـ).

إِنَّ هذه الأحداثَ المُتلاحقةَ تَدُلُّ على أن مقتلَ ابنِ الدبَّاغ كان في حُدودِ سَنَةِ ٤٨٠ هـ (١٠٨٧م).

٧ - كان ابنُ الدبّاغ أديباً ناثراً شاعراً وكاتباً. وكان النثرُ أغلبَ عليه. ومُعْظَمُ رسائلهِ إخوانيّاتٌ كثيرة السجع والصناعة، وتكاد تكونُ كلّها في الشكوى من الدهر ومن السعايات (الذخيرة ٣: ٢٦٩). ومن رسائلهِ المتقدّمةِ رسالةٌ ذكرَ فيها سببَ خُروجهِ عن سَرَقُسطة (٣: ٢٧٢). أمّا شعرُه فسهلٌ عذْب، ولكنَّ معانية عاديّة. والقليلُ المَرْويّ من شِعره في الغَزَل والنسيب والمديح.

## ٣- مختارات من آثاره

- فصل من رسالة له في الشكوى (الذخيرة ٣: ٢٥٧):

كتابي، وعندي من الدهر ما يهد أيسرُه الرواسي (٢) ويُفَتّتُ الصخرَ القاسيَ. فأنا وإيّاه فَرَسا رِهان (٣): «يُجِد نوائباً وأُجيدُ صبْراً »(١). ومن أجَلِّها(٥) قَلْبُ محاسِني مَساوِيَ (١)، وأوْليائي أعاديَ، وقصدي بالبُغْضة من جِهة المِقة، واعتادي بالخِيانة من حيثُ الثِقةُ(٧). فقِس بهذا على ما سِواه وعارضه بما عَداه (٨). ولا أُطَوِّل عليك،

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمّد بن أين كان وزيراً للمتوكّل صاحب بطليوس (٤٦٠ - ٤٧٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) الرواسي: الجبال.

<sup>(</sup>٣) فرسا رهان: متساويان في المقدرة.

<sup>(</sup>٤) يَجِدَّ (يأَتِي بأشياء جديدة) نوائب (جمع نائبة: مصيبة) وأجيد صبراً (أصبر صبراً جميلاً، كثيراً). والجملة شطر من الشعر (مستشهد به هنا).

<sup>(</sup>٥) أجلّها: أعظمها، أكبرها.

<sup>(</sup>٦) قلب (عكس، تبديل) مساوي (مساوى، ، جمع سيَّمة).

<sup>(</sup>٧) المقة: الصداقة والحبّة. من حيث الثقة (في مكان الثقة).

<sup>(</sup>٨) عارضه: قارنه. بما عداه: بما تجاوزه (بغيره).

فقدغَيَّر عليَّ حِتَّى شَرابي وأوحشَني حتَّى ثيابي (١) .. فها أنا أتَّهِم عِياني وأسْتريب من بَناني (٢) وأجْني الإساة من غَرْس إحساني. وقاتل الله الحُطَيئة (٣) في قبره فَلَشَدَّ ما غَرّ بقوله:

مَنْ يفعلِ الخير لا يعدَمْ جوازِيَهُ؛ لا يذهبُ العُرْفُ بين الله والناس<sup>(٤)</sup>. من يزرع الخير يَحْصُدُ ما يُسَرَّ به. وزارعُ الشرّ منكوسٌ على الرأس<sup>(٥)</sup>.

أنا، والله ، اغْتَرَرْتُ به (١) وقعلت خيراً فعَدِمْتُ جوازِيَه وأَدْمَمْتُ عوائِدَه وَمَبادِيَه (١) . وزرعته فلم أحصُدُ إلا شرّاً ولا اجْتَنَيْتُ معه إلا ضُرّاً. وهكذا جَدّي (١) ، فها أصنع، وقد أبى القضاء إلا أن أقضي عُمُرِيَ في بُوس ولا أَنْفَكٌ في نُحوس (١) . ويا ليتَ باقيه قد انصرم وغائِبَ الحِهم قد قَدِم (١٠) . فعسى أن تكونَ بعد المَهات راحة من هذا النَصَب وسَلوةٌ عن هذه الخُطوب والكُرَب (١١) . ودَعْ بنا (١١) هذا التَشكّي « فالدهرُ ليس بُعْتِب من يجزعُ » (١٣) ، ولا بُشْفِقٍ على مَنْ يتوجّع (١١) . واطّرِحْ التَشكّي « فالدهرُ ليس بُعْتِب من يجزعُ » (١٣) ، ولا بُشْفِقٍ على مَنْ يتوجّع (١١) . واطّرِحْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (لعلّها: حتّى من ثيابي).

<sup>(</sup>٢) العيان: البصر، (النظر بالعينين). استراب: شكّ. البنان جمع بنانة: طرف الأصابع (عقد الأصابع، الأصابع).

<sup>(</sup>٣) الحطيئة جرول بن أوس العبسيّ (ت ٥٩ هـ = ٦٧٨ م). شاعر مخضرم (أدرك الجاهلية والإسلام) اشتهر بالعنف في الهجاء.

<sup>(</sup>٤) الجوازي: جمع جازية: الجزاء (الثواب أو العقاب). العرف: المعروف، عمل الخير.

<sup>(</sup>٥) يبدو أن هذا البيت ليس للحطيئة (الذخيرة ٣: ٢٥٨، الحاشية الثانية).

<sup>(</sup>٦) .... به (ببیت الحطیئة).

<sup>(</sup>٧) أذ ممت الشيء: وجدته ذمياً (قبيحاً). العوائد جمع عائدة: راجعة (الشيء يفعل مرة بعد مرّة). مبادئه: أوائله (الشيء يفعل للمرّة الأولى).

<sup>(</sup>٨) جَدِّي (بالفتح): حظّي.

<sup>(</sup>٩) بوس = بؤس: شدّة، الفقر، لا أنفكّ: لا انقطع (أبقى دامًا).

<sup>(</sup>١٠) ويا ليت باقيه (باقي العمر) قد انصرم (انقطع، انتهى) وغائب الحيام (بالكسر: الموت) قد قدم (أتى، وصل).

<sup>(</sup>١١) النصب: التعب. الكربة (بالضمّ): الحزن والغمّ.

<sup>(</sup>١٢) فدع بنا هذا... (بنا لا حاجة إليها).

<sup>(</sup>١٣) «والدهر ليس بمعتب...» شطر لأبي ذؤيب الهذلي (بضم ففتح): شاعر مخضرم (ت ٢٨ هـ).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل « توجّع » (يحسن أن تكون « يتوجّع » للسجع مع « يجزع ».

بنا(١) هذا القولَ في الرِياحِ واعْدِلْ بنا عن الجِدّ إلى الْمُزاح (٢).

- وقال ابن الدبّاغ، وقد رأى غُلاماً وسياً يحمل بين يديه عُصفوراً:

يا حامل الطائر الغريد يعشَفه، تُمسي وتصبح مشغوفاً بعُجْمتها إذا رأتْك تَغنّت كلُها طرباً يا ليْتَنى الطيرُ في كَنّيْك مَطْعَمُه

تَهْنَا العصافيرُ إِن فازتْ بلُقياكا. في غَفلة عن دم أَجْرَتْه عَيْناكا<sup>(٣)</sup>. حتّى كَان طُيورَ الجوّ تَهْواكا. وشُربُه، حين يَظْها، من ثَناياكا<sup>(٤)</sup>.

- وله من رُقعة خاطب بها الوزيرَ الكاتب أبا محمّدِ عبد الله بن عبد البرّ(٥) (الذخعة ٣: ٣١٦):

لّا أصبحت، أعزّك الله ، في صناعة البلاغة إماماً ولأشتات الفضائل نظاماً (١) ، لم تُتهم - في وداد تَدّعيه واعتلاق تَبْتغيه (١) - مَنْ سَمَتْ به إليك هِمَم أو تقدّمت له فيها قَدَم (١) ، لأنّك المبتغى الذي إليه يُجرى وتُبتغى لَدَيْهِ الزّلفى ويُتوَصّل به إلى العليا (١) . وأنا مِمّن يتشيّعُ فيك تشرُّعا ويُحبُّك طبْعاً لا تَطَبُّعاً (١٠) ، وأسْتَنْزِلُ في الجَمْع بك الأقدار وأسْتخدم (١١) في التعلُّق بأسبابِك الليلَ والنهار لِتُلْحِقَه بالعِتاق بلك الأقدار وأسْتخدم (١١)

<sup>(</sup>١) اطُّرحْ: (ألق، ارم). «بنا » لا حاجة إليها.

<sup>(</sup>۲) عدل: مال.

<sup>(</sup>٣) عجمتها: غناؤها الأعجم (الذي لا يفهم).... وأنت غافل عن أن عينيك قتلتا محبّين كثيرين.

<sup>(</sup>٤) يظها = يظها (يعطش). الثنايا: الأسنان (المقصود: الريق، التقبيل).

<sup>(</sup>٥) راجع، فوق، ص ٦٢٦.

<sup>(</sup>٦) النظام: السلك الذي تجمع فيه حبّات العقد.

<sup>(</sup>٧) اعتلاق: تعلّق (صداقة). تبتغيه: تريده.

<sup>(</sup>٨) تقدّمت له قدم (سبقت له مقدرة) له قدم: أمر ثابت.

<sup>(</sup>٩) الزلفي: الوسيلة، التقرّب بوساطة إنسان أو شيء. العليا = العلياء: كلّ شيء مرتفع (هنا: الشرف).

<sup>(</sup>١٠) يتشيّع: يتبع، يناصر. تشرّعا (كذا في المتن) ليست في القاموس. وفي قراءتين: تشيّعا (ص ٣١٦، الحاشية الرابعة). أصحّ. لعلّها أيضاً تسرّعا (اسراعا). التطبّع: التكلّف، التظاهر بالشيء.

<sup>(</sup>١١) استنزل واستخدم (بالبناء للمضارع في الأصل). ولكن توالي الأزمنة يقتضي أن يكون هذان الفعلان بصيغة الماضي، وإلا فيجب أن تكون القراءة: يستنزل ويستخدم مطابقة للفعلين: يتشيّع ويحبّك قبلها ثمّ للفعل «تلحقه » بعدها.

السوابق (١) وتُلْقِيَ عليه شُعاعك فيُشرق (٢) في المَغارب والمشارق.... (ثمّ ختم ابن الدّباغ رسالته بأبيات يمدح فيها ابن عبد البر هذا). من هذه الأبيات:

لَشَكَستْ عواتقُه من الإعساء (٣). أنْستْكَ طرز الوَشْي في صَنْعاء ، (٤) من قَبْلِهن لأعين البلغ الماء (٥). لا تَدّعيها فِطْنة الشعراء (٦). فأتشك أمْلَسَ من زُلال الماء. لو كانت الشعرى عليه جزائي (٧).

حِلْمٌ لَوَ أَنَّ الدهرَ حُمِّلَ بعضَه وإذا تناولَ تِ الرقاع بَنائه وإذا تناولَ تَ الرقاع بَنائه تَقْضي بأن سنا البلاغة لم يَلَح وله إذا شاء النظام غرائب برئت من التعقيد في تأليفها ما كُنت بالمدّاح غيرك واصلاً،

٤- \*\* قلائد العقيان ١٢٠ - ١٢٣؛ الذخيرة ٣: ٢٥١ - ٣١٧؛ المغرب ٢: ٤٤٠؛
 الخريدة (الأندلس) ٤: ٣٤٩ - ٣٥٦؛ الخريدة (المغرب) ٣: ٣٨٧ - ٣٩٣.

# ابن وهبون المرسي

١- هو أبو محمَّد عبدُ الجليلِ بنُ وهبونِ المُرسيُّ المعروفُ بالدمغة (فوات الوفيات الرفيات) ، وُلِدَ في مُرسِيةَ بين سَنةِ ٤٣٠ وسَنةِ ٤٤٠ هـ (١٠٣٨ - ١٠٤٨ م) فيا يبدو.
 كان شاعرَ المُعتمدِ بن عبّادٍ وندياً له وقد نالَ منه عطايا كثيرةً جَزيلة. ولمّا غَضِبَ المعتمدُ على وزيرِه ابنِ عمّارٍ وقتلَه بيدهِ (٤٧٧ هـ) قال ابنُ وهبونِ بيتاً فيه حُزْنٌ على ابن عمّار وتَقيَّةٌ من المعتمدِ (الحلة السيراء ٢:١٦٠):

<sup>(</sup>١) العتاق (الخيل الأصيلة الكرية) السوابق (التي تسبق غيرها).

<sup>(</sup>٢) فيشرق (في الأصل) بضمّة على القاف (والصواب بفتحة).

<sup>(</sup>٣) العاتق: المسافة بين الكتف والعنق. الإعياء: التعب.

<sup>(</sup>٤) صنعاء: عاصمة اليمن. الوشي: النقش (بالألوان) والتزيين. الطرز: الشكل والنمط والجيّد من كلّ شيء. الرقاع جمع رقعة (الرسالة). إذا تناولت الرقاع بنانه (أصابعه): إذا كتب رسائل.

<sup>(</sup>٥) لاح يلوح: ظهر. السنا: الضوء.

<sup>(</sup>٦) النظام: النظم (الشعر).

 <sup>(</sup>٧) واصلاً (؟). الشعرى اسم لنجمين (الشعرى اليانية ومطلعها جنوبي بفتح الجيم ولا نراها من نصف الكرة الشالي بفتح الشين ثم الشعرى الشامية ومطلعها شالي ولا ترى من نصف الكرة الجنوبي)
 يقصد: ولو كان ثوابي على مدح غيرك عظياً.

عَجَباً لِمَنْ أَبكيهِ مِلْ مَدامِعي وأقولُ: لا شُلّت يَمينُ القاتلِ! وعاشَ ابنُ وهبونِ مُنْقَطِعاً إلى بَلاطِ المعتمد في إشبيلية، ولمّا دعاه المُعتصِمُ بنُ صُادح صاحبُ المَرِيَّةِ (٤٤٤ - ٤٨٤ هـ) لم يذهب إليه. وقد كان صديقاً لابنِ حمديس صاحب ولابنِ خَفاجة (ت ٥٣٣ هـ) ومُعْجَباً بالأعلم الشَنْتَمريّ (ت ٤٧٦ هـ) وقد رثاه. وفي سَنةِ ٤٨٣ هـ ( ١٠٩٠ م) كان ابنُ وهبونِ راجعاً مَعَ ابنِ خَفاجة من المَعْرِب، فبينا كانا في الطريق، بين لُورَقَة ومُرْسِيَة، طَلَعَتْ عليهم طالعةٌ من الجنودِ النصارى سَلبوا ابنَ خفاجة ما مَعَه وقتلوا ابنَ وهبون.

٧- ابنُ وهبون من فطاحلِ الشعراءِ وأهلِ الأدب متينُ السَبْكِ يُجيد القصائدَ والمقطّعاتِ ويطبعُ أحياناً شعرَهُ على غرارِ المشارقة. وربّا نَزَعَ إلى ألوانِ البيئة الأندلسية. وفنونُ شعرهِ المديحُ والطَرْد (وصف الصيد) والرثاء والشكوى والوصف والغزل ويميلُ إلى الغزل المذكر والمُجون. وله وصفٌ للأسطول وتَغَنِّ بوَقْعة الزلاقة (٢٧٩).

# ۳ - مختارات من شعره

- أنشدَ المعتمدُ بنُ عبّادٍ يوماً بيتاً للمتنبيّ واستجاده فجَعَلَ يردُّدُه، فقال عبدُ الجليل بنُ وهبون:

> لئن جادَ شِعْر ابنِ الْحُسينِ فإنّا تنبّاً عُجْباً بالقريضِ، ولو دَرَى تال نا كَتْ مَا نَحْهُ أَنَانَ

- وقال يصف بِركةً فيها زَهْرُ نَيْلَوْفَرٍ:

وبِسرْكَةِ تنزهو بنَيْلُوفَرِ حَنَّى إِذَا الليلُ دنا وقتُه أَطبِسقَ جَفْنَيْهِ عسلى الْفِهِ الغزل:
- وقال في الغزل:

زَعَموا الغزالَ حَكاه، قلت لهم: نَعَمْ! قالوا: الهلالُ شَبيهُه! فأجَبْتُهُمْ: وكذا يقولون: المدامُ كَرِيقهِ!

تُجيدُ العَطايا؛ واللَّهى تفتَحُ اللَّها. بأنَّك تَروي شِعْرَه لَتَأَلُّها!

نَسيمُه يُشْبِهُ ريحَ الحبيبْ. ومالتِ الشمسُ لعَيْنِ المغيب، وغاصَ في الماء حَذارَ الرقيب!

في صده عن عاشقيه وهَجرهِ. إن كان قيسَ إلى قُلامَةِ ظُفْره. يا ربِّ، لا عَلِموا مَذاقة ثَغْرِه.

- وقال في ذَهاب الوَفاء من الناس:

غاض الوَفاء فا تَلْقاه في رَجُلِ ولا يَـمُـرُ بمخلوق على بالِ. قد صار عندَهُمُ عَنقاء مُغْرِبَةً أو مِثْلَ ما حَدَّثوا عن أَلْفِ مِثْقالِ.

عبد العزيز) بن القبطرنة الوزيرُ يُسايره وهو يومَذَاك غُلامٌ يُخْجِلُ البدرَ ..... فارتجَلَ عبدُ الجليل (بن وهبون):

يا هـ لالُ، اسْتَتِرْ بِوَجْهِكَ عني؛ إنَّ مــولاك قَـابِــضٌ بِشِالِي.
هَبْكَ تَحْكِي سَنَاه خَـدَاً بخـدً، قُـمْ فجنْنِي لِقَـدُهِ بَشَال!
- في معركةِ الزلاقةِ (٤٧٩ هـ = ١٠٨٦ م) طُعِنَ فَرَسُ المُعتمدِ بنِ عبَّادٍ فكبا به فسقَطَ عنه. فَقدَّمَ له أحدُ جُنْدِه فرساً فَركِبَهُ وقاتَلَ عليه قِتالاً شِديداً. فقال ابنُ وهبونِ يمدَحُ المعتمد بقصيدةٍ منها:

ولم يَثْبُت من الأشْياعِ إلا شَقيقُك وهَ و صارِمُكَ الحُسامُ(۱): يَمانِ في يَديَيْ ماض يَمانِ فلا نابي الغِرار ولا كَهام (۲). ولم يَحْمِلُكَ طِرْفُكَ، بلُ فؤادٌ تعوَّدَ أن يُخاضَ به الحِام (۳)!

- \*\* الذخيرة: ٢: ٣٧٣ - ٥١٩؛ قلائد العقيان ٢٧٨ - ٢٨٢؛ بغية الملتمس ٣٧٤ - ٣٧٨ (رقم ١٠٠١)؛ الخريدة (المغرب) ٢: ٩٥ - ١٠٣؛ المغرب ١: ٣٩ - ٣٩٣؛ أخبار وتراجم أندلسية ١٩؛ المطرب ١١٨ - ١٢٣، فوات الوفيات ١: ٣١٣ - ٣١٥؛ أعال الأعلام ٢٤٦؛ نفح الطيب ٣: ٣١٨ - ٣١٩، ٢٠٦، ٤: ٩٥ - ٦٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٦٨؛ نيكل ١٦٥ - ١٦٧.

<sup>(</sup>١) الأشياع: الأنصار، التابعون. الصارم: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٢) يمان (الأولى) صفة للسيف (من صنع اليمن). ماض: رجل ذو عزم واقدام. يمان (الثانية) نسبة إلى اليمن (المعتمد بن عبّاد أصله من اليمن – عرب الجنوب). الغرار: حدّ السيف. نابي الغرار (ينبو أي يرجع عن الضريبة ولا يؤثّر فيها). الكهام: كالّ (لا يقطع).

<sup>(</sup>٣) الطرف (بالكسر): الحصان. الحام: الموت.

# المُعْتَصِمُ بنُ صُادحٍ

١ - هُوَ أبو يحيى المعتصمُ مُحمّدُ بنُ مَعْنِ بنِ محمّدِ بن أحمدَ بنِ صُادِحِ التُجيبيُّ،
 كان مَوْلدُهُ سَنَةَ ٢٩٤ (١٠٣٧ - ١٠٣٨ م) في مدينة وَشْقَةَ. وجاء الى حُكْم ِ المَرِيَّةِ في رمضان من سنة ٤٤٣ (البيان المغرب ٣: ١٦٧).

كان محمّدُ بنُ أحمدَ بن صُهادِ (جَدُّ المُعْتصم بنِ صهادح) صاحبَ مدينة وَشْقَةَ منذ أيام المُوتَّدِ هشام بنِ الحكم (٣٦٦ – ٣٩٩ هـ). ولمّا قُتِلَ زُهَيرٌ الصَّقْلَبِيُّ صاحبُ المَريّةِ الْمَاتُولَى عبدُ العزيزِ العامريُّ على المريّة لأنّ زُهيراً كان من مَوالي العامريّين. ولكنّ مُجاهدَ بْنَ عبدِ الله العامريَّ صاحبَ دانيةَ نازَعَ عبدَ العزيزِ على المريّة. فخرج عبدُ العزيز لِلقاءِ مُجاهدٍ واسْتَخْلَفَ على المريّة صِهْرَهُ ووزيره مَعْنَ بنَ المريّة. فخرج عبدُ العزيز لِلقاءِ مُجاهدٍ واسْتَخْلَفَ على المريّة صِهْرَهُ ووزيره مَعْنَ بنَ المريّة. والله العتصم بن صادح)، فخانه فيها وطرَده عنها ثمّ استبد بحكمها سنة ٤٣٣هـ هـ (والدّ المعتصم بن صادح)، فخانه فيها وطرَده عنها ثمّ استبد بحكمها سنة ٤٣٣هـ هـ (١٠٤١ م).

فلمّا تُونِّيَ مَعْنُ، في رمضان من سنة ٤٤٣ (١٠٥٢ م) خَلَفه ابنه مُحَمّدٌ وعُمْرهُ أَرْبِعَ عَشْرَةَ سَنَةً فتولّى عَمّه الوصاية عليه. وتَسَمّى مُحمّدُ بنُ مَعْنِ بالمعتصم ثمّ بَلَغَ رَشْدَهُ واستقلّ بملكهِ الصغيرِ في المريّةِ وبِجايةِ الاندلس وما حَوْلَها مُنْصَرِفاً الى لَذَّاتِه غيرَ ناهضِ الى جهادِ ولا دِفاع عنِ البلادِ. وبَنى قصراً عظياً جميلاً سمّاه الصادحية وجمع فيه نفراً عديداً من الشعراء كابنِ شرفِ البَرْجيّ القيروانيّ (ت ٤٦٠ هـ) وابنِ أختِ غانم وهو أبو عبدِ الله محمّدُ بن مَعْمَر المالكيّ – وأبي حَفْص بنِ الشهيدِ (ت بعد ٤٤٤ هـ) وابنِ الحدّادِ الوادي آشي (ت ٤٨٠ هـ) والسُميْسِر الإنبيري ونفراً من العلماء منهم أبو بكر محمّدُ بنُ أبي دَوْسِ البَيّاسيّ النحويّ (ت ٤٩٦ هـ) وأبو عُبيدِ البكريّ الجُعْراقيّ (ت ٤٨٧ هـ). وكان في آل المعتصم شُعراء منهم أولادُه عزّ الدولة والمُوفي الدولة وأمُّ الكرام.

وكانتْ وفاةُ المعتصمِ بنِ صُادِحٍ في ٢٢ من رَبيعِ الاوّلِ من سَنَةِ ٤٨٤ (١٠٩١/٥/١٤) في المريّة. وحينا كان في النَزْعِ الأخيرِ حاصر المرابطون المريّة واستَوْلُوا عليها. فلمّا سَمِعَ المعتصم اختلاطَ الأصواتِ في أثناء الحِصارِ قالَ: « لا إلّه إلاّ اللهُ، نُغِّصَ علينا كلُّ شيءٍ حتّى الموتُ! »

٧- كان المعتصمُ بن صادح أديباً مُحِباً للعلم والأدب وأهلها ، وكانَ شاعراً مُقلاً يقول بديهة وعن رَوية ، ويقول في المناسبات الوُجْدانية ؛ ولكن لم يَجْعَلِ الشعرَ وُكْدَه ولا شُغْلَه . وشِعْرُه سَلِسٌ رقيقٌ عَذْبٌ . وقد لَفَتَ المُعْتَصمُ بن صادح الأنظارَ منذ زَمَنِ بعيد ، فقد ألّف مُحمّدُ بن أيوبَ الأنصاريُّ ، في سَنةِ ٥٦٨ هـ (١١٧٧ - ١١٧٣ م) ، كتاباً في تَرْجمة المعتصم بن صادح للسلطانِ الملك الناصر صلاح الدين الأيوييّ كتاباً في تَرْجمة المعتصم بن صادح للسلطانِ الملك الناصر صلاح الدين الأيوييّ (وقولَه في مرضِه: نُغُصَ علينا كُلُّ شيءً حتى الموتُ! (وفيات الاعيان ٥ : حصارِه وقولَه في مرضِه: نُغُصَ علينا كُلُّ شيءً حتى الموتُ! (وفيات الاعيان ٥ : ٤٤).

وكان للمعتصم بنِ صُهادح بِضعةُ أولادٍ يقولون الشعر: عزُّ الدولة (بُعيد ٥٠٤ هـ) ورفيع الدولة (نحو ٥٤١ هـ) – وقد أُفْرِدَ لكلِّ واحدٍ منها تَرجمةٌ – ثمّ:

مُعِزُّ الدولة أبو جعْفَرٍ أحمدُ، لعله بِكْرُه، إذ كان قد رَشَّحَهُ لِولايةِ العهد. قيل تولّى اللّلكَ بعدَ أبيه (٤٨٤ هـ) أياماً ثمّ تَرَكَ المَرِيَّةَ هَرَباً من المُرابطين ولجأ إلى بِجايَة (في الجزائر اليوم)، وقيلَ إنّ أباه أمرَه بذلك لَمّا آسْتَوْلى المرابطون على إشبيلية وخَلَعوا المُعتمد بنَ عبّادٍ. وكانَ أبو جعْفَرٍ أحمدُ هذا شاعراً عاديًا له (المغرب ٢: وحمد من عبّادٍ. وكانَ أبو جعْفَرٍ أحمد هذا شاعراً عاديًا له (المغرب ٢:

أتى بالبَدْرِ من فوق القَضيبِ فطارَتْ نحوهُ طَيْرُ القلوبِ(١). وأشْرقَ ما بأُفقي من ظللم لنور منه في أُفُقِ الجُيوب(٢). وولّى بعد تأنيس وبِرٌ كَمِثْلِ الشَمْسِ ولَّتْ للمَعيب.

وأمّ الكرام وقد اعْتَنى أبوها بتأديبها لِمَا رأى من ذكائها فقالت الشعر ونَظَمَتْ قَى قصائد ومُوسَّحات عير أن مُوسَّحاتِها لم تَصِلْ إلينا وكانت أُمُّ الكرام قد عَشِقَتْ فَى من دانية مَشهوراً بالجال يُعْرَف بالسَمّار وتَشَوَّقَتْ إليه في شِعرها فلمّا عَلم أبوها بذلك خَفِي أمر السار هذا من ذلك الحين (أي قُتل غَيْلةً وخِفْية). ومِمّا قالته أمُّ الكرام في التشوُّق إلى السمّار (المغرب ٢: ٢٠٢ - ٢٠٣):

<sup>(</sup>١) البدر كناية عن الوجه الجميل. القضيب كناية عن القوام المعتدل.

<sup>(</sup>٢) الجيب: مكان الثوب عند العنق (الوجه).

ألا لَيْتَ شِعرِي، هِلْ سبيلٌ لَخَلْوةٍ لَيْنَزَّهُ عنها سَمْعُ كُلِّ مُراقب. ويا عَجَباً، أشتاقُ خَلْوةَ من غدا ومَثْواهُ ما بينَ الحَشا والترائب(١٠). - وممّا قالته أمُّ الكرام بعد مَقْتَلِ السمّار:

يا معشرَ الناسِ ، ألا فاعْجَبوا مِمّا جَنَتْ لَهُ لَوْعَ لَهُ الْحُبِّ. لولاه لم يَنْزِلْ بِبَدْرِ الدُجى من أُفْقِ إلى العُلْوِيِّ للتُرْب (٢). حسي بِمَنْ أَهُواه ، لو أَنّه فارَقَ نِي تابَعَ له قَلْ بِي (٣)! وكان رشيدُ الدولة – أبو يحيى محمّدُ بنُ عزِّ الدولة – حفيدُ المعتصم بنِ صُادِح يَنْظِمُ الشعرَ أيضاً. وكان شعرُه عاديًّا. من ذلك قولُه (الحلّة السيراء ٢: ١٩١):

يوماً كما فَتَكَ الإصباحُ بالظُلَمِ. فَثِقْ بهِ تَلْقَ رُوْحَ اللهِ من أَمَمٍ (١). إلاّ وأصبح في فَضْفاضة النِعَمِ (٥).

# ٣ ختارات من أشعاره

- ورد الشاعر النحلي على المرية في أشال سُود بالية فَكَتب إلى المُعْتَصِم ِ يَقُولُ مُسْتَميحاً ويَذْكُر أَنَّ الحُجَّابَ منعوه مِنَ الوُصول إليه:

ومَنْ وَرِثَ العُسلى باباً فبابا، (١)، وأُبْصِرَ دونَ ما أُبْغي حِجابا؛ وأمشي بَيْنَهم وَحْدي غُرابا ؟ (٧)

أيا مَنْ لا يُضافُ إليه ثانِ أَيَجْمُلُ أَن تكونَ سَوادَ عَيْنِي ويَمْشي الناسُ كلُّهُمُ حَاماً

صبراً على نائباتِ الدَهْر، إنّ له

إِنْ كُنْتَ تعلَّمُ أَنَّ اللهَ مُقْتدرٌّ،

وقلَّما صَبَرَ الإنسانُ مُحْتَسِباً

<sup>(</sup>١) الترائب (جمع تريبة): عظام الصدر العليا. ما بين الحشا والترائب (في قلبي).

<sup>(</sup>٢) لولاه - لولا الحبّ. بدر الدجي (كناية عن المحبوب). للترب (للقبر).

<sup>(</sup>٣) يكفيني أنّه إذا فارقني محبوبي (بالموت) فإنّ قلبي يتبعه (مات بموته، يرافقه ولا ينساه!).

<sup>(</sup>٤) تلق روح الله (مؤيّداً لك من الله) من أمم (من قرب): سريعاً.

<sup>(</sup>٥) المحتسب هو الذي يرجو الثواب على عمله من الله وحده.

<sup>(</sup>٦) لا يضاف إليه ثان: ليس في البشر من يدانيه في مجده وكرمه الخ.

<sup>(</sup>٧) يكون الناس فرحين في مثل ثياب العيد (لأنّ الحهام مختلفة الأنوان زاهية الريش)، وأكون أنا وحدي غراباً (ألبس ثياباً سودا حزينة، لأنّ الغربان كلّها سود).

فأرسل إليه المعتصم مالاً وثِياباً وكتب إليه يقول:

وَردتَ ولِلَّيْلِ البَهِمِ مَطَارَفٌ عليك، وعِنْدي للصّباحِ بُرودُ (١) وأنت لَدَيْنا، ما بقِيت، مُقَرَبٌ وعَيْشُك سَلْسالُ الجِهامِ بَرودُ (٢) - وبَلَغَ إلى المعتصم عن الشاعرِ ابنِ عمّارٍ (قتله المعتمدُ بن عبّاد، سنة ٤٧٧ هـ)

- وبَلغ إلى المعتصم عن الشاعرِ ابنِ عمّارٍ (قتله المعتمد بن عباد ، سنه ٤٧٧ هـ) أنه يَغتانُه فقال:

(وزَهّدني في الناس مَعْرِفتي بهم) فسلم تُرِني الأيّسامُ خِسلاً تُسُرّني ولا قُلْستُ أرجوه لِدَفْسعِ مُلمّة

وطولُ اخْتباري صاحباً بعدَ صاحب (٣). مباديه إلا ساءني في العَواقب (٤)؛ من الدهر إلا كان إحدى المصائب! (٥)

- وقال عند موته:

تَمَتَّمْتُ بِالنَّعَاء حتَّى مَلِلْتُها، وقد أَضْجَرَتْ عَيْنِي مِمَّا سَئِمْتُها! فيا عَجَباً، لُمَّا فَضَيْتُ قضاءها ومُلِّيتُها عُمْرِي تَصَرَّم وَقْتُها (١٠).

- \*\* قلائد العقيان ٥٣ - ٥٧؛ الذخيرة ٢: ٧٣٩ - ٣٣٧؛ المغرب ٢: ١٩٥ - ١٩٨؛ الطرب الوافي بالوفيات ٥: ٥٥ - ٤٧؛ الخريدة (المغرب) ٢: ٨٣ - ٨٩؛ المطرب عجمه المخلة السيراء ٢: ٨٧ - ٨٨؛ وفيات الأعيان ٥: ٣٩ - ٤٥؛ البيان المغرب ٣: ١٦٧، ١٦٧، ١٩٧، أعمال الأعلام ١٩٠ - ١٩١؛ نفح الطيب ١: ٣٦٦ - ١٦٧، ٣: ٣٦٣ - ٢٦٤ ، ٣٣٨ - ٣٣٩، ٢١٤ - ٣١٥، ٣٠٥ - ٥٠٥؛ شذرات الذهب ٣: ٣٧٣ - ٣٧٣؛ دائرة المعارف الإسلامية؛ نيكل ١٥٠ وما بعد؛ الأعلام للزركلي ٧: ٣٢٧ - ٢٠٠١).

★ ترجمة «محمد بن عبادة القرّاز (ت نحو ٤٨٨ هـ) ستأتي (لخطأ غير مقصود) على
 الصفحة ٧٤٤.

<sup>(</sup>١) المطرف: رداء من خز (حرير) ذو أعلام مربّعة. البرد (بضمّ الباء): ثوب رقيق من حرير.

<sup>(</sup>٢) السلسال: العذب (الحلو) البارد. الجهام: أطراف (حوض الماء). برود (بفتح الباء): بارد سيكون لك عيش ناعم رغيد.

<sup>(</sup>٣) الشطر الأوّل للمعريّ، وتمامه: وعلمي بأن العالمين هباء.

<sup>(</sup>٤) مباديه = مبادئه: في أول أمره. العاقبة: آخر الأمر.

<sup>(</sup>٥) الملمة: المصيبة.

<sup>(</sup>٦) المعنى غامض

# عبد العزيز بن أرقم

١- هو أبو الأصبغ عبدُ العزيزِ بنُ محمدِ بنِ أرقمَ النّميريُّ الوادي آشيُّ كان كاتباً لدى ملوك الطوائف: كَتَبَ عن مُجاهدِ العامريّ صاحبِ دانيةَ (٤٠٨ - ٤٣٢ هـ) إلى المُعِزِّ بنِ باديسَ ملكِ المَعْرب (٤٠٦ - ٤٥٣ هـ) وعن عبدِ الملك بن رزينِ (٤٣٦ - ٤٩٦ هـ) صاحبِ السهلةِ واتّصل بالمُعتمدِ بنِ عبّادٍ ملكِ إشبيليةَ (٤٣٦ - ٤٨٤ هـ) وكيان وزيراً للمُعْتَصِمِ بنِ صُادحٍ صاحبِ المَريّبةِ (٤٦١ - ٤٨٤ هـ) وكيان وزيراً للمُعْتَصِمِ بنِ صُادحٍ صاحبِ المَريّبةِ عن (٤٤١ - ٤٨٤ هـ) كتب عن مُجاهدِ العامري إلى صاحبِ مِصْرَ (المستنصر أبي تَميمٍ مَعَدًّ)، سنة ٤٥٢ هـ مُجاهدِ العامري إلى صاحبِ مِصْرَ (المستنصر أبي تَميمٍ مَعَدًّ)، سنة ٤٥٢ هـ (١٠٦٠ م).

وكانت وفاة ابنُ أرقم هذا في أيام المعتمد بن عبّاد ولعل ذلك كان نحو سَنَةِ 20 هـ (١٠٨٢ م).

٧- كان أبو الأصبغ بنُ أرقم «أحد كتبة الجزيرة المَهرة والنَقدة الشَعرة » بارعاً في النثر عارفاً باللُغة مُحيطاً بفنون من العلم. وكان له اتّجاهٌ دينيٌّ في الكِتابة وفي السُلوك، كثير الاستشهاد بالقرآن والحديث وبالأمثال والأشعار، حسن الرويَّة والارتجال كِتابة وخطاباً، جدًّا وهزلاً. وكان فوق ذلك كريم الأخلاق كثير الوفاء. كان ابنُ صادح صاحبُ المَريّة قد أرسلَ أبا الأصبغ بن أرقم في أمر إلى المعتمد بن عبّاد. فأعْجِبَ المعتمد بابنِ أرقم وأراد إفساده على المعتصم للاحتفاظ به زينة لِبَلاطه هو. فقال له ابنُ أرقم: «ما رأيتُ من صاحبي ما أكرة فأوْثِرَ عند غيره ما أحب وووثِقَ بي رأيتُ (عنده) ما أكرة لم لكن من الوفاء تركي له في حينِ فَوْضَ إليّ أمرَه ووَثِقَ بي وحمّلني أعباء دولته ».

فاستَحْسَنَ ابنُ عبّادٍ ذلك منه وقال له (إذَنْ) فاكْتُمْ عليّ.

فلمّا عاد ابنُ أرقمَ إلى صاحبهِ (المعتصمِ بنِ صُادحٍ) سأله عن جميع ِ ما جرى له. فقال ابن أرقمَ له:

« ... وجرى لي معَه (مع المعتمد) ما إنْ أَعْلَمْتُك به أن تَحْسَبَ فيه كالامتنانِ

والاستظهار، وتَظُنَّ أن خاطِري قد فَسدَ به. وإنْ كَتَمْتُكَ لم أُوَفِّ النصيحةَ حقَّها. وخِفْتُ أَنْ تَطلَعَ عليهِ من غيري فيَحُطَّني ذلك من عَيْنِك وتحسَبَ فيه كَيْداً ». ثمّ إنّ ابنَ أرقمَ أخبرَ المُعتصمَ بما كان قدِ اتّفق له من الحديث في بَلاطِ المعتمد.

## ٣- مختارات من آثاره

- كتب أبو الأصبغ عبدُ العزيز بنُ أرقمَ عن إقبالِ الدولة عليِّ بن مُجاهدٍ صاحبِ دانِيَةَ (٤٣٦ - ٤٦٨ هـ) إلى المُسْتنصِر الفاطميّ في مِصْرَ رسالةً جاء فيها:

... إذا كانت نعم الله عند الحَضْرة الإسلامية (١) مُشرقة المطالع ورحيبة الأرجاء والمراتع ، وكان أنصارها وعبيدها وكتائِبها المنصورة وجنودها المرهوبة - في الجتاع كَلمَتهم على طاعتها واتفاق من أهوائهم في مُناصَحَتها وتضافر (١) من جميعهم على خِدمتها - فقد عَلَتْ يدُ الإسلام واحتمى عِزُّه أن يُضامَ وجانبه أن يُرامَ. وشَمِلت نُعها الأقطار وأمدّت أقاصِي الديار وأبرّت على نأي المزار (١). فَهِي جُمّاعُ الدين ورِدْءُ المؤمنين ومَحْفِل المسلمين (١) ... وممّا وَجَبَ التعريفُ به ما عمّ أقطار ثَغْرِنا وغَشِي مجامع أُفُقِنا (٥) من تَهالُو النصارى وتضافرهم من كلّ أوْب إلينا بجَمْع (١) لا عهدَ لنا عمثله مَلاً الفضاء وطبّق الأرجاء ، وشُغِلْنا بالفِتْنة (٧) بيننا عن تخفيف وطأتهم وتضعيف سَوْرَتِهم (٨)؛ فطَمَسوا الآثار وجاسوا خِلالَ الدِيارِ ، مَوْفورينَ (١) لا

<sup>(</sup>١) الحضرة الإسلامية (يقصد: القاهرة التي هي عاصمة إسلامية قويّة).

<sup>(</sup>۲) التضافر: الاجتاع للتعاون على أمر ما.

<sup>(</sup>٣) أبرّ: أحسن إلى الناس (وتفضّل عليهم). نأي: بعد (بضمّ الباء).

<sup>(</sup>٤) جماع (بضم الجيم وتشديد الميم، أو بكسر الجيم وتسهيل الميم): أصل الشيء ومجتمعه (مركزه، تماسكه). الردء: المعين، الناصر. المحفل: مكان اجتماع العدد الكبير من الناس.

<sup>(</sup>٥) الثغر: (هنا) المكان الذي يهدّده العدوّ. غشي: غطّى، عمّ. أفقنا (الناحية التي نسكنها).

<sup>(</sup>٦) الأوب: الجهة. مجمع (بعدد كبير).

 <sup>(</sup>v) واشتغلنا بالفتنة (بحرب بعضنا بعضاً).

<sup>(</sup>٨) الوطء: الدعس بالرجل. السورة: الشدّة.

<sup>(</sup>٩) طمس: محا. الآثار: البناء القائم. جاس (تردّد) خلال (بين) الديار: أفسد فيها وخرّبها. موفورين: لم يسهم أذى.

مانعَ منهم ولا دافِعَ لهم إلا الْتِفاتَةُ الله تعالى لأهلِ دِينهِ بأَنْ أَقَلَّ فَائدَتَهُمْ وَخَيِّبَ مَرامَهم وأطاشَ سِهامَهم (١) . والحمدُ لله على مِنْحَته ومِحْنَته.

- وله من رُقعة طويلة خاطب بها الفقية أبا بكر صاحب الأحباس (٢) وشرح فيها عدداً من الكلّات ورددت في رسالته إلى صاحب مصر ، وكان ابن سيْده (٣) ، قد انتقدها. وحمل ابن أرقم في هذه الرسالة على ابن سيْده ، وعلى الذين زيّنوا لابن سيده أنْ ينتقده. ويبدو أنّ أبا بكر صاحب الأحباس كان شيخ (أستاذ) ابن أرقم. والرسالة مصوغة في قالب من التهكم. وسأترك هذه الرسالة بلا شرح ، إلا في النادر ، لأنّ شرحها يقتضي مساحة واسعة لل فيها من الأعلام وأساء الكتُب والتوريات والإشارات التاريخية:

لّا كُنتَ - أعزّك الله - في أَكَفّ الآدابِ عَلَاً وعلى لِسان العرب وغيرِه قَيّاً (1)، لا قُتباسِك العِلْمَ من كُتُبِ ووراثَتِك إِياه عن كلالةِ أب (٥). ولم تَزَلْ تتلقّاه كابراً عن كابرِ وباهراً عن باهر: لستَ ابنَ سَمْعِك ولا عبد طَبْعك (١)، تُقلّدُ كاتباً ساذَجاً وتعتقدُ قارئاً هازِجاً (٧) وتقبَلُ البصر بلا بصيرة وتقفو الأثر على غير وتيرة (٨). تُراعي الحروفَ ولا تُبالِي التحريف. وتتلو الصُحُفَ ولا عليك بالتصحيف (١). ولم تَقْتَصرْ على حِفظِ سُطورِ من كتاب سِيبَوَيْهِ، و «شرح الفصيح » لابن دَرَسْتَوَيْهِ، واستظهار على حِفظِ سُطورِ من كتاب سِيبَوَيْهِ، و «شرح الفصيح » لابن دَرَسْتَوَيْهِ، واستظهار

<sup>(</sup>١) أطاش سهمهم: جعل سهمهم ينحرف فلا يصيب هدفه. (لم ينالوا ما كانوا قد أمّلوا).

<sup>(</sup>٢) الأحباس: الأوقاف. صاحب الأحباس: الموظّف المشرف على ادارة الأوقاف. أبو بكر صاحب الأحباس (؟).

<sup>(</sup>٣) ابن سيده (أنظر، فوق، ز، ص ٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) قيمًا: وكيلا، حافظاً (مقتدراً في اللغات).

<sup>(</sup>۵) الكلالة: أن يوت زجل ليس له زوجة ولا أولاد فيرثه أقاربه (المقصود: ورثت أدب رجل ليس له وريث غيرك).

 <sup>(</sup>٦) لست ابن سمعك ... (لم تسمع العلم عرضاً فقط ولا أنت تعرف الأشياء بالطبع وحده بلا تعلم - بل
 تلقيت العلم منظاً على شيوخ أو أساتذة).

<sup>(</sup>٧) الساذج: البسيط (غير المثقف). تعتقد قارئاً هازجاً (مطرّباً، متغنّياً).... (؟)

<sup>(</sup>A) تقفو (تتبع) الأثر (الطريق الذي خطه غيرك) على غير وتيرة (طريقة منظمة).

<sup>(</sup>٩) التحريف: الخروج على المعنى. التصحيف: تبديل حرف بحرف عند القراءة.

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه في النحو، كتاب الفصيح في اللغة. الغريب: الكلام القليل الدوران في حديث الناس. تشد إلى (؟). شدا من العلم يشدو (حصل منه شيئاً قليلاً). الخرقة: الكذب والتمويه على الناس البسطاء. فرفوريوس الصوري له كتاب ايساغوجي (المقدمة إلى المنطق).

<sup>(</sup>٢) ارسطوطاليس كبير فلاسفة اليونان. أر تماطيقا (علم الحساب) وأنالوطيقا (القياس) من أقسام المنطق.

<sup>(</sup>٣) قاطيغورياس (المقولات: الألفاظ المفردة) وباري آرمنياس (العبارة، تركيب الكلمات المفردة) من أقسام المنطق (وهي من تأليف أرسطوطاليس).

<sup>(</sup>٤) اللس (بسكون السين): اللغة عامّة. و (بفتح اللام والسين): الفصاحة والبلاغة. البيان: المقدرة في جعل الكلام صحيحاً وواضحاً.

<sup>(</sup>٥) أشعار العرب (البدو، الجاهليّين) والمحدثين (العباسيّين، أهل الحضر).

<sup>(</sup>٦) أربي على (زاد غمره على).

<sup>(</sup>٧) لم تنتسب إلى العرب بيها أنت فارسى. ولم تتبعدد (تنتسب إلى بعداد، إلى الحضر...).

<sup>(</sup>A) شبيب بن يزيد الشيباني من الخوارج الصفرية (قتل ٧٦ هـ) وقطري بن الفجاءة (ت ٧٩ هـ) من الخوارج أيضاً. لم تبدّل مبدأك مرة بعد مرة.

<sup>(</sup>٩) لم تبرز في الحياة قبل أوانك ولا كان مظهرك الخارجي خلاف حقيقة أمرك.

<sup>(</sup>١٠) أدر (سكب)، - منك تعلمت الأدب (الشعر والنثر). الكهامة (بكسر الكاف): الكأس من النبات (الأوراق الخضر التي تكون فيها الزهرة قبل أن تتفتح).

<sup>(</sup>١١) التميمة: حرز تعلّقه الأمهات في أعناق أطفالهن (حلت عنه المائم: أدرك مدرك الرجال). الكمائم (هنا): المستور من المقدرة الشخصية في العلم والأدب وغيرها.

عليه تسليم وَداع وأشْفِقْ لعِلْقه (۱) المُضاع. واعلَمْ أن صَدْعَه كصَدْع الزُجاجةِ أعيا الصَنَاع (۲). فيا له مَغْنى هُجِرَ على بَرْدِ مَوْقِعهِ وبَقْلاً (۳) زُهِدَ فيه على شرف موضعه ... ولم يَبْقَ إلا من قَدّمتُ نُعوتَه وحُلاه ، ووصفتُ حَذْوَه ، وحُذيّاه (۱) ، وأغناني ما صَدّرتُ (۱) به عن إعادة ذكراه .... فأفْتُوا بغيرِ علم فضلوا وأضلوا . ومن الأمرِ المُعْجِبِ والخَطْبِ المُعْرب (۱) أنهم يَدّعون - على جهلهم وما بَيّنْتُ من وصْفهم - الترؤسَ في الأدب من غير رياسة ، والمنافسة لأهليه من غير نفاسة ، ومُناقضة ذوي العِلم باللسان بالهذيان (۲) حين آنسوا (۸) عَدَمَ المُنْتَقِدِ وفُقدانَ المُفْتَقِد .

... وتفسيرُ ما أَجْمَلْتُه وتفصيلُ ما أَبْهمتُه أُورِدُه عليك محلولَ العُقدةِ مَنْضُوَّ البُردة (١). وذلك أن إقبال الدولة - أيدة الله - أمرني بإنشاء رسالتين إلى مصر. فلمّا عَلَتْ شُرُفاتُهُم وروضت عَرَصاتُهم (١٠)، ورَدَ عليهم مِنْهُما اللّقيمُ اللّقِعد (١١). وكاد يُهْلِكُهُم الحسدُ... وطاروا طَيَرانَ الفَراشِ حولَ النار وجالوا جَولانَ الذُبابِ بين الأَزهار، مرّةً يستَفْتونَ الفُقهاء، ومرّة يستَشْهدون السُفهاء. ومرّة يقولون: هذا يُسأل

<sup>(</sup>١) أندب العلم (الآن): ابك عليه (لأنّه ضاع في هذا الزمان). الطلل (مكان الخيمة بعد أن ترفع من مكانها - لم يبق من العلم إلاّ آثار يسيرة). العلق: الشيء النفيس.

<sup>(</sup>٢) الصدع: الشقّ. أعيا: أعجز. الصناع: البارع في صناعته (والزجاج إذا تكسّر لا يعود إلاّ إذا سبك ِ من جديد).

<sup>(</sup>٣) المغنى: المنزل المسكون. البقل: النبات الصالح لطعام البشر.

<sup>(</sup>٤) الحذو: جعل الشيء على قياس معلوم. الحذيًّا (ما كان قريباً منك) – وصفته هو وما يتصل به.

<sup>(</sup>۵) صدرت به (أوردته في صدر رسالتي).

<sup>(</sup>٦) المعجب (الذي يتعجّب منه الناس) والخطب (المصيبة) المغرب (المستغرب عند الناس).

 <sup>(</sup>٧) الهذيان: الكلام المضطرب الخارج على المعقول (من أثر مرض أو نجوه).

<sup>(</sup>A) آنسوا: أبصروا، علموا.

<sup>(</sup>٩) منضوّ: مخلوع البردة (غير لابس ثيابه)، بصراحة.

<sup>(</sup>١٠) الشرفة: شبه نافذة بارزة يطلّ الناس منها على ما هو خارج بيوتهم، روّض: كثر النبت (في المكان). العرصة (بالفتح): الباحة الواسعة أمام الدار، أو بالعراء (في الخلاء) - يقصد: لمّا ظهرت براعته في رسائله.

<sup>(</sup>١١) المقيم المقعد: (الهمّ الذي يجعل صاحبه مضطرباً لا يستقرّ من الغضب أو الفزع...)

عنه إن كان يقال، وربّا كان له في مضْار اللّغة مجالٌ (۱). (ثمّ) يتَسَوّرونَ ويتَشوّرون (۲)، حديثُ النساء بعد البُعول وهَريفُ الإماء دونَ الكَفيل (٣)... فاتّفَقَ رأيهُم واستَمر هَدْيهم إلى سُؤالِ أبي الحسنِ ابنِ سيده. فلم يُفكّر أبو الحسن في العواقب ولم ينظُر نظر أهلِ التجارِب. فسلّم لهم واغتر بمِثْلِ وَشْي الحَيّات (٤)، وانقاد في زمام الزَخارف والتُرهات (٥) .... فرد مواضِع أنا واصِفُها وجوابَها على سَرْد (١)، وذاكِرُها وما يجلو ارْتِيابَها على حَرْد ....

- لابن أرقم مَقاطعُ من الشعر:

\* نشرتْ عليك من النعيم جَناحا تحكي بَخَفْتِ قلبَ مَنْ عاديتَه ضَمِنَتْ لك النُعمى برأي ظافر \* فتى الخيل يقتادُها ذُبَّلاً ترى كللَّ أجردَ سامي التَلي

خضراءُ صيّرتِ الصباحَ وِشاحا (٧). مها تُصافح صفْحُها الأرواحا (٨). فترقب الفألَ المُشير صباحاً. خِفافاً تُباري القَنا الذابلا (١). للله وتحسَبُه غُصُناً مائلاً (١٠).

<sup>(</sup>١) ينتقدون كلّ لفظ (في رسائله) فإذا وجدوا فيها شيئاً صحيحاً لا مجال (موضع) للنقد فيه، قالوا (تقليلاً لشأنه): «ربما كان جائزاً في اللغة ».

<sup>(</sup>٢) تسوّر (الجدار) تسلّقه. تسوّر: هجم على. (هنا): انتقدوا رسائلي بالباطل. تشوّر غير موجودة في القاموس. اشتوروا: تشاوروا (تعاونوا على نقض رسائلي).

<sup>(</sup>٣) حديث (بالرفع - وتجوز بالنصب) النساء بعد البعول (بعد فراق أزواجهن بالموت أو بالطلاق، ويكن عادة كثيرات الكلام فيا لا ينفع). هرف الرجل: قال كلاماً غير مفهوم وغير معقول أو قال عن جهل. الأمة (بفتح ففتح): الجارية دون الكفيل (ليس معها من هو مسؤول عنها فتتحدّث في كل شيء).

<sup>(</sup>٤) وشي الحيات (ربما كان جلد الحيّة جميل الرقش، ولكّن الحيّة تكون مؤذية).

<sup>(</sup>٥) الزخرف: الكلام المنمّق بلا صحّة. الترّهة: الباطل.

<sup>(</sup>٦) على سرد: متابع (كان الجواب بسرعة). الحرد: البعد عن الناس (هنا: البعد عن الحقّ).

<sup>(</sup>٧) خضراء (راية خصراء)...

<sup>(</sup>٨) قلوب أعدائك تخفق (ترتجف خوفاً منك) مثل خفقها (تحركها هي. الأرواح جمع ربيح. صفح جمع صفحة. مهم (كلّم) مسّت الربيح أحد صفحيها (وجهيها).

<sup>(</sup>٩) ذابل: نحيل. القناة: الرمح. بارى: نافس. - تقود خيلاً نحيلة كأنّها رماح (الخيل النحيلة تستطيع الجري بسرعة).

<sup>(</sup>١٠) الأجرد: الحصان الخفيف الشعر (وذلك من صفاته الحسنة). التليل: العنق.

#### - وله مطلع موشحة:

مُبْسِمُ البَهْرِ مانْ
 في المُحيّا الدُرّي
 صادَ قلبي وبانْ (١)
 وأنا لم أدر.

٤- \*\* الذخيرة ١: ٧٤٠، ٢: ٢٤، ٣: ١٥٠، ٣٦٠ - ٣٦٠، ٥٠٥، ٥٠٥، ١٥٠؛ التكملة
 ٢٢٢ (رقم ١٧٣٥)، نفح الطيب ٣: ٣٩٨ - ٣٩٩؛ نيكل ١٨٧، مختارات نيكل
 ١٢٨ - ١٢٩؛ الأعلام للزركلي ٤: ١٥١ (٢٥).

# الراضى العبادي

١- هُوَ الراضي أبو خالدٍ يزيدُ بنُ محمد المعتمدِ بنِ عبّادٍ، لعلَّ مَوْلِدَه كان نحو ٤٤٠ هـ (١٠٤٨م). كان المعتمدُ بنُ عبّادٍ قد اَسْتنابَ مرّةً على مُرْسِيةَ وزيرَه ابنَ عمّارٍ فَطَمِعَ ابنُ عمّارٍ بمُرْسِيةَ واَسْتَبدّ بها وخَلَعَ طاعةَ ابنَ عبّادٍ. فاحتالُ ابنُ عبّادٍ في القبض على ابنِ عمّارٍ ثمّ أرْسَلَ ابنَه الراضِيَ لِتَسَلَّمِ ابنِ عمّارٍ من يدِ آسِريهِ، وكان ذلك سَنَةَ ٧٧٧ هـ.

وتولّى الراضي على الجزيرةِ الخَضْراءِ (مدينة في أقصى الجنوب من الاندلس). فلمّا أراد يوسف بنُ تاشفينَ الجّوازَ إلى الأندلُسِ ٱسْتعداداً لِمَعْركةِ الزّلاّقة (٤٧٩ هـ) الشّرط أنْ تكونَ الجزيرةُ الخضراءُ له مكاناً لتجميع جُيوشه، فنزَلَ المعتمدُ عنِ الجزيرةِ الخضراءِ وأمرَ ابنَهُ الراضيَ أن ينتقلَ والياً على رُنْدة (على مسافة يسيرةِ شَال الجزيرة الخضراء). وبعد أن استولى المرابطون على إشبيلية وخلعوا المعتمد حاصروا رئدة. ورأى الراضي أن يَنْزِلَ للمرابطين عن رُندة طَوْعاً، حِفاظاً على حياته وحياةِ أبيه، فأخذَ مِنَ المرابطين مَوْثِقاً بأنْ يُبقوا عليه. ولكنّهم لم يفعلوا وقتلوه في رَمَضانَ من سنة ٤٨٤ (خريف ١٠٩١م).

<sup>(</sup>١) مسم: ثغر (فم). البهرم (والنسبة إليه بهرمانيّ): نبت ذو زهر أحمر يصبغ به (يشبّه بدلك الشفتين). الحيّا: الوجه. الدرّي (نسبة إلى الدرّ: اللؤلؤ): الأبيض. بان: ابتعد (هجرني).

7 - كان الراضي بنُ المعتمدِ العبّاديُّ من أهلِ العِلمِ والأدب كَلِفاً بالمُطالعة والدِرَاسة قرأ كُتُبَ أبي بكرِ الباقلاّنيِّ (ت ٤٠٣ هـ) وكُتُبَ ابنِ حزم الظاهريّ (ت ٤٠٣ هـ) فمَهَرَ في أُصولِ الفِقْهِ ولكن ذَهَبَ الى النَظَر والاختيار (١١). ثمّ إنّه كان عالماً بالشرعيّاتِ واقفاً على الطبيعيّات ذاكراً للعرب وأنسابها حافظاً لِلّغة وآدابها. و «كان شاعرَ بني عبّادِ بعد أبيه، غيرَ أنّه أقوى عارضةً (١) من أبيه، وأبوه ألطَفُ طبعاً وأرقُ صُنْعاً ». وشِعْرُه حُلُوٌ سَلسٌ واضحُ المعاني يَجْري على السَجِيّة لا تكادُ تلمَحُ فيه أثراً للصَنْعة. وفُنونُه النسيبُ والعِتاب والحِكمة.

### ۳- مختارات من شعره

- قال الراضى بن المعتمد بن عبّاد في النسيب:

مروا بِنَا أُصُلاً من غير ميعادِ وأَذْكَرونِي أَيّامِاً لَهَوْتُ بِهِمْ لا غَرْوَ أَنْ زادَ في وَجْدي مُرورُهم،

فأوْقَدوا نارَ شَوْقي أَيَّ إِيقادِ<sup>(٣)</sup>. فيها ففازوا بإيثاري وإحْادي<sup>(٤)</sup>. فرُوئيةُ الماءِ تُذكي غُلَّةَ الصادي<sup>(۵)</sup>.

- وقال يعاتِبُ أباه المعتمد، «وكان أبوه قدْ أَنْهَضَ جماعةً من إخوته دونَه »

(أَنْعَمَ عليهم أو عَهِدَ إليهم بأمرِ جليل):

أُعيذُك أن يكونَ بنا خُمولُ حنانَك! إنْ يكُنْ جُرمي قبيحاً، وإنْ عَثرتْ بنا قَدَمٌ سَفاهاً، وأحسنُ ما سَمِعْتَ به - عزيزٌ

ويطلُعَ غيرنا، ولنا أفولُ<sup>(٦)</sup>. فإنّ الصفحَ عن جرمي جميل. فإنّي مِنْ عِثارِيَ مُسْتقيلُ<sup>(٧)</sup>. يُناديــه فيَرْحَمُه-ذليـــل.

<sup>(</sup>١) النظر: تحكيم العقل. الاختيار (أن الإنسان حرَّ في أعاله غير مجبر عليها).

<sup>(</sup>٢) قويّ العارضة (المعجم الوسيط ٦٠٠): ذو قدرة على الكلام وذو بديهة (ارتجال) ورأى جيّد.

<sup>(</sup>٣) أصل جمع أصيل: الوقت في أواخر النهار.

<sup>(</sup>٤) فازوا بإيثاري (بتفضيلي إياهم على غيرهم) واحمادي (مدحى، شكري).

<sup>(</sup>٥) لاغرو: لا عجب. الوجد: شدّة الحبّ. يذكي: يزيد (الأمر شدّة). الغلّة: العطش. الصادي: العطشان.

<sup>(</sup>٦) أفول: غروب (عزل، زوال الحكم، زوال الملك).

<sup>(</sup>٧) عثر: زلّ (أخطأ). استقال فلان فلاناً - . (طلب أن يقيله): يساعده على النهوض (يعفو عنه).

وها أنا ذا أناديكم، فهلْ لي وأنت الملْكُ تعفو عن كثير، بعثت برُقعتي هذي رسولاً لِتَرْحَمَه وأفراخاً إذا ما بقيت لهم على عَتْبٍ وعُتْبى،

إلى قُرْبِ من الرُحمى سبيل(١)؟ فما لك ظِلْت يُغْضِبُكَ القليل؟ صغيرَ السِنِّ ليس له حَوِيلَ(٢) عَتَبْتَ عليٌ عادَ لهم عَويل(٣). فإن حياتَك الظِلُّ الظليل(٤)!

- وقال يَصِفُ نَكَدَ أَيَّامِهِ ويَصِفُ أحوالَ الدنيا:

هِيَ الدارُ غادرةٌ بالرجال وقاطعه وكُلُّ سُرورِ بها نافد، وكلُّ مُهُ ومَوْعِدُها أبداً كاذبٌ، فإنْ أنْ فمَنْ رامَ منها وفاءً يدومُ ومُكْشاً خُلِقْنا نِياماً، وظلَّتْ خَيالاً. وأوْشَكُ ، نُعَذَّبُ منها بغيرِ اللذيذِ ونَشْرَقُ م ونَزْدادُ مَعْ ذاك عِشْقاً لهاً. ألاَ إنّما

وقاطعة لحبال الوصال. وكان مُقيم بها لارْتحال. وكان مُقيم بها لارْتحال. فإن أَنْجَزَتْهُ فبعدَ الطال(٥). ومُكْثا لها، رامَ عَيْنَ المُحال. وأوْشَكُ شيء فراق الخيال(١). ونَشْرَقُ منها بغير الزُلال(٧). ألا إنّما سَعْيُنا في ضلال.

- وخاطبه المعتمدُ بقصيدةٍ يهزأ به فيها ويطعَنُ عليه لأنّه كان كثيرَ الإنصرافِ إلى العلم قليلَ الاهتام بأمور الدولة وشُؤونِ الحرب. ومطلَعُ قصيدةِ المعتمدِ:

الْلَكُ في طيِّ الدفاترْ، فَتَخَلُّ عن قَوْدِ العساكرْ (^).

<sup>(</sup>١) الرحمي: الرحمة.

<sup>(</sup>٢) الحويل (القاموس ٣: ٣٦٣، السطر الثاني من أَسفل): القصد. لعلّه يقصد: ليس له حويل بالتصغير (قوة).

<sup>(</sup>٣) أفراخ (كناية عن الأطفال).

<sup>(</sup>٤) العتب: العتاب، اللوم. العتبى: الرضا.

<sup>(</sup>٥) المطال: المطل (بالضمّ): قلة الوفاء بالوعد.

<sup>(</sup>٦) أوشك: أقرب.

<sup>(</sup>٧) شرق (بفتح فكسر): غصّ. الزلال: الماء العذب الصافي السائغ، نشرق منها (من الدنيا) بغير الزلال (بالمصائب).

<sup>(</sup>A) ألدفتر: كتاب العلم.

طُفْ بالسريرِ مُسَلِّماً واضْرِبْ بسِكّينِ السدوا أُولَسْتَ رَسْطاليسَ إنْ وأبدو حنيفسة ساقطٌ

وارْجِعْ لتوديعِ المنابِرْ(۱). ق مكانَ ماضي الحدد باترْ(۱)؛ فُكِرَ الفلاسفة الأكابر؟ في الرأى حين تكونُ حاضرْ

فكَتَبَ إليه الراضي بقصيدة طويلة يَتَنَصّلُ فيها من كثير ممّا رماه به أبوه ويَعِدُ بأن يَرْجِعَ إلى ما يُرضى أباه. من هذه القصيدة:

بحميع ما تَحْوي الدفاتر؛ و وظِلْتُ للأقلام كاسر، و وظِلْتُ للأقلام كاسر، بسينَ الأسنّة والبواتر (٣). ضَرْبِ العساكر بالعساكر، وال ضعيفات مناكر (٤). والجهدلُ للإنسان عاذر، والجهدلُ للإنسان عاذر، وجَحَدتُ أنّهم أكابِدر، وَجَحَدتُ أنّهم أكابِدر، لَبُ لَعِيش هاجر. لَبُ وَجَدَتْنِي للعيش هاجر. لَبُ وَهُلُ لذاك النور ساتر؟ لكَ، وهل لذاك النور ساتر؟

<sup>(</sup>١) السرير: العرش.

<sup>(</sup>٢) مكان: بدلا من. باتر: (سيف) قاطع.

<sup>(</sup>٣) السنان: الرمح، البواتر جمع باتر (سيف).

<sup>(</sup>٤) ضرب أقوال بأقوال: نقاش وجدال. مناكر (جمع منكر؟): ما تحكم العقول بقبحه. ومناكر (مناكير؟): جمع منكور: مجمع منكور: مناكر (مناكير؟):

<sup>(</sup>٥) العسّال: الرمح.

<sup>(</sup>٦) المولى: السيد. ضائر: مضر ...

ني. غير أنّ الفضل غامر (١). أو كان بے نَقْصُ فَمْنُ يَبْقى لها ما عاشَ ذاكر. ذَكَّـرْتَ عَبْدَكَ ساعــةً يا لَيْتَها قد غَيَّدَتْ لهُ عندَها إحْدى المقابر. أتريد منّى أنْ أكـو نَ كمن غدا في الدهر نادر (٢)؟ هَنْهِات! هِذَا مطمَعً يُعْيى الأوائلل والأواخر. لَةَ ضارع ، لا قولَ فاخر ، لا تَنْسَ، يا مَولايَ، قَوْ نَزَلَتْ بِعَقُوتِها العساكر (٣)، ضَـطَ الحزيرة عندما ـداً لــس غــيرَ الله نـاصـر؛ أيّامَ ظِلْتَ بها فري إذ كـان يُعشى ناظرى لَمْعُ الأسنَّة والواتر(1)، قَـرْعُ الحِجارَةِ بالحوافر(٥). ويُصِمُ أَسْماعيي بهــــا وَهِــيَ الحضيــضُ سُهـولــةً لكن تُبَت بها مُخاطر. هَبْنِي أسأتُ-كما أسأ تُ- أما لهذا العَتْب آخِر؟ هَـــبْ زَلّــــ لبُنُـوتـى واغْفِرْ، فِإِنَّ اللهَ غِافِر.

٤ - ★★ الحُلّة السيراء ٢: ٧٠ - ٧٥؛ المطرب ٣٨ نفح الطيب ١: ٣٦٧، ١٦١ – ٢٦٢؟ ٤: وحد ٢٠٠ - ٢٥٦ و ٢٠٠ .

# السميسر الإلبيري

١ - هو أبو القاسم خَلَفُ بنُ فرج المعْروفُ بلَقَبِه « السُمَيْسِر »، أصلُه من إلْبيرة ( قُربَ غَرْناطة) وسَكَنَ غَرْناطَةَ مُدّةً مُدّةً مُتصلاً بصاحِبها باديسَ بنِ حَبّوسِ ( عُرْناطة) . ثمّ وَقَعَتْ وَحْشَةٌ بينَه وبينَ باديسَ لبيتين قالَها في هجاء البربر ،

<sup>(</sup>١) غير أن الفضل (فضلك) غامر (يغمرني: عفوك أكبر من ذنبي).

<sup>(</sup>۲) نادر: ساقط، شاذ.

<sup>(</sup>٣) العقوة: المكان المتسع أمام الدار. العساكر (اشارة إلى الجنود الاسبان؟).

<sup>(</sup>٤) أعشى النور البصر: جعله ضعيفاً لا يرى. الأسنة والبواتر: الرماح والسيوف.

<sup>(</sup>٥) بالحوافر: بحوافر الخيل (في الحرب).

فهرَبَ إلى المَرِيَّةِ لاجئاً إلى صاحبِها المعتصم بنِ صُادح . ويبدو أنَّ مَجيئه إلى المَريَّة كان باكراً (قبل ٤٦٦ هـ ، بلا ريب) ، كما يجبُ أن تكونَ إقامته في المَريَّة قد طالت حتى استحق أن يُسَمِّيَهُ المَقري «شاعرَ المريَّةِ » (نفح الطيب ٣٠ - ٣٩٠) . ثمّ بَقِيَ في المريّة إلى ما بعد وفاةِ المُعتصم بن صُادح ، ثامنِ ربيع الأولِ من سَنَةِ ٤٨٤ (٣٠/ ٤/ ١٠٩١ م) .

٧- كان السُميسرُ شاعراً مطبوعاً سهلَ الشعرِ، وكان أفضلَ الشعراء الذين حَفَلَ بهم بَلاطُ المعتصم بن صُادح . وهو صاحب مُرْدَوج (في قوافي الشعر) لعلّه قلّد فيه منصورَ بنَ اساعيلُ التميميُّ الفقية الشافعي الضرير (اللّتوفي في مِصْرَ سَنَة ٣٠٦). ثمّ له طبعٌ وتصرُّفٌ مُستحسنٌ في المُقطعات لا في المُطوّلات. وأغراضُ شعرِه الشكوى والزُهدُ والحِكَم والنسيب والهجاء المُقنْزع، فقد كان هجّاءً مُتَوَثِّباً على الناس مُرَّ اللسانِ لم ينْجُ من لسانهِ هذا أحدٌ ولا أولئك الذين عاشَ في بَلاطهم. وكذلك كان له إخوانيات. ويبدو انه صنّف كُتُباً، فقد ذكروا له كتاباً عُنوانُه «شِفاء الأمراض في أخْذِ الأعراض » (نفح الطيب ٤: ١٠٨).

## ۳ - مختارات من شعره

- قال أبو القاسم السُميسِرُ في الدنيا وحقيقةِ مَوْقِفِ الناسِ منها:

مُعَسِّاتٌ قد فَكَكْناها: نُحِبُّ فيها المال والجاها. فإنّما الناسكُ خَلاها. إلا وبالرَحْبِ تَلقّاها. من صَرَفَتْ عَنْه مُحيّاها(۱)! للهِ في الدنيا وفي أهلها مِنْ بَشرِ نحن، فمِنْ طَبْعِنا دَعْني من الناسِ ومِنْ قَوْلِهِمْ، لم تُقْبِلِ الدنيا على ناسكِ وانّما يُعْرِضُ عن وَصْلِهـا

- وقال، وقد وقف على أطلال مدينة الرهراء:

وَقَفْتُ بِالرَّهِ رَاءِ مُسْتَعْبِ رَا مُعْتَبِ رَا أَنْ لَبُ أَشْتَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) محيًاها: وجهها. الذين يزهدون في الدنيا هم (عند السميسر) أولئك الذين تكون الدنيا قد ضنّت عليهم بخيرها.

<sup>(</sup>٢) مستعبرا: باكياً: معتبرا: متأمّلاً بالعواقب. أشتاتاً: أشياء مبدّدة (متفرّقة - متهدّمة).

فقلتُ: يا زَهرا، ألا فارْجِعي. قالتْ:وهلْ يَرْجِعُ مَنْ ماتا؟ فلم أزلْ أَبْكي وأَبْكي بَها؛ هَيْهاتِ يُغني الدَمْعُ هَيْهاتا! كأنّما آثارُ مَنْ قد مضى نوادبٌ يندُبْنَ أمواتـــا.

- وقال في بعوض كانت تلدغه:

بَعـوضٌ شَرِبْنَ دَمـي قَهْوةً وغَنَّيْنَـنِي بضُـروبِ الأغـانُ (١). كَأْنُ عـروقِيَ أَوْتـارهـا وجِسْمِي الرَبـابُ وهُـنَ القِيـان (٢)!

- وفي المَرِيَّة يَقُولُ السُّميسر شاعرُها (نفح الطيب ٣٠: ٣٩٠):

بِئْسَ دارُ المَـرِيّةِ اليـومَ داراً ليـسَ فيهـا لساكنِ ما يُحِبُّ. بلـدةٌ لا تُمارُ إلاّ برِيحٍ رُبّما قد تَهُبُّ أو لا تَهُبُّ (٣).

– وقال يهجو البربر:

رأيتُ آدَمَ في نومي فقُلتُ له: أبا البريّةِ، إنّ الناسَ قد حَكَموا أنّ البرابرَ نسلٌ مِنكَ. قال: إذَنْ، حَوّا الله الله الله إن كانَ ما زَعَموا.

- وقال في سوء الظنّ بالبشر (وبأقاربه):

قـــرابـــة الســوء دالا فاحْمِـلْ أذاهُــم تَعِـشْ حَميدا. ومن تَكُنْ قَـرْحةٌ بِفِيه يَصْبِـرْ عــلى مَصِّـه الصديدا!(١)

- وقال في العليل الشَرِهِ ومَوقفهِ مِن الطبيب:

يا آكلاً كل ما اشتهاه وشاتم الطّب والطبيب، والطبيب، والطبيب، ثمارُ ما قد غَرَسْتَ تَجْني، فانتظر السُقْمَ عن قريبب. يجتمعُ الداء كل يوم: أغْذِيَب تُ السوء كالذُنوب.

3- \*\* الذخيرة ٢: ٨٨٢ وما بعد؛ الخريدة (الأندلس) ٢: ١٥ - ١٦؛ المغرب ٢: ٢٠ - ١٦٠؛ المغرب ٢: ٢٠ - ٢٢٨ - ٢٢٨، ٢٢٨ - ٢٢٨، ٢٢٨ - ٢٢٨، ٢٢٨ - ٢٢٨، ٢٠١٠ نيكل ٢٠١، ٢٩٣، ٢٩٠، ٤١٠، ١٠٨، ٢٠١٠ نيكل ١٩٣، ١٠٨، ٢٠١٠ الأعلام للزركلي ٢: ٣١٥ (٣١١).

<sup>(</sup>١) قهوة: خمر.

<sup>(</sup>٢) ألرباب والربابة آلة موسيقية وترية: القيان جمع قينة (بالفتح): المرأة (الجميلة) المغنّية.

<sup>(</sup>٣) قار: تأتيها الميرة (الطعام). المريّة: ثغر في الجنوب الشرقي من الأندلس.

<sup>(</sup>٤) بفيه: في فمه. الصديد: القيح.

# ابن غرسيه

١ - هو ابو عامر احمدُ بنُ غرسيه أصله من البُشكَنْس (شمال غربي الاندلس) سُبِي صغيراً فاعتنق الإسلام ودخل في وَلاء مجاهد العامري صاحب الجُزُر الشرقية ومدينة دانية. ويبدو انه قد قضى حياته كلها في دانية. وكانت وفاته بعيد سنة ٤٧٧ دانية. وكانت وفاته بعيد سنة ٤٧٧).

٧- ابن غرسيه اديب قدير في النثر ومجيد في الشعر وكانت تَغْلِبُ عليه شعوبية حمل بها على العرب حملة شديدة سفيهة، وان كانت هذه الرسالة (في هجاء العرب) تنكشف عن معرفة بغريب اللغة وبالأحداث التاريخية ومصادر الثقافة. والمعروف ان الشعوبيين يفضّلون المسلمين على العرب (أي يفتخرون بالإسلام على الذين يتعصبون للنسب العربي). والملموح عند ابن غرسيه أنه يفضل الفرس والروم واليهود على العرب، ولكنه يتستر بمدح رسول الله (الذخيرة ٣: ٧١٢ - ٧١٣). ولقد فَطِنَ الذين ردّوا عليه إلى ذلك فنسبة بعضهم إلى النيفاق. وقال بعضهم إنه بريء من الإسلام (ودخل في الكُفر مُرْتداً وانه يستحقُ القتلَ على ذلك - ولكنْ لم يكنْ في الاندلس في ذلك الحين ملك قوي يستطيعُ أن يُقيمَ مِثْلَ هذا الحَدّ: يُوقع مِثلَ هذا القصاص).

وفي شِعر ابنِ غرسيه فخرٌ بنفسِه وبأصله. غيرَ أن شِعرَه الذي بين أيدينا نازلٌ عن مرتبةِ نثرِه (وخصوصاً من حيث المتانةُ) والوضوحُ.

ولقد ردّ على ابنِ غرسيه نفرٌ من مُعاصريه منهم ابنُ الدودينِ وأبو الطيبِ عبدُ النُعم القَرَوِيّ ثمّ رجُلٌ آخَرُ يدعى ابنَ عبّاس يبدو أنه ألّف في ذلك كتاباً. وسأُورِدُ أشياء من تراجم مؤلاء ومن رسائِلهِمْ في هذا الشأن، بعد الختاراتِ من رسالةِ ابنِ غرسه.

٣- مختارات من آثاره

<sup>-</sup> قال ابنُ غرسيه يفتخر بأصله (المغرب ٢: ٤٠٧):

إن أصْلَي كَمَا عَلِمتَ، ولكنّ (م) لساني أعزُّ من سَحْبِان (۱). وأنا من خير الملوك بصدر، هل ترى بالقناة صدر سِنان (۲)؟

- ومن الرسالة الشُعوبية لابنِ غرسيه (في هَجْو العرب) يُخاطبُ بها الأديبَ الشاعرَ أبا جعفرِ بنَ الحرّاز<sup>(٣)</sup>. قال (الذخيرة ٣: ٧٠٥ - ٧١٤):

.... كأن ما في الأرض إنسان إلا من غسان أو من آل ذي حسّان أو وإنْ كان القوم أَقْنَوْكَ وما أَغْنَوْك، على حَسْبِ المذكور، في هذا الإعال للكُور وترْكُ القوم القوم أَقْنَوْك، على حَسْبِ المذكور، في هذا الإعال للكُور وترْكُ الوُكور (٥)؟ وقل ما تأخُذ الشَعَرةُ في الرحيل إلا عن الرَبْع المحيل (١). ولو أن القوم خَلَطوك بالآلِ لمَا أَنْجأوكَ إلى الخَبْط في الآل (٧). مَهْ مه. مَنْ أَحْوجكَ إلى ركوب المهمة (٨)؟... أحسبك (١) أنْ أزْرَيْتَ، وهذا الجيلِ النجيب ازْدَرَيْتَ (١٠)، وما دَرَيْتَ أَنّهُمُ الصَهْبُ الشهب، ليسوا بعُرْبِ ذوي أَيْنُقِ جُرْب (١٠). بل هم القياصِرةُ والأكاسرة. مُجُدَّ نُجُدَّ: بُهَمَّ لا رُعاةُ شُونِهاتٍ وبَهَم (١٢). شُغِلوا بالماذي والمُرّان عن والأكاسرة. مُجُدَّ نُجُدَّ: بُهَمَّ لا رُعاةُ شُونِهاتٍ وبَهَم (١٢). شُغِلوا بالماذي والمُرّان عن

<sup>(</sup>١) أصلي كما علمت (بشكنسي نصراني، ثمّ مولي). أعزّ: أقوى. سحبان: خطيب عربي مشهور.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت مضطرب الوزن في أوّله (اقرأ: وأنا خيرة الملوك بصدر). القناة: عصا الرمح. السنان:
 الحديدة التي في أعلى الرمح.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن الخرّاز من أهل سرقسطة وسكن بلنسية وكان أديباً شاعراً.

<sup>(</sup>٤) من غسان أو آل ذي حسّان (من العرب أو من ملوك العرب؟).

<sup>(</sup>٥) أقنوك: منحوك قنية (عطية). وما أغنوك (المفروض أن يقال: وأغنوك). على حسب المذكور (كما ذكر في التاريخ). الإعمال (بالكسر: الاستخدام، السير) بالكور (رحل الناقة): السفر (الكثير). وترك (هجر) الوكور (المساكن) يشبّه بيوت العرب بالوكور احتقاراً.

<sup>(</sup>٦) الشعرة: الشعراء. الربع: المسكن. الحيل: المغيّر، المتبدّل (المهدوم)..

<sup>(</sup>٧) القوم (قومك) خلطوك بالآل (أدخلوك في أهلهم). الخبط: السير على غير هدى. الآل: السراب.

<sup>(</sup>٨) مه: أكفف، توقّف (عن الادّعاء). المهمه: الصحراء الواسعة.

<sup>(</sup>٩) أحسبك (الصيغة غير واضحة. اقرأ: حسبك (يكفيك) إن (بكسر الهمزة).

<sup>(</sup>١٠) أزريت (عبت غيرك) وبهذا الجيل (من الناس، أي الفرس أو الروم أو الافرنج) ازدريت (احتقرتهم) أن تعلم (تحسن زيادتها هنا).

<sup>(</sup>١١) الأصهب: الأشقر، الأحمر. الأشهب: الأبيض. أينق جمع ناقة.

<sup>(</sup>١٢) في تاج العروس (الكويت ٩: ١٥٢) مجد (بضمّتين): النياق التي تشبع من المرعى. المجد (بضمتين) جمع مجود (بالفتح): نبيل، شريف. البهم (بضمّ ففتح) جمع بهمة بالضمّ: الشجاع. البهم (بفتح ففتح): الغنم، البهائم.

رَعْيِ البُعْران (١) ، وبجَلْبِ العزّ عن حَلْبِ المَعْزِ. جبابرةٌ قياصرة، ذَوُو المَغافر والدُروع للتنفيس عن رَوْع المَروع (٢) . حُهاة السُروح نُهاة الصُروح (٣) . صقورةٌ غَلَبت عليهم شُقورة، وصُقورة الخُرسان، لكنّهم خَطَبَة بالخرصان (١) .

بُصُرٌ صُبُر، قيولٌ على خيول كأنهم فيولٌ، بنو غابٍ مُنْتَفون من كلّ عاب (٥) . لم تَلِدْهُم صواحبُ الراياتِ (٦) ، بل تَبَحّبت عنهم سارة (٧) الجال والكال، ربّة الإياة (٨) ... غَنُوا بالإسْتَبْرق والسُنْدُس عن البَتّ المُقيِّظ المُشَتّ الجموع من النعَجات السِتّ (١) . طعامُهُمُ الحنيذُ (١٠) وشرابُهُمُ النبيذ، لا زهيدُ الهَبيدِ في البيدِ السِتّ (١) . ...

<sup>(</sup>١) الماذيّ: الدرع. المرّانة (بالضمّ): الرمح الصلب ولكن ينثني. البعران جمع بعير.

<sup>(</sup>٢) المغفر (بكسر فسكون ففتح): وقاء للرأس في الحرب. الروع: الخوف. المروع: الخائف.

<sup>(</sup>٣) السروح (قطعان الماشية). نماة الصروح (القصور): الذين يبنون قصوراً عالية.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ٣: ٧٠٦ (الحاشية العاشرة): أي فيهم صقورة الخرسان، وهم الصقالبة من حرس القصر وكانوا يلقبون الخرس، وإنّا يظهرون فصاحتهم بالخرصان (بالضم أو بالكسر) أي الرماح (كذا). صقورة جمع صقر (طائر يصاد به). شقورة (ليست في القاموس). المقصود «شقرة » (أي هم أبطال ولكن. شقر: أفرنج لا عرب). الخرسان أو الخرس: حرس صقالبة اتّخذهم خلفاء الأندلس، سمّوا خرسا (لأنهم لم يكونوا يتكلّمون العربية). خطبة (يقصد خطباء). أي يحسنون الكلام بالخرصان (بالضمّ أو بالكسر) جمع حرص (بالكسر): الرمح اللطيف (القصير)، أي يجيدون القتال.

<sup>(</sup>٥) الغاب جمع غابة. العاب: العيب.

<sup>(</sup>٦) كانت المتزيّنات للرجال ينصبن على مداخل بيوتهن راية ليعرفن. في هذا تعريض بزياد بن أبيه، وكانت أمه من صواحب الراية، ادّعى معاوية أنّ أباه أبا سفيان أتاها (قبل اسلامه) وأنّ زياداً كان ابنه منها. وقد ألحقه معاوية، فيا بعد، بنسبه.

<sup>(</sup>٧) سارة امرأة ابراهيم الحليل وأمّ اسحاق أبي اليهود.

أيا وأياة (بكسر الهمزة فيها): ضوء الشمس وحسنها.

<sup>(</sup>٩) غني الرجل أصبح غنيًا وليس محتاجاً إلى شيء. الإستبرق والسندس من الحرير. البتّ: كساء من صوف أو وبر. المقيّظ المشتّي (يلبس شتاء وصيفاً). وهنا إشارة إلى أشطر من الرجز لأعرابي يذكر أن له ثوباً واحداً يلبسه في جميع الفصول وقد نسجه هو من ست نعجات كانت عنده.

<sup>(</sup>١٠) الحنيذ: اللحم السمين.

<sup>(</sup>١١) الزهيد: القليل القيمة. الهبيد: الحنظل (ثمر نبات صحراوي يشبه البطيخ، ولكنّه أصغر حجهاً ثمّ هو مرّ).

معشرَ البُداةِ العُداة، اعتقدتم غِلاًّ فاسْتَتَرتم صِلاًّ (١).

.... أما علمتم ان الدولة النُوشرانية والدولة الأزدشيرية (٢) بَقَروا أجوافَكم وخلعوا أكتافَكم (٣) ثم عطفوا ورأفوا وملكوكم الحيرة بعد عظيم الحيرة قُللاً فلاً (٤) تتخيرون البناتِ عند البياتِ مَبْهورات لا مجهورات (٥). فَبَرِم مِنْ ذلك غَسّانُكم ونُعْانكم (٢). وكان بَرَمُه سبباً لِدَرْء أَمانكم (٢)، فأصبح بعد جرّ الذيول مدوساً بأخفاف الفُيُول (٨). (هذا) والكِرامُ بنو الأصفر (١) الأطهر الأظهر عَطَفتْهم عليكُمُ الرَحِمُ الإبراهيميةُ والعُمومة الإسماعيلية (١٠) وسَمَحوا لكم من الشام بأقصى مكان بعد ان كان من سَيْل العَرم (١١) ما كان....

فلا فخرَ، مَعشرَ العُربان الغِربان (١٣) بالقديم المُفَرَّى الأديم (١٣). لكنْ بابن عمِّنا الاسماعيليِّ الحَسَبِ الابراهيمي النَسَبِ... بهذا النَبيِّ أَفاخرُ من يَفخر وأُكاثرُ مَنْ تقدّم وتأخَّر .... أُصلي عليه عدد الرمْل ومدد النمل. وكذلك أُصلي على واصلي جناحه، سُيوفه ورماحِه، صحابَتِهِ الكرام عليْهمْ أفضلُ السلام.

<sup>(</sup>١) البداة (سكان البادية) العداة (الأعداء) اعتقدتم (أضمرتم) غلًّا (حقداً). الصلّ: الحية الخبيئة .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى أنو شروان وأزدشير (من ملوك الفرس).

<sup>(</sup>٣) كان سابور (ملك الفرس) يلقب « ذا الأكتاف » لأنّه كان يخلع أكتاف الأسرى.

<sup>(</sup>٤) قلل جمع قلال (بالضمّ): قليل. ذلل: مذلّلين.

<sup>(</sup>٥) البيات (هنا): النوم، مبهورات (خائفات، تغتصبونهنّ)، ممهورات (دفع مهرهن (أي تزوّجتموهنّ حلالاً).

<sup>(</sup>٦) برم بكم: ملّ منكم (غسّانكم ونعمانكم : الملوك الذين جعلوا بني غسّان وبني النعمان حكّاماً عليكم).

<sup>(</sup>٧) درء أمانكم (الملموح: ذهاب الأمن عنه وعنكم).

<sup>(</sup>A) جرّ الذيول (ذيل الثوب): العرّ والتبختر. مدوساً بأخفاف الفيول (إشارة إلى النعان آخر ملوك الحيرة الذي استدعاه كسرى إليه وانتقم منه بأن ألقاه تحت أقدام الفيلة فداسته).

<sup>(</sup>٩) بنو الأصفر: البونان.

<sup>(</sup>١٠) الرحم: القرابة. إبراهيم الخليل ثمّ ابنه اسحاق أخو اساعيل، فاسحاق عمّ العرب لأنّ اساعيل أبو العرب.

<sup>(</sup>١١) لَمَا انفجر سدّ مأرب في اليمن هاجرت قبائل بينية كثيرة نحو العراق والشام. العرم: الشديد.

١١) العربان (البدو) الغربان (السود الألوان).

<sup>(</sup>١٣) المفرّى (المقطّع) الأديم (الجلد) كناية عن الذل وكثرة اعتداء الناس (على العرب).

## - وفيا يلي أشياءُ من الرَدّ على هذه الرسالة:

من الذين ردّوا على ابن غرسيه أبو جعفر أحمدُ بنُ الدودينِ لَقِيهُ ابنُ بسّامٍ في الأُشبونةِ (لشبونةَ عاصمةِ البرتغال اليومَ)، سَنَةَ ٤٧٧ (١٠٨٤ م) واستملى منه شيئاً من نثرِه وشِعره فأمْلاهُ – مِمّا وَصَل إلينا – أبياتاً في الغزل المذكّر ليس فيها براعةٌ معنوية خاصّةٌ ولا لفظيّةٌ. وأمّا رسالته التي ردّ بها على ابنِ غرسيه ففيها أشياء من المقدرة اللغوية وصِناعة البلاغة مَعَ أشياء من المعرفة بالتاريخ والعلم، وفيا يلي مختاراتٌ من رسالة ابن الدودين (الذخيرة ٣: ٧١٥ – ٧٢٢):

اخساً، أيُّها الجهول المارقُ والمرذولُ المُنافق. أينَ أَمُّكَ، ثَكلَتْكَ أَمُّك<sup>(۱)</sup>؟ أَوَما عَلِمْتَ انَّا سُحِبْتَ من عِقالِكَ لِعُقّالِك<sup>(۲)</sup>، وقدّمتَ أوّلَ قدَمِك لِسَفْكِ دَمِك<sup>(۳)</sup>... (مٌّ) حبّرتَ بحِبرِك لذَهاب خُبْرِك<sup>(1)</sup>؟ فما حقيقةُ جوابك على خَطَل خِطابك الاّ سَلْبُكَ عن إهابِك<sup>(٥)</sup> وصَلْبُكَ على بابِك، لو كان في الحَضْرة أقيالٌ وحَضَرَكَ رجال<sup>(۱)</sup>. لكنّك بين هَمَج هامج ورَعاع مائج<sup>(۷)</sup>: «مُذَبْذَبِينَ: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »<sup>(۸)</sup>....

هل يجوز في التحصيل أو يَصِح في العقول أن يَحْمِي قومُك سُروحَ شائِهِم وقد أباحوا فروج نسائهم؟ أليس هذا عينَ المُحال ومغالطةَ الجُهّال؟ فهلا توهّمتَ، يا فتى، الجوابَ قبلَ الخِطاب وأبصرتَ الوَرْطة(١) قبل السَقْطة؟

<sup>(</sup>١) المارق (الخارج من الإسلام).

<sup>(</sup>٢) العقال: الرباط الذي يحمى الإنسان. العقّال (الرباط الذي يمنع الإنسان من الحركة).

<sup>(</sup>٣) أوّل ما عملته (من سب العرب): الكفر.

<sup>(</sup>٤) الخبر (حقيقة الأمر - كلامك دل على أنّك لم تبق مسلماً).

<sup>(</sup>a) الخطل: الفساد (فساد الرأى والعقل). سلبك (سحبك) من اهابك (جلدك): قتلك.

<sup>(</sup>٦) الحضرة: العاصمة أو المكان الذي أنت فيه. أقيال: ملوك (حقيقة). وحضرك (كان حولك) رجال (لهم رأي وعزية).

<sup>(</sup>٧) الهمج: جماعات الناس (كالبهائم). هامج: بلا نظام، سائبون، فوضى. رعاع: جماعات لا انتظام لها.

<sup>(</sup>A) من القرآن الكريم (٤: ١٤٣، النساء): «مذبذبين بين ذلك، لا إلى هوَّلاء ولا إلى هؤلاء ».

<sup>(</sup>٩) الورطة: الحفرة العميقة، الوحل.

وأما ما قَعْقَعْتَ به ووَعْوعت (١) من صواحبِ الراياتِ (٢)، فهن – وأبيك – بعض بناتِ الإياة (٦)، فه عُجْنا بهن عمّا عوّدتُّموهن مِنَ البِغاء (١) للاسترضاء . فكَثَر معشر العُربانِ من وَلَدِ سارَتِكُم الإمْوانَ والعُبدان (٥) . وفيكَ و (في) أبيك من ذلك أصحُّ دليلِ وأوضح بُرهان (٦) .

وأمّا لَوْكُهُمُ العُرودَ (٧) فأوضح من السِراجِ الوهّاجِ في الليل الداج. لكنْ أُلْمِعُ بذلك لُمعةً تشهد بذاتها على ذَواتها: وذلك أنّه قد تُحدِّثَ أنّ وُلدانكم قد عطّلوا في بعض أعوامِكم سوق نِسائكم. فَنُعِي (٨) ذلك إلى مَليكِكُمْ فحكم - أكرِمْ به من حَكم - أن يُبيحَ النِسوانُ من أَنفُسِهِنَّ ما أباح الولدانُ (من أنفسهم). فامتَثَلْنَ ذلك، فالتَشَقَّتِ الحالانِ ونَفقَتِ السُوقان.

وأمّا ما عيّرت به العرب مِن الاغتذاء بالحيّاتِ فَكَتَغَذّيكُمْ بالدِماء والمَيْتات .... وأمّا فخرك بالشرائع فمن أبدع البدائع. وأنّى يكون ذلك كذلك ، ولم يأخُدوها عن نبّي ولا نقلوها عن حَواريّ (١) إلى أن أصاروها في حَيّزِ الهَذَيان . وحَسْبُك بهم جهلاً أنّهم يعتقدون إلّها نَبِيَّهُمْ ، فوسَموه بالربّ المعبود وصيّروه – بعد – مصلوب اليهود . فاعجَب لجهل يجمع بين هذين الطرَفين . وأعجب من ذلك أنهم مُجمعون على أنّ عيسى يَنْزِل إلى الأرض لِحِساب الخلائق يوم العرش . فا ظنّك يفعل اليهوديّة على ما قدّموه ، على زَعْمهم ، إذا (هو) ناقَشَهُمُ الحساب (١٠) ؟

<sup>(</sup>١) وعوع الكلب الخ: عوى وصوّت.

<sup>(</sup>٢) صواحب الرايات (انظر، فوق، ص ٦٨٥، الحاشية ٦.

<sup>(</sup>٣) الاياة: ضوء الشمس، حسن الشمس.

<sup>(</sup>٤) عاج: مال، انحرف (خالف). البغاء: النكاح غير المشروع، الزنا.

<sup>(</sup>٥) كثر نسل العربان (البدو) من بنات سارة (امرأة أبراهيم وأم اسحاق): اليهوديات. الاموان والعبدان: الارقاء من الإناث والذكور.

<sup>(</sup>٦) ومشابهة جماعات من اليهود للعرب دليل على ذلك.

<sup>(</sup>٧) لاك الشيء: حرّكه في فمه كأنّها يريد أن يمضغه. العرد: الصلب الشديد، عضو الرجل.

<sup>(</sup>A) غي: رفع (نقل الكلام إلى...)

<sup>(</sup>٩) الحواريّ: الصاحب (من أتباع الرسل خاصّة).

<sup>(</sup>١٠) عاذا يدافع اليهود عن أنفسهم إذا نزل عيسى ليحاسب البشر وسأل اليهود عن دعواهم قتله.

وما كان أغناكَ، يا كُشاجِمُ (١)، عن كشف عَوْراتِ آلِكَ الأعاجم؟ لكنّ ضَعْفَ نظرك حَداك إلى هَذَرِك (٢)، وسوء أدبِك وافَى بك على عَطَبِك. نسألُ اللهَ سِتراً يَمْتَدُّ ووجْهاً لا يسوَدُّ.

\* ومن الذين ردّوا أيضاً على ابنِ غرسيه أبو الطيّب عبد المُنعمِ القَرَوِيُّ (القَيْروانِيُّ) المُتَوَفَّى سَنَةَ ٤٩٣ (١٠٩٩ - ١١٠٠ م) دخلَ إلى الأندلس وحدّث في الجانب الشرقي منها. وردُّ أبي الطيّبِ القَرَويّ بارعٌ جِدًّا. ويبدو أنّ ثقافَته العامّة كانت واسعةً. وفيا يلي مختارات من رسالته الطويلةِ في هذا الموضوعِ (الذخيرة ٣: ٧٢٧ - ٧٢٧):

.... أيُّها الفاخرُ بزعمه بلِ الفاجرُ برُغمه، ما هذه البَسالةُ في الفَسالة (^)؟ ما هذه الجسارةُ على الخسارة؟ لقد تجرَّأتَ ومِنَ المِلَّةِ تبرأتَ (١).... فأخبرْ في عنك: أما كانتْ

<sup>(</sup>١) أبو غبشان كان له نصيب في خدمة البيت (الكعبة) فباعه في أثناء سكره.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم (١٨: ٦٣ ، الكهف).

<sup>(</sup>٣) يهوذا الاسخريوطي كان من أتباع المسيح الاثني عشر الأوائل فخان المسيح بأن دل الجنود الرومان عليه حتى قبضوا على المسيح.

<sup>(</sup>٤) أراد اليهود لعيسى أن يقتل ويصلب، ولكن الله نجاه ورفعه إليه.

<sup>(</sup>٥) للميزان كفّتان.

<sup>(</sup>٦) كشاجم: اسم علم (فارسي). يا كشاجم (يا من يدعي نسبة الى غير العرب)

<sup>(</sup>٧) حدا: ساق، دفع. الهذر: سقط الكلام (الكلام الغث الساقط: لا معنى له).

 <sup>(</sup>٨) البسالة: الشجاعة. الفسالة: سوء الرأي (الفسولة بالضمّ: قلّة المروءة).

<sup>(</sup>٩) الملّة: الدين (الإسلام). تبرّأت (تخلّيت عنه، وهذا تمّا يدلّ على أن الذين ردّوا على ابن غرسيه اعتقدوا أن رسالته الشعوبية قد أخرجته من الإسلام إلى الكفر).

للعرب (عليك) يد تشكرها ومِنّة تذكرها؟ أما جَبَرَت نقيصتك؟ أما رفعت خسيستك؟ ألم تُعْن بتخريجِك خسيستك؟ ألم تُعْن بتخريجِك وتدريجك؟ أما أَنْطَقَتْكَ بعدَ العُجمة؟ أما أَسْلَقَتْكَ عَقِبَ اللَّكْنة (٣)؟ حتى إذا اشتد كاهِلُكَ (١) وعَلِمَ جاهلُك، وقوِيَ ساعدك ورَقِيَ صاعدك، كفرت نعمتها لَدَيْكَ ونثرت عِصمتها (٥) من يدَيْك؟ أحينَ فَكّت أَسْرَكَ .... ناهَضْتَها بحُسامِها وجاهضتَها بكلامِها (١) ورَمَيْتَها بسِهامها:

أُعلُّمُه الرِمايةَ كلَّ يومٍ، فلَّما استدَّ ساعِدُه رَماني (٧).

وهاتِ أَرِنا مَفاخرَك نُرِكَ مَساخِرَك ....: ليس للسَخاء في الروميةِ اسمٌ ولا للوفاء في العَجَمية رسم (^). أينَ أنتَ عن السُمْرِ القُمْر (١): البيضِ غُرَراً وصِفاحاً السودِ طُرراً وأوْضاحاً (١٠).... قِمَمٌ من العائم وهِمَمٌ من الغائم، سَعّروا عليكم نارَ الحرب بتلك الأَيْنُقِ الجُرُب فكسروا أكاسِرتَكُمْ وقصَروا قياصرتكم.

والعربُ...، إن فاخرتَها فبغيرِ الطعامِ والشرابِ، ولكنْ بالطِعانِ والضِراب.... ومن الآياتِ ذِكْرُ صواحبِ الرايات، والمُباضعةُ عندَكم كالمُراضعة، ما

<sup>(</sup>١) راجع القرآن الكريم (٢٦: ١٨، الشعراء): ألم نربّك (لجاعة المتكلمين) فينا وليدا...؟

<sup>(</sup>٢) التليد: القديم (اتّخذتك منذ زمن قديم؟).

<sup>(</sup>٣) أما أنطقتك (بالعربية) بعد العجمة (الكلام الأجنبي) أسلقتك (ليست في القاموس بمعنى موافق. لعلّ المقصود: جعلت لك سليقة الكلام بالعربية). اللكنة: صعوبة الكلام بالعربية.

<sup>(</sup>٤) الكاهل: ما بين الكتف والعنق (كناية عن بلوغ الرجولة والقوّة).

<sup>(</sup>o) نثرت (خلعت) عصمتها (رباطها)... تخلّيت عن أهل اللغة العربية.

<sup>(</sup>٦) ناهض: قاوم. جاهضه: مانعه من بلوغ مراده، قاوم.

<sup>(</sup>٧) استد شاعده (أصبحت يده سديدة: تصيب الهدف).

<sup>(</sup>A) رسم: صورة (حقيقة، في مقابل «اسم »). العجمية (لغة نصارى الأندلس).

<sup>(</sup>٩) الأقمر: الأبيض الشبيه بالقمر.

<sup>(</sup>١٠) الغرّة: مقدّم الرأس. الصفح (بالفتح): جانب الوجه. الطرّة: الشعر المشرف على الجبهة. الأوضاح (جع لا مفرد له): كثرة الناس. أو جمع وضح (بفتح ففتح): الغرّة.

في الشَكْرِ (١) عِندَ لَم نُكْرٌ تبيحون وُلوجَ العُلوجِ على بدورِ الحُدوج (٢). والزِنا عند لَم سَنا، وفَجارِ بينكم فَخارٌ (٣): تقتادونَهن وتستأذِنونهن (١). فكيف أنكرتَ ما ذكرتَ وسَرِفْتَ (١) ما عرفتَ وأنتَ على سَنَن تلك السُنَنُ (١) ؟ . . . .

وعلام جَثَثْتَ أصلَك من الأنباط وأزَحْتَ فَصْلَك عن الأقباط (۱٬ ما كان ذنبهم إليك وجنايتُهم عليك حتى أخْرَجْتَهم من جُملة الأعاجم ونَفَيْتَهم عن جَنبة أصحاب التراجم (٨)... هذا على اتصال نَسبِكَ برومانَ (١). فإن كنت من ولَدِ كَنعانَ فها أبعد دارك وأشحَطَ مَزارك وأطمَسَ آثارك (١٠). وأمّا الخيلُ فسامح العرب بركوبها ووثوبها، وخَلِّ بينَهم وبينَ عُيوبِها (١١)... الخيلُ حرثُ العرب وحصادُها وعِدتها وإرصادها (١٠). ليستْ أُمّةٌ من (جميع) الأمم الأعجمية تُنازِعها ذلك ولا تُدافعها عنها: تُسمّيها بأسمائها وتَنْسِبها إلى آبائها وتَعْرِفها بأصواتها وتُؤثِرها (١٠٠) بأقواتها. وإنّك لَتَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) المباضعة: الصلات الجنسية. المراضعة: أن يرضع الأطفال معاً (من مرضع واحدة). الشكر (بفتح فسكون): عضو المرأة. النكاح.

<sup>(</sup>٢) ولوج: دخول. العلج (الأجنبي). الحدج (بالكبير): مركب المرأة (في الهودج).

<sup>(</sup>٣) سنا: ضوء القمر (شيء ممدوح محبوب). فجار (بالبناء على الكسر، معرفة): الفجور (يقال للمرأة السيّئة: يا فجار).

<sup>(</sup>٤) تقتادونهن (بالأجرة). وتستأذنونهن (بالصداقة)؟؟

<sup>(</sup>٥) سرف (بفتح فكسر): اهمل، أغفل.

<sup>(</sup>٦) السنن (بفتح ففتح): نهج، منهج. السنة (بالضمّ): الطريقة.

 <sup>(</sup>٧) جثّ: قطع. الأنباط (فرع من الآراميّين في العراق والشام) والأقباط (فرع من الاعرابيّين) في مصر.
 والأنباط والأقباط ظلّوا نصارى،وإن كان أصلهم من الأعرابيّين (أشقاء العرب). لماذا تبرأت من
 الأنباط والأقباط وهم نصارى مثلك (في الأصل)؟

<sup>(</sup>٨) جنبة: جانب. ناحية. أصحاب التراجم (الترجمة: تاريخ حياة شخص)؟؟.

<sup>(</sup>٩) رومان: الرومان (نصاري أوروبة يومداك).

<sup>(</sup>١٠) كنعان: الأعرابيّون سكان الأراضي المنخفصه الساحلية (سمّاهم اليونان «فينيقّيين »). أشحط: أبعد. الآثار المطموسة (المحوّة المنسيّة).

<sup>(</sup>١١) العرب تعرف عيوب خيلها (ومحاسنها) أكثر منك.

<sup>(</sup>١٢) الحرث: الزرع. الحصاد: قطع الزرع (الخيل مبدأ عمل العرب ومنتهاه). العدّة: وسيلة العمل (١٢) الحرب الخ). الإرصاد (بكسر الهمز): اعداد الخيل للحرب أو للسباق.

<sup>(</sup>١٣) تؤثر: تفضّل.

أَن خَيْلَهِم أَشهرُ مِن مُلُوكِكُمْ أَسَمَاءً وأَلقاباً وأَطهرُ مِن نَسائِكُم أَنساباً وأَعقاباً (١) ، قالوا: بناتُ أَعوَج (٢) ، وداحسٌ والغبراء ، والنَعامة والشمّاء ، وحافلٌ والشقراء ، وأساؤها كثيرةٌ وألقابُها شهيرة . ولَعَلّك أَنْ تذكر لنا مِن خَيْلِ آبائك الأوّلين وأفراس أَسْلافك الأقدمين فَرَساً مشهوراً وفارساً مذكوراً . فإن أتيت بذلك شَهدْنا وآمَنا . . . .

وكيف اسْتَجَزْتَ، على فَضْلِكَ الباهر وشرفك - بزعْمك - الظاهر، أنْ تستعينَ على فخرك بغير الحق وتلجأ في تهوّرك إلى غير الصدق؟ هل كان النُعانُ الا مَلِكُ أملاكِ وشمسُ أفلاك: أصلُه عريقٌ وفَرْعه وَريق (٣). اتّخَذْ تُموه جَبّاراً ودون العرب حِجازاً (١). نزل الحِيرة وأنتم له جيرة... قد كَفاكُمُ العربَ جمعاء من جلّق إلى صنعاء (٥): يذُبّ عنكم بماله واحتاله (١) بعد عَقْد مؤكّد وعهد منكم مُؤبّد. وأجارتِ العربُ مَنْ أجارَ وأغارتْ على من أغار. وحسنت حالُ الفُرْسِ بمكانه وعزّتْ بسُلطانه (٧). فلمّا شَمَخَ على أعلاجكم وامتنع من زواجكم (٨) - ولم تكُن العربُ تزوّجُ أحْفاها أو يكونَ من أكفاها (١). فقال لباغي السواد: عليك ببَقر السواد (١٠). فاسْتَزَرْتُموه وغَرَرْتُموه وغَرَرْتُموه (١٠). فكيف رأيتم غضبَ العرب لثارِها وطلَبَها لأوْتارها؟ ألم

<sup>(</sup>١) أعقاب جم عقب (بفتح فكسر): نسل.

<sup>(</sup>٢) أعوج، داحس، الغبراء الخ: أسماء خيل مشهورة.

<sup>(</sup>٣) عربق: قديم، كريم. وريق: كثير الورق، أخضر، جميل (كثير العدد).

<sup>(</sup>٤) جبّاراً: قويّاً مستبدّاً بن يحكم. حجاز: فاصل (جعل الفرس امارة المناذرة (أسرة النعان) في العراق فاصلاً بن بدو شه الجزيرة وبلاد فارس).

<sup>(</sup>٥) جلّق (في حوران في الشام)، وصنعاء ؟ (عاصمة اليمن).

<sup>(</sup>٦) احتاله: طاقته، مقدرته (بأقصى ما يستطيع).

 <sup>(</sup>٧) قَوِيَ الفرس (لّا أمنوا من غارات البدو على حدودهم).

<sup>(</sup>A) طلب كسرى من النعان أن يرسل إليه زوجة عربية فلم يفعل النعان ذلك.

<sup>(</sup>٩) أحفاها (أكرمها؟) أكفاها = أكفاؤها جمع كفؤ (ند، مماثل). كانت العرب لا توافق على زواج أحد بامرأة من نسائها (ولو كان كريم الأصل) إلا إذا كان مماثلاً لها.

<sup>(</sup>١٠) باغي (مستبد، ظالم = كسرى) السواد (سواد العراق: جنوب العراق). البقر: الغزلان (كناية عن النساء الجميلات). كان النعان قد قال: « عين » (بكسر العين) الواسعة العينين من النساء ، فنقلت الجملة إلى كسرى بمعنى البقرة أنثى الثور لا الغزال.

<sup>(</sup>١١) غرّ: خدع.

تَصْدِمْكُم بذي قارٍ (١) صَدْمَةَ ذي احتقار، فأدركتْ فِيكُمْ رِضا الرحمنِ وأخذتْ بثأر النُعان. وطَحْطَحَتْ (١) بني ساسانَ وآلَ كاسانَ (٣). ولم تقُمْ للفرس بعدَها قائمةٌ ولا رَعَت لها سائمة (١). ولم تَزَلِ (الفُرْسُ) في قواصفَ تتقاذفُ وعواصفَ تترادفُ (٥) حتى تَمّ اللهُ آفتَها واستأصلَ الإسلام شأفتَها (١).

وفَخَرْتَ بالرياضيّةِ والأريضية (٧). صدقتَ ونُبْتَ عني في الجواب... والموسيقى وهو عِلْمُ فنونِ اللّحون بالعَجَمِ إليه خاجةٌ مُجْحِفة وضرورةٌ مُعجِفة (٨)، لِعَجْزِ طِباعهم عنِ الأوزان وقِلّة اتساعهم في (هذا) المَيْدان (١) لأنّ لُغاتِهم قليلة وقُواهم كليلة لا تستجيبُ الاّ بوسائطَ ولا تستقل الاّ ببسائط (١٠). ليس عندهم شعر موزون ولا كلام مرصون (١١). ولُغةُ العرب واسعةُ العباراتِ ناصعة الإشارات، لها الشِعرُ الموزونُ والنظم المكنون والكلام المنثور والسجْع المأثور (١١) والرَجَز المشطور والمُزْدَوج المبتور والمُوسِّح والأطواق والقلائدُ في الأعناق والخمسات والمربّعات (١١)... و (هم) الأهزاجُ والأرْمال وغير ذلك من الأعمال: كالركباني والأعْرابي، والنَصْبي والمَدَني، والثقيلُ

<sup>(</sup>١) ذو قار: معركة اجتمع فيها العرب على قتال الفرس (١٣ قبل الهجرة – ٦١٠م) وانتصروا.

<sup>(</sup>٢) طحطح: فرق، أهلك، شتّت.

<sup>(</sup>٣) آل ساسان وآل كاسان (الفرس). كاسان (ليست في القاموس).

<sup>(</sup>٤) السائمة: البهيمة ترعى في الفلاء.

<sup>(</sup>٥) قواصف (رعود) تتقاذف (يقذف بعضها بعضاً: تقع في كلّ جانب). تترادف: تتتابع.

<sup>(</sup>٦) استأصل شأفتها (أزالها من أصلها).

<sup>(</sup>v) الأريضية ... (؟)

 <sup>(</sup>٨) مجحف: شديد الضرر. ضرورة (فقر) معجف (يجعل الإنسان هزيلاً ناحلاً).

<sup>(</sup>٩) في هذا الميدان (الغناء).

<sup>(</sup>١٠) كليلة: ضعيفة. تستقل ببسائط: لا تستطيع إلا الأمور البسيطة (السهلة، الهيّنة).

<sup>(</sup>١١) مرصون: كامل محكم. في هذا المقطع ينظر عبد المنعم القرويّ إلى اللغة الأعجمية (لغة نصارى الأندلس التي كانت لا تزال في ذلك الحين لهجة قاصرة متقهقرة، من اللغة اللاتينية).

<sup>(</sup>١٣) المأثور: المرويّ. المكنون: المستور، الخبّأ (لقيمته).

<sup>(</sup>١٣) الرجز المشطور: الذي يتألف من أشطر متوالية كلّها على رويّ واحد. المزدوج الخ: أنواع من الأوزان والقوافي. القلادة: العقد (كناية عن جودة القصائد العربية التي هي كالعقود التي توضع في الأعناق).

الثاني، والماخوري والسُرَيْجي (١) .... وَهِيَ كثيرةٌ نُسِيَ معَها الارغن والسلياق والصنج والكنكلة والقندورة والقِيثارة (٢) فلا يُعْرَفْنَ ولا يُوْلَفْنَ (٣).

وما أظن معبداً والغريض وأشعب وطُويْساً وابن سُريج وابن مُحْرِز والمَيْلاء وبُصْبُصاً (١) قرأوا قط موسيقى ولا سمعوا بفوطيقا (١٥) . فاعْرِضْ، إِنْ شئت، ألحانَهُمُ المطبوعة على أوْزانكم المصنوعة (١) (ثم) أَظْهِرْ (إِن استطعت) عَلَطَهُم في التنغّم وخطأهم في الترنُّم .... وقد كان منهم مَنْ إذا غنّى ثَنَتِ الوُحوشُ أجيادَها وفارقتِ اعتيادَها (٢) ، وعَطَفَتْ خُدودَها وتركت شُرودها، مُصْغِيةً إليه مُقْبِلة عليه (٨) . فإذا قطع عاودتْ نِفارها وطلبتْ أوكارها. هذا فعلُ الأوابدِ والوحوش الشوارد (١) ، فا ظنّك بالقلوب الرقيقة والفِطَن الرشيقة؟ ولقد ألّف الإسلاميّون في الأغاني وما يتصلُ طننك بالقلوب الرقيقة والفِطَن الرشيقة؟ ولقد ألّف الإسلاميّون في الأغاني وما يتصلُ بها من المعاني ما إِنْ نظرتَ بِمَيْزٍ وحكمت بعدلِ وقفتَ على الفضل في هذا الفصل أن نظرتَ بِمَيْزٍ وحكمت بعدلِ وقفتَ على الفضل في هذا الفصل أن نظرتَ العصبيةُ والنَفْسُ الغَضَبية (١٠) إلى شَهادةِ الزورِ والجَوْر المُأرور (٢٠).

★ ومن الذين قِيلَ إِنّهم ردّوا على ابنِ غرسيه ابنُ عبّاسِ (الذخيرة ٣:
 ٧٤٦ – ٧٥٧) ثم يَسْبِقُ الظَّنُّ إلى أنّه أبو جعفرِ بنُ عبّاسٍ كاتبُ زهيرِ الفتى المُستبدِّ

<sup>(</sup>١) الهزج والرمل (هنا): من أنواع الغناء . الركباني . . . . السريجي : (نسبة لابن سريج : مغن مشهور توفي هذا) من طرائق الغناء وأساليبه .

<sup>(</sup>٢) الأرغن... الخ: آلات موسيقية فرنجية.

<sup>(</sup>٣) لا يعرفن (لا يعرفهن أحد في ذلك الحين) ولا يؤلفن (لا يستسيغها أحد إذا سمعها).

<sup>(</sup>٤) معبد الخ: مغنون وملحنون عرب مشهورون (عزّة الميلاء وبصبص مغنّيتان).

<sup>(</sup>٥) فوطيقا أو بؤطيقا (فنّ الشعر) واسم كتاب لأرسطو في قواعد الشعر.

<sup>(</sup>٦) المطبوعة: الطبيعية (الجارية على السليقة). المصنوعة: المصطنعة التي فيها تعمّل.

<sup>(</sup>v) ثنت (لفتت) أجيادها (أعناقها) لتستمع إلى الغناء.

<sup>(</sup>٨) الشرود: النفار، النفور. مصغية: مائلة (مستمعة).

<sup>(</sup>٩) الآبدة: الحيوان يقم في أرضه (لا يقترب من مساكن الناس). الشاردة: الحيوان الذي ينفر إذا هُو شعر بدنو إنسان.

<sup>(</sup>١٠) الفضل: الزيادة (في البراعة). الفصل (جانب من الغناء: الغناء العربي).

<sup>(</sup>١١) النفس الغضبية (في الفلسفة): العاطفية (التي بها يغضب الإنسان ويرضى).

<sup>(</sup>١٢) الجور: الظلم. المأزور: الذي يحمّل صاحبه وزرا (ذنبا).

بأمر المَرِيّة (راجع الذخيرة: ٣: ٢٢٧، ٢٢٩، ٥٣٤) مُنذُ سَنَة ٤١٩ (١٠٢٨). وكذلك خدم أبو جعفر بنُ عبّاس هذا عبد العزيزِ صاحب بلنسية كاتباً (ووزيراً)، وكان عبد العزيز قد تولّی بَلنْسِية من سَنَة ٤١٦ إلى سنة ٤٢٩ وكان عبد العزيز قد تولّی بَلنْسِية من سَنَة ٢١٦ إلى سنة ٤٢٩ (١٠٢١ - ١٠٣٧ م) - راجع الذخيرة ٣: ٢٥٠. وفي فِهرِس القسم الأول من كتاب الذخيرة (ص ١٠٥٤) اسم « أبو جعفر أحمدُ بنُ عبّاس الوزير « مُحالاً على « أحْمدَ بنِ عبّاس الوزير » ولكنّ الاسم المُحال عليه لا يظهَرُ - مَعَ الأسف - في هذا الفهرس.

وفي الإحاطة ترجة شبه مفصلة لابي جعفر أحمد بن عبّاس بن زكريا الأنصاري الوزير (١: ٢٦٧ - ٢٦٧). كان مولد ابن عبّاس هذا سَنَة ٣٩٧ (٢٠٠٠ - ٢٦٧) من ملوك الطوائف في المَرِيَّة وبَلَنْسِية، في الكِتابة والوزارة، وجَمَعَ - على صغر سِنَّه ثروة طائلة (قيل خمسمائة ألف مثقال من الذهب) ومكتبة عظيمة (قيل أربعُمائة ألف مجلّد كامل. وأمّا المُجلّدات الخرومة التي تنقُصُ صَفَحات من أماكنَ مختلفة فيها فكانت أكثر من ذلك كثيراً). وكذلك كان ابن عبّاس هذا أديباً شاعراً ناثراً حَسنَ الكِتابة جميلَ الخطّ، كما كان فاحش البُخل فاحش الإعجاب بنفسِه ومعروفاً أيضاً بسوء الخَلْوة.

وفي سَنَة ٤١٩ (١٠٢٨ م) توفّي خَيْرانُ صاحبُ مُرْسِيَةَ فصار الأمرُ إلى أخيه زُهيرِ (البيان المغرب ٢: ١٦٦) وكان الذي قام بهذا الترتيب بين أهلِ الدولة أحمد (بن عبّاس) بنُ أبي زكريا الوزيرُ (أعال الأعلام ٢١٦، راجع الفهرس، ص ٣٣٩ من أجل زيادة «ابن عبّاس »). في هذه الاثناءِ كان حبّوسٌ ملكُ غَرْناطةَ قد مات (سنة أجل زيادة «ابن عبّاس »). في هذه الاثناءِ كان حبّوسٌ ملكُ عَرْناطةَ وقعتِ الحربُ بين رُهيرٍ وباديسَ (البيان المغرب ٢: ١٩١). ثمّ وقعتِ الحربُ بين زُهيرٍ وباديسَ (البيان المغرب ٢: ١٦٧)، وكان أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ عبّاسِ هو الذي حَضٌ زُهيراً على هذه المُغامرة (البيان المغرب ٢: ١٧٠ ، ١٧١، ١٧١، ١٥٣)، فالتقى الجيشانِ في قرية يقال لها ألفونْتْ على نحو أربعةِ أميالٍ من غَرْناطة (البيان المغرب ٢: ٢٩٣) فانهزمَ زهيرٌ ثمّ قُتِلَ، في آخِرِ يومٍ من شوّالٍ من سَنَة ٢٩٤ (البيان المغرب ٢: ٢٩٣). وفي هذه المُعْركة وَقَعَ ابن عبّاس في الأسرِ وسيقَ إلى باديسَ في غَرْناطة، فسَجَنَه باديسُ مدّةً ثمّ قتله في سَنَةِ تسع وعشرين (البيان المغرب ٣: ١٩٨) وأربعائةٍ.

وفي البيان المغرب ما يمكن أن يدل على مقتل زُهيرٍ وأحمد بن عباس في يوم واحد (راجع ٣: ١٧١، ١٧٢ السطر ١٠). وفي الإحاطة (١: ٢٧٠) أن مقتل أحمد بن عباس كان في الواحد والعشرين من ذي الحِجة من سنة سَبْع وعِشرين (كذا) (وأربعائة).

وفي «نفح الطيب » (١: ٤٢٠ – ٤٢٠) نقلاً عن «المطمح » حديثٌ جَرَى في أيام الحاجب المنصورِ بنِ أبي عامر (ت ٣٩٢) يتناول جعفرَ المُصحفي (قُتِلَ ٣٧٢) يُبدي الوزيرُ أحمدُ بنُ عبّاسِ فيه رأياً. وفي «نفح الطيب » أيضاً (٣: ٥٣٥ – ٥٣٥) كلامٌ على أشياء من ترجمة «الوزيرِ الكاتبِ أبي جعفرِ أحمدَ بنِ عبّاسِ وزيرِ زُهيرِ الصَقْلَبيّ » وعلى أشياء من عناصرِ شخصيته وخصائصه الأدبية. وكذلك نَجِدُ في الصَقْلَبيّ » وعلى أشياء من عناصرِ شخصيته وخصائصه الأدبية. وكذلك نَجِدُ في «نفح الطيب » (٣: ٦١٠ – ٦١١) ذِكْرَ مجلسِ يجتمع فيه أبو عامرٍ بن شُهيد (توفّي سَنة ١٤٥ هـ). وحضر هذا المجلس الوزيرُ أحمدُ بنُ عبّاس.

وليس في نفح الطيب ولا في الإحاطة ولا في أعال الأعلام ذِكْرٌ لرد للوزير أبي جعفر أحمد بن عبّاس على ابن غرسيه، وليس من المعقول أن يكون للوزير ابن عبّاس هذا (ت ٢٩٩) ردٌّ على مقال تُوفِي صاحبه بعد سَنَة ٤٧٧ بمدّة.

ويُصيبُ إحسانُ عبّاسِ (الذخيرة ٣: ٧٥٥، الحاشية) في التساولُ عمّا إذا كان هنالك شخصانِ بهذه الكُنية « أبي جعفرٍ ».

ان الذي يبدو مِنَ الاستعراض المُفَصّلِ الذي سَبَقَ يُجيزُ أن يكونَ هنالك أشخاص تَتّفِقُ كناهم وأساؤهم وألْقابُهم (في الكتابة أو الوَزارة). وجميعُ القرائنِ تدل على أن الوزيرَ أبا جعفرٍ أحمدَ بنَ عبّاسٍ المقتولَ سَنَةَ ٤٢٩ يصعُبُ أن يكون صاحبَ الردِّ على ابنِ غرسيه المُتوفّى بعدَ سنة ٤٧٧.

★ وفيا يلي مختاراتٌ من الردّ الذي صنعة ابنُ عبّاسٍ - كائناً مَنْ كان ابن عبّاس هذا - اعتاداً على رواية ابن بسّام الشَنْتريني في هذا الشأن (الذخيرة ٣: ٧٥٢ - ٧٤٦).

هذا الردُّ أدنى مرتبةً من الردِّين الآخَرَيْن: لا يمتازُ بجديدٍ ولا يدلٌ على براعةٍ ثقافية خاصة. وهو يدورُ في الأكثرِ على الجدالِ اللُّغويّ والشواهدِ الأدبية وعلى كثيرٍ من الإشاراتِ التاريخية والعِلمية (الفَلَكية مثلاً) والتي تَرْجعُ إلى الخصائص اللغوية.

### قال ابن عباس:

عليكَ السِّلامُ لا السَّلامُ - تحيية آلك لا هدية آلك(١) - يا ذا الوَسَنِ لا اللَّسَن، واللَكَن لا الركن(١)، وابنَ المَراغة لا البلاغة المُزْري(١) بولاء مُواليه، المُغْريٰ بهاجَرَ وقد نَسِي أَرِقّاء مَواليه(١) .... أما هالَكَ ما أضناك وأمالك عن اللَّهَج بآلِ ذي حسّانِ وحَلَلَةِ الماء من غسّانَ(٥)؟ أو ما أجر منك اللسانَ ما في عُنُقِك من المَن والإحسان(١)؟ على أنّك اسْتَغْنَيْتَ بنُعاك حين أَبْقَيْتَ فأقْطَعْتَهُمْ مُلْكَ البلاد والحَسَب التِلاد(١) وموارد الشرف والأعداد، السامين على الأنداد النامِين بالآباء والأجداد(٨) من عَدَانِ عاد وعاد شدّاد (١) ... (والعرب هم) ذَوُو الفِطَن والهِمم والآراء والمَجْد العَمَم (١) والعلم بالأفلاك والرَصْد في الأحْلاك (١) ... أخذوا على البدر ثنايا سَفَرهِ العَمَم (١) والعلم بالأفلاك والرَصْد في الأحْلاك (١٠) ... أخذوا على البدر ثنايا سَفَرهِ

<sup>(</sup>١) السلام (بالكسر) جمع سلمة (بفتح فكسر): الحجر. الآل: الأهل. والآلك: (الأولى:) مرسل الرسالة. آلك (الثانية):أهلك.والمعنى المقصود غامض.

<sup>(</sup>٢) الوسن: النعاس. اللسن: الفصاحة. حسن الحديث. اللكن: صعوبة الكلام.

<sup>(</sup>٣) المراغة: الأتان، الحارة. المزري العائب (المتكلّم في المعاليب).

<sup>(</sup>٤) الولاء: القرابة، المحبّة. الموالي (بالضمّ): التابع، المقتدي. المغري: المحرّض. هاجر: امرأة ابراهيم وأم اسماعيل (جدّة العرب). الموالي (بالفتح) جمع مولى: سيّد.

<sup>(</sup>٥) هالك: أفزعك. أضناك: ألزمك الفراش من الضنى (شدَّة المرض). اللهج: تكرار الكلام (المثابرة عليه (في هجاء الآخرين؟؟)...

<sup>(</sup>٦) إنّ للعرب فضلاً كبيراً عليك، ولكنّك لم تذكر ذلك.

<sup>(</sup>٧) ويبدو أنّك قد استفدت من الانتساب اليهم فأبقيت (كانت فيك بقيّة من خير ومعرفة للجميل) فأشرت إلى اتّساع ملكهم وإلى حسبهم (أعالهم الكرية) التلاد (القدية).

<sup>(</sup>٨) النامين (المرتفعين).

<sup>(</sup>٩) عدان: ساحل البحر وحافة النهر (أهل الحضرة).

<sup>(</sup>١٠) العمم: العمم، العامّ الشامل.

<sup>(</sup>١١) الأفلاك: مدارات الكواكب (علم الفلك). الحلك: الظلام (الليل).

ونَفَضوا عن مكامن سَرَره (١) ، وقدّوا قُلامته من ظُفُره (٢) ، وأَدْلَوُا الدَلْوَ بالرِشاء وخَلَّوْا للحوت سَرَبَهُ حيث شاء (٣) ، وقلّدوا العَقْرَب إِبْرَتَه والأسدَ زُبْرته وراشوا من الطائر قَوادِمَه وقصّوا من الواقع مقادمه (١) ....

حَلّوا من الارض سِطَتَها (٥) ، ومن قِلادة الدنيا واسِطَتَها ، وبينَ سَمْع الارض وبَصَرها (٢) ، . . . . لقاح لا يدينون وبإلقاح الحروب يَصرها (٨) . . . . لقاح لا يدينون وبإلقاح الحروب يَدينون (٨) يَسْتَأْدُونَكُمُ الإتاوة في كل وَهْدٍ ورُباوة (١) . . . . ويوم ذي قارٍ ، وهو أشهرُ من بادٍ وقار (١٠) : إذ أَسَروا أساوِرَتَك وكسروا أكاسِرَتَك وقصروا قِياصِرَتك .

وعلى ذكر البِغاءِ فأنتم له بُغاء (١١): نساؤكم عليه حوابسُ (١٢)... ولا تَرَوْنَ ذلك من

<sup>(</sup>١) ثنايا سفر البدر (حسبان عمره). نفضوا: كشفوا، بحثوا. السرار (بالكسر): الأيام الأخيرة من الشهر القمري (ويكون القمر فيها مستسرّاً: لا يظهر للناظر).

 <sup>(</sup>٢) قدوا: قطعوا قلامته: طرفه (القمر حينا يكون هلالاً يشبه قلامة الظفر من ظفره (قامه: حينا يكون البدر تامًا يشبه ظفر الإيهام (بالكسر): الأصبع الغليظة من اليد أو الرجل.

<sup>(</sup>٣) الدلو، الحوت، الطائر، الخ: من أبراج الساء (مجاميع من النجوم حول مدار الشمس والقمر، في علم الفلك القديم). الرّشاء: الحبل الذي يستقى به من البئر.

<sup>(</sup>٤) زبرة الأسد: الشعر المتجمع حول كاهلي الأسد. ثمّ (النسر) الطائر و (النسر) الواقع. راشوا: جعلوا له ريشاً. القادمة: الريشة الكبيرة في طرف الجناح. المقصود أنهم أدركوا صور هذه الجاميع من النجوم (في رأي العين) وسمّوها (بفتح الميم المسدّدة) أساءها.

<sup>(</sup>٥) السطة: الوسط (بفتح ففتح).

<sup>(</sup>٦) بين سمع الأرض وبصرها (ظاهرة، واضحة).

<sup>(</sup>v) في جفنه (في مكان مزعج له).

<sup>(</sup>A) اللقاح: الذي فيه مناعة (إذا ألقحت الناقة رفضت الفحل بعد ذلك). والقوم اللقاح هم الذين ما دانوا (ما خضعوا) للملوك في الجاهلية، ولا أصابهم سبي. يدينون بالقاح الحرب (يعتقدون بصواب إثارة الحروب).

<sup>(</sup>٩) يستأدونكم... الخ: كانت قبائل من العرب في الجاهلية يحمون قوافل الفرس التجارية إذا مرّت في مناطقهم ويأخذون على ذلك أتاوة (خوّة، ضريبة). الوهد (الأرض المنخفضة) والرباوة: الرابية، التلّة.

<sup>(</sup>١٠) ذوقار (راجع، ابن الأثير ١: ٤٨٢). البادي: الساكن في البادية (المتنقّل). القارّ (بتشديد الراء): المستقرّ (الساكن في الحضر).

<sup>(</sup>١١) البغاء (بالكسر) النكاح غير المشروع. بغاء: طالبون.

<sup>(</sup>١٢) حوابس: محبوسات عليه (لا يفعلن غيره).

النُكْر. (أمّا) نساؤنا (فهن) للطَرْفِ قواصرُ وعلى بني العَمُ قواصرُ (١) لم يُحْتَضَنَّ بَغيَّةً ولا إقرافِ (٢)، بل عن أشرافِ فأشراف....

فَخُلِّ عَنِ العَدَنية واليَزَنِيَّة لا الرَسَبِيّة (٣)، فنَفاستهم نفسانيةٌ وسياستهم إنسانية.

فقد أعْذَرْنا وما عَذَرْنا، و (لكن) نَذَرْنا وما أَنْظَرَنا (١). فالعصا للعَبد إن عصى، ومِثْلُكَ من بني سَهوانَ لا يُوصى (٥). ولا يُقْبَلُ - ولا كرامة - ما رأيتَ في سَيّدِ المُرسلين من الكرامة (٦).

٤-★★ الذخيرة ٣: ٧٠٥ وما بعد؛ المغرب ٢: ٢٠٦ - ٤٠٠٠.

# ولأدة المروانية

١- هي ولادة بنت الخليفة المستكفي بالله، وهُوَ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن (الخليفة عبد الرحمن) الناصر (نفح الطيب ١: ٣٠١). وكانت أمّها أمّة (جارية) إسبانية (نصرانية) اسمها سكرى. وقد وَرِثَتْ ولادة من أمّها بَشَرَتَها البيضاء وشعرَها الأصهبَ (المائلَ إلى الحُمرة وعَيْنَيْها الزرقاوَيْنِ وجمالَ قوامها، كما وَرِثَتْ من أَبَويْها كليْهما مَيْلَها إلى المَرَح والتَفَلّتَ من قُيود المجتمع والجُرأة على الفساد.

ولَّا خُلعَ المستكفي ثمٌّ قُتل (٤١٦ هـ) بَرَزَتْ ولاّدةُ للحياة العامّة - وهي بعد في نحو الخامسة عَشْرة من العُمُر أو فوق ذلك قليلاً - وانْفَلَتَتْ من قيودها ثمّ استطاعت،

<sup>(</sup>١) قاصرات الطرف: حييّات (لا يرفعن أبصارهن إلى ما لا يليق بهنّ). على بني العمّ قواصر: لا يتروجن إلا في بنى عمّهن (لأنهم أكفاؤهن).

<sup>(</sup>٢) بغيّة ؟؟ غيّة: زنا. بغيّة: غاية، مطلب. (لغواية، لضلال؟؟). اقراف: ذكر بالسوء. ولكنّ حصّن (حمين بغيّة فكسر) عن أشراف فأشراف (ليتزوجهنّ (هنّ ونسلهنّ) أشراف من الرجال.

<sup>(</sup>٣) اترك أنت الكلام في العدنية (عرب الشمال؟؟) واليزنية (عرب الجنوب) لا الرسبية (؟).

<sup>(</sup>٤) أعذرنا القوم: جعلناهم يشرفون على الهلاك (أهلكناهم)، انتقمنا. نذرنا: أوجبنا (على أنفسنا قتالهم). انظرنا: أمهلنا.

<sup>(</sup>٥) السهوان: الساهي (الناسي، الغافل): من بني سهوان لا يوصى (إذا أوصيته بعمل شيء نسي، فلا فائدة من توصيته بشيء):

<sup>(</sup>٦) من أجل ذلك لا يقبل منه مديح في محمّد رسول الله.

بما كان لها من الجمالِ والجاه والمال، أن تجعلَ من بيتها مُنتدىً لرجالِ الأدبِ والجاه والسياسة.

في هذه الحقبة نشأتِ الصِلةُ بين ولادة وابنِ زيدون (راجع ترجمة ابن زيدون، ت ٤٦٣ هـ). غير أن حبّ ولادة لابنِ زيدون لم يدُمْ طويلاً، بينا هُيامُ ابنِ زيدون بولادة قد بقي على شيء من العُنْفِ إلى آخرِ حياة ابنِ زيدون. والذي يبدو أنّ ولادة قد أظهرت الميلَ إلى أبي عامر أحمد بنِ عبدوس، في أوّلِ الأمر، إغاظةً لإبن زيدون، كما كان ابنُ زيدون قد أظهر الميلَ إلى جاريتها السوداء إغاظةً لها فيا قيل. ولكنْ لما أجمعت ولادة أمْرَها على أن تقطع صِلتها بابنِ زيدون قطعت صِلتها بالمجتمع وبالسياسة أيضاً ثم اطأنت إلى العيش الهادىء في بيتِ ابنِ عبدوس بقيّة عُمرها. وعاشت ولادة عشرين سنة بعد ابن زيدون ثم ماتت – وقد تقدّمت بها السِنُ وبابنِ عبدوس كثيراً – في ثاني صفر من سَنة ٤٨٤ (١٠٩١/٣/٢٦ م) في الأغلب.

٧ - كانت ولادة بنت المستكفي أديبة شهيرة (نفح ١: ٤٣٧) ومن أشهر شواعر الأندلس (نفح ٤: ٢٠٥) وإليها كتب ابن زيدون بقصيدته النونية المشهورة (نفح ٣: ٢٧٥): «أضحى التنائي بَديلاً من تدانينا ». ولولادة أبيات من الشعر يَغْلِبُ فيها جانب الروْنق. هذه الأبيات وُجدانية في الأكثر. ثم لها هِجاء مُؤلم فاحش سفيه (راجع نفح الطيب ٣: ٢٠٨ و ٤: ٢٠٥ - ٢٠٠١).

#### ٣- مختارات من شعرها

- جعلتْ ولادة لثوبها الرسمي (الذي تظهر به في الجتمعات) طِرازاً (شِعاراً) نسجته بالذهب: جعلت على كل جانب منه بيتاً من البيتين التاليين:

أنا - واللهِ - أصلُـــ للمعـالي وأمشي مِشْيــ وأتِيـ للمعـالي وأمني مِشْيــ وأعلى وأبيـ تيها(١)؛ وأمنكِن عاشقي من صَحْنِ خدّي وأعطي قُبلـــ من يشتهيها.

- وكتبت إلى ابنِ زيدونِ لَّا أُولِعَ بها بعدَ طول تمنَّع:

<sup>(</sup>١) التيه (بفتح التاء أو كسرها): التكبّر، الفخر بالنفس على الأقران.

ترقّب إذا جَنّ الظـلامُ زِيارتي، وبيّ منك ما لو كان بالشمس لم تَلُحْ،

فإنّي رأيتُ الليلَ أكتمَ للسرِّ (١). وبالبدر لم يطلُع ، وبالنَجْم ِ لم يَسْرِ (٢).

- وكتبت إليه: (وقد اشتد شوقُها إليه):

ألا هل لنا من بعد هذا التفرُّق وقد كنت أوقات التَّزاور في الشِتا فكيف وقد أمْسَيْت في حال قَطْعة عِ الله تُمرُّ الليالي لا أرى البَيْنَ ينقضي سقى الله أرضاً قد غَدَتْ لكَ مَنْزلاً

سبيلٌ فيشكو كلُّ صَبِّ بِمَا لَقِي (٣)؟ أبيتُ على جَمْرٍ من الشوق مُحْرِق (٤). لقد عجّل المقدور ما كُنتُ أَتَّقِي (٥). ولا الصبرَ من رِقِّ التشوّق مُعْتقي (٦). بكل سكوب هاطلِ الوَبْلِ مُغْدِق (٧)!

- ويبدو أن عينَ ابنِ زيدونٍ قدِ امتدَّتْ إلى جاريةٍ سوداءَ لولاَّدةَ، فكتبتْ ولاَّدةُ

### إليه:

لو كنت تُنْصِفُ في الهوى ما بَيْنَا وتركت غُصناً مُثْمِراً بجاله ولقد عَلِمْتَ بأننى بدر السا،

<sup>(</sup>١) جنّ الظلام (الأشياء): غطّاها وسترها (عن العيون).

 <sup>(</sup>۲) لاح یلوح: ظهر، بدا للنظر. سری یسری: سار لیلاً.

 <sup>(</sup>٣) «يشكو» حقّها النصب. الباء في «بما» زائدة.

<sup>(</sup>٤) وقد كنت عند دنوّ وقت الزّيارة في الشتاء (البارد) أبيت: أقضي الليل (انتظر) على جمر (أشعر بحرّ شديد، مع أن الوقت شتاء).

<sup>(</sup>٥) فكيف، وأنت الآن قد قطعت زيارتك عنّي مرّة واحدة. اتّقى يتّقي: خاف.

<sup>(</sup>٦) البين: الفراق، البعاد .. معتقي: منقذي، مخلَّصي.

 <sup>(</sup>٧) تصف ولادة المطر بأنه سكوب وهاطل (ساقط بكثرة وشدة). الوبل: المطر الكثير. المغدق: المطر الذي يغطّى الأرض.

<sup>(</sup>٨) تتخيّر = تتخيّر ها (تفضّلها عليّ).

<sup>(</sup>٩) تركتني وأنت تستطيع الوصول إليّ (لأنني أنا أحبّك) وجنحت (ملت) إلى الغصن الذي لم يثمر (لا ينفعك لأنّها جاريتي وأنا أستطيع أن أحول بينك وبين الاتّصال بها).

<sup>(</sup>١٠) بدر الساء: كناية عن الجال وعن الظهور والوضوح. المشتري كوكب يعسر اكتشافه لبعده إلا على العارفين بالفلك. وهو بعيد جدًّا. ثم هو كوكب نحس.

٤- \*\* الذخيرة ١: ٤٦٩ - ٤٣٣؛ الصلة ٢٥٧؛ بغية الملتمس ٥٣١ - ٥٣١ (رقم ١٥٩٥)؛ نفح الطيب ٤: ٢٠٥ - ٢١٢؛ المطرب ٧ - ١٠؛ نيكل، راجع ١٠٧، ١٠٨؛ الأعلام للزركلي ٩: ١٣٥ - ١٣٦ (١١٨:٨). راجع أيضاً ترجمة ابن زيدون (ت ٤٦٣ هـ) ومصادرها.

## أبو عبيد البكري

1 - هو أبو عُبيدٍ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيز بن محمدِ بنِ أيوبَ بنِ عمروِ البكريُّ (نِسبةً إلى بكرِ بنِ وائلٍ) الأندلسيُّ من بيتِ شرفٍ وإمارة: كان آباؤه ولاةً على وَلْبة وشَلطيشَ من قِبَلِ خلفاءِ قُرطبةَ. فلمَّا ضعُفتِ الخلافةُ المروانية في قرطبةَ بالمنازعات وسقطتْ دولةُ العامريّين (٢٠٦ هـ) استبدَّ آلُ البكريّ بما كان تحتَ أيديهم. ثمّ إنّ المُعتضدَ بنَ عبّادٍ ضاحبَ إشبيليةَ انتزعَ ولبةَ من أبي المُصْعَبِ عبدِ العزيز (والدِ أبي عبدٍ) بالحرب (٣٤٥ هـ) وأخذَ منه شلطيشَ بالشِراء. فانتقل عبدُ العزيزِ بأهلهِ إلى قُرطبة التي كان يحكمُها بنو جَهْوَرِ.

وُلِدَ أبو عُبيدِ البكريُّ في ولبة أو في شلطيش، في مطلع القرنِ الخامس (أوائلِ القرن الحادي عَشَرَ للميلاد). وتلقّى أبو عُبيدِ البكريُّ أشياء من العلم على نفرِ من العلماء منهم أبو مروانَ بنُ حيّانَ وأحدُ بنُ عمرَ بنِ أنسِ العُدريّ (ت ٤٧٨ هـ) وأبو بكرٍ محمّدُ بنُ هشام المُصْحفيّ (ت ٤٨١ هـ) وأجازَ له أبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ (ت بكرٍ محمّدُ بنُ هشام المُصْحفيّ (ت ٤٨١ هـ) وأجازَ له أبو عُمرَ بن عبدِ البَرِّ (ت بكرٍ محمّدُ بنُ هشام المُصْحفيّ (ت ٤٨١ هـ) وأجازَ له أبو عُمرَ بن عبدِ البَرِّ (ت أنسِ العُدريُّ). وفي المَرِيَّةِ أيضاً دخل في خدمة صاحبِها المعتصم بنِ صُادح أنسِ العُدريُّ). وفي المَرِيَّةِ أيضاً دخل في خدمة صاحبِها المعتصم بنِ صُادح إلى المُعتصم: ذهب مرَّةً في سِفارة له إلى أشبيلية إلى المُعتمد بنِ عبّادٍ ، فاستالَه المعتمد ابنُ عبّادٍ فَبقِيَ في إشبيلية. ويبدو أن أبا عُبيدٍ قد تَقلَّبَ بينَ البُلدان في الأندلس، ولكن يبدو أيضاً أنّه في أواخر حياته زَهِدَ في السياسة وفي المناصب وعادَ إلى قُرطبةَ لِيقِفَ وقتَه كلَّه على العلم وحدَه.

ومَرِضَ فِي أُواخِرِ أَيَامِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ مِن سَنَةِ ٤٨٧ (خريفِ ١٠٩٤ م)، في قُرطية.

٢ - أبو عُبيدِ البكريُّ مؤلّفٌ خِصْبُ الجُهودِ له كُتُبٌ مختلفةُ الموضوعاتِ في اللغة والدين والطبّ والنبات. غير أن شهرته إنّا هي في كتبه الجغرافية. ومع أنّه لم يرحَلْ من الأندلس، فإن كتبه الجغرافية جامعةٌ موثوقة حسنةُ التصنيفِ والترتيب. فمن كتبه «المسالكُ والمالك» (وقد ضاعَ إلا فصلاً منه عن المَغْرِبِ والأندلس وما جاورها). ثمّ له كتابُ «مُعجَمُ ما استعجَمَ» (وهو في أسماء المواضع في المَشْرق)، وله كتابٌ في الأمثال. وللبكريِّ أيضاً شعرٌ قليلٌ عليه مسحةٌ من حُبَّ اللهو.

### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة فصل المقال في شرح كتاب الأمثال:

... أمّا بعدُ، فإنّي تَصَفّحْتُ «كتابَ الأمثالِ » لأبي عُبيدِ القاسم بنِ سَلام (۱) فرأيتُه قد أغفلَ تفسيرَ كثيرٍ من تلك الأمثالِ فجاء بها مُهْمَلةً، وأعْرَضَ أيضاً عن ذكرِ كثيرٍ من أخبارِها فأوْرَدَها مُرْسَلَةً (۲). فذكرتُ من تلك المعاني ما أشكل (۳)، ووَصْلتُ من تلك الأمثالِ بأخبارِها ما فصلَ. وبَيّنْتُ ما أهْمَلَ ونَبّهْتُ على ما ربّا أجْمَل (۱)، وأوصْلتُ لل أبيات كثيرة غيرِ منسوبة نَسَبْتُها وأمثالِ جَمّة غيرِ مذكورة ذكرْتُها، وألفاظ عِدّة من الغريب فسرتُها. وعلى الله قصدُ السبيلِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوكيلُ (۱). وقد رتّبْتُه على عشرينَ باباً يَتَفَرّعُ منها أبوابٌ في مَحالّها: في حِفْظِ اللهانِ ويتفرّع منه أبوابٌ في معايب المنظق... - في مكارِم الأخلاق - في الجود والمجد - ... في المعناه والأموال - في العلم والمعرفة - ... في الظلم - ... في البخل وصفاته - ...

- اسم جزيرة الأندلس (من « المسالك والمالك »):

يُذكر أن اسمَها القديمَ إبارية من وادي أبرُه (٦) ثم سمِّيَت بعد ذلك باطقة من

<sup>(</sup>١) أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّ (١٥٤ - ٣٢٣ هـ) له كتاب الأمثال السائرة.

<sup>(</sup>٢) مهملة ومرسلة (الملموح هنا): بلا تفسير ثم مقطوعة عن رواتها وما يتعلّق بها.

<sup>(</sup>٣) أشكل: كان مشكلاً (غير واضح).

<sup>(</sup>٤) أجمل: أوجز ولم يفصّل.

<sup>(</sup>٥) « وعلى الله قصد السبيل » (١٦: ٩ ، سورة النحل): إنّ الله هو الذي يوجّهنا في الطريق المستقم الصحيح. « حسبنا.... » (٣: ١٧٣ ، سورة آل عمران).

<sup>(</sup>٦) يبدأ في الشمال الشرقى من شبه الجزيرة ويصبّ في الغرب (في المحيط الأطلسيّ).

وادي بيطي وهُو نهر تُرطُبة . ثم سُميت إشبانية من اسم رجُلٍ مَلكَها في القديم كان اسمَه إشبان . وقيل إنّما سُميت بالإشبان (١) لمّا سكنوها في أوّلِ الزمان على حرمة (٢) النهر وما والاه . وقال قوم : إنّ اسمها إنّما هو في الحقيقة اشبارية ، مُسمّاة من أشبر ش وهو الكوكب المعروف بالأحمر . وسمّيت بعد ذلك بالأندلس من أساء الأندليش الذين سكنوها ...

- جبال الأندلس (منه):

ومن الجبال المشهورة بالعِظم في بلد الأندلس منها إلْبِيرَةُ وهو جبل الثلج وهو متصل بالبحر الحُيط المتوسط (٣)، منتظم بجبل ريّة ولاصق بالجزيرة (٤) مَعَ البحر ويذكُرُ ساكنوه أنهم لا يزالون يَرَوْنَ الثلج نازلا فيه شتاء وصيفاً. وهذا الجبل يُرى من أكثر بلاد الأندلس، ويُرى من عِدْوةِ البحر ببلاد البربر (٥). وفي هذا الجبل أصناف الفواكه العجيبة. وفي قُراه المتصلة به يكون أفضل الحرير والكتّان الذي يفضل كتّان الفيّوم.

ومنها جبال البُرْت، وهو الحاجز بين بلاد الإسلام وبلاد غاليش، ومُبتدأًه من البحر القبلي المتوسّط المُجاور طُرطوشة ومنتهاهُ إلى البحر الغَربي بين الإشبونة (٢) وجليقيّة.

ومنها الجبل الحاجز بين بلاد إفرنجة وبلاد الصقالبة.

- قال أبو عبيد البكري في الخمر: خَليليَّ، إنّى قد طَربتُ إلى الكاس وتُقْتُ إلى شَمَّ البَنَفْسجِ والآس؟

<sup>(</sup>۱) لعل هذا الاسم جاء من شابان أو شيشبان (سابان)، وهو شجر الصنوبر (أو شجر من فصيلة الصنوبر) الذي يكثر هناك.

<sup>(</sup>۲) وفي رواية « جرية » (بكسر الجيم: مجرى).

<sup>(</sup>٣) المقصود: البحر الأبيض المتوسّط الذي يحيط بشبه الجزيرة من الشرق وبعض الجنوب.

<sup>(</sup>٤) الجزيرة الخضراء (رأس في جنوب شبه جزيرة اسبانية).

<sup>(</sup>٥) من المغرب (من قارة أفريقية).

<sup>(</sup>٦) لشبونة عاصمة البرتغال اليوم (على المحيط الأطلسي).

فقوماً معي نلهو ونستمتعُ الغنا ونسرُقُ هذا اليومَ سِرَّا من الناس. فليس علينا في التعلُّل ساعةً - وإنوَقَعَتْ في عُقْبِ شَعْبان - من باس.

- وقال يضف خطَّ ابن مُقْلَةَ (الخطاطِ العبَّاسي المُجيد المشهور):

خَطُّ ابنِ مُقلةً من أرْعاه مقلته ودّت جوار حُه لوأصبحت مُقلا (۱۱). فالدُرُّ يَصْفَرُّ لاستحسانهِ حَسَداً، والوَرْدُ يَحمَرُ من إبداعهِ خَجَلا!

- المسالك والمالك، الجزائر ١٩١١م.

معجم ما استعجم (نشره وستنفلد)، غوتنجن (دويرليخ) ١٨٧٦ م؛ (حقّقه مصطفى السقّا)، القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ١٩٤٥ – ١٩٥١ م.

- المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب (تحقيق دي سلان)، الجزائر ١٨٥٧ م؛ (نسخة بالتصوير)، المغرب (مطبعة الحكومة) وبغداد مطبعة المثنى بلا تاريخ.

جغرافية الأندلس وأوروبة من كتاب المسالك والمالك (تحقيق عبد الرحمن علي الحجّيّ)، بيروت (دار الإرشاد) ١٩٦٨ م.

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي القاسم بن سلام الهروي (حققه عبد الجيد عابدين واحسان عبّاس)، الخرطوم (جامعة الخرطوم) ١٩٥٨ م، ثمّ بيروت (دار الثقافة) ١٩٧١ م.

- سمط اللآلي في شرح الأمالي (للقالي)، القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) 1987 م.

- التنبيه على أبي على (القالي) في أماليه، القاهرة (مطبعة دار الكتب) ١٩٢٦ م، ثم 1٩٥٤ م، ثم ١٩٥٤ م؛ بيروت (دار الكتاب العربي) بلا تاريخ.

\*\* قلائد العقيان ٢١٨ – ٢١٩؛ الذخيرة ٢: ٣٣٢ – ٣٣٨ الصلة ٧٧٧ – ٢٧٨؛ الخريدة (الأندلس) ٤: ٥٠٥ – ٥٠٠ الخريدة (المغرب) ٢: ٥٧٥ – ٤٧٦؛ الحلّة السيراء ٢: ١٨٥ – ١٨٠ طبقات الأطبّاء ٢: ٥٠ المغرب ١: ٣٤٧ – ٣٤٨؛ بغية الوعاة ٢٨٥ نفح الطيب ١: ٢٩٢ ، ٢: ٦٦٥ ، ٣: ١٨٥ – ١٨٥ دائرة المعارف الإسلامية ١: ١٥٥ – ١٥١ م م م عدد ٢٠ : ٥٢٠ ، بروكلمن ١: ٣٢٧ – ٦٢٨ ، الملحق ٥٧٥ ؛ نيكل ١٩٥ ؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٣٣ (٩٨)؛ بالنثيا ٥٣٠ – ٣١٨ .

<sup>(</sup>١) تمنّى أن تكون كلّ جارحة (عضو) في جسمه مقلة (عيناً) ينظر بها إلى ذلك الخط الجميل.

### ابن العسال

١- هو أبو محمد عبدُ الله بنُ فَرَجِ بنِ غَزْلونَ بنِ خالدِ الأنصاري اليحصييّ، وُلِدَ في طُلْيطِلةَ في مطلع القرن الخامس. وتلقى ابنُ العسّال العلم على أبيه وعلى نَفَر آخرينَ منهم ابنُ عبدِ البَرِّ ومكيُّ بنُ أبي طالبِ وابنُ شِق الليلِ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأنصاريُّ المحدّثُ الطَّلبيريّ (ت ٤٥٥ هـ). ويبدو أن ابنَ العسّالِ كان قدِ انتقل إلى طلبيرة ليسمعَ مِنَ ابنِ شِق الليل، إذ أنّه تولّى فيها القضاء بعدَ أبي الوليدِ الوَقشيّ.

ثم إن ابن العسال عاد إلى طُليطلة. ولكن لمّا استَوْلى الإسبانُ عليها، سَنَةَ ٤٧٨، انتقلَ منها إلى غَرْناطة. وكان ابنُ العسال يُقرىء الفِقة والتفسير. وفي غَرناطة كان يَعِظُ الناسَ في مَسْجِدِها الجامع. وفيها كانتْ وفاتُه في عاشِرِ رَمَضانَ من سَنَةِ ٤٨٧ يَعِظُ الناسَ في مَسْجِدِها الجامع. وفيها كانتْ وفاتُه في عاشِرِ رَمَضانَ من سَنَةِ ٤٨٧).

٢ - أبو العسّالِ اليحصُبيُّ فقيةٌ زاهدٌ غَلَبَ عليه حِفظُ الحديث والوعظ، وكانتْ له معرفة واسعة بالأدب والنحو وبالتفسير. وكان أديباً فصيحاً وشاعراً مطبوعاً، ولكنْ وَصَلَ إلينا نُتَفَّ من شعره فقط. وكان له تأليفٌ في الوعظ.

#### ٣ - مختارات من شعره

- قال ابنُ العسّالِ اليحصُبيّ، بعدَ سقوط طُليطلةَ، يَرَى الخَطَر الداهمَ على الأندلس من الإسبان:

يا أهلَ أندَلُسٍ، حُثّوا مَطِيَّكُمُ، الثوبُ يَنْسِلُ من أطرافِه، وأرى ونحن بين عَدُوِّ لا يُفارقنا؛

فل المُقام بها إلا من الغَلَطِ. ثوبَ الجزيرةِ منسولاً من الوَسَط كيفَ البقاءُ مَعَ الحيّاتِ في سَفَط (١٠).

- وله في التزهيد (نفح الطيب ٣: ٢٠٨ - ٢٢٨):

صرتَها شيئاً يدومُ، إنْ يُساعدنُكَ النَعدمِ.

انظُرِ الدنيا فإنْ أبْ فاغْدُ منها في أمانٍ

<sup>(</sup>١) السفط: وعاء (في الأصل ، يوضع فيه الطيب).

وإذا أَبْص رَبَه الله الله على كُرْهِ تَه مِي، في الله عنها واطّرِحْها وارتحلْ حيثُ تُقيم. - وقال أيضاً:

أعندكُمُ علمٌ بأنّي مُتَيَّمُّ؟ وإلاّ فها بالُ المدامع تَسْجُمُ (١)؟ وما بالُ عيني لا تغمّضُ ساعةً كأنّي في رَغْي الدراري مُنَجِّم (٢).

٤ - ★★ الصلة ٢٧٦؛ المغرب ٢: ٢١؛ بغية الوعاة ٢٨٦؛ نفح الطيب ٣: ٢٠٨، ٢٠٨، ٤:
 ١٣٥؛ نيكل ٣١٣؛ مختارات نيكل ١٤٨ (وفيه أبو العسّال)، ١٩٩.

# أبو الحسن الحصري الضرير القيرواني

١ - هو أبو الحسنِ علي بن عبدِ الغني الفهري القيرواني الضرير الحصري ، نسبة الى صناعة الحصر، ولد في القيروان سنة ٤٢٠ هـ (١٠٢٩ م) في الأغلب. وقد تُوفِين أمّهُ وَهُوَ صغير لم يُجاوِزْ دَوْرَ الطُفولةِ بعد ، ثم أَضَرَ (عَمِي). ويبدو أنّه كان قد جاوز الخامسة والعِشْرين وقال الشِعْر حينا تُوفِي أبوهُ قُبيل ٤٤٩ هـ (١٠٥٧ م).

تَلَقّى الْحُصْرِيُّ الضَريرُ القِراءاتِ وعلومَ اللَّغةِ والأدبِ على أساتذةٍ منهم أبو بكرٍ عَتَيقُ بنُ أَحْدَ بنِ إسحاقَ التميميُّ القصريَّ (ت في شَعبانَ ٤٤٧ هـ) وأبو عليِّ الحسنُ ابنُ حَسَنِ بنِ حَمدونِ الجَلّوليَّ وأبو مُحمَّدٍ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الحميد.

وعاش الحُصْريُّ في القَيروانِ مُنْصَرِفاً إلى التدريسِ وإلى قَوْلِ الشِعر، ولكن يبدو أنّه لم يتصل بالمُعِزِّ بنِ باديسَ (٤٠٦ – ٤٥٣ هـ). وبعد هُجوم العرب (البَدْو) على القَيروانِ واستباحتِها، سَنَةَ ٤٤٩ هـ، انتقلَ الحُصْرِيُّ إلى سَبْتَةَ حيثُ اشتغلَ بالتدريس أيضاً ولَمَعَ نَجْمُه في عالم الشِعْر، فاستدعاه المُعتمدُ بنُ عبّادٍ، وكانَ لا يزالُ أميراً، إلى إشبيليةَ. فلم يشأ الحُصْريُّ أنْ يَجوزَ إلى الأندلُس، خوفاً من ركوب

<sup>(</sup>١) سجم : سال .

<sup>(</sup>٢) رعى: (مراقبة، رصد) الدراري (النجوم).

البحر، فكأن يُراسلُ المعتمدَ ويُرْسِلُ إليه غُلامَه لِيَحْمِلَ إليه من المعتمدِ الأموالَ والجوائز.

غير أنه عاد فانتقلَ إلى الأندلُسِ ، سَنَةَ ٤٦٢ هـ (١٠٧٠ م) ، واتصلَ ببَلاطِ المعتمد ولكن سَرعانَ ما غادره - لِسَبَبِ لا نَعْرِفُه - وأخذَ يتطوّفُ بِبَلاطاتِ ملوكِ الطوائف الآخرينَ: نَزَلَ في دانيةَ فَمَدَحَ أميرَها إقبالَ الدولة بنَ مُجاهدِ العامريَّ ، ولمّا استولى المقتدرُ بنُ هودٍ أميرُ سَرَقُسْطَةَ على دانيةَ وأسرَ إقبالَ الدولة ، نحو سَنةِ ١٣٦٤ هـ (١٠٧٥ - ١٠٧٦ م) لم يَجِدِ الحُصْرِيُّ ضَيْراً في أن يمرَ المقتدرَ بنَ هودٍ (ت ١٠٧٥ هـ) ويبدو أن الحُصْرِيُّ مَدَحَ بعدَ ذلك أبا عبدِ الرحمنِ محمّدَ بنَ طاهرٍ أميرَ مُرْسِيَةَ (٢٥١ - ٤٧١ هـ) . وكذلك مدح المُعْتَصِمَ بنَ صُادح (ت ٤٨٠ هـ) أميرَ المربّقِ في المربّقِ مُتّصلاً بأحمدَ بنِ المعتصمِ .

في هذهِ الأثناء، أو بعدَ ذلك بقليلٍ، نَجِدُ الحُصْرِيَّ في مالَقَةَ يمدَحُ القاضيَ أبا المُطَرِّفِ الشَّعْبِيَّ ثُمَّ يمدَحُ خَلَفَه في القضاء أبا مروانَ بنَ حَسّونٍ (ت ٥٠٥ هـ).

ثم اضطربت أحوالُ الأندلس اضطراباً شديداً ، لأنّ الأمورَ كانت قد فَسدَتْ بينَ ملوكِ الطوائف وبينَ سُلطانِ المُرابطين يوسفَ بنِ تاشُفِينَ وبدأ المرابطون يَسْتَوْلونَ على دُويلاتِ ملوكِ الطوائف. وعاد الحُصْرِيُّ مِن الأندلُسِ إلى طَنْجَة ، سَنَةَ ٤٨٣ هـ ومكث فيها إلى أن تُونُنِّيَ سَنَةَ ٤٨٨ هـ (١٠٩٥ م).

٧- أبو الحسنِ الحُصْرِيُّ الضريرُ أديبٌ مُتَرَسِّلٌ وشاعر. على أن شُهْرتَه إنها هي في شِعره. وَهُوَ سَهْلُ الشعرِ سريعُ النظم صاحبُ بديهة ذو مَعانِ قريبة حِسانِ تَسْهُلُ سَيْرورتُها على الأَلْسُن، غزيرُ المَادَةِ اللَّغَوِيَّةِ صحيحُ الأَسلوبِ ولكن تراكيبَه تَضْعُفُ أحياناً. ثم هو متكلّف في تَطلّب أوجهِ البلاغة (في نثره وشعره) يقلد في ذلك نفرًا من المشارقة والمعري (ت ٤٤٩ هـ) منهم خاصةً في لُزوم ما لا يَلْزَم على الأخص (الديوان ١٣٣):

يا أديبًامَلَكْتَني في يَدَيْبِهِ الْمَكْرُمِاتُ ليبت قوماً دأبْهُم في يَوَيْكِ المكرُ ماتوا.

وشِعْرُه كُلُّه قصيدٌ (ليس له توشيحٌ أو رجَز) في قصائدَ ومقطَّعاتِ. ثمَّ له تخميسٌ

ومُعَشَّراتٌ (مقاطعُ تتألّف كلّ واحدةٍ منها من عَشْرة أبياتٍ) هُوَ مُبْتَكِرُها، وقدِ التزم فيها أن تكون مبادئها كقوافيها:

زخارفُ دُنْيانا الأنيقة أصبحتْ هشياً كما رثّ الرداءُ المُطَرّزُ. زمانَ الصِبا، للهِ درُّكَ، لم تَزَلْ مواعيدُ من نَهْوَى لنا فيك تُنْجَزُ (۱). زَعَمْتُمْ بِأَنَّ الحِبَّ فيه تذلّلُ؛ صَدَقْتُمْ! وفيه للمِلاحِ تَعَزُّز.

للحُصْرِيِّ مديحٌ للتكسّب، وربّا أحسَنَ في مدح الذين يُحِبّهم. وله رثاء كثيرٌ، وخصوصاً في وطنه – بعد نَكْبة القيروان – وفي ابنه عبد الغنييِّ، وهجاءٌ مُر لاذعٌ ونسيبٌ قليلٌ فيه عُذوبة ورقة وبراعة. وله أيضاً شيء من الحِكمة والمواعظ والشكوى.

## وآثار الحصري الضرير:

١ - رسائلُ إخوانيةٌ وخُطَبُ ليس فيها براعةٌ سوى تكلُّفِ أوجهِ البلاغة بجَعْلِ الْخُطْبة عاطلة (خالية من الإعجام: النقط على الأحرف) أو منقوطة على جميع حروفها.

## ٢ - مجموعاتٌ مختلفةٌ من الشعر:

(أ) المُعَشَّرات: مقطَّعاتٌ في الغزل تتألَّفُ كلُّ واحدةٍ منها من عَشْرةِ أبياتٍ على جميع حروفِ الهِجاء، أي مِائتَيْنِ وتِسعينَ بيتاً (باعتبار «لا» حرفاً مُستقلاً). وكل مقطوعة تبدأ أبياتُها وتنتهي بحَرْفِ والحد وليس هذا الكتاب للحصري صاحب «زهر الآداب»...

(ب) اقتراحُ القريح واجتراحُ الجريح: مجموعٌ من الشِعر في رثاء ابنهِ عبدِ الغنيِّ، وقد عاشَ تِسْعَ سَنَوات وأربعة أشهُرٍ (نحو ٤٦٦ - ٤٧٥ هـ). وفي هذا الديوان قصائدُ على حروفِ الهِجاء منها تِسعٌ وعشرون مقطوعةً على نَمَطِ المُعَشَّرات (ولكنّه جعل كلَّ مقطوعةٍ منها خَمْسَةَ عَشَرَ بيتاً).

<sup>(</sup>١) أنجز الوعد: وفي به (حقّقه) - ما زلنا قادرين على أن نتمتّع بما يعدنا به المحبون (ما زلنا في أول الشباب).

- (ج) مُسْتَحْسَن الأشعار: قصائد في مدح المعتمد بن عبّاد.
- (د) متفرّقات مختلفة فيها القصيدة المشهورة: « يا ليل الصبّ متى غده؟ ».
  - ٣- مختارات من آثاره
- للحُصْرِيِّ الضريرِ قصيدةٌ طويلةٌ مطلعها: يا ليل الصب متى غده! قالها في مَدْحِ الأميرِ أبي عبدِ الرحمنِ محمدِ بنِ طاهرِ صاحبِ مُرْسِيةَ (ت ٤٥٥ هـ). في ذلك الحين كان الحُصْرِيُّ يُدَرِّسُ في جامع مُرْسِيةَ فوَشَى جماعةٌ به إلى الأمير وقالوا إنّه يَشْتِمُهُ في مجالسِه. فنظم الحُصريُّ هذه القصيدة ليدفعَ التُهمة عن نفسِه أو ليتبرّأ منها. والقصيدةُ تِسعةٌ وتسعون بيتاً منها ثلاثةٌ وعِشرون في مَطْلعها في الغَزَل من هذه القصيدة:

يا ليل، الصب متى غده ورق له فبكاه النخم ورق له فبكاه النخم ورق له كله من عنال ذي هيف نصب نصب عنال ذي هيف منتصب مناسم للفتنة منتصب عناض و من مُقْلتِه سَيْفاً، فيريق دَمَ العُشَاقِ به فيريق دَمَ العُشَاقِ به كلا، لا ذَنْب لِمَنْ قَتَلَت يا مَنْ جَعَدَت عَيناه دَمي،

أقيامُ الساعةِ مَوْعدُهُ(١)؟
أسفٌ للبين يُردده(٢).
مما يَرْعاه ويَرْصُدُه(٣).
خَوْفُ الواشين يُشَرِّده(٤).
في النَوْمِ فعَرز تَصيّده.
أهدواه ولا أتَعَبّده.
سكرانُ اللَحْظِ مُعرْبِدُه.
وكأن نُعاساً يُغْمِدُه(٥).
والويْسلُ لِمَنْ يَتَقَلّدُه.
والدويْسلُ لِمَنْ يَتَقَلّدُه.

<sup>(</sup>١) الصّب: الحّب. قيام الساعة: يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) السامر: الساهر بالليل يتحدَّث إلى رفاقه. البين: البعاد، الهجر.

<sup>(</sup>٣) رعى الرجل النجم (راقب حركته). رصده: درس مواقعه (تبدّل مواقعه في الساء).

<sup>(</sup>٤) الكلف: الشديد الحبّ. الهيف: دقّة الخصر.

<sup>(</sup>٥) نضا الرجل السيف: شهره (أخرجه من بيته ليقاتل به).

فعَـــلامَ جُفونُــك تَجْحَــده؟ وأظُنُّ كَ لا تَتَعَمُّ كُه. فلَعَــلٌ خَيالَــك يُسْعِــدُهُ! صَـبً يُدْنِيكَ وتُبْعِده (١)؟ فَلْيَبْــكِ عليــه عُــوَّدُه (٢) هل من نَظر يَتَزوّدُهُ؟ - غَيْرى بالباط\_\_\_ل يُفْسِده -عَبْدِ الرحمينِ مُحَمَّدُهُ. مَـولَـى مَـنْ شاء وسَيِّـدُه؛ لكن في الحَرْب تَشَدُّدُهُ. ويُقسيمُ الدهرَ ويُقْعِدُه. عِلْمُ يَرْوِيكِ ويُسْنِدهُ (٣) وتُقَّـــى في المُلْــك يُزَهِّــدهُ. مَلِكَ الدُنيا، فَسَيَحْمَدُهُ. أو ضل فرأيك يُرشِده؛ ظَمْآنَ فَحَوْضُكُ يُوردُه. وكريم العصر وأوْحَدُه. كَفَّيْكَ لأوْرَقَ جُلْمُدُه (١). وطَمى من بَحْرك مُزْبده (٥)، وعلا من صَوْتِكَ مُرْعِدُه!

خَـدّاكَ قـدِ اعْتَرفا بـدَمـى إنَّى لَأُعِيدُكَ من قَتْلى باللهِ، هَب المُشتاقَ كَرًى ما ضرّك لو داوَيْت ضني لم يُبْق هَواكَ له رَمَقاً، وغداً يَقْضى أو بعد غدٍ؛ الحسبُّ أعَفُّ ذُويهِ أنا كالدهر أجَـلُ بَنيـه أبـو فاليومَ هُوَ اللَّكُ الأعْلَى هَيْنُ لَيْنُ في عِزّتِه، يَطْوِي الأيّامَ وَيَنْشُرُها، تَـرك اللّذاتِ، فَهمّتُـهُ وهُدًى في الخير يُرَغُّب، مَنْ ذمّ الدهر وزارك، يـا إِن ذَلَّ فجيشُك يَنْصُرُه، أو راحَ إلى أَمْنيَّته أنْست الدُنيا والدينُ لنا لو أنّ الصَخْرَ سَقاه نَدى أتراك غَضِبْت لما زعموا فبدا مِنْ سَيْفِك مُبْرِقُه،

<sup>(</sup>١) الضني: شدة المرض (مع النحول)..

<sup>(</sup>٢) الرمق: بقية الروح (في الجسم). العائد: الذي يزور المريض.

<sup>(</sup>٣) يرويه (عن العلماء) ويسنده (يذكر الراوين الذين قبله): علمه كثير وموثوق.

<sup>(</sup>٤) الندى: الكرم. الجلمد: الصخر القاسي.

<sup>(</sup>٥) طمى الماء في النهر أو البحر: ارتفع(كثر). المزبد: الهائج (حينا يصبح الزبد عامًا على الأمواج).

فبايِّ وَعِيدِك تُوعِدُه؟ كَــذبَ الواشي تَبّـت ْ يَـدُه (١)! لأَبَــى كَـرَمٌ تَـتَعَـوّدُه. ونَداكَ قريبٌ مَوْلدُه (٢) . والشعر قليلٌ جَيِّده (٣). في سوق الصَرْف، وعَسْجَدُه (٤) ؛ أو يُنْفِقُه مَنْ يَنْقُده (٥)!

أنت المولى، والعَبْدُ أناً؛ ما لى ذَنْبُ فتُعاقبَنى؛ ولـــو اسْتَحْقَقْـــتُ مُـعـاقَبـةً أَهْدَيْتُ الشعرَ على شَحَط ما أجود شِعْري في خَبَبِ! لــولاك تساوى بَهْرَجُــه، ولَضاعَ الشعير لذي أدب

- وللحُصْريِّ الضرير رسالةٌ يهجو فيها أبا الحُسينِ بن الطراوة:

..... وزَعَمَ هذا الأهْوَجُ الأعْوَج أنَّه لم يَعْرِفْ رَسمى ولا سَمِعَ باسمي؛ كَأَنَّها وُلِدَ بالأمس أو بُعِثَ من الرَّمْس أو عَمِيَ عن الشمس. لو عَلِمَ قَدْرَ نفسِه لم يَجْهَلِ العِلْمَ، ولو أرادَ السَلامة لألقى السِلْم.....

- ومن خطبة له عاطلة (غير مُعْجَمة):

الحمدُ لله مالكِ الْملكِ ولا أمَدَ، ومُمْسِكِ السماء ولا عَمَدَ؛ (٦) سَمَكَها وأطْلَعَ مُهْلَها، وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسَاءَ كُلُّهَا(<sup>٧)</sup> ، . . . . لا أَمرَ إلاَّ أَحْكَمَهُ، ولا مُرادَ إلاَّ حَكَّمه. لا إلّه إلاّ هُوَ إِلَّهُ واحد، لا وَلَدَ لَه ولا والد....

صلاحُ العادةِ أصل السعادة ، والود منعَ المَلَل أَسْوا المِلَل (١٠) ...

- وقال في موت المعتضد وخلافة ابنه المعتمد له:

تبت: انقطعت، هلكت.  $(\cdot)$ 

الشحط: بعد الدار والمسكن. (Y)

الخبب بحر (وزن) من بحور الشعر يندر أن تنظم عليه القصائد الطوال. (4)

البهرج: الباطل (قطعة العملة المغشوشة التي لا تقبل في السوق). العسجد: الذهب. (1)

ينفقه (يشتري منه كثيراً حتّى يروج: يكثر عليه الطلب) من ينقده (من يعرف الجيّد منه من الرديء). (a)

الأمد: المدّة. العمد جمع عمود. (7)

سمكها: رفعها. المهل: أطلع الله مهل الأرض: أخرج منها المعادن. علّم آدم الأسماء كلّها (القرآن (v) الكريم ٢ : ٣١ ، سوزة البقرة) إنّ الله هو الذي علم الإنسان اللغة التي يتكلُّم بها.

الملَّة: الدين، الشريعة (العادة). والتاء المربوطة لا تعدُّ هنا من ذوات النقط. (A)

مات عبَّادٌ ولكن بقي الفرعُ الكريمْ. فكأنَّ المَيْت حيى غيير أنَّ الضادَ ميم (١).

\*\*- 5

أبو الحسن الحصري القيرواني: عصره، حياته، رسائله، ديوان المتفرّقات الخ، تأليف محمّد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى، تونس (مكتبة المنار) ١٩٦٣م، معارضات قصيدة «يا ليل الصب» (جمعها عيسى اسكندر المعلوف)، القاهرة (مطبعة الهلال) ١٩٢١ م؛ معارضات قصيدة الحصري (جمعها محيي الدين رضا)، القاهرة ١٣٣٨ هـ = ١٩٢١ م؛ «يا ليل الصب... ومعارضاتها لكبار شعراء العربية »،الطبعة الرابعة، القاهرة (دار الحياء الكتب العربية) ١٩٥١ م.

جذوة المقتبس ٢٩٦؛ بغية الملتمس ٢١٦ - ٤١٣؛ الذخيرة ٤: ٢٤٥ - ٢٦٤؛ الصلة ٤١٠؛ معجم الأدباء ١٤٤: ٣٩ - ٤١٠؛ وفيات الأعيان ٣: ٣٣١ - ٣٣٤؛ الن قنفذ الخريدة (الأندلس) ٤٠٠٥ - ٥٠١؛ نكت الهميان ٢١٣ - ٢١٤؛ ابن قنفذ ٢٥٩ - ٢٦٠؛ بغية الوعاة ٣٤١ - ٣٤٠؛ شذرات الذهب ٣: ٣٨٥ - ٣٨٨؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣ : ٦٤٠ - ٢٤١؛ بروكلمن ١ : ٤٠٨، الملحق ١: ٤٧٩؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ١٥٨؛ الأعلام للزركلي ٥: ١١٤ - ١١٥ (٤: ٣٠٠).

## المعتمد بن عبّاد

١ - هو المُعْتَمِدُ على الله، الظافر المؤيد، أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن الساعيل بن عباد، ولد في ربيع الأول من سنة ٤٣٢ (كانون الأول ١٠٤٠) في مدينة باجة قرب إشبيلية. وتقع حياة المعتمد السياسية والأدبية في ثلاثة أدوار:

(أ) دور الشباب - حينا كان أميراً يتبع اللهو ويغشى مجالس الأنس غير مُلْقِ بالاً إلى تكاليف الحياة. لما بلغ المعتمد الثالثة عشرة من عمره (٤٤٥ هـ=١٠٥٣ م) عينه والده والياً على شِلْب (في أقصى الجنوب الغربي من الأندلس) وبعث معه الشاعر أبا بكر بنَ عمّار ندياً ووزيراً. وكان ابن عمّار أسنّ من المعتمد بتسع سنوات. ومكث المعتمد في شلب خمس سنوات أو تزيد قليلاً ثم استدعاه والده إلى اشبيلية على أثر ما

<sup>(</sup>١) عبّاد لقبه المعتصد (بالضاد قبل الدال) وابنه محمّد لقبه المعتمد (بالم قبل الدال).

بلغه من انغاسه في الملاذ واندفاعه مع ابن عمّار في شيء من المُجون. غير أن ابن عار بقى وزيراً للمعتضد.

(ب) دور الرجولة - حينا بدأ والده يعهد إليه بقيادة الحملات ثم حينا أصبح ملك إشبيلية. في مطلع هذا الدور الْتَقَى المعتمد بالجارية التي تزوّجها: كان المعتمد يتنزه مع ابن عار (٤٥١ هـ = ١٠٥٩ م) على ضفاف نهر الوادي الكبير، قرب مرج الفضة، فأُخِذَ المعتمد بمنظر الماء المُتَمَوّج فقال:

صنع الريح على الماء زَرَدْ .....

وطلب من ابن عبار أن يُجيزه. فتوقف ابن عبار قليلاً. وكان على شاطىء النهر جوارِ يَمْلأنَ الماء ففالت احداهن:

أيُّ دِرْعِ لقتال لو جَمَدْ!

فأعجب المعتمدُ بذكاء تلك الجارية ومجالها - وكان اسمُها اعتادَ جارية الرُميْك بن الحجّاج - فاشتراها من سيدها وتزوجها وهو لا يزال ولياً للعهد. ولم يرض المعتضد عن هذا الزواج في أول الأمر. ولكن لما ولدت الرُميكية للمعتمد بِكْرَه عباداً، بعث المعتمد بالطفل وأمه إلى أبيه المعتضد. ورأى المعتضد حفيده فامتلاً حنواً وعاد إليه رضاه.

في نحو ذلك الزمن غضب المعتضد على ابن عبار فأخرجه من بلاطه. فتنقل ابن عبار في عدد من بلاطات ملوك الطوائف حتى استقر في بلاط المقتدر بن هود في سرَقُسُطة.

وتوفي المعتضد في سنة ٤٦١ هـ (١٠٦٩ م) فخلفه ابنه المعتمد. وكان أول ما فعله المعتمد أن استدعى ابن عهار واستوزره. وأقام المعتمد قصوراً حول اشبيلية تزخر بالترف وتغرق في الجنات والأشجار والأزهار. واتفق أن دخل يوماً، (في نحو سنة ٤٧٤ هـ = ١٠٧٠ م) فرأى امرأته تنظر من نافذة القصر إلى شاطىء النهر. فسألها عها استأثر بانتباهها، فأشارت إلى جوارٍ كُنّ يملأن ماء من النهر وهن حافيات يَغُصْن في الطين وقالت إنها تذكرت أيامها الأولى يوم كانت تفعل مثلهن. فجاء المعتمد بماء

الورد وبالمسك والسكر ثم أمر بجبلها وجَعلها في باحة القصر؛ فأخذت الرميكية وبناتها الصغيرات – فيا قيل – يَسِرْنَ حافيات في هذا المزيج المُتْرَف على أنه طين. ولكن يبدو أن أفكار الرميكية كانت ذاهبة في أبعد من النظر إلى الجواري الحافيات على شاطىء النهر، ذلك أن الشاعر ابن عار كان قد أصبح ذا نفوذ عظيم على زوجها. فقالت لزوجها ذات يوم بعد ذلك: لم أرَ منك يوماً صالحاً. فقال لها: «ولا يوم الطين!»

(ج) المعتمد في الأسر – وعاد العرب في الأندلس إلى النزاع فيا بينهم، فلم يَجِد يوسف بن تاشفين بُدًّا من القضاء على ملوك الطوائف وضم بقايا الأندلس إلى دولته. وكان أنْ خَلَعَ يوسف بن تاشفين المعتمد بن عبّاد وحَملَه أسيراً إلى حصن أغهات ، قُرب مدينة مَرّاكُش ، هو وأفراد أسرته.

وكان للمعتمد أبن اسمُه عبد الجبار كان قد تخفّى لما أُسِرَ أبوه فلم يَصِلِ المرابطون إليه. فلم خَرَجَ عبد الجبار من مَخْباه، بُعيدَ سَنَةِ ٤٨٦ هـ (١٠٩٣ م) وثار في مدينة أرقُش على حُكم المرابطين غَضِبَ ابن تاشفين وقيد المعتمد في سِجنه. فكان ذلك مما زاد في حُزن المعتمد وآلامِه. ثم إن عبد الجبار قُتِلَ بعد قليل. وتُوفِيّتِ الرُمَيْكِيّة بعدَه بدةٍ يسيرةٍ. ثم تُوفِيّ المعتمد في شَوّالٍ من سَنَةِ ٤٨٨ (تشرين ١٠٩٥).

٧ - كان المعتمدُ بنُ عبّادٍ من أُسرةٍ من الشعراء: أسلافهُ شعراءُ وأولاده - صبياناً وبناتٍ - شُعراءُ ، ولكنّه هو كان أشعرَهم قاطبةً ، وأشعرَ ملُوكَ الأندلسِ على الإطلاق. ونَعِمَتْ مملكةُ إشبيليةَ بالثروةِ والتَرَفِ، وكان بَلاطُ المعتمدِ عُنوانَ ذَيْنِكَ الثروةِ والترف فجَمَعَ المعتمدُ في بَلاطه هذا من الشُعراء والعُلماء ما لم يكن قد اجتمعَ مثلُهُ في بَلاطهٍ ما من قبلُ ، إلا أنّ الشعرَ كان أغلبَ فيه على جَميع فنونِ الأدب. ولم يَسْتَوْزِرِ المعتمدُ وزيراً إلا أن يكونَ أديباً شاعراً ، وقد كان اهتامُه بالشعرِ فوق اهتامه بإدارةِ مُلْكِه. وكذلك كان ناقداً للشعر عارفاً به وبرجاله وبقصائده.

وشعرُ المعتمدِ بنِ عبّادٍ صورةٌ لحياتِه، وهو من هذه الناحية قِسمانِ: قسمٌ قاله قبلَ أَسْرِه (وهو شعرٌ مُتْرَفٌ أُنيقٌ يَميلُ إلى التكلّف والصِناعة ويَدورُ حولَ المدح والحماسة والوصف والغرَل والعِتاب والرثاء، ويبرُزُ بروزاً واضحاً في وَصْفِ مجالس

السرور ووصفِ المعارك) ثمّ قسمٌ قاله بعد أسرِه (وهو أصدق أشعاره عاطفة وأكثره أثراً في النفس – ولا ريب، فقد كان يُعبِّرُ في هذا الشعرِ عن حالهِ التي يَخْتَبِرُها في حاضرِه). قال أميليو غرسيه غومس (الشعر الأندلسي ١٠٧): « فالقصائدُ التي قالَها (المعتمدُ بن عبّادٍ) في مَنْفاهُ في أغهات وصور فيها مراراتِ السجنِ وآلام النَفْي تُعدُ من أَرْوَع ما لَدَيْنا من غُررِ الشِعر العالَميّ ».

### ۳- مختارات من شعره

- لمّا كان المعتمدُ والياً على شِلبَ (٤٤٠ - ٤٤٥ هـ) انغمسَ في اللهو انغاساً أغضبَ أباه المعتضدَ. أدرك المعتمدُ خطأه ومغبّة هذا الخطأِ على مستقبلهِ، فكتب إلى أبيهِ بهذه القصيدة يمدَحُه بها ويترضأه:

سَكِّنْ فَوُّادَكَ لا تَدْهَبْ بِكَ الفِكرُ! وازجُرْ جُفونَك لا تَرْضَ البُكاءَ لها، فإنْ يَكُنْ قَدَرٌ قد عاقَ عن وَطَرٍ، وإنْ تكُنْ خَيْبَةٌ في الدهرِ واحدة، مَنْ مِثْلُ قَوْمِكَ؟ مَنْ مثلُ الهُامِ أبي سَمَيْدَعٌ يَهَبُ الآلافَ مُبتدئاً لسه يد كل جبّارٍ يُقَبِّلُها؛ يا ضَيْغَا يقتُسلُ الفُرسانَ مُفترساً،

ماذا يُعيدُ عليك البَثُ والحَذَرُ ؟(١) واصْرِ فقد كنتَ عند الخَطْب تصطبرُ (٢). فلا مَردَّ لما يأتي به القدرُ (٣)؛ فلا مَردَّ لما يأتي به القدرُ (٣)؛ فلم غَزَوْتَ ومِنْ أَشْياعِك الظفر (٤) عمرو أبيك له مجددٌ ومُفتَخَر؟ ويستقسلٌ عطاياهُ ويعتذر (٥). لولا نداها لقُلنا إنّها الحجر (١)! لولا نداها لقُلنا إنّها الحجر (١)! لا تُوهِنَنَي فإنّى النابُ والظُفُرُ (٧).

<sup>(</sup>١) البث: الحزن.

<sup>(</sup>٢) زجر: منع. الخطب: الأمر العظيم الصعب (المصيبة).

<sup>(</sup>٣) إذا كانت إرادة الله قد عاقت (أخّرت) إنساناً عن وطر له (غاية) فإنّه لا يستطيع أن يبدّل شيئاً من قضاء الله وقدره.

<sup>(</sup>٤) إذا كنتُ (يا والدي) قد خبت مرّة واحدة (في ما أمّلت فيّ أنا)، فكم من مرّة قد ظفرت بأعدائك في الغزوات.

<sup>(</sup>٥) السميدع: السيّد الشجاع الكريم.

<sup>(</sup>٦) نداها: كرمها (وفي البيت تورية: نداها: لينها أيضاً ملموحة من القرينة «الحجر»).

<sup>(</sup>٧) الضيغم: الأسد الواسع الشدق. أوهنه: أذهب قوّته وجعله ضعيفاً. فإنّي الناب والظفر (لك) سأدافع في المستقبل عنك وعن مجدك.

وغال مَوْرِدَ آمالي بها كَــدرُ(۱). والصوت منخفض والطَرْف منكسر(۲). عَتْباً، وها هُوَ قد ناداك يعتذر. وَفَى لهم عَدْلُكَ المَالوفُ إِذْ غَدَروا(۳): بُغْضٌ، ونَفْعُهُمُ – إِن صَرّفوا – ضَرَرُ (٤). ويُعْرَفُ الحِقدُ في الألحاظ إِن نظروا. أسى، وذي مُقلة أوْدى بها سَهَرُ (٥). فلستُ أَعْرِفُ ما كأسٌ ولا وتر (١)، فلستُ أَعْرِفُ ما كأسٌ ولا حَور (٧)، فهُو العَتادُ الله عِنْجٌ ولا حَور (٧). فهُو العَتادُ الله له الله الخَبر فهُو العَتادُ الله عَمْري، سِني الصغرُ (٩). فلم يُفارِقْ، لَعَمْري، سِني الصغرُ (١). فلم يُفارِقْ، لَعَمْري، سِني الصغرُ (١). فلم يُفارِقْ، لَعَمْري، سِني الصغرُ (١). فلم يُفارِقْ، لَعَمْري، سِني الصغرُ (١).

قد أَخْلَفَتْنِي صُرُوفٌ أَنتَ تعلَمُها، فالنفسُ جازعةٌ، والعين دامعــة، لم يأتِ عبدُكَ ذنباً يستحقّ به ما الذنبُ إلا على قوم ذَوِي دَغَلِ قومٌ نَصِيحَتُهم غِشٌّ، وحُبُهُمُ يُميَّزُ البُغْضُ في الألفاظِ إِنْ نَطَقُوا، يُميَّزُ البُغْضُ في الألفاظِ إِنْ نَطَقُوا، أَجِبْ نِداءَ أَخِي قلبٍ تَملَّكُهُ لَمْ أُوتَ مِنْ زَمَنِي شيئاً أَلَـذُ به: لم أُوتَ مِنْ زَمَنِي شيئاً أَلَـذُ به: ولا خَفَرٌ، لم أُوتَ مِنْ زَمَنِي شيئاً أَلَـذُ به: رضاكَ راحةُ نفسي - لا فُجِعْتُ به - لا فُجِعْتُ به - لا فُجِعْتُ به - لا فُجِعْتُ به - لا فَجِعْتُ به - لا فَي الأعداء واضحة ما ترْكِيَ الخَمْرَ عن زُهْدٍ وعن وَرَع ما ترْكِيَ الخَمْرَ عن زُهْدٍ وعن وَرَع فَا أَنا ساع في رضاكَ، فان وُانَا أَنا ساع في رضاكَ، فان وُانَا أَنا ساع في رضاكَ، فان وُانَا الله في الأعداء وانتها أَنا ساع في رضاكَ، فان وَانَا الله في الأَنْ الله في الأَنْ الله في الأَنْ الله في المُنْ الله في النَّالِي الله في النَّالِي الله في النَّالِي الله في النَّالِي اللهُ في النَّالِي اللهُ في النَّالِي النَّالِي اللهُ في النَّالِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إنَّ أحوالاً لا أملكها قد كدّرت حياتي. الصرف (الحادث المؤلم) غال: قتل. المورد: مكان شرب الماء.

<sup>(</sup>٢) الطرف: العين.

<sup>(</sup>٣) الدغل: العيب والفساد (شرّ). عاملتهم بالعدل والإحسان فازدادوا شرًّا.

 <sup>(</sup>٤) صرّف الرجل الأمر: دبّره. حتّى لو أرادوا أن ينفعوا لجاء من محاولتهم النفع ضرر (لأنّهم جهّال لا يفرّقون بين الخير والشر ولا بين النفع والضرر).

<sup>(</sup>٥) الأسى: الحزن، أودى: أهلك.

<sup>(</sup>٦) أوت - أُوتى (مبني للمجهول): أعطى.. ما كنت أعرف سيئّات الكأس (الحمر) والوتر (الغناء = اللهو).

<sup>(</sup>٧) الدلّ: حالة من الوقار مع الاطمئنان (يوحى بها إلى الإنسان بثقته باعجاب الناس به أو بتأثيره فيهم). الخفر: اشتداد الحياء (وهو من صفات الجهال في النساء). سبى: أسر، ملك. الخلد: البال، النفس. الحور: اشتداد بياض العين واشتداد سوادها. الغنج: إتيان المرأة بأقوال وأفعال من الدلال تتحبّب بها إلى زوجها.

 <sup>(</sup>A) العتاد: الغدّة، ما يهيئه الإنسان ويستعدّ به للقاء المستقبل والعدو الخ. ادّخر: خبّأ (للمستقبل)، كنز.

<sup>(</sup>٩) كنت أشرب الخمر، وقد تركتها الآن. لم أتركها زهداً فيها (ميلاً عنها وكرهاً بها) ولا ورعاً (للتقوى) لأنّني لا أزال صغير السنّ، والزهد والورع يكونان عادة في أواخر العمر.

<sup>(</sup>١٠) تركتها إرضاء لك. إن أخفقت: خبت (لم ترض أنت عني). فلا يفسح لي العمر: لا طال عمري!

# - وقال يُخاطبُ أبا بكر بنَ عمّارِ ويُذكِّرُه أيامَهُا في شِلْبَ:

ألا حَيِّ أُوطاني بشِلْبَ، أَبا بكرِ، وسلِّم على قَصْرِ الشراجيبِ عن فتى منازلُ آسادٍ وبيضِ نواعم وكم ليلةٍ قد بِتُ أَنْعَمُ جُنحَها وبيضٍ وسُمرِ فاعلاتٍ بُمهْجَتي وبيسضٍ وسُمرِ فاعلاتٍ بُمهْجَتي وبيسلٍ بسدِّ النهر لَهْواً قطعتُ وباتت تُسَقِّبني اللهدامَ بلحظها وباتت تُسَقِّبني اللهدامَ بلحظها وتطربني أوتارُها، فكأنّني وتطربني أوتارُها، فكأنّني

وسَلْهن: هل عهدُ الوصال كما أُدري(١)؟ له أُبداً شوقٌ إلى ذلك القصر(٢). فناهيك من خِدر(٣) بُخصِبة الأَرداف مُجدِبة الخصر(٤). فِعالَ الصِفاحِ البيضِ والأَسلِ السُمر(٥). بذات سِوارِ مثل منعطف النهر(٢). ومِن كأسها حِيناً وحِيناً من الثَغر. سَمِعتُ بأوتار الطُلى نغم البُتر(٧) نضير كما أُنشقٌ الكِمامُ عن الزهر(٨).

- وقال في الخمر (يصف تلألؤ الخمر بالبرق ويصف الساقية الجميلة بشمس الضحى):

ربعَــتْ من الــبرق وفي كفّها بـرق مـن القهـوة لمّـاعُ. عجبتُ منها وهي شمسُ الضّجي كيــف من الأنوارِ ترتــاع.

- كان للمعتمد جارية يحبها اسمها سحْر، فوقعت بينها جَفْوة فتركت زيارته. واتفق أن مرض المعتمد فجاءت سحر تزوره فقال:

<sup>(</sup>١ و٢) شلب في أقصى الجنوب الغربي من جزيرة الأندلس (في البرتغال اليوم). والشراجيب قصر في شلب.

<sup>(</sup>٣) آساد - أسود (أبطال، شجعان) وبيض: نساء جميلات. ناهيك: يكفيك. من غين ومن خدر (من بلد هو في الوقت نفسه مسكن للأسود ومسكن للنساء الجميلات).

<sup>(</sup>٤) جنح الليل: قطعة منه شديدة السواد. أنعم جنحها (في أثناء جنحها: في أثنائها). مخصبة: كبيرة، كثيفة. الردف (بالكسر) وسط البدن. مجدبة الخصر: نحيلة الخصر.

<sup>(</sup>٥) بيض وسمر (نساء جميلات). الصفاح البيض (السيوف) والأسل السمر (الرماح).

<sup>(</sup>٦) مثل منعطف النهر: في الجال (؟).

 <sup>(</sup>٧) أوتارها = أوتار عودها. أوتار الطلى: عروق الرقبة. البتر جمع أبتر (المقطوع الذنب، الخ)، وهو يقصد البواتر جمع باتر (السيف). صوت عودها ذكّره صوت السيوف التي كان يسمعها في المعارك التي خاضها!

<sup>(</sup>٨) نضى: خلع، البرد: ثوب من الحرير، البان: شجر أغصانه طويلة مستقيمة سمراء (يشبّه بها القوامي الجميل). الكهمة: الكأس (الأوراق الخضر التي تغلّف الزهرة قبل تفتّحها).

سأسأل ربي أن يسديم لي الشكوي إذا عليةٌ كانت لقربك عليةً، شكوت وسحر قد أغبّت زيارتي فيا على ، دومى فأنت حبية ؛

- وقال يصف شمعة:

وشمعـــةٍ تنفى ظــــــلامَ الدُّجـــى ساهرتها، والكأس يسعى بها ضياؤهـــا لا شك من وجهــه،

- وقال في الغزل:

ثلاثة منعتها عن زيارتنا، ضوءُ الجبين ووسواس الجُلِيّ ومــا هَــب الجبينَ بفضل الكُمُّ تستره،

في ما مضى كنتَ بالأعياد مسرورا ترى بناتِكَ في الأطهار جائعةً برزْنَ نحوك للتسليم خاشعةً

و قد قرّبت من مَضْجَعي الرَسَأَ الأحْوى<sup>(١)</sup>. تمنيت أن تبقى بجسمي وأن تَقْوى (٢)، فجاءت بها النعمى التي سميت بلوى<sup>(٣)</sup>. ويا رب، سمعاً من ندائي والشكوي<sup>(٤)</sup>.

نَفْيَ يدي العُدْمَ عن الناس (٥) مَنْ ريقُت أشهل من الكاس. وحَرُّ أنفاسي!

خوف الرقيب وخوف الحاسد الحَنق(٦): تحوي معاطفها من عنسبر عَبِقَ<sup>(v)</sup>. والحَلْيَ تَنزِعه، ما حيلةُ العَرَقِ<sup>(^)</sup>؟

- وقال وهو أسير مسجون في حصن أغهات، وقد حلّ عيد الفطر، يوم الخميس في أول شوّال من سنة ٤٨٥ (الرابع من تشرين الثاني ١٠٩٢)، قبل أن يقيدُ، يذكر ما هو فيه من الحبس والبوس ويتذكر ما كان فيه من قبل من النعم:

فجاءك العيدُ في أغماتَ مأسورا<sup>(١)</sup>. يغْرَنْ للناس ما يَمْلكْنَ قطْميرا<sup>(١٠)</sup>. أبصارُ هن حسيراتٍ مكاسيرا،

الرشأ: الغزال الصغير. الأحوى: دو الشفة السوداء. (1)

إذا علة (مرض) كانت لقربك علة (سبباً). (7)

أغبت: تركت. إن المرض الذي يسميه الناس بلوى (بلية، مصيبة) هو نعمة عندي لأنه كان سبباً في (٣) رضا محبوبی علی.

لندائي. في الاصل: من ندائي. (٤)

شمعة تبدد ظلام الليل مثل ما تقضى يدي (بالجود والعطاء) على الفقر من بين الناس. (ه)

الرقيب العذول الذي ينغُّص على كل محبين اجتاعها. الحنق، الغاضب المعتاظ. (٦)

الوسواس: الصوت الخفيف. العبق: الذي تضوع (تنتشر) رائحته. (v)

لنفرض أنها غطت وجهها (فمنعت ضوءه) وخلعت حلاها (فبطل صوتها)، فكيف تستطيع أن تمنع (A) انتشار الرائحة الطيبة منها؟

يقول الشاعر: كنت (بفتح التاء)... يخاطب نفسه (وهذا في البلاغة يسمى التجريد). (4)

قطمير: (في الأصل) الغشاء الرقيق الذي يغلف نواة التمر، شيء يسير جداً. (1.)

يطأن في الطين، والأقدامُ حافية، كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا(')! أفطرتَ في العيد لا عادت اساءته وكان فطرك للأكبادِ تَفْطيرا(''). قد كان دهرُك إنْ تأمُرْهُ ممتثلاً؛ فردك الدهرُ مَنْهِيًّا ومأمورا(''). من بات بعدك في مُلْك يُسَرّ به فإنما بات بالأحلام مغرورا. للعتمد أسيراً إلى المغرب ألحف الشعراء عليه بطلب النوال، فقال متأففاً:

شُعراءُ طَنْجَةَ كلُّهم والْمَعْرِبِ ذهبوا من الإغراب أبعدَ مذهب أن الأعراب أبعدَ مذهب أن الأوا العسير من الأسير، وإنَّه بسُؤالهم لأحقُّ فأعجب وأعجب (٥) لولا الحيال وعِزَّةٌ لَخِميَاتٌ طيَّ الحشا، ناغاهمُ في المطلب (٦)

- وكان المرابطون قد هاجموا قصرَه فَنَشِبَتْ بينَه وبينَهم مُناوشةٌ تمكّن في أعقابها من النجاة. ولكن الأحداث توالَتْ وأدّتْ إلى انفضاض عدد كبيرٍ من أنصارِه عنه فتعلّبَ المرابطون عليه وخَلَعوه وأسروه. فقال في ذلك:

إِنْ يَسُلُ بِ القومُ العِدى فالقل بُ بِ القومُ العِدى فالقل بُ بِ النقومَ نِزالِهِم قد رُمْت يُ يوم نِزالِهِم وبَرَزْتُ ليس سوى القَي أَجَلِي تأخّر! ليم يكُنن أَجَلِي تأخّر! ليم يكُنن ما سِرْتُ قيطُ إلى القتا شِيمَ الألى أنيا مِنْهُم؛

مُلْك ي، وتُسْلِمُ ي الجمُوعْ، لسم تُسْلِم القلب الضُلوع! الصُلوع! المُسلِم القلب الضُلوع. الا تُحصَّلُ مَعلَى الحسا شيءٌ دَفوعْ. يهواه ذُلِّي والخُضوع. لل وكان من أمسلي الرُجوع. والأصلُ تَتْبَعُه المُسلِي الرُجوع. والأصلُ تَتْبَعُه المُسلِي الرُجوع.

وكان للمعتمدِ بنِ عبّادٍ بِضعةَ عَشَرَ ولداً منهم :سِراجُ الدولةِ أبو عُمَرَ عبّادٌ (قُتِلَ سَنةَ ٤٨٨ هـ ، وعُمُره سِتَ عَشْرَةَ سَنةً) والمأمونُ أبو نصرِ الفَتْحُ (هَلَكَ في أوائل ٤٨٨

<sup>(</sup>١) راجع قصة يوم الطين. فوق، ص ٧١٤٠

<sup>(</sup>٢) تفطير: تقطيع. كان تفطيراً للأكباد: يدعو إلى الحزن الشديد مع الإشفاق.

<sup>(</sup>٣) كنت من قبل آمر الدهر (جميع الناس) فأطاع، فأصبحت اليوم وعلي ناه وآمر (سجان).

<sup>(</sup>٤) الإغراب: السلوك المستغرب.

<sup>(</sup>٥) العسير (المال الكثير أو القليل الذي لا يملكه لأنه الآن أسير). فاعجب (من حالي كيف كانت وكيف أصبحت) ثم اعجب من حالهم كيف يسألونني وهم يعرفون حالي).

<sup>(</sup>٦) لخمية نسبة إلى لخم (بني المنذر بن ماء السماء في الحيرة، وإليهم يرد آل عبّاد نسبهم).

هـ) والمُعْتدُّ أبو بكرٍ عبدُ الله وزينُ الدولةِ أبو هاشم المُعلَى وشَرَفُ الدولة أبو بكرٍ يَحْيى وذُخْرُ الدولةأبو المكارم الحَكَم وتاجُ الدولةِ أبو سليانَ الربيعُ وعَضُدُ الدولة ومالكُ (راجع في مالكِ نفحَ الطيب ٤: ٣٤٧) وكان مَقْتلُه في أثناءِ اسْتيلاءِ المُرابطين على إشبيليَةَ، سَنَةَ ٤٨٤ هـ (وليسَ لهؤلاءِ كُلّهِمْ ما يُذْكَرون به) ثم عبدُ الجبّارِ الذي ثار على المُرابطين في جَنوبي الأندلس فَعَضِبَ يوسفُ بنُ تاشِفين وأمرَ بِتَقْيِيدِ المُعتمِد في السِجْنِ انتقاماً منه لفعل ولدهِ عبدِ الجبّار (نفح الطيب ٤: ٢١٧ - ٢١٨).

وأولادُ المعتمدِ الذين طارَ لهم ذِكْرٌ في الأدبِ: الراضي والرشيدُ وبُثَيْنَةُ. أمّا الراضي فكان شاعراً مُجيداً وقد أُفْرِدَت له تَرْجَمة. وأمّا بُثَيْنَةُ ففي ما يلي شيءٌ من خَبَرها وشعْرها.

وُلِدَتْ بُثينةُ نحو سَنةِ ٤٦٣ هـ (١٠٧٠ م) وأُمّها آعْتادٌ الرُمَيْكِيّة. ووَرِثَتْ قُولَ الشعر من أُمّها وأبيها فأحْسَنَتْ فيه بعضَ الإحسان. وكذلك كانتْ قريبةً من أُمّها في الجَهال وفي النادرة: في سُرعة الخاطرِ مَعَ الإتيانِ بالنُكْتة اللطيفة البارعة. وفي سَنةِ ٤٨٤ هـ، لمّا اسْتَوْلى المُرابطونَ على إشْبيليَة، أُخِذَتْ سَبيَّةً فاشتراها تاجرٌ من إشبيلية وَهُو لا يعلم من أمرِها شيئاً ووَهَبها لآبنهِ. ورَفَضَت بُثينةً - في حديثٍ طويلٍ - أن يَقْرَبها ابنُ التاجرِ الإشبيليّ الا بعدَ استشارةِ والدِها وبعدَ عَقْدٍ شرعي. وفي هذه المناسبة كَتَبَتْ بُثينةُ إلى أبيها الأسيْرِ في أغاتَ (بالمغرب) بالأبياتِ التالية، وَهِي مِنَ الشِعر العاديّ (نفح الطيب ٤: ٢٨٤):

اسْمَعْ كَلامي واسْتمع لِقالتي، فَهْيَ السُلوكُ بَدَتْ مِنَ الأجيادِ (۱). لا تُنكِروا أنّي سُبِيتُ وأنّني بِنْتٌ لِمَلْكِ من بني عبّاد: مَلْكِ عظيم قد تولّى عَصْرُه. وكذا الزمانُ يَؤُولُ للإفساد (۱). للسا أرادَ الله فُرْقَـةَ شَمْلِنا وأذاقنا طعمَ الأسى عن زاد (۱)، قامَ النفاق على أبي في مُلكه؛ ونا الفِراقُ، ولم يكُنْ بُراد.

<sup>(</sup>١) السلك: الخيط (تنظم فيه حبات اللؤلؤ وغيرها). الجيد: أعلى الصدر. العنق.

<sup>(</sup>٢) آل يؤول: يرجع، يعود،

<sup>(</sup>٣) جعل الله الأسى (الحزن) زاداً (طعاماً) لنا. أذلّنا.

فخرجْتُ هاربةً فعازَنِيَ امْرُوُّ الْمَرُوُّ الْمَرُوُّ الْمَرُوُّ الْمَرُوُّ الْمَارِفِ الْعَبِيدِ فَضَمَّنِي وَأُرادَنِي لِنِكاحِ نَجْسلِ طاهرٍ ومضى إليك يَسومُ رأيك في الرضا؛ فعساك، يا أبتي، تُعَرَّفُني به، وعسى رُمَيْكِيَةُ الملوكِ بفضْلِها وعسى رُمَيْكِيَةُ الملوكِ بفضْلِها

لم يأتِ في إعجالِه بسداد (۱) من صانني إلا من الإنكاد (۲). حَسنِ الخلائقِ من بني الأنجاد (۳). ولأنت تنظرُ في طريق رَشادي (۱). إن كان مِمَّنْ يُرتَجى لِوداد. تدعو لنا باليمن والإسعاد (۱۰).

٤ - ديوان المعتمد بن عبّاد (وزارة التربية والتعليم المصرية) ؛ (تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد الجيد) ، القاهرة ١٩٥١م ؛ المعتمد وشعراء عصره (حقّقه محمّد زهدي يكن)، بيروت (دار يكن للنشر) ١٩٧٥م .

\*\* المعتمد بن عبّاد: الملك الجواد الشجاع، الشاعر المرزّأ، تأليف عبد الوهّاب عزّام، القاهرة (دار المعارف) ١٩٥٩ م

المعتمد بن عبّاد ، تأليف على أدهم، القاهرة (المؤسّسة المصرية العامّة للتأليف والطباعة والنشر - أعلام العرب، رقم٢)، بلا تاريخ.

راجع كتب التاريخ العامّة ثمّ قلائد العقيان ٤ – ٣٥ ؛ المطمح ١١ – ٢٢ ؛ الذخيرة ٢ : ١٤ – ٨١ ثمّ أماكن كثيرة في جميع الاقسام ؛ المطرب ٧ – ١٠؛ وفيات الأعيان ٥ : ٢٥ – ٨١ ثمّ أماكن كثيرة في جميع الاقسام ؛ المطراد كثير) ؛ الحلّة السيراء ٢ : ٢٥ – ٨٦ ؛ الوافي بالوفيات ٣ : ١٨٨ – ١٨٨ ؛ أعمال الأعلام ١٥٧ – ١٧٠ شذرات الذهب ٣ : ٣٨٦ – ٣٩١ ؛ نفح الطيب ٤ : ٩٢ – ٩٩ ، ٢١١ – ٢٢٧ ، ٢٢٥ – ٢٤٥ وما بعد (أخبار معركة الزلاقة ويوسف بن تاشفين وما يتصل بذلك من أخبار ملوك الطوائف عامّة والمعتمد بن عبّاد خاصّة) ؛ بروكلمن ١ : ٣١ – ٣٠٠ ، الملحق ١ : ٤٧٩ ؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى)؛ نيكل ١٨ – ٣٠٠ ؛ الأعلام للزركلي ٧ : ٥٠ – ٥١ (٦ : ١٨١).

<sup>(</sup>١) السداد: الصواب.

<sup>(</sup>٢) الانكاد: قلّة الخير (الحاجة إلى أسباب الحياة)، الفقر.

<sup>(</sup>٣) النجل: الولد (ولد الرجل). النجد (بفتح فكسر أو بفتح فضم): الرجل ذو العزية.

<sup>(</sup>٤) سام: طلب. تنظر في طريق رشادي (تربيد لي الخير).

<sup>(</sup>٥) رميكية، الرميكية: امرأة المعتمد وأمّ بثينة.

# الحُمَيْدِيُّ

١ - هُوَ أَبو عبدِ اللهِ مُحمّدُ بنُ فَتّوح ِ بنِ عبدِ اللهِ بن حُمَيْدِ بنِ يَصَلَ الأَزْدِيُّ، كان أبوهُ مِنْ أهلِ الرُصافة (بقُرطبة) ثمّ انتقلَ إلى جَزيرةِ مَيورقَةَ. ولد الحميدي هذا قبل 210.

سَمِعَ الحميديّ من أبي القاسمِ أصبغَ بنِ راشدِ بنِ أصبغَ (ت ٤٤٠ هـ) ثمّ من أبي عبد الله أحمدِ بنِ مُحَمّدٍ ومن أبي العبّاسِ العُذْري ومن ابنِ عبد البَرّ، ولَزِمَ ابنَ حَزْمِ (ت ٤٥٦ هـ) وأَخَذَ عنه المذهبَ الظاهريّ وأكثرَ من الرواية عنه.

ولمّا اشتد الاضطهاد على أتباع المذهب الظاهري رَحَلَ الحُمَيْدِي عن الأندلس، سَنَة ٤٤٨ هـ (١٠٥٦ م) فحَج وسَمِعَ الحديث في مَكّة من أبي القاسم سَعْد بن علي الزَنْجاني (ت ٤٧١ هـ)؛ ثمّ إنّه عاد إلى مِصْر فروى عن أبي عبد الله بن أبي الفَتْح وسَمِعَ من الضَرّاب ومن أبي عبد الله بن سَلامة القُضاعي (ت ٤٥٤ هـ). ثمّ رَحَلَ إلى الشام فالعراق: نَزَلَ في بَعْداد ثمّ قَضَى مُدّةً في واسط، وبعدَئذ عاد إلى بَعْداد واسْتَقَرّ فيها. وفي بَعْداد أدْرَكَ الخَطيبَ البَعْدادي وروى عنه. وكانت وفاة الحُمْيدي في بَعْداد، في ١٧ مِنْ ذي الحِجّة ٤٨٨ (١٩/ ١٢/ ١٠٩٥ م).

٢ - كان الحُمَيْدِيُّ إماماً ثِقَةً في عِلْم الحديثِ وَعِلَلهِ ومَعْرفةِ مُتونه ورُواتِه مُحيطاً بفنونٍ من العلم والأدب وبالفقه عامّة والفقه الظاهري خاصّة. وهُوَ الذي حَمَلَ كُتُبَ ابنِ حَزم إلى المشرق. وكان له شيء من الشِعْرِ.

وكانَتْ للحُمَيْدِيّ مُصَنَّفاتٌ كثيرةٌ ضاع كثيرٌ منها وبَقِي بَعْضُها. فمن أشهر ممّا بَقِي لنا منها: جَذْوَةُ المُقْتَسِ في ذِكْر ولاةِ الأندلس وأساء رُواة الحديث وأهلِ الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر – الجمعُ بين الصحيحين (جمع الأحاديث المتّفق عليها في صحيح البُخاري وصحيح مُسْلِم) – تفسير غريب ما في الصحيحين – الذهب المسبوك في وعظ الملوك – تذكرة الحميديّ (مختارات في الأخلاق والأدب) – بلغة المستعجل في معرفة جُمَلِ من التاريخ.

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال الحُمَيْدِيُّ في مقدّمة كتابه « جذوة المقتبس »:

.... أما بعدُ، فإنّ بَعْضَ من ألْتزم (!) واجبَ شُكْرهِ على جميل برّه - لمّا وصلتُ إلى بَغْدادَ وحَصَلْتُ من إفادته على أفضل مُسْتَفادٍ - نَبّهني على أنْ أجمع ما يَحْضُرُني من أساء رواةِ الحديثِ بالأندلس وأهلِ الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر ومن له ذِكْرٌ منهم أو ممّن دَخَلَ إليْهم أو خَرَجَ عنهم، في مَعْنَى من معاني العلم والفضل أو الرئاسة والحرب.

فأعْلَمْتُه عن بُعْدي بمكان هذا المطْلوب وقِلّة ما صَحِبني من الغَرَض المرغوب، وأنّي إِنْ رُمْتُه على قِلّة ما عِنْدي وتعاطَيْتُهُ على انقطاع موادّي وبُعْدي لم أخْلُ من أحَد وَجْهَيْنِ: إِمّا أَن أَبْخَسَ القومَ حَظَّهُمْ وأَنْقُصَهم فأتَعَرّضَ لِلاَئِمَتِهِمْ في ما أوردتُ وأقفُ موقفَ الاعْتذارِ في ما إليه قصدتُ وإمّا أن أوهِم من رأى قِلّةَ جَمْعي ونهاية ما في وسُعي أنّه ليس من أهلِ الفضلِ في تِلْكَ البلادِ إلا نَزْرٌ من الأعدادِ ، فأكونَ بعد احْتِفالي لَهُمْ قد قَصّرتُ بهم، وعِنْدَ اجتهادي في ذِكْرهم قد أَخْلَلْتُ بفخرهم. وما أراني مَعَ ذلك إلا مُتَصَدِّياً لمَذَمّةِ الطائفتين..

- للحميدي مقطعات في الزهد منها:

\* طريق الزهد أفضلُ ما طريق فشِقْ بالله يَكْفِكَ، واَستَعِنْه \* كُللم الله عز وجل قولي وما اتفق الجميعُ عليه بدءًا \* لِقاءُ الناس ليس يُفيد شيئًا فأقللْ من لقاء الناس إلاً

وتقوى الله تالية (١) الحقوق. يُعِنْك ودع بُنيَّاتِ الطريق (٢). وما صحَّتْ به الآثار (٣) ديني. وعوداً، فهو من حقٌ مبين. سوى الهذيانِ من قيل وقال. لأخذ العلم أو إصلاح حال.

<sup>(</sup>١) « ما » زائدة. تالية: تابعة (؟).

<sup>(</sup>٢) بنيات الطريق: الطرق الضيقة المتفرعة من غيرها.

<sup>(</sup>٣) الآثار ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

\* أَلِفْتُ النَّوى حتى أَنِسْتُ بوَحْشها فلم أُحْصِ كم رافقته من مرافق ومن بعد جَوْب الأَرضَ شرقاً ومغْرباً

وصِرْتُ بها لا في الصبابة مُولَعًا. ولم أُحص كم خيَّمتُ في الأرض مَوضِعًا. فلا بدَّ لي من أن أُوافي مَصْرِعا(١).

- ٤- جذوة المقتبس ... (قام بتصحيحه محمد بن تاويت الطنجي) ، القاهرة (مكتب نشر الثقافة الإسلامية) ١٩٦٦ هـ = ١٩٦٦ م ؛ القاهرة (الدار المصرية للتأليف والنشر) ١٩٦٦ م .
- \*\* بغية الملتمس ٥٣٠ ٥٣١ (رقم ١١٣)؛ المغرب ٢: ٧٦٧ ٤٦٨؛ معجم الأدباء
   \*\* ١٨٠ ٢٨٦ ؛ وفيات الأعيان ٤: ٢٨٢ ٤٨٤؛ الوافي بالوفيات ٤: ٣١٧ ٣١٧؛ الخريدة (الأندلس) ٤ (الجزء الثاني): ١٢؛ شذرات الذهب ٢: ٣٩٠؛ نفح الطيب ٢: ١١١ ١١٠، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٤: ٣٣٧ ٣٣٨، ٣٤٨؛ نيكل ٢١٨ ١١٨، ١٨٠ ؛ ٢٢٧ ٢١٨، ١٨٠ ، الملحق نيكل ٢١٨ ١٤٨؛ بروكلمن ١: ٤١٣ ، الملحق ١: ٣٧٨ ٢٥٩؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢١٨ ٢١٨ (٣: ٣٢٧).

### ابن عبد الصَمَد

١ – هو أبو بكر (وأبو بحر) يوسفُ بنُ أبي القاسم بنِ خَلَفِ بنِ أَحمدَ، من نسلِ السَمْحِ بن مالك الخَوْلاني الذي كان واليا على الأندلس (١٠٠ – ١٠٢ هـ) من قبلِ عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، أصلُه من كُورةِ جَيّانَ. وكان أهلُه من ذَوِي الجاهِ ومن أهلِ الكتابة والأدب.

قَسَتِ الدنيا على ابنِ عبدِ الصَمَد حتى اتصل بالمعتمدِ بنِ عبّادٍ وحَظِيَ عندَه فارتقَتْ مَنزِلَتُه ونال من المعتمدِ عطايًا كثيرةً. ولمّا استَوْلى المرابطون على الأندلس وأزالوا جميع ملوكِ الطوائف وأسروا المعتمد بنَ عبّادٍ، يومَ الأحدِ في الثاني والعِشرين من رَجَبَ من سَنةِ ٤٨٤ (٧/ ٩/ ١٠٩١م)، تخفّى ابنُ عبدِ الصمد ثمّ انتقلَ إلى المغربِ ولكنه لم يَنَلْ خُظوةً عند المرابطين، ولكن يبدو أنّه عاشَ في المغرب بعد ذلك مُدّةً. وفي عيدِ الأضحى من سَنةِ ٤٨٨، بعد وفاةِ المعتمدِ بن عبّادٍ بشهرين تامّيْن، اتّفق ان كان ابنُ عبدِ الصمد في أغبات (إحدى ضواحي مدينة بشهرين تامّيْن، اتّفق ان كان ابنُ عبدِ الصمد في أغبات (إحدى ضواحي مدينة

<sup>(</sup>١) جوب الأرض (الجولان فيها).

مَرَّاكُشَ، وفيها قبرُ المعتمد) فزارَ قبرَ المعتمد مَعَ الزائرين وأنشد عندَه قصيدتَه المشهورةَ الرائعة. ولسنا نعلَمُ سَنةَ وفاةِ ابن عبد الصمد، ويبدو أنّه تُوفِّي في أواخِرِ القرن الخامس للهجرة.

٧ - كان لابنِ عبد الصمدِ نثرٌ وشعر، ولكنْ لم يصلْ إلينا من آثاره في الأغلب إلا قصيدتُه الداليةُ وهي قصيدةٌ رائعة طويلةٌ جدّاً أورد منها ابن الخطيب في كتابه «أعال الأعلام» (ص ١٦٥ - ١٧٠) مائةً وأربعة أبيات. وهي قصيدةٌ فصيحةُ الألفاظِ سهلة التراكيب واضحة المعاني ذاتُ تأثيرٍ في النفس. وفيها صناعة يسيرةٌ وعددٌ من الإشارات التاريخية. وفيها رثاء للمعتمد ثم فخرٌ بشعره هو.

### ٣- مختارات من شعره

- في عاشرِ ذي الحِجَّة من سَنةِ ٤٨٨ (١٠/ ١٢/ ١٠٩٥) انصرف الناس من صلاة عيدِ الأضحى وجاء جَمْعٌ منهم لزيارة قبرِ المعتمد بنِ عبّادٍ، وكان فيهم ابنُ عبدِ الصمدِ، فوَقَفَ على القبر وأنشد:

مَلِكَ اللوكِ، أسامعٌ فأنادي؛ لل خَلَتْ منك القصورُ فلم تكن أقبلتُ في هذا الثرى لك خاضعاً قد كنتُ أرجو أن تُبرِّدَ أدمُعي فإذا بدَمْعي كلّما أجْرَيْتُ في يا أيُّها القيرُ المنيرُ، أهكذا ما كان ظني قبلَ موتِكَ أن أرى عَهْدي بِمَلْكِ وَهْوَ طَلْقٌ ضاحِكٌ عَهْدي بِمَلْكِ وَهْوَ طَلْقٌ ضاحِكٌ

أم قد عَدَتْكَ عن السَاع عواد (۱). فيها كما قد كنت في الأعياد (۲)، وتَخِذْتُ قبرَكَ موضعَ الإنشاد (۳). نيرانَ حُزنِ أُضْرِمَتْ بفؤادي. زادتْ عليَّ حراوةُ الأكباد. يُمحى ضياء الكوكب الوَقّاد؟ قبراً يضُمُّ شوامخَ الأطواد (٤). مُتَهَلِّلُ الصَفَحاتِ للقُصّاد (٥)،

<sup>(</sup>١) عواد جمع عادية: نائبة، مصيبة. عدتك: صرفتك (عن الأمر) وشغلتك.

<sup>(</sup>٢) خلت: فرغت (بكسر الراء). لم تبق القصور اليوم كما قد كنت أنت فيها من قبل.

<sup>(</sup>٣) الثرى: التراب (هذا الجانب من الأرض، ألبلد)، أغات (موضع قبر المعتمد).

<sup>(</sup>٤) الطود: الجبل. الشامخ: العالي.

<sup>(</sup>٥) الصفحات (صفحتا الوجه). طلق: منطلق، ضاحك، مسرور. متهلّل: فرح.

أيّامَ تَخْفِقُ حولَكَ الراياتُ فو والأمرُ أمرُكَ والزمانُ مُبشِّرٌ والخيالُ مُبشِّرٌ والخيالُ مَرحُ والفوارس تنحني إذ تحسبُ الهَيْجاءِ رَوْضاً يانعاً وكأن بيضَ المُرهَفاتِ على الطلا وكأن بيضَ المُرهَفاتِ على الطلا وكأنها في الدِرْع منك رَبيعةُ بُ حتى إذا ما الدهرُ أظهرَ حِقْدَه، وتهدّمتْ أركانُ كلِّ سياسة، وتهدّمتْ أركانُ كلِّ سياسة، قالوا: أضاع الجَرْمَ وَهيَ بواطِلٌ؛ وإذا انْقَضَتْ أيّامُ مُلكٍ فالعنا وإذا انْقَضَتْ أيّامُ مُلكٍ فالعنا

ق كتائب الرؤساء والأجناد، عَبَالِكِ قَد أَذْعَنَتْ وبلاد، بينَ الصوارِمِ والقَنا المَيّاد(۱)؛ وترى الأزاهِر من ضياء صعاد(۲). ورُقُ الحَهَام على الغصون شواد (٣). وجَرَرْتَ أذيالاً من الأزراد(١). ن مُكدَّم والحارثُ بن عُباد (٥)! والدهرُ للأحرارِ ذو أحْقاد، مُلتَّتْ من العُقبانِ والآساد (١). وانْهَد حولَ المُلكِ كل عاد. نورُ الحقائقِ للنواظرِ باد(٧). في غاية الإكثار والإعداد (٨).

<sup>(</sup>١) تنحني (!) اقرأ: تنتمي (تفتخر، تذكر أنسابها - والانتاء من عادة العرب في الحروب عند المبارزات). الصارم: السيف. القناة: الرمح. الميّاد: المتأوّد (ينحني ولا ينكسر).

 <sup>(</sup>٢) الهيجاء: الحرب. اليانع (من الأثمار): الناضج. الصعدة: الرمح (إذا رأيت الرماح في أثناء المعركة خيّل إليك أنّها أغصان مزهرة).

 <sup>(</sup>٣) المرهف: الرقيق، القاطع. البيض: السيوف. الطلاة (بضم الطاء): جانب العنق. الورقاء: الحهامة.
 شادية: مترنّمة، مغنية (أنت تحسب أصوات السيوف وهي تقطع الأعناق كأنّها حمائم تشدو على الأغصان).

<sup>(</sup>٤) الغصن (هنا): الرمح. الزرد: الدرع (أنت تطرب للطعن بالرمح وتتبختر في الدرع - في أثناء المعركة - كما يسر الناس بتايل أغصان الأشجار وبالتبختر في ثيابهم النفيسة).

<sup>(</sup>٥) ربيعة بن مكدّم والحارث بن عباد من الفرسان الشجعان في الجاهلية.

<sup>(</sup>٦) المعقل (بفتح فسكون فكسر): الحصن. ألقت معاقلك بأيديها: استسلمت (للعدو). العقبان (كناية عن الخيل) والآساد (كناية عن الجنود).

<sup>(</sup>٧) اتَّهموا المعتمد بأنه كان بملاذَّه قد بَعُد عن الاهتام بإدارة الملك. باد: ظاهر:

<sup>(</sup>A) العناء: التعب. الإعداد (الاستعداد، الاحتياط لما سيحدث في المستقبل). الإكثار: إكثار الكلام في اللوم (؟) - إذا آذن عمر الدولة في الانتهاء فإنها ستسقط حتاً، ولن يمنع سقوطها جهود أو لوم (راجع ابن خلدون - ت ٨٠٨ هـ).

حازت بنو العبّاس مُلْكَ أُميَّةٍ ورأى مُعاوية عليّا هالكا، والدهر أذهَب تُبَعا وجُنوده والدهر أذهَب تُبَعا وجُنوده انّي لأعْجَب بعد فقْدِك كيف لا مَنْ يَفْتَحُ الأمصار بعد محد؟ مَنْ يترُك الأسطار في الأوراق مشمَنْ ينهم المعنى الخَفِيَّ، ومن مَنْ ذا يَرُدُ على العُفاة ظِلاله مُسخ الزمان بأهله فتعوضوا مسخ الزمان بأهله فتعوضوا يا ساكن القبر الذي فقدائه كنّا نُومِّل أن نرى لك عودة وتبيت خيْلك في مرابطها على وتبيت خيْلك في مرابطها على

وَهُمُ ذَوُو الأعداد والأمداد (۱). وعَلِيُّ الليثُ الْجِزَبْرُ العادي (۲). وأزال مُلْكَ الأرضِ عن شَدّاد (۳). تُسْتَنْكَرُ الأسيافُ في الأغاد (٤). مَنْ يَعْقدُ الراياتِ للقُوّاد ؟ مَنْ يَعْقدُ الراياتِ للقُوّاد ؟ لله صدقُ الحديثِ وصحة الإيراد (١)؟ له صدقُ الحديثِ وصحة الإيراد (١)؟ ويبلِّخ الآمالَ كلَّ مُراد (١)؟ وأصابَ بزَّ الفَهْمِ كُلُّ كَساد (١)؟ من ذلك الإصلاح بالإفساد (١). قتلَ الرجاء وفت في الأعضاد (١). تُعطي بها الأيامَ كلَّ قياد (١). وعْدِ من الإيهام كلَّ قياد (١).

<sup>(</sup>١) .... وكان بنو أميّة كثيري العدد كثيري الثروة والجنود.

<sup>(</sup>٢) الليث: الاسد. الهزبر: الاسد الضخم الكاسر. العادي (الجريء على القتال).

<sup>(</sup>٣) تبّع بن حسان ملك اليمن، كان قويّاً مظفّراً طال ملكه جدّاً (زعموا ثمانية وسبعين عاماً). شدّاد بن عاد ملك يني قديم، غزا البلاد (زعموا أنّه وصل إلى أرمينية والمغرب).

<sup>(</sup>٤) الغمد (بالكسر): قراب (بالكسر) السيف. - ... كيف لا تسلّ السيوف للانتقام من أعداء المعتمد.

<sup>(</sup>٥) اللبَّة: أعلى الصدر. الجيد (بالكسر): العنق. أدبه (شعره ونثره) جميل مثل الحليّ على النساء الحسان.

<sup>(</sup>٦) صادق في حديثه وصحيح الإيراد (النقل) لأحاديث الآخرين).

<sup>(</sup>٧) العافي: الذي يطلب المعروف (العطاء).... ويحقّق كلّ أمل.

<sup>(</sup>A) ... كسد بزّ (حرير) الفهم: قلّ الاهتام بالنتاج العقلي والأدبي (هذا تعريض بيوسف ابن تاشفين الذي خلع جميع ملوك الطوائف وقيل فيه انه كان لا يعرف اللغة العربية ولا يقبل إنشاد الشعر في حضرته).

<sup>(</sup>٩) الصلاح الذي كان في أيام المعتمد حلّ محلّه الفساد في أيام يوسف ابن تاشفين.

<sup>(</sup>١٠) فت (كُسر) في العضد (بفتح فضمٌ: ما بين المرفق والكتف). فت في عضده: أوهن قوته وأيأسه.

<sup>(</sup>١١) .... كنا نرجو أن تعيد ملكك...

<sup>(</sup>١٢) الاتهام: النزول إلى الأرض المنخفضة. الانجاد. الصعود إلى الأرض العالية (تسيير جيوشك إلى جميع البلاد).

قد كان قُرْبُك أَنْسَها في النادي (١).
قد كُنْتُهَا في ذا على ميعاد (٢).
لك ذي وفا مخلص ووداد؟
لَبِسَتْ له الدنيا ثياب حِداد.
لَبِسَتْ له الدنيا ثياب حِداد.
ومواهب وَالَيْتَها وأياد (١)!
تَمَ طَيّئ وفَضَحْت كَعْبَ إياد (١)!
تَمَ طَيّئ وفَضَحْت كَعْبَ إياد (١)!
فلّتْ مِنَ الأملاكِ كُلَّ عِناد (٧)،
فلّتْ مِنَ الأملاكِ كُلَّ عِناد (٧)،
وولصُبْحُ سَيْفي والرِّياحُ جِيادي (١).
والصُبْحُ سَيْفي والرِّياحُ جِيادي (١).
تركتْ سيوفَ الهندِ غيرَ حِداد (١١).
وغدتْ هِضَاباً إذ رفعتَ وهادي (١١).

إنّي لأعْجَبُ من ضَجِيعَتِك التي جاور تها في قَبْرِهَا في تَبْرِها فكأنّا أمَّ الملوكِ، أما عَلمْتِ بزائر أبكى العُلا والجد فَقْدُكُما الذي لهفي على تلك السَجايا إنها كنعمة خضراء قد ألْبَسْتَني أخْجَلْتَ في الجود الذي دَقَقْتَ حا قد كنتُ لا أرضى البِحارَ مَناهلي في دولة غيراء عبّادية في دولة غيراء عبّادية ورئاسة تحمي البلدد، رئيسها والبدر ترسي والثريا مَعْقِلي والبدر ترسي والثريا مَعْقِلي والبدر ترسي والثريا مَعْقِلي وسكَلْتَ في نَصْري سُيوفَ مكارم وسكَلْتَ في نَصْري سُيوفَ مكارم عادت عادت عاراً إذ سَقَيْتَ ضَحاضِحي،

<sup>(</sup>١ - ٧) يشير الشاعر إلى موت اعتاد (زوج المعتمد) قبله بقليل.

<sup>(</sup>٣) السجايا: الطبائع (الأخلاق الجميلة). موشيّة: مطرزة. البرد (بالضمّ): ثوب من حرير.

<sup>(</sup>٤) الموهبة (الهبة) العطاء. والى الأشياء: جاء بها متوالية (متتابعة). الإيادي: النعم.

<sup>(</sup>٥) حاتم الطائي المشهور بالكرم. كعب بن مامة الأياذي يضرب به المثل في الكرم (وكلاها جاهلي).

<sup>(</sup>٦) النهل: الشرب الخفيف. الزهو: الإعجاب بالنفس. السماك (الأعزل) والسماك (الرامح) مجموعتان من النجوم. المهاد: الفراش.

<sup>(</sup>٧) الأملاك: الملوك. فلّت عناد الملوك (أخضعتهم).

<sup>(</sup>A) ندی: کرم. جلاد: حرب.

<sup>(</sup>٩) الثريًا: مجموع نجوم. المعقل: الحصن. الجواد: الحصان.

<sup>(</sup>١٠) الطامي: المرتفع (الكثير الفائض). الظهاء جمع ظّهآن: عطشان. الورود: الذهاب إلى الماء. الثاد: الماء القليل- كان الشعراء يأتون إليك لأنّك كنت تعطي كثيراً بينا كان الآخرون يعطون قليلاً أو لا يعطون شيئاً. (عطاؤك الكثير أغنى الناس عن الذهاب الى جميع الملوك).

<sup>(</sup>١١) حداد جمع حادٌ: ماض، قاطع-رفعت منزلتي حتّى خافني الأبطال ذوو السيوف.

<sup>(</sup>١٢) الضعضاح: الماء القليل. الوهدة: المكان المنخفض.

فَبِلَغْتُها لَّا غَدَوْتَ مَصادي(١). وأنفْتَ من رُخْصي به وكَسادي<sup>(٢)</sup> . دِثَ الأيّام قد أَسْرَفْنَ في إقعادى. (منْ) دمعة مُنْهَلَّة وسُهاد<sup>(٣)</sup>. وكأن جَفْنيَ فوقَ شَوْكِ قَتاد (٤) . مِنّى فلستُ بطيّب الميلاد! سُقيَتْ أزاهِرُه بصَوْب عِهاد (٥). يهتز عطف الأملَد الميّاد(٦). صَعْبَ اللقاء على ذَوي الأحقاد (٧). وفُـوَّادُه مـن أوْرع الزُهّاد. قَبْلَ احتِلالكَ كان في استعداد (^). والحَظُّ ليس يُنالُ دونَ جهاد (١). وأُحِبُّ أيّامي سِوى الآحاد (١٠٠). نال المُنى قوْمٌ بلا ميعاد. عَرَضَتْ على الأيام صَفْوَ ودادى (١١). ومَدَدتُ كُفّى للكواكب قاعِداً نَفْقتَني والدهر يبخس قبمتي وأَقَمْتَ فِي لِمَا رأيت حروا فالجَفْنُ بعدكَ ليس يدري ما الكرى وكأنّ قَلْبيَ في مخالب طائر، ان لم تَطِبْ فيك المَراثي والثنا ما كان إلا الرَوْضَ مَوْشِيَّ الْحُلَى يَهْتَزُّ عند الحَمْد معطف كما يا موتُ، لم تترُكُ حنيفاً مُسلماً قد كان من أعلى الْلوكِ رئاسة، يا موتُ، كيف رأيتَ صبرَ مُحمّدِ، كم رامَ في رَجَب لقاءك جاهِداً، أَهْوَى الشهورَ سِواهُ فَهُوَ أَذَلُّـني صبراً جميلاً، يا بنده، فرُمّا إنّى نظمتُ لكم لآليء قَوْلَةٍ

<sup>(</sup>١) المصاد: مكان الصيد.

<sup>(</sup>٢) يبخس (يقلّل من) قيمتي (مكانتي).

<sup>(</sup>٣) الكرى: النوم. السهاد: السهر. في الأصل: «في دمعة ».

<sup>(</sup>٤) قلبي في مخلب طائر: قلق (خائف). القتاد: نبت له شوك قاس.

<sup>(</sup>٥) موشى: مطرّز، العهاد: المطر المتتابع، الصوب: انسكاب (المطر) بكثرة،

<sup>(</sup>٦) معطّف: ثوب يلبس في الشتاء (كناية عن المعتمد نفسه). اهتز: ارتاح (طرب، سرّ). العطف: الجانب الأعلى من الأشياء. الأملد: (الغصن) الناعم اللين. المياد المتايل، المتثنى.

<sup>(</sup>٧) بعد موت المعتمد لم يبق في الدنيا مسلم حنيف (حقيقي).

<sup>(</sup>٨) قبل أن يدركه الموت كان يستعد ليستعيد ملكه بالحرب.

<sup>(</sup>٩) في رجب من سنة ٤٨٤ استولى يوسف بن تاشفين على اشبيلية وخلع المعتمد. كان المعتمد في ذلك الحين يريد أن يوت في سبيل الدفاع عن ملكه.

<sup>(</sup>١٠) كان خلع المعتمد في يوم أحد (راجع ترجمته).

<sup>(</sup>١١) - قولة: قصيدة. نظمتها إظهاراً لخالص مودّتي للمعتمد (مع العلم بأن دولة المرابطين لم تكن تريد ذلك).

# ولقد رَثَيْتُ وما قَضَيْتُ حُقوقَكم، واللهُ يعلَمُ ما يُكِنُّ فُؤادي (١).

٤- \*\* قلائد العقيان ٣٤ – ٣٥؛ الذخيرة ٣: ٨٠٩ – ٨٠١؛ المغرب ٢: ٣٠٣ – ٢٠٠٤؛
 الخريدة (المغرب) ٢: ٧٣٥ – ٥٣٨؛ أعمال الأعلام ١٦٥ – ١٧٠؛ نفح الطيب ٣: ٤٣٥ ، ٢٣٤ - ٢٠٤ ؛ نيكل ١٥٣٥ .

# أبو مروان عبد الملك بن سراج

١ – هو أبو مروانَ عبدُ الملك بن سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج، قيل إنه من ذرية سراج بن قُره من صحابة رسول الله فيكون بذلك عربي النسب، ولكن الأقرب إلى الصواب أنه من موالي بني أمية في المشرق. ولعل الصحيح أن أصله من الأندلس وانه مولى المروانيين في الأندلس. ولا ريب في أن آل سراج كانوا ذوي شهرة ومكانة كما كانوا أهل بيت ذوي خير وفضل ومن مشاهير الموالي أيضاً.

ولد عبد الملك بن سراج في قرطبة في ثاني عَشَرَ ربيع الأوّل من سنة ٤٠٠ (٣/١١/٣) م). وتلقى العلم على أبيه (ت ٤٥٦ هـ) وعلى القاضي يونس بن عبد الله بن الصفّار (ت ٤٢٩ هـ) وابراهيم بن محمد الإفليلي (ت ٤٤١ هـ) وأبي مروان بن حيان المؤرخ (ت ٤٦٩ هـ) ومكي بن أبي طالب القيرواني.

وكانت وفاة عبد الملك بن سراج يوم الخميس ليلة عَرَفَةَ (في ثامن ذي الحجّة) من سنة ٤٨٩ ود فن يوم عرفة (تاسع ذي الحجّة) أو ١٠٩٦/١١/٢٩ م، في مقبرة الرَبض من قرطبة.

٢ – كان أبو مروان عبد الملكِ بنُ سِراج إماماً في اللغة غيرَ مُدافَع وعالماً بعدد من الفنون من معاني القرآن ومعاني الحديث وغريب اللغة والنحو والأنساب والأيام (المعارك) كما كان حريصاً على إسناد الأخبار في ذلك إلى العلماء والرواة كثير الاستشهاد بآيات القرآن الكريم. وكذلك كان له نظم عادي منه مديح وعتاب وفخر ونسب.

<sup>(</sup>١) رثائي كان أقل ممّا يجب علىّ. يكنّ: يضمر يكتم، يخفى.

### ٣- مختارات من آثاره

- جاء عبد الملك بن محمد بن جَهْوَرٍ - وهو أبن أبي الوليد محمد بن جهور صاحب قرطبة (٤٣٥ - ٤٥٠ هـ) - لزيارة أبن سراج، ولم يكن أبن سراج يزوره ثم عاتبه في ذلك. فقال له عبد الملك بن سراج:

أعزّك الله. أنت إذا زُرتَني قال الناس: أمير زار عالِماً تعظيماً للعلم واقتباساً منه. وأنا إذا زُرتُك قالوا: عالِمٌ زار أميراً للطمع في دنياه والرَغبة في رِفْده ولا يصون علمه.

- قال أبو مروان عبد الملك بن سِراج مدح المظفر بن جهور ويعاتبه على قِلة العناية به:

أمّا هواك ففي أعزِّ مكان وبنو حروب لم تزلْ تغذوهمُ في كلِّ أرض يضربون قبابَهم، ولقد سَرَيْتُ وما صَحِبْتُ على السُرى في ليلة نظرت إليّ نجومُها؛ قالت فتاتُهمُ وقد نبَّهتُها كيف اجترأت على تجاور من ترى فأجبتُها إن ابن جهور الرضا أتعود دلوي من بحور ساحم

كم صارم من دونه وسنان (١)! حتى الفطام ثُديها بلبان (٢). لا يُمنعون تخيُّر الأوطال في غير النجوم إرادة الكِتان (٣). ومُقَحِّمُ الغَمراتِ غير جبان (٤) والليل مُلقي كلكلٍ وجران: (٥) من نائم حولي ومن يقظان؟ منع الخاوف أن تَحِل جَناني. صفراً وليست رَثّة الأشطان (١)،

<sup>(</sup>۱) صارم: سيف. سنان: رمح.

<sup>(</sup>٢) الثديّ (بضمٌ فكسر فتشديد) جمع ثدي (بفتح فسكون): العضو الذي يرضع منه الطفل من أمّه. اللبان (بكسر اللام): الرضاع (بالكسر أو الفتح) تناول اللبن من الثدي.

<sup>(</sup>٣) سرى: سار لىلاً.

 <sup>(</sup>٤) - ان الذي يسير وحده في الليل لا يكون جباناً.

<sup>(</sup>٥) الكلكل: الصدر. الجران: باطن عنق البعير (الليل في أواسطه شديد الظلام).

<sup>(</sup>٦) الساح: الكرم. الشطن (بفتح ففتح): الحبل الطويل (يسحب بوساطته الماء من البئر).

ویکون رَبْعی مُسْتَبِیناً جَدْبُه قِسْنِی بن ینای برفع مکانهِ أَمِنَ السَّوِیَّةِ اَن یَحِلُوا بالربی اِن تُرخِصوا خطری فکم مُغْلِ له

حتى أهيم بنجعة البلدان<sup>(۱)</sup> ؟ بنديًّك العالي وخفض مكاني<sup>(۲)</sup>. من أرضه وأُحِلُّ بالغيطان<sup>(۳)</sup> ؟ يستام فيه بأرفع الأثمان<sup>(۱)</sup> .

و قلائد العقيان ٢١٧ - ٢١٨؛ الصلة ٣٤٦ - ٣٤٧؛ بغية الملتمس ٣٦٧ - ٣٦٨؛ المغرب ١ : ١١٥ - ٢١٨؛ إنباه الرواة ٢ : ٢٠٧ - ٢٠٨؛ الذخيرة ١ : ١٨٠٨ - ١٨٤٤ الخريدة (الاندلس) ٤ : ٥٠١ - ٥٠٠١؛ الديباج المذهب ١٨٥٠؛ نفح الطيب ٤ : ٢٦٢ - ١٦٣٠؛ شدرات الذهب ٣ : ٣٩٣ - ٣٩٣؛ الأعلام للزركلي ٤ : ٣٠٤ (١٥٩).

# أبو الوليد الوقشي

١ - هو أبو الوليدِ هِشامُ بنُ أحمدَ بنِ هشام بنِ خالدِ بنِ سعيدِ الكِنانيُّ المعروفُ بالوَقَّشيّ نِسبةً إلى وَقَّشَ (على مقرُبَةٍ من طُليطلة)، وفيها كان مولدُه سَنَة ٤٠٨ (١٠١٧ م).

تلقّی الوقشی العلم علی أبی عمر عُمان بن أبی بكر السفاقسی (ت ٤٤٠ هـ) وأبی عمر أحمد بن محمد بن الحذاء (ت ٤٦٧ هـ) وأبی عمر الطَلَمَنكی وغیرهم، وتولی الوقشی القضاء فی طَلَبیرة من أعالِ طُلیطُلة، وفی أواخر أیامه سكَن بَلنْسِیَة مُدّة يسيرة ثمّ غادرها، سَنَة ٤٨٧ لّا استولی علیها النصاری، وانتقل إلی دانیة وفیها كانت وفاته فی السابع والعشرین من جُهادی الثانیة من سَنَة ٤٨٩ (٢٠/ ٦/ ١٠٩٦م).

٢ - كان أبو الوليد الوقّشيُّ دَمِث الأخلاقِ حَسَنَ المُعاشرة واسعَ المعرفة بفنون

<sup>(</sup>١) ...حتّى اضطرّ (بالبناء للمجهول) إلى أن أهيم (أسير على وجهي من غير مقصد معروف) بنجعة (بالذهاب الى أماكن بعيدة).....

 <sup>(</sup>۲) ينأى : يبعد (هنا: ينأى مجانبه: ينفر ويتكبّر - لأنّه رفيع المكان في بلاطكم). النديّ: مجتمع القوم.

<sup>(</sup>٣) الغيط (بالفتح) المكان الكثير الماء (ويكون منخفضاً). المقصود (هنا): انخفاض المزلة.

<sup>(</sup>٤) – ان جعلتم أنَّم قيمتي عندكم قليلة، فهنالك كثيرون يساومون (على ترككم ويدفعون) أعلى الأثمان.

العلم والأدب عالماً باللغة والنحو والأدب ومعاني الشعر حافظاً للحديث بارعاً في الفقه وفي الفرائض (تقسيم الإرث) قديراً في المنطق والفلسفة ومُحَقّقاً لعلم الحساب والهندسة والموسيقى. ثم هو أديب بليغ وشاعر مُجيد يحوم على المعاني ويسوقُها في التراكيب السهلة. وكانت له قصيدة في رِثاء بَلَنْسِيَة للّا استولى عليها الإسبان ولكن يبدو أنها لم تَصِلْ إلينا. والوقّشي هذا مُصَنّف له: نُكَتُ الكاملِ للمُبرِّدِ – المُنتخب من غريب كلام العرب – مختصر في الفقه.

### ۳ - مختارات من شعره

- لأبي الوليد الوقشى عدد من المقطعات، منها:

\* قد بَيِّنتْ فيه الطبيعةُ أَنها عُنيَت بَبْسِمِه فخطّت فوقه عُنيَت بَبْسِمِه فخطّت فوقه \* لا أركَبُ البحر ولو أنني ما إِنْ رَأَتْ عَيْنايَ أمواجَه \* برّحَ بي أن علومَ الورى حقيقةٌ يُعْجِزُ تحصيلُها، \* عجباً للمُدامِ ماذا استعارت طيب أنفاسِه وطعْمَ ثنايا وجهه وتوريد خدّيْ والتداوي منها بها كالتداوي وهي مِنْ بعدِ ذا عليَّ حرامٌ وهي مِنْ بعدِ ذا عليَّ حرامٌ

بدقيق أعالِ المهندس ماهره: بالسك خطاً من مُحيط الدائره (۱). ضربتُ فيه بالعَصا فانفلق (۳). في فِرق إلا تناهى الفَرق (۳). اثنان ما إنْ فيها من مزيد: وباطلل تحصيله لا يُفيد من سجايا مُعَدِّي وصِفاتِهُ: ه وسُكْرَ العقولِ من لَحَظاتِهُ، ه وسُكْرَ العقولِ من لَحَظاتِهُ، ه ولُطْفَ الديباجِ من بَشَراتِه (۱)؛ برضا من هَويتُ من سَطَواته (۱)؛ مثلَ تَحْريه جنبي رَشَفاته.

<sup>(</sup>١) يصف شاربي ذلك الشاب وأنها منحنيان فوق شفتيه انحناء مستوياً لا تعرّج فيه.

<sup>(</sup>٢) موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق البحر وظهرت أرضه فقطع موسى وبنو اسرائيل من مصر إلى سيناء.

<sup>(</sup>٣) الفرق (بكسر فسكون): الموجة العالية. الفرق (بفتح ففتح): الخوف. تنامى: بلغ نهايته (في الحجم، في المقدار، الخ)، أصبح عظياً جدّاً.

<sup>(</sup>٤) البشرة (بفتح ففتح): ظاهر الجلد.

<sup>(</sup>٥) التركيب هنا معقد (المقصود: صفاته الجميلة تمرض الحبّ والتمتّع به يشفي الحبّ من مرضه).

- \* \* الصلة ٢١٧ - ٢١٨؛ بغية الملتمس ٧٠٥ (رقم ١٤٢٦)؛ الخريدة (المغرب) ٢: ١٨٩ - ١٩١، الخريدة (الأندلس) ٤: ٥٥ - ٥٥؛ المطرب ٢٣٣ وما بعد؛ معجم الأدباء ١٩: ٢٨٦ - ٢٨٨؛ بغية الوعاة ٢٠٩؛ نفح الطيب ٣: ٣٧ - ٣٧٧، ٤: ٩٠٠، ١٣٧ - ١٦٣، ١٦٣ - ٣٠١، ٢٠٣؛ بروكلمن ١: ٤٧٩، الملحق ١: ٢٦٣؛ نيكل ٨٠٨ - ٣٠٠، مجتارات نيكل ١٨١ - ١٨٨؛ الأعلام للزركلي ٩: ٨٠ - ٨١ (٨: ٨٤).

# ابن البين البطليوسي

١ - هو أبو عبد الله محمد بنُ البَيْنِ البَطَلْيَوْسيُّ، من شعراء المِائَة الخامسة (المغرب ١ : ٣٧٠)، كان يعيش في مدينة بَطَلْيَوْسَ معاصراً لابن صارة (ت ٥١٧ هـ). ولعل وفاتَه كانت نحو سَنَة ٤٩٠ (١٠٩٧ م).

٢ - ابن البَيْنِ البَطَلْيَوْسِيُّ أحدُ الشعراء المُجيدين مُسْتَظْرَفُ الألفاظِ والمعاني
 يميل إلى طريقة ابن هاني الأندلسي (ت ٣٦٢ هـ) مشغوفاً بها. وقد بَرَعَ في المدح والغزل
 والنسيب والوصف.

### ۳ - مختارات من آثاره

- قال ابنُ البَيْنِ البَطَلْيَوْسِيُّ في الغزل والنسيب:

غَصَبوا الصباحَ فقسموه خُدوداً ورَأُوْا حَصى الياقوتِ دُونَ مَحَلِّهِم واسْتَوْدَعوا حَدَقَ اللها أَجْفانهم لم يَكْفِ أَن سَلَبوا الأسنَّةَ والظُبى وتضافروا بضفائر أَبْدَوْا لنا

واسْتَوْهَبوا قُضُبَ الأراكِ قُدودا(١). فاسْتَبْدَلوا منه النجومَ عُقودا(٢)، فَسَبَوْا بِهِنّ ضراغاً وأُسودا(٣). حتّى اسْتعانوا أعْيُناً ونُهودا(٤). ضَوْءَ النهار بلَوْنها معقودا(٥).

<sup>(</sup>١) الأراك: شجر تتخذ من أغصانه المساويك.

<sup>(</sup>٢) الياقوت (مأخوذ من الارض) والنجوم (في الساء).

<sup>(</sup>٣) المهاة: بقرة الوحش (نوع من الغزلان له عيون واسعة). الضرغام (الاسد).

<sup>(</sup>٤) السنان (الرمح) الظبة (بضم ففتح): حدّ السيف... حتى استعانوا بالعيون وبالنهود (على قتل الحبين).

<sup>(</sup>٥) تضافروا: اجتمعوا وتعاونوا.

- اجتمع ابن البَيْنِ البَطَلْيَوْسِيُّ بابن صارة الشَنْتريني فقال له ابنُ صارةَ: أُجِزْ: ُ هذي البسيطةُ كاعِبُ أَبْرادُها حُلَلُ الربيع وحَلْيُها الأزهارُ (١٠). فقال ابنُ البن:

وكأن هذا الجوَّ فيها عاشقٌ قد شَفّه التعذيبُ والإضرار (٢). فإذا شكا فالبرقُ قلبٌ خافقٌ، وإذا بكى فدُموعه الأمطار. من أجل ذِلّةِ ذا وعِزّةِ هذه تبكي السلام ويضحَكُ النّوار (٣).

٤- \*\* الذخيرة ٢: ٩٩٧ - ٨٠٣؛ المغرب ١: ٣٧٠؛ رايات المبرزين ٣١ (؟)؛ الخريدة (المغرب) ١: ١٨٥ - ١٨٦؛ المحمدون من الشعراء ١٩٧ - ١٩٨؛ نفح الطيب ٣: ٤٥٣ راجع ٤٠٣.

### لبّون بن عبد العزيز

١- هو ذو الوزارتين أبو عيسى لَبُونُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ لَبُونَ، وَزَرَ في طُليطلةَ للمَّمونِ بنِ ذي النون (٤٢٩ - ٤٦٧ هـ) ثم لأخيه وخَلَفِه يحيى القادرِ (٤٦٧ - ٤٧٨ هـ) ثم استولى الإسبان على طليطلةَ (٤٧٨ هـ) فانتقل لبونُ إلى بلنسية وتولى فيها القضاء، في أيام صاحبها الأمير المنصور أبي بكرِ بنِ عبدِ العزيز (ماحب طليطلة) استولى على بلنسية، في حديث طويل، في أواخرِ سَنَة ٤٧٨ نفسِها.

ويبدو أن لبّون قد فضل ولاية البلدان على القضاء فأصبح قائداً (والياً) على قلعة عبد السلام قرْبَ وادي الحجارة (أعمال الأعلام ٢٠٩)، إلى الشَال الشرقي من مدريد. ثمّ إنّه استبد بحكم مُرْبَيْطَرَ (من أعمال بلنسية)، شمال بلنسية وعلى الساحل.

<sup>(</sup>١) الكاعب: الفتاة في أول صباها (حينا يبدأ نهداها بالبروز). البسيطة (الأرض) ابرادها (البرد بالضم: ثوب من حرير). الحلة (بالضم): الثوب النفيس. الحلي (بفتح فسكون) الحلي (بضم ففتح): ما تزين به المرأة عنقها ويديها من الذهب وغيره.

<sup>(</sup>٢) شفّ المرض المريض (أنحله وهزله): جعله نجيلاً وهزيلاً.

<sup>(</sup>٣) النوار: الزهر الأبيض.

ولكن عبدَ الملك بن هُذيل أميرَ السهلةِ (٤٣٦ - ٤٩٦ هـ) خدعه وأخذ مُربيطر منه على أن يُعوِّضَه منها بلداً آخرَ. ولكن عبدَ الملك لم يَفِ للبونَ بذلك. ولم يكن لبّون ميّالاً إلى الكفاح فانتقل إلى شَنتمريّةَ الشرق (شرق مدريد) ليعيشَ في دَعَةٍ.

ولعل حياةً لبون قد امتدت إلى نحو سَنَةِ ٤٩٠ (١٠٩٧م) أو إلى ما بعدها بقليل. وقيلَ إن وفاته كانت في شَنتمريةَ الشرق، وقيل: بل في سَرَقُسْطة.

٢ - كان أبو عيسى لبونُ بنُ عبدِ العزيز أديباً ناثراً شاعراً. وفنونُ شعره الوصفُ (للخمر والزهر في الأكثر) ثمّ الزُهد والرثاء.

### ٣ - مختارات من آثاره

- قال أبو عيسى بن لبون بعد أن لَحِقَ بابن رزينٍ واستقل ما كان يأخذه منه (على تخلّيه له عن مُرْبَيْطَر):

ذَروني أجُبْ شرق البلاد وغربها فلستُ ككلب السوء يُرضيه مَرْبَضَ تحومُ لكيا يُدْرِكُ الخِصبَ حَوْمُها وكنتُ إذا ما بلدةٌ لي تنكّرتْ وسِرتُ ولا ألْوي على مُتَعَدّرٍ كشمس تبدّت للعيون بمشرق

لأشفِي نفسي أو أموت بدائي (١). وعَظْمٌ، ولكنّي عُقاب سماء أمام أمام أمام أو وراء وراء \*. شددتُ إلى أخرى مَطِيَّ إبائي (٢)؛ وصَمّتُ لا أُصْغي إلى النُصحاء (٣) صباحاً، وفي غرب أصيل مساء (٤).

<sup>(</sup>١) ذرني: دعني، اتركني. جاب الأرض: طاف فيها.

<sup>(</sup>٢) المطية: الدابة يركبها الإنسان في أسفاره. شدّ المطية: أعدّها للسفر.

<sup>(</sup>٣) المتعذر: الذي ينتحل الأعذار لنفسه ليبرر أخطاءه. ألوي: ألتفت (أخاصم). صمم الرجل (مضى في رأيه لا يبالى بلوم الآخرين).

<sup>(</sup>٤) الأصيل (الوقت قبيل غروب الشمس).

خليليَّ، ما بالي على صِدْقِ عَزْمتي فواللهِ، ما أدْري لأيٍّ جريمة ولم أكُ عن كسبِ المكارم عاجزاً لئِنْ شانَ تمزيقُ الزمانِ لِدَوْلتي، وأيقَ طَ من ليلِ الغَرارة نائِلًا

يدْقِ عَزْمتي أرى مِنْ زماني وَنْيَةً وتَعَدُّرا (۱)!

يِّ جريمة تَجَنّى ولا عن أيِّ ذنب تغيّرا (۲)؟

رم عاجزاً ولا كنتُ في نَيْلٍ أُنِيلُ مُقَصِّرا (۳).

ان لِدَوْلتي، لقد ردَّ عن جهلٍ كثيرٍ وبَصّرا (۱)؛

رارة نائِياً وكَسَّبَ عِلْمًا بالزمان وبالوَرى (۱)!

- وقال يصف الخمر:

يا رُبَّ ليلٍ شَرِبْنا فيه صافيةً ترى الفراش على الأكواس ساقطةً

حمراء في لَوْنِها تَنْفي التباريحا<sup>(١)</sup>. كأنّا أَبْصرتْ منها مصابيحا<sup>(٧)</sup>.

- وله في العِتاب:

لحا الله قلبي كم يَحِنُّ إلَيْكُمُ، إذا نحن أنْصفناكُمُ من نفوسِنا،

كأنّا أبْصرتْ منها مصابيحا(٧).

وقدْ بِعْتُمُ حظّي وضاعَ لَدَيْكُمُ (^). ولم تُنْصفونا، فالسلامُ عليكُمُ!

٤- \*\* قلائد العقيان ١١١ - ١١٥؛ الذخيرة ٣: ١٠٥ - ١٠٨؛ أزهار الرياض ٣: ١٠٥ - ١٠٠ الغرب ٢: ١١٥ - ٣٧٠؛ خريدة (المغرب) ٢: ٣٧٥ - ٣٨٠؛ الحلة السيراء ٢: ١٦٧ - ١٧١؛ أعمال الأعلام الخريدة (الأندلس) ٢: ٣٣٥ - ٣٣٦؛ الحلة السيراء ٢: ١٦٧ - ١٧١؛ أعمال الأعلام ٢٠٠ جيش التوشيح ١٥٨ - ١٦٩ (راجع ٢٦٢ - ٢٦٥)؛ نفح الطيب راجع ١: ٢٠٠ - ٢٠٠).

### عبد الملك بن رزين

١ - هو ذو الرئاستين حُسامُ الدين أبو مروانَ عبدُ الملكِ بنُ هُذيلِ بنِ عبدِ الملك

<sup>(</sup>١) الونية: التعب، الضعف. التعذر: العسر، المشقة.

<sup>(</sup>٢) تجنَّى (زماني علي): اتهمني بالذنوب والتقصير (بغير حق). ولا عن أي ذنب (ارتكبته أنا).

<sup>(</sup>٣) النيل: العطاء. أنيله: أعطيه (كرما مني).

<sup>(</sup>٤) شان: عاب.

<sup>(</sup>٥) الغرارة (بالفتح): الغفلة، حداثة السن.

<sup>(</sup>٦) التباريح: الشدائد (الخمر تنسي الإنسان ما يحيط به من المشكلات أو كذلك يرعُمون).

<sup>(</sup>٧) الأكواس (يقصد بها الشاعر هنا جمع كأس) وليس هذا في القاموس ولا في تاج العروس.

<sup>(</sup>٨) لحا: لعن.

ابن خَلَفِ بن لُبِّ بنِ رَزِينٍ، قيل إنَّ أصلَ أهله عربٌ من هَوَّارةَ، وقيل من بَرابرةِ الثَعْر (شَاليَّ الأندلس)، والاسم «لُبُّ » في أعلى نَسَبه اسمٌ إسباني مشهور.

وُلدَ عبدُ الملك بن رَزِينِ نحو سَنَةِ ٤١٦ هـ (١٠٢٥ م). ويبدو أن مجيئه إلى الحكم بأكراً (في العِشرين من عُمُرِه) حالَ بينَه وبين التثقيف المُنظَّم. وكان مُلكُ آلِ رَزِين في السَهْلة من كورة شَنْتَبرية ما بين سَرَقُسْطة ووادي الحِجارة (أو شنتمرية الشرق) على مقرُبة من مجريط (مدريد) شرقاً في شَال. وهي كورة كثيرة الخِصْب كثيرة التضاريس (الجبال والأودية) وكثيرة المعاقل.

وفي سَنَةِ ٤٩٣ جَرَتْ عليه مؤامرة، فإن جماعة من أتباعهِ وأهلهِ فيهم ابنه وصِهْره خبطوه بالسيوف فأكثروا فيه الجِراحَ ولكنه سَلِم. وقد عاقبَهم عِقاباً شديداً بالتعذيب والقتل، غيرَ أنه أمرَ بابنهِ أن تُقْطَعَ رِجله ويُترَكَ. ودامَ ملكه سِتينَ سَنَةً أو تَزيدُ.

وكانت وفاةُ عبدِ الملك بن رَزِينٍ في تاسع ِ شَعبانَ من سَنَةِ ٤٩٦ (١١٠٣ م).

٢ - يَحمِلُ ابنُ عِذَارِي على عبدِ الملك بنِ رَزِينِ حملةً شديدة (٣٠٩ : ٣٠٩) فيقول فيه نقلاً عن ابنِ حَيّانَ: سيّئةُ الدهر وعارُ العصر جاهلٌ خاملٌ قليلُ النباهة شديدُ الإعجاب بنفسه طويل الدعوى بما ليس فيه، قليلُ العلم. ولكن لا شكّ في أنّه كان حَسنَ المعاملة لجُنده ولكنْ قليلَ العطاء للشعراء (ولعلّ النقمة عليه جاءتْ من هنا). ثمّ إنّه كان فَظاً قاسياً في العقاب قليل الاهتام في السياسة والملك إلا بأمر نفسه ومُلكه. من أجلِ ذلك لم يختلفْ من سائرِ ملوكِ الطوائفِ الذين كانوا يستعينون بمُلوكِ النصارى على ملوك المسلمين، فقدِ اشترك مَعَ السيد القمبياطور، سَنةَ بما هيه عصار بَلنْسية.

وكان لعبد الملك بن رَزينِ أدبٌ من نَثْرٍ ونظْم، إلاّ أنّ أدبَه كان عاديّاً. ومن أغراضهِ الفخرُ والوصف والخمر والأدب (الحكمة) والغزل والنسيب والهجاء.

#### ٣- مختارات من آثاره

- من رسالة إخوانية كتب بها إلى أبي عبد الرحمن بن طاهر يطلُبُ منه الوفود عليه بعد أن بلغه ما حلّ به من طرده من ملكه:

أنت - أدام الله عِزَّك - عالمٌ بالزمانِ وانقلابهِ، عارفٌ بإعارتهِ واستلابهِ. ومَنْ عَرَفَه حقَّ معرفتهِ لم تَزِدْهُ شِدَّتُه إلا مُعْتَبَراً وشُكراً لله وتدبُّراً. وما زِلتُ ألقاكَ بالوُدّ على البُعْد، فأعْلَمُك بتَقَدُّمِك في الأعيان وإنْ لم أرك بالعِيان (۱). وأستخبرُ الأخبار فأسمعُ ما يَقْرَعُ صَفاةَ الكَبِد بإنحاء الزمان (۱) عليك وتنكُّرِه لديك... وأنا - أعزّك اللهُ - أعْرِضُ ما هو الأوفقُ لي والأليق بي، عن عَزْمةِ مَكينة ورَغْبة أكيدة: مِنَ الانتقالِ إلى جهتي والانبساط في دولتي، فأقاسِمُك خاصَّ ضِياعي ومَعلومَ أملاكي وان شَقَّ عليكَ الكَوْنُ بجِهتي لبَرْدِ هوائِها وبُعْد أنحائها، فها هي شنت مريّة أقف طاعتها عليك وأصْرِفُ أمرَها إليك(۱). وعندي من العَوْن على الارتحال ما يَقْتَضيه لك في الحال. ولك الفضلُ في مُراجعتي عا يستقرّ عليه رأيُك...

- ولعبد الملك بن رزين يصف روضاً:

ورَوْضِ كساه الطَلُّ وشياً مُجدَّدا إذا صافحَتْه الريحُ ظلّتْ غُصونُه إذا ما أنسكابَ الماءِ عايَنْتَ خِلْتَه وان سكنت عنه حَسِبْتَ صفاءه وغنّت به ورق الحائم حولنا فلا تَجْفُونَ الدهر ما دام مُسْعِداً، وخُذْها مُداماً من غَزالِ كأنّه،

فأضحى مُقيا للنفوس ومُقْعِدا (٤). رواقص في خُضْرِ من العَصْب مُيَّدا (٥). – وقد كَسّر تُه راحةُ الريح – مِبْردا. حُساماً صقيلاً صافِيَ المَتْن جُرِّدا. غناءً يُنَسِّينا الغَريضَ ومَعْبَدا (٢). ومُد للى ما قد حَباكَ به يدا (٧). إذا ما سعي ، بدر تُحَمّل فَرْ قدا (٨).

<sup>(</sup>١) بالعيان: برؤية العينين.

<sup>(</sup>٢) يقرع: يدقّ، يضرب. صفاة (صخرة) القلب. - يحزن النفس. انحى الزمان على الإنسان انحاء: مال على (شيء بشدة أو ظلم).

<sup>(</sup>٣) أصرف أمرها إليك: أجعل لك الحكم عليها (أجعلك حاكمً عليها).

<sup>(</sup>٤) الطلّ: الماء الذي ينعقد من بخار الماء في الليل على الأشجار. الوشي: النقش (بالألوان والتزيين). المقيم المقعد (في الأصل): الهمّ الشديد. المقصود هنا: كثير الطرب.

<sup>(</sup>٥) العصب: نوع من الثياب الحريرية. مائد (يتايل).

<sup>(</sup>٦) الغريض ومعبد مغنيان من العصر الأموى أولها يجيد الغناء الحزين.

<sup>(</sup>٧) مسعد: مساعد، نافع. حبا: أعطى.

<sup>(</sup>A) الفرقد نجم معين. وهنا: نجم.

- وأخذ عبدُ الملك بن رزينٍ شَطْرَ المُتنبّي « فلا مَجْدَ في الدنيا لِمَنْ قلّ ماله » وحلّه حلاً لطيفاً في الأبيات التالية:

من كَثَّرَ الجُند يرى سَعْدَهُ يصعَدُ حَتَّى ينتهي حدَّه (۱). ومن أذل المال عزّت به أيّامُه أو نَصَرَتْ جُندَه (۲). فاهدُمْ بناء البُخل وارفض به. من هدّمَ البُخل بنى مجدَه (۳). لا عاش إلاّ جائعاً نائعاً مَنْ عاش في أمواله وحدَه (۱).

- وفي الذخيرة (٣: ١١٦): «ومن غريب شعرِ ابنِ رَزينِ قولُه » (في الهجاء):

أَخْسِنْ بَعِلسِ مَعْشَرٍ مَا فَيه إِلاَّ الطَّنْرُ بِرُّ(٥). جُلَساؤه قـومٌ ثِقـا لَ كُلُّهم خُبْثٌ وشرّ. ما فِيهِمُ إِلاَّ دَنِي ثُمْ أَو غَلَيْمِيَّ أَو مُضِرِد. أَسْدُ علَى تَلْبِ الكِرا مِ، وإِنْ وَزَنْتَهُمُ فَلَدُرَ (٦). هـذا يَعُونُ، وذاك نَسْر (٧). ذاك المَحَال كـواد عَوْ في ليس يُلقـى فيـه حُرّ (٨).

- وقال بين الفخر والنسيب:

دع ِ الدمع يُفْنِ الجَفْنَ ليلةَ ودّعوا. إذا انقلبوا بالقَلْب ، لا كان مدمع (١).

<sup>(</sup>١) حدّه (في الأصل أيضاً) منصوبة، ولا أدرى وجه ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انصرفت جنده (والتصحيح من الحلة السيراء ٢: ١١١).

<sup>(</sup>٣) رفض (بفتح الفاء) يرفض (بكسر الفاء أو ضمّها): ترك الشيء. «به» لا حاجة إليها.

<sup>(</sup>٤) النائع: العطشان، والذي يتايل من شدة الجوع (يمكن أن تكون اتباع « جائع »).

<sup>(</sup>٥) اخسس= ما أخسّه: ما أقلّه وأتفهه وأحقره. الطنز: الهزؤ والاستخفاف.

<sup>(</sup>٦) الثلب: السبّ والشم. الذرّ: صغار النمل.

<sup>(</sup>٧) يغوث ويعوق ونسر من الأصنام (كانت في الجاهلية).

 <sup>(</sup>٨) تضمين للمثل « لا حرّ بوادي عوف » (الذخيرة ٣: ١١٦، الحاشية الخامسة). راجع هذا المثل وقصته في فرائد اللآلي ١: ١٩٩ – ٢٠٠. يلقى (كذا في الأصل): يوجد (ولعل الأفصح: يلفي بالفاء، وها بمعنى).

أكثر من البكاء. إذا انقلبوا بالقلب (إذا ارتحلوا وأخذوا قلبك معهم، لأنك تحبّهم) فلا كان مدمع (لم
 يبق بعدهم حاجة إلى البكاء أو الحزن على شيء).

سَرَوْا كاغتداء الطير ، لا الصبرُ بعدَهم أضيقٌ بحمل الفادحات من النوي، وان كُنتُ خَلاّعَ العِدار، فإنّني إذا سَلّتِ الألحاظُ سيْفاً خَشِيتُه،

- وقال في الغزل والنسيب:

بالله، إن لـــم تَـزْد جــرْ، لأُسَرِّحَنَّ نواظـري ولآكُلَنِّك بالمُنسي

جيلٌ ولا طولُ الندامة ينفع(١). وصدري من الأرض البسيطة أوسع (٢) لَبسْتُ من العلياء ما ليس يُخلع (٣). وفي الحرب لا أخشى ولا أتوقّع (٤).

يا مُشْبه البدر المنير، في ذلك الخَد النصير، ولأشرنن ك بالضمير.

قلائد العقيان ٥٨ - ٦٤ ؛ الذخيرة ٣ : ١٠٩ - ١٢٤ ؛ الحلَّة السيراء ٢ : ١٠٨ - ١١٥ ؛ المغرب ٢: ٢٨ - ٤٣٠؛ الذيل والتكملة ٥: ٥٢؛ الخريدة (المغرب) ٢: ٣٦٠ - ٣٦٣؛ البيسسان المغرب ٣: ١٨١ - ١٨٢، ٣٠٩ - ٣١٠؛ المطرب ٣٩ - ٤١؛ أعال الأعلام ٢٠٥ - ٢٠٠؛ نفح الطيب ٣: ٢٤٦ - ٢٤٧، ٢٠٧، ٣٣٢ – ٣٣٤ ، ٧٦٥ – ٦٦٨ ؛ الأعلام للزركلي ٤: ١٦٥ (١٦٥ – ٢٦١).

### ابن الودّاني

١ - هو أبو الحسن عليُّ بنُ أبي إسحاقَ إبراهيمَ ابن الودّاني، نسبةً إلى وَدّانَ وَهِيَ بلدة في إفريقية (ليبيا اليوم). وكان ابنُ الودّاني من العرب الذين انتقلوا إلى جزيرة صِقِلِّيَةً وسكنوها وأصبحَ لهم مكانةٌ فيها. ثمّ أصبح ابنُ الودِّاني نفسُه فيها من أهلِ النَّفاسة والرِّئاسة وصارَ صاحبَ الديوانِ أو رئيسَ الكُتَّابِ.

وكان ابنُ الودَّاني من أحياءِ القرنِ الخامسِ للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد). وفي الخريدة (قسم المغرب ١: ٨٣) أن ابن الودّانيّ «كان في عهد ابنِ رشيقٍ و(كانت)

سروا: سافروا ليلاً. اغتداء الطير: خروج الطيور من أوكارها صبحاً (باكراً جدًّا). **(1)** 

الفادح: الثقيل. الفادحة: النازلة، المصيبة. النوى: البعد، البعاد (الفراق). (+)

خلاَّع العذار (الرسن من الرقبة): أعمل الأشياء التي يستحيا منها في العادة. (٣)

إذا نظرت إليّ العيون الجميلة خفت منها. اتوقّع: انتظر (أو ينتظر مني) أن أخاف. (٤)

بَينها مكاتبات ». وبما أن وفاةَ ابنِ رشيق كانتْ سَنَةَ ٤٥٦ (وفي رواية سِنة ٤٦٣)، فلا يُنْتَظَرُ أن يكونَ قد عاش إلى ما بعدَ سَنَةِ ٩٠ ٤ (١٠٩٧م).

٢ - وصل إلينا من آثار ابن الودّاني خمسة أبيات من الشعر أحبّه الدارسون من أجل ثلاثةٍ منها. إنها أبياتٌ بارعةٌ في المعنى عَدْبةٌ في اللفظ سهلةٌ في الأَّداء، وفيها كلِّها لفتةٌ من الابتكار في الاستعارة: « من يشتري منّي النجومَ - شيبٌ أطلَّ على سواد شبابی ».

#### ٣ - مختارات من شعره

- قال ابنُ الودّاني يَصِفُ ليلةً اجتمع فيها بأصحابٍ له يتحاورون في فُنونٍ من

لا فرق بينَ نُجومِها وصِحابي(١). من يشتري مِنّى النجومَ بلَيْلـة دارتْ على فَلَكِ السَّمَاء، ونحن قد دُرْنا على فَلَكِ من الآداب<sup>(٢)</sup>. شَيْبٌ أَطلَّ على سوادِ شبابي. وأتى الصباحُ - فلا أتى - وكأنّه

- وقال في الشيب:

وبرُغْمي لَمّــا أتــاني مَشيـــبي ولَعَمْري ما كنت ممّن يُحيِّد

قُلتُ: أهلاً بذا الضَحوك القَطوب (٣). ـ ه ، ولكــن تَمَلُّــقُ المغلوب.

الخريدة (المغرب) ١: ٨٦ - ٨٨؛ أعلام ليبيا ٢٠٤؛ أعلام من ليبيا (من طرابلس؟)، تأليف على مصطفى المصراتي، طرابلس - ليبيا (مكتبة دار الفكر) ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م، ص ٥٩ - ٧٤؛ المكتبة الصقلّية ١٣٣ ، ٥٩١ .

أنا أستغنى عن نجوم الليل (عن الاستضاءة بها) لأن أصحابي مثل النجوم في الإضاءة والهداية. (1)

نجوم الليلُ ثابتة في أفلاكها على الدوران مجتمعة. ونحن أيضاً ثابتون على الاجتاع بعامل الآداب (٢) (كأننا ندور في أفلاك ثابتة كالنجوم).

الضحوك (لأنه أبيض اللون). القطوب: العابس (لأنه يسيء إلى الإنسان بتذكير الإنسان بالعجز (4) و بالموت).

# ابن القزّاز محدّ بن عبادة

1- هو أبو عبد الله محمد بن عُبادة المعروف بابن القرّاز - ويُكْنى أبا بكر (أزهار الرياض ٢: ٢٥٢). ويُشار إليه أحياناً باسم عُبادة القرّاز (راجع الحريدة: المغرب والأندلس ٢: ١٨٢؛ وفي نفح الطيب ٧: ٦، نقلاً عن مقدّمة ابن خلدون، بيروت، المطبعة الأدبية، عام ١٩٠٠، ص ٤٨٥ ثمّ دار الكتاب اللبناني، عام بيروت، المطبعة الأدبية، الخلط فيا يُنسَبُ إليه من الشعر بينه وبينَ عُبادة بن ماء السماء. وقد وَقعَ مثل هذا في هذا الكتاب، فقد أثبت أنا (فوق، ص ٤٤٩ - ٤٥٥) المُوشّحة البارعة: « مَنْ وَلِي - في أمّةٍ - أمراً ولم يَعْدِلِ، يُعْزَل ... » لعبادة بن ماء السماء، استناداً إلى « فوإت الوفيات » (١ : ٢٥٥ - ٢٥٦). ثم هي مُثبَتَةٌ في « الوافي بالوفيات » (١ : ١٨٩ - ١٨٥) لابنِ القرّازُ مُحمّدِ بنِ عُبادة صاحبِ هذه الترجمة.

ونحن لا نكاد نعرف من حياة ابن القرّاز هذا شيئاً من التفاصيل المفيدة. إنّ ابنَ خاتمة (٧٧٠ هـ) ذكر ابن القرّاز في كتابه « مَزيّة المَرِيّة » فقال: « مُحمّد بن عُبادة يكنى أبا بكر ويُعْرَف بالقرّاز (لا بابنِ القرّاز)، وأحْسَبُهُ من أهلِ مالقَة ... » (أزهار الرياض ٢: ٢٥٢).

وكانَ ابنُ القرّازِ محمّدُ بنُ عُبادةَ متّصلاً بالمعتمدِ بن عَبّادٍ. ولكنْ يبدو أنّ اتّصالَه بالمُعْتَصِم بن صُادِح وبابنِه وَوَلِيّ عهدِه كانتْ أُوثقَ.

ولعلّ وفاةَ ابنِ القرّازِ كانتْ في سَنَةِ ٤٨٨ هـ (١٠٩٥ م) أو بعدَ ذلك بقليل.

٧- كان ابنُ القرّازِ عمّدُ بنُ عُبادةَ « من مشاهير الأدباء والشعراء . وأكثرُ ما اشتهرَ اسمهُ وحُفِظَ نَظْمه في أوزانِ الموسّحات » (الذخيرة ١: ٨٠١). أمّا قصائدُه فليستْ بالمكانِ الذي يستحقّه، فيا يبدو، بُوسّحاتِه . وفنونُ شعرهِ المديحُ والغزل . وله هجاء فيه إقذاعٌ ثم له وصف . وله أيضاً ترسُّلٌ فيه كثيرٌ من السُهولة برُغْمِ كَثْرةِ الصناعة فيه .

### ٣- مختارات من آثاره

- من رسالة كَتَبها محمّدُ بنُ عُبادةَ المعروفُ بابنِ القرّاز إلى أبي بكرٍ الخَوْلاني المنجّم (الذخيرة ١: ٨٠٢):

إِنْ لَم تَتَقَدَّمْ بِينَنَا مُخاطِبةٌ ولا جرتْ مُكاتبةٌ، فقد عَلَمَ اللهُ تعالى أَن ودادي لك عُض لا يَشوبُه (١) كَدَرٌ، وأَن ثنائي عليك غض يتضوَّعُ (٢) تضوُّعَ الزَهَر. فحالُ قدري (٣) لوصْفِكَ الجليلِ مُطرَّزةٌ بذكركَ الجميل، وتِيجانُه على مَفارقِ مَجْدِك الأثيلِ (١) مُرَصَّعةٌ بلآلي حَمْدِكَ الجزيل (٥). وكنتُ عندَ حُلولِكَ بالمَريّةِ قد باشرتُ من أفعالك السَنيّةِ وشَهِدتُ من مَحاضِرِك الجِسان ما يَكِلُّ عن وَصْفِه كُلُّ لِسانِ. وما زِلْتُ مُنذُ غِبْتَ عنها – لا غابَ نجمُ سَعْدِك ولا أصلد واري زَنْدِك (١) – أَذكرُ مَآثِرك (٧) مأزلُ الله وأنشُرُ مفاخِركَ وأبثُ ما عايَنْتُ من مناقبِك، كالذي يَتَعَيَّنُ من واجبِك أعانَ الله على أَدائِه والقيام بأعبائه (٨)...

- وله من قصيدةٍ (الذخيرة ١: ٨٠٤ = الوافي بالوفيات ٣: ١٨٩):، وهي في استجداء من الممدوح (من آلِ عبد الحميد؟) ظاهرٍ:

يا دَوْحَةً بظِلالها أَتفَيّاً، بـلْ مَعْقِلاً آوِي إليه وأَلجَاً (١)، رَمِدَت جُفوني مذ حَلَّتُ هنا، ولو كُجِلت برُويتِكُمْ لكانت تـبرأ.

<sup>(</sup>١) المحض: الخالص الذي لا يشوبه (لا يخالطه شيء آخر).

<sup>(</sup>٢) الغض (من النبات): الطريّ الناضر. تضوّع: انتشر (فاحت رائحته).

<sup>(</sup>٣) فحال قدري.. حلمي....

<sup>(</sup>٤) الأثيل: الأصيل (الثابتة أصوله والمعروف بالشرف).

<sup>(</sup>٥) الجزيل: الكثير العظيم من كلّ شيء.

<sup>(</sup>٦) أصلد: أصبح صلداً (قاسياً). واري زندك (الزند: حديدة تقدح بها النار من حجر النار. الوارى: المشعل). وإذا أصلد الزند بطل تأثيره في الحجر فلا يخرج من الحجر ناراً.

<sup>(</sup>٧) المأثرة (بضم الثاء): العمل الكريم المتوارث أباً عن جد.

 <sup>(</sup>٨) بث: نشر، أذاع. المنقبة (بفتح فسكون ففتح): العمل الكريم. يتعين علي (يجب علي). العبء:
 الحمل (الثقيل).

<sup>(</sup>٩) الدوحة: الشجرة الكبيرة. المعقل: الحصن الذي يحمي من فيه.

في طيّ أصدافِ الحوادثِ أُخْبَأُ(١) . فَخُبِئُونَ عنك، وإنّا أنا جَوْهرٌ فَلَهُ من الشمس المنيرة ضنَّضي المناهج (٢). يا من إذا أنتسبَ البرايا للثَّرى، لم أخــترعْ فيــك المديــحَ، وإنّا مِنْ بَحْرِك الفيّاض هـذا اللُّولُوُّ. زُهْرٌ، وأنتَ هلالُها الْتلألي، (٣). أمّـــا بنو عبـــد الحميـــد فإنّهم فَخَرَ الزمانُ بنا لأنّلك حاتَمٌ في جوده، ولأنَّسني الْتَنبُّسيء (١). - وقال يمدَحُ المعتصمَ بنَ صُادحِ (نفح الطيب ٤: ١٠٣):

نَفَ م الحب عن مُقْلَتي الكرى

فقــــد قَرَّ حبُّـــكَ في خاطِري

و فَرٌ سُلُوُّكَ عن فِكْرتي

فحُبّى ومَفْخَره باقيــــــــــا

كما قد نَفَى عن يَدَى العَدَمْ (٥). كما قرّ في راحَتُ لكرَمْ. كَمَا فَرّ عن عِرضهِ كُهِلُّ ذَمٌّ. ن لا يذهبان بطُول القددَمْ: فَابِقِــى لِيَ الحــبُّ خــالٌ وجَـدٌ، وأبقى لم الفخر خالٌ وعَمُّ(١).

- ولابن القزَّازِ محمَّدِ بنِ عُبادةَ موشَّحاتٌ منها الموشَّحة التالية (المغرب ٢: ١٣٦):

وغُصنٌ تــــاًوّدْ في دِعـــصِ مُلبّــدْ عن سقم مكمد(٧)

الجوهر (اللؤلؤ) يكون عادة مخبوءاً في الصدف. - لمَّا نزلت بي المصائب غبت عنك كيلا أحمَّلك شيئاً (1)من أثقالي (؟).

الثرى: التراب. الضئضيء: الأصل. (r)

زهر (بالضمّ): نجوم . - كان القدماء يعتقدون أن القمر أكثر ضوءاً من النجوم . (4)

حاتم (الطائي) كريم مشهور. والمتنبّي شاعر متكّسب. (٤)

الكرى: النوم. العدم: الفقر. (a)

أنا ورثت حبّي لك عن خالي وجدّي. وأنت ورثت الفخر (الجد) عن خالك وعمّك (من أسرة أمّك (7)

الخلد: البال، النفس. أذاب الخلد (شتّت بالي). نهد: ثدي. منهد (عال). تأوّد: قايل. الدعص: (v)الجانب المستدير من الرمل (كناية عن ردفي المرأة). ملبّد: مكتز (؟). مكمد (اسم مفعول من أكمد وكمّد): يورث الغمّ والحزن.

ف دَعْ عَ ذَكِي يِ الْمُ مَنْ يلومُ. فَلَوْمُ لَكُ لَي فِي الْجُ بِ لُومُ. فَلَوْمُ لَكُ لَي فِي الْجُ بِ لُومُ. أَقصى أَمَ لَي فِي الْجُ رَخ مِ عُمَ اللّهِ مُرَقَّ دُ البَرِدُ الْجِلَ مُرَقَّ دُ بلح ظٍ مُرَقَّ دُ البَرِدُ الْجِلَ مُ مَرَقَّ دُ اللهِ فَذْ تَعَمّدُ، ولِمَّ قَدْ تَعَمّدُ، ولِمَّ قَدْ تَعَمّدُ، ولِمَّ قَدْ تَعَمّدُ، ولِمَّ قَدْ تَعَمّدُ، ولَمَّ تَقَلَدُ (١)..

آه!

تاه!

- المغرب ۲: ۱۳۲ - ۱۳۷؛ الذخيرة ۱: ۸۰۱ - ۸۰۸؛ الخريدة (المغرب والأندلس) ۲: ۱۸۲ - ۱۸۳، راجع ۳: ۷۰۸؛ الترجمة المشار إليها في معجم الأدباء لياقوت

<sup>(</sup>۱) العذل: اللوم. لوم = لؤم. ظبي: ولد الغزال أو الغزال. الرخيم: الليّن الصوت (صاحب الصوت المطرب). ابتزّ: سلب. الجلد: احتال المشاق. مرقّد: ناعس. اللمّة: شعر الرأس المجاور للأذن (الشعر عموماً). عسجد: ذهب (أشقر). تقلّد (لبس) دمي (أنّ تورّد خدّيه من دمي المسفوك في حبّه).

<sup>(</sup>۲) انبرى: عرض، تصدّى. للعامري: قيس بن الملوح (مجنون ليلى) للمحبّ. سرى: سار ليلاً. الكعي: الشجاع التامّ عدة الحرب. شدوت (غنيت) الورى (للورى: للناس كلّهم) شدو (لحن) الشجيّ (الحزين). البدر والريم (الغزال الأبيض (كناية عن الحبوب الجميل). سجد: خضع، أسجد: نظر بعين مسكورة (مطمئنة). محمّد (هو الشعر: محمّد بن عبادة). الجيد: العنق. الأغيد: الناعم المتثني، الضمير في « تاه » يرجم إلى محمّد (؟).

10: ١٠٥ (والصواب ١٠٥: ١٠٥ وما بعد) هي لحمّد بن جعفر القرّاز القيرواني المتوفّى سنة ٢١٦ للهجرة؛ قلائد العقيان (ستّة أبيات حائية في ترجمة المعتمد بن عبّاد)؛ الحريدة (الأندلس) ٢: ٢٢ – ٤٣٠؛ الوافي بالوفيات ٣: ١٨٩ – ١٩٠٠ فوات الوفيات، راجع ١: ٢٥٥ – ٢٥٦؛ نفح الطيب ٣: ٢١١، ٤٩٢، ٢٥٠٠ ٤٠٠ فوات الرياض ٢: ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٢.

\* \* \* \* \* \* \*

يقف هذا الجزء عند أصحاب التراجم الذين شهدوا عصر ملوك الطوائف أو جانباً منه. ويبدأ الجزء التالي بتراجم الذين شهدوا عصر المرابطين في الأندلس.

# فهرس هجائي لأعلام الأشخاص

لا يدخل في هذا الفهرس أساء الأشخاص ممّا يَرِدُ في قسم المصادر والمراجع (القسم ٤) من كلّ ترجمة، ولا الأساء التي ترد (عند الاستشهاد بمصدر أو مرجع، في المتن أو في الحاشية) إلاّ إذا كان صاحب هذا المصدر أو المرجع قد أبدى رأياً معيّناً أو قال قولاً صريحاً في بحثٍ ما. وكذلك لا تظهر في هذا الفهرس أساء المؤلفين والمحرّدين والمحقّقين والناشرين للكتب الموجودة في ثبت المصادر والمراجع.

إذا كان للاسم صيغة مشهورة جدًّا، نحو: أبي بكر الصّدّيق، أبي تمّام، البحتري، ابن خلدون، فأنا أكتفي بإيراد هذه الصيغ المشهورة من غير إحالة عليها من: عبد الله بن أبي قحافة - حبيب بن أوس - الوليد بن عبيد - عبد الرحمن بن خلدون.

م = مكرّر، ح = في الحاشية، ح م = مكرّر في الحاشية فقط. = (انظر الاسم الذي بعدها).

### 1-1

آدم ۲۸۲، ۳۰۹، ۲۸۲، ۲۸۲. الآمدي - الحسن بن بشر ۳۵۱. أبان بن عبد الحميد اللاحقي ۲۱۸ ح. إبراهيم (الخليل) ۲۵۷م، ۲۸۵م،

ابراهيم بن أحمد الشيباني= أبو اليسر الشيباني ابراهيم (الأصغر) بن أحمد بن الأغلب ١٠ م، ١٣٩ - ١٠٠، ١٤٦، ابراهيمُ بن حجّاج اللخمي ٢٢١. ابراهيم بن الأغلب (الكبير) ٦٠، ٦٩،

۷۰، ۷۱، ۲۹م، ۳۸–۱۸، ۲۶م.

> ابراهيم بن سالم = ابن الأغلب ابراهيم بن السريّ = الزجّاج ابراهيم بن سهل الأندلسي ٤٣٠.

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن

ابراهم بن عليّ بن تمم = الحصري صاحب زهر الآداب

ابراهيم بن غانم بن عبدون الكاتب (٣٧٠ - ٣٧٠).

ابراهيم بن القاسم القروي = الرقيق القيرواني

ابراهيم بن قيس ١٢٢.

ابراهيم بن ابن الأغلب = ابن الأغلب ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد . من

ابراهيم بن محمّد الشافعي ١٤٠. ابراهيم - محمّد أبو الفضل ٦١٨. أبقراط = بقراط ابليس ١٠٥.

ابن الأبّار – أحمد بن محمّد (٤٧٢ – ٤٧٣).

ابن الأبّار - محمّد بن عبد الله ٦٥ م، ١٤٣ - ١٤٣ ع ٢٩٤ - ٢٨٢ -٢٨٣ ، ٢٨٥ - ٢٩١ - ٢٩١ - ٢٩١ - ٢٩١ .

> ابن إباض = عبد الرحمن بن إباض ابن أبان = محمد بن أبان القرطبي ابن أبي الأزهر ١٨٧.

ابن أبي الحبّاب – أحمد بن عبد العزيز ٣٢٨ (؟)، ٦١٥ .

ابن أبي الحسن (شخصان ؟) ٤٢٩ م. ابن أبي حنيفــة النعان المغربـي (٢٩٧ - ٢٩٩).

ابن أبي دوس البيّاسي - أبو بكر محمّد .

ابن أبي الرجال (٤٦٢ – ٤٦٤)، ١٩١م.

ابن أبي الرقاع ١٠٥.

ابن أبي زمنين (٣٢٦ – ٣٢٨)، ١٨١، ٥٧٢ .

ابن أبي زيد القيرواني (۳۰۷ – ۳۰۹)، ۱۷۵، ۱۸۱م، ۲۲۷، ۳۳۷، ۲۷۶.

ابن أبي العرب ٣٤٩م، ٣٥٢، ٤٦٨. ابن أبي الفتح الله بن أبي الفتح ابن أبي البنة – محمّد بن يحيى ٢٨٧م.

عبد الله ٦٠، ١٥٤، ٢٩١ ح، ۲۹۲ م .

ابن الأغلب - عبد الله بن ابراهيم ۷۰ م، ۱۵٤ م.

ابن الأغلب- أبو العبّاس محمّد بن الأغلب بن ابراهم بن الأغلب . ٧٣ – ٧٢

ابن الأغلب - محمّد (لم يتولّ الإمارة) . 118

ابن الأغلب - محمّد بن زيادة الله ١١٣. ابن الأغلب – يعقوب......

ابن الأفطس - أبو محمّد عبد الله المنصور ٤٨٥ م.

ابن الأفطس - المتوكّل أبو حفص عمر 707 , 207 - 777 .

ابن الأفطس - المظفّر أبو بكر محمّد بن عبد الله (۸۱۱ – ۵۸۲)، ۳۸۸، ع٣٦، ٣٨٤، ٥٨٤م، ٧٨٤م، . 098 . 010

ابن الأفطس - يحيى المنصور بن محمّد . 789

ابن الأنباري- أبو بكر محمّد ١٨٧. ابن أين - أبو عبد الله محمّد ٢٣٠، ۳۲۲ ، ۲۲۳ م .

ابن باجّه ۲۵۲، ۵۵۹، ۲۵۲ ح.

ابن بدر - أحمد بن اسماعيل ٢٥١ م.

ابن أبي مطحنة ١٤٧.

ابن الأبيض= أبو بكر بن الأبيض

ابن الأجدابي - ابراهـــــيم (٦٢٠ -۲۲۲).

ابن أخت العاهة= الداروني

ابن أخت غانم = محمّد بن معمر ٦٦٦ ح. ابن أرفع رأسه (٦٤٦ – ٦٥٠).

ابن أرقم – محمّد بن محمّد ٢٠٤ .

ابن أصبغ – عبّاس ٤٧٣ .

ابن الأصفر = زياد بن الأصفر

ابن أضحى - أحمد بن محمّد (٢٤٤ -

737).

ابن أضحى – محمّد ٢٤٤ .

ابن الأعرابي ١٢٩ .

ابن الأغبش - محمّد بن بشير ٢٨٦ (؟)،

. ۳۲۸

ابن الأغلب (ابراهيم بن سالم) = ابراهيم ابن الأغلب

ابن الأغلب (ابراهيم بن محمّد) ٦٠م، . 129 . 127 . 12. - 179 . 102 (101

ابن الأغلب - الأغلب بن ابراهم . ٧٣ – ٧٢

ابن الأغلب - زيادة الله (الأول) بن ابراهيم ٦٠، ٧١ – ٧٢، ١٧٧.

ابن الأغلب - زيادة الله (الثاني) بن

ابن برتق- عمر بن حفص ۱۹۳ . ابن برد (الأصغر) (۵۱۰ – ۵۱۶)، ۲۰۹ .

ابن برد (الأكــبر) (۳۶۵ – ۳۹۷)، م

ابن برغوث الرياضي - م بن عمر . همر . همر . همر

ابن البزلياني (٥٠٧ – ٥١٠).

أبن بسّام الشنتريني ١٥٥ م، ٤٢٧ -٤٢٩ ، ٤٣٧ ، ٤٤١ ، ٤٩١ ، ٥٣٠ ، ٢٠٢ ، ٦٨٧ ، ٦٩٢ .

ابن بقيّ - يحيى ٤٢٧ ، ٤٣٦ ، ٤٤٠ . ابن بنت منيع = البغوي

ابن البيساري - أبو الفرج ٢٠٤.

ابن البين البطليوسي - محمّد (٧٣٥ - ٧٣٥).

ابن تاویت الطنجي - محمّد ٦١٨ ح. ابن تقیّ - محمّد ٢٢٣ - ٢٢٤.

ابن تيفاوت - عبد الله بن محمد ٥٤٣. ابن جاخ البطليوسي (٦٥٢ - ٦٥٤).

ابن الجبّاب- أحمد بن خالد ١٨٣.

ابن جبير ٤٤٢ – ٤٤٣.

ابن الجزّار القيرواني - أحمد بن ابراهيم ۱۹۲ - ۱۹۳، ۵۸۵ - ۵۸۵.

ابن جنّي – عثمان ٤٦٩ .

ابن جلجل - سلمان (۳۰۵ – ۳۰۷)، ۱۹۲ م.

ابن جهور – عبد الملك (٣٢٦ - ٧٣٢)، ٣١٨، راجع ٦١٥، ٧٣٢. ابن جهور – أبو الوليد محمد ٣٧٦، ٣٧٢، ابن جهور – المظفّر (؟) ٧٣٢.

ابن جودي – سعيد

ابن الحاجب - أبو الأصبـــغ موسى ( ١٦٢ - ١٦٣ ) ، ٢٠٤ ، ٤٩٦ م .

ابن حبوس (عامل تاهرت الفاطمي)

ابن الحدّاد = السرقسطي المعافري ابن الحدّاد الوادي آشي – محمّد (الفقيه) ٦٥٥م ح.

ابن الحدّاد الوادي آشي – محمّد بن أحمد (الشاعر) (٦٥٥ – ٦٩٥)، ٤٠٤ – ٢٠٥ .

ابن حدیر – أحمد بن موسى ۲۰۵، ۲۳۱.

ابن حدير - موسى بن محمّد ٢٦١ ح. ابن الحذّاء - أحمد بن محمّد ٧٣٣.

ابن حزم - أبو بكر ٤٥٦ م.

ابن حزم - أحمد بن سعيـــد ۲۵۳،

۰ ۲ ٤٤٧ ، ۳۰۰

ابن حزم - عبد الوهّاب أبو المغيرة (٤٩٠ – ٤٨٧)، ٤٦٦.

ابن حزم – عليّ بن أحمد ١٤١، ٣٧٣، ٣٩٣ – ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٨، ٤٠٩،

۸۲۵، ۲۵۵ ح، ۷۸۵، ۲۸۵، ۹۹۵. ۳۳۳، ۳۲۷م.

ابن الحصّار = ابن مضاء

ابن حصن الإشبيلي (٥١٤ - ٥١٧).

ابن حفصون – أحمد (الفيلسوف) ٣٧٢ .

ابن حفصون – جعفر ۲۱۸ م.

ابن حفصون - عمر = عمر بن حفصون ابن الحكيم الأندلسي - محمّد بن اسماعيل (٢٢١ - ٢٢١)، ٢٠٤ (؟)، ٢٢١ .

ابن حماد = عبد الرحمن بن بكر

ی ۱۵۳ م ۱۵۳ . ا ۱۵۱ م ، ۱۵۳ .

ابن حمدون (حمدويه) – عبد الله ١٨٥ .

ابن حمدون الجلُّولي – الحسن ٧٠٧.

ابن حمديس - عبد الجبّار ٣٩٨، ٤٠٢، ٢

ابن حمّود - محمد بن القاسم (آخر) ٤٨٣ . ابن حمّود = المعتلى

ابن حمّوش ۱۸۰ – ۱۸۱.

ابن الحنّاط - سلیمان بن محمّد (٤٨٢ -٤٦٥)، ٤٦٥ ح م.

ابن حيّ التجيبي - الحسن بن محمّد

ابن حيان - خلف بن حسين ٦١٥.

ابن حيّان - حيّان بن خلف (٦١٥ -

۸۱۲)، ۱۵٤، ۳۸٤، ۲۰۷، ۱۳۷، ۸۳۷.

ابن خاتمة - أحمد بن علي ٤٤٤، ٧٤٤. ابن خاقان المصري - خلف بن ابراهيم

ابن خاقان= الفتح

ابن الخرّاز - محمّد بن أحمد ٨٦٤ م.

ابن الخرِّاز – محمَّد بن يحيى ٣٣٧.

ابن الخرّاز - يحيى بن عبد العزيز

ابن خرداذبه ۱۸۸.

ابن خزرون - خليفة ٥٤٦ م.

ابن خزرون- سعید ۳۹۰.

ابن الخطيب= عبد العزيز بن الخطيب ابن الخطيب= لسان الدين

ابن خفاجة ٦٦٤م.

ابن حلَکان ۳۰۰، ۳۳۸م، ۳۷۵، ۲۹۱ ح.

ابن خلـــدون ۱۱۳، ۱۷۵ – ۱۷۷، ۱۹۸، ۲۱۱، ۳۰۹، ۳۰۹، ۲۲۱ – ۲۲۱، ۵۲۱، ۵۲۱، ۸۳۱، ۱۳۹۱، ۲۵۱، ۵۵۱، ۵۵۱، ۵۵۱، ۵۵۱،

ابن خلدون- عمر بن أحمد ٣٩٥. ابن خلصة الشذوني- محمّد (٦١٨-٦٢٠).

خلف بن ابراهيم= ابن خاقان ابن خلُّوف الحروري (٤٦٥ – ٤٦٨). ابن خلّوف المغربي النحوي

(377 - 077).

ابن الخيّاط الأندلسي (٥٠٥ - ٥٠٦). ابن الخيّاط الربعي الصقلّي (٥٢١ -

٤٢٥)، ١٩٨،

ابن خيرون – أبو القاسم ٦٣٠ م.

ابن خيرون – يوسف بن عبد الله ٢٠٢.

ابن داوود الإصفهاني ٢٨٢ م.

ابن الدبّاغ (٢٥٩ - ٦٦٣).

ابن دحية ٣٤٠، ٣٤٠.

ابن الدخيل الصيدلاني ٣٣٨.

ابن درّاج القسطلّي (۳۷۷ – ۳۸۵)، ۲، ۱، ۱۹۷ م، ۳۷۸، ۳۲۳.

ابن درستویه ۱۸۷، ۲۷۲.

ابن درید ۱۸۱، ۱۸۷، ۲۲۲، ۳۳۳،

۲۲۱ م، ۶۲۹، ۲۲۲ ح (ابن زید:

خطأ) .

ابن الدودين - أحمد ٦٨٣، ٦٨٧ وما

ابن ذكوان أحمد بن عبد الله ٣٦٧، ٥٩٠.

ابن ذي يزن= سيف بن ذي يزن

ابن رحيم – أبو بكر ٣٤٦.

ابن رزین - عبد الملك (۷۳۸ - ۷۲۲)، ۷۳۷ .

7 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1

ابن رشيق (الحافظ) ٣١٢. ابن رشيق (قائد وصاحب مرسية)

. 789

ابن رشيق القيرواني (٥٥١ – ٥٥٩)، ٨٦٦، ٣٩٦، ٣٩٦، ٣٠٤، ٩٠٤م، ١١٤ – ٢٦١، ٢٦٥ – ٢٦٤، ٢٥١، ٣٣٤ – ٢٦٤، ٧٣٣، ٢٤٧ – ٣٤٧.

ابن رشيق (والي ميورقة) ٦٣٢.

ابن رومان – أبو الوليد ١٤٣ – ١٤٤. ابن الرومي ١١٦، ١٩٦م، ٢٣٤،

۱۳۷۸، ۳۹۷، ۲۰۶م، ۵۳۵، ۷۵۷م.

ابن الزبيب (ابن الربيب)

ابن زرقون – محمّد بن سعد ۲۹۲ م.

ابن زریاب (الزریاب) ۱۳۸ ح.

ابن زريــق البغدادي - أبو الحسن

ابن زكرويه= أحمد القرمطي

ابن زمرك ٤٤٠. ابن زهر - أبو بكر ٤٢٩ - ٤٣١،

۳۳ ، ۲۳۵م، ۲۳۲، ٤٤٠،

٤٤٣ م ِ

ابن زهر – أبو العلاء زهر ٥٤٩. ابن زهر – أبو مروان عبــد الملــك

. 0 £ 9

ابن الزيّات = محمّد بن عبد الملك

ابن زید (= ابن درید) -

ابن زیدون – أبو بکر ۱۶۷م، ۵۹۵

ابن زيدون - أبو الوليــــد (٥٨٩ -ابن سناء الملك ٢٧ - ٤٢٨ ، ٤٣٧ ، 7.7), 7, 091, 197, 3.3, ٠ ٤٣٨ ٠٠١٥ - ١٥١٥ ح ، ١٥١٥ - ١٥١٥ ، ابن سهیل - حبیب بن نصر = حبیب ٠٢٥م، ٢٦٦م، ٠٠٠ – ١٠٧. ابن نصر ابن سوادة=أحمد بن سفيان ابن الربيب القيرواني (٤٦٥ - ٤٦٨). ابن سيد الأندلسي ١٨٦. ابن سراج - عبد الملك (٧٣١ -۷۳۳). ابن السيد البطليوسي ٤١٠. ابن السرّاج - أبو بكر محمّد ١٨٦، ابن سیده (۵۲۰ – ۲۵۵)، ۲۰۹، ٤٨٠ م. ۱۱۲، ۱۷۲، ۵۷۲م. ابن السرّاح - أبو عبد الله ابن السيرافي ٤٦٩ م. ابن سريج ٦٩٤ م. ابن شبلون - عبد الخالق ١٨١. ابن سعد الخير البلنسي ٤٤٢. ابن شخيــص القرطـــي (٣٢٩ -ابن سعيد - أبو عبد الله بن الحسين ۲۳۱) . ابن شرف القيرواني - محمّــد (٥٦٤ -ابن سعيد - علي بن موسى العنسى · VO) , APT , 7.3 , 773 , . 228 . 789 . 777 . 004 ابن السكّيت ٢٤٩، ٤٦٩، ٥٦١. ابن شقّ الليل - محمّد بن ابراهم ابن سلام الجمحي ٢٠٦. ۲۰۷م. ابن سلاّم الهروي ٢٤٨ ح م، ٧٠٣ م. ابن شهيد - أبو عامر أحمد بن عبد ابن سلام بن عمر (عمرو) مؤرّخ إباضي الملك (١٥٤ – ٢٦١)، ١٨٩، ١٩٩– ۷٤ م . · £ A T · > T \ A · T · V · Y · O · T · T ابن السلام – محمّد بن يحيى ٢٢٦ م. . 797 . 01 . . 277 - 270 ابن سلامة القضاعي - أبو عبد الله ابن شهيد - أبو عمر أحمد بن عبد الملك ٣١٨ ح. ابن السليم - محمّد بن اسحاق ٣١٤. ابن شهيد - عبد الملك (٣١٨ - ٣٢٠)، ابن سمحون= مروان بن سمحون . 202 . 771 . 189

ابن الشهيد - أبو حفص ٦٦٦.

ابن السمينة - يحيى بن يحيى ١٩٣.

ابن صارة الشنتريني ٣٩٨، ٧٣٥، ٧٣٦م.

ابن صبغون - عبد الرحمن بن أحمد ٥٣٠ - ٥٣٠

ابن الصغير (مؤرخ إِباضي) ٧٤ - ٧٥. ابن الصفّار - أحمد بن محمّد ١٩٠ -

ابن الصفّار - محمّد بن محمّد ١٩٠،

ابن الصفّار - يونس بن عبد الله ٤٧٦ . ابن صلا الله - أحمد ١٨٣ - ١٨٤ . ابن صادح - أحمد ٧٠٨ .

ابن صادح - محمّد بن أحمد ٦٦٦.

ابن صادح – أبو الأحوص معن ٦٦٦ . ابن صادح = أمّ الكرام بنت ابن صادح – رشيد الدولة ٦٦٨ .

ابن صادح – رفيع الدولة ٦٦٦ ، ٦٦٧ . ابن صادح = عز الدولة ٦٦٦ ، ٦٦٧ .

بن صادح = المعتصم بن صادح

ابن صادح = معزّ الدولة

ابن طاهر - أبو عبد الرحمن ٧٣٩.

ابن الطراوة - أبو الحسين ٧١٢.

ابن طريف التاهرتي - الحسن بن عليّ ٣٩٦، ٢٥٥.

ابن الطوبي - أبو عبد الله ٢٠٩. ابن عائذ - يحيى بن مالك ٣٣٧.

ابن عامر - أبو عمران عبد الله الشامي . ٤٧٩ م ، ٤٩٩ .

آبن عامر = عبد الله بن محمد بن عامر ابن عبّاد – اسماعیل بن المعتضد 0.0، 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

ابن عبّاد (راجع: بثينة \* بنت عبّاد)(١) ابن عبّاد - حكم \* (ذخر الدولة أبو المكارم) ٧٢١، ٤٧٠.

ابن عبّاد - الربيع\* (تاج الدولة أبو سليان) ٧٢١ .

ابن عبّاد – الرشيد\* ٧٢١.

ابن عبّاد - عبد الجبّار \* ٧١٥ ، ٧٢١ .

ابن عبّاد - عبيد الله \* ٢٧٠.

ابن عبّاد – عضد الدولة\* ٧٢١ .

ابن عبّاد - الفتح\* (المأمون أبو نصر)

ابن عبّاد - مالك\* ٧٢١ م. ابن عبّاد - محمّد بن اسماعيل (أبو القاسم) (٤٧٠ - ٤٧١)، ٤٧٢. ابن عبّاد - محمّد (والد المعتضد) ١٠٠ ..... (؟)

<sup>(</sup>١) النجوم تدلّ على أولاد المعتمد بن عبّاد (ت ٤٨٨ هـ). وكثيراً ما يقال في أشخاص أُسرة آل عبّاد: « فلان بن عبّاد » بقطع النظر عن اسم والده.

ابن عبد الحكم (المؤرّخ) ٧٣. ابن عبد ربّه أبو عمر أحمد صاحب العقيد (۲۱۰ – ۲۲۰)، ١٩٤، API-PPI, 1.7, W.Y-F.7 , 177 , FT7 , P73 , . 22.1 - 249 ابن عبد ربه - أبو عمر أحمد (ابن أخي صاحب العقد) ٢١١. ابن عبد ربه- سعید بن ابراهم . ١٨١ (٢٣٧ - ٢٣٥) ابن عبد السلام الخشني= الخشني ابن عــد الصمد- يوسف (٧٢٥ -۲۳۷). ابن عبد العزيز = أبو بكر المنصور بن عبد العزيز ابن عبد الملك المرّاكشي ٢٩٠. ابن عبدوس - أبو عامر أحمد ٤٠٥، ١٩٥، ٨٩٥، ٠٧٩٠ ابن عبدون - ابراهيم بن غانم ابن عبدون الجلبي - محمّد ١٩٠، ٣٧٢. ابن عبدون - عبد الجليل ٣٩٨، ٠٠١ م، ٢٠١ ، ١٤٠ ، ١٣٠ . ابن عتّاب – محمّد ۳۹۳.

ابن عذاري ۲۶۹، ۵۱۵، ۷۳۹. ابن العريف= أبو القاسم ابن العسّال - عـــد الله بن فرج . 2 · A · 2 · Y · (V · V - V · 7)

ابن عبّاد - محمّد بن المعتضد ٥٠٧ م. ابن عبّاد - أبو القاسم محمّــــــــد المعتمد = المعتمد بن عبّاد ابن عبّاد - المعتدّ (أبو بكر عبد الله \*) . ٧٢١

ابن عبّاد - عبّاد \* (سراج الدولة أبو عمر) ۷۲۰.

ابن عبّاد - المعتضد بن محمّد بن عبّاد ابن عبّاد - محمّد بن اسماعيل ٤٧٠ ح. ابن عبّاد - المعلّى \* زين الدولة أبو هاشم ۷۲۱.

ابن عبّاد - يحيى \* شرف الدولة أبو بکر ٤٧٠ ، ٧٢١ .

ابن عبّاد - يزيد\* أبو خالد الراضي ۷۲۱، ۲۷۰م.

ابن عبادة القرّاز - محمّد (٧٤٤ -۸۸۷)، ۲۲۹، ۱۶۶، ۲۶۲.

ابن عبّاس - أبو جعفر أحمد (٦٩٤ -*۱۹۲)، ۳۸۲، ۵۶۲ (؟).* 

ابن عبّاس - أبو جعفر أحمد (آخر)

ابن عبد البرّ - محمّد بن عبد الله (۲۲٦ – ۲۳۱)، ۲۲۰ ٠ ٢ - ٣ - ٢ - ٢

ابن عبـــد البرّ - أبو عمر يوسف (310-110), 277, 787, . ٧٢٣ , ٧٠٦ , ٧٠٢ , ٦٢٦ , ٣٩٤

ابن فرج البيساري= البيساري ابن فرج الجيّاني - سعيد ٢٣٠. ابن الفرضى (٣٣٧ - ٣٣٩)، ۱۳۰ حم، ۱۳۰ ح، ۱۳۳، ۲۹۹، ابن الفرق - محمَّد بن عبد الله ٢٨٦. ابن فضال - على (٦٥٠ - ٦٥٢). ابن فضل الله العمري ٤٦٥ ح. ابن فندین ۱۰۹. ابن قادم – محمّد ۱۸۵. ابن قارلمان= ابن فرلمان ابن القبطرنه- أبو بكر عبد العزيز ٥٢٢ . ابن قتيبة الدينوري ١٨٥،١٥٤ -٧٨١، ٢٠٦، ٢١٢، ٨١٥، ١٨٥. ابن القرطى - القاسم بن شعبان ١٨١٠ ابن القرطبي - سعيد بن ابراهيم ١٨١. ابن قرلمان – أحمد (۲۹۹) ۱۱۶ ح.

بن قتيبة الدينوري ١٨٥،١٥٤ - ١٨٥،١٥٧ . ١٨٠ ، ١٨٥ ، ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٠ . ١٨١ . ١١٥ . ١٨١ . ابن القرطبي – القاسم بن شعبان ١٨١ . ابن القرطبي – سعيد بن ابراهيم ١٨١ . ابن قرلمان – أحمد (٢٩٩) ١١٤ ح . ابن قرلمان – عبيد الله ٢٩٩ ح . ابن قرلمان – عيسى بن عبيد الله ابن قرلمان آخر ٢٩٩ ح . ابن عبيدادة القزاز ابن عبيدادة القزاز ابن عبيدادة القزاز ابن عبيدادة القزاز . المحرك .

ابن القرّاز البربري (٣٢٨).

ابن عصفور – أبو القاسم ۵۷۰.
ابن العطّار – أحمد بن محمّد ۲۳۰.
ابن علقمة – محمّد ۳۹۵.
ابن عمّار – أبو بكر (۲۳۸ – ۲۶۲)،
۱۹ عمّار – أبو بكر (۲۳۸ – ۲۶۲)،
۱۹ عمّار – أبو بكر (۲۳۸ – ۲۶۲)،
۱۹ عمّار – أبو بكر (۲۰۸ – ۲۶۲)،

ابن عيذون= القالي ابن الغازي – محمّد بن عبد الله ١٦٣، راجع ٢٢٢ – ٢٢٣.

ابن عمرون الوهراني ٣٩٦ م.

ابن غانم – عبد الحميد ١٢٦. ابن غرسيه – أبو عامر أحمد (٦٨٣ – ٦٩٩)، ٣٩٢م. ابن غصن الحجاري – عبد الملك....

ابن غلبون الخولاني (ت 22. هـ) ٣٩٢.

. 174

ابن غلبون- طاهر بن عبسد المنعم ٤٧٦.

ابن غلبون- أبو الطيّب عبد المنعم ٤٧٦ .

ابن الفارض – عمر ٣٥٥. ابن الفاسي اللواتي – أبو جعفر ٣٩٦. ابن فتحون بن مكرّم – سعيد ٣٣٦، ١٨٥، ٥٨٤ م.

ابن فحلون - سعيد ٣٣٠، ٣٢٨.

ابن قزلمان (قرلمان) - فرج ۲۹۹ ح.
ابن قطن = عبد الملك الفهري
ابن قطن = عبد الملك المهري
ابن القوطية - محمّد بن عمر (۲۸۵ - ۲۸۵)، ۱۸۱، ۱۸۸ - ۱۸۸،
۱۸۱ ، ۲۸۸ ، ۱۸۱، ۳۳۹ م.
ابن کثیر - عبد الله ۲۷۹ م، ۲۹۹ .
ابن اللباد - محمّد بن أحمد ۱۸۱، ۳۰۷ م،
ابن اللباد - محمّد بن أحمد ۱۸۱، ۳۰۷ م،
ابن اللبانــة ۲۹۸، ۲۰۰۰ ، ۲۳۲ م،

ابن لبّون= لبّون بن عبد العزيز ابن ماء الساء= عبادة ابن المثنّى= ابن صبغون ابن محرز ٦٩٤ . ابن محفوظ الجيزي- أحمد بن محمّـــد

ابن مرتبل (شیخ المالکیة) ۱٤٠،

ابن مرتین ۵۹۳.

. ٤٩A

ابن مروان الجليقي= عبد الرحمن ابن مزين – يحيى بن ابراهيم ١٦٣ . ابن مسرّة (قارىء) ٤٧٩ م .

ابن مسرّة - محمّــــد بن عبــــد الله ۱۹۳ – ۱۹۶، ۲۲۲م، ۲۵۱، ۲۵۲، ۳۰۰.

ابن مسرّة – وهب ٣٠٤.

ابن مضاء – أبو عمر أحمد ٢٠٣. ابن معافى = مقدم بن معافى ابن المعتز ١٩٦، ٣٩٧، ٤٢٠ م، ٥٥٧ م.

ابن مغلّس البلنسي (٤٦١ – ٤٦٢). ابن مغيث الأنصاري – محمّد بن عبد الله

. ( 702 - 707)

ابن مغیث - محمّد بن عبد الوهّاب . ۲۸٦

ابن مغیث - محمد المغربي (٣٣٦ - ٣٣٧).

ابن مفرّج - أبو عبد الله ٤٧٣. ابن مقانا (٥٧٨ – ٥٨١).

ابن مقبل - تميم ٤٦٧ م.

ابن المقفّع ۲۱۲ . ابن مقلة ۷۰۵ م .

ابن مفنه ۷۰۵ م . ابن مقنة ٦٢٣ م .

ابن منذر (سلیان صاحب دانیة أو عجیی المظفّر بن هود) ۵۰۸ م.

ابن المنمّر ٥٤٧.

ابن المهنّد ٣٥٠ م.

ابن ميتم – ادريس ۱۸۹ – ۱۹۰.

ابن نابل - عمر بن حسين ٦١٥.

ابن نباتة- عبد الرحم ٤٨١ م.

ابن النجاد = محمد بن يوسف القرطبي ابن النحّاس المصري- أحمد بن محمّد

. 771 . 707

ابن وضّاح – محمّد ۲۱۰، ۲۲۲، ۲۳۲، . 701 - 70. ابن الوقّشي= الوقّشي ابن وكيع التنسى ٤٢٠ م. ابن وكيع (؟) ٤٨١ ح. ابن ولاّد – أحمد بن محمّد ۲۵۷، ۲۶۱. ابن الوليد بن خلف= ابن رومان ابن وهبون المرسى (٦٦٣ – ٦٦٥)، ابن يحيى بن يحيى الليثي ٢٥٧. ابن يوليش ١٣٨ م. أبو الأجرب الكلابي (٤٩ – ٥٠). أبو اسحاق الالبيري (٥٧٢ - ٥٧٨)، ۲۰۶م، ۲۰۸. أبو الأسود الدؤلي ٣٠١، ٥٠١. أبو بكر الصديق ٥٦، ٣٥٤، ٣٧٣. أبو بكر بن الأبيض الوشّاح ٤٣٢. أبو بكر الخولاني المنجم ٧٤٥. أبو بكر الزبيدى= الزبيدى أبو بكر بن زهر = ابن زهر الحفيد أبو بكر صاحب الأحباس ٦٧٢ م. أبو بكر الصولى ٢٥٣. أبو بكر المنصور بن عبد العزيز ٧٣٦. أبو بكر بن معاوية القرشي ٣١٤. أبو تمَّام ١٣٢م، ١٣٩م، ١٥٤،

٠٢٠٦ ، ٢٠٤ ، ١٩٥ ، ٢٠٦ ،

ابن النغدلة: النجدلة (لا النغرلة أو النغريلة اليهودي) - اسماعيل . 077 . 070 . 774 - 774 ابن النحوي التوزري ٣٩٨. ابن النقّاش الزرقالي = الزرقالي ابن هانش- عبد الله بن محمّد ٦٢٠ -. 771 ابن هاني الأندلسي (٢٦٦ - ٢٧٧)، F, 091, 791, 737, 377, ٠٧٣٥ ، ١٤٥ ، ١٣٧٨ ابن هانی= أبو نواس ابن هاني – محمّد بن ابراهيم بن مفضل ۲٦٧ ح ٠ ابن هبيرة (شاعر) ٨٧. ابن هذيل الكفيف ٣٤٠. ابن هذیل بن رزین = ابن رزین - عبد الملك ابن هلال - عبد الله بن محمّد ١٨٤. ابن هود – أحمد بن سليمان ٦١٩. ابن وافد ۳۹۵. ابن وانسوس - سليمان ٧٤ ، ٧٥ . ابن الودّاني - على (٧٤٢ - ٧٤٤). ابن ورّو – محمد بن خزرون بن خليفة ٢٥٥م. ابن الوزّان القيرواني (٢٤٨ – ٢٥٠)،

۲۰۳م.

أبو حنيفة النعان بن ثابت ٧٣، ۲٤٩ - ۲۷۷ ، ۸۸۵ ، ۲۷۹ . أبو حنيفة النعان المغربي - محمد بن منصور (۲۷۷ – ۲۷۹)، ۱۸۲ – ۲۹۷، ۱۸۳ ح. أبو حيّان = ابن حيّان أبو الخطّاب = عبد الأعلى المعافري ۲۵، ۵۵ ج، ۲۱، ۲۲، ۲۷. أبو الخطّار = حسام بن ضرار ٤٣ -٤٩،٤٧ . أبو حمرة الضبيّ ٤١١. أبو داوود السجستاني ٢٣٢ م. أبو ذرّ الغفاري ٥٦ . أبو ذؤيب الهذلي ٦٠٠، ٦٠٦. أبو ركوة ١٧٤. أبو الربيع سليان بن موسى الكلاعي ۲۹۲ ح . أبو الرّيان = الصلت بن السكن أبو زبيد الطائي ١٦٠. أبو زيد الأنصاري ٣٣٦. أبو السري = سهل بن أبي غالب الخزرجي أبو سفيان بن حرب ٦٨٥ ح٠ أبو سليمان الخطابي ٣٧٢ م. أبو الشعثاء = جابر بن زين الأزديّ

أبو الصلت - أمسة بن عبد العزيز

. 029 . 491

197 , 10T , XYT , DY3 , ۲۹۱ ح، ۲۵۵م، ۲۳۲. أبو جعفر الايلي (الأبليّ ؟) ١٤٩ . أبو جعفر بن عبّاس (الوزير) = ابن عباس أبو جعفر اللواتي= ابن الفاسي أبو جعفر المروذي ٢٣٧ - ٢٣٨. أبو جعفر المنصور العبّاسي ٥١م، ٤٥ م، ٢١، ٦٥، ٢٥، ١٤، ٩٥. أبو جعفر النحّاس ٣١٢. أبو حاتم السجستاني ٣٣٦. أبو الحزم جهور بن عبيد الله (٢٣٣ -. (770 أبو الحزم جهور بن محمّد بن جهور (240 - EVY) .7 .. - 099 . 094 أبو الحسن البلّنوبي - على بن عبد الرحمن= البلّنوبي أبو الحسن الكاتب المغربي (٣٤٨-.(40. أبو الحسن المنمّر ١٧٥. أبو حفص (ابن عمّ هاشم بن عبد العزيز) ١٢٣ م . أبو حفص الحوزني- عمر بن الحسن . (047 - 04.) أبو الحسكم الكرماني = الكرماني السرقسطي

أبو عمران الفاسي ١٨٢، ٥٤٣م، . 072 أبو عمرو الـــداني (٥٩٨ – ٥٠٥)، ۱۸۰م، ۳۹۲. أبو عمرو بن العلاء - زبّان البصري ٤٧٩م، ٤٩٩. أبو عمرو (والد المعتضد بن عبّاد) ٠٧١٦. أبو العميثل - عبد الله بن خليد ٤٦٧ع . أبو غبشان - الحترش بن حليل (بالضمّ: تاج العروس - الكويت ١٧: ۸۸۲) ۱۹۸۶ م. أبو الفتوح الجرجاني (٤٩٩ – ٤٧٠). أبو فراس الحمداني ١٤٦م، ٥٦٧ -170,140. أبو الفضل (الإباضي) - سهل ١٨٢. أبو القاسم الزهراوي ١٩٣ م. أبو القاسم بن العريف (٣١٢ - ٣١٣). أبو القاسم الفزاري (٢٤٦ – ٢٤٨). أبو القاسم المعافري السبتي ٣٩٥. أبو القاسم = المعتمد بن عبّاد ٦٤٥ م. أبو القاسم المنيشي = المنيشي أبو القاسم الوهراني ٤٨٧. أبو لقان بن يوسف العسّاني ١٨٥٠.

أَبو المُحْشِّي (٨٧ – ٨٨) ، ٩٧ .

أبو طاهر الذهلي ٣١٢. أُبُو العاصي = الحكم الربضي أبو عبادة القزّاز = ابن عبادة أبو العبّاس السفّاح ٥١ . أبو العبّاس العذري = العذري أبو عبد الله بن أبي الفتح ٧٢٣. أبو عبد الله التميمي ٣٩٥ - ٣٩٦. أبو عبد الله الصنعاني الشيعي ١٧٠. أبو عبيدة = حسّان بن مالك بن عبد الله أبو عبيد= البكري أبو عبيد - القاسم بن سلام ٢٤٨ -۹٤٧ ح (؟). أبو عبيدة - معمر بن المثنّي ١٨٥ ح (؟)، ١٣٦ ، ١٤٨ ح . أبو عبيدة (المستدد عدينة وادى الحجارة) ٢٥٦ م. أبو العتاهية ٤١١ – ٤١٢، ٤١٨. أبو العرب التميمي - محمّد بن أحمد (277 - 277). أبو العشائر بن حمدان ٥٨١ . أبو العلاء المعرّي، ١٩٥،٧،٦٥، ١٩٦، ۲۰۲ - ۲۰۲ ، ۱۱٤ ، ۳۰۵ . ۲۵۱م، ۹۹۵م، ۲۲۹. أبو على الفارسي ٣٦٢، ٤٧٩ م. أبو على القالى = القالى أبو عمر ميمون (الإباضي) ١٨٢.

أبويزيد مخلد = مخلد بن كيداد أبو اليسر الشيباني (١٥٤ - ١٥٥)، . 247 , 241 أبو يوسف بن محمّد (الرستمي) ١٥١. أحمد = محمّد رسول الله أحمد بن ابراهميم اللؤلؤي (١٦٠ -۱۲۱). أحمد بن أبي طاهر طيفور ١٥٤. أحمد بن اسماعيل بن بدر = ابن بدر أحمد بن اسماعيل الرسي الحسني ٢٣٩ أحمد بن بقّى بن مخلد ٢٠١. أحمد بن حنبل ١٤٠. أحمد بن خالد (اسم لثلاثة) ٢٣٨ م. أحمد بن زكرويه القرمطي ٢٩٠ -أحمد بن سعيد الشمّاخي ٧٤ - ٧٥. أحمد بن سفيان بن سوادة ١٥١، '۱۵۳ م . أحمد بن عبد الملك بن هاشم ٥٨٤ -. 0 \ 0 أحمد بن غالب ٣٠٩. أحمد بن الفضل الدينوري ٣٠٤. أحمد بن القاسم كنّون ١٧١. أحمد بن محمد - أبو عبد الله ٧٢٣. أحمد بن محمّد الكتّاني ١٢٣. الأخطل ٣٨٤ ح.

أبو مروان الجزيري (٣٢٤ - ٣٢٦). أبو مروان الطبني ٢٠٨ ح. أبو مروان بن سراج= ابن سراج أبو مسلم (في شعر) (٣٠٢ - ٣٠٣). أبو المصعب الزهري ١٤٠ - ١٤١. أبو المطرّف عبد الله= الأصمّ أبو المطرّف الشعبي (القاضي) ٧٠٨. أبو معشر الفلكي ٣٠٥م. أبو المغيرة= ابن حزم أبو المنيع الأعرابي ١٢١ . أبو النجم الراجز ٤١٩ م. أبو نواس ۵۰، ۷۸ – ۷۹، ۱۰۶ م، ٨٠١، ٢١١، ١١٩، ١٣٤، ۲۵۱م، ۱۸۷، ۱۹۵۵ ۱۹۲۸م، ٠٣٦٤ ، ٣٤٠ - ٢٦٧ ، ٢٠٦ · £19 · £ • 7 · 79 · 7 · 3 · 6 · 3 · ٥٣٤ ، ٢٥٧ ، ٤٥٧ م . أبو هلال العسكري ٣٤٣. أبو الوليد الأعرج ٢٨٦. أبو الوليــد الباجي (٦٣١ - ٦٣٤)، ۳۹۳ ، ۵۳۵ . أبو الوليد الوقشي - هشام بن أحمد (777 - 077), 7A0, F.V. أبو وهب العبّاسي (٢٤٢ - ٢٤٣). أبو يحيى زكريا الأرجاني (الإباضي)

. 117

الأخفش الأصغر ١٧٦، ١٨٧٠ . ١٨٧ - ١٨٥٠ . الأسعد بن بليطة (٤٩١ - ٤ الأسعد بن بليطة (٤٩١ - ٤ الأخفش الأوسط ٤٩١ . الأسعد بن عبد الوارث ٤٠٠ الخرير هاشم ٣٠٤ الدريس بن عبد العزيز هاشم ٣٠٤

الله بن الحسن (۹۶ – ۹۷).

ادريس الأكبر - بن عبد الله بن الحسن الحسن الحسن عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن ال

ادریس العالی – بن یحیی بن حمّود ۲۰۲ - ۵۸۰ - ۵۷۸ ، ۲۰۳ ،

إدريس بن ميتم = ابن ميتم ادريس بن اليمان (٦٢٣ – ٦٢٦).

الأدفوي- أبو بكر ٤٨٠ - ٤٨١. الأرجاني- أبو يحيى زكريا الإباضيّ ١٨٢.

أردبست: أرطباس: أرطباش ۲۸۷ -۲۸۸ .

أردون بن أذفونش (ملك جيليقية) ١٣٨ ح.

أرسطو: أرسطوطاليس ۵۹۸م، ۲۶۹ ح، ۳۷۳م، ۳۷۹. أروى (في شعر) ۲۱۹م.

أزدشير ٦٨٦ ح.

اسحاق بن ابراهيم ٣٠٤، ٤٨١ ح، ٢٨٥ ١٨٥ ح، ٦٨٦ ح، ٦٩٧ ح. أسد (السنّة) بن موسى الأموي ١٠٤. أسد بن الفرات ٦٠، ١١٣، ١٤٦ ح،

۱۷۷ م، ۱۸۳ – ۱۸۵. الأسعد بن بليطة (٤٩١ – ٤٩٤). الأسعد بن عبد الوارث ٣٠٤. أسلم بن عبد العزيز هاشم ١٨٣. اسحاق بن ابراهيم المغربي (٣٧٣-

اسحاق بن عبد الحميد الأوربي ٦٢ – ٦٣ .

اسحاق الموصلي ۵۸، ۸۰، م. اسماعيل بن ابراهيم ۳٤۲م، ٤٨١ ح. اسماعيل بن أبي أويس ١٠٤. اسماعيل بن أبي المهاجر ٤١.

اسماعيل بن أحمد التجيبي البرقي ( ۱۷۵ - ۵۲۰ ) ، ۲۰۸ ح م .

اساعيل بن اسحاق الأزدي ٢٣٢. اساعيل بن بدر (٢٥٠ – ٢٥٣).

اسماعيل بن جعفر الصادق ١٧٠.

اسماعيل بن محمّد بن عامر (٤٩٤ – ٤٩٦).

> اسماعیل بن خلف (شاعر) ٤٦١. اشبان (ملك قدیم) ۷۰٤. أشعب ۲۹٤.

أشهب بن عبد العزيز ٢٦٥ م.

أصبغ بن راشد بن أصبغ ٧٢٣.

أصبغ بن الفرج ١٠٤. أصبغ بن محمّد بن السمح الغرناطي

. 191 - 19.

إقبال الدولة بن مجاهد العامري ٣٨٧، ١٢٥ - ١٢٥، ١٢٩، ١٣٠ حم، ۱۷۲، ۱۷۲، ۸۰۷م. الأقشتين= محمّد بن عاصم النحوي اقليدس ١٩٠ . ألبارو اليهودي ٥٨. ألبان = يلبان ألفونس الثالث (ملك قشطالة) ١٢٧ ح. آلن (مؤلّف) ۱۱۶ ح. الألهاني = يحيى بن معمر الياس بن حبيب ٦٢. اليسع بن سمغو المكناسي ٦٤ م. أم البنين الفهرية= فاطمة بنت محمّد الفهري أم العلاء بنت يوسف الحجارية . (0.4 - 0.7) أمّ الكرام بنت صادح ٦٦٦ - ٦٦٨. أمّ الوليد بن خلف بن رومان (رومانس) ۱۶۳ – ۱۶۶ . أماري – ميخائيل ٥٢١ . الإمام = علىّ بن أبي طالب إمام بن الصمصامة بن الطرمّاح ١٢١. امرأة أبي حمزة الضبّي ٤١١. امرأة العزيز (فرعون) ٥٨٤. امرة القبس ٣٣، ١٦١، ١٩٥، ٤١٦،

.007 .27 - 209 .27.

الأصمّ - أبو المطرّف عبد الله ١٩٩. الأصمعي ٨٦، ١٠٦ ح، ٣٣٦. الأصيلي - عبد الله بن ابراهيم ١٨١، ٠ ٤٧٣ اعتاد الرميكية ٧١٤ - ٧١٥، ٧٢١، . ٧٢٢ الأعرابيّون ٣٣. الأعرج - أبو الوليد الأعشى - عبد الحميد بن أويس ٤٧٩ م . الأعشى ميمون ١٨٧، ٥٥٦م، ۲۷م. الأعلم البطليوسي ٦٣٦ ح. . 772 . 21 . - 2 . 9 الأعمى التطيلي ٣٩٤، ٤٣٦، ٤٣٨، ٠٤٤، ٢٤٤ م. الأغلب بن ابراهيم - ابن الأغلب الأغلب بن سالم ٦٠، ٦٦ - ٦٧، ٦٩. أفلاطون ٥٩٨، ٥٩٩ ح. أفلح بن عبد الرحمن ٢٤١. أفلح بن عبد الوهّاب (١٠٨ - ١١٢)، . 0 2 2 6 7 7 الا فليلى - أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زکریا (٤٩٧ – ٤٩٨)، ٤٠٩، ۲۳۲ ، ۲۳۷ .

۲۵۵م، ۲۵۵م، ۲۲۵م، ۲۷۵م، ۱۹۵، ۲۳۲ ح.

الأمين العبّاسي (بن الرشيد) 770 - 70 أميّة بن عبد الرحمن الداخل 770 - 70 أميّة بن عبد العزيز = أبو الصلت الأنباري – محمّد بن القاسم 750 - 750 انتصار الدولة (؟) 700 - 700 أنس القلوب 700 - 700 م، 700 - 700 الأنطاكي (قارىء) 700 - 700 أنعم (سلف لعبد الرحمن بن زياد) 700 - 700 أورورا = صبح أوروميوس = هروسيس أوروميوس = هروسيس أوس بن سعدى 750 - 700

أوغسطين=محمّــد بن عاصم النحوي:

أيوب بن العبّاس- أبو الحسن ١٠٨ –

الأوزاعي ٨٦، ٩٣. أوفيميوس = فيمي أولوغيوس الراهب ٥٨. الإيادي – على بن محمّد إيغلي – فرانس ٤٤٦. الأيلي = أبو جعفر أيوب بن حبيب اللخمي ٤٤٦. أيوب بن حبيب اللخمي ٤٤٦.

الأقشتين

الباجي - أبو عبد الله ٥٧٠. الباجي - أبو عمر الباجي = أبو الوليد الباجي باديس بن بلقّين (بلكّين) المنصور بن زيري ١٧١م، ١٧٤، ٣٤٣،

۳٤٥، ۳٤٦، ۳٤٥. د ۲۵۲، ۳٤٥. بادیس بن حبّوس ۳۸۷، ۶٦۹ م، ۷۷۵ – ۷۷۵، ۲۰۳ م، ۲۰۳، ۲۰۵ م، ۲۰۳، ۲۳۲، ۱۸۰۰م،

۱۹۵ م.
بارودي - واصف ۲۲۵ ح.
الباروني - سليان ۵، ۱۰۹ ح، ۱۸۲.
الباقلاّني - أبو بكر ۲۷۷.
بالنثيا - أنخـــل جنثالــث ۱۳۰ حم،
البتّاني ۱۹۰ م،

بثينة (محبوبة جميل) ٤١٥.

بثينة بنت المعتمد بن عبّاد ٤٧٠، ٧٢١.

البحتري ٦، ١٥٤، ١٩٨م، ٢٠٦، ١٥٣، ٣٩٧، ٢٠٤، ٥٥٧م، ٩٥٥.

بحتري الغرب (المغرب) ٦. ثم= ابن زيدون

البخــاري ۲۲۷ - ۲۲۸، ۵۷۱ م، ۲۳۲

البخاري= عبد الرحم بن نصر التميمي

البرّادي – أبو القاسم بن ابراهيم ٧٤٠. البراذعي – خلف بن أبي القاسم ١٨١. برتزل – أوتو ٤٩٨ ح.

برمودة الأوّل (ملك جيليقية) ٥٧.

بروفنسال = ليفي بروفنسال بروكلمن ٢٠٣، ٣٥٥، ٣٧٥ -،

البريدي=محمد بن أحمد بريهة بنت يحيى التميمية ٣١٣.

البستاني - فؤاد أفرام ٤٢٤ ح. البستاني - بطرس سليان ٤٠٤ م، ٤٢٤ ح.

بسطام بن قيس ٢٤٧ م.

البسكري= يوسف بن عليّ

بشّار بن برد ۱۹۵، ۳۹۸، ٤٠٢،

٠٦٤٩، ١١٥ ح، ١١٥، ١٠٠.

بشر بن صفوان ٤٦، ٤٧. بشر بن المعتمر ٤٢٠.

البشكنس (أمير الجلالقة) ٢١٧ م. بصبص ٦٩٤ م.

بطليموس ٥٤٩، ٥٩٨، ٥٤٩ ح. البغوي - أبو القاسم عبد الله بن محمّد

بقراط ۲۳۶م، ۵۹۹م.

بقيّ بن مخلد (۱٤٠ – ۱٤١)، ۱۸۱، ۲۵۰، ۲۳۰، ۲۱۰، ۲۸۳.

بكر بن حمّاد (١٥١ – ١٥٤). البكري – أبو عبيد عبد الله بن عبد

العزيز (٧٠٢ – ٧٠٥)، ٣٩٤،

. ٦٦٦ ، ٣٩٨

۷۷۲ م .

بلج بن بشر بن عياض ٣٩، ٣٩ م، ٤٤ م، ٤٤ م، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ح. البلخي – أبو زيد أحمد ٤٧٧ ح م. بلقين (بلكين) بن باديس بن حبّوس

بلقين بن محمد الحمّادي ٥٤٥ - ٥٤٥ .

بلكين بن زيري ۱۷۱، ۱۷٤. البلّنوبي – أبو الحسن عــــليّ (٦٠٧ – ٦١٠).

البنبلوني (أمير مسيحي؟) ٢١٧ م. بنفسج بنت المنصور بن أبي عامر

. 777 – 777

بهار (أمّ الأمير عبد الله بن محمّد) ١٥٦. بهلول (البهلول) بن عبد الواحد المدغري ١٥٦ - ٧٠،

البوصيري ۲۱۱، ٤٠٨. البيّاني= قاسم بن محمّد بن سيّار

بيدال - ر. مينندث ٢٥٥، ٣٧٠ . البيساري - ابن فرج ٢٠٤.

ت – ث

التاريخي الورّاق - محمّـد بن يوسف ١٨٧ - ١٨٨.

تاسرت اللمتوني = عبد الله بن محمّد بن تيفاوت

> تبّع بن حسّان ۲۷۱، ۷۲۸ م. ....

الترمذي ۲۳۲، ۵۷۱.

تقيّ الدين - خليل ٤٢٤ ح.

تَّام بن أبي العرب ٢٢٧.

تَّام بن تميم الدارمي ٦٩.

مُّام بن عامر بن علقمة (١٤٣ – ١٤٤). مُّام بن علقمة (من أنصار الداخل) ١٤٣ ح.

عّام بن علقمة - أبو غالب عّام بن عامر ١٤٣ ح ·

تمام بن عامر (آخر) ۱۶۳ ح.

عَّام بن غالب التيَّاني (٤٧٥ – ٤٧٦)، ٢٩٢ م.

تميم بن أبي العرب ٢٢٧.

قيم بن قام (جدّ أبي العرب التميمي) . ٢٢٦ .

تميم بن المعزّ الفاطمي ٤٢٠ م.

تميم بن المعزّ بن باديس الصنهاجي . معرّ ، ٥٦٤ . ٣٩٨

التميمي= القاسم بن عبد الله تود (الملكة) ۱۱۸، ۱۱۹ - ۱۱۹. تميم الله بن ثعلبة ۲٤٧ ح.

ثابت بن عبد العزيز السرقسطي ، ١٨٥

ثابت بن محمّد الجرجاني = أبو الفتوح الثعالبي - عبد الملك (صاحب يتيمة الدهر) ٥٣٠.

ثعلب – أبو العبّـاس ١٥٤، ١٨٧، ٢٤٨

ثوابة بن سلامة الجذامي ٤٤م.

3

جابر بن أفلح الإشبيلي ٥٤٩. جابر بن زيد الأزدي – أبو الشعثاء ٥٦ م .

جابر بن لبيد (والي إلبيرة) ٩٧ - ٩٨ . الجاحـــظ ٦، ١٧، ١٥٤، ٢١٢، ٢١٢،

-01117211

جالينوس ٢٣٦ م.

جبريل ٤٨٥، ٥٨٠ م

جبلة بن حمّد الصدفي ۲۲۷ . الما الما الما الما الممّا

الجرجاني= ثابت بن محمّد

الجرجاني-حمزة بن يوسف ٧٧٧-

. 2 ۷ ۸

الجرجاني - عبد القاهر ٤٧٧ - ٤٧٨.

الجرجاني- عليّ بن عبد العزيز ٤٧٧ – ٤٧٨ .

جزیر ۱۸، ۵۰، ۷۲، ۲۰۹، ۲۰۹. . جعفر = صبح

جعفر الصادق ۱۷۰ م.

جعفر المصحفي (۲۹۶–۲۹۷)، ۱٦۷م، ۲۸۹–۲۹۰، ۳۱۳–۳۱۲،

جعفر بن عليّ بن حمدون ۲٦٧، ۲٦۸، ۳۱۵.

جعفر بن فلاح ۲۲۰، ۲۷۰ – ۲۷۲. جعفر المصدّق ۱۷۰.

جعونة= أبو الأجرب الكلابي

جمال الدين – محسن ١٨٧ ح.

جميل بثينة ۱۸۷، ۳۰۳، ۲۱۵.

جمیلة (معشوقة ابن الحدّاد الوادي آشي) ۲۵۲، ۲۵۵

پ الجنّاوي= عبد الحميد

الجنووني - يحيى بن الخير ١٨٢.

جهور بن عبيد الله = أبو الحزم جهور جهور بن محمّد = أبو الحزم جهور

جواد الطبيب ١٩٢.

جودي بن عثمان (۸۵ – ۸٦).

جوليان= يليان . جوهر الصقلّي ١٧١ - ١٧٢ ، ٢٦٧ م .

بوطر الحصيي ۱۲۰ ۱۲۰۱۱ م. الجوهري- أبو نصر اساعيل ٤١٩ م، ٦٣٦ ح.

الجويني - أبو المعالي ٦٥٠. جيحان (اسم لثلاث جوار) ١٤٤ -

جيروم = يرونم الترجمان

ح

حاتم الطائي ۱۸۷، ۲۱۲م، ۲۶۶م، ۲۵۲م، ۲۲۹م، ۷۶۲.

حاتم بن محمّد - أبو القاسم ٢٩٢ م.

حاجب بن زرارة ٢٤٧م.

الحارث بن أسامة التميمي ٢٣٢.

الحارث بن ظالم ٢٤٧ م.

الحارث بن عباد ۷۲۷م.

الحارث بن مسكين ١٤٩ م.

الحاكم بأمر الله الفاطمي ۱۷۵، ۲۵۱. الحاكم النيسابوري ۲۲۷ – ۲۲۸.

حام بن نوح ۱۲۳.

حبان بن أبي جبلة ٤٦.

الحبحاب بن رواحة ٤٨ .

حبّوس بن ماکسن بن زیري ۳۸۷، ۵۰۷

۷۰۰ م، ۱۹۵۰ م

الحبيب=محمد رسول الله

حبيب= أبو تمّام

حبيب بن أحمد الشطجيري ١١٧ ح.

حبیب بن عبد الرحمن بن حبیب بن أبی عبدة ۵۱، ۲۱، ۳۲. حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد ٦٥.

حبیب بن نصر بن سهل ۲۲٦ ، ٤٣٤ ، ٤٤٠ .

حبيبة بنت سليان المستعين ٣٥٨م. حتّى - فيليب ٣١٦.

الحجّاج السلولي ٤٧ .

. . . .

الحجّاج بن يوسف ٣١٦.

الحجاري (صاحب «المسهب») ۲۰، الحجاري (عاحب «المسهب ») ۲۰،

الحرّ بن عبد الرحمن الثقفي ٤١ م . الحرّاني – أحمد بن يونس ١٩٢ م . الحرّاني – عمر بن يونس ١٩٢ م ،

الحرّاني - يونس ١٩١ - ١٩٢، ٦٣٦. الحرون = حمزة بن السبال حسام بن ضرار = أبو الخطّار حسّان بن ثابت ١٨٧.

حسان بن سعد ۲۳۰ م، ۲۹۹.

حسان بن مالك بن أبي عبدة (٣٦٧ – ٣٦٧).

حسّان بن مالك بن عبد الله بن جابر . ٢٣٣

حسانة التميمية (٧٧ – ٩٨).

الحسن بن حرب الكندي ٦٦ - ٦٨ . الحسن (؟) بن سعد= حسّان بن سعد

الحسن بن الربيب = ابن الربيب القيرواني

حسن بن عبد الله = الزبيدي الحسن العسكرى 100

الحسن بن علي بن أبي طالب ١٧٠، ٣٣٧ ح م ·

الحسن بن علي بن الحسين الكلبي . ١٧٣ - ١٧٢

الحسن بن علي بن طريف = ابن طريف التاهرتي

حسن بن محمّد العنبري= الداروني حسن بن (القاسم بن) قنّون (كنّون) ۱۷۱ – ۱۷۲، ۳۱۵ م.

الحسن بن محمّد بن الحيّ التجيبي ٣٩٤. الحسن بن هاني= أبو نواس

الحسن بن يحيى بن عليّ بن حَمّود ٤٦٩ . الحسين بن اسماعيل المحاملي ١٨٦ .

الحسين التجيبي القرطبي (٥٣٣ -

.(072

الحسين بن عليّ بن أبي طالب ١٧٠، ٣٣٧

الحسين بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عليّ ٩٤.

الحسين بن المنصور الفاطمي ٢٦٩ . الحسين بن الوليــد= ابن العريــف النحوي حمدونة بنت زرياب ۸۱ م.

حمديس القطّان ۱٤٢ م، ۲۲۲.

حمدين بن أبان الطبيب ۱۹۲.

حمزة بن حبيب الزيّات (قارىء)

حمزة بن السبال الحرون ۲۹، ۷۱ م.

حمزة الكسائي = الكسائي

الحميدي - محمّد بن فتّوح (۷۳۲ - ۷۳۵)، ۲۲۰، ۳۱۰، ۵۱۰

حنين بن اسحاق ١٩٢.

حوّاء ۱۰۵، ۲۸۲. حيّان– أبو وهي (جـــدّ المؤرّخ ابن حــّان) ۲۱۵.

خ

خالد بن أبي عمران التجيبي ٧٣ م.
خالد بن حبيب ٤٢ ، ٣٤ .
خالد بن حميد الزناتي ٣٤ م .
خالد بن ربيعة الإفريقي ٢٦٦ م .
خالد بن سعد ٢٥٣ .
خالد الغريب (جدّ ابن أضحى) ٢٤٤ .
خالد القنّاص ٤١٧ .
الخالديان – أبو بكر محمّد وأبو سعيد عثان ٥٢٠ م .
خريش بن عبد الرحمن (٣٨ – ٨٤) ،

٧٧٣)، ١٠٦، ٧١٥، ٤٢٥. الحصري - على بن عبد الغني (٧٠٧ -٣١٧)، ٥٧٥ ح، ٢٩٩، ٢٠٤ -. 7 . 2 . 2 . . الحطيئة ١٨٧ ، ٢٠٢ ، ٢٦١ م . حفصة الحجاريّة (٢٣٣). الحكم بن ثابت السعدى ٦٧ ، ٦٨ . الحكم الربضي (بن هشام بن عبد الرحمن الداخل) (۸۸ – ۹۳)، ۵۷ – ۵۸، - 9V . AV . AO . AE . 70 - 7£ 100,171,000,000 الحكم المستنصر (ابن عبد الرحمن الناصر) ١٦٦ – ١٦٧، ١٨١، ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۱۸۷ ، ۱۹۶ م، . 77 , 777 , 777 , 707 , ۳۲۲، 3۲۲، ۲۸۲<sub>م</sub>، 3۸۲-٥٨٦، ٩٨٦، ٤٩٢م، ٣٠٠-۱۳۱۶م، ۲۱۵، ۱۳۱۸، . ٣ . ٢ حلاوة (أم عبد الرحمن الأوسط) ٩٩. الحار (لقب جماعة) ٣٣٥ - ٣٣٦. الحمار السرقسطي = ابن فتحون حمامة بن المعزّ ٣٨٨. حمدون النحوى ١٦٠ . حمدونة (اقرأ: حفصة) الحجارية ۲۳۳ م.

الحصري- أبو اسحاق ابراهيم (٣٧٥ -

. 79

خزرون بن خليفة ٣٩٠.

خزرون بن سعید ۳۹۰.

الخشني – عبد العزيز (٣٤٥ – ٣٤٦). الخشني – محمّد بن ابراهيم ٦٤٦.

الخشني - محمّد بن الحمارث (٢٦٣ -٢٦٦)، ٢٧٧.

الخشني – محمّد بن عبد السلام (۱٤٧ – ۱٤۸)، ۱۲۳، ۲۱۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۲.

الخصيب (عامل مصر) ١٥٢ ح، ٣٧٩. الخصيب الكلبي اللغوي ١٦٣.

الخطيب البغدادي - أحمد بن علي . ٧٢٣

خلف بن أبي القاسم= البراذعي خلف بن أحمد السعدي (٣٦٠). خلف بن حسين= ابن حيّان خلف بن السمح بن أبي الخطّاب خلف بن السمح بن أبي الخطّاب ١٠٨ م، ١٠٩.

خليفة بن خزرون ٥٤٦ م.

الخليل بن أحمد ٢٤٨ – ٢٤٩ ح، ٣٠٠ ١٦٥ – ٤١٤، ٦٥٥.

خلیل بن اسحاق (۲۲۲-۲۲۲)، ۱۸۵ ح.

> الخنساء ۱۸۷، ۲۱۰. الخنّوت بنت مخرمة ۳۶۳.

الخوارزمي- محمّــد بن موسى ١٩٠ م، ٢٩٢م.

خيران الصقلبي العامري ٣٧٨م، ٤٨٤م، ٩٩٨٠

د – ذ

الداخل – عبد الرحمن بن معاوية الداني = أبو عمرو الداروني (۲۳۷ – ۲۳۸).

داوود ۵۰۱.

داوود بن عليّ الأصفهاني الظاهري ١٨٤م.

الدبّ – أبو جعفر ٣٦٣.

دعامة بن محمّد ١٨٥ .

دعبـــل الأندلس= أحمد بن محمّـــد الكتاني - الحجاري

دعبل الخزاعي ١٥٢، ١٥٤٠

دغفل بن حنظلة ٤٦٧ م.

دي خويه ۲۸۹.

دوزي ۱۹۷ م.

ديك تيس الجنّ = أحمد بن محمّد الكتاني ديك الجنّ الحمصي ٤٠٥ .

د يوسقوريدس ١٩٢، ٣٠٤.

الذهبي - عبد الله بن ومحمَّد ٣٩٥.

الذهلي = أبو طاهر

ذو الرمّة ١٨٧، ٢٣٧.

ر

رشيق (غلام ابن الجزّار القيرواني)
۱۹۳ م.
رشيق (والد ابن رشيق القيرواني)
رضوان ۱۲۵ م، ۳٤۱ م.
رقيع الدولة = ابن صادح
الرقيق القيرواني (۲۵۱ – ٤٥٤).
الرمادي – يوسف بن هرون (۳۳۹ – ۲۶۳)، ۳۶۲ م،

الرواسي ٨٥. الروح الأمين= روح القدس= جبريل روح القدس= عيسى روح بن حاتم (والي إفريقية) ٧٤. رولان ٥٧.

الرميك بن الحجّاج ٤١٧ .

ريبيرا ٢٢٢ - ٤٢٣ ، ٢٥٥ ، ٤٣٧ .

ز

زا (الملك) ٥٥٠. زاوي بن زيري ٦١٧ – ٦١٨. الزبراكة = عيسى بن قرلمان (قزلمان) زبيدة (امرأة هرون الرشيد) ٣٦٨ ح. الزبيدي (٣٠٠ – ٣٠٤)، ١٠٦ حم، ١٠٨، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٨ حم، ٣٠٢ م، ٢٠٥ م، ٢٤٢ ح، ٢٦٢، ٢٩٩ ح، ٣١٢، ٣٢٨، ٣٢٧،

راح (أمّ عبد الرحمن الداخل) ٨١. الرازى - أحمد بن محمّـد بن موسى (۱۳۸ – ۱۶۲)، ۱۳۰ حم، ۱۸۸ م، الرازي- عيسى بن أحمد بن محمّــد ۸۸۱م٠ الرازي- محمّد بن زكريّا ٥٣٥. الرازي – محمّـــد بن موسى (١٣٠ – ۱۳۱)، ۱۸۸ م. راشد (مولى إدريس الأكبر) ٦٣ م، ۶۹۰ م . الراضى العبّادي بن المعتمد (٦٧٦ -۸۲۱، ۲۲۷ ، الراضي العبّاسي ٢٣٠، ٣٠٦م. الرباحي - محمّد بن يحيسي (٢٦١ -٣٢٢)، ٥٠٠م، ٢٠٣١ ع٠٣. الرباعي - سعيد ١٨٦. ربيعة بن تيودولفو ٥٧، ٨٩. ربيعة بن مكدّم ٧٢٧م. رداح = راح (أمّ عبد الرحمن الداخل) رسطاليس = أرسطو رسول الله = محمّد رسول الله الرسّى الحسنى= أحمد بن اسماعيل

الرشيد بن المعتمد = ابن عبّاد

رشيد الدولة = ابن صادح

زياد بن الأصفر ٤٢ ح، ٥٥ ح.
زياد بن عبد الرحمن= شبطون
زيادة الله = ابن الأغلب
زيادة الله الطبني (٣٦٠ – ٣٦٢).
زيري بن عطيّة المغراوي ٣٨٨ م.
زين العابدين – علي بن الحسن بن عليّ
زين العابدين – علي بن الحسن بن عليّ

زینب (وردت فی شعر) ۱۱۷، ۱۵۹ م، ۲۲۵، ۲۵۲.

س

سابور ۲۸۶ م . سارة ۲۸۵ ، ۲۸۸ م .

سارة القوطية ۱۸۹، ۲۸۵ م، ۲۸۷ ح. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ۷۳.

سالم القرطبي (مولى هشام بن عبـد الرحمن الداخل) ۲۱۰، ۲۳۵.

> سام بن نوح ۳۳ ح. سحبان وائل ۲۸۶.

سحر (جارية المعتمد بن عبّاد) ٧١٨ -٧١٩.

سحنون بن سعید (۱۱۲ – ۱۱۶)، ۲۰، ۱۶۲ م، ۱۶۹ م، ۱۵۱، ۱۸۵، ۲۲۷ – ۲۲۹.

سراج بن قرّة (الصحابي) ٧٣١. السرقسطي الحار= ابن فتحون الزبيدي - عبد الله بن حمّود ٢٠٥ . الزبيدي - حسن بن عبد الله ٢٨٦ . الزبير بن بكّار ٦٢١ .

الزبير بن بكار ١٢١ . الزجّاج ١٨٦ ، ٣١٢ .

الزجّاجيّ - عبد الرحمن بن اسحاق ١٧٧ - ٤١٩ ، ٣٣٦ .

زخرف (أمّ الحكم بن هشام الربضي) ٨٩.

الزرقالي - ابراهم بن يحيى النقّاش . ٣٩٤

الزركلي – خير الدين ٦٢١ .

زرياب- علي بن نافع ۵۸، ۸۰- ۸۱،

۹۹، ۱۰۵م، ۱۱۱، ۱۳۳۰

زكريّا بن أبي زائدة ٧٣. ٢٠ تا الأحاذ – أ.. مم – الأ

زكريًّا الأرجاني - أبو يحيى = الأرجاني زكي - أحمد ٦١٨ ح.

الزنجاني - أبو القاسم سعد بن علي ٧٧٣

الزهراوي- أبو القاسم ١٩٣ م.

زهير بن أبي سلمى ٤٩، ١٨٧، ٢٦٨، ٥٥٦.

زهير (الفتى العامري) الصقلبي ٣٨٧،

٥٠٢، ٢٢٢، ١٩٢ – ٢٩٢.

زهير بن غير (جنّي) ٤٥٥، ٤٥٩ – ٤٦٠.

> الزواوي - طاهر أحمد ٥٤٧. زياد بن أبيه ٦٤٢ م، ٦٨٥ ح.

السرقسطي المعافري (٣٣٥ – ٣٣٦). سعد بن عبادة ٤٤٧ ح.

سعد بن علي الزنجاني النسعد بن مسعود التجيبي ٤٦.

سعد بن مسعود التجيبي ٣٧٠.

سفدى (وردت في شعر) ٣٧٣.

سفدى (أمّ أوس بن سعدى) ٢٤٧ ح.

سفيد بن أبي مخلد الأزدي العثماني سفي سعيد بن أبي مخلد الأزدي العثماني سفي سعيد بن أبي مخلد الأزدي العثماني سفي سعيد بن أبي مخلد الأزدي العثماني سفيد بن أبي مخلد الأزدي العثماني سفيد بن اسحاق الكلي ٢٢٧.

سعيد بن اسحاق الكلبي ۲۲۷. سعيد بن جابر ۲۸٦. سعيد (بن سلمان) بن حمدي (۱۲۶

سعید (بن سلیمان) بن جودي (۱۶۶ – ۱۵۲)، ۱۵۵ م، ۱۵۲، ۲۲۸.

سعيد بن الحدّاد ٢٢٧.

سعيد بن حميد الكاتب ١٥٤.

سعيد بن خزرون= ابن خزرون
سعيد الرباعي= الرباعي
سعيد (والد سحنون) ٢٢٨.
سعيد بن عبد ربّه= ابن عبد ربّه
سعيد بن عثان= ابن القزّاز البربري
سعيد بن فتحون= ابن فتحون
سعيد بن الحدّاد الحار (غير السرقسطي
المعافري) ٣٣٦ ح.
سعيد بن محمّد القرطبي النحوي

٣٣٦ ح. سعيـد بن محمّد المعافري= السرقسطي المعافري

سعيد بن منذر البلّوطيّ (۲۵۷ - ۱۸۵ )، ۱۵۵ .

السفّاح = أبو العبّاس السفاقسي - أبو عمر عثمان ٧٣٣.

سفر بن عبيد الله الكلاعي ٢٨٤ م.

سفيان الثوري ٧٣.

سفيان بن عُيَيْنَة ٩٣ ، ٩٩ . سكرى (أمّ المستكفي المرواني) ٦٩٩ .

سلامة بن جندل (جاهلي) ٦٧ . سلمي (جارية أبي بكر الزبيدي)

۲۰۱م.

سليمي (في الشعر) ٦٥٨.

سليمان بن أبي هارون ۱۸۲.

سليمان بن خلف= أبو الوليد الباجي

سلميان المستعمين المرواني (٣٤٦–

۸٤٣)، ١٦٨ - ١٦١، ١٣٣،

7777, VV7- XV7, 303,

٥٠٥م، ١٠٥٠

سليمان بن جرير الشمّاخ ٩٤ م.

سليمان بن جرير الشماخ (آخر) ٩٤.

سلیمان بن حسّان= ابن جلجل

سليمان بن الحكم الربضي ٨٩ م.

سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية ٥٧،

۸۷ م، ۸۹ م.

سليمان بن عبد الملك ٣٨ م، ٤١. سليمان بن موسى الكلاعي= أبو الربيع سليمان بن وهب الكاتب ١٥٤.

شارلمان ۷۷م، ۹۰م. الشافعي ١٤١م، ١٨٣م، ٢٠٣م، . 014 - 014 . 70 -شاكر (صاحب الرباط) ٤١. شانجه الصغير = شنجول شاه ملك ٥٤٦م. شبطون - زياد بن عبد الرحمن (٩٣ -. 1 . 2 . 9 9 . 9 A . (9 2 شبيب بن يزيد الشيباني ٦٧٣ ح. شدّاد، راجع ۲۹۹. شدّاد بن عاد ۷۲۸م. الشطجيري= حبيب بن أحمد الشريف الرضيّ ١٨، ٣٨١ ح، ۱۱۲ ح، ۱۰۳. الشعبي= أبو المطرّف الشعبي الشقراطيسي (٦١٠ - ٦١٥)، ٤٠٠، ۸۰۶م۰ الشمّاخ= سليمان بن جرير الشمّاخي = أحمد بن سعيد الشمر بن نمير القرطبي ١٠٢. الشنتجالي- أبو محمّد ٥٧٠. شنجول= عبد الرحمن المنصور بن أبي عامر شنف (زوج سليان المستعين) ٣٥٨.

الشوباشي - محمد مفيد ٤٤٦.

سلمان بن يسار ٧٣. السمّار (عشقته أمّ الكرام بنت صادح) . 77X - 77V السمح بن مالك الخولاني ٤١م، ٤٢، السمعاني ٦١٨ ح سمغو المكناسي- أبو القاسم ٦٤. السمنطارى = عتيق السميسر الألبيري - خلف بن فرج (. 17 - 717), 7.3, 777. سهل بن غالب الخزرجي ٣٦٨. سهل - أبو الفضل (إباضي) ١٨٢. سهل بن هارون ۹۹۵م. سوّار بن حمدون القيسي ٨٠ م. سيبويه ٧٤، ٨٦، ١٥٩م، ٢٦١م، 3-7, 777 - 777 - 777. سيّد المرسلين = محمّد رسول الله السيّد القمبياطور ٧٣٩. السيرافي - أبو سعيد ٣٦٢. سيف الدولة ٥٢٠، ٥٦٧ م. سيف بن ذي يزن ٦٥٨ م. السيوطي - جــلال الـدين ١٠٦ ح، ۱۳۰ ح، ۱۲۸ ح، ۲۵۸ ح.

ش

شارل مارتل=قارله

## ص – ض

صاحب الحار= مخلد بن كيداد صاحب الشامة= أحمد بن زكرويه الصاحب بن عبّاد ١٩٤، ٢١٢. صاعد بن الحسن الربعي البغدادي (٣٦٢ - ٣٦٠)، ٣١٢م، ٣٢٨،

صاعد الطليطلي (٥٨٢ – ٥٨٤)، ٣٩٥

صبح (أمّ هشام المؤيّد) ۱۹۷ م، ۲۹۶، ۳۱۵ – ۳۱۵.

الصدفي = يونس بن عبد الأعلى صخر (أخو الخنساء) ٣١٠ م. الصفّار = يونس بن عبد الله صفى الدين الحلّى ٤٩٤.

صقر قريش= عبد الرحمن الداخل صلاح الدين الأيوبي ٦٦٧.

الصلت بن السكن بن سلامان ٥٦٦ - ٥٦٧ .

الصليحي - علي بن محمّد ٥٣٣ م. صموئيل = اسماعيل بن النغدلة

الصميل بن حاتم ٤٤ – ٤٦، ٤٨ – الصميل بن حاتم ٤٥ – ١٥٠

الصنوبري ١٩٦. الصولي = أبو بكر الصولي الصيقل = عثمان بن سعيد

الضحّاك بن قيس ٤٧ ح · الضرّاب ٧٢٣ · ضيف - شوقى ٤٤١ ، ٤٩١ ·

ط

الطائع العبّاسي ٣٠٦م. طـارق بن زياد ٣٧ – ٤١، ١٤٣، ٢٨٧ ح، ٣١٣، ٣٧٧.

طالوت بن عبد الجبّار ۵۷ - ۵۸ ، ۸۹ . طاهر بن عبد العزيز ۲۸٦ .

طاهر بن المنصور الفاطمي ٢٦٩.

الطبري ۱۶۱، ۱۸۹ م، ۲۸۹ م، ۲۹۰. الطبني – محسّد بن الحسين (۳۲۲ – ۳۲۲).

الطبیخی - ولید بن عیسی (۲۵۲ - ۲۵۷)، ۲۰۵، ۲۰۲م.

طرفة بن العبد ۱۸۷، ۱۹۵، ۵۹۷ م،

. 747 - 747

الطرمّاح بن حكيم ١٨٧ . طروب (جارية عبد الرحمن الأوسط) ٩٩ – ١٠١ .

طريف بن صالح البرغواطي ٦٢ . طريف (مولى موسى بن نصير) ٣٧ . طلحة بن عبد الله العوني ٤١٥ م . الطلمنكي – أحمد بن محمّــــد ٥٦٠ ، ٧٣٣ .

الطليق المرواني (٣٣١ – ٣٣٤). طويس ٦٩٤.

طيفور - أحمد بن أبي طاهر ١٨٨.

ع

عائشة بنت أحمد (٣٣٤ – ٣٣٥). عاج (جارية هاشم بن عبد العزيز) ٧٥، ٧٩، ١٣٤.

عاد ۲۹۹م.

عاصم بن أبي النجود ٤٧٩ م، ٤٩٩.

عاصم بن أيوب البطليوسي ٤١٠ .

عاصم بن زيد= أبو المخشّى

عامر ذو رياش ٤٧١ م.

عامر بن عمرو العبدري ٤٨.

عامر بن معمّر بن سنان التميمي ٦٩. عبّاد - أبو عمرو ٤٧٠.

عبّاد بن المعتمد بن عبّاد ۷۲۰،۷۲۰.

عبادة القزّاز = ابن عبادة

عبادة بن ماء السماء (٤٤٧ – ٤٥٠)،

. . V £ £ . £ T 9 . £ T V

عبّاس – إحسان ۱۹، ۲۸۹ – ۲۹۰،

۲۹۹ ح، ۲۹۸، ۲۰۶ م، ۱۶۱ –

۳٤٤، ۲۱٥ م، ٥٥٥ ح، ۱۲۸ ح.

العبّاس بن الأحنف ٣١٢، ٤٠٣.

عبّاس بن فرناس (۱۳۵ – ۱۳۹)،

۱۲۳ م.

عبّاس بن ناصح الجزيري (١٠٦ – ١٠٧).

عبّاسة (في شعر) ٣١٣.

عبد الله (في شعر) ٥٢٥.

عبد الله بن إباض ٥٥ – ٥٧، ٢٢٩ ح. عبد الله بن أبراهيم = ابن الأغلب عبد الله بن أبراهيم الأصيلي ١٨١. عبد الله بن أبي زيد = ابن أبي زيد عبد الله بن أبي سرح ٣٦.

عبد الله (البلنسي) بن عبد الرحمن الداخل ٥٧، ٥٧، ٨٩ م.

عبد الله بن جابر (جدّ أبي الحزم بن جهور) ٢٣٣.

عبد الله بن الجارود العبدي ٦٥، ٦٦، ٦٧ – ٦٩.

عبد الله بن حسّان اليحصبي ٧٤. عبد الله بن حمدون = ابن حمدون عبد الله بن حمّود الزبيدي = الزبيدي عبد الله بن الزبير ٤٧ ح.

عبد الله بن سعيد الوجدي ٣٩٦.

۱۰۰۰)، ۱۰۰۰

عبد الله بن الصفّار ٤٢ م:

عبد الله بن طاهر بن الحسين ٧١ – ٧٢. عبد الله بن عامر = ابن عامر الشامي عبد الله بن عباس ٥٦.

عبد الله بن عبد الرحمن الناصر (۲۲۹ – ۲۳۱)، ۱۸۳ .

عبد الله بن عمرو بن الحارث 727 - 0.0عبد الله بن فروخ الفارسي 77 - 27.0عبد الله بن محمّد البغوي = البغوي

عبد الله بن محمّد الذهبي = الذهبي

عبد الله بن محمّد (أمير الأندلس) (707 - 100).000,000.000 (708 - 100).000,0000 (708 - 100).000,0000 (709 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000 (700 - 100).000

عبد الله بن أبي مطحنة = ابن أبي مطحنة

. 289

عبد الله بن محمّد الأصمّ = الأصمّ عبد الله بن محمّد بن تيفاوت = ابن تيفاوت  $\Gamma$ 

عبد الله بن محمّد الحلنجي (الخلنجي؟)

عبد الله بن محمّد (الكاتب) ٣٤٦.

عبد الله بن محمّد بن عامر المعافري

عبد الله بن محمّد بن مغيث = الأنصاري عبد الله بن محمّد المكفوف (النحوي) (١٦٠)، ٢٤٩.

عبد الله بن مسلمة (الوزير) ٣٦٣. عبد الله بن المعتزّ ٣٣١.

عبد الله بن موسى بن نصير ٣٨ م. عبد الله بن ياسين الجزولي ٣٩٥، ٥٤٣ - ٥٤٣.

عبد الأعلى= أبو الخطّاب الإِباضي عبد الجبّار بن خالد السرقي (١٤٢ -١٤٣).

> عبد الجبّار بن المعتمد = ابن عبّاد عبد الحميد (؟) ٧٤٥.

عبد الحميد الجناوي - أبو عبيدة

عبد الحميد بن غانم ١٢٦ . عبد الحميد بن يحيى (الكاتب) ٦٦ ،

عبد الخالق بن شبلون = ابن شبلون عبد خزاعة = عبد الله بن طاهر بن أحسين

عبد الرحمن بن أبي البشر ٥١٨ . عبد الرحمن بن بكر بن حمّاد = ابن حمّاد عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع ٤٤ م، ٥١ م، ٥٤ -عقبة بن نافع ٤٤ م، ٥١ م، ٥٤ -

عبد الرحمن (الأوسط) بن الحكم (۹۹ – ۱۰۲)، ۸۸ م، ۲۵ م، ۷۵ م. ۸۰ – ۸۱، ۸۷ م، ۹۷ م، ۱۰۳ م،

7.1 q. 7.1 , P.1 q. 311 7.1 , F71 , P71 , IT1 , 0T1 ,
7.1 , T71 , O71 ,
7.2 q. 3 , 077 q. 7. 7.

عبد الرحمن بن خالد العتيقي ١١٣. عبد الرحمن بن رستم الفارسي ٥٥ ح، ٦١ - ٦٢.

عبد الرحمن بن زياد (٥١ – ٥٣). عبد الرحمن العبّاسي= أبو وهب العبّاسي

عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم= ابن غانم

عبد الرحمن الغافقي ٤٢ م.

عبد الرحمن بن القاسم ١١٣.

عبد الرحمن بن محمّد التجيبي ٣٤٠.

عبد الرحمن (المرتضى) بن محمّد ١٦٩، ٣٧٨، ٤٨٤.

عبد الرحمن (الناصر) بن محمّد ۵۸م، ۵۹، ۲۵، ۲۷۷م، ۱۹۷۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰م، ۱۹۷۰ – ۱۹۲۱م، ۱۷۸۰م، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸،

3.77, 117, 317 - 177,

. TEO - TEE . TTE . TT.

107, 707, 407 - 807,

1773 7773 3773 8873

۱۳۲، ۲۲۱ ح.

عبد الرحمن بن مروان الجلّيقي ١٣٢م، ١٢٧م، ١٣١، ١٣٢، ١٣٩، ٢١٧.

عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر ٣٣١.

عبد الرحمن (الداخل) بن معاویة (۱د – ۸۳)، ۶۱، ۸۱، ۵۰ – ۸۵، ۵۳ ، ۸۵، ۵۳ – ۸۵، ۶۸۰ ، ۸۵، ۶۸۲ – ۸۵، ۶۸۲ – ۸۵، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲

عبد الرحمن بن ملجم ۱۵۲. عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر ۱٦٨، ٣٦٥، ٣٦٦م، ٣٧٧.

عبد الرحمن بن نافع 23.
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار = المستظهر المرواني عبد الرحمن بن يوسف الفهري ٥٤ م،

عبد السلام بن الحسن البصري ٤٦٩. عبد السلام بن سعيد= سحنون عبد العزيز بن أرقم - أبو الأصبغ بن محمّد (٣٠٠ - ٣٧٦).

عبد العزيز الخشني = الخشني - عبد العزيز

÷

عبد العزيز بن الخطيب ٢٦٩ ح. عبد العزيز بن خلّوف = ابن خلّوف

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر ٥٩٣ ، ٣٨٧ .

الحروري

عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامر ٢٣٠ ، (راجع ٦٦٦ م: في المريّة) ، ٦٩٥ م.

عبد العزيز بن محمّد بن عبد الحميد . ٧٠٧

عبد العزيز أبو المصعب (صاحب ولبة ووالد أبي عبيد البكري) ٧٠٢م. عبد العزيز بن موسى بن نصير ٣٨م، ١٣١ ح.

عبــد الغنيّ (ابن أبي الحسن عــليّ الحصري الضرير) ٧٠٩م.

عبد الكريم النهشلي (٣٤٧ – ٣٤٥)، ٢٠٥ – ٢٠٧، ٤٠٩، ٤٦٦، ٢٥٥، ١٥٥.

عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر ابن مروان ٦٥ م .

عبد الملك بن أبي الجعد الورفجومي . ٦١

عبد الملك بن ادريس= أبو مروان الجزيري

عبد الملك بن جهور = ابن جهور

عبد الملك بن حبيب السلمي (١٠٤ - ٧٨، ٧٠ )، ٧٠ ، ٧٨ . عبد الملك بن رزين = ابن رزين

عبد الملك بن سراج = ابن سراج عبد الملك الطبني (٥٥٥ – ٥٦٠).

عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم ١٣١، ٦٥ -

عبد الملك بن غصن الحجاري (٥٢٦ - ٥٢٩).

عبد الملك بن قطن الفهري (والي الأندلس) ٤٣ م، ١٢١ ح.

عبد الملك بن قطن المهري القيرواني (النحوي) (١٢١ - ١٢١)، ١٦٠.

عبد الملك بن الماجشون ١٠٤.

عبد الملك بن محمّد بن جهور = ابن جهور عبد الملك بن مروان ٥٦، ١٣١ ح، ٧٧٣

عبد الملك المظفّر بن المنصور بن أبي عامر ١٦٨م، ٢٠٢٠

عبد الملك المعافري القحطاني= المعافري

عبد الملك بن هشام الرضي ٨٩. عبد المليك (الملك) من أجداد المنصور

ابن أبي عامر ٣١٨.

عبد المنعم القروي - أبو الطيّب ٦٨٣. عبد مناف ٢٤٧ ح.

عبد الواحد المرّاكشي ٤٤٣ - ٤٤٤.

عبد الوهّاب- حسن حسني ٣٧٥ ح، ٤٠٨، ٤٦٥، ٥٢٢.

عبد الوهّاب بن الحسين بن جعفر . ٤٥٣ .

عبد الوهّاب بن عبد الرحمن بن رسم . ٦٢.

> عبدويه= عبد الله بن الجارود عبيد بن الأبرص ٥٦٧ م.

عبيد الله بن أبي عبدة الفهري ١٧٦. عبيد الله بن الحبحاب ٤٢م، ٤٧م، ٤٨.

عبيد الله بن عبّاد = ابن عبّاد عبيد الله بن سلمة اليحصبي ٤٩٨. عبيد الله بن قارلمان = بن قارلمان عبيد الله (أبو عثان) بن محمّد بن الغمر 278 - 278.

عبيد الله المهدي ١٦٩ – ١٧١ ، ٢٢٤ – ٢٢٢ ، ٢٧٩ م، ٢٧٧ – ٢٧٨ ، ٢٩٢ م .

عبيد الله بن موسى الكوفي ١٠٤. عبيد الله بن يحيى ٢٥١، ٢٥٧. عبيدة بن عبد الرحمن (والي المغرب)

العبقسي - أحمد بن فراس ٤٧٦ . العتبي - محمّد بن أحمد ١٢٤ ح، ١٦٣ . العتبي - محمّد بن عبد العزيز (١٢٤ -

عبلة ٥٩١. عتيبة (اسم)...

عتيق بن أحمد بن اسحاق القصري -أبو بكر ٧٠٧.

عتيق السمنطاري ٢٠٩.

عثمان بن سعيد الصيقل ٢٩٢م.

عثمان بن عفّان ٣٦م، ٥٦، ١٣١. عــثان بن المثنّــى النحوي (١٢٩ – ١٣٠)، ١٠٧.

العجيقي - محمّد بن محمّد بن جبريل ٤٧٦.

عدنان (جدّ عرب الشمال) ٤٣٥ م.

العدوي- أبو جعفر ٣٥٢.

عديّ بن زيد ١٨٧.

عروة بن الورد ۱۸۷ . عربيب بن سعد القرطبي (۲۸۹ – ۲۹۵)، ۱۹۲ ، ۱۸۹ .

> عز الدولة= ابن صادح عزرائيل ١٣١ ح. عزة الميلاء ٦٩٤ م.

عره الميلاء ١١٤ م. العزيز الفاطمي ٣٥١.

عضد الدولة- أحمد بن محمّد من بني القاسم بألفنت (؟) ٥٠٨م.

عضد الدولة بن المعتمد = بن عباد عطاء البيّاني ٢٣٢.

علىّ الرضا ١٧٠. على بن زياد العبسى (تونس) ٧٤. علىّ بن سليمان= الأخفش الصغير على بن عيسى الربعي ٤٦٩. على بن غالب= ابن حصن الإشبيلي عليّ بن فضال= ابن قضال عليّ بن محمّد القيرواني - القابسي ١٨٢. علىّ بن نافع=زرياب عليّ الهنادي ١٧٠ . على بن يوسف بن تاشفين ٥٤٤. علية بنت زرياب ۸۱، ۳٦۱، ۳٦۲. عمّار (بن) محمّد الاسكندراني ٥١٨ . عمر (في شعر) ٦٠٤. عمر بن أبي ربيعة ١٨٧ ، ٤٠٣ ، ٥٩١ . عمر بن حفص= ابن برتق عمر بن حفصون ٥٩، ١٤٤، ١٥٦ م،

عمر بن الخطّاب ٤٦، ٥٦ م، ١١٨ م، ٣٧٣، ٣٧٣ ح.

. 444

٥١٦، ١٦٦، ١٦٦م، ١١٦م،

عمر بن خلدون= ابن خلدون عمر بن عبد العزيز ٤١ م، ٤٢، ٤٦، ٧٢٥.

> عمر المتوكّل = ابن الأفطس عمر بن يونس = الحرّاني عمران بن حطان ١٥٢ م.

عطاف (جدّ لآل عبّاد) ٤٧٠ م. عفراء (المذجحية) ٣٦٣. عقبة بن الحجّاج السلولي ٤٧. عقبة بن نافع ٣٦ م، ٤١ م. العلاء بن سعيد بن مروان المهلّبي ٨٦ - ٦٨. علقمة الفحل ٣٣٦ - ٣٣٨.

علوية ١٦١ ح. عليّ (في شعر)... عليّ بن أبي حنيفة النعان (المغربي)= ابن أبي حنيفة

عليّ بن أبي الرجال= ابن أبي الرجال عليّ بن أبي طالب ٣٦، ٥٦، ١٥٢، ١٦٩م، ١٧٠م، ٢٢٥م، ٢٢٩ح، ٣٣٧ح، ٤١٣م، ٤٤٧م، ٥٢٥م،

عليّ بن الإيادي (۲۷۹–۲۸۲)، ۳٤۳م.

علي بن أحمد - أبو محمد (من أهل المريّة).

عليّ بن حبش الشيباني ٥١٨. عليّ بن الحسين=زين العابدين علّ بن حد (النام ) ١٦٥. . . ١٠٤٠

عليّ بن حمد (الناصر) ١٦٩ م، ٣٤٧م، ٤٤٧م، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٧م، ١١٥، ٥٣٥، ٥٠٥، راجع ٣٧٨.

عليّ بن حمدون ۲۷۱.

علىّ بن الجهم ١٥٤.

عيسى بن يزيد الأسود ٦٢.

غ

الغابي (الغسّاني) - أبو عبد (عبيد) الله ٢٠٤ م، ٢٥٤ .

ِ الغازي بن قيس (٨٦ – ٨٧)، ٩٣.

غالب بن عبد الرحمن الصقلبي ١٦٧ م، ٣١٤ - ٣١٥ .

غالب بن فهر بن مالك ١٠٢.

غانم بن وليد المخزومي (٦٠٢ – ٦٠٥). غربيب الطليطلي (٩٢ – ٩٣).

غرسيه (ملك البشكنس) ٣١٦-غرسيه (ملك البشكنس) ٣١٧-

غرسیه بن شانجه (ملك قشطالة) ٣٦٤م.

غوميث - أميليو غرسيه ٤٣٧ ، ٧١٦ .

الغريض ٦٩٤ ، ٧٤٠ م .

الغزال= يحيى بن الحكم

الغزّالي ٥٤٤، ٦٥٠ م.

الغسّاني= الغابي

الغسّاني = أبو لقان بن يوسف غلبون بن الحسن بن غلبون - أبو عقال

١٥٠ ح.

غيطشة ١٨٩، ٢٨٧ ح.

ف

فارس بن أحمد الحمصي ٤٩٨.

عمران بن مجالد بن يزيد الربعي ٦٩، ٧٠م، ٨٣م.

عمرو (جدّ هاشم بن عبد العزيز) مولى عثمان بن عفان ١٣١.

عمرو بن حفص ۲۶۲.

عمرو بن العاص ٣٦، ٣٨٠ ح.

عمرو بن عامر بن ماء السماء ٤٧١ م.

عمرو بن كلثوم ٢٤٧ م، ٥٧٩ ح.

عمرو النصراني (تغزّل به مدرك بن علىّ الشيباني) ٤٠٥.

عمرو بن يوسف (والي طليطلة) ٥٨. عميد الدولة (أبو القاسم زهير صاحب المريّة؟) ٥٠٥.

عنّان - محمّد عبد الله ۳۸۷ - ۳۸۸ ح. عنبسة بن سحم الكلى ٢٢ م.

عنترة ۲٦٨ ، ٥٩١ م.

عنترة الأندلس= أبو الأجرب الكلابي ٤٩.

عوض الكريم – مصطفى ٤٢٤ –

٥٦٤، ٧٣٤، ١٤٤ م، ٦٤٤ ح.

عون بن يوسف الخزاعي ١٥١.

عيسى بن أحمد الرازي= الرازي

عیسی بن مریم ۲۳۵ ح م، ۴۰۶، ۲۱۱، ۲۸۸ م، ۱۸۹ م.

عیسی بن مزاحم ۲۸۵م.

عیسی بن مسکسین (۱٤۹ – ۱۵۰)،

777

فاطمة بنت محمّد رسول الله ١٦٩، ۱۷۱م، ۲۲۷م، ۳۷۲م،

٣٣٧ ح م ، ٤٨٣ ، ٢٨٤ م .

فاطمة بنت محمَّد الفهري ٦٣. الفتح (في شعر) ٤٤٨ .

الفتح بن خاقان ٣٩٨، ٤٤٢. الفتح بن قاسم ٥٨٢.

الفتح بن المعتمد = ابن عبّاد

فتح الله – زهير ٢٠ م. الفرّاء ٨٥، ١٨٧.

فرحون بن عبد الله ٣٤٠.

الفرزدق ۱۸، ۵۰، ۱۹۵، ۲۰۶،

الفرضى (ابن الفرضي؟) ١٦٣ . فرعون ۱٤٧ ح، ۳۵۸ ح.

فر فوريوس الصورى ٦٧٣ م.

فرناس (من بني سليط) ١٣٥ ح. الفزاري = أبو القاسم

الفضل بن روح بن حاتم بن قبيصة ٦٥ ،

۲۲ ، ۸۲ – ۲۹ . فيتيزا = غيطشة

الفيروز ابادي ۱۰۷ ح، ۱۹۸ .

فیمی ۱۷۷ م .

فيورى - سيلفسترو ٤٤٦.

القائم العبّاسي ٥٢٩ - ٥٣٠، ٥٣٠.

القائم الفاطمي ١٧١، ٢٢٤ م، ٢٧٨ -. 441

القابسي – عليّ بن محمد القيرواني ١٨٢، . 072 , 277 , 777

قارلمان (= قرلمان) - عبد الله

- أحمد

قارله ٤٢.

قارون ۵۹۸.

قاسم بن أصبغ البيّاني (٢٣٢ - ٢٣٣)، 111 3 277 3 777 3 727 3 777 3 ٠٠٣، ٨١٣، ٨٢٣.

قاسم بن ثابت بن عبد العزيز السرقسطي ١٨٥ ح م.

القاسم بن حمّود ١٦٩، ٣٨٧، ٤٧٠ م، ٤٨٣ ، ٤٨٤ م ، راجع ٥٠٥ .

قاسم بن زریاب ۸۱.

القاسم بن سلام = ابن سلام القاسم بن عبد الله (وزير عبّاسي)

القاسم بن عبد الله التميمي ٢٠٩ -

القاسم كنّون (قنّون) ١٧١.

القاسم بن الأمير محمّد بن عبد الرحمن الأوسط ١٢٤ – ١٢٥ .

القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق

قاسم بن محمّد بن سيّار البيّاني ١٨٣ م.

قالون ٩٧٩ م.

القالي – أبو عليّ ۱۹، ۱۸۵ م، ۱۷۷ – القالي – أبو عليّ ۲۰۱ م، ۲۶۸ م، ۲۸۸ م، ۲۸۸ م، ۲۸۲ م، ۳۱۶ م، ۳۲۸ م،

. 24 - 737 , 777 , 783 .

القاهر العبّاسي ١٦٦.

القبري - محمّد بن محمود الضرير ٤٢٨ م. القبري = مقدّم بن معافي

قدامة بن جعفر ٣٤٣ ، ٤١٤ ، ٥٢٤ م. قرلمان = قارلمان

القزّاز - أبو عثان ٣٦٧ .

القزّاز – أبو عبد الله محمّد بن جعفر (۳۵۱ – ۵۵۱)، ٤٦٦، ۵۵۱،

القزّاز = محمّد بن عبادة القزّاز قسطنطين (بطريق صقلّية) ۱۷۷

قصيّ بن كلاب ٢٤٧ ح م . قطرب ٢٤٨ ، ٢٤٨ ح .

قطريّ بن الفجاءة ٦٧٣ ح.

قعطل المذجحي ٣٦٣.

القلفاط = محمّد بن يحيى القرطبي (۲۲۰ - ۲۲۲)، ۲۰۶م، ۲۱۱م،

۲۲۳ م .

القلفاط = الرباحي - محمّد بن يحيى القلمندر (الشاعر) ٥٨١ . القممياطور = السبّد

القوهي- أبو سهــل ويجـام بن رستم

. 191 , 191 , 773 .

قیس بن عاصم ۲٤٧ م. قیصر ۲۹۸ م.

ای

كافور ٣١٦.

الكتّاني - محمّـــد بن الحسن (٣٧٣ - ٣٧٣)، ٣٢٩.

الكتاني – محمد بن الحسين ٣٧٢.

الكرماني السرقسطي ٣٩٤. الكسائي ٧٤، ٨٥، ٨٦، ٥٠٠، ٥٠١.

کشری ۲۱۷ ح، ۵۵۱ م، ۱۸۹ ح،

۲۹۲ حم، ۱۹۸ م.

الكسنياني=محمَّد بن عبد البرَّ كعــب بن مامــة ٢١٦م، ٢٤٧م،

۲۵۲م، ۷۲۹م.

الكعبي = المنجي الكعبي كلثوم بن عياض القشيري ٤٣ م.

كليب بن ربيعة ٥٩٨.

كنزة (جارية إدريس الأكبر) ٦٣ ، ٩٤ . كنّون (القاسم) = القاسم

الكوهي = القوهي

ل

لبّون بن عبد العزيز - أبو عيسى (٧٣٦ - ٧٣٦).

لبيد ٥٦٧ م.

لذريق ٣٧ م، ١٨٩، ٢٨٧ ح.

لسان الدين بن الخطيب ٢٤٤ حم،

۲۸۷ ح، ۱۶۰ کا کا کا کا ۲۸۷ .

اللهائي - أبو جعفر أحمد (٦٠٥ - ٢٠٠).

اللؤلؤي = أحمد بن ابراهيم

لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك ١٠٢ ح. الليث بن سعد ٩٣ ، ٩٩ .

ليفي بروفنسال ١١٦ ح، ٣٨٧.

ليلي (في شعر) ٣٣٠م، ٣٤٩، ٣٦٠.

٢

مارية بنت ظالم ٤٩٢ م. مازن (لقب ابن الحدّاد الوادي آشي) ٦٥٥.

المازني ۱۸۷، ۲٤۹.

مالك بن أنس ٤٦، ٦٠، ٧٣، ٧٤م،

ع۸، ۲۸، ۳۳، ۸۴م، ۴۹م،

٤٠١، ١١٢م، ١٤١، ١٨١م،

311 - 011, 777, 777,

۸۵۲، ۸۵۲، ۲۹۲، ۲۰۳،

٥٨٥ ، ٧٨٥ ، ٨٩٥ ، ٢٣٢ ، ٢٤٢ .

مالك بن المعتمد= ابن عبّاد

مالك بن المنذر الكلبي ٦٨ - ٦٩.

المأمون العباسي ٧١ م.
المأمون بن حمّد = القاسم بن حمّود
المأمون بن ذي النون = يحيى بن عليّ
ماني ٥٣٨ م.

مبارك - زكى ٤٥٦ م.

المبرّد ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۸۵م، ۱۸۷، ۷۳۲، ۲۱۲

متنبّي الغرب (المغرب) ٦، ثم ابن درّاج القسطلّي ٣٧٨؛ ابن هاني الأندلسي ٦، ٢٦٧؛ الرمادي (٤٤١ ٩٤٣٠).

المتوكّل بن الأفطس= ابن الأفطس-عمر

مجاشع بن مسعدة ٤١٢.

مجاهـــد العامري ١٨٠، ١٨٠، ٢٣٣ م، ١٨١، ٢٣٣ م، ١٨١، ٢٣٣ م، ٢٣٣ م، ٤٥٥، ٢٣٤ م، ٢٢٥، ٢٢٥، ٢٢٦ م، ٢٢٠ م، ٢٢٠ م، ٢٨٣ .

مجبر بن سفیان (۱۲۶ – ۱۶۷). مجنون لیلی ۲۰۳.

المحاملي= الحسين بن اسماعيل محرز بن خلف (۳۵۶ – ۳۵۷)، ۳۱۸. محمَّد رسول الله ۱۲، ۱۲ ح، ۱۷ ح، ٠٥٨ ، ٥٥ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٣٤ - ٣٢ אד , אד <sub>ק</sub>, אף - דף , מין , -113, 111, 771, 171-- 12A (121 - 12. (1TA ١٤٩ ، ١٥٧ م، ١٦٥ ، ١٦٩ -٤٢٢ - ٢٢٥ ، ٢٢٥ - ٢٢٤ ٠٤٠ ، ٢٤٧ م، ٨٥٢ ، ٣٧٢ ح ، TY7 ~ 7A7 , T.T. ۸۰۳، ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ح، ۱۴۳۱ ۲۶۶ م، ۲۷۸ م، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ۲۸٤م، ٤٨٤، ٥٠٠م، ٢٠٥ح، ۱۱۵م، ۷۱۵، ۳۲۵، ۵۸۵م، ۵۸۷ ۱۱۲ - ۱۲۶، ۱۲۵م، אדי דאדי פפרקי ושעי

محمّد بن أبان بن سيد القرطبي ١٨٥ -

محمّد بن ابراهم بن الأغلب= ابن الأغلب

محمّد بن ابراهيم بن زياد الموّاز ١٤٩. محمّد بن ابراهيم بن سعيد القيسي ٥٨٩. محمد بن ابراهيم = المروذي

محمّــد بن أبي دوس= ابن أبي دوس البيّاسي

محمّد بن أبي زيد القيرواني ١٨١. محمّد بن أبي عامر = المنصور بن أبي عامر محمّد بن أبي العرب = ابن أبي العرب محمّد بن أحمد الإشبيلي الزاهد ٢٥٣.

محمّد بن أحمد البريدي (١٣٩ - ١٤٠). محمّد بن أحمد العتبي= العتبي

محمّد بن أحمد الكاتب البغدادي ٤٩٨ . محمّد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله ٦٣ ح .

محمّد بن اسماعيل العبّادي= ابن عبّاد محمّد بن اسماعيل بن اسحاق= أبو الحسن الكاتب المغربي

محمّد بن اسماعيل=حمدون النحوي محمّد بن اسماعيل القرطبي ٢٥٤ . محمّـد بن الأشعـث الخزاعي (أمـير

بيان ، المستحد . المستحد

محمّد بن الأغلب بن ابراهم = ابن الأغلب

محمّد بن الأغلب بن زيادة الله = ابن الأغلب الأغلب

محمّد بن أيوب الأنصاري ٦٦٧. محمّد الباقر (الإمام) ١٧٠. محمّد بن بشير = المعافري

محسد بن جعفر التميمي = القزّاز القيرواني

محمّد بن جهور (أبو الوليد) = ابن جهور محمّد الجواد (الإمام) ۱۷۰.

محمّد بن الحارث الخشني= الخشني

محمّد بن الحسن بن الحسين المذجحي= الكتّاني

محمّد بن الحسن بن دريد= ابن دريد محمّد بن الحسين الطنبي = الطبني محمّد (أبو الوليد) بن الحسين = الكتّاني محمّد بن الحسين المغربي (٥٢٤ – ٥٢٦). محمّد بن الحكم الأندلسي ٢٠٣.

> محمّد بن حمّود (محمود) ۱۵۵ ح. محمّد بن حميد الطوسي ۱۲۹ .

محمّد بن خزرون بن خليفة = ابن ورّو محمّد بن زيادة الله = ابن الأغلب

محمّد بن سحنون ۱٤٩ .

محمّـــد بن السريّ بن السرّاج= ابن السرّاج

محمّد بن سِعيد الزجالي ١٠٥ – ١٠٦.

محمّد بن سعيد المالكي ٦٣٢.

محمّد بن سليان الحنيفي الكاتب ٢٩٠ -

محمّد بن طاهر (صاحب مرسیة) ۷۰۸، ۷۱۰ – ۷۱۲.

محمّد بن عاصم النحوي (١٥٩ – ١٦٠).

محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ٩٤.

محمّد بن عبد الله بن الحكم ١٤٩. محمّد بن عبد الله بن عيسي = ابن أبي

زمنين

محمّد بن عبد الله الفزاري= أبو القاسم الفزاري

محمّد بن الأمير عبد الله بن محمّد ٥٩. محمّد بن عبد الله النجّاد ٤٩٨.

محمّد بن عبد البرّ الكسنياني ٢٥٧ -

محمّد بن عبد الرحمن الأوسط ٥٩، ٧٤، ٢٧، ٧٧، ١٠٩ م، ١٢٢، ١٢٢ -١٣٦، ١٤١، ١٤٣، ١٤٣، ١٦٦، ١٨٣، ١٩٠، ١٩١، ١٤١ ح، ٢٩١ ح.

محمّد بن عبد الرحمن الخلّص الذهبي . ٥٢٩

محمّــد بن عبــد الرحمن= المستكفي المرواني

محمّد بن عبد السلام الخشني = الخشني محمّد بن عبد العزيز العتبي = العتبي محمّد بن عبد الملك بن أين = ابن أين

محمّد بن عبد الملك الزيّات ٣٢٤.

محمّد بن عبد الواحد البغدادي (٥٢٩ – ٥٣٨).

محمّد بن عبد الوهّاب بن مغيث - ابن مغيث محمّد بن عبدون الجبلي = ابن عبدون محمّد بن عيسي المعافري = المعافري

محمّد المهدى = محمّد بن عبد الله بن الحسن (?) محمّد المهدي (العبّاسي) = المهدي محمّد المهدى (الأندلسي) = المهدي المرواني محمّد المهدي المنتظر = المهدي المنتظر محمّد بن هشام المصحفي = المصحفي محمَّد بن هلال ۳۰۶. محمَّد بن أبي الوليد الباجي ٦٣٣ م. محمّد بن يحيي = ابن الخرّاز محمّد بن يحيى الرباحي = الرباحي محمّد بن يحيى (؟) الشاعر ٢٠٤. محمّد بن يزيد (والي المغرب) ٣٨ ، ٤١ م . حمّ ـ د (أبو يوسف) سادس الألمَّة الرستميّين ١٥١. محمّد بن يوسف النّجّاد ٤٩٨. محمّ ـ بن يوسف الورّاق = التاريخي الورّاق محمود بن أبي جميل ١٣٨ م. محمود الغزنوي ٥٢٩. مخلد بن کیداد ۱۷۳ - ۱۷۶ ، ۲۲۶ م، ۷۲۲ ، ۲۶۲ م . المخلّص الذهبي = محمّد بن عبذ الرحمن مدرك بن عليّ الشيباني ٢٠٥٠ المراكشي = ابن عبد الملك المراكشي

محمّد بن الغازي = ابن غازي محمّد بن قادم = ابن قادم محد بن القاسم الأنباري = الأنباري محمّد بن القاسم بن حمود محمّد بن معاوية القرشي ٢٣٠. محمَّد بن محمَّد بن وشاح = ابن اللباد محمّد بن مسعود القرطبي الشاعر ٤٠٥ -محمّد بن مطرّف = ابن شخیص القرطبي محمّ ـ ـ للظفّر بن الأفطس = ابن الأفطس – المظفّر محمّد محمّد والد المعتضد العبّادي = ابن عبّاد محمّد بن المعتضد بن عبّاد = ابن عبّاد محمّد بن معمر = ابن أخت غانم محمّد بن مغيث الأنصاري = ابن مغيث محمّد بن مغيث المغربي = ابن مغيث محمّد بن مقاتل العكّى ٦٠ م، ٦٩ . محمّد (المقتول) بن عبد الله (والد عبد الرحمن الناصر) ١٦٦ . محمّد المكتوم ١٧٠. محمّد بن المنذر النيسابوري ٢٥٧. محمّد بن مهدى البكرى ١٤٢م.

الجبلي

محمّد بن علقمة = ابن علقمة

المرّاكشي= عبد الواحد

مسلم بن أحمد القرطبي النحوي – أبو بكر ٥٨٩ – ٥٩٠.

مسلم بن الحجّاج ٢٢٧ – ٢٢٨ .

مسلم بن عقبة المرّيّ ٥٦ .

مسلم بن الوليد ٢٥٤ – ٢٥٦ ، ٣٩٩ .

مسلمة بن أحمد المرحيطي (المجريطي)

مسلمة بن أحمد الرحين الداخل ٥٠٥ .

مسلمة بن عبد الرحمن الداخل ٨٩ ،

مسلمة بن الأمير محمّد ١٢٥ . المسيح = عيسى بن مريم مشنف = شنف المصحفي = جعفر بن عبد الرحمن المصحفى - محمّد بن هشام ٧٠٢ .

المصراتي - علي ٥٤٧.

المصطفى = محمّد رسول الله

المصعب بن عمران (القاضي) ٨٤ م.

مطرّف بن الأمير عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن الأوسط ٥٩، ٧٤ –

. ٧٦

المطرّف بن محمّد بن عبد الرحمن - أبو القاسم ٧٦.

> مطرّف بن قيس ٢٥١. المظفّر بن الأفطس = ابن الأفطس المظفّر بن جهور = ابن جهور

المرتضى العبّاسي ١٦٦ . المرتضى المرواني = عبــــــد الرحمن (المرتضى) بن محمّد مروان بن الحكم ٢٧ - ٢٣٣

مروان بن الحكم ٤٧ ح، ٣٣٣. مروان بن سمحون ٣٩٥.

مروان بن عبد الرحمن الجليقي ٢٣٨. مروان بن عبد الرحمن بن مروان=

الطليق المرواني

مروان بن محمّد ٥١ م.

مروان بن موسی بن نصیر ۳۸. ..

المروذي = أبو جعفر

المروذي – محمَّد بن ايراهيم ٤٧٦. مريم الشلبية (٣٥٠ – ٣٥١).

مزاحمة بنت مزاحم الثقفي ١٠٦. المستظهر (عبـــد الرحمن) المرواني

(٧٥٣ - ٠٢٣)، ١٢١، ٧٢٣ -

. ٤٨٨ ، ٤٥٤ ، ٣٦٨

المستعين = سليان المستعين

المستكفي المرواني ١٦٩، ٤٩٧، ٥٩٠م.

المستنصر المرواني = الحسكم بن عبسد الرحمن الناصر

مسعود بن بسطام ۲٤٧ *ح* .

مسعود بن محمود الغزنوي ٥٢٩ م.

المظفّر - عبد الملك بن محمّد بن أبي عامر ۳۲۵، ۳۲۹، ۳۳۵، ۳۳۵، ۳۲۷.

المظفّر يحيى بن المنذر التجيبي ٤٨٨ -٤٨٩ .

معافر (جــد المنصور بن أبي عامر)

المعافري = عبد الله بن محمّد بن عامر المعافري = أبو القاسم السبتي المعافري - عبد الملك ٣١٣.

المعافري – محمّد بن عيسى ١٤٠. معاويـة بن أبي سفيـان ٥٦، ١٧٧، ٢٢٩ ح، ٦٨٥ ح م، ٧٢٨.

معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي . ٩٣ ، ٨٦

معاوية بن يزيد بن معاوية ٥٦ .

معبد (بن وهب) المغنّي ٦٩٤ م، ٧٤٠. المعتدّ = هشام (المعتد) بن عبد الرحمن المعتدّ بن المعتمد بن عبّاد

المعتد بن المعتمد بن عباد المعتصم بن صادح (۲۲۱ – ۲۲۹)، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۰۵ ، ۳۵۱ ، ۲۵۵ ، ۲۹۱ – ۹۶۱ ، ۲۰۰ – ۲۰۱ ، ۲۸۱ م، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۲۱ ، ۲۸۱

. V £ 7

المعتصم العبّاسي ١٥٢ م.

المعتضد بن عبّاد ۱۹۷ – ۲۰۰، ۲۷۱، ۱۹۶۵ م، ۲۰۰ م، ۱۵۰ – ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ م، ۲۷۱ م، ۲۰۰ م، ۲۸۰، ۳۰۰ م، ۳۲۲ م، ۲۲۲ م، ۲۲۲ م، ۲۳۲ م، ۲۵۲ – ۲۵۲، ۲۰۷، ۲۱۷ – ۱۷۰، ۲۱۷.

المعتضد العبّاسي ١٦٦، ٤٢٠. المعتلي – يحيى بن علي بن حمّود ١٦٩م، ٤٥٤، ٤٥٧ – ٤٥٩، ٤٦٩م،

المعتصد بن عبّاد (۱۳۷ وما بعد)،

۷۷۶م، ۱۸۵، ۹۳۳، ۱۹۳۰ ۱۶۳۰

۵۶۲، ۲۵۲ - ۵۶۲، ۲۵۲، ۲۵۲۰

۹۲۲ - ۵۲۲، ۷۲۲، ۲۲۲ ۱۷۲۰

۷۷۰ - ۸۰۷، ۷۲۰، ۲۷۲، ۲۷۲۰

۷۲۷ - ۲۳۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷،

معـد بن اسماعيل = المعز لدين الله الله الفاطتي

معدّ بن علي = المستنصر الفاطمي المعرّي = أبو العلاء

المعزّ بن بادیس الصنهاجی ۱۷۱ م، ۱۹۱، ۳۵۳م، ۳۷۳، ۲۷۱م، ۲۲۲م، ۲۲۵م، ۳۲۵م، ۵۳۰م، ۵۳۰م، ۵۲۵م، ۵۲۵م،

۵۳۲، ۷۰۷، ۷۰۷.

المعزّ بن زيري بن عطية ٢٠٢ م، ٣٨٨. معزّ الدولة بن صادح – أبو جعفر أحمد ٦٦٧ م.

المعزّ لدين الله الفاطمي ١٦٩، ١٧١ م، ٢٦٧ م، ٢٦٧ م، ٢٦٧ م، ٢٦٧ م، ٢٦٨ المحدد ٢٧٤ م، ٢٦٨ المحدّ المحدة المحدّ المحدّ المحدّ المحدّ المحدّ المحدّ المحدّ المحدّ المحدّ المحدد المحد

۰۵۱، ۵۱۰ . المعوّج (أديب بغدادي) ۲۰۳ – ۲۰۰ . المقتدر العبّاسي ۱٦٦ .

المقتدر بن هود (صاحب سرقسطة) ۲۲، ۲۳۲، ۲۵۵، ۲۵۹، ۷۰۸، ۷۱٤

مقدّم بن معافى القبري (مقدّم بن معافر الفريري، ٤٢٨ ح، خطياً في الأصول) (١٥٥ – ١٥٦)، ٦٤ م، ١٤٥

المقَّري (جدٌ صاحب نفح الطيب) . ٣٥٥

المقَّري (صاحب نفح الطيب) ٢٨٣،

المكتفي العبّاسي ٢٩٠ م.

مكرم بن سعيد (؟) ٤٢٩ م. المكفوف النحوي = عبد الله بن محمّد

مكّي بن أبي طالب (حمّوش) (٤٧٦ -٤٨٢)، ٧٠٦، ٧٣١

مكّيّ - محمود علي ١٢٦ ح. المنتجالي - أحمد بن سعيد الصدفي

٠ ٣ • ٤

المنتصر بن خزرون بن سعیــــد = خزرون بن سعید

المنجي الكعبي ٣٥١ ح م · المنجي التجيبي التجيبي التجيبي التجيبي . ٣٨٠ ، ٣٨٨ .

المنذر (الثاني: المظفّر) بن يحيى التجيبي ٤٨٨ ح.

منـــذر بن سعيــد البلّوطيّ (۲۵۷ - ۲۰۱)، ۱۵۵، ۱۸۵، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱،

المنذر بن ماء الساء ۲۷۰، ۲۵۰ م.
منذر بن محمّد بن عبد الرحمن الأوسط
۱۵، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۶۳،
المنصور بن أبي عامر ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۱۰
المنصور بن أبي عامر ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۰
۱۹۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۹۶، ۲۲۰
۱۳۹، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۲۳ – ۲۳۲،
۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۲۲۳ – ۲۳۳،
۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۲۲۳ م، ۲۲۳ – ۲۳۳،
۱۳۳ – ۱۳۳، ۲۲۳ م، ۲۲۳ – ۲۲۳،
۱۳۸ – ۲۸۳، ۲۸۳ – ۲۸۳،

۵۳۵ م، ۱۸۵ ، ۱۲۵ ، ۲۱۲ ح، ۵۵۲ ح، ۱۸۲ ، ۲۹۲ .

المنصور بن الأفطس = ابن الأفطس المنصور بن بلقين (بلكين) ١٧١،

. 202 , 201 , 727

المنصور العبّاسي = أبو جعفر المنصور بن عبد العزيز = أبو بكر بن عبد العزيز

المنصور الفاطمي - اسماعيل ١٧١. المنصور بن الناصر بن علناس ٥٤٥. المنمر المنمر المورد الأسلمي اليماني الإفريقي ٤١ م. المنيشي - أبو القاسم ٤٤٠، ٤٤٠،

مهجة القرطبية ٤٠٢.

المهدي العبّاسي ٩٤.

المهدي المرواني ١٦٨، ١٦٩ م، ٣٣٨، ٣٤٧، ٤٧٧.

المهدى المنتظر ١٧٠.

مهريّة الأغلبية (١٥٠ - ١٥١). المهلهل ٥٩٨.

المهندس - أحمد بن محمّد ٣٣٧. الموّاز - محمّد بن ابراهيم بن زياد

المؤتمن (؟) من ملوك الطوائف ٥٠٨ م. المؤتمن بن هود ٦٣٩ – ٦٤٠.

> مودود بن مسعود الغزنوي ٥٢٩ . موسى ١٤٧ م، ٢٤٥ ح، ٦١١ .

موسى بن أبي العافية ١٧١ . موسى بن عيسى بن حجّاج (حاجّ) الغفجومي - أبو عمران

موسى الكاظم ١٧٠ م. موسى بن محمّد بن حدير = ابن حدير

موسى بن محمد بن سعيد = ابن الحاجب أبو الأصبغ

موسی بن موسی (قائد) ۱۳۸.

موسی بن نصـــــیر ۳۷ إلی ۱٤۱، ۱۳۱ ح م.

الموقّق (من ملوك الطوائف) ٥٠٨ م. مؤمن بن سعيد (١٣٢ - ١٣٤)، ٨٥ - ، ١٢٥، ١٣٦، ١٥٦.

مؤنس - حسين ٧٦ ح، ٤٩١ ح. المؤيّد (المنصور) المعان: عبد الرحمن

الناصر

ميخائيل الثاني الألثغ ١٧٧. ميسرة المدغري (المضغري) ٢٢، ٢٢،

الميلاء = عزة الميلاء.

ميمون العابد ٢٨٧ – ٢٨٨.

ميمون - أبو عمر (الإباضي) ١٨٢.

ن

النابغة الذبياني ٨٠، ١٨٧، ٥٥٢، ٥٥٦. النقّاش - زكي ٣٣ ح.
النقّاش = الزرقالي
النهشلي = عبد الكريم
النواسي = أبو نواس
نويرة النصرانية = (جميلة معشوقة ابن
الحدّاد الوادي آشي)
نويهض - عادل ٥٦٥ - ٢٥٢ ، ٢٥٢ .

## هر

هاجر (امرأة ابراهيم) ٦٩٧ م٠ هارتمان – مارتن ٤٢٧ . هاشم بن رجاء – أبو خالد ٥٧٥ . هاشم بن عبد شمس ۱۰۲ ح م٠ هاشم بن عبد العزيز (١٣١ - ١٣٥)، ۰ ۱۲۳ م ۱۲۲ م ۱۲۲ م . ۱۲۸ ، ۱۲۷ هانی بن محمّد بن سعدون ۲۶۲ ح. المجفجف بن غيدقان ٣٦٣. هرم بن سنان ٤٩ ، ٥٥٦ . هروسیش ۲۰۵ م. هرون الرشيد ٦٠ م، ٦٣، ٦٨، ٧٩، ۸۲، ۲۵۱ ح، ۲۵۵ ح، ۳٦۸ ح م٠ هشام (؟) (قارىء) ٢٧٩ م. هشام بن أحمد الوقّشي = ابن الوقّشي

ناجي - هلال ٤٣٧ م. ناصح (والد عُبّاس بن ناصح) ١٠٦ م. الناصر الحمّادي ٥٤٤. الناصر بن علنّـاس ٣٨٩ – ٣٩٠، ٥٤٥م. نافع بن الأزرق ٥٥ ح، ٥٦. نافع (مولى عمر بن الخطّاب) ٧٣. نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ٨٦، . 0 . . . 2 ٧٩ النباهي - محمد بن الحسن ٢٠٢. النبيّ = محمّد رسول الله النجاد = محمّد بن عبد الله النجاد = محمّد بن يوسف النجيرمي - أبو يعقوب ٤٦١، ٥١٨. النحلي (شاعر) ٦٦٨ . النضر بن شميل ٢٤٨. نظام الملك السلجوقي ٦٥٠ - ٦٥٢. النعجة = حمدون النحوى النعان بن المنذر - أبو قابوس ٤٧٠ ، ۲۵۵، ۲۸۲ ج، ۱۹۲ ج، ۱۹۳. النعان بن محمّد بن منصور = أبو حنيفة النعان المغربي نعيم (جدّ آل عبّاد) ٤٧٠ م. النغريلة (النغدلة، النجدلة) النفس الزكية = محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن

نفطویه ۱۸۷.

هشام الرضيّ بن عبد الرحمن الداخل ۷۵ م، ۲۲، ۷۲ - ۷۱، ۸۷ م،

هشام بن عبد الملك ٤٦، ٤٣، ٤٦ ح، ٤٧، ٥١، ٥١ م، ٦٦، ١٠٢ حم، ٢٨٥ م، ٤٧٠.

هشام المعتدّ بن عبد الرحمن المرتضى ( ۱۲۹ ، ۲۵۵ ، ۲۷۳ م ، ۲۷۵ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ .

هشام المؤیّد بن الحکم المستنصر ۱۹۷ – ۱۹۷ ۱۹۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲ م، ۳۰۰ م، ۳۰۱ ، ۳۰۵ م، ۳۱۵ – ۳۱۵،

الهشامان = هاشم بن عبد شمس ثم هشام ابن عبد الملك الهمداني = يوسف بن محمد هند (وردت في شعر) ٤١٦ م.

9

الهوزني = أبو حفص

واجاج اللمطيّ ٥٤٣م. الواقدي ٧٣، ١٢٢. الورّاق = التاريخي الورّاق ورد النصرائية (تغرّل بها ديك الجنّ الحمصي)

ورش – عــثان بن سعيــد (قــارىء) ٤٧٩ م.

ورّو (من آل خزرون – لیبیا) ۳۹۰. الوقّشي – أبو الحزم خلف بن عیسی ۲۸۶.

ولاّدة بنت المستكفي (٦٩٩ – ٧٠٢)، ١٦٩، ٤٠٢، ٤٠٤ ع٠٤، ٤٠٥ ح،

الوليد بن طريف الخارجي ٢٥٥ – ٢٥٦.

الوليد بن عبد الرحمن بن غانم (١٢٦ – ١٢٨)، ١٣٢.

الوليد بن عبد الملك ٣٨ م، ١٣١ ح، ٢٣٢

وليد بن عيسى الطبيخي = الطبيخي الوليد بن هشام = أبو ركوة الوليد بن هشام (من نسل بني أمية)

الوهراني = أبو القاسم

ي

اليازوري – الحسن بن عليّ ۲۰۸ . ياقوت الحموي ۲۶۸ ح، ۳۷۵ ، ۲۵۵ ح، ۵۹۵ ح. يحيى بن هذيل القرطبي الكفيف (٣٠٩ - ٣١٩).

یحیی بن یحیی = ابن السمینة یحیی بن یحیی اللیثي (۹۸ – ۹۹)، ۱٤۰،۸۹

يحيى بن يزيد اللخمي ٨٦. يخلف – عبـد الله بن سليمان ٢٠٧ – ٢٠٨.

يدّير بن حباسة ٤٦٩ م. يرونم الترجمان ٣٠٥ م. يزيد بن أبي مسلم ٤٢ م. يزيد بن الياس العبدي ٩٤. يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب ٥١.

يزيد بن عبد الملك ٤٦ م.
يزيد الفصيح (١٦٣ - ١٦٤).
يزيد بن مزيد الشيباني ٢٥٥ م.
يعقوب ١٤٧ ح، ٢٥١.
يعقوب بن الأغلب = ابن الأغلب
يعقوب بن حبيب - أبو حاتم ٧٤.
يعقوب بن عبد الرحمن الأوسط ٧٥.
يعقوب بن المضاء (الأغلبي) ٧٢ م.
يليان ٣٧ م.

يه ... . يهوذا الأسخريوطي ٦٨٩ م . يوسف بن أحمد بن الدخيـــل = ابن الدخيل الصيدلاني يحيى (في شعر) ١٢٠. يحيى بن ابراهيم الكدّالي ٥٤٣ م. يحيى بن الأفطس = ابن الأفطس يحيى بن جعفر التونسي ٢٢٦ - ٢٢٧. يحيى بن حريث ٤٥.

يحيى بن حكم الغزال (١١٥ - ١٢١)، ٧٨ - ٧٩، ١٤٩، ١٩٧ م، ١٩٨. يحيى بن عبد العزيز = ابن الجزّار القرطبي

يحيى بن علي بن حمدون الأندلسي (اقرأ: ابن الأندلسية) ٢٦٧، ٢٦٧ وما بعد.

يحيى بن علي بن حمّود = المعتلي يحيى بن الفضل بن النعمان التميمي ٦٩.

يحيى القادر بن ذي النون ٧٣٦ م. يحيى بن مالك = ابن عائذ

يحيى المأمون بن ذي النون ٣٨٧، ٢٥٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٣٥، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٢، ٥٨٠، ٧٣٧.

يحيى بن مضر القيسي الأندلسي ٩٨. يحيى بن المعتمد = ابن عبّاد يحيى بن معمر الألهاني ٢٦٥ م.

يحيى بن المنذر بن يحيى التجيبي ٣٧٨، ٤١٥ - ٤١٥.

يوسف بن اسماعيل بن النغدلة ٥٧٢ - ٥٧٥ .

يوسف بن بخت ٤٧٣ .

يوسف بن تاشفين ٣٨٥ - ٣٨٦،

.00. .019 .010 -011

۲۷۲، ۲۰۷، ۵۱۷م، ۲۲۷،

۲۲۸ حم، ۳۳۰ ح.

يوسف بن عبد الرحمن الفهري ٤٥ م، ٤٨ - ٤٨.

يوسف بن محمّد - أبو حاتم الرستمي ١٥٢ م.

يوسف بن محمّد الهمداني ١٨٤. يوسف بن هرون = الرمادي يوسف بن يعقوب ١٤٧، ٢٥١، ٥٣٨ م، ٥٩٨.

يوسف بن يعقوب البصري القاضي ١٨٦ .

يونس الحرّاني = الحرّاني

يونس بن عبد الأعلى الصدفي ١٤٩. يونس بن عبد الله الصفّار ٧٣١.

1941/4/11